









070

077

OTV

١٥٥ باب كسب الحجام
 ١٥٥ ( الدعوى والبينات
 ١٥٥ ( الحلاف في هذه الأحاديث
 ١٦٥ ( الحتلفات التي لا بثت بعضها
 من مات ولم محج أو كان عليه ندر
 ١٤٥ ( الحتلفات التي لا يثبت بعضها
 من أعتق شركاله في عيد
 ١٤٥ ( الحلاف في هذا الباب
 ١٤٥ ( قتل المؤمن بالسكافر

« الحلاف في قتل المؤمن بكافر

« المختلفات التي علمها دلالة

« جرح العجاء جبار

ص ٣٤٥ باب الخلاف في تطب المحرم للاحرام a ما أكل المحرم من الصد و على العلى على خطبة الحدة المدة المدة المدة م الصوم لرؤية الهلال والفطر له ٧٤٠ « نفي الولد « في طلاق الثلاث المجموعة 089 « طلاق الحائض لا يع الرطب باليابس من الطعام 001 « الخلاف في العرايا 004 ٥٥٢ ه يبع الطعام « المصراة ( الخراج بالضان) 006

« الخلاف في المصراة

- 0 XY -من الشافعي رضي الله عنه .٧٠ ومن كتاب اختلاف على وعبد الله ممالم يسمع الربيع من الشافعي ا كتاب اختلاف الحديث باب الاختلاف من جمة المباح EAA و القراءة في السلاة و في التشيد OTT ه في الوتر 813 977 « متحود القرآن \_ « القصر والإعمام في السفر في 29. oro الخوف وغيرالخوف 047 « الحلاف في ذلك 191 « الفطر والصوم في السفر 894 OTY « قتل الأسارى والمفاداة مهم والمن علمهم 298 \_ « الماء في الماء 290 OTA « الخلاف في أن الفسل لا بحب إلا 049 مخروج الماء « النمم 193

ملاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما £94 « صوم يوم عاشوراء 291

« الطهارة بالماء 199

« الساعات التي تكره فيها الصلاة 0.4 « الخلاف في هذا الياب

0.0 « أكل الضب

0.1

« المجمل والمفسر 0.9

« الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية و فيمن 011 دان دين أهل الكتاب قبل نزول

القرآن

« في المرور بين يدى المصلى 014

« خروج النساء إلى المساجد

010 a غمل الحمة

١٦٥ ( نكاح البكر ( النحش OIV

« في بيع الرجل على بيع أخيه

« استقبال القبلة الفائط والمول 0 TA

« الصلاة في الثوب ليس على عانق المرء e, and die

a السكلام في الصلاة

« الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا 05.

730

١١٥ يم الحاضر البادى

باب تلقى السلع

١٩ و عطمة الرجل لولده

a يع المكاتب

۱۲۰ « الضعايا

« الختلفات التي بوجد على ما يوجد منيا دلل على غسل القدمين ومسحوما

« الإسفار والتغليس بالفجر

« رفع الأبدى في الصلاة

« الخلاف فه

« okálliá, c

« المختلفات التي يوجد على مايؤخذ منيا دليل على صلاة الحوف

« صلاة كسوف الشمس والقمر

« الخلاف في ذلك

« من أصبح جنبا في شمر رمضان

« الحجامة الصائم

٠٣٠ « نكاح الحرم

« مايكره في الربا من الزبادة في البيوع 041

« من أقيم عليه حدفي شيء أربع مرات ثم عادله

> a Lea Mines 044

« العقومات في العاص orr

> ( نكاح المتعة ) 045

« الخلاف في نكاح المنعة

« في الجنائز 040 ( في الشفعة

لا في بكاء الحي على المت orv

049

« القنوت في الصلوات كلما

« الطب للاحرام

| ص                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧ ومن كتاب قتال أهل البغى                      | ٣٥ ومن كتاب إنجاب الجمعة                                      |
| « ( أقتال المشركين » »                           | ٣٠ كتاب العيدين                                               |
| ٨٤٤ « « الأسارى والفاول وغيره                    |                                                               |
| ٠٠٠ ( قسم الني ١٠                                | والاستسقاء وغبرها                                             |
| ١٥٢ ( ( صفة نهى الني صلى الله عليه               | 11 1/11/11                                                    |
| وسلم وكتاب المدبر                                | ۲۷ و ۱۱ احة الطلاق                                            |
| » » » ٤٥٣ « التفليس                              | ۲۷ ( ( الصيام الكبير                                          |
| _ « « الدعوى والبينات                            | الناسك » » و الناسك                                           |
| ٤٥٤ ٥ ٥ صفة أمر النبي عَرَافِيةٍ والولاء         | ۸۳ « « البيوع                                                 |
| الصغير وخطأ الطبيب وغيره                         | ۸۲ « « الرهن                                                  |
| والمامة مكل الأرمنين                             | ٨٠ ( ( اليمين مع الشاهد الواحد                                |
| - 45 1 1 77 11 7 1 7 1 7 1                       | ۹۳ « اختلاف الحديث و ترك المادمنها                            |
|                                                  | ، ع « « الطلاق                                                |
| وه « « البحيرة والسائية » « « البحيرة والسائية » | » ٤٠٠ « العتق                                                 |
| ٢٥١ « « العيد والذبائح » ٢٥١                     | ر جراح العمد « جراح العمد » و « جراح العمد                    |
| ٤٥٧ ومن كتاب الديات والقصاص                      | ه المكانب » » ٤١٠                                             |
| ٥٥٨ ( حراح الخطأ                                 | ۱۱ » « الجزية » » ٤١١                                         |
| ٥٩ « « السبق والقسامة والرمي                     | ۱۱ « اختلاف مالك والشافعي رضي » » ٤١١                         |
| والكسوف                                          | رضي الله عنهما                                                |
| _ « « الكسوف                                     | . « الرسالة إلا ما كان معادا » » ٤٢٠                          |
| ٠٦٠ « « الكفارات والنذور                         | و « الصداق والإيلاء » » و « الصداق                            |
| والأعان                                          | ٣٦٤ « « ا'صرف                                                 |
| _ « السير على سير الواقدى                        | - « الرهون والإجارات                                          |
| ۱۲۱ ه م جاع العلم                                | ۷۲۷ « « الشفار                                                |
| « الجنائز والحدود                                | ۸۲۶ « « الظهار والعان                                         |
| ٤٦٤ « « الحجمن الأمالي بقول الربي                | ۴۲۹ « « الحلع والنشوز                                         |
| في جميع ذلك حدثها الشافع                         | ۱۳) « (إطال الاستحسان » « إطال                                |
| ١٦٦٤ ٥ ٥ مختصر الحج الكبير                       | _ « أحكام القرآن                                              |
| ٧٦٤ ٥ ١ النكاح من الإملاء                        | ٣٦ « « الأشربة وفضائل قريش وغيره                              |
| مه و النكاح من الإملاء                           | « الأشرية « الأشرية                                           |
| « « الوصايا الذي لم يسمع م                       | ۲۹ « « عشرة النساء                                            |
| » » » –                                          | · ) } « « التعريض بالخطية                                     |
| ۱۹۹ « « الطعام والشراب وعماد                     | ا ع « « الطلاق والرجعة » » « « الطلاق والرجعة                 |
| الأرضين مما لم يسمع الري                         | ٢٤٤ « « العدد إلا ما كان منه معادا                            |
| من الشافعي وقال أعلم أ                           | ه القرعة والنفقة على الأقارب » » ( القرعة والنفقة على الأقارب |
| ذا من قوله و بعض كلا                             | - « « الرضاع                                                  |
| ٠٧٠ ﴿ ﴿ الوصارا الذي لم يسد                      | ۴٤٩ « د کر الله تعالی علی غیر و ضو .                          |
|                                                  |                                                               |

- 01 - -٢٢١ باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق ١٠٠٠ باب من تجوز شيادته ومن لا تجوز السائمة ولاولاء إلا لمعتق ومن يشيد مد رد شهادته من الجاع ومن اختلاف الحمكم وادب - a i lle V. ۲۲۲ مختصر كتابي المدير من جديدوقديم القاضي وغير ذلك ۳۲۳ « وطء المدرة وحكم ولدها ١١٣ ( الشهادة على الشهادة - و في تدبير المراني الشيادة على الحدود وجرح الشيود DTIT \_ « في تدبير الذي يعقل ولم يبلغ الرجوع عن الشهادة D TIT ٣١٣ و علم الحاكم عال من قضى بشوادته يخفير المكانب -٢٢٥ كتابة بعض عبد والشريكان في \_ a الشهادة في الوصة العد تكاتبانه أو أحدهما مختصر من حامع الدعوى والبينات TYY a & elell- dis إملاء على كتاب ابن القاسم ومن « السكانة بن اثبن طؤها أحدهما كناب الدعوى إملاء على كتاب أ. كلاهما أبى حنيفة ومن اختلاف الحديث ۲۲۷ « تعمل الكنابة ومن اختلاف ابن أى اللي وأى حنيفة يع المكانب وشراؤه ويع كتابته ومن مسائل شتى سمعتها لفظا -وبيع رقبته وجوابات فله ۳۱٤ « الدعوى في المراث من اختلاف ٢٢٨ باب كنارة النصر اني أبي حنفة وابن أبي لبلي ٣٢٩ كتابة الحربي ١٥ « الدعوى في وقت قبل وقت كتابة المرتد ۳۱۹ ۵ الدعوى على كتاب أبي حنيفة حناية المكاتب على سده ۳۱۷ « في القافة ودعوى الولدمن كتاب باب جناية المكاتب ورققه الدعوى والبنات ومن كتاب ٠٠٠ الكاند له نسكاح قديم الجاية على المكاتب ورقيقه عمدا حواب الشافعي محمد بن الحسن باب عتق السيدالكاتب في المرض وغيره في الولد مدعمه عدة رجال ١٣١ الوصة العبد أن يكاتب « دعوى الأعاجم ولادة الشرك \_ باب موت سيد الكانب والطفل يسلم أحد أبويه ٣١٨ ﴿ متاع البيت يختلف فيه الزوجان - « عجز المكانب « الوصة المكاتب والوصة له من كتاب اختلاف اى حنيفة وابن كتاب عتق أمهات الأولاد من كت فيرس و أخذ الرجل حقه عن عنعه إياه ٢٢٢ [ كتاب المسد اللامام محمد بن إدريس « عتق الشرك في الصحة والرض الشافعي

والوصايا في العتق ٢٣٥ باب ماخرج من كتاب الوضوء ٢٠٠ ﴿ فِي عَنِي العبيد لا يُحر حون من الثاث ٣٤١ ومن كتاب التقبال القبلة في الصلاء « كيفية القرعة بين الماليك وغير هم d1.11 0 0 to. \_ ه الإقراع بين العدد في العنق و الدين 107 a a Kolus والنبدئة بالعسق

٢٩٥ باب من حلف على اعرانه لا تخرج ٢٨٠ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين وما 4136 YI أتلف من خرهم وخنازيرهم وما ۵ من بعتق من نماليكه إذا حنث عل منه ومارد أوحلف بعتق عيدفياعه ثم اشتراه ٧٨١ كتاب الصيد والذبائح إملاء من كتاب وغير ذلك أشيب ومن اختلاف أبى حنيفة وأهل المدينة ۲۹7 « جامع الأعان الثاني باب صفة الصائد من كاب وغيره ماب النذور MAY وما محل من الصدوما عرم ٢٩٩ كتاب أدب القاضي ٢٨٣ كتاب الضحايا من كتاب اختلاف « قاض إلى قاض الحديث ومن إملاء على كتاب أشهب باب القسام -ومن كتاب أهل المدينة وأبي حنيفة ما على القاضي في الخصوم والشيود مرح مات العقيقة الشهادات في البيوع مختصر من « ماعرم من جهة مالاتأكل العرب الجامع من اختلاف الحكام من معانى الرسالة ومعان أعرف له والشرادات ومن أحكام القرآن وغبر ذلك ومن مسائل شق معتبا منه لفظا ray a Zun Italy ٣.٣ باب عدة الشهود وحيث لا مجوز فيه a مالاعل أكله وما بحوز للضطر النساء وحيث بجوز وحكم القاض من المتة من غير كتاب بالظاهر ٢٨٧ كتاب السبق والرمى ٣٠٤ و شيادة النساء لارجل معين والرد مختصر الأعان والنذور وما دخل فهما على من أجاز شيادة امرأة من من الجامع من كتاب الصام ومن الاملاء هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف ومن مسائل شق معتما لفظا ابن أبي ليلي وأبي حنيفة . ٢٩٠ باب الاستشناء في الأعان شهادة القاذف « لغو المعن من هذا ومن اختلاف التحفظ في الشيادة والعلم بها مايح على المرومن القيام بالشوادة مالك والشاأمي 4.0 « الكفارة قبل الحنث و بعده إذا دعى ليشهد أو يكتب 491 « من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج « شرط الذين تقبل شهادتهم Inle \_ كتاب الأقضة واليمان مع الشاهد و مادخل « الاطعام في الكفارة في البلدان فه من اختلاف الحديث وغيرذلك كايا ومن له أن يطعم وغيره ٣٠٧ « الخلاف في اليمين مع الشاهد و ما بجزى من الكسوة في الكفارة ۸ · ۲ « موضع الممان 444 « ما يجوز في عتق الـكفار اتومالا يجوز ٣٠٩ « الامتناع من اليمان « الصيام في كفارة الأيمان المتنابع وغيره « النكول ورد اليمين من الجامع 444 « الوصية بكفارة الأعان والزكاة ومن اختلاف الشهادات والحكام

في الحدود ر جامع الأعان 1-مختصر من كتاب الشهادات ٢٩٥ باب من حاف على غر عه لا بفارقه حق 41. ومادخله من الرسالة يستوفى حقه

ومن الدعوى والبينات ومن إملاء

« كفارة عبن العبد بعد أن بعتق

كتاب القسامة 401

ص

٢٥٢ باب ماينيغي للحاكم أن علمه من الذي له القسامة وكيف يقسم

- الاختلاف من الاختلاف أو لا يسقطها

« كف مين ددعى الدم والمدعى عليه

« دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة

ع م كفارة القتل « كفارة القتل

« لارث القاتل من كتاب اختلاف أبى حنيفة وأهل المدينة

« الشيادة على الحناية

« الحكم في الساحر إذا قتل بسحره

قتال أهل البغي باب من يجب قتاله من أهل البغي والسرة فهم

٢٥٨ باب الخلاف في قتال أهل البغي

٢٥٩ باب حكم المرتد

٢٦١ كتاب الحدود

باب حد الزنا والشهادة عليه

باب ماجاء في حد الذميين

٢٦٢ مال حد الفذف

۲۲۳ « كتاب السرقة » باب ما مجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره

٢٦٤ باب قطع اليد والرجل في السرقة

- باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

\_ باب غرم السارق ماسرق

- مالاقطع فيه

٢٦٥ باب قطاع الطريق

« الأشربة والحدفيها

٢٦٦ و عدد حد الخر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان

> ۵ صفة السوط 777

« قتال أهل الردة وماأصيب في أيديهم 47V من متاع المسلمين من كتاب قتل الخطأ ۲٦٨ « كتاب صول الفحل» بابدفع الرجل

عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته

٢٦٨ باب الفيان على البوائم

٢٦٩ كتاب السير من خمسه كتب ، الجزية ، والحكم في أهل الكتاب ، وإملاء

على كتاب الواقدي وإملاء على غزوة بدر ، وإملاء على كتاب اختلاف أبي حنفة والأوزاعي

٢٦٩ أصل فرض الجياد

باب من له عذر بالضعف والشرو والزمانة والعذر بترك الجهاد من (كتاب الجزية)

٧٧٠ باب النفير ، من كتاب الجزية والرسالة

- جامع السير ٢٧٣ مال ما أحرزه الشيركون من المسلمين

« وقوع الرجل على الجارية قبل القسم أويكون لافيهمأبأوابن وحكمااسي

> a المارزة TVE

٥ فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين

٥٢ : « الأسر يؤخذعليه العيدأن لايمرب أو على الفداء

٧٧٦ ١ إظهار دين الني على الأديان كلما من كتاب الجزية

- كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية ومادخل فيه من اختلاف الحديث ومن كتاب الواقدي واختلاف الأوزاعي وأف

حنيفة رحمة الله عليهم

باب من يلحق بأهل الكتاب

٢٧٧ باب الجزية على أهل الكتاب والنسافة ومالهم وعليهم

۲۷۸ لا فی نصاری العرب تضعف علیهم الصدقة ومسلك الجزية

« الميادنة على النظر المسلمين ونقض TVA مالا بجوز من الصلح

a تبديل أهل الدمة دينهم

لا نقض المهد 44.

ض ۲۱۷ م كتاب العدد » عدة المدخول عا التعريض بالخطية ومن الإملاءعلى من الجامع من كتاب العدد ومن مسائل مالك كناب الرجعة والرسالة الرجل لا بحد نفقة: من كتابن TTT ٢١٩ - لاعدة على الق لم بدخل بها زوجها نفقة الني لا علك زوحيا رحمتها YTY ٠٢٠ باب العدة من الموت والطلاق وزوج وغبر ذلك ٢٢٤ باب النفقة على الأفارب من كتاب غان الفقة ومن الانة كتب a في عدة الأمة « أي الوالدين أحق بالولدين كتب عدة الوفاة 177 246 \_ باب مقام المطلقة في بيتم او المتوفى عنم امن ellllais D Tro كتاب العدد وغبره صفة نفقة الدواب 777 ۲۲۳ « الإحداد من كتابي العدد القديم ۲۲۷ « كتاب القتل » باب تحريم العتلومن والجديد يجب عليه القصاص ومن لا عجب ٢٢٤ اجتماع العدتين والقافة ٢٢٨ صقة القتل العمد وجراح العمد القي عدة المطلقة علك رجعتها زوجها فهما فصاص وغر ذلك ثم عوت أو يطلق ٢٢٩ ،اب الخار في القصاص • ۲۲ امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره ٠٤٠ « القصاص السف وغر ذلك ٢٤١ : « القصاص بغير السف و٢٢٠ استبراء أم الولد من كتابين امرأة ١٤١ « القصاص في الشجاج والجراح المفقود وعدتها إذا نكحت غيره والأسان ومن به نقص أو شلل وغير ذلك . أو غير ذلك ٢٧٦ ماك الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء ٣٤٣ ( عفو الحني عليه ثم عوت وغير ذاك مختصر ما عرم من الرضاعة من 8 / و أسنان الأبل الفلظة والعمد وكف كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح الشبه العمد الخطأ - « أسنان الخطأ وتقو عيا وديات النفوس ومن أحكام القرآن ۲۲۸ باب لين الرجل والمرأة والجراح وغيرها ٧٤٧ انتقاء الفارسين و السفينتين الشهادات في الرضاع والإقرار من 479 ٢٤٨ باب من العاقلة التي تغرم ؟ كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم digit a sab light ٢٣٠ باب رضاع الحنثي - « أن تـ كون العاقلة وجوب النفقة للزوجة من كتاب « عقل الحلفاء النفقة ومن كتاب عشرة النساء « عقل من لا مرف نسبه وعقل أهل ومن الطلاق ومن أحكام القرآن ومن النكاح إ، الاء على مسائر الك « وضع الحجر حيث لا بجوز وضعه قدر النفقة : من ثلاث كتب وميل الحائط 241 الحال التي محدفيها الفقة ومالامحب - a دية الجنين من كناب عشرة النساء وكتاب ٠٥٠ a جنان الأمة

 $(A - A \xi f)$ 

كتاب الابلاء وكتاب النكاء واملاء على مسائل مالك ۲۰۲ ه کتاب الظهار » باب من بجب عليه الظيارومن لامجاعله من كتابي ظهار قديم وجديد ٢٠٢ باب ما كون ظهارا وما لا يكون ظهارا « ما بوحب على التظاهر الـ كمارةمن كتابي الظهار قدم وجدمدومادخله من اختلاف أى حنيفة والن أى للم والشافعي رحمة الله علمهم ٢٠٤ ٥ ما يحزي من الرقاب ومالا بجزي ا وما بجزي من الصوم ومالا بجزي ا ٥ ٠٠٥ ما مجزى من العوب في الرقاب الواجبة من كتابي الظهار قديم وجديد ٠٠٥ « من له الكفارة بالمسام من كتابين ٢٠٦ باب الكفارة بالطعام من كتابي ظهار قدم وجديد ٢٠٧ ﴿ مُختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم ومادخل فيهما من الطلاق من أحكام القرآن ومن اختلاف الحدث ۲۰۹ و أن يكون اللعان ؟ « سنة اللمان ونني الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث ٢١٠ و كف اللمان من كتاب اللمان

والطلاق وأحكام الفرآن

قدم وجديد

ونني الولد وحد المرأة من كتابين

قذف وقذف ابن الملاءنة وغيرذلك

أن ينفيه ونني ولد الأمة من كتابي

لعان ، قديم وجديد

٢١١ « مايكون بعدالتعان الزوج من الفرقة ٣١٢ « مايكون قذفاولا يكونونني الولد بلا ٢١٤ في الشهادة في اللمان ٣١٥ ٥ الوقت في نني الولد ومن ليس 4

[كتاب الطلاق] 191 « إياحة الطلاق ووجيه وتفريعه من 191 الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إاحة الطلاق ومن جماع عشم ة النساء وغير ذلك ١٩٢ ١ ما يقع به الطلاق من الكلام ومالا بقع إلا بالبية والطلاق من الجامع من كناب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك 197 « العلاق الوقت وطلاق المكر وغيره من كتاب إاحة الطلاق والإملاء ١٩٤ باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين و طلاق الريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل مالك واختلاف الحدث م ١٩٥ م الشك في الطلاق ه ما مهدم الرجل من الطلاق من كتاءبن ١٩٩ ٥ مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم ١١١١ ( الطلقة ثلاثا و الإبلاء مختصر من الجامع من كتاب الايلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فه من الأمالي على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك ١٩٩ ٥ الايلاء من نسوة على من بحب التأقيت في الإيلاء ومن بسقط عنه ٧٠٠ ١ الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل ابن القاسم

والإملاء على مسائل مالك

٢٠١ و إبلاء الحصى غير المجبوب والمجبوب من

١٨٤ الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك

مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشرز المرأة على الرجلومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الاملاء

الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة القسم النساء إذا حضرسفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة

۱۸۹ باب نشوز المرأة على الرجل من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأةومن كتاب الطلاق ومن أحكام الفرآن باب الحكم في الشقاق بين الزوجين من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة

۱۸۷ [كتاب الخلع] باب الوجــه الذي تحل به الفدية من

الجامع من الكتاب والسنة ، وغير ذلك

 ر ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق ومن إباحة الطلاق و يما
 معت منه لفظا

« الطلاق قبل النكاح من الإملاء
 على مسائل ابن القاسم ومن مسائل
 شق صعتها لفظا

۱۸۸ « مخاطبة المرأة يما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها من النكاح والطلاق إملاء على مسائل ما الدوان القاسم

١٩٠ ( الحلع في المرض من كتاب نشوز
 الرجل على المرأة

و خلع المشركين من كتاب نشوز
 الرجل على المرأة

والطلاق إسلاء على مسائل مالك الأمة تعتق و زوجها عبد من كتاب قديمومن إسلاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل مالك

۱۷۸ أجل العنين والخصى غير المجبوب والخنى من الجامع من كتاب قديم ومن كتاب التعريض بالخطبة

الإحصان الذي به يرحم من زني من كتاب التعريض بالحطبة وغير ذلك الصداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب

الصداق ومن كتاب المناحومل كتاب اختلاف مالك والشافعي المختلف مالك والشافعي المختلف من كتاب المختلف الم

ومن كتاب النكاح القديم صداق ما نزيد بدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شق

۱۸۱ باب التفویض من الجامع من کتاب الصداق ومن النکاح الفدیم ، ومن الإملاء علی مسائل مالك

۱۸۲ تفسیر مهر مثلها من الجامع من کتاب الصداق وکتاب الإملاء علی مسائل مالك

الاختلاف في المهر من كتاب الصداق الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن الإملاء على مسائل ما ال

۱۸۳ عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق ، ومن الإملاء عـلى مسائل مالك

۱۸۴ باب الحميم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم ١٨٤

ص

١٥٠ باب تفريق

۱۰۱ تفریق ما أخذ من أربعة أخماس الني. غیر الوجف علیه

١٥٤ مالم وجف عليه من الأرضين بخيل ولاركاب

١٥٥ مختصر كتاب الصدقات من كتابين قدم وجديد

١٥٨ باب كيف تفريق قسم الصدقات

١٦٠ باب ميسم الصدقات

« الاختلاف في الوَّلفة

۱۹۲ مختصر فى النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء فى أمر الذى يُراكِيْهِ وأزواجه

۱۹۳ الترغيب في النكاح وغيره من الجامع ومن كتاب النكاح جديد، وقديم ، ومن الإملاء على مسائل مالك

باب ماعلى الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتروج أمنه وبجعل عققها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك ، واختلاف الحديث والرسالة

170 اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج الفلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له ، وغيرذاك

١٦٦ المرأة لاتلي عقدة النكاح

179 ماجاء في الزنا لايحرم الحلال من الجامع ومن اليمين مع الشاهد نكاح حرائر أهل الكتاب إمائهم وإماء

المسلمين من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجع بينه ، وغير ذلك

١٧٠ باب الاستطاعة للحرائروغىرالاستطاعة

١٧٠ باب الاسطاعه وحر الروغير الاسطاعه « التعريض بالخطبة ، ن الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، وغيردلك

۱۷۱ « النهى أن تحطب الرجل على خطبة أخيه

 و نكاح الشراء ومن أسلم وعنده أكثر من أربع من هذا ، ومن كتاب التعريف بالخطبة

۱۷۲ « الحلاف في إمساك الأواخر

 ار تداد أحد الزوجين أوهماومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبةومن كتاب المرتدومن كتاب ما محرم الجع بينه

۵ طلاق الشرك

و عقدة نكاح أهل الذمة من الجامع من ثلاثة كتب

۱۷۵ ( إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل
 الغسل من هذا ومن كتاب عشرة
 النساء

إنيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء

الشفار وما دخل فيه من أحكام القرآن

1۷۵ نكاح المنعة والمحلل من الجامع من كتاب النكح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث باب نكاح المحرم

۱۷۹ العيب في المنكوحة من كتاب نكاح العجديد ومن النكاح القديم ومن النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك . وغير ذلك ۱۷۷ باب الأمة تغر من نفسها من الجامع

من كتاب النكاح الجديدو، ن التعريف بالخطبة ومن المكاح القديم ومن النكاح

يفسده وغبر ذاك ١٣١ باب ما يكون إحياء ما مجوز أن يقطع ومالا محوز « ضمان الرهن 1.1 كبتاب التفليس ١٣٢ باب تفريع القطائع وغيرها 1.4 إقطاع المعادن وغيرها باب الدين على المت 1 . 5 ١٢٣ كتاب العطايا والصدقات والحس وما ٥ جواز حبس من عليه الدبن دخل في ذلك من كتاب السائلة ,al )) 1 . . ١٣٤ باب العمري من كتاب اختلافه ومالك relad ) باب عطبة الرجل ولدء و الحوالة 1.٧ ١٣٥ كتاب اللقطة ١٠٨ ١ ١ ١٠٨ ١٣٦ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الثيء ١٠٩ باب الشركة عاوضع نخطه لاأعلمه صعمنه ومن مسائل ١١٠ كتاب الوكلة ١١٢ ه كتاب الإقرار» باب الإقرار بالحقوق شق معتما منه لفظا ١٣٨ اختصار الفرائض مماسمعته من (الشافعي) والمواهب والعاربة ومن الرسالة ومما وضعته على نحومذهبه ١١٤ باب إقرار الوارث بوارث ١١٦ كتاب العارية لأن مذهبه في الفرائض نحوقول زيد بن ثابت ١١٧ كتاب الفعيد باب من لارث باب المواريث 119 مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب ١٣٩ ( أقرب العصمة متفرقةمن بين وضع وإلاء على موطأ «باب ميراث الجد مالك ومن اختلاف الحدث ويما « مراث المرتد أوجبت فيه على قياس قوله والله الموفق 18. ۵ میراث المشتركة الصواب « مراث ولد الملاعنة ١٢١ مختصر القراض إملاء ومادخل في ذلك 121 « مراث الحوص من كتاب اختلاف أي حنيفة وابن أي ليلي ١٢٢ المساناة مجموعة من إملاء ومسائل « ذوى الأرحام « الجديقاسم الإخوة شنى جمعتها منه لفظا ١٤٣ كتاب الوصايا نما وضع الشافعي بخطه ١٢٥ كتاب مشرط في الرفيق يشترطهم المساقي V Pala ora oil ١٢٦ مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاث كت في الإجارة ومادخل فيهسوي ذاك ١٤٥ الوصية القرابة من ذوى الأرحام ١٢٧ باب كراء الإبل وغيرها ١٤٥ باب ما يكون رجوعا في الوصية تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب باب المرض الذي تجوز فه العطبة اختلاف أى حنيفة وابن أبي ليلي ولاتجوز والمخوف غير المرض ١٧٨ مختصر من الجامع من كتاب المزارعة ١٤٦ باب الأوصاء وكراء الأرض والشركة في الزرع مانجوز الوصي أن صنعه في أمو ال اليتامي ومادخل فيهمن كتاب اختلاف أبيحنيفة ١٤٧ كتاب الودعة وابن أبي للي ومسائل صمعتها منه لفظا مختصر من كتاب قسم الفي وقسم الغنائم

١٤٨ بال الأفال

١٤٩ ﴿ تَفْرِيقَ القَسَمِ

١٢٠ إحياء الموات من كتاب وضعه عطه

Vishs my ais

| باب لابجوز سع الثمر حق بدوصلاحه           | ۸۰  | ص<br>۳۲ باب بیان وقت فرض الحج وکونه علی                                              |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ه المحاقلة والمزابنة                      | ۸۱  | التراخي                                                                              |
| « العرايا                                 | :   |                                                                                      |
| » البيع قبل القبض                         | ٨٢  | <ul> <li>۲۳ ( بیان وقت الحج والعمرة</li> <li>۱ بیان أن العمرة واجبة كالحج</li> </ul> |
| « بيع المصراة                             |     |                                                                                      |
| « الرد بالعيب                             |     | « القرآن وغير ذلك<br>« بالنباة أد الحسم، الدينة وغير                                 |
| « يبع البراءة                             | Λŧ  | د بيان إفراد الحج عن العمرة وغير<br>ذاك                                              |
| « بيرج الأمة                              |     | ٦٤ باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت                                            |
| « البيع مرامحة                            |     | وغيرذلك                                                                              |
| باب الرجل ببيع الثيء إلى أجل مُ           | ٨٥  | ٦٥ باب موافيت الحج                                                                   |
| يشتريه بأقل من الثمن                      |     | <ul> <li>الإحرام والنلبية</li> </ul>                                                 |
| « تفريق صفة البيع وجمعها                  |     | ٦٦ « فها يمتنع على المحرم من البس                                                    |
| ر اختلاف المتبايمين وإذا قال كل           | ۲۸  | ٧٧ ٥ مايلزم عند الإحرام وبيان الطواف                                                 |
| واحد منهما لاأدفع حتى أفبض                |     | والسعى وغير ذلك                                                                      |
| و البيع الفاسد                            | ۸٧  | ٧٠ ه من لم يدرك عرفة                                                                 |
| ۵ بينع الغور                              |     | و الصي إدا بلغ والعبد إذا عتق                                                        |
| لا ببع حبل الحبلة والملامسة والنابذة      | ٨٨  | والذمي إذا أسلم وقد أحرموا                                                           |
| وشراء الأعمى                              |     | ۵ هل له أن يحرم بحجتين أوعمر تين                                                     |
| « البيع بالثمن المجهول وبيع النجش         |     | وما يتعلق بذلك                                                                       |
| ونحو ذلك                                  |     | ٧١ ٥ الإجارة على الحج والوصية به                                                     |
| ۱ النهى عن بيع ماضر لباد والنهى           |     | ۵ جزاء الصيد                                                                         |
| عن تلقى السلع                             |     | « كفية الجزاء                                                                        |
| ۵ بيع وسلف                                | 19  | ۷۷ ه جزاء الطائر                                                                     |
| « تصرف الوصى فى مال موليه                 |     | « ما يحل المحرم قتله                                                                 |
| « ت <b>مرف</b> الرقيق                     |     | و الإحسار                                                                            |
| « بيع ما بجوز بيعه وما لا مجوز            |     | ٧٢ ﴿ إحرام العبد والمرأة                                                             |
| « السلم                                   | ۹.  | « يذكر فيه الأيام المعلومات و المعدودات                                              |
| « ما لايجوز السلم فيه                     | 17  | ه الحدي                                                                              |
| « التسعير                                 |     | <ul> <li>۷۵ «كتاب البيع » باب ماأمر الله تعالى به</li> </ul>                         |
| « الزيادة في السلف ضبط ما يكال            | 94  | ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي                                                     |
| وما بوزن                                  |     | صلى الله عليه وسلم                                                                   |
| و الرهن                                   |     | باب خيار المتبايعين مالم يتفرقا                                                      |
| « اختلاف الرهن والمرتهن                   | 94  | ٧٦ ﴿ الرباوما لايجوز بعضه ببعض متفاضلا                                               |
| ﴿ النَّفَاعِ الرَّاهِنِ بِمَا يَرَهُنَّهُ | 9.4 | ولاهؤجلا والصرف                                                                      |
| « رهن الشترك                              | 99  | ٧٨ و يع اللحم باللحم                                                                 |
| « رهن الأرض                               |     | د يبع اللحم بالحيوان                                                                 |
| « مايفسد الرهن من الشرطومالا              | 1   | ۷۹ ﴿ بيع الثمر                                                                       |
|                                           |     |                                                                                      |

باب ما يسقط الصدقة عن الماشة 50 « المادلة بالماشة والصداق منوا ٤٦ « رهن الماشة التي تجب فيها الزكاة « زکاةااشار « كف أو حد زكاة النخل و العنب ٤V ىالحر ص « صدقة الزرع ٤A باب الزرع في أوقات « قدر الصدقة فما أخر حت الأرض « صدقة الورق 59 « صدقة الذهب وقدر مالا تحب فيه الزكاة « زكاة الحلى ماك مالا لكون فيه زكاة ال زكاة التحارة باب الزكاة في مال القراءة 0 \ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنمة باب البيع في المال الذي تحد فيه الزكاة بالخيار وغيرهوبيع المصدق وماقيض منه وغير ذلك ٥٠ ماك زكاة المعدن باب ما يقول الصدق إذا أخذ الصدقة لمن أحذهامنه باب من تلزمه زكاة الفطر 0 2 باب مكلة زكاة الفطر باب الاختيار في صدقة الطوع « كتاب الصيام » إب النية في الصوم باب صوم التطوع « النهي عن الوصال في الصوم

۵ صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء النهى عن صيام يومى الفطر والأضحى وأيام التثمرق « فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة a IVazzie ٦٢ كتاب الحج

اب الاستطاعة بالغير

٢٨ مات التنكير إلى الجمعة

a الهدية للعدمة

« صلاة الحوف

« من له أن على ملاة الحوف « في كراهمة اللماس والمارزة

« صلاة العدين

۲۲ ( التكبير في العبد من بال ملاة كسوف الشمس والقدر

> « صلاة الاستسقاء 44

« الدعاء في الاستسقاء 45 « الحرك في تارك الصلاة متعمداً

۵ كتاب الجنائز \_ باب إغاض الميت لا غسل المت وغسال الزوج امرأته والمرأة زوجيا

۲۹ « عدد الكفن وكيف الحنوط

« الشيد ومن صلى عليه ويغسل « حمل الحنازة

ه المثنى أمام الحنازة

« من أولى بالصلاة على المت

« الملاة على الحاز

« هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كفة الصلاة والدفين

« التكبير على الجنائز ومن أولى بأن بدخله اتمبر

« ما قال إذا أدخل الم. تقره

 التعزية وما مهمأ لأهل المت و البكاء على المت

« « كتاب الزكاة » اب فرض الامل الساعة

> « صدقة البقر السائمة € 1

لا صدقة الغنم السائمة

« صدقة الخلطاء 5 4

1 من بحب عليه الصدقة ٤٤

۵ الوقت الذي تجد فيه الصدقة وأنن بأخذها المسدق

و تعجيل الصدقة

النية في إخراج الصدقة

صور اب ما يوجب الغسل مال المكاتبة 09 « غسل الحذاية » المكاتبة بن اثبين بطؤها أحدهما ه فضل الجنب وغره تعجل الكتابة ( التمم بيع المكاتب وشراؤه 77 ( جامع التمم قطاعة المكانب 70 ما نفسد الماء سع كنابة المكاتب ورقبته ٨ همة المكاتب وسعه باب الماء الذي شحس والذي لا منعس 77 حناية المكاتب على سده باب المسم على الخفين 77 حنانة لمكانب ورقبقه « كف المسع على الحدين 1 . جناية عبد المكاتب « الغسل للحمعة والأعاد 79 « حض المرأة وطيرها واستحاضتها ما حنى على المكاتب فله 11 جناية المكانب على سده والسدعلى مكانه و وقت الصلاة والأذان والعذر فه « صفة الأذان وما يقام لهمن الصلوات الحنابة على المكانب ورقيقه 18 عتق سد المكاتب ولا بؤذن « استقبال القبلة ولا فرض إلا الخير. المكاتب بمن اثنين بعتقه أحدهما 14 « صفة الصلاة، ما يوزمنها وما نفسدها مراثالكاتب 1 8 عج الكانب للارصاه وعدد سعهد القرآن وغير ذلك Va سع كتارة المكانب ۵ سجود السيو وسحود الشكر VV ۱۷ استحقاق الكتابة و أقل من بجزى، من عمل الصلاة الوصة بالمكاتب نفسه « طول القراءة وقصرها V٩ 11 الوصية للمكاتب « الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاةمن ۸۰ الوصية العبد أن يكاتب ۸۱ مسعد وغره و الساعات ألق يكره فيهاصلاة التطوع البكتابة في المرض AY 19 إفلاس سدد العدد و محوز فياالقضاء ووالحنازة والفرضة ميراث سد المكاتب « صلاة النطوع وقيام شهر رمضان -AY ۲. موت المكاتب « فضل الجماعة والعذر شركيا ٨٤ 41 « صلاة الإمام قائما بقع دأوقاعدالقام في إفلاس المكاتب أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ ميراث المكانب وولاؤه ماب الولاء واحتل فهرس « اختلاف نمة الإمام والمأموم وغير ذلك [كتاب مختصر المزني] وقف المأموم مع الإمام 24 ماب الطيارة « صلاة الامام وصفة الأعة « الآنة « إمامة المرأة Y 5 « صلاة المسافر والجمع في السفر « السواك « نية الوضوء « وجوب الجعة وغيره من أمرها 47 « سنة الوضوء لا الفسل الجمعة والخطبة وما محب في و الاستطابة صلاة الجعة

# 

# الجزء الثامن من كتاب الأم

٩

11

15

١ ٤

10

W

1A

71

77

24

7 2

40

۲V

27

41

كتاب القرعة تفسير قوله عز وحل ﴿ وآتوهم، مال الله الذي آتاكي باب القرعة في المالك وغرهم من تجوز كتابته من المالكين « عتق الماليك مع الدين كتابة الصبي « العتق ثم يظهر الميت مال موت السد ۵ كيف قيم الرقيق كتابة الوصى والأب والولي « تبدئة بعض الرقيق على بعض في من تجوز كتابته من الماليك العتق في الحماة كتابة النصراني عتق الشرك في المرض 47 كتارة الحربي اختلاف المعتق وشركه TV كتابة المرتد من المال كين والملوكين باب من بعتق على الرحل و المرأة إذا علما 21 العد يكون للرحل نصفه فيكاتبه ويكرن أحكام التدسر ٤. له كله فيكانب نصفه المشيئة في العتق والتدبير العيد بين اثنين بكاتبه أحدهما إخراج المدير من التدبير ٤١ جناية المدير وما نخرج بعضه من التدبير ال الله معالمة معالمه معالمه معالمه 24 ما تجوز علمه المكتابة وما لا عرحه 54 الكتابة على الإجارة كنابة المدر وتدس المكاتب ٤٤ الكتابة على البيع حامع التدبير 10 العبد يكون بهن اثنين فيديره أحدهما كتابة العسد كتابة واحدة صحيحة ٤٦ في مال السيد المدير ما يعنق به المسكاني 5 1 تدبر النصراني حمالة العسد ٤٨ « أهل دار الحرب الحكي في الكتابة الفاسدة 29 في تدبير المرتد الشرط الذي نفسد الكتابة ٥. تدبير الصي الذي لم يبلغ الحمار في الكتابة د المكانب اختلاف السد والمكاتب مالالدو جماع أحكام المسكان 04 ولدالمدير ولد المكاتب وماله 0 1 « المديرة ووطؤها مال العبد المكاتب 0 5 ما اكتب المكاتب في تدبرماقي البطن 00 في تدييرالرقيق بمشهم قبل بعض ولد المكاتب من غير سريته 07 الخلاف فيالتدبير تسرى المكاتب وواده من سريته 07 LIK\_! كتابة المكانب على ولد. OV ما يجب على الرجل يكاتب عبده قوياً أمينا ولدالمكاتب من أمته ov هل في المكتابة شيء تمرهه ؟ ولدالمكاتة 01

الله عليه وسلم «مما أهللت؟» فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن الني صلى الله عليه وســلم أفرد الحج . أخبرنا سغيان عن ابن شهاب عن عروة عنعائشة قالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخسرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليهوسلم مابال الناسحلوا بعمرة ولم تحلل أنت منعمرتك؛ قال «إنى لبدت رأسي وقلدت هدى فلا أحل حتى أنحر » ( فالالشِّ نافِع ) وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لاينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف (١) من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لاعمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا بمـا حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله علية وسلم فعله كان له واسعا لأن السكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ( فالالشِّزانِين) وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه وسلم رواية جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لايسمي حجا ولا عمرة وطاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق رواينه وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على مايعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عايه وسلم أن أحدا لايكون مقما على حج إلا وقدا بتدأ إحرامه بالحج ( فاللانت يافيي ) وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه صمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فىحجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنمــا ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالفخلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من حجع الحج والعمرة ( فَالْالْشَافِعِي ) فإن قال قائل قرن الصمى ا بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكى له أن رجلين قالاً له هــذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هــدى لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لايأمر إلا بما يسع وبجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراده الحج ( فَاللاتْ فَإِي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك؟ قيل: أكثر الناس لم بكن معه هدى وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجملوا إحراءهم عمرةو يحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك؟ تعني من إحرامك الذى ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليهالسلام «لبدترأسي وقلدتهدى فلا أحلحتى أنحر بدنى» يعنىوالله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن مجعل من كان معه هدى إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذى تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن؟ قيل: لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من الني صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء اذ لم يحج من المدينة بمدنزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فها وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبي بالحبج والعمرة معا . أى : فهو قارن ولم تذكر رواية أنس في هذا الموضع . فتنبه .كتبه مصححه .

العام المخرج الذي يراد به الحاص فلما قال صلى الله عليه وسلم « العجاء جرحها جبار » وقفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أفسدت العجاء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجاء من جرح وغيره في حال جبار ويلم فيا أفسدت العجاء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أنه إذا كان على أهل العجاء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا يضمنون لو انفلت ( فاللانت انتي ) وما يشبه هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحطب الرجل على خطبة أخيه وذكرت فاطمة أن معاوية وأبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها وحديث «جرح العجاء جبار » مطلق وجرحها إفسادها (١) في حال الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها وحديث «جرح العجاء جبار » مطلق وجرحها إفسادها (١) في حال يقضى فيه على رب العجماء بفسادها ومثله نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح جلة وهو يأمر من نسى صلاة أن يصليها إذا ذكرها ولا يمنع من طاف وصلى أية ساعة شاء .

#### باب المختلفات التي علمها دلالة

حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : أفام رسول الله صلى الله عليه وسـلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج <u>فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله</u> خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وســلم بين أظهرنا ينزل عليــه القرآن وهو يعرف تأويله وإنمـا يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيث وبالصفا والمروة قال «من لم يكن معه هدى فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمرىمااستدبرتماسقت الهدى ولجعلتها عمرة» . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش عن جابر أنه قال : ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحرامه حجا ولا عمرة . أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وســلم لحمُّس ليال ب**مين** من ذى القمـدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رســول الله صلى الله عليه وســلم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة أن يحــل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ماهذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال : أتنك بالحديث على وجهه ﴿ أُخْبِرْنَا سَفِيانَ عَنَ ابْنِ طَاوَسَ وَإِبْرَاهُمَ بْنِ مِيسِرَةَ أَنْهِمَا مُعَعَا طَاوَسًا يَقُولُ خُرِجٍ النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء . قال : فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجملها عمرة وقال « لواستقبلت من من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى والكني لبدت رأسي وسقت هدى فليس لي محل إلا محلي هذا ﴾ فقام الية سراقة بن مالك فقال يارسول الله اقض لنا قضاء قــوم كأنمـا ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هــذا أمملاً بد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايل للا بد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» قال فدخل على من اليمن فسأله النبي صلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفيه سقط. والمراد أنه مطلق ولايعمل بإطلاقه لأنه لا يحكم بنفيه مطلقاً . ثم يقضى فيه في حال . تأمل .

أكون لامن العمر أن يقتل القاتلوهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟ قال: نعم قلت: وهذا الولى؟ قال: لاولاية لقاتل وكف تكون له ولاية ولاميراث له بحال؟ قلت: فما منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله ابنه فبالحديث قيل آلحديث فيه أثبت أم الحديث في أن لايقتل مؤمن بكافر فقد تركت الحديث الثابت ( فَالْلَامَ نَافِع ) وقلت له فليس في المسلم يقتل المستأمن علة فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له ولا ولى المغيره يطلب القود قال: هذا حرى قلت: وهل كان الذمي إلاحربيا فأعطى الجزية فحرم دمه وكان هذا حربيا فطلب الأمان فحرم دمه؟ قال: آخر منهم يقتل المسلم بالكافر لأن الله عز وجل قال « وكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس » الآية قلت له أخبرنا الله تعالى أنه كتب عليهم في التوراة هذا الحكم أفحكم هو بيننا؟ قال: نعم قات أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة أيقتل بهما ؟ قال نعم قلت ففقاً عينه أو جرحه فما دون النفس جراحات فيها القصاص ؟ قال : لايقاد منه واحد منهما قلت فأخبر الله عز وجل أن حكمه حيث حكم أن النفس بالنفس الآية فعطلت هذه الأحكام الأربعة بين الحر والعيد والرجل والمرأة وحكما جامعا أكثر منها والجروح قصاص فزغمت أنه لايقتصواحد منهما منه في جرح وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد منهما فما تخالف في هذه الآية أكثر نما وافقتها فيه إنما وانقتها في النفس بالنفس ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس في الرجل يقتل ابنه وعبده والمستأمن ولم تجعل من هذه نفسا بنفس وقيل لبعضهم لا نراك تحتج بثميء إلا تركته أو تركت منه والله المستعان قال : فكيف يقتص لعبد من حر وامرأة من رجلفها دون النفسوعقالهما أقل من عقاه؟ قات أوتجمل العقل دايلاعلى القصاص فإذا استوى اقتصصت وإذا اختلف لم تقتص؟ قال: فأبن فقلت: فقد يقتل الحر ديته مائة من الإبل وهي ألمف دينار عندك بعبد قيمته خمسة دنانير وامرأة ديتها خمسون من الإبل قال: ليس القود من العقل بسبيل قلت: فكيف احتججت به؟ فقال منهم قائل إنى قتلت الرجل بالمرأة بأن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال «المسلمون يد على من سواهم تتـكاناً دماؤهم» فلت : أفكان هذا عندك في القود؟ قال: نعم قلت فهذا عليك أو رأيت إن قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين « تتكافأ ً دماؤهم » أما في هذا دليل على أن دماء الكفار لانتكافاً ( فالله تنافع ) رضي الله عنه فقال قائل قلنا هذه آيات الله تعالى ذكر المؤمن يقتل خطاً فعجل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة وذكر ذلك في المعاهد قلت أفرأيت المستأمن فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة قال؟ نعم . قلت : فلم لم تقتل به مسلما قتله ؟ .

#### باب جرح المجماء جبار

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا والك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «العجماء جرحها جبار» حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا لقوم فا فسدت فيه فقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامين على أهلها الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة البراء دخلت حائط رجل من الأنسار فأ فسدت فيه فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل عازب أن ناقة البراء دخلت حائط رجل من الأنسار فأ فسدت فيه فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ( فالليزين افتى ) فأخذنا به اثبوته بانساله ومعرفة رجاله قال ولا يخالف هذا الجديث حديث «العجاء جرحها جبار» ولكن «العجاء جرحها جبار» حماة من الكلام

لا: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فهما فى كتابه وما فى الصحيفة ، قلت وما فى الصحيفة ؟ قال : المقل وفسكك الأسير وأن لايقتل ، ؤمن بكافر ( فَاللَّاشَانِيم ) وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعض ماحكيت « ولا يقنل حر بعبد ولامؤمن بكافر » .

#### باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّاشَ نَائِعِي ) فخالفنا بعض الناس فقال إذا قتل المؤمن الحكافر الحر أو العبد قتلته به وإذا قتل المستأمن الـكافر لم أقتله به ﴿ فَاللَّاشِ عَانِعِي ﴾ فقلت الهير واحد منهم أفاويل جمعتها كليها جماعها أن قلت لمن قلت منهم ماحجتك في أن يقتل المؤمن بالـكافر المعاهد دون المستأمن ؟ قال: روى ربيعة عن ابن البياماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر وقال «أنا أحق من وفي بذمته» فقلت له أرأيت لو لم يكن لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا أيكون هذا مما يثبت عندك؟ قال : إنه لمرسل وما نثبت المرسل قلت لو كان ثابتا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الـكفار دون بعض؟ وقلت لمن قلت : منهم أثابت حديثنا قال: نعم حديث على ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمولكن لهمعني غير الذي ذهبتم إلية قلت: وما معناه؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد قلت أيتوهم أحد أنه يقال لايقتل مؤمن بكافر أمر المؤمن بقناه؟ قال: أعني من أهل الحرب مستأمنا قلت: أفتجد هذا في الحديث أو في شيء يدل عليه الحديث بمعنى من المعانى؛ فقال أجده في غيره قلت وأين ذلك قال : قال سعيد بن جبير في الحديث لايقتل مؤمن <mark>بكافر ولا ذو</mark> عهد في عهده قلت أيثبت حديث سعيد بنجبير وإن كان حدثه أيلزمنا تأويلك لو تأولته بما لايدل عليه الحديث ؟ قال: فما معنى قول سعيد؟ قلت لا يلزمنا منه شيء فنحتاج إلى مناه ولو ازم ما كان لك فيه نما ذهبت إليه شيء قال: كيف قلت لو قيل لا يقتل مؤمن بكافر علمنا أنه عنى غير حربى وليس بكافر غير حربى إلا ذو عهد إما عهد بجزية وإما عهد بأمان قال : أجلةلت: ولا مجوز أن يخص واحدا من هذين وكلاهما حرام الدم وعلى من قتله دينه وكفارة إلابدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه قال : فما معناه؟ قلت : لو كان ثابتا فسكان يشبه أن يكون لمـا أعلمهم أنه لاقود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال لايقتل مؤمن بكافر غير حربى ولا يقتل ذو عهدفي عهده قال: فإنا ذهبنا إلى أن لايقتل مؤمن بكافر حربي ولا يقتل به ذو عهد لو قتله قلت: أفبدلالة ؟ فما علمته جاء بأكثر نما وصفت قال بعضهم فإنما قلنا قولنا بالقرآن قلنا فاذكره قال : قال الله تبارك وتعالى « ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليهسلطانا فلا يسرف في القتال» فأعلم التَّسيحانه أن لولى المقتول ظلما أن يقتل قاتله قلنا: فلا تعدو وهذه الآية أن تكون مطلقة على جميع من قتل مظلوما أو تكون على من قتل مظلوما نمن فيه القود نمن قتله ولا يستدل على أنها خاص إلا بسنة أو إحماع فقال بعض من حضره ماتعدو أحد هذين فقلت : إعن أيهما شئت قال: هي مطلقة قات: أفرأيت رجلا قتل عبده وللعبد ابنحر أيكون ممن قتل مظلوما؟ قال: نعم قلت أفرأيت رجلا قتل ابنه ولابنه ابن بالغ أيكون الابن المقتول ثمن قتل مظلوما قال؟ نعم قلت أفعلي واحد من هذين قود؟ قال لا ق**لت ولم وأنت** تقتل الحر بالعبد المكافر ؟ قال : أما الرجل يقتل عبده فإن السيد ولى دم عبده فليس له أن يقتل نفسه وكذلك هو ولى دم أبنه أوله فيه ولاية فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدل على أن لايقتل والد بولده فقيل أفرأيت رجلا قتل ابن عمه أخي أبيه وليس للمقتول ولي غيره وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أوأكثر

احتج (١) عليه بعضهم بحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عطية الريض من الثلث فإن كان حديث عمران ثابتا فقد خالفته وإن كان غير ثابت فلاحجة لك فيه ولكنك وإباه محجوجان به قال: فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة ؟ قلث كما يعطى الرجل الرجل دارا أو رقيقا له ثلثهم فيتتسمون فينفذ للمعطى بالوصية ثائيهم ويعطى الورثة ثائبهم فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعا أعتقنا ماله فى بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه ﴿ ﴿ إِلَّا إِنَّ إِنَّاكِ ﴾ قلت له كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله علينا قبول ما جاء عن النهوسلي الله وسلم وإذا أثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه كماعدلنا وعدلت فقلنا في الجنين غرة ولوكان حيا كانت فيه مائة من الإبل أو ميتا لم يكن فيه شيء وهو لايعدو أن يكون حيا أو مينا وكما قلمًا نحن وأنت في حميم الجنايات ماجني رجل فني ماله إلا الحطأ في بني آدم فعلى عاقلته وكما قلمنا نحن وأنت فى الديات وغيرها بالأمر الذى ليس فيه إلا الانباع ولا ينبغى أن يختلف قولك ( فَالِالشُّحَانِيمَ) رضى الله عنه :فقال فأكلك في حديث نافع قلت أو للـكلام فيه موضع؟ قال : إنك خلطت فيه بين-كمالرق والحرية فلـــمافعلنا لقدتركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لوكان بين اثنين قال أفتجعلون ما اكتسب في يومهله ؟ قلمنا نعم وإن مات ورثه ورثته الأحرار قلنا : نعم قال : قال فنور ثونهم منه ولا تورثونه؟ قلنا نعم لم نخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بتي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته فقلنا لايرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من أحكامه قال أفتجد غيره يورث ولايرث وبحكم له يعض حكم الحربة ولا بحسكم يبعض ؟ قلت نهم الجنين يسقط ميتا يورث ولايرت والمسكاتب نحكم له فى منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد ونحكم له فها سوى ذلك منه مجكم العبد ( فَالرَاشْ فَافِعي ) وقلت له أرأيت إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان العتق موسرا أن يعطى شريكه قيمة حصته ويكون حرا أنجده أعتقه في هـــذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه ؟ قال : لا قلت فإذا لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه على المعسر واستسعاء أما خالفت رسول الله والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي لم يفتقه بغير قيمة دفعها إليه قال أجعل العبد يسمى فيها قلت فقال إلى العبد لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني وإلالاحاجة لي في السعاية أما ظامت السيد وخالفت السنة وظامت العبد إذ جملت عليه قيمة لم بجن فلها جناية ولم يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة .

#### باب قتل المؤمن بالكافر

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح « ولايقتل مؤمن بكافر » ( فَاللَّانَانَائِينَ ) وهذا عام عند أهل المفازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكام فى خطبته يوم الفتح ( فَاللَّانَائِينَ ) وهو يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث محمرو بن شعب وحديث عمران بن حسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن مسندا عن الشعبي عن أبي جعيفة قال سألت عليا كرم الله وجهه هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن ؟ فقد ل

مماليك أعتقهم رجل لا مالله غيرهم عندالوت يعتق ثلث كلواحد منهم ويسمى فىثلثى قيمته ( فاللانت إنبي ) وسمعت من محتج بأنه قال بعض هذا بأن روى عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين أثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى وروى عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة ( فالالشيافي ) قبل له أو ثابت حمديث أبى قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه فقلت أثابت حديثك عن سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام؟ فقال بعض من حضره حدثنيــه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة قلت : فلو كان منفردا كان في هــذا ماشكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحـديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله علية وسلم وحده وهــذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ قال نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال ؟ نعم : قلت فمع نافع حديث عمران بن حسين بإبطال الاستسعاء ( قَالَ النَّفَانِينِ ) ولقد صمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول : لوكان حديث سعيد بن أى عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غــيره ماكان ثابتاً ( فَالْاَلْشَيْاأَتِينَ ) فعارضنا منهم معارض آخر محــديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لايذكر مثل هـذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك فقلت أو السناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران؟ قال: إنا نقول إن أبوب ربما قال فقال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه فقلت له لا أحسب عالمًا بالحديث وروايته يشك في أن مالـكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحــدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يُغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخــلاف من هو أحفظ منه أو يأتى بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ماحفظ وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالىكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ماعتق غيره وزاد فيه بعضهم ورق منه مارق قال فقلت له هل علمت خلقا نخالف حديث عمران بن حمين في حديث القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث نافع ومن أين استجزت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية الصحبح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث عمران بن حصين أن الني صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية وعامت أن طاوساً قال : لا تجوز الوصية إلا لقرابة وتأول الوصية الوالدين والأفربين فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأفربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسولالله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق المماليك وصية وأجازها وهم غير قرابة للمنتق لأنه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن حجتنا وحجتك في الاقتصار بالوصا على الثلث من حديث عمران بن حصين دون حــديث سَعد لأنه ليس بيين في حديث سعد بن أبي وقاص فـكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خــلاف شيء منه بلا خبر مخالف له عن رســول الله صلى الله عليه وســلم وقد علمت أن الذي

الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة عدل بعرفه ومجروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله أليس مجيز شهادة العدل ويترك شهادة المجروح ويقف شهادة الحجهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو بجرح فيرده ؟ فإن قال : بلى قبل فها رد المجروح في الشهادة بالظنة جاز له أنأن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته فإن قال لا قبل : فكذلك الحديث لا مختلف وليس نجيز لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بالجهالة ولم ترض أن تبرك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت ، ونتها وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر قانا ترده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله كما قانا في الشهود وكانت فيه مؤنة وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء وايس بجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بطنة أو دلالة على غلط أو وجه مجوز به

# باب المختلفات التي لا يثبت بعضها ﴿ من أعتق شركا له في عبد

هدئنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق α ( أخــبرنا ) سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أيما عبدكان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أوقيمة عدل ليست بوكس ولاشطط ثم يفرم لهذا حصته » حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه ممع مكحولا يقول صمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم ( قَالَ الشِّيافِعي ) كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه أخبرنا عبد الوهاب عن أبوب عن أبي قلابة عن أبى المهاب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة تماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته منة تماليك ليس له ثبيء غيرهم فبالغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم فأعتق اثبين وأرقأر بعة ( فَاللَّهُ عَافِي) وبهذا كاء أخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعتق شركا له في عبد فكان له مال بباغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وكـان حرا يوم تـكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه والملك منه ورق مابقي لأصحابه فيه ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عنق بنات ثم مات من مرضه أفرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له سهم المتق عنق ورق الباقون ولا يستسمى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال .

#### باب الخلاف في هدذا الباب

حدثنا الربيع قال قال الشافعي وخالف مذهبنا في هذا بعض الباس فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في هبد فشريكه بالحيار بين أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هــذا القول عليه فقالوا إذاكان المعتق للشقص له في العبد موسرا عتق عليه كله وإنكان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في ثلاثة

# باب المختلفات التي لايثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر

حدثنا الربيع قال أخرانا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم « اقضه عنها » ( فَاللَّـشَـعُافِعي ) رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضي فريضة الحج عمن بلغ أن لايستمسك على الراحلة وسن أن يقضى نذر الحج عمن نذره وكان فرض اللةتعالى فى الحج على من وجد إليه السبيل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيل المركب والزاد وفي هـذا نفقة على المـال وسن النيي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن الميت ولم يجمل الله من الحج بدلا غير الحج ولم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر الحج فأمره بقضائه عنها لأن من سنته قضاءه عن الميت ولوكان نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج ( قال ) فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلي عنه ولا يكفر عنه في الصلاة ( فَاللَّانِ ْ يَافِيقِ ) فإن قال قائل : ما فرق بين الحج والصوم والصلاة ؟ . قلت : قد فرق الله تعالى بينها : فإن قال وأين ؟ قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد إليه سبيلا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى عمن لم مجج، ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من الحج بدلا غير الحج وفرض الله تعالى الصوم فقال « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » إلى قوله « مساكين » قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم فى كل يوم طعام مسكين وأمر بالصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وســلم أن لاتقضى الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من السلاة وقال عوام المنتين ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرى لنفسه وكانت الصلاة والصوم عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل انباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة والصوم لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك فيصوم ولا صلاة ( فَالْالسَتْ اَثِيقٌ ) فإن قيل أفروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم : روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فلم لا تأخذ ؟ به قبل حدث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن ابن عباس بغير مافي حديث عبيدالله أشبه أن لا يكون محفوظا فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل : نعم : روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعته الحج فروى هــذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهــذا غلط فاحش ( وَاللَّانِ الْعَيْمَ ) وليست علينا كبير مؤنة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة على أهل العملم بالحديث والنصفة في العلم بالحديث الذي يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لايثبت مثله بحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت فسألنى منهم طائفة تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة نمن لايثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث مايرده فيقولون إذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا فقلت أرأيت (A - AY c)

الشاهد تامة أفي شيء ناقصة في غبره وكذلك جعلتم الشاهدين تامين في كل شيء إلا الزنا وجعلتم رجلا وامرأنين تامين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة أهل الذبة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء نافصة في غيرها قال واحتج في القسامة بأن قال أعطيتهم بغير بينة فلت فكذلك أعطيت في قسامتك واحتج بأن قال أحلفتهم على مالا يعلمون قلت فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا تقبيل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحسكم بادعائهم عليه الإفرار وغير ذلك قال : العلم مارأوا بأعينهم أو صمعوا بآذانهم قلت ولا علم ثالث؟ قال : لا قلت فإذا اشترى ابن خمس عشرة سنة عبدا ولد بالشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي إيتاعه أنه كان آبقًا فكيف تحلفه؟ قال: على البتة قال يقول لك تظلمني فإن هذا ولد قبلي و ببلد غير بلدي وتحلفني على البتة وأنت تعلم أني لاأحيط بأن لم يأبق قط علما؟قال يسأل قلت يقول لك فأنت تحلفني على ماتعلم إنى لاأبرفيه قالوإذ سئلت وسعك أن تحلف قات أفرجل قنل أبوه فغي من ساعته فسأل أولى أن يعلم قال: نعم قال بعض من حضره بل من قتل أبوه قلت فقد عبت بمينه على القسامة ونحن لا نأمره أن يحلف إلا بعد العلم والعلم بمكنه واليحين على القسامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت برأيك بحلف على العبد الذي وصفت قال فقد خالف حديثكم الن المسيد وابن مجيد قلت أفا خذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن الني صلى الله عليه وسلم فأخذت بأحدها ؟ قال : لا قات فقد خالفت كل ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ؛ قال : لا فلت فلم لم تأخذ بحديث ابن السيب ؟ قال هو منقطع والتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال فكيف لم تأخذ بحديث ابن بجيد ؟ قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل فهذا صرنا إلى حديث سهل دونه قال: فإن صاحبكم قال لآبجب القسامة إلا بلوث من بينة أو دعوى من ميت ثم وصف اللوث بغير ماوصفت قلت قد رأيتنا تركناه على أصحابنا وصرنا إلى أن نقضى فيه بمثل المعنى الذىقضى به رسول الله صلىالله عليه وسلم لابثىء فى غير معناه قال وأعطيتم بالقسامة فى النفس ولم تعطوا بها فى الجراح قلت أعطينا بها حيثأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجراح مخالفة للنفس قلت لأن المجروح قد يتبين من جرحه ويدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت ذلك؟ قال: نعم قلنا فبهذالم نعط بها في الجراح كما أعطينا بها في النفس والقضية التي خالفوابها البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه أنهم أحلفوا أهل المحلة ولم ببرئوهم وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين،موضع براءة وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء إلا تركو. ولا عابوا شيئًا إلا دخلوا في مثله أو أكثر منه ﴿ وَالرَّامَانِينَ إِنِّينَ ﴾ر ضي الله عنه ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد ابن إسعق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث النهمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي أحد بي حارثة قال محمد یعنی ابن إبراهیم وأیم الله ماكان سهل با كثر علما منه ولسكنه كان أسن منه قال والله ماهكذا كانالشان ولكن سهلا أوهم ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على مالا علم لهم به ولـكنه كتب إلى مهود خبير حمن كلته الأنصارانه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكنبوا إليه يحلفون بالله ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ( فَالْالْشَنْكَافِتِي ) فقال لي قائل : ما يمنعك أن تأخذ بحديث ابن بحيد ؟ قلت لا أعـم ابن بجيد سمع من الني صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن ممع من الني صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ولسنا ولا إياك نثبت الرسل وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصمع منه وساق الحديث سياقا لايثبته إلا الأثبات فأخذت به لما وصفت قال فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب قلت مرسل والقنيل أنصاري والأنصاريون أولي بالعناية بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة .

من جهة وامرأة من أخرى أو صبى من أخرى أو كافر من أخرى وأثبت كابهم رجلا فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فقالوا لم إلى أو الم يكن واحد من هذه المعانى فادعى أولياء الميت أن فلانا قتله ، وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادته يمكن أن يكونوا تواطؤوا على الباطل بعد القتل فيا لا يمكن أن يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطؤوا على أن يقولوا إنه قتله لم يكن فيه قسامة مجلف المدعى عليهم ويبرءون .

#### باب الخلاف في هذه الأحاديث

حدثنا الربيع قال : ( فَالاَلْشِينَافِيم ) رضي الله عنه فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد وخالف بعض معنى «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه »وقد كتبت عليه فها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها فكان نما رد به اليمين مع الشاهد أن قال · قال الله تبارك وتعالى « شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» فقلت له است أعلم في هذه الآية تحريم أن يجوز أقل من شاهدين بحال قال : فإن قلت فيها دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين؟قلت فقله قال فقد قلته قلت فمن الشاهدان اللذان أمر الله جل ثناؤه بهما؟ قال عدلان حران مسلمان قلت فلم أجزت شهادة أهل الذمة؟وقلت لم أجزت شهادة القابلةوحدها؟قال لأن عليا أجازها قلت فخلاف هي للقرآن؛ قال: لا قلت فقد زعمت أن منحكم بأقل من شاهدين خالف القرآن، وقلت له يجوز في شيء من الحديث أن يخالف القرآن؟قال: فإن قلته؟فلت فيقال لك قال الله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، إلى «فنصف مافرضتم » \_ وقال «تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمال كم عليهن من عدة تعتدونها » فرعمت أن الرجل إذا خلا بالرأة وأغلق بابا وأرخى سترا أو خلا يها في صحراء وهما يتصادقان بأن لم بمسها كان لها المهر وعلمها العدة فخالفت القرآن قال : لا قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ماقلت وإذا قالا لم نجعله للقرآن خلافا قلت فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى ألم تقولوا هذا فيه وهو أبعد من أن يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الآيتين وذكرت له غيرها وقلت أن الله عز وجل قال شاهدين وشاهدا وامرأنين ففيه دليل على مانتم به الشهادة حتى لا يكون على من أقام الشاهدين يمين لاأنه حرم أن محسكم بأقل منه ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء حتى محلف معه فهو حكم غير الحكم بالشاهدين كما يكون أن يدعي الرجل على الرجل الحق فينسكل المدعى عليه عن اليمين فيلزمه عندك مانكل عنه وعندنا إذا حلف المدعى فهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين قال: فإنا ندخل عليكم فها وفي القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «البينة على المدعي» قلت فهذا القولخاص أو عام؟ قال بل عام قلت فأنت إذا أشد الناس له خلافا قال : وأين؟قلت أنت تزعم لو أن قنيلا وجد في محلة أحلفت أهلما خمسين يمينا وغرمتهم الدية وأعطيت ولى الدم بغير بينة وقد زعمتأن قول النيملي الله عليه وسلم «البينةغلى المدعى عام»فلا يعطى أحد إلا ببينة وأحلفت أهل المحلة ولم تبرئهم وقد زغمت أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «واليمين على المدعى عليه» أن المدعى عليه إذا حلف برى مما ادعى عليه فإن قلت هذا بأن عمر قضي به قلت فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أولى بالحجة بمن احتج بقضاء غيره فإن قال بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتججت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعمت أن قوله «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» عام قال ماهو بعام قانا فلم امتنعت من أن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت مايدل على أن عليك أن تقول به ؟وقلت بما إذا كشفت عنهووجد غليك خلافه؛ (قال) فقد جعلتم اليمين مع

سعة لسان العرب أو اقتصار المحدث على بعض ما يسمع دون بعض أو هما معا فمن ادعى على أحد شيئا سوى الذمى في النفس خاصة يريد أخذه لم يكن لهأخذه بدعواه مجال فقط إلا أن يقبم بينة على ماادعي فإذا أفام شاهدين على مادون الزنا أو شاهدا وامرأتين على الأموال قضي له بدعواه ولم يكن عليه أن محلف مع بينته وإذا لم يقم على مايدعي إلا شاهدا واحسدا فإن كان مالا أحلف مع شاهده وأعطى المال وإن كان الذي يدعى غسير مال لم يعط به شيئًا وكان حكمه حكم من لم يأت ببينــة ( فَاللَّانِ عَالِيهِ ) رضى الله عنه : البينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة بعدد الشهود لايحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها (قال) ومن ادعى شيئًا لم يقم عليه بينة يؤخذ بها أحلف المدعى عليه فإن حلف برى وإن نكل لم يأخـــذ الذي ادعى منه شيئًا حتى محلف على دعواه فيأخذ بيمينه مع نـكول المدعى عليه (قال) والحـكم بالدعوى بلا بينة والأءان (١) مخالف له بالبينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقاس به لأنهما شي. واحد تضادا قال ومن ادعى مالا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلفنا المدعى عليه كما يحلف فما سوى الدماء وإذا كانت على دعوى المدعى دلالة تصدق دعواه كالدلالة التي كانت فيزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضىفيها بالفسامة أحلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتولولايستحقون دما (قال) وكلماوصفت بين فيسنة رسولالله صلى الله عليهوسلم نصا فإن أحكامه لا تختلف وأنها إذا احتملت أن يمضى كل شيء منها على وجهه أمضى ولم تجعل مختلفة وهكذا هذه الأحاديث فإن قال قائل فتجد في كتاب الله تعالى مايشبه هذا ؟ قيل نعم قال الله عز وجل ﴿ واللَّاتِي يَأْتِينِ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنأر بعة منكم» وقال في الذين يرمون بالزنا «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» فكان حكم إلله أن لايثبت الحد على الزانى إلا بأربعة شهداء وقال الله تعالى فىالوصية «اثنان ذوا عدل منسكم» فسكان حكمه أن نقبل الوصية باثنين وكذلك يقبل في الحدود وجميع الحقوق اثنان في غير الزنا وقال في الدين ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكي فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فكان حكمه في الدين يقبل بشاهدين أو شاهد وامرأتين ولا يقال لثبيء من هذا مختلف على أن بعضه ناسخ لبعض ولكن يقال مختلف على أن كل واحد منه غير صاحبه قال : وإنما قلت لايقسم المدعون الدم إلا بدلالة استدلالا بما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الأنصار كانت من أعدى الناس لليهود لقطعها ماكان بينها وقتلها رجالها وإجلائها عن بلادها وفقدعبد الله بعد العصرووجد قبل مغيب الشمس قتيلا في منزلهم ودارهم محصلة لايخلطهم فيها غيرهم فسكان فما وصفت دلائل من علمها أنه لم يقتله إلا يهود البعضهم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا فأبوا فعرض عليهم أن تحلف يهود فيبرئهم بحمسين يمينا فأبوا فوداه من عنده وذلك عندنا تطوع فإذاكان في مثل هذا ومافي معناه أو أكثر منه مما يغلب على من يعلمه أن الجماعة التي فيها الفتيل أو بعضها قنلته كانت القسامة فيه واستحق أهله بها العقل لاالدم وإذا أبوا حلف لهم من ادعوا عليه خمسين بمينا ثم يبرءون لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم«فتبرئسكم يهود» يدل على أنهم يبرءون بالإيمان ومثل هذا وأكثر منه تدخل الجماعة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل فيغلب على العلم أنهم أو بعضهم قتله أو يوجد الرجل بالفلاة متلطخ الثياب بالدم أو السيف وعنده القتيل ليس قربه عين ولا أثر عين فيغلب على من علم هذا أنه قتله أو إخبار من يغلب على من يسمع خبره أنه لا يكذبإذاكان ذلك بمحضرة القتيل وأتى واحد

<sup>(</sup>١) قوله: بلا بينة والأيمان النح . كذا بالنسخة التي بيدنا كما روى. وحرره من أصل صحيح . كتبه مصححه

محيصة سأل الذي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له « أطعمه رقيقك وأعلمه ناضحك » أخبرنا مالك عن الزهرى عن ابن شهاب عن حرام بن سعد عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنيا فلم بزل يسأله ويستأذنه حتى قال له « أعلفها ناضحك ورقيقك » حــدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حمد عن أنس قال : حجم أبوطبية رسول الله فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحجيد عن حميد عن أنس أنه قيل له : احتجم رسول الله ؟ قال : نعم ، حجمه أبو طبية فأعطاه صاعبين وأمر مواليه أن يخفوا عنه من ضريبته وقال « إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى لصبيانكم من العــذرة ولا تعذبوهم بالغمز » أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس . أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال : احتجم رسول الله وقال للحجام «اشكموه» ( فاللَّ اللَّهُ اللَّهِ ) ليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولاناسخ ولامنسوخ فيه قد أخبرونا أنه قدار خص لمحيصة أن يعلمه ناضحه ويطعمه رقيقه ولوكان حراما لم يجز رسول الله والله أعلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلمه ناضحه ولايطعمه رقيقه ورقيقه نمن عليه فرض الحلال والحرام ولم يمط رسول الله حجاما على الحجامة أجرا إلا لأنه لايعطى إلا ما يحل له أن يعطيه وما مجل لما لحكه ملسكه حل له ولمن أطعمه إياه أكله قال : فإن قال قائل : فما معنى نهى رسول الله وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق؟قيل لا منني لة إلا واحد وهو أن من المحكاسب دنيا وعسنا فكان كسب الحجام دنا فأحب له تنز به نفسه عن الدناءة لكثرة المكانب التي هي أجمل فاما زاد فيه أمره أن علفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه ﴿ فَاللَّاتِ عَانِينَ ﴾ رضى الله عنه : وقد روى أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين فقال إن كسبك لوسخ أو قال لدنيء أو قال لدنس أو كلة تشبه ذلك .

#### باب الدعوى والبينات

حدث الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا دسلم بن خالد عن ابن جروج عن ابن أن سليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى » ( وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّالِلْمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

نرد صاعا من نمر ولا نرد ثمن اللبن . قلت أثبت هــذا عن الني ؟ قال : نهم قلت وما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا التسليم فقولك وقول غيرك فيه لم وكيف خطأ قال بعض من حضره نعم قلت فدع كيف إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ ؟ قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء لامعةب لحسكمه فعلى الناس انباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم وكيف إنما تكون في قول الآدبين الذين يكون قولهم تبعا لامتبوعا ولو جاز في انقول اللازم كيف حتى يحمل على قياس أو فطبة عقــل لم يكن للقول غاية ينتهي إليها وإذا لم يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس ولحكن القول قولان : قول فرض لايقال فيه كيف . وقول تبع يقال فيه كيف يشبه القول الهاية ( قال الربيع ) والقول الغاية الـكناب والسنة ( قَالَالشِنافِينِ ) قلت له : «ل تعـلم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحراج بالضمان معنى إلا اثنين قال ماهما ؟ فلت إن الحراج حادث بعمل العبد ولم يكن فى ملك البائع ولم يكن له فيه حصة مناشمن فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشــترى أن يكون إلا للمشترى وأنه صلى الله عليه وســـلم قضى به المالك ملمكا صحيحا (١) قال لاقلت فإنك لما فرعت خالفت بعض معناهما معا قال وأين خالفت؟ فلت زعمت أن خراج العبد والأمة وخدمتهما وما ملكا بهبة أو وصية أو كنز وجداه أو غيره ميزوجوه الملك بكون لسدهالذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله ردهوالخدمةوماملكالعبد بلا خراج غير الخراج فإذا قيل لكُمْ تَجعل ذلك له وهو غير الحراج والحراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن خدمته؛فقلت لأنه حادث في ملـكه ليس مما انعقدت عليه صفقة البينع وزعمت أن ألبان المساشية وأنتاجها وصوفها وثمر النخل لايكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبـد بالخراج أكثر من تعب المـاشية باللبن والصوف والشعر يؤخذ منها وكلاهما حادث في ملك المشترى وزعمت أن المشترى إذا كان جارية فأصابها لم يكن له ردها فقيل له **أو** تنقصها الإصابة ؟ قال : لا فقيل الإصابة أكثر أو يجد ألف دينار ركازا فيا خذها السيد وكلاهما حادث في ملحكه ﴿ فَقَلْتَ فَلْمِ فَرَقْتَ بِينِهُما ؟ قَالَ لأَنَّهُ وطَيَّءَ أَمَّتُهُ فَقَلْتَ أُولِيسَت أمته حين يردها ؟ قال : بلي قات ولولا أنها أمته لم يأخذ كنزا وجدته . قال: نعم ، قلت فما معنى وطء أمته وهي عندنا وعندك أمته حتى يردها ؟ قال: فروينا هــذا عن على قلت أثبت عن على ؟ فقال بعض من حضره من أهل الحــديث لا قال فروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحوا من ذلك قلت أثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره لا قلت فكيف تحتج بمــا لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ؟ قال أفليس يقبح أن يرد جارية قد وطئها بالملك . قلت أيقبح لو باعها ؟ قال : لا ، قلت فإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رد العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة مالم يطا ُها فكيف قلت في الوطء خاصة وهو لا ينقصها لا يردها إذا وطئها من شراء مرة أو مرتبين ؟ قال ما انتفع به منها وهو ينتفع سنها بمــا وصفت ويردها معه قال فمن أصحابنا من وافقك على أن برد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيبا وخالفك فى نتاج الماشية فقلت الحجة عليه الحجة عليك .

باب كسب الحجام

حدثنا الربيع قال ( فالالشِّنافِي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة أن ج

<sup>(</sup>١) لعله قال « نعم » إلا أن يكون في السكلام سقط . تأمل ·

لم ينقص الشجر والأمهات وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستفلها ثم يظهر منها على عيب بكون له الكراء بالفهان والفحان الذي يكون له به الحكراء ضمان مجل له بالبيع بكل حال ألا ترى أبه مجل له في كل شيء دلس له فيه بعيب عا وصفت أن يمسكه بعيبه ويموت ويهلك فيهلك من ماله ويعتق المماليك فيقع عليهم عنقه لأنه مالك تام الملك جعل له وصفت أن يمسكه بعيبه ويموت ويهلك فيهلك من ماله ويعتق المماليك فيقع عليهم عنقه لأنه مالك تام الملك جعل له يه إن شاء رده وإذا جعل له إن شاء رده فقد جعل له إن شاء أن يمسكه فقد أبان رسول الله أن له أن يمسك في الشاة المصراة فقال (إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر »مع إبانته الأول بقوله (إن شاء رده» ( قال الشرائي) فأماماضمن ببيع فاسد أو غسب أو غير ملك صحيح فلا يكون له خراجه ولا يكون له مناه أن يجعل له حبسه وكيف يجوز إذا جعل رسول الله المنفعة في كون قد أحبل له ملمكه المالك المدلس أن محيل معناه أن يجعل لغير مالك وان لا يحل له حبس الذي فيه المفعة في كون قد أحبل إلى ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### باب الخلاف في المصراة

حدثنا الربيع قال ( وَاللَّهُ عَافِي ) فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال: الحديث فيها ثابت ولـكن الباس كلهم تركوه فقلت له أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه ؟ قال : لا قلت فأنت تحكي عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وقلت له أو تحكي عن أحد من التا بعين أنه تر كه؟فما علمته ذكر في مجلسه ذلك أحدا منهم نحالفه قال: إنما عنيت بالناس المنتين في زماننا أو قبلما لاالتا بعين قلت له: أتعني بأى البلدان ؟ قال: بالحجاز والعراق : فقلت له:فاحك لي من تركه بالعراق؟ قال أبو حنيفة لايقول به وأصحابه قلت أفتعد أصحابه إلا رجلا واحداً لأنهم قبلوه عن واحد؛ قال: فلم أعلم غيره قال به • قلت أنت أخبرتنا عنابن أبي ليلي أنه قال يردها وقيمة اللبن يومثذ قال : وهكذا كان يقول ولكن لا نقول به . فقلت أجل : ولكن ابن أبي ليلي قد زاد الحديث فتأول فيه شيثًا يحتمله ظاهره عندنا على غيره فقلنا بظاهره وابن أبي ليــلى أراد اتباعه لاخلافه . قال فما كان مالك يقول فيه ؟ قلت أخبرني من ممعه يقول بالحديث قال فما كان الزنجي يقول فيه ؟ قلت سمعته يفق فيه يمعه الحديث ( فَاللَّاثِ مَانِي ) وقات له ما كان من يفتي بالبصرة يقول فيه : قال ما أدرى قلت أفرأيت من غاب عنك قوله من أهــل البلدان أبجوز لي أن أقول على حسن الظن يهم وافقوا حــديث رسول الله قال : لا إلا أن تعز قولهم ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَقَلْتُ فَقَدْ رَحْمَتُ أَنَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ تُرَكُوا الْقُولُ بِحَدِيثُ رَسُّولُ اللَّهُ فِي الْمُصْرَاةُ وَرَحْمَتُ عَلَى لسانك أنه لابجوز لك ما قلت ولم يحصل في ديك من الناس أحد تسميه غيرصاحبك وأصحابه ( فالله ﴿ فَاللَّهُ عَالِمُ عَا له : وهل وجدت لرسول الله حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء إلا إلى حديث لرسول الله مثله ٢ قال : كنت أرى هــذا قات فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا قال وكنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يُصلى مع النبي العتمة ثم يأتى بني سلمة فيصلي بقومه العتمة هي له نافلة ولهم فريضة فوجدنا أصحابكم المكرين عطاء وأصحابه يقولون به ووجدنا وهب بن منبه والحسن وأبا رجاء العطاردى وبعض مفتى أهل زماننا يقولون به قلت وغير من مميث؟ قال : أجل وفي هؤلاء ما دل على أن الناس لم مجمعوا على تركه قلت له ولقد جهدت منذ لقيتك وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثنته أهل الحديث خالفته العامة فما وجدنا إلا أن نخالهوه إلى حديث رول الله فذكر حديثًا قلت أثابت هو ٢ قال : لا فقلت ما لا يثبت مثله فليس عجة لأحد ولا عليه قال: فكيف

وهذا أول مقدمه ثم حكى حكيم بن حزام وإنما صحبه بعد الفتح أن الذي نهاه عن بيع ماليس عنده والسلف في صفة بيع ماليس عنده فلا يحل السلف هل الحجة عليه إلا أن يقال له السلف صنف من البيع غير بيع العين ونستعمل الحديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهما وفي استعمال عوام المفتين إباهما دليل على أن الحجة تازمهم بأن يستعملوا كل ماكان في معناهما ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليسل على أن الحجة مع من استعملهما دون من لم يستعملهما قال: نعم قال: فقات له هكذا الحجة عليك في كل ماذهبت إليه من أن نجعل المفسر مرة حجة على المجمل والمجمل حجة على المفسر في القسامة واليمين مع الشاهد والبينة على المدعى وبيع العرايا والمزابنة وغير ذلك مماكثر مما أنها تضاد انتشار والمزابنة وغير ذلك مماكثر مما أنها تضاد انتشار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في أن قال ذلك من يعيب عليك خلاف الحديث.

# باب المصراة (الخراج بالضمان)

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن محلدبن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله قال «الحراج بالفهان» أخبرنا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الحراج بالضان » ( فالالشياني ) وأحسب بل لاأشك إنشاء الله أن مسلما نص الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فقضي له رسول الله برده بالعيب فقال المقضى عليه قد استعمله فقال رسول الله « الحراج بالضان» . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله قال «لانصروا الإبل والغنم فمن لبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن بحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » أخبرنا سفيان عن أبوب عن محمد بن سيربن عن أبي هربرة عن الني مثله إلا أنه قال « ردها وصاعا من تمر لاممراء» ( فَاللَّامْ يَعَافِي ) وحديث الخراج بالضان وحديث المصراة واحد وهما متفقان فها اجتمع فيه معناهما وفي حديث المصراة شيء ليس في حديث الخراج بالضمان قال وذلك أن مبتاع الشاة أو الناقة المصراة مبتاع لشاة أو أناقة فيها لبن ظاهر وهو غيرها كالثمر فى النخلة الذى إذا شاء قطعه وكذلك اللبن إذا شاء حلبه واللبن مبيع مع الشاة وهو ســواها وكـان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمركثر الابن أو قل كان قيمته أو أفل من قيمته لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع فيه بين الإبل والغثم والعلم عِيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة الـكثرة والأنمان وأن ألبان كل الإبل والغنم مختلفةوكذلك البقرلأنها فى معناها ( قال ) فإن رضي الذي ابتاع المصراة أن يمسكها بعيب التصرية ثم حلمها زمانا ثم ظهرَ منها على عيب غير التصرية فإن ردها بالعيب ردها ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية لأنه لم يكن في ملك البائع وإنما كـان-حادثا في ملك المبتاع كما حدث الخراج في ملكه ويرد صاعا من تمر للبن النصرية فقط ( فالله تنافعي ) وإذا ابتاع العبد فإنما ابتاعه بعينه وما حدث له في يده من خدمة أو خراج أو مال أفاده فهو المشترى لأنه حادث في ملكه لم تقع عليـــه صفقة البيع فهوكابن الشاة الحادث بعدلبن التصرية فىملك مشتريها لايختلف وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على عيب فيردها دون النتاج وكذلك لو أخذ لها أصوافا أو شعورا أو أوبارا وكذلك لو أخذ للحائط عُمرًا إذا كانت يوم يردها بحالها يوم أخذها أو أفضل وهكذا وطء الأمة الثيب قد دلس/ فيها بعيب يردها ولاشيء عليه في الوطء والحراج والحدمة ليسا بأكثر نما وصفت من وطء ثيب لاينقصها الوطء وأخد ثمرة ولبن وفناج إذا

العرايا في حال وزاد عليهم إذ أحلها إلى الجذاذ فجمل طعاما بطعام إلى أجل وإلى أجل مجهول لأن الجـذاذ مجهول والآجال لا تجوز إلا معلومة قال والعرايا التي أرخص رسـول الله فيها فيا دون ذكر محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عرايا كم هذه التي تحلونها ؟ فقال : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن الرطب محضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت سننهم فأرخص لهم رسـول الله أن يشتروا العرايا نخرصها من التمريأ كلونها رطبا .

### باب بيع الطعام

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال « من ابناع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذي نهي عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفي وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخسرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله « من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم » أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ما هك عن حكيم بن حزام قال نهانى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمع ما ليس عندى ( وَاللَّاتُ فَاقِي ) وليس شيء من هذه الأحاديث مختلفا ولكن بعضها من الجمل التي تدل على عنى المفسر وبعضها أدى فيه أكثر مما أدى في بعضه قال فسألني مقدم من أهل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل فقال أرأيت هذه الأحاديثُ أنختلفة هي؟ قلت ما نخالف منها واحد واحدا قال فأمن لي من أين انفقت ولم تختلف قلت أما ابن عمر فيقول أن رسول الله قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفه » فدل هذا على أن لا يجوز لبتاع طعاما بيعه قبل أن يستوفيه لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع فلا يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن لا يبع بينه وبينه وأما حديث طاوس عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله أعلم إلا أنه لم يذكر فيه من ابتاع طعاماً وفيه دلالة إذ قال أما الذي نهي عنه رسول الله « فالطعام أن يباع حقى علم » يعني حتى بكال وإذا اكتاله المشترى فقد استوفاه وإن كان حديث ابن عمر أوضح معني منه فأما حديث حكيم من حزام فإن رسول الله نهاه والله أعلم عن أن يبيع شيئًا بعينه لا يملسكه والدليل على أن هذا معنى حديث حسكيم بن حزام والله أعلم حديث أبى المنهال عن ابن عباس أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاث أن يسلف في كيل معلوم ووزن معاوم وهذا بيع ما ليس عند المرء واكنه بيع صفة مضمونة على باثعها وإذا أتى بها البائع لزمت المشترى وليست بيع عين بيع العين إذا هلسكت قبل قبض المبناع انتقض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البائع فيأتى بمثله إذا هلكت. فقال كل ما قلت كما قلت وبه أفول. فقلت له ولا نجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا نعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ماعلينا في صاحبه ولا نجعل المحتلف إلا فما لا بحوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه قال: فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن بجعلها مختلفة فيقول حكى ابن عياس قدوم النبي المدينة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم أوسق « الشك من داود » ( قَالَالِينَ نَافِع ) وفى توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازته بمكيلة من العرايادليل على منع ما هو أكثر منها فهو ممنوع نيمه فى الحديث نفسه ولوقال قائل وأدخله فى بيع الرطب بالتمر والمزابنة لسكان مذهبا يصبح عندنا والله أعلم ولاتبكون العرايا إلا من نخل أو عنب لأنه لا يخرص غيرهما \* حدثنا الربيع قال قال الشافعي ولا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل كيلا بكيل ولا يجوز وزنا بوزن لأن أصله السكيل.

### ( باب الخلاف في المرايا )

\* حدثنا الربيع قال ( فالله الله على ) ولم بجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ماوجدوا في المجمل مع الفسر وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه فيشهمون عليهم وقد ذكرنا بعض مايدل على ما وراءه من الجمل مع المفسر وقال بعض الناس في بيع الرطب بالتمر حلال فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال : لايجوز انهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال: لا بأس بمنطة محنطة مبلولة وإحداهما أكثر انهلا من الأخرى ولا رطب برطب ولم يزد على أن أظهر الأخذ بالحديث جملة ثم خالف معناه فها وصفتوقال: ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاث بأربع لأن هذا لايكال فقيل له إذا كان التمر محرما إلا كيلا بكيل فكيف أجزت منه قليلا بأكثر ؟ فإن قال لايكال فهكذا كل النمر إذا فرق قليلا وإنما تجمع عمرة إلى أخرى فتــكال وفي نهى النبي «إلا كيلا بكيل» دليل على تحريمه عددا بعدد مثلهأو أفل أو أكثر منهفقد أجز تهمتفاضلا لأن رسول الله نهىعنه إلا مستويا بالكيل \* قال الربيع قال يعنى الشافعي وخالفونا مما في العرايافقالوا لانجيز بيعها وقالوا نرد إجازة بيمها بنهي النيءن المزابنة ونهه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين فقيل لبعض من قال هذا منه فإن أجاز إنسان بيم المزابنة بالعرايا لأن النبي قد أجاز سيم العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل الحجة عليه إلا كهي عليكم فى أن يطاع رسول الله فنحل ماأحل و نحرم ماحرم ٢ أرأيت لو أدخل عليسكم أحد مثل هذا ٢ فقال أنتم تقولون إن النبي قال «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» وتقولون في الحديث دلالة على أن لا يعطي إلا بينة ومن حلف برى ُ لم تقولون في قتيل يوجد في محلة يحلف أهل المحلة ويغرمون الدية فنفرمون من حلف وتعطون من لم تقم له البينة؛ أفخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم « البينة على من ادعى واليمين على من أنــكر » قالوا : لا واحكنه حملة محتمل أن براد به الحاص ولما وجدنا عمر يقضي في القسامة فيعطى بغير بينة ومحلف ويغرم قلنا حملة البينة على المدعى عام أريد به الحاص لأن عمر لابجهل قول النبي ولا نخالفه ( قَالَ الشِّرَافِينَ ) فقيل له أفول رسول الله أدل على قوله أم قول غيره ؟ قال: لا بل قول رسول الله أدل على قوله قلت وهو الذي زعمنا نحن وأنت لأنه لا يستدل على قول رسول الله ولاغيره إلا بقول نفس القائل وأما غيره فقد بخني علينا قوله قال وكيف تقول ؟ قلت أحل ماأحل من بيم العرايا وأحرم ماحرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالنمر سوىالعرايا وأزعم أن لم يرد بما حرم ماأحلولا بماأحلما حرم فأطيعه في الأمرين وما علمتك إلا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روى عنه النهي في المزابنة روى أن النبي أرخص في العرايا فلم يكن للنوهم ههنا موضع فنقول الحديثان يختلفان ولقد خالفه في فروع بيع الرطب بالتمر قال ووافقنا بعض أصحابنا في جملة قوليا في بيم العرايائم عاد فقال لاتباع إلامن صاحبها الذي أعراهاإذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إلى الجذاذ قال فماءلمته أحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول قول من حرمها وزاد فقال تباع بتمر نسيئة والنسيئة عنده في الطعام حرام ولم يذكر عن النبيولاغيره أنه أجاز أن تباع بدين فكيف جاز لأحدان يجعل الدين في الطعام بلا خبر عن رسول الله وأن يحل بيعا من إنسان يحرمه من غيره فشركهم صاحبنا في رد بيع

فإن قبل فهل لقوله فلم تحسب شيئا وجه ؟ قبل له الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحنمل أن تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لايقهم عليه ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذى طلق طاهرا امرأته كما يقال للرجل أخطأ في قوله أو أخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا صوابا .

## باب بيع الرطب باليابس من الطمام

حدثنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيداً با عياش أخره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ قال له سعد أبهما أفضل؟ فقال البيضاء فنهي عن ذهك وقال : صمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله «أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم فنهى عن ذلك ﴿ أَحْرِنَا مَالِكَ عَنْ نَافَعَ عَنَ ابْنُ عَمْرُ أَنْ رَسُولَ اللهُ نَهَى عَنَ المَزَانِنَةُ والمُزانِنَةُ بَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ كيلا وبيع الـكرم بالزبيب كيلا . أخبرنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله أرخص لصاحب العربة أن يبيعها بكيلها تمرآ يأكلها أهلها رطباً . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيــه أن رسول الله نهى عن بيع الثمر حق يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالنمر قال عبدالله ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله أرخص فى بيع العرايا ﴿ فَالْاَلْشَىٰ اَفِيمَ ﴾ وبهذا كله نأخذ وليس فيه حديث يخالف صاحبه إنمـا النهي عن المزابنة وهي كل بيم كان من صنف واحد من الطعام بيع منه كيل معلوم بجزاف وكذلك جزاف بجزاف لأن بينا في سنة رسول الله أن يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البائع والمشترى مثلا بمثل ويدا بيد والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول وأصل نهى الني عن بيع الرطب بالنمر لأن الرطب ينقص إذا يبس في معني المزابنة إذا كان ينقص إذا يبس فهو تمر بتمر أقل منه وهو لايصلح بأقل منه ونمر بتمر لايدري كم مكيلة أحدهما من الآخر الرطب إذا يبس فصار تمرا لم يعلم كم قدره من قدر التمر وهكذا قلنا لايصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام إذا كانا من صنف واحــد ولا رطب برطب لأن رسول الله إنما نهى عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص ونظر في المتعقب من الرطب وكذلك لايجوز رطب برطب لأن نقصهما يختلف لا يدرىكم نقص هذا ونقص هذا فيصبر مجهولا بمجهول وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته أو رطبا بل بغير مبلول ( قَالَالِشَيْ أَبْيِي ) وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهي رطب بتمر كان نهيه عن الرطب بالنمر والمزابنة عندنا والله أعلم من الجمل التي مخرجها عاموهي يراد بها الحاص والنهي عام علىما عدا العرايا والعرايا مما لم تدخل في نهيه لأنه لاينهي عن أمر يأمريه إلا أن يكون منسوخا ولانعلم ذلك منسوخاوالله أعلم ( فَاللَّانِينَ عَافِي ) والعرايا أن يشنري الرجل عمر النخلة وأكثر بخرصه من النمر بخرص الرطب رطبا ثم يقدركم ينقص إذا يبس ثم يشترى بخرصه تمرآ يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشترى فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع كما يفسد في الصرف ولا يشترى رجل من العرايا إلا ماكان خرصه تمراً أقل من خمسة أوسق فإذا كان أقل من خمسة أوسق بثيء وإن قل جاز فيه البيع فإن قال قائل كيف يجوز البيع فما دون خمسة أوسقولا يجوز فها هو أكثر منها ؟ قيل: يجوز بما أجازه به رسول الله الذي فرض الله طاعته ولم يجعل لأحد أن يقول معه إلا باتباعه ويرديما رده به عليه السلام . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولي ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله أرخص في بيع العرابا مادون خمسة أوسق أو في خمسة

ابن الزبير عن عائشة أنه صمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله فقالت إلى كنت عند رفاعة فطلقى فبت طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله وقال وأتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لاحتى بذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وال وأبو بكر عند النبي وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالالشنائي ) فإن قبل فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة وبت إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا وقال رسول الله وأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لاحتى يذوق عسيلتك ولو كانت عائشة حسبت طلاقها بواحدة كلاثا وقال رسول أنه يثبره النبي أنها عرم عليه باللمان فلم أعلم النبي نهاه وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي أن زوجها بت طلاقها تعنى والله أعلم أنه طلقها ثلاثا وقال النبي وليس لك عليه نفقة به لأنه والله أعلم لاحبه له عليها ولم أعلم عب طلاق ثلاث معا ( فالله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جدا ( فالله القرآن وكان ثابتا كان الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جدا ( فالله المنا الحديث الآخر يكون ناسخا والله أعلم وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا (.

### باب طلاق الحائض

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه صمع عبد الله ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبوالزبير يسمع فقال كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي فقال النبي « ليرتجمها » فردها على ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ايمسك. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم نحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » . أخبرنا مسلم بن خاله عن ابن جربج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ؟ قال : نعم ( قَالَ الشَّافِينِ ) حديث ما ك عن نافع عن ابن عمر أن النبي أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لايقال له راجع إلا ماقد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات « وبعولنهن أحق بردهن في ذلك » ولم يقل هــذا في ذوات الأزواج وإن معروفًا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأنه وفي حديث أبي الربير شبيه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولي أن يقال به إذا خالفه وقد وافق نافعا غيره منأهل التثبيت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله تطليقة ؟ فقال : فمه أو إن مجز يعني أنهاحسبت قال والقرآن يدل على أنها تحسب فالالله عزوجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » لم نحص طلاقا دون طلاق ( فَالْالْشِنْ اَفِينَ ) وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواج بعد أن كن حلالا وأمروا أن يطلقوهن في الطهر فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعسية إن كان عالما تطرح عنه التحريم ثم إذا حرمت بالطلاق وهو مطبيع في وقته كانت حراما بالطلاق إذا كان عاصبا في تركه الطلاق في الطهر لأن المصبة لاتزيد الزوج خبرا إن لم تزده شمرا

### باب في طلاق الثلاث المجموعة

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحبيد عن ابن جربيج عن ابن طاوس عن أيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدة وأبى بكر واللاث مهز إمارة عمر فقال ابن عباس : نعم حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جربج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال طانت امرأتي الفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين . أخبرنا مسلم وعبد الحبيد عن ابن جريج عن مجاهد قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسمين ( فَاللَّاشِيَافِنيُّ ) فإن كان معني قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله واحدة يعني أنه بأمر النبي فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئًا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لايشبه أن يكون يروى عن رسول الله شيئا ثم نخالفه بنيء لم يعلمه كان من النبي فيه خلافه فإن قيل فلعل هــذا شيء روى عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر قيل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي فيه خلافه ؟ فإن قبل فلم لم يذكره ؟ قبل وقد يسأل الرجــل عن الثميء فيجب فيه ولا يتقصى فيه الجواب ويأتى على الشيء ويكون جائزا له كما يجوز له لو قيل أصلى الباس على عهد رسول الله إلى بيت المقدس؟ أن يقول نعم وإن لم يقل ثم حولت القبلة قال: فإن قيل فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر قيل والله أعلم وجوابه حين استفتى نخالف ذلك كما وصفت فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين نما ذكرت ؟ قيل : نعم حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجمها قبل أن تنقضي عدتها كانذلك لهوإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأةلةفطلقها ثم أمهلها حق إذا شارفت القضاء عدتها ارتجعها ثم طلفها وقال والله لا آويك إلى ولا تحلين أبداً فأنزل الله «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان،نهم طلق أو لم يطلق وذكر بعض أهل التفسير هذا فلمل ابن عباس أجاب على أن اثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاقءلي الزوج وأن يطلق ، ق شاء فسواء النلاث والواحدة وأكثر من الثلاث فيأن يقضى بطلانه ( فَالَالْشَيْعَ أَقِيق ) وحكم الله في الطلاقأن مرتان «فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان» وقوله «فإن طلقها» مِني والله أعلم الثلاث « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلانا حنى تسكم زوجًا غيره وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج بدل على أنه إذاحدث تحريم المرأة بطلاق اللاث وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرءت عليه بعدهن حتى تنكم زوجا غيره كما كانوا نملمكين عتق رقيقهم فإن أعتق واحدا أوماثة في كله لزمه ذلك كما يلزمه كلها جمع السكلام فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة له أنَّين طوالق ووالله لا أفربكين وأنَّين على كطير أمي وقوله لفلان على كذا ولفلان على كذا ولفلان على كذا فلا يسقط عنه مجمع الـكلام معنى من المعانى جميعه كلام فيلزمه مجمع الـكلام ما يلزمه بتفريقه فإن قال قائل فهل من سنة تدل على هذا ؟ قيل : نعم . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة

وما سواها ولأنى لا أعلم شيئًا بعد أمر المنافقين أبين من أن يقول رسول الله الملاعنة وهي حبلي إن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه وإن جاءت به كذا فلا أحسبه إلا قد كذب عليها فنأتى به على ما وصف أنه للذي يتهمه ثم لابحد الذي يتهم به ولا هي ( قَالَاكِ مَا أَفِي ) وفي حديث مالك عن مافع ما في هذه الأحديث من إلحاق النبي الولد بالمرأة وذلك نفيه عن أبيه وهو أبين من هذه في نني الولد عن أبيه عند من ليس له نظر ( فَاللَّاشِ عَالِمِينَ عَالف حديث نني الواد عمن ولد على فراشه قول النبي « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ومعني قوله الولد للفراش معنيان أحدهما وهو أعمهما وأولاهما أن الواد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رســول الله فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشهه كما لم يلحق النبي المولود الذي نفاه زوج المرأة باللمان ولم ينسبه إلى رجل بمينه وعرف النبي صلىالله عليه وسلم شهه به لأنه ولد على غير فراش وترك النبي أن يلحقه به مثل قوله « وللعاهر الحجر » أجمل ولد العاهر لايلحق كان العاهرله مدعيا أو غير مدع ( ﴿ إِلَالِينَ نَافِعي ) والمعنى الثانى إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وإن نفى الرجل الولد بلعان فهو منفى وإذا حدث إقرار بعــد اللعان فالولد لاحق به لأن المعنى الذي نفي به عنه بالثعانه وكذلك إذا أفر بكذبه بالالتعان كان الولد الفراش كما قال رسول الله « ولو أفر به مرة لم يكن له نفيه بعد إقراره باللمان » لأن إقراره بكل حق لآدمي ورة يلزمه ولا نخرجه منهشيءغيره وقد قال قائل من غير أهل العلم لاأنني الولد باللعان وأجعل الولد لزوج المرأة بكل حال لأن النبي قال «الولد للفراش» وقوله الولد للفراش حديث مجمع عليه ونني الولد عن رب الفراش حديث بخالف الولد للفراش قال وحديث « الولد للفراش » ثابت وكذلك حــديث نني الولد باللعان والحديث أن النبي نني الولد عن المتلاعنين وألحقه بأمه أوضح معنى وأحرى أن لا يكون فيه شبهة من حديث « الولد للفراش » لأنه إذا نص الحديث في الولد للفراش فإنما هو أن رجلين تنازعا ولدا أحدهما يدعيه لرب أمه الواطيء لها بالملك . والآخر يدعيه لرجل وطيء تلك الأمة بغير المك ولا ذكاح فقضي رسول الله صلى الله عليه وســــلم بنسبه لمـالك الأمة . أفرأيت لو قال لنا قائل: إذا كان مثل هــذا فالولد للفراش لأن رسول الله إنما ألحقه بالفراش بالدعوى لصاحب الفراش وإذا لم يكن هـ ذا فولد مولود على فراش رجل لم ألحقه به إلا بدعوى محــدثها له هل الحجة عليه إلا أن معقولًا في الحديث أن يثبث النسب بالحلال ولا يثبت بالحرام وإن لم يكن نصا بأن الولد الفراش بدعوة رب الفراش وأن يكون يدعيه له من تجوز دعوته عليه فحديث إلحاق الولد بالمرأة بين بنفسه لامحتاج فيه إلى تفسير من غسيره فلا يحتمل تأويلا ولم أعسلم فيه مخالفا من أهل العسلم ( فَالِالِينَ فَاتِعِي ) أرأيت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرســول الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوام من العلمــاء مجتمعين عليه لم يعــلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه أيكون له حجة بخلافه أم يكون بها جاهلا بجب عليه أن يتعلم؟ لأنه لو جاز هــذا لأحد كان لسكل أحد أن ينقض كل حسكم بغير سينة وبغير اختلاف من أهل العسلم؟ فمن صار إلى مثل ما وصفت من أن لا ينفي الولد بلعان خالف سمنة رسول الله . ثم ما أعسلم السلمين اختلفوا فيه ثم من أعجب أمر قائل هذا القول أنه يدعى القول بالإجماع وإبطال غيره فما يعمدو أن يكون يكون رجلا لا يعرف إجماعا ولا افتراقا في هذا أو يكون رجلا لايبالي ما قال .

الهلال ولا يفطر حتى يرى الهلال لأن الله جعل الأهلة مواقيت الناس والحج وقدرها يتم وبقص فأمرهم الله أن لا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليهم أن تصوموا حتى تروه لأن عليهم إعامه فإن غم عليهم غيركم فلا تصوموا حتى تروه لأن عليهم إعامه فإن غم عليهم فأ كلوا العدة ثلاثين به يعنى فيا قبل الصوم من شعبان ثم تسكونوا على يقين من أن عليكم الصوم وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان فتكونون على يقين من أن يكون لهم الفطر لأنهم قد صمتم كال الشهر قال وابن عمر صمع الحديث كا وصفت وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم قال وحديث الأوزاعي « لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ي يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين يصومه أحدكم ي يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين لا أن عليهم واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال (قال) ويحتمل خلافه من أن يرى أن لا يوصل رمضان بشيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان بشيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان في المسلاة سنذكره في موضعه إن شاء الله . وهو النهي عن الصلاة وساعات من النهار .

## باب نفي الولد

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقالأخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن السيب أو أبي سلمة عن أبي هربرة ( الشك من سفيان ) أن رسول الله قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر » أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم أن عبد بن زمعة وسعدا اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يارسول الله أوصاني أخي إدا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال «هو لك ياعبد بن زمعة الولد الفراش واحتجى منه ياسودة » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله فرق بين المنلاعنين والحق الولد بالمرأة . أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر بن الخطاب فسائله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطقة فلفلان فقال عمر صدق ولـكمن رسول الله قضى بالفراش . أخبرنا إبراهيم بنسعد عن ابن شهاب عن لهل بن سعد الساعدى وذكر حديث التلاعنين فقال : قال النبي «أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الألبين فلا أراه إلا قد صدق عليهما وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا » قال فجاءت به على النعت المسكروه - أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عبد الله ابن عتبة أن رسول الله قال « إن جاءت به أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أدبيج جعدا أهو للذي يتممه » قال فجاءت به أديمج ( قَالِلْشِيَائِعِي ) وفي حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي دلالة على أن رسول الله نغي الولد عن الزوج لأنه لو لم ينفه عنه لم يا مُر والله أعلم بالنظر إليه ودلالة على أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرهم وأحكام الله على الناس في الآخرة على سرائرهم لأن الله لا يطلع على السرائر غيره وفي ذلك إبطال أن بحسكم الناس في شيء أبدا بغير الظاهر وإطال أحكام اتوهم كليها .ون الدراثع وما يغاب علي سامعه

بنكاحه منها فى الحال التى قبلها لأنها إذا تركث الشتم فـكا نها فربية من الرصا وإذا قالت أنظر فهى أفرب من الرصا منها إذا تركت الشتم ولم تقل أنظر أرأيت إن قال له قائل إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطبة هل الحجة عليه إلا أن يقال هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها لابجوز إنكاحها وإذا لم بجز إنكاحها فلا حكم نخالف هذا منها إلا أن تأذن لولها أن يزوجها وإدا لم تا ُذن لولها أن يزوجها فليس له أن يزوجها وإن زوجها رد النكاح وهى إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجها فإن لم يفعل زوجها الحاكم وإذا زوجت بعــد الإذن جاز الكاح ولا افتراق لحالها أبدا إلا الإذن وما خالف من ترك الإذن ومن ة ل إذا ركنت خالف الأحاديث كلمها فلم بجز الحطبة بكل حال لحديث فاطمة ولم يردها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وأبى هريرة ولم يستدل بيعضها على بعض فيأتى بمعنى يعرف ( قَالِلَامْ سَافِعي ) وقول من زاد في الحديث « حتى يأذن أو يترك » لا محيل من الأحاديث شيئا وإذا خطبها رجل فأذنت في إنـكاحه ثم ترك نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن يخطبها وما لم يفعل لم مجز ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّا إِنَّ مَا فَا فَا فَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ عَرَى هَذَا كَانَ فِي الرواية هكذا ؟ قيل والله أعلم إما أن يكون محدث حضر سائلا سائل رسول الله عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه فقال رسول الله « لا نخطب أحدكم على خطبة أخيه » يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة فسمم هذا من النبي ولم يحك ما قال السائل أو سبقته المسألة وسمع جواب النيمفاكتني بهوأداه ويقول رسول الله «لا نخطب أحدكم على خطبه أخيه» إذا أذنت أو كان حالكذا فأدى بعض الحديث ولم يؤد بعضا أو حفظ بعضا وأدى ما محفظه ولم محفظ بعضا فا دى ما أحاط محفظه ولم محفظ بعضا فسكت عما لم يحفظ أو شك في بعض ماسمع فأ دى مالم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه أو يكون فعل ذلك من دونه نمن حمل الحديث عنه وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا فرأينا الرجــل يسأل عن المسائلة عنده حديث فيها فيأتى من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لمـا يسأل عنه ويترك أول الحديث وآخره فإن كان الجواب في أوله ترك مابق منسه وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوله وربمــا نشط المحدث فأنى بالحـديث على وجهه ولم يبق منه شيئا ولا نخلو من روى هــذا الحديث عن النبي عندى والله أعلم من بعض هذه الماني .

### باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله قال (إذا رأيتم الهلال فسوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فافدروا له ، وكان عبد الله ابن عمر يسوم قبل الهلال بيوم قبل لإبراهيم يتقدمه ؟ قال : نعم أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد ابن جبير عن ابن عباس قال : عجبت بمن بتقدم الشهر وقد قال رسول الله الا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق دلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » أخبرنا عمرو بن أبي علقمة عن سلمة عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن أبي هربرة قال : قال رسول الله (لا تقدموا بين يدى رمضان بيوم أو يومين إلارجلا كان يصوم صياما فليصمه » ( فاللشن إفتي ) وبهذا كله نأخذ والظاهر من أمر رسول الله والله أعلم أن لايصام حق يرى

فى نفس امرى من قول الله « وحرم عليه مهم صيد البر مادمتم حرما » قيل له إن الله جل ثناؤه منع المحرم قتل الصيد فقال «لانقتلوا الصيد وأنتم حرم» الآية وقال في الآية الأخرى «أحل ليم صيد البحر وطعامه مناعا ليم » فاحتمل أن يصيد أن يصيد واسيد البحر ويأ كل طعامه وقال في سياقها « وحرم عليه عبد البر مادمتم حرما » فاحتمل أن لاتقتلوا صيد البرمادمتم حرما وأشبه ذلك ظاهر القرآن والله أعلم ثم دلت السنة على أن نحرم الله صيد البرفي حالين أن يقتله رجل وأمر في ذلك الموضع بأن يقديه وأن لا يأكله إذا أمر بصيده في كان أولى المعاني بكتاب الله مادلت عليه سنة رسول الله وأولى المعانى بنا أن لاته كون الأحاديث مختلفة لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصدية وخاص السنة إغا هو خبر خاصة لاعامة .

## باب خطبة الرجل على خطبة أخيه

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة عن النبي مثله قال وقد زاد بعض المحدثين «حتى يأذن أو يترك» . أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله قال لها في عدتها من طلاق زوجها ﴿ فَإِذَا حَلَمَتَ فَآذَنْيَنِي ﴾ قالت فلما حللت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله « أما معاوية فصعاوك لامال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه انكعى أسامة ابن زيد، قالت فكرهنه فقال ٥ إنكحي أسامة، فنكحته فجهل الله فيه هيرا واغتبطت به ( فالله نيافيي ) وحديث فاطمة غير مخالف حديث ابن عمر وأبي هريرة في نهي النوصلي الله عليه وسلم أن يحطب المرء على خطبة أخيه وحديث ابن عمر وأبى هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الحاص والله أعلم لأن رسول الله لاينهي أن نخطب الرجل على خطبة أخيه في حال بخطب هو فيها على غيره ولـكن نهيه عنها في حال دون حال فإن قال قائل فأى حال نهى عن الخطبة فيها ؟ قيل والله أعلم أما الذي تدل عليه الأحاديث فإن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لولهما أن يزوجها لأن رسول الله رد نـكاح خنساء بنت خذام وكانت ثيبا فزوجها أبوها بلا رضاها فسلت السنة على أن الولى إذا زوج قبل إذن المرأة المزوجة كان النكاح باطلا وفي هذا دلالة على أنه إذا زوج بعد رضاها كان النـكاح ثابتا ونلك الحال التي إذا زوجها فها الولى ثبت عليها فيها النكاح ولا بجوز فيه والله أعلم غير هذا لأنه لاحالين لها نختلف حكمها فى النسكاح فهما غيرهما وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها فى أن تزوج معاوية ولا أبا جهم ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن نخطب أحدهما بعد الآخرولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين أحدهما قبل الآخر قال فإن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها أو أمة بزوجها سيدها فخطبت فلا ننهي أحدا أن يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الولى أن يزوجه لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاها في أنفسهما قال :فقال لي قائل أن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال إنما نهي عن الخطبة إذا ركنت المرأة فقلت هذا كلام لامعني له أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن فقيل له أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته وآذته ثم عاد فتركث شنمه وسكنت ثم عاد فقالت أنظر أليست في كل حال من هذه الأحوال أفرب إلى أن تـكون رضيت

أن يفسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لاينهى عن الطيب في حال يتطبب فيها صلى الله عليه وسلم ولو كان أمره بعسل الصفرة لأنها طيب كان أمره إباه بفسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان وكان تطبيه في حجة الإسلام وهي سنة عشر مكان تطبيه لإحرامه ولحله سعة لأمره الأعرابي بفسل الصفرة والذي خالفنا يروى أن أم جبية طيبت معاوية وشحن تروى عن أبن عباس وسعد بن أبي وقاص النطب الاعترام والحل وترويه عن غيرهما وهو يقول معنا في الرجل مجامع أهله من الليل ثم يصبح جنبا إن صومه تام لأن الجماع كان وهو مباح له والتطب كان وهو مباح للرجل قبل أن يحرم لاشك وقبل أن يطوف بالبيت بالحبر عن رسول الله ولو كان ينظر إلى حاله بعد الإحرام إذا للرجل قبل أن يحرم لاشك وقبل أن يطوف بالبيت بالحبر عن رسول الله ولو كان ينظر إلى حاله أن يبتدى. دهن كان الطب قبله كان ترك ق له لأسره بالدهن الذي لايبقي طيبه وإن في الدهن عليه لأنه لا مجيز له أن يبتدى. دهن رأسه وطينه بدهن غير طيب وهو محرم ولا أعلمه استقام على أصل ذهب إليه في هذا لقول.

## باب، الأكل الحرم من العديد

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبوا. أو بودان فرده عليه رسول الله قال فلمار أي رسول الله ماني وجهى قالـ « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». أخبر نامسلم وسعيد عن ابن جربج . قال وأخيرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد إلله انتيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبى قتادة الأنصارى أنه كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كمان بيعض طريق مكم تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فساأل أصحابه أن يناولوه سوطه فا بوا فسا للمهرمحه فا بوا فا خذ رمحه فشد على الحمار فقتله فا كل منه بعض أصحاب النبي وأبي بعضهم فلما أدركوا النبي سا لوه عن ذلك فقال «إنما هي طعمة أطعمكموها الله» أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشى مثل حديث أبى النضر إلاأن في حديث زيدان رصول الله فال « هل معكم من لحمه شيء » ( فالالت نافيق) وليس <u>مخالف والله أعلم حديث الصعب بن جثامة حديث طلحة بن عبيد الله وأبى قتادة عن النبي وكذلك لايخالفهما حديث</u> جابر بن عبد الله وبيان أنها ليست مختلفة في حديث جابر أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر أن رسول الله قال «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم » . أخبرنا من صمع سلمان بن بلال يحدث عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي هكذا . حدثما الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ( فَاللَّاتُ مَا فِي ) وابن أبي يحيي أحفظ من عبد العزيزوسلمان مع ابن أبي يحيي ( فَاللَّ مَا فِي كان الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحشى حي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لايحل المحرم ما صيد له وهو لايحتمل إلا أحسد الوجهين والله أعسلم ولو لم يعلمه صميد له كان له رده عليه ولكن لايقول حينشذ له «إلا أنا حرم» ويهذا قلنا لايحتمل إلا الوجهين قبله قال وأمر أصحاب أبى قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله ( قالله من افتي ) وإيضاحه في حديث جابر وفي حديث مالك أ أن الصعب أهدى للنبي حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهـ دى له من لحم حمار والله أعـلم . فإن عرض قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد ثلاث . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عطاء عن صفوان بن على عن أبيه قال كنا عند رسول الله بالجمرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعنى جبة وهو مضمخ بالحلوق فقال با رسول الله إلى أحرمت بالعمرة وهذه على ؟ فقال له رسول الله « ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك » . أخبرنا إسهاعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل ( فاللنت افيى) وبهذا كله نأخذ فنرى جائزا للرجل والمرأة أن يقطيها بالغالية وغيرها مما يبقى رمحه بعد الإحرام إذا كان تطيب به قبل الإحرام ونرى إذا ومي الجمرة وحلق وقبسل أن يفيض أن الطيب حلال له ونهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا تزعفر غير محرم أن يفسل الزعفران عنه وكذلك نأمره إذا نزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران نفسه للاحرام وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول الله نشبه أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل وأن رسول الله أمر غير محرم أن يفسل الصفرة عنه ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حلال لأنه تطيب حلالا بما يق على معنى إن شاء على معنى إن شاء المحرم ( فاللات عليه ونبيح له المهيد إن خرج من الحرم .

## باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّانِ مَا ثِنِي ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال لايتطيب بما يبتي رمحه عليه ولا بأس أن يدهن قبال الإحرام بما لايبتي ربحـه عليه وإن بق لينه في رأسه ولحيته وإذهابه الشعث قال وكان الذي ذكر واحتج به أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه رمحًا طيبًا فأمره أن يفسل الطيب وأنه قال من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب ( فالالشنافعي ) وسالم بن عبد الله أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول . أخبرنا سنيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجرة وقبل أن يزور قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ( وَاللَّاشِيَافِي ) مادريت إلى أي شيء ذهب من خالفنا في تطبيب المحرم انهم الرواية عن النبي فهي عن النبي أثبت من الرواية عن عمر يرويها عطاء وعروة والقاسم وغيرهم عن عائشة وإنما تلك الرواية من-مديث رجاين عن ابن عمر عن عمر وإن جاز أن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع كثرتهم عن عائشة عن النبي جاز ذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمر وليس يشك عالم إلا مخطىء أن ماروى عن النبي أولي أن يؤخذبه وقائل هذا نخالف بعض ماروى عن عمر بن الحطاب في هذا عمر ببيح ما حرمه الإحرام إذا رمي وحلق إلا النساء والطيب وهويحرم الصيدخارجا من الحرم وهوتما أباح عمر فيخالف عمر لرأى نفسه ويتبعه ويخالف بهماجاء عن النيي سلي الله عليه وسلم مع كثرة خلافه عمر لرأى نفسهورأى بعضأصحاب النبي قال: ولم أعلم له مذهبا إلا أن يكون شبه عليه بحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم أثر الصفرة عنه فإن قال قائل: فهل يخالف حديث يعلى حديث عائشة؟ قيل: لا إنما أمره الني بالغسل فما نرى والله أعلم للصفرة عليه وإنما نهي أن يتزعفر الرجل ولا بجوز أن يكون أمر الأعرابي

( فالالنف ابى ) وقال قد كات غير واحد من أصحابك فما احتج بهذا ولقد قال العمل على هذا فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا قال: أجل قات فدع مالا حجة لك فيه وقلت له قد أخطأت فى خلافك حديث ذى اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أما ومن قال به نحل السكام والجاع والغناء فى الصلاة وما أحللنا ولاهم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن المصلى إذا سلم قبل أن يكمل المسلاة وهو ذاكر أمه لم يكملها فسدت صلاته لأن السلام زعمت فى غير موضعه كلام وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كنى بها عليك حجة ونحمد الله على عبيكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له .

## باب القنوت في الصاوات كلها

حدثها الربيع قال: قال الشافعي أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما انتهى إلى النبي قتل أهل بترمعونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال «سمع الله لم حده ربنا لله الحمد اللهم افعل » فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد قال وحفظ عن جعفر عن النبي القنوت في الصلوات كلمها عند قتل قتل أهل بتر معونة وحفظ عن النبي أنه قنت في المفرب كا روى عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل معونة والله أعلم وروى أنس عن النبي أنه قنت وترك القنوت جملة ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل بتر معونة وبعده ثم ترك القنوت فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بتر معونة وبعده ولم محفظ عنه أحد تركه حدثنا الربيع أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسبح عن أبي هريرة أن النبي لما رفى رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال « اللهم أنج الوليد سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأنك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » ( فالله أنهي بن وي مالك من ترك انةنوت في الصلوات على مضر واجعلها عليهم صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون الصبح كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركمتين فأقرت مسلمة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون الصبح كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركمتين فأقرت ملاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المسبح كما قالت عائشة ورضت وأن يدع لأن رسول الله ناسخ إنما يقال له بني معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح قدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولامنسوخ م

## باب الطيب الاحرام

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن انقاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال صعت عائشة وبسطت يدها تقول: أنا طيبت رسول الله بيدي هانين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان عن عثمان بن عروة قال: صعت أبي يقول صحت عائشة تقول طببت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها بأى الطيب؟ فقالت بأطيب الطيب . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : طببت رسول الله لحله ولحرمه . أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : طببت رسول الله لحله ولحرمه . أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة

وهو يرى أن الــكلام مباح بأن يرى أن قد قضي الصلاة أو نسى أنه فيها لم تفسد الصلاة قال فأنتم تروون أن ذا اليدين قتل بيدر قلت فاجعل هذا كيف شئت اليست صلاة النبي بالمدينة في حديث عمران بن حصين والمدينة إنما كانت بعد حديث ابن مسعود بمكمة؟ قال: بلي قلت وليست الشاإذا كان كم أردت فيه حجة لما وصفت وقد كانت بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بستة عشر شهرا قال أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول سدر؟ قلت لاعمر أن سممه الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول بيدر ذو الشهالين ولو كان كلاهما ذا البدن كان احما يشمه أن يكون وافق اسماكما تتفق الأسهاء فقال بعض من ذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا وماهي؟ قال إن معاوية بن الح-كم عَلَى أنه تَـكُلُم في الصلاة فقال رسول الله «إن الصلاة لا يصلح غيها شيء من كلام بني آدم» فقلت له فهذا عليك ولالك إنما يروى مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ماذكرت قال فإن قلت هو خلافه قات فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها وإن كان أمر معاوية معه أو بعده فقد تسكل فيها فيا حكيت وهو جاهل بأن السكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي أمره بإعادة الصلاة فهو في مثل حديث ذي اليدين أو أكثر لأنه تسكلم عامدا للسكلام في حديثه إلا أنه حكى أنه تـكلم وهو جاهل أن الـكلام لا يكون محرما في الصلاة قال هذا في حديثه كما ذكرت قلت فيو علمك إن كان على ماذكرته وليس لك إن كان مج قانا قال فما تقول ؟ قلت أقول إنه مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين فقال فإنكم خالفتم حين فرعتم حديث ذي اليدين قلت فخالفناه في الأصل قال لا ولكن في الفرع قلت فأنت خالفته في نصه ومن خالف النص عندك أسوأ حالا نمن ضفف نظره فأخطأ التفريع قال: نعم وكل غـــــر معذور ( فَالْلَشْغَانِينَ ) فقلت له فأنت خالفت أصله وفرعه ولم نخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفا واحدا فعليك ماعليك في خلافه وفيما قلت من أنا خالفنا منه مالم نخالفه قال فأسألك حتى أعلم أخالفته أم لا؟ قلت فسل قال مانقول في إمام انصرف من اثنتين فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين فسأل آخرين فقالوا صدق ؟ قلت أما المأموم الذي أخبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلانهم فاسدة قال فأنت تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى و نقول قد قضى معه من حضر و إن لم تذكره في الحديث قات أجل قال فقد خالفته قلت لاولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله قال فأين افتراق حالمهما في الصلاة والإمامة ؟ قال فقلت له إن الله كمان ينزل فرائضه على رسوله فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف عنه بعض فرضه قال : أجل؟ قلت ولا نشك نحن ولا أنتولا مسلم أن رسول الله لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة قال : أجل قلت فلما فعل لم بدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله أم نسى النبي وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال أفصرت الصلاة أم نسيت؟ قال أجل قلت ولم يقبل النبي من ذي اليدين إذ سأل غيره قال: أجل قلت ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل ، في لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع الني رد عليه فلما لم يسمع النبي رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل النبي بقوله ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسي النبي فأجابه ومعناه معني ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى أن النبي لما أخبروه فقبل قولهم لم يتسكلم ولم يتـكاموا حتى بنوا علىصلاتهم قال فلما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا قال: نعم فقلت هذا فرق بيننا وبينه فقال من حضره هذا فرق بين لايرده عالم لبيانه ، وضوحه فقال فإن من أصحابكم من قال ماتسكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته قال فقلت له إنما الحجة علينا ماقلنا لاماقال غيرنا فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أفصرت الصلاة أم نسيت يارسود الله؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال وأصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فأنم رسول الله على الله عليه وسلم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم . أخبرنا عبد الوهاب اشقنى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم الذي في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الحرباق رجل بسيط اليدين فنادى يارسول الله اقصرت الصلاة أم نعيت؛ فخرج رسول الله بغضا عجر ردائه فسأل فأخبر فصلى المك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ( فَاللَّهُ يَافِي ) فيهذا كله نأخذ فقول إن حمّا أن لا يعمد أحد الحكام في الصلاة وهو ذا كر لأه فيها فإن فيما لمنه أله في مالا أعلم فيه خالما عن الهيت من أهل العلم قال ومن تكلم في الصلاة وهو برى أنه قد أكملها أو نهى أنه في صلاة فتكلم فيها بن على صلاته وسجد للسمو ولحديث ذي اليدين وأن من تكلم في هذه الحالفا عالم أو نهي أنه في صلاة أو المكلام حديث ذي اليدين ، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام الهامد والناسي لأنه في صلاة أو المتكلم وهو مرى أنه قد أكمل الهامد والناسي لأنه في صلاة أو المتكلم وهو مرى أنه قد أكمل الصلاة .

## باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا

حدثنا الربيع قال : قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في الـكلام في الصلاة وجمع علينا فيها حججا ماجمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد ومسألتين أخريين ( والليشنانين ) فسمعته يقول حديث ذي اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرو عن رسول الله شيء قط أشهر منه ومن حديث العجاء جرحها جبار وهو أثبت من حديث العجماء جرحها جبار ولسكن حديث ذي اليدين منسوخ فقلت مانسخه؟ فقال حديث ابن مسعود شم ذكرالحديث الندى بدأت به الذي فيه «إن الله يحدث من أمره مايشاء وإن نما أحدث الله أن لانتـكلموا في الصلاة» فقلت له والناسخ إذا اختلف الحديثان الآخر منهما فقال نعم قلت له أولست تحفظ في حديث ابن. سعود هذا أن ابن مسعود مر على النبي بمكة قال فوجدته يصلي في فناء الكعبة وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشريد بدرا؟ قال بلي فقلت له فإذا كان مقدم ابن مسعود على الذي صلى الله عليه وسلم يمكة قبل هجرة الني ثم كان عمران بن حصين يروى أن الني أنى جدعاً في مؤخر مسجده أليس تعلم أن الني لم يصل في مسجده إلا بعد هجر تهمن مكمة؟ قال: بلي قلت فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذى اليدين وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا أدرى ماصحبه أبو هريرة قلت قد بدأنا بما فيه الـكفاية من حديث عمران الذي لايشكل عليك وأبو هريرة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيبر وقال أبو هريرة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث سنين أو أربعا « قال الربيع » أنا شكـكت وقدأفام النبي بالمدينة سنين سوى ماأفام بمكة بعد مقدم ابن مسعيرد وقبل يصحبه أبو هريرة فيجوزان يكون حديث 'بن مسعود ناسخا لما بعده قال لا قلت له لو كان حديث ابن مسعود مخالفا حديث عمران وأبي هريرة كما قلت وكان عمد الحكلام وأنت تعلم ألمننا في صلا كهو إذا تسكنت وأنت تري ألمنه أكد العلاة أو نسرت الدلاه كان حديث ابن مسعود منسوخًا وكان الـكملام في الصلاة مباحاً ولـكمنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولـكن وجهه ماذكرت من أنه لا بجـوز الـكلام في الصلاة على الذكر وأن التـكلم في الصلاة إذا كان هكذا يفسد الصلاة وإذا كان النسيان والسهو وتـكلم 🧻

ويتأذى برمحه وهمذا فى الصحارى منهى عنه بهذا الحمديث وبغيره بأن يقال « اتقوا الملاعن » وذلك أن يتغوط فى ممر الناس فى طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس فى المعر والمنزل.

### باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء

حدثنا الربيع قال ( قَالَالشِّ فَإِنِّي ) أُخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة أن رسول الله قال « لايصلين أحمدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » ( قَالَالِثُ إِنَّا فِي ) وروى بعض أهل الممدينة عن جابر أن الني أمر الرجـل يصلى في الثوب الواحـد أن يشتمل بالثوب في الصـلاة فإن ضاق انزر به ( فَالْالْشَكَافِع ) وهـذا إجازة أن يصلي وليس على عانقه منه شيء وهو يقــدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والثبيء يطرحه على عانقه . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن **أبى إسحق** عن عبد الله بن شــداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله ي**صلى ف**ى مرط بعضه عليٌّ وبعضه عليـه وأما حائض ( فَاللَّاشِيَّافِيم) وليس واحد من هـذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وأنه صلى فى مرط ميمونة بعضه عليــه وبعضه على ميمونة لأن بعض مرطها إذاكان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلى النبي عليه السلام فى بعضه قائمــاً ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلاأن يأتزر به اثنزارا وايس على عاتق المؤتزرين في هسذه الحال من الإزار شيء ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتر به ثم يرده على عانقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم وكذلك روى عن النبي عليه الســـلام أنه قال « إذا صلى أحدكم في انثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به ( قَالَالشِّنافِعِي ) وإذا صلى الرجل فما يواري عورته أجزأته صلانه وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة والركبة من العورة.

## باب السكلام في الصلاة

حدث الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأني أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذى ماقرب وما بعد فجلست حقإذا قضى صلاته أتيته فقال «إن الله يحدث من أمره مايشاء وإن مما أحدث الله أن لا تشكلموا في الصلاة في حدد بن سيرين عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هربرة أن رسول الله «أصدق ذو اليدين؟» انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أفصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله «أصدق ذو اليدين؟» فقال الله عن داود بن الحسين مجوده أو أطول ثم رفع · أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال محمد أبا هريرة يقول ؛ صلى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المصر

فها استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره فى بكائه عليه فإن قيل يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه ، قيل يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤه سببا لا أنه يعذب ببكائهم فإن قيل أين دلالة السنة ؟قيل : قال رسول الله لرجل « ابنك هذا ؟ "، قال: نعم قال «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» فأعلم رسول الله مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرى، عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه .

### باب استقبال القبلة للغائط والبول

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللَّيْي عن أبي أيوب الأنصاري أن الني نهي أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولسكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله · أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن محمد بن محيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أن كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ( والالشنائعي ) وليس بعد هذا اختلافا وليكنه من الجمل التي تدل على معنى المعد ( فالالشنافعي ) كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحاري وكثير من مذاهبهم لاحش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبسلة أو استدبرها استقبل المصلي بفرجه أو استدبره ولم يكن علمهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لاتراه إلا من دخسل أو أشرف عليه وكانت المسذاهب بين المنازل متضايقة لايمكن من النحرف فيها ما ممكن في الصحراء فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت المقدس وهو حينثذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهي عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنسازل ( فَالْالْشَافِينَ ) وصمع أبو أيوب الأنساري النهي من رسول الله ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المفدس لحاجته فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لئلا يستقبل الكعبة وهكذا مجب عليه إذا لم يعرف غيره ورأى ابن عمر النبي في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته فأنسكر على من نهي عن استقبال القبلة لحاجته وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يروله عن النبي خلافه ولعله ممعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي ومن علم الأمرين معا ورآها محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحال تفترق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لايوجد إلا عند القليل وقلما يعم علم الحاص وهذا مثل حديث الني فی الصلاة جالسا وانقوم خلفه قیام وجلوس فإن قیل فقد روی سلمة بن وهرام عن طاوس « حق علی کل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول » قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لايثبتونه ولو ثبت كان كحديث أبى أيوب وحديث ابن عمر عن النبي مسند حسن الإسناد أولى أن يثبت منه لو خالفه فإن كان قال طاوس « حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها » فإنما سمم والله أعلم حديث أبي أبوب عن النبي فأنزل ذلك على إكرام الفبلة وهي أهل أن تـكرم والحال في الصحاري كما حدث أبو أيوب وفي البيوت كما حدث ابن عمر لا أنهما مختلفان ( قَالُ اللَّهُ مِن أَفِي ) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق فنهي أن تستقبل للغائط أو البول فيحكون متغوطا في المساجد أو مستدبراً فيحكون الغائط والبول بعين المصلي إليها

الدار الى صمت مع الشرك قات ولا نجع أمنه فيها شفعة إذا جمعهما الصفقة وفي إحداهما شفعة؟ قال: لا قلت فكذلك يلزمك أن تقول إن بيعت الطريق وهي مما نجوز بيعه وقسمه ففيها شفعة ولا شفعة فيا قسم من الدار قال: فإن قال فإن عالم المحديث فيه إلى الحديث نفسه قبل صمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نحاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا قال: ومن أين؟ قلت إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو صلمة عن جابر مفسرا أن رسول الله قال « الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وأبو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ومحالف ماروى عبد الملك ( فالله في أول الربير وهو من الفرق بين الشريك و بين المقاسم ما يوافق قول أبى الله أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم وغير المقاسم وغير المقاسم وغير المقاسم وغير المقاسم وغير المقاسم .

## باب في بكاء الحي على الميت

حدثنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافمي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول ﴿ إِن المبتِ لِعَذَب بِبَكَاء الحِّي ﴾ فقالت عائشة أما إنه لم يكذب ولسكنه أخطأ أو نسى إنما مر رسوا. الله صلى الله عليه وسسلم على يهودية وهي يبكى عليها أهلها فقال « إنهم ليبكون وأنها لتعذب في قرها» . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الجيدعن ابن جريج قال أخرني ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بحكة فجئنا نشيدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إني لجالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى" فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهي عن اابكاء فإن رسول الله قال « إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه » ؟ فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث ابن عباس فقال : صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا برك تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء الرك؟ فذهبت فإذا صهيب قال ادعه فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر معمت صهيبا يبكي ويقول: وا أخياه وا صاحباه فقال عمر ياصهب تبكي على وقد قال رسور لله ( إن الميت ليهذب ببكاء أهله علمه ) ؟قال فلمامات عمر ذكرت ذلك لعائشة مقالت يرحم الله عمر لا والله ماحدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله قال « إن الله يزيد الكافر عداياً بكاء أهله عليه » وقالت عائشة حسيكم القرآن « ولانزر وازرة وزر أخرى» قال ابن عباس عند ذلك «والله أضحك وأبكى» وقال ابن ألى مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء ( فَالْالشِّ فَإِنِّي ) وماروت عائشة عن رسول الله أشبه أن يَكُون محفوظًا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة . فإن قبل فأن دلالة الـكناب ؛ قبل في قوله عز وجل « ولا نزر وازرة وز أخرى \* وأن ليس للانسان إلا ماسعي » وقوله ﴿ فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرَّة شيرا يره» وقوله ﴿ لنجزى كل نفس بما تسعى » ( فالالشنافع ) رحمه الله تعالى : وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة وحدثها أشه الحديثين أن يكون محفوظا فإن كان الحديث على غير مارون ابن أبي ملكة من قول النبي « إنهم ليكون علمها وإنها لتعذب في قبرها » فهو واضح لامحتاج إلى تفسير لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح لأن على السكافر عذابا أعلى فان عذب بدونه فزيد في عذابه

أبو رافع فإنما يأخذ بالشفعة من المشترى قال نعم قلت وبمثل الشمن الذي اشتراه به لاينقصه البائع ولا أن على أبى رافع أن يضع من ثمنه عنه شيثًا؟ قال نعم فقلت أنعلم أن ماوصفت عن أبى رافع كله نطوع؟ قال: فقد رأى له الشفعة في بيت له فقلت وإن رأى الشفعة في بيت له ما كان عليا في ذلك شيء عارض حديثنا بل حديث الني إنما عارض عديث عن النبي فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النبي قال : فلعله سمعه من رسول الله قلت ألست تسمعه حين حكي عن رسول الله ؟ قال « الحار أحق بسقيه لا ما أعطى من نفسه » قال: بل هكذا حكايته عن الني قلت ولعله لايرى له الشفعة فتطوع له بما لايري كما يتطوع له بما ايس عليه فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه قيل فقد رأى على نفسه أن يعطيه بيتا لم يبعه بنصف ما أعطى به قال : لا أراه يرى هذا قلت ولا أرى عليه أن له شفعة فها نرى والله أعلم · ولكن أحسن أن يفعل وقلت له نحن نعلم وأنت تعلم أن قول النبي « الجار أحق بسقمه » لا محتمل إلا معنين لاثالث لهما . قال فماهما ؟ قلت أن يكون أجاب عن مسألة لم يخــل أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة لحكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض فإن كان هــذا المعنى فلا مجوز أن يدل على أن قول النبي خرج عاما أراد به خاصا إلا بدلالة عن رسول الله أو إجماع من أهل العلم وقد ثبت عن رسول الله « أن لاشفعة فها قسم » ف**دل** علىأن الشفعةللجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم وقلت له حديث أبى رافع عن رسول الله جملة وقلناعن الني منصوص لا محتمل تأويلاً - قال : فما المعنى الثانى الذي يحتمله قول النبي؟ قلت : أن تكون الشفعة لـكل من لزمه اسمجوار وأنت تزعم أن الجواراربعون دارا من كل جانب وأنت لاتقول محديثنا ولا بما تأولت من حديثكولا بهذه المعانى. قال: ولا يقول بهذا أحدقلت :أجل لايقول بهذا أحدو ذلك يدلك على أن رسول الله أراد أن الشفعة لبعض الجبران دون بعض وأنها لا تسكون إلا لجار لم يقاسم .. قال أفيقع اسم الجوار علىالشريك ؛ قلت : نهم وعلى الملاصق وعلى غيرالملاصق قال فالشريك ينفرد باسم الشريك ؟ قلت أجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الجبران ولا يمنع ذلك واحدا منهما أن يقع عليمه اسم جوار قال : أفنوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟ قلت زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار . قال حمل بن مالك بن النابفة : كنت بين جارتين لي بعن ضرتين وقال الأعثين:

أجارتنا بيني فإنك طالقه وموموقة ماكنت فينا ووامقه أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس تغدو وطارقه وبيني فإن البين خير من العصا وأن لاتزالي فرقر أسك بارقه حبستك حتى لا مني كل صاحب وخفت بأن تأتي لديّ ببائقــه

( فَاللَّشَوْنِينَ ) وروى غيرنا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت الطريق واحدة »وذهب بعض البصريين إلى أن قال الشفعة لا تمكون إلا الشريك وهما إذا اشتركا في طريق دون الدار وإن اقتسما الدار شريكان ( فَاللَّسَوْنِينَ ) فيقال له الشريكان في الدار أو في الدار أو في الطريق دون الدار قيل له فلم جعلت الشفعة في الدار اتى ليسا فيها بشريكين بالشرك في الطريق والطريق غير الدار أرأيت لو باع داراهما فيها شريكان وضم في الشراء معها دارا أخرى غيرها لاشرك فيها ولا طريقها أتسكون الشفعة في الدار أو في الشرك ؟ قال : بل في الدرك دون

زوج مكان زوج وآتيتم أحداهن قنطارا» فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالفرآن والسنة فى النهى عنه لما وصفت لأن نكاح المنعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفى نكاح المتعة إبطال ماوصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح الق حكم الله بها فى الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق.

### باب في الجنائز

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله ٥ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» ( فاللشائي ) ورووا شبيها بما يوافقه وهذا لا يعدوان يكون منسوخا وأن يكون النبي قام لها الهلة قدرواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودى مر بها على النبي فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي ترك بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحباب أفالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود أحب إلى لأنه الآخر من فعل رسول الله . أخبرنا مالك عن يجي بن سعيد عن واقدبن عمرو بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسمود بن الحيام ولنه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسمود بن الحيام .

### باب في الشفعة

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافمي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن رسول الله قال «الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه وبه أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أنى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» ﴿ فَاللَّاشَافِي ﴾ ومهذا نأخذ فنقول لا شفعة فها قسم اتباعا لسنة رسول الله وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس يملك أحدهما شيئا وإن قل إلا ولصاحبه نصفه فإذا دخل المشترى على الشريك للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذى ابتاع به المشترى فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لاحظ فى شيء منه لجاره وإنكانت طريقهما واحدة لأن الطريق غير المبيع كما لم يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة فكذلك لابؤخذ بالشرك في الطريق شفعه في دار ليسا بشركين فيها وقد روى حديثان ذهب إليهما صنفان نمن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بنءيينة أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بنالشريد عنأنى رافع أنرسول الله قال «الجار أحق بسقبه» ( فَاللَاثَةَ عَافِعي) وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبى رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربعيائة وقال قد أعطيت به تما نمائة ولكن صمعت رسول الله يقول «الجار أحق بسقبه» ( فالالشنيافيم ) فقال الذي خالفنا أتأول هذا الحديث فأقول للشريك الذى لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة كان لاصقا أو غير لاصق إذا لميكن بينه وبين الدارالتي بيعت طريق نافذه وإن بعدما بينهما واحتج بأن قال أبو رافع يرىالشفعة للذى بيته فىداره والبيت مقسوم لأنه ملاصق ( والله في الله أبو رافع فم رويت عنه متطوع بما صنع قال : وكيف؟قلت هل كان على أبي رافع أن بعطبه البيت بدى. قبل بيعه أو لم تكن له الشفعة حتى ببيعه ؟ قال : بلليست له الشفعة حتى ببيعه أبو رافع قلت فإن باعه منهما فإن قال قائل مادل على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول اانبي صلى الله عليه وسلم «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» كان هذا لا يكون الرجم » قبل إذ كان النبي بقرل «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفه فالعلم محيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ماقبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هدذ والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ماأتوا الحدود وإن كثر إنيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحوال جانون ماحدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن مجلدوا عائين وجميع أهل الحدود (في الله أن يجلدوا عائين وجميع أهل الحدود (في الله شيئة) وروى عن النبي عنه الله المحدود عن النبي في الشارب بجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أنى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أفيم علية النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أنى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أفيم علية حد في شيء أربعا فأنى به الحامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا .

### باب نكاح المتعة

حدثما الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن أبهما أن عليا قال لا بن عباس إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمرالأهلية. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إسماعيل عن قيس قال سمعت ابن مسعود قال كنا نفزو مع رسول الله وليس ممنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (فاللشنائيق) ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المنعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خبير أم بعدها فأشبه حديث على بن أبي طالب في نهى النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله الله على المتعدد وغيره مما روى إحلال المتعد تقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه ،

### باب الخلاف في الحكاح المتعة

حدثنا الربيع قال ( فاللشنافي ) فخالفا مخالفون في نكاح المتمة فقال بعضهم انهى عن نكاح المتعة عام خير على أنهم استمتعوا من بهوديات في دار السرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهى عن نكاح المتعة على الأبد، أبين من حديث على بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في المتعة وهي منهى عنها كما روى على بن أبي طالب والنهى عندنا تحريم إلا أن تأتى دلالة على أه اختيار لا نحريم قال أرأيت إن لم يكن في النهى عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهى عنها؟ قلمنا بل النهى عنها والله أعلم أولى قال فما الدلالة على ما وصفت؟ قلمت قال الله جل ثناؤه «والذين هم لفر وجهم حافظون «إلا على أز واجهم أو ماملكت أيمانهم» فحرم النساء إلا ينكاح أوملك يمين وقال في المنكوحات وقال في المنافقة وقال في المنكوحات وقال في المعلاق وقال في المعلوق وقال في المعلاق وقال في المعلوق وقال ها والمعلوق وقال في المعلوق وقال هو وقال هو وقال هو وقال هو وقال هو وتعلول المعلوق وقال هو وتعلول في وقال هو وتعلول في وتعلول والمعلوق وقال هو وتعلول في وتعلول وتعلول

إذا جاءه قانع أو معتر أو بائس فقير شيءًا ليكون عوضا مما منع وإن كان في غير أيام الأضحى ( قال ) ومن صنحى قبل الوقت الذي يمكن الإمام أن يصلى فيه بعد طلوع الشمس ويتكام فيفرغ فأراد أن يضحى أعاد ولا أنظر إلى انصراف الإمام اليوم لأن منهم من يؤخر ويقدم وكذلك لو قدم الإمام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل أعاد إنما الوقت في قدر صلاة الذي التي كان يضعها موضعها .

### باب العقو بات في المعاصي

( الله من المعرب عن المعربات في المعاصى قبل أن ينزل الحدثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فها فيه الحدود حدثنا الربيع قال أخبرنا الشاقمي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعان بن مرة أن رسول الله قال « ماتقولون في الشارب والسارق والزاني؟ »وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا اللهورسوله أعلم فقال رسول الله «هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال «واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت » إلى آخر الآية فكان هذا أول العقوبة للزانبين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال«الزانيةوالزاني فاجلدواكل واحد منهما عائة جلدة » حدثنا الوسع أُخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله على من زنى إدا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه صمع سعيد بن المسبب يقول قال عمر إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لاأجد حدين في كتاب الله نقد رجم رسول الله ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله احكتابها « الشبيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البتة » فإنا قد قرأناها . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيدبن خالد وزاد سفيان وصئن أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله «لأفضين بينسكما بكتاب الله» فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر «فان اعترف فارجميا» فاعترف فرجميا ( ﴿ إِلَاكُ مَ إِنْعِي ) رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثبيا قال فذكر رسول الله عن الله حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ماقال عمر من حد الثيب في الزنا ( فَالِّالِشَ عَافِي ) قال الله جل ثناؤه في الإماء « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعامين نصف ماعلى المحصنات من العذاب » فعقلها عن الله أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لايكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد عوت بأول حجر وقد لاعوت إلا بعد كشر من الحجارة . أخيرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام واثبيب بالثيب جلد مائة والرجم ( إلان الغيري ) رحمه الله وقد حدثني انتقة أن الحسن كان يدخل بينه و بين عبادة حطان الرقاشي ولا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا والأصل بوم كتبت هذا الكتاب غائب عني» ( فالالشنانج. ) فكان هذا أول مانسخ من حبس الزانيين وأذاهما وأول حد نزل فهما وكان فيه ماوصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثبيين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ الجلدعن الثيبين وأفر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعز بن ماعز ولم يجلد واحدا قنل » ثم أنى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أفيم عليه الحد أربع مرات ثم أنى به الحقومية فعده ولم يفنله ( فاللشنائي ) رحمه الله : فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي فقد روى عن النبي نسخه بحدث أبي الزبير وقد روى عن النبي مثلها ونسخه مرسلا . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن شرب فاجلدوه» فإن قال قائل فهل في هذا حجة غيره اوصفت ؟ قبل نعم ، أخبرنا الثقة عن حماد عن يحبي بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله قال «لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إعمان أو وتال نفس بغير نفس» ( فاللشنائي ) رحمه الله وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قال قائل قد محتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص آمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للاخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للاخر قبل له فلا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أفيم عليه حد في شيء أربع مرات من أن بع خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ماروى عن النبي إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن؟ قبل إذا كان الله وضع القتل موضعا والجلد موضعا فلا بحور والله المؤرن عا القتل موضع المجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا يخالف له ولا ناسخ .

### باب لحوم الضحايا

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رصول الله صلى الله علمه وسلم نهيءين أكل لحوم الضحايا بعدثلاث ثم قال «بعدذلك كلوا وتزودوا وادخروا» . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبى بكرفذ كرت ذلك لعمرة فقالت صدق صمعت عائشة تقول دف ناس منأهلاالبادية حضرة الأضمى في زمان رسول الله فقال.رسول الله «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما تي » قالت فلماكان بعد ذلك قلنا لرسول الله لقدكان الناس ينتفعون من ضحاياهم بجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما ذاك»؟ أو كما قال قالوا يارسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايابعد ثلاث فقال رسول الله «إنما نهيتسكم من أجل الدافة التيدفت حضرة الأضحى فسكلوا وتصدَّوا وادخروا» (قال) فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذكانت الدافة على معنى الاختيار لاعلى معنى الغرض وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البذن«فإذا وجبت جنوبها فـكناوا منها وأطعموا» وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها لاالتي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعاً فأما ماوجب من الهمدى كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئًا كما لا يكون له أن يأكل من زكاتهولا من كفارته شيئا وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئا فأكل بعضه فلم يخرج ماوجب عليه بكماله وأحب لمن أهدى ناءلة أن يطءم البائس الفقير لقول الله « فسكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » وقوله «وأطعموا القانع والمعتر » القانع هو السائل والمعتر الزائر والمبار بلا وقت فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين فأحب إلى ماأكثر أن يطعم ثلثا ويهدى ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء والضحايا من هذه السبيل والله أعلم وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لايدخر أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فى الدافة فإن ترك رجل أن يطعم من هدى تطوع أو أضحية فقد أساء وليس عليه أن يعود للضحية وعليه أن يطعم

## باب من يكره في الربا من الزيادة في البيوع

حدثا الرسع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبدالله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّا الرَّبَّا فِي النَّسِينَةُ ﴾ ﴿ وَاللَّيْ مَا أَفِي ﴾ وروى من وجه غير هذا ما يوافقه فكان ابن عباس لايرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين بدا بيد بأساً ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما لا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله ( قالل تنافعي ) وهمذا قول المكيين . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا نبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشمير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يد بيد ولسكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمريدا بيد كيف شئنم » ونقص أحـدهما الملح أوالنمر وزاد أحدهما « من زاد أو ازداد فقد أربى » حدثنا الربيع قالأخبرنا الشافعيقالأخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي أهريرة أن رسول الله قال ﴿ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما ﴾ أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا /بعضها على بعض ولاتبيعوا غائباً منها بناجز » حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عمان بن عفان قال : قال رسول الله « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين » ( قَالَالنُّ نَافِعي ) فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذا كان ظاهره يخالفها قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة وكـان أبو هريرة وأبو سعيد أ كثر حفظا عن النبي فيما علمنامن أسامة · فإن قال قائل : فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم ؟ قيــل إن كان غالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا فإن قال فأنى ترى هذا ؟ قيل والله أعلم قد محتمل أن يكون سمع رسول الله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحيطة فقال ﴿ إِنَّا الربا في النسيثة فحفظه فأدى قول النبي ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من معه أن لاربا إلا في النسيئة .

# باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عادله

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد من إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر «فاجلدوه» وذكر الحديث ( فالله شافعي) وقد بلغني عن الحرث بن عبد الرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم بالرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدرى هل كان يحفظ الحديث أو لا وقد روى من وجمه عمرو بن شعيب أن النبي قال « من أفيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ( فال الربيع أنا شككت ) ثم أتى به الرابعة أو الحامسة قتل أو خلع » وروى من حديث أبي الزبير « من أفيم عليه حد أربع مرات ثم أتى به الحامسة

من رمضان فقال وهو آخذ بيدى «أفطر الحاجم والمحجوم »أخبرنا شنيان عن بريد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله احتجم محرما صائما (غالل شنائعي) وسماع ابن أوس عن رسول الله عام الفتح ولم يكن يومنذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث «أفطر الحاجم والحجوم» فالمنتجم أن قبل حجة الإسلام بسنتين (غالل شنائعي) فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث وأفطر الحاجم والحجوم »منسوخ (قل) وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما إسناد أفإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتباطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن محدث بعدها ما يفطره عمل أو لم محتجم ففعله فطره (غالل شنائعي) ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من عبد إلا أن مخرجه الصائم من جوفه متقيثا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه وبعرق ويتوضأ وغوج جسد إلا أن مخرجه الصائم من جوفه متقيثا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه وبعرق ويتوضأ وغوج منه الحلاء والدي أحدظ عن بعض أصحاب رسول الله فيكون على هذا إخرج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله فيكون على هذا إخرج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والمابين وعامة المدنبين أنه لايفطر أحد بالحجامة .

## باب نـكاح المحرم

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد ابن الأصم أن رسول الله نـكح ميمونةوهو حلال قال عمرو:قات لابن شهاب أنجعل يزيد الأصم إلى ابن عباس؟ أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسـول الله قال ﴿ المحرم لاينكح ولا يخطب» . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيــه بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان ابن عثمان عن عثمان أن رسـول الله قال « لاينـكح الحرم ولا ينـكح ولا يخطب » أخـبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سلمان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي بالمدينة : أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال ( قال ) وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما ( فالله تسانعي ) فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله أن رسول الله نكح ميمونه حلالا فإن قيل مايدل على أنه أثبتها ؟ قيل روى عن عثمان عن النبي النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي نـكحما محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نـكح فيه ميمونة وإنما نكحيها قبل عمرة القضية وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لاشك فيه أولى عندنا أن ثبت لو لم تحكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله فإن قبل فإن من روى أن رسول الله نسكحها محرما قرابه يعرف نسكاحها قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المسكان منها ولسلمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نسكاحها فإذا كان يزيد بن الأصم وسسلمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان نـكحها خلالا وكـان ابن المسيب يقول نـكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نـكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأنحديث عثمان بالإسناد المتصل لاشك في انصاله أولى أن يثبت مع موافقة ماوصفت فأى محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم .

أباهريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كما قال أبوهر برة ياعبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يفعله ؟ قال عبد الرحمن لاوالله قال عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً من حجاع غير احتسلام ثم بصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جثنا مروان نقال له عبد الرحمن ما قالنا فأخبره قال مروان أفسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دا بتي بالباب فلنأتين أبا هر برة فلتخبره بذلك قال فركب عبد الرحمن وركبت ممه حق أنينا أبا هريرة فتحدث معة عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لاعلم لى بذلك إنما أخبرنيه مخبر . حسدتنا الربيع قال أخبرنا الشائعي قال أخسيرنا سفيان قال حدثني سمي مولي أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن عائشة أنها فالت كان الني صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيفتسل ويصوم يومه ( فالالشنافي ) رحمه الله فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ماروى أبوهربرة عن رجل عن رسول الله بمعان ، منها : أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خـــبرا . ومنها : أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . ومنها : أن الذي روتا عن النبي المعروف **فى المعقول والأشبه بالسنة . فإن قال قائل : وما يعرف منه فى المعقول ؟ فيل إذا كان الجماع والطعام والشراب مباحاً** فىالليل قبل الفجر وممنوعاً بعد الفجر إلى مغيب الشمس فـكان الجماع قبل الفجر أماكان في الحال التيكان فيها مباحا ؟ فإذا قيل : بلي قيل أفرأيت الغسل أهو الجماع أم هو شيء وجب بالجم ع؟ قان قال هو شيء وجب بالجماع قيل وليس في فعلم شيء محرم على صائم في ليــل ولا نهار : فإن قال : لا فيل فبذلك زعمنا أن الرجل يتم صومه لأنه يحتــلم بالنهار فيجب عليه الغسل وبتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وأن وجوب الفسل لا يوجب إفطارا فإن قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا ؟ قيل : نعم الدلالة عن رسيل الله والنهى عن الطيب للمحرم وقد كان تطب حلالا قبل يحرم بما بق عليه لونه ورائحته بعد الإحرام لأن نفس النطيب كان وهو مباح وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل يحرم الجماع ( فَالْالْتُ مَا نَتِي فَإِنْ قَالَ قَائِلَ : فَأَنَى تَرَى الذي روى خلاف عائشة وأم سلمة؟ قيل والله أعلم: قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع أهله بليل وأفام مجامعا عد الفجر شيئا فأمر بأن يقضى لأن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه , فان قال قائل : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة ؟ قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحسكم في انال والدم ما لم يخالفهما غسيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا مجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عداين في الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذا انفردا فعكم المحدث لايخالفه غيره كحكم الشاهدين لايخالفهما غيرهما ويحول حَكُمه إذا خالمه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود محال إن كان إلا قليلا.

# باب الحجامة للصائم

حدثا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخررنا عبد الوهاب بن عبد الحجيد عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس . قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتجم لمان عشرة خلت أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس . قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتجم لمان عشرة خلت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتجم لمان عشرة خلت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتجم لمان عشرة خلت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتمع النبي قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا مجتمع النبي قال عند المعتمد المعتمد

به أنت؟ قال : لا ولكن لم لم تقل به أنت وهو زبادة على حديثكم؟ قلت لم شبته قال :ولم لانثبته؟ قلت هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المقطع على وجه الانفراد ووجه نراه والله أعلم غلطا قال : وهل نروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركوعات؟ قلت نهم أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول يقول سمعتطاوسا يقول خسفت الشمس فصلي بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات ( قَالَ لِشَيْ إِنْيَى ) هذا ومع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة وأبى موسى وكثير بن عباس عن النبي موافقة كلها أن النبي صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان قال فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمن الأحول عن طاووس عن ابن عباس ؛ فقلت الدلالة عن انعباس موافقة حديث زيد بن أسلم عه قال: فأين الدلالة؟ قيل روى إبراهم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر وصفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كمل ركمة ركمعوعان قال وابن عباس لا يصلي في الحسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عايه وسسلم إن شاء الله قال وإذا كان عطاء بن يسار وعمر وصفوان بن عبد الله يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سلمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبد الله بن أبى بكر وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشبه بالعلم بالحديث من سلمان وقد روى عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في كل ركعة قلت لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابنء اس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت نما رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت وكذلك نقول نحن وأنت قال ومن أصحابكم من قال لايصلي في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلي في خسوف الشمس قلت فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن لاتذكر قوله قال فما الحجة عليه؟ قلت حديثه حجة عليه وهو يروى عن ابن عباس أن النبي قال «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذار أيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله » ثم كان ذكر الله الذي فزع إليه رسول الله الصلاة لـكمموف الشمس وأمره مثل فعله وقد أمر فيخسوف القمر بالفزع إلى ذكر الله كما أمر به في خسوف الشمس وقد قال الله عز وجل ﴿ قد أفلح من تزكي ﴿ وذكر اسم ربه فصلي ﴾ ولو لم يكن عليه حجة إلا هــذا كانت عليه وفي حديث ابن عبينة أن النبي أمرهم في الشمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وفي الحديث الثابت أن ابنءباس صلى في خسوف القمر كما صلى في كسوف الشمس ثم أعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك قال فمن أين تراه أنت ؟ قلت ما يعلم كل الناس كل شيء وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه .

# باب من أصبح جنبا في شهر رمضان

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مدر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أممع يا رسول الله إلى أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم » حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صيم مولى أبى بكر أنه شمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحبكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عبد الرحمن عليك يا عبد الرحمن لنذهبن إلى أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألها عن ذلك قال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حق دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن وقال : يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن

صلاة الحقوف بطائفة ركمتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركمتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه ( فالالشنائي ) وقد روى أبو عياش الزرق أن العدوكان في القبلة فصلى النبي بالطائفتين معا بعسفان فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة وقامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرشونه وهكذا نقول لأن أصحاب النبي كانوا كثيرا والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه يخاف حملتهم فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الحوف هكذا وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذنا به ولسكن الحالين مختلفان.

## باب صلاة كسوف الشمس والقمر

(فال الربيع) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلي رسول الله فحكي ابن عباس أن صلانه ركعتان في كل ركعة ركوعان ثم خطبهم فقال «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحيانه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله » أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . وحدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس فصلي النبي فحكت أنه صلي ركعتين في كل ركعة ركوعان ، أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان ، أخبرنا أخبرنا الشهب يوم مات سفيان عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذاراً يتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » ( فاللاش في ) فبهذا نقول لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذاراً يتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » ( فاللاش في ) فبهذا نقول يصل الإمام صلى الرء لنفسه كذلك ( فاللاش في كسوف كل واحد منهما في كل ركعة ركوعان فإن لم يصل الإمام صلى الرء لنفسه كذلك ( فاللاش في الومان بن عقان صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان .

## باب الخلاف في ذلك

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّاتُ افِي ) فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة لكسوف فقال يصلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين كا يسلى الناس في كل يوم وليس في كدل ركعة ركوعان ( فَاللَّاتِ افِينَ ) فذكرت له بعض حديثًا فقال هذا ثابت وإنما أخذنا بحديث لنا غيره فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي صلى في الكسوف بحقين نحوا من صلانك هدف وذكر حديثا عن صمرة بن جندب في معناه فقلت له ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفا وكان في الحديث زيادة كان الجائي بالزيادة أولى أن يقبل قوله لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث ؟ قال : بلمي فقلت فني حديثنا الزيادة التي تسمع فقال أصحابه عليك أن ترجع إليه وقال فالنعان بن بشير يقول صلى الذي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كدل ركعة ركوعان فقلت فالمان يزعم أن النبي صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أن بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من النعان وحديثنا وليس لك في حديث النعان إلا مالك في حديث أبي بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في كدركمة قال فقلت المفتقول

## باب المختلفات التي يوجد على مايؤخذ منها دليل على صلاة الخوف

حدثنا الربيع قال ( قَالِل َ عَالِ اللهِ عَلَى اللهِ جل ثناؤه في صلاة الحوف « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية . حدثنا الربيع قال أخبر ا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع صلاة الحرف أن طائنة صفت ممه وصفت طائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأنموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءتالطائمة الأخرى فصلىبهم انركعة التي بقيت عليه ثمثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلمهم . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال وأخبرنا من سمم عبدالله بن عمر عن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن الني مثل ماه لا بخالفه ( قَالِلَشِيْ اللَّهِ فَي ) وأَخَذَنا بَهِذَا في صلاة الحُوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن النبي وموافقته للفرآن قال وروى ابن عمر عن النبي في صلاة الحوف شيئا نخالف فيه هــذه العـلاة روى أن طائفة صفت مع الني وطائفة وجاه العدو فصلي بالطائفة التي معه ركمة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأنموا لأنفسهم (أقالكشغافهي ) فإن قال قائل كيف أحذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر ؟ قيل لمعنيين أحــدهما موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأحرى أن لايصيب المشركون غرة من المسلمين فإن قال فأين موافقة القرآن ؟ قلت قال الله « وإذا كنت فيهم فأقمّت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك » إلى « وأسلحتهم » الآية ( فالالشنافع) فذكر الله صلاةالطائفة الأولىمعه قال «فإذا سجدوا» فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ماعليهم من السجود كله كـانوا من وراثهم ودات السنة علىما احتمل القرآن من هذا فــكان أولى معانيه والله أعلم وذكر الله خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولاعلى الإمام قضاء وهكذا حديث خوات بنجبير قالولما كمانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو فيغير صلاة كان معلوما أن الواقف فيغير صلاة يشكلمهما يرى من حركةاامدو وإرادته ومددا إذا جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع أو يعلمونه أن حركتهم حركة لاخوف فيها عليهم فيقم على صلاته مطيلا لا معجلا وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها وهي في غير صلاة والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصليا فكان أن تكون الطائفةالأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشبه من أن تكون الأولى قد أخسدت من الآخرة مالم تعطيا والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تسكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة ليس لها حارس إلاالإمام وحده وإنماأمر الله إحدى الطائفتين بحراسة الأخرى والطائفة الجماعة لا الإمام الواحد قال وإنماأراد الله أن لايصيب المشركون غرة من أهــل دينه وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى في المكيدة وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي نخالفه ( فالالشنافعي) فبهذه الدلائل قلمنا مجديث خوات بن جبير ( فاللاشنافيي ) وقد روى حديث لايثبت أهل العلم بالحديث مثله أن النبي صلى بذى قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا فيكات للامام ركهتان وعلى كل واحدة ركعة وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الحوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ماعلى الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لثبي. في بعض إسناده قال وروى في صلاة الحوف أحاديث لاتضاد حديث خوات بنجير وذلك أنجابرا روىأن النبي صلى بيطن محل

أشياء قد كانت ثم نسخها الله فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها وبينه رسول الله أفيجوز أن يقال لما قال رسول الله هو منسوخ بلا خبر عن رسول الله أنه منسوخ ؟ فإن قال : لا قيل فاين الحبر أن رسول الله رفع اليد في الصلاة ؟ فإن قال فلعله كان ولم يحفظ قيل أفيجوز في كل خبر روبته عن النبي أن يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا أهل الجهالة السنن بـ «لمعله» (فاللشائعي ) وإن كان تركك أحاديث رسول الله بمثل ما وصفت من هذا الذهب الضعيف فكيف لمنا ولاموا من تركه من الأحاديث شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف .

### باب صــــ الذة المنفرد

جد ثنا الربيع قل أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين أظنه عن هـ الل بن يساف مع ابن أبي بردة قال أخـذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرني هـذا الشيخ أن رسول الله رأى رجـــــلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ( فَاللَّاشِ فَاقِي ) وقد سمعت من أهل العسلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابسة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هــلال عن وابسة صمعه منه وسمعت بعض أهل العملم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وصمعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي أنه ركع دون الصف فقال له الذي « زادك الله حرصا ولاتهد » فـكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه ومن حديثنا حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام تجزئه فلو ثبت الحديث الذي يروى عن وابصة كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وقول العامة فإن قال قائل : وما القياس وقول العامة ؟ قيل أرأيت صـلاة الرجل منفرداً أنجرِئ عنه ؟ . فإن قال : نعم قلت وصلاه الإمام أمام الصف وهو في صلاة حجاعة ؟ فإن قال : نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلى أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلى لنفسه منفردا ؟ فإن قيل فهكذا سمنة موقف الإمام والمنفرد قيل فسنة موقفهما تدل على أن ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة فإن قال بالحديث فيه قيل في الحديث ماذكرنا فإن قيل فاذكر حديثك . قيل أخــبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مايكة دعت النبي إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال « قوموا فلا صلى لكم » قال أنس فقمت إلى حسير لما قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسـول الله وصففت أنا واليتم وراءه والعجوز من وراثنا فصلى لنا ركمتين ثم انصرف . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسحق بن عبد الله أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتم لنا خلف النبي في بيتنا وأم سلمة خلفنا ( قَالَالنَسْنَائِينَ ) فأنس بحكى أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردا كما بجزئها هي صلاتها . ابنأكى ليلي عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتِح الصلاة يرفع يديه قال سفيان ثم قدمت السكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته بحدث بهذا وزاد فيه تمرلابعود فظننت أنهم لقنوء قالسفيان هكذا سمعت يزيد محدثه هكذا ويزيد فيه ثم لايعود قال وذهب سفيان إلى أن يفلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لفن هذا الحرف الآخر فلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك قال فقلت لبعض من يقول هذا القولأحديث الزهرى عن سالم عن أبيه أثبت عندأهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال بلحديث الزهرى وحده قلت فحم الزهرى أحد عشر رجلامن أصحاب رسول اللهمنهم أبوحميد الساعدي وحديث واثل بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم يما وصفت وثلاثة عشهر حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافئه فى الصحة فسكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين و في حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك فسكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذا وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا بأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لقن «ثم لا يعود» قال فإن إبراهيم النخمي أنــكر حديث وائل ابن حجر وقال أترى واثل بن حجر أعلم من على وعبد الله ؛قلت وروى إبراهيم عن على وعبد الله أنهما رويا عن النبي خلاف ما روى واثل بن حجر قال : لا واكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياء أو فعلاه؟ قلت : أفروى هذا إبراهيم عن على وعبد الله نصا؟ قال : لاقلت فخفى عن إبراهيم شيء رواه على وعبد الله أوفعلاه؟ قال ما أشك فى ذلك فلت فتدرى لعلهما قد فعلاه فخني عنه أو روياه فلم يسمعه قال : إن ذلك ليمكن قات أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل به وحرم؟ أرواه عن على وعبد الله؟ قال: لا قلت فلم احتججت بأنه ذكر عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذكان ثفة لو روى عن النبي شيئًا فقال عدد من أصحاب النبي لم يكن ماروى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن وأصل قولنا أن إبراهم لو روى عن على وعبدالله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما إلاأن يسمى من بينه وبينهما فيكون ثقة للقيهما ثم أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النبي بأن لم علم إبراهم فيه قول على وعبد الله قال: فلعله علمه قلت ولو علمه لم يكن عندك فيه حجة بأن رواه فإن كنت تربد أن توهم من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته جاز لنا أن نتوهم في كل ما لم يرو أنه علم فيه ما لم يقل لنا علمنا ولو روى عنهما خلافه لم عندك فيه حجة فقال واثل أعرابي فقلت أفرأيت فرثعا الضي وقزعة وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عن عبيد ابن نضلة أهم أولى أن يروى عنهم أم واثل بن حجر وهو معروف عندكم بالسحابة وليس واحــد من هولاء فما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولاشيء ؟ قال: بل واثل بن حجر قلت فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروى عمن دونه ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن الني صلى الله عليه وسلم شيئًا قط عدد أكثر منهم غير وائل بن حجر ووائل أهل أن يقبل عنه ﴿ وَاللَّهُ مَا يُعِيلُ عَنْ بِعَضْ أَهُلُ نَاحِيْنَا إِنَّهُ لمروى عن رسول الله رفع اليدين في الافتتاح وعندرفعه من الركوع وما هو بالمعمول به ثم قال إن الناس كانوا إذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر فأما قوله ليس بالمعمول به فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده فاذا تركوا العمل به سقط عنده وهو يروى أن النبي فعله وأن ابن عمر فعله ولا يروى عن أحد يسميه أنه تركه فليت شعرى من هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم محتج بتركيم العمل وغفلتهم فأما قوله في الناس كانوا لاياً كلون بعد النوم في شهر رمضان حق أرخص لهم أن

في امرى أراد التقرب إلى الله بشيء يتعجله مبادرة ما لا يحلو منه الآدميون من النسيان والشغل ومقدم الصلاة أشد فيها عمكنا من مؤخرها وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أهمال بني آدم وأمرنا بالتغليس بها لما وصفنا قال فأبن أن حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما قلت حسديث عائشة وزيد بن ثابت وثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار فإن رسول الله لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره ( فالله شن أبي ) وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله ﴿ أول الوقت رضوان الله ﴾ وقوله إذ سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال ﴿ الصلاة في أول وقتها ﴾ قال فقال ويخالف حديث رافع من خديج حديثكم في الضلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن ذلك أفضل الأعمال أن لا محالفه بأن يكون الله أمرنا بالمحافظة على الصلاة قبل أن يتبين الفجر فأمر هم أن يسفروا حتى يتبين الفجر الآخر وأنه رضوان الله ﴾ فلمل من الناس من سمعه فقدم الصلاة قبل أن يتبين الفجر فأمر هم أن يسفروا حتى يتبين الفجر الآخر فلا يكون معنى حديث رافع ؟ فلت الأمر بالإسفار لا بالتغليس وإذا احتمل أن يكون موافقا للا عديثنا قال فما ظاهر حديث رافع ؟ فلت الأمر بالإسفار لا بالتغليس وإذا احتمل أن يكون موافقا للا عاديث كان أولى بنا أن لانفسيه إلى الاختلاف وإن كان مخالفا فالحجة في تركنا إباء بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما وصفت من الدلائل معه .

# باب رفع الأيدى في الصلاة

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن بركع وبعد ما برفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين . أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني واثل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما برفع رأسه قال واثل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس ( فاللاشيانيي ) وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا ( فاللاشيانيي ) رحمه الله : وبهذه وبهذا نقول فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى محاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع رفعهما وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع ( فاللاشيانيي ) رحمه الله : وبهذه الأحديث تركنا ماخالفها من الأحاديث ( فاللاشيانيين ) لأنها أثبت إسنادا منه وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد فإن قبل فإنا نراه رأى المصلى يرخى يديه فلعله أراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حق المنكبيين واحتمل ما يجاوز الرأس ورفعهما و لا يجاوز المنكبين وهذا حذو حتى مجازي منكبيه وحديثنا عن الوحد فإن قبل فإنا نراه رأى المسلم ورفعهما ولا يجاوز المنكبين وهذا حذو حتى مجازي منكبيه وحديثنا عن الوحد من العلاه ولا يجاوز المنكبين المحدود أن تجاوز المنكبين وهذا حذو حتى مجازي منكبيه وحديثنا عن الوحد مله والا يوجب سهوا والاختيار أن لا يجاوز المنكبين .

### باب الخلاف فيه

حدثنا الربيع قال ( ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ فخالفنا بعض الناس فى رفع اليدين فى الصلاة فقال إذا افتتح الصلاة المصلى رفع يديه حق مجاذى أذنيه ثم لايعود يرفعهما فى شىء من الصلاة واحتج بمحديث رواه يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن النضريين قال خرجنا مع عائشة زوج الني إلى مكة فـكانت تخرج بأ بي حتى يصلي بها قال فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة أسبخالوضوء فإنى صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ويل\الأعقاب من الـــار يوم القيامة» ( فالالشنافي ) وأخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عنعائشة أمها ة ان لعبد الرحمن أسبغ الوضوء ياعبد الرحمن فإنى صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ويل للا عقاب من النار » ( فالله نابع ) فلا مجزى، متوضًّا إلا أن يفسل ظهور قدميه وبطونهما وأعقابهما وكعبيه معا (قال ) وقد روى أن رسول الله مسح على ظهور قدميه وروى أن رسول الله رش على ظهورهما وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد قال فإن قال قائل فلم لا بحزىء مسح ظهور القدمين أو رشهما ولا يكون مضادا لحديث أن الني،غسل قدميه كما أجزأ المسح على الحفيين ولم يكن مضادا لغسل القدمين ؟ قيل له الحفان حائلان دون القدمين فلا يجوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل القدمين وهو غيرهما والذى قال مسح أو رشظهور القدمين ففد زعم أن ليس بواجب على المتوضىء غسل بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعهما ولا غسل أصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وياللا ُعقاب من النار» وقال «ويل العراقيب من النار» ولا يقال ويل لهما من النار إلا وغسلهما واجب لأن العذاب إنما يكون على ترك الواجب وقال رسول الله لأعمى يتوضأ «بطن القدم بطن القدم» فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع الني فسمى البصير فإن قال قائل فما جعل هذه الأحاديث أولى من حديث مسع ظهور القدمين ورشيما؟ قيل أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لوانفرد وأما الحديث الآخر فحسين الإسناد ولو كان منفردا ثبت والذي يخالفه أكثر وأثبت منه وإذاكان هكذا كـان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت وهو قول الأكثر من العامة .

### باب الإسفار والتغليس بالفجر

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال «أسفروا بالصبيح فإن ذلك أعظم لأجوركم» أو قال «للأجر» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن نساء من المؤمنات يصليني مع النبي وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الفلس قال وروى زيد بن ثابت عن النبي ما يوافق هذا وروى مثله أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي ما يوافق هذا وروى مثله أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسفار بالفجر أحب إلينا قال وروى حديثان مختلفان عن رسول النصلي الله عليهوسلم فأخذنا بأحدهماوذكر حديث رافع بن خديج وقال أخذنا به لأنه كان أرفق بالناس قال وقال لي أرأيت إن كانا مختلفين فلم صرت إلى التفليس ؟ قلت لأن التغليس أولاهما بمعني كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث وأشبههما بجمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهما عند أهل العلم قال فاذكر ذلك قلت قال الله تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فذهبنا إلى أنها الصبح وكان أقل ما في المصبح إن لم تسكن هي أن تسكون بما أمرنا بالمحافظة عليه فلما دلت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا فقد جاز أن يصلى الصبح علمنا أن مؤدى الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليه من مؤخرها وقال رسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعال شيئا ( قال الشرنا بالمحافظة على رضوان الله ولا على أفضل الأعال شيئا ( قال الشرنا بالمحافظة ) ولم يختلف أهل العسلم وقتها » ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعال شيئا ( قال الشرنا ) ولم يختلف أهل العسلم وقتها » ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعال شيئا ( قال الشرنا ) ولم يختلف أهل العسلم العسلم المناس المسلم الشمل الشمل المسلم المناس المناس المعترف المسلم المناس المعترف المناس الله المناس ا

وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك» وقال رسول الله «الولاء لمن أعتق» ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هيتهوروى عنه أنه قال «الولاء لحة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» فلما يلغهم هذا كان من اشترط خلاف ماقفى الله ورسوله عاصيا وكانت في الماصى حدود وآداب وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها وينكل بها غرهم وكان هذا من أحسن الأدب.

#### باب الضحايا

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهب عن أنس ابن مالك أن رسول الله ضحى بكبشين أماحين . قال وروى مالك عن مجي بن سعيد عن عباد بن تمم أن عويمر ابن أشقر ذبيح أضعية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى قالوروى مالك عن يحي بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبيح الني صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لاأجد إلا جذعا فقال الني ﴿ وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه» ( فَاللَّاشِ فَافِينَ ) فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضعية أخرى لأن الضحية واجبة واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحى لأن الضحية قبل الوقت ايست بضحية نجزيه فيـكون في عداد من ضحى قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لايحل تركها وهي سنة يحب ازومها ويكره تركها لاعلى إنجابها فإن قيل فأبن السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة ؟ قيل أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بنالمسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل العشير فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا» ( قَالَالِتُ عَانِي ) وفي هذا الحديث دلالة على أن الضعية ليست بواجية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإن أراد أن يضحى» ولوكانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي ونأمر من أراد أن يضحي أن لايمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا فإن قال قائل مادل على أنه اختيار لاواجب؟ قيل له روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عنءائشة قالت أنا فنلت قلائد هدى رسول الله بیدی ثم فلدها رسول الله بیده ثم بعث بها مع أبی فلم بحرم علی رسول الله شیء أمله الله له حتی نحر الهدى ( فَاللَّاشَافِينَ ) في هذا دلالة على ماوصفت من أن الرء لايحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدى أكبر من إرادة الضعبة .

# باب الختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسمهما

حدثنا الربيح قال ( فالليت البي ) نحن نقرا آية الوضوء «فاغسلوا وجوهيم وأيدبيم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وعلى وارجلكم إلى الكعبين » بنصب أرجلكم على معنى فاغسلوا وجوهيم وأيدبكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم قال والسكعبان اللذان أمر بغسلهما ماأشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمى كل ماأشرف واجتمع كمباحق تقول كعب صن ( فالالشنائي ) فذهب عوام أهل العلم أن قول الله «وأرجلكم إلى الكعبين» كقوله «وأيديكم إلى الرافق» وأن المرافق والكعبين بما يفسل . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان مولى الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان مولى

جالس فقالت إنى عرضت ذلك علمهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله فسألها النبي فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله a خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » ففعلت عائشة ثم قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثن عليه ثم قال «أما بعد فما بالرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ( في الله المنظمة عن عدم عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله «واشترطي لهمالولاء» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانتشرطت لهم بغير أمر الني وهي ترى ذلك بجوز فأعلمها رسول الله أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال «لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك» ولاأرى أمرها أن تشترط لهم مالا بجوز ( فالالشنافعي ) وبهذا نأخذ وقد ذهب فيه قوم مذاهب ساذكر ما حضرتي حفظه منها إن شاء الله ( فَاللَّشِ فَاقِي ) فقال لي بعض أهل العلم بالحديث والرأى يجوز سيع المكاتب قلت نعم في حالين قال وما هما؟ قلت أن يحل نجم من نجوم الـكتابة فيعجز عن أدائه لأنه إنما عقدت له الـكتابة على الأداء فإذا لم يؤد فَنِي نَفُسِ الكَتَابَةِ أَن المُولِي بِيعِه لأَنه إذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد بحاله قبل أن يكانبه إن شاء سيد. قال قد علمت بهذا فما الحال الثانية ؟ قلت أن يرضي المسكانب بالبيع والعجز من نفسه وإن لم يحل له نجم قال فأمن هذا؛ قلت أفليس في المـكانب شرطان إلى السيد بيعه في أحدهما وهو إذا لم يوفه؟ قال بلي قلت والشرط اثناني العبد ماأدى لأنه لم يخرج بالكتابة من ملك سيده قال أما الخروج من ملك سيده فلم يك بالكتابة ( فَالْالْسَنَاتِينَ ) فات وإذا لم يخرج من ملك سيد، بالكتابة هل الكتابة إلا شرط للعبد على سيده وللسيد على عبده (١)؟ قال لا قلت أرأيت من كان له شرطفتركه أليس بنفسخ شرطه؟ قال أما من الأحرار فبلي قلت فلم لا يكون هذا في العبد؟ قال العبد لوكان له مال فعفاه لم يجز له قلت فإن عفاه بإذن سيده ؟ قال تجوز قلت أفليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه في الـكتابة ؟ قال بلي قلت ولو اجتمعا على أن يعنق الـكاتب عبده أو يهب ماله جاز؛ قال بلي قلت فلم لا مجوز إذا اجتمعا على إبطال الكتابة أن يبطلاها؟ قال وقلت لهذهاب بريرة إلى أهليا مساومة بنفسها لعائشةورجوعها إلىءائشة بجواب أهامها بأناشترطوا ولاءها ورجوعها بقبولءائشة ذلك يدل على رضاهابأنتباع ورضا الذى يكاتبها بذلك لأنها لا نشتري إلا ممن كاتبها ؟ قال أجل فقلت فقد كان في هذا ما يكفيك بما سألت عنه قال فان قلت فلعلم ا عجزت قلت أفترى من استعان في كنتابته معجزا قال لا قلت فحديثها يدل على أنها لم تعجز وإن كانت قد عجزت فلم يعجزها سيدها قال فلعل لأهلها بيعها قلت بغير رضاها ؟ قال أمل ذلك قلت أفتراها راضية إذا كمانت مساومة بنفسها ورسولاً لأهلها وإليهم؟ قال نعم قلت فيذيني أن يذهب توهمك أنهم باعرها بغير رضا وتعلم أن من لقينا من المنتين إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المسكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبياع لا يجهلون سنة رسول الله وأنه لو كـانمحتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إلية عوام الفقهاء مع أنه بين في الحديث كما وصفت أن لم تبع إلا برضاها ؟ قال أجل الحديث نفسه أن رسول الله قد أعلمهم أن الله قد قضي أن الولاء لمن أعتق وقال «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانسكم في الدين ومواليسكم» الآية وأنه نسبهم إلىمواليهم كما نسبهم إلى آبائهم وكما لم يجز أن عولوا عن آبائهم فـكـذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم وقال الله « وإذ تقول للذي أنعم الله

<sup>( 1 )</sup> لعله قال : نعم . تأمل .

إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيينج ورده ولا خيار المتلق لأنة هو الغار لا الغرور .

#### باب عطية الرجل لولده

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعان ابن بشير يحدثانه عن النعان بن بشير أن أباه أنى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى تحلت ابني هذا غلاما كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل ولدك نحلت مثل هذا» ؛ قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه ( اللَّشِيَانِينِ ) وقد صمعت في هذا الحديث أنرسول الله قال ﴿ أَلْبُسِ يَسُرِكُ أَنْ يَكُونُوا في البر إليك سواء »؟ قال بلي قال« فارجعه». حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربيج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي قال «لا محل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالله من ولده » ( فاللات افعي) وحديث النعان ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره لأن كشرا من قاوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض العرادا أوثر عليه والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لوكان لا بجوز كان يقال إعطاؤك «فارجمه» دلیل علی أن الوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا محرج بارتجاعه منه فقد روى عن النبي أنه قال «أشهد غيري» فهذا يدل على أنه اختيار ( فَالالشِّهَ إِنْهِي ) فإذا كان هكذا فسواء ادَّان الو ـ أو تزوج رغبة فها أعطاه أبوه أو لم يدُّن أو لم يتزوج فله أن يرجع في هبته له بتي شاء قال وقد حمد الله جن ثناؤه على إعطاء المال والطعام في وجوه الحبر وأمر بهما فقال«وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتامي والمساكين» وقال «مسكيناويتما» وقال «ولاينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرةولايقطعونواديا إلا كتبلهم» وقال«إن تبدوا الصدقات فنما هي» وقال «لن تنالوا البرحي تنفقوا نما تحبون» فإذا جاز هذا اللاُّ جنبيين وذوى القربي فلا أقرب من الولد وذلكأن الرجل إذا أعطى مالهذا قرابته غير ولدهأو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه فإذا كان محمه داعلي هذاكان محمودا أن يعطيه بعض ولده دون بعض ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم ويستحب له أن يسوى بينهم لئلا يقصر واحد منهم في بره فإن الفرابة تنفس بعضها بعضا مالم تنفس العبادة ﴿ قَالَ الرَّبِيعِ ﴾ بريد البعداء وقد فضل أبو بكر عائشة بنخل وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كاثيوم ﴿ وَاللَّهُ عَالِمَهُ } ولو اتصل حديث طلوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد فها وهب لواده لزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أولا يستثيبه وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثبه الموهوب له والله أعلم .

# بابيعالمكاتب

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بربرة فقالت إنى كانبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدهالهم عددتها ويكون ولاؤك في فعلت فذهبت بربرة إلىأهالها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله تم لعلى البائع الآخر بختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بعه ( فاللاشنائهي ) لا أنهى رجلين قبل أن ينبا الم ولا بعد ما يتفرقان عن مكانهما الذى تبايعا فيه عن أن يبيع أى المتبايعين شاء لأن ذلك ليس يما على بيع غيره فينهى عه (قال) وهذا يوافق حديث «المتبايعان بالحيار مالم يتفرقا» لما وصفت فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لارم لا يفسد فإن قال قائل وكيف لا يفسد وقد نهى عنه ؟ قبل بدلالة الحديث نفسه أرأيت لوكان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن المشترى أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول بل كان ينفع الأول لأنه لوكان يفسد على كل يبع بيعه كان أرغب المشترى فيه أفرأيت إن كان البيع الأول بل كان ينفع الأول لأنه لوكان يفسد على كل يبع بيعه كان أرغب المشترى فيه أفرأيت إن كان البيع الأول أو رأيت لو تفرق المنبايهان عن مقامهما لازما بالمكلام كازومه لو تفرقا ما كان البيع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينهى على البيع على يبع الرجل إذا أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على يبع الرجل إذا أن البيع على يبع الرجل إذا أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على يبع الرجل إذا أن البيع الرجلان وقبل أن يتفرقا فأما في غير تلك الحال فلا .

## بيع الحاضر للبادي

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال «لا يبع حاضر لباده وأخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جار بن عبد الله أن رسول الله على الله عليه وسلم قال «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض» ( بالله المنافعي إلا الناس برزق الله بعضهم من بعض» ( بالله المنافعي إلا النافعي عن يبع الحاضر للبادي بيان معني والله أعلم لم نهى عنه إلا أن أهل البارية يتعمرن جاهلين بالأسواق و مجاجة أناس بني ما قدموا به ومستثقلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون صلعهم في أهل البارية فيرخصون عبم سعم ولم يكن فيهم الفرة بموضع حاجة الباس إلى ما يبيع الباس من سلعهم ولا بالأسواق فيرخصونها لهم فنهوا والله أعلم لئلا يكونوا سببا لقطع ما يرجى من رزق المشترى من أهل البادية لما وصفت من ارتخاصه منهم فأى حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث والبيع لا زم غير مفسوخ بدلالة الحديث انفسه لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الفسرر على البادى من أن تجبس سلعته ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلى هو أو باد مثله بيعها فيكرن كمكسد لها وأحرى أن يرزق مشتريه منه بارتخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة البادى الآخر فلم يكن ههنا معني نخاف يمتنع فيه أن يرزق بعض الناس من بعض فلم بجز فيه والله أعلم إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادى جائز غير مودود والحاضر يرزق بعض الناس من بعض فلم بجز فيه والله أعلم إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادى جائز غير مودود والحاضر منهى عنه .

# باب تلقى السلع

حدثناً الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه الله على أن الرجل إذا تلقى السلعة بالحيار بعد أن يقدم السوق ( فالله على أن الرجل إذا تلتى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الحيار لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير

حق يكون لها أمر في نفسها كما فلنا في المولود يقال أبوه يجبس قائله حق ببلغ الواد فيعفو أو يصالح أو يقال لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له فوقفنا قال أبيه حتى يكون له أمرفقلنا إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النسكاح وإن لم يستأمرها فإن قيل فما دل على أن قول النبي «تستأمر» على ماقات قيل ما وصغت من نكاحه عائشة وهي لا أمر لها ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي محن لا أمر لها إذ زوجها أبوها وإن كاح الآباء الصغار قديما وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهن فإن قيل فهل من دلالة غير ذلك ؟ فلت نعم قال الله لنبيه «وشاورهم في الأمر» ولم يجمل الله لأحد مع نبينا أمرا بل فرض عليهم طاعته في أحبوا أو كرهوا فإن قيل فما معنى ذلك؟ قبل والله أيم هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم وعلى أن يستن بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله فيه فإن قيل فهل من دليل غيره ؟ قيل نعم زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أمها فأتت رسول الله فقال « آمروهن في بنانهن » وكانت ابنته بكرا ولا اختلاف أن ليس للائم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولوكانت منفردة ولا من إنكاح ابنتها مع أبيها

### باب النجش

حدثنا الربيع بن سليمن قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله على وسلم نهي عن النجش . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «لا نناجشوا» أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثله (فاللنت افتي) رحمه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لايريد الشهراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهى رسول الله عنه ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشهراء كما يلزم من لم ينجش عليه لأن الناجش على المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بنه وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بنه على عهد رسول بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ومن الناجش معصية قال وقد بيع فيمن يزبد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشهراء .

# باب في بيع الرجل على بيع أخيه

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّالَثُ افِي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥ لا يسع بعضه على يسع بعض » . أخبرنا مالك وسفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبع بعضه على يبع بعض» . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هربرة أن رسول الله عليه الله عليه وسلم قال «لا يبع الرجل على يبع أخيه » أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هربرة عن النبي مثله ( فَاللَّالَثُ اللهُ فِي ) وبهذا نأخذ فنهى الرجل إذا اشترى من رجل سلمة ولم يتفرقا عن مقامهما الذى تبايعا فيه أن يبيع المشترى سلمة تشبه السلمة الني اشترى أولا لأنه لعله يرد السلمة التي اشترى أولا ولأن رسول الله عليه وسلم جعل للمتيايعين الحيار مالم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول يبعه رسول الله عليه وسلم جعل للمتيايعين الحيار مالم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول يبعه

ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله المسجد يوم الجمعة وعمر بن الحطاب محطب فقال عمر أى ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالفسل؟ ( فالليث اليمي ) فلما علمنا أن عمر وعابان علما أن رسول الله كان يأمر بالفسل يوم الجمعة فذكر عمر علم علم وعلم عنهان في في غلل يوم الجمعة إذذكر عمر علمهما في القام الذي توضأ فيه عنهان يوم الجمعة ولم يغتسل ولم يخرج عنهان ويقتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله بمن علم أمر رسول الله بالغسل معمما أو بإخبار عمر عهدا على الإعجاب الغسل الذي علم وعنهان في مثل علم عمر وعنهان إما أن يكونون علم وعنهان إما أن عمر وعنهان قد علما أمر النبي بالفسل على الأحب لا على الإعجاب الغسل الذي علم عمر وعنهان إما أن يكونون علموه على في أن علم من صع مخاطبة عمر وعنهان في مثل علم عمر وعنهان إما أن يكون علموه علم وأم المناس عبل انفسهم ف كانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عبال انفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عبال انفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم قال وقول أكثر من لقيت من المفتين اختيار الفسل يوم الجمعة وهم يرون أن الوضوء بجزىء منه وفي حديث ابن عمرعن رسول الله «من من الفتين اختيار الفسل يوم الجمعة وهم يرون أن الوضوء بجزىء منه وفي حديث غيره لأن الفسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزىء غيره لأن الفسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزىء غيره وجب على كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها لأن قول رسول الله «من عم بأت الجمعة أو تخلف عنها لأن قول رسول الله على من لم بأت الجمعة أو تخلف عنها لأن قول رسول الله على من لم بأت الجمعة أو تخلف عنها لأن قول

# باب نكاح البكر

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ما لك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله قال (الأيم أحق بنفسها من وايها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صانها» . أخبرنا ما لك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد بن جارية عن خساه ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الذي فرد نكاحه . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع وبني بي وأنا ابنة تسع وكنت ألعب بالبنات فكن جوار يأتينني فإذا رأبن رسول الله تقمعن فكان رسول الله يسربهن إلى (فاللين ابني ) والولى الذي قال رسول الله (الأيم أحق بنفسها منه » الأب خاصة لأنه لا يكون لأحد ولاية معه وإنما تكون الولاية الهيره إذا لم يكن أب فهو الولى المطلق بغير إذنها فرد رسول الله نكار أس وليها مثل حديث خنساء إذا كانت المرأة أيما والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها فرد رسول الله نكام الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها فرد رسول الله نكام الديم الله بناسها وهذا بغير إذنها أبوها في نفسها والله أعلم يستأذنها أبوها في نفسها وهذا بغير أولهن علق عن أنفسهن مع آباً بهن أمر اإن لم الناب علة في نفسها وهذا المنافية فيمن المرا إلى ذلك أن رسل الله تزوج عائشة وهي بنت سبع سين وادخلها عليه وهي بنت تسع سين وهي حال النزوج والدخول من لا أمر له في نفسه فلو كان النك لا يجوز على السكر إلا إذنها لم يجزأن تروج في السكر إلا إذنها لم يجزأن تروج في السكر إلا إذنها لم يجزأن تروج في ناسه فلو كان النك لا يجوز على السكر إلا إذنها لم يجزأن تروج في السكر الم المن والم النه نفسه فلو كان النك كل لا يجوز على السكر إلا إذنها لم يجزأن تروج الله النه والله في نفسه فلو كان النه كان المناس المن المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس المن

من سلف السلمين أمر أحداً من نسائه بإتيان جمعة ولاجماعة من ليل ولا نهار ولو كان لهن فيذلك فضل أمروهن به وأذنوا لهن إليه بل قد روى والله أعــلم عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « صلاة المرأة في بيتها خسير من صلانها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد أو المساجد » حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه صمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ﴿ إِن كان ليكون علىّ صوم من روضان فما استطيع أن أصوم حتى يأتى شعبان » وروى « إذا استأذنت أحدكم امرأنه لتشهد العشاء فلا يمنعها » فاحتمل أن مجب عليهن واحتمل أن يكون على الاستحباب فلما كـان ما وصفت من الاستدلال بأن لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة حماعة كما هي على الرجل وأن لوايها حسمها كان هذا اختيارا لافرضا على الولي أن يأذن للمرأة للعشاء . فقال ماعامت أحدا من المفتين يخالف في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولاجماعة ولقد قال بعضهم ولا إلى حج لأنه لايفوتها في عمرها فقلت فني أن لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليل على أن لا مجهلوا معنى حديث رسول الله إذا كان معنى حــديث رسول الله محتملا ما قالوا قبل ولقد قال بعضهم لزوج المرأة أن يمنعها من الحج قلت أما هــذا فلا لأنه إذا جاز له أن يمنعها الفريضة فقد منعها مساجد الله كلها فأباح له خلاف الحديث فإذا قلت لايمنعها الفريضة من الحج فلم أخالف الحسديث بل هو ظنهر الحديث « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها » وفيه والله أعلم دلالة على أن لهم منعهن بعضها قال وأجبر زوج امرأة ووليها من كان على أن يدعها والفريضة من الحج والعمرة فى سفر ولا أجبره على ما تطوعت به منهما فإذا أذن لها إلى الحج فلم يمنعها مساجد الله لأنه قد أذن لها في الفرض إلى مسجد الله الحرام قال وقد روى حديث « أن يترك النساء إلى العيدين » فإن كان ثابتا قلنا به .

## باب غسل الجمعة

حدثنا الربيع قال ( قَالَ الشَّانِ اللهِ عَلَى اللهُ جَلَى النَّهُ جَلَى الْهَالَةُ فَاعْسَاوا وجوهم وأيديم إلى المسلة في المسلة في المسلمة في وجوب الفسلمة إلا من الجنابة إلا أن تدل السنة على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت على وجوب الفسلم من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن بجب غسل غسير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره قال وقد روى في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ماقلنا ولهان العرب واسع . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبر ناسفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال « من جاء منكم إلى الجمعة فله قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » ابن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » المن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » الربح عند اجماع الناس كما يقول الرجل وجب حقك على إذ رأيةني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا فكان الوبيع عند اجماع الناس كما يقول الرجل وجب حقك على إذ رأيةني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا فكان رسول الله صفي الله عليه وسلم في عسل يوم الجماء والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسل يوم الجماء أيضا . فإن قال قائل : فاذكر الدلالة قلت : أخبرنا مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسل يوم الجماء أيضا . فإن قال قائل : فاذكر الدلالة قلت : أخبرنا مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسل يوم الجماء أيضا . فإن قال قائل : فاذكر الدلالة قلت : أخبرنا مالك عن رسول الله وسلم في عسل يوم الجماء أيضا . فإن قال قائل : فاذكر الدلالة قلت : أخبرنا مالك عن رسول الله ولفة أيضاء الموافقة طاهر القرار المولود عند المولود والمولود و

وقيمها منعها من الجمعة ومستجد عشيرتها كان معنى (الأتمنعو إماء الله مساجد الله) خاصا على ماقلت لك لأن أكثرهم لاعهل معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله الله عليه وسلم ( والله عليه وسلم ) فقال عامة من حضر هذا كما قلت فها أدخلت على من ذهب إلى أن ليس لأحد أن يمنع امرأته شيئًا من مساجد الله وقد بقي عليك أن تسأل مامعني (الا تمنعوا إما. الله مساجد الله »؟ فقد علمنا أنه خاص فأى المساجد لا يحوز له أن يمنعه إماء الله؟ فلت لا يجوز له أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج وله أن يمنعها منه تطوعا ومن المساجد غيره قال فما دل على ما قلت ؟ قلت قال الله ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا » وروى عن الني أنه قال « السيل الزاد والمرك » فإذا كانت المرأة عن بجد مركباً وزاداً وتطبق السفر للحج فهي نمن عليه فرض الحج ولا بحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض . قال فهل على وليها أن يحجها من مالها لو كانت محجوراً عليها ؟ قلت : نعم كما يؤدى الزكاة عنها . قال أنهل عليه أن يحج معها ؟ قلت : لا والاختيار له أن يفعل وقل مسلم يدع ذلك إن شاء الله فإن لم يفعل لم أجبره لم عليه وإذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن وأجبرت وليها على تركها والحج مع نسوة ثقات إذا كانت طريقها آمنة من كان وليها زوجها أو غيره . قال فما معنى نهيها عن السفر ؟ قلت نهيها عن السفر فيما لا يلزمها . قال فما دل على ماوصفت من أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها ؟ قلت بين رسول الله عن الله أن حــد الزانيين البــكرين جلد مائة وتفريب عام والتغريب ســفر وقد نهي رسول الله أن نحلي بامرأة إلا مع ذي محرم وفي التغريب خلوة بها مع غير ذي محرم وسفر فدل ذلك على أنه إنما ينهي عن سفرها فها لايلزمها ولم أعلم مخالفا في أن امرأة لو كانت ببلد ناء لا حاكم فيه فأحدثت حدثا يكون علمها فيه حد أو حق لمسلم أو خصومة من كان منعمًا من الحج ومن جميع المساجد إلا شيئا سأذكره في العيدين إن شاء الله. قال أفتجد على هذا دلالة ؟ قلت : نعم ماوصفت لك من أن الله لم يفرض على أحد قط أن يسافر إلى مسجد غـير المسجد الحرام للحج وأن الأسفار إلى الساجد نافلة غير السفر للحجُّ وفي منع عمر بن الخطاب أزواج الني الحج بقول رسول الله إيما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر؛ قال وإن إتيان الجمعة فرض على الرجال إلا من عذر ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت إلى جمعة ولا جاعة في مسجد وأزواج رسـول الله بمكانهن من رسـول الله أولى بأداء الفرائض فإن قيل غانهن ضرب عليهن الحجاب قيل وقد كن لا حجاب عليهن ثم ضرب عليهن الحجاب فلم يرفع عنهن من الفرائض شيء ولم نعلم أحدا أوجب على النساء إنيان الجمعة كل روى أن الجمعة على كل أحد إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا فإذا سقط عن المرأة فرض الجمعة كان فرض غيرها من الصلوات المكتوبات والنافلة في الساجد عنهن أسقط. قال: فقال وما فرض إتيان الجمعة إلا على الرج ل وليس هذا على النساء بفرض وما هن في إتيان الساجد العجماعات كالرجال فقلت له إن الحجة لتقوم بأقل مما وصفت لك وعرفت بنفسك وعرف الناس معك وقد كان مع رسول الله نساء من أهل بيته وبناته وأزواجه ومولياته وخدمه وخدم أهل بيته فما علمت منهن امرأة خرجت إلى شهود حمعة والجمعة واجبة على الرجال بأكثر من وجوب الجماعة في الصلوات غيرها ولا إلى حماعة غيرها في ليل أو نهار ولا إلى مسجد قياء فقد كان النبي يأتيه راكبا وما شيا ولا إلى غيره من المساجد وما أشك أنهن كن على الحير بمكانهن من رسول الله أحرص وبه أعلم من غيرهن وأن النبي لم يكن ليدع أن يأمرهن بما يجب عليهن وعليه فيهن وما لهن فيه مزالحبر وإن لم بجب علمهن كما أمر هن بالصدقات والسان وأمر أزواجه بالحجاب وماعلت أحدا

# (باب خروج النساء إلى المساجد)

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّهُ مَا أَخِرنا مِض أهل العلم عن محمد بن عجرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنالنبي قال «لاتمنعوا إماء الله وساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات» ( قال الربيع ) يعني لايتطيبن . أخرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أيه أن رسول الله قال «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا منعما» ( الرازة نيافعي ) وهـ ذا حديث كلنا فيه جاعة من الناس بكلام قد جهدت على تقصى ما كلوني فيه فـ كان نما قالوا أو بعضهم ظاهر قول رسول الله النهي عن منع إماء الله مساجد الله والنهي عندك عن النبي تحريم إلا بدلالة عن رسول الله أنه أراد به غير التحريم وهو عام على مساجد الله والعام عندك على عمومه إلا بدلالة عن النيأو عن جماعة لا يمكن فبهم جهل ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم أنه خاص فما تقول في هذالحديث؟ أهو عام فيكون تحريم أن يمنع أحداماءالته مساجد الله بحال أو خاص فيكون لهم منعهن وض الساجد دون بعض فإنه لا محتمل إلا واحدا من معنيين ؟ قلت بل خاص عندى والله أعلم قال مادل على أنه خاص عندك؟ قلت الأخبار الثابتة عن النبي بما لا أعلم فيه مخالما قال فاذكر ماجاء عن النبي من الدليل على ما وصفت قلت . أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لايحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم» · حدثناالر بيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال ممعت رسول الله نخطب يقول «لايخلون رجل بامرأة ولايحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» فقام رجل فقال يارسول الله إنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأني انطلقتحاجة قال «فانطلق فاحجج بامرأتك» قالفقات أفترى أن فرضا على قيمها أن يمنعها أكبر مساجد الله لأنا كبرها أو جها ومن كل سفر؟ قالـ (نعم » قلت فمن أين قلته قال قلته بالخير عن رسول الله لأن سفرها مع غير ذي محرم معصية وفرض الله أن تمنــع المصية قلت فقد زعمت أن فرض الله والحـــبر عني رصول الله أن تمنع أكبر مساجد الله قال ما أجد من هـ ذا بدا وقال غيره أنا أكلك بغير ما كلك به فأقول ليس لقيمها أن يمنعها أن تسافر إلى مسجد قلت ولا يمنعها الوالى ولا زوجها ولا وليها من كان قال لافلث أتمد أمرت بأن لا تمنع المعصية بالسفر قال فإن قلت فعلى ذي محرمها أن يسافر معها لأن في تركه السفر معها ما وجب على الوالي منعها من السفر بلا محرم قلت فإن قيمها أخاها وهو موسر على من النفقة في السفر أعلبها أو على أخيهاً ؟ قال فإن قلت عليه نفقته وعلمها نفقتها قات فقد جعلت لها أن تكلفه إخراج شيء من ماله وأنت لا تجعل عليه أن ينفق عليها موسرة ولا مصرة صحيحة وتكلفها السألة فأى الأمرين كان ألزم لك أن ينفق عليها مصيحة شربغة تستحيى من المسألة خمسة دراهم في الشهر أو يكاف في سفر خمائة درهم قال فإن قلت فنفقته عليها قات فأقول لك فكانت محجوراً عليها أنفق عليه من مالها ؟ قال بل لا أنفق على المحجور عليها إلا ما لا صلاح لهما إلا به فكيف أنفق على آخر من مالها ؟ قلت فقد منعتها إذا أكثر مساجد الله قال فكل ما قلت من هذا مخالفا قول أهل العلم قلت أجل وقد تركت إبانة ذلك لنعرف أن ماذهبت إليه فيه كله على غير ما ذهبت إليه وهل علمت مخالفا في أن للرجل أن يمنع امرأته مسجد عشيرتها وإن كان على بابها والجمعة التي لا أوجب منها في المصر ؟ قال وما علمته قلت فلو لم يكن فما تساءلت عنه حجة إلا ما وصفت استدللت بأن أكثر أهل العلم يقولون إذاكان لزوج المرأة

### ( باب في المرور بين يدى المصلي )

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّهُ مَا فِي ) حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله في عبد الله عن ابن عباس قال أقلت راكبا على أتان وأنا نومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله يصلى بالناس فمررت بعن يدى بعض الصف فنزات فأرسلت حماري يرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهـ له عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسـ لم (١) . ﴿ فَالِلَّاشِ عَانِي ﴾ رحمه الله تعالى وليس بعد شيء من هذا مختلفا وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص المؤدى لها أسبابهاو بعضها يدل على بعض وأمر رسول الله المصلى أن يستتر بالدنو من السترة اختيار لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته ولا أن شيئاً يمر بين يديه يفسد صلانه لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى فى المسجد الحرام والناس يطوفون بعن يديه وليس بينه وبينهم سترة وهـذه صلاة انفراد لا جماعة وصلى بالناس بمني صلاة جماعة إلى غير سترة لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصل إلى غير سترة ولا أحد وراءه يعلمه وقد مر ابن عباس على أنان بين يدى بعض الصف الذى وراء رسول الله فلم ينكر ذلك عليه أحد وهكذا والله أعلم أمره بالخط في الصحراء اختيار وقوله لايفسد الشيطان عليه صلاته أن يلمو بيعض مايمر بين يديه فيصير إلى أن محدث مايفسدها لمرور ما يمر بين يديه وكذلك ما يكره المار بين يديه ولعل تشديده فيها إنما هو على تركيم نهيه عنه واللهأعلم وقوله «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فليس عليكم جناح أن تمروا بين يديه» يدل على أن ذلك لا يقطع على المصلى صلانه ولو كان يقطع عليه صلانه ما أباح لسلم أن يقطع صــلاة مسلم وهكذا من معنی مرور الناس بین یدی رسول الله وهو یصلی والباس فی الطواف ومن مرور ابن عباس بین یدی بعض من يصلي معه بمني لم ينكر عليه وفيه دليل على أنه يكره أن يمر بين يدى الصلي الستتر ولا يكره أن بمر بين يدى المصلي الذي لايستتر وقوله صلى الله عليه وسلم في المستتر «إذا مر بين يديه فليقاتله» يعني فليدفعه فإن قال قائل فقد روى أن مرور الكاب والحمار يفسد صلاة المعلى إذا مرا بين يديه قيل لا مجوز إذا روى حديث واحد أن رسول الله قال «يقطع الصلاة الرأة والكلب والحمار» وكان مخالفا لهذه الأحاديث فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر ولسنا نعلم الآخر أو يرد ما يكون غير محفوظ وهو عندنا غير محفوظ لأن النبي صلى وعائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامل أمامة يضعها فى السجود ويرفعها في القيام ولوكان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين وصلى إلى غير سنرة وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لأنه حديث واحد وإن أخذت فيه أشياء فإن قيل لها يدل عليه كتاب الله من هذا ؟ قيل قضاء الله «أنلاتزر وازرة وزر أخرى» والله أعلم أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها فلما كان هــذا هكذا لم بجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخ ولم يذكر متن الحديث والذى يؤخذ من بقيـة الباب أنه فى الصلاة إلى السترة بل إنه يؤخذ منه أن هناك أحاديث أخر سقطت من هـذا المقام وكلها تتعلق بالمرور بين يدى المصلى إلى سترة وغيرها فتنبه . وحرر . كتبه مصححه .

# باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن

حدثنا الربيع قال ( واللَّشْنَافِع ) فخالفنا بعض الناس فقال : تؤخذ الجزية ، ن أهل السكتاب وممن دان دين أهل الأوثان ما كان إلا أنها لاتؤخذ من العرب خاصة إذا دانوا دين أهــل الأوثان فأما العجم فتؤخذ منهم وإن دانوا دين أهل الأوثان قال فقلت لِعض من يقول هذا القول ومن أين قلت هذا ؟ قال ذهبت إلى أن الذن أمر بقنالهم حتى يسلموا العرب قلت أفرأيت العرب إذا دانوا دين أهل الكتاب أتأخذ منهم الجزية ؟ قال: نعم قلت و دخلون في معنى الآية التي نزلت في أهل الكتاب . قال : نعم قات فقد تركت أصل قولك وزعمت أن الجزية على الدين لا على النسب قال فلا أفدر أن أقول الجزية وترك الجزية وأن يقاتلوا حتى يسلموا على النسب وقد أخذ النبي الجزية من بعض العرب فقلت له فلم ذهبت أولا إلى الفرق بعن العرب والعجم ولست تجد ذلك في كتاب ولا سنة ؟ قال فإن من أصحابك من قال تؤخه الجزية من كل من دعا إليها وثني أو غيره أو أعجمي أو عربي فقلت له أحمدت قول من قال هــذا ؟ قال : لا وذلك أن أكثر من قاتل رسول الله العرب فلم يأخذ الجزية إلا من عربي دان دين أهل الكتاب وسأقوم لمن خالفنا وإياك من أصحابك بقوله فأقول إن النبي أخذ الجزية من المجوس ورأيت المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبا محيهم ولا تنسكح نساؤهم وروى هذا عن النبي وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب ( فالانتياني ) فقلت له : قلت إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند العامة باق في أيدم م فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؟ قال لا إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. قلت فكيف أنكرت أن يكون النبي دل على أن قول الله حتى يقطوا الجزية من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وأن يكون إحلال نساء أهل الكتاب إحلال نساء بني إسرائيل دون أهل الكتب سواهم فيكونون مستوين في الجزية مختلفين في النساء والذبائح كما أمر الله بقتال المشركين ﴿ حتى لاتـكمون فتنة ويكون الدين كله لله » وأمر بقتال أهل الـكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون » فسوى بينهم في الشرك وخالف بينهم في القتال على اشرك فقال أو قال بعض من حضره ما في هذا ما أنسكره عالم ( قاللان ما إنهي ) قلت له : لم يذهب هذا الذهب أحد له علم بكتاب الله أو السنة قال ومن أبن ؟ قلت السنة لاتبكون أبدأ إلا تبعاً للقرآن بمثل معناه ولا تخالفه فإذا كان القرآن نصا فهي مثله وإدا كان جملة أبانت ما أريد بالجملة شم لا تكون إلا والقرآن محتمل ما أبانت السنة منه قال أجل قلت فمن ذكر أن الجزية تؤخذ من كل أحد خرج من الأمر فن معا من الكتاب إلى غير كتاب ومن السنة إلى غير السنة وذهب في المجوس إلى أمر جهله فقال فقال فيهم بالجهالة قال إنه شبه عليهم في أن لا نؤكل ذباً محهم قلت لا ولا ذبائح نصارى العرب وتؤخذ الجزية منهم كما وصفت بأن يجتمعوا في جملة من أوتى الكتاب والذين أمر بنكاح نسائهم من أهل السكتاب وأكل ذبا محيم أهل التوراة والإنجيل من بن إسرائيل دون غيرهم . والإنجيل وقد أخبر الله أ 4 أنزل غيرهما فقال ﴿ أم لم ينبأ بما في صحف موسى \* وإبراهم الذي وفي ﴾ وليس تعرف تلاوة كتب إبراهيم وذكر زبور داود فقال « وإنه لني زبر الأولين » قال والمجوس أهل كتاب غـير التوراة والإنجيل وقد نسواكتابهم وبدلوم فأذن رسول الله في أخذ الجزية منهم . حــدثنا الربيع قال أخــبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار معم بجالة يقول ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حني شهد عبد الرحمن بن عوف أن الذي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ( فَالْالْشَنْ افِعي ) رحمه الله تعالى : ودان قوم من العرب دين أهل الـكتاب قبل نزول القرآن فأخذ رسول الله من بعضهم الجزية فدل ذلك على أن أهل الـكتاب الذين أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد أهل التوراة وأهل الإنجيل (١) دون غيرهم فإن قال قائل: هل حفظ أحد أن الحجوس كانوا أهل كتاب؛ قلت: نعم أخبرنا سفيان عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال : قال فروة بن نوفل الأشجهي علام نؤخــذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فَقَامَ إِلَيْهِ لَمُمْتُورِدُ فَأَخَذُ بِلَبِيهِ فَقَالَ يَا عَدُواللَّهُ تَطْعَنُ عَلَى أَبِى بَكُر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني عليا وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج على عليهما فقال البدا فجلسنا في ظل القصر فقال علي أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخنه فاطلع عليه بعض أهل مُلكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خسرا من دين آدم قد كان آدم ينكح بنيــه من بناته فأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه ؟ فانبعوه وقانلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العــلم الذى فى صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رســول الله وأبوبكر وعمر منهم الجزية . قال فهل من دليل على ماوصفت غير ماذكرت من هــذا ؟ نقلت : نعم أرأيت إذ أمر الله بأخذ الجزية من الذين أوتوا السكتاب أما في ذلك دلالة على أن لاتؤخذ من الدين لم يؤتوا الكتاب؟ فقال: بلي لأنه إذا قيل خذ من صنف كذا فقد منع من الصنف الذي يخالفه . قلت أرأيت حين أمر الله أن يقاتل المشركون حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله وأمر إذا السلخ الأشهر الحرم أن يقتن المشركون حيث وجدوا ويؤخذوا ويحصروا ويقعد لهم كل مرصد فإن تابوا وأفاموا الصلاة وآنوا الزكاة خلى سبيلهم أما في هذا دلالة على أن في أمر الله أن تؤخذ الجزية من أهل الـكتاب دون أهل الأوثان وأن الفرض فى أهل السكتاب غيره فى أهل الأوثان ؟ . قال أما القرآن فيدل على ما وصفت ( فَالِالسِّ نَافِعي ) وقلت له وكذلك السنة . فان قال قائل : إن حديث ابن بريدة عام بأن مدعوا إلى إعطاء الجزية فقد محتمل أن بكون عني كل مشيرك ونني أو غيره قلت له وحديث أنى هريرة أن النبي قال ﴿ لا أَزَالُ أَفَا نَلَ النَّاسِ حَيْ يَقُولُوا ۖ لاإله إلاالله ﴾ عام المخرج فإن قال جاهل بل هو على كل مشرك فلا تؤخذ الجزية من كتابى ولا غيره ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل هل الحجة عليه إلا كهي على منذهب إلى جملة حديث ابن بريدة وادعى أن حديث أبى هريرة ناسخ له ٢ قال ما لواحد منهما في الحديثين شيء إلا كما لصاحبه مثله لولم يكن إلا الحديثان

<sup>(</sup>١) لعل هنا زيادة أو سقطا من الناسخ . تأمل .

ما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله يده فقلت أحرام هو؟ قال «لاولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه رسلم ينظر ( فاللان في ) وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر أن رسول الله امتنع من أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الربيح لأن جبريل يكامه ولعله عافها لا محرماً لها وقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لست با كله » يعنى نفسه وقد بين ابن عباس أنه عافه وقال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ولامحرمه » قال فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عمر أبين منه قال « است أحرمه وليس حراما ولست اكله » تفسير وأكل الضب حلال وإذا أصابه المحرم فداه لأنه صيد بؤكل .

#### باب المجمل والمفسر

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّشْنَافِينِ ) قال الله عن وجـل « فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الآية وقال الله جل ثناؤه «وقاتلوهم حتى لاتـكونفتنة وبكون الدين كله لله» أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال ﴿ لا أَزَالَ أَفَاتِلَ النَّاسُ حَتَى يقولُوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقيها وحسابهم على الله ﴾ حدثنا الربيع أخبرنا انشانعي قال أخبرنا الثقة عن ابن شماب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة اليس قد قال رسول الله « لا أزال أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحتها وحسابهم على الله»؟ فقال أبوبكر هذا من حتها يعنى منعهم الصدقة وقال الله « قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله» الآية . أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن و ثد عن سلمان بن بريدة عنى أبيه أن رسول الله كان إذا بعث جيشا أمر علمهمأمبرا وقال «فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال » (شك علقمة) «ادعيم إلى الإسلام فان أجا بوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعيم إلى التحول من دارهم إلى <mark>دار المهاجرينوأخبرهمإنهمفعلوا أن</mark>لهم ما للمهاجرينوأنعليهمماعليهم فإناختاروا المقامفيدارهم فأخبرهم أنهم كأعرا<mark>ب</mark> المسلمين بحرى عليهم حكمالله كما بحرى على المسلمين وليس لهم في الهيء شيء إلا أن مجاهدوا مع السلمين فإن لم يحيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » ( فَالرَانِينَ انجي ) وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا للاخر ولانخالفا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من الـكلام الذي مخرجه عام يراد الخاص ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر فأمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله تعالى أعلم أمره بقنال المشركين من أهل الأوثان وهم أكثر من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث أبى هريرة عن النبي وذكر أبي بكر وعمر إياهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتسركين من أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفرض الله قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث ابن بريدة في أهل المكتاب خاصة كما كان حديث أبي هر رة في أهال الأودّن خاصة قال فالفرض في قتال من دان وآباؤه دين أهــل الأوثان من المشركين أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حتى يسلموا ولا محل أن نقبل منهم جزية بكتاب الله وسنة نبيه قال والفرض في أهل السكتاب و- ن دان قبل نزول الفرآن كله دينهم أن يماتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانواً عربا أو عجما قال ولله كتب نزلت قبل نزولاالقرآن المعروف نها عند العامة التوراة

إلا بإجماع أصحاب رسول لله جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلم ومن اجترأ (١) على أن يقول أن قول رجل أوعمله فيخاص من الأحكام مالم محك عنه وعنهم قال عندنا مالم بعلم ( فالالشنائين ) وقضي عمر أن لانباع أمهات الأولاد وخالفه على وغيره وقضي عمر في الضرس بجمل وخالفه غيره فجمل الضرس سنا فيها خمس من الإبلوقال عمر وعلى وابن مسعود وأبو موسىالأشعري وغيرهم للرجل على امرأنه الرجعة حنى تطهر من الحيضة الثالثةوخالفهم غيرهم فقال إذا طعنت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه إلى ولا يروى عن غيره فها قال به ثبىء فلا بنسب الذي لم يرو عنه شيء خلافه ولاموافقته لأنهإذالميقل لم يعلمقوله ولوجاز أن ينسب إلى موافقة جاز أن ينسب إلى خلافه ولسكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله ولا الصدق فيه إلا أن يقال مايعرف إذلم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لايرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها وأنهم لايرون اللازم إلا الكتاب أوالسنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلما إجماعا كإجماعهم على السكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة انبعوا كل واحسد منهما فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون وكذلك إذا قالوا فما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا ( فالالشنياقيم ) رضي الله عنه : وكفي حجة على أن دعوى الإِجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ماوصفت من هذا ونظائر له أكثر منه وجملته أنه لم يدع الإجماع فما سـوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى عــ لم إلا حينا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالمًا ونأخـذ به ولا نزعم أنه قول الناس كليم لأنا لانعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه قال وما وصفت من هــذا قول من حفظت عنه من أهل العملم نصا واستدلا لا ﴿ فَالْأَلْتُ نَائِعِي ﴾ رضي الله عنه : والعملم من وجهين انباع واستناط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تـكن فقول عامة من سلفنا لانعلم له مخالفا فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فما أدى إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم .

# باب أكل الضب

(حدثنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال « لست بآكله ولا محرمه » ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي نحوه ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن ابن عباس ( فالله عن أبي أشك » قال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أوعن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلامع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأقى بضب هنوذ فأهوى إليه رسول الله بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله بيت ميمونة فأقدى إليه رسول الله بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله

<sup>(</sup>١) لعله : على أن يقول في قول رجل الفع . تأمل .

في توك أمر عمر لأمر النبي فين عمر في قون نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صنى الله عليه وسلم. وذلك الذي أوجب الله عليه وعليهم وعلى جميع خلقه ( فَالالشَّافِيقِ ) رحمه الله تعالى : وفي هذا دلالة على أن حا كمهم كان محكم برأيه فيها لرسول الله فيه سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك بدل على أن علم خاص الأحكام خاص على ماوصفت لا عام كعام جمل النروسي ( قَالَالِشْنَافِعي ) رحمه الله تعالى : وقسم أبوبكر حتى لتم الله فسوّى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم على فألغى العبيد وسوَّى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الحُلفاء وأعمه وأولاه أن لانختلفوا فيه وإنما لله جِن وعز في المال ثلاثة أفسام قسم الغيء وقسم الغنيمة وقسم الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم بمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر ولاعمر ولاعلى وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع . حكامهم من جهة الإجماع منهم وفيه مايرد على ما ادعى أن حكم حا كمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه فى حياته ثم رأوا خلافه بعده قيل له فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجاعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن مجمعوا على قسم أبي بكر ثم مجمعوا على قسم عمر ثم مجمعوا على قسم على وكل واحد منهم نخالف صاحبه فإحاعهم إذاً ليس عجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة . فإن قال قائل : فَسَكِيفَ تَقُولُ ؟ قَلْتَ لا يَقَالُ لَنْهَىءَ مَنْ هَذَا إِجَاعَ وَلَسَكُنْ يَنْسُبُ كُلُّ شيء منه إلى فاعله فينسب إلى أنى بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى على فعله ولا يقال لغيرهم نمن أخذ منهم موافق لهم ولامخالف ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إثما ينسب إلى كل قوله وعمله وفى هـذا مايدل على أن ادعاء الإجاع فى كثير من خاص الأحسكام ليس كما يقول من يدعيه . فإن قال قائل : أنتجد مثل هذا ؟ قلنا إنما بدأنا به لأنه أشهر ماصنع الأئمــة وأونى أن لا مختلفوا فيه وأن لا بجهله العامة ونحن نجد كشرا من ذلك أن أيا يكر جعل الجد أيا ثم طرح الإخوة معه ثم خالفه فيه عمر وعنهان وعلى ومن ذلك أن أبا بكر رآى على بعض أهــل الردة فدا. وسبيا وحبسهم بدلك فأطلقهم عمر وقال لا سي ولا فداء مع غير همذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه - حمدتنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن مجي بن حاطب حدثه قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانتاله أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا محملها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل الذي لا يأتى نخر فأفزعه ذلك فأرسل إنبها عمر فقال أحبلت ؟ فقالت : نعم من مرعرس بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف علما وعبَّان وعبدالرحمن ابن عوف فقال أشيروا على قال وكيان عُهان جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشير على ياعثمان فقال قد أشار عليك أخواك فقال أشر على أنت قال أراها نستهل به كأمها لانعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال عمر صدقت صدقت والذي نفسي بيــده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر ماثة وغربها عاما ( فالالشَّافِي ) فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم وخالف عثمان أن لايحــدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحــد منهم من خلافه بعد حده إياها حرف ولم يعــلم خلافيهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله قال وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذ قبل حد عمر مولاة حاطب كذا لم يكن ليجلدها

الآخر إذكان ناسخا للأول أو إلى أمر النبي الدال بعضه على بعض ( فَاللَّاشْ فِافِع ) وفي مثرهذا المعني أن على بنأف طالب خطب الناس وعثمان بنعفان محصور فأخبرهم أنالنبي صلىالله عليه وسلم نهي عن إمساك لحوم الضحايابعد ثلاث وكمان يقول به لأنه سمعه من النبي وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي وغيرهما فلما روتعائشة أن النبي نهي عنه عندالدافة ثم قال «كلوا وتزوُّدوا وادَّخروا وتصدّقوا» وروى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعدثلاث ثم قال « كلوا وتزوّ دوا وتصدقوا » كان يجب على كل من علم الأمرين معا أن يقول نهي النبي عنه لمعني فإذا كان مثله فهومنهي عنه وإدا لم يكن مثله لم يكن منها عنه أو يقول نهي النبي عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول ( ﴿ اللَّهُ عَالِينَ ﴾ وكل قال بما سمعه من رسول الله وكان من رسول الله مايدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله فيه صار إليه إن شاء الله ( ﴿ إِلَالِ مَ ﴿ إِنْجِي ﴾ رحمه الله تعالى ولهذا أشباء كثيرة في الأحاديث وإنماوضعت هذه الجُملة لندل على أمور غلط فيها بعض من نظر في العلم ليعلم من علمهأن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدبن والأمانة من بعزب عنه من سنن رسول الله الشيء يعلمه غير. كمن لعله لايقار به في تقدم صحبته وعلمه ويعلم أن علم خاص السنن إنما هو علم خاص بمن فتح الله له علمه لا أنه عام مشهور كشهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة ولوكان مشهورا شهرة جمل الفرائض ماكان الأمر فعا وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ويعلم أن ألحديث إذا رواه الثقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته وأن لا نعول على حــديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب رسول الله ولا يرد لأن عمل بعض أصحاب رــــول الله عملا مخالفه لأن بأصحاب رسول الله والمسلمين كليم حاجة إلى أمر رسول الله وعليهم انباعه لا أن شيئا من أفاو لمهم تبهم ماروى عنه ووافقه يزيد قوله شدة ولا شيئا خالفه من أقاويد. وهن ماروى عنه الثقة لأن قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غير رسول الله ( فَالِلْشَافِعِي ) رحمه الله : فإن قال قائل أتهم الحديث المروى عن الني إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يتهم الحديث عن بعض أصحابه لحلافه لأن كلا روى خاصة معا وأن يتهما فما روى عن النبي أولى أن يصار إليه ومن قال منهم قولًا لم يروه عن النبي لم بجز لأحد أن يقول إنما قاله عن رسول الله لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله ولم بجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما لم يقله عن رسول الله فإذا كان هكذا لم بجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وســ لم ﴿ وَلُو قَال قَائَل : لايجوز أن يكون إلا عن رسول الله لم يحل له خلاف من وضعه هــذا الموضع وليس من الناس أحد بعد رسول الله إلا وقد أخذ من قوله و ترك لقول غيره من أصحاب رسول الله ولا بجوز في قول رسول الله أن يرد لقول أحد غير. فإن قال قائل : فاذكر لي في هــذا ما يدل على ماوصفت فيه ؟ قيل له ما وصفت في هــذا الباب وغير. مفرقا وجملة ومنه أن عمر بن الخطاب إمام المسلمين والمقدم في المزلة والفضال وقدم الصحبة والورع والفقه والثبت والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله والـكاشفعنه لأن قوله حـكم يلزم كان يقضى بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولاثرث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى أخبره أو كتب إليـه الضحاك بن سفيان أن النبي كتب إليـه أن يورث امرأة أشم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر وترك قوله وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي الجنصر ستا حتى وجد كتاب عندآل عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم « وفي كل أصبع نما هنالك عشر من الإبل » فترك الناس قول عمر وصاروا إلى كتاب الني ففعلوا

#### باب الخلاف في هذا الباب

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّشِ فَاقِع ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال يصلي على الجنائز بعد العصر و مد الصبح مالم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عمر يشبه بعض ماقال ( الله المنافعي ) وابن عمر إنما سمع من النبي النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روى عنه النهى عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب ابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبيح وبعد العصر لأنا لم نعلمه روىالنهي عن الصلاة في هذه الساعات ( فاللاش في في فمن نهي علم أن النبي نهي عن الصلاة بعد الصبيح و العصر كمانهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ماقلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى فعلم أن النبي صلى بعد العصر ركمتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأفر قيسا على ركعتين بعد الصبيح لزمه أن يقول نهي عنها فها لايلزم ولم ينه الرجل عنه فها اعتاد من صلاة النافلة وفها يؤكد منها ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا يما قلما به أو ينهي عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر بكل حال ( فالالنظائين ) وذهب أيضا إلى أن لايصلي أحمد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذى طوى فصلى ﴿ فَالْالْتُنْافِينَ ﴾ رحمه الله : فإن كان عمر كره الصـلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الصيح وبعد العصر فر أي نهيه مطلقا فنرك الصيلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هــذا أن يقول لاصلاه في حجــع الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك بلزمه أن لا مصلي فيها صلاة فائنة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن يتنام مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس ( فَاللَّامِينَ فَاقِيمٍ ) وفي هــذا المعنى أن أبا أيوب الأنصاري ممع النبي ينهي أن تستقبل القبلة أو بيت المقدس محاجة الإنسان قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله وعجب ابن عمر ممن يقول لاتستقبل القبلة ولا بيت المقدس محاجة الإنسان وقال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ( فَالالشِنافِي ) رحمه الله : علم أبو أيوب النهي فرآه مطلقا وعلم ابن عمر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم مجماجته ولم يعلم النهي فرد النهي ومن علمهما معا قال النهي عن استقبال القبلة وبيت المقدس في الصحراء التي لاضرورة على ذاهب فيها ولاستر فيها لذاهب لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلي أو يستديره فترى عورته إن كان مقبلاً أو مدبراً وقال لا بأس بذاك في البيوت لضيقها وحاجة الناس إلى المرفق فيها وسترها وأن أحداً لايرى من كان فيها إلا أن يدخل أو يشرف عليه ﴿ وَاللِّشْ يَافِعِي ﴾ وفي هذا المعني أن أسيد بن حضر وجابر بن عبدالله صليا مريضين قاعدين بقوم أصحاء فأسراهم بالفعود معهما وذلك أنهما والله أعلم علما أنرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأمرهم بالجلوس فأخذا به وكان حمّا عليهما ولاشك أن قد عزب عليهما أن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه جالِسا وأبو بكر إلى جنبه قائمًا والناس من ورائه قياما فنسخ

ابن حصين عن الني ويزيد أحدهما عن الني ٥ من نمي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ويزيد الآخر «أي حين ما كانت» حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله قال «يابني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاءمن ليل أونهار » . أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جربج عن عطاء عن النبي مثله أومثل معناه لا نخالفهوزاد عطاء «يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله ف أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة قال قسدم معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال ياكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلمها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فقال أبوسلمة فذهبت معه وبعث ان عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فقال اذهب واستمع ماتقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لا علم ل**ى و**لكن اذهب إلى أم سلمة فسلما قال فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت دخل على رسول الله ذات يوم بعد الع**صر** فصلي عندىركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهاقال«إني كنت أصلي ركمتين بعد الظهر وأنه قدم على وفد بني تمم أو صدقة نشغلوني عنهما فهما هانان الركعتان». أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صلى ركعتين بعد الصبح فقال «ما هانان الركعتان يا قيس؟» فقلت إنى لم أكن صليت ركحق الفجر فسكت عنى الذي صلى الله عليه وسلم ( والله عليه وسلم ( والله عليه عنه الله عليه عنه الأحاديث عني الله عليه وسلم ( الله عليه وسلم الله يدل على بعض فجاع نه.ي النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ماتبدو حق تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حق تفرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى غيب كايها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تسكون الصلاة مؤكدة فأمر مها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ثم إحجاع النـاس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر ( وْالْالْـنْــْـْـْافِيقَ ) رحمه الله فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله؟ قيل في قوله «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»فإن الله يقول «أقم الصلاة لذكرى» وأمره أن لا يمنيع أحــد طاف بالبيت وصلى أى ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح ( فَاللَّانِينَانِينَ ) وفيا روت أم سلمة من أن النبي صلى في بيتها ركمتين بعد العصركان يصليهما بعد الظهر فشفل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى قيس جد محيي بن سعيد ابن قيس أن النبي رآه يصلي ركمتين بعدالصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقر. لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا بجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهـي عنها على ماوصفت من كل صلاة لا تلزم فأماكل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والسكسوف فيكون نهى النبي فيا سوى هذا ثابتا ( فاللانت انجي ) رحمه الله تعالى والنهبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهبي واحد قال وهـــذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى نزول الشمس إلا يوم الجمعة لأن من شأن الباس التهجيز للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام وهذا مثل الحديث في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه . ال كلب حق معسل ف كيف البين وإذا بجس اللبن ف كيف بؤكل أو يشرب فإن قال لا ينجس اللبن فكيف بنجس الإناء بما الله الله وإذا بالبادية فمن أخبره أنها إذا كانت بالبادية لا تنجس وإذا كانت بالفرية نجست أنرى أن البادية تطهرها أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية أكثر من الكلاب بالبادية وأفدم منها أو في مثل قدمها أو أحرى أن لا يمتنع منها أفرأيت إذا وقمت فأرة أو وزغ أو بعض دواب البيوت في سمن أو لين أو ماء قليل أينجسه ؟ قال فإن قال لا ينجسه في القرية لأنه لا يمتنع أن يموت في بعض آنيتهم البيوت في سمن أو لين أو ماء قليل أينجسه ؟ قال فإن قال لا ينجسه قيل فكيف لم يقل هذا في المكاب في البادية وينجسه في البادية يضبطون أو عيم من المكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من الفأرة وغيرها لأنهم يوكئون على ألبانهم القرب ويقل حبسه غندهم لأنه لا يبقى لهم ولا يبقونه لأنه نما لا يدخر ويكفئون عليه الآنية ويزجرون ألبانهم القرب ويقل حبسه غندهم لأنه لا يبتى لهم ولا يبقونه لأنه نما لا يدخر ويكفئون عليه الآنية ويزجرون المكلاب عن مواضعه ويضربونها فترزجر ولا يستطاع شيء من هذا في ألفارة ولا دواب البيوت مجال وأهل البيوت يحل في ما أحكى أن يعيب أحدا مجلافه الحديث عن النبي عبنا يجاوز فيه القدر والذي عابه لم يعد أن رد الأخبار ولم يدع من قبله ما مكرث به على قائله أو آخر استتر من رد الأخبار ووجهها وجوها تحتملها أو تشبه بها فعبنا مذهبهم من قبولها ما يكرث به على قائله أو آخر استتر من رد الأخبار ووجهها وجوها تحتملها أو تشبه بها فعبنا مذهبهم من قبولها المر والعلانية مالا يشكل على من سمعه .

### باب الساعات التي تكره فيها الصلاة

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وتأمل.

قال فلعل البئر تغيرت بدم قلت فننحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبدا حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لو نه ولا ربحه وهذا لايكون في زمزم ولا فما هو أكثر ماء منها وأوسع حتى ينزح فليس لك في هــذا شي. وهــذا عن على وابن عباس غير ثابت وقد خالفتهما لوكان ثابتا وزعمت لو أن رجلاكان جنبا فدخل في بُر ينوى الغسل من الجنابة نجس البئر ولم يطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولا ثم ينجس ثانسة وكان نجسا قبل دخوله أولا ولم يطهر بها ولا ثانية أليس قد ازداد في قولك نجاسة فإنه كان نجسا بالجنابة ثم زاد نجاسة بمماسة الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة ولم يطهر بالثانية قبلها ولابالأولى قبل الثانية؛ قال إن منأصحابنا من قال لايطهر أبدا قلت وذلك يلزمك قال يتفاحش ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس قلت فمن كلفك خلاف السنة وما نخرج من أفاويل الناس؟ وقلت له وزعمت أنك إن أدخلت يدك في بئر تنوى بها أن توضئها نجست البئر كلها لأنه ماء توضىء به ولا تطهر حتى تنزح كلها وإذا سقطت فيها ميتة ظهرت بعشرين دلوا أو ثلاثين دلوا فزهمت أن البئر بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تظهر أبدا وأنها تطهر من الميتة بعشرين دلوا أو ثلاثين هل رأيت أحداً قط زعم أن يد مسلم تنجس أكثر نما تنجسه الميتة وزعمت أنه إن أدخل يده ولا ينوى وضوءا طهرت يده للوضوء ولم تنجس البئر أو رأيت أن لو ألتي فيها جيفة لاينوى تنجيسها أو ينويه أو لاينوى شيئا أذلك سواء ؟ قال : نعم النجاسة كلمها سواء ونيته لاتصنع في المساء شيئا قلت وما خالطه إما طاهر وإما نجس قال نعم . قلت فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء إني لأحسبكم لو قال هــذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال القد سمعت أبايوسف يقول قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ قلت وأقام عليه وهو يقول هذا فيه قال قد رجع أبو يوسف فيه إلى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت وما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ولا وهنه رجوعه عنه وما فيه معني إلا أنك تروى عنه ماتقوم عليه به الحجة من أن يقيم على قوله وهو يراه خطأ فلت له زعمت أن رجلا إن وضأ وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا يديه في طست نظيف فإن أصاب الماء الذي في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه وإن صب على الأرض لم ينجسها ويصلى عليها رطبة كما هي ثم إن صب في بئر نجس البئر كلها ولم تطهر أبدا إلا بأن ينزح ماؤها كله ولو أن قدر الماء الذي وضأ به وجهه -ويديه كان فى إناء فوقعت فيه ميتة نجسته وإن مس ثوبا نجسه ووجب غسله وإن صب على الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب في بئر طهرت البئر بأن ينزح منهما غشرون دلوا أو ثلاثون دلوا أزعمت أن المماء الطاهر أكثر نجاسة من المساء النجس؟ قال فقال ما أحسن قولكم في المساء قلت أفترجع إلى الحسن فمسا علمته رجع إليه ولا غيره ممن ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولها في الماء بعدا فقال إذا وقعت فأرة في بير لم تطهر أبدا إلا بأن يحفر تحتهـا بئر فيفرغ ماؤها فيها وينقل طينها وينزع بناؤها وتفسل مرات . وهكذا ينبغي لمن قال قولهم هــذا وفي هــذا من خلاف السنة وقول أهل العــلم ما لا يجهله عالم وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا فذهب إلى بعض قولهم في المـاء والحجة عليـه الحجة عليهم وخالفنا بعض النــاس فقال لايغسل الإناء من الـكلب سبعاً ويكني فيه دون سـبع فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ السكاب فيه وأن يهراق المـاء ثم عاد فقال : إن ولغ السكاب بالبادية فى اللبن شرب اللبن وأكل وغسـل الإناء لأن الـكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هــذا القول عما وصفنا من قول غيره . أرأيت إذ زعم أن السكاب ياخ في اللبن فينجس|لإناء بمماسة اللبن الذي باسه لسان

ماء نجسا فينجس واكنها تطهر بما وصفت ولا بجوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الأنجاس حتى يطهر منهاماماسه ولا نجده ينجس إلانى الحال التي أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الماء ينجس فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المفسول بهالنجاسة أن الني قال «إذا ولغ الكلب فيإناء أحدكم فليفسله سبع مرات» وهويفسل سبعا بأقل من قدح ماء وفيأن النبي أمر بدم الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل وهويقرص بماء قليل وينضح فقال بعض من قال قد صمعت قولك في الما. فلو قلت لاينجس الماء محال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الأنجاس كان قولا لايستطيع أحـــد رده ولكن زعمت أن الماء الذي يطهر به ينجس بعضه فقلت له إنى زعمته بالعرض من قول رسول الله الذي ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أبي عثمان « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » فأدخلت عليه ماوصفت من إجماع الناس فما علمته على خلاف ماذهب إليسه منه ومن ماء المصانع السكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة 🕟 حدثنا الربيع قال ( والالشنافيي ) وقلت له ماعلمتهم اتبعتم في الماء سنة ولا إجهاعا ولا قياسا ولقد قلتم فيه أفاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال ماقلتم لكان قد أحسن التخاطؤ ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له أفى أحد مع النبي حجة ؟ فقال : لا وقات أليست نثبت الأحاديث التي وصفت ؟ فقال أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ السكاب في الماء وحديث موسى بن أبي عثمان فنثبت بإسنادها وحديث بئر ضاءة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له لفد خالفتها كليها وقلت قولا اخترعته مخالفا للأخبار خارجًا من القياس فقال وما هو ؟ قات اذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس وإذا نقص منه الماء الراكد نجس قال الذي إذا حرك أدناه لم يضطرب أفصاه فقلت أفلت هذا خبرا ؟ قال : لا قلت فقياساً ؟ قال : لا ولكن معقول أنه نختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط . قلت أرأيت إن حركته الربيع فاختلط قال إن قلت إنه ينجس إذا اختلط ماتقول قات أقول أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها فتأتى من أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الربح أتحتلط ؛ قال : نعم فقلت أقتنجس تلك الرجل من البحر ؛ قال لا : ولو قلت تنجس تفاحش علىَّ قلت فمن كلفك قولا نخالف السنة والقياس ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء أبدا ؟ قال فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أيجوز في القياس أن يكون ماءان خالطتهما نجاسة لم تغير شيئًا لا ينجس أحــدهما وينجس الآخر إن كان أفل منه بقــدح ؟ قال : لا قلت ولا يجوز إلا أن لاينجس شيء إلا بأن يتغــير بحرام خالطه لأنه يزيل الأنجاس أو ينجس كله بل ماخالطه ؟ قال ما يستقيم في القياس إلا هــذا ولــكن لاقياس مع خلاف خـــبر لازم قلت فقد خالفت الحجر اللازم ولم تقل معقولاً ولم تقس وزعمت أن لو فأرة لو وقعت في بُعر فمــاتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا نم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا وإن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض المساء دون بعض أينجس بعضه أم ينجس كله ؟ قال بل ينجس كله . قلت أفرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج بعضه فتذهب النجاسة من الباقى منه أنقول هذا في سمن ذائب أو غيره ؛ قال ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن على وابن عباس رحمة الله عليهما قلت أفتخالف ماجاء عن رسول الله إلى أبول غيره ؟ قال لا قلت فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال إذا وقعت الفأرة في بُر بزح منها سبعة أو خمسة دلاء وزعمت أنها لاتطهر إلا بعشوين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجى وقع فيها وأنت تقول يكنى من ذلك أربعون أو ستون دلوا

قلتين لم محمل نجسا، دلالنان إحداهما أن ما بلغ قلتين فأ كثر لم محمل نجسا لأن القلتين إذا لم تنجسا لم ينجس أكثر منهما وهذا يوافق حملة حديث بئر بضاعة والدلالة الثانية أنه إذا كان أفل من فلتين حمل النجاسة لأن قوله إذا كان الماءكذا لم يحمل النجاسة دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة ومادون القلتين موافق جملة حديث أبي هر ترة أن يفسل الإناء من شرب الـكاب فيه وآنية القوم أو أكثر آنية الناس اليوم صفار لا تسم بعض قرية فأما حديث موسى بن أبي عثمان «لا يبوان أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» فلا دلالة فيه على شيء نخالف حديث بئر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم محمل نجسا ولا «إذا ولغ الـكلب فيإناء أحدكم فليفسله سبع مرات» لأنه إن كان يعني به الماء الدائم الذي محمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبي هريرة وإن كان يعني به كل ماء دائم دات السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بُر بضاعة على أنه أنما نهى عن البول في كل ماء دائم بشبه أن يكون على الاختيار لا على أن البول بنجسه كما ينهي الرجل أن يتفوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوى إلهما الناس لما يتأذى به الناس من ذاك لا أن الأرض ممنوعة ولا أن التغوط محرم ولـكن من رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذر الثمرب منه والوضوء به فإن قال قائل فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمان يضاد حديث بئر بضاعة وحديث الوليد بن كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإن قالوماهي؟ قيل أرأيت رجلا بال في البحر أينجس بوله ماء البحر؟ فإن قال لا قيل ماء البحر ماء دائم وقيل له أفتنجس المصانع السكبار؛ فإن قال لا قيل فهي ماء دائم وإن قال نعم دخل عليه ماء البحر فإن قال وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة وإن قال لاهذا كشير قيل له فقل إذا بلغ الماء ماشئت لم ينجس فإن حددته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قات ينجس قيل فيعقل أبدا أن يكون ماءان تخالطهما نجاسةواحدة لا تغير منهما شيئا ينجس أحدهما الآخر إلا نخبر لازم تعبد العباد باتباعه وذلك لايكون إلا بخبر عن النبي والخبر عن النبي بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب ولا ينجس خمس قرب فما فوقها فأما شيء سوى ماروى عن النيي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل فيه أن ينجس ماء ولاينجس آخروهما لم يتغيرا إلا أن بجمع الناس فلا يختلفون فنتبع إجماعهم وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم يخالطه لم يطهر الماء أبدا حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب منه طعم المحرم ولونه وريحه فإذا ذهب فعاد بحاله التي جعله الله بها طهورا ذهبت نجاسته وماقلت من أنه إذا تغير طمم الماء أو ريحه أو لونه كمان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لايثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا ومعقول أن الحرام إذا كان جزءا في الماء لايتحيز منه كنان الماء نجسا وذلك أن الحرام إذا ماس الجسد فعليه غسله فإذا كنان بجب عليه غسله بوجوده في الجسد لم يجز أن يكون موجودا في الماء فيكون الماء طهورا والحرام قائم موجود فيه وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الراكد فأما الجارى فإذا خالطته النجاسة فجرى فالآثى بعد مالم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس . وإذا تغير طعم الماء أو ربحه أو لوزه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس إنما ينجس بالمحرم فأما غير المحرم فلا ينجس به وما وصف من هذا في كل مالم يصب على النجاسة يريد إزالنها فإذا صب على نجاسة يريد إزالنها فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسنة ومالم أعلم فيه مخالفا وإذا أصابت الثوب أوالبدن النجاسة فصب علىها الماء ثلاثا وداـكت بالماء طهر وإن كان ماصب علمها من الماء قليلا فلا ينجس الماء بمماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لأنه لونجس بمماستها بهذه الحال لم يطهر وكان إذا غسل الفسلة الأولى نجس الماء ثم كان في الماء الثاني يماس ماء نجسا فينجس والماء الثالث يماس

ترك أمره فمن شاء أن يدع صومه ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو موافق القرآن أن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لافرض فى الصوم إلا رمضان وكذلك قول ابن عباس ماعلمت رسول الله صام وما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم بعني يوم عاشورا، كأنه يذهب يتحرى فضله فى التطوع بصومه .

#### باب الطيارة بالماء

م حدثنا الربيع قال ( وَاللَّانِ اللَّهِ ) رضى الله عنه : قال الله تعالى « وأثرلنا من السهاء ما، طمورا » وقال في الطهارة « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طبيا » فدل على أن الطهارة بالماء كله . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن المدوى عن أبي سمعيد الحدرى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بَر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض فقال النبي « إن الماء لا ينجسه شيء » . أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان الماء قلتين لم بحمل نجسا» . أخبرنا سفيان عن أفي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يبولين أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» و به عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا وَلَعُ الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات» حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بمثله إلا أن مالكا جعل مكان ولغ شهرب . أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله قال « إذاولغ الكلب في إنا أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أوإحداهن بالنراب» ( والله نافعي ) فبهذه الأحاديث كلها نأخذ وليس منها واحد نخالف عندنا واحدا أماحديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة المـاء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس مالا يغير لهما لونا ولاطعما ولايظهر له فيها ريح فقيل للني صلى الله عليهوسلم نتوضأ من بْر بضاعة وهي بئر يطرخ فيها كذا؛ فقال النبي والله أعلم مجيبا ((الماء لاينجسه شيء)، وكان جوابه محتملا كليماء وإن <mark>قلوبينا أنه فى الماء مثلها إذاكان مجيبا عليها فلما روى أبوهريرة عن الني أن يغسل الإناء من واوغ الك**لب سبعاً دل**</mark> على أن جواب رسول الله في بئر بضاعة عليها وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن مادونها من الماء لاينجس وكمانت آنية الناس صغارا إنما هي صحون وصحاف ومخاص الحجارة وما أشمه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضأ وكبير آنيتهم مايحلب ويشرب فيه فكان فيجديث أبى هريرة عن النبي « **إذاوانم** الكاب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » دليل على أن قدر ماء الإناء ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعما ولا ريحاولا اونا ولم يكن فيه بيان أن ما يجاوزه وإن لم يبلغ قدر ماء بئر بضاعة لاينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة علىمن علمه في الفرق بين ما ينجس و بين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغسير عن حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن الني صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا » حدثنا الربيع قالأخبرنا الشافعي قال أخبر المسلم بن خاله عن ابن جريج بإسناد لا يحضر ني ذكره أن رسول الله قال «إذا كان الماء قلتين لم يحمل بجسا »وفي الحديث « قلال هجر» قال ابن جريج وقد رأيت فلال هجر في لقلة تسع قر بنين أوقر بتين وشيئا ( فَالْالْشَ يَا أَفِي )وقرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم محمل نجساو ذلك قلمتان بقلال هجر و في قول النبي ﴿ إِذَا كَانِ الماء إلى الحديث وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن بحي بن سعيد عن أبى الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يحي بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك ( فالله ن أبى ) وفي هذا مايدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما حجة على من علم عن رسدول الله شيئا ينسخه وفي هذا دليل على أن علم الحاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله ولهذا أشباه كثيرة وفي هذا دليل على ما في معناه منها .

#### باب صوم يوم عاشوراء

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئبعن الزهري عن عروة عنءانشةقالت كان رسولالله يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه . حدثنا الربيع قالأخبرنا الشافعي قالأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان يوم عاشورا. يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخبرنا سنيان عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبى سنيان يوم عاشوراء وهو هلى المنبر منبر رسول الله وقد أخرج قصة من شعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه ويقول « إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخــذها نساؤهم » ثم قال سمعت رسول الله يقول في مثل هــذا اليوم « إنى صائم فمن شاء منكم فليصم » أخبرنا الشافعي قال أخسبرنا مالك عن ابن شماب عن حميد بن عبد الرحمن أنه مع معاوية عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يقول لهذا اليوم « هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر » أخبرنا الثقة يحيي بن خسان عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال ذكر عند رسول الله يوم عاشــوراء فقال النبي ٥ كــان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه » . أخبرنا سفيان أنه ممع عبيد الله بن أبى بزيد يقول صمعت ابن عباس يقول ماعامت رسول الله صام يوما يتحرى صيامه فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعي يوم عاشوراء ( الالشفافيم ) وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا ذكره في حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأنى بها المحدث ببعض دون بعض فعديث ابن أبى ذئب عن عائشة كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه او انفردكان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا وذكر مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صامه في الجاهلية وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كمان الفريضة وترك عاشوراء ( ﴿ إِلَّالِهُ مَا فِعِي ﴾ لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا نرك إبجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه ووأبان لهم ذلك رسول الله وترك إيجاب صومه وهو أولى الأمور عندنا لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله أن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إن كمانت ذهبت إلى أنه كان واجبا ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرمنا ثم نسخه التيمه فعنى جل ثناؤه عن الرأس والرجلين وأمر بأن تيمم الوجه واليدين وكان اسم اليدين يقع على المحكفين والدراعين وعلى الذراعين والمرفقين وعلى الذراعين والمرفقين وعلى الذراعين والمرفقين والمرفقين المناتيم بدل من الوضوء والبدل إنما يؤتى به على مايؤتى به في المبدل عنه (في اللاشيانيييي) وروى عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبهم وجهه وكفيه قال فلا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيمهم مع النبي عند نولول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والحكفين أو يكون لم يروعنه إلا تيم واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة بالتيم على الوجه والحكفين أو يكون لم يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين المنين رويتا مختلفين أو يكون إنما سمع آية التيم عند حضور الصلاة فتيمموا واحتاطوا فأنوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة الذي أخبرهم أنه يجزيهم من انتيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى المانى عندى برواية ابن شهاب من حديث عمار بي وصفت من الدلائل قال وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أن نيمم الوجه والكفين ثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا انتيمم أشبه بالقرآن عمار في أن نيمم الوجه والكفين ثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا انتيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الدىء إنما يكون مثله .

### باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما

حدثنا الربيع قال ( فَالِلْشِيَانِينِ ) إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالسا صلى الناس وراءه إذا قدروا على القيام قياما كما يصلي هو قائمًا ويصلي من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جلوسا فيصلي كل فرضه وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فها قلت شيء منسوخ وناسخ. أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنسى بن مالك أن رسول الله ركب فرسا فصرع فجعش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصاوات وهو قاعد فصلينا وراء. قعودا فلما انصرف تمال ﴿ إنَّمَا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمـــ أ فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » ( قَالَانِتْ عَافِي ) وهذا ثابت عن رسول الله منسوخ بسنته وذلك أن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا من سقطة من فرس في مرضه وعائشة تروى ذلك وأبوهريرة يوافق روايتهما وأمر من خلفه في هذه الملة بالجلوس إذا صلى جالسا ثم تروى عائشة أن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قياما قال وهي آخر صلاة صلاها بالـاس حتى لقي الله تعالى وهــذا لا يكون إلا ناسخا . أخبرنا الثفة محمى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رســول الله كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم . وذكر إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي مثل معناه . أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن يحي ابن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن النبي من معناه لا يحالمه ( فالالشرافعي ) وفي حديث أصحابنا مثل ما فى هذا وأن ذلك فى مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه فنحن لم تخالف الأحاديث الأولى إلا بما بجب علينا من أن نصير إلى الناسخ الأولى كانت حقا فى وقتها ثم نسخت فكان الحق فها نسخها وهكذا كل منسوخ یکون الحق ما لم ینسخ فإذا نسخ کان الحق فی ناسخه وقد روی فی هــذا الصنف شیء يفلط فيه بعض من يذهب ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نع قال الله حن ثناؤه و لانقربوا الصلاة وأنتم سكارى» إلى قوله «حى تفقيلوا» فكان الذى يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجاعدون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذى يجب به الحد الجاع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذى يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له قد محتمل أن يقال حديث ألى إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجاع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث العسل وإذا التقى الحتانان به مخالفاله قال أفتقول بهذا فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقى الحتانان ولم ينزل وكذلك والله أعم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على إيجاب الفسل لأنها توجب الفسل إذا التقى الحانان فأل فاذا التقاء الحتانين؟ قلت إذا تواقفا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه التقي الفارسان أليس إنما يعني إذا تواقفا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه القاء وبعض القناء أفرب من بعض قال إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صعيح جائز في لسان العرب فإنما يراد بهذا أن تفيب الحشفة في الفرج حتى يصير الحتان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما بجمل هذا من جهل لسان العرب .

#### ( باب التيمم )

حدثنا الربيع قال ( فَالالرَيْنِ إِنِّي ) رضي الله عاء نزلت آية التميم في غزوة بني المصطلق أمحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالفازى وغيرهم \* أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأفام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم \* أخرنا الشافعي قال سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن عمار بن ياسر قال فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب ﴿ فَالْالْسَكَانِينِ ﴾ ولا أعلم بنص خبركيف تهمم النبي صلى الله عليه وسلم حين تزلت آية التيمم \* أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سغر فَنْرَلْتَ آيةَ النَّميم فتيممنا مع الني صلى الله عليه وسلم إلى المناكب ﴿ فَاللَّهُ عَانِهِي ﴾ فلو كان لا مجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع النزيل كان منسوخًا لأن عمارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل التيمم كان لانبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالفه فهو ناسخ له . أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة قال مورت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسح بجدران ثم يم وجه وذراعيه ( قاللشنافعي ) وابنالصمة وبنو الصمة ممروفون بدريون وأحديون وأهل غناء فى الإسلام ومكان منه والأعرج وأبو الحويرث ثقة ولوكان حديث بن الصمة مخالفا حديث عمار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لأن الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بنسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم

#### ( باب الماء من الماء )

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال قلت يارسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «ليغسل مامس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل» ( فالالشنافعي ) وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسىالأشعرى أنى عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق على اختلاف أصحاب محمد في أمر إنى لأعظم أن أستقبلك به فقالت ماهو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فساني عنه فقال لهما الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا حاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبدا . \* حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يحي بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ايس على من لم يترل غسل ثم تزع عن ذلك أي قبل أن عوت ( فالالت إني ) وإنما بدأت بحديث أنى في قوله «الماء من الماء» ونزوعه أن فيه دلالة على أنه صمع «الماء من الماء» عن النبي ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده مانسخه ﴿ أَخْبُرُنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سيد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الحتان الحتان \* أخبرنا سفيان عن على ابن زيد بن جدءان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن التقاء الحتانين فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا التيّم الحتانان أو مس الحتان الحتانفقد وجب الغسل» \* أخبرنا إسمعيل بن إبراهم قال حدثنا على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألرق الحتان بالحتان فقد وجب الفسل» \* أخبرنا اثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أوعن يحي ابن صعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا النقى الحتانان فقد وجب الفسل فعلته أما ورسول الله فاغتسلنا وحديث «الماء من الماء» ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الفسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته .

# ( باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء )

فانطلق فنحر وحلقةفعلوا قال ثما قوله « ليس من البر الصيام في السفر ؟ » قلت قدأتي به جابر مفسمرا فذكر أنرجلا أجهده الصوم فلما علم النبي به قال « ليس من البر السيام في السفر » فاحتمل ليس من البر أن ببلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا ناالة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر فليس من "بر أن ينع هذا بنفسه ومختمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال فكعب بن عاصم لم يقل هذا قلت كعب روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديثوفيصوم النبي دلالة على ماوصفت وكذلك في أمر حمزة بن عمرو إن شاء صام وإن شاءأفطر » وفي قول أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا الفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال فقد ررى سعيد أن النبي قال «خياركم الذبن إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة» قلت وهذا مثل ما وصفت خياركم الذين بقيلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه قال فما أمر عمر رجلا صام في السغر أن يعيد قلت لاأعرفه عنه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك وأصل مانذهب إليه أن ماثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به وعلى الحلق اتباعه وقلت له من أمر المسافر أن يقضي الصوم فمذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حمّا بفطر المسافر والمريض ومن رآها حمّا قال المسافر منهى عن الصوم فإذا صامه كان ضيامه منهما عنه فيعيده كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كنفارة وغيرها أعادهما فقد أبنا دلالة السنة أن الآية رخصة لاحم قال فماقول ابن عباس يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ؟ فقلت روى أنه صام وأفطر فقال ابن عباس أو من روى عن ابن عباس هذا برأيه وجاء غيره في الحديث بما لم يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطر حق أفطر وجاء غيره بما وصفت في حمزة بن عمرو وهذا كما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ولا يسمع غيره ولا ممتنع من علم الأمرين أن يقول بهما معا .

# (باب قتل الأساري والمفاداة بهم والمن عليهم)

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهاب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي بالرجلين المذين أسرتهما ثقيف قال وقد روى عن محمدبن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري لا محفرتي ذكر من فوقه في الإسناد أن خيلا النبي صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال الحني فأتي به مشركا فربطه النبي صلى الله عليه وهو مشرك فأسلم بعد مشركا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم إلي سارية من سواري المسجد ثلاثا ثم من عليه وهو مشرك فأسلم بعد (فاللاشافيي وأخبرني عدد من أهل العلم من قواش وغيرهم من أهل الفازي أن رسول الله أسر النفر بن الحرث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرا حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا وأن رسول الله أسر سهبل بن عمرو وأ وداعة السهمي وغيرهما فماداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف أو فادي بعضهم بأقل وأن رسول الله أسر ابا عزة المحمدي يوم بدر فهن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا (فاللاش في في كان فيا وصفت من فعل رسول الله صلى المحمدي وم بدر فهن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا (فاللاش في في كان فيا وصفت من فعل رسول الله صلى المحمدي أو أن يفادي بلا شيء أو أن يفادي بالا من جهة إباحته ولايقال لشيء من الاحكام مختلف مطلقا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام فأما ولا مناله له إلا من جهة إباد وكل من صنع فيه شيئًا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما مجوز له كم يكون القائم ما كان واسعا فيقال هو مباح وكل من صنع فيه شيئًا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما مجوز له كم يكون القائم على الماشي مناله المقاعد والماشي عالقا للقاعد والماشي عالفا للقاعد والماشي عالفا للقائم وكل ذلك مباح لا أن حما على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد

السفر «ليس من البر أن تصوموا في السفر» \* أخبرنا مالك غن مبي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله أن النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال «تقوواللمدو» وصام النبي قال أبو بكر قال الذى حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر فقيل يارسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت فلماكان رسول الله بالكديد دءا بقدح فشيرب فأفطر الناس \* أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يارسول الله إن الناس قد شق عامهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاءوا فقال « أوائك العصاة» \* وفي حديث الثقة غير الدراوردى عن جعفر عن أبيه عن جابر فخرج رسول الله عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناسأن يفطروا وقال «تقووا بعددكم على عدوكم» فقيل له إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث \* أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم \* أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يارسول الله أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال رسول الله ( إن شئث فصر و إن شئت فأ فطر » ( في الله بين أنبي ) رحمه الله فقال قائل من أهل الحديث ما نقول في صوم شهر رمضان والواجب غيره والتطوع في السفر والمرض؟ قلت أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض إن لم يكن مجهد المريض ويزيد في مرضه والمسافر فيخاف منه المرض فلهما معا الرخصة فيه قال فما تقول في قصر الصلاة في السغر وإتمامها؛ فقلت قصرها في السفروالحوف رخصة في السكتاب والسنة وقصرها فيالسفر بلاخوف رخصة في السنة أختارها والعسافر إتمامها فقالأما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعلهرخصة لقول الله « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائمين مسافرين فهم إذا قصروا مسافرين بما ذكرت من السنة أولى أن يكون القصر رخصة لاحتما أن يقصروا لأن قول الله «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةإن خفتم إن يفتنكم الذين كفروا» رخصة بينة وظاهر الآية فى صوم أن الفطر في المرض والسفر عزم لفول الله « ومن كان.مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم وأنه لا مجزى شهر رمضان من صام مريضا أو مسافرا مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصيام في السفر » ومع أن الآخر من أمر رسول الله ترك الصوم وأن عمر أمر رجلا صام في السفر أن يقهى الصيام قال فعكيت له قات في قول الله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من من أيام أخر » أنها آية واحدة وأن ليس من أهل العلم بالفرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد وأن الـكلام الواحد لا يُنزل إلا مجتمعا وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين لأن معنى الآية معنى قطع الـكلام قال أجل قلت فإذا صام رسول الله في شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريضوالسافر رخصة؛ قال بلي فقلت له ولم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث؛ قال نعم واحكن الآخر من أمر رسول الله أليس الفطر قال فقلت له الحديث ببين أن رسول الله لم يفطر لمعني نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول «تقووا لعدوكم» ويصومُم نحبر بأنهم أو أن مضهم أنىأن يفطر إذ صام فَأَفَطِرَ لَيْفَطِّرَ مِنْ تَخْلَفُ عَنِ الفَطِّرَ لَصُوءَ بَفَطِّرِهُ كَمَّا صَنْعَ عَامَ الحَديبية فإنه أمر الناس أن ينجروا ويحلقوا فأبوا

فقيل له عبت على عنمان الإتمام وأتممت قال الحلاف شر قال نعم قلت وهذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك قال وما في هذا بما على ؟ قلت أثرى أن ابن مسعود كأن بتم وهو يرى الإتمام ليس له ؟ قال ما مجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا والإتمام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معنى عبب ابن مسعود الإتمام قلت له من عاب الإتمام على أن المتم رغب عن الرخصة فهو موضع بجوز له به القول كما نقول فيمن ترك المسج رغبة عن الرخصة ولا نقول ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها قال أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب النبي عليه السلام أنه هاب الإتمام وأتمها عنمان وصلى معه قلت فهذا مثل مارويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لانفسد أفترى أنهم في صلاتهم مع عنهان أنهم كانوا لا مجلسون في مثنى؟ قال ما يجوز هذا عليهم قلت أفتفسد صلانه وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه يعلى أربعا وإتما فرضة زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائتموا به في الإتمام لوسها فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون قال ما مجوز لي أن أقول هذا قلت قد قلته أولائم علمت انه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه وقد اجترأت على قوله أولا ما معيون بالإتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول في كل رخصة وأن لاموصفت من أنهم مصيبون بالإتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول في كل رخصة وأن لاموصف لعيب الإتمام إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة .

#### ( باب الفطر والصوم في السفر )

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّذِ ٤ اَفِي ) قال الله جل ثناؤه في فرض الصوم « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سغر فعدة من أيام أخر » فسكان بينا في الآية أنه فرض علمهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة وأخبر أنهاراد بهم اليسر ( فَاللَّاشِيَانِعي) وكان قول الله «ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » محتمل معنين أحدهما أن لانجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ونجعل عليهم عددا إذا مغى المرض والسفر من أيام أخر ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هانين الحالتين على الرخسة إن شاءوا لئلا يحرجوا إن فعلوا وكان فرض الصوم والأمر بالفطر فى المرض والسفر فى آية واحدة ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة مفترقتين فأما آية الا لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره فلم يختلفواكما وصفت أن آية لم تنزل إلا معا لامفترقة فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطرإرخاصالهما لئلابحرجا انفعلا(١) لأنهما بجزيهما أن يصوما في تينك الحالينشهر رمضان لأن الفطر في السفر لوكانغير رخصةً لنأراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حق لمغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحداث من أمر رسول الله عليه وسلم أخبر ناالشافعي قال أخبرنا عبدالعزيز بن محمدعن عمارة بنغزية عن محمد بن عبدالر حمن أن عبدالله بن سعد بن معاذقال قال جابر بن عبدالله كنامعرسولالله زمان غزوة تبوكورسولالله يسير بعد أناًضعي إذا هو بجماعة فيظل شجرة فقال «منهذه الجماعة» ؟ قالوا رجل صائم أجهدهالصوم أو كلة نحو هذه فقال رسول الله «ليس من البر أن تصوموا في السفر» \* أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبدالله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الاشعري أن رسول الله قال الصائم في

<sup>( 1 )</sup> لعله « لاأنهما لا يجزيهما » تأمل .

#### ( باب الخلاف في ذلك )

أُخبرنا الربيع قال ( قَالِلَينَ مَا تُعِي ) رضي الله عنه قال لي بعض الناس من أتم في السفر فسدت صلاته لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان الاأن يجلس قدر التشهد في مثني فيكون ذلك كالقطع للصلاة أويدرك مقباياتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم قال يقال له ماقلت المسافر أن يتم ولاصححت عليه قولك أن يقصر قال فكيف قلت أرأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثننان منها نافلة أكان له أن يصلى خلف مقم ؟ لقد كان يلزمك في قولك أن لايصلى خلف مقيماً بدا إلا فسدت صلانه من وجهين أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة والآخر أنك تقول إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم ونية الإمام والمـأموم مختلفة همنا في أكبر الأشياء وذلك عدد الصلاة قال إني أقول إذا دخل خلف المقيم حال فرضه قلت بأنه يصير مقها أو هو مسافر قال بلهو مسافر قلت فمن أين عمول فرضه؟ قال قلما إجماع من الناس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أنم قلت وكان ينبغي أن لو لم تعلم في أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا ولا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم وقلت له قلت فيه قولا محالا قال وما هو؟ قلت أرأيت المصلى المقهم إذا جلس في مثني من صلانه قدر التشهد أيقطع ذلك صلاته؟ قال لاولا يقطعها إلا السلام أو السكلام أو العمل الذي نفسد الصلاة قلت فلم زعمت أن المسافر إذا جاس في مثني قدر التشهد وهو ينوى حين دخل في الصلاة في كل حال أن صلمي اربعا فصلى أربعا تمت صلاته إلا أن الأولنين الفرض والآخرتين نافلة وقد وصليما قال كان له أن يسلم منهما فلت وقولك كان له يصيره حكم من سلم منهما أو لايكون في حكمه إلا بالسلام فما علمته زاد على أن قال فأنا أضيق عليه إن قلت تفسد قلت فقد ضيقت إن سها فلم بجلس فى مثنى وصلى أربعا فزعمت أن صلاته تفسد لأنه يخلط نافلة بغريضة فما علمتك وافقت قولا ماضياً ولا قياسا صحيحا وما زدت على أن اخترعت قولا أحدثته محالا قال فدع هذا ولكن لم تقل أنت إن فرضه ركعتان ؟ قلت أقول له أن يصلي ركعتين بالرخصة لا أن حتما عليه أن يصلي ركعتين في السفركم قلت في المسج على الخفين له أن يغسل رجليه وله أن يمسح على خفيه قال فكيف قالت عائشة قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأفرت صلاة السفر قال الزهري قلت لهًا شأن عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال إنها تأولت ما تأول عنمان ( قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الدلالة عنها قال وما معناه؛ قلت أن صلاة المسافر أفرت على ركعتبن إن شاء قال ومادل على أن هذا معناه عندها قلت إنها أتمت في السفر قال فما قول عروة إنها تأولت ما تأول عثمان ؟ قلت لاأدرى أتأولت أن لهما أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام وكذلك روث عن الني وما روت عن الني وقالت بمثله أولى بها من قول عروة أنها ذهبت إليه لوكان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ماذهب إليه قال فلعله حكاه عنها قالت فما علمته حكاه عنها وإن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان أن لا يقصر إلا خائب وما تقف على مانأول عثمان خبرا صحيحا قال فِلعلها تأولت أنها أم المؤمنين قات لم تزل للمؤمنين أما وهي تقصر ثم أتمت بعد وحالها في أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء وقد قصرت بعد رسول الله وأتحت قال أما إن ليست لي عليك مسئلة بأن أصل. ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس في أحد مع رسول الله حجة وإنك تذهب إلى أن فرض القرآن أن القصر رخصة لاحتم وكذلك روايتك في السنة. قلت ما خني على ذلك ولكني أحببت أن تكون على علم من أنى لم أرك سلكت طريقًا في صلاة السفر إلا أخطأت في ذلك الطريق فتسكون أوهن لجبيع أولاك قال القد عاب ابن اسعود على عثمان إعامه بني قات وقام فصلي بأصحابه في منزله فأنم

وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في «النجم» دليل على ما وصفت لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرها رسول الله بإعادته ( فاللنت أفيى) وأما حديث زيد أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم «النجم» فلم يسجد فهو والله أعلم أن زيدا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمره النبي به (حدثنا الربيع) أخبرنا الشافعي أحسرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يشار أن رجلا قرأ عند النبي «السجدة» فسجد فسجد النبي ثم قرأ آخر عنده «السجدة» فلم يسجد فلم يسجد النبي فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك «السجدة» فسجدت وقرأت عندك «السجدة» فلم يسجد وقرأت عندك «السجدة» فلم يسجد ؟ فقال النبي عليه السدام «كنت إماما فاو سجدت سجدت معك » ( فاللاشنافي ) إني لأحسبه زيد ابن ثابت لأنه محكي أنه قرأ عند النبي « النجم » فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا عطاء بن يسار قال وأحب أن يبدأ الذي يقرأ « السجود في « النجم » منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود من هذين ناسخ ولا منسوخ والسجود ناسخ ثم يكون أولي لأن السنة السجود لقول الله « فاسجدوا لله واعبدوا » ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولسجود في السجود لقول الله « فاسجدوا له واعبدوا » ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح .

# باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف

حدثنا الربيع قال ( فَاللَّهُ مُن أَوْقِي ) قال الله جل ثناؤه « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ الآية ( قَالَ الشِّنَانِين ) وكان بينا في كتاب الله أن الفصر في السفر في الحوف وغير الحوف معا رخصة من الله لا أن الله فرض أن تقصروا كما كان بينا فى كتاب الله أن قوله « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن » رخصة لا أن حتما من الله أن يطلقوهن من قبلأن يمسوهن وكما كان بينا في كتاب الله « ليس عليكم جناح أن تأكلوا من يوتكم أو يوت آبائكم» إلى «جميعا أو أشتانا» رخصة لا أن الله تعالى حتم عليهم أن يأكلوا من يوتهم ولا من بيوت آبائهم ولا جميعا ولا أشتانا وإذا كان القصر في الخوف والسفر رخصة من الله كان كذلك القصر في السفر بلا خلاف فمن قصر في الحوف والسفر قصر بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ومن قصر في سغر بلا خوف قصر بنص السنة وأن رسـول الله أخـبر أن الله تصدق بها على عباده فإن قال قائل فأين الدلالة على ماوصفت ؟ قيل أخبرنا مسلم وعبد المجيد بن عبد العزبز عن ابن جربيج قال أخبرني ابن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت العمر بن الخطاب إنما قال الله ﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصلاة إن خنتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد أمن الناس فقال عمر عجبت نما عجبت منه فسألت رسول الله فقال «صدقة تصدق الله بها عليه كم فاقبلوا صدقته » فدل رسول الله على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لاحتم من الله أن يقصروا ودات على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر وأن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله ضلى الله عليه وســلم أنم في السفر وقصر (حدثنا الربيع) أخبرنا الشافعي قال أخــبرنا عبد الوهاب ابن عبد المحيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال سافر رسول الله من مَكَّة إلى المدينة آمنًا لا مُحاف إلا الله فصلى ركمتين . حدثنا الرئيم حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهم عن أبي محيي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله أتم في السفر وقصر .

عن النبي عليه السلام حديثا بخالفهما في بعض حروفهما وروى الكوفيون عن ابن مسعود في التشهد حديثا بخالفها كلها في بعض حروفها فهي مشتبهة متقاربة واحتمل أن تسكون كلها ثابتة وأن يكون رسول الله يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معني أنه إعما يريد به تعظيم الله جل ثناؤه وذكره والتشهد والصلاة على النبي فيقر النبي كلا على ماحفظ وإن زاد بعضهم كلة على بعض أو لفظها بغير لفظه لأنه ذكر وقد اختلف بعض أصحاب النبي في بعض لفظ القرآن عند رسول الله ولم يختلفوا في معناه فأقرهم وقال « هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المهني قال وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف وإنما قلما بالتشهد الذي روى عن ابن عباس لأنه أتمها وأن فيه زيادة على بعضها « المباركات » .

#### باب في الوتر

حدثنا الربيع قال ( فالله عن الله وقد سمعت أن الذي صلى الله عليه وسلم أو تر أول الليه وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك مما وصفت في المباح له أن يوتر في الليل كاء وعن نبيب في المهكنوبة أن يصلى في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر أو سع منه . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله فانتهى وتره إلى السحر .

# باب سجود القرآن

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسميل عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبي هريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بـ « السجم » فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله بـ « النجم » فلم يسجد فيها ( فالله المناب على الله على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي عليه السلام سجد في « النجم » وترك . حدثنا الربيع بن سلمان ( فالله أن النجم » وترك . حدثنا الربيع بن سلمان قضاؤه لأنه ليس بفرض ؟ قبل السجود صلاة وقد قال الله تمالي قضاؤه لأنه ليس بفرض ؟ قبل السجود صلاة وقد قال الله تمالي رسول الله أن الله على الله الموقت فأبان الموقت على الله الله على غيرها؟ قال «لا إلا أن تطوع» فلما رسول الله أن المراب على الله على هذه المناب على هذه المناب على هذه المناب على الله على الله على عنه الموقت في المناب على الله على عنه المناب على الله على عنه الموقت في المناب على الله على الله على الله على عنه عنه المناب على الله على عنه عنه عنه الموقت فأبان الموقد القرآن خارجا من الصلوات المحروب على سنة اختيار وأحب إلينا أن لايدعه ومن تركه ترك كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المحروب على هذه النجم » لأن فيها سجودا في حديث أبي هريرة فضلا لا فرضا وإنما سجد رسول الله على الله عليه وسلم في « النجم » لأن فيها سجودا في حديث أبي هريرة

# باب الاختلاف من جهة المباح

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاً وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيي المازي عن أبيه أنه مهم رجلا يسأل عبد الله ابن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الافدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه ( قالليت الجي ) ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها مختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحسلال والحرام والأمر والنهي ولكن يقال أقل ما يجزى من الوضوء مرة وأكل ما يكون من الوضوء ثلاثا . أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن دايد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال أن رسول الله توضأ ومسح على الحفين ( قالليت الهالي إنما يقال الفسل كال الحفين ( قالليت الهالي إنما يقال الفسل كال والحميد وكال وأيهما شاء فعل .

#### باب القراءة في الصلاة

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صمعت النبي يقرأ في الصبح « والليل الشمس كورت » أخبرنا سفيان عن زياد ابن علاقة عن عمه قال صمعت النبي عليه السلام في الصبح يقرأ «والنخل باسقات» ( فاللات أنتي) يعنى عن زياد ابن علاقة عن عمه قال صمعت النبي عليه السلام في الصبح يقرأ «والنخل باسقات» ( فاللات أنتي) يعنى به « ق أخبرنا مسلم وعبد الحبيد عن ابن جريج قال أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر قال أخبرنا أبوسلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العائدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكمة فاستفتح بسورة « المؤمنين » حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع قال وعبد الله ابن السائب حاضر ذلك ( فاللات إنتي ) وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد صلى الصلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوماً غيره وقد أباح الله في القرآن بقراءة ما تيسر منه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ « بأم القرآن » وما تيسر فدل على أن اللازم في كل ركمة قراءة أم القرآن وفي الركمتين الأوليين والميس معها .

#### باب في التشهد

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرناالثقة عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن سعيد وطاوس عن ابن عباس قال كان النبي سلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فيكان يقول « التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله سلام علينا وعلى عباد الله السالحين أشهد أن لا إله إلى الله وأن عمدا رسول ته » (قال الربيع) هدا حدثنا به يحيى بن حسان ( فاللات إنبي ) وقد روى أيمن بن نابل بإسناد له عن جابر عن النبي عليه السلام تشهدا بحالف هذا في بعض حروفه وروى البصريون عن أبى موسى

صلى الله عليه وسلم قال فاذكره قلت أخبرنا عبدالله بن الحرث عن سيف بن سلمان عن قيس بن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن الني قضي باليمين مع الشاهد وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ ابن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي مثله قال ماسمعته قبل ذكرك الآن قلت أنثبت نحن وأنت مثله ؟قال نعم قلت فلزمك أن ترجع إليه قال فأردها من وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عيه وسلم قال « البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه » وقد كتبتهذا في الأحاديث الجل والمفسرة وكلنه فيه بما علم من حضر بأنه لم مجتبع فيه بشيء وقد وصفت في كتابي هذا المواضع القغلط فيها بعض من عجل بالمكلام في العلم قبل خبرته وأسأل الله النوفيق والحديث عن رسول الله كلام عربى ما كان منه عام الخرج عن رسول الله كاوصفت فى القرآن يخرج عاما وهو يراد به العام و يخرج عاما وهو يرادبه الخاص والحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتى تأتى دلالة عن الني صلى الله عليه وسلم بأنه أراد به خاصا دون عام ويكون الحديث العام المخرج محتملا معنى الحصوص بقول عوام أهل العلم فيه أو من حمل الحديث صماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يدل على أن رسول الله أراد به خاصا دون عام ولا بجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله خاصا بغير دلالة بمن لم يحمله ويسمعه لأنه يمكن فيهم جملة أن لا يكونوا علموه ولا بقول خاصة لأنه يمكن فيهم جهله ولايمكن فيمن علمه وصمعه ولا فىالعامة جهل ماسمع وجاء عن رسول الله وكذلك لايحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة مها عليه وكما احتمل جديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر كما وصفت في أمر الله بقتال الشركين حتى يؤمنوا وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الجزية وفىالحديث ناسخ ومنسوخ كما وصفت فىالقبلة المنسوخة باستقبال المسجدالحرام فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلافكا اختلفت القبلة نحو بيث المقدس والبيت الحرامكان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عنرسول الله(١) أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعدالآخر فيعلم أن الآخر هوالناسخ أوبقول من سمع الحديث أوالعامة كما وصفت أوبوجه آخر لايبين فيه الناسخ والمنسوخ وقد كتبته في كتابي وماينسب إلى الاختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ ومنها ما يكون احتلافا في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح ومنها ما نختلف ومنها ما لا يخلو من أن يكمون أحد الحديثين أشـبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم عما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس فأى الأحاديث المحتلفة كان هذا فهو أولاها عندنا أن يصار إليه ومنها ما عده بعض من ينظر في العلم مختلفا بأن الفعل فيه اختلف أو لم يختلف الفعل فيه إلا باختلاف حكمه أو اختلف الفعل فيه بأنه مباح فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به ومنها ما جاء جملة وآخر مفسرا وإذا جعلت الجمـلة على أنها عامة عليه رويت بخلاف المفسر وليس هــذا اختلافا إنما هــذا مما وصفت من سعة لسان العرب وأنها تنطق بالثيء منه عاما تريد به الخاص وهــذان يستعملان معا وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على مافي مثل معناه إن شاء الله وجماع هــذا أن لا بقــل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرفعدله فإذا كان الحديث مجمولا أو مرغوبا غمن حمله كان كما لم بأت لأنه ليس شابت .

<sup>(</sup>١) لعله زائد من الناسخ .

القول قول صاحبه دون قول النبي ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه إلى النبي نخبر يخالفه قال نعم قلت إن هذا لوجاز جاز أن يقال أن النبي إنما قالـ« تقطع بد السارق في ربع دينار فصاعدا» ورجم الثبيين ثم نزل « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ونزل « الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)فنسخ رجمه بالجلدودلالةأن لايقطع إلا من سرق من حرزما يبلغ ربع دينار قال نعم،وقلت له ولا يجوز إذا ذكرالحديث عن الني عليه السلام أبوسعيد أو ابن عمر أورجل من أصحاب الني فقضي رجل من أصحاب الني المنقدمي الصحبة غلاف ماروي أحد هؤلاء عن النبي إلا أن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup> قال نخبر صادق عنه وعلمي بأن الرجل من أصحاب النبي صلىالله عليه وسلمقال بخبر صادق عنه لعلهمن النابعين وخبر صاحب النبي أولى بأن يثبت من خبر تابعي أوان يستوياني أن يثبتا فإذا استويا علم بأن الني قال أو أن رجلا من أصحابه قال ولا يسع مسلماأن يشك في أن الغرض اتباع قول النبي وطرح كال ماخالفه كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض وكما صنع عمر بقول نفسه إذكان لايورث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى وجد ووجدوا خلافه عن النبي قال نعم هذا هكذا ولا يسع مسلما أن يشك في هذا قلت ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ولا عن الأكثر من أصحاب النبي قال لا لأنا قد وجدناه عزب قلت له أعطيت عندنا مجملة هذا القول النصفة ولزمتك الحجة مع حماعة أهل العلم ومنفردا بما علمت من هذا وعلمت بموضع الحجة وأن كثيرا قد غلط من هذا الوجه بالجهالة بكثير نما يلزمه من العلم فيه قال أجل قلت فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فعمدتها وأفاويل تخالف هذا فلا بجوز أن أحمدك على خلاف ماحمدتك عليه ولا يجوز لك إلا أن تنتقل عما أقمَّت عليه من خلاف مازعمت الحق فيه قال ذلكالواجب على فهال تعلم شيئا أثمت عليه منخلاف هذا؟ قلت نعم حديثا لرسول الله تركته بأضعف من حجة من احتججت له فى ر دالمسج على الحفين وغيره قال فاذكر من ذلك شيئا قلت له قلنا إن رسولالله قضى باليمين مع الشاهد فرددتها وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعكما على من قال بها وسلكت سبيل من رد خبر المنقرد عن رسول الله بتأول القرآن ونسبت من قال بها إلى خلاف القرآن وليس فيها من خلاف القرآن شيء ولا في شيء يثبت عن الني وإنما ثبت الشهادة على غيرك بالخطأ فما وصفت من رد المسح وكل ذي ناب من السباع بمثل مارددت به اليمين مع الشاهد بل حجتك فهما أضعف فقال بعض من حضره قد علمنا أن لاحجة له فما احتج به من القرآن ورد اليمين مع الشاهد إلا أن لايكون له حجة على من ترك المسج على الحمٰين وأحل أكل كل ذى ناب من السباع وقطع كل من لزمه اسم سرقة وعطل الرجم إن كان من حدث بها نمن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إســــــاده واتصاله بهاوقال هو وهم ولكنها رويت فها علمنا من حديث منقطع ونحن لانثبته فقلت له فقد كانت اك كفاية تصدق بها وتنصف وتكون لك الحجة فى ردها لو قلت أنها رويت من حديث منقطع لأنا وإياك وأهل الحديث لانثبت حديثا منقطعا بنفسه بحال فسكيف خبرت بأنها خلاف القرآن فزعمت أنك تردها إن حكم بها حاكم وأنت لاترد حكم حاكم برأيه وإن رأيته أنت جورًا قال فدع هذا فقلت نعم بعد علم بأنك أغفلت أو عمدت أنك تشنع على غيرك بما تعلم أن ليست لك عليه فيه حجة وهذا طريق غفلة أوظلم قال فهل نثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل فإنما عرفنا فيها حديثا منقطعا وحديثا يروى عن سهيل بن أبي صالح متصلا فينكره سهيل ويرويه رجل ليس بالخافظ فيحتمل له مثل هذا قلت ما أخذنا باليمين مع الشاهد من واحد من هذين الكن عندنا فيها حديث متصل عن النبي

يتأمل هذا المقام .

عندنا في أمر فهل يجوز خلافه ؟قال لا قات وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه وأبطل الرجم لأن الله يقول ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وعلى من استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال لايمسح غلى الحفين لأن الله قصد القدمين بفسل أو مسمح وعلى آخرين مـن أهـل الفقه أحلوا كـل ذى روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول الله « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » وقالواقال بما عاقلنا من أصحاب رسول الله من هو أعلم به من أبي ثعلبة فحرمنا كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة عن النبي قال نعم هذه حجتناوكفي بها حجة ولا حجة في أحد مع رسول الله ولا فيأحد رد حديث رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخني على العالم برسول الله الثهيء من سنته يعلمه من ليس مثله في المسلم وهؤلاء وإن أخذوا يبعض الحديث فقد سلسكوا فى ترك تحريم كال ذى ناب من السباع و ترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعملوا بعضالحديث وتركوا بعضه لاعنالفله عن الني فقد عطلوا من الحديث مااستعملوا مثله وقلت ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وغمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصا وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره إذاكان القرآن محتملا لأن يكون عاما يراد به الحاص خالفت القرآن ظلم قال نعم قلت ولا تقبل حجتهم بأن أنسكر على بن أبى طالب رضي الله عنه المسخ على الخفين وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وهم أعلم بالحديث وأازم ثلنى صلى الله عليه وسلم وأفرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل فى الناس إلى اليوم من يقول بقولهم قال لا أفبل من هذا شيئا وليس فى أحد رد خبرًا عن رسـول الله بلا خبر عنه حجة قلت له وإنماكانت الحجة في الرد لو أوردوا أن رسول الله مسح ثم قال بعد مسحه لا تمسحوا قال نعم قلت ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لايجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسخ بعد المائدة إذا لم يرو وذلك عن النبي قلت له ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلاأحدث رسولالله سنة تنسخها قال أماهذا فأحب أن تبينه لي قلت أرأيت لو جاز أن يكونرسولالله سن فنلزمنا سنته ثم نسخ الله سنته بالقرآن ولا محدث النبي مع القرآن سنة تدل على أنسنته الأولى منسوخة ألا مجوز أن يقال إنماحرم رسول اللهما حرم من البيوع قبل زولةول الله«وأحل الله البيع وحرم الربا»وقوله «إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم »أوماجاز أن يقال إنما حرم رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله « حرمت عليكم أمراتكم » الآية وقوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين بين العمة والحالة وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فَمَا أُوحَى إِلَى مُحْرِما على طاعم يطعمه ﴾ الآية فلا بأس بأكل كل ذى روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا فى المسح عــ لى الحفين وجاز أن تؤخذ الصدقة فها دون خمسة أوسق لقول الله « خذ من أموالهم صدقة» وهذا دون خمسة أوسق من أموالهـــم وذكرت له في هــذا شيئًا أكثر من هــذا فقال ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن إلا ومع القرآن ســنة تبين إنَّ الأولى منسوخة وإلا دخل هــذا كله وكان فيه تعطيل الأحاديث قات وكذلك لا يجوز أن يقبــل قول من قال إن النبي لم يمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبرا عن النبي لأنه إنما قاله على علمه وقد يعلم غيره انه مسخ بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم لأن هذا لو جاز جاز أن يقال لايقبل أبدا أن رسول الله قال شيئا مثل هــذا إلا بأن يقال قال رسول الله وبجعل

أنت مفتر » فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مشـله وأبان الله جل ثـاؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره فقال « اتبع ما أوحى إليك من ربك » وشهد له باتباعه فقال جل ثناؤه ١ وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم «صراط الله » فأعلم الله خلفه أنه يهديهم إلى صراطه قال فتقام سنة رسول الله مع كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاما العام أراد به أو الخاص وما أنزل فرضا وأدبا وإباحة وإرشاداً إلا أن شيئا من سنة رسول الله بخالف كتاب الله في حال لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شيئا من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مشله والسنة تبع للقرآن وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ماحضرنى نما يدل على مثل معناه إن شاء الله قال الله جل ثناؤه « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » فدل رسول الله على عدد الصلاة ومواقيتها والعمل بها وفيها ودل علىأنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجالواانساءإلا الحيض فأبان منها المعاني التي وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض وقال الله جل ثناؤه «إذا قمنم إلى الصلاة فاغسلو اوجرهكم وأيديكم» الآية وكان ظاهر محرج الآية على أن على كل قائم إلى الصلاة الوضوء فدل رسول الله على أن فرض الوضوء على القائمين إلى الصلاة في حال دون حال لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحدةوقدقام إلى كل واحد منهن وذهب أهل العلم بالقرآن إلى أنها على القائمين من النوم ودل رسول الله على أشياء توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة وذكر الله غسل القدمين فمسح رسول الله على الحفين فدل على أن الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض وقال الله جل ثناؤه لنبيه «خَذَ من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها»وقال «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فسكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاما يراد به الحاص بدلالة سنة رسول الله على أن من أمو الهم ماليس فيه زكاة وأن منها نما فيه الزكاة ما لا عجب فيه الزكاة حق ببلغ وزنا أو كيلا أو عددا فإذا بلغه كانت فيه الزكاة ثم دل على أن من الزكاة شيئًا يؤخذ بعدد وشيئًا يؤخذ بكيل وشيئًا يؤخذ بوزن وأن منها مازكاته خمس وعشر وربع عشر وشيء بعــدد وقال الله « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليـــه سبيلا» الآية فدل رسول الله صلى الله على والله على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه وما يعمل فيه بين الدخول والحروج وقال الله جل ثناؤه « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » وقال « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» وكان مخرج هذا عامافدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله «تقطم اليد فى ربع دينار فصاعدا» ورجم الحرين اازانيين الثيبين ولم يجلدهما فدات السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض والجلد على بعض الزناة دون بعض فقد يكون سارقامن غير حرز فلا يقطع وسارقآ لاتبلغ سرقته ربع دينار فلايقطع ويكون زانيا ثيبا فلا يجلد مائة فوجب على كل عالم أن لايشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا القاميع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتا به وبين كيف مافرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف وأن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركها الحديث جهل لما وصفت فا بان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا النسليم لها واتباعها ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غسيرها وأن كنل ماســواها من قول الآدميين تبع لها قال فذكرت ماڤلت من هذا لعدد من أهل العـــلم بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول فكالمهم قال مذهبنا ومذهب جميعمن رضينا نمن لقينا وحكي لما عنه من أهل العلم فقلت لألحن من خبرت منهم عندى مجحِّة وأكثرهم علما فما علمت أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق

قال البصر بون فما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم والكوفيون سواكم فما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم فنسبوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول الله إلى الجهل إذا جهله وقالوا كان عليه أن يتعلمه وإلى البدعة إذا عرفه فتركه وهكذا كل أهل بلد فيها علم فوجدت أفاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد إلا ماوصفت من هذا كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة لنتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها وقلت له سمعت منأهلاالكلام من يسرف ويحتج في عيب من خالفه منكم بأن يأخذمنخالفهمنكم محديث ويترك مثلهلأن ذلك عنده داخلفى معناه وذلك كما قال فقال هذا كماوصفت والحجة بهذا ثابتة لكل من صعح الأخــذ بالحديث ولم يخالفه على منأخذبيعض وترك بعضا ولـكن من أصحابنا من ذهب إلى شيء من التأويل فما الحجة عليه ؟ قلت فسنذكر من التأويل إن شاء الله مايدل على أن الحجة فيه وما سلك فيه سالك طريقا خالف الحقءندنا كان أشبه أن يشتبه على كل من يسمعه منك من أصحابك لأنكم قلتم ولكم علم بمذاهب الناس وبيان المقول وكلته وغيره بمن سلك طريقه فها تا ولواور أينهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شق أمثل مما حضرنى منها مثالا يدل على ما رواءها إن شاء الله ونسال الله العصمة والتوفيق ( ﴿ اللَّهُ عَا أَبِّانَ الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه وهو لسان قومه العرب فخاطبهم بلسانهم على مايعرفون من معانى كلامهم وكانوا يعرفون من معانى كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام وعاما يريدون به الحاص ثم <mark>دلهم على ما أراد من ذلك فى كـتابه وعلى اسان نبيه وأبان لهم أن ماقباوا عن نبيه فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فر**ض**</mark> من طاعة رسوله فيغير موضع من كتابه منها « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقوله « فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا كما قضيت ويسلموا تسلما » قال وقد اختصرت من تمثيل ما بدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عاما أر بد به العام وكتبته فيكتاب غير هذا وهو الظاهر من عـــلم القرآن وكتبت معه غيره مما أنزل عاما يراد الحاص وكنيت في هذا الكتاب ممانزل عام الظاهر ما دل الـكتاب على أن الله أواد به الخاص لإبانة الحجة على من تا ولدمار أيناه مخالفافيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة من ذلك قال الله جــل ثناؤه « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدَّعوهم » الآية وقال « وقاتلوهم حق لاتـكون فتنة ويكون الدين كله لله » فـكان ظاهر مخرج هــذا عاما على كل مشرك فأنزل الله « قاتلوا النهين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرمالله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال الشركين منأهلاالكتابحتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمرفيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لاتكون فتنة وكمون الدبن كله لله من خالف أهل الكتاب من المشركين وكذلك دلت سنة رسمول الله على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا وقتال أهل السكتاب حتى يعطوا الجزية فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى لأن لإعمالهما معا وجما بأن كان كل أهل الشرك صنفين صـنف أهل الكتاب وصنف غير أهل السكتاب ولهذا في القرآن نظائر وفي السنن مثل هذا قال والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر نخالفه كما حول القبلة قال « فلنولينك قبلة ترضاها » وقال « سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كـانوا عليها » وأشباه له كشيرة في غير موضع قال ولاينسخ كـناب الله إلا كـنابه لقول الله « ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخبر منها أومثلها » وقوله « وإذا بدليا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنمـا

عليه الكتاب المبين عن الله معناه وأن الله جل ثناؤه بعطى خلقه بفضله ماليس لهم وأن ليس في أحد من أصحاب الذي لوقال بخلافه حجة وأن عليه أن لو علم هذا عن رسول الله اتباعه قال هذه الحجة عليه قلت وروينا ورويت أن رسول الله قال « من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي بعطاها » فأخذنا نحن وأنت به وخالفنا بعض أهـــل ناحيتنا أفرأيت إن احتج له أحد فقال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « المسلمون على شروطهم فلا يؤخذ مال رجل إلا بما شرط أهل الحجة عليه » إلا أن قول الني ضلى الله عليه وسلم إن كان قاله المسلمون على شروطهم جملة فلا يرد بالجلة نص خبر عن رســول الله فلا ترد الجلة نص خبر بخوج من الجــلة ويستدل على أن الجلة على غير ما أراد رسول الله بما يخالف جملها وأن في الحديث الذي روى عن الني « المسلمون على شروطهم» أن قال«الني إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا »وهذا من تلك الشروط وقد شرط أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة ولهم ولاء بريرة فجعل الني الولاء لمن أعتق قال فهذه الحجة عليه وكني بهذه حجة وقلت فإن احتج بأن القاسم بن محمد قال في العمري «ماأدرك الناس إلا على شروطهم»قال هذا مذهب ضعيف ولا حجة في أحد خالف مانثبته عن رســول الله بحال وذكرت له بعض ماروينا ورووا من الحــديث وخالفه بعض أهل ناحيتنا فاحتججت عليه بمعان شبيمة بما وصفت واحتج بنحو ماذكرت فقلت له فما قلت فيمن قال هــذا من أهل ناحيتنا قال قلت إنه خالف السنن فما ذكرنا وكان أفل عذرا لما خالف فيها من الذين أصل دينهم طرح الحديث ولم يدخل أهل الرد للحديث في معنى|لادخلفها خالفمنه في مثله بل هم أحسن حجة فها خالفوه منه وتوجيها له منه فقلت له فإذا كانت لنا ولك بهذه الحجة على من سلك هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقه فإذا حمدتك باتباع حديث لرسول الله ذممتك على رد آخر مثله ولا مجوز أن أحمدك عوافقة الحديث وخلافه لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهما قال أجل وقلت له قد روى أصحابنا أن النبي قال « من وجد عين ماله عند معدم فهوأحق به» وقالوا وقلنا به وخالفته وروى أصحابنا أن الني قضي باليمين مع الشاهد وقلنا وقالوا به وخالفته وذكرت له أحاديث خالفها أخذ بها أصحابنا وذكرت من الحجة عليه في تركها شبيها بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه وإن كنت أعلم أنه ألحن مججته بمن أخذ من أصحابنا من الحديث بماخالفه قال فحديث التفليس وحديث اليمين مع الشاهد أضعف من حديث العمرى وحديث أن يحج أحد عن غميره قلت أما هما مما نثبت نحن وأنت مثله قال بلي قلت فالحجة بهما لازمة ولوكان غيرهما أفوى منهما كما تـكون الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس وشهادة رجلين حين خرجا من أن يكونا مجروحين وكما تكون الحجة لنا بأن نقضى بشهادة مائة عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهمادون جميع الغاية فى العدل وإن كانت النفس علمي الأعدل وعلى الأكثر أطيب فالحجة بالأقل إذا كـان علينا قبوله ثابتة وقلت له قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين وفها رددت نما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السنن وابتدعتم خلافها ولعلمهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه وشهدت على من خالفك منهم فما أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرى بالبدعة وخلاف السنة ورداهم ضعم العقول فاجتمع قولك وقولهم على أن عابوك بما خالفت من الحديث وعبتهم بما خالفوا منه وعامة ماخالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنين ولايحوز عليك ولا عليهم إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه من حديث الانفراد إلا أن يكون العائب لغــيره بخلاف حديث الانفراد مصيباً فيكون شاهدا على نفسه بالخطأ في تركه ماشت مثله من حديث الانفراد أو مخطئا بعيب ترك حديث الانفراد فيكون مخطئا في أخذه في بعض الحالات بحديث الانفراد وعيب من خالفه وقلت له وهكذا

شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن محتمله كان أكثر الحديث محتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره واكن الحق فيها واحد لأنها على ظاهرها وعدومها إلا بدلالة عين رسول الله أو قول عامة أهل العملم بأنها على خاص دون عام وباطن دون ظاهر إدا كانت إذا صرفت إله عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه ( قال ) وصمعت عـددا من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من متقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هــذا القول لا يخالفه وقال لي بعض أهل العسلم في هــذا الأصل إنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم ولايثبتونه في التأويل فقاتله هل يعدو حديث كل رجل منهم حدث عنه لا نخالفه غيره أن يثبت من جرة صدقه وحفظه كما يثنت عندك عدل الشاهد بعدله إلا بدلالة على ما شيد عليه إلا عدل نفسه أو لا يثنت قال لابعدو هذا قلت فإذا ثبت حديثه مرةلم مجز أن نطرحه أخرى بحال أبدا إلا بما مدل على نسخه أو غلط فيه لأنهلا يعدو في طرحه فيما يثبته في مثله أن يخطىء في الطرح أو التثبيث قال لا يجوز غير هذا أبدا وهذا العدل قلت وهكذا كل من فوقه بمن فى الحديث لأنك تحتاج فى كل واحد منهم إلى صدق وحفظ قال أجل فقلت وهكذا تصنع فى الشهودولا تقبل شهادة رجل في شيء وتردها في مثله؟ قال أجل وقات له لو صرت إلى غير هذا قال لك من خالفك مذهبه من أهل الـكلام إذا جاز لك رد حديث واحدوسمي. جلا ورجالا فوقه بلا حجة في ردهجازلي رد جميع حديثه لأن الحجة صدقه أو تهمته بلا دلالة في واحد الحجة في جميع حديثه ما لم نخناف حاله في حديثه واختلافها أن يحدث مرة مالا مخالفُله فيه ومرة ماله فيه مخالفُ فإذا كان هذا هكذا اختلفت حاله في حديثه نخلاف غيره له يمن هو في مثل حاله في حديثه كما تقبل شهادة الشهود ويقضي بما شهدوا به على السكمال فإذا خالفهم غيرهم حال الحسيم بخلاف غيرهم لهم عنه إذا كانوا شهدوا غير مخالفين لهم في الشهادة فقال من قلت له هذا من أهل العلم هذا هكذا وقلت لبعضهم ولوجاز لك غير ماوصفت جاز لغيرك عليك أن يقول أجعل نفسي بالخيار فأرد من حديثه ماقبلت وأفيل من حديثه مارددت بلا اختــلاف لحاله في حــديثه وأسلك في ردها طريقــك فيكون لي ردها كلها لأنك قــد رددت منها ماشئت فشئت أنا ردها كابها وطلب العلم من غير الحديث ثماعتل فيها بمعنى علتك ثم لعله أن يكون ألحن مججته منك قال ما يجوز هذا لأحد من الناس وما القول فيه إلا أن يقبل حديثهم كما وصفت أولا مالم يكن له مخالف أو يختلف حالهم فيه وقلت له والحجة على من تأول بلا دلالة كتابا أو سنة على غير ظاهرهما وعمومهما وإن احتملا الحجة لك على من خالف مذهبك في تأويل القرآن والحديث فقال ماسمعنا منيم أحدا تا ول شيئا إلا على ما محتمله احتمالا جائزا في لسان العرب وإن كان ظاهره على غير ماتاً وله عليه لسعة لسان العرب وبذلك صار من صار منهم إلى استعلال ماكرهنا نحن وأنت استحلاله وجهل ماكرهنا لهم جهله قال أجــل وقلت له قدروينا ورويت أن رسول الله أمر امرأة أن تحج عن أبيها ورجلا أن مجج عن أبيه فقلنا نحن وأنت به وقلنا نحن وأنت معا لايصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر قال لا مجم أحد عن أحد أفرأيت إن احتج له أحد ثمن خالفنافيه فقال الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم فلا بجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه وتأول قول الله عز وجل « وأن ليس للانسسان إلا ماسعي» وتأول « فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره \*ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وقال السعى العمل والمحجوج عنه غير عامل فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هــذا الحديث عن يسول الله بمن يثبت أهل الحديث حديثه وأن الله فرض طاعة رسوله وأن ليس لأحد خلافه ولاالتأول معه لأنه المنزل  $(\lambda - \forall Y)$ 

صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف فرجع إلى ابن عباس فقال وجدت الأمركما قلت وأخبر أبو الدرداء معاوية أن الني عليه الصلاة والسلام نهي عن يع باعه معاوية فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ونخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض فخرج أبو الدرداء من ولاية معاوية ولم بره يسعه مساك.نه إذلم يقبل منه خبره عن النبي ولو لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ماكان رأى أنمساكنته عليه منيقة ولمأعلم أحدا من التاجين أخبر عنه إلا قبل خبر واحد وأفق به والتهي إليه فابن المسيب بقبل خبر أبى هريرة وحده وأبى سعيد وحده عن النبي صلى اللهعليه وسلم وبجعله سنة وعروة يصنع ذلك في عائشة ثم يصنع ذلك في مجي بن عبد الرحمن بن حاطب وفي حديث يحي بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر وعبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت كل ذلك سنة وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع التابعين بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد بمكة فقبلوا الخبر عن جابر وحده عن النبي عليه السلام وعن ابن عباس وحده عن النبي وثبتوه سنة وصنع ذلك الشمى فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي وثبته سنة وكذلك قبل خبر غيره وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خبر علقمة عن عبد الله عن النبي وثبته سنة وكذلك خبر غيره وصنع ذلك الحسن وابن سيرين فيمن لقيا لا أعلم أحدا منهم إلا وقد روى هـــذا عنه فيما لو ذكرت بعضه لطال . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الحطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجرة قال سالم فقالت عائشة طيبت رسول الله بيدى لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله أحق ( فَاللَّ إِنْ يَانِينَ ) فنرك سالم قول جــده عمر في إمامته وقبل خبر عائشة وحدها وأعلم من حدثه أن خبرها وحدها سنة وأن سنة رسول الله أحق وذلك الذي يجب عليه وصنع ذلك الدين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب وبحي بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجعله سنة حمد من تبعيها وعاب من خالفها فعكيت عامة معاني ما كتبت في صدركتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والعقول فما حالف منهم واحد واحدا وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا ثمن فارق هــذا المذهب كان عندنا مفارقاً سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل الجهالة وقالوا معا لانرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا السبيل إلى مالا أبالي أن لا أحكيه وقلت لعدد بمن وصفت من أهل العلم فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أصل مذهبنا ومذهبكم من قال(١) إن خلافنا لما زعمتم في القرآن والحديث يأمر بأن لنا فيه حجة على أن القرآن عربي والأحاديث بكلام عربى فأتأول كلا على ما يحتمل اللسان ولا أخرج نما يحتمله اللسان وإذا تأولته على ما يحتمله اللسان فلست أخالفه فقلت القرآن عرفي كما وصفت والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن محيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بذلالة من كتاب الله فإن لم تـكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر أو إجماع من عامة العلماء الذين لامجهلون كايم كتابا ولاسنة وهكذا السنة ، ولو جاز في الحديث أن يحال

<sup>(</sup>١) قوله : إن خلافنا لمسا زعمتم إلى قوله فأتأول النخ كذا في النسخ ولعل مراد. أن خلافنا لما زعمتم من القرآن أن علينا فيه حجة فالقرآن والسنة كلام عربي فأ أول الغج . تأمل .

يجب عليه ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِهِ يَا لَا أَحْسَبُهُ قَالَ مِمَا قَالَ مِنْ ذَلِكُ وَقِبَلَ ذَلِكُ مِنْ قَبْلُهُ من القَضَى له والمَفْضَى عليه وغيرهم إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين من الإبل وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها وحمالها ففضل بعضها على بعضولو لم يكن عن رسول الله أن في كل أصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبه وعلمنا أن الحنصر لا تشبه الإبهام في الجال ولا المنفعة وفي هـذا دليل على ماقلت من أن الخبرعن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ولايزيده غيره إنوافقه قوةولايوهنه إنخالفه غبره وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والحبرعنه فإنه متبوع لا تابع وأن حكم بعض أصحابرسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصبروا إلى الحبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه ودايل على أن يصيروا إلى الحبر عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وأن يتركوا مايخالفه ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الثبىء يعلمه غيره وكان عمر ابن الحطاب يقضى أن الدية للعاقلة ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمر قال وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين فأخبره حمل بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة فقال عمر بن الخطاب إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا أو قال لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هــذا وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبرالواحد إذا كان صادقا عند من أخبره ولوجاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك أنت رجل من أهل نجد ولحل بن مالك أنت رجل من أهل تهامة لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلاً ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار فـكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت وأنت واحــد يمكن فيك أن تغلط وتنسي بل؟ رأى الحق اتباعه والرجوع عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجها وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئا قضي فيه بغيره كأنه يرى إن كان الجنين حيا فيه مائة من الإبل وإن كان مينا فلا شيء فيه ولكن الله تعبده والحلق بما شاء على لسان نبيه فلم يكن له ولا لأحد إدخال لم؟ ولا كيف ؟ ولاشيئًا من الرأى على الحمر عن رسول الله ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه وإن كان واحدا وقبل عمر بن الحطاب خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس ولم يقل لوكانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكلذبائحهم وننكح نساءهم وإن لم يكونوا أهل كتاب لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم وقبل خبر عبد الرحمن ابن عوف في الطاعون ورجع بالناس عن خبره وذلك أنه يعرف صدق عبد الرحمن ولا بحوز له عنده ولاعندنا خلاف خبر الصادقءن رسول الله فإن قال قائل فقد ظلب عمر بن الخطاب من مخبر عن الني صلى الله عليه وسلم مخبراً آخر غيره معه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن قبول عمر الحمر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهدله عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود فإن يفعل قبل الشاهدين وإن فعل كان أحب إليه أو أن يكون عمر جمل المخبر وهو إن شاء الله لايقبل خبر من جهله وكذلك نحن لانقبل خبر من جهلناه وكذلك لانقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الحبر وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان ابن عفان أن انهي عليه السلام أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الـكتاب أجله فاتبعه وقضى به وكـان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأسا فأخبره رافع أن الني نهي عنها فترك ذلك بخبر رافع وكمان زيد بن ثابت صمع الني يقول «لايصدرنأحدمنالحاج-تي يطوف بالبيت» يعني طواف الوداع بعد طوافالزيارة فخالفه ابن عباس وقال تصدر الحائض دون غيرها فأنكر ذلك زبد بن على ابن عباس فقال ابن عباس سل أم سلمة فسالها فأخبرته أن النبي

على من رد على معاذ ماجاء به معاذ حتى قتله معاذ وهو محجوج ومعاذ لله مطبيع وما يقول فيمن كان رسول الله يبعثه في جيوشه وسراياه إلى من بعث فيدعوهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية فان أبوا قاتلهم أكان أمير الجيش والسرية والجيش والسرية مطيعين للهفيمن قاتلوا ومن امتنع نمن دعوه محجوجا وقدكانت سراياه تكون عشيرة نفرأو أقل أو أكثر أم لا ؟ فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوجا نخبرهم فقد زعم أن الحجة تقوم نخبر الواحد وإن زعم أن لم تقم عليهم حجة فقد أعظم القول وإن قال لم بكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت وصار إلىطرح خبر الخاصة والعامة وما يقول في امرىء ببادية من الله عليه بالإسسلام ثم تنحي إلى باديته فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده فأخيراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحله فحرمه أو أحله أيكون مطيعا لله بقبول خبرهما؟ فإن قال نعم فقد ثبت خبر الواحد وإن قال لا خرج مما لم أعلم فيه مخالفا فإنى لم أحفظ عن أحد لقيته ولم أعلمه حكى لى عمن لم ألق من أهل العلم أن لايثبت إلا ماوصفت من أمر أنى بكر وعلى وغيرهما من عال النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد ولا يجوز أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تقوم به الحجة لمن يبعث إليه وعلى من بعث إليه النبي ولم أعلم مخالفا من أهل العلم فى أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول قه صلى الله عليه وســلم ورسله بمن حمينا أو لم نسم من عماله ورسله أن يمنعه شيئا أعلمه أنه يجب عليه ولا أن يرد حكما حكم به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره به بما لم يعلمرسول الله فيهسنة تحالفه لأنرسول الله لايبعث إلايما تقوم به الحجة فسكل من بعث رسول الله واحد شمالم علم لناس منذ قبضالله رسوله اختلفوا أن خليفتهم ووالى الصر لهم وقاضي الصر واحدوليس من هؤلاء واحدعدل يقفي فيقول شهد عندى فلان وفلان وهما عدلان على فلان أنه قتل فلانا أو أنه ارتد عن الإسلام أو أنه قذف فلا ناأو أنه أتى فاحشة مما يجوز فيه شاهدان إلا جاز أن يقام عليه ماوصفه هؤلاء ولاحاكم يعرف بعدل يكتب بأنه قضي لغلان على فلان بكذا من المال وبالدار التي في موضع كذا ولا لأحد بأنه ابن فلان ووارثه ولا شيء من حقوق الناس إلا أنفذه إلا أنفذه له وليس فيه عند أحد أنفذه له علم إلا بقول الحاكم الذي قضي به ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده إلا بخبر ذلك القاضي والقاضي واحد فقد أجازوا خبره في جميع أحكام الناس فكذلك الخليفة والوالى العدل وفها وصفت من أنهم لم يحتلفوا فى هذا دليل على أن الحجة فى الحسكم الذى لم يكلفه العباد كلم م تقوم نحبر الواحد مع أنى لم أعلم أحدا حكى عنه من أصحاب رسول الله والتابعين إلا مايدل على قبول خبر الواحد وكان عمر بن الخطاب فى لزومه رسول الله حاضرا ومسافرا وصحبته له ومكانه من الإسلام وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالدينة ولم يزايله عامة منهم في سفر له وأنه مقدم عندهم في العلم والرأىوكثرة الاستشارة لهم وأتهم يبدءونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ علىالناس فىالدماء والأموال والفروج يحكم بين أظهرهم أن فىالإبهام خمس عشر من الإبل وفى المسبحة والوسطى عشراعشرا وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي الحنصر ستا فمضي على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب عند آ ل عمرو بن حزم كـ به رسول الله لعمرو بن حزم فيه وفي كل أصبع نما هنالك عشر من الإبل فصار الناس إليه وتركوا ماقضي به عمر نما رصفت وسووا بين الخنصر التي قضي فيها عمر بست والإبهام التي قضي فيها نخمس عشرة وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمركما علمو. لقبله وترك ، احكم به إن شاء الله كما فعمل في غيره مما علم فيه عِن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كانِ هر يقول فرك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمذلك

اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها وفيذلك إفاتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد وأمرعمرو بين أمية أن يقتل أباسفيان وقد سنءليه إنءلمه أسلم لم محلله قنله وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن!مية وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس « شك الربيع » أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسمل لو أسلم أن لا يقتله وكل هؤلاء من معانى ولانه وهم واحد واحد فتصور الحركم بأخبارهم وبعث رشول الله بعماله واحداً واحداً ورسله واحداً واحداً وإنما بعث عاله ليخبروا الناس بمسا أخبرهم به رســول الله من شرائع دينهم ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليم ويعطوهم ما لهم ويقيموا عليهم الحدود وينفذوا فيهم الأحكام ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه ولو لم تقم الحجة عليهم بهم إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم ما بعثيهم إن شــاء الله وبعث أبا بكر والياعلي الحج فكان في معنى عماله ثم بعث عليا بعده بأول سورة براءة فقرأها في مجمع الناس في الموسم وأبو بكر واحــد وعلى واحــد وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبة ولو لم تــكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما إذا كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق وكان من جهلهما من عوامهم مجد من يثق به من أصحابه يعرف صدقهما ما بعث منهما واحدا فقد بعث عليا يعطيهم نقض مدد وإعطاء مدد ونبذ إلى قوم ونهي عن أمور وأمر بأخرى وما كان لأحد من المسلمين بلغه على" أن لهم مدة أربعة أشهر أن يعرض لهم في مدتهم ولا مأمور بثيء ولا منهي عنه برسالة على أن يقول له أنت واحد ولا تقوم على ّ الحجة بأن رسول الله .مثك إلى بنقض شيء جعله لي ولا بأحداث شيءلم يكن لي ولا لغيرى ولابنهي عن أمرلم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنه ولا بإحداث أمر لم أعلم رسول الله أحدثه وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي ولا أعطاه إياه ولا أمره به ولا نهاه عنه بأن يقول لم أسمعه من رسول الله أو ينقله إلى عدد أو لا أقبل فيه خبرك وأنت واحد ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله عاملا يعرفه أو لا يعرفه له من يصدقه صدقه أن يقول له العامل عليك أن تعطى كذا وكذا أو نفعل بك كذا فيقول لا أقبل هذا منك لأنك واحد حق ألقي رسول الله فيخبرني أن عليَّ ماقلت إنه عليٌّ فأفعله عن أمر رسول الله لا عن خبرك (١) وقد يمكن أن يغلط أو بجهل بينة عامة بشرط في عددهم وإجماعهم على الحير عن رسول الله وشهادتهم معا أو متفرقين ثم لا يذكر أحد من خبر العامة عددا أبدا إلا وفي العامة عدد أكثر منه ولا من اجتماعهم حين يخبرون وتفرقهم تثبيتا إلا أمكن في زمان النبي صلىالله عليه وسلم أو بعض زمانه حين كمثر أهل الإسلام فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدا ينتهي إليها ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أجوز منه لمن قال هذا ورسول الله بين ظهرانيه لأنه قد يدرك لقاء رسول الله ويدرك ذلك له أبوه وولده وإخوته وقرابته ومن يصدقه في نفسه ويفضل صدقه له بالنظر له فإن السكاذب قديصدق نظراً له وإذا لم يجزهذا لأحد يدرك لقاء رسولاالله ويدرك خبر من يصدق من أهله والعامة عنه كان لمن جاء جد رسول الله نمن لا يلقاه في الدنيا أولى أن لا يحوز ومن زعم أن الحجة لا تثبت بخبر المخبر الصادق عند من أخبره فما يقول في معاذ إذ بعثة رسول الله إلى أهل اليمن واليا ومحاربا من خالفه ودعا قوما لم يلقوا الني عليه السلام إلى أخذ الصدقة منهم وغيرها فامتنعوا فقاتلهم وقاتلهم معه من أسلم منهم بأمر رسول الله ولم يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم إلا صدق معاذ عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتالهم إذ كانوا مطيعين لله تعالى بنصرمعاذ وتصديقه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحجة قائمة

<sup>(</sup>١) قوله : وقد يمكن الع كذا في الأصل و تأمل

الفرض علينا من قبول الحبر غن رسول الله ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه صلى الله عليه وسلم إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها عددا من الشهود فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه فلزمنا ــ والله أعلم ــ أن نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدده في الشهادة بل قبول خبر الواحد عنه أفوى سببا بالدلالة عنه ثم مالم أعلم فيه خلافا من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول الله فتابعيهم إلى اليوم خبرا نصا منهم ودلالة معقولة عنهم من قبول عدد الشهود في بعض ما قبلنا فيه وقد كتبث في كتاب «جماع العلم» الدليل على ما وصفت بمــا كتفيت (١) في ردكثير منه في كتابي هذا وقد رددت منه جملا تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم على ما وراءها إن شاء الله فإن قال قائل أفيـكون الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمواحدا أو أكثر ؟ قيل الحبر عنرسولاالله صلى الله عليه وسلم خبران فخبر عامة عن عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم وهذا مالا يسمع جيله وماكان على أهل العلم والعوام أن يستووا فيه لأن كالإكلفه كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش وأن لله عليهم حقا فيأموالهم وخير خاصة فى خاص الأحـكام لم يكلفه العامة لم يأت أكثره كما جاء الأول وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون العامة وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو (٢) يجب به سجود السهو وما يكون منهم فها لا يجب به سجود سهو وما يفسد الحج وما لا يفسده وما تجب به البدنة ولا تجب نما يفعل نماليس فيه نص كتاب وهو الذي على العلماء فيه عندنا والله أعلم قبول خبر الضادق غلى صدقه ولا يسعهم رده كما لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم وهو حق صدق عندهم على الظاهر كما يقال فيما شهد به الشهود فمن أدخل فى شيء من قبول خبر الواحد شيئا دخل عليه في قبول غدد الشهود الذين ليسوا بنص في كتاب ولا سنة مثل الشهود على القتل وغير. إن شــاء الله فإن قال قائل فأين الدلالة على قبول خمر الواحد عن رسول الله ؟ قيل له إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام فأتى أهل قباء آت وهم الصلاة فأخبرهم أن الله أنزل على رسوله كتابا وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام فاستداروا إلى السكعبة وهم في الصلاة وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون فضيخ بسر ولم عرم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن الخر قد حرمت فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك ولا شك أنهم لا يحدثون في مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم أن تحولوا عنها إذكنت حاضرا معكم حق أعاسكم أو يعاسكم جماعة أو عدد يسميهم لهم ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها إن كانت لا نثبت عنده بواحد والفساد لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند عالم وهراقة حلال فساد فلو لم تـكن الحجة أيضا تقوم عليهم نخبر من أخبرهم بتحريم لأشبه أن يقول قد كان كـكم حلالاً ولم يكن لكم إفساده حتى أعلمكم أن الله جل وعز خرمه أو يأتيكم عدد يحده لهم نخبر عنى بتحريمه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقوا لم يأمرها إن شاء الله به وأمر رسول الله أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن

<sup>(</sup>١) أى في إعادة ، تأمل .

<sup>(</sup>٢) قوله : يجب به سجود النح لعل مراده ينأ كد به ، تأمل .كتبه مصححه ،

# بينالتاليخالخين

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن الجوهرى قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقربه قال أخبرنا أبو محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوبه قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله ابن سيف السجستانى حدثنا الربيع بن سليان قال قال محمد ابن إدريس المطلى الشافعى رضى الله عنه .

الحمد لله عما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله .

(أما بعد) فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض على خلقه في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ففرض على العباد طاعته وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء عانهاهم عنه وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله إلا بالحبر عنه وأوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودا وبينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم ولهم بشهادات والشهادات أخبار ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة وأمر في الدين. بشاهدين أو شاهد وامرأتين وفي الوصايا بشاهدين وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عــده الشهود فيها منها القتل وغيره أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجماع وأخذ أن يقتل في غير الزنا ويقطع وتؤخذ الحقوق من جمبع الجهات بشاهدين بقول الأكثر من أهل العلم ولم يجعلوه قياسا على الزنا وأخذ أن تؤخذ الأموال بشاهد وامرأتين لذكر الله إياهما فى الدين وهو مال واخترنا أن يؤخذ المال بيمين وشاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنا أن بجب الحق في القسامة بدلائل قد وصفناها وإن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبرعن رسول الله فكان ما فرض الله من الحبر عن رسول الله مودّى خبراكما نؤدى الشهادات خبرا وشرط في الشهود ذوى عــدل ومن نرضي وكان الواجب أن لا يقبل خبر أحد على شيء يكون له حـكم حتى يكون عدلا في نفسه ورضا في خبره وكان بينا إذ افترض الله علينا قبول أهل العدل أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا لأنا لا نعلم مفيب غيرنا فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا ودلت السنة على إنفاذ الحسكم بشهاداتهم وشهاداتهم أخبار دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه وكان (١) في قبولهم على اختلافهم مقبولًا من وجوه مما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المفيب ولكنه صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الفلط ففيه مادل على



# احتالف الى

سامام محربا دريس الثانعي

عسفان وإلى الطائف وإلى جدة ، وهذا كله من مكَّة على أربعة برد ونحو من ذلك . أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وهي أربعة برد . أخبرنا ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لايسجد في «ص ّ» ويقول إنما هي توبة نبي · أخبرنا ابن عبينة عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها يعني في «ص آ» أخبرنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعى عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي على الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعاً . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة فقال «أما تريدين الحج؟» قالت إني شاكية فقال«حجي واشترطيأن محلى حيث حبستني ﴾ . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختى هل تستثني إذا حججت؟ قلت ماذا أفول؟ قالت قل «اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني-ابس.فهي عمرة » أخبرنا ابن عليه عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج قال قلت كمان أحب أن يكون لـكل واحد منهما شعث وسفروهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كـان يكر. القرآن. أخبرني عمي محمد بن على بن شافع عن الثقة أحسبه محمد بن على بن الحسين أو غيره عن مولى امهان بن عفان قال بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ماعلى هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح؟ ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا؟ فنظرت فقلت أرى رجلا معما بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقات هذا أمير المؤمنين فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فآذاه نفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضي بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحي وخشيت أن يضيعا فيسأنني الله عنهما فقال عثمان هملم يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك ومضى فقال عنمان من أحب أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألق نفسه. أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي واثل عن مسروق عن عبد الله أنه لبي على الصفاً في عمرة بعد ما طاف بالبيت والله أعلم ·

تم كتاب المسند مقابلا على النسخة الأميرية المقابلة على نسخة عتيقة أحضرت من الأفطار الشامية لهذا الغرض وكتب عليها سماعات الأئمة المحدثين بخطوطهم وأسانيدهم وآخر سماع منها مؤرخ سنة سبعائة وأربع وثمانين هجرية فرضى الله عنهم ونفعنا بهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

فرغ قال يا ابن التياح أقم الصلاة . أخبرنا ابن علية عن شعبة عن ألى إسحق عن عاصم من ضمرة عن على رضى الله عنه قال إذا ركعت فقات «اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعلمك توكلت «فقد تم ركوعك . أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث عن الحرث الهمداني عن على رضي الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين «اللهماغفر لي وارحمني واهدني واجبرني» أخبر نا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أ بي هر برة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح قال «اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة » . أخبرنا ابن علية عن أبي هرون الغنوى عن حطان بن عبد الله قال على رضى الله عنهالوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركمتين ركمتين حق يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وغيرها. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عظاء ابن السائب عن عبد خير عن على رضي عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صمعت ابن مسعود يقول كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننسكح المرأة إلى أجل بالشيء . أخبرنا سنيان أخبرنا الزهري أخبرني الربيع ابن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة أن عبدالرحمن ابن عوف اشترى من عاصم بن عدى جارية فأخبر أن لهــا زوجا فردها . أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا زنت أمةأحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير» من شعر بعني الحبل أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروةعن عائشةقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن مايعرفن من الفلس . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله أخبرنا ابن علية عن عوف عن سيار بن سلامة أبى المنهال عن أبى بردة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلى الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء . أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء في سفره إلى تبوك . أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أنرجلا سألرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول «صلاةالليل مثني مثنى فإذا خثى أحدكم الصبح أو تر بواحدة » أخبرنا سفيان عن عمر وبن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم مثله ﴿ أَخْدُونَا سَفِيانَ بَنْ عَيْنَةَ عَنْ دَاوِدَ بَنْ قَيْسَ عَنْ عَبِيدَ الله بن عبد الله بن أفرم الحرّاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه . أخبرنا سفيان حدثنا عبد الله ابن أخى يزيد الأصم عن عمه عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت نما مجافى أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال تقصر الصلاة إلى أو يحاط بالحدرات وهو مثل إبطاله التعجيرية على ما يعمر به مثل ما يحجر . أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ياعائشة أما علمت أن الله أفتانى في أمر أستفتيه فيه؟ » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتى النساء ولا يأتيهن أتانى رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسى فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي مابال الرجل؟ قال مطبوب قال ومن طبه؟قال لبيد بن أعصم قال وفيم؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت راعوفةأو راعوثة شك الربيع في بير ذروان قال فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « هذه الذي أريتها كأن رءوس نخلها روس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء » فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهد شفاني وأكره أن أثير على الناس منه شمرا» يا رسول الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس منه شمرا» قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع مجالة يقول كتب عمر رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وأخبرنا أن حفصة زوج النبي طلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها .

# ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه

أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول «وأتموا الحج والعمرة لله»؛ فقال كيف تقرءون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين الله عنه يعنى أن التقديم جائر . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه على ولا جمفر قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب . ( فاللات نهى ) قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر يعا فقال على رضى الله عنه لآتين عني عنهان فقال احجر على هذا عنهان فلا احجر على هذا وقال الزبير أنا شريكه فقال الأبير أنا شريكه فقال الأبير أنا شريكه فقال الأبير أنا شريكه فقال المهارية والمربكة الزبير .

# ومن كتاب اختلاف على وعبدالله مما لم يسمع الربيع من الشافعي

( فَاللَّاسَانِينَ ) أَخْبِرنا بن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الفسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الفسل الذى هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر ( فَاللَّاسَانِ فِي ) أُخْبِرنا ابن عينة عن أبى السوداء عن ابن عبد خير عن أبه قال توضأ على رضى الله عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق فغسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق ألم الله الله عن عمر بن الهيئم الثقة عن شعبة عن أبى إسحاق عن ناجية بن كمب عن على رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبى أنتوامي إن أبى قد ماتقال (اذهب فواره) قواريته ثم أتيته قال (اذهب فاغتسل) . أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا وهو يعسكر بدير أبى موسى فوجدته يطعم فقال ادن فكل قلت إنى أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأ كات فلما

# ومن كتاب الطمام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال أعلم أن ذا من قوله و بعض كلامه

هذا سمعته في كتابه الحبير المبسوط . ( فَاللَّ اللَّهُ عَافِينَ ) رضى الله عنه أخبرنا مالك عن أبن شهاب عن أبي إدريس عن أنى ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن كل ذي ناب من السباع . ﴿ وَاللَّهُ مَا يَغِيمُ ﴾ أخرنا سفيان عن الزهرى عن أبى إدريس عن أبى ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبى حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ه كل ذى ناب من السباع حرام» ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارعن جا بر رضى الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر . أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ كلناه . أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا حمى إلا لله ولرسوله » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال له هنى على الحمى فقال له « ياهنيّ ضم جناحك للناس وانق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياى ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الفنيمة والصريمة يأتى بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والسكلاً أهون على من الدنانير والدراهم وايم والله لعلى ذلك إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام ولولا المـال الذى أحمل عليه في سبيل الله ماحميت على المسلمين من بلادهم شبرًا . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيي بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم «فلم ابتعثنى الله إداً ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » · أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم أفطع الزبير أرضا وأن عمر ابن الحطاب أقطع العقيق أجمع وقال أين المستقطعون ؟ والعقيق قريب من المدينة · أخبرنا مالك عن أبىالزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وســلم قال «من منع فضل المـاء ليمنع به الــكلاً منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق». أخبرنا سفيان عن ابن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لسكم منى» . أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزر قى عن أبيه عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم ابن فرفد الأسلمي أنى لا أعرف حقى من حقه لى بياض المروة وله سوادها ولى ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات مايكون زرعا أوحفرا

#### أهين لهم نفسي لكي يكرمونها كالله ولن تكرم النفس التي لا تهينا

(قال أبو العباس الأصم فرغنا من صماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة ست وستين ومائتين سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه )

#### ومن كتاب النكاح من الإملاء

أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحسكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثهامنه في مرضه فأبت فقال لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أويضر به فسكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان قال سعيد بن سالم إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال في المحاباة كما قلت

#### ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه

قال الشافعي رضى الله عنه أخبرنا سعيد عن ابن جربيج عن عمرو بن دينار أنه معمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاثة نسوة وأصدقهن ألمه دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبدالملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن (قال الربيع) هذا قول الشافعي رضى الله عنه (فاللات أفني ) رضى الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن واو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل مازاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جربيج عن وسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال كانت بنت حفص بن الهيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطلقها قبل أن مجامعها فحكت فطلقها تطلقها قبل أن مجامعها فحكت حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لنشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لنشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربيج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك .

#### ومن كتاب أدب القاضي

أخبرنا سفيان عن هبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن إلى بكرة عن أبيه أن رسوالله صلى الله عليه وسلم قال 
(لايقضى القاضى ولايحكم الحاكم بين اثنين وهوغضبان » أخبرنا الثقة عن زكريا بن إسحق عن محي بن عبدالله بن صبى عن 
أبى معبد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه « فإن أجابوك 
فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم » أخبرنا الثقة وهو يحي بن حسان عن اللبت بن سعد عن 
سعيد بن أي سعيد عن شريك بن أبي بمرعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا قال يارسول الله نشدتك بالله آتدام و 
أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا و تردها على فقرائنا؟ قال «الأيهم نعم» أخبرنا ابن عيينة عن هرون بن ياب عن كنانة 
أبن نعم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال «نؤديها عنك» 
وذكر الحديث . أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدى بن الحيار أن رجاين 
أخبراه أنهما آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال «إن شئم ولاحظ فيها 
لخي ولالذى قوة مكتسب» . أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر برة أن سعدا قال يارسول الله 
أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم «نعم» . 
أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم «نعم» .

ركبته و محمته يقول «اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعى» قرأ الربيع حتى إنى لأقول . أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن سالم عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض فى نسائه ليلا وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال وقيبل طرف الحجن . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه ( فاللائت في ) رضى الله عنه : وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمعا فى المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمعا فى المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بير كما نغير فأخر الله عز وجل هذه وقدم هذه » يعنى قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس » . أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن بربوع عن أبى الحويرث قال : رأيت الشمس » . أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن بربوع عن أبى الحويرث قال : رأيت أب بكر الصديق رضى الله عنه واقفا على قرح وهو يقول أبها الناس أصبحوا أبها عن هشام بن عروة عن أبي أن عدد مرضى الله عنه كان مجرك في محسر ويقول :

#### إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الحدف . أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى عن رجل من قومه من بني تيم يقال له معاذأوا بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس بمى منازلهم وهو يقول «ارموا بمثل حصى الحذف». أخبرنا يحيي بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السماية من أهل بيته أن بيتوا بمكة ليالى منى . أخبرنا مسلم عن ابن جربيج عن عطاء مثله وزاد عطاء « من أجل سمايتم » أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا أنه رخص المرأة الحائض .

## ومن كتاب النكاح من الإملاء

أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النفر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهميسع بن عم رسول الله على وسلم قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر . وحدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أى الوبل الرجل الرجل النبي على الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار وزاد مالك في حديثه «والشغار أن يزوج الرجل الرجل الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته » أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب قال كانت بن محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئا إما كبرا وإما غيره فا راد أن يطلقها فقالت لا تطلق وأنا أحللك فنزل في ذلك « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » الآية قال فحفت بذلك السنة معت الربيع بن سلمان يقول كتب إلى أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلتك فإني لم أزل أمع الشافعي رضى الله عنه يقول بكثر أن يتمثل بهذا البيت :

الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق ثبيركها نغير فاخر الله هذه وقدم هذه · أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبى يزيد يقول سمت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى مني - حدثنا الشافعي عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام ابن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى أني مكم فنصلي بها الصبح وكان يومها فأحدان توافيه . أخبرني من أثق به من المشرقيين عن هشام بن عروة عن أربه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا ابن أبي محي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الـكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى من وراح فعملي بمني الظامِر ( حدثنا الشافعي ) قال والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء . أخبرنا ابن أبي محمي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم ترفع ناقته يذها وأضعة حتى رمى الجمرة . أخبرنا سعيد ابن سالم القداح عن أيمن بن نابل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الـكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك . حدثنا صعيد بن سالم القداح عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في الشق الأيمن • أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لايبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن ( إلى هنا يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي الله عنه ) .

## ومن كتاب مختصر الحج الكبير

من هنا یقول الربیع أخبرنا الشافهی رضی الله عنه ، أخبرنا مسلم بن خالد و معید بن سالم عن ابن جربیج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرنی الفضل بن عباس أن النبی سلی الله علیه و سلم أردفه من جمع إلی منی فلم یزل یلی حتی رمی الجمرة . أخبرنا سفیان عن محمد بن أبی حرملة عن كریب عن ابن عباس عن الفضل عن النبی صلی الله علیه و سلم مثله . أخبرنی الثقة عن حمد بن أبی حرملة عن كریب عن ابن عباس عن الفضل عن النبی صلی الله و قال لهم ابن عمر علیم جزاء فقالوا علی كل و احد منا جزاء أو علینا كلنا جزاء و احد ؟ فقال ابن عمر إله لمغرر بج بل علیم كلسم جزاء و احد ، أخبرنا مسلم و سعید عن ابن جریج عن بكیر بن عبد الله عن القاسم عن ابن عباس أن رجلا سأله عن عرم أصاب جرادة فقال يصدق بقيضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن علی ذلك رأی . أخبرنا سفیان عن ابن أی نجیح عن میمون بن مهران قال جلست إلی ابن عباس فجلس إلیه رجل لم أرجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت و علی هذا الشعر فقال ابن عباس اشتمل علی مادون الأذنين منه قال قبلت امرأة ليست بامرأتی قال زنی فوك قال رأیت قبلة فطرحتها قال تلك الضالة لاتبتغی ، أخبرنا عبد الله ابن مؤمل العائذی عن عمر بن عبد الرحمن بن عیصن عن عطاء بن أبی رباح عن صفیة بنت شیبة قالت أخبر تنی بنت أبی تجراة إحدی نساء بنی عبد الدار قالت : دخلت مع نسوة من قریش دار أبی حسین نظر إلی رسول الله بنت أبی تجراة إحدی نساء بنی عبد الدار قالت : دخلت مع نسوة من قریش دار أبی حسین نظر إلی رسول الله علیه و سلم و هو یسعی بین الصفا و المروة فرأیته یسعی و پان مئرره لهدور من شدة السعی حتی لأقول إنی لأدری

حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريبج عن أبي الزبير عن جابر ابين عبد الله رضي الله عنهما وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وأنه صلى الشعليه وسلم قال لهم «إذا توجيتم إلى منى رأمحهن فأهلوا » أخبرنا مالك عن أبي ألزبير عن جابر رضي الله عنه قال تحرنا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وأخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال لاحصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن. أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال أخبرني الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمي الجمرة . أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عباس قال يلي العتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم . أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبى على الأزدى قال سمعت ابن عمر يقول للحالق يا غلام ابلغ العظم وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن . أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن الى نجيح عن مجاهد أن عليا رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة . أخبرنا سفيان عن صدقة ابن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحدًا فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت . أخبرنا أنس بن عياض هن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر في سنة مرتبئ أو قال مرارا . وأخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقني قال سمعت عبد الرحمن بن أبى بكر رضي الله عنهما يقول أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة فأعمرتها من النعيم قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمدا بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس أنى الركن الأسود مسبدا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه. حدثنا مالك عن افع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو و بلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة فلما خرج سأات بلالا كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاة أعمدة وراءه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة . أخبرنا ابن عبينة عن سلمان الأحول وهو سلمان ابن أبي مسلم خال ابن أبي نجيج وكان تقة عن طاوس عن ابن عياس قال كان الناس ينصرفون لحكل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصدرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ». أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر . أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سمعيد بن عبد الرحمن ابن يربوع عن جوبر بن-ويرث قال رأيت أبا بكر واقفا على قزح وهو يقول يا أيها الناس أسفروا ثم دفع فـكا ّ نى أنظر إلى فخذه مما بحرش بعيره بمحجنه . أخبرنا مسلم بن خالدبن عن ابن جربج عن محمد ابن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ إِن أَهُلُ الْجَاهَلِيةَ كَانُوا بَدَفُعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حَبَّن تَسكمُون الشَّمْس كَأَنَّهَا عَمَامُم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهـــدى أهل الأوثان والشرك». أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب

مهمت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل ذى الهيئة عن عثرته مالم يكن حدا . أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن أمه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الختفى والمختفية «قال محمد بن إدريس » وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها .

# ومن كتاب الحج من الأمالي يقول الربيع في جميع ذلك حدثنا الشافعي

أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس. حدثنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه همع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ويلك وما شيرمة؟ فقال أحدهما قال أخي وقال الآخر فذكر قرابة به قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة . أخرنا مسلم عزابن جربيج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إما قال قميص وإما فال جية وبهأثر صفرة فقال أحرمت وهذا على فقال«انزع»إما قال قميصك وإما قال جبتك «واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك » . أخبرنا محبي بن سليم عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيدبن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فهما موتاكم » · أخبرناسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباسرضيالله عنهما أن رسول الله صلى الله عليهوسلم احتجم وهو محرم . أخبرنا بن أبى محيي عن أيوب ابنأنى تميمةعن عكرمةعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال مايعباً الله بأوساخناشينا أخبرناسفيان عن أيوب بنموسي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة وهو محرم . وأخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم . أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج فمارأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد السكرم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قضى في اليربوع مجفراً و جفرة . أخبر ناسفيان عن مطرف بن طريف عن أبي السفر أن عثمان من عفان رضي الله عنه قضي في أم حبين بحلان من الغنم . أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله ابن أى بكر رضى الله عنهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا فى عمرة القضية متقلدين بالسيوف وهم محرمون . أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الح-كم عبد الرحمن بن الأسود بن عبديغوث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن مِن الشَّعَرِ حَـكُمَةَ ﴾ أخبرنا إبراهم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كـ قبيحه ». حدثنا عبد الرحمن من الحسن ابن القاسم الأزرق عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى « قال الربيع » أظنه قال عمر رضى الله عنه شعر :

كأن راكبها غمن بمروحة ﴾ إذا تدلت به أو شارب ثمل

ثم قال «الله أكبر الله أكبر» أخبر ناسفهان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من

بنترسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تفسلها إذا مات هي وعلى ففسلتها هي وعلى . أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أباصلمة . أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا · أخبرنا مالك عن ربيعة بن أى عبد الرحمن عن أى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ونهـتـكم عن زيارة لقبورفزوروها ولا تقولوا هجرا» أخبرنا القاسم بني عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمدعن أبيه عن جده قال لمــا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فتقوا وإباه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب . أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لمـا جاء نعى جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم »شك سفيان · أخبرنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن ألى سلمة أظنه عن أبيه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» · أخبرنا مالك عن محبى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد ابن معاذ عن نافع بن خبير عن مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد ذلك . أخبرنا إبرهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيه بهذا وقال قام وسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس . أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك أخبره عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم بجبه فاسترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «غلبنا عليك يا أبا الربيع »فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية »قال وما الوجوب يا رسول الله؟قال «إذا مات». أخبر ناسفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَث جارية لها زنت . أخبرنا سفيان عن محمى بن سعيد وأبى الزناد كلاهما عن أبى أمامة بن سمل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحين وقال الآخر مقعد كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهقال أحدهما فجلد بأثـكال النخل وقال الآخر بأثـكول النخل. أخبرنامالك عن يحى بن سعيدعن سعيدبن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبىموسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا رضي اللهعنه فسأله فقال على رضي الله عنه إن هذا اشيء ماهو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرتي فأخبره فقال على رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليقط برمته . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال« بايعوني على أن لاتشركوا بالله شيئا»وقرأ عليهم الآية وقال «فمنوفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« تجافوا الموى الهيئات عن عثراتهم»: قال محمد بن إدريس

عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه صنع نحو ذلك . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عو سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمي للناس النجاشي اليوم ال**دي مات ف** وخرج بهم إلىالمصلى فصف بهم وكير أربع تكبيرات . أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بنحنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودالمرضو ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ماتت فآذنونى بها»فخرج بجنازتها ليلا فــكرهوا أن يوقظو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذى كان م**ن** شأنها فقال«ألم آمركم **ا**لا تؤذنوني بها »فقالوا يارسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حق صف بالماس علم قبرها وكبر أربع تكبيرات . أخبرنا إبراهيم بن محمد عنعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضيمالله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسدلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التـكبيرة الأولى . أخبرنا إبراهم ابن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلم سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق . أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى ســعيد قال ممعـــ ابن عباس بجهر بفاتحة الـكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة . أخبرنا مطرف بن مازن عن معم عن الزهرى أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلا على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبي صلى الة عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في النسكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه . أخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة . أخبرا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهرى عن أبى أمامة قال السنة أن يقرأ على الجنازة بفآئحة الـكتاب . أخبر إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأ القرآن بعد التـكبيرة الأولى على الجنازة . أخبرنا محمد بن عمر يعني الواقدي عن عبد الله بن عمر بن حفص ع نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلسا كبر على الجنازة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم ا الصلاة على الجنازة . أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن ابن شماب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. أخبرنا مالك عن محمد بن المنكد عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تقدم الناس أمام جنازة زيند بنت جمش . أخبرنا ابنءيينة عن عمروابن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت بن عمر وعبيد بن عمير يمشياه أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما . أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمراه ابن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَّ من قبل رأسه · أخبرنا الثقة عن غمر بن عطاء عن عكرمة عو ابن عباس رضى الله عنهما قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه . أخبرنا إبراهيم بن محمد عو جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء والحصاء لانثبت إلا على قبر مسطح . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائش رضى الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا مااستدبرنا ما فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه · أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطعا

# ومن كـتاب جماع العلم

أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردى عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرى قال يزيد بن الهاد فحدثت هدذا الحديث أبا بكر بن محمد عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبوسلمة عن أبي هربرة .

#### ومن كتاب الجنائز والحدود

أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن أبن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ﴿ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك عاء وســدر واجعلين في الآخرة كافورا **أو شيئا من كافور » أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص** . أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أبى جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا . أخبرنا النَّقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت صفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها . أخبرنا مالك عن هشام عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها هُيِ**ِص ولا عمامة . أخ**ـبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلى عليه . أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الوحمن بن كعب بن مالك عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلي أحمد ولم يفسلهم . أخبرنا بعض أصحابنا عــن أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن النبي صــلى الله عليه وســلم لم يصل على قتلى أحمد ولم يغسلهم . أخسرنا سفيان عن الزهري وثبتمه معمر عن ابن أبي صعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلي أحسد فقال «شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم» . أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحق بن عبي بن طاحة عن عمه عيسي بن طلحة قال : رأيت عمّان بن عفان رضي الله عنــه يحمل بين عمودي سرير أمه فــلم يفارقه حتى وضعه . أخــيرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع قائمـا بين قائمتي السرير . أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص . أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه »فقال سفيان وزاد إ راهم بن أى حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ وَخَمْرُوا وَجُهُ وَلا تَخْمُرُوا رأسه ولا تُمسُّوه طَيِّما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ﴾ أخبرنا سعيد بن سالم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلانه ركعتين فى كل ركعة ركعتين ، أخبرنا مالك عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة عن النبو على الله عليه وسلم مثله ، أخبرنا إبراهيم حدثنى أبو سهيل نافع عن أبى قلابة عن أبى موسى عن النبوصلى الله عليه وسلم بمثله ،

# ومن كتاب الكفارات والنذور والأعان

أخبرنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن جربيج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفاً في ثبير فسائلناها عن قول الله عز وجل « لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانسكم » قالت: هو لا والله ، وبلي والله أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لانذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم »

#### ومن كتاب السير على سير الواقدى

أخبرنا الثقة عن ابن أبى خالد عن قيس عن جرير قال كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلو ثلاث أو أربع سنين أنا شكـكت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعى فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لايحضرنى ذكر اسمها فقال عمر بن الخطابرضى الله عنه لولا أنى قاسم مسؤول لنركشكم على ماقسم لكم ولكنى أرى أن تردوا على الناس ( وَاللَّاسَانِينَ ) رضى الله عنــه : والذي يروى من حــديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردى وابن أبي يحي عن ثور الديلي عن عكرما عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب نقال قولا حكاً هو إحلالها وتلا « ومن بتوله، منكم فانه منهم » ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق ابنعباس . أخبرنا الثقة سفيان أوعبد الوهاب أو هما عن أيوب عن محمد بن سيربن عن عبيدة السلماني قال : قال على بن أبي طالب رضي الله عنه ﴿ لا تَا ۚ كلو ذبائح نصاری بنی تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الحمر»الشك من الشافعی رضی الله عنه أخبرنا سنيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبيقلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن قوما أغارو فا ُصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنيصلي الله عليه وسلم فسكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقا فا تت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حق يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال « بئمها جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها لان**ذر** فى معصية الله ولا فما لا يملك ابن آدم » وقالا معا أو أحدهما في الحــديث وأخذ الني صلى الله عليه وســلم ناقته ﴿ أُخْبِرُنَا فَضَيْلُ ابْنِ عَيَاضَ عَنْ مَنْصُورُ عَنْ ثَابِتُ عَنْ سَعِيدٌ بِنَ السِّيبِ أن عمر بن الخطاب قضي في اليهودي والنصراني با<sup>م</sup>ربعة آلاف درهم وفي المجوسي ب<mark>ثمانمائة · أخبرنا ســفيان بن عبينة عن صدقة</mark> ابن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسائله عن دية اليهودي والنصراني فقال سعيد قضي فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بأثر تقه آلاف. ابن الخطاب رضى الله عنه قال أذكر الله امرءاً صعومن الذي صلى الله عليه وسلم فى الجنين شيئا فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لى فضر بت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا مينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر رضى الله عنه إن كدنا أن نقضى فى مثل هذا برأينا . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوسم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع فى قيمتها وإذا هانت نفس من قيمتها على أهل القرى الثمن ما كان أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله ابن أبى بكر عن أبيه أن فى المكتاب الذي كنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفى المأمومة ثلث النفس وفى الجائفة مثلها بوفى العين خمسون وفى الرجل خمسون وفى كل أصبع مما هنالك عثمر من الإبل وفى السن خمس وفى الموضعة خمس .

#### ومن كتاب السبق والقسامة والرمى والكسوف

أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن نافع ابن أبى نافع عن أبى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال « لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف » أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عباد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا سبق إلا في حافر أوخف » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم سابق بين الحيل التي قد أضمرت . أخبرنا مالك بن أنس عن أبى ليل عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل بن أبى حثمة ومحيصة خرجا إلى خبير من جهد أصابهما أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل بن أبى حثمة ومحيصة خرجا إلى خبير من جهد أصابهما والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكام وهو الذي كان بخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم الموالة على أنه الله عليه وسلم على فذلك فكتبوا إنه ما قتلاه أن يدواصاحبكم وإما الله عليه وسلم على وسلم لحويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول الله على الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنه ما قتلاه الله والله ملى الله عليه وسلم من عنده في ذلك فكتبوا إنه ما قتلاه الله الدول الله عليه وسلم من عنده فيمث إليهم عائة نافة حتى أدخات عليهم الداد من للد ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله عليه وسلم من عنده فيمث إليهم عائة نافة حتى أدخات عليهم الداد فقال ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله عليه وسلم من عنده فيمث إليهم عائة نافة حتى أدخات عليهم الداد

# ومن كتاب الكسوف

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم عن الحسن عن ابن عباس أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركمتين فى كل ركمة ركمتين ثم ركب فخطبنا قال إنما سليت كا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وقال ي إنما الشمس والقمر آينان من آيات الله لا نخسفان لموت أحدولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها كاسفا فليكن فزعكم إلى الله تعالى» أخبرنا مالك عن محى ابن سعيد عن عمرة

هيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصينا ( فَالِلَهُ عَالِينَ ) هم الذين سألو**،** آخراً ﴿ فَالِلْشَيْ أَفِينَ رَضَى اللَّهُ عَنهُ : فإن قال قائل ما الحبر بأن النبي سلى الله عليه وسلم قضي بالجنبن على العاقلة؛ قيل أخبر ناااثقة (قال الربيع وهو يحيي بن حسان ) عن الليث بنسعد عن ابن شهاب عن ان المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قتل في عمية في رميا تـكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فيو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولاعدل» . أخبرنا ابن عيينة عن على أبن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا إن في قتل العمد الحُطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مفلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » أخبرناابن عيينة عن منصور عن إبراهم عن همام بن الحرث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مجي بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلمان عن إبراهم عن علقمة والأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أفرك الني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاها يخبره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى المنى يصيب الثوب قال أمطه عنك قال أحدها بعود أو أذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط . أخبرنا الثقة عن علمةمة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه الني إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه . أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سلمان ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر حمل لحاجة ثم أفبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار شم رد عليه السلام ·

# ومن كتاب جراح الخطأ

أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه رضى الله عنهما أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم لعمرو بن حزم «وفى النفس مائة من الإبل» قال ابن جريبج عن عبد الله ابن أبى بكر فى الديات فى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم «وفى النفس مائة من الإبل» قال ابن جريبج فقات أميد الله بن أبى بكر أبى بكر أبى شك أننم من أنه كتاب النبي صلى لله عليه وسلم ؟ قال : لا . أخبرنا ابن عيمنة عن ابن شهاب ابن طاوس عن أبيه يعنى بذلك . أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أبوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكتول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الحطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنا عثير ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خميائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فى الجنين يفتل فى بطن أمه بغرة عبد أو ليدة فقال الذى قضى عليه كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل فقال بغرة عبد أو ليدة فقال الذى قضى عليه كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم « إنما هدا على من المول الله عليه عليه وسلم « إنما هدا المن أنه عليه وسلم و عن طاوس أن عمر رسول الله سلى الله عليه ولم و عن طاوس أن عمر رسول الله عليه عليه ولم هو عن طاوس أن عمر رسول الله عليه عله وله عليه كيف أخوان الكيان » أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر رسول الله علي الله عليه كله وله أنه الله عليه كيه عليه كيف أخوان الكيان » أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر

فذلك أبعد لك منها . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه . أخبرنا مجي ابن حسان عن الليث بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة . أخبرنا عمى محمد بن على عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : إني لأسمع الحديث فأستحسنه . فما يتنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه مني سامع فيقتدى به أسمعه من الرجل لا أنق به وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث لا أنق به وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات . أخبرنا سفيان عن يجي بن سعيد قال سألت ابنا لعبدالله بن عمر عن مسائلة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسائل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول ماليس لى به علم أو أخبر غر ثقة .

#### ومن كتاب الديات والقصاص

أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المرى أخبره أن مروان ابن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسائله ما في الضرس ؟ فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل فردني مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الهم مثال الأضراس?فقال ابن عباس لولا أنك لانعتبر ذلك إلا بالأصابع عقالها سواء ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ : فَهَذَا مُما يَدَلَكُ عَلَى أَنْ الشَّفَتَينِ عَقَالِهِما سواء وقد جاء في الشَّفَتين سوى هذا آثار أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذاب عن سعيد بن أبي سعيد المفبري عن أبي شريح الكمعي أن رمبول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قنالله قتيل فا همله بين خيرتين إن أحبوا فليم العقل وإن أحبوا فليم القود » أخبرنا الثَّفة عن معمر عن محى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هر برة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله أومثل معناه أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنسكدر عن عبد الرحمن بن البلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وســـلم فقال «أنا أحق من أوفى بذمته »ثم أمر به فقتل · أخبرنا محمد بن الحسن حدثنا قيس بن الربيع الأسدى عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هائم عن أبي الجنوب الأسدى قال أني على بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من السلمين قتل رجلا من أهل النمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إنى قد عفوت عنه قال فلعام هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال لا ولسكن قنله لايرد على أخى وعوضونى فرضيت قال أنت أعـلم من كان له ذمتنا فدمه كندمنا وديته كديتنا . أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنــه فأمر بقتله فيكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فعجل ديته ألف دينار . وبه عن الزهرى عن سعيد بن السيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح « لايقتل مسلم بكافر » فقال هذامرسل اقلت نعم • أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد ففال قضي

عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا، وعن هبته . أخرنا محمد ابن الحسن عن بعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الولاء لحمة كاحمة النسب لا يباع ولا يوهب أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأبلى عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من نذر أن يطيع الله فله الله فلا يعسه » أخبرنا ابن عبينة وعبد الوهاب بن عبد الحجيد عن أيوب بن أى تميمة السختياني عن أى قلابة عن أى المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا نذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم » وكان الله ي اسم الله عن عمرو عن طاوس أن النبي سلى الله عليه وسلم مر بأ في إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال « ما له ؟ » فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا و يصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينة عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال جاء عمر رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى أصم مالا عن عبد الله بن عمر قال جاء عمر رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى أسم مثله قط وقد أردت أن أقرب به إلى الله فقال رسول الله « احس أصله وسلم فقال يا رسول الله إلى أمه فقال رسول الله « احس أصله وسلم وسبل عمر » .

# ومن كتاب الصيد والذبائح

أخبرنا إبراهيم بنأى يحى عن عبدالله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصارى العرب با ُ هل كتاب وما تحل لنا ذبا مُحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أوأضرب عناقهم أخبرنا الثقني عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن على رضي الله عنه أنه قال لاتا كاوا ذبائح نصاري بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخر . أخرنا حاتم والدراوردى أو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيـــه أنه قال النون والجراد ذكي ﴿ أَخْبَرُنَا عَبِدُ الرَّحْمَنِ مِن زَبِدُ بِنَ أُسْلِمَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِن عَمر رضي الله عَنْهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحات لناميتنانودمان الميتنان الحوتوالجرادو الدمان» أحسبه قال «الكبد والطحال » أخبرنا سفيان بن غيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلمنا يارسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أنذكي بالليط ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ما أنهر الدم وذكر عليه اسماله فكاوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش » أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحرث عن ابن جريبج عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابن أبي عار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم قلت أتؤكل ؟ قال : نعم قلت أصمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لولا مالك وسفيان لذهب عـلم الحجاز . صمعت الربيع يقول مات الشافعي رضي الله عنه سنة أربع وماثنين فيآخر يوم من رجب وسئل عن سنة فقال نيف وخمسون سنة . أخبرنا شفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن الني صلى الله عليه وسلم قال ٥ من أعمر شيئا فهوله » أخبرناسفيان عني عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « العمرى للوارث » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي نجييح عن حبيب بن أبى ثابت قال : كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقالله إنى أعطيت بعضٌ بني ناقة حياته قال عمرو في الحــديث وإنها تناتجت وقال ابن أنى نجيم في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فإنى تصدقيت بها عليه قال

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضى الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله ابن أبى بكر الصديق فعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الفلام البرد ففتق عمه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا وفروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم بجدوا فيه البرد فكلموا الولاتين فكلمنا عائشة زوج الني صلى الله عليه وسسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها ﴿ القطع في ربع دينار فصاعدا ﴾ أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن الفاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أفطع اليد والرجل فدم على أبى يكر الصديق فشكا إليـه أن عامل اليمن ظامه وكان يصلى من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ماليلك بليسل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبى بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمزبيت أهلهذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عندصائغ وأن الأقطع جاء به فاعترف الأفطع أو شهد عليه فأمر به أبوكمر رضى الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته ﴿ أَخبرنا إبراهم عن سالح مولى التوءمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قنلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المـال ولم يقتلوا قطعت أيدمهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال : صمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول « الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ﴾ أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سلمان بن يسار عن أبي واقد اللَّذِي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أناه رجــل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأناها وعندها نسوة حولها فذكر لهما الذى قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشياه ذلك لتنزع فابت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرحمت · أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمدبن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومسلم يعني إلى الوليمة فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف . أخبرنا ابن عبينة أنه سمع عبيد الله بن أي يزيد يقول : دعا أبى عبد الله ابن عمر فأناه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم أخسيرنا مالك بن أنس عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلعة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك فيغير وليمة .

#### ومن كتاب البحيرة والسائبة

أخــبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تشترى جارية تعقما فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وســلم فقال « لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أهتق » أخبرنا مالك حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضى الله عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لما قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقبها فإنما الولاء لمن أعتق » أخبرنا مالك وابن عبينة عن

# ومن كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره

أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايمسكن الناس على شيئا فإنى لا أحل لهم إلا ماأحل الله عن ابن جريج عن عطاء الله علم ولا أحرم عليهم إلا ماحرم الله عليهم · أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمرنى أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق أنا شككت في الحديث هكذا .

#### ومن كتاب المزارعة وكراء الأرضين

أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين . أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النبي سلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ممع جابر بن عبد الله يقول : نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة .

# ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة

أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « القطع في ربع دينار فصاعدا » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله هنه فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عثمر درهما بدينار فقطع بده قال مالك رضى الله عنهوهىالأترجة التى يأ كامٍا الناس .أخبرناابن عيينة عن حميد الطويل أنه صمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضي الله عنه قال « القطع في ربع دينار فصاعدا » أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان أن رافع بن خديج رضى الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لافطع فى تمرولا كثر» . أخبرنا سفيان عن يحي بن سعيد عن محمد بن محمى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله · أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأحذ رداءه من تحت رأسه فأخــذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله تقطع يده فقال صفوان إنى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فهلا قبل أن تأتيني به ». أخبرنا صفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثل مالك رضي الله عنه . أخبر نا مالك عن ابن أبى حسين عن عمرو بن شعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا فطع في ثمر معلق فاذا أواه الجرين ففيه القطع». أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر

أن يكون خطأ من كتابى أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريبج أحفظ لحديث أبى الزبير من سفيان ومع ابن جريبج حديث اللبث وغيره وأبو الزبير بحدالحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذى دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل بما وجدت فى حديث ابن جريبج والليث عن أبى الزبير وفى حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمروكما رواه حماد بن زيد وقد أخبرنى غير واحد ممن لقى سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل فى حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أنى وجدت فى كتابى مات قال ولهل هذا خطأ عنه أو زلة منه حفظتها عنه

#### ومن كتاب التفليس

أخبرنامالك ابن أنس عن مجي بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أيما رجل أفاس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به». أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحجيد الثقني أنه سمع يحي بن سعيد يقول أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز حدثه أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحرث ابن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله على الله عليه وسلم «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره». أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرق وكان قاضى المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هـذا الذى قضى رافع عن ابن خلدة الزرق وكان قاضى المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هـذا الذى قضى و رسول الله على الله عليه وسلم ها أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه »

#### ومن كتاب الدءوي والبينات

أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحق بن أبي فروة عن عمر بن الحسكم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى يكريه أرضه أن أخبرنا ابن أبي بحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يشترط على الذى يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله السكراء . أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضى الله عنه عنه الله عن عمي بن سعيد رضى الله عنه عمر عن الزهرى عن عمو عن سلمان بن يسار عن عمر رضى الله عنه مثل معناه . أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريب عن عطاء ابن الزبير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مثل معناه . أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريب عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أفل من أربع .

عنه فقال فى حديث مطر وحديث الآخر فقال فى المسلمين خلة فإن أحبيتم تركتم حقكم فجعلناه فى خلة المسلمين حتى ياتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلى لا تطوعه فى حقنا فقات له يا أبا الفضل السنا أحق من أجاب أمير المؤونين ودفع خلة المسلمين فتوفى عمر رضى الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحسكم فى حديث مطر والآخر إن عمر قال لسكم حق ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لسكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لسكم فأبينا عليه الاكله فأبى أن يعطينا كله . أخبرنا سفيان عن عمر و سن دينار عن الزهرى عن مالك ابن أوس أن عمر رضى الله عنه قال ما أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ماملكت أيمانه كل أخبرنا إبراهسيم بن محمد عن عمد بن المنسكدر عن مالك ابن أوس أن عمر وحمير حقه أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أوس عن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ثم عرضت عليه عام الحذدق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى قال نافع فعدث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة فى المنابع الدي الديا المن المنابع علم أبدا المنابع عنه تمرو بن دينار عن أبى جعفر محمد بن على أن عمر رضى الله عنه أبلا في المنابع عنه ألى الدارية وأبل له ابداً وبالأفرب فالأفرب بك قال بل أبدأ بالأفرب والأفرب برسول الله صلى الله عليه وسلم

# ومن كتاب صفة نهيى النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر

أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرتي أبوالزبير أنه صمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجلا من بن عذرة كان له غلام قبطى فأعتقه عن دبر منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صمع بذلك العبد فبالا وقال « إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتعدق على غيرهم »وزاد مسلم بن خالد في الحديث «شيئا» أخبرنا يحبي بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضى الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يشتريه مني » فاشتراه نعيم بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضى الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك الله وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدة مها إليه من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك ابن عبد الله المدوى بثانمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدة مها إليه من قال «ابداً بنفسك فتصدق عليها ابن عبد الله رفض الله عنه وشما خابر بن عبد الله رضى الله عنه عمرو بن دينار وعن أبي الزبير صمعا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن يمينك وشمالك . أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير صمعا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم همن يشتريه مني »فاشتراه نعيم النحام قال يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم همن يشتريه مني »فاشتراه نعيم النحام قال عمرو فسمعت جابراً يقول عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب

( فَاللَّالِيْنَ انْهِي ) رضي الله عنه هكذا صمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما

تقوم السموات والأرض لا أقضى بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفكاها . ( والانتخابي ) رضي الله عنه قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولسكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت؟قال نعم . أخبرنا ما الك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايقتسمن ورثتي دينارا ماتركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدفة». أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثل معناه . أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم «لو جاءني مال البحرين أعطنتك هكذاوهكذا »فتوفىرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأته فجاء أبا بكر فأعطاني حين جاءه (قال الربيع) بقية الحديث حدثني غير الشافعي رضي الله عنه من قوله قال لو جاءني . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد افنموا إبلاكثيرة فكانت سرمانهم اثني عثير بعيرا أو أحد عشر بعسرا ثم نفلوا بعيرًا ﴿ أَخْبُرُنَا ابنَ عَيْنَةً عَنْ أَيُوبِ عَنْ أَى فَلاَيْةً عَنْ أَنَّى المَهَلَّ عَنْ محمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا مرجلين . أخسرنا الثقة من أصحابنا عن إسحق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم · أخبرنا ابن عبينة عن هشام بن عروة عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوى القربي ( والله تُنافِعي ) رضي الله عنسه يعني والله أعلم بسهم ذوى القربي سهم صفية أمه . وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيي سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن مجي هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام . أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عني ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربي بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يارسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لاننكر فضامهم لمكانك الذى وضعك اللهبه منهمأرأيت إخواننامن بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ?فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا هوشبك بين أصابعه . أخبرنا أحسبه داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن جبير ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه . أخبرنا الثقة عن محمد بن إسحق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( فَاللَّشْ عَانِينِ ) رضى الله عنه فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسعق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا . أخبرني عمى محمد بن على بن شافع عن على بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاده لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب ﴾ أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربي مين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولابني نوفل شيئًا . أُخبرنا إبراهم بن محمد عن مطر الوراق ورجّل لم يسمه كلاهما عن الحركم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال لة يت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأني أنت وأمي مافعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخس؛ فقال على رضي الله عنه . أما أبو بكر فلم يكن فيزمانه أخماس وماكان فقد أوفاناه وأماعمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس أنا أشك يعني الشافعي رضي الله

والكافر فنقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت مق ينقضى يتم اليتم الوالمعرى إن الرجل التشيد لحيته وإنه اضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أحد لنفسه من صالح ما يأخد الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألنى عن الحنس وإنا كنا فقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه الخبرنا أنس من عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بنى النضير وحرق وهى البويرة الخبرنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير فقال قائل

وهان على سراة بني اؤى حريق بالبويرة مستطير

أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الأزهرى قال صحت ابن شهاب بحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال أمرنى رسول الله صلى الله عله وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنى وأحرق أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللبتى عن عبيد الله بن عدى بن الحيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ندر ماساره به حق جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمره في فتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أليس يشهدأن لاإله إلا الله ي قال بلى ولا صلاة له فقال النبى صلى الله عليه وسلم «أولئك النبين نهانى الله عن قتلهم» أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أسامة ابن زيد قال شهدت من نفاق عبد الله ابن أبى ثلاث مجالس . أخبرنا ابن عيينة عن أبوب بن أبى بحيمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا رضى الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولة نلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه » ولم أحرقهم لقول رسول الله عني عبد الرحمن بن محمد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما أن رسول الله عن عبد الرحمن بن محمد بن أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم رجل كفر بعد إسلامه قال أما فعلتم به قال عدمناه فضر بنا عنقه فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال نهم رجل كفر بعد إسلامه قال أنما فعلتم به قال قدمناه فضر بنا عنقه فقل عبد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطى فقلت له روى ائتم وهو وهو بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطى باليمين مع الشاهد

# ومن كتاب قسم النيء

أخبرنا الشافعي قال وسمعت ابن عيينة بحدث عن الزهرى أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر ابن الخطاب والعباس وعلى بن أبي ظالب يختمهان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه كان أموال بني النضير عما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في المكراع والسلاح عدة في سبيل الله عمق توفى رسول الله عليه وسلم نوليها أبو بكر الصديق بمثل ماوليها به رسول الله عليه وسلم فوليها أبو بكر شم سألهاني أن أوليكها وليتكاها على أن تعملا فيه بمثل ماوليها به رسول الله عليه وسلم وأبو بكر شم سألهاني أن أوليكها فوليتكاها على أن تعملا فيه بمثل ماوليها به رسول الله عليه وسلم شم وليها به أبو بكر شم سألهاني أن أوليكها فوليتكاها أوليتكاها أوليتكاها وليتكاها أوليتكاها والتعملان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما ضفاء أثريدان مني قضاء غير ماقضيت به بينكا أولا ؟ فلا والذي بإذنه

تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم، أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد ببن درعين . أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير فانتهى إلها ليلا وكان رسول الله على الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلما أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »قال أنس وإنى لرديف أبى طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى عليه وسلم . أخبرنا الثتني عن أيوب عن أبي قلابة عن عن أبى المهلب عن عمران بن حمين رضي الله عنه قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسملم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه فى الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه أو قال أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وتحتَّه قطيفة فناداه يا محمد يا محمد فأناه الني صلى الله عليه وسلم فقال «ماشأ نك؟» قال فيم أُخذت وفيم أُخذت سابقة الحاج؟ قال «أُخذت مجر برة حلفائكم ثقيف» وكانت ثقيف أسرت رجاين من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى فناداه يامحمد بامحمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال «ماشا نك؟» قال إنى مسلم فقال«لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» قال فتركه ومضى فناداه يامحمد يامحمد فرجع إليه فقال إنى جائع فأطعمني قال وأحسبه قال وإنى عطشان فاسقني قال هذه حاجتك ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك . أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها ( فالالشافعي ) رضي الله عنه كأنه يعني ناقة النبي صلى الله علمه وسلم لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين فكانت تكون فهم وكانوا بجيثون بالنعم إليهم فانفلنت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كما أتت بعيرا منها فمسته رغا فنتركه حتى أنت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة هدرة فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله أنجاها علمها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد جعلت لله عليها لننحرنها فقالوا والله لا تنحريها حتىنؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قدجعلت لله علمها إن أنجاها الله علمها لتنحرنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبحان الله بتُمما جزتها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء لنذر فها لا يملك العبد»أو قال «ابن آدم». أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر يعني ابن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمزان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أنى أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟وهلكان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى وبحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا نقتابهم إلا أن تـكون تعلم منهم ماعلم الخفير من الصي الذي قتل فتميز بين المؤمن  $(\Lambda - 1\Lambda)$ 

أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه بخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارون فى نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية ، أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيع عن ابن عباس رضى الله عنهما قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر ، أخبرنا أبو ضمرة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير ، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير فقال قائل .

#### وهان على سراة بني اؤى \* حريق بالبويرة مستطير

أخبرنا أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قتل عصفورا فما فوقها بغيرحقها سأله الله عز وجل عن قتله» قيل يارسول الله وساحةها؟ قال «أن يذبحها فيأ كلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها» أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى عن جعفر عن أبيه عن على بن الحسين قال لا والله ماسمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم

#### ومن كتاب الأساري والغلول وغيره

أخبرنا سفيان بن عيينة من عمرو بن دينار عن الحسن بن محمدعن عبيد الله بن أبى رافع قال سمعت عليارضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلىالله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجنا تعادى بناخيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت مامعي كتاب فقلنا لها لنخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأنينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه «من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة » يخبر بيعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال «ماهذا ياحاطب؟ » قال لانعجل على أبي كنت امرءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكنة قرابة فأحببت إذ فانني ذلك أن أتخذ عندهم بدا والله مافعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنه قد صدق» فقال عمر يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النه صلى الله عليه وسلم «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدرفقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت اكم» ونزلت « ياأيها النبين آمنوا لانتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» . أخبرنا الثقني عن حميد عنأنس رضى الله عنه قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضى الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تـكام قال كلام حي أو كلام ميت قال تـكام لا بأس قال إنا وايا كم معاشر العرب ماخلي الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونفصبكم فلماكان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول؟ فقلت ياأسير المؤمنين تركت بعدى عدوا كثيراً وشوكة شديدة فإن قتلته يأيس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر أستحى قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تـكلم لابأس فقال عمر رضي الله عنه ارتشيت وأصبت منه ؟ فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال لنأتيني على ماشهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له . أخبرني الثقني عن حميد عن موسى ابن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الحطاب سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال نبعث الرجل إلىالمدينة ونصنع له هنة من جاود قال أرأيت إن رمي بحجر ؟ قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده مايسرني أن

بالحيضة فإذا أفبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى» ، أخبرنا إبراهيم بن محمدحدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فوجدته في بيت أختى زينب فقلت يارسول الله إن لي إليك حاجة و إنه لحديث مامنه بد و إنى لأستحى منه قال «فما هو ياهنتاه» قالت إنى امرأة أستحاض حيضة كبيرةشديدة ثما ترى فيها ؟ فقد منعتني العالاة والصوم فقال الذي صلى الله عليه وسلم « إنى أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم » قالتهو أكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « فتلجمي » قالت هو أكثر من ذلك قال « فاتخذى ثوبا» قالتهو أكثرمن ذلك إنما أنج بجا قال النبي صلى الله عليه وسلم «سآمرك بأمرين أيهمافعلت أجز أك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم»قال لهما (إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي سنة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه بجزئك وكذلك أفعلي في كل شهركما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن سليمن بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله علية وســلم فقال « لننظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصببها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب تم لتصلي» أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلى فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس فى المركن فيعلو الدم . أخبرنى ابن علية عن الجلد ابن أبوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه فال قرء المرأة أوقرء حيض المرأة ثلاث أواربع حق انتهى إلى عشرة ( فَالالشِنْ اللهِينُ ) رضي الله عنه قال لي بن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث ، أخبرنا إبراهيم ابن محمد أخبرنى محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال « تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه » .

#### ومن كتاب قتال أهل البغى

أخبرنا إبن عيينة عن الزهرى عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قتل دون ماله فهو شهيد» أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال فى ابن ملجم بعد ماضر به أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا .

#### ومن كتاب قنال المشركين

أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله يعنى ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جامة الليثى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من الممركين ببيتون فيصاب من نسأتهم وأبنائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هممنهم» وربما قال سفيان في الحديث «هممن آبائهم»

ابن الزبير أن أباحذيفة ابن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبني سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبوحذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة وهي يومئذ من الهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزلالله في زيد بنحارثة ما أنزل فقال «ادعوهم لآبائهم هو أفسط عندالله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » ردكل واحد من أولئك تبني إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله كـنا نرى سالمـا ولدا وكان يدخل على وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد ڤماذا ترى فى شأنه ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بلغنا « أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها a ففعلت وكانت ترا. ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليهــا من الرجال فــكانت تأمر أختهــا أم كاثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحمد من الناس وقان مانرى الذى أمر به صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحــده من رسول الله صلى عليه وسلم لايدخل علينا بمــذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الحبر كان أزواج اانهي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الـكبير . أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشــتراها فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال « حبس الأصل وسبل الثمرة » · أخبرنا ابن حبيب القاض وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إنى أصبت من خبير ما لا لم أصب ما لا قط أعجب إلى منه وأعظم عندى منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره » فتصدق عمر بن الخطاب به ثم حكى صدقته . أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية بحدث عن عبد الله ابن عطاء المدنى عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على أمي بعبد وأنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك » أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبد الله بن حسن بن حسن عن غسير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بما لها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق علمهم فأدخل معهم غيرهم . أخــبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبرًا وأدم البيت فقال«ألم أر برمة لحم؟» فقالت ذلك شيء تصدق به على بريرة فقال «هو لها صدقة وهو لنا هدية» .

# ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء والحيض

أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قدمت مكم وأناحائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حق تطهرى». أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لاأطهر أفأدع الصلاة ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لاأطهر أفأدع الصلاة ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق وليست

وضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهى فى مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طبق ومن لم يطلق

#### ومن كتاب الفرعة والنفقة على الأقارب

أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبدالله بن الأشيج عن عجلان أبي محمد عن أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول في المملوكين « أطعموهم مما تأكارن وألبسوهم مما تلبسون » . أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كني أحدكم خادمه طعامه حره و دخانه فليدعه فليجلسه فإن فليروغ له لقمة فيناوله إياها أو يعطيه إياها » أو كمة هذا معناها .

#### ومن كتاب الرضاع

أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخسبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها ممعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة قالت عائشة ففلت يارسو الله هــذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم « أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ، فقلت يارسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل على ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم إن الرضاعة تحسرم ما تحرم الولادة ﴾ أخبرنا ابن عيينة قال صمعت ابن جدعان قال صمعت ابن المسيب بحدث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال يارسول الله هل لك فى بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة فىقريش؟ فقال «أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». أخبرنا الدر اور دي عن هشام أبن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة مثل حسديث سفيان أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فا رضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال لا اللقاح واحد . أخسبرنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشير رضعات معلومات بحرمين ثم صيرن إلى خمس مجرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبى هريرة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبى حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا . حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة

الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضّعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها أخبرناءالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشه وحفصة أوعائشة أوخفصة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أرجــة أشهر وعشرا ﴾ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السيب وسلمان بن يسار أن طليحة كانت نحت رشيد الثقني فطلقها المتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر امن الخطاب رضي الله عنه « أيما امرأة نـكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل مها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا » قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها . أخبرنا عي بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن على رضي الله عنه أنه قضي في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولهما الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر · أخرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تست ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهم أن عائشة كانت تقول انتي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك . أخسرنا مالك عن عبد الله بن نزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حنص طلقها البتة وهو غاف بالشام فذكر الحديث وقال فيه فجاءت رسول لله صلى الله عليه وســلم فذكرت ذلك له فقال « ليس اك علمه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال نلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » أخبرنا إبراهم بن أبي يحي عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوبة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالهاه فوصفأنه تغيظ وقال نتنت فاطمة الناس وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . أخبرنا ما لك عن محيى بن سعيد عن القاسم وسلمان بن يسار أنه صمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصطلق ابنة عبد الرحمن بن الحسكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحسكم فأرسلت عائشة رضى الله عنها إلى مروان بن الحسكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يامروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سلمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو مابلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة لا عليك أن لاتذكر شأن فاطمة فقال إن كان إعابك الشر فحسبك مابين هذين من الشر . أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بنزيد كانت عند عبدالله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك علمها ابن عمر رضي الله عنهما الحبرنا عبد الحبيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه أنه صمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف . أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال عطاء ليست المبتوتة الحبلي منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلي فلا نفقة لها . أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن معتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن على رضى الله عنه أنه قال في امرأة المفقود أنها لاتتروج. أخرنا يحيي بن حسان عن هشم بن بشير عن سيار أبي الحبكم عن على رضي الله عنه في امرأة المفتود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاءطلق وإن شاء أمسيك ولا تخبر . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر

نقف أنه ممع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو استطانت لجعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهراً ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة . أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سمامة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس وأبوهريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين . وقال أبوهربرة إذا ولدت فند حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى انشاب فقال السكهل لم تحلل وكانأهلها فيبا ورجا إذا جاء أهامًا أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « قد حللت فانكحي من شثت» أخبرنا مالك عن يحيى بن سلمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بلمال فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما « قد حللت فانـكحى » أخسبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعــد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سرىره لم يدفن لحلت . أخبرنا عبد المجبد عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال : إيس للمتوفى عنها زوحها نفقة حسبها الميراث . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوى حيث نتوى أهلها . أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لايخالفه . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوسفيان فدعث أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غير فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالتوالله مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدُّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر »وقالتزينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالى بالطيب من حاجة غير أنى صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشيرا » قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تفول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن ابنق توفى عنها زوجها وقد اشتـكتعينيها أفنـكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتبين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال « إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زين كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيها ولاشيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما نقبص بشيء إلا مات ثم تخرج فِتَعَطَّى بِعُرِةَ فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تَرَاجِع بِعَدُ مَاشَاءَتُ مِنْ طَيْبُ أَوْ غَيْرِهُ ﴿ فَالْالْشِيْ أَفِعَ ﴾ رضي الله عنه ; الجفش البيت

### ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمين حمن دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلهـــا في ذلك ناسوقالوا إنالة يقول «ثلاثة قروء» فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟الأفراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقيائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها . أخيرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشــة رضي الله عنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه . أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فسكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى \* منها ولا ترثه ولا يرثها · أخيرنا سفيان عن الزهري حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه . أخـبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق الرجـل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها لاترثه ولا يرثها . أخبرنا مالك عن محمد بن يحيي بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم نحض فقالت أناأرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان رضى الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمانفقال هذاعمال ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني على بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جربيج عن عبد الرحمن بن أبى بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهراً لاتحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت لهإن امر أتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأنه وعنده على بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ماتريان؛ فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن مات فإنها ليست من القواعد اللآني قدينسن من الحيض وليست من الأبكار اللآني لم يبلغن الحيض ثم هي على عدة حيضها ماكان من قليل أو كثير فرجم حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفى حبان قبل أن تحيض الناائسة فاعتدت عدة المنوفي عنها زوجها وورثته قال الأصم في كتابي حيان بالباء ﴿ أَخْبِرْنَا مَالِكُ عَنْ يَحِي بن سعيدويزيد ابن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنمه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذلك وإلا اعتــدت بعــد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخاو بها ولا عسها ثم يطلقها ليس لهما إلا نصف الصداق لأن الله يقول « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » 🕟 حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سلمان بن يسار عن عبداله بن عتبة عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين وبطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فان لم تكن تحيض نشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان وكان ثقة . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس التقفي عن رجل من

### ومن كتاب الطلاق والرجعة

أخبرنا محي بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجمتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل · أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبر بن عبد الرحمن بن الزبر أن رفاعة طلق امرأنه تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنــكحها عبـــد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينسكحها وهو زوجها الأول الذى كان طلقها فذكر للنبى صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يترزوجها . وقال «لا محل لك حتى تذوق العسيلة» . أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة الفرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وإنمــا معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حق تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » قال وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى ﴿ يَا أَبَا بكر ٱلا تسمع ما تجهر به هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ » . أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول ساءً لت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فنزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على مابقي . أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم ابن خالد عن ابن جريجةالأخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبيرطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكابية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عرف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عنمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها . أخرنا مالك حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء . أخبرنا مالك حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحرث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إنى طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك . أخيرنا مالك حدثني أبو الزناد عن سلمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فا مُور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يا ني عثمان بن عفان رضي الله عنه يسا أله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسائلها فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك . أخبرنا مالك حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبالأم سلمة زوجالنبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عبان حرمت علىك .

الأيامي منكم » فهي من أيامي السلمين . أخبرنا سفيان عن هرون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن لى امرأة لاترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم « فطلقها » قال إنى أحبهاقال « فأمسكها إذا » أخبرنا سفيان حدثني عبيد الله بن أى يزيد عن أيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبي الفلام . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جربج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلدعمر بن الخطاب رمنى الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي . أخبرنا مسلم وعبد الحبيد عن ابن جربيج قال قال عمرو ابن دينار نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أني تمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة ابن علقمة العتوارى إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة إنى وليها وإنها نكحت بغير أمرى فرده عمر وقد أصابها قالونأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن الني صلى الله عليه وسلم قال «فنــكاحم! باطل» وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم المعروف با بن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا أَنكِحِ الوليانِ فَالأُولِ أَحَقِّ ﴾ . أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمين بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضى الله عنها يخطب إليها المرأة من أهلها فنتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لاتلى هقدة النكاح. أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لاتنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها . أخبرنا مسلم بن خالد وسعبد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صعيد ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لانكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خشم . أخبرنا مالك عن أبى الزبير قال أتى عمر رضى الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نسكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه لرجمت .

### ومن كتاب التعريض بالخطبة

أخبرنا سفيان عن الزهرى أخبرنى ابن المسيب عن أبي هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم الحناط عن ابن عمررضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك . أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن » .

أن عليا بن أبي طالب رضى الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكراً إلا جلدته الحد . حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن على أن على بن أبي طالب رضى الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن مجلدقدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا . صمحت الربيع يقول سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلاما قد تقدم لاأحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الربيح فسكر؟ فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الربيح فسكر؟ فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الربيح حراما ؟ (فاللشنائعي) رضى الله عنه ما أسكر كثيره فقليله حرام . أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلمت من زوجها بكل شيء لها فلم ينسكر ذلك عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله ابن سعد أنه صمع أبا سعيد الحدرى رضى الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، صاعا من شعير صاعا من خريب أو صاعا من أقط « إلى هنا يقول الربيع حدثنا »

#### ومن كتاب عشرة النساء

أخبرنا الربيع . أخبرنا الشافعي . أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروةعن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شعيج وإنه لايعطيني مايكفيني وولدى إلا ما أخذت منه سرآ وهو لايعلم فيهل على في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيكوولدك بالمعروف» . أخبرنا ابن عبينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه . أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عارة الجرمي قال خيرتي على بن أبي طالب بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر منى وهذا أيضا لو قدبلغ مبلغ هذا لحيرته . ( فَاللَّالِيُّ ۚ ) إنهى ) قال إبراهيم عن يونس عن عهارة عن على مثله وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو تمان سنين أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤب أن رجلا سأل عمان ابن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لى من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك قال ابن شهاب أراه على بن أبي طالب قال مالك وبلغى عن الربير بن العوام مثل ذلك . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه قال سئل عمر رضى الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا قال عبيد الله قال أبى فوددتأن عمر كان أشد في ذاك نم\_ا هو فيه . أخبرنا مسلم وعبد الجيد عن ابن جريج سمعت ابن أبى مليكة يخبر أن معاذ بن عبدالله ابن معمر جاء عائشة رضى الله عنها فقال لهما إن لي سرية أصبتها وأنها فد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ ف**قالت لا قال** فإنى والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت لايفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني . أخـبرنا يسفيان عن محيى بن سعيد عن ابن السيب في قوله «الزاني لا ينكح إلازانية» الآية قال هي منسوخة أسختها «وأنكحوا

فقال قائل الله فلاراً باع الحر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ قَائِلَ اللهُ مُودَ حرمت عليهم الشحوم فجماوها فياعوها ». أخبرنا سفيان قال صمدت أبا الجويرية الجروبي يقول إنى لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الـكعبة فسا ُلته عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجالامن أهل العراق قالوا له إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله إنى أشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والإنس أنى لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تستوها فإنها رجس من عمل الشيطان . أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن ســلمة بن عوف بن سلامة . أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنــه حين قدم الشام فشكا إليه أهــل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لايصلحنا إلاهذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لايصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجمل لك من هذا النمراب شيئًا لايسكر؟ فقال نعم فطبخوه حتى ذهبمنه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر رضى الله عنه فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمططفقالهذاالطلىهذا مثل طلى الإبل فأ مرهم أن يشربوه فقال له عبادة بن الصاءت أحلانها لهم والله . فقال عمر كلا والله اللهم إنى لاأحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائد بن يزيد أنه أخبره أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ربيج شراب فزعم أنه شرب الطلى وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاما . أخبرنا مسلم بن خالد الزنجيعن ابن جريج قال قلت لعطاء أتجلدفيريح الشراب؟ فقال عطاء إن الربح لتكون من الشراب الذي ليس به بائس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما ( فَاللَّاشِيَافِينَ ) رضي الله عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يخالفه أخبر ناسفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلي على جنازة فسمعه السائب يقول إنى وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح الشراب وأنا سائل عا شربوا فإن كان مسكرا حددتهم . قال : قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره محدهم . أخبرنا سفيان عن الزهرى عنقبيصة بنذؤيب أن صلى الله عليه وسلم قال «إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدو. . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاقتلوه » لايدرى الزهرى بعد الثالثة أو الرابعة فإنه أنى برجل قد شيرب فجلده . ثم أتى به قد شرب فجلده . ثم أتى به قد شرب فجلده . ووضع القتل وصارت رخصة ، قال قال سفيان قال. الزهرى لمنصور ابن المعتمر ومخول كونا وافدى العراق بهذا الحديث . أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبد الرحمين بن أزهر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سائل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه أسائل عن رحل خالدبن الوليد حتى أتاه جريحا وأنى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدى والنعال وأطراف الثيابوحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم «بكتوه» فبكتوه ثم أرسله قال فلما كان أبوبكر رضي الله عنه سائل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الحمر أربعين حياته ثم عمر رضي الله عنه حتى ـ تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين ﴿ أُخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله. عنه استشار في الحمر يشربها الرجلفةال على بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده تمانين فإنه إذا شرب سكروإذا سكر هِذِي وَإِذَا هِذِي افْتِرِي وَأُوكَمَا قَالُ فَعِلْدَ عَدْرُ مَا نَيْنَ فِي الْجُرْرِ . أَخْبِرْنَا إبراهيم بن أبي مجي عنجعفر بن محمد عن أبيه

الله عنه يعنى فى النوم ورؤيا الأنبياء وحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فجاء ابن أبى قحافة فنرع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يففر له ثم جاء عمر بن الحطاب فنرع حتى استحالت فى يده غربا فضرب الـاس بعطن فلم أر عبقريا يفرى فريه» .

### ومن كتاب الأثمربة

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل شراب أسكر فهو حرام» . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال «كل شراب أسكر فهو حرام». أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال «لاخير فهما» ونهى عنها قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكركة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من شرب الخر في الدنيا ثم لم يت منها حرمها في الآخرة» . أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبى بن ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هــذه الجرار فاكسرهاقال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. أخبرنا سفيانبن عيينةعن محمد بن إسحق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىعن الحليطين وقال « انبذوا كل واحد منهما على حدة» . أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن ابن أبي أوفي قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر . أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن <mark>العاص قال لما نهي رسنول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس بجد سقاء فأذن لهم في الجر غير</mark> المزفت أخبرنا سفيان عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتنتبذوا في الدباء والمزفت » قال ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقير . أخبرنا سفيان ممعت الزهرى يقول سمعت أنسا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن **أبا وهبالجيشاني سأل** رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال«كل مسكر حرام» · أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فا ُقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسا ُلت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت • أخبرنا مالك عن العلاء **ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وســلم نهى أن ينبذ فى الدباء** والمزفت . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا والنمر والزهو جميعا . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصرى أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أما علمت أن الله حرمها؟ » فقال لا فسار " إنسانا إلى جنبه فقال « بم ساررته ؟ » فقال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم «إن الذي حرم شريها حرم بيعها» ففتح المزادتين حتى ذهب مافيهما . أخبر ناسفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابنءباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا

### ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره

حدثنا الشافعي حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسـول الله صلى الله عليه وســلم قال « قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منهــا ولا تعالموها أو تعلموها » يشك ابن أبي فديك . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حسكم بن أبي حسكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وســلم « من أهان قريشا أهانه الله عز وجــل » أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لُولا أَن تبطر قريش لأخــارتها بالذي لها عند الله عز وجــل » حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شربك امن عبد الله من أبي نمر عن عطاء من يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش «أنتم أولى الناس مذا الأمر ماكنته مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحا هذه الجريدة» يشير إلى جريدة في يده. أخبرنا مجمي بن سلم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة الأنساري عن أبيه عن جده رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى« أيها الناس إن قريشا أهل أمانة ومن بغاها العوائر أكبه الله لمنخريه » يقولها ثلاث مرات. أخــبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث النيمي أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مهلا ياقتادة لاتشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا أو يأنى منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذى لها عند الله » . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى ذئب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قريش شيئًا من الحير لا أحفظه . وقال «شرار قريش خيار شرار الناس» . أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجدون الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقيوا». أخبرنا عمى محمد بن العباس عن الحسن بن القاسم الأزرقي قالوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك فقال «ماههنا شام» وأشار بيده إلى جهة الشام «وما ههنا يمن» وأشار بيده إلى جهة المدينة . أخبرنا صفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر برة رضى الله عنــه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلـكت دوس ففال «اللجم اهد دوسا وائت بهم» . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لولا الهجرة لكنت امرماً من الأنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم » أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني حدثني ابن الفسيل عن رجل سماء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله وأثني عليه ثم قال « إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عنءسيئهم» وقال الجرجانى فيحديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اللهماغفر للا نصار ولأبناءالأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وقال في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يهش إليه النساء والصبيان من الأنصار فرق لهم ثم خطب فقال هذه المقالة . أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قاوبا وأرق أفندة الإيمان يمان والحسكمة يمانية » · أخبرنا الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أنى سلمة عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بينا أنا أنزع على بُرُاستسقى» ﴿ فَاللَّ إِنَّ عَافِع ﴾رضى ابن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجيا فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له ﴾ أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروةعن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعها أن يؤامر أم ابنته فيها . أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأ 4 وهي حائض ؛ فقالت اتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرهاإنشاء. أخبرنا عمي محمد بن على بن شافع . أخبرني عبدالله بن على ابن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان ابن أحيحة بن الجلاح ( فَالالشِيَافِينِ ) أنا شـكـكت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إنيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «حلال «فلما ولي الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال « كيف قلت ؛ في أى الحربتين أو في أى الحرزتين أو في أى الحصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم : أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لايستحي من الحق لانأتوا النساء في أدبارهن » ( ﴿ غَالِكُ شَائِعِي ) رضي الله عنه : قال فما تقول ؟ قلث عمى ثفة وعبد الله بن على ثفة وقد أخ<mark>برنى</mark> محمد عن الأنصاري المحدث مها أنه أثني عليه خبرا وخزيمة نمن لايشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهي عنه . أخبرنا إسمعيل يعني ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق » . أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن السيب أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال ﴿ إِذَا طَلَقَ الرَّجِلُ امْرَأَنَهُ فَهُو أَحق برجمتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين » أخــبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن ابن المسيب أن على بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا ففتله أو قتلبها فقال « إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء لارجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول . أخرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أني مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان لا تجوز وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله يقول « ممن ترضون من الشهداء » أخبرنا ابن عيينة عن عبد اللك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا بحكم الحما كم أو لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان » أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال : قال أبو هربرة رضي الله عنه ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَالَ الشِّنَانِيم ) وقال الله تعالى «وأسرهم شورى بينهم» أخبرنا سفيان عنءمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال : كان اارجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل ﴿ وإبراهيم الذي وفي \* أن لاتزر وازرة وزر أخرى » ( إلى هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي ) .

ة التيا رسول الله هلك في أختى بنت أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فأفعل ماذا؟ »قالت تنكحها قال «أخنك ؟ »قالت نعم: قال (أو نحيين ذلك " » قالت نعم لست لك يمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال ( فإنهما لا تحل لى » قالت فقلت والله لقد أخبرت الله تخطب بنت أبى سامة قال «بنت أمسلمة ؟ » قالت نعم : قال «فوالله لو لم تكن ربيبتي فيحجري ماحلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياها ثوبية فلا تعرضن على بناتكن ولا أخوانكن » أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ذرونى ماتركتكوفإنه إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فاثنوا منه مااستطعتم وما نهيشكم عنه فاننهوا » أخبرنا ابن عبينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي.هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنابن عمر أراد أن لاينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولدك ولد فعاش من بعدك دعوا لك . أخبرنا سفيان عن محيى عن سعيد بن السيب أنه قال هي منسوخة نسخنها « وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » فهي من أيامي المسلمين يعني قوله « الزاني لا ينكع إلا زانية » الآية . أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أى يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هو حكم بينها أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على مناز لهن رايات . أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهـــا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » أخبرنا مالك عن أبىالزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا مجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى « ولاجناح عليكم فما عرضتم به من خطبة النساء » أن يقول الرجل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك على ّ لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خير اور زقا أونحو هذامن القول. أخبر ناسفيان عن حميدعن أنس أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج على وزن نواة - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا نخطب أحدكم على خطبة أخيه » أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيي ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال « لايخطب أحدكم على خطبة أخيــه » أخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أىسلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال لها « فإذا حللت فآذنيني » قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال « أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبوجهم فلايضع عصاه عن عاتقه الكحي أسامة بن زيد » فكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به . أخبرنا الثقة أحسبه إسمعيل ابن إبراهيم عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه رضيالله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقني أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أمسك أربعا وفارق سائرهن » أخبرنا مالك عن الرهرى حديث غيلان . أخبرنا بعض أصحابنا عن إبنائي الزناد عن عبد المجيد بن سهبل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وتحق نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسـلم فقال « فارق واحدة وأمسك أربعا » فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها . أخبرنا ابن أبي محى عن إسعق ابن عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أوعن ابن الديلمي قال أسلمت وتحق أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسملم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سلمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم بين » نم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به . أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجله مسألته » أخبرنا أبن عبينة عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هر يرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أني الني صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «هل لك من إبل؟ » قال نعم : قال «ما ألوانها »؟ قال حمر قال «هل فيها من أورق؟ » قال نعم : قال ﴿أَنَّى تَرَى ذَلِكَ ؟ ﴾ قال : عرق نزعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَلَعَلَ هَذَا نزعة عرق ﴾ أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هربرة رضي الله عنه أن أعرابيا من بني فزارة أبي الني صلى الله علمه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال «فما ألوانها؟» قال: حمر قال « هلفها من أورق ؟» قال إن فيما لورقا : قال «فأنىأتاها ذلك؟» قال لعله نزعه عرق فقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿وهذا لعله نزعه عرق ﴾ • أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ألى سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بنحفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فيعت إلىها وكله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا منشيء فجاءت النيصلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال « ليس لك عليه نفقة » أُخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بداله أن ينسكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسألله فسأل أبا هربرة وعبدالله بن عباس عن ذلك فقالا لانرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنماكان طلاقى إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ( والالشنافع ) رضى الله عنه : ماعاب ابن عباس ولا أبوهرة عليه أن يطلق ثلاثا . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبدالله بن عمرو عن رجل طلق امرأنه ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ( فإلالين ما إنجي ) رضي الله عنه . ولم قالله عبد الله بمما صنعت حين طلقت ثلاثا . أخبرنا مالك عن يحيى عن سعيد عن بكير أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البـكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ما فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم اثننا فأخبرنا فذهب فسألها قال ابن عباس لأبي هريرة أفته ياأباهريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك ( فَاللَّشِينَانِي ) ولم يعيبا عليه اثلاث ولا عائشة رضيالله عنهم . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدى يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسات إلى حفصة فدعتني فقالت إنى مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا ( فَاللَّاشَيْ انْجَى ) رحمه الله : ولم تقل لها حنصة رضي الله عنها لا يجوز أن تطلق ثلاثًا . أخبرنا أنس بن عباض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها

فقد حل إخراجها . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة . أخبرنا ابنأني رواد عنابن جريج عن أي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضيالله عنها أنرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نسكاحها وبناءه مها وقوله لها «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبية عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله ابن أسيد ثم أتيا عثمان رضى الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ماسميت . أخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جربيج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها ؟ قالا لايلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك . أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة «والله ما أردت إلا واحدة ؟» فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو صمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتةثم أتى عمر بن الحطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذاك؟ قال قلت قد فعلت قال فقرأ «ولو أنهم فعاوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا» قال ما حملك على ذلك ؟ قال قلت قد فعلت قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لاتيت . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنوأمة مثل قوله للمطلب : أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الحيار مالم يمسها فإن مسها فلا خيار لها . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدى بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومثذ فعتقت قالت فارسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إنى مخبرتك خبرا ولا أحبأن تصنعي شيئًا إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثًا . أخبرنا سفيان عن أيوب بن أى تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كأبي أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا: أخبرنا ابن عبينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة . حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريم أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله والله مالي عهد با هلى منذ عفار النخل قال وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لاتسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا أحمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها

### ومن كتاب إبطال الاستحسان

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلانى وهو أحيمر سبط ضوالحلق فقال يا رسول الله رأيت شريك بن السجاء ؛ يعنى ابن عمه وهو رجل عظيم الإليتين أدعج العينين حاد الحلق يصيب فلانة يعنى امرأته وهى حبلى وماقربتها منذ كذا فدعا رسول لله صلى الله عليه وسلم شريكا فجعد ودعا المرأة فجعدت فلاعن بينها وبين زوجها وهى حبلى ثم قال « تبصروها قان جاءت به أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد كذب » فجاءت به أدعج عظيم الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا « إن أمره لبين لولا ماقضى الله » يعنى إنه لمن زنا لولا ماقضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة فقال والم ماقضى الله المكن لى فيها قضاء غيره » ولم يعرض اشريك ولا للمرأة والله أعد لم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق ، أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جربيج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي وما فرض رسول الله على الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل وحيا إلى رسول الله صلى الله عنه أبن بين ربيب بنت أبي سلمة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أبيه عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن ربيب بنت أبي سلمة عن أبيه كون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على محو ما أميع منه فهن قضيت له بدىء من حق أخيه فلا يأخذ من هذه أن تضيت له بدىء من حق أخيه فلا يأخذ منه في قضية له قطعة من النار »

# ومن كتاب أحكام القرآن

أخبرنا سفيان بن عينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن هنداً بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى منه إلا مايدخل على فقال النبي صلى الله عليه وسلم « خذى مايكفيك وولدك بالمعروف » حدثنا سفيان ابن عينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هو برة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عندى دينار قال « أنفقه على نفسك » قال عندى آخر قال « أنفته على ولدك » قال عندى آخر قال « أنفقه على أهلك » قال عندى آخر قال «أنت أعلم به» قال سعيد ثم يقول أبوهر برة إذا حدث بهذا الحديث آخر قال «أنفقه على أو بني من تكانى تقول زوجتك أنفق على أو طلقنى يقول خادمك أنفق على أو بني » أخبرنا مفيان عن أبى الزناد قال سأل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبوالزناد قلت سنة أفقال سعيد سنة ( فاللائت إلي ) رضى الله عنه : والذى يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله على الرجل عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الحطاب رسول الله صلى الله عليه أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن بأخذوهم بأن ينفقوا أو بطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله تعالى « إلا أن بأنين بفاحشة مبينة » قال أن بندو على أهرار عيما في قول الله تعالى « إلا أن بأنين بفاحشة مبينة » قال أن بندو على أهار وجها فإذا بذت

نـكح أما أنا فلا ولد لى وأنا غيور ذات عيالـقال «أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله » فتروجها رسول الله عليه وسام فجعل يأ تيها ويقول أبن زناب؟حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عايه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال«أين زناب؟ » ففالت وريبة بنت أبى أمية ووافقهاعندها أخذها عمار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إنى آتيكم الليلة aقالت فقمت فوضعت ثفالى وأخرجت حبات من شعير كانت فى جر وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته قالت فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح فقال حين أصبح «إن لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسائى » أخبرنامالك عن حميد عن أنس رضى الله عنه أنه قال « للبكر سبع وللثيب ثلاث » أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها فمالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فا يتهن خرج سهمها خرج بها . أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تضر وا إماء الله »قال فأناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فائذن في ضربهن فائطاف بآل محمد نساء كثير كانهن يشكون أزواجهن ففال النبي صلى الله عليه وسلم «لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كابهن يشتكين أزواجهن ولا تجدونأوائك خياركم» أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكما من أهلها » قال جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فثام من الناس فا مرهم على رضي الله عنه فبعثوا حكم من أهله وحكما من أهابها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيَّما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأينما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على" فيه ولى وقال الرجل أما لفرقة فلا فقال على رضى الله عنه كذبت والله حتى تقر مثل الذي أفرت به أخبرنا مسلم عن ابن جربج عن ابن أبي مليكة صمعه يقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ففالت لهاصبر لي وأنفق عليك فسكان إذا دخل عليها تقول له أين عتبة وشيبة ؟ فسكت عنها فدخل يوما برما فقالت أين عتبة بن ربيعةوشيبة بنربيعة ؟فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيامها فجاءت عمان ابن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك فا رسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ماكنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فا تياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوامهما وأصلحا أمرهما . أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«منهذه؟»فقالت أنا حبيبة بنت سهل يارسول الله فقال«ماشا ٌنك؟»قالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة يارسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله عليه وسلم «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أنت النبي صلى الله عليه وسلم فى الفلس وهي تشكو أشياء بيدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت قال رسول الله صلى الله عليهوسلم «يا ثابت خذ منها α فا ُخذ منها وجلست .

أديعج فهو للذي يتهمه » قال فجاءت به أديعج . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله عز وجل فىشا نه ماذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « قد قضي فيك وفي امرأتك » قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت أملا فأ نكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه . أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن قاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي الق قال النبي صلى الله عليه وسلم«لوكنت راجما أحدا بغير بينة رجتها؟»فقال ابن عباس لا نلك امرأة كانت أعلنت . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبرى يحـدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه صمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخاها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الخلائق في الأولين والآخرين » وصمعت سفيان بن عيينة يقول : أخبرنا عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنين ﴿ حسابِكُما على الله أحدكما كاذب لاسبيل لك عليها » قال يارسول الله مالي قال « لامال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه» . أخيرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : ممعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى ففرقهما الوسطى والتي تلبها يعني المسيحة وقال «الله يعلم أن أحدكما كاذب فيل منكما تائب؟ » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتنى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .

# ومن كتاب الخلع والنشوز

أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فسكره منها أمراً إما كبرا أو غيره فأ راد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لى ما بدالك فأ نزل الله عز وجل « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا » الآية ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي سلى الله عليه وسلم توفى عن تسع نسوة وكان يقسم لنهان ، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أمسلمة وأمبحت عنده قال لها « ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك و واصبعت عنده قال لها « ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك و درت » قالت ثلث أخبرنا عبد المجيد عن ابن جربج عن حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحمد بن عبد الله بن أبي عمر و والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أخبراه أنهما معما أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ان هشام بحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبى أمية بن المغيرة فكذبوها وقلوا ما أكذب الفرائب حتى أنشأ إنسان منهم الحج فقالوا أنكتيين إلى أهلك افيك المية في فرجعوا إلى المدينة قالوا ما أكذب الفرائب حتى أنشأ إنسان منهم الحج فقالوا أنكتيين إلى أهلك افيك فيكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة قالوا من فخطبني فقلت له ما مثلى وقلون وازددت عليهم كرامة فلما حالمت جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت له ما مثلى

الأنسية . أخسرنا ابن عبينة عن الزهرى عن الريبع بن سمبرة عن أيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة .

#### ومن كتاب الظبار واللمان

أخرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدى الأنصارى فقال له أرأيت ياعاصم لو أن رجلا وجد مع امرأنه رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال ياعاصم ماذا قال لك رسول الله صلى عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتنى غير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عو بمر والله لا أنتهي **حتى أسأله** عنها فأقبل عويمر حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول لله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيةتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «قدأنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فائت بها »فقال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يا مره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال : جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى فقال ياعاصم بن عدى سل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلافيقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسائل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال ماصنهت؟ الصنعت إنك لم تا تني بخير ساءً لـترسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآنين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سأ لنه فأ تاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لمنن انطلقت بها لقد كذبت علمها ففارقها قبل أن يا مُره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا » فجاءت به على النعت المسكرو. قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين . أخبرنا عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عو يمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه ؟سل لى يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائل النبي صلى الله عليه وسلم فـكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره السائل وعابها فقال عويمر والله لآنين رسول الله صلىالله عليه وسلم فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسائل رسول الله صلى التاعليه وسلم فقال « قد نزل فيكما القرآن فتقدما فنلاعنا ﴾ ثم قال كذبت علمها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنظروها فإن جاءت به أحيمر قصيراً كأنهوحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسبه إلاقد صدق علمها » فجاءت به على النَّت المكروه صمعت إبراهيم ابن سعد يحــدث عن أبيه عن سعيد بن السيب وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به

صلى الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربيح فيه قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عيدنة عن شبيب بن غرقدة فوصله وبروبه عن عروة بن أبى الجعد بمثل هذه القصة أو معناها أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب خرجا فى جيش إلى العراق فلما قفلا مرا بعامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة وقال لو أقدر له كما على أمر أنفحكا به لفعلت ثم قال بلى همنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما و فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربيح فقالا وددنا ففعل فسكتب لهما إلى عمر رضى الله عنه أن يأخيذ منهما المال فلما تعمر رضى الله عنيه أبنا أمير المؤمنين فو أسلفكما ؟ فقالا لا فقال عمر رضى الله عنيه ابنا أمير المؤمنين فو هلك هذا المال أو نقص اضمناه فقال أدياه فسكت وأما عبيد الله وراجعه عبد الله ؟ فقال رجل من جلساء عمر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فا خذ عمر رأس المال ويضف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربحه وأخذ عبد الله قومبيد الله نصف ربح ذلك المال .

### ومن كتاب الشغار

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق أخبرنا عبد المجيد عن ابن جربج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أن النبي صلى اللهعليه وسلم نهى عن الشفار . أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لاشغار في الإسلام ». أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن نبية بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير فا رسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهمامحرمان فا نكرذلكعليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رضىالله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» · أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه أخبرنا مالك عن ربيعة عن سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمدينة قبل أن يخرج ، أخبرنا سفيان عن عمرو عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال . أخبرنا سعيدبن مسلمة عن إسمعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم مانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال . أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف المرى أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لاينكم المحرم ولا ينكم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره . أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن أبهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ح وأخبرنا مالك عن ابن شياب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبهما عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر

أبى مليكة عن سعيد بن جبير أنه قال الذي يده عقدة النكاح الزوج . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابنجربيج أنه بلغه عن ابن السيب أنه قال هو الزوج . أخبرنا ابن عيينة عن محي بن سعيد عن سلمان بن يسار قال أدرك بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كام يوقف المولى أخبرنا ابن عيينة عن أبى إسحق الشيبانى عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى . أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضى الله عنه أوقف المولى . أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب ابن أبى ثابت عن طاوس أن عنمان رضى الله عنه كان يوقف الولى . أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم ابن عمد قال كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لهما الرجل محلمة أن لايأنى امرأته فيدعها خمسة أشهر لاترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله تعالى «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يفيه . أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا وضى الله عنه كان يوقف المولى همعت الربيع بن سلمان يقول سمعت أسد بن موسى محدث قال استقيب أبو حنيفة مرتين وسمعت الربيع يقول عليها العلم أفضل من صلاة النافلة .

### ومن كتاب الصرف

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد محرت فجز تتأجزا ، كل جزء منها بعناقى فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لى رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله على وسلم نهى أن يباع حى بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا . أخبرنا ابن أبى مجيح عن أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان .

# ومن كتاب الرهون والإجارات

أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى دئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايفلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه » وقد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن مجي بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن السيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبى دئب . أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبى الشجم اليهودى . أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فلا بأس به . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لابأس به . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن هشام ابن عروة عن أبيه شبيها به . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بمثله . أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحى مجدثون عن عروة بن أن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا كي شبيب بن غرقدة أنه سمع الحى مجدثون عن عروة بن أن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا كي شبيب بن غرقدة أنه شمع الحى مجدثون عن عروة بن أن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا كي شبيب بن غرقدة أنه شمع الحى مجدثون عن عروة بن أن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا كي شبيب بن غرقدة أنه شمع الحى مجدثون عن عروة بن أن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا كي شبيب بن غرقدة أنه شعرية الم شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فياع إحداهما بدينار وأتاه بشاه ودينار فدعا له رسول الله

ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتروجى» أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزبد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه

### ومن كتاب الصداق والإيلاء

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن بزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضى الله عنها كم كان صداق النبي صـلى الله عليه وسلم ؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم الدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعالى حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلونى على السوق فخرج إليه فأصاب شيئًا فخطب امرأة فتروجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «على كم تزوجتها ياعبد الرحمن؟ «قال على نواة من ذهب فقال «أولم ولو بشاة» . أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كم سقت إليها؟ »قال زنة نواةمن ذهب فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم «أولم ولو بشاة » أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أنت الني صلى لله عليه وسلم فقالت يارسول الله إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«هل عبدله من شيء تصدقها إياه؟» تقالماعندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إباه جلست لا إزاراك فالتمس شيئافقال ما أجد شيئافقال «التمس ولو خاتمامن حديد» فالنمس فلم يجد شيئًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هلمعك من القرآن شيء؟» قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد زوجتسكما بما معك من القرآن »، أخبرنا مالك عن نافع ان ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس لهـا صداق ولو كان لهـا صداق لم نُدعكموه ولم نظلمها فأبت أن نقبــل ذلك فجملوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لاصداق لهـ ا ولهـا الميراث . أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن واصل ابن أنى سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له فى ذلك فقال أنا أولى بالفضل . أخبرنا عبد الوهابعن أيوب عن ابن سميرين قال الذي بيده عقمدة النكاح الزوج أخميرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن

فى بيتك حتى يبلغ الـكتاب أجله »قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلماكان عثمان أسريل إلى فسا لني عن دلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . أخبرناسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لا ين عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ايس بموسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حسديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريمج عن عامر بن صعب أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت ما أدعهما فقال ابن عباس «ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الحيرة من أمرهم»الآية . أخبرناسفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر فلا نرى بذلك با ْسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . أخسيرنا مالك عن زيد ا بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسَّا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك با رض ﴿ أُخبِرني من لا أنهم عن ابن أبى ذاب أخبرنى مخلد بن خفاف قال ابتعث غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضي لى برده وقضي على برد غلنه فا تيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فا خبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الحراج بالضان فعجات إلى عمر فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فما أيسر على من قضاء قضيته والله يعلم أنى لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليهوسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنةرسول الله صلى اللهعليه وسلم فراح إليه عروة فقضي لي أن آخذ الحراج من الذي قضي به على له . أخبرني أبو حنيفة ابن سماك بن الفضل المهاني قال حدثى ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى شريح السكمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام|الهتج«من قتل له قتيل فهو غير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود»فقال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أنا خذ عذا يا أبا الحرث؛فضرب صدري وصاح على صياحا كشرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى عايه وسلم وتقول نأخذ به؟ نعم آخذ به وذلك الفرض على وعلى من مهمه إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له على لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلكقالوماسكت عنى حتى تمنيت أن يسكت . أخبرنا اثقة عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل. أخبرنا الثقة عن معمرعن ابن شهاب عن سلمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أخسرنا سفيان عن عبـــد الله ابن أبي لبيد عن أبن صلمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال «أكرموا أصحابي ثم الذبن يلونهم ثم الذبن يلونهم ثم يظهر الـكذب حق إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذوهو من الاثنين أبعد ولا يحلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته شيئته فهو مؤمن . أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشرا فذكرت

كذَّب على فليلتمس لجنبه مضعِمًا من النار »فجعل رسول الله صلى الله عليه وســلم يفول ذلك ويمسخ الأرض بيده . أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «حدثواعن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تـكذبوا علي» أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منــه ثلاث لايغل عليهن قلب مســلم إخلاص العمل لله والنصيحة المسلمين ولزوم حماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » أخبرنا مالك بن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسملم بحل الله لرسوله ماشاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسولاالق**صل**ي الله عليه **وس**لم«ما بال هذه المرأة؟ » فأخبرته أم سلمة فقال «ألاأخبرتها أنى أفعل ذلك » فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فا خبرته فزاده ذلك شراً وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ماشاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال«والله إنى لأنقاكم لله وأعلمكم بحدوده » أخبرنا الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن عبـــد الله بن أبى سلمة عن عمرو بن سليم الزرقى عن أمه قالت بينما نحن بمني إذا على بن أبي طالب رضي الله عنــه على حمـــل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«إن هذه أيام طعام وشهراب فلا يصومن أحد»فاتبع الناس وهو على حمله يصرخ فيهم بذلك . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فا تانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يا مُركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهم . أخبرنا سفيان وعبد الوهاب النقني عن يحيي بن سعيد عن سعيدبن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى الإيهام بخمس عشرة وفى التى تليها بعشر وفى الوسطى بعشر وفى التى تلى الحنصر بتسع وفى الخنصر بست أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائل عن الساعة حق أنزل الله عليه «فيمأنت من ذكراها» فانتهى أخبرنا سفيان عن عدرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن أن عمر قال أذكر الله امرءآميم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لى يعنى ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فا ًلفت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليـــه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر رضي الله عنه إنما رجع بالياس عن حديث عبد الرحمن بن عوف يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بهما .أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخـــرتها. أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسائله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتاوه فساءًلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«نعم»فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أوأمريي فدعيت له فقال «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال «اهكثي

التشهيد بقول قولوا «النحيات لله الزاكيات الطبيات لله الصاوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علم اوعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلهالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »أخر نامالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدالقاري قال ممعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ماأفرؤهاوكان النوصلي الله عليه وسلم أفرأنيها فسكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت بهالنبي صلى الله عليه وسلم فقات يارسول!لله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أفرأتنها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هكذا أنزلت » ثم قال لى اقرأ فقرأتفقال « هكذا أنزات إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم · أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله من عتبة عن ابن عباس أحبرتي الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هم منهم» وزاد عمرو بن دينار عن الزهرى « هم من آبائهم » أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبى الحقيق نهي عن قتل النساء والولدان أخــبرنا مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؛فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا؛ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعــة بغير غسل عثمان بن عفان رضي الله عنه . أخبرنا سفيان من عبينة عن عمرو بن دينار قال : رأيت أنا وعطاءً بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلي قبل أن تطلع الشمس . أخبرنا سعيد بن سالم القيداح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان ابن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حـكم بن حزام رضي الله عنسه أنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم أنبا ً أو ألم يبلغني ـ أو كما شاء الله من ذلك ـ أنك تبيع الطعام قال حكم بلي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه » أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج أخبرني عطاه ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حمكم بن حزام أنه صمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحمد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ أَفْرِي الْفَرِي مِن من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيــه في المنام ما لم تريا ومن ادعى إلى غير أبيــه » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » أخبرنا يحي بن سلم عن عبيد الله بن عمر عن أبى بكر عِن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن الذي يَكَذَب عَلَى بِبَنِي لَهُ بِيتٍ فِي النار ﴾ أخبرنا عمرو ابن أى سلمة التنيسي عن عبدالرحمن بن محمد عن أسيد بن أى أسيد عن أسه قالت قلت لأبي قتادة مالك لا عدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجدث عنه الناس ؟قالت فقال أ بوقتادة صمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم قول«من

وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة · أخبرنامالكءن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله علية وسلم سنة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين أخبرنا ابن عبينة عن سلمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاوسية لوارث » أخـبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال رسول الله صلىالله عليه وســلم « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن على بن حسين عن عمرو بن عنمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايرث المسلم الـكافر ولا الـكافر المسلم » أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من باع عبدا وله مال ثماله البائع إلا أن يشترط المبتاع » أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عثمان بن عبدالله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أثمار كان يصلى على راحلته متوجهة قبل الشرق . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا أدرى أضمى بني أنمار أو قال صلى في سفر . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيسه وأنه مرفوع ﴿ أَخْبَرْنَا ۚ ابْنِ عَيْنِةٌ عَنِ الزَّهْرِي عَن سَعِيد وأنى سلمة ابن عبدالرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وفى الركاز الحُمس » أخبرنا ابن عيينة عن ابن شماب عن أبي إدريس الحولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع . أخبرنا مالك عن إممعيل بن حكم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هربرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع على بن أنى طالب رضى الله عنه فسمعته يقول «لا يأ كان أحسد من لحم نسكه بعد ثلاث » أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن ألى عبيد عن على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث. أخبرني ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال صمعت أنس بن مالك يقول إنا لندبح ماشاء الله من ضحايانا ثم ننزود بقيتها إلى البصرة . أخبرنا مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أ في هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصا إلى رصول الله صلى الله عليهوسلم فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقهما أجل يارسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فيأن أتكام قالـ «تكلم»قال إن ابني كان عسيفا على هــذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديث منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن علي ابني جلد ماثة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ والذي أنسي يبده لأفضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك »وجلد ابنه مائة وغربة عاما وأمر أنيسا الأسلى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بهودبين زنيا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه سمع عمر بن الحطاب على المنبر وهو يعلم ال اس

عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء عمى أفلح وذكر الحديث (قال الربيع) زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل الدينة من مالك. أخبرنا عبد الهزيز عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد الله بن السيب وأبي سلمة وعن سليان بن يسار وعن عطاء بن بسارأن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار سمع سهل بن سعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة قائمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها فقال ( التمس ولو خاتما من حديد » أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحرث إن لم أكن صمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة أخبرنا مسلم عن ابن جربيج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان رضى الله عنهما مثله أو مثل معناه ( فالالشنافي ) وأخبرني من صع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله ( فالالشنافي ) وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأثمة في القدم ولا في الحديث قضى فا دون الموضحة بشيء:

### ومن كتاب الرسالة إلاما كان معادا

أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيم عن مجاهد في قوله « ورفعنا لك ذكرك » لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله · أشهرنا ابن عبينة عن زياد بن علاقة صمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لمكل مسلم ﴿ أَخْبَرُنَا ابن عَيْمِيَّةٌ عَنْ سَهِيلٌ بن أَنَّى صالح عن عطاء بن يزيد اللَّيْي عن تمم الداري رضي الله عنــه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وســلم ٥ الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وســلم قال « ما تركت شيئا نمـــا أمركم الله به إلا وقد أمر تكم به ولا تركت شيئًا نما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فأجملوا فىالطلب » أخبرنا ابن عيينة عن سالم أبىالنضر مولىعمر بن عبيد الله صمع عبيدالله ابن أبى رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه » قال سفيان وحدثنيـــ م محمد ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( وَاللَّهُ عَافِي ) رضى الله عنه الأريكة السرير . أخبرنا مالك عن عمه أبى سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء أعرابي من أهل نجــد ثاثر الرأس يسمع دوىصوته ولايفته ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلامفقال النبي صلى الله عليه وســلم « خمس صلوات فى اليوم والليلة » قال هل على غيرها؟قال «لا إلا أن تطوع»وذكر له رسول الله صلى الله عليموسلم صيام رمضان فقال هل على غيره؟قال«لا إلا أن تطوع» فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هــذا ولا أنقص منه ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفلح إن صدق» أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت فأمرها أن تقضى مايقضي الحاج غير أن لانطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابنءمر قال بينما الناس بقباء فى صلاة الصبيح إذ جاءهم آن فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل السكعبة فاستقبلوها

ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعي لجنازة فمسع على خفيه ثم صلى وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسمرع الثبي إلى السجد وبهذا الإسنادأن ابن عمركان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإدا رفع من الركوع رفعهما كذلك وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال ولقدرأيَّه في يوم شديد البرد يخرج يديه من نحت برنس له . أخسبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أسه عهز ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه . أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان يكره ابس المنطقة المحرم . وبه عن ابن عمر أنه كان يقول « مااستيسر من الهدى » بعير أو بقرة . وبه عن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . أخرنا مالك عن محمد ابن أبي بكر التقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من مني إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هــذا الـوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال كان يهل الهل منا فالا ينسكر عليه ويكبر المسكبر منا فلا ينبكر عليه . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من مني إلى عرفة إذا طلعت الشمس وبه أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة . وبه أن ابن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ماقضت إلا أن يناكرها الرجل فيقرل لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها . أخبرنا مالك عن سعيد بن سلمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتبق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك ؟ قال ملكت امرأني أمرها ففارقتني فقال له زيد ماحملك على ذلك ؟ فقال له القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت ألمك بها ﴿ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لسكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لهما الصداق.فلم تمس فحسبها ما فرض لهما . وبه عن ابن عمر أنه قال في الحُلمة والبرية ثلاثا ثلاثا · وبه عن ابن عمراً به اشترى راحلة بأربعة أبعرة، مضمونة عليه بالربذة - أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت بعض الطريق عجزت فسألت عبد الله بن عمر فقال عبد الله ابن عمر مرها فلنركب ثم لنمش من حيث عجزت قال مالك وعليها هدى . وبه عن ابن عمر أنه قال « من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة » و به عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر يومين أو ثلاثة . وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أصماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام فقالت زينت بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل على وأنا أمتيشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي على فحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلى فخطب إلى أم كلثوم ابنتي على حمزة ابن الزبير وكان حمزة للـكابية فقلت لرسوله وهل تحل له ؟ إنما هي ابنة أخته فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وماكان من ولد الزمير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هــذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات الؤمنين فقالوا لهما إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا فأنكحتها إلى فلم تزل عنده حتى هلك ﴿ أَخْبِرنَا سَفِيانَ بِنَ عَبِينَةٌ عَنِ الرّهري عن عروة

رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي هنه بجررداء. فزعا فقال هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيه لرحجت . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال لايصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت « قال مالك » رضى الله عنه وذلك فها نرىوالله أعلم لقول الله عز وجذ «ثم محام الله الببت العتيق» فمحل الشــعائر وانقضاؤها إلى البيت العنيق . أخــبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى الضبع بكبش وفى الغزال بعنز **وفى** الأرنب بعناق وفي البربوع بجفرة أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله من عامر من ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أنى بلحم صد فقال لأصحابه كاوا قالوا الا تأكل أنت؟قال إنى لست كريثنكم إنمــا صيد من أجلي . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله . أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضى الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها فبيعت . أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد عن القاسم سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف فى سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها . قال ابن عباس نلك الورق بالورق وكره ذلك « قال مالك » وذلك فما نرى لأنه أراد أن يسعيها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غيرالذي اشتراها منه لم يكن بييهه بأس . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس برأيه ولاأحسبكل شيء إلامثله أخبرنا إبراهيم بن سعدبن إبراهيم عن الزهرى عن عبد الله بن ثملبة بن سعير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم بالجابية فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم . أخبرنا عبد المجيد عن ابن جربيج عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أوقيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبني أخبرنا ابنءيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النع وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة . أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر رضى الله عنهما بمكة والسهاء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تـكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمني أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في الســفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان لايقنت في شيء من الصلاة وبهذا الإسناد أن ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فىصلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه . ومالك رحمه الله يقول لا أذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبى ذئب يرويه عن الزهرى عن سالم عن ابن عمرعن النبي صلى عليه وسلم ولا يشك فيه . أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضى الله ء: هما كان ينام وهو فاعدتم يصلى ولا يتوضأ أخبر ناالثقه عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرأنه قال من نام مضطجعاو جب عليه الوضو ,و من نام جالسا فلاوضوء عليه أخبر نامالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه وتديه

ضربة فاقبل على قضمني ضمة وجدت منها ربيح الموت ثم أدركني الوت فأرساني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له مابال الناس؟قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتـلا له علمه بينة فله سلبه » فقمت فقلت من بشهدلي ؟ثم جلست فقالها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ؟ثم جلست فقالها الثالثة فقمت في الثالثة فقال رسول الله صلى الله علية وسلم «مالك يا أباقتادة»فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يارسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى تقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق فأعطه إياه »قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام قال مالك وضي الله عنه المخرف النخل . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مابال رجال يطأون ولائدهم ثر يعزلون لاتاً تيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا . أخبرنا مالك عن نافع صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عه في إرسال الولائد يوطأ أن بمثل معنى حديث ابن شراب عن سالم. أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن الني صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنمه قال من أحيا أرضا مبتة فهي له . أخمرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن عمرو بن مجي المـــازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاضرر ولا ضرار » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يُنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ﴾ قال ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافيكم . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به أرض لمحمد بن مسلمة فائلي محمد فكام فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فا مرد أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع أخاك ماينفعه وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر رضي الله عنه والله ايمرن به ولو على بطنك . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كشير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إنى أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليهم ثم قال للمزنى كم ثمن نافتك قال : أربعائة درهم قال عمر أعطه ثمان مائة درهم أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي حميلة رجــل من بني سلم أنه وجــد منبوذا في زمان عمر من الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر من الخطاب فقال ماحملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها صائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذلك؟قال نعم قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن بزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالله اقطع يد هذافإنه سرق فقال له عمر رضي الله عنه فماذا سرق؟قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر رضى الله عنه أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم .أخبرنا مالك عن زيد بنأسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في الضرس بجمل وفي البرقوة بجمل وفي الضلم بجمل أخبرنا ،الك عنا بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب

عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عررة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهبل أن ترضع سالمــا خمس رضعات فتحرم بهن . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنث عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيا أنزل الله في القرآن «عشر رضَّعات معلومات خرمن» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن نميا يقرأ من القرآن - أخبرنا مالك عن نافع أن سالم ابن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو برضع إلى أختها أم كلئوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعة غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كاثوم لم تكمل لي عشم رضعات. أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمرة ترضعه عثمر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(لأكرم المصة ولا الصتان» . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّمَا الولاء لمن أعتق ﴾ أخبرنا واللك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهِما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بينع الولاء وعن هبته . أخبرنا مالك عن ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن يزيد مولى النبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم فسائله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشائك بها» أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها تمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر رضى الله عنه عرفها على أبواب الساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فاذا مضت السنة فشا َّنك بها . أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إنهي وجدت لقطة ثمادا ترى افقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تا كايها ولو شئت لم تا حذها . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ وسمح على الحنمين وصلى . أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة علىسعد بن أبي وقـص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله فقال له سعد سل أباك فسأله فقال له عمر رضي الله عنه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط ؛فقال وإن جاء أحدكم من الغائط . أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ ومسخ على خفيه ثم صلى . أخبرنا مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن بن رقيش قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الحفين ثم صلى . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتتح خيبر ه أفركم ما أفركم الله على الثمر بيننا وبيشكم»فكان/رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئنم فلي . أخبرنا مالك عن محيي بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولي أبي قتادة عن أبي قنادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما النقيباكانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه

الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئسها قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر قد نهي عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل عجج ومنا من أهل بعمرةومنا من حجمع الحج والعمرة وكنت نمن أهل بعمرة . أخبرنا مالك عن صدفة بن يسار عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهـدى أحب إلى من أن أعتمر عــد الحج في ذي الحجة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أيما رجل أعمر عمرى له ولعتبه فإنها للذي يعطاها لاترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » أخسبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند ابن عمر فجاءه رجال من أهال البادية فقال إني وهبت لابني ناقة حياته وأنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال إنى تصدقت عليه بها فقال ذاك أبعد لك منها أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب ابن أبي ثابت مثله إلا أنه قال ضنت واضطربت · أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن سملهان بن يسار أن طارقا قفي بالممدينة بالعمري عن قول جابر بن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث •أخبرنا ابن عيينة عن ابنجريج،ن عطاء عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث» . أخمرنا مالك عن ابن شماب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وســلم وشهِد حنينا والطائف مشركاواءرأته مسلمة واستقراعلىالنكاح قاليابن شهابوكان بين إسلامواءرأته صفوان نحومن شهر . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال « لانبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضما على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وســلم قال « المتبايعان كل واحد منهما بالحيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا يبع الخيار»( ﴿ ﴿ إِلَّالِينَ عَانِينَ ﴾ رضي الله عنه : وابن عدر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه ثمشي قليلا شم رجع . أخسرنا بذلك سمفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . أخـمرنا مالك عن محمد بن بحي بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وســلم نهي عن الملامسة والمنابَّذة - أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهي عن ثمن السكلب ومهر البغي وحلوان السكاهن » قال مالك رضي الله عنه وإنما كره بيع الحكلاب الضواري وغيرالضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الحكاب . أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضـل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال « الأيم أحق بنفسها من وليما والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها » أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أيما امرأة نكحت بغسير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا » أخبرنا مسلم عن ابن خيم

من القرآن قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة - أخبرنا مالك عن هشام عن أمه أن أما مكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة « البقرة » في الركعتين كلتيهما . أخبرنا مالك عن هشام عن ابيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبيع فقرأفهما بسورة« يوسف » وسورة « الحج» فقرأ قراءة بطية فقلت والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر قال أجل. أخبرنا مالك عن مجي بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الفرافصة بن عمير الحنني قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إباها في الصبيح من كثرة ماكان يردّدها . أخبرنا مالك عن نافع عن سلمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لهما أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت نحيضهن من الشهر قبل أن يصيما الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ئم لتستثفر بثوب ثم لتصلي » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكد أدبع تحكييرات ﴿ أَخْرِنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنِ أَنَّى أَمَامَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى عَلَى قَبْرِ مَسْكَيْنَةً توفيت من الليل أخبرنا مالك أو غيره عن أيوبعن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لايبلغ أحــد من ولده الحاب فيحلب ويشرب ويسقيه إلاحج وحج به معه فبلغرجل من ولده الذي قال الشييخ وقد كىر الشييخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الحبر فقال إن أبى قد كبر ولايستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥ نعم »أخبرنا الشافعي قال : وذكر مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمي عجوز كبيرة لاتستطيع أن نركها على البعيروإن ربطتها خفتان عموت أفأحج عنها ؟قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نعم ». أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطا وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لابد له منه قال مالك رضى الله عنه مثل ذلك · أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » أخبرنا مالك عن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمني للناس يسائلونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال « اذبح ولا حرج » فجاءهرجل آخر فقال يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال « ارم ولا حرج » قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال «افعل ولا حرج » أخبرنامالك عن أبي الزبيرعن جابر رضي الله عنه قال عر نافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم «أنتم اليومخيرأهل الأرض » قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحرث بن نوفل أنه صمع سعد ابن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمنع بالعمرة إلى الحج فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هربرة رضي الله عنه قرأ ﴿ إذا الساء انشقت ﴾ فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ « والنجم إذا هوى » فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى . أخــبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خثى أحدكم الصبيح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » أخسبرنا مالك عن نافع أن عمر سجد في سورة الحج سجدتين . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحـــدة . أخبرنا مالك عنابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركمة . أخبرنا عبد المحيد عن ابن جربيج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركمات لا يجلس ولايسلم إلافىالآخرة منهن . أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عايه وسلم قرأ في أثر سورة الجمعة « إذا جاءك المنافقون » أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يؤمر بيعض حاجته . أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؛فقال كان يقرأ بـ « هل أتاك حديث الغاشية » أخـبرنا مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذاكان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟فقال كان يقرأ بـ« ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة » أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر · أخبرنا مالك عن زيد بنأسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محمجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن فى مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامنعك أن تصليمع الناس السث برجل مسلم؟»قال بلي يا رسول الله ولسكن كنت قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول « من صلى الغرب أو الصبيح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم قرأ « بالطور » فى المغرب · أخسبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث سمعته يقرأ « والمرسلات عرفا » فقالت يابني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سلمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسيٌّ أخبره أنه سمع قيس بنالحرث يقول أخبرني أبوعبدالله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبى بكر الصديق فصلي وراء أبى بكر الصديق المغرب فقرأ في الركمتين الأوليين بأم الفرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام فيالركعة الثالثة فدنوت منه حتى أن ثيابي لنكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ « بأم القرآن » وهذه الآية « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب «أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة « بام القرآن » وسورة ضرب على نصرانى بمدكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على تصارى أيلة ثانمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من السلمين ثلاثا ولا يغشوا مسلما . أخبرنا إبراهيم أنا إسحق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة دينار كل سنة . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينارعن سعدالجارى أو عبد الله بن سعيد مولى عمر لى عمر بن الخطاب أن عمر رضى الله عه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لها ذبا محمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ثبيلك أن يكثر الحل بع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الحطاب رضى الله عنه فكان يأخذ من النبط العشر .

### ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما

أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا اشْنَدُ الحر فأ بردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن مجينة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليهوسلمر كعتين ثم قام فلم بجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلى بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن كما أنت»فجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبى بكر فكان أبوبكر يصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الباس يصلون بصلاة أبى بكر . أخبرنا الثقة يحبي بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثل معناه لا نخالفه وأوضع منه وقال صلى أبو بكر إلى جنبه قائمًا أخبرنا اثقة عن محيى بن سعيد عن ابن ألى مليكة عن عبيدة بن عمير قال : أخـبرنى الثقة كأنه يعنى عائشة رضى الله عنها ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرإلى جانبه بمثل معنى حديث هشام بن عروة عن أبيه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان لايفعل ذلك في السجود قال أبو العباس كتبنا حديت سفيان عن الزهرى بمثله قبل هــذا . أخمرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصـــلاة رفع يديه حذو منــكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك · أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السيب وأبى سلمة أنهما أخبراه عن أبى هريرة ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمن الإمام فا منوا فإنه من وافق تا مينه تا مين اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « آمـين » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جرج عن عطاء قال كنت أسمع الأثمة ابن الزبير ومن بعده يقولون « آمين » ومن خلفهم « آمين» حتى إن الهسجد للجة

ألفا ثم جاءه فقال إنى عجرت فقال إذا أمحو كتابتك فقال قد عجرت فامحها أنت قال نافع فا شرت إليه امحها وهو وهو يطمع أن يعتقه فمحاها احبد وله ابنان أو ابن قال ابن عمر اعترل جاريتي قال فا عتق ابن عمر ابنه بعده

# . ومن كتاب الجزية

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنسا. فيداوين الجرحي ولم يكن يضرب لهن بسهم ولـكن يحذين من الغنيمة : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لمــا نزلت هذه الآية « إن يكن منسكم عشرون صابرون يغلبوا ماثنين » فكتب عليهم أن لايفر العشرونمن المسائنين فأنزل الله تعالى «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن مائة صابرة يغلبوا مائنين »فخفف عنهم وكتب عليهم أن لايفر مائة من مائنين . أخبرنا ابن عيينة عن بزبد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا يارسول الله نحن الفرارون قال«بل أنتم العكارون وأنا فثنكم». أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا هَلَكُ كَمْرِي فَلا كَسْرِي بِعْدُهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصِرُ فَلا قَيْصِرُ بِعْدُهُ وَالذّ أخبرنا عبدالعزيز بنمحمد عن محمدبن عمروعن أبىءنسلمةأىهريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« لاأزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال «إن رأيتم مسجداً أو صمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحدا» . أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر أليس قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا محقها وحسابهم على الله ؟» قال أبو بكر رضي الله عنههذا من حقها لو منعونى عقالا نما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هربرة أن عمر قال لأبي بكرهذا القول أو معناه . أخبرنا الثقة مجي بن حسان عن محمد بن أبان عن علةمة ابن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمرعايهم أميرا وذكر الحديث. أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أنيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدرى كيف أصنع في أمرهم:فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صـلى الله عليه وسـلم يقول «سنوا مهم سنة أهل الكتاب». أخبر ناإبراهم بن محمدة الأخبر في اسمعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن الني صلى عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن « أن على كل إنسان منكم دينار اكل سنة أوقيمته من المعافر » يعني أهل الذمة منهم . أخبر في مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظ غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كلسنة فقات لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضافقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم

أن عمر بن الحطاب كان يقول الدية للماقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حق أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأه أشم الضبابي من دينه فرجع إليه عمر رضي الله عنه . أخبرنا مالك عن ابن شهابأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان (أن ورث امرأة أشبم الضبابي من ديته » قال ابن شهاب وكان أشبر قتل خطأ ﴿ أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضي الله عنها تلمني وأخالي بتسمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر ابن الحطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامي لاتستهلكها الزكاة . أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ا في عمر أنه كان تزكي مال اليتهم . أخبرنا سفيان عن أبوب بن موسى ويحي بن سعيد وعبدالـكريم ابن أبي المخارق كلهم بخبره عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تزكى أموالنا وأنه ليتجر بها في البحرين . أخبرنا مالك بن أنس وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الولاء وعن هبته . أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيبج من مجاهد أن عليا رضوان الله عليه قال الولاء بمنزلة الحلف أفره حيث جعله الله . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكما على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال«لايمنهك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق» أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنحوه لم يقل عن عائشة وذلك مرسل - أخسيرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إنى كاتبت أهلي دلمي تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول لله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«خذيم|واشترطىلهم الولاء فإيمـا الولاء لمن أعنق o ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسنرفى الناس فعمد الله ثم قال«أما بعد أما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعـالي ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعـالي فيو باطـل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنمــا الولاء لمن أعتق » . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد اللك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالى فورثه أخوه النبي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليــه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنمــا أحرزت المــال فأما ولاء الموالي . فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم الست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضي لأخيه بولاء الموالي . أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فا ني بمرائم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يا خذوه فقال عمر فاجعلوه في مثليه من الناس

# ومن كتاب المكاتب

أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال فى المسكانب هوعبدما بتى عليه درهم . أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج عن اسمعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين عن سميل عن أيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أممله حتى آتي بأربعة شهداء؟فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم». أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«ومن قتل دون ماله فهو شهيد » أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فعذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك جناح » . أخبرنا سفيان ثناالزهرى قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لو أعلم ألك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». أخبر ناالثة في عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته رأى رجلا اطلع عليه فأ هوى له بمشقص في بده كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سرافة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه اعدد لي على قديد عشر بن ومائة بعير حق أقدم عليك فلما قدم عمر رضي الله ع:ه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ؟قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس لقاتل شيء». أخبرنا مروان عني إسمه يل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجاء قوم إلى خثم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صــلي الله عليه وســلم فقال «أعطوهم نصف العقل لصلاتهم »ثم قال عند ذلك «ألا إني برىء من كل مسلم مع مشرك »قالو ايارسول الله ؟قال «لاتراءا ناراهما» أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهرى عن عروة قال كان أبو حذيفة بن اليان شيخا كبيرا فرفع في الآطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه با سيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قناوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى الذي صلى الله عليه وسلم فيه بديته . أخبرنا يحيى بن حسان ثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضي النبي صلى الله عليه وسلم بائن ميراثها لبنيها وزوجهاوالعقل على عصبتها . أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالاوعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يا ُخذ مالي فيطعمه عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» . أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سائلت عليا رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما الصحيفة فلت وما في الصحيفة؟فال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم «وفى كل أصبع نمــا هنالك عشر من الإبل» أخبرني اسمعيل بن علية بإسناده عن أبي موسىقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في الأصابع عشر عشر » أخبر نامالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكرعن أبيه أن في الـكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم «وفي الموضحة خمس». أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب

رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود يده إلا أن يرضى ولى المقتول فمن عال دونه أهله امنة الله وغضبه لايقبل منه صرف ولا عدل » . أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقبط عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الندى بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب قال «أنترفيق» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذا معك؟» قال ابني أشهد به قال «أما إنه لا يحنى عليك ولا تجنى عليه» . أخبرنا ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم ابن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا أن في قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ٥ . أخبرنا اثقني عن خالد الحذاء عن القا-يم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثله . أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أُخذت هذا النفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك ابن مزاحم في قوله تبارك وتعالى «فمن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس أن يقاد بها ولا يعني عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعني عنه ولايقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله « ذلك تخفيف من ربج ورحمة » يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية فلا يقتل ثم قال «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب ألم وقال فىقوله «ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلسكم تنقون» يقول لكم فى القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض محافة أن يقنل . أخبرنا سفيان بن عيينة أنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهد يقول صمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تـكن فيهم الدية فقالالله تبارك وتعالى لهذه الأمة «كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكور حمة » مما كتب على من كان قبلكم «فمن اعتدى بعد ذلك فله عداب ألمم» أخبر نامحمد بن إسمعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح السكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرًا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله فإن الله أحلمها لى ولم يحلمها للماس وإنمـــا أحلت لى ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم ياخزاعة قد قتلتم هذا القنيل من هذيل وأنا والله عافله فمن قتل بعــده فتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل» . أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قناوه غيلة وقال عمر رضي الله عنـــه لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتاتهم حميعاً . أخبرنا مسلم عن ابن جريج أظمه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلي بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلي كان لي أجـ ير فقاتل إنسانا فعض أحـــدهما الآخر فانتزع يعني المعضوض يده من فيالعاض فذهبت إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قالءطاء وحسبت أنه قال قال الني صلى الله عليه وسلم «أبدع مده في فيك تقضمها كأنها في ف فحل يقضمها » قال عطاء وقد أخبرني صفوان أيهما عض ؟ فنسيته . أخبر في مسلم عن أبن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعضه إنسان فانتزع بده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر رضي الله عنه بعدت ثنيته . أخبرنا مالك

عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإيما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال «من لم يكن معه هدى فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى ولجملتها عمرة». أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج الني صلى الله عليه وسلم لايسمى حجا ولا عمرة ينظر القضاء قال فنرل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة فقال «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى والمكنى ليدت رأسي وسقت هدى وليس لى محل إلا محل هدى » فقام إليه سراقة بن مالك فقال يارسول الله : اقض لناقضاء قوم كأعا ولدوا اليوم أعمرتنا هذه أهامنا هذا أم للا بد؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بل للابد دخلت المحرة في الحج إلى يوم القيامة » قال فدخل على من اليمن فسا له النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بما أهللت ؟ فقال أحدهما لبيك المخاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . أخبرنا مالك عن عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . أخبرنا مالك عن عن ابن عمر عن حفصة رضى الله عنها أنات مارسول الله ماشا أن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من نافع عن ابن عمر عن حفصة رضى الله عنها أنها قالت يارسول الله ماشا أن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عليه عن ابن عمر عن حفصة رضى الله عنها أحال حق أعرى .

#### ومن كتاب جراح العمد

أُخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال «لا يحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كـفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس » . أخبرنا عبد العزيز عن محمدبن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال ﴿ لاأزال أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقها وحسابهم على الله » . أخبرنا يحي بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدى ابن الحيار عن المقداد رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفارفقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أفا فتله يارسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«لانقتله» فقلت يارسول الله إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعدان قطعها أفا فتله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلته التي قال.» . أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قتل نفسه بشيء فى الدنيا عذب به يوم القيامة» . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيفالني صلىالله عليه وسلم كتاب « إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم». أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن إسحق قال قلت لأبي جعفر محمد بن على ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان فيها « لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولى نعمته فقد كفر بمـا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم » أخبرنا سغيان عن ابن أبي ليلي عن الحكم أو عن عيسي بن أبي ليلي عن ابن أبي ليلي قال قال رسول

التوب فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا : حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وتنبيح عسيلته » وأبوبكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد من سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذنه فعادى «يا أبابكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أخبرنا عبدالحبيد بن عبدالعزيز عن ابن جربح أخبرنى أبوالزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل بن عمر وأبواازبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امر أته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امر أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم « مره فليراجعها » فردها على ولم يرها شيئا فقال « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امر أنه وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم « مره فليراجعها ثم ليمسكها حق فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله عليه وسلم « مره فليراجعها ثم ليمسكها حق تطهر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فنلك المدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق قبل أن يمس فنلك المدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

# ومن كتاب العتق

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عايه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال « أيما عبد كان بين اثنين فأعنق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أوقيمة عدل ليست بوكسولا شطط ثم فرم لهذا حصته» . أخبرنا عبد المجيد عن ابنجريج أخبرني قيس بنسعد أنه سمع مكمولا يقول سمعت ابن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأنَّى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فا قرع بينهم فا عتق ثلثهم ( فَاللَّشِينَانِينَ ) رضي الله عنه : كان ذلك فيمرض المعتق الذي مات فيه . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر ان بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصي عند موته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة بماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فا ُفرع بينهم فا ُعتق اثنين وأرق أربعة · أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «العجاء جرحها جبار» أخيرنا مالك بن أنسعن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا لقوم فأ فسدت فيه فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليمال فهو ضامن على أهلها . أخديرنا أيوب بن سويد حمدتنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فا فسدت فيه فقفي رسول الله صلىالة عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عنجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بنعبدالله رضي الله عنهما قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحجج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لانعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى عليه وسلم بين أظهرنا ينزل

عن مطرف عن الشمى عن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبداً فهما في كتابه وما في الصحفة قلت وما في الصحفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير ولايقتل مسلم بكافر وفي موضع آخِر ولايقتل مؤمن بكافر . أخبرنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلمعن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال «أطعمه رقيقكواعلفه ناضحك» . أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أنه استأذن الني صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه فلم يزل يسائله ويستا ُذنه حتى قال «اعلمه ناضحك ورقيقك» أخبرنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : حجم أبوطيبة رسول الله صلى عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يُحففوا عنه من خراجه . أخبرنا عبد الوهاب التقني عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ﴿ نَمْ حَجْمُهُ أَبُو طَيِّةً ﴾ فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضرببته وقال «إنأمثل ماتداويتم بهالحجامة والقسط البحرى لصبيانكممن العذرة ولا تعذبوهم بالغمز» . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس . وأخبرنا سفيان أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام «اشكموه » . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى » وأحسبه قال ولا أتيقنه أنه قال « واليمين على المدعى عليه » أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خبير فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بنسهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عذيه وسلم فذكروا له قتل عبدالله ابن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسملم « تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلـكم أو صاحبكم » فقالوا يارسول الله لم نشهد ولم محضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فتعرثكم يهود بخمسين يمينا » قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مريد لنا .

#### ومن كتاب الطلاق

أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن الصهباء قال لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس نعم . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال : قال رجل لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنه معمها تقول جاءت امرأة رفاعة يعني القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى كنت عند رفاعة فطلقى فبت طلاق فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة عليه وسلم فقات إلى كنت عند رفاعة فطلقى فبت طلاق فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة

فعدوا ثلاثين » . أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي حدثني يحي بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقدموا بين يدى رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» . أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أوأى سلمة عن أى هريرة (الشك من سفيان) أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال ﴿ الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾ أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن عبد بن زمعة وسعداً اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة ذكره فقال سعد يا رسول الله أوصانى أخى إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني فقال عبد ابن زمعة أخى وابن أمة أبى ولد على فراش أبى فرأى شبها بينا بعتبة فقال «هو لك ياعبد ابن زمعة الولد للفراش واحتجى منه ياسودة» أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ألى يزيد عن أبيه قال أرسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر يعنى ابن الخطاب رضي الله عنه صدقت والكن رسول الله صلى الله عليه ووسلم قضى بالفراش ﴿ أَخْبُرُنَا ۚ إِبْرَاهُهُمْ بِنَ سَعَدُ عَنَ ابْنُ شَهَابُ عَنْ سَهُلُ بِنَ سَعَدُ وَذَكَّر حديث المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً » فجاءت به على النعت المكروه . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إن جاءت به أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديمج جعدا فهو للذي يتهمه ۾ فجاءت به أديمج . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي « أن الخراج الفيان، أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الحراج بالفهان » أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسملم قال « لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو نحير النظرين بعد أن محلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال « ردها وصاعا من تمر لاسمراء » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » أخبرنا سفيان عن عمر و بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو « الطعام أن يباع حتى يستوفي » وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كشير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسملم المدينة وهم يسلفون فيالتمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معاوم وأجل معاوم أو إلى أجل معاوم » أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكم بن حزام قال نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عندى . أخبرنا مسلم عن ابن أبى حسين عن عطاء وطاوس حسبه قال ومجاهد والحسن أن رسولالله صلىالله عليه وسلم قال يوم الفتح « ولا يقتل مؤمن بكافر » أخبرنا سفيان

أخرنا سفان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة أنا طيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمي الجرة وقبل أن يزور البيت قالسالم رضي الله عنه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا وهو بالأبواء أو بودّان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال «إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم » · أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج وأخبرنى مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وأنى بعضهم فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال ﴿ إِنَّمَا هِي طعمة أطعمكموها الله تعالى» · أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى قنادة فى الحمـــار الوحشى مثل حـــديث أى النضر إلا أن في حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «هل معكم من لحمه من شيء ؟» أخبرنا إبراهم ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم . أخبرنا من صمع سلمان بن بلال محدث عن عمرو بن أنى عمرو بهذا الإسناد عن النبي سلى الله عليه وسلم هكذا 🏻 أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ( فَالْأُلْشَافِينَ ) رضي الله عنه وابن أبي يحبي أحفظ من الدراوردي وسلمان مع ابن أبي بحبي . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يخطب أحدكم على خطبة أُخيه ﴾ أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وقد زاد بعض المحدثين «حتى يتركأو يأذن» أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة أن رسول التسلى الله عليه وسلم قال لهافي عدتها من طلاق زوجها «فإذا حللت فآذنيني» قالت فاما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عانقه انــكحي أسامة » قالت فــكرهته فقال « انــكحي أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ٠ أخـبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا رَأَيْمَ الْهَلَال فصوموا وإذا رأيتموه فا فطروا فإن غم عليكم فاقدروا له » وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم قبل لإبراهيم بن سعد يتقدمه؟ قال نعم · أخبرناسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أى سلمة عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لانقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علميكم

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن بيكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يزيد الكافر عذابا بيكاء أهلهعليه» فقالت عائشةحسبكم القرآن «لاتزر وازرةوزر أخرى» وقال ابن عباسرضيالله عنهما عند ذلك «والله أضحك وأبكى» قال ابن أبى مليكة فوالله ماقال ابن عمر من شيء. أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهمي أن تستقبل القبلة بغائط أو بول والحكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام فوجسدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهــما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعــدت على حاجتك فلا تستقبل القبــلة ولا بيت المقدس قال عـبد الله بن عمر لفد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول صلى الله عليه وسـلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته . أخبرنا سفران بن عيينة عن الزهرى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لايصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شي٠ » أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه على" وبعضه عليه وأنا حائض . أخـبرنا سفيان عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو فى الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليــه فوجــدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ماقرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلانه أتيته فقال « إن الله جل ثناؤه محدث من أمره مايشاء وإن مما أحدث الله أن لاتكلموا في الصلاة ۾ . أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو البدين أفصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أصدق ذو اليدين؟ » فقال الناس نع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ﴿ أُحْبِرُنَا مَالِكُ عَنْ دَاوِدَ بِنَ الْحُصِينَ عَنْ أَبِّي سَفِيانَ مُولَى بن أبي أحمد قال صمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فقال أفصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس فقال «أصدق ذو اليدين؟ » فقالوا نعم فأتمرسول الله على الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة شم سجدسجدتين وهوجالس بعدالتسلم. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال عبد الوهاب سلم الني صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة . فقام الخرباق ( رجل بسيط اليدين) فنادى يارسول الداً فصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا مجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركمةالق كان ترك تمسلم ثم سجد سجدتين تمسلم أخبرنى بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لمــا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال ﴿ مُمَعَ اللَّهُ لَمْ حَمَّدُهُ رَبَّا لَكَ الْحَمّ اللهم افعل a فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد . أخترنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركمة الثانية من الصبح قال « اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمسكة اللهم اشدد وطأتك علىمضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاينكح الحرم ولاينكح ولا يخطب » أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبدالر حمن عن سلمان ابن يسارأن رسول الفصلي الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي سلي الله علمه وسلم بالمدينة. أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسمعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهال فلان مانكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال . أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي نزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بنزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما الربا في النسيئة». أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تممة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لانبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعو الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالنمر يدا بيدكيف شئتم » ونقص أحدهما التمر أو الملح وزاد أحدهما «من زادأو ازداد فقد أربي » أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما» . أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الحدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بثثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز». أخبرنا مالك أنه بلغهعن جده مالك ابن أبي عامر عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين». أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر من عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لايخالفه . أخبرنا سعيد بن سالم أخبرنا ابن جريج عن أنى الزبير عن جابر رضي الله عنمه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال «الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » . أخبرنا الشافعي قال فإن سفيان أخبره عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشهريد عن أبي رافع أنرسول الله عليه الله عليه وسلم قال «الجار أحق بسقيه» . أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها صمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن اليت ليعذب بيكاء الحيي فقالت عائشة أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسى إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال «إنهم ليكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» . أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبر في ابن أي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إنى لجالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهي عن البكاء ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» ، فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظال شجرة قال اذهب فانظر من هؤلا. الركب فذهبت فإذا صهيب قال ادعه فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصبب عمر صعت صهباً يبكي وهو يقول وا أخياه وصاحباه فقال عمر ياصهب أنبكي عليٌّ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه» قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر لاوالله ماحدث

ركمة ركعتين ثم خطبهم فقال « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا نحسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ح أخـمرنا مالك عن محيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس فصلى النبيي صلى الله عليه وسلم فعكت أنه صلى ركفتين في كل ركعة ركفتين أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري على كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين ﴿ أَخْبِرُنَا سَفِيانَ عَن إسمعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال انسكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الشمس والقمر آيتان من آياتِ الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحيانه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة». أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول يقول ممعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ستركعات ثمار بع سجدات. أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أم الؤمنين عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يارسول الله إنى أصبح جنبا وأنا أريد الصومفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم » • أخبرنا مالك عن سمى مولى أنى بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أفسمت عليك ياعبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسأ لنهمما عن ذلك فقال أبو بكر فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلما على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها عبــد الرحمن فقال با أم المؤمنين إنا كنا عنــد مروان فذكر له أن أبا هريرة قال من أصبخ جنبا أفطر ذلك اليوم ففالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة ياعبد الرحمن أنرغب عما كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يفعله ؟ قال عبد الرحمن لا والله فقالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من حماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا علىأمسلمة رضى الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ماقالت عائشة فخرجنا حتى جئما مروان فقال له عبد الرحمن ماقالتا فأخبره فقال مروان|فسمت عليك يا أبا محمد لنركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هربرة فلتخرنه بذلك فركب عبدالرحمن وركبت معه حتى أنينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لاعلم لى بذلك إنما أخبرنيه مخبر . أخبرنا سفيان ثنا سمى مولى أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وه يرجنب فيغتسل ويصوم يومه . أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء فرأى رجلا يحتجم لئهان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدى «أفطر الحاجم والمحجوم». أخر ناسفيان عن يزبد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرنى يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال قال عمرو فقات لابن شهاب أنجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس ؟ . أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بنوهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «المحرم لاينكح ولا نخطب » . أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه

ابن محرز عن سالم سبلان مولى النصريين قال خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت تخرج بأى حتى يصلى بها قال فأنى عبد الرحمن بن أنى بكر بوضوء فقالت عائشة زوج الني صلى الله عليةوسلم ياعبدالرحمن أسبغ الوضوء فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ويل للأعقاب من النار يوم القيامة» . أخبرنا سفيان عن ابن مجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن أسبخ الوضوء ياعبد الرحمن فإنى منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ويل للأعقاب من النار» . أخبرنا سفيان عن ابن عجلان <mark>عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال</mark> « أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أو قال للأجر . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروظهن ثم يرجعن إلى أهلهن مايعرفهن أحد من الغلس . أخبرنا سفيان عن الزهري عنسالم عن أبيه رضيالله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى مجاذى منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد مايرفع رأسه من الركوع ولايرفع بين السجدتين . أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أى يقول حدثني واثل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعد مايرفع رأسه قال وائل ثم أتيتهم فى الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم فى البرانس . أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبى زياد عن عبدالرحمن ابن أبي ليلي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بها وزاد فيه ثم لايعود فظننت أنهم لقنو. قال سفيان هكذا صمعت يزيد يحدثه ثم صمعته بعد يحدث هكذا ويزيد فيه ثم لايعود ﴿ فَالْالْشَيْ أَفِي ﴾ رضي الله عنه وذهب سفيان إلى أن يفلط يزيد في هــذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك · أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين أظله عن هلال بن يساف قال أخــذ بيدى زباد بن أبى الجعد فوقف ى على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . أخــبرنا مالك عن إسعق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال ﴿ قوموا فلاَّصلي لـكم ﴾ قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتم وراءه والعجوز من وراثنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف . أخبرنا سفيان عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتيم لنا في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سلم خلفنا . أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح ابنخوات غمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الحوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو نصلى بالذين معه ركعة ثمثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . قال الأصم : وأخبرنا من صمع عبدالله ابن عمر بن حفص يذكر عن أخبه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه • أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكي ابن غباس أن صلاته ركعتان في كل

فرد نكاحيا . أخرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع وبني بي وأنا بنت تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعن منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلى" . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش · أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتناجِشُوا ﴾ أخبرنا سفيان ومالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايبع بعضكم على بيع بعض » أخبرنا مالك وسفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضىالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايبيـع الرجل على بيع أخيه» . أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبع حاضر لباد » . أخبرنا سنيان عن أَى الزبير عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال « لاتلقوا السلع » أخبرنا سفيان أو مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان ابن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى نحلت ابني هــذا غلاماكان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ » فقال لافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فارجعه » ( قال أبو العباس ) وكان هذا عند أصحابنا كليم مالك فلذلك جعلته بالشك. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا محل لواهب أن يرجع فها وهب إلا الوالد من ولده » . أخبرنا ملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت منعند أهلها ورسولالله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فا ُخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى عليه وسلم « خذيها واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق » ففعلت عائشة رضى الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أمابعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهبب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين . أخرنا سفيان أن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل العشر فا راد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا ﴾ أخــبرنا محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن!ى ذئب عن عمران بن بشير

المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم فإن اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين بجرى عليهم حكم الله كما بجرى على المسلمين وليس لهم في اافيء شي. إلا أن مجاهدوا مع المسلمين فإن لم يحببوك فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلمه » أخبرنا سفيان عن عمروبن دينار صمع بجالة يقول لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . أخبرنا سفيان عن أبى سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل الأشجعي على ما تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلببه فقال ياعدو الله تطعن على أبى بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني عليا وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج عليهم على رضى الله عنه فقال انثدا فجلسا فى ظل القصر فقال على رضى الله عنه أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يذرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل نملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل نملكته فقال تعلمون دينا خبرا من دين آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم مايرغب بكم عن دينه ؟ فتا بعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذى فى صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر منهم الجزية . أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس فالمأقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قدراهقت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى بالناس فمررت بين يدى الصفونزلت فأرسلت حمارى يرتع ودخلت الصف فلم ينــكر ذلك على أحد ٠ أخــبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل وإذا خرجن فليخرجن تفلات » أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ﴾ أخبرنا مالك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليسلة إلا مع ذي محرم » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس قال صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول « لايخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل ف<mark>قال</mark> يارسول الله إنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال « انطلق فاحجج بامرأتك » أخبرنا مالك عن محى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليـكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأنى شعبان · أخرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن سلم عن عطاء ابن يسار عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عهال انفسهم فكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم . أخرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الأيم أحق بنفسها من وليها والبـكر تستأذن في نفسها وإذنها صائها ﴾ أخرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيسه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابني جارية عن عمه عني خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم

المنبر إذ قال «ياكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ﴾ قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فقال اذهب فاسمع مانقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لاعلم لي واكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال فذهبت معه إلى أم سلمة رضى الله عنها فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعــد العصر فصلى عندى ركمتين لم أكن أراه يصليهما فقات يا رسول لله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال« إنى كنت أصــلى الركعتين بعد الظهر وإنه قدم على وفد بني تميم أو صدقة فشغاوني عنهما فهما هاتان الركعتان » أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد ابن!براهيم التيمي عن جده قيس فال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتين بعد الصبيح فقال «ما هانان الركمتان ياقيس ؟ » فقلت إنى لم أكن صليت ركمتي الفجر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم · أخبرنا مسلم ابن خالد عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى همر رضى الله عنه فحدثه فقال عمر لأنت الرجل لا يأني بخبر فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقالأحبات؟ فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لانكتمه قال وصادف علما وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشهروا على قال وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن بن عوف قد وقع عليها الحد فقال أشر على ياعثمان فقال قد أشار عليك أخواك فقال أشر على أنت فقال أراها تستهل به كأنها لاتعلمه وليس الحــد إلا على من علمه فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاماً . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال « لست بآكله ولا محرمه ٥ أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن الني صلى عليه وسلم نحوه و أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس ( فَاللَّالشُّ فِي أَرضي الله عنه : أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأنى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللآتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يربد أن يأكل فقالوا هو ضب يارسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو ؟ قال : « لا وا كنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » قال خالد فاجتررته فأكانه ورسول الله صلى الله عليه ووسلم ينظر . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا أَزَالَ أَفَاتِلَ النَّاسُ حَتَى يَقُولُوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل »أخــبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن جابر بن عبدالله عن أبي هربرة رضي الله عنه أن عمر أرضي الله عنه قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أزال أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا من حقها يعني منعهم الصدقة . أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال « فإذا لقيت العدو من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال شك علقة « ادعيم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعيم إلى التحول من دارهم إلى دار

«لأقضين بينكما بكتاب الله » فجلد ابنهمائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجم وافاعترفت فرجمها أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة يعنى ابن|اصامتأن النيصلي الله عليه وسلم قال « خذوا عنى خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا البيكر بالبيكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي فلا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فترك من كتابي حين حولته وهو في الأصل أولا والأصل يوم كتبت هــذا الـكتاب غائب عنى . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وســلم قال «من شرب الخر فاجلدوه» أخبرنا الثقة وهو يحيي بن حسان عن حماد عن يحيي بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يحل دم امرى \* مسلم إلا من إحدى ثلات كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أوقتل نفس بغير نفس » أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أى سعيد الحدرى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بئر بضاعة يطرح فيها الـكلاب والحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الماء لاينجسه شيء » أخبرنا ابن عبينة عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبى هريرة وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لايبولن أحدَكُم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وســلم قال « إذا كان الماء قلمنين لم يحمل نجسا ﴾ وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيناً ﴿ أَخْرَنَا مَالِكَ عَنْ مَحْمَدُ بِنْ يَحْقَ بِنْ حَبَانَ عَنَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَى هُرَيَّةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم « نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لايتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الشمس تطلع ومعما قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبيح فصلاها بعد ماطلعت الشمس ثم قال « من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول « أقم الصلاة لذكرى » أخبرنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال «ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لانرقد عن الصلاة؟» فقال بلال أنا يارسول الله قال فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بحر الشمس فى وجوههم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بلال» فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركمتي الفجر ثم اقتادوا شيئا ثم صلى الفجر . أخبرنا سفيان عن أبى الزبير المسكى عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعنُّ أحداً طاف بهذا البيتوصليأى ساعة شاء من ليل أو نهار » أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لايخالفه وزاد عطاء « يابني عبد المطلب أو يابني هاشم أو يابني عبد مناف » أخرنا سفيان عن عبد الله بن أنى لبيد قال صمعت أبا سلمة قال قدم معاوية المدينة فبينا هو على

اليوم يقول «إني صائم فمن شاء منكم فليصم» . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر» أخبرنا يحيى ابن حسان عن الليث يعني ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كان يوماً يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه» . أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أنى يزيد يقول صمعت ابن عباس يقول ماعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشورا. . أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نـكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية . أخبرنا سفيان عن إسهاعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صمعت ابن مسعود رضي الله عنــه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن تختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلم ثم رخس لبا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء . إ أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم على أيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحـكم عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه كان يقوم في الجنائز ثم جلس : أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليهوسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . ثم قال بعد «كلوا وتزودوا وادخروا » . أخرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبــد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وســلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة رضى الله عنها فقالت صدق صعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرةالأضحى فىزمانرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ادخروا لثلاثوتصدقوا بما بقي » قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما ذلك؟» أو كما قال قالوا يار سول الله نهيتناعن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما نهيتكم من أجل الدافة الني دفت حضرة الأضحى فكلوا وادخرواو تصدقوا » أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلم قال « ماتقولون في الشارب والزاني والسارق؟» وذلك قبلأن تزل الحدودفقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هن فواحش وفهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته؟» ثم ساق الحديث · أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أنهقال ممعت عمر بن الحطاب رضي ألله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على كل من زنبي إذا أحصى من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أوكان الحبل أو الاعتراف ، أخبرتا ملك عن محيى بن سعيد أنه صمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكو اعن آية الرجم أن يقول قائل لانجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله ل كتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها . أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وزاد سنيان وشبلأن رجلاذكرأن ابه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال لها الرجل يصيب أهمله ثم يكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الفسمال فقال أبو موسى لاأسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيي بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كمب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيئا فيأول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالفسل إذا مس الحتان الحتان . أخبرنا سفيان عن على بنزيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه سأل عائشة رضى الله عنها عن النقاء الحتانين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا النقى الحتانان أو مسالحتان الحتان فقدوجب العسل ». أخبرنا إسمعيل بن إبراهم ثنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها قالت قال الني صلى الله عليهوسلم «إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الحتان الختان فقد وجب الغسل » أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التتى الحتانان فقد وجب الغسل قالت عائشة رضيالله تعالى عنها فعلنه أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفار. فانقطعءقد لى فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن باسر رضى الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أنى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح بجدار ثم تيمم وجهه وذراعيه . أخنرنا الثقة بحبي بن حسان أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبى بكر فأم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الباس وهو قائم . أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيي بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لانخالفه • أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن محى بن سميد عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أخبرنا ابن أبى فديك عن أبى ذابعن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخيرنا سفيان عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة منشعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ لقد ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين آنخذها نساؤهم ثم قال صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا

عنــدك السجدة فلم تسعِّد فقال النبي صلى الله عليــه وسلم « كنت إماماً فلو سجدت سعِدت » أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سميرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لايخاف إلا الله يصلى ركمتين . أخسبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت أول مافرضت الصلاة ركعتبن ركعتبن فزيد في صلاة الحضر وأفرت صلاة السفر قلت فمــا شأن عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال إنها تأولت ماتأول عثمان رضي الله عنه . أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا بأخذون بالأحدث فالأحــدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وســـلم أخرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قال جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أضحي إذا هو مجماعة في ظل شجرة فقال «ماهذه الجماعة؟» قالوا رجل صائم أجهده الصوم أوكمة نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصوم في السفر » أخبرنا سفيان عن الزهرى عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس من امبرا مصيام فى امسفر » . أخبرنا مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنااني صلىالله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال «تقووا لعدوكم» فصام الني صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر فقيل يارسول الله إن طائفة من الناس صاموا حسين صمت فلما كان رسول الله صلى الله علمه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يارسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال « أولئك العصاة » ( قالله ﴿ يَافِعِي ﴾ وفي حديث الثقة عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله

( فالله عن ابنه عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال « تقووا لعدوكم فقيل إن الناس أن يفطروا وقال « تقووا لعدوكم فقيل إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشرب ثم ساق الحديث. أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال سافرنا مع رسول الله ضلى الله ضلى الله عليه وسلم ثمنا الصائم ومنا المفطر فلم بعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحبيد عن أبوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلا من بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عن عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف . أخبرنا غير واحد من ثقاة أهل العلم عن عليه وسلم ففداه النبي عن أبى أبوب الأنصاري عن أبى بن كعب قال قلت بارسول الله إذا جامع أحدنا فأ كسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم «يغسل مامس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل» أخبرنا مالك عن يجي بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضى الله عنسه أتى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقال لقد شق على اختلاف فسلى عنه أمح فسلى عنه عليه وسلم في أمر إنى لأعظم أن أستقبلك به فقالت ماهو ما كنت سائلاعنه أمك فسلى عنه فا

فقضى باليمين على زيد بن ثابت على النبر فقال زيد أحلف له مكانى فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد محلف أن حقه لحق ويأبى أن محلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك رضى الله عنه كره زيد صبر اليمين ، أخبرنا مالك بن أنس عن أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أنسهل بن أبى حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسملم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «تحلفون وتستحقون دم صاحبك؟» قالوا: لا قال «فتحلف بهود» أخبرنا سفيان بن عيينه والثقنى عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن شهل بن أبى حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار بين فلما لم محلفوارد الأيمان على بهود . أخبرنا مالك عن يحيى عن بين ابن شهاب أخبرنا مالك عن يحيى عن بين سعيد عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات منها فأبوا و تحرجوا من الأيمان فقال اللاخرين الحافوا أنتم فأبوا .

# 

أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبــد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنـــة نهي عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة قال سالم فقالت عائشة رضى الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق . أخبرنا بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قال صمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ فى الصبح ﴿ والنَّجَلُّ باسقاتُ ﴾ ( فَالْالْتُ فَاقِي ) رضي الله عنه : يعني بقاف . أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي ضلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح « والليل إذا عسمس » ( فَاللَّانَتْ اتِّع ) رضى الله عنه يعني قرأ في الصبح « إذا الشمس كورت » أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرنى محمد عباد بن جعفر أخبرنى أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العائذي عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيح بمكة فاستفتح « بسورة المؤمنين » حق إذا جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك · أخبرنا سغيان ثنا أبو يعقوب عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رســول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر ، أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرخمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ألى هريرة رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ « بالنجم » فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة ، أخبرنا ابن أى فديك عن ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء ابن يسار عنزيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم «بالنجم» فلم يسجد فيها . أخبرنا إبراهيم محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بسار أن رجلاقرأ عندالني صلى الله عليه وسلم «السجدة» فسجد فسجد الني صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخرعنده السجدة فلم يسجد فلم يسجدانهي سلى الشعليه وسلم فقال يارسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت

قضيت له بثنيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنمــا أقطع له قطعةمن النار» أخبرنا سفيان بن عبينة حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاأ لفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ماندري ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أي سلم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولاعدة عليها يعني لمن قال الله تعالى « وإن طلقتموهن من قبلأن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة » وقولالله عزوجل « شمطلة موهن من قبلأن تمسوهن فماليكم عليهن من عدة تعتدونها » أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا . أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن سليان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كليم يقول يوقف المولى ( فَالِالْشَيْافِينِ ) رضي الله عنه : فأقل ضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار . أخبرنا سفيان بن عيينة صمعت الزهرى قال : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز وأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة « تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك » وصمعت سفيان بن عيينة يحسدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه ( فَاللَّاشِنَانِينَ ) قال سفيان أشهد لأخبرني به فلان ثم سمى رجلا فذهب عليٌّ حفظ اسمه فسائلت قال لي عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان ســفيان لايشك أنه سـعيد بن المسيب ( فَالْالِشَانِينَ ) وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه . أخبرني سفيان بن عيينة قال أخبرنى الزهرى فلما قمت سألت فقال لي عمرو بن قيس وحضر المجلس معى هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه قلت اسفيان أشكسكت حين أخبرك سعيد بن المسيب؟ قال لاهو كما قال غير أنه قد كان دخاني الشك . وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سُعيد بن السيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبي أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته . أخــبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا لايلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك . أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال: لـكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصـداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر . أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا سمعت الشافعي يقول سئل أبوحنيفة عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إلى اطلاع الفجر وكان عنده رجل نبيل فقال أرأيت إن طلع الفجر نصف الليل؟ فقال الزم الصمت يا أعرج. أخبرني عبد الله بن مؤمل عن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلى أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » ففعلت فاعترفت · أخبرنا محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير عن غبــد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم **أن**ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأنى البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم «والله ماأردت إلا واحدة؟» فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه . أخبرنا مالك عن هاشم ابن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على منبرى هذا بيمين آئمة تبوأ مقعده من النار » أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين أنه سمع أبا غطفان المرى قال : اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحريم في دار

#### ومن كتاب الرهن

أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبى الشحم اليهودى و أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غنمه» ( فَاللَّاتَ اللهِ يَ ) رضى الله عنه غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه . أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه .

# ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد

أخبرنا عبد الله بن الحرث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سلمان المسكى عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبن عباس ورجل آخر سماه فلا يحضرنى ذكر احمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبي عمر مولى المطلب عن ابن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابنأني عبيدة الدراوردي عن ربيعة بنأني عبدالرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد ابن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال وجدنا في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أخبرنا الشافعي قال وذكر عـد العزيز بن المطلب عن سعيد ابن عمر عن أبيه قال وجدنا في كتب صعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد ، قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسميل قال أخبرني ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسى بعض حديثه وكان سهيل بعد محدثه عن ربيعة عنه عن أبيه . أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الني صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . أخبرنا مسلم بن خالد قال حدثني جعفر بن محمد سمعت الحكم بن عيينة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم أفضى الذي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم وقضي بها على بين أظهركم ، قال مسلم أال جعفر في الدين . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده» . أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد ا بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أي سلمة عن أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنما أنا بشر وإذكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألحن مججته من بض ، فأتضى له على نحو ما أصمع منه ، فمن فذهبت أم المشترى إلى رسول الله عليه الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول القصلي الله عليه وسلم ﴿ تألىأن لا يفعل خيرا» فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله : هو له أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم نهى عن الخابرة والمحافلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر فى رءوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع · أخبرنا سعيد عن ابن جربج عن أنى الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد اللهأنه صمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيم الصبرة من التمر لايعلم مكيلتها بالحكيل المسمى من التمر . أخبرنامالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلاوبيع الكرم بالزبيب كيلا أخبرنا مالك عن داود بن الحمين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الحدري أو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر فى رءوس النخل والمحافلة استكراء الأرض بالحنطة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالنمر والمحافلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لابأس بذلك · أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذالذهب يقلمها في يده ثم قال حتى يأتى خازنى أو حتى تأتى خازنتى من الغابة ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهِ ﴾ أنا شككت وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لاتفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الذَّهُبِ بالورق ربا إلاها. وها. والنمر بالنمر ربا إلا ها. وها. والشعير بالشعير ربا إلا ها. وها. » ( ﴿ إِلَالِينَ افِعي ﴾ قرأته على مالك صحيحاً لاشك فيه ثم طال على الزمان واما أحفظه حفظا فشكسكت في «خازنتي» أو «خازني» وغبري يقول عنه خازني . أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» · أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولاالورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بمين يدا بيدا ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والنمر بالملح والملح بالنمريدا بيدكيف شئنم قال ونقص أحدهما التمر أو الملح قال أبو العباس الأصم في كتابي أيوب عن ابن سيربن ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخ يهني الربيع . أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له معد أيهما أفضل؟ فقال البيضاء فنهي عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » فقالوا نعم ، فنهى عن ذلك الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ببع الثار حتى تزهى قيل بارسول الله وما تزهى ؟ قال «حتى محمر » وقال رسول الله عليه وسلم «أرأيت إذا منع الله الشمرة فيم يا حذ أحد كمال أخيه » أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو؟ قال «تحمر» . أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثهار حتى تنجو من العاهة . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبيذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثارحتي تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذاك؟ فقال طلوع الثريا . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءعن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبع الثمر حتى يبدو صلاحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخلأو الثمر؟ قال بل النخل ولا نرى كل الشمر إلا مثله . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أنه مع ابن عمر يقول لايبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا عن ابن عباس أنه يقول لايباع الثمر حتى يطعم . أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السنين - أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى لله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع التمر بالنمر . قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسمعيل الشيباني أو غيره قال بعت مافي رءوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلاأنه رخص في بيع العرايا . أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول القصلي الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنـــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فى بيع العرايا فما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق شك داود . أخبرنا سفيان عن محيى بن سعيد عن بشير بن بسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأ كلها أهلها رطباً . أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع المزابنة والمزابنة بيع التمر بالنمر إلا أنه رخص في العرايا . أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ( فالالشيافيي) رضي الله عنسه سمعت سفيان بحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له مالا أحصى ماسمعته بحدثه من كثرته لايذكر فيسه أمر بوضع الجوائح لايزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائج لأنى لا أدرى كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح · أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا مالك عن ألى الرجال عن أمه عمرة أنه سمهها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع فحلف أن لايفعل

رضى الله عنهما أنه كان يكره ببع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس مثل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الحمس . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليهوسلم بكرا فجاءته إبل من إبلالصدقة قال أبورافع فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضىالرجل بكره فقلت يارسول الله إن لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة هن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . أخسبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال الني صلى الله عليه وسلم «بعه» فاشتراه بعبدين أسودين ثم لميبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أوحر ؟ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عبدال كريم الجزرى أخبره أن زياد بن أبي مربم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال «هلـكت وأهلـكت» فقال يارسول الله إنى كنت أبيع البـكرين وااثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فذاك إذا» . أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين . أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع حملاً له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان ». أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صمعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقول ﴿ من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان ﴾ قالوا أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال إى ورب هذا المسجد . أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. أخرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن غمر رضي الله عنهما أن رسمول الله صلى الله عليه وسملم قال « من باع تخــلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ذلك المعروف أن يأخــذ بعضه طعاما وبعضه دنانير ، أخبرنا مفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النارحي يبدو صلاحها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى . أخرنا سفيان عن غبد الله بن دينار عن ابنءمر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه . أخرنا مالك عن حميد

ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار » قال نافع وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع ﴿ أَخْبِرُنَا ابْنَءِبِنَةَ عَنْ عَبِدَ اللهُ بِنْ دِينَارِ عَنْ عَمْرٍ ﴿ وَأَخْبِرُنَا النَّقَةَ عَنْ حَادَ بِنَ سَلَّمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَى الْحُلِّيلِ عن عبد الله بن الحرث عن حكم بن حزام رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعيما وإن كذبا وكنها محقت البركة من بيعهما » · أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بنمرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة فقال أبو برزة ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اليعان بالخيار ما لم يتفرقا » أخرنا ابن عينة عن عبد الله بن طاوس عن أبه قال خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله بمن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « امرؤ من قريش » قال وكان أبي بحلف ما الخيار إلا بعد البيع . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاتى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخذ الدهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتى خازنى أو حتى تأتى خازنني من الغابة ( فِاللَّذِ نَافِع ) رضي الله عنه أنا شكـكت وعمر يسمع فقال عمر رضي الله عنه والله لاتفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلاهاء وهاء والتمر بالنمر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء » ( قَالَ لِشَبُّ أَفِي ) رضي الله عنه : قرأته على مالك رضي الله عنه صحيحا لاشك فيه ثم طال على الزمان فلم أحفظ حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيرى يقول عنه خارني . أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك وقال حتى ياتى خارنى قال فحفظت لاشك فيه . أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تمالي ف كتا بهوأذن فيه ثم قال «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيع عن عبدالله بن كثير عن أي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وريما قال وانثلاث فقال «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» قال فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا . أخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه شمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه . أخبرنا سعيد عن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن بحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لايري بأسا أن ببيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله . أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد السكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس أخرنا مالك عن نافع عن أى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالدهب إلا مثلا يمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل بدا بيد ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجر» . أخرنا سعيد بن سالم عن موسى ابن عبيدة عن سلمان بن يسار عن ابن عباس ظهره فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسائله أربد فقال عمر أحكم يا أويد فيه فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال هـمر رضى الله عنه إنما أمرتك أن تحسكم فيه ولم آمرك أن تزكينى فقال أربد أرى فيه جديا فد جمع الماء والشجر فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه . أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله ابن كشير الدارى عن طلحة ابن أبى خصفة عن نافع بن عبد الحرث قال قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فأ افي رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانهزته حيَّا فقتلته فلما صلى الجمُّعة دخلت عليه أنا وعبَّان بن عفان رضي الله عنه فقال احكما عليّ فى شيء صنعته اليوم إنىدخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلىالمسجد فا ُلقيترداً في على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حيةفقتلته فوجدت فينفسي أنى أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى فى غنز ثنية عفراء تحكيم بما على أمير المؤمنين قال إنى أرى ذلك فا أمر بهما عمر رضى الله عنه وأخبر ناسعيد عن من جريبج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس تذبيح شاة فنصدق بها قال ابن جربج فقلت لعطاء أمن حمام مكة ؟ قال نعم ، أخبرنا سعيد عن ابن جربج عن يوسف ابن ماهك أن عبدالله بن ألى عار أخيره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حق إذا كنا يبعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين محملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فالقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر ومن بذلك لعاك بذلك بأكعب قال نعم قال ابن حسين إن حمير تحب الجراد قال ماجعلت في نفسك؟ قال درهمين قال ببخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ماجعلت في نفسك . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سممت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهي عنه قال أما قلتاله أورجل من القوم فإن قومك يا ُخذونه وهم محتبون فىالمسجد فقال لايعلمون . أخيرنا مسلم عن ابن جريبج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون ( فَاللَّاشَيْنَافِينَ ) رضي الله عنه : ومسلم أصوبهما روى الحفاظ عن ابن جريج منحنون. أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكر بن عبد الله قال ممعت القاسم يقول كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو ( قَالَالَشْنَافِي ) رضي الله عنه : قوله وليأخذن بقيضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله : ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر نما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر نما عليك . أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيج قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عنذا بن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لاتبتغي .

# ومن كتاب البيوع

أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المتبايعان بالخيار كل واحــد منهما على صاحبه مالم يتفرقا إلا ببع الخيار » أخبرنا ابن جربج قال أملى على نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله علية وسسلم قال « إذا تبايع المتبايعان فسكل واحد منهما بالحيار من بيعه

رضى الله عنهما إذ قال له زيد بن ثابت أتفي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم قال فلا تفت بذلك فقال ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عله وسلم ؟ قال فرجع زيد بن ثابت يضعك وقال ما أراك إلا قد صدقت . أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عَائِشَة كَانَتْ إذا حجت معها نسا تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض . أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض . أخسرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهم بن ميسرة عن طاوس قال جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله ؟ أما سمع ما صمع أصحابه ؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول : زعموا أنه رخص للمرأة الحائض . أخبرنا سعيد عن ابن جربج قال قلت لعطاء قول الله "عالى «لانقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً » قلت له فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس يغرمون في الحياة . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول «ومن قتله منكم متعمداً» غير ناس لحرمه ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناساً لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . أخبرنا سعيد عن ابن جر دج قال قلت لعطاء «فجزاء مثل ماقتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين » قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. أخيرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» له أيتهن شاء . وعن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أوله أيه شاء ال بن جربج إلا قول الله « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » فليس بمخير فيها ( فَالاَلشَائِعِي ) رضي الله عنه كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هــذه المسألة أقول . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة رضى الله عنها فى المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يهم قبل عرفة فليهم أيام مني · أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك . أخبرنا سعيد ابن سالم عن سعيد بن بشير عن قنادة عن عبدالله بن حصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصببها المحرم صوم يوم أو إطعام و سكين . أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله. أخبرنا سعيد عن ابن جربيج عن عطاء أنه سمم ابن عباس يقول في الضبع كبش. أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صدا وقضى فيها كبشا · أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن الضبع أصيدهى ؛ فقال : نعم فقلت أتؤكل ؟ فقال : نعم فقلت صمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم أخبرنا مالك وسفيان عن أفيالزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في الغزال بعنز أخبرنا مالك وسفيان عن أبى الزبير عن جابر أن عمر قضى فى الأرنب بعناق وأن عمر قضى فى اليربوع مجفرة : أخرنا ابن عيينة أخرنا مخارق عن طارق بن شراب قال خرجنا حجاجا(١) فأوطأ رجلمنا يقال له أريد ضا ففزر

<sup>(1)</sup> قوله : فأوطأ رجل منا النج لفظ الحديث في السان العرب «فأوطأ رجل/راحلة ظبيا النج» وهوواضح تأمل.

يارسول الله أفلا تردها على قواعد إراهيم عليه السلام؛ قال «لولا حدثان قومك بالـكفر لرددتها على ماكانث» فقال ابن عمر أبَّن كانت عائشة صمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواءد إبراهيم عليه السلام . أخبرنا ابن عيينة ثنا هشام عن طاوس فما أحسب أنه قال عن ابن عباس أنه قال الحجر من البيت وقال الله عز وجــل « وليطوفوا بالبيت العتيق » وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجم. أخبرنا سفيان ثنا عبيد الله بن ألى يزيد أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشييخ أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولـ كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلما ولى الشبيخ دعا. عمر فقال أخبرنى عن بناء البيت فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر فقال له عمر صدقت . أخبرنا مالك عن إبراهيم عن كرب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لهما هذا رسول الله صلىالله عليه وسلم قال فأخذت بعضد صي كان معها فقالت ألهذا حج؟ قال ﴿ نَمْ وَالْثُأْجِرِ ﴾ . أخبرنا معمد ابن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال قال ابن عباس أيها الناس أسمعوني ماتقولون وافهموا ما أفول اكم أيمــا مملوك حج به أهله فمــات قبل أن يعتق فقد قضي حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأيمــا غلام حج به أهله فمــات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج . أخبرنا مالك وعبـــد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر \* قال وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبـة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت فى الحج والعمرة أول مايقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة . أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لاينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت » . أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت ، فإن آخر عهده النسك الطواف بالبيت أخبرنا ابن عيينة عن عبـــد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشــة رضى الله عنها أمها فالت حاضت صــفية بعد ماأفاضت فذكرت-يضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أحابستنا هي؟» فقلت يارسول اللهإنها قد حاضت بعد ماأفاضت قال « فلا إذا »: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه . أخبرنا ابن عيبنة عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضى الله عنها حيضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال «أحابستنا؟ » فقات إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال «فلتنفر إذا» أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صــفية ابنة حي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « لعلها حابستنا » قيل إنها قد أفاضت قال «فلا إذا» تال مالك قال هشام قالـعروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كانلاينفهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمني أكثر من ستة آلاف امرأة حائض . أخبرنا سعيد بنسالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : كنتمع ابن عباس

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول «لاينبغي لبيت الله تعالى أن يكونشيء منهمهم ورا» وكان ان عباس يقول «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصر ف ولا نقف. أخبرنا سعيد ابن سالم عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن منبوذ بن أبي سلمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى عليه وسلم أم المؤمنين فدخلت علمها مولاة لها فقالت لهايا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة لا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت ؟ أخبرنا سعيد أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس كان يمسح على الركن اليماني والحجر وكان ابن الزبير يمسح الأركان كام اويقول لاينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا وكان ابن عباس يقول «لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة». أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيي بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله ابن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فها بين ركن بني جمح والركن الأسود «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه ممعه يقول صمعت ابن عمر يقول أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة . أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريبج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكايا حتى فرغ من طوافه . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المسكى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه صمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم إن الناس غشوه أخبرنا سعيد عن ابن أبى ذئب عن ابن شراب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسون الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحمجنه ، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت ولم ؟ قال «لا أدرى» قال ثم نزل فصلى ركعتين. أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار .أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض فى في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسمى ثم قال لمن نبدى الآن مناكبنا ومن نرائى وقد أظهر الله الإسلام؟ والله على ذلك لأسعين كما سعى . أخبرنا سعيد بن سالم عني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جربج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفاو الروة إلا أنهمردوه في الأولى والرابعة من الحديبية . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول لله صلى الله عليه وسلم رمل من صبعة ثلاثة أطواف خبيا ليس بينهن مشي . أحبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال سعى أبو بكر رضي الله عنه عام حج إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله إبن عمر عن عائشة أن رسول النه صلى الله عليه وسلم قال «ألم ترى أن قومك حين بنوا السكعبة اقتصروا عن قواعد إبر اهيم ؟ » فقلت

إذا حججت؟ فقلت لها ماذا أقول؟ فقالت قل «اللهم الحج أردت ولهعمدتفان يسرته فهو الحج وإنحبسن حابس فهي عمرة » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَالرائِن افِع ) رضى الله عنه يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال من حبس دون البيت يمرض فإنه لامحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . أخبرنا مالك عن ابن شماب عن سالم عن أبه أنه قال المحصر لابحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن سالمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بمـا لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلاً وبهدي . أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به صبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحجج إن استطاع وايهد بدنة فإن لم يجد هديا فليهم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد قال أخبرني سلمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حق إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حالت فإذا أدركت الحج قابل فحجواً هد ما استيسر من الهدى . أخبرنا مالك عن نافع عن سلمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر ينحر بكرة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال « اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظما وبرا » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ترفع الأيدى في الصلاة وإذا رى. البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة ومجمع وعند الجرتين وعلى الميت » أخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول «اللهم أنت السلام ومنك السلام فعينا ربنا بالسلام» أخبرنا سفيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لمــا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو ولم يعرج : أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أى وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم إنه أنى المقام فصلى خلفه ركعتين . أخبرنا سفيان عن ابن أنى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال يلمي المعتمر حين يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي . أخبرنا سعيد عن ابن جربيج عن أى جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبداً رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات · أخبرنا سعيد عن ابن جريب قال قات لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ فقال نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الحدرى وأبا هريرة رضى الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم قلت وابن عباس ؟ قال نعم وحسبت كثيرا قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلم أستلمه إذا ؟ أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعبأن رجلا من أصحاب

ابن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أيشم المحرم الربحان والدهن والطيب؟ فقال لا أخرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالحلوق ففال ،ارسول الله إنى أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماكنت صانعا فى حجك ؟ » قال كنت أنزع هذه المقطعةوأغسل هذا الحلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فماكنت صانعا فى حجتُك فاصنعه فى عمر تك» أخبرنا إسمعيل الذي يعرف بابن علية أخبرني عبد العزيز بن صميب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يتزعفر الرجل ، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال لا . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج قال قلت لنافع أحممت عبد الله ابن عمر يسمى أشهر الحج ؟ فقال نعم كان يسمى شوال وذو القمدة وذو الحجة قال قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع منه في ذلك شيئا . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ماسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا قط ولا عمرة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تابية رسول الله صلى الله عليه وسلم « ابيك اللهم لبيك ابيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لكوالملك لاشريك لك » قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها «ابيك لبيك وسعديك والحير في يديك والرغباء إليك والعمل » أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد «البيك اللهم البيك لاشريك لك لبيك إن الحمدوالنعمة لك والملك لاشريك لك» ( فالالشنافجي ) رضي الله عنه وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية رسول الله عليه وسلم «ابيك إله الحمق لبيك» أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان الني صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية « لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» قال حق إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ماهو فيهفزاذ فيها« لبيك إن العيش عيش الآخرة» قال ابن جربح وحسبت أنذلك يوم عرفة . أخبرنا سعيد عن القاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال صمع سعد بن أبي وقاص بعض بنى أخيه وهو يلبي ياذا المعارج فقال سعد المعارج؟ إنه لذو المعارج وما هكذاكنا نلمي على عهرد رسولالله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أى بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد الملك بن أى بكر عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالـ «أتمانى جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريداً حدهما أخمرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية - أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلي راكبا ونازلا ومضطجها . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار . أخبرنا سفيان ابن عيينة عن هشام بن عروة عن عي أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال « أما تريدين الحج» فقالت إنى شاكية فقال لها «حجى واشترطي أن محلي حيث حبستني» أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة هل تستثني

ابن جريج عن أى الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه صمه يقول لانليس المرأة ثياب الطيب ونليس الثياب المعصفرة ولا أرى المعصفر طيبًا . أخرنا ابن عبينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يفق النساء إذا أحرمن أن يقطعن الحفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانهى عنه . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريسج عن عطاء عن ابن عباس قال تدلى علمها من حلامهما ولا تضرب به قلت وما لا تضرب به ؟ فأشار لي كما تجلب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لاتفطيه فتضرب به على وجهما فذلك الذي لايبقي عليها والحكن تسدله على وجهيها كما هو مسدولا ولاتقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه أخبرنا سعيد عن ابن جربج عن هشام بن حجير عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب . أخبرنا سعيد عن إسمعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره . أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال أخالف بين طرف ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم ؟ فقال عبد الله بن عمر لاتعقد شيئًا . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مختزماً بحبــل أبرق فقال «انزع الحبل» مرتين . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنتشيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك قالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لاتلبس حليها في الموسم فقالت عائشة رضي الله عنها قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلالبست حليك كله . أخرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أيوب بن أبى موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا وأنه كان يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد ابن عمر القائل. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في كتاب الإملاء « لحله وإحرامه » قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه إذا رميتم الجرة فقد حل لسكم ماحرم عليكم إلا النساء والطيب . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله لإحراءه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها وقد بسطت يديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سغيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت طيبت رسّول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال سمعت أبى يقول سمعت عائشة رضى الله عنها تقول طبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله فقات لها بأى الطيب؟ فقالت بأطيب الطيب قال عثمان ماروى هشام هذا الحديث إلا عنى - أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم ابن محمد وعروة يخبران عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى في حجة الوداع للحل والإحرام · أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طبيت أبى عند إحرامه بالمسك والذريرة . أخبرنا سعيد ابن سالم عن حسن بن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية . أخبرنا سعيد

شل معنى حديث سفيان في المواقيت . أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاوس عن ان عماس أنه قال « وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجعفة ولأهل اليمن أللم ولأهل نجد قرنا » ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ » أخبرنا مسلم عن ابن جربج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت الموافيت قال « ليستمتع المرء بأهله وثيا به حتى بأتى كذا وكذا » للموافيت أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس برد من جاوز الوافيت غير محرم أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرطي أو غبره قال حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا ترنسكك آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام . أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيـــه قال جثما جابر بن عبد الله وهو محدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أمهاء بنت عميس فأمرها بالنسل والإحرام . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسود لايغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال من هذا ؟ فقلت أنا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عذه وسلم فعسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب بديه على الثوب فطأطأ حتى بدالي رأسه ثم قال لإنسان صب عليه أصلب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أخرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال: بينا عمر بن الحطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى أصبب على رأسي؟ فقلت أمير المؤمنين أعلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه . أخرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر بن الحطاب رضي الله عنه تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون . أخيرنا ابن عدينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول صمعت ابن عباس وهو يقول صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول «إذا لم بجد المحرم نعلين لبس الخفين وإذا لم بحد إزارا ابس السراويل». أخبرنا ابن عينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا أنى الني صلى الله عليه وسلم فسائله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له «لايلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولاالسراويل ولا الحفين إلا لمن بجد النعلين فإن لم بجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من السكعبين» · أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يلبس المحرم القميص ولا السراو بلات ولا الفمائم ولا الرانس ولا الحفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال « فمن لم يجد تعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من السكعبين » . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر قال أبصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هــذه الثباب ؟ فقال على ابن أبي طالب رضي الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر رضي الله عنه . أخرنا سعيد بن سالم عن

عن عائشة رضي الله عنها وربما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة . أخبرنا ابن عبينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حم رأسه خرج فاعتمر . أخسرنا ابن عينة عن ابن أى نجيح عن مجاهد أن عليا بن أي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة . أخبرنا ابن عينة عن محيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتبن مرة من ذي الحليفه ومرة من الجعفة . أخبرنا بن عينة عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال سبحان الله أم المؤمنين ! فاستحييت . أخرنا أنس عن موسى بن عقبة عن نافع قال : اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام . أخرنا سفيان من عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يَهُلُ أَهُلُ المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفةو بهل أهل نجد من قرن »قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ويهل أهل اليمن من يلم . أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال « أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذىالحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن » قال ابن عمر أما هؤلاء اشلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ وَبِهِل أَهُلَ اليمن من يلم » أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال﴿ يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ويهل أهل الشام من الجعفة ويهل أهل نجد من قرن » قال لى نافع ويزعمون أن الني صلى الله عليه وسلم قال « ويهل أهل اليمن من يلملم » أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهي أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول « يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة وأهمل المغرب ويهل أهل العراق من ذات عرق وجهل أهل نجد من قرن وجهل أهمل اليمن من يلملم » أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنى ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَقَتْ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجعفة ولأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد قرناو من سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم » أخبر نامسلم وسعيدعن ابن جريج قال فراجعت عطاء فقلت إن النبي **س**لى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال ولم يكن عراق يومئذوا ـكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحددون الني صلى الله عليه وسلم و لكنه بأبي إلا أن الني صلى الله عليه وسلم وقته • أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أيه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينتذ أهل مشرق فوقت الناس ذات عرق ( واللَّشْنَائِقِي ) رضي الله عنه : ولاأحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم. أخبرنا مسلم بن خالدعن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء أنه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئًا فأنحَدُ الناس بحيال قرنذاتعرق . أخبرنا ابن عبينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن ألملم» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ هذه المواقيت لأهلها ولـ كمل آت أتى عليها من أهل غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشيء حتى يأتى ذلك على أهـــل مكة » أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت

بعن راك وراجل بين يديه وعن يمينه وعن ثيماله ومن ورائه كليم يريد أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يفول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاننوىإلا الججولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال أبهاالناس من لم يكن معه هدى فليحلل وليجعلها عمرة ولو استقبات من أمرى ما استدبرت ما أهديت فحل من لم يكن معه هدى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شببة عن أسماء بنت ألى بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليهوسلم «من كان معه هدى فليقم على إحرامهومن لم يكن معه هدى فليحلل»ولم يكن معى هدى فحللت وكان مع الزبير هدى فلم محلل . أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحمس بقين من ذى القعدة لانرى إلا الحج فلماكنا بسرف أو قربها منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة فلماكنا بمني أنيت بلحم بقر فقلت ماهذا؟قالوا ذبيحرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه قال بحي فحدثت به القاسم بن محمد فقال جاوتك والله بالحديث على وجهه . أخبرنا مالك عن بحي عن عمرة والقاسم بثن حديث سفيان لا يخالف معناه . أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لانري إلا الحج حتى إذا كنا بسرفأو قريها منها حضت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناأ بكي فقال « مالك أنفست ؟قلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى البيت » قالت وضحىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ، أخبرنا سفيان ثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرةوهشام بن حجير صعوا طاوسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لايسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنرل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه منكان منهم أهل ولم يكن معه هدى أن بجعام اعمرة وقال لواستقبلت <mark>من أمري مااستدبرت</mark>لا سقت الهدي ولكن لبدت رأسي وسقت هدى فليس لي محل دون محلهديي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للاً بد؟قال بل للاً بد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال ودخل على رضى الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «بمأهلات» فقال أحدها عن طاوس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس فقال أواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يحزى عني ؟ فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب بمما كسبوا والله سربع الحساب • أخبرنا القداح عن سفيان اشورى عن زيد بن جبير قال إنى لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضى نذره يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا . أخبرنا الشافعي قال قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثورى أخبره عن معاوية بن إسحق عن أبي صالح الحنيني أن رسول الله صلىالله عليهوسلم قالـ«الحججهاد والعمرة تطوع »أخبرنا ابن عيينة أنه صمع عمرو بن دينار يقول صمعت عمرو بن أوس يقول أخبرني عبداار حمن ابن أبي بكر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضى الله عنها فيعمرها من التنعيم أخبرنا ابن عبينة عن إسمعيل بن أمية عن مزاحم عن عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد عن محرش السكعي أن الني صلى الله عليه وسلم خرجمن الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بهاكبائث أخبر نامسلم بن خالد عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسنادقال ابن جريجهو محرش ( قَالَالشَّنَافِعي ) رضي الله عنه وأصاب ابن جريج لأن ولده عندنا بنومحرش . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمر تك a أخبرنا ابن عيينة عن الرأبي بجيم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وريماقال سفيان عن عطاء

سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خمم سألت الني صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراً لايستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه ؟فقال رسول الله صــلى الله عليهوسلم«نعم»قال سفيان هكذا حفظته من الزهرى . أخبرنى عمرو بن دينار عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه فقالت يارسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال ( نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه » أخبرنا مالك عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءته أمرأة من خُثهم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسولالله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يارسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحجءنه ؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع. أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريع قال قال ابن شهاب حدثني سلمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره قال «فعجيعنه». أخبرناعمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي عن زيد بن على بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وكل مني منحر»ثم جاءته امرأة من خثم فقالت إن أبي شيخ قد أفند وأدركته فريضــة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل بجزى عنه أن أؤديها عنه زقال : نعم : أخبر ناسعيد بن سالم عن حنظة قال صمعت طاوسا يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها حج فقال « حجي عن أمك » أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء صممالني صلى الله عليه وسلم رجلاً بقول لبيك عن فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج ».أخبرنا سعيد بن سالم عن ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جمفر قال قمدنا إلى عبدالله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟قال والشعث التفل» فقام آخر فقال يارسول الله أيّ الحج أفضل؟قال «العج والثج» فقام آخر فقال يارسول الله ما السبيل؟قال «زادور احلة» أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبى أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟قال (الا). أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال أواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألى أجر ؟فقال ابن عباس نعم «أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال ممع الني صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول لبيك عن فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن كُنتَ حَجَجَتَ فَلَبِ عنه و إلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه». أخبرنا سفيانعن أيوب عن أبى قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ابن عباس وبحك وماشبرمة ؟قال فذكر قرابة له فقال له أحججت عن نفسك؟قاللا قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أنها قالا الحجة الواجبة من رأس المال ، أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال قدم عليّ رضي الله عنه سعايته فقال له النبي صلى الشُّعلية وسلم «بم أهللت ياعلي؟ »قال بما أهل به النبي صلى الشُّعلية وسلم قال «فأهدوامكث حراما كم أنت «قال فأهدى له على هديا . أخبر نامسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنامع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء فنظرت مد بصرى من

عمر رضي الله عنهما . أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع إنى أصبح جنبا وأنا أربد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم »فقال الرجل|نك لست مثلنا قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلىالله عليهوسلم وقال«والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة الصائم فأرخص فيها الشبيخ وكرهما الشاب . أخبر نامالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متنابعين أو اطعام ستين مسكينا فقال إنى لا أجد فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمرفقال خذهذا فتصدق بهفقال إرسول الله ما أحداً حوج منى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال كله ( فالالشنيافعي ) رضي الله عمه وكان فطره بجاع . أخبر نامالك عن عطاء الحراساني عن سعيد بن السيب قال أي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم «وما ذاك؟» قال أصبت أهلى فى رمضان وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ »قال لاقال «فهل تستطيع أن تهدى بدنة؟ مقال لاقال «فاجلس »فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بمرفقال «خذ هذافتصدق به »قال ما أحدأ حوج مني قال « فكله وصم يوما مكانما أصبت » قال عطاء فسأات سعيداً كم في ذلك العرق ، قال ما بين خسة عثمر صاعا إلى عشرين . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عنأبيه عن عائشةرضيالله عنها أنحمزة بن عمرو الأسلمي قال يارسول الله أصوم في السفر وكان كشير الصيام فقال رسول اللَّـ الله عليه وسلم«إن شئت فصم وإن شئت فافطر» . أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم . أخبرنا سفيان عن طاحة بن عبى عن عمنه عائشة بنت طاحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات إنا خبأنا لك حيسا فقالـ «أما إنى كنت أر مد ااصوم ولكن قريه»

### ومن كتاب المناسك

أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل فلها كان بالروحاء لقى ركبا فسلم عليهم وقال «من القوم؟ فقالوا المسلمون فمن القوم؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيالها من محفة فقالت يارسول الله ألهذا حج؟ فقال: «نعم والكأجر» أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذارسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذارسول الله صلى الله على الله عليه وسلم فأخذت بعضدى صبى كان دعما فقالت ألهذا حج كفال: «نعم والكأجر» أخبرنا سعيد ابن سالم عن مالك بن مغول عن أبى السفر قال قال ابن عباس أبها الناس أسموني ما تقولون وافهموا ما أفول لكم أيما الماس عن مالك بن مغول عن أبى السفر قال قلد تضى حجه وإن عتق قبلان يوت فلي حجج وإيما علام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته وإن بلغ فلي حجج أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهرى محدث عن

### ومن كتاب إباحة الطلاق

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال «مره فليراجها تم ليمسكها حتى تطهر تم تحيض تم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء »أخبرنا مسلم وسعيد ابن سالم عن ابن جربيج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبوالزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا وققال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقال الله عزوجل «يا أبها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن « الشافعي شك » أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن بحمد بن مجاهدانه كان يقرؤها كذلك . أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ابا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا لانري أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاق إياها واحدة قال ابن عباس وعبد الله بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أم بد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا أبي عياش الزرق عن عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة قبل أن يسمها قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبل أن يسمها قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينه والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .

## ومن كتاب الصيام الكبير

أخبرنا مالك عن عبد الله بن دبنار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين» أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عند على رضى الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان ( فالليت افتى) بعد لا مجوز على رمضان إلا شاهدان . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذى غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب : الحطب يسير أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لايزال الناس نجير ما عجاوا الفطر » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمين بن عوف أن عمروع أن كانا يصليان المغرب حين خطران إلى المليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك . أخبرنا الربيع قال ( فاللت يافي ) رضى الله عنه ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه . وبهذا الإسناد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه . وبهذا الإسناد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن

المال الذي لانؤدي منه الزكاة . أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك . أخبرنا سفيان عن داود بن أى هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا » أخبرنا سفيان عن الزهرى هن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه قال استعمل الذي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لي فقام الني صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال «ما بال العامل نبعثه على بعض أعهالنا فيقول هذا لكم وهذا لي فهلا جلس في بيت أيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبته إنكان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع بديه حقرأينا عفرة إبطيه . ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت » أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبى حميد الساعدي رضي الله عنه قال بصر عيني وصمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت يعني مثله. أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته». أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في هذا الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ فقال أسلم من نعم الجزية قال إن عليها ميسم الجزية . أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال استعمل رسولالله صلى الله عليه وسلمعبادة بن الصامت على الصدقة فقال اتق يا أبا الوليد لاتأنى يوم القيامة بيمير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر لها ثوّاج فقال يارسول الله وإن ذا لكذا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه «وسلم أى والذى نفسي بيده إلا من رحمالله» قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا . أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال صمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول «والذي نفسي بيدهمامن عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السهاء إلا طيب إلاكأنما يضعها فى يد الرحمن فيربيها له كما يربى أحدكم فلو. حتى إن اللقمة لتأنى يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ثم قرأ : إنالله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات». أخبر ناسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثل المنفق والبحيل كمثل رجلين عليهما جبتانأو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى نجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع». أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فهو يوسعها ولا تتوسع . أخبرنا ســفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أساء بنت أى بكر قالت أنتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليا قال « نعم »

أخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته . أخبرنا ،الك عن نافع عن ابن عمر أنه كان محلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار صمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير . أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في العنبر زكاة إنمــا هو شيء دسر. البحر . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيــه عن ابن عباس أنه سئل عن العنـــبر فقال إن كان فيه شي. ففيه الخس . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هربرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « وفي الركاز الحمْس » أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « في الركاز الخس » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « في الركاز الحمّس » أخبرنا سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده أن الني صلى الله عليه وســلم قال في كنر وجده رجل في خربة جاهلية « إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخس ۾ أخبرنا سفيان بن. عيينة قال ثنا إصمعيل بن أبي خالد عن الشعى قال جاء رجل إلى على رضى الله عنه فقال إنى وجدت ألفا وخسمائة درهم في خربة بالسواد فقال على رضى الله عنه أما لأفضين فيها قضاء بينا ﴿ إِن كُنت وجدتها في قرية تؤدى خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الحمس ثم الحمس لك » أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن خماس أن أبا. قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنق آدمة أحملها فقال عمر رضي الله عنه ألا تؤدى زكاتك بإخماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهرى وأهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ﴿ أَخْـِيرِنَا سَفِيانَ بِنَ عَيِينَةٌ حَدَثَنَا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن خماس عن أبيه مثله . أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال ليس في المرض زكاة إلا أن يراد به التجارة . أخبرنا مالك بن أنس عن يحي: ابن سعيد عن رزيق بن حكم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحسابه حتى يبلغ عثرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا . أخرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكانكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة . أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة ؟ فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلمها وهم طائعون لاتفتنوا الناس لاتأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام . أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد ابن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلى صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها . أخرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : صمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو

ابن سعد بن أبي سرح أنه صمع أبا سعيد الحدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعبر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط . أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمم عياض ابن عبد الله بن سعد يقول : أن أبا سعيد الحدرى قال : كنا نخرج فى زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أفط أو صاعاً من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل تخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو يعتمراً فخطب الناس فيكان فما كلم الناس به أنه قال : إني أرى مدين من سمرا. الشام تعدل صاعا من تمر فأحد الناس بذلك ( قال الأصم ) وإنما أخرجت هـذه الأخبار كليا وإن كانت معادة الأسانيد لأنها ملفظ آخر وفيها زيادة ونقصان . أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال أعطها أنت فقلت ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان؛قال بلى ولـكنى لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لايخرج في زكاة الفطر إلا النمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا . أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الحدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس فما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » أخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الحدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس فَمَا دون خمسة أوسق صدقة » أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح الهار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة المكرم« يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكانه زبيباكما تؤدى زكاة النخل تمرا » وبإسناده أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان سعث من نخرص على الناس كروميهم وثمارهم . أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن يحيي المازني بحدث عن أبيه عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس فما دون خمسة أوسق صدقة » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايهود خيبر حين افتتح خيبر ﴿ أَوْرَكُمُ مَا أَفْرُكُمُ اللهُ على أن الثمر بيننا وبينكم ٥ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول « إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي » فمكانوا يأخذونه . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار أن رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص بينه وبين يهود . أخبرنا أنس بن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : صدقة الثار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعرا أو سلتا فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وماكان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في عشرين واحد . أخبرنا مالك عن عمروبن يحيىالمازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الحدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس فها دون خمس أواق صدقة » أخبرنا سفيان حدثنا عمروبن يحيي المازني بهذا الحديث . أخبرنامااك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صفصعة عن أبيه عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس فما دون خمس أواق من الورق صدقة » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاأنها كانت تلي بنات أخيها يتامي في حجرها لهن الحلى فلا تحرج منه الزكاة · أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبىمليكة أن عائشة رضى الله عنها كانت تحلى بنات  $(\Lambda - \circ \Lambda )$ 

فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لتى عمر رضى الله عنه فقال له : اعلم أنهم يزعمون أنك نظمهم تعتد علمهم بالغذى ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذى المال وخياره . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن ألىسفيان عن رجل صماه ابن سعر إن شاء الله عن سعر أخي بني عدى قال جاءني رحلان فقالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها على وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن تأخذ الشاة الحبلي قال فأعطيتهما شاة منوسط الغنم فا خذاها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا نجب في مال زكاة حتى بحول عليه الحول . أخبرنا مالك عن عمرو بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أفبض منه عطائي سا َّلني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لادفع إلى عطائي . أخـبرنا مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فا مُرنى أن أقضيه إياه . أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبدالله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس على السلم في عبده ولا في فرسه صدقة ﴾ . أخبرني ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سلمان بن يسار عنى عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا على أبي هريرة . أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سميد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الحيل صدقة؟ . أخبرنا أنس بن عياض عن الحرث بن عبدالرحمن ابن أبي ذباب عن أبيه عن سمعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول لله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يارسول الله إجمل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ففعل رسولالله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال فكاحت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في عمرة لانزكي فقالوا : كم ؟ قال فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بماكان قال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريع عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ابتغوا في مال اليتم أو في مال اليتامي لا تذهبها أو لا تستأ صلها الصدقة » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فسكانت تخرج من أموالنا الزكاة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شـعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون . أخـبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الحدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله

خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستعن إلى خمس وسبعين ففها جدعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسمين إلى عثمرين ومائة ففها حقتان طروقنا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة فغ كل أربعـين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقةوعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدقءشرين درهما أو شاتين أخبرنى عدد ثقات كليم عن حماد بن سلمة عن عمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا نخالفه إلا أني أحفظ فيه «ولا يعطى شاتين أوعشر بن درهما» لا أحفظ «إن استيسر تا عليه» قال وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى " أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت . أخبرنى مسلم عن ابن جريج قال : قال لى ابن طاوس عند ألى كتاب من العقول نزل به الوحى . وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحى . أخسرنا أنس بن عياض عن عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا كتاب الصدقة فيه «في كل أربع وعشر بن من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفها فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاص فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفها فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفها فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفها فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفها فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفها فوق ذلك إلى عثمرين وماثة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك فني كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفى سأئمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفها فوق ذلك إلى ماثنين شاتان وفها فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك فغي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ماشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق » هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها ( قَالَ اللَّهُ مَا نَعِي ) رضي الله عنه : وجذا كله نأخذ . أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسبن عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدرى أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لافي صدقة الإبل مثل هذا المفيلانخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث وفي صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلا أنى لا أحفظ إلا الإبل في حديثه · أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ( قَالُ الشِّنْ اللَّهِ عَنْ ) رضي الله عنه : والوقص مالم يبلغ الفريضة . أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس الماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبي أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاء فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل . أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر رضيالله عنه استعمل أباسفيان ابن عبدالله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذ بالغذاء منهم من وراءه ثم شرب والناس ينظرون . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحبد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جربج عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لابرى بأسا أن يفطر الإنسان فى صيام التطوع وبضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركمة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب . أخبرنا مسلم وعبد الحجيد عن ابن جربج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لابرى بالإفطار فى صيام التطوع بأسا . أخبرنا مسلم وعبد الحجيد عن ابن جربج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لابرى بالإفطار فى صيام التطوع بأسا . أخبرنا عبد الحجيد عن ابن جربج عن عطاء عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه كان يأتى أهله حين ينتصف النهار أو قبله عبد الحجيد عن ابن جربج عن عطاء عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه كان يأتى أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء فيجده أو لابحده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهيه مفطر وجد غداء أو لم بحده . أخبرنا عبد الحجيد عن ابن جربج أخبرنى عتبة بن محمد بن الحرث أن كريا مولى ابن عباس أحبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أو تر بركمة واحدة ولم يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصاب أى بني ليس أحبر من ذلك الوتر ماشاء . أخبرنا عبد المجيد عن ابن أحبر من معاوية هى واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ماشاء . أخبرنا عبد المجيد عن ابن أحبر من معاوية هى واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ماشاء . أخبرنا عبد المجيد عن ابن أخبرتك عن صلاة عثمان قال قات لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقاعا فنظرت فإذا عثمان قال فخبرتك عن صلاة عثمان قال قات لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقاعا فنظرت فإذا عثمان قال فأخبرت عه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قات هذه هوادى الفجر في متقاعا فنظرت فإذا عثمان قال

# ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ماكان معادا

أخبرنا سفيان بن عيينة سمعت جامع بن أبى راشد وعبد الماك بن أعين سما أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مامن رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه » ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم « سيطوقون ما مخلوا به به يوم القيامة » أخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد ركاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كرك . أخبرنا أبن عبدان عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكيل مال لا تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان ابن أبى صعصعة المازنى عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عند الرحمن ابن أبى صعصعة المازنى عن أبيه على « الخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن محيى المازنى عن أبيه قال أخبرنى أبو سعيد الحدرى دون خمى ذود صدقة » . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه قال وسعيد الحدرى أبو سعيد الحدرى أبه صلى الله عن عمرو بن عي المازنى عن أبيه قال هذه عن أبيه قال أخبرنا الله عن عمرو بن عجي المازنى عن أبيه قال سعيد الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عن عمرو بن عي المازنى عن أبيه قال من عدد الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عن عمرو بن عي أنس قال هذه عن أبيه قال من عدد المدقة الى فرضها أخبرنا الفام وغم وغم ها الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على المدقة الى فرضها الفضم في وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الفضم في كل خمس شاة فإذا بلغت ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما هن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الفضم في كل خمس شاة فإذا بلغت

أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مدر » أخبرنا من لا أنهم أخبرنى محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبدالله ابن الزبير رضى الله عنه أن كعبا قال له وهو يعمل و تدا يمكة « أشدد وأوثق فإنا نجد فى الكتب أن السيول ستعظم فى آخر الزمان » أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن السيب عن أبيه عن جده قال جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين . أخبرنا من لا أنهم حدثنى يونس بن جبير عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه قال توشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة لا يكن أهلها بيت من مدر . أخبرنا من لا أنهم أخبرنا عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «نصرت بالصبا وكانت عذا با على من كان قبلي » أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا سلمان عن المنهال بن محمرو عن قيس ابن السكن عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال « إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر فى السحاب حتى تدر كا تدر المسعود رضى الله عنه قال « إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر فى السحاب حتى تدر كا تدر

# 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن الني صلى الله عليه وسلم يعني أنهما أصبحتا صائمتين فأهدى لهما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنيصليالله عليه وسلم فقال «صوما يوما مكانه» قال ابن جريج فقلت له أممعته من عروة بن الزبير؟فقال لاإنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان . أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال «أما إني كنتأريد الصوم ولمكن قربيه» أخبرنا سفيان عن ابن أي لبيد قال سمعت أباسلمة ابن عبد الرحمن يقول قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال ياكثير بن الصلتاذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه إلى عائشــة وبعث ابن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فأنى عائشة فسألها عن ذلك فقالت له اذهب فسل أم سلمة فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها فقالت أم سلمة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فسلى عندى ركعتين لم أكن أراه يصليهما قالت أم صلمة فقلت يارسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال «إنى كنت أصلي ركمتين بمدالظهر وإنه قدم على وفد بني تميم أو صدقة فشغلونى عنهما فهما هانان الركعتان » أخبرنا سفيان عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام . أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا فقيل له إن الناس صاموا حين صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب وفي حديثهما أو حديث أحدهما وذلك بعد العصر . أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبـ د الله رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى كان بكراع العميم وهو صائم ثم رفع إناء فوضعه على يده وهوعلى الرحل فحبس من بين يديه وأدركه أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سهاء كانت من الليل فلم انصرف أقبل على الناس فقال « هل تدرون ماذا قال ربكي؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال قال «أصبح من عبادى مؤمن نى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالسكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فذلك كافر بىمؤمن بالـكوكب » أخبرنا من لا أتهم أخبرنى خالد بن رباح عن المطاب بن حنطب أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت الساء أو رعدت عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سرى عنه ﴿ قَالَ الْأَصَمَ ﴾ صمعت الربيع بن سلمان يقول كان الشافعي رضي الله عنه إذا قال أحبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي محيي وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحي بن حسان . أخبرنا من لا أنهم قال قال المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الني صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا في السهاء تعني السحاب ترك عمله واستقبله قال « اللهم إنى أعوذ بك من شر مافيه» فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال «اللهم سقيا نافعا» أخبرنا من لاأنهم أخبرنا العلاء ابن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ماهبت ربيح قط إلا جثا الني صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » قال ابن عباس في كتاب الله «فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الربيح العقم » وقال « وأرسلنا الرياح لواقح<sup>(١)</sup> وأرسلنا الرياح مبشرات » أخبرنا من لا أنهم قال أخبرنى صفوان بن سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتسبوا الريحوعوذوا بالله من شرها» أخبرنا الثقة عن الزهرى عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ربيح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر إن حوله مابلغكم في الربح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الربح فاستحثيت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الربح وإني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الريحمن روح الله تأتى بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها واسألوا اللهمن خيرها وعوذوا بالله من شرها » أخبرنا من لا أتهم حدثني سلم بن عبد الله عن ابن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير قال « إذا رأى أحدكم البرق والودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت » أخبرنا من لا أنهم حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مامن ساعة من ليل ولا نهار إلا والساء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء » أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم قال « ماعلي وجه الأرض بقعة إلا وقد مطرت هذه الليلة » وأخبرنا من لا أنهم عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس السنة بأن لا تمطروا ولـكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لاتنبت الأرض شيئًا » أخبرنا من لا أتهم حدثني إسحق بن عبد الله عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال « المدينة بين عيني السهاء عين بالشام وعين باليمن وهي أفل الأرض مطرا » أخبرنامن لا أتهم أخبرني يزيد أو نوفل بن عبد الله الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عني السماء يعني المدينة عين بالشام وعين باليمن» أخبرنا من لاأتهم أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تمطر المدينة مطرا لايكن أهلها البيوت ولا يكنهم إلا مظالَّ الشعر » أخبرنى من لا أتهم أخبرنى صفوان ابن سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يصيب

<sup>(1)</sup> قوله وأرسلنا الرياح مبشرات كذا في النسخ والتلاوة « ومن آياته أن يرسل النج »كتبه مصححه

في مقامك هذا شيئائم رأيناك كأنك تسكمكمت قال « إني رأيت أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لاً كلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت أو أريت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهامها النساء » قالوا لم ياسول الله ؟ فال «بكفرهن» قبل أيكفرن باللهُ؟ قال « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر شمرات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيراً قط» . أخيرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلي بنا ركعتين في كل ركمةركمتان ثمرك فخطينا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وقال إنما الشمس والقمر آبتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا فليكن فزعكم إلى الله . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلانه ركعتين في كل ركعة ركعتان . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني أبو سهبل بن نافع عن أبى قلابة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عبدالله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لحسوف الشمس ركمتين في كل ركعة ركعتان . أخبرنا مالك بن أنس عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الابهم على رر موس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر » فأنجابت عن المدينة أنجياب الثوب . أخبرنا من لا أنهم عن سلمان ابن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصابت الناس مسنة شدیدة علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فمر بهم یهودی فقال أما والله لو شاء صاحبیم لمطرتم ماشئتم ولكنه لايحب ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودى فقال « أوقد قال ذلك ؟ » قالوا نعم : قال « إنى لأستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لأرى السحاب خارجة من المين فأكرهما موعدكم يوم كذا أستسقى لكم » قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ماشاءوا فما أقلعت السهاء جمعة . أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تمم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة . أخبرنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبى بكر سمعت عباد بن تمم نحبر عن عمه عبد الله بن زيد المازنى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلي يستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين · أخبرنى من لا أنهم عن صالح مولى النوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين • أخبرنا إبراهيم بن محمد أحبرني خالد بن رباح عن الطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر « اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا » . أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عارة بن غزية عن عباد بن تمم قال : استسقى رسول الله صلى الله عليه و عليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفاما فيجعله أعلاها فلماثقات عليه قلبها على عاتقه ابن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين نبل الخطبة . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان مثله . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الحطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدءون بالصلاة قبل الحطية حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أباسعيد الحدرى قال أرسل إلى مروان وإلى رجل قد سماه فمشي بنا حتى أنى المصلى فذهب ليصعد فجيدته إلى فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم فقالأبوسعيد فهنفت ثلاث مرات وقلت والله لاتأتون إلاشرا منه . أخبرنا إبراهيم ن محمد حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة . أخسرنا إبراهم بن محمد أخرني هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نحطب على راحلته بعد ماينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر أخبرنا إبراهيم حدثني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن على ابن أبى طال رضى الله عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحق ابن عبدالله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعاو خمسا أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فسكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفىالآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . أخبرنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فىالأضعى والفطر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر · أخبرنا إبراهيم بنمحمد حدثني ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنرته اعتماداً أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبدالله عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة قال السنة أن نخطب الإمام في العدين خطبتين يفصل بينهما مجلوس. أخبرنا إبراهم بن محمد حدثي إبراهم ابن عقبة عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى لله عليه وسلم فقال « من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجاس في غير حرج » أخرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلي ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لسكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بسار عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياماً طويلا قال نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعاً طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوءا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا بارسول الله رأيناك تناولت

#### ( كتاب العيدين )

أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد الطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون » أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلي يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير . أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلي يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكرر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى · أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي الأسلمي أخبرني نزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . أخبرنا إبراهيم ابن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرني أبو الحويرث الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر وبن حزم وهو بنجران « أن عجل الأضعى وأخر الفطر وذكر الناس » أخبرنا إبراهم بن معمد أخبرني صفوان بنسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا خلد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن الني صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم فإذا رجع رجع من الطربق الأخرى على دار عار بن ياسر . أخرنا إبراهم بن محمد حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على النارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أحلم فدعا ثم انصرف . أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرني عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى لله عليه وسلم يوم العيدين بالصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائمًا وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع الني صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عبد الملك ابن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لانصلي في السجد حتى نأتي الصلي فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فسلينا فيه . أخبرنا سفيان بن عبينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقى الخرص والشيء . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني أبو بكر بن عمر بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحق بن طلحة عن عبد الله ابن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أنى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ماهذه ؟ هقالهذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لـكم فيها تبع اليهود والنصارى ولـكم فيها خير وفيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله تعالى مخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ياجبريل ما يوم المزيد؟ ﴾ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور علمها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعــدى فسلونى أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم واكم على مآتمنيتم ولدى مزيد فهم محبون يومالجمة لما يعطيهم فيه ربهم من الحير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه نقوم الساعة . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنا أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد عليه ولكم فيه خسير من دعا فيه نخير هوله قسم أعطيه وإن لم يكن له قسم ذخر له ماهو خيرله منه وزاد فيه أيضا أشياء . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن محمد بن هقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعد عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أخيرنا عن الجمعة ماذا فيها من الحيرفقال النبي صلى الله عليه وسلم «فيه خمس خلال فيه خلق آدموفيه أهبط الله آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعةلايسألاللهالعبد فيهام شيئا إلا آناه إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب ولا سهاء ولا أرض ولا جبل إلا وهو يشفق من يوم الجمعة» أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعةفقال «فيه ساعة لايوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه »وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها . أخرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهم بن أبى الحرث عن أبى سلمةعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيْرِيوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه نقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبيح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لايصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه »قال أبو هريرة قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت له كيف تسكون آخر ساعة وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «لايصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة لايصلي فيها ؟ فقال ابن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى؟ ﴾ قال فقلت بلي قال فهو ذاك . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حرملة حدثني ابن السيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سيد الأيام يوم الجمعة » أخبرنا إبراهم بن محمد بن أبي محمى أخبرني أبي أن ابن السيب وهو سعيد قال أحب الأيام إلى أن أموت فيه ضعى يوم الجمعة . فقد غوى ولا تقل من يعصهما ، أحرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن السيب عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » أخيرنا مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام نحطب يوم الجمعة فقد لغوت، أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه إلا أنه قال « لغيت »قال ابن عيينة لغيت لغة أى هريرة رضى الله عنه أخبرنا مالك عن ألى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك ابين أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام أن نحطب يوم الجمعه فاستمعوا وأنصتوا فإن الهنصت الذي لايسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصـــلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من عام الصلاة ثم لايكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكايهم بتسوية الصفوف فيخبرونه بأن قد استوت فيكبر . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلمقال« إذا عطس الرجل والإمام نخطب يوم الجمعة فشمته » أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هالايقيمن أحدكم الرجل من مجاسه ثم نخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيملي الله عليه وسلم قال«إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به »أخبرنا إبراهيم حدثنى أبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه ﴾ حدثنا عبد الحبيد عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال«لايقيمنأحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا » حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أى لبيد عن سعيد القبرى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى هريرةرضي الله عنه أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فقلت له قد قرأت بسورتين كان على بن أى طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما • أخبرنا إبراهيم ابن محمد حدثني مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن صمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بصبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الفاشية \* أخبرنا سفيان عن الزهرىعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سلم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال«من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحي ولا يبدل «وفي بعض الحديث ثلاثاً . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال«لايترك أحد الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه »حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال سمعت عمرو بن أمية يقول لايترك رجل مسلم الجمعة ثلاثا تهاونا بهالايشهدها إلا كتب من الغافلين . أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا كان يوم الجمعة ولبلة الجمعة فأكثروا الصلاة على " أخبرنا إبراهــيم بن محمد أخبرنى عبــدالله ابن عبد الرحمن ابن معمر أن الني صلى الله عليه وسلمقال « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » أخبرناإبراهيم

نخطب إليه خار حق تصدع واشق فنزل ااني صلى الله عليه وسلم لماسمع صوت الجذع فمسعه بيده ثم رجع إلى المنبر فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كمب فكان عنده في بيته حق بلي وأكلته الأرضة وعاد رفانا · أخبرنا إبراهيم ابن محمد حدثني جعدر بن محمد عن أبيه قال كان الني صلى الله عليه وسلم نحطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء كانت بنو سليم بجلبون إلبها الخيل والإبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليهوسلم وكان لهم لهمو إذا تزوج أحدهم من الأنصار ضربوا بالكيرفعيرهمالله بذلك فقال«وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمًا ٥ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نخطب يوم الجمعة خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجاوس . أخبرنا إبراهيم ابن محمد حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخــبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يحطبون يوم الجمعــة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما مجلوس حق جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائمًا . أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال قلت لعطاء أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟قال نعم كان يعتمد عليها اعتماداً . أخبرنا إبراهيم بن مجمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خبيب بن عبدالرحمن بن أساف عن أم هشام بنت حارثة ابن لنعان أنها صمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف وهو نخطب على المنبر يوم الجمعة وأنها لم تحفظها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة على المنبر . أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله قال إبراهيم ولا أعلمني إلا سمعت أبا بكر بن حزم يقرأ بها يوم الجُمة على المنىر قال إبراهيم سمعت محمد ابن أبى بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاض على المدينة على المنبر . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن أبى نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن على بن أبى طالب أن عمر كان يقرأ فى خطبته يوم الجمة«إذا الشمس كورت»حتى بلغ«علمت نفس ما أحضرت»ثم يقطع السورة . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضى الله عنه قرأ بذلك على المنبر • أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى إسحق بن عبدالله عن أبان بن صالح عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما أن اانبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال«إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بن يطع اللهورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حق بنيء إلى أمر الله ﴾ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عمرو أن النيصلي اللُّنعليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته «ألا إن الدنيا عرض حاضر يأ كل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضى فيها ملك قادر ألا وإن الحير كله بحذا فيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنسكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » أخبرنا إبراهيم بن محمد ثنا عبد العزيز بن رفيح عن تمم بن طرفة عن عدى بن حاتم قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهمافقد غوى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسكت فبئس الخطيب أنت» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعص الله ورحوله عمر منها حلة فقال عمر يارسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ماقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«لم اكسكم التلبسم ا ، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع «يامعشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتساوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك » أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحق بن عبدالله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى نخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يسكلم أحد . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة ان أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعةوعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكام أحد حتى يقضي الخطبتين كلتهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا · أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضيالله عنه قال دخلرجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلىالله عليه وسلم يخطب فقال له «أصليت؟ »قال لا فال «فصل ركمتين » أخبرنا سفيان عن أفي الزبير عن جابر بن عبد الله عن الني صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في حديث جابر وهو سليك الفطفاني . أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله بن سعد بنأى سرح قال رأيت أبا سعيد الخسدرى جاء ومروان نخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فائى أن يجلس حتى صلى ركعتين فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وهو نخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال «أصليت؟» قال لا قال «فصل ركعتين»قال ثم حثالناس على الصدقة فا لقوا ثيابا فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الرجل ثوبين فلما كانت الجعة الأخرى جاء الرجل والني صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له الني صلى الله عليه وسلم «أصليت؟ »قال لا قال «فصل ركمتين »ثم حث الناس على لصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال«خذه»فا خذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فا عطيته منها ثوبين فلما جاءت الجعة أمرت الناس بالصدقة فجاء فا ُلقي أحد ثوبيه » أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارقال كان ابن ممر يقول الرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام نخطب أن يتحول عنه .أخبرنا عبد الحبيد بن عبد العزيزعن ابن جريج ال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلةمن موارى المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل سول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت . أخبرنا أبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل من الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الى جدَّع نخلة إذ كان المسجد عريشا وكان نخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يارسول الله هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع لن**اسخطبتك؟قال نعم** فصنع **له**ثلاث.درجات<sup>(۱)</sup>هن اللآني على المنبرفل<sub>ا</sub>اصنع المنبرووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله لهي الله عليه وسلم بدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي

<sup>(</sup>١) في نسخة «هي الآن على المنبر »و نقدم في باب الجمعة من «الأم »فين الله ي أعلى المنبر . كتبه مصححه

عليه وسلم أنه قال«شاهديوم الجعة ومشهود يومعرفة» أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني شريك بن عبدالله بن أبي عرعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلممثله . أخبرنا إبراهيم بن محمدحدثني عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا ابن عيينة عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« نحن الآخرون ونحن السابقون بيد أنهم أوتو ا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا تبع اليهود غدا والنصاري بعد غد ۾ أُخــبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال بيد أنهم . أخترنا إبراهيم ابن محمد حدثني محمدبن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هــذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد ۽ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سلمة بن عبدالله الخطمي عن محمدبن كعب أنه سمع رجلا من بني واثل يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم «نجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو نملوكا » أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهرقال : شهدت العيدمع على وعبمان محصور . أخبرنا ابراهم بن محمد حدثني خالد بن رباح عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء النيء قدر ذراع أو نحوه ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال : قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصاون الجمعة والنيء في الحجر فقال فلا تصلوا حتى تنيء الكعبة من وجهها . أخبرنا الثقة وهو سِفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين مجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول أحدثه معاوية والله أعلم • حدثنا سفيان عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبراب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى كمشا حتى ذكر الدجاجـة والبيضة . أخبرنا مالك عن سمىعن أبى صالح السمان عن أبي هويرة رضي الله عنــه أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعـة فـكمانمـا قرب دجاجـة ومن راح في الساعة الخامسة فـكما ثمـا قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخسرنا إبراهيم بن محمد حــدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جـده جابر بن عتيك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يارسول الله لو اشتريت هــذه فلبستها يوم الجمعــة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله علية وسلم «إنمايلبس هذهمن لاخلاق له فىالآخرة»ثمجاء رسولاالله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى

فال رأت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطربق. أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام صنعته له فأ كل منه ثم قال «قوموا فلا صل اكم» قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود" من طول ما لبس فيضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتم خلفه والعجوز من وراثنا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع منه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعوداً فلما انصرف قال «إنما جعل الإمام ليؤتم بهفإذا صلى قائمًا فصلوا قياما وإذا ركع فاركموا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مع الله لمن حمده فقولواربنا لك الحدوإذا صلى جالسافصلو اجاوسا أجمعون (١) »أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يهني بمثله . أخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سلم خلفنا . أخرنا سفيان عن أبي حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟قال ما بقي من الناس أحد أعلم به منى من أثل الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه حين صعد عليه استقبل القبلة فكر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقري ثم سجد . أخبرنا مالك عن مخرمة بن سلمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله علمه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقلبل استنقظ وسول الله صلى عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الحواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ماصنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوصع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمني على رأسي وأخذ بأذنى اليمني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثمرركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أو تر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة . أخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن أبى جعيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وحرج فخرج بلال بالعمرة فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه . أخبرنا ابن عبينة أخرنا الأعمش عن إبراهم عن همام بن الحرث قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود البدري فنابعه حذيفة فلما قضي الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال له حذيفة ألم ترنى قد تابعتك ؟ .

## ومن كتاب إيجاب الجمعة

أخبرنا إبراهم بن أبي يحيي حدثني صفوان بن سلم عن نافع بن جبير بن مطعم وعطاء بن يسار عن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في نسخة هنا زيادة « هو منسوخ » اهكتبه مصححه .

قال أخبرنا معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من السنة أن لايؤمهم إلاصاحب البيت . أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن أيوب عن قلابة قال حدثنا أبوسلمان مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا كمار أيتمونى أصلى فإذاحضرت الصلاة فليؤذن اكم أحدكم وليؤمكم أكركم ﴾ أخرنا عبد المجيد عن ابن جربج قال أخرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة قال فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني فصلي المولى • أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمني في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج . حدثنا حاتم بن إسهاعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان قال فقال ماكانا يصليان إذا رجعا إلى منازلها ؟ فقال لا والله ماكانا يزيدان على صلاة الأنمة . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله · أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم فأرشد الأُثَّمَة واغفر المؤذنين ﴾ أخبرنا سفيان بن عيينة أنه صمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبدالله يقول : كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنافقت؛قال لا ولكني آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ُتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى ممك ثم رجع فاأمنا فافتنج بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تا خرت فصليت وإنما نحن أصعاب نواضح نعمل با يدينا فا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال«أفتان أنت يامعاذ أفتان أنت يامعاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا ۾ أخرنا سفيان حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له «اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والساء والطارق ونحوها»قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يفشي والماء والطارق قال عمر وهو هذا أو نحوه . أخبرنا عبدالحيد عن ابن جريج قال الربيع قيل لي هو عن ابن جريج ولم يكن عندي ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع الني صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء . أخبرني الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس صلاة الظهر في الخوف بيطن نخل فصلى بطائفة ركمتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلي بهم ركفتين ثم سلم. أخبرنا إبراهم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة . أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء . أخرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عِثْلُ معناه • أُخْبِرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الحبيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم

وسلم قال صلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطريقول « ألا صلوا في الرحال »أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذاتريح «ألا صلوا في رحالكم» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.( إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة » أخبرنا الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقيم أنه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه «وسلم إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط » أخبرنا مالك عن ابن شماب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تهكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل ارسول الله في سين مكانا أتحده مصلي فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أبن تحب أن تصلي ؟ وفأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبن شهاب عن محمود ابن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى . أخرنا ابن عينة عن عار الدهني عن امرأة من قومه يقال لهما حجيرة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسطا . أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادى هو وعبيد ابن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثيرة فيؤمهم أبو عمرو مولى وعائشة رضي الله عنها وأبو عمرو غلامها حينند لم يعتق (قال) وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة ، أخبرنا عبد الحبيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة فها حول مكة قال حسبت أنه قال في أعلى الوادى همنا وفي الحج قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان قال فأخره المسور بن محرمة وقدم غيرة فبلغ عمر ابن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاءالمدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجميته فقال هنالك ذهبت بها؟ فقال نعم فقال قد أصبت. أخبر نامالك عن أبي حازم بن دينار عن سمل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أى بكر رضى الله عنه فقال أتصلي للناس فأقم ؟ فقال نعم فصلي أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس (قال ) وكان أبو بكر لايلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلىالله عليه وسلم «أن امكث مكانك» فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ماأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر ُ وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال ﴿ يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ﴿فقال أبو بكر ما كان لابن أى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله عليه وسلم «مالى أراكم أكثرتم التصفيق؟ فمن نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذاسبح النفت إليه وإنما التصفيق للنساء» (قال أبو العباس يعي الأصم) أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد إلا أنه مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونقصان . أخبرنا إبراهيم بن محمه « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » حدًا سفيان بن عبينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فسكان بصلى ودخل عليه رحال من الأمصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير إليهم . أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عثمان بن أبي سلمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرق عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها . أخبرنا سنميان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ماصمعت عمر يقرؤها قط إلا قال فامضوا إلى ذكر الله . أخبرنا ابن أبي بحيي عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد وحده صلاة الإمام . أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهم ابن الحرث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذبلي وأمشى في المكان القذر فقالت أم سلمة قالرسول الله صلى التعليه وسلم «يطيره ما بعده» أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن غبد الله بن الزبير عن عمرو بن سلم الزرقي عن أنى قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنث أبى العاص وهي بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله أن معاذ أم قومه في العثمة فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سلى الله عليه وسلم لمعاذ «أفتان أنت أفتانأنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا » أخبرنا سفيان ثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال في حديث آخر قال سفيان فذ كرت ذلك لعمرو فقال هو نحو هذا أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ يَصَلَى للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وإذا كان يصلى لنفسه فليطل ماشاء » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأثمة وذكر ابن الزبير ومن بعد يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني عن أيوب ابن أى تميمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يقرأ في السفر أحسبه قال في العتمة «إذا زلز لت الأرض» فقرأ بأم القرآن فلما أنى عليها قال بسم الله الرحمن الرحم بسم الله الرحمن الرحم بسم الله الرحمن الرحم قال فقلت « إذا زلزات » فقال « إذا زلزلت »

## ومن كتاب الإمامة

أخبرنا الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر محطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أحالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه مجد عظما مينا أو مرمانين حسنتين لشهد العشاء » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو » هذا يه أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعشرين درجة » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعشرين درجة » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعشرين درجة » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعمرين درجة » أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه أن النبي عن أبي الزناد عن الموسية المه قال «سلم الله عنه أن النبي عليه وسلم الله عن أبي الزناد عن الأعرب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه وسلم الله عن أبي المنافقة الله المنافقة المه الله عن أبي الزناد عن الأعرب عن أبي الولولة المه الله عن أبي الولولة عن المه الله عن أبي الولولة عن أبي الولولة عن المه الله عن أبي الولولة عن أبي الولولة المه الله عن أبي الولولة عن الموسولة المه الله عن أبي الولولة عن المه الله عن أبي الولولة عن المه عن المه عن المه عنه المه عن أبية الولولة عن المه عن أبي الولولة عن المه عن المه عربة المه الله عن أبي الولولة عن المه عن أبي الولولة عن المه عن أبي الولولة عن أبي الولولة عن المه عن المه عن المه عن المه عن أبي الولولة عن المه عن المه عن المه عن المه عن المه عن المه عن أبي الولولة المه عن الم

من المسلمين » ( فَاللَّاتُ عَافِيق ) رحمه الله ثم يقرأ القرآن بالنعوذ ثم بسم الله الرحملي الرحم فإذا أتى عليها قال آمين ويقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حق يسمع من خلفه إذا كان بجهر بالقراءة . أخبرنا ابن أبي يحي عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله إنا لانزال سفرآ كيف نصنع بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا» أخسبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبي ذئب عن إسحق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال «إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه » أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم الجمعة جلس على أبواب المسجد (١)» وذكر الحديث · أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة ؟ قال لا واكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأنم ( قال ) وهذا قول ابن عمر وبه ناخذ . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي عار عن عبد الله بن با باه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ذكر الله عز وجل القصر فى الخوف فا نى القصر فىغير الحوف؟ فقال عمر بن|لخطاب رضي الله عنه عجبت نمــا عجبت منه فسأ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحبد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد ابن سبرين عن ابن عياس رضى الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بين مكة والمدينة آمنا لا يُخاف إلا الله فصلى ركمتين قال الأصم أظنه سقط من كتابي ابن عباس · أخبرني ابن أبي بحي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله حجع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل أن تزولاالشمس أخر الظهر حتى بجمع بينها وبين العصر في وقت العصر قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج قال صمعت عطاء يقول صمعت ابن عباس وابن الزمير لايختلفان في التشهد . أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانث الصلاة العصر فائتي المؤذن أبا بكر فتقدم أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء كثر الناس التصفيق وكان أبو بكر لايلتفت في صــلاته فلما أكثر الناس التصفيق النفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا شار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن كما أنت » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأخر ونقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال «مالى رأيشكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح النفت إليه فإنما التصفيق للنساء » أخبر ناسفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

<sup>(</sup>۱) قوله وذكر الحديث هكذا في النسخ ولم يتقدم لمنن هذا الحديث ذكر وعبارة الأم وإذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الحطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى كيشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة » اه كتبه مصححه.

عباس من سهل من سعد غبر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جربيج عن عمرو بن يحي المازني عن محمد بن محي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنان سلم عن يمينه وعن يساره - أخبرنا الدراوردىعن عمرو بن بحي عن محمد بن بحيي عن عمه واسع بن حبان قال مرة عن ابن عمر ومرة عن عبدالله ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره . أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر ابن سمرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم أحدنا أشار بيد. عن بمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مابالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفي أحدكم أو إنما يكني أحدكم أن يضع بده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شاله السلام عليكم ورحمة الله » أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحرث بن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الة عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لسكى ينفذ النساء قبل أن يدر كهن من انصرف من القوم . أخبرنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبى معبد بعد فقال لم أحدثنكه قال عمرو : قد حدثنذه قال وكان منأصدق موالى ابن عباس ( وَاللَّا شَيْحَاتِع ) كأنه نسبه بعد ماحدثه إياه . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثتنيه موسى بن عقبة عن أبى الزبير أنه صمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلممن صلاته يقول بصوته الأعلى «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كلشيء قدير لاحول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إ.اه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون » أخبرنا سغيان عن عبد الملك بن عمير عن أبى الأوبر الحرثي صمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شهاله . أخبرنا سفيان عن سلمان بن مهران عن عمـــارة عن الأسود عن عبد الله قال لامجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءاً يرى أن حنما عليه أن لاينفتل إلا عن يمينه فلفد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف عن يساره

## ومن كتاب الأمالي

فى الصلاة الذى يقول الربيع حدثنا الشافعى أخبرنا الربيع حدثنا الشافعى أخريا سفيان بن عينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الحطاب رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لحرجت فقال عمر: الحرج فإن الجمعة لاتحبس عن سفر ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذئب قال دعى عبد الله بن عمر السعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة وأخبرت عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أو مثل معناه . أخبرنا مسلم ابن خالد وعبد الحجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمى الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدها كان إذا ابتدأ الصلاة وقال الآخر كان إذا افتتح السلاة قال «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتي الشرين المسلمين » وقال الآخر «وأنا

من ربه إذا كان ماجدًا ألم تر إلى قوله « واسجد واقترب » أغرنا إبراهيم بن محمد بن عمرو بن حلحلة أنه مع عباس بن سهل نخبر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثني رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمني فإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى ممتعدته الأرض ونصب وركه اليمني . أخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مربم عن على بن عبد الرحمن المعافري قال رآني ابن عمر وأنا أعيث بالحصى فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس فى الصـــلاة وضع كفه المني على فخذه المني وقيض أصابعه كلها وأشار بأصعه التي تلي الإمهام ووضع كفه اليسرى على فَخَذُهُ السِّرِي (أُخْسَرُنَا ) عبد الوهاب الثَّقَفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث فعلى في مسجدنا قال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكن أربد أن أربكي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أزاد أن ينهض . قلت كيف ؟ قال مثل صلاتي هذه . أخبرنا عد الوهاب عن خالد الخزاعي عن أبي قلاة عثله غير أنه قال : وكان مالك إذا رفير أسه من السجدة الأخبرة في الركعة الأولى فاستوى قاعداً قام واعتمد على الأرض. أخبرنا محيي بن حسان عن اللهث بن سعد عن أبي الزبير المسكى عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فسكان يقول : « التحمات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أمها النبي ورحمة الله ويركانه سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » أخبرنا إبراهم ابن محمد أخبرنا صفوان ابن سلم عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هربرة رضى الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نسلي عليك ؛ يعني في الصلاة فقال تقولون ﴿ اللَّهِم صَّالَ عَلَى مُحَمَّدُ وَآلُ مُحْمَدُ كُمَّا صَلَّيتَ عَلَى إِرَاهُمُ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهم ثم تشلمون « على ٌ أخبرنا إبراهم بن محمد حدثني سمعه ابن إسحق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة ﴿ اللَّهِم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إراهيم إنك حمد مجمد» أخرنا مالك عن ابن شياب عن الأعرج عن عبد الله ف محينة رضى الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركمتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم ثم سلم . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم بجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك . أخرنا إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد . أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني إسهاعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره . أخبرني غير واحد من أهل العلم عن إسمعيل عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا إبراهم بعني ابن محمد عن إسعق ابن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خداه . أخسرنا إبراهيم بن محمد حسدتني أبو على أنه سمع

ركعت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربى خشع لك سمعى وبصرى وعظامي وشعرى وبشيرى وما استقلت به فدمي لله رب العالمين » حدثنا الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا البويطي أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجبد قال الربيع أحسبه عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال « الليم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصرى ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين » حدثنا الأصم أخرنا الرسع أخبرنا المه بطي أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة وابن محمد عن سلمان بن سحم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن إن عباس عن الذي صلى الله عليه وسهم أنه قال « ألا إني نهبت أن أفرأ راكعاً أو ساجـداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه » قال أحدهما من الدعاء وقال الآخر « فاجتهدوا فإنه قمن أن يستجاب لكم » حدثنا الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا البويطي أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه » أخبرنا الربيع أنبأنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحبيد عن ابن جربيج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال ﴿ اللهم ربنا لك الحمد مل. السموات وملء الأرض ومل، ماشئت من شيء بعد » أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عجلان عن على بن محمى عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها » أخبرنا ابن عبينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبذيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب وزاد ابن طاوس فوضع بده على جبهته ثم أمرُّها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه وكان أبى بعد هذا واحداً . أخبرنا سفيان حدثني عمرو بن دينار ممع طاوسا بحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع . ونهي أن يكف شعره وثيابه . أخبرنا إبراهم بن محمد أخبر ني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِذَا سَجِد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » أخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عبيد الله بن عبدالله ابن أفرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من عمرة أو النمرة « شك الربيع » ساجدا فرأيت بياض إبطيه . أخبرنا إبراهم بن محمد ثنا صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رصى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال « اللهم لك سجدت ولك أسلمت و بك آمنت وأت ربي سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين » أخبرنا ابن عيينة عن سلمان ابن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله-عليه وسلم قال ﴿ إِنِّي نَهْيِتُ أَنْ أَقْرَأُ رَاكُما أَوْ سَاجِدًا . فَأَمَا الرَّكُوعَ فَعَظُمُوا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لسكم ۾ أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال أقرب ما يكون العبد

صلى الله علية وسلم وأبو بكر وعمر وعمَّان يفتتحون الفراءة بـ « الحد لله رب العالمين » أخبرنا عبد الحبد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» قال هي أم القرآن قال أبي وقرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة قال سعيد قرأها على ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحم الآية الساجة قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبَّان بن خشم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من صمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يامعاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوى ساجدا . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن عثمان ابن خشم عن إسهاعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أى معاوية سرقت صلاتك أين بسمالله الرحمن الرحيم وأبن التكبير إذا حفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه . أخبرنا يحيى ابن سلم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجر بن والأنصار مثله أو مثل معناه لا نخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول أخبرنا مسلم وعبد المجيدعن ابن جريبج عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحم لأم القرآن والسورة التي جدها . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب وكان النبى صلى اللهعليهوسلم يقول آمين أخبرنا مالك أخبرنى سمىعن أبىصالحعن أبىهر يرةرضياللهعنهأن رسول الله صلى الله عليه وســـلم قال « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه » أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا قَالَ أَحَدُكُم آمين وقالتَ الملائكَةُ في السهاء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه ﴾ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كما خفض ورفع فما زال تلك صلاته حتى لتى الله ﴿ أُخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة أن أباهر يرة رضىالله عنه كان يصلي بهم فيكر كما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم(١) حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع أخبرنا البويطي أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني صفوان بن سليم إ عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال « اللهم لك

<sup>(</sup>١) كتب هنا في بعض النسخ مانصه:

من هنا أربعة أحاديث برواية الربيع عن البويطي عن الشافعي رضي الله عنهم كتبه مصحه .

مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا عبد الحبيد بن عبد العزيز عن ابن جريبج قال أخبرني عمرو بن يحي المازني أن عيسي بن عمر أخبره عن عبد الله ابن علقمة بن وقاص قال إنى لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لاحول ولا قوة إلا بالله ولما قال حي على الفلاح قال لاحول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ماقال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التنكبير وتحليلها التسليم . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن على بن يحيى ابن خلاد عن أيه عن جده رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليتم حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا ثمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلانه ۾ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنى محمد ابن عجلان عن على بن مجمى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل يصلى في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أعد صلاتك فإنك لم تصل » فقام فصلي كنحو ماصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أعد صلاتك فإنك لم تصل» فقال علمني بارسول الله كيف أصلى قال « إذا توجهت إلى القبلة فسكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السعبود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمُّن » أُخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد مايرفع ولا يرفع بين السجدتين . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله ابن أبى رافع عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال « وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى وبماتى للهربالعالمين لاشريك له وبذلك أمرت» قال أكثرهم«وأنا أول المسلمين» وشكـكت أن يكون قال أحدهم وأنا من السلمين « اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت سبحانك و محمدك أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لى ذنوى جميعا لايغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لايهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت أنابك وإليك لامنجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك » أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن ربيعة ابن عثمان عن صالح بن أى صالح أنه صمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته « ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجم» في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن. أخبرنا صفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الـكتاب ﴾ • أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج» أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيعلى الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم مر بين ندييه ثم على كبده ثم بافت يده صرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بارك الله فيك وبارك عليك» فقلت يارسول الله مرنى بالتأذين محكة فقال «قد أمرتك به» وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وــــــــــ فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ابن جریج ) وأخبرنی بذلك مـن أدركت من آل أبی محمد ذورة علی نحو ممــا أخبرنی ابن محمر بز ( فَالْالْشَيْنَافِينَ ) رضي الله عنه وأدركت إبراهيم ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكي ابن محير بز وصمعته محدث عن أبيه عن ابن محير يز عن أبى محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معني ماحكي ابن جريج ( أخبرنا ) إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أيه عن جابر رضي الله عنه في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحطبة اثنانية ففرغ من الحطبة وبلال من الأذان ثم أفام بلال فصلى الظهر ثم أفام بلال فصلى العصر ( أخسرنا ) محمد بن إسمعيل وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أبو العباس بعني بذلك (اخبرنا) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الحدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد الغرب بهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل «وكنى الله الوَّمنين الفتال وكان الله قويا عزيزا» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأ مره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلامها كما كان يصليها فى وقنها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف « فرجالا أو ركبانا » أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماقال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « الزلوا فصلوا المفرب بإقامة ذلك العبدالأسود » أخبرنا عبدالوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلمقال «المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم» وذكرمعهاغيرها ﴿أَخْبِرْنَا إِبْرَاهُمْ بْنُ مُحْمَدْعُنْسُمْ بِلَابن أَسْ صالح عَنْ أَبِّيهُ عن أبي هر يرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ الأَئَّة صَمناء والمؤذِّنونَ أمناء فا رشدالله الأئمة وغفر المؤذنين ﴾ أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبدالله ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أباسعيد الحدرى قالله إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لايسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولاشيء إلا شهدلك يوم القيامة قال أبوسعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ربيح يقول «ألاصلوا في الرحال» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيدعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا سعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الؤذن ﴾ . أخبرنا ابن عيينة عن مجمع بن يحيى أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت وسول الله قال وأنا أشهد شمسكت » أخبرنا ابن عبينة عن طاحة بن محيي عن عمه عبسي بن طلحة قال سمعت معاوية محدث (A - 00 c)

خُرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاأخر الصلاة يومآ ثم خرج فصلي الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلي المغربوالعشاء حجيعاً . أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسمعيل بن عبــد الرحمن عن ابن أبي ذؤبب الأســدي قال خرجنا مع عمر إلى الحمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصل فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلي ثلاثا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التنت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخبرنا بحي ابن حسان عن حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالماس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فعباء فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الباس وهو قائم . أخبرنا عبد الوهاب الثقفي صمت محى بن سعيد يقول حدثى ابن أبي مليكة أن عبيد من عمير اللبثي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالباس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحفة فقام يفرج الصفوف قال وكان أ و بكر لايلتفت إذا صلى فلما صمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لايتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنبه وأبو بكر قائم يصلى حتى إذا فرغ أبو بكر قال أى رسول الله أراك أصبحت صالحا وهذا يوم بنت خارجة فرحع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر محذر الفين قال ﴿ إِنِّي والله لا يمسك الناس على شيئًا ألا إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ماحرم الله في كتابه بإفاطمة بنت رسول الله ياصفية عمة رسول الله اعملا لمما عند الله فإني لا أعني عكما من الله شيئًا ﴾ أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت رأيث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكنوم» وكان رجلا أعمى لاينادى حتى يقال له «أصبحت أصبحت» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن بلالا ينادى بليل فكاوا واشر بوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له «أصبحت أصبحت» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخسبره وكان يتما في حجر أبي محذورة حسين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أى عم إنى خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أبا محذورة قال نعم خرجت في نفر وكنا بِعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا محكيه ونستهزئ به فسمع الني صلى الله عليه وسلم فأرسل إليا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيكم الذي صمعت صوته قد ارتفع» فأشار القوم كلهم إلى وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني قال « قم فأذن بالصلاة » فقمت ولا شيء أكره إلى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نما يا مرنبي به فقمت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ ألتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتا ُذين هو بنفسه فقال « قلالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله »ثم قال «ارجع فامدد من صوتك» ثم قال «قل أشهد أن لا إله إلاالله أشهد أن لا إله إلا الله

المخزومى عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأمنى جبرياعند باب البيت مرتين فصلى الظهر حين كان النيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى العسبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى المؤرد وين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللبل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فها بين هذين الوقتين »

( فَالْالنَّانِ أَنِّي ؟ رضي الله عنه وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر . أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا اشتد الحر فأ بردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فييح جهنم» وقال«اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما بجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهر يرها». أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » · أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا الشافعي أن مالكا أخسره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبى هريرة رضي اللُّاعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . ( أخبرنا الشافعي ) قال وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد ابن إسهاعيل بن أبي فديك أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الداهب إلى العوالي فيأنها والشمس مرتفعة : أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحرث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قالقالرسولالله صلى الله عليه وسلم «من فاتته صلاة العصر فكا ُّنما وتر أهاهوماله» . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي الغرب مع النيصلي الله عليه وسلم ثم تخرج نتناصل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابني أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فيأني السوق ولو رمي بنبل لرؤي مواقعها . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكم قال دخلنا على جابر بن عبد الله وقال جابر كنا اصلي مع الني صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال لانفلبنــكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء ألا إنهم يعتمون بالإبل » أخبرنا مالك بن أنس عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . أخبرتا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم

عن الزهرى عن سالم عن أبيه ح وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته في السفر حيثًا توجهت به . أخبرنا مالك عن عمرو بن بحي المبازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى على حمار وهو متوجه إلى خبير ( ﴿ اللَّهُ مَا أَنِّي ﴾ رضى الله عنه يعنى النوافل . أخبرنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته النوافل فی کل جمة . أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبی ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة من جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلى على راحلته متوجها قبل المشرق . أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خمس صلوات في اليوموالليلة»فقال هلءلي غيرها؟ قال «لا إلاأن تطوع» · أحبرنا مسلم منخالد وعبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبى رواد عن ابن جريج أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عهار عن عبد الله بن باباه عن ملى بن أسة قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله عز وجل « أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس فقال عمر رضيالة عنه عجبت مماعجبت منه فسأات رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال «صدقة تصدقالله عزوجل مها عليكم فاقبلوا صدقته ﴾ . أخبرنا إبراهم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة رضى الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأنم. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيَارَكُمُ الذِّينَ إِذَا سَافِرُوا قصروا الصلاة وأفطروا، أوقال لم «يصوموا» أخبرنا سفيان عن إبراهم من ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذى الحليفة ركعتين . أخبرنا سفيان يعنى ابن عيينة عَن ابن المنكدر أنه صمع أنس بن مالك يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذى الحليفة . أخبرنا سفيان عن أيوب عن ألى قلابة عن أنس بن مالك مثل ذلك . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا ولـكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة . أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله أن هبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصرالصلاة فىمسيره ذلك قال ما لك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد . أخبرنا مالك عن ابنشهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أنه ركب إلى ربم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه ماذا صعتم فيمقام الماجر بمكة؟ قال السائب بن يزيد حدثني العلاء بنالحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ عَمَتَ المُهَاجِرِ بِعِدْ قَضَاء نَسَكُهُ ثَلاثًا ﴾ حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل فيالسير جمع بينالمفرب والعشاء . حدثنا سفيان عن الزهرى قال أخر عمر بن عبدالعزيز الصلاة فقالله عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « نزل جبريل فأمنى فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس»فقال عمر من عبدالعز بزاتق الله ياعروة انظرما تقول فقال له عروة أخبرنيه بشير ا بنا في مسعود عن أيه عن النبي صلى الله عليه وصلم . أخبر ناعمر و بن أبي سلمة عن عبدالعزيز بن محمد عن عبدالر حمن بن الحرث

عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرنا ابن عيينة عن مجمى بن سعيد قال سمَّت أنس أبن مالك يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال « صبوا عليه دلوا من ماه » . أخبرنا ابن عبينة عن الزهري عن سعد ابن المسيب عن أبي هريرة قال : دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لقد تحجرت واسعا، قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فسكأنهم عجلوا علمه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهربق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم « علموا ويسروا ولانعسروا » أخبرنا إبراهم بن محمد عن عثمان بن أبي سلمان أن مشركي قريش حين أنوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد منهم جبير بن مطعم قال جبير فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم . أخبرنا إبراهم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو مغفل عن انني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَدْرَكُمْ الصَّلَّةَ وَأَنْهُمْ فِي مَرَاحَ الْغُنْمُ فَصَلُوا فَيْهَا سَكَيْنَةً وَبُرَكَةً وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ ٨ . أخـبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الـكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسـول الله صلى الله عذه وسلم؟ قال جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت يومثذ على ستة أعمدة . أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سلم الزرقي عن أبي قنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ( فاللاشت أفتي ) رضي الله عنه وثوب أمامة ثوب صيى. أخبرنا مالك عن أى الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال ﴿ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنة لى أصابتها الحصبة فتمرق شسعرها أفا ُصل فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العنث الواصلة والموصولة » أخبرنا عطاف بن حالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال ﴿ نَمْ وَلَيْرُهُ وَلُو لَمْ بُحِدُ إِلَّا أَنْ يَخله بشوكة ﴾. أخبرنا عمرو ابن أبي سلمة عن الأوزاعي عن محيي بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك الني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة

أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال بينها الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أناهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل المحبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى المحبة · أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الحوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث . وقال ابن عمر في الحديث « فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا بن أبى فديك عن ابن أبى ذهب نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا بن أبى فديك عن ابن أبى ذهب

وكنث امرءاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا تبنك أسا لك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذلك شيئًا؟ قال نعم كان رسولالله صلى الله عليه وسلم بإثمرنا إذا كناسه ا أو مسافرين أن لانترع خفافنا ثلاثةًأيام ولياليهن إلا منجناية الكن من غائط ويول ويوم . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينت بنث أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سلم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله إن الله لايستحبي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؛ قال « بعم إذا رأت الماء » . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وسملي ولم يغتسل فقال والله ماأراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل مارأى في ثوبه ونضيح مالم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضعي متمكمنا : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب بخطب فقال عمر أية ساعة هذه ؟ فقال باأمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضاً ت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلركان بأمر بالغسل؟ . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجناية بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الما. على جلده كله . أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضى الله عنها قالت ساءٌلت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم ففلت يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسي أفا نقضه لفسل الجنابة؟ قال ﴿ لا إنما يكفيك أن تحتى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فنظهرين » أو قال « فإذا أنت قد طهرت » أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَهْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابَةِ بِدَأُ فَعَسَلَ يَدِيهُ قِبَلَ أَنْ يَدْخَلَهُمَا فِي الْإِنَاءَ ثُمَّ يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحتى على رأسه ثلاث حثيات " أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب . أخبرنا سفيان عن منصور بن عبدالرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن انسل من المحيض فقال «خذى فرصة من مسك فتطهري مها» فقالت كيف أنطهر بها؛ قال «تطهري بها» قالت كيف أنطهر بها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم « سبحان الله سبحان الله واستتر بثويه تطهري بها » فاحتذبتها وعرفت الذيأراد فقلت لها تتبغى آثار الدم يعني الفرج . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجا. العطار دي عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد المباء اغتسل يعني وذكر حديث أبي ذر « إذا وجدت الماء فأمسه جلدك » أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أفبل من الجرف حتى إذاكان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة ( ﴿ اللَّهِ \* الَّهِ يَهِ ) والجرف قريب من المدينة . أخبرنا إبراهم من محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن ابن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجمه وذراعيه . أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه أن رسول الله صلى عليه وســلم قال « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » ﴿ فَالْالْسَانِينِ ﴾ وحدث هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الجدري

في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا \* أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم \* أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها لمسح على خفيه ثم صلى عليها ﴿ أَخْبُرُنَا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله علمه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة أخبرنا مالك عن عمرو بن محيي عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه . أخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من توضأ وضوئى هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه » . أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلال فذهب لحاجته ثم خرجا قال أسامة فساءُلت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بلال ذهب لحاجته شم توضأ فغسار وجهه ويديه ثم مسح برأسه ومسح على الحفين . أخبرنا مسلم وعبد الحبد عن ابن جريجعن بن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه أداوة قبل الفجر فلما رجع رصول الله صلى الله عليه وسلم أحدَث أهريق على يديه من الأداوة وهو يغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجمه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كُسمًّا جبته عن ذراعيه فأدخل بديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ ومسح على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلى لهم فا ُدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركمتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال «أحسنتم» أو قال «أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها (قال ابن شهاب) وحدثني إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المفيرة بنحو حديث عباد قال المغيرة فاردت تأخير عبد الرحمن فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ٥ دعه: ٥ أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قلت يارسول الله أمسح على الخفين؟ قال « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان »: أخبرنا عبد الوهاب الثقني حدثني المهاجر أبو محلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الحفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقم يوما وليلة . أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ماجاء بك؟ قلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة لنضع أجنعتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت إنه حاك فى نفسى المسح على الحفين بعد الغائط والبول

قال ﴿ إَنَّمَا أَنَا لَـكُم مِثْلُ الوالدُ فَإِذَا ذَهِبِ أَحَدُكُم إِلَى الغَائْطُ فَلا يَسْتَقَبِلُ القَبْلة ولايستدبرها بغائظ ولا بول وليستنج شلائة أحجار » ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه · أخبرنا سفيان أخبرنى هشام بن عروة قال أخبرنى أبو وجزة عن عمران بن حدير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فِي الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ﴾ أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن إسحق عن ابن أبي عتبق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وســام قال ﴿ إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفسل بده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لايدرى أين باتت يده » أخبرنا سفيان عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا استيقظ أحمدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يفسلها ثلاثا فإنه لابدري أين باتث يده ١ ( قَالَ أَبُوالْمَبَاسِ الأَصْمِ ) إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة لأن الشافعي رضي الله عنه قبلَ ذلك ذكره عنهما جميعًا على لفظ حديث مالك . أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عَنَ ابن سيرين عن عمرو بن وهب التقني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه . أخبرنا مسلم عن ابن جربج عن عطاء أن رســول الله صلى الله علــه وسلم توضأ فعسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء . أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن على بن محمى عن ابنسيرين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسم ناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تربني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتبين ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسلوجهه ثلاثا ثم غسليديه مرتين مرتين المرفقين إلى ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمرأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسلرجليه . أخبرنا يحيي بن سلم حدثني أبو هاشم إسماعيل ابن كثير عن عاصم بن لقيط بن صرة عن أبيه قال : كنت وافد بني المنتفق أو في وفديني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا تيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضي الله عنها فا تتنا بقناع فيه تمر والقناع الطبق فأكلنا وأمرت لنا بحريرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي سلى الله عليه وسسلم فقال « هل أكلتم شيئًا ؟ هل أمر لكم بشيء » ؟ فقلنا نعم : فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا سخلة تبعر فقال « هيه يا فلان ما ولدت؟ » قال « بهمة قال فاذبح لنا مكانهاشاة » ثم انحرف إلى وقال لى «لا تحسين ولم يقل لا تحسين أنا من أجلك ذبحاها لنا غنم مائة لا نريد أن تزبد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة » قلت يارسول الله إن لي أمرأة في لسانها شيء يعني البدّاء فقال «طلقها إذن» قلت إن لي منها ولدا ولهاصحية قال «فمرها يقول: عظها فإن يكن فيها خير فستقبل ولا تضر بنظمينتك ضربك »أمتك قلت بارسول أخرى عن الوضوء قال «أسبع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الفشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رءوسهم تم يصلون ولايتوضؤون. أخبرنا مالك،عن نافع،عن ابن عمر أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ، حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى الذي صلى الله علمه وسلم الرحل عمل إلمه الشيُّ في الصلاة فقال « لاينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » أخبرنا إبراهيم ا في محمد أخبرني أ يبكر بن عمر ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ إِنَّمَا حَمْلَنِي عَلَى الرَّدِ عَلَيْكُ خَشية أن تَذْهُبُ فتقول إني سلمت على رسول الله فلم يرد على فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم على فإنك إن تفعل لا أرد عليك » . أخبرنا إبراهم بن محمد عن أي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررث على الني صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى قام إلى جدار فحنه بعصا كانت معه ثم وضع بده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد على السلام (قال أبو العباس الأصم) رحمه الله هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء ولكن أخرجتهما فيه لأنه موضعه وفي هذا الموضع من كتاب الوضوء ( قَالَالشَنَافِينَ ) رضي الله عنـــه وروى أبو الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة . أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سلمان بن يسار عن المقداد ابن الأسود أن على بن أى طالب رضى الله عنه أمره أن يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه؟ قال على فإن عندى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فا َّنا أستحى أن أساءً له قال القدادفسا ألترسولالله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة » أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا مايكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ماعلمت ذلك فقال مروان أخيرتني يسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا مس أحدكم ذكر، فليتوضأ » أخبرنا سلمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس نينه وبينه شيء فليتوضأ ». أحدثنا عبد الله بن نافع وابن أني فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمين بن ثوباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَا أَفْضَى أَحَدَكُم بِيدِه إِلَى ذَكُرُه فَلِيتُوضًا ﴾ وزاد ابن نافع فحقال عن محمد من هبد الرحمن بن ثوبان عن حابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ( قَالَ السَّبْ عَالِيم ) رضي الله عنه سمعت غير واحدمن الحفاظ ... يروونه لايذكرون فيه جابرا . أخرني القاسم بن عبيد الله أظله عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت . أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو ابن أمية الضمرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كل كنف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إحدانا إذا أصاب ثومها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال الذي صلى الله علمه وسلم لها لا إذا أصاب ثوب إحداكم; الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أى حبيبة أو ابن حبيبة عن داود ابن الحصين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أننوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال ﴿ نَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتَ السَّبَاعَ كَلَّمَا ﴾ أُخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أى قتادة أو أى قتادة « الشك من الربيع » أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة فشريت منه قالت فرآنى أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخيى؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات » أنبأنا الثقة عن مجى بن أبى كثير عن عبد الله أى قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إنا. واحد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون فيزمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا. واحد . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد : أخبرنا سفيان عن عاصم عن معادة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسيلم من إناه واحد فربما قلت له أبق لى أبق لى . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال « فهلا انتفعتم بجلدها؟ » قالوا يارسول الله إنها ميتة قال «إنما حرم أكلها » أخبرنا الرسيع أنبأنا الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» قالوا يارسول الله إنها ميتنة قال «إنما حرماً كلمها » أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة سمع ابن عباس رضى الله عنهما سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول «أيما اهاب دبنع فقد طهر » أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿إذا دبغ الإهاب فقد طهر ﴾ أخبرنا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغث. أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ﴿ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُعمس يده في الإناء حتى يفسلها ثلاثاً فإنه لايدرى أين باتت بده » أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه فإن أحدكم لايعرى أين باتت يده » أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب

# بنيالتالخالخين

اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلا غفل عن ذكره الفافلون )

# باب ماخرج من كتاب الوصوء

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهومن بني عبد الدار أخبره أنه سمع أباهر برة رضى الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله على الشعليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته» من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفتوضاً عاء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الشعليه وسلم «هو الطهور ماؤه الحل ميته» أنبأنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال «إذا كان الماء قلتين لم محمل بجسا أو خبثا» أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان ابن عبينة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكاب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » أخبرنا سفيان ابن عبينة عن أيوب بن ألى عبدة عن ابن سيرين أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكاب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات عن أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هإذا ولغ الكاب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات عن أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن بن عبينة عن ابن سبع مرات عن أبي هر برة رضى الله عنه أن الربيع عن الشافعي أولا الكتاب ثنا سفيان بن عبينة أخبرنا هفيال «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه» أخبرنا الربيع عن الشافعي فأول الكتاب ثنا سفيان بن عينة أخبرنا هله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أساء ابنة أبي بكر قالت سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله أربية فاطمة بنت المنذر عن أساء ابنة أبي بكر قالت سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أساء ابنة أبي بكر قالت سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله أربية فاطمة بنت المنذر عن أساء ابنة أبي بكر قالت سألسول الله عن دم الحيضة فذكر مثله . أخبرنا مالك عن همام بن عروة عن فاطمة بنت المندر عن أساء ابنة أبي بكر قالت سأله المؤالة رسول الله صلى الله عليه عن دم الحيضة بنا المرأة رسول الله على الله علية المرأة وسول الله عن دم الحيفة المرأة رسول الله ا



كتاب



سامام مربا درسوال العق

فكيف لايجوز ماصنع فى ملكه ( فاللانت أبي ) ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه ومثل نصفه وضع عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه ولو قال ضعوا عنه أكثر ماعليه ومثله وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل ولو قال ضعوا عنه ماشاء فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يقى منها شيئا.

# كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب

( وَاللَّهُ عَافِيمَ ) وإذا وطيء أمنه فولدت مايين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهي أم ولد لآنحالف المملوكة في أحكامها غير أنها لآنحرج من ملكه في دين ولا غيره فإذا مات عنقت من رأس المال وإن لم يتبين فيه من خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لايكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد فإن شككن لم تكن به أم ولد وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا من حلال أو حرام ولو مانت قبليم ثم مات السيد عتقوا بموته كا مهم ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه وللمكاتب أن يبيع أم ولده فإن أوصى رجل لأم ولده أو لدبره مخرج من الثلث فهي جائزة لا نهما يعتقان عوته ، ولو جنت أم الولد جناية ضمن السيد الأقل من الأرش أو القيمة فإنَّ أدى قيمتها ثم عادت فعين ففها قولان . أحدها أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها ويرجع المجنى عليه الثانى: بأرش جنايته على الحجي عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا كلما جنت ويدخل فيه أن إسلامه قيمتها كان كإسسلام بدنها إلى الأول لزم الأول إخراجها إلى الثانى إذا بلغ أرش الجناية فيمتها . والثانى أنه يدفع الأفل من قيمتها أو الجناية فإن عادت فجنت وقد دفع الأرش رجع على السيد وهكذا كلما جنت ( قال المزنى ) والثانى أشبه عندى بالحق لأن إسلام قيمتها لوكان كإسلام بدنها لوجب أن تـكون الجناية الثانية على قيمتها وبطلت الشركة وفي إجماعهم على إبطال ذلك إبطال هـذا القول وفي إبطاله ثبوت القول الآخر إذ لاوجه لقول ثالث نعلمه عند جماعة العلماء تمن لايبيع أمهات الأولاد فإذا افتسكها ربها صارت بمعناها المتقدم لاجناية عليها ولا على سيدها بها فسكيف إذا جنت لا يكون عليهـا مثل ذلك قياسا ( قال المزنى ) وقد ملك المجنى عليه الأرش محق فـكيف بجني غــيره وغير ملـكه وغير من هو عاقله له فيجب عليه غرمه أو غرم شيء منه ( قال ) فإن أسلمت أم ولد النصراني حيل بينهما وأحَد بنفقتها وتعمل ما يعمل له مثلها فإن أسلم خلي بينها وبينه وإن مات عنقت فإذا توفى سيدأم الولدأو أعتقها فلا عدة وتستبرأ محيضة فإن لم نكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا ( قال المزنى ) قلت أنا قد سوى الشافعي بين استبراء الأمة وعدة أم الولد في كتاب العدد وجعلها حيضة فأشبه بقوله إذا لم يكونا من أهل الحيض أن يقوم الشهر فيهما مقام الحيضة كما قال إن الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة وقد قال في باب استبراء أم الولد في كتاب العدد لا تحل أم الولد للأزواج إن كانت عمن لا تحيض إلا بشهر وهذا أولى بقوله وأشبه بأصله وبالله التوفيق(قال المزنى)قلت أنا قد قطع فى خمسة عشركتا با بعتق|مهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم ليس له أن يزوجها بغير إدنها وقال في هذا الكتاب إنها كالمعاوكة في جميع أحكامها إلا أنها لاتباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة ( قال الزني ) قلت أنا وهذا أصح قوليه لأن رفها لم يزل فـكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل ، وبالله التوفيق ·

> (تم محمد الله كتاب محتصر المزنى ) ويليه \_ إن شاء الله \_كتاب المسند الشافعي

فهو كالدين يقر بقبضه فى صحته وإذا وضع عنه دنائير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز ولو قال قد استوفيت آخر كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان لم يجز لأنه استثناء .

## الوصية للمبدأن يكاتب

( فَاللَّائِسَ فَهِي ) ولو أوصى أن يَكاتب عبد له لا يُخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل إن شئت كاتبنا ثلثك وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته (قال المزنى) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال كاتبوا أحد عبيدى لم يكاتبوا أمة ولو قال إحدى إمائى لم يسكاتبوا عبدا ولا خنى وإن قال أحد رقبق كان لهم الحيار في عبد أو أمة (قال المزنى) قلت أنا أو خنى .

## باب موت سيد المكاتب

( فَاللَّاشَفَافِي ) ولو أنسكح ابنة له مكاتبه برضاها ثمات وابنته غير وارثة إما لاختلاف دينهما أو لأنها قاتلة فالشكاح ثابت وإن كانت وارثة فسد النسكاح لأنها ملسكت من زوجها بعضه فإن دفع من السكتابة ماعليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارثين أو إلى وارث وعليه دين أوله وصايا لم يعتق إلا بوصول الدين إلى أهله وكل ذى حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصى .

#### باب عجز المكاتب

( فَاللَّانَانِيْنَ فِي وَلَيْسِ السيده أَنْ يَفْسِخ كَتَابَه حَيْ يَعْجَزُ عَنْ أَدَاء بَجِم فَيكُونَ لَه فَسَخْهَا بُحْصُرَته إِنْ كَانَ يَلِده وإِذَا قال ليس عندى مال فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند سلطان أو غيره واحتج في ذلك بابن عمر فإن سأله أن ينظره مدة يؤدى إليها نجمه لم يكن له عليه ولا للسلطان أن ينظره إلا أن بحضره ماله بيمه مكانه إلى المدة فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه فإن قال قد أنظرته وبدا لى كتب السلطان إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده ولو غلب على عقله لم يكن له أن يعجزه حتى يأنى الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل عن ماله فإن وجده أدى عنه وإن لم يجده عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا ، كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته مع كتابته ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبر ثه ولو دفع السكتابة وكانت عرضا بصفة وعتق ثم استحق قبل له إن أديت مكانك وإلا رققت .

# باب الوصية بالمكاتب والوصية له

( فَاللَّاسَافِينَ ) وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده لم يجزكا لو أوصى برقبته وهو لايملكه ثم ملكه حتى يجدد وصية له به وإذا أوصى بكتابته جازت فى ااثلث فإذا أداها عتق فإن أراد الذى أوصى له تأخيره والوارث تعجيزه فذلك للوارث تصير رقبته له ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة والثانى أن الوصية جائزة ( قال المزنى ) هذا أشبه بقوله لأنه فى ملك

من أنظره عجزه ثم خير الحاكم سيده بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو بباع فيها فيعطى أهمل الجناية وبما حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره لأن ذلك في ذمته ومتى عتق انبع به وسدوا، كانت الجنايات متفرقة أو معا وبعضها قبل التعجيز وبعده يتحاصون في غنه معا وإن أبرأه بعضهم كان غنه للباقين منهم ولو قطع يد سيده فبرأ وعنق بالأداء اتبعه بأرش يده وأى المكانبين جني وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه ، ولو كان همذا الجاني ولد المكاتب وهب له أو من أمته أو ولد مكاتبه لم يفد بدى، وإن قل إلا بإذن السيد لأنى لا أجعل له بيعهم وسلمون فيباع منهم بقدر الجناية وما بق بجاله يعتق بعتق المكاتب أوالمكاتبة وإن جني بعض عبيده على بعض عمداً فله القصاص إلا أن يكون والدا فلا يقتل والده بعبده وهو لايقتل به ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية لأنه لم يعجز ولو جني جناية أخرى أن عليه لكل واحد منهما الأقل من قيمة واحدة أو الجناية كثيرة (قال الزني) قد فطع أن عليه لكل واحد منهما الأقل من قيمة أو الجناية وهكذا لو كانت جنايات كثيرة (قال الزني) قد فطع في همذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عنسدى بالحق أولي ( فاللات فيم أن الحد لا يكون لغير حر . في هدذا الباب بأن الجناية لا ماكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدم لأن الحد لا يكون لغير حر .

## باب ماجني على المكاتب له

( فَاللَّانِ َ اَبْعَى ) رحمه الله وأرش ماجنى على المكاتب له ولو قتله السيد لم يكن عليه شيء لأنه مات عبدا ولو قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وإن مات بعد ذلك ضمن ما يضمن لو جنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت وإن كانت المكتابة غير حالة كان له تعجيل الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه لأنه صار مالا له .

## الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا

( فَالْاَشَنْ اِفِي ) وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص والسيد الدية فللمكاتب القصاص لأن السيد منوع من ماله وبدنه وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء لجميع الأرش ولو عفا عن القصاص والأرش معاثم عتق كان له أخذ المال ولا قود لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جاثز .

## باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره

( فَاللّاتِ اللّهِ عَلَى السّدِ عَنِ المُكاتِب كتابته أو أعقه في الرض فالمتق موقوف فإن خرج من الثاث بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه فهو حر وإلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان الباقي منه على السكتابة ولو أوصى بعتقه عتق بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه من كتابته إن كان قيمته ألها وباقي كتابته خسمائة أو كانت ألها و ثمنه خسمائة فيعتق بخمسائة وقال في الإملاء على مسائل مالك ولو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره عتق ثلثه فإن أدى ثلثي السكتابة عتق كله وإن عجز رق ثلثاه ولو قال ضعوا عنه كتابته فهي وصية له فيعتق بالأقل من قيمته أو كتابته وسواء كانت حالة أو دينا يحسب في الثلث ولو كاتبة في مرضه ولا يخرج من الثلث جازت السكتابة وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه إذا كانت كتابة الثلث وقفت فإن أفاد السيد مالا يخرج به من الثلث جازت السكتابة وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه إذا كانت كتابة مثله ولم نجز في ثلثيه ( قال المزني ) رحمه الله هذا خلاف قوله لا نجوز كتابة بعض عبده وما أفر بقبضه في مرضه

## كتابة الحربي

( فاللشنافي ) إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالسكتابة باطلة ولو كان السيد مسلما فالسكتابة ثابتة فإن سي لم يكن رقيقاً لأن له أمانا من مسلم بعتقه إباه ولو كاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل إن أقمت فأد الجزية وإلا فوكل بقبض نجومه فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت إلى ورثتك وقال في كتاب السير يكون مفنوما (قال المزنى) الأول أولى لأنه إذا كان في دار الحرب حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام لأنه مال له أمان فوار ثه فيه بمثابته ( فاللشنافي ) وإن خرج فسي فمن عليه أوفودى به لم يكن رقيقا ورد مال مكاتبه إليه في بلاد الحرب أو غيره فإن استرق وعتق مكاتبه بالأداء ومات الحربي رقيقا ولا ولاء لأحد بسببه والمسكات لاولاء عليه إلا أن يعتق الحربي قبل مؤته فيكون له ولا، مكاتبه وما أدى من كتابته لأن ذلك مال كان موقوفا له أمان فلم يبطل أمانه ما كان رقيقا ولم نجعله له في حال رقه فيأخذه مولاه فلما عتق كانت الأمانة مؤداة (قال المزنى) وقال فيموضع آخر فيها قولان أحدها هذا . في حال رقه فيأخذه مولاه فلما غن ما أدى مكاتبه فيثا وقال في كتاب السير يصير ماله مفنوما (قال المزنى) هذا عندى أشبه بقوله الذي ختم به قبل هذه المسألة لأنه لما بطل أن يملك بطل عن ماله ملكه ( فاللاشنافيم ) ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون كان على كتابته ولو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلما كان حرا

#### كتابة المرتد

( فَاللَّامَانِيَّ فِي ) وَلُو كَاتِبِ المُرتَدَ عَبِدِهُ قَبِلُ أَنْ يَقْفَ الْحَاكُمُ مَالَهُ كَانَ جَائِزًا وَقَالَ فَى كَتَابِ المَدَبِرِ إِذَا دَبِرِ المُرتَدَ عَبِدَهُ فَاللَّهِ وَاللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّاللَّاللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللّهُ

# جناية المكاتب على سيده

( فَالْلَاشَيْنَافِعي ) وإذا جني المسكاتب على سسيده عمدا فله القصاص في الجرح ولوارثه القصاص في النفس أو الأرش فإن أدى ذلك فهو على كتابته وإن لم يؤد فلهم تعجيزه ولادين لهم على عبدهم ويبع في جناية الأجنبي .

## باب جناية المكاتب ورقيقه

( فَاللَّاسَانِ فَعَى ) وإذا جنى المسكانب فعلى سيده الأفل من قيمة عبده الجانى يوم جنى أو أرش الجناية فإن توى على أدائها مع السكتابة فهو مكاتب وله تعجيل السكتابة قبل الجناية وقبل الدين الحال مالم يقف الحاكم لهم ماله كالحر فيا عليه إلا أنه ليس للمسكانب أن يعجل الدين قبسل محله بغير إذن سيده فإن وقف الحاكم ماله أدى إلى سيده وإلى الناس ديونهم شرعا فإن لم يكن عنده مايؤدى هسذا كله عجزه في مال الأجنبي إلا أن ينظروه ومق شاء

 <sup>(</sup>۱) قوله: لم يكن رقيقا ولا ولاء النح كذا في بعض النسخ وفي بعضها لم يكن يعتق ولا ولاء النع.
 وعبارة ه الأم » لم يكن له ولاؤه ولا لأحد النع وهي واضعة اه

مايعتق وقف ميرائه في قول من وقف (١) الميراث كما وصفت فإن عنق المكانب الذي أعتمه فله وإن مات أو عجر فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثنه من الرجال ميراثه وفى القول الثانى لسيد المكاتب لأن ولا.. له وقال في الإملا. على كتاب مالك إنه لو كاتب المكاتب عبده فأدى لم يعنق كما لو أعتقه لم يعنق (قال المزنى ) هذا عندى أشبه ( قالل الشائعي ) وبيع نجومه مفسوخ فإن أدى إلى المشترى كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدى إلى وكيله فيعتق قال وليس للمكانب أن يشترى من يعتق عليه لوكان حرا وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق علمهم وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم ولا بجوز بيع رقبة المكاتب فإن قيل بيعت بريرة قيل هي المساومة بنفسها عائشة رضى الله عنها والمخبرة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع فإن قيلفما معنى قول النبى صلىالله عليه وسلم لعائشة « اشترطى لهم الولاء؟» قلت أنا للشافعي في هذا جوابان أحدهما يبطل الشيرط وبجيز العتق ويجعله خاصا <sup>(٢)</sup> وقال في موضع آخر هــذا من أشــد مايغلط فيه وإنمـا جاء به هشام وحده وغــيره قد خالفه وضع<mark>فه</mark> (قال المزنى) هذا أولى به لأنه لايجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه من الله عز وجل ينكر على ناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله فى الله أشد وعليهم أغلظ ( قال المزنى ) وقد يحتمل أن لو صع الحديث أن يكون أراد اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعنقت الولاء أي لاتغربهم واللغة نحتمل دلك قال الله جل ثناؤه « لهم اللعنة » وقال « أن علمهم لعنة الله » وكذلك قال تعالى « أم من كون عليهم وكبلا » وقال ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمُ أَحْسَنَتُمُ لَأَنْفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ أى فعليها وقال ﴿ وَلا تجهروا له بالفول كجهر بعضكم لبعض ﴾ مقامت « لهم » مقام « عليهم » فتقيم رحمك الله

## باب كتابة النصرابي

( فَالْلَسُونَا فِي ) رحمه الله : ونجوز كتابة النصراني بما نجور به كتابة المسلم فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني فإن كانبه على حلال عدهم حرام عندنا أبطلنا مابتي من الكتابة وإن أداها ثم محاكما إلينا فقد عتق العبد ولايرد واحد منهما على صاحبه شيئا لأن ذلك مضى في النصرانية ولو أسلما ويق من الكتابة شيء من خمر فقيضه السيد عتق بقيضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته ولو اشترى مسلما فكاتبه ففيها قولان أحدهما أن الكتابة باطلة لأنه ليس بإخراج له من ملكه تام فإن أدى جميع الكتابة عتق بكتابة فاسدة وتراجعا كما وصفت واقول الآخر أنها جائزة فهق عجز بيع عليه (قال المزي) القول الآخر أشبه بقوله لأنه محنوع من النصراني بكتابته وعدى أن ؤدى فيعتق فإن عجز رق وسع مكانه وفي نشبته الكتابة إذا أسلم العد ومولاه نصراني على ما قلت دليل وبالله التوفيق

<sup>(</sup>١) قوله « الميراث» لعله «الولاء» وانظره اه

<sup>(</sup>١) قوله : وقال في موضع آخر النج هذا هو الجواب اثنائي وقد وقع في حض النسيخ « وأثنائي وقال انتج » ومحصله أن رواية « لهم » غلط وصوابه « عليهم » اه

من كل واحد منهما بولد يدعيه ولم يدعه صاحبه فإن كان الأولى موسراً أدى نصف قيمتها وهي أم ولد له وعليه نصف مهرها للمربكة والقول في نصف ولدها كما وصفت ويلحق الولد الآخر بالواطئ الآخر وعليه مهرها كله وقيمة الولد يوم سقط تكون قصاصا من نصف قيمة الجارية وإعما لحق ولدها به بالشبهة (قال المزنى) وقد قضى قوله في هذه المسألة بما قلت لأنه لو لم تكن للأول أم ولد إلا بعد أداء نصف القيمة لما كان على الحبل الثانى جميع مهرها ولا قيمة ولده منها فتفهم ذلك (فاللئت في في ) ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان ووقفت أم الولد وأخذا بنفقتها وإذا مات واحد منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بنفقة نصيب نفسه فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف بكل حال

## باب تعجيل الكتابة

( أاللَّشَنَافِعي ) وبحبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رحمة الله الله عليه ( فاللَّشَنَافِعي ) وإذا كانت دنانير أو دراهم أو مالا يتغير على طول المكث مثل الحديد والنحاس (١) وما أشبه ذلك فأما مايتغير على طول المكث أو كانت لحولته مؤنة فليس عليه قبوله إلا في موضعه فإن كان في طريق بخرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله إلا أن يكون في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله (قال) ولو عجل له بعض المكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق لأمه أبرأه مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز وبرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز (قال المزني ) عندى أن يضع عنه على أن يتعجل وأجازه في الدين .

# بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته وبيع رقبته وجوابات فيه

( فَاللَّانِينَافِي ) وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيا بينه وبين سيده والأجنبي سواه إلا أن المكاتب منوع من استهلاك ماله وأن يبيع بما لا يتفابن الناس بمثله ولا يهب إلا بإذن سيده ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم وإن باع فلم يفترقا حتى مات المكاتب وجب البيع وقال في كتاب البيوع إذا مات أحد المتبايعين قام وارثه مقامه ولا يبيع بدين ولا يهب لثواب وإقراره في البيع جائز ولو كانت له على مولاه دنانير ولمولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا جاز ولو كانت له عليه ألف درهم من نجومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فأراد أن بجعلا الألف بالمائة قصاصا لم يجز ، وكذلك لو كان دينه عليه عرضا وكتابته نقدا قال وإن أعتق عبده أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قولان أحدهما لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني أنه يجوز وفي الولاء قولان أحدهما ، أن ولاء موقوف فإن عتق المكاتب الأول كان له وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد لهبده عتق موقوف فإن عتق المكاتب بكل حال لأنه عتق في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب الماتق بعد

<sup>(</sup>١) قوله « وما أشبه ذلك فأما النح » سقط من هذا الموضع جواب إذا وتقديره « كان على السيد قبولها فأما النح » وانظر عبارة « الأم » في باب تعجيل الكتابة اه مصححه

آخر ففيها قولان . أحدهما هذا والآخر بقوم عليه إذا عجز وكان له ولاؤه كله لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه (قال المزنى) رحمه الله : الأولى بعناه أشبه بأصله إذ زعم أنه إذا أبرأه من قدر حقه من دراهم الكتابة عنق نصيبه بمعنى عقد الأب لم يجز أن يزيل ماثبت وإذ زعم أنه إن عجز فيه فقد بطلت الكتابة الأولى فينغى أن يبطل عتق النصيب بالإبراء من قدر النصيب لأن الأب لم يعتقه إلابأداء الجميع فكأن الأب أبرأه من جميع الكتابة . ولاعتق بإبرائه من بعض الكتابة .

#### باب في ولد المكاتبة

( قَالِلْمُتُ ابْعَى ) رحمه الله : ولد المكاتبة موقوف فإذا أدت فعنقت عنقوا وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا فإن جى على ولدها ففيها قولان أحدهما أن السيد قيمته وما كان له لأن المرأة لا تملك ولدها ويؤخذ السيد بغقته وإن اكتسب أنفق عليه منه ووقف الباقى ولم يكن للسيد أخذه فإن مات قبل عتق أمه كان لسيده وإن عتق بعنقها كان ماله له وإن أعتقه السيد جاز عنقه وإن أعتق ابن المكاتب من أمته لم مجز عنقه وإنما فرقت بينهما لأن المكاتبة لا تملك ولدها وإنما حكمه حكمها والمكاتب عملك ولده من أمته لو كان مجرى عليه رق والقول الثانى أن أمهم أحق عما ملكوا تستعين به لأنهم يعتقون بعنقها والأول أشبههما (قال المزنى ) الآخر أشبههما بقوله إذا كانوا يعتقون بعنقها في الأول أشبههما (قال المزنى ) الآخر أشبههما بقوله وهدا بقضى لما وصفت من معنى ولدها ( قال المزنى ) وهو محنوع من وطء مكاتبته فإن وطثها طائعة فلا حد وعزران وإن أكرهها فاها مهر مثلها (قال المزنى ) ويعزر فى قياس قوله ( قاللاشناني ) وإن اختلفا فى ولد المكاتب من أمته فالقول فقالت ولدت بعد الكتابة وقال السيد بل قبل قالقول قوله مع عينه وان اختلفا فى ولد المكاتب من أمته فالقول

# باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أوكلاهما

( فاللّٰتَ أَنِى ) وإذا وطنها أحدهما فلم تحبل فلها مهر مثلها يدفع إليها فإن عجزت قبل دفعه كان للذى لم يطأها نصفه من شريكه فإن حبلت ولم تدع الاستبراء فاختارت العجز أو مات الواطىء فإن للذى لم يطأ نصف الهر ونصف قيمتها على الواطىء ( قال المزنى ) وينبغى أن تكون حرة بموته ( فاللَّاتِ انبى ) وإن وطناها فعلى كل واحد منهما مهر مثلها فإن تخزت تقاصا الهرين فإن كانت حبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء النانى ولم يستبرئها الأول فهو ولده وعليه نصف قيمتها و صف مهرها وفى نصف قيمة ولدها قولان أحدها يغرمه والآخر لا غرم عليه لأن العتق وجب به ( قال المزنى ) القياس على مذهبه أن ليس عليه إلا نصف قيمتها دون نصف قيمة الولد لأنها بالحبل صارت أم ولد ( و فاللّات أنهي ) في الواطىء الآخر قولان ، أحدهما يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للحمد إلا بعد أداء نصف القيمة والآخر جميع مهر مثلها ( قال المزنى ) هذا أصع لأنه وطىء أم ولد للعدى التراق عن المناق عنها والعداقان ساقطان عنهما ولو جاءت ولمناق المناق المناق عنها والعداقان ساقطان عنهما ولو جاءت ولمن كان موسرا وكانت أم ولد له وإن كان معسرا فنصفها لشريكه مجاله والعداقان ساقطان عنهما ولو جاءت

عبده مجال لأنه لانظر في ذلك ولو اختلف السيد والمسكانب تحالفا وترادا ولو مات العبد فقال سيده قد أدى إلى كتابته وجر إلى ولا، ولده من حرة وأنكر موالى الحرة فالقول قول موالى الحرة قال ولو قال قد استوفيت مالى على أحد مكاتبي أقزع بينهما فأبهما خرج له العتق عتق والآخر على نجومه والمسكاتب عبد ما في عليه درهم فإن مات وعنده وفاء فهو وماله لسيده وكيف يموت عبدا ثم يصير بالأداء بعد الموت حرا وإذا كان لا يعتق في حياته إلا بعد الأداء فسكيف يصبح عتقه إذا مات قبل الأداء (قال) ولو أدى كتابته فعتق وكانت عرضا فأصاب به السيد عيبا رده ورد العتق (قال) ولوفات العيب قيل له إن جئت بتقصان العيب وإلا فلسيدك تعجيزك كما لو دفعت دنانيرنقصا لم تعتق إلا بدفع نقصان دنانيرك ولوادعى أنه دفع أنظر يوما وأكثره ثلاث فإن جا، بشاهد حلف و ترى ولو عجز أو مات وعليه ديون بدى بها على السيد

# كتابة بعض عبد والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما

( فَالْاَلْسَانِينَ ) لاَجُورُ أَنْ يَكَاتُب بِعَضَ عَبْدَ إِلَا أَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ حَرًّا وَلَا بَعْضًا مِنْ عَبْدَ بَيْنَهُ وَبِينَ شَرِّيكُهُ وإن كان بإذن الشريك لأن المـكاتب لايمنع من السفر والا كتساب ولا مجوز أن يكاتباه معا حتى يكونا فيه سوا. وقال في كتاب الإملاء على محمد بن الحسن وإذا أذن أحدها لصاحبه أن يكاتبه فالـكتابة جائزة وللذي لم يكاتبه أن نختدمه يوما ونخلي والكسب يوما فإن أبرأه نما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا ( قال المزنى ) الأول بقوله أولى لأنه زعم لوكانت كتابتهما فيه سواء فعجزه أحدهما فأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى بجتمعا على الإفامة عليها فالابتداء بذلك أولى ( قال المزنى ) ولايحلو من أن تسكون كتابة نصيبه جائزة كبيعه إياه فلا معنى لإذن شريكه أو لا تجوز فلم جوزه بإذن من لايملـكه . ( فَالْالشِّنَانِيم ) وَلُو كَاتِبَاهُ جَمِيعًا بِمَا بَجُورُ فَقَالَ دَفَعَتَ إِلَيْكُمَا مُكَاتِبَتِي وَهِي أَلْفَ فَصَدَقَهُ أَحَدُهَا وَكَذَبِهِ الْآخْرِ رجع المنكر على شريكه بنصف ما أفر بقبضه ولم يرجع الشريك على العبد بشيء ويعنق نصيب المقر فإن أدى إلى المنكر تمام حقه عتق وإن عجز رق نصفه والنصف الآخر حر ولو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قولان أحدهما يعتق نصيبه منه ولايرجع شريكه ويقوم عليه الباقى إن كان موسرا وإن كان مصرا فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق لأنه بأخذه بما بقي له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عنق وإلاعجز بالباقي وإن مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث أحدهما بقدر الحرية والآخر بقدر العبودية . والقول الثاني لابعتق ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فما قبضه لأنه أذن له به وهو لايمليكه ( قال المزلى ) هذا أشبه بقوله أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وما في يديه موقوف ما بق عليه درهم فليس معناه فها أذن له بقبضه إلا بمعني اسبقني بقبض النصف حنى أستوفى مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له كأنه وزن لأحدهما قبل الآخر قال في كتاب الإملاء على كتاب مالك إن ذلك جائز وبعتق نصيبه والباقي على كتابته فإن أدى فالولاء بينها وإن عجز قوم على المعتق إن كلن موسرا ورق إن كان معسرًا (قال المزني ) قد قال ولو أعتقه أحدهما قوم عليه الباقي إن كان موسراً وعتق كله وإلا كان الباقي مكاتبا وكذلك لو أبرأه كان كعتقه إياه (قال المزني) فهذا أشبه بقوله وأولى بأصله وبالله التوفيق · ( فَالْلَاشَانِينَ ) وَلُو مَاتَ سَيْدَ الْمُكَانِّتِ فَأَبْرَأُهُ بَعْضِ الْوَرْثَةُ مِنْ حَصْنَهُ عَتَى نَصْبِيهُ عَجْزُ أَوْ لَمْ يَعْجُزُ وَوَلَاؤُهُ لَلْذَى كاتبه ولا أقوم عليه والولاء لغيره وأعتقه عليه بسبب رقه فيه لأنه لو لم يكن لهفيه رق فمجز لم يكن له وقال في موضع السدين في لـ مروالإحارة جاز في الكتابة ومارد فرمها ردفي الكتابة ولا تحوز على أقل من محمين فإن كاتبه على مائة دينار م. صوفة الوزنوالعين إلىءشر سنين أولها كذا وآخرها كذا يؤدى في ابتضاء كل سنة منها كذا فجائز ولاحتق حتى مَهُ لَ فِي الْكِنَامَةُ فَإِذَا أُدِيتَ كَذَا فَأَنْتَ حَرَ أَوْ يَقُولُ بِعَدَ ذَلِكَ إِنْ قَبِلِي كَانَبَتْكَ كَانَ مُعْقُودًا عَلَى أَنْكَ إِذَا أُدِيتَ فَأَنْتُ حركا لا يكون الطلاق إلا بصريح أو ما يشبهه مع النية ولا نجوز على العرض حتى يكون موصوفا كالسلم ولابا س أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار جد الشهر وإن كاتبه على أن نخدمه بعد الشهر لم بجز لأنه قد محدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر وليس بمضمون بكلف أن يا تي بمثله فإن كاتبه على إن باعه شيئًا لم يجز لأن البيع يلزم بكل حال والكتابة لا تلزم متى شاء تركها ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليـه في عشر سنين كان النجم مجمولا لايدرى أفى أولها أو آخرها (قال المزنى) وكذا يؤدى إليه فى كل سينة عشرة مجهول لأنه لايدرى أفى أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة ( ﴿ وَالْلَّانِ عَالِمِي ﴾ ولوكاتب ثلاثة كتابة واحدة على ماثة منجمة على أنهم إذا أدوا عنقوا كانت جائزة والماثة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأنهم أدى حصنه عنق وأبهم عجز رق وأبهم مات قبل أن يؤدى مات رقيقًا كان له ولدأو لم يكن ولوأدوا انتال من قلت قيمته أدينا على العدد وقال الآخرون على القبم فهو على العدد أثلاثا واو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع فإن تطوع فعتقوا لم يكن له الرجوع فإن أدى بإذنهم رجع عليهم ولايجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الـكتابة فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة واوكاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد بما دفع فأيهما كان له الفضل رجع به فإن أبطل السيد الكتابة وأشهد على بطالها أو أبطلها الحاكم تم أداها العبد لم يعتق والفرق بين هذا وقوله إن دخلت الدار فا ُنت حر أن اليمين لابيع فها محال بينه وبينه والكتابة كالبيع الفاسد إذا فات رد قيمته وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فا ُنت حر ولو لم يمت السيد والكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأ داها منه لم يعتق ولو كان العبد مخبولا عتق با داء الكنابة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ولو كنانت كتابة صحيحة فمات السيد وله وارثان فقال أحدهما إن أباء كاتبه وأنكر الآخر وحلفماعلم أن أباه كاتبه كان نصفه مكاتبا ونصفه مملوكا نخدم بوماً ونخلي بوماً ويتأدى منه المقر نصف كل نجم لا يرجع به أخوه عليه وإن عتق لم يقوم عليه لأنه إنما أقر أنه عنق بثى. فعله أبو. وإن عجز رجع رقيقا بينهما ولو ورثا مكاتباً فأعتق أحدهما نصيبه فهر برئ من نصيبه من الكتابة فإن أدى إلى أخيه نصيبه عتق وكان الولاء للأب وإن عجز قوم عليه وعتق إن كان موسرا وولاؤه له وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه رقيق لأخيه وقال فيموضع آخر يعنق نصفه عجز أولم يعجز وولاؤه للأب لأنه الذي هقد كنايته ( فَاللَّهُ بَاتِعِي) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا ولا يعتق بعد الموت وإن جاءه بالنجم فقال السيد هو حرام أجبرت السيد على أخذه أو يبرئه منه وليس له أن يتروج إلا بإذن سيده ولا يتسرى محال فإن ولدت منه أمته بعد عتقه بستة أشهر كانت في حكم أم ولده وإن وضعت لأقل فلا تكون أم ولد إلا بوط. بعد العتق وله بيعها ( قال ) وبحبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقوله عزوجل « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » وهذا عندي مثل قوله « وللمطلقات متاع بالمعروف » واحتج بابن عمر أنه كاتب عبداً له مخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه ولومات السيد وقد قبض جميع الكتابة حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا ( قال المزنى ) يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قوله ( غ*الالشخ*افِيم ) وليس لولى اليتم أن يكاتب. له بإجماع قبل الردة فلا يزول ملكه إلا بإجماع وهو أن يموت ولو قال العبده متى قدم فلان فا أن حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المال وجناية السدير جناية عبد (قال) ولا مجوز على التسديير إدا جحد السيد إلا عدلان.

# باب وطء المدرة وحكم ولدها

( فَالْالِشَ افِعِي ) وبطأ السيد مدير نه وما ولدت من غيره فعيه واحد من قولين كلاهماله مدهب أحدهما أن والد كل ذات رحم بمنزلتها فإن رجع في تدبير الولد لم يكن رجوعا في الذير الولد في معني هذا القول مدير وإن رجوعا في الأم فإن رجع في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معني هذا القول مدير وإن وصعت لأكثر من ستة أشهر فهو محلوك ( قال اللزئي ) وهذا أيضاً رجوع في التدبير بغير إخراج من ملك فتفهمه ( فاللين افتي ) والقول الثاني أن ولدها محلوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها وليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها محلوكون ( فالله عنه أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال أولادها محلوكون ( فالله عندى وأشبههما بقول الشافعي لأن التدبير عنده وصية بعتقها قال أولادها محلوكون ( قال الموقع في عندى وأسبههما بقول الشافعي لأن التدبير عنده وصية بعتقها كالو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها ( قال ) ولو قال إذا دخلت الدار بعد سنة فا نت حرة فدخلت أن ولدها لا يلحقها ( قال الوارث قبل التدبير وقال الوارث قبل التدبير فالقول قول الوارث لأنه المالك وهي المدعة ( قال ) ولو قال المدبر والوارث مدع .

## باب في تدبير النصراني

(قال المزنى): ( فَاللَّاشَيَّائِتِي ) ويجوز تدبير النصرانى والحربى فإن دخل إلينا با مان فأراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعه فإن أسلم المدبر قانا للحربى إن رجعت فى تدبيرك بعناه عليك وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته فإن خرجت دفعناه إلى من وكلته فإذا مت فهو حر وفيه قول آخر أنه يباع (قال المزنى) يباع أشبه با صله لأن التدبير وصية فهو فى معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له إلا بموت السيد وهو عبد محاله ولا يجوز تركه إذا أسلى ملك مشرك بذله وقد صار بالإسلام عدوا له .

## باب في تدبير الذي يعقمل ولم يبلغ

( فَالْالْشَنْ الْحِيْقِ ) من أَجَازَ وصيته أَجَازَ تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه اقال المزنى ) القياس عندى في السبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد إناته وليس كذلك البالغ المحجور عليه لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة وبأثم على المعسبة

#### مختصر المكاتب

( فالل شيانجي ) قال الله جل ثناؤه ( والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أيمانكم فكانبوهم إن علمتم فيهم نيرا » قال ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا الجانين ولا نجوز السكتابة إلا على بالغ عاقل ( قال ) وأظهر معالى لحير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فا حب أن لايمتنع من كتابته إذا كان هكذا وما حاز بين والإخوة اللأب والأم أولى من الإخوة للأب وإن كان جد وأخ لأب وأم أو لأب فقد اختلف أصحابنا فى ذلك ثمنهم من قال الأخ أولى وكذلك بنو الأخ وإن سفلوا وسنهم من قال هما سواء ولا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.

## مختصر كتابي المدبر من جديد وقديم

( فَالْأَلِشَغَافِينَ ) أَخْبَرُنَا سَفِيانَ بِنَ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بِنَ دِينَارَ وَعَنَّ أَنَّى الزبير صمَّعا جابر بن عبدالله يقول دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره فقال النبي صلىالله عليه وسلم «من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام فقال عمرو صمعت جابرا يقول عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبر زادأبو الزبر يقال له يعقوب ( فاللان البعي )وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها وقال ابن عمر المدبر من الثلث وقال مجاهد المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاءوباع عمر ابن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه وقال طاوس يعود الرجل في مدبره ( فَالْكُلْشَغَافِعي ) فإذا قال الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت عتيق أو محرر أو حر بعد موتى أو متى مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فدخل فهذا كله تدبير نخرج من الثلث ولا يعنق في مال غائب حتى يحضر ولو قال إن شئت فأنث حر متى مت فشاء فهو مدبر ولو قال إذا مت فشئت فأنت حر أو قال أنت حر إذا مث إن شئت فسواء قدم المشيئة أو أخرها لا يكون حرا إلا أن يشاء ولو قال شريكان فى عبد متى متنا فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخرمنهما ولو قال سيد المدبرقد رجعت فى تدبيرك أو نقضته أو أبطلته لم يكن ذلك نقشا للندبير حتى يخرجه من ملكه وقال فى موضع آخر إن قال إن أدى بعد موتى كذا فهو حر أو وهبه هبة بنات قبض أو لم يقبض ورجع فهذا رجوع فى التدبير ( قال المزنى ) هذا رجوع فى التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله في الـكتاب الجديد وقال في الـكتاب القديم او قال قد رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو في نصفك كان مارجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنهمدبراً بحاله ( وقال المزني ) وهذا أشبه بقوله بأصله وأصح لقوله إذا كان المدبر وصية فلم لايرجع فى الوصية ولو جاز لهأن يخالف بين ذلك فيبطل الرجوع فىالمدبر ولا يبطله في الوصية لعني اختلفا فيه جاز بذلك المعني أن يبطل بيع المدبر ولا يبطل في الوصية فيصير إلى قول من لايبيع المدبر ولو جاز أن يجمع بين المدبر والأيمـان في هذا الموضع جاز إبطال عتق المدبر لمعني الحنث لأن الأيمان لابجب الحنث بها على ميت وقوله فى الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقمم لايدخل عليه منه كبير تعديل ( فالالشفافيم ) وجناية المدبر كجناية العبد يباع منه بقدر جنايته والباقي مدبر بحاله واو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف السلمون عليه فأخــذه سيده فهو على تدبيره واو أن صيده ارتد فمسات كان ماله فيثا والمدبر حرا ولو دبره مرتدا ففيه ثلاثة أقاويل أحدها أنه يوقف فإن رجع فهو على تدبيره وإن قتل فالتدبير باطل وما له فيء لأنا علمنا أن ردته صيرت ماله فيئا . والثاني أن التدبير باطل لأن ماله خارج منــه إلا بأن يرجع وهـــذا أشبه الأفاويل بأن يكون صحيحا فبه أفول . والثالث أن التدبير ماض لأنه لايملك عليه ماله إلا بموته وقال في كتاب الزكاة إنه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب إنه إن كاتب المرتد عبمده قبل أن يوقف ماله فالكتابة جائزة (قال المزني) أصحها عندى وأولاها به أنه مالك لماله لايملك عليــه إلا بموته لأنه أجاز كتابة عبده وأجاز أن ينفق من ماله على من يلزم المسلم نفقته فلو كان ماله خارجا منه لحرج المدبر مع سائر ماله ولما كان لولده ولمن يلزمه نفقته حق في مال غيره مع أن ملكه إياهم وأى الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حراً أو لأمة فولدت علمنا أنها حرة وولدهاولد حرة لا أن القرعة أحدثت لأحد منهم عتقا بوم وقعت إنما وجب العتق حبن الموت بالقرعة ولو قال فى مرضه سالم حر وغانم حر وزياد حرثم ساشفانه يبدأ بالأول فالأول ما احتمل اثناث لأنه عتق بتات فأماكل ماكان الموصى أن يرجع فيه من تدبير وغيره فكاه سواء (قال) ولو شهد أجنبيان أنه أعنق عبده وسية وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعنق عبدا غير وصية وهو الثلث أعنق من كل واحد منهما نصفه (قال المزنى ) إذا أجاز الشهادتين فقد ثبت عتق عبدين وهما ثلثا الميت فمعناه أن يقرع بينهما -( فَاللَّ اللَّهُ مَا فِي ) ولو قال لعشرة أعبد له أحدكم حر سألنا الورثة فإن قالوا لانعلم أقرع بينهم وأعتق أحدهم كان أقامهم قسمة أو أكثرهم .

## باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق

( فَاللَّاتُ عَانِي ) رحمه الله من ملك أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولدبنيه أو بناته عتق عليه بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من صميت بحال وإن ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقي إن كان موسراً ورق باقيه إن كان معسراً وإن ورث منه شقصا عتق ولم يقوم عليه وإن وهب لصبي من يعنق عليه أو أوصى له به ولا ملك له وله وصى كان عليه قبول هذه كله ويعنق عليه وإن كان موسرًا لم يكن له أن يقبل لأن على الموسر عتق ما بق وإن قبله فمردود وقال في كتاب الوصايا يعتق ماملك الصى ولا يقوم عليه

#### باب في الولاء

( قَالَ الشَّابِعَي ) أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال « الولاء لحمة كاحمة النسب لايباع ولا يوهب » ( فالالتنافيي ) وفي قوله صلى الله عليه وسلم «فإنما الولاء لمن أعتق » دليل أنه لاولا. إلا لمعتق والذي أسلم البصراني على يديه ليس بمعتق فلا ولا. له ولو أعتق مسلم عمرانيا أو صرانى مسلما فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لايقطع النسب قال الله جل ثناؤه « ونادى نوح ابنه » « وإذ قال إبراهيم لأبيه » فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء ومن أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء ومن ورث من يعتق عليه أو مات عن أم ولد له فله ولاؤهم وإن لم يعتقهم لأنهم في معنى من أعتق والمعتق السائبة معتق وهو أكثر من هذا في معنى المعتقين مُسَيِّفُ لايكُونَ له ولاؤه ( قال ) فالمعتق سائبة قد أنفذ الله له العتق لأنه طاعة وأبطل الشرط بأن لاولا. له لأنه معصية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن أعتق» ( فَالْالنُّ فَاقِع) وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم بكن لهم عصبة قرابة من قبل الصلب كان ما بقي للمولى المعتق ولو ترك ثلاثة بنين اثنان لأم فملك أحد الاثنين لأم وترك مالا وموالى فورث أخوه لأبيه وأمهماله وولاء مواليه ثم هلك الذى ورث المال وولاء المولىوترك ابنه وأخاء لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أني أحرزه وقال أخوه! بما أحرزت المال وأما ولاه الموالي فلا ( فالالش افعي )الأخ أولى بولاء الموالى وقضى بذلك عثمان بن عفان رحمة الله عليه ثم الأفرب فالأفرب من العصبة أولى بميراث الموالى أن يه داء أو غائلة والقياس على قوله فى الحر بجنى على يده فيقول الجابى هى شلاء أن القول قول الغارم ( فَاللَّانِسَانِينَ ) وإذا أعتق شركا له فى مرضه الذى مات فيه عنقا بتانا ثم ماتكان فى ثلثه كالصحيح فى كل ماله ولو أوصى بعتق نصيب من عبد بعينه لم يعتق بعد الموت منه إلا ما أوصى به .

## باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث

( فالالشنافيق ) ولو أعنق رجل ستة مملوكين له عند الموت لامال له غيرهم جزئوا نلائة أجزا. وأفرع بينهم كما أفرع النبي صلى الله عليه وسلم في مثلهم واعتق اثنين ثلث الميت وأرق أربعة للوارث وهكذا كل مالم يحتمل الثلث أقرع بينهم ولا سعاية لأن في إقراع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وفي قوله إن كان معسرا فقد عنق منه ماعتق إبطالا للسعاية من حديثين ثابتين . وحديث سعيد بن أبي عروبة في السعاية ضعيف وخالفه شعبة وهشام جميعا ولم يذكروا فيه استسعاء وهما أحفظ منه .

# باب كيفية القرعة بين الماليك وغيرهم

( فَاللَّاتُ فَاقِي ) رحمه الله أحب القرعة إلى وأبعدها من الحيف عندى أن تقطع رقاع صغار مستوية فيكتب في كل رقعة اسم ذى السهم حتى يستوظف أسهاءهم ثم تجعل فى بنادق طين مستوية و توزن ثم تستجف ثم تلقى فى حجر رجل لم يحضر الكتابة ولا إدخالها فى البندق ويغطى عليها ثوب ثم يقال له أدخل يدك فأخرج بندقة فإذا أخرجها فضت وقرى إسم صاحبها ودفع إليه الجزء الذى أقرع عليه ثم يقال له أفرع على الجزء الثانى الذى يليه وهكذا ما بقى من السهمان شيء حتى تنفد وهذا فى الرقيق وغيرهم سواء

## باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق

( فَاللّٰالَثُ اَنِينَ ثَم يَقَالُ أُخْرِج عَلَى هَذَا الْجَزِهِ بِينَهُ وَيَمْوَ وَلَانَة قَيْمُ مِهُ الْمَقَ فَي واحد وسهما الرق في اثنين ثم يقال أُخْرِج على هذا الجزء بينه ويعرف فإن خرج عليه سهم العتق عتق ورق الجزءان الآخران وإن خرج على الجزء الأول سهم الرق رق ثم قيل أُخْرِج فإن خرج سهم العتق على الجزءائناني عتق ورق التالث وإن اختلفت قيمهم ضم قليل الثمن إلى كثير الثمن حتى يعتدلوا فإن الثاث وإن خرج سهم الرق عليه عتق الثالث وإن اختلفت قيمهم ضم قليل الثمن إلى كثير الثمن حتى يعتدلوا فإن تفاوتت قيمهم فكان قيمة واحد مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جزأهم ثلاثة أجزاء ثم أفرع بينهم على القم فإن كانت قيمة واحد ماثنين واثنين خمسين، وثلاثة خمسين فإن خرج سهم العتق على الواحد عتق منه نصفه وهوالثلث من جميع المال والآخرون رقيق وإن خرج سهم اثنين عتما ثم أعيدت القرعة بين الثلاثة فكانوا لا يخرجون بالعتق عتق منه مابق من الثلث ورق مابق منه ومن غيره وإن خرج السهم على الإثنين أوالثلاثة فكانوا لا يخرجون معا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كذلك حتى يستكمل الثلث و بجزءون ثلاثة أجزاء أصح عندى من أكثر من ثلاثة أورا فأيهم خرج عليه سهم الدين بيعوا ثم أفرع ليعتق ثلثهم بعد الدين وإن ظهر عليه دين بعد ذلك بعت من عتق حتى لا يبقي عليه دين فإن أعتقت ثلثا وأرفقت ثلثين بالقرعة ثم ظهر له مال يخرجون معا من الثلث أعتقت من أرققت ودفعت إليهم ما اكتسبوا بعد عتق المالك ثائين بالقرعة ثم ظهر له مال يخرجون معا من الثلث أعتقت من أرققت ودفعت إليهم ما اكتسبوا بعد عتق المالك

( قال الزني ) وقد قطع بأن هذا العني أصح ( قال الزني ) وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله فى القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أفرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله ( قال المزنى ) رحمه الله قد قال الشافعي لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا و في ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسراً كالعتق وأن شريكه إن وطئها قبل أُخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم تمنين أحدهما في بيع عن تراض بجوز فيه التغابن والآخر قيمة متلف لا بجوز فيه النغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط فلما حكم الني صلى الله عليه وسلم على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم أنلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق ( فَاللَّاشِينَافِيم ) رحمه الله ولو قال أحدهما لصاحبه وصاحبه موسر أعنقت نصيبك وأنكر الآخر عتق نصيب المدعى ووقف ولاؤه لأنه زعم أنه حركله وادعى قيمة نصيبه على شريكه فإن ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له ولاؤه قال وفيها قول آخر إذا لم يعتق نصيب الأول لم يعتق نصيب الآخرلأنه إنما يعتق بالأول (قال المزنى) قد قطع بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حركله وقد عتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم ولا خلاف أن من أفر بشيء يضره لزمه ومن ادعى حقا لم يجب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فيلزمه ومدع على شريكه بقيمة لاتجب له ومن قوله وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال لشريكه بعتك نصيبي بثمن وسلمته إليك وأنت موسر وإنك قبضته وأعتقنه وأنكر شربكه أنه مقر بالعتق لنصيبه نافذ عليه مدع الثمن لابجب له فهذا وذاك عندى في القياس سواء وهذا يقضي لأحد قوليه على الآخر ( قال المزني ) وقد قال الشافعي لو قال أحدهما لصاحبه إذا أعتقته فهو حر فأعتقه كان حراً في مال العتق وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر ( قال المزنى ) وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته ( ﴿ إِلَاكِ مَا إِنَّا أَدَى المُوسِرُ قَيْمَتُهُ كَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً عَتَقَ نصيبِهُ وَكَانَ شُرِّيكُهُ عَلَى ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب لنفسه فهو له وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن مات له مورث لم يرث منه شيئًا (قال المزنى) القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال الشافعي إن الناس يرثون من-يث يورثون وهذا وذاك في القياس سواء ( فَاللَّانِينَا فِعي ) فإن قال قائل لانكون نفس واحدة بعضها عبدا وبعضها حراً كما لاتكون امرأة بعضها طالفا وبعضها غير طالق قيل له أتبزوج بعض امرأة كما تشترى بعض عبدأو تكاتب الرأة كما يكاتب العبد أو يهب امرأته كما يهب عبده فيكون الموهوب له مكانه ؟ قال لا قيل فما أعلم شيئا أبعد من العبد مما قسته عليه ( فَاللَّانِينَ فَافِينَ ) ولو أعنق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معاً أو وكلا رجلا فأعنق عنهما معاكان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير الملك ولا قليله ( قال المزنى ) هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء ( فَاللَّ اللَّهُ عَالِمَ ) وإذا اختلفا في قيمة العبــد ففيها قولانأحدهما أن القول قول المعتق والثاني أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضي (قال المزني) قدقطع الشافعي في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأفيس على أصله على ماشرحت من أحد قوليه لأنه يقول في قيمة ماأنلف أن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكرفعليه اليمين قال ولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك فالقول قول الغارم ولو قال هو سارق أو آبق وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله مع يمينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم (قال المزنى) قد قال في الغاصب إن القول قوله ولادة معروفة قبل السبى وهكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم وإذا أسلم أحد أبوى الطفل أو المعنوه كان مسكما لأن الله عز وجل أعلى الإسلام على الأديان والأعلى أولى أن يكون الحسكم له مع أنه روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه معنى قولنا وبروى عن الحسن وغيره .

# باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبلي

( فَاللَّانَ الْهِي ) وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ماتفرقا كان البيت لهما أو لأحدهما أو يموتان أو أحدهما فيختلف في ذلك ورثتهما فمن أقام بينة على شيء فهو له وإن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يدفر أحد عندي بالففلة عنه على الإجاع أن هذا المتاع بأيديهما جميعا فهو بينهما نصفين وقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك الرجل متاع المرأة متاع الرجل ولو استعملت الظنون عليهما لحكت في عطار ودباغ يتنازعان عطرا ودباغا في أيديهما بأن أجعل للمطار العطر وللدباغ الدباغ ولحكمت في يتنازع فيه معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعله للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون

## باب أخذ الرجل حقه ممن عنعه إياه

( قَالِ النَّهَ عَلَيْهِ عَلَى وَكَانَت هند رَوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها الصغرهم بأمر رَوجها فأدن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أن تأخذ من ماله مايكفيها وولدها بالحروف فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يحد له مالا باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه فإن قيل فقد روى عن رسول الله عليه وسلم «أد إلى من التمنك ولا تخن من خانك» قيل إنه ليس بثابت ولو كان ثابتاً لم تسكن الحيالة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم وإنما الخيانة أن آخذ له درها بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كا خاني في درهمي فليس لى أن أخونه بالخذه اليس لى وإن خاني

# باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق

( فالالشنائي ) من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق وهكذا روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالالشنائي ) ومجتمل قوله فى عتق الموسر وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد معنيين أحدهما أنه يعتق بالقول وبدفع القيمة والآخر أن يعتق بقول الموسر ولو أعسر كان العبد حراً واتبع بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس ( قال المزنى ) وبالقول الأول قال فى كتاب الوصايا فى العتق وقال فى كتاب اختلاف الأحاديث يعتق بوم تكام بالعنق وهكذا قال فى كتاب اختلاف ابن أبى ليلى وأبى حنيفة وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا ازمه كما لوجى جناية والعبد حرفى شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها

## باب في القافة ودعوى الولد

## من كتاب الدعوى والبيات ومن كتاب نكاح قديم

( فَاللَّشْنَافِينَ ) أَخْبِرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه فقال «ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا ر ووسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض » ( فَاللَّشْنَافِينَ ) فلو لم يكن في القافة إلا هذا انبغى أن يمكن فيه دلالة أنه علم ولو لم يكن علما لقال له لاتقل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تحطيء في غيره وفي خطئك قذف محصنة أو نني نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما ولا يسر إلا بالحق صلى الله عليه وسلم ودعا عمر رحمه الله قائفا في رجلين ادعيا ولدا فقال لقد اشتركا فيه فقال عمر للغلام وال أيهما شئت وشك أنس في ابن له فدعا له القافة ( فَاللَّشَنَافِينَ ) رحمه الله وأخبرنى عدد من أهل العلم من المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يفتون بقول القافة ( فَاللَّشَنَافِينَ ) رحمه الله ولم يجز الله جل ثناؤه نسب أحد قط إلا إلى أب واحد ولا رسوله عليه السلام (قال) ولو ادعى حر وعبد مسلمان وذمى مولودا وجد لقيطا فلا فرق بين واحد منهم كالتداعى فها سواه فيراه القافة فإن ألحقوه بواحد فهو ابنه وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حق يبلغ فيندسب إلى أبهم شاه فيكون ابنه وتقطع عنه دعوى غيره

## باب جواب الشافعي محمد من الحسن في الولد يدعيه عدة رجال

( فَاللَّاتُ عَبِينَ ) قلت للحمد بن الحسن زعمت أن أبا يوسف قال إن ادعاه اثنان فهو ابنهما بالأثر فإن ادعاه ثلاثة فهو ابنهم بالقياس وإن ادعاه أربعة لم يكن ابن واحسد منهم قال هدذا خطأ من قوله قلت فإذ زعمت أنهم يشتركون في نسبه ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال لو مات أحسد الشركاء في المال أيملك الحي إلا ما كان يملئك قبل موت صاحبه ؟ قال لا قلت فقد زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام وانقطعت أبوته فإن مات ورثه كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث أب فهل رأيت أبا قط إلى مدة ؟ قلت أو رأيت إذا قطعت أبوته من الميت أيتروج بناته وهن اليوم أجنبيات رهن بالأمس له أخوات؟ قال إنه لايدخل هذا قلت وأكثر قال كيفكان يلزمنا أن نورثه في قولك من أحدهم سهما من مائة سهم من ميراث ابن كما نورث كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث ابن كما نورث كل واحد منهم سهما الابن وليس بعض الابن ابنا لبعض الميز دون جميعه كما لو ملكوا عبدا كان جميع كل سيد منهم مالكا لبعض العبد وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد دون جميعه كناك تجده إن شاء الله .

# باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه

( وَاللَّهُ عَلَيْهِ ) وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فإن جاءونا مسلمين لاولاء في واحد منهم بعتق قبلنا دعواهم كا قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية وإن كانوا مسيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على

أولى كما جعل ملك النتاج أولى وقد يمكن أن يكون صاحب النتاج قد أخرجه من ملكه كما أمكن أن يكون صاحب الملك الأفدم أخرجه من ملكه .

# باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

( فَاللَّامِ نَافِعي ) رحمه الله : وإذا أفام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار منه بمائة درهم ونقده الثمن وأقام الآخر منة أنه اشتراها منه عائق درهم ونقده الثمن بلا وقت فكل واحد منهما بالخبار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده ويرجع بالنصف وإن شاء ردها وقال في موضع آخر إن القول قول البائع في البيع (قال المزني) هذا أشبه بالحق عندي لأن البينتين قد تـكافأتا وللمقر له بالدار سبب ليس لصاحبه كما يدعيانها جميعا ببينة وهي في يد أحدهما فتـكون لمن هي في يديه لقوة سببه عنده على سبب صاحبه ( قال المزنى ) رحمه الله وقد قال لو أقام كل واحد منهما البينة على دابة أنه نتجها أبطلتهما وقبلت قول الذي هي في يديه ﴿ ﴿ إِلَّا شِنَا أَفِي ﴾ رحمه الله ولو أقام بينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان وهو ملكه بثمن مسمى ونقده وأقام الآخر البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملـكه بثمن مسمى ونقده فإنه يحكم به للذي هو في يديه لفضل كينونته ( قال المزنى ) وهذا يدل على ما قلت من قوله ( قَالَالُشَكَانِعِي ) رحمه الله : ولوكان الثوب في يدى رجل وأفام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم فإنه يقضي به بين المدعيين نصفين ويقضي لسكل واحد منهما عليه بنصف اشمن (قال المزنى) رحمه الله: ينبغي أن يقضي لسكل واحد منهما بجميع الثمن لأنه قد يشتريه من أحدهما ويقبضه ثم يملكه الآخر ويشتربه منه ويقبضه فيكون عليه ثمنان وقد قال أيضاً لو شهد شهود كل واحد على إقرار المشترى أنه اشتراه أو أقر بالشراء قضى عليه بالثمنين ( قال المزنى ) سواء إذا شهدوا أنه اشترى أو أقر بالشراء ( وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ رحمه الله : ولو أقام رجل بينة أنه اشترى منه هذا العبد الذي في يديه بألف درهم وأفام العبد البينة أنه سيده الذي هو في يديه أعتقه ولم يوقت الشهود فإني أبطل البينتين لأنهما تضادتا وأحلفه ما باعه وأحلفه ما أعتقه (قال المزنى ) قد أبطل البينتين فها يمكن أن تسكونا فيه صادقتين فالقياس عندى أن العبد في يدى نفسه بالحرية كمشتر قبض من البائع فهو أن أحق لقوة السبب كما إذا أقاما بينة والثهيء في يدى أحدهما كان أولى به لقوة السبب وهــذا أشبه بقوله ( فالالشنافع ) ولا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته حتى يقولوا ولدتها في ملحكه ولو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان جعلته لفلان وإذا كان في يديه صي صغير يقول هو عبدي فهو كالثوب إذا كان لايتكلم فإن أقام رجل بينة أنه ابنه جملته ابنه وهو في يدىالذي هو في يديه وإذا كانت الدار في يدى رجل لايدعيها فأقام رجل البينة أن نصفها له وآخر البينة أن جميعها له فلصاحب الجميع النصف وأبطل دعواهما فلا حق لهما ولا قرعة وقد مضي ما هو أولى به في هذا المعنى قال وإذا كانت الدار في يدى ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث وآخر السـدس وجعد بعضهم بعضا فهي لهم على ما في أيديهم (١) ثلثا ثلثا ( أَالَالِيَةَ نَافِعي ) رحمه الله : فإذا كانت في يدى اثنين فأقام أحدهما بينة على الثلث والآخر على السكل جعلت للأول الثلث لأنه أقل مما في يديه وما بق للاخر .

<sup>(</sup>١) قوله: ثلثًا ثلثًا كذا في الأصل مضببا عليه، وليتأمل اه كتبه مصححه.

تكافأت بينتاهما جعله بينهما وإنما صلى عليه بالإشكال كما يصلى عليه لو اختلط بمسلمين موتى (قال المزني) أشبه بالحق عندي أنه إن كان أصل دينه النصرانية فاللذان شهدا بالإسلام أولى لأنهما علما إعانا حدث خفي على الآخرين وإن لم يدر ما أصل دينه والميراث في أيدمها فبينهما نصفان وقد قال الشافعي لو رمي أحدهما طائرا ثم رماه الثاني فلم يدر أبلغ بهالأول أن يكون ممتنع أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين (قال المزني) وهذا وذاك عندي في القياس سواء ( والله تنافع ) رحمه الله : ولو كانت دار في بدى رجل والمسألة على حالها فادعاها كل واحدمن هذين المدعيين أنه ورثها من أبيه فمن أبطل البينة تركها في يدى صاحبها ومن رأى الإفراع أفرع بينهما أو مجعلها بينهما معا ويدخل عليه شناعة وأجاب بهذا الجواب فها يمكن فيه البينتان أن تكونا صادقتين فيمواضع ( قال\الزنى ) رحمهالله وصمعته يقول في مثل هذا لو قسمته بينهما كنت لم أفض لواحد منهما بدعواه ولا ببينته وكنت على يقين خطأ بنقص من هو له عن كمال حقه أو بإعطاء الآخر ماليس له ( قال المزني ) وقد أبطل الشافعي القرعة في امرأتين مطلقة وزوجة وأوقف الميراث حتى يصطلحا وأبطل في ابني أمنه اللذين أقر أن أحدهما ابنه القرعة في النسب والميراث فلا يشبه قوله في مثل هذا القرعة وقد قطع في كناب الدعوى على كتاب أبي حنيفة في امرأة أقامت البينة أنه أصدقها هـذه وقبضتها وأقام رجل البينة أنه اشتراها منه ونقده الثمن وقبضها قال أبطل البينتين لابجوز إلا هــذا أو القرعة ( قال المزنى ) رحمه الله : هــذا لفظه وقد بينـا أن القرعة لا تشبه قوله في الأموال (قال المزنى ) رحمه الله : وقد قال الحكي في الثوب لاينسج إلا مرة والثوب الخز ينسج مرتين سواء ( فَاللَّاثِ اللَّهِ ) رحمه الله : ولو كانت دار في يدى أخوين مسلمين فأقرا أن أباهما هلك وتركُّها ميرانا فقال أحدهما كنت مسلما وكان أبي مسلما وقال الآخر أسلمت قبل موت أبي فهي للذي اجتمعا على إسلامه والآخر مقر بالكفر مدع الإسلام ، ولو قالت امرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم وقال ولده وهم كفار بل كافر وقال أخو الزوج وهو مسلم بل مسلم فإن لم يعرف فالميراث موقوف حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم علمه ، ولو أفام رحل بنة أن أباه هلك وترك هذه الدار ميرانا له ولأخيه أخرجتها من يدى من هي في يديه وأعطيته منها نصيبه وأخرجت نصيب الغائب وأكرى له حتى يحضر فإن لم يعرف عددهم وقف ماله وتلوم به ويسأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ولد ؟ فإذا بلغ الغاية التي او كان له فيها ولد لعرفه وادعى الابن أن لا وارث له غيره أعطاه المال بالضمين وحكى أنه لم يقض له إلاأنه لم يجد له وارثا غيره فإذا جاء وارث غيره آخذ الضمناء محقه ولوكان مكان الابن أو معه زوجة ولا يعلمونه فارقها أعطيتها ربع الثمن لأن ميراثها محدود للا كثر والأفل الثمن وربع الثمن وميراث الابن غير محدود وإذا ماتت زوجته وأبنه منها فقال أخوها مات ابنها ثم ماتت فلى ميراثي مع زوجها وقال زوجها بل ماتت فأحرز أنا وا بي المال ثم مات ابني فالمال لي فالقول قول الأخ لأنه وارث لأخته وعلى الذي بدعي أنه محجوب البينة وعلى الأخ فيما يدعى أن أخته ورثت ابنها البينة ولوأقام البينة أنه ورث هـذه الأمة من أبيه وأقامت امرأة البينة أن أباه أصدقها إياها فهي المرأة كما يبيعها ولم يعلم شهود المراث

#### باب الدعوى في وقت قبل وقت

( قَالَ السَّنَافِي ) وإذا كان أحبد في يد رجل فأقام رجل بينة أنه له منذ سنين وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي هو في يديه ولم أنظر إلى قديم الملك وحديثه (قال المزني) أشبه بقوله أن يجعل الملك للأقدم

على المدعى عليه » قال وإذا أدعى الرجل الذيء في يدى الرجل فالظاهر أنه لمن هو في يديه مع عينه لأنه أفوى سببا فإن استوى سبهما فهما فيه سدواء فإن أقام الذي ليس في يديه البينة قيل لصاحب اليد البينة التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها أفوى من كينونة الثيء في يديك وقد يكون في يديك ما لا تملكه فهو له لفضل قوة صبه على سببك فإن أقام الآخر بينة قبل قد استوينا في الدعوى والبينة والذي الشيء في يديه أقوى سببا فهو له لفضل قوة سببه وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما قلنا في رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضي بها رسول الله صلى اللهعليه وسلم للذي هو في يديه قال وسواء التداعي والبينة فيالنتاج وغيره وسواء أقام أحدهما شاهدا وامرأتين والآخر عشرة إن كان بعضهم أرجح من بعض وإن أراد الذي قامت عليه البينة أن أحلف صاحبه مع بينته لم يكن ذلك له إلا أن يدعى أنه أخرجه إلى ملكه فهذه دعوى أخرى فعليه اليمين ولو ادعى أنه نسكح امرأه لم أقبل دعواه حتى يقول نسكحتها بولى وشاهدى عدل ورضاها فإن حلفت برئت وإن نكلت حلف وقضى له بأنها زوجة له ( فالالنشافيي ) والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها لابيراً منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هــذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه (قال المزني) رحمه الله : قطع في الإملاء بأن لاقسامة بدعوى ميت واكن يحلف المدعى عليه وبيراً فإن أبي حلف الأولياء واستحقوا دمه وإن أبوا بطل حقهم وقال في كـتاب اختلافِ الحديث من ادعى دما ولا دلالة للحاكم على دعواه كالدلالة التي قضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة أحلف المدعى عليه كما محلف فها سوى الدم (قال المزنى) رحمه الله : وهذا به أشبه و دليل آخر حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة بتبدئة المدعى لاغيره وحكم فها سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لاغيره فإذا حكم الشافعي فها وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد أيمان القسامة ( فالالشيخ افعي ) والدعوى في الكفالة بالنفس والنكولور داليمين كهي في المال إلاأن الكفالة بالنفس ضعيفة ولو قام بينة أنه أكراه بهتا من داره شهراً بعشرة وأقام المسكترى البينة أنه اكترى منه الدار كلها ذلك الشهر بعثمرة فالشهادة باطلة ويتحالفان ويترادّان فإن كان سكن فعليه كراء مثلها ، ولو ادعى دارا في يدى رجل فقال ليست بملك لي وهي لفلان فإن كان حاضرًا صيرتها له وجعلته خصما عن نفسه وإن كان غائبًا كتب إقراره وقيل المدعى أفم البينة فإن أقامها قضي بها على الذي هي في يديه ويجعل في القضية أن المقر له بها على حجته ( قال المزني ) رحمه الله : قد قطع بالقضاء على غائب وهو أولى بقوله ( فَالْالشَافِي ) ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار كانت في يديه أمس لم أقبل قد يكون في يديه ماليس له إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه ولو أقام بينة أنه غصبه إياها وأفام آخر البينة أنه أفر" له بها فهي للمغصوب ولابجوز إقراره فيا غصب ( فاللانت افعي ) وإذا ادعى عليه شيئا كان في بدى الميت حلف على علمه وقال في كتاب ابن أبي ليلي وإذا اشتراه حلف على البت.

# باب الدعوى فى المـيراث من اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى

( قَالَالْتُنَافِق ) ولو هلك نصرانى وله ابنان : مسلم ونصرانى فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات مسلما وللنصرانى مسلمان أن أباه مات نصرانيا صلى عليه ثمن أبطل البينسة الق لاتسكون إلا بأن يكذب بعضهم بعضا المجمد المسيرات للنصرانى ومن رأى الإقراع أفرع ثمن خرجت قرعته كان الميراث له ومن رأى أن يقسم إدا

# باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته

( فَالْالْشَغَافِق ) رحمه الله : وإذا علم القاضى أنه قضى بشهادة عبدين أو مشركين أو غير عدلين من جرح بين أو أحدهما رد الحريم على نفسه ورده عليه غيره بل القاضى بشهادة الفاسق أبين خطأ منه بشهادة العبد وذلك أن الله جل ثناؤه قال « وأشهدوا ذوى عدل منه » وقال « ممن ترضون من الشهداء » وليس الفاسق بواحد من هذين فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله ورد شهادة العبد إنما هو تأويل وقال في موضع آخر إن طلب الحصم الجرحة أجله بالمصر وما قاربه فإن لم يجيء بها أنفذ الحكم عليه ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم ( قال المزنى ) قباس قوله الأول أن يقبل الشهود العدول أنها فاسقان كما يقبل أنهما عبدان ومشركان ويرد الحكم ( فَاللَّاسُونَة ) وإذا أنفذ القاضى بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما صادقان في الظاهر وكان عليه أن لا يقبل منهما فهذا خطأ منه تحمله عافلته .

## باب الشهادة في الوصية

( فاللاشيزاني ) رحمه الله : ولو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في الاثنين فسواء ويعتق من كل واحد منهما نصفه ( قال المزنى ) قياس قوله أن يقرع بينهما وقد قاله في غير هذا الباب ( قال ) ولو شهد الوارثان أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما وإنما أرد شهادتهما فيا جرا إلى أنفسهما فإذا لم بجرا فلا فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لايصير في أيهديهما بالولاء شيء ولو أبطلتهما بأنهما يرثان الولاء إن مات لاوارث له غيرهما أبطلتها لذوى أرحامهما ولو شهد أجنبيان أنه أعتق عبدا هو الشدس عتق الأول بغير قرعة للجر" إلى أنفسهما وأبطلت حقهما من الآخر بالإقرار ولو لم يقولا أنه رجع في الأول أقرعت بينهما حتى يستوظف الثلث وهوقول أكثر المفتين إن شهادة الأجنبيين والورثة سواء مالم بجرا إلى أنفسهما أقرعت بينهما حتى يستوظف الثلث وهوقول أكثر المفتين إن شهادة الأجنبيين والورثة سواء مالم بجرا إلى أنفسهما وبين سيده أجر ووقفت إجارته فإن تم عتقه أخذها وإذا رق أخذها السيد، ولو شهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا وبين سيده أجر ووقفت إجارته فإن تم عتقه أخذها وإن رق أخذها السيد، ولو شهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا فالقول فها واحد من قولين : أحدهما ما وصفت في الوقف ، والثاني لا يمنع منه سيده ومحلف له .

مختصر من جامع الدعوى والبينات إملاء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى إملاء على كتاب أبي حنيفة ومن اختلاف الأحاديث ومن اختلاف ابن أبي ليلي ومن وأبي حنيفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا

( فَالْكُلْشَتْ اللَّهِي ) رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى » ( فَاللَّاشَ فَا أَنِي ) أحسبه قال ولا أثبته قال « واليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( البينة على المدعى » ( فَاللَّاشَ فَا أَنِي ) أحسبه قال ولا أثبته قال « واليمين

منه أو ببيع حضرته أو سلف أجازه ولو لم يسأله رأيته جائزاً وإن شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه قبلهما وسأل عنه فإن عدل قضى به (قال) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين مجيزونه (قال المزنى) وخرجه على قولين وقطع فى موضع آخر بأنه لانجوز شهادتهما إلا على واحد بمن شهدا عليه وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر (قال المزنى) رحمه الله ومن قطع بشىء كان أولى به من حكايته له .

## باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود

( فَاللّاشَافِي ) رحمه الله: وإذا شهدوا على رجل بالزنا سألهم الإمام أزنى بامرأة؛ لأنهم قد يعدون الزنا وقوعاعلى يهيمة ولعلهم يعدون الاستمناء زنا فلا محد حتى يثبتوا رؤية الزنا وتغيب انفرج في الفرج (قال المزنى) رحمه الله وقد أجاز في كتاب الحدود أن إتيان البهيمة كالزنا محد فيه قال ولو شهد أربعة اثنان منهم أنه زنى بها في بيت واثنان منهم في بيت غيره فلاحد عليهما ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم (قال المزنى) رحمه الله قد قطع في غير موضع محدهم (فال المرتفى) رحمه الله قد قطع في غير موضع محدهم (فال الشفيائي على الله ولا أقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما مجرح به للاختلاف في الأهواء و تسكفير بعضهم بعضا و مجرحون بالتأويل ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة محد لم أرباً سا أن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق ولو شهدا بأنه سرق من هذا البيت كبشا لفلان فقال أحدها غدوة وقال الآخر عشية أو قال أحدها السكبش أبيض وقال الآخر أسود لم يقطع حتى مجتمعا ومحلف مع شاهده أيهما شاء ولو شهد اثنان أنه سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار ويأخذه بأقل القيمتين في الغرم وإذا لم محكم بشهادة من شهد عنده حتى محدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن مجمه ويأخذه بأقل القيمتين في الغرم وإذا لم محكم بشهادة من شهد عنده حتى محدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن مجملاً على مو يقطع الحاكم بشهادته ردها وإن مجملاً على الموالية على المحدث منه ما تود به شهادته ردها وإن مجملاً المهروب على المحدد على عدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن مجملاً على المعلود وهذا من أفوى ما تعرب المحدد المحاكم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله بعد الحكم لم نرده لأنى إنما أنطر يوم يقطع الحاكم بشهادته .

## باب الرجوع عن الشهادة

( فَالْالْتُوْنَافِعی ) رحمه الله : الرجوع عن الشهادة ضربان فإن كانت على رجل بشيء يتلف من بدنه أو بنال بقطع أو قصاص فأخذ منه ذلك ثم رجعوا فقالوا عمدناه بذلك فهي كالجناية فيها القصاص واحتج في ذلك بعلى ومالم يكن من ذلك فيه القصاص أغرموه وعزروا دون الحد وإن قالوا لم نعلم أن هذا بجب عليه عزروا وأخذ منهم العقل ولو قالوا أخطأ نا كان عليهم الأرش ولو كان هذا في طلاق ثلاث أغرمتهم للزوج صداق مثلها دخل بها أو لم بدخل بها لأنهم حرموها عليه فلم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها (قال المزنى) رحمه الله ينبغي أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي ومعنى قوله المعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها ( فَاللَّشَوْنِي ) رحمه الله : وإن كان في دار فأخرجت من يديه إلى غيره عزروا على شهادة الزور ولم يعاقبوا على الحُطأ ولم أغربهم من قبل أنى جعلتهم عدولا بالأول فأمضينا بهم الحريم ولم يكونوا عدولا بالآخر فترد الدار ولم يفيتوا شيئا لا يؤخذ ولم يأخذوا شيئا لأنفسهم فأنتزعه منهم وهم كمبتدئين شهادة لاتقبل منهم فلا أغرمهم ما أقروه في أبدى غيرهم .

لأن تحريمها نص ومن شرب سواها من النصف أو الخليطين فهو آثم ولا تردشهادته إلا أن يسكر لأنه عند جميعهم حرام ( فَالْالْشَنْ افِعَى ) وأكره اللعب بالنرد للخبر وإن كان يديم الفناء ويغشاه المغنون معلنا فهذا سفه ترد بهشهادته وإن كان ذلك يقل لم ترد فأما الاسماع للحداء ونشد الأعراب فلا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشمريد «أمعك من شعر أمية شيء؟» قال نعم قال «هيه» فأنشده بيتا فقال «هيه» حتى بلغت مائة بيت وصمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء والرجز وقال لابن رواحة «حرك بالقوم» فاندفع يرجز (قال المزنى ) رحمه الله صمعت الشافعي يقول كان سعيد بن جبير يلعب بالشطر مج استدبارا فقلت له كيف يلعب بها استدبارا؟ قال يوليها ظهره ثم يقول « أى شيء وقع » فيقول بكذا فيقول أوقع عليه بكذا ( قال ) وإذا كان هكذاكان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى محبوبا (﴿ إِلَانِينَ مَانِعِي ﴾ رحمه الله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ماأذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن» وصمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس يقرأ فقال «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود» ( فَالْلَاشِيَانِي ) رحمه الله لابائس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأى وجه ماكان وأحب ما يقرأ إلى حدرا وتحزينا (قال المزنى) رحمه الله صمعت الشافعي يقول لو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لكان يتغانى وتحسين الصوت هو يتغنى واكنه يراد به تحسين الصوت (وقال) وليس من العصبية أن يحب الرجل قومهوالعصبية المحضةأن يبغض الرجل لأنه من بني فلان فإذا أظهرها ودعا إلىها وتاً لف علمها فمرود وقد جمع الله تبارك وتعالى المسلمين بالإسلام وهو أشرف انسابهم فقال جل ثناؤه «إنما المؤمنون إخوة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كونوا عباد الله إخوانا» فمن خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ردت شهادته والشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه وفضله على الكلام أنه سائر وإذا كان الشاعر لايعرف بشتم الناس وأذاهم ولا يمتدح فيكثر الكذب المحض ولا يتشبب بامرأة بعينها ولا يشهرها بما يشينها فجائز الشهادة وإن كان على خلاف ذلك لم تجز ويجوز شهادة ولد الزنا في الزنا والمحدود فما حد فيه والقروى على البدوى والبدوى على القروى إذا كانوا عدولا وإذا شهد صي أو عبد أو نصرانى بشهادة فلا يسمعها واستماعه لهما تكلف وإن بلغ الصي وأعتق العبد وأسلم النصرانى ثم شهدوا بها بعينها قبلتها فائما البالغ المسلم أرد شهادته في الشيء ثم محسن حاله فيشهد بها فلا أقبلها لأنا حكمنا بإبطالهـا وجرحه فها لأنَّه من الشرط أن لا يختبر عمله قال ولو ترك الميت ابنين فشهد أحدهما على أبيه بدين فإن كان عدلا حلف المدعى وأخذ الدين من الاثنين وإن لم يكن عدلا أخذ من يدى الشاهد بقدر ماكان يأ خـــذه منه لو جازت شهادته لأنَّن موجوداً في شهادته أن له في بديه حقاً وفي بدى الجاحد حقاً فأعطيته من المتر ولم أعطه من المنكر وكذلك لو شهد أن أباه أوصى له بثلث ماله .

## باب الشهادة على الشهادة

( فَاللَّاشَ فَهِي ) وَ بَجُوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضى فى كل حق اللا تدميين مالا أو حدا أو فصاصا وفى كل حد لله قولان أحدها أنه تجوز والآخر لا تجوز من قبل در و الحدود بالشهات (قال) وإذا ممع الرجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل لهما اشهدا على شهادتى فليس لهما أن يشهدا بها ولاللحاكم أن يقبلها لأنه لم يسترعهما إلها وقد يمكن أن يقول له على فلان ألف درهم وعد، بها وإذا استرعاهما إباها لم يفعل إلا وهي عنده واجبة وأحب للقاضى أن لا يقبل هذا منه وإن كان على الصحة حتى يسأله من أبن هي وأن قال بإقرار

لهان أو لاترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للا نصاريين «تحلفون و تستحقون دم صاحبكم» فلما لم محلفوا ردالاً بمان على بهود ليبره وا بها فلما لم يقبلها الأفساريون تركوا حقهم أو لا نرى عمر جعل الأيمان على المدى عليهم فلما لم بحلفوا ردها على المدهين وكل هذا تحويل يمين من موضع قد ندبت فيه إلى الموضع الذي بخالفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وعلى المدعى عليه المدعى عليه دون غيره إلا بخبر لازم وهما لفظان من رسول الله على الله عليه والم يتناف على المدعى عليه يخرجهما واحد فكيف بحوز أن بقال إن جاء المدعى بالبينة أخذ وإن لم يأت بها حدث له حكم غيرها وهو استحلاف من ادعى عليه وإن جاء المدعى إن لم يأت بها حمي عدد الله على الله على عليه وإن جاء المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين كا حدث المدعى إن لم يأت بها حولها .

باب من تجوز شهادته ومن لاتجوز ومن يشهد بعد رد شهادته من الجامع ومن اختلاف الحكام وأدب القاضى وغير ذلك

(فالالشنافي ) ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا مخلطهما بمعصية ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا مخلطهما شيئا من الطاعة والمروءة فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة وبدت شهادته ولا أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده نجر منه أو بينة أنه حر ولا تجوز شهادة جار الى نفسه ولا دافع عنها ولا على خصم لأن الحصومة موضع عداوة ولا لولد بنيه ولا لولد بناته وإن سفاوا ولا لآبائه وأمهاته وإن بعدوا ولا من يعرف بكثرة الفلطأو الففلة ولوكنت لا أجير شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثها ماأجزت شهادة الأخلأخية إذا كان يرثه ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لايرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب بها النار أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من نخفف المأثم فيها وكل من تأول حراما عندنا فيه حد أو لاحد فيه لم نرد بذلك شهادته ألا ترى أن يمن حمل عنه الدين وجعل علما في البلدان منهم من يستحل المتعة والدينار بالدينارين نقدا وهذا عندنا وغيرنا حرام وأن منهم من استحل سفك الدماء ولاشيء أعظم منه بعد الشرك ومنهم من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضله واللاعب بالشطرنج والحام بغير قار وإن كرهنا ذلك أخف حالا (قال المزني) رحمه الله فكيف يحد من شرب قليلا من نبيذ شديد و يحيز شراد وإن كرهنا ذلك أخف حالا (قال المزني) رحمه الله فكيف يحد من شرب قليلا من نبيذ شديد و يحيز شهادته (فاللائن بانجي) رحمه الله وكيف عد من شرب قليلا من نبيذ شديد و يحيز

رجالهم ونساؤهم وأحرارهم وعبيدهم وبمساليكم محافون كما وصفنا ومحلف المشركون أهل الذمة والمستأمنون كل واحد منهم بما يعظم من المكتب وحيث يعظم من المواضع بمسا يعرفه المسلمون وما يعظم الحالف منهم مثل قوله والله الذي أنزل التوراة على موسى ، والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وما أشبه هذا ولا محلفون بمسا مجهل معرفته المسلمون ومحلف الرجل في حق نفسه وفيا عليه بعينه على البت مثل أن يدعى عليه براءة من حق له فيحلف بالله إن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا مقتضى بأمر يعلمه ولا أحال به ولا بشيء منه ولا بأبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه وإنه لثابت عليه إلى أن حلف بهذا اليمين وإن كان حقا لأبيه حلف في نفسه على البت وفي أبيه على العلم وإن أحلف قال والله الذي لا إله إلا بعد أن يستحلفه الحاكم واحتج بأن ركانة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ثم ينسق اليمين ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم واحتج بأن ركانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طلقت امر أتى البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام « والله ما أردت إلا واحدة في الملاق المنه المه ما أردت إلا واحدة في المناف المنه المنه المناف المنه المناف المنه المناف المنه المناف المنه ولا أله المناف المنه المناف المنه المناف المنه المناف الم

## باب الامتناع من اليمين

( فَاللّشَنْ افِينَ ) وإذا كانت الدعوى غير دم في مال أحلف المدعى عليه فإن حلف برى وإن نكل قيل للمدعى الحلف واستعق فإن أبيت سألناك عن إبائك فإن كان لتأتى بيينة أو لتنظر في حسابك تركناك وإن قلت لا أؤخر ذلك لشىء غير أنى لاأحلف أبطلنا أن تحلف وإن حلف المدعى عليه أو لم يحلف فنه كل المدعى فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد وحلف مع شاهده أخذنا له حقه والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ولو رد المدعى عليه الممين فقال المدعى احلف فقال المدعى عليه أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأنى قد أبطلت أن محلف وحولت الممين فقال أحلفه ما اشتريت هذه الدار التي في يديه لم أحلفه إلا ما لهذا ويسميه في هذه الدار حق تملك ولا غيره بوجه من الوجوه لأنه قد علمكما وتخرج من يديه

# باب النكول ورد اليمين من الجامع ومن اختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى والبينات ومن إملاء في الحدود

( فاللانساني ) رحمه الله ولا يقوم النسكول مقام إقرار فى شيء حتى يكون معه يمين المدعى فإن قبل فكيف أحلفت فى الحسدود والطلاق والنسب والأموال وجعلت الأيمان كالما تجب على المدعى عليه وجعلتها كلها ترد على المدعى؛ قبل قلته استدلالا بالسكتاب والسنة ثم الخبر عن عمر حكم الله على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأربعة شهدا، وأخرج الزوج من الحد بأن محلف أربعة أيمان ويلتمن مخامسة فيسقط عنه الحد ويلزمها إن لم تخرج منه بأربعة أيمان والتعانه وكانت أحكام الزوجين لم تخرج منه بأربعة أيمان والتعانه وكانت أحكام الزوجين وإن خالفت أحكام الأجنبيين في شيء فهي مجامعة لها في غيره وذلك أن اليمين فيه جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقة ونفي ولد فكان هذا الحد والفراق والنفي معا داخلة فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها الزوج إلا بيمينه وتكل عن اليمين ولم يكن على المرأة حد ولا

إذا نمارويتم عنه وقد أجزتم شهادة أهل الذمة وهم غير الذين شرط الله عز وجل أن تجوز شهادتهم ورددتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد قال فإنا أجزنا شهادة أهسل الذمة بقول الله عز وجل « أو آخران من غيركم» قلت سمعت من أرضى يقول من غير قبيلته من المسلمين و محتج بقول الله جل وعز « عبسونهما من بعد الصلاة » قلت والمنزل فيه هذه الآية رجل من العرب فا حزت شهادة مشركي العرب بعضهم على بعض قال لاإلا شهادة أهل الكتاب على وصية مسلم كما زعمت أنها في القرآن ؟ قال لا لأنها منسوخة قلت بماذا؟ قال بقول الله عز وجل « وأشهدوا المكتاب على وصية مسلم كما زعمت أنها في القرآن ؟ قال لا لأنها منسوخة قلت بماذا؟ قال بقول الله عز وجل « وأشهدوا إذا نص الله حكما في كتابه فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه شيء ولا يجوز لأحد أن بحدث فيه ماليس في القرآن قلم نقلت لا يرث قاتل ولا مملول ولا كافروإن ماوراء هن فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافروإن ماوراء هن فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافروإن كافرا والدا أو والدا ونه حجب الأم بالإخوة فعجبتها بأخوين ونص المواريث فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافروإن فقلت إن خلا بها ولم يمسها فلها المهر وعليها العدة فهذه أحكام منصوصة في القرآن فهذا عندك خلاف ظاهر القرآن شيئا والقرآن عربي فيكون عاما يراد به الخاص وكل كلام احتمل في القرآن معاني فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أحد معانيه موافقة له لا محالفة للقرآن ( فاللاش) في ي رحمه الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مماكية له لا محالفة المقرآن ( فاللاش) في ي رحمه الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مماكية له لا محالفة المقرآن ( فاللاش) في ي رحمه الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مماكية الموقوق .

# باب موضع اليمين

( فالالشنائي ) رحمه الله من ادعى مالا فاقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال أو جناية خطأ بأن بلغ ذلك عشرين ديناراً أو ادعى جراحة عمد صغرت أو كبرت أو في طلاق أو لمان أو حد أو رد يمين في ذلك فإن كان الحسم بمكة كانت اليمين بين المقام والبيت وإن كان بالمدينة كانت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت ببلد غير مكة والمدينة أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان ويتلى عليه « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم عمنا قليلا » الآية قال وهذا قول حكام المسكيين ومفتيهم به الأيمان ويتلى عليه « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم عمنا قليلا » الآية قال العظم من الأموال ما وصفت من عظم ؟ قالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام قال فذهبوا إلى أن العظم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال ابن أبى مليكة كتب إلى ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى أن أحبسهما عشرين دينارا فصاعدا قال ابن أبى مليكة كتب إلى ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى أن أحبسهما بعد المصر ثم أفرأ عليهما من بعد الصلاة قال المفسرون صلاة العصر على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذى جل ثناؤه تحبسونهما من بعد الصلاة قال المفسرون صلاة العصر على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذى تعظم فيه اليمين وبكتاب أبى بكر الصديق رضى الله علم عند المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغني أن عمر حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل المنبر فاتقاها وقال أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه قال وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم ببلدنا دار السنة والهجرة و هورم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلون البالغون العلم بلدنا دار السنة والمسلمون البالغون البالغون العلم بلدنا دار السنة والمسلمون البالغون البالغون العلم الله عليه وسلم و وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدينا والمسلمون البالغون العلم ببلدنا دار السنة والمحردة و هورم الله عز وجل وحرم رسول الله عليه وسلم اقتدينا والمسلمون البالغون العلم المناس المناس المناس المناس المناسفون البالغون المناس المناس

(قال المزنى) أصل قول الشافعي أن المحبس أزال المك رقبته لله عز وجل وإيما يملك الحبس عليه منفعته لارقبته كم أزال المعتق ملحكه عن رقبة عبده وإيما يملك المعتق منفعة نفسه لارقبته وهو لا يحيز اليمين مع الشاهد إلا فيها يملحكه الحالف فكيف يخرج رقبة الملك رجل بيمين من لا يملك تلك الرقبة وهو لا يحيز يمين العبد مع شاهده بأن مولاه أعتقه لأنه لا يملك ما كان السيد يملحكه من رقبته فكذلك بنبغي في قياس قوله أن لا يحيز يمين الحبس عليه في رقبته الحبس لأنه لا يملك ما كان الحبس يملحكه من رقبته (قال المزنى) وإذا لم تزل رقبة الحبس بيمينه بطل الحبس من أصله وهذا عندى قياس قوله على أصله الذي وصفت ولو جاز الحبس على ماوصف الشافعي ماجاز أن يقرأهله أن لهم شربكا وينكر الشريك الحبس فيأخذون حقه لا متناعه من أن محلف معهم فأصل قوله أن حق من لم محلف موقوف حتى محلم له ووارثه إن مات يقوم مقامه ولا يأخذ من حق أقر به لصاحبه شيئا لأن أخذه ذلك حرام .

## باب الخلاف في اليمين مع الشاهد

( فَالْالْشَافِينِ ) رحمه الله قال بعض الناس فقد أقمتم اليمين مقام شاهد قلت وإن أعطيت بها كما أعطيت بشاهد فليس معناها معني شاهد وأنت تبرىء المدعى عليه بشاهدين وبيمينه إن لم يكن له بينة وتعطى المدعى حقه بنكول صاحبه كما تعطيه بشاهدين أفمعني ذلك معني شاهدين؟ قال فسكيف يحلف مع شاهده على وصبة أوصي مها مبت أو أن لأبيه حقا على رجل (١) وهو صغير وهو إن حلف حلف على مالم يعلم قلت فأنت تجيز أن يشهد أن فلانا ابن فلان وأبوه غائب لم يرياه قط و محلف ابن خمس عشرة سنة مشرقيا اشترى عبدا ابن ماية سنة مغربيا ولد قبل جده فباعه فأبق أنك تحلفه لقد باعه بريئا من الإباق على اابت قال ما يجد الناس بدأ من هذا غير أن الزهر**ي** أنكرها قلت فقد قضي بها حين ولي أرأيت ما رويت عن على من إنكاره على معقل حديث بروع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث ورد حديثه ومع على زيد وابن عمر فهل رددت شيئا بالإنكار فكيف محتجهانكار الزهرى وقلت له وكيف حكمت بشهادة قابلة في الاستهلال وهو مايراه الرجال أم كيف حكمت على أهل محلة وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلا في محلتهم في ثلاث سنين وزعمت أن القرآن يحرم أن يجوز أفل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن اليمين براءة لمن حلف فخالفت في جملة قولك الـكتاب والسنة أرأيت لو قال لك أهل المحلة أندعى علينا فا علف جميعنا وأبرثنا قال لا أحلفهم إذا جاوزوا خمسين رجلا ولا أبرئهم بإيمانهم وأغرمهم قلت فكيف جاز لك هذا قال روينا هذا عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه فقلت فإن قبل لك لا بجوز على عمر أن نخالف السكتاب والسنة وقال عمر نفسه البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال لا يجوز أن أنهم من أثق به ولكن أقول بالكتاب والسنة وقول عمر على الحاص : قلت فلم لم بجز لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجزت لنفسك من عمر ؟ قلت وقد رويتم أن عمر كتب فجليهم إلى مكة وهو مسرة اثنين وعشرين يوما فا حلفهم في الحجر وقضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أبمــاننا ولا أبمــاننا أموالنا فقال حقنتم بأيمانكم دماءكم فخالفتم في ذلك عمر فلا أنتم أخذتم بكل حكمه ولا تركتموه ونحن نروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أنه بدأ في القسامة بالمدعين فلما لم يحلفوا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم يهود فلا يكون عليهم غرم ويروى عن عمر أنه بدّى المدعى عليهم ثم رد اليمين على المدعين وهذان جميعا

<sup>(</sup>١) حال من شهادة الشاهد الفهومة من قوله مع شاهد على النح أنظر « الأم » اه كتبه مصححه .

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ورواه عن على وأبى بن كعب وعمر ابن عبد العزيز وشريح ( قَالَالنَتْ فَإِفِي ) رحمه الله : فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وقال عمرو وهو الذي روى الحديث في الأموال وقال جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد في الدين والدين مال دل ذلك على أنه لا يقضي بها في غير ما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل معناه . ( وَاللَّهُ عَالِيْهِ ) رحمه الله : والبينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينــة كاملة هي بعدد شهود لامحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العـدد في المال محلف مقيمها معها (قال) فـكل ما كان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره حتى يصير فيه مثله أو في مثل معناه قضى فيه بالشاهد مع اليمين وكذلك كل ماوجب به مال من جرح أو قتل لا قصاص فيه أو إقرار أو غير ذلك نما يوجب المال ولو أنى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ بيمين أخبه وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء وإن كانوا أولى بمال من عليه اليمين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولايلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمني ألا ترى أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغريم احلف عليه كان للورثة أن يعطوه منذلك المال الظاهر الذي لم يحلف عليه الغريم قال وإذا حلف الورثة فالغرماء أحق بمال الميت ولو أقام شاهدا أنه سرق/ه متاعا منحرز بسوى ماتقطع فيه اليد حلف مع شاهده واستحق ولا يقطع لأن الحد ليس بمال كرجل قال امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فيشهد له عليه بغصبه شاهد فيحلف ويستحق الغصب ولا يثبت عليه طلاق ولاعتق لأن حكم الحنث غير حكم المال ( قال ) ولو أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه حلف وقضى له بالجارية وكانت أم ولده بإقراره لأن أم الولد نملوكة ولا يقضى له بالابن لأنه لايملـكه على أنه ابنه ( قال المزنى ) رحمه الله : وقال في موضع آخر يأخذها وولدها ويكون ابنه (قال المزنى) رحمه الله: وهذا أشبه بقوله الآنى لم يختلف وهو قوله لو أقام شاهدا على عبد في يدى رجل يسترقه أنه كان عبداً له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان مولى له ( قال المزنى ) رحمه الله : فهو لايأخذه مولاه على أنه يسترقه كما أنه لايأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن (قال) ولو أفام شاهداً أن أباه تصدق عليه بهذه الدار صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا فإن حلفوا معا خرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له حياته ومضى الحسكم فيها لهم فمن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث وإن لم يحلف إلاواحد فنصيمه منها وهو الثلث صدقة على ماشهد به شاهده ثم نصيبه على من تصدق به أبوء عليه بعده وبعد أخويه فإن قال الذين تصدق به علمهم بعد الاثنين نحن تحلف على ما أبي محلف عليه الاثنان ففها قولان. أحدهما أنه لا يكون لهم إلا ما كان للاثنين قبلهم والآخر أن ذلك لهم من قبل أنهم إنما بملسكون إذا حلفوا بعد موت الذي جعل لهم ملك إذا مات وهو أصح القولين وبه أقول والله أعلم . واو قال وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ماتناسلوا قال فإذا حدث ولد نقص من له حق فى الحبس ويوقف حق المولود حتى يبلغ فيحلف فيأخذ أويدع فيبطل حقه ويردكراء ماوقف له من حقه على الذين انتقصوا من أجله حقوقهم سواء بينهم فإن مات من المنتقص حقوقهم أحد فى نصف عمر الذى وقف له إلى أن يباغ رد حصة الونف على من معه في الحبس وأعطى ورثة الميت منهم بقدر ما استحق مما رد عليه بقدر حقه

فيجوز ولا علة فى رده (قال) والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب على ظاهر الأخبار بأنه مالك ولايرى منازعا فى ذلك فتثبت معرفته فى القلب فتسمع الشهادة عليه وعلى النسب إذا سمه ينسبه به المسمع دافعا ولا دلالة يرتاب بها وكذلك يشهد على عين المرأة ونسيها إذا تظاهرت له الأخبار عمن يصدق بأنها فلانة ورآها مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفنا وكذلك محلف الرجل على ما يعلم بأحد هذه الوجوه فيا أخذ به مع شاهده وفى رد يمين وغيره (فاللاشناني ) وقلت لمن قال لا أجيز الشاهد وإن كان بصيراً حين علم حتى يعاين المشهود عليه يوم يؤديها عليه فائت تجييز شهادة البصير على ميت وعلى غائب في حال وهذا نظير ما أنكرت

# باب ما بجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعى ليشهد أو يكتب

( فاللَّمْ عَافِي ) رحمه الله : قال الله جل ثناؤه « ولا تكنموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » ( فاللَّمْ عَافِي ) والذي أحفظ عن كل من سمعت من أهل العلم أن ذلك في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والده وولده والقرب والبعيد لا تكتم عن أحد ولا يحابي بها أحد ولا يمنعها أحد ثم تتفرع الشهادات ( فاللَّمْ عَافِي ) قال الله جل ثناؤه « ولايضار كاتب ولا شهيد » فا شبه أن يكون خرج من ترلاذلك ضرارا وفرض القيام بها في الابتداء على المكفاية كالجهاد والجنائز ورد السلام ولم أحفظ خلاف ما قات عن أحد .

## باب شرط الذين تقبل شهادتهم

( فَاللَّاشَيْ اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ جَلَى ثَنَاؤُه ﴿ وَأَشْهِدُوا دُوى عَـدَلَ مِنْكُم ﴾ وقال ﴿ مَن تَرْضُونَ مِن الشَّهِدَا، ﴾ قال فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون وقوله ﴿ شَهِيدِين مِن رِجالَكُم ﴾ يعل على إبطال قول من قال تجوز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا فإن قال أجازها ابن الزبير فابن عباس ردها ( قال ) ولا تجوز شهادة محلوك ولا كافر ولا صبي محال لأن المماليك يغلبهم من يملكهم على أمورهم وأن الصبيان لافرائض عليهم فكيف مجب بقولهم فرض والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادتهم على الله جل وعز ( قال المزنى ) أحسن السافعى .

0000@0000

# كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحـديث وغـير ذلك

( فَالْلَاتُ نَافِعِي ) أخبرنا عبد الله بن الحرث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليان عن قيس بن سعد عن عمر وبن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال ورواه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث جعفر بن محمد ورواه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث جعفر بن محمد ورواه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث جعفر بن محمد ورواه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث بعن الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث بعديث أبى من الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث أبى من الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث أبى من الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومن حديث أبى من الله عليه وسلم قضى الله عليه وسلم قصى الله عليه وسلم قضى الله عليه وسلم قضى الله عليه وسلم قضى الله عليه وسلم قصى الله عليه وسلم عليه وسلم قصى الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم

# باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف ابن أبي ليلي وأبي حنيفة

( فالل الشيابي ) رحمه الله : والولادة وعيوب النساء بما لم أعلم فيه مخالفا في أن شهادة النساء جائزة فيه لارجل معهن واختلفوا في عددها فقال عطاء لا يكون في شهادة النساء لارجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول عدول ( فاللشيابي ) رحمه الله : وبهذا نأخذ ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه دل ـ والله أعلم ـ إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل ( فاللشيابية في ) وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كا يجيز الحبر بها لا من قبل الشهادة وأين الحبر من الشهادة أنقبل امرأة عن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال لاقلت فتقبل في الحبر أخرنا فلان عن فلان ؟ قال نعم قلت أخبر نا فلان عن فلان ؟ قال نعم قلت أفرى هذا مشبها لهذا ؟ قال أم في هذا فلا .

#### باب شهاة القاذف

( فالله المنافع ) رحمه الله : أمر الله تبارك وتعالى أن يضرب القاذف عانين ولا تقبل له شهادة أبدا وصماه فاسقا إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته ولا خلاف بيننا في الحرمين قديما وحديثا في أنه إذا تاب قبلت شهادته ( فالله في أنه إذا تاب قبلت شهادته ( فالله في أنه إذا تاب قبلت شهادته وإلا فحق محسن حاله القذف باطل كما تحكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول فإن كان عدلا قبلت شهادته وإلا فحق محسن حاله ( فالله في أخبرنا سفيان بن عينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرتي ثم سمى الذي أخبره أن عمر قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو قال إن تبت قبلت شهادتك فأشهد لأخبرتي ثم سمى الذي أخبره أن عمر قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو قال إن تبت قبلت شهادتك ( قال ) وبلغني عن ابن عباس مثل معني هدذا وقال ابن أبي نجيح كلنا نقوله قلت من قال ؟ عطاء وطاوس ومجاهد وقال الشعبي يقبل الله تو بته ولا تقبلون شهادته ؟ ( فالله في السمي يقبل أن محد شر منه حين بحد لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تردونها في أحسن حالاته وتقبلونها في شهر حالاته ؟ وإذا قبلتم تو بة الكافر والقاتل عمداً كبف لا تقبلون تو بة القاذف وهو أيسر ذنبا ؟ .

# باب التحفظ في الشهادة والعلم بها

( وَاللَّاسَوْالِيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَلا تَقْفَ مَالِيسَ لِلْكُ بِهُ عَلَمْ إِنَّ السَّمِعُ وَالبَصِرُ وَالفَوْادَ كُلُّ أُوانَّكُ كَانَ عَنْهُ مَسُوْولا ﴾ وقال ﴿ إِلا مِنْ شَهِد بالحق وهم يعلمون ﴾ قال فالعلم من ثلاثة أوجه منها ماعاينه فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه ومنها ما أثبته سمعا مع إثبات بصر من المشهود عليه فبذلك قانا ؛ لا يجوز شهادة أشمى لأن الصوت يشبه الصوت إلا أن يكون أثبت شيئًا يعامنة وسمعا وسبا ثم عمى

بالنسيان ولمسا فى ذلك من براءات الذمم بعد الموت لاغير وكل أمر ندب الله إليه فهو الحير الذى لايعتاض منه من تركه وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باينع أعرابيا فرسا فجحده بأمر بغض المنافقين ولم يكن بينهما إشهاد فلو كان حمّا ماتركه صلى الله عليه وسلم .

باب عدة الشهود وحيث لايجوز فيه النساء وحيث بجوز وحكم القاضي بالظاهر

( فَاللَّاشَيْ افِعِي ) ودل الله جل ثناؤه على أن لا يجوز في الزنا أفل من أربعة لقوله « لولا جاءوا عليه بأربعـة شهداه » وقال سعد يارسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال « نعم » : وجلد عمر بن الحطاب رضي الله عنه ثلاثة لما لم يقم الرابع وقال الله جل ثناؤه في الإمساك والفراق « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فانتهى إلى شاهدين ودل على مادل قبله من نني أن يجوز فيه إلارجال لانساء معيم لأنه لا يحتمل إلا أن يكونا رجلين وقال الله جل ثناؤه في آية الدين « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » ولم يذكر في شهود الزنا ولا الفراق ولا الرجعة امرأة ووجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال والطلاق والرجعة تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال والوصية إلى الموصى إليه قيام بما أوصى به إليه لا أن له مالا ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لابجوز في الزنا إلا الرجال وأكثرهم قال ولا في الطلاق ولا في الرجمة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ذلك كالدلالة على ظاهر القرآن وكان أولى الأمور بأن يصار إليه ويقاس عليه والدين مال فما أخــذ به المشهود له ما لا جازت فيه شهادة النساء مع الرجال وما عدا ذلك فلا بجوز فيه إلا الرجال ( فالله نوانعي ) رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وقال « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث بجزن إلا مع الرجل ولا مجوز منهن إلا امرأتان فصاعدًا وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء بلغها الرجال أنهم جعلوا قوامين عليهن وحكاماً ومجاهدين وأن لهم السهمان من الغنيمة دونهن وغير ذلك فالأصل أن لايجزن فإذا أجزن في موضع لم يعد بهن ذلك الموضع وكيف أجازهن محمد بن الحسن في الطلاق والعتاق وردهن في الحدود ( فَاللَّانِ عَافِينَ ) رحمه الله : وفي إجماعهم على أن لا مجزن على الزنا ولم يستنبن في الإعواز من الأربعة دليل على أن لا مجزن في الوصية إذ لم يستنبن في الإعواز من شاهدين وقال بعض أصحابنا إن شهدت امرأتان لرجل بمال حلف معهن والقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم من أهل المدينة وهذا إجازة النساء بغير رجل فيلزمه أن يجيز أربعا فيعطى بهن حقا فإن قال إنهما مع يمين رجل فيلزمه أن لابجيزهما مع يمين امرأة والحسكم فيهما واحد ( فالالشنافي ) رحمه الله : وكان القتل والجراح وشرب الخر والقذف مما لم يذكر فيه عدد الشهود فكان ذلك قياسا على شاهدى الطلاق وغيره مما وصفت (قال) ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضى بالظاهر ويتولى الله عز وجل السرائر فقال « من قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أفطع له قطعة من النار ﴾ فلو شهدا بزور أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما كانت له حلالا غير أنا نكره أن يطأهما فيحدا ويلزم من زعم أن فرقته فرقة تحرم بها على الزوج ويحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها فما بينه وبين الله عز وجل أن يقول لو شهدا له بزور أن هذا قتل ابنه عمدا فأ باح له الحاكم دمه أن يريق دمه ويحل له فها بينه وبين الله عز وجل .

تم رفعت إلى حاكم كان شبيها أن بجعلها الح ولعلها الغيركم وقدقيل يقسم ويشهدأنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت .

## باب ماعلى القاضي في الخصوم والشهود

( قَالَالِسَنِهَ أَفِي ) رحمه الله ينبغي للقاض أن ينصف الخصمين في المدخل عليه للحكم والاستهاع والإنصات لكل واحدمنهما حتى تنفذ حجته ولا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا ينبغى أن يلقن واحدا منهما حجة ولا شاهدا شهادة ولا بأس إذا جلس أن يقول تبكلا أو يسكت حتى يبتدى. أحدهما وينبغي أن يبتدى. الطالب فإذا أنفذ حجته تكلم المطلوب ولا ينبغي أن يضيف الحصم دون خصمه ولا يقبل منه هدية وإن كان يهدى إليه قبل ذلك حتى تنفدخصومته وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم وأن يجعل لهم يوما بقدر مالا يضر بأهل البلد فإن كثروا حتى ساووا أهل البلد (١) أساهم بهم ولـكل حق ولا يقدم رجلا جاء قبله رجل ولا يسمع بينة في مجلس إلافي حكم واحد فإذا فرغ أفامه ودعا الذي بعده وينبغيالامام أن بجعل مع رزقالقاضي شيئا لقراطيسه ولا يكلفه الطالب فإن لم يفعل قال للطالب إن شئت بصحيفة فيها شهادة شاهديك وكتاب خصومتك ولاأكرهك ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتتاب وأنسى شهادته فإن قبل الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس وينبغي إذا حضر أن يقرأعليه ماشهدوا به عليه وينسخه أسهاءهم وأنسابهم ويطرده جرحهم فإن لم يأت به حكم عليه وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وشهر أمره فإن كان من أهسل المسجد وقفه فيه وإن كان من أهل قبيل وقفه في قبيله أو في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه ( قال المزنى ) رحمه الله اختلف قوله في الخصم يقر عنــد القاضي فقال فيها قولان : أحدهما أنه كشاهــد وبه قال

شريح والآخر أنه يحكم به ( قال المزنى ) وقطع بأن سهاعه الإفرار منه أثبت من الشهادة وهكذا قال في كتاب الرسالة أفضى عليه بعلمي وهو أفوى من شاهدين أو بشاهدين وبشاهد وامرأنين وهو أفوى من شاهد ويمين وبشاهد ويمين وهو أفوى من النــكول ورد اليمين قال وأحب للامام إذ ولى القضاء رجلا أن يجعـــل له أن يولى القضاء من رأى في الطرف من أطرافه فيجوز حكمه ولو عزل فقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا بشهود وكل ماحكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا نجوز له شهادته رد حكمه .

# الشهادات في البيوع

مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القرآن

#### ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا

( فَالْالِنَيْنِ اَفِعَى ) قال الله عز وجل «وأشهدوا إذا تبايعتم »فاحتمل أمره جل ثناؤه أمرين أحدهما أن يكون مباحا تركه والآخر حتما يعصىمن تركه بتركه فلما أمر الله عز وجل فى آية الدين والدين تبايع بالإشهاد وقال فيها «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤنمن أمانته» دل على أن الأولى دلالة على الحظ لما في الإشهاد من منع التظالم بالجحود أو

<sup>(</sup>١) قوله : أساهم بهم يقال أسوته به أسوة اه قاموس وهو المراد هنا كتبه مصححه

#### كتاب قاض إلى قاض

( فَاللَّانِينَ الْحَمَّ الله : ويقبل كل كتاب لقاض عدل ولا يقبله إلا بعدلين وحتى يفتعه ويقرأه عليهما فيسهدا أن القاضى أشهدهما على مافيه وأنه قرأه بحضرتهما أو قرى عليهما وقال اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان ( قال ) وينبغى أن يا مرهم بنسخه كتابة في أيديهم ويوقعوا شهاداتهم فيه فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ونقبله كما نقبل حكمه ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود با نه كتابه قبله وإن أنكر المكتوب عليه لم يا خذه به حتى تقوم بينة بأنه هو فإذا رفع في نسبه فقامت عليه بيذ بهذا الاسم والنسب والقبيلة والنسب والصناعة فقامت عليه بيذ بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق وإن وافق الاسم والمقبيلة والنسب والصناعة فأ نكر المكتوب عليه لم يقض عليه حتى يبان شيء لا يوافقه فيه غيره وكتاب القاضي إلى الحاليفة والحليفة إلى القاضي .

#### باب القسام

( والله عنايي ) رحمه الله وينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام وإن لم يعطوا خلي بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بمـا شاء قل أوكثر فإن سموا على كل واحد فى نصيبه شيئاً معلوماً فجائز وإن سموه على الكل فعلى قدر الأنصباء وإذا تداعوا إلى القسم وأى شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم بمـا يصير له مقسوماً أجبرتهم على القسم فإن لم ينتفع الباقون بمـا يصير إليهم فأقول لمن كره إن شئنم جمعتم حقكم فـكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها وينبغى للقاسم أن يحصى أهل القسم ومبلغ حقوقهم فإن كان فيهم من/له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان وهو السدس فيها فيجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة ثم يقسم الدار على ستة أجزاء ثم يكنب أسهاء أهل السهمان في رقاع قراطيس صفار ثم يدرجها في بندق طين يدور وإذا استوت ألقاها في حجر من لم يحضر البندقة ولا الكتاب ثم سمى السهمان أولا وثانيا وثالثا ثم قال أخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعــل له السهم الأول فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شيء له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذي يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ثم قيل له أخرج بندقة على السهم الذي يلي ماخرج فإذا خرج فيها اسم رجسل فهو له كما وصفت حتى تنفذ السهمان فإذا كان في القسم رد لم يجز حتى يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه وإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز أجزته لا بالقرعة ولا يجوز أن يجعل لأحدهما سفلا وللاخر عاوه إلا أن يكون سفله وعلوه لواحد . وإذا ادعى بعضهم غلطا كلف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه وإذا استحق بعض المقسوم أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم في الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم وإلا نقضاء عليكم ولا يقسم صنف من المال مع غيره ولا عنب مع نخل ولا يصح بعل مضموم إلى عين ولا عين مضمومة إلى بعل ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع وتقسم الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل القسم وإذا ظلبوا أن يقسم دارا في أيديهم قلت ثبتوا على أصول حقوقكم لأنى لو فسمتها بقولكم

كل رجل ورفع في نسبه إن كان له أو ولاية إن كانت له وسائله عن صاعته وكبيته إن كانت له وعن مسكمه وعن موضع بياعته ومصلاه ( ﴿ إِلَاكِ مَا إِنْهِ ﴾ رحمه الله : وأحب إذا لم يكن لهم سدة عقول أن يفرقهم ثم يسائل كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه والموضع ومن فيه ليستدل على عورة إن كانت في شهادته وإن جمعوا الحالالحسنة والعقل لم يفعل مهم ذلك وأحب أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف فىالطعمة والأنفس وافرى العقول برآء من الشحناء بينهم وبين الناس أوالحيف عليهم أو الحيف على أحد با أن يكونوا من أهل الأهواء والعصبية أو المماطلة للناس وأن يكونوا جامعين للاً مانة في أديانهم لايتغفلون بائن يسائلوا الرجل عن عدوه فيخفي حسنا ويقول قبيحا فيكون جرحا ويساء اوه عن صديقه فيخفي قبيحا ويقول حسنا فيكون تعديلا وبحرص على أن لا يعرف له صاحب مسائلة فيحتال له وأن يكتب لأصحاب المسائل صفات الشهود على ما وصفنا وأسهاء من شهد له وشهد عليه ومبلغ ماشهدوا فيه ثم لايسا ً لون أحداً حق يخبروه بمن شهدوا له وعليه و بقدر ماشهدوا فيه فإن المسئول قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا المشهود عليه أو شريكا فها شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله في اليسير ويقف في السكثير ولا يقبل المسائلة عنه ولا تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين ونخفي عن كل واحد منهما أسهاء من دفع إلى الآخر لتنفق مسا لتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها مع غيرهما وإن عدل رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان الجرح أولى لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطنولا يقبل الجرح إلا بالمعاينة أو بالسهاع ولا يقبله من فقيه دين عاقل إلا با َّن يقفه على ما مجرحه به فإن الناس يتباينون في الأهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق بالتأويل وهو بالجرح عندهم أولى وأكثر من ينسب إلى أن تجوز شهادته بغيا حتى بعد اليسير الذي لا يكون جرحا جرحا ولايقبل التعديل إلا بأن يقول عدل على ولي نم لايقبل حتى يسائله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه ويسائل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سائل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هـــذا لايوافق اسم اسها ولا نسب نسباً. ولاينيغي أن يتخذ كاتباً حتى مجمع أن يكون عدلا عاقلا ومحرص أن يكون فقيها لايؤتى من جهالة نزها بعيدًا من الطبع. والقاسم في صفة الكاتب عالم بالحساب لايخدع ( قال الشَّمَافِيم ) ويتولى القاضي ضم الشهادات ورفعها لايغيبذلك عنه ويرفعها في تمطر ويضم الشهادات وحجج الرجلين في مكان واحد مترجمة بأسهائهما والشهو الذي كانت فيه ليكون أعرف له إذا طلبها فإذا مضت سنة عزلها وكتب خصوم سنة كذا حتى تبكون كل سنة مفروزة وكيل شهر مفروزا ولا يفتح المواضع التي فيها المك الشهادات إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامته وأن يترك في يدى المشهود له نسخة بتلك الشهادات ولا يختمها ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد في ديوانه إلا ماحفظ لأنه قد يطرح في الديوان ويشبه الخط الخط ولو شهد عنده شهود أنه حكم بحركم فلا يبطله ولا محقه إذا لم يذكر. وإن شهدوا عند غيره أجازه لأنه لايعرف منه مايعرف من نفسه فإن علم غيره أنه أنكره فلا ينبغي أن يقبله .

## كتاب أدب القاضي

( وَاللَّهُ مَا نَعِي ) أحد أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لايكون دونه حجاب وأن يكون في غير المسجد لكثرة الغاشية والمشاتمة بين الخصوم في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره ( فالله منافعي ) ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحريم الحاكم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لايتغير فيها خلقه ولا عقله والحاكم أعلم بنفسه فأى حال أنت عليه تغير فيها عقله أو خلقه انبغي له أن لايقضي حتى يذهب وأى حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجنماع العقل حكم وإن غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة ترك وأكره له البيع والشراء خوف المحاباة بالزيادة ويتولاه له غيره ( قال ) ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن بجيب كلا وإما أن يترك كلا ويعتذر ويسألهم التحليل ويعرد المرضي ويشهد الجنائز ويأنى مقدم الغائب وإذا بان له من أحد الخصمين لدد نهاه فإن عاد زجره ولا مجبسه ولايضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجبه ويشاور قال الله عز وجل ﴿ وأمرهم شورى بينهم » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم « وشاورهم في والأمر » قال الحسن إن كان الني صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأفلويل الناس والقياس ولسان العرب ولايقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لايحتمل وجها أظهر منه ( فَالِالشِّنَافِينَ ) رحمه الله : فأما أن يقاده فلم بجمل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجمع المختلفين لأنه أشد لتقصيه وليكشف بعضهم على بعض وإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغي أن يقضي ولا لأحد أن يستقضيه ولا يجوز له أن يستحسن بغير قياس ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين والقياس قياسان أحدهما أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي لا محل لأحد خلافه والآخر أن يشبه الشيء الشيء من أصل ويشبه الشيء من أصل غيره فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبهه الآخر بأصل غيره وموضع الصواب في ذلك عندنا أن ينظر فإن أشبهه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبهه في الخسلتين قال الله عز وجل في داود وسلمان « ففهمناها سلمان وكارآ تينا حكما وعدا » قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحسكام قد هلسكوا ولسكن الله حمد هذا لصوامه وأثنى على هذا باجتهاده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فا خطا ً فله أجر » ( فالالنظافيم ) فا خبره أنه يثاب على أحدهما أ كثر مما يثاب على الآخر فلا يكون الثواب فها لايسع ولا في الخطأ الموضوع ( قال المزنى ) رحمه الله : أنا أعرف أن الشافعي قال لايؤجر على الحطا وإنما يؤجر على قصد الصواب وهذا عندى هو الحق ( فالالشنافعي ) رحمه الله : من اجتهد من الحسكام فقضي باجتهاده ثم رأى أن اجتهاده خطا ً أو ورد على قاض غيره فسواء فما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو ما في معنى هذا رده وإن كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده وحكم فها استا نف بالذي هو الصواب عنده وليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبله وإن تظلم محكوم عليه نمن قبله نظر فيه فرده أو أنفذه على ما وصفت . وإذا تحاكم إليه أعجمي لايعرف لسانه لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه وإذا شهد الشهود عند القاضي كتب حلية لانكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بالنيكون فيه صائمًا عن نذره (قال المزني) يعني أنه الاصوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه ( قال المزنى ) قضاؤه عندى أولى به (قال المزني ) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه عرضه ( قال المزنى) رحمه الله قال الله «فعدة من أيام أخر» وأجمعوا أنه لو أغمى عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن علمه قضاءه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع مهذا القول في موضع آخر ( قَالَ السِّنَافِي ) ولو أصبح فيه صائمًا من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود الصومه لقدوم فلان ولو نذر أن يصوم الموم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال في كتاب الصوم عليه الفضاء ( قال المزنى ) رحمه الله لاقضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لايقضي نذر معصة ( ﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا فِي وَ لُو وَجِبَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرِينَ مَتَابِعِينَ صَامِيمًا وَقَضَى كُل اثنين فيهما ولا يشبه شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ماوجب عليه صوم الاثنين وشهر رمضان أوجبه الله عليه لابشيء أدخله على نفسه ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كـل مامر عليها من حيضها ولو قالت لله على أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء لأنها نذرت معصية (قال المزني) رحمه الله هذا يدل على أن لايقضي نذر معصية ( ﴿ إِلَاكِ اللَّهِ عَالَمُهِ عَلَيْهِ وَإِذَا نَدُرُ الرَّجِلِّ صَوْماً أَوْ صَلاَّةً وَلَمْ يَنُو عددا فأقل مايلزمه من الصلاة ركمتان ومن الصوم يوم ولو نذر عتق رقبة فأى رقبة أعتق أجزأه ولو قال رجل لآخر يميني في يمينك فعلف فاليمين على الحالف دون صاحبه ( قال للزني ) رحمه الله فقلت له فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فعلف أعليه شيء ؟ فقال لايمين إلا على الحالف دون صاحبه ( قال المزنى ) رحمه الله قال لى على بن معبد فى المشى كفارة يمين عن زيد وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزى ورواية عن محمد ا ن الحسن والحسن وقال سعد ابن المسيب لا كفارة علمه أصلا وعطاء وشريك وصعته يقول ذلك وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا سعيد فإنه قال لاكفارة (قال المزنى) حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة ان ابن عم لهـا جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الـكعبة فقالت قالت عائشة هي يمين يكفرها مايكفر اليمين وحدثنا الحيدي قال حدثنا ابن أبي رواد عن الثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله يمين يكفرها ما يكفر اليمين قال الحميدي وسمعت الشافعي وسفيان يفتيان به . قال الحميدي وهو قولي •

فإن أسكنه فإنما هي عارية لم يملك إياها فتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه ولو حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد فركب دابة العبد فركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لا نها ليست له إنما اصمها مضاف إليه ( فاللات انهى ) رحمه الله ولو قال مالى فى سبيل الله أو صدقة على معانى الا يمان فذهب عائشة رضى الله عنها وعدة من أصحاب النبى صلى الله عليه وعلاء وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين وقال من حنث فى المشى إلى بيت الله ففيه قولان أحدهما قول عطاء كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لاتكون إلا مافرض الله أو تبرراً يراد به الله عز وجل ( فاللات تابي ) والتبرر أن يقول لله على إن شفانى أن أحج نذراً فأما إن لم أفضك حقك فعلى المشى الى بيت الله فهذا من معانى الا ممانى لامعانى الندور ( قال المزنى ) رحمه الله قد قطع با نه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وقدقال فى غير هذا الموضع لو قال لله على نذر حج إن شاء فلان فشاء لم يكن عليه شىء إنما النذر ما أريد به الله عز وجل ليس على معانى المعلق والشائى غير الناذر .

#### باب النذور

﴿ فَالْالْشَيْنَافِعِي ﴾ رحمه الله من نذر أن يمشى إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشيء إن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه ولا يمثى أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجا أو معتمرا وإذا نذر الحج ماشيا مشي حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشي حتى يطوف بالبيت ويسعى. بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا ولو قال على أن أمشي لم يكن عليه المشى حتى يكون برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لا ُّنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشى واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى» ولايبين لىأن بجب كما يبين لى أن واجبا المشي إلى بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض والبر بإتيان.هذين نافلةولو نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يجب عليه ولو نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه بغيرها ولو نذر أن ينحره بغيرها لم يجزئه إلاحيث نذر لاً نه وجب لمساكين ذلك البلد وإذا نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يا تي الحرم حاجا أو معتمراً ولو نذر أن يا تى عرفة أو مرا أو منى أو قريباً من الحرم لم يلزمه ولو نذر أن يهدى متاعا لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نواه وإذا نذر أن مهدى مالا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه ومن نذر بدنة لم يجزئه إلا ثنيّ أو ثنية والحمى بجزى وإذا لم يجد بدنة فبقرة ثنية فإن لم يجد فسبع من الغنم تجزى ضحايا وإن كانت نيته على بدنة من الإبل لم يجزئه من البقر والغنم إلا بقيمتها ولو نذر عدد صوم صامه متفرقا أو متتابعا ولو نذرصيام سنة بعينها صامها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ولاقضاء عليه فيها وإن نذر سنة بغير عينها فضى هذه الأيام كلها وإن قال لله على أن أحج عامى هذا فحال بينه وبينه عدو أو سلطان فلا قضاء عليه وإنحدث به مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه ولو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلافلاصوم علبه وأحب لو صام صبيعته ولو قدم نهارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية ولو قال لعبده أنت حر إن بعنك فباعه بيماً ليس ببيع خيار فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمته من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتبابعين بالخيار مالم يتفرقا ، قال وتفرقهما بالأبدان فقال فكان لو أعتقه عتق فيعتق بالحنث ولو قال إن زوجتك أو بعتك فأنت حر فزوجه أو باعه بيما فاسدا لم محنث

## باب جامع الأعان الثاني

( فَالْالِمْ مَا فِيهِ ) رحمه الله وإذا حلف لا يأ كل الرءوس فأ كل رءوس الحينان أو رءوس الطير أو رءوس شيء يخالف رءوس الغنم والإبل والبقر لم يحنث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرءوس إنما هي ماوصفنا إلا أن يكون بلاد لها صيد يكثر كما يكثر لحم الأنعام فيالسوق وتميز رءوسها فيحنث فير،وسها وكذلك البيض وهو بيض الدجاح والأوز والنعام الذي يزايل بائضه حيًّا فا ما بيض الحيتان فلا يكون هكذا ولو حلف لايا كل لحمًّا حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحش والطير لأنه كله لحم ولا يحنث في لحم الحيتان لأنه ليس بالأغلب ولوحلف أن لايشرب سويقاً فأكله أو لاياً كل خبرًا فمائه فشربه أو لايشرب شيئا فذاقه فدخل بطنه لم يحنث ولو حلف لاياً كل سمنا فا كله بالحبر أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لأن السمن لايكون ما كولا إلا بغير. إلا أن يكون جاءداً فيقدر على أن يا كله جامدا مفرداً وإذا حلف لايا كل هذه التمرة فوقعت في تمر فإن أكله إلا عرة أو هلكت منه تمرة لم يحنث حتى يستيقن أنه أكلها والورع أن يحنث نفسه وإذا حلف أن لايا كل هذه الحطة فطعنها أو خبرها أو قلاها فجملها سويقا لم يحنث لأنه لم يا كل ماوقع عليه اسم قمح ولو حلف لايا كل لحما فا كل شحا ولاشحا فا \*كل لحما أو رطبا فا كل تمرآ أو تمرآ فا \*كل رطبا أو زبدا فا \*كل لبنا لم يحنث لأن كل واحد منها غير صاحبه ولو حلف لايكام رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا فالورع أن يحنث ولا يبين ذلك لا أن الرسول والسكتاب غير الكلام (قال\المزنى) رحمه الله هذا عندى به وبالحق أولىقال الله جل ثناؤه «آيتك أن لاتكام الناس ثلاث ليال سويا» إلى قوله «بكرة وعشيا» فأقهمهم مايقوم مقام الكلام ولم يتكام وقد احتج الشافمي بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث فلوكتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يا شم بها (قال المزنى) رحمه الله فلوكان الكتاب كلاما لحرج به من الهجرة فتفهم ( قَالَالِشَكَافِعي ) رحمه الله ولو حلف لايرى كذا إلا رفعه إلى قاض فرآه فلم يمكنه رفعه إليه حق مات ذلك القاضي لم يحنث حتى بمكنه فيفرط وإن عزل فإن كانت نينه أن يرفعه إليه إن كان قاضيا فلا يجب رفعه إليه وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه ولو حلف ماله مال وله عرض أو دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث ( قال ) ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كانها بر وإن أحاط أنها لم تمساسه كلها لم يبر وإن شك لم يحنث فى الحكم ويحنث فى الورع واحتجالشافعي بقول الله عز وجل «وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث» وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم با تُشكال النحل في الزنا وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته ( قال المزنى ) رحمه الله هذا خلاف قوله لو حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن مات أو غبي عنا حق مضى الوقت حنث ( قال المزنى ) رحمه الله وكلاما يبر به شك فـكيف بحنث في أحدهما ولا بحنث في الآخر ؟ فقياس قوله عندى أن لابحنث بالشك ( ﴿ فَالْالْشَانِينِ ﴾ ولو لم يقل ضرباً شديداً فائى ضرب ضربه إياه لم يحنث لائنه ضاربه ولو حالف لايهب له هبة فتصدق عليه أو نحله أو أعمره فهو هبة

فيها الهلالحنث (قال المزنى) رحمه الله وقد قال في الذي حلف ليقضيه إلى رمضان فهل إنه حانث لأنه حد (قال المزنى) رحمه الله : هذا أصح كقوله إلى الليل فإذا جاء الليل حنث (قال النين الله على من فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم والفتيا أن يقال له الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لأن الحين يقع عليه من حين حلفت ولا تحنثك أبدا لأنا لا نعلم للحين غاية وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلة مفردة ليس لها ظاهر يدل عليها ، ولو حلف لايشترى فأمر غيره أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها فطلقت أو لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك (قال النين المن عليه وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله ولو قال والله لا أشرب ماء الأداوة أو ماء هذا النهر لم يحنث حتى يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء الأداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك .

#### باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفى حقه

( فالالشناقعي ) رحمه الله : من حلف على غريمه لايفارقه حتى يستوفى حقه ففر منه لم يحنث لأنه لم يفارقه ولو قال لا أفترق أنا وأنت حنث ، ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فيا يرى فوجد فى دنانيره زجاجا أو نحاساً حنث فى قول من لايطرح الفلبة والحطأ عن الناس لأن هذا لم يعمده (قال) ولو أخذ بحقه عرضا فإن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوى حتى لايبقي عليك من حتى شى، فلا يحنث (قال المزنى) رحمه الله : ليس للقيمة معنى لأن يمينه إن كانت على عين الحق لم يبر إلا بعينه وإن كانت على البراءة فقد برى والعرض غيرالحق سوى أو لم يسو ( فاللشناقيي ) رحمه الله : حد الفراق أن ينفرقا عن مقامهما الذي كانات نيته أن لا تحرج غد حتى أقضيك حقك فقد بر وهكذا لو وهبه له رب الحق حنث إلا أن يكون نوى أن لا يبق على غداً من حقك شى، فير.

## باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه

( فَاللَّاسَةُ فَهِي ) مِن قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذبي أو حتى آدن لك فهذا على مرة واحدة وإذا خرجت بإذنه فقد برولا محنث ثانية إلا أن يقول كلما خرجت إلا بإذبي فهذا على كلمرة ولوأدن لهاوأشهد على ذلك فخرجت لم محنث لأنه قد أذن لهاوإن لم تعلم كالوكان عليه حق لرجل فغاب أومات فجعله صاحب الحق في حل برى عمر أبي أحب له في الورع لو أحنث نفسه لأنها خرجت عاصية له عند نفسها وإن كان قد أذن لها .

## باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه وغير ذلك

( فَاللَّاشَانِ فِيهِ ) رحمه الله : من حلف بعنق ما يملك وله أمهات أولاد ومدبرون وأشفاص من عبيد عنقوا عليه إلا المكاتب إلا أن ينويه لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل فيه بمعنى وهو عول بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الجناية عليه ولازكاة عليه في ماله ولا زكاة الفطر في رقيقه وليس كذا أم ولده ولا مدبره ولو حلف بعنق عبده ليضربه غدا فباعه البوم فلما مفي غد اشتراه فلا محنث لأن

له نية فهو على مانوي ، فإن قبل ما الحجة في أن النقلة سدنه دون متاعه وأهله وماله ؛ قبل أرأيت إذا سافر أيكون منأهل السفر فيقصر؟ أو رأيت لو انقطع إلى مكة بيدنه أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم؟ فإذا قال نعم فإنما النقلة والحكم على البدن لاعلى مال وأهل وعيال ولو حلف لايدخلها فرقى فوقها لم يحنث حتى يدخل بيتا منها أو عرصتها ولو حلف لايلبس ثوبا وهو لابسه ولايركب دابة وهو راكبها فإن نوع أو نزل مكانه وإلا حنث وكذلك ما أشبهه وإن حلف لا يسكن بيتا وهو بدوى أو قروى ولا نية له فأى بيت من شعر أو أدم أو خيمة أو بيت من حجارة أو مدر أو ماوقع عليه اسم بيت سكنه حنث وإن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه فلان فاشتراه فلان وآخر معه طعاما ولا نية له فأكل منه لم يحنث ولو حلف لايسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأى وجه سكنها إن لم تكن له نية فإن كانت نيته ماكانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه ولو حلف لايدخلها فانهدمت حتى صارت طريقًا لم يحنث لأنها ليست بدار ، ولو حلف لايدخل من باب هذه الدار في موضع فحول لم يحنث إلا أن ينوى أن يدخلها فيحنث ، ولو حلف لا يلبث ثوبا وهو رداء فقطه قميصا أو اثترَز به أو حلف لايلبس سراويل فاثترَز به أو قيصا فارتدى به فهذا كله لبس بحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته ، ولو حلف لايليس ثوب رجل من عليه فوهيه له فباعه واشترى بثمنه ثوبا لبسه لم يحنث إلا أن يلبس الذي حلف عليه بعينه وإنمنا أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أبره وذلك أن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة قد نخرج على مثالهــا وعلى خلافها فأحنثه على محرج يمينه أرأيت رجلا لوكان قال وهبت له مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه ؟ وليس يشبه سب ما قال ؟ قال ولو حلف أن لايدخل بيت فلان فدخل بيتا يسكنه فلان بكراء لم يحنث إلابأن يكون نوى مسكن فلان فيحنث ولو حمل فا دخل فيه لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم بذلك تراخي أو لم يتراخ ﴿ فَاللَّاشِّنَافِعي ﴾ رحمه الله : ولو قال نويت شهرا لم يقبل منه في الحكم إن حلف بالطلاق ودين فيما بينه وبين الله عز وجل ، ولو حلف لايدخل على فلان بيتا فدخل على رجل غيره بيتًا فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث لأنه لم يدخل على ذلك وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من محنث على غير النية ولا يرفع الخطاءُ (قال المزنى ) رحمه الله : قد سوى الشافعي في الحنث بين من حلف ففعل عمدا أو خطأ ( فَاللَّانِ فَافِي ) رحمه الله : ولو حلف ليا كلن هذا الطعام غدا فهلك قبل غد لم يحنث للاكراه قال الله جل وعز « من كفر بالله من بعد إنمانه إلا من أكره وقليه مطمئن بالإيمان » فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في الحسكم وعقلنا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ماحلف عليه لـفعلن فيه شيئا بغير فعل منه فهو في أكثر من الإكراء ولو حلف ليقضينه حمّه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أنه لاحنث عليه وكذلك لو قال إلا أن يشاء فلان فمات فلان النبي جمل المشيئة إليه (قال المزني ) هــذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره وأصل قوله إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث وقد قال لو حانب لايدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جمل الإذن إليه أنه إن دخلها حنث (قال المزني ) وهمذا وذاك سوا. ( قَالَالِشِيْ اَنِي ) رحمه الله : ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال (١) فرأى في الليلة التي يهل

<sup>(</sup>۱) قوله : فرأى فى الليلة الخ كذا فى أصله ولا معنى له وفى « الأم » فيمن حلف إلى رأس الشهر النح أنه يحنث بفوات الليلة الأولى ويومها ، فحرر ,

## باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره

( فالله عنى قول الله جل ذكره « فعدة من أيام أخر » والعدة أن يأتى بعدد صوم لاولا، وقال في كتاب الصيام قباسا على قول الله جل ذكره « فعدة من أيام أخر » والعدة أن يأتى بعدد صوم لاولا، وقال في كتاب الصيام إن صيام كفارة اليمين متتابع والله أعلم ( قال الزنى ) رحمه الله هذا ألزم له لأن الله عز وجل شرط صوم كفارة المنظاهر متنابعا وهذا صوم كفارة منه كا احتج الشافعي بشرط الله عز وجل رقبة القتل مؤمنة ( قال المزنى ) فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة لأنها كفارة شبهة بكفارة فيكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم قال وإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الصائحة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لاتستأنف وقال في القديم المرض كالحيض وقد يرتفع الحيض بالحل وغيره كما يرتفع الرض قال ولا صوم فيا لا يجوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق .

## باب الوصية بكفارة الأعان والزكاة

( فَاللَّاشَيْ اَنِّي ) رحمه الله من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء فإن أوصى با أن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله .

## باب كفارة عين المبد بمد أن يمتق

( فَاللَّشَيَافِي ) لا يُجزى العبد في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالا وليس له أن يصوم إلا إذن مولاه الا أن يكون مالزمه إذنه ولو صام في أى حال أجزأه ولو حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه لأنه حيئذ مالك ولو صام أجزأه لأن حكمه يوم حنث حكم الصيام (قال المزنى) رحمه الله قد مضت الحجة أن الحسكم يوم يكفر لايوم محنث كما قال إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لاحين وجبت عليه (قال) ولو وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه (قال المزنى) رحمه الله إنمال لنصف الحر لا يملك منه النصف العبد شيئا فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم وبالله التوفيق .

## باب جامع الأعان

( فَاللَّشَائِينَ ) رحمه الله وإذا كان في دار فعلف أن لايسكنها أخذ في الحروج مكانه وإن تخلف ساعة عكنه الحروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكني ولوحلف أن لايساكنه وهوسا كن فإن أقاما جميعا ساعة عكنه التحويل عنه حنث ولوكانا في بيتين فجعل بينهما حداً ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه بمساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد وإذا افترق البيتان أو الحجرتان فليست بمساكنة إلا أن يكون

إياها بأمره كقيض وكيله لهبته لو وهبها له وكذلك إن قال أعتق عنى فولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان عتقه مثل القيض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق كالقبض ولو أن رجلا كفر عن رجل بغيرأمره فأطع أو أعتق لم يجزه وكان هو المهتق لعبده فولاؤه له وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزى أن يعمله غيرها إلا الحج والعمرة المغير الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرضهما على من وجد السبيل إليهما والسبيل بالمال ومن اشترى بهما أطعم أوكسا أجزته ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلى ومن كان له مسكن لا يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة وإن كان في مسكنه فضل عن خادمه وأهمله الفضل الذى يكون به غنيا لم يعط وإذا حنث موسرا ثم أعسر لم أر الصوم يجزى عنه وآمره احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإغما أنظر في هذا إلى الوقت الذى يحنث فيه ولو حنث معسرا فأيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم أبين صام أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث حكم الصيام (قال المزنى) وقد قال في الظهار إن حكمه حين يكفر وقدقال في جاعة العلماء إن تطاهر فلم يحد رقبة أو أحدث فلم يحم ولم يدخل في الصلاة بالنيم حتى وجد الرقبة والزكاة فله أن فرضه العتق والوضوء وقوله في جماعة العلماء أولى به من انفراده عنها قال ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة فله أن يضوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه وإن كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق .

## باب ما بجزى من الكسوة في الكفارة

( وَاللَّهُ مَا لِهِ يَ لَهُ وَاقِلَ مَا مِجْزَى مِنَ الْكَسُوةَ كُلُ مَاوِقَعَ عَلَيْهِ اسْمَ كُسُوةَ مِنْ عَامَةً أَوْ سَرَاوَيْلُ أَوْ إِزَارَ أَوْ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَاةِ مِنْ الْكَسُوةَ عَلَى كَسُوةً الْمُاءَ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز

( فالاستنائي ) رحمه الله ولا يجزى وقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأنجمى أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون بهمؤمنا ويجزى فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدها وولد الزنا وكل ذى نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا مثل العرج الحفيف والعور والشلل في الحنصر ونحو ذلك ولا يجزى المقعد ولا الأعمى ولا الأشل الرجل ويجزى الأصم والحصى والمريض الذى ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدون والمولودون ولو اشترى رقبة بشرط يعتقها لم تجز عنه ويجزى المدبر ولا يجوز المسكان حتى يعجز فيعتق بعد العجز ويجزى المعتق إلى سنين واحتج في كتاب اليمين مع الشاهد على من أجاز عتق الذمى في الكفارة بأن الله عز وجل لما ذكر رقبة في كفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة في كفارة فات مؤمنة لأنهما مجتمعان في أنهما كفارتان ولما رأينا مافرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم منقولا إلى المسلمين لم يجز أن يحرج من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا ويدع مؤمنا

#### باب الكفارة قبل الحنث وبعده

( فاللائم في رحمه الله : ومن حلف على شىء وأزاد أن يحنث فأحب إلى لولم يكفر حتى يحنث فإن كفر ثبل الحنث بغير الصيام أجزأه وإن صام لم يجزه لأنا نزعم أن لله على العباد حقا فى أموالهم وتسلف النبي صلى الله على وسلم من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق فى الأموال قياسا على هذا فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم .

## باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها

( فَاللَّاسِينَانِينَ ) رحمه الله ومن قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها واحدة تملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث وإن كانت باثنا لم يحنث فإن قال أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك ولم يوقت فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هي قبل أن يتزوج عليها وإن تزوج عليها من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل بها وإن مانت لم يرثها وإن مات ورثته في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض ( قال المزنى ) وهو بالحق أولى لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذي ورثه به منها فلما ارتفع ذلك المعنى فلم يرثها لم يجز أن ترثه ،

## باب الإطمام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطهم وغيره

( فَاللَّشَ وَهِمْ وَاللَّهُ وَ وَكُرى فَى كَفَارَة اليَّمِينَ مَدَ عَدَ النّبِي صَلّى الله عليه وسلم وإنما قلنا بجزى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى جرق فيه تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيا يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلسكل مسكين مد في كل بلاد سواء ولا أرى أن بجزى دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد وما اقتات أهل البلدان من شي أجزأهم منه مد وبجزى أهل البادية مد أقط ( قال المزنى ) رحمه الله أجاز الأقط همنا ولم بجزه في الفطرة وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا بما يقتات أقرب البلدان الميهم وبعطى الرجل السكفارة والزكاة من لاتلزمه النفقة عليه من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والوالد والواوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم تطوعا ولا بجزئه إلا أن بعطى حرا مسلما محتاجا ولو واحدا مائة وعشرين مدا في ستين يوماً أجزأه وإن كان في أقل من عشرة مساكين واحتج على من قال إن أطعم مسكينا واحدا مائة وعشرين مدا في ستين يوماً أجزأه وإن كان في أقل من ستين لم بجزه فقال أراك جعلت واحدا ستين مسكنا فقدقال الله « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فإن شهد اليوم شاهد محق ثم عاد من الفد فشهد به فقد شهد بها مرتين فهو كشاهدين فإن قال لا بجوز لأن الله عز وجل ذكر العدد قيل وكذلك ذكر الله للمساكين العدد ( في الله عنه والعلم عشرة كا قال الله عز وجل «أو كسوتهم » قال ولو كانت عليه كفارة ثلاثة أيمان مختلفة فأعتق وأطما أو كسوة كان وإن لم يشأ فالنية الأولى بجزئه قال الإطعام ولا الكسوة أجزأه وأبها شاء أن يكون عتقا أو طعاما أو كسوة كان وإن لم يشأ فالنية الأولى بجزئه قال الإطعام ولا الكسوة أجزأه وأبها من الم يدفه النه ودفعه النية قبلها أو معها ولو كفر عنه رجل بأمره أجزاه وهذه كهيته إياها من ما اله ودفعه ولا يخرى كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها ولو كفر عنه رجل بأمره أجزأه وهذه كهيته إياها من ما اله ودفعه

وكفر واحتج بقول الله تعالى « ولا يا َّتِل أُولُو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أُولِي القربي » نزلت في رجل حلف لاينفع رجلاً فا مره الله أن ينفعه وبقول الله جل ثناؤه في الظهار « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » ثم جعل فيه الكفارة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فليا َّت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » فقد أمره بالحنث عامدا وبالتكفيرودل إجماعهم أنءمن حلق فى الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أوخطأ فى الكفارة سواء على أن الحلف بالله وقتل المؤمن عمدا أو خطا ً في الكفارة سواء ( بَاللَّشْنَافِينَ ) وإن قال أفسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديمًا فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن قال أفسيم بالله فليس بيمين فإن قال أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كـقوله سا ْحلف (قال المزنى) رحمه الله وفى الإملاء هى يمين ، وإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين ، ولو قال وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذَّلك كله يمين نوى بها يمينا أو لا نية له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين لأنه يحتمل أن يقول وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين ، ولو قال بالله أو تالله فهي يمين نوى أو لم ينو . وقال في الإملاء: تالله يمين وقال في القسامة ليست بيمين ( قال المزنى ) رحمه الله : وقد حكى الله عزوجل يمين إبراهيم عليه السلام « وتالله لأ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » ( قال المزنى ) رحمه الله : فإن قال الله لأفعلن فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوى بها فإن قال أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين لأنها تحتمل أشهد بأمر الله ولو قال أشهد ينويه بمينا لم يكنن بمينا ولو قال أعزم بالله ولا نية له لم يكن بمينا لأن معناهاأعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين ، ولو قال أساً لك بالله أوأعزم عليك بالله لتفعلن فإنأراد المستحلف مها بمينافهي بمن وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين ، ولو قال على عهد الله وميثاقه فليست بيمعن إلا أن ينوى يمينا لأن لله عليه عهدا أن يؤدى فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته .

## باب الاستثناء في الأعمان

( فَاللَّاشَانَا فِهِي ) رحمه الله : ومن حلف بائى يمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى والوصل أن يكون الكلام نسقا وإن كانت بينه سكنة كسكنة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء والقطع أن يا خذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهى أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع وقال لوقال في عينه لأفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن شاء فلان لم يحنث وإن مات أوغي عنا حق مضى الوقت حث (قال المزنى ) قال مخلافه في باب جامع الأيمان ( فَاللَّمْنَا فِي ) رحمه الله : ولو قال في عينه لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث .

#### · باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي

( وَاللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَ اللّه : أَخْبَرُنَا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت « لغو اليمين قول الإنسان لا والله و بلى والله » ( وَاللَّهُ عَنْ عَالَمُ عَنْ العقود عليه وجاع الله و هو الحطاء والله و كما قالت عائشة والله أعلم ، وذلك إذا كان على اللجاج والفضب والعجلة وعقد اليمين أن يُبتها على الشيء بعينه ،

ورد عليه ورمي به لأنه عارض دون الشن وإذا أراد المستبق أن مجلس ولا يرمي والمسبق فضل أو لا فضل له فسواء وقد بكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل والرماة نختلفون في ذلك ثمنهم من بجعل له أن مجلس ما لم ينضل ومنهم من يقول ليس له أن يجلس إلا من عذر وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديّه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي الأول قال ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه وإن سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية لأن معروفًا أن لصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية قال وإن سبقه ولم يسم الفرض كرهنه فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو غفضه وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلثًائة قال ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الربح ومن اعتلث أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره وأن طول أحدهما بالإرسال الناس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ فليستعنب من طريق الحُطأ فقال لم أنو هــذا لم يكن ذلك له وقيل له ارم كما ترمى الناس لامعجلا عن التثبت في مقامك و نزعك وإرسالك ولا مبطئا لإدخال الضرر بالحبس على صاحبك قال ولوكان الرامي بطيل السكلام والحبس قيل له لانطل ولاتعجل عما يفهم وللمبدئ أن يقف في أيمقام شاء ثم للاخر من الغرض الآخر أيمقام شاء وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا بجوز أن يقترعوا وليقتسموا قسها معروفا ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولاعلى أنأسبق ولاعلى أن يقترعا فأمهماخرجت فرعته سبقه صاحبه لأنهذا مخاطرة وإذا حضرالفريب أهل الفرض نقسموه فقال من معه كنا نراه راميا أو من يرمي عليه كنا نراه غير رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أنى أعطيك به شيئا لم يجز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقا جديدا قال ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخا ولسكل حزب أن يقدموا منهاءوا ويقدم الآخرون كذلك وإذاكان البدء لأحد التناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه والعسلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحه أو مدبوغا من جلدما لا يؤكل لحمه ما عــدا كلما أو خنزيرا فإن ذلك لايطهر بالدباغ غيراني أكرهه لمعني واحدوإني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلىالأرضولابا أس أن يصلي متنكب القوس والقرن إلا أن بتحركا عليه حركة تشغله فا كرهه وتجزئه .

## مختصر الأعمان والنذور وما دخل فيهما من الجامع من كتاب الصيام ومن الإملاء ومن مسائل شي سمعتها لفظا

( فَالْالْشَوْاقِي ) رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه السكفارة ومن حلف بغير الله فهي ممين مكروهة وأخشى أن تكون معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر مجلف بأيه فقال عليه السلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فقال عمر والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ( فَاللاشَوْقِي ) رحمه الله : وأكره الأيمان على كل حال إلا فها كان لله عز وجل طاعة وه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالاختيار أن با نمى الله ي هو خير و يكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن قال : والله لقد كان كذا ولم يكن أثم

ويرمىالبادئ بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفدا نبلهما وإذا عرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ العرض كانله أن يعود به من قبل العارض وكذلك لو انقطع وتره أو انسكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه داية أو إنسان فأصابه أو عرض له في يديه ما لا بمر السهم معه كان له أن يعود فأمًا إن جاز السهم أوأجاز من وراء الناس فهذا سوء رمى ليس بعارض غلب عليه فلايرد إليه وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عثمر من عشرين رمىصاحبه بالسهم الذي يراسله ثم رمي البادي فإن أصاب سهمه ذلك فلج عليه وإن لم يرم الآخر بالسهم لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كالمحاطة (قال المزنى) رحمه الله : هــذا عندى غلط لاينضله حتى يرمي صاحبه عثــله ( فَالْالِنْ اَنْهِي ) رحمه الله : وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقا حتى يُحزق الجلد بنصله ولو تشارطا المصيب همن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب وإذا اشترطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فا°صاب ثم رجع فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع لغلظلقيه من حصاة وغيرها وزعم المصاب عليه أنهلم نحسق وأنه إنما قرعثم رجع فالقول قوله مع بمينه إلا أن تقوم بينة فيؤخذ بها وإن كان الشن بالياّ فا صاب موضع الحرق فغاب في الهدف فهو مصيب وإن ا<mark>صاب</mark> طرف الشن فخرقه ففيها قولان . أحدهما أنه لا محسب له خاسقا إلاأن يكون بتي عليه من الشن طعنة أوخيط أوجلد أو شيءمن الشن محيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقاو قليل ثبوته وكثيره سواه (قال) ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه ويقال للاخر خارم لاخاسق والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر يبعض النصل سمى خاسقا لأن الحسق الثقب وهذا قد ثقب وإن خرق قال وإذا وقع في خرق وثبت في الهدف كان خاسقا والشن أضعف من الهدف ولو كان الشن منصوبا فمرق منه كان عندى خاسقا ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه قال فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلاماأصاب بالنصل ولو أرسله مفارقا للشن فهبت ربح فصرفته أو مقصرا فأسرعت به فأصاب حسب مصيبا ولا حكم للربح ولو كان دون الشن شيء فهتكه السهم ثم مر بحموته حتى يصيب كان مصيباً ، ولو أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب وهذا كنزع إنسان إياه ولابا ًس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان لأن كلها نصل ، وكذلك القسى الدودانية والهندية وكل قوس برمي عنها بسهم ذي نصل ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يدي أحسدهما من النبل أكثر مما في يدى الآخر ولا على أن يحسب خاسقه خاسةين والآخر خاسق ولا على أن لأحدهما خاسقا ثابتا لم يرم به ويحسب له مع خواسقه ولا على أن يطرح من خواسقه خاسقا ولا على أن خاسق أحدهما خاسقان ولا أن أحدهما يرمي من عرض والآخر من أفرب منه إلا في عرض واحد وعدد واحد ولا على أن يرمي بقوس أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها ومن الرماة من زعم أنهما إذا سميا قرعا يستبقان إليه فصاراً على السواء أوبينهما زيادة سهم كان المسبق أن يزيد في عدد القرع ماشاء ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد في عدد القرع ما لم يكونا سواء ومنهم من زعم أنه ليس له يزيد بغير رضا المسبق (قال المزنى) رحمه الله:وهذا أشبه بقوله كما لم يكن سبقهما في الحيل ولا فى الرمى ولافى الابتداء إلاباجتاعهما علىغاية واحدة فكذلك فىالقياس لايجوز لأحدهما أن يزيد إلاباجتماعهما على زيادة واحد وبالله التوفيق ( فَالالشِنْ افِعي ) ولا يجوز أن يقول أحدهما لصاحبه إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك إلا أن يجعل رجل له سبقا إن أصاب به وإن قال ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز أن يناضل نفسه وإذا رمي بسم م فانكسر فإن أصاب بالنصل كان له خاسقا وإن أصاب بالقدح لم يكن خاسقا ولوانقطع باثنين فا صاب بهما جميعا حسب الذي فيه النصل وإن كان في الشن نبل فا صاب سهمه فوق سهم في الشن لم يحسب

عز وجل الميتة على من أيس بمضطر ولوجاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الاضرار ولا يحدث حكمه وهذا خلاف القرآن و ( فالله في الفيل المنطر بتمر أو زرع لم أر بأساً أن يأكل ما يرد به جوعه ويرد قيمته ولا أرى لصاحبه منعه فضلا عنه وخفت أن يكون أعان على قنله إذا خف عليه بالمنع الموت ( فالله في الحقيق ) رحمه الله: ولو وجد المضطر ميتة وصيداً وهو محرم أكل الميتة ولوقيل يأكل الصيد ويفتدى كان مذهبا (قال المزنى) رحمه الله الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم والميتة عمرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهى أغلظ تحريما فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ وبالله التوفيق وخالف الشافعي المدنى والكوفي في الانتفاع بشعر الحتزير وفي صوف المينة وشعرها فقال لا ينتفع بشيء من ذلك .

#### كتاب السبق والرمي

( و الله الله الله عن الله عن الله عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاسبق إلا فى نصل أو خف أو حافر » ( فَاللَّانِ اللَّهِ ) رحمه الله : الخف الإبل والحافر والخيل والنصل كل نصل من سهم أو نشابة والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي منءاله وذلك أن يسبق بين الحيل إلى غاية فيجمل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل المصلى والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة والثانى مجمع وجهين وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ولا يريدكل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين فلا يجوز إلا بالمحلل وهو أن يجعل بينهما فرسا ولابجوز حتى يكون فرساً كفؤا للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدى رجل يثقان به أو يضمنانه ويجرىبينهما المحلل فإن سبقهماكان السبقان له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق مالهوأخذ سبق صاحبه وإناتيا مستويين لم يا خذ أحدهما من صاحبه شيئا والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأفل السبق أن يسبق بالممادى او بعضه أو الكند أو بعضه وسواء لوكانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك وانثالث أن يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه ولا يجوز السبق إلاأن تـكون الغاية التي يحرجان منهما وينتهيان إليها واحدة والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل بجوز في كل واحد منهما ما بجوز في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللهما اختلفا فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينها قرعا معاوما فجائز أن يشترطا محاطة أو مبادرة ، فإن اشترطا محاطة فكاما أصابأحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولاشيء لواحد منهما ويستأنفان وإناصاب أفل من صاحبه حط مثله حتى نخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله به ويستحق سبقه يكون ملسكا له يقضي به عليه كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء بمولهوإن أخذ به رهنا أو ضمينا فجائز ولا بجوز السبق إلا معلوماكما لا بجوز فى البيوع ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا وقد رأيت من الرماة من يقول صاحب السبق أولى أن يبدأ والمسبق لهما يبدئ أبهما شاء ولا مجوز في القياس عندى إلا أن يتشارطا وأبهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر

والذئب تحريماً له بالتقدر وكان الفرق بين ذوات الأنياب أن ماعدا منها على الناس لقوته بنابه حراموما لم يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبههما حلال وكذلك تترك أكل النسر والبازى والصقر والشاهين وهى محما يعدو على حمام الناس وطائرهم وكانت تترك محما لا يعدو من الطائر الفراب والحدأة والرخمة والبغائة وكذلك تترك اللحكاء والعظاء والحنافس فكانت داخلة في معنى الحبائث وخارجة من معنى الطيبات فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ماوصفت فانظر ماليس فيه نص تحريم ولا تحليل فإن كانت العرب تأكمله فهو داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا محللون ما يستطيبون وما لم يكونوا بأكلونه باستفذاره فهو داخل في معنى الحبائث ولا بأس بأكل الضب وضع بين يدى رسول الله عليه وسلم فعافه فقيل أحرام هو يارسول الله؟ قال «لا ولكن بأس بأكل الضب وضع بين يدى رسول الله عليه وسلم فعافه فقيل أحرام هو يارسول الله؟ قال «لا ولكن لم يكن بأرض قومى» فأكل منه بين يدى وهو ينظر إليه ولوكان حراما مانركه وأكله .

## باب كسب الحجام

(فالله تنافيق) رحمه الله : ولا بائس بكسب الحجام فإن قيل فما معنى نهى النبي سلى الله عليه وسلم السائل عن كسبه وإرخاصه في أن يطعمه رقيقه وناضحه ؟ قيل لامعنى له إلا واحد وهو أن المكاسب حسنا ودنيئا فكان كسب الحجام دنيا أفا حب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لاتحريما عليه وقد حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ولو كان حراما لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعطى إلا ما يحل إعطاؤه ولا خذه ملكه وقد روى أن رجلا ذا قرابة لمثمان قدم عليه فسائله عن معاشه فذكر له غلة حجام أو حجامين فقال إن كسبم لوسخ أو قال لدنس أو لدني و أو كلة تشبهها و

## باب مالا يحل أكله

#### وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب

( فالالمنز في الله والمنابع عن محمه الله تعالى والا يحل أكدل زيت ماتت فيه فارة والا بيعه ويستصبح به فإن قيل كيف ينتفع به والا يبيعه ؟ قيل قد ينتفع المضطر بالميتة والا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب والا يبيعه في تلك الحال قالوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكاب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت والا يبيعه في هذه الحال قال والا يحل من الميتة إلا إهابها بالنباغ ويباع والا يا كل المضطر من الميتة إلا إهابها بالنباغ ويباع والا يا كل المضطر من الميتة إلا مايره نفسه فيخرج به من الاضطرار (قال) في كتاب اختلاف أي حنيفة وأهل المدينة بهذا أقول (وقال) فيه وما هو بالمين من قبل أن التيء حلال وحرام فإذا كان حراما لم يحل منه شئ وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن الابحرم منه شبع والا غيره لأنه ما ذون له فيه (قال المزني) رحمه الله قوله الأول أشبه بأصله لأنه يقول إذا حرم الله عزوجل شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الإباحة (قال المزني) والا خلاف أعلمه أن يا كل من الميته وهو بادى الشبع لأنه ليس بمضطر فإذا كان خائفا على نفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب الحوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة (قال المزني) رحمه فإذا أكل منها ما يذهب الحوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة (قال المزني) رحمه الله وإذا أرتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كا كان قبال الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل

فلا بدل وليست بأكثر من هدى التطوع يوجبه صاحبه فيموت ولا يكون عليه بدل ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها الهام وأخرها إلى قابل وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب ولو أن مضحيين ذبيح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ماذبيح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما صحيته وهديه فإذا ذبيح ليلا أجزأه والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شيء منه والمبادلة به ومعقول ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ماأذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ولا تجوز الأضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد لأنهم لا يلمكون وإذا تحر سبمة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدى كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك بجزى وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأ لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم بريد بنصيبه لمالاأضحية ولا هـديا وقال جابر بن عبد الله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديدية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (فاللشنيا في ) رحمه الله : وهم شتى (قال) والأضحي جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها سبعة (فاللشنيا في ) رحمه الله : وهم شتى (قال) والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أبم نسك (قال المزني) رحمه الله : وهم شتى (قال) والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أبم نسك (قال المزني) رحمه الله وهو قول عطاء والحسن أخبرنا على بن معبد عن هشيم عن الحجاج عن عطاء أنه كان يقول يضحى في أبم التشمريق كلها وحدثنا على بن معبد عن هشيم عن الحجاج عن عطاء أنه كان يقول يضحى في أبم التشمريق .

#### باب المقيقة

( و الله الله الله على وهب عن أبراهيم عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن وهب عن أم كرز قالت أنيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركه كرانا كن أو إنائا » وسمعته يقول أقروا الطير على مكناتها ( والله شيق ) رحمه الله فيعق عن الفلام وعن الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

## باب مايحرم من جهة مالا تأكل العرب

#### من معانى الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك

( فالل نسب الله عليه وسلم «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسائلون عن النبي صلى الله عليه وسلم «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسائلون عن هذا و تزلت فيهم الأحكام وكانوا يتركون من خبيث المساكل مالا يترك غيرهم ( فالل ترثيبي عني ) وسمعت أهل العلم يقولون فى قول الله عز وجل «قل لاأجد فها أوحى إلى عرما على طاعم يطعمه» الآية يعني مما كنتم تا كاون ولم يكن الله عز وجل ليحرم عليهم من صيد البر فى الإحرام إلا ماكان حلالا لهم فى الإحلال والله أعلم فاما أمر رسول الله على الله عليه وسلم بقتل الفراب والحدأة والعقرب والحية والفائرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا محرجه ودل على معنى آخر أن العرب كانت لاتا كل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فى الإحرام شيئا ونهى الذي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وأحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب تا كلها وتدع الأسد والنمر

عماس أنه اشترى بدرهمين لحما فقال هذه أضحية ابن عباس ( قال ) وأمر من أراد أن يضحىأن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة وروت عائشة أنها كانت نفتل قلائد هدى رسول الله صلى عليه وسلم نم بقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدى ( قَالَالِنَهُ عَافِعِي ) رحمه الله والأضحية سنة تطوع لانحب تركها وإذكانت غير فرض فإذا ضعى الرجل في بيته فقد وقع ثمُّ اسم أضحية (قال) ويحوز في الضحايا الجذع من الضائن والثني من الإبل والبقر والمعز ولا يجوز دون هذا من السن والإبل أحب إلى أن يضحي بها من البقر والبقر من الغنم والضائن أحب إلى من المعز والعفراء أحب إلى من السوداء وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه « ذلك ومن يعظم شعائر الله » استسهان الهمدى واستحسانه ( قال ) ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضمًا ولا العجفاء التي لاتنتي وليس في القرن نقص فيضحي بالجلحاء والمكسورة القرن أكبرمنها دمي قرنها أولم يدم ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها ولا وفت للذبح بوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطيتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لسكل أحد حيث كان فائما صلاة من بعده فليس فيها وقت (قال) والذكاة في الحلق واللبة وهي مالا حياة بعده إذا قطع وكمالها بأثربع الحلقوم والمرىء والودجين وأفل مايجزي من الذكاة أن بين الحلقوم والمرىء وإنما أريد بفرى الأوداج لأنها لانفرى إلا بعد قطع الحلقوم والمرىء والودجان عرقان قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحيا وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فاذا نحرت بقرة أو ذبح بعــير فجائز قال عمر وابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وزاد عمــر ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع ( قال ) وأحب أن لايذبيح المناسك التي يتقرب بها إلى الله عزوجل إلا مسلم فإن ذبيح مشرك تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت وذبيح من أطاق الذبيح من امرأة حائض وصي من المسلمين أحب إلى من ذبح النصراني واليهودي ولا بأس بذبيحة الأخرس وأكره ذبيحة السكران والمجنون فيحال جنونه ولا يتبين أنها حرام ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر (قال) وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله ولا أكره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها إبمــان بالله قال عليه الصلاة والسلام أخبرنى جبريل عن الله جل ذكره أنه قال من صلى عليك صليت عليه (قال) فإن قال اللهم منك وإليك فنقبل مني فلا بأس هذا دعاء فلا أكرهه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لايثبت أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله «الليم عن محمد وآل محمد» وفي الآخر «الليم عن محمد وأمة محمد» ( فاللانت انبي ) فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل وإذا أوجبها أضحة وهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها والنية أن يضحي بها إبجابا لها فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال وإن باعها فالبيع مفسوخ وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشترى بجميع قيمتها مكانها فإن بلغ أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لايبلغ أخرى ضحى بأضحية وأسلك الفضل مسلك الأضحية وأحب إلى لو تصدق به وإن نقص عن أضعية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضعية لأنه مستهلك للضحية فا قل مايلزمه أضحية مثلها فإن ولدت الأضحية ذبيح معها ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا .اينهك لحمهاولو تصدق ب كان أحب إلى ولا يجز صوفها وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ النسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ماجعله له وإن أوجبه ناقصا ذبحه ولم يجزه ولو ضلت بعد ما أوجبها ( فاللاشخافيي ) رحمه الله ولو شق السبع بطن شاة فوصل إلى معاها مايستيقن أنها إن لم تذك ماتت فذكيت فلا بأس بأكلها لقولالله عزوجل « والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم» والذكاة جائزة بالقرآن (قالـالمزني) رحمه الله : وأعرف من قوله أنها لاتؤكل إذا بلغ بها مالا بقاء لحياتها إلا حياة الذكى وهو قول المدنيين وهو عندى أقيس لأنى وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلما وجدت الذى أوجب الذبح موتها وتحليلها لايبدلها أكل السبع لهـا ولا يرد بهاكان ذلك في القياس إذا أوجب السبع موتها وتحريمها لم يبدلها الذبح لها ولا أعلم خلافا <mark>أن سبعا لو قطع مايقطع المذكي من أسفل حلقها أو أعلاه ثم ذبحت من حيث لم يقطع السبيع من حلقها أنها ميتة ولو</mark> سبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من حلقها أنها ذكية وفى هذا على ماقلت دليل وقد قال الشافعي ولو أدرك الصيدولم يبلغ سلاحه أو معلمه مايبلغ الذابح فأمكمه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل ( قال المزنى ) رحمه الله وفى هذا دليل أنه لو بلغ مايبلغ الذابح أكل ( قال المزنى ) رحمه الله ودليل آخر من قوله قال فى كتاب الديات لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر ( قال المزنى ) رحمه الله فهذه أدلة على ماوصفت من قوله الذى هو أصحفى القياس من قوله الآخر وبالله التوفيق ( فَاللَّاشِينَانِينِ ) رحمه الله تعالى وكل ما كان يعيش فى الماء من حوت أو غيره فأخــذه مكانه ولو كان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته ماكرهته وسواء من أخذه من مجرسي أو وثنيلاذكاة له وسواء مالفظه البحر وطفا من ميتنه أو أخذ حيا ، أكل أبو أيوب سمكا طافيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحلت لنا ميتنانودمان » الميتنانالحوت والجراد والدمانأحسبه قالااكبد والطحالوقال صلى الله عليه وسلم «هوالطهور ماؤه الحل ميتنه وقال الله جل ثناؤه « أحل لـكم صيد البحر وطعامه متاعا لـكم وللسيارة » وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لامجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لامجهلون ما أراد الله ( قال المزنى ) رحمه الله ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكى لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكي من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل ، وبالله التوفيق ٠

#### كتاب الضحايا

## من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة وأبى حنيفة

( فَاللَّاشَافِي ) رحمه الله أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى بكبشين وقال أنس وأنا أضحى أيضا بكبشين وقال أنس في غيير هذا الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبيح أبو بردة بن نيار قبل أن يذبيح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن إللا عنه أمره أن يقتما أمره بالإعادة أنها واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أنه إن أراد أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا» ولم على أنها غير واجبة وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن ابن

غير منوى بعينه ولو خرج الكتاب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه فزجره فانزجر وأشلاه فاستشلى فأخذ وقتل أ كل وإن لم يحدث غير الأمر الأول فلا يأكل وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ممن تجوز ذكانه وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى ولو قطع منه يدا أو رجلا أو أذنا أو شيئا يمكن لو لم يزد على ذلك أن يعيش بعده ساعة أو مدة أكثر منها ثم قتله بعد برميته أكل كل ماكان ثابتافيه من أعضائه ولم يأكل العضو الذي بان وفيه الحياة لأنه عضو مقطوع من حي وحي بعد قطعه ولو مات من قطع الأول أكلهما معا لأن ذكاة بعضه ذكاة الكله ولابأس أن يصيد المسلم بكلبالمجوسي ولابجوز أكل ماصاد المجوسي بكلب مسلم لأن الحريج حكم المرسل وإنما الكابأداة وأى أبويه كان مجوسيا فلا أرى تؤكل ذبيحته وقال فى كتاب النكاح ولاينكح إن كانت جارية وايست كالصغيرة يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لايشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ولا يؤكل ماقتلنه الأحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن لأنها ذكاة بغير فعل أحد . والذكاة وجهان أحدهما ماكان مقدورا عليه من إنسي أو وحشى لم محل إلا بأن يذكي وماكان ممتنعا من وحشى أو إنسي فما قدرت به عليه من الرمي أو السلاح فهو به ذكى وقال صلى الله عليه وسلم « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكاوه إلا ماكان من سن أو ظفر » لأن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذكاة الإنسي مثل ذكاة الوحشى إذا امتنع قال ولماكان الوحشى مجل بالعقر ماكان ممتىعا فإذا قدر عليه لم بحل إلا بمابحل به الإنسى كان كذلك الإنسي إذا صار كالوحشي تمتنعا حل بما يحل به الوحشي قال ولو وقع بعير في بئر وطعن فهو كالصيد واورمي صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقنله كان حراماً وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورًا أو مقطوعاً ﴿ قَالَ المَرْنِي ﴾ رحمه الله معنى قول الشافعي عندي في ذلك أنه إنما نغرم قيمته مقطوعا لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ولوكان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في بديه فقد مات من جرحين فعلى اثنانى قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين لأن قناه مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالـكه ( قال ) ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائراً أويعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فا ثببته كان للثاني ، ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني لأنه صارله دونه (قال المزنى) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفين ولو رماه الأول ورماه الثانى ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين ولو رمى طائرًا فجرحه ثم سقط إلى الأرض فأصبناه ميتا لم ندر أمات في الهواء أم بعد ماصار إلى الأرض أكل لأنه لايوصل إلى أن يكون ما خوذا إلا بالوقوع ولو حرم هذا حرم كـل طائر رمي فوقع فمات ولـكنه لو وقع على جبل فتردى عنه كان مترديا لايؤكل إلا أن تكون الرمية قد قطعت رأسه أو ذبحته أو قطعته بائنتين فيعلم أنهلم يترد إلا مذكى ولايؤكل ماقتله الرمى إلا ماخرق برقته أو قطع بحده فا ما ماجرح بثقله فهو وقيدة وما نالته الجوارح فقتلته ولم تدمه احتمل معنيين . أحدهما أن لايؤكل حتى بجرح قال الله تعالى « من الجوارح » والآخر أنه حل · (قال الزني) الأول أولاهما به قياسا على رامي الصيد أوضار به لايؤكل إلا أن بجرحه ( فالله: في افعي ) رحمه الله واور مي شخصا يحسبه حجرا فأصاب صيدافلو أكله مارأيته محرما كالوأخطأشاة فذبحها لايريدها وكالوذبحهاوهو براهاخشة لينةومن أحرزصيدا فأفلت منه فصاده غيره فهوللأول وكلماأصابه حلال فيغير حرم تمايكون بمكه من حمامها وغيره فلا بأس [ إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرامولو تحول من برج إلى برج فأخذه كان عليه رِده وِلواصاب ظبيا مقرطا فهو لغيره الله تعالى أنهم لا محرمون ماحرم الله ورسوله فهو حرام لا ثمن له وإن استحاوه (قال) وإذا كسر لهم صليب من ذهب لم يكن فيه غرم وإن كان من عود وكان إذا فرق صلح اغير الصليب فما نقص الكسر الهود، وكذلك الطنبور والمزمار وبجوز للنصرانى أن يقارض المسلم وأكره المسلم أن يقارض النصرانى أو بشاركه وأكره أن يكرى نفسه من نصرانى ولا أفسخه ، وإذا اشترى النصرانى مصحفا أو دفترا فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخته ، ولوأوصى ببناء كنيسة لصلاة النصارى فمفسوخ ولو قال ينزلها المارة أجزته وليس فى بنائها معصية إلا بأن تبنى لصلاة النصارى ولو قال اكتبوا بثاثى التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم قال الله تعالى « فوبل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » الآية .

0000€)0000

# كتاب الصيد والذبائح إملاء من كتاب أشهب ومن اختلاف أبى حنيفة وأهل المدينة

باب صفة الصائد من كاب وغيره وما يحل من الصيد وما يحرم

( والله خافِي ) رحمه الله : كل معلم من كلب وفهر ونمر وغيرها من الوحش وكان إذا أشلى استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإنه إذا فعل هذا مرة بعد مرة فهومعلم وإذا قتل فكل ما لم يأكل فإنأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وذكر الشعى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول « فإن أكل فلا نأكل» (قال)؛ إذا جمع البازي أو الصقر أو العقاب أوغيرها نما يصيد أن يدعى فيجيب ويشلي فيطير ويأخذفيحبس مرة بعدمرة فيو معلم فإن قتل فيكل وإذا أكل ففي القياس أنه كالسكاب (قال المزني) رحمه الله ليس البازي كا الحكاب لأن البازىوصفه إنما يعلم بالطعم وبه يأخذ الصيدوالحكاب يؤدب على ترك الطعم والحكاب يضرب أدبا ولايمكن ذلك فى الطير فهمامختلفان فيؤكل ماقتل البازى وإن أكلولا يؤكل ماقتل الحكاب إذا أكل لنهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( وَاللَّشِيَّ اللِّهِينِ ) وإذا أرسل أحببت له أن يسمى الله تعالى فإن نسى فلا بأس لأن السلم يذبيح على اسم الله <mark>ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فقتلا فلا يؤكل وإذا رمى أو أرسل كلبه على الصيد</mark> فوجده قتيلا فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله لأنه يمسكن أن يكون قتله غيره وقال ابن عباس كل، ا أصميت ودع ما أنميت وما أصميت هو ماقتله وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك فقتله إلا أن يبلغ منه مبلغ الذبح فلا يضره ما حدث بعده وإذا أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح فأمكمه أن يذبحه فلم يفعل فلا ياً كل كان معه مايذبح به أو لم يكن فإن لم يمكنك أن تذبحـه ومعك مانذكه به ولم تفرط حتى مات فـكل ولو أرسل كلبه أو سهمه وسمى الله تعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله من قبل أنه رأى صيدا ونواه وإن أصاب غـمره وإن أرسـله ولا يرى صيدا ونوى فلا ياء كل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ولوكان لابجوز إلامانواه جينه احكان العلم بحيط أن لو أرسل سهما على مائة ظي أو كلبا فا صاب واحدا فالواحد المصاب وإيما أذن الله بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد عليه الصلاة والسلام وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده فإن أفام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد الإسلام بما له وصار حرباً ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها (قال المزنى) رحمه الله : قد قال في كتاب الشكاح وقال في كتاب الصيد والذبائح إذا بدلت بدين محل نكاح أهله فهي حلال وهذا عندى أشبه وقال ابن عباس «ومن بتولهم منكم فإنه منهم» (قال المزنى) فمن دان منهم دين أهل المكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء عندى في انقياس وبالله التوفيق .

#### باب نقض العهد

( فَاللَّشَوْفِينَ ) رحمه الله : وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو جماعة منهم فلم مخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم أو برساون إلى الإمام أنهم على صلحهم فللامام غزوهم وقبل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه فلم يفارق الناقض إلا نفر منهم أشرك فى المعونة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه فلم يفارق الناقض إلا نفر منهم وأعان على خزاعة وهم فى عقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من قربش فشهدوا قتالهم قفزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عام الفتح بغدر ثلاثة نفر منهم وتركهم معونة خزاعة وإيوائهم من قاتلها قال ومتي ظهر من مهادنين مايدل على خيانتهم نبذ إليهم عهدهم وأبلغهم مأمنهم ثم هم حرب قال الله تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة » الآية .

## باب الحكم في المهادنين والمعاهدين وما أتلف من خره وخنازيره وما يحلمنه وما يرد

( قالله الله عليه وسلم الله عليه وال قول الله عزالها من أهل العلم بالسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله عز وجل « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » إنما ترك فيهم ولم يقروا أن مجرى عليهم الحسكم وقال بعضهم نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وهدذا أشبه بقول الله عز وجل « وكيف محكمونك وعندهم التوراة » الآية ( قال ) وليس للامام الحيار في أحد من المعاهدين الذين مجرى عليهم الحسكم إذا جاءوه في حد لله تعالى وعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله تعالى « وهم صاغرون» (قال المزني) رحمه الله هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا محدون وأرفعهم إلى أهل دينهم ( قالله ينافي ) رحمه الله : وما كانوا يدينون به فلا مجوز حكمنا عليهم بإبطاله وما أحدثوا مما ليس مجائز في دينهم وله حريم عندنا أمضى عليهم قال ولا يكشفون عن شيء مما استحاوه محما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن غيرهم وإن جاءت امرأة رجل منهم تستعدى بأنه طلقها أو آلى منها حكمت عليه حكمي على المسلمين وأمرته في الظهار أن لايقربها حق يكفر رقبة مؤمنة كما يؤدى الواجب من حد وجرح وأرش وإن لم يكفر عنه وأنفذ عنقه ولا اسخ نكاحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن عقد ما مجوز أن يستأنف ورد ما جاوز العدد إلا أن يتحاكموا وهى في عدة فن قال من من ربا أو ثمن خرر أو خزير ثم أسلما أو أحدهما عنى عنه ومن أراق لهم خرا أو قتل فأنت تقرهم علىذلك؟ قيل نفره عمه وعلى الشرك بالله وقد أخبر فهم خرارا لم يضمن لأن ذلك حرام ولا ثمن لحرم فإن قيل فأنت تقرهم علىذلك؟ قيل نفره عمه وعلى الشرك بالله وقد أخبر

فخذ عشرين أو نصف عشر فخذ عشرا أو ربع عشر فخذ نصف عشر وكذلك ماشيتهم خذ الضعف منها وكل ما أخذ من ذمى عربى فمسلك النيء وما آتجر به نصارى العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهوداً تضاعف عليهم فيه الصدقة .

## باب المهادنة على النظر للمامسين ونقض ما لا يجوز من الصلح

( قَالَ الشَّنَّافِي ) رحمه الله : إن نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو عليهم وأرجو أن لاينزلها الله بهم هادنهم الإمام على النظر المسلمين إلى مدة يرجو إليها القوة عليهم لا تجاوز مدة أهل الحديثية التي هادنهم عليها عليه الصلاة والسلام وهي عشر سنين فإن أراد أن بهادن إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض الهدنة فجائز وإن كان قويا على العدو لم يهادنهم أكثر من أربعة أشهر لقوله تعالى لما قوى الإسسالام « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » الآية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر لا أعلمه زاد أحد بعد قوة الإسلام عليها ولا بجوز أن يؤمن الرسول والمستأمن إلا بقدر مايبلغان حاجتهما ولابجوز أن يقمم بها سنة غير جزية ولا يجوز أن يهادنهم على أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال لأن القتل المسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عن أهله لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق إلا في حال يخافون الاصطلام فيعطون من أموالهم أو يفتدي مأسورا فلا بأس لأن هـذا موضع ضرورة وإن صالحهم الإمام على ما لا بجوز فالطاعة نقضه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في النساء وقد أعطى المشركين فيهن ما أعطاهم في الرجال ولم يستثن فجاءته أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما وأخبر أن الله منع الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال وجهذا قلنا لو أعطى الإمام قوما من المشركين الأمان على أسير في أيديهم من المسلمين أو مال ثم جاءوه لم يحل له إلا نزعه منهم بلا عوض وإن ذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سميل إلى أبيه وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله قيل له أهاوهم أشفق الناس عليهم وأحرصهم على سلامتهم ولعلهم يقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم فضلا عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف أوعذاب وإنما نقموا منهم دينهم فكانوا يشددون عليهم بترك دينهم كرهاوقد وضع الله المأثم فى إكراههم أولانرى أن النساء إذا أريد بهن الفتنة ضعفن ولم يفهمن فهم الرجال وكان النقية تسعهن وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام عليهن قال وإن جاءتنا امرأة مهادنة أو مسلمة من دار الحرب إلى موضع الإمام فجاء سوى زوجها فى طلبها منع منها بلا عوض . وإن جاء زوجها ففها قولان · أحدهما يعطى ما أنفق وهو ،ادفع إلها من المهر · والآخر لايعطى وقال في آخر الجواب وأشههما أن لايعطوا عوضا ( قال المزني ) هذا أشبه بالحق عندى وليس لأحد أن بعقد هـذا العقد إلا الحليفة أو رجل بأمره لأنه يلي الأموال كلما وعلى من بعده من الحلفاء إنفاذه ولا بأس أن بصالحهم على خرج على أراضهم يكون في أموالهم مضمونا كالجزية ولا يجوز عشور مازرعوا لأنه مجهول .

## باب تبديل أهل الذمة دينهم

( فَاللَاشَافِي اللهِ مَا أَبَى عليه أَن الجَزِية لا تَقبل من أحد دان دين كتابي إلا أَن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بفير الإسلام

لم يكن المسلمين هدم ذلك وتركوا على ماوجدوا ومنعوا إحداث مثله وهذا إذاكان الصر للمسلمين أحبوه أوقتحوه عنوة وشرط هذا على أهل الذمة وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركيم ذلك خلوا رإيا. ولاخوز أن يصالحوا على أن بنزلوا بلاد الإسلام بحدثوا فيه ذلك ويكتب الإمام أسماءهم وحلاهم في دوان ويعرف علميم عرفاء لايبلغ منهم مولود ولايدخل فيهم أحد من غيرهم إلا رفعه إليه وإذا أشكل عليه صلحهم بعث في كل بلاد فجمع البالغون منهم ثم يسألون عن صلحهم فمن أقر بأقل الجزية قبل منه ومن أفر بزيادة لم يلزمه غيرها وليس الامام أن يصالح أحدا منهم علىأن يسكن الحجاز بحال ولا يبين أن بحرم أن يمرذمي بالحجاز مارا لايقم بها أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام مسافر لاحتمال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عنها أن لايسكنوها ولا بأس أن يدخلها الرسل لقوله تعالى « وإن أحد من الشركين استجارك » الآية ولولا أن عمر رضي الله عنه أجل من قدم المدينة منهم تاجرا ثلاثة أيام لايقيم فها بعد ثلاث لرأيت أن لايصالحوا على أن لايدخاوها بحال ولا يتركوا يدخلونها إلا بصلح كما كان عمر رضى الله عنه يأخذ من أموالهم إذا دخلوا المدينة ولايترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولارسالة غنموا فإن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ فإن لم بكن شرط عليهم لم يؤخَّــذ منهم شيء وسواء كانوا يعتمرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو نخمسونهم أو لا يعرضون لهم وإذا آنجروا في بلاد المسلمين إلى أفق من الآفاق لم يؤخذ منهم في السينة إلا مرة كالجزية وقد ذكر عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ نما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين وأن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر رضى الله عنه أخذه منهم ما أخذناه ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في سنة إلا مرة ( قال ) ويؤخذ منه ما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ الإسناد أنه أخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحن إلى المدينة ومن القطنية العشر ( وَاللَّهُ عَافِي ) ولا أحسبه أخمد ذلك منهم إلا بشرط ( قال ) و يحدد الإمام بينه وبينهم في تجاراتهم مابيين له ولهم وللعامة ليأخذهم به الولاة وأما الحرم فلا يدخله منهم أحد بحال كان له بها مال أو لم يكن ويخرج الإمام منه إلى الرسل ومن كان بها منهم مريضا أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها . وروى أنه سمع عدداً من أهل المفازى يرووز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عاميّهم هذا » ·

## باب في نصاري المرب تضعف عليهم الصدقة ومسلك الجزية

( قَالِلَمْ مَنْ فَعِينَ ) رحمه الله : اختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في نصارى العرب من تنوخ وبهراء و بنى تغلب فروى عنه أنه صالحهم على أن يضعف عليهم الجزية ولايكرهوا على غير دينهم وهكذا حفظ أهل المغازى قالوا رامهم عمر على الجزية فقالوا نحن عرب لانؤدى مايؤدى العجم وليكن خذ مناكا يأخذ مضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضى الله عنه لا ، هذا فرض على المسلمين فقالوا فزد ماشــثت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة (قال) فإذا ضعفها عليهم فانظر إلى مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازها وكل أمر أخذ فيه من مسلم خمس فخذ خمسين أو عشر

ليست على الأحساب وإبما هي على الأديان وكان أهمل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من اليهود والإنجيل الإنجيل من النصارى وكانوا من بنى إسرائيل وأحطنا بأن الله تعالى أنزل كتبا غير التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى « أم لم ينبأ بما في صحف \* موسى وإبراهيم الذي وفي » وقال تعالى « وإنه افي زبر الأولين » فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور قال فأما قول أي يوسف لانؤخذ الجزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص ولولا أن نأثم بتمنى باطل لوددناه كما قال وأن لا يجرى على عربى صفار ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غيرماحكم الله به تعالى (قال) والحبوس أهل كتاب دانوا بغير دين أهل الأوثان وخالفوا اليهود والنصارى في بعض دينهم كاخالفت اليهود والنصارى في بعض دينهم وكانت الحبوس في طرف من الأرض لا يعرف السلف من في بعض دينهم كما خالفت اليهود والنصارى حتى عرفوه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال على ابن أبي طالب رضي الله عنه هم أهل كتاب بدلوا فأصبحوا وقد أسرى بكتابهم وأخدها منهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما ( فالللت في بي ) رحمه الله : والصابئون والسامرة مثلهم يؤخذ من جميعهم الجزية أبوبكر وعمر رضي الله عنهما ( فالللت في بي ) رحمه الله : والصابئون والسامرة مثلهم يؤخذ من جميعهم الجزية ولا تؤخذ الجزية من أهل الأوثان ولا ممن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب .

## باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ومالهم وعليهم

( فَاللَّاشَافِعي ) رحمه الله تعالى : أمر الله تعالى بقتال الشهركين من الذين أوتوا الـكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال والصغار أن ثؤخذ منهم الجزية وتجرى عليهم أحكام الإسلام ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم صالح أحدا على أقل من دينار فمن أعطى منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا فى كل سنة قبل منه ولم يزد عليه ولم يقبل منه أقل من دينار من غنى ولا فقير فإن زادوا قبل منهم وقال فى كتاب السير مايدل على أنه لاجزية على لقير حق يستغنى ( قال المزنى ) والأول أصبح عندى فى أصله وأولى عندى بقوله وإن صالحوا على ضيافة ما وظفت لاثا قال ويضيف الموسر كذا والوسط كذا ويسمى مايطهمونهم خبر كذا وأدم كذا ويعلفون دوايهم من التبن بالشعبر كذا ويضيف من مر به من واحد إلى كذا وأين ينزلونهم من فضول منازلهم أو فى كنائسهم أو فها يكنَّ من حر وبرد ولايؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مماوك حتى يعتق ولا صي حتى ينبت الشعر تحت ثيابه أو محتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة فيلزمه الجزية كأصحابه وتؤخذ من الشيخ الفانى والزمن ومن بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجرسي أو أمه مجوسية وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه لأن الأب هو الذي عليه الجزية لست أنظر إلى غير ذلك فأيهم أفلس أو مات فالإمام غريم يضرب مع غرمائه وإن أسلم وقد مضى بعضالسنة أخذ منه بقدر مامضىمتها ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب الله تعالى أو محمداً صلى الله عليه وســـلم أو دين الله بمــا لا ينبغى أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نـكاح أو فَمَن مسلما عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أوآوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرثت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام ويشترط عليهم أن لايسمعوا المسلمين شركهم وقولهم فى عزير والمسيبح ولا يسمعونهم ضرب ناقوس وإن فعاوا عزروا ولايبلغ بهم الحدولا بحدثوا فيأمصار الإسلام كنيسة ولامجمعا لصلاتهم ولايظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثون بناء يتطولون به بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئتهم فى الملبس والمركب وبين هيآت المسلمين وأن يعقدوا الزنانير على أوساطهم ولايدخلوا مسجدا ولا يسقوا مساما خمرا ولايطهموه خنزيرا فإن كانوا في قرية بملكونها منفردين لم نتعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنياتهم وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين

## باب إظهار دين الذي على الأديان كلها من كتاب الجربة

( فَالْالنَّهُ فَاقِعَ ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى «البظهره على الدين كله واوكره المشركون»وروى مسنداً أناانيم صلى الله عليه وسلم قال «إذا هلك كسرى فلاكسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لنفقن كنوزها في سدل الله » (قال) ولما أنى كتاب الني صلى الله عليه وسلم إلى كسرى مزقه فقال صلى الله عليه وسم « ممزق ملكه » قال وحفظنا أن قيصر أكرم كتابه ووضه في مسك فقال صلى الله عليه وسلم يثبت ملـكه ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ﴾ رحمه الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشاء على ثقة من فتحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها وتم فتحها في زمن عمر وفتح عمر رضي الله عـه العراق وفارس ( فَاللَّيْنَ مَا نُعِينِ ) رحمه الله تعالى فقد أظهر الله دين نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان بأن أبان لكل من تبعه أنه الحق وما خالفه من الأديان فباطل وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الـكتاب ودين أميعر فقهر النبي صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل الكتابوسي حتى دان مضم. بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم قال فهذا ظهوره على الدين كله قال وبقال ويظهر دينه على سائر الأديان حتى لا يدان لله إلا به وذلك متى شاء الله (قال) وكانت قريش تنتاب الشاء انتيابا كثيرا وكان كثير من معاشيم منه وتأتى العراق فلما دخلت فى الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفه. من انقطاع معاشها بالنجارة من الشام والمراق إذا فارقت الكفر ودخلت فى الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لا ُهل الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده وقال «إذا هلك قيصر فلا فيصر بعده» فلم يكن بأرض الشامةيصر بعده وأجابهم عليه الصلاة والسلام على محو ماقالوا وكان كما قال عليه السلام وقطع الله الا ً كاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بعده بالشام وقال في قيصر يثنت ماحكه فثنت له ملحكه ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملحكه عن الشام وكل هذا متفق يصدق بعضه بعضا .

0000 (3) 0000

كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث ومن كتاب الواقدى واختلاف الأوزاعى وأبى حنيفة رحمة الله عليهم

## باب من يلحق بأهل الكتاب

( فَاللَّالِشَ فَهِي ) رحمه الله تعالى انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن فدانت دين أهل الكتاب فأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة ، وهو رجل يقال إنه من غسان أو من كندة ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب ، فدل ماوصفت أن الجزية

سمها قال عمر لولا أني قاسم مسئول لنركتكم على ماقسم لكم ولكني أرى أن تردوا عملي الناس بي الفادسية وثبت سهمه ولا أسلم حتى تعطبني كذا وكذا فا عطاها إياه ( فالله تنيانجي ) رحمه الله فني هذا الحديث لالة إذ أعطى جريراً عوضًا من سهمه والمرأة عوضًا من سهم أبيها على أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه لمركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وقد سي النبي صلى الله عليه وســلم هوازن وقــم الأربعة الأخمــاس بين لوجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسا أوه أن يمن عليهم وأن يرد عليهم ما أخذ منهم فخيرهم النبي صلى الله مليه وسلم بين الأموال والسي فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك النبي صلى الله عليه وسلم حقه حق أهل بيته فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم وسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم ثم بقي قوم من لماجرين والأنصار فأمر فعرف على كل عشرة واحدا ثم قال اثنوني بطيب أنفس من بتي فمن كره فله على كذاوكذا ن الإبل إلى وقت ذكره قال فجاءوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع ابن حابس وعتيبة بن بدر فإنهما أتيا ليعيرا هوازن لم يكرههما صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى كاناهما تركا بعد بأن خدع عتيبة عن حقه وسلم لهم عليه السلام حق من لماب نفساً عن حقه قال وهذا أولى الأمرين بعمر عندنا في السواد وفتوحه إن كان عنوة لاينبغي أن يكون قسم إلا بن أمر عمر لكبر قدره ولو يفوت عليه ما البغي أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولوكان القسم ليس لمن قسم له اكان له منه عوض واحكان عليهم أن يردوا الغلة والله أعلم كيف كان وهكذا صنع صلى الله عليه وسلم فى خيبر وبنى ريظة لمن أوجف عليها أربعة أخماس والحمُّنس لأهله فمن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام نظرا للمسلمين أن يجعلها قفا عليهم تقسم غلته فيهم على أهل الغيء والصدقة وحيث يرى الإمام ومن لم بطب نفسا فهوأحق بماله وأى أرض نحت صلحاً على أن أرضها لأهلما يؤدون فيها خراجاً فليس لأحداً خذها من أيديهم وما أخذ من خراجها فهو أهل الغيء دون أهل الصدقات لأنه فيء من مال مشرك وإنما فرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن ذلك وإن كان ن مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرض أفليس بحرام أن يأخذ منه صاحب صدقة ولا صاحب في. ولا غنى ولافقير أنه كالصدقة الموقوفة يأخذها من وقفت عليه ولا بأس أن يكنري المسلم من أرض الصلح كما يكنري دوابهم والحديث ندى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لاينبغي لمسلم أن يؤدى الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنمــا هو براج الجزية وهذا كراء .

## باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لايهرب،أوعلى الفداء

( فاللانت أبي ) رحمه الله وإذا أسر المسلم فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم إلا أن يخلوه فله أن فرج لا يسعه أن يقيم و يمينه يمين مكره وليس له أن يغتالهم فى أموالهم وأنفسهم لأنهم إذا أمنوه فهم فى أمان منهولو لله وهو مطلق كفر ولو خلوه على فداء إلى وقت فإن لم يفعل عاد إلى أسرهم فلا يعود ولا يدعه الإمام أن يعود لو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئاً لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق ولو عطاهموه على شيء أخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم إنما أطرح عنه ما استكره عليه (قال) وإذا قدم ليقتل لم وزله من ماله إلا الثلث .

إن جهر و يعزر إن علم و لا حد الشبهة لأن له فيها شيئاً قال وإن أحصوا المفتم فعلم كم حقة فيها مع جماعة أهل المفتم سقط عنه بقدر حصته منها وإن حملت فهكذا و تقوم عليه إن كان بها حمل وكان له أم ولد وإن كان في السبي ابن وأب لرجل لم يعنق عليه حتى يقسمه وإثما يعتق عليه من اجتلبه بشراء أو هبة وهو لو ترك حقه من معنمه لم يعتق عليه حتى يقسم (قال المزنى رحمه الله) وإذا كان فيهم ابنه فلم يعتق منه عليه نصيبه قبل القسم كانت الأمة محمل منه من أن تسكون له أم ولد أبعد قال ومن سبي منهم من الحرائر فقد رقت وبانت من الزوج كان معها أو لم يكن سبي النبي صلى الله عليه وسلم نساء أوطاس وبني المصطلق ورجالهم جميعا فقسم السبي وأمر أن لانوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تضع منه أبيل عن ذات زوج ولا غيرها وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من المستبأنهن ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع أو ثمان سنين وهو عندنا استغناء الولد عنها وكذلك ولد المستبأنهن ولا يفرق بينها وبين ولدها وإنما نبيع أولاد المشركين من المشركين بعد موت أمهاتهم إلا أن يبلغوا فيصفوا الإسلام (قال المزنى رحمه الله) ومن قوله إذا سبي الطفل وليس معه أبواه ولا أحدهما أنه مسلم وإدا سبي ومعه احدهما فعلى دينهما فمعني هذه المسألة في قوله أن يكون سبي الأطفال مع أمهاتهم فيثبت في الإسلام حكم أمهاتهم ولا يوجب إسلامهم موت أمهاتهم (قال) ومن أعتق منهم فلا يورث كثل أن لاتقوم بنسبه بينة

#### باب المبارزة

( فَالْالْشَنْ فَهِي ) رحمه الله ولا بائس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم و بارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر با مر النبي صلى الله عليه وسلم و بارز يومثذ الزبير بن العوام ياسرا وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه يوم الحندق عمرو بن عبد ود ( فَاللا شَنَا فِي ) رحمه الله فإذا بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلما على أن لايقاتله غيره وفى بذلك له فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فأنخنه فلم أن مجملوا عليه ويقتلوه لأن قتالهما قد انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن حتى يرجع إلى مخرجه من الصف فلا يكون لهم قتله ولهم دفعه واستنقاذ المسلم منه فإن امتنع وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لأنه نقض أمان نفسه أعان حمزة على عليه عنبة بعد إن لم يكن فى عبيدة قتال ولم يكن لعتبة أمان يمنوا صاحبهم كان حقا على المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه ولا يقتلون المبارز مالم يكن استنجدهم

## باب فتح السواد وحكم مايوقفه الإمام من الأرض للمسلمين

( فَاللَّانَ وَ فِيهِ الدَكُوفِونَ عَدَهُمْ فَي السواد ليس فيه بيان ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها أنهم أصح حديث يرويه الدكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقولون إن السواد صلح ويقولون إن السواد عنوة ويقولون إن جرير ابن عبد الله البجلي وهذا أثبت حديث عندهم فيه ( فَاللَّانَ فَي ) أخبرنا الثقة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير قال كانت بجبلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستفاوه ثلاث أو أربع سنين شك الشافعي ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعى فلائة بنت فلان امرأة منهم قد سهاها ولم يحضرنى ذكر

إلا أن يكون خلف الذين يقاتلون أمة من المشركين خاف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة فلا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإيمان فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى من قتله الدية

## باب ما أحرزه المشركون من المسلمين

( قاللَّهُ بِافِع ) رحمه الله لايملك الشركون ما أحرزوه على المسلمين بحال أباح الله لأهل دينه ملك أحرارهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم فلا يساوون المسلمين في شيء من ذلك أبداً قد أحرزوا نافة النبي صلى الله عليه وسم وأحرزتها منهم الأنصارية فلم يجعل لها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وجعلها على أصل ملكه فيها وأبق لابن عمر عبد وعار له فرس فأحرزهما المشركون ثم أحرزهما عليهم السلمون فردا عليه وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه مالكه أحق به قبل القسم و بعده ولا أعلم أحدا خالف في أن المشركين إذا أحرزوا عبداً لمسلم فأدركه وقد أوجف عليه قبل القسم أنه لمالـكه بلا قيمة ثم اختلفوا بعد ماوقع في المقاسم فقال منهم قائل بقولنا وعلى الإمام أن يعوض من صار في سهمه مثل سهمه من خمس الخمس وهو سهم النبي صلى الله عليــه وســـلم وهذا يوافق الــكتاب والسنة والإجماع وقال غيرنا هو أحق به بالقيمة إن شاء ولا يخلو من أن يكون مال مسلم فلا يغنم أو مال مشرك فيغنم فلا يكون لربه فيه حق ومن زعم أنهم لا يملسكون الحر ولا المسكانب ولا أم الولد ولا المدبر ويملسكون ماسواهم فإنمسا يتحكم ( قَالَالشِّنَافِعي ) وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب فجميع ماله مغنوم (وقال) فى كتاب المكانب مردود إلى ورثته لأنه مال له أمان (قال المزنى) رحمه الله هذا عندى أصح لأنه إذا كان حيًّا لايغتم ماله في دار الإسلام لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته قال ومن خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهماالصغار وسواء الأرض وغيرها ولو دخل مسلم فاشترى منهم داراً أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار كان المشنري وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الأرض والدار في. والرقيق والمتاع للمشترى وقال الأوزاعي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلي بين المهاجرين وأراضيهم وديارهم وقال أبو يوسف لأنه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره ( فَاللَّاشْنَافِعي ) مادخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وما دخلها إلا صلحا والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بنو نفائة قتلة خزاعة وليس لهم ممكة دار إنمــا هربوا إليها وأماغيرهم نمن دفع فادعوا أن خالدا بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم الأمان وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « من ألق سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن » فمال من يغنم ولا يقتدى إلا بمسا صنع عليه الصلاة والسلام وما كان له خاصة فمبين في الـكناب والسنة وكيف يجوز قولهما بجعل بعض مال المسلم فيثآ وبعضه غير فيء أم كيف يغنم مال مسلم بحال (قال المزني رحمه الله) قد أحسن \_ والله \_ الشافعي في هذا وجود .

> باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم او يكون له فيهم أب أو ابن وحكم السي

( فَالْالْشَافِي ) رحمه الله إن وقع على جارية من المغنم قبل القسم فعليه مهر مثلها يؤديه في الغنم وينهي

قتل شيء منها ولا عقره إلا أن بذبح لمــأ كله ولو جاز ذلك لغيظهم بقتلهم طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم ولـكن لو قاتلونا على خيلهم فوجدنا السبيل إلى قتلهم بأن نعقر بهم فعلنا لأنها نحتهم أداة لقتلنا وقد عقر حنظلة بن الراهب بأنى سفيان بن حرب يوم أحد فالكسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليقنله فرآه ابن شعوب فرجع إليه فقنله واستنقذ أبا سفيان من نحته وقال فى كتاب حكم أهل الـكتاب وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعاً لأبى بكر الصديق رضي الله عنه وقال في كناب السير ويقنل الشيوخ والأجراء والرهبان قتل دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة فى شجار لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسكر قتله ( قال ) ورهبان الديات والصوامع والمساكن سواء ولو ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلاف هــذا لأشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم ولا يتشاغلون بالمقام على الصوامع عن الحرب كالحصون لايشغلون بالمقام بها عما يستحق المكاية بالعدر وليس أن قتال أهلالحصون حرام وكما روىءنه أنه نهى عن قطع الشجر المثمر ولعله لأنه قد حضررسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع على بني النضير وحضره يترك وعــلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بفتح الشام فترك قطعه لتبقى لهم منفعته إذا كان واسعا لهم ترك قطعه (قال المزنى) رحمه الله : هذا أولى القولين عندى بالحق لأن كفر جميعهم واحد وكذلك حل سفك دمائهم بالكفر فيالقياس واحد قال وإذا أمنهم مسلم حر بالغ أو عبد يقاتل أو لايقاتل أو امرأة فالأمان جائز قال صلى الله عليه وسلم « المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » ولو خرجوا إلينا بأمان صيى أو معتوه كان علينا ردهم إلى مأمنهم لأنهم لايعرفون من بجوز أمانه لهم ومن لابجوز ولو أن علجا دل مسلمين على قلعة على أن له جارية صماها فلما انتهوا إليهاصالح صاحب القلعة علىأن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت العوض عوضناك بقيمتها وإن أبيت قيل لصاحب القلعة أعطيناك ماصالحنا عليه غيرك بجمالة فإن سلمتها عوضناك وإن لم تفعل نبذنا إليك وقاتلناك فإن كانت أسلمت قبل الظفر أو مانت عوض ولايبين ذلك في المون كما يبين إذا أسلمت وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم ويا ُتيه الحبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة ( فالالشابانجي) رحمه الله ولا أعلم ذلك يحوم عليهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار إن قتلت يارسول الله صابرا محتسبا؟ قال «فلك الجنة» قال فانغمس فى العدو فقتلوه وألقى رجل من الأنصار درعا كان عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حل للمنفرد أن يتقدم على ما الأغلب أنهم يقتلونه كان هذا أكثر نمــا فى الانفراد من الرجل والرجال بغير إذن الإماموبعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسرى واحد ليصيب غرة ويسلم بالحيلة أو يقتل في سبيل الله فحكم الله تعالىأن ما أوجف المسلمون غنيمة فال ومن سرق من الغنيمة من حر أو عبد حضر الغنيمة لم يقطع لأن للحر سهما ويرضخ للعبد ومن سرق من الغنيمة وفي أهلها أبوءأوا بنه لم يقطع وإن كان أخوه أوامرأته قطع(قال المزنى)رحمه اللهوفي كتابالسرقة إن سرق من امرأته لم يقطع قال وما افتتح من أرض موات فهي لمن أحياها من المسلمين وما فعل المسلمون بعضهم يعض في دار الحرب لزمهم حكمه حيث كانوا إذا جعل ذلك لإمامهم لاتضع الدار عنهم حد الله ولا حقا لمسلم (وقال) في كتاب السير ويؤخر الحسم عليهم حتى يرجعوا من دار الحرب قال ولا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة « يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فانقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فقسمها بينهم وهي له تفضلا وأدخل معهم ثمانية نفر من المهاجرين والأنصار بالمدينة وإنما نزلت « واعلموا أنما غنمتم من شيء فائن لله خمسه وللرسول » بعد بدر ولم نعلمه أسهم لأحد لم يشهد الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى من المؤلفة وغيرهم فمن ماله أعطاهم لا من الأربعة الأخماس وأما ما احتج به من وقعة عبدالله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر ولذلك كانت وقعتهم في آخر الشهر الحرام فتوقفوا فها صنعوا حتى نزلت « يسا ُلونك عن الشهر الحرام قتال فيه » وليس مما خالف فيه الأوزاعي في شيء ( فَاللَّاشِينَ أَفِعي ) ولهم أن يا كلوا ويعلفوا دوابهم في دار الحرب فإن خرج أحد منهم من دار الحرب وفي يده شيء صيره إلى الإمام وماكان من كتبهم فيه طب أو مالا مكروه فيه بيع وماكان فيه شرك أبطل وانتفع با وعيته وماكان مثله مباحاً في بلاد الإسلام من شجر أو حجر أو صيد في بر أو بحر فهو لمن أخذه ومن أسر منهم فإن أشكل بلوغهم فمن لم ينبت فحكمه حكم طفل ومن أنبت فهو بالغ والإمام في البالفين بالخيار بين أن يقتلهم بلا قطع يد ولا عضو أو يسلم أهــل الأوثان ويؤدى الجزية أهــل الـكتاب أو يمن عليهم أو يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقتل عقبة بن أنى معيط والنضر بن الحرث ومن على أبى عزة الجمحي على أن لايقاتله فا خفره وقاتله يوم أحدفدعا عليه أن لايفلت فما أسر غيره ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفي فمن عليه ثم أسلم وحسن إسلامه وفدى النبيعليه السلام رجلامن|المسلمين برجلين،من المشركين (قال) وإن أسلموا بعد الأسر رقوا وإنأسلموا قبل الأسرفهم أحرار وإذا التقوا والعدو فلا يولوهم الأدبار قال ابن عباس «من فرمن ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر » ( فَاللَّشْ فَعِينِ ) هذا على معنى التنزيل فإذا فر الواحد من الاثنين فا ُقل إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت بحضرته أو مبينة عنه فسواء ونيته فى التحرف والتحير ليعود للقتال المستثنى المخرج من سخط الله فإن كان هربه على غير هذا المعنى خفت عليه إلا أن يعفو الله أن يكون قد باء بسخط من الله (قال) وصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف مجنيقا أو عر"ادة ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وقطع أموال بني النضير وحرقها وشن الغارة على بني المصطلق غارين وأمر بالبيات والتحريق وقطع بخبر وهي بعد النضر وبالطائف وهي آخر غزوة غزاها قط عليه السلام لق فيها قتالا فبهذا كله أقول وما أصيب بذلك من النساء والوادان فلا بأس لأنه على غير عمد فإن كان فى دارهم أسارى مسلمون أو مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق احتياطا غير محرم له تحريما بينا وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فلا يبين أن يحرم بائن يكون فيها مسلم يحرم دمه ولسكن لو النحموا فكان يتكامن النحامهم أن يفعلوا ذلك رأيت لهم أن يفعلوا وكانوا ما جورين لأمرين أحدهما الدفع عن أنفسهم والآخر نكاية عدوهم ولوكانوا غير ملتحمين فتترسوا بأطفالهم فقد قيل يضرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل وقد قيل يكف ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما قال في كتاب حكم أهل الكتاب أعتق رقبة وقال في موضع آخر من هذا الكتاب إن كان علمه مسلما فالدية مع الرقبة (قال المزنى) رحمه الله ليس هذا عندى بمختلف ولكنه يقول إن كان قتله مع العلم با أنه محرم الدم فالدية مع الرقبة فإذا ارتفع العلم فالرقبة 🗎 دون الدية ولذلك قال الشافعي لو رمي في دار الحرب فا ُصاب مستا ُمنا ولم يقصده فليس عليه إلا رقبة ولوكان علم بمكانه ثم رماه غير مضطر إلى الرمي فعليه رقبة ودية . ولو أدركونا وفي أيدينا خيلم أو ماشيتهم لم محل ﴾ ضرر عليهم وإن غزا لم يسهم له وواسع للامام أن يأذن المشرك أن يغزو معه إذا كانت فيه المسلمين منفعة وقد غزا عليه السلام بيهود من بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك (قال) وأحب أن لا يعطى المشرك من الني سلى الله عليه وسلم فإن أغفل ذلك الإمام أعطى من سهم النبي سلى الله عليه وسلم ويبدأ الإمام بقتال من بليه من الكفار وبالأخوف فإن كان الأبعد الأخوف فلا بأس أن يبدأ به على معنى الضرورة التي بحوز فيها ما لا يجوز في غيرها وأقل ما على الإمام أن لايأتى عام إلا وله فيه غزو بنفسه أو بسراياه على حسن النظر المسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ويغزى أهل النيء كل قوم إلى من يلبهم .

## باب النفير ، من كتاب الجزية والرسالة

( فَاللَّاتُ فَهِي ) رحمه الله : قال الله تعالى « إلا تنفروا يعذبكم عدا أليا » وقال و لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله « وكلا وعد الله الحسنى » فلما وعد القاعدين الحسنى دل أن فرض النفير على الكفاية فإذا لم يقم بالنفير كفاية حرج من تخلف واستوجبوا ما قال الله تعالى وإن كان فيهم كفاية حتى لا يكون النفير معطلا لم يأثم من تخلف لأن الله تعالى وعد جميعهم الحسنى وكذلك رد السلام ودفن الموتى والقيام بالعلم ونحو ذلك فإذا قام بذلك من فيه الكفاية لم يحرج الباقون وإلا حرجوا أجمعون .

#### جامع السير

( فَاللَّاشِيَانِينَ ) الحُجَم في الشركين حكمان فمن كان منهم أهل أوثان أو من عبد ما استحسن من غير أهل الـكتاب لم تؤخـذ منهم الجزية وقوتلوا حتى يتنلوا أو يسلموا لقول الله تبارك وتعالى « وقاتلوا المشركين حيث وجدَّعُوهُم » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أفاتر الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » ومن كان منهم أهلكتاب قوتلواحتي بسلموا أويعطو الجزبة عن يدوهم صاغرون فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم وكان ذلك كله فيثاً بعد السلب(١) للقانل فيالأنفال قال ذلك الإمام أولم يقله لأنرسولالله صلى الله عليه وسلم ندل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله وما نفله إياه إلا بعد تقضى الحرب ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ونفل يوم بدر عددا ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم وما علمته صلى الله عليه وسلم حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا فى الأقتال إلا نفله سابه وقد فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلمأ بو بكروعمر رضىالله عنهما ( قال ) ثم يرفع بعد السلب خمسه لأهله وتقسم أربعة أخماسه بين من حضر الوقعة دون من بعدها واحتج بأن أبا بكر وعمر رضىالله عنهما قالا «الغنيمة لمن شهدالوقعة» (قال)ويسهم للبرذون كمايسهم للفرس سهمان وللفارس سهم ولايعطى إلا لفرسواحد ويرضخ لمن لم يبلغ والمرأة والعبد والمشركإذا قاتلولمن استعين به من المشركين ويسهم للتاجر إذا قاتل وتقسم الغنيمة فىدار الحرب قسمها رسول الله صلىالله عليه وسلمحيث غنمها وهى دارحرب بنى المصطلق وحنين وأما ما احتج بهأبو يوسف بأنالنبي صلىالله عليه وسلرقسم غنائم بدر بعد قدومه المدينة وقوله الدليل علىذلك أنه أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدرا فإن كان كما قال فقد خالف سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم لايعطى أحدا لم يشهد الوقعة ولم يقدم مددا عليهم في دار الحرب وليس كما قال ( فَاللَّانَ عَانِينَ ) ماقسم عليه السلام غنائم بدر إلا بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر فلما تشاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمتها أنزل الله عز وجل

خمان ما أصابت الدابة تحت الرجل ولا يضمن إلا ماحملها عليه فوطئنه فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا و م وجلها فهذا تحكم وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطا ً لأن الحفاظ لم مجمّغلوه هكذا (قال) ولو أنه أوقفها فى موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها فى ملسكه لم يضمن ولو جمل فى داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء (قال المزني) وسواء عندى أذن له فى الدخول أو لم يأذن له .

#### كتاب السير

من خمسة كتب، الجزية، والحكم في أهل الكتاب، وإملاء على كتاب الواقدى وإملاء على غزوة بدر، وإملاء على كتاب اختلاف أبى حنيفة والأوزاعي

#### أصل فرض الجهاد

( قال النب الله على محمه الله لما مضت بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنم الله فيها على جماعات باتباعه حدث لها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد فقال تعالى «كتب عليكم القتال وهوكره لكم» وقال تعالى «وقاتلوا في سبيل الله» مع ماذكرته فرض الجهاد ودلكتاب الله عز وجل ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ولا أنثى ولا على من لم يبلغ لقول الله تعالى «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل والله فحكم أن لامال للملوك وقال «حرض المؤمنين على القتال» فدل على أنهم الذكور وعرض ابن عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وعرض عليه عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه وحضر مع الي صلى الله عليه وسلم في غزوه عبيد ونساء غيير بالغين فرضخ لهم وأسهم لضعفاء أحرار وجرحى بالغين فدل أن السهمان إنما تكون لمن شهد القتال من الرجال الأحرار فدل بذلك أن لافرض على غيرهم في الجهاد

## باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد من كناب الجزية

( فالله على الذين يستأذنونك وهم أغياه » وقال «إنما السبيل على الضعفاء ولا على المرضى » الآية وقال «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغياه » وقال «ليس على الأعمى حرج ولا على المرض حرج ولا على المرض حرج » فقيل الأعرج المقدد والأغلب أنه عرج الرجل الواحدة وقيل نزلت في وضع الجهاد عنهم (قال) ولا محتمل غيره فإن كان سالم البدن قويه لا مجد أهمة الحروج و نفقة من تلزمه نفقته إلى قدر مايرى لمدته في غزوه فيوممن لا مجد ماينفق فليس له أن يتطوع بالحروج ويدع الفرض ولا مجاهد إلا بإذن أهل الدين وبإذن أبويه لشفقتهما ورقتهما عليه إذا كانا مسلمين وإن كانا على غير دينه فإنما مجاهد أهل دينهما فلا طاعة لهما عليه قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية أبيه لجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه متخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بد «أحد» يخذل من أطاعه (قال) ومن غزا بمن له عذر أو حدث له بعد الحرب قتل أبيه ولا مجوز أن يغزو مجمل من مال رجل ويرده إن غزا به وإنما أجرته من السلطان لأنه يغزو بحد، من السلطان لأنه يغزو بحد، من حقه (قال) ومن غلهم منعه الإمام المزو معهم لأنه بن ولا على منعه الإمام المزو معهم لأنه

#### - ﴿ كتاب صول الفحل ﴾-

## باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته

( وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا طَلَّبِ الفَحَلَّ رَجَلًا وَلَمْ يَقَدَّرُ عَلَى دَفَعَه إِلَّا بِقَتَلَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنَّ عَلَيْهُ غَرْمٌ كَمَّا لَوْ حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل دون ماله فهو شهيد » فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بمــا يجوز له كان الأقل أسقط ﴿ وَاللَّهُ مَانِينَ ﴾ ولو عض يده رجل فانتزع يده فندرت ثنيتا العاض كان ذلك هدرا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل » وأهدر ثنيته (قال) ولو عضه كان له فك لحييه بيده الأخرى فإن عض قفاه فلم تنله يداه كان له أن ينزع رأسه من فيه فإن لم يقدر فله التحامل عليه برأسه إلى ورائه ومصعدا ومنحدرا وإن غلبه ضطا بفيه كان له ضرب فيه بيده حتى يرسله فإن بعج بطنه بسكين أو فقأ عينه ييده أو ضربه في بعض جسده ضمن ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته ففال عمر هذا قتيل الله والله لايودي أبدا ( قال ) ولو قتل رجل رجلاً فقال وجدته على امرأتي فقد أقر بالقود وادعى فإن لم يقم بينة قتل قال سعد يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حق آتي بأربعة شهداء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «نعم» وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة شهدا، فليعط برمته (قال) ولو تطلع إليه رجل من نقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة أو ما أشبهها فذهبت عينه فهي هدر واحتج با أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجــل بنظر إلى بيته من جحر وييده مدرى يحك به رأسه فقال عليه الصلاة والسلام « لو أعلم أنك تنظر لي أو تنظرني الطعنت به في عينك إنما جعل الاستثذان من أجل البصر » ولو دخل بيته فا مره بالحروج فلم نحرج فله ضربه وإن أتى على نفســه (قال الزني ) رحمه الله الذي عض رأسه فلم يقدر أن يتخلص من العاض أولى بضربه ودفعه عن نفســه وإن أنى ذلك على نفسه .

## باب الضمان على البهائم

( وَاللَّاسَ اللَّهِ ) أَخْبِرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشى بالليل فعو ضامن على أهلها ( وَاللَّهُ عَلَيْهُ ) رحمه الله : والفهان على البهائم وجهان ، أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوه ، والوجه الثانى إن كان الرجل راكباً فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدا وكذلك إن كان المائقاً أو قائداً وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا المتاقاً أو قائداً وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا

يفعل هذا فعليه القود ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعذرا فماتا لم يضمن السلطان لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهما فى حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لايسلم من عذر فى مثله فيضمن عاقلته الدية .

#### باب صفة السوط

( قال الشنائعي ) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لاجديد ولا خلق ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائماً وتترك له يده يتتى بها ولا يربط ولا يمد والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط لئلا تنكشف ويلى ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة (قال المزنى ) رحمه الله ويتتى الجلاد الوجه والفرج وروى ذلك عن على رضى الله عنه (قال المنابقي ) رحمه الله ولا يبلغ بعقوبة أزبعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ولا تقام الحدود في المساجد .

## باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين من كتاب قتل الخطأ

( فالله في الدر الإسلام أو دار الإسلام أو دار الإسلام ألى أى كفر كان في دار الإسلام أو دار الحرب وهم مقهورون أو فاهرون في موضعهم الذي ارتدوا فيه فعلي المسلمين أن يبد، وا بجهادهم قبل جهاد أهدل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقن دمه ومن لم يتب قتل بالردة وسواء في ذلك الرجل والمرأة وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة وبعد إظهار التوبة في قتال وهم محتنمون أو غير قتال أو على ناثرة أو غيرها سواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في القود والعقل وضمان مايصيبون (قال المزني) هذا خلاف قوله في باب قتال أهل البغي ( في الله المرتبي ) فإن قيل فما صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قبل إن قبل قال لقوم جاءوه تاثبين تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية فإن قيل فما قوله تدون ؟ قبل إن كنوا يصيبون غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهدذا كانوا يصيبون غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهدذا خلاف كه المرب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن قيل فلا نعلم منهم أحدا أقيد بأحد قيل ولا يترب عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولي دما طلبه والردة لا تدفع عنهم قودا ولا عقلا ولا ترقون ولا يغتمون كأهل الحرب في كذلك يقاد منهم ويضمنون ( في الله قبل الردة أن نردهم إلى حكم الإسلام ولا يرقون ولا يغتمون كأهل الحرب في كذلك يقاد منهم ويضمنون ( في الله في المردة أن نردهم إلى حكم الإسلام ولا يرقون ولا يغتمون كأهل الحرب في كذلك يقاد منهم ويضمنون ( في الله في المود .

#### باب عدد حد الخر

#### ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان

( فَالْلَاثُ مِنْ أَفِينَ ) رحمه الله أخرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتى النبي صلى عليه وسلم بشارب فقال «اضربوه» فضربوه بالأيدى والنعال وأطراف انشاب وحثوا عليه التراب ثم قال «نكوه» فنكموه ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الحر أربعين حيانه ثم عمر ثم نتابع الناس في الحرر فاستشار فضرب ثمـانين وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار فقال على نری أن مجلد ثمانین لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذی وإذا هذی افتری أو كما قال فجلد. عمر ثمــانین فی الحر وروى عن على رضي الله عنه أنه قال ليس أحد نقم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الحمر فإنه شيُّ رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه قديته إما قال في بيت المـــال وإما قال على عاقلة الإمام « الشك من الشافعي » ( قَالَالِشَ عَافِينَ ) وإذا ضرب الإمام في خمر أو مايسكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أورداء أو ما أشبهه ضربا محيط العلم أنه لم يجاوز أربعين فمات من ذلك فالحق قتله وإن ضرب أكثر من أربعين بالنعال وغير ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المــال لأن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا فقال عمر عزمت عليك لنقسمنها على قومك ( قال المزنى ) رحمه الله هذا غلط في قوله إذا ضرب أكثر من أربعين فمات فلم عت من الزيادة وحدها وإنما مات من الأرجين وغيرها فكيف تكون الدية على الإمام كلمها وإنما مات المضروب من مباح وغير مباح ألا ترى أن الشافعي يقول لو ضرب الإمام رجلاً في انقذف إحدى وثمانين ثمات أن فيها قولين أحدهما أن عليه نصف الدية والآخر أن عليه جزءاً من أحد وثمـانين جزءاً من لدية ﴿ قَالَ المزنى ﴾ ألا نرى أنه يقول لو جرح رجلا جرحا فخاطه المجروح فمات فإن كان خاطه في لحم حي فعلي الجارح نصف الدية لأنه مات من جرحه والجرح الذي أحدثه في نفسه فكل هــذا يدلك إذا مات المضروب من أكثر من أربعين فمات أنه بهما مات فلا تكون الدية كلها على الإمام لأنه لم يقتله بالزيادة وحدها حَى كان معها مباح ألا ترى أنه يقول فيمن جرح مرتدا ثم أسلم ثم جرح جرحاً آخر فمات أن عليه نصف الدية لأنه مات من مباح وغير مباح (قال المزنى) رحمه الله وكذلك إن مات المضروب بأكثر من أرجين من مباح وغير مباح ( والله ناني ) ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت لم يضمنها وضمن مافى بطنها لأنه قتله ولو حــد. بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ضمنته عاقلته لأن كل هذا خطأ منه في الحكم وليس على الجاني شي. ولو قال الإمام للجالد إنمــا أضرب هذا ظلما ضمن الجالد والإمام معاً ولو قال الجالد قد ضربته وأنا أرى الإمام مخطئًا وعلمت أن ذلك رأى بعض الفقياء ضمن إلا مأغاب عنه بسبب ضربه ولو قال أضربه ثممانين فزاد سوطا فمات فلا بجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن عليهما نصفين كما لو جنى رجلان عليه أحدهما بضربة والآخر بْهَانِين ضَمَنَا الدَّيَّة نَصْفَينَ أو سَهِما مِن واحد وتمانين سهما ﴿ قَالَ ﴾ وإذا خَاف رجل نشور امرأنه فضربها فمانت فالعقل على العاقلة لأن ذلك إباحة وليس بفرض ولو عزر الإمام رجلا فمـــات فالدية على عاقلته والـــكمارة في ماله (قال) وإذا كانت برجل سلمة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر بقطع عضو منه فمــات فعلى السلطان القود في المسكره وقد قيل عليه القود في الذي لايقتل وقيل لاقود عليه في الذي لايقتل وعليه الدية في ماله وأما غيرالسلطان

من متاع صاحبه للائر والشبهة ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه (وقال) فى كتاب اختلاف أبى حنيفة والأوزاعى إذا سرقت من مال زوجها الذى لم يأغنها عليه وفى حرز منها قطعت (قال المزنى) رحمه الله هـذا أقيس عندى (فاللاشنائي ) ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أبهما كان ولا يقطع فى طنبور ولا مزمار ولا خرير .

## باب قطاع الطريق

( فَالْالْشِيْ افِي ) عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال فتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المــال قتاوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المــال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجاهم من خلاف ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام علمهم الحد ( فالاريت إنبي ) فبهذا أقول وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلاح القوم حتى ينصبوهم المال في الصحارى مجاهرة وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبا فحدودهم واحدة ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق ويحدكل رجــل منهم بقدر فعله فمن وجب عليــه القتل والصلب قتله قبل صلبه كراهية تعذيبه وقال في كتاب قتل العمد يصلب ثلاثا ثم يترك (قال) ومن وجب عليه القتل دون الصلب قتل ودفع إلى أهله يكفنونه ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمني ثم حسمت بالنار ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد ثم خلي ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءاً عزر وحبس ومن قتل وجرح أفس لصاحب الجرح ثم قطع لايمنع حق الله حتى الآدميين فى الجراح وغيرها ومن عمّا الجراح كان له ومن عفا النفس لم يحمّن بذلك دمه وكان على الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل ومن تاب منهم من قبلأن يقدر عليه سقط عنه الحد ولا تسقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالنوبة وقال فى كتاب الحدود وبه أفول (قال) ولو شهد شاهدان من الرفقة أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا متاعنا لم تجز شهادتهما لأنهما خصان ويسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء فععلوا بهم كذا وكذا وأخذوا منهم كذا وكذا ونحن ننظر وليس للامام أن يكشفهما عن غير ذلك (قال) وإذا اجتمعت على رجل حدود وقذف بدى محد الفذف ثمانين جلدة ثم حسير فإذا برأ حد في الزنا مائة جلدة فإذا برأ قطعت يده اليمني ورجله اليسرى من خلاف لفطع الطريق وكانت يده اليمني للسرقة وقطع الطريق معاً ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا فإن مات في الحــد الأول سقطت عنــه الحدود كلما وفي ماله دية النفس.

## باب الأشربة والحدفيها

( فَاللَّاشِيْ فَعِي ) رحمه الله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الحُر ولا يحد إلا بأق يقول شربت الحُر أو يشهد عليه به أو يقول شربت مايسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن على بن أبي طالب قال لا أوتى بأحد شرب خرآ أو نبيذا مسكراً إلا جلدته الحد . من الحرز ولو وهبت له لم أدراً بذلك عنه الحد وإن سرق عبدا صغيرا لايعقل أو أعجميا من حرز قطع وإن كان يعقل لم يقطع وإن سرق مصحفا أو سيفا أو شيئاً ثما محل ثمنه قطع وإن أعار رجلا بيتا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت قطع ويقطع العبد آبقا وغير آبق ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هــذا حرز مثله .

## باب قطع اليد والرجل في السرقة

( فالله المرحمن عن الحمد الله تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحرث ابن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هربرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق ( إن سرق فافطهوا بده ثم إن سرق فاقطهوا رجله » واحتج بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع بد السارق اليسرى وقد كان أفطع اليد والرجل ( فالله أن في ) رحمه الله فإذا سرق قطعت بده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت رجله الميسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت بده اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف ، ونة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن الرقة .

### باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

( فَاللَّالَشَ فَاقِى ) رحمه الله تعالى ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد أو بعدلين يقولان إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرزه بصفاته يسوى ربع دينار وبحضر المسروق منه ويذعى شهادتهما فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أو أذن له فى أخذه لم أفطعه لأنى أجعله له خصا لو نسكل صاحبه أحلفت المشهود عليه ودفعته إليه وإن لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر ولو شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين على سرقة أوجبت الغرم فى المال ولم أوجبه فى الحد وفى إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدهما لله فى بدنه فأقطعه والآخر فى ماله وهو لا نملك مالا فإذا أعتق وملك أغرمته.

### باب غرم السارق ماسرق

( فَاللَاشَــَانِينَ ) رحمه الله تعالى أغرم السارق ماسرق قطع أو لم يقطع وكذلك قاطع الطريق والحد لله فلا يسقط حد الله غرم ماأتلف للعباد .

# ما لاقطع فيه

( فَاللَّالَثَ فَاقِعِي ) رحمه الله ولا قطع على من سرق من غير حرز ولا فى خلسة ولا على عبد سرق من متاع سيده ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما سرق

## - ﴿ كتاب السرقة ﴾-

# باب ما بجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره

( إالن الله الله القطع في ربع دينار فصاعدا لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن عنمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عثمر درهما بدينار قال مالك هي الأترجة التي تؤكل ( ﴿ وَاللَّهُ مُ افِعِي ) وفي ذلك دلالة على قطع من سرق الرَّطْب من طعام وغيره إذا المفت سرقته ربع دينار وأخرجها من حرزها والدينار هو المثقال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع إلا من بلغ الاحتلام من الرجال والحيض من النساء أو أيهما استكمل خمس عشرة سنة وإن لم يحتلم أو لم تحض وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذي سرق منه ينسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجها من الحرز وإن لم ينسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فقطع عليه السلام سارق ردائه ( قال النابانيي) رحمه الله وإذا ضم متاع السوق إلى بعض في موضع تبايعاه وربط بحبل أو جعل الطعام في حبس وخيط علبه قطع وهكذا يحرز وإذا كان يقود قطار إبل أو يسوقها وقطر بعضها إلى فاضطجع حيث ينظر إليها فهذا حرزها ولو ضرب فسطاطاً وآوى فيه مناعه فاضطجع فسرق الفسطاط والمتاع من جوفه قطع لأن اضطجاعه حرز له ولما فيه إلا أن الأحراز تختلف فيحرز كل بما تكون العامة بحرزمثله ولو اضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط أو أرسل رجل إلله ترعى أو تمضى على الطريق غير مقطورة أو أباتها بصحراء ولم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا فلم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع لأن العامة لاترى هذا حرزًا والبيوت الغلقة حرز لما فيها وإن سرق منها شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعه قطع وإن كان البيت مفتوحاً لم يقطع وإن أخرجه من البيت والحجرة إلى الدار والدار للمسروق منه وحده لم يقطعحتي نخرجه من جميعالدار لأنها حرز لما فيها وإن كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار فليست الدار بحرز لأحد من السكان فيقطع ولو أخرج السرفة فوضعها في بعض النقب وأخذها رجل من خارج لم يقطع واحد منهما وإن رمىبها فأخرجها منالحرز قطع وإن كانوا ثلاثة فعملوا متاعاً فأخرجوه معا يبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج مايساوى ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع ولو نقبوا معاثم أخرج بعضم ولم يحرج بعض قطع المخرج خاصة وإن سرق سارق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ثم أخرج ماسرق فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع ولوكانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت القيمة فصارت أقل من ربع دينار ثم زادت القيمة فإنما أنظر إلى الحال التي خرج بها

هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى « وهم صاغرون » أن تجرى عليهم أحكام الإسلام مالم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه

#### باب حد القذف

( فالله مسلمة حد ألله إذا قدف البالغ حرا بالفا مسلما أو حرة بالفة مسلمة حد تمانين فإن قدف نفرا بكلمة واحدة كان لسكل واحد منهم حده فإن قال ياابن الزانيين وكان أبواه حربن مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ولو قال القاذف للمقذوف: إنه عبد فعلى المقذوف البينة لأنه يدعى الحد وعلى القاذف الميمن لأنه يشكر الحد ولو قال اهر في يانبطى فإن قال عنيت نبطى الدار أو اللسان أحلفته ماأراد أن ينسبه إلى البط ونهيته أن يعود وأدبته على الأذى فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له وإن قال عنيت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى ولو قذف امرأة وطئت وطأ حراما درى عنه في هذا الحد وعزر ولا يحد من لم تسكمل فيه الحرية إلا حد العبد ولا حد في التعريض لأن الله تعالى أباح التعريض فها حرم عقده فقال «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» وقال تعالى «ولا جناح عليكم فها عرضتم به من خطبة اللساء » فجعل انتعريض مخالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح .

## - ﴿ كتاب الحدود ﴾-

#### باب حد الزنا والشهادة عليه

( فالانتخافيي ) رحمه الله : رجم صلى الله عليه وسلم محصنين يهودبين زنيا ورجم عمر محصنة وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول فإذا أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد أحصنا فمن زنى منهما فحده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن وبجوز للامام أن يحضر رجمه ويترك فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة ولو أقر مرة حد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا أن يُعدو على امرأة فإن اعترفت رجمها وأمر عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمرا بعدد إقراره وفي ذلك دليل أنه يجوز أن يقىم الإمام الحدود وإن لم يحضره ومتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع ( قال ) ولا يقام حد الجلد على حبلي ولا على المريض المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف ويرجم المحصن في كل ذلك إلا أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى تضع ويكفل ولدها وإن كان البكر نضو الحلق إن ضرب بالسيف تلف ضرب بأثكال النخل اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مثله ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أرجة يقولون رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المـكحلة ( قال المزنى ) رحمه الله قلت أنا ولم يجعل في كتاب الشهادات إتيان البهيمة زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج البهيمة وضوءاً (قال) وإن شهدوا متفرقين قبلتهم إذا كان الزنا واحدا ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره وإن لم تتم شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون فإن رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألنه فإن قال عمدت أن أشهد بزور مع غيرى ليقتل فعليه القود وإن قال شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره أحلف وكان عليه ربع الدية والحد وكذلك إن رجع الباقون ولو شهد عليها بالزنا أربعة وشهد أربع نسوة عدول أنها عذرا. فلا حد وإن أكرهها على الزنا فعليه الحد دونها ومهر مثلها وحد العبد والأمة \_ أحصنا بالزواج أو لم يحصنا \_ نصفحد الحر والجلدخمسون جلدة (وقال) في موضع آخر أستخير الله في نفيه نصف سنة وقطع في موضع آخر بأن ينفي نصف سنة (قال المزنى) رحمه الله قلت أنا وهذا بقوله أولى قياساً على نصف ما يجب على الحر من عقوبة الزنا ( فَاللَّانِينَ إِنِّينَ ) رحمه الله ويحد الرجل أمته إذا زنت لقول الني صلى الله عليه وسلم « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » .

#### باب ماجاء في حد الذميين

(قال الشافعي) رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحيكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بهوديين زنيا وجلدنا البكر ماثة وغربناه عاما (وقال) في كتاب الجزية إنه لاخيار له إذا جاءوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل «وهم صاغرون» (قال المزني) رحمه الله

( فاللائة الجمع الله : وهذا ظاهر الحجر (قال المزنى) وأصله الظاهر وهو أفيس على أصله ( فالله تنابع) ويوقف ما له وإذا قتل له الله بعد قضا ، دينه وجنايته ونفقة من تلزمه نفته في . لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكا لايرث مسلما لايرثه مسلم ويقنل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب (قال) ويقال لمن ترك الهلاة وقال أنا أطيقها ولا أصليها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كا تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك ومن قتل مرتدا قبل يستناب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح فلا قود ولا دية ويعزر القاتل لأن المتولى لقتله بعد استنابته الحاكم (قال) ولا يسبي للمرتدين ذرية وإن لحقرا بدار الحرب لأن حرمة الإسلام قد ثبتت لهم ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ومن بلغ منهم إن لم يتب قتل ومن ولد المرتدين في الردة لم يسب لأن آباءهم لم يسبوا وإن ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذرارى لم نسبهم وقلنا إذا بلغوا لمكم العهد إن شثنم وإلا نبذنا إلى م أننم حرب وإن ارتد سكران الذي لا يميز أنه لا يجوز ولو شهد عليه شاهدان بالردة فا ننكره قبل إن أقورت بان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره وما جرح بأن لا إله إلا الله وأن جمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره وما جرح او أو فد ردته أخذ به وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فعات فعلى من جرحه مسلما نصف الدية .

كان على الإسلام فقد رددت أمان عبد مسلم لايقاتل قال فإن كان القتل يدل على هذا ؟قلت ويلزمك فيأصل مذهبك أن لانجيز أمان امرأة ولازمن لأنهما لايقاتلان وأنت تجـيز أمانهما (قال) فأذهب إلى الدية فأقول دية العبد لا تكافىء دية الحرقات فهذا أبعد لك من الصواب ( قال ) ومن أين ؟ قلت دية المرأة نصف دية الحر وأنت تجيز أمانها ودية بعض العبيد أكثر من دية المرأة ولا تجيز أمانه وقد تكون دية عبد لايقاتل أكثر من دية عبد يقاتل فلا تجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك ( قال ) فإن قلت إنما عنى مكافأة الدماء في القود قلت فا نت تقيد بالعبد الذي لايسوى عشرة دنانر الحر الذي ديته ألف دينار كان العيد محسن قتالا أو لايحسنه قال إني لأفعل وما هو على القود قلت ولا على الدية ولا على القتال قال فعلام هو ؟ قلت على اسم الإسلام وقال بعض الناس إذا امتنع أهل البغي بدارهم من أن يجري الحريم عليهم لها أصابه المسلمون من التجار والأسرى في دارهم من حدود الناس بينهم أو لله لم تؤخذ منهم ولا الحقوق بالحركم وعليهم فها بينهم وبين الله تعالى تا دينها إلى أهلها قلت فلم قنلته ؟ قال قياساً على دار المحاربين يقتل بعضهم بعضا ثم يظهر عليهم فلا يقاد منهم قلت هم مخالفون للتجار والأسرى فىالمعنى الذي ذهبت إليه خلافا بينا أرأيت لو سي المحاربون بعضهم بعضا ثم أسلموا أندع السابي يتخول المسبي مرقوقا له قال نعم قلت أفتجيز هذا في التجار والأسرى في دار أهل البغي؟ قال لا قلت فلو غزانا أهل الحرب فقتلوا منا ثم رجعوا مسلمين أيكون على أحد منهم قود؟ قال لا قلت فلو فعل ذلك التجار والأسرى ببلاد الحرب غير مكرهين ولا شبه عليهم؟ قال يقتلون قلت أيسم قصد قتل التجار والأسرى ببلاد الحرب فيقتلون ؟ قال بل يحرم قلت أرأيت التجار والأسرى لو تركوا الصلاة والزكاة في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون عليهم قضاء ذلك ؟ قال: نعم قلت ولا يحل لهم في دار الحرب إلا ما يحل لهم في دار الإسلام ؟ قال لا قلت فإذا كانت الدار لا تغير ما أحل لهم وحرم عليهم فسكيف أسقطت عنهم حق الله وحق الآدميين الذي أوجبه الله عليهم ؟ ثم أنت لا تحل لهم حبس حق قبلهم في دم ولا غيره وما كان لا كل لهم حاسه فإن على الإمام استخراجه عندك في غير هذا الموضع ؟ قال فأقيسهم بأهل الردة الذين أبطل ما أصابوا قلت فأنت تزعم أن أهل البغي يقاد منهم ما لم ينصبوا إماما ويظهروا حكم والتجار والأسارى لا إمام لهم ولا امتناع ونزعم لو قتل أهل البغى بعضهم بعضا بلا شبهة أقدت منهم قال ولكن الدار ممنوعة من أن يجرى عليهم الحكم قلت أرأيت لو أن جماعة من أهل القبلة محاربين امتنعوا في مدينة حتى لابجرى عليهم حكم فقطعوا الطريق وسفكوا الدماء وأخــذوا الأموال وأتوا الحدود؟ قال يقام هــذا كله عليهم قلت فهذا ترك معناك وقلت له أيكون على المــدنيين قولهم لايرث قاتل عمد ويرث قاتل خطأ إلا من الدية؟ فقلت لايرث القاتل في الوجيهن لأنه يلزمه اسم قاتل فكيف لم تقل بهذا في القاتل من أهل البغي والعدل لأن كلا يلزمه اسم قاتل وأنت تسوى بينهما فلا تقيد أحداً بصاحبه ؟

## باب حكم المرتد

( فَاللَاتَ اللّهِ ) رحمه الله : ومن ارتد عن الإسملام إلى أى كفر كان مولودا على الإسملام أو أسلم مم ارتد قتل وأى كفر ارتد إليمه مما يظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم يقتل فإن لم يقب قتل امرأة كات أو رجلا عبدا كان أو حرا (وقال في الثاني) في استتابته ثلاثا قدلان أحدهما حديث عمر يتأنى به ثلاثا والآخر لا يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهو لو تؤنى به بعد ثلاث كهيئنه قبلها

ذلك دفعا عن أنفسهم وإن غلبوا على بلاد فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم ولايرد من قضاء قاضيهم إلا مايرد من قضاء قاضي غيرهم ( وقال في موضع آخر ) إذا كان غير مأمون برأيه على استحلال دم وسال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه ( قال ) ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته مالم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلى عليه ودفن وإن كان من أهل العدل ففيها قولان أحدهما أنه كالشهيد والآخر صلى الله كل وقال ) وأكره للعدل أن يعمد قتل ذى رحم من أهمل البغى وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضى الله عنه يوم أحد عن قتل ابنه وأبهما قتل أباه أو ابنه قال بعض الناس إن قتل العادل أباه ورثه وإن قتله الباغى لم يرثه وخالفه بعض أصحابه فقال يتوارثان لأنهما متأولان وخالفه آخر فقال لا يتوارثان لأنهما قاتلان ( فاللاش في أيى رحمه الله : وهذا أشبه من أداده ( فاللاش في في رحمه الله : قال رسول الله عليه وسلم يدل على جواز أمان كل مسلم من حر فاللاش في كي رحمه الله : فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز أمان كل مسلم من حر وامرأة وعبد قاتل أو لم يتاتل لأهل بغي أو حرب .

## باب الخلاف في قتال أهـل البغي

( فَاللَّاشِّ افِي ) رحمه الله : قال بعض الناس إذا كانت الحرب قائمة استمتع بدوابهم وسلاحهم وإذا انقضت الحرب فذلك رد قلت أرأيت إن عارضك وإيانا معارض يستحل مال من يستحل دمه فقال الدم أعظم فإذا حل الدم حل المال هل لك من حجة إلا أن هـذا في أهل الحرب الذين ترق أحرارهم وتسي نساؤهم وذراريهم والحكم فى أهل القبلة خلافهم وقد محل دم الزانى المحصن والقاتل ولا تحل أموالهما بجنايتهما والباغي أخف حالا منهما ويقال لهما مباحا الدم مطلقا ولا يقال للباغي مباح الدم وإنمـا يقال يمنع من البغي إن قدر على منعه بالـكلام أوكان غــير ممتنع لا يقاتل لم يحل قتاله قال إنى إنما آخذ سلاحيم لأنه أقوى لى وأوهن لهم ما كانوا مقاتلين فقلت له فإذا أخذت ماله وقتل فقد صار ملكه كلطفل أوكبير لم يقاتلك قط أفتقوى بمال غائب غـير باغ على باغ ؟ فقلت له أرأيت لو وجدت لهم دنانير أو دراهم تقويك عليهم أتأخذها ؟ قال لا قلت فقد تركت ما هو أقوى لك عليهم من السلاح في بعض الحالات قال فإن صاحبنا يزعم أنه لايصلي على قتلي أهل البغي قلت ولم وهو يصلي على أحدها دون الآخر كان من لا محل إلا قتله بترك الصلاة أولى ( قال ) كأنه ذهب إلى أن ذلك عقوبة ليسكل بها غيره قلت وإن كان ذلك جائزًا فاصلبه أو حرقه أو حز رأسه وابعث به فهو أشد في العقوبة قال لا أفعل به شيئًا من هذا قلت له هل يبالي من يقاتلك على أنك كافر لايصلي عليك وصلاتك لاتقربه إلى ربه ؟ وقلت له أيمنع الباغي أن تجوز شهادته أو يناكح أو شيئا نما بجرى لأهل الإسلام ؟ قال لا قلت فكيف منعته الصلاة وحدها ؟ ( قَالَالسَيْنَافِعي ) ويجوز أمان الرجل والمرأة المسلمين لأهل الحرب والبغي. فأمَّا العبد المسلم فإن كان يقاتل جاز أمانه وإلا لم يجز قلت فما الفرق بينه يقاتل أو لايقاتل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم « المسلمون يد على من سواهم تشكافاً دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم » قلت فإن قلت ذلك على الأحرار فقد أجزت أمان عبــد وإن

وقتله الحسن بن على رضي الله عنه وفي الناس بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكر قتله ولا عابه أحد ولم يقد على وقد ولى قتال المتأولين ولا أبو بكر من قتله الجماعة الممتنع مثايا على التأويل على ما وصفنا ولا على الكفر وإن كان بارتداد إذا تابوا قد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يضمن عقلا ولا قودا فأما جماعة ممتنعة غير متأولين قتلت وأخذت المال فعكمهم حكم قطاع الطريق (قال المزنى) رحمه الله هــذا خلاف قوله في قتال أهل الردة لأنه ألزمهم هناك ما وضع عنهم ههنا وهــذا أشبه عندى بالقياس ( وَاللَّشِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا لم يحل بذلك قتالهم بلغنا أن عليا رضي الله عنه سمع رجلاً يقول لاحكم إلا لله في ناحية المسجد فقال على رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل لحرم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الغيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال ( فَاللَّاشْنَافِين ) رحمه الله : ولو قتلوا واليهم أو غيره قبل أن ينصبوا إماما أويظهروا حكما نخالفا لحسكم الإمام كان عليهم في ذلك القصاص قد سلموا وأطاعوا واليا عليهم من قبل على ثم قتاوه فا رسل إليهم على رضي الله عنه أن ادفعوا إلىنا قاتله نقتله به قالوا كلنا قتله قال فاستسلموا نحكم عليكم قالوا لا فسار إليهم فقاتلهم فأصاب أكثرهم ( فالالشنافعي ) رحمه الله : وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غلام مراهق قوتلوا مقبلين وتركوا مولين لأنهم منهم ويختلفون في الإسار ولو أسر بالغ من الرجال الأحرار فعبس ليبايع رجوت أن يسع ولا يسع أن يحبس نملوك ولا غير بالغ من الأحرار ولا امرأة لتبايع وإنما يبايع النساء على الإسلام فأما على الطاعة فهن لاحهاد عليهن فأما إذا انقضت الحرب فلا يحبس أسميرهم وإن سألوا أن ينظروا لم أر بائسا على ما يرجو الإمام منهم وإن خاف على الفئة العادلة الضعف عنهم رأيت تأخيرهم إلى أن تمكنه القوة عليهم ولو استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل قتل أهل الحرب وسبوا ولايكون هذا أمانا إلا على السكف فأمًا على قتال أهل العسدل فلو كان لهم أمان فقاتلوا أهل العدل كان نقضاً لأمانهم وإن كانوا أهل ذمة فقد قيل ليس هذا نقضا للعهد قال وأرى إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة فقالوا كنا نرى إذا حملتنا طائفة من المسلمين على أخرى أن دمها بحل كقطاع الطريق أو لم نعلم أن من حملونا على قتاله مسلم لم يكن هذا نقضا للعهد وأخذوا بكل ما أصابوا من دم ومال وذلك أنهم ليسوا عوَّمنين الذين أمر الله بالإصلاح بينهم وإن أنى أحدهم تائبًا لم يقص منه لأنه مسلم محرم الدم ( ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ ما تقول فيمن أراد دم رجل أو ماله أو حريمه ؟ قلت يقاتله وإن أنى القتل على نفسه إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس » قلت هو كالرم عربي ومعناه إذا أتى واحدة من الثلاث حل دمه فمعناه كان رجلا زني محصنا ثم ترك الزنا وتاب منه وهرب فقدر عليه قتل رجما أو قتل عمدا وترك القتل وتاب منه وهرب ثم قدر علمه قتل قودا وإذا كفر ثم تاب فارقه اسم الكفر وهذان لايفارقهما اسم الزنا والقتل ولو تابا وهربا ( قال ) ولايستعان علمهم بمن يرى قتلهم مدبرين ولا بائس إذا كان حركم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين ولا يعين العادل إحدى الطائفتين الباغيتين وإن استعانته على الأخرى حتى ترجع إليه ولايرمون بالمنجنيق ولانار إلا أن تكون ضرورة بائن محاط بهم فيخافوا الاصطلام أو يرمون بالمنجنين فيسعهم وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات ولهم لسان عربى والردة ارتداد عا كانوا عليه بالكفر وارتداد بمنع حق كانوا عليه وقول عمر لأبى بكر رضى الله عنهما اليس قدقال رسول الله سلى الله عليه وسلم «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا مجقها وحسابهم علىالله ؟ وقول أبى بكر هذا من حقها لو منعولى عاقا مما أعطوه انني صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها معرفة منهما معا أن ممن قاتلوا من تمسك بالإسلام ولولا ذلك لما شك عمر فى قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين وذلك بين فى مخاطبتهم جيوش أبى بكر وأشعار من قال الشعر منهم فقال شاعرهم

ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندرى أطعنا رسول الله ماكان بيننا فياعجبا ما بال ملك أبى بكر فإن الذى سألوكم فمنعتم لكالنمرأوأحلى إليهم من التمر سنمنعهم ماكان فينا بقية ككرام على العزاد في ساعة العسر

وقالوا لأبى بكر رضى الله عنه بعد الإسار ماكفرنا بعد إيماننا ولكنا شحجنا على أ والنا فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزارى فقاتله ومعه عمروعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمثم أمضي أبو بكر رضي الله عنه خالدا في قتال من ارتد ومنع الزكاة فقاتلهم بعوام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم( ﴿ إِلَّالِينَ بَانِعِي ﴾ رحمهالله فغي هذا دلالة على أن من منع حقا ممــا فرض الله عليه فلم يقدر الإمام على أخذه بامتناعه قاتله وإن أنى القتال على نفسه وفي هذا المعني كل حق لرجل على رجل فمنعه بجاعة وقال لا أؤدى ولا أبدؤكم بقتال قوتل وكذا قال من منع الصدقة بمن نسب إلى الردة فإذا لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم بمنع الزكاة فالباغي الذي يقاتل الإمام العادل في مثل معناهم في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا بجب عليه ويمتنع من حكمه ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ولو أن نفراً يسيراً قليلي العدد ويعرف أن مثلهم لايمتنع إذا أريدوا فأظهروا آراءهم ونابذوا إلإِمام العادل وقالوا نمتنع من الحركم فأصابوا أموالا ودماء وحددوا فى هذه الحال متأولين ثم ظهر عليهمأ فيمتعليهما لحدود وأخذت منهما لحقوق كما تؤخذ منغير المنأولين وإذا كانت لأهل البغى جماعة تكبر ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع حتى يعرف أن مثلها لاينال إلا حتى تكثر نكايته واعتقدت ونصبت إماماوأظهرت حكما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفارق حكم من ذكرنا قبلها فإن فعلوا مثل هذا فينبغي أن يسألوا مانقموا فإن ذكروا مظلمة بينة ردت وإن لم يذكروها بينة قيل عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل وأن تكون كلنكم وكلة أهل دين الله على الشركين واحدة وأن لاتمتنعوا من الحركم فإن فعلوا قبل منهم وإن المتنعوا قبل إنا مؤذنوكم بحرب فإن لم يجيبوا قوتلوا ولا يقاتلوا حتى يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا حتى يغيئوا إلى أمر الله ( فَاللَّاشِينَانِينِ ) رحمه الله والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة أو النرك للقتال أي حال تركوا فيها القتال فقد فاءوا وحرم قتالهم لأنه أمر أن يقاتل وإنما يقاتل من يقاتل فإذا لم يقاتل حرم بالإسلام أن يقاتل فأما من لم يقاتل فإنمــا يقال اقتلوه لاقاتلوه نادى منادى على رضى الله عنه يوم الجل ألا لايتبـع مدبر ولا يذفف على جريح وأنى على رضى الله عنه يوم صفين بأسير فقال له على لا أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب العالمين فخلي سبيله والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جادا فى أيامه كالها منتصفا أو مستعليا فبهذا كله أقول وأما إذا لم تكن حماعة ممتنعة فحكمه القصاص قتل ابن ملجم علياً متأولا فأمر بحبسه وفال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى عليه القتل

ما شهد به عليهما ولو شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا والآخر على إقراره ولم يقل خطأ ولاعمدا جعلته قاتلا و لقول قوله فإن قال عمدا فعليه القصاص وإن قال خطأ أحلف ماقتله عمدا وكانت الدية في ماله في مضى ثلاث سنين ولو قال أحدهما قتله غدوة وقال الآخر عشية أو قال أحدهما بسيف والآخر بعصا فكل واحد منهما مكذب لصاحبه ومثل هذا يوجب القسامة ولو شهد أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله لم تجز شهادتهما لأن الإقرار عالمه عالف للفعل ولو شهد أنه ضربه ملففا فقطعه باثنين ولم ببينا أنه كان حيا لم أجعله قاتلا وأحلفته ماضربه حيا الخلال ولو شهد أحد الورثة أن أحدهم عفا القود والمال فلا سبيل إلى القود وإن لم تجز شهادته وأحلف المشهود عليه ماعفا المال ويأخذ حصته من الدية وإن كان ممن تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته لقد عفا عنه القصاص والمال وبرئ من حصته من الدية ولو شهد وارث أنه جرحه عمدا أو خطأ لم أقبل لأن الجرح قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية فإن شهد ولو كنت حكمت ثم مات من يحجبه ورثته لأنها مضت في حين لا بجربها إلى نفسه ولو شهد من عاقلته بالجرح لم أقبل وإن كان فقيرا لأنه قد يكون له مال في وقت العقل فيكون دافعا عن نفسه بشهادته مايلزمه (قال المزني) رحمه الله وأجازه في موضع يحجبه ورثته لأنها مضت في حين لا بجربها إلى نفسه بشهادته مايلزمه (قال المزني) رحمه الله وأجرز الوكالة في تثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع إليه عدموت الذي هو أقرب أو يوكله بقتله فيكون له قتله (قال) وإذا أمر السلطان بقتل رجل أو قطعه اقتص من السلطان لأنه هكذا يفعل ويعزر المأمور .

## باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره

( فَاللَّانَافِع ) رحمه الله تعالى : وإذا سحر رجلا فمات سئل عن سحره فإن قال أنا أعمل هــذا لأقتل فأخطىء القتل وأصيب وقد مات من عملى ففيه الدية وإن قال مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية وإن قال عملى يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به قتل به قودا .

# قتال أهــــــل البغى باب من يجب قتاله من أهل البغى والسيرة فيهم

قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغث إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله عجب المقسطين » فأمر الله تعالى جده أن يصلح بينهم بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال وإنما ذكر الصلح آخرا كما ذكر الإصلاح بينهم أولا قبل الإذن بقتالهم فأشبه هذا أن تكون التبعات في الدماء والجراح وما تلف من الأموال ساقطة بينهم أولا قبل الإذن بقتالهم فأشبه هذا أن تكون التبعات في الدماء والجراح وما تلف من الأموال ساقطة بينهم وكما قال ابن شهاب عندنا قد كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول وأتلفت فيها أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحسم هما علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه ( قاللشنافي ) رحمه الله : وما علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في البغي من مال فرجد بعينه أن صاحبه أحق به (قال) وأهاللردة بعد النبي صلى الله عليه وسيلة والعندى

### باب كفارة القتل

( فالله من أنه ودية مسلمة إلى أهله » وقال الله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » وقال تعالى « وأن كان من قوم عدول على وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » يعنى فى قوم فى دار حرب خاصة ولم يجعل له قوداً ولا دية إذا قتله وهو لا يعرفه مسلما وذلك أن يغير أو يقتله فى سرية أو يلقاه منفردا بهيئة المشركين وفى دار هم أو نحو ذلك ( قال ) « وإن كان من قوم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة » وفى دار الحرب كانت الكفارة القتل فى الخطأ وفى قتل المؤمن فى دار الحرب كانت الكفارة فى الهمد أولى ( قال المزنى ) رحمه الله واحتج بأن الكفارة فى قتل الصيد فى الإحرام والحرم عمدا أو خطأ سواء إلا فى المأثم ،

# باب لايرث القاتل منكناب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة

( فَاللَّاسَ عَنْهِمَا مَرَفُوعُ وَقَالُ أَبُو حَنَيْفَةُ لايرتُ قَاتِلَ خَطَأٌ ولا عَمَدًا إِلا أَن يَكُونَ مِجْنُونَا أَوْ صَبِياً فَلا يَحْرَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَيَرْتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَيرْتُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا مَرَفُوعُ وَقَالُ أَهُ لا المَدْيَةُ لايرتُ قَاتَلُ عَمَدُ ولا يَرْتُ قَاتِلُ خَطَأٌ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَارْتًا يَرْتُ بعض مال رَجِل دُونَ بعض إِمَا أَن يَرِثُ الْسَكُلُ أَوْ لايرتُ شَيْئًا وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ الْحَلْقُ وَمِعْ مَنْ الْحَيْوِنُ وَالصِي وَبِينُ البَّالِعُ الْحَلْقُ. وَلَيْ الْحَيْوِنُ وَالصِي وَبِينُ البَّالِعُ الْحَلْقُ وَيُعْمَلُ عَلَى عُواقًامُم الدية ويرفع عَهُم المَا ثُمْ فَكِيفُ ورث بعضهم دُونَ بعض وهم سَواء في المعنى ( قَالُ اللَّهُ عَلَى عُمَدُ بنِ الحَيْفُ وَلَيْسَ فِي اللّهُ وَيُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَمُ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَوْفُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَاتُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ الْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### باب الشهادة على الجناية

( فَاللَّاشَانِ فِي رَحْمُهُ الله ولا يقبل في القتل وجراح العمد والحدود سوى الزنا إلا عدلان ويقبل شاهد والمرأتان ويمين وشاهد فيا لاقصاص فيه مثل الجائفة وجناية من لافود عليه من معتوه وصبى ومسلم على كافر وحرعلى عبد وأب على ابن لأن ذلك مال فإن كان الجرح هاشمة أو ما مومة لم أقبل أقل من شاهد بن لأن الذى شج إن أراد أن آخذ له القصاص من موضحة فعلت لأنها موضحة وزيادة (قال) ولو شهدا أنه ضربه بسيف وقفتهما فإن قالا فا أنهر دمه ومات مكانه قبلتهما وجعلته قاتلا وإن قالا لا ندرى أنهر دمه أم لا بل رأيناه سائلا لم أجعله جارحا حتى يقولا أوضحه هذه الموضحة بعينها ولو شهدا على رجلين أنهما قتلاه وشهد الآخران على الشاهدين الأولين أنهما قتلاه وكانت شهادتهما في مقام واحد فإن صدقهما ولى الدم معا أبطلت الشهادة وإن صدق المذين شهدا أولا قبلت شهادتهما لأنهما يدفعان بشهادتهما لأنهما يدفعان بشهادتهما

إلا أن في الدم خمسين بمينا وفي غيره بمين ( فاللشنافيع ) ولكن لو قال أحدها قتل أبي عبد الله بين خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتل أبي زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فهذا خلاف لما مضى لأنه قد بجوز أن يكون الذى جهله أحدهما هو الذى عرفه الآخر فلا يسقط حق واحد منهما في القسامة ولو قال الأول قد عرفت زيدا وليس بالذى قتل مع عبد الله وقال الآخر قد عرفت عبد الله وليس بالذى قتل مع زيد ففيها قولان أحدهما أن يكون لسكل واحد القسامة على الذى ادعى عليه وبأخذ حصته من الدية . والقول الثانى أنه ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد (قال المزنى) قد قطع بالقول الأول في الباب الذى قبل هذا وهو أقيس على أصله لأن الشريكين عنده في المال محلفان مع الشاهد فإذا أكذب أحد الشريكين صاحبه الشريكين صاحبه في الحق حلف صاحبه في الحق حلف صاحبه مع الشاهد واستحق وكذلك إذا أكذب أحد الشريكين صاحبه في الدم حلف صاحبه مع السبب واستحق ( فاللاشنان ع) ومتى قامت البينة بما يمنع إمكان السبب أو بإقرار وقد أخذت الدية بالقسامة ردت الدية

## باب كيف عين مدعى الدم والمدعى عليه

( فَاللَّاشَنَافِعِي ) وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان منفردا بقتله ما شاركه في قتله غيره وإن ادعى على آخر معه حلف لقتل فلان وآخر معه فلانا منفردين بقتله ما شاركهما فيه غيرها وإن ادعى الجانى أنه برأ من الجراح زاد وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها وإذا حلف المدعى عليه حلف كذلك ماقتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شيء جرحه ولا وصل إلى شيء من بدنه لأنه قد يرمى فيصيب شيئا فيطير الذي أصابه فيقتله ولا أحدث شيئا مات منه فلان لأنه قد يرمى فيصيب شيئا فيطير الذي أصابه فيقتله ولا أحدث شيئا مات منه فلان لأنه قد يحفر البئر ويضع الحجر فيموت منه ولو لم يزده السلطان على حلفه بالله أجزأه لأن الله تعالى جعل بين المتلاعنين الأيمان بالله .

## باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة

( فالله في الحالة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه وإن كانوا ألفا فيحلفون يمينا يمينا لأنهم يزيدون على خمسين ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه وإن كانوا ألفا فيحلفون يمينا يمينا لأنهم يزيدون على خمسين فإن لم يبق منهم الاواحد حلف خمسين يمينا وبرى فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمدا وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطأ (قال) وفي ديات العمد على قدر حصمهم والمحجور عليه وغيره سواء لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع وكذلك العبد إلا في إقراره بجناية لاقصاص فيها فإنه لايباع فيها لأن ذلك في مال غيره في عتق لزمه (قال المزنى) فيكما لم يضر سيده إقراره بما يوجب الله لل وكذلك لا يمر على منهم سكران لم يحلف حتى يصحو (قال المزنى) هذا يدل على إبطال طلاق السكران الذي لا يعقل ولا يميز وقد قبل لا يبرأ المدعى عليهم إلا مخمسين يمينا كل واحد منهم ولا محتسب لهم يمين غيره وهكذا الدعوى فيا دون النفس وقيل يلزمه من الأيمان على قدر الدية في اليد خمسين وفي الموضحة ثلاثة أيمان (قال المزنى) رحمه الله وقد قال في أول باب من القسامة ولا تجب القسامة في دون النفس وهذا عندى أولى بقول العلماء .

وأقسم ورثته وكان لها ثمن العبد وإن لم يقسم الورثة لم يكن لهم ولا لهاشي، إلا أيمان المدعى عليه. (قال) ولو جرح رجل لهات أبطات القسامة لأن ماله في، ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث ولو جرح وهو عبد فعتق ثم مات حراً وجبت فيه القسامة لورثته الأحرار ولسيده المعتق بقدر مايملك في جراحه ولا نجب القسامة في دون النفس ولو لم يقسم الولى حتى ارتد فأقسم وقفت الدية فإن رجع أخذها وإن قتل كانت فينا والأيمان في الدما، عالمة لها في الحقوق وهي في جميع الحقوق يمين يمين وفي الدماء خمسون يمينا وقال في كتاب العمد ولو ادعى أنه قتل أباه عمداً فقال بل خطأ فالدية عليه في ثلاث سنين بعد أن مجلف ماقتله إلا خطأ فإن نكل حلف المدعى لقتله عمدا وكان له القود (قال المزنى) هذا القياس على أقاويله في الطلاق والعتاق وغيرهما في النكول ورد اليمين (فيال المنتنى) وسواء في النكول المحجور عليه ويلزمه منها في ماله ما يلزم غير المحجور والجناية خلاف البيع والثمرا، فإن قال قائل كيف يخلفون على ما لا يعلمون قيل فأنتم تقولون لو أن ابن عشرين سنة رئ بالمشرى عبداً ابن ماثة سنة رئ بالمغرب فباعه من ساعته فأصاب به المشترى عبداً ان البائع بحلف على البت لقد يصح علمه بما وصفنا .

## باب ماينبغي للحاكم أن يعامه من الذي له القسامة وكيف يقسم

( فاللامنافي ) وينبغى أن يقول له من قتل صاحبك ؟ فإن قال فلان قال وحده فإن قال نعم قال عمدا أو خطأ فإن قال عمدا سأله وما العمد ؟ فإن وصف ما في مثله القصاص أحلف على ذلك وإن وصف من العمد ما لابجب فيه القصاص لم محلفه عليه والعمد في ماله والخطأ على عاقلته في ثلاث سنين فإن قال قتله فلان ونفر معه لم محلفه حتى يسمى النفر أو عددهم إن لم يعرفهم ولو أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ولم يقل له عمداً ولا خطاء أعاد عليه عدد الأيمان ( فاللامنافي ) محلف وارث القتيل على قدر موارشهم ذكرا كان أو أثى زوجا أو زوجة فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا أو غائبا وحاضرا أكذب أخاه وأراد الآخر اليمين قبل له لا تستوجب شيئا من الدية المبنى عينا فإن شئت فاحلف خسين يمينا وخد من الدية مورثك وإن امتنعت فدع حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فيحلفان خمسين يمينا فإن ترك ثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا يجبر عليهم كسر اليمين فإن ترك أكثر من خمسين ابنا حلف كل واحد منهم عينا يجبر الكسر من الأيمان ومن مات من الورثة قبل أن يقسم قام ورثته مقامه بقدر موارشهم ولو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة ولو غلب على عقله ثم أفاق بي يقسم قام ورثته مقامه بقدر موارشهم ولو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة ولو غلب على عقله ثم أفاق بي يقد كان حلف بله على عقله م أفاق

## باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لايسقطها

( فَالْالْشَنْ اَنِتِي ) رحمه الله: ولو ادعى أحد الابنين على رجل من أهل هذه المحلة أنه قتل أباه وحده وقال الآخر وهو عدل ماقتله با نه كان في الوقت الذى قتل فيه ببلد لا يمكن أن يصل إليه في ذلك الوقت فهيها قولان . أحدهما أن للمدعى أن يقسم خمسين يمينا ويستحق نصف الدية . والثانى أن ليس له أن يقسم على رجل يبرئه وارثه (قال المزنى ) قياس قوله أن من أثبت السبب الذى به القسامة حلف ولم يمنعه من ذلك إنكار الآخر كا لو أقام أحدها شاهداً لأبيهما بدين وأنكر الآخر ما ادعاه أخوه وأكذبه أن للمدعى مع الشاهد اليمين ويستحق كذلك للمدعى مع السبب القسامة ويستحق فالسبب والشاهد بمهنى واحد في قوله لأنه يوجب مع كل واحد اليمين والاستحقاق

### م ﴿ كتاب القسامة ﴾ ٥

( فالالنَّافِع ) أخبرنا مالك عن أبي ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله ومحيصة خرجا إلى خير فتفرقا في حوائجهما فأخبر محصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عمين فأنى بهود فقال أنتم قتلنموه قالوا ماقتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأفيل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب محيصة يتكلم فقال عليه السلام «كبركبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم محيصة فقال عليه السلام «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب عليه السلام إليهم فيذلك فكنبوا إنا والله ماقتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «أتحلفون وتستحتون دم صاحبك؟» قالوا لا قال فتحلف مهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فيعث إليهم مائة ناقة قال سيل لقد ركضتني منها ناقة حمراء ( فاللَّ نَافِعي ) رحمه الله فإن قيل فقد قال للولى وغيره تحلفون وتستحقون وأنت لآعلف إلا الأولياء قيل يكون قد قال ذلك لا ُخي المقتول الوارث ويجوز أن يقول تحلفون لواحد والدليل على ذلك حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام إن اليمين لاتكون إلا فها يدفع بها المرء عن نفسه أو يأخذ بها مع شاهده ولا بجوز لحالف بمن يأخذ بها غيره ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنِّكُ اللَّهِ لَا كَانَ مِنْكُ السبب الذي قضي فيه عليه الصلاة والسلام بالقسامة حكمت بها وجعلت الدية فيها على المدعى عليهم فإن قيل وما السبب الذى حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قبل كانت خبير دار يهود محضة لايخالطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل فيكاد يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود فإذا كانت دار قوم محضة أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول فيهم وفى كتاب الربيع أعداء للمقتول أو قبيلته ووجــد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك يدخل نفر بيتا أو صحراء وحدهم أو صفين فىحرب أو ازدحام جماعة فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم أو في ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مخضب بدمه في مقامه ذلك أو أتى ببينة متفرقة من المسلمين من نواح لم مجتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض فإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا أو يشهد عدل على رجل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه وللولى أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم وسواء كنان به جرح أو غيره لأنه قد يقتل بمــا لا أثر له فإن أنــكر المدعى عليه أن يكون فيهم لم يسمع الولى إلا ببينة أو إقرار أنه كان فيهم ولا أنظر إلى دعوى الميت ولورثة المتيل أن يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل لا نه عكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة لايعلمهم الحاكم من أهل الصدق عندهم وغدير ذلك من وجوه مايعلم به الغائب وينبغي للحاكم أن يقول لهم اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات وتقبل أيمـــانهم منى حلفوا مسلمين كـانوا على مشركين أو مشركين على مســامين لاأن كلا ولى دمه ووارث ديته ولسيد العبد القسامة في عبده على الأحرار والعبيد (قال) ويقسم المكاتب في عبده لا نه ماله فإن لم يقسم حتى عجز كان للسيد أن يقسم (قال) ولو قتل عبد لا م ولد فلم يقسم سيدها حتى مات وأوصى لهــا بثمن العبــد لم تقسم كان ذكرا أو أنثى ( قال الزني ) هذا يدل على أن أمنه إذا ألقت منه دما أن لانكون به أم ولد لأنه لم مجعله همينا ولدا وقد جعله في غير هذا المكان ولداً وهــدا عندي أولى من ذلك ﴿ وَالرَّاسْ عَالِمُ ﴾ وكذلك إن ألقته من الضرب بعد موتها ففيه غرة عبد أو أمة تورث كما لو خرج حيا فمــات لأنه الحجني عليه دون أمه وعليه عتق رقبة ولا شيء لهـا في الأم ولمن وجبت له الغرة أن لايقبلها دون سبع سنين أو ثمـان سنين لأنها لانستغنى بنفسها دون هذين السنين ولا يفرق بينها وبين أمها في البيع إلا في هذين السنين فأعلى وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصبا لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد ثمنها بالحصاء وقيمتها إذا كان الجنسين حراً مسلما نصف عشر دية مسلم وإن كان نصرانيا أو مجوسيا فنصف عشر دية نصرانى أو مجوسي وإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصرانيا أو أمه نصرانية وأبوه مجوسيا فدية الجنين في أكثر أبوابه نصف عشردية نصراني ولو جني علىأمة حامل فلم تلق جنينها حتى عنقت أو على **ذ**ميةفلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة لأنه جنى عليها وهي ممنوعة ( وقال ) فيكتاب الديات والجنايات ولا أعر**ف** أن يدفع للغرة قيمة إلا أن يكون بموضع لاتوجد فيه ﴿ قَالَ المَرْنَى ﴾ هذا معنى أصله في الدية أنها الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها فإن لم توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن لم نوجد فقيمتها ( فالالشنافعي) ويغرمها من يغرم دية الحُطأ (قال) فإن قامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة حق طرحتـــه لزمه وإن لم تقم بينة حلف الجاني وبرى٬ (قال) وإن صرخ الجنين أو تحرك ولم يصرخ ثم مات مكانه فديته تامة وإن لم يمت مكانه فالقول قول قول الجانى وعاقلته إنه مات منغير جناية ولوخرج حيا لأفل من ستة أشهرفكان فيحال لم يتماثله حياة قط ففيه الدية تامة وإن كان في حال تتم فيه لأحد من الأجنة حياة ففيه الدية (قال المزنى) هذا سقط من الكاتب عندى إذا أوجب الدية لأنه محال تتم لمثله الحياة فينبغي أن تسقط إذا كان محال لاتتم لمثله حياة (قال المزني) وقد قال لوكان لأقل من ستة أشهر فقتله رجل عمدا فأراد ورثته القود فإنكان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود ثم سكت ( قال المزنى ) كأنه يقول إن لم يكن كذلك فهو في معنى المذبوح يقطع باثنين أو المجروح تحرج منه حشوته فنضرب عنقه فلا قود على الثانى ولا دية وفى هذا عندى دليل وبالله التوفيق ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَم يدآ وماتت ضمن الأم والجنين لأنى قد علمت أنه قد جني على الجنين •

## باب جنين الأمة

( فاللان البين ) وفي جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جني عليها ذكرا كان أو أشى وهو قول المدنيين (قال المرنى) القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه لأنه قال لوضربها أمة فألقت جنينا ميتا ثم أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة أمه لسيدها وفي الآخر ما في جنين حرة لا مه ولورثته (فاللات البي ) قال محمد بن الحسن للمدنيين أرأيتم لو كان حيا أليس فيه قيمته وإن كان أقل من عشر ثمن أمه ولو كان ميتا فعشر أمه فقد أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا (فاللات البي والله تعلق الحرة التي قضى أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا (فاللات البي قلت فو خرجا حيين ذكراً وأنثى فماتا ؟ قال في الذكر ما ثة وفي من الإبل أو خمسين دينارا إذا لم يكن غرة قال بلي قلت فلو خرجا حيين ذكراً وأنثى فماتا ؟ قال في الذكر ما ثة وفي الأنثى حمين حكم عام ميتين أمايدلك هذا أن حكمهما الأثنى من أصل عقلها في الحياة وضعف عقل الرجل من أصل متين حكم غيرهما كم الديس قد جعلت عقل الأثنى من أصل عقلها في الحياة وضعف عقل الرجل من أصل عقلها في الحياة لا أعلت إلا نكست القياس قال فأنت قد سويت بينهما قلت من أجل أني زعمت أن أصل حكمهما على الحياة لا أعلت إلا نكست القياس قال فأنت قد سويت بينهما قلت من أجل أنى زعمت أن أصل حكمهما الحسم لمن لم غرج حياً .

#### باب عقل الموالي

( فَاللَّانِينَ إِنِينَ ) رحمه الله تعالى ولا يعقل الموالى المعتقون عن رجل من الموالى المعتقين وله قرابة تحمل العقل فإن عجزوا عن بعض ولهم عواقل عقلته عواقاتهم فإن عجزوا ولا عن بعض ولهم عواقل عقلته عواقاتهم فإن عجزوا ولا عواقل لهم عقل ما يق جماعة المسلمين (قال) ولا أحمل الموالى من أسفل عقلا حتى لا أجد نسبا ولا موالى من أعلى محملونه لا أنهم ورثته ولكن يعقلون عنه كما يعقل عنهم .

## باب أين تكون العاقلة

( فَاللَّاشَ فَهِي ) رحمه الله تعالى إذا جنى رجل جناية بمكة وعاقلته بالشام فان لم يكن خبر مضى يلزم به خلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل وقد قيل محمله عاقلة الرجل ببلده ثم أفرب العواقل بهم ولا ينتظر بالعقل غائب وإن احتمل بعضهم العقل وهم حضور فقد قيل يأخذ الوالى من بعضهم دون بعض لان العقل لزم الكل (قال) وأحب الى أن يقضى عليهم حتى يستووا فيه .

#### باب عقل الحلفاء

( وَاللَّاتِ عَالِيهِ ) ولا يُعقَل الحليف إلا أن يكون مضى بذلك خبر ولا العديد ولا يعقل عنه ولا يرث ولا يورث إنما يعقل بالنسب أو الولاء الذي كالنسب وميراث الحليف والعقل عنه منسوخ وإنما يثبت من الحلف أن تكون الدعوة واليد واحدة لاغير ذلك .

## باب عقل من لايعرف نسبه وعقل أهل الذمة

( فالله من المسلم المناجم والمناجم والمناج

## باب وضع الحجر حيث لايجوز وضعه وميل الحائط

( قَالَالُشَ فَهُ فَي ) ولو وضع حجرا في أرض لا يُملكها وآخر حديدة فتعقل رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات فعلى واضع الحجر لا أنه كالدافع ولو حنر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه لا أنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه (قال المزنى) وإن تقدم إليه الوالى فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عندى في قياس قول الشافعي .

#### باب دية الجنين

( فَاللَّشَوْنَ فِي الْجَنِينِ المُسلَمِ بِأَبُويِهِ أَو بِأَحِدهُمَا غَرَةً وأقل مايكُونَ بِهِ جَنِينَا أَن يَفَارِقُ المُضْفَةُ وَالطَّقَةَ حَى يَتَبِينِ مِنْهُ شَيءً مِنْ خَلَقَ آدمَى أَصِبِعِ أَو ظَفَر أَو عَيْنِ أَو مَا أَشَبِهِ ذَلِكُ فَإِذَا ٱلقَتَهُ مِينَا فَسُواءً وَالطَّقَةَ حَى يَتَبِينِ مِنْهُ شَيءً مِنْ خَلَقَ آدمَى أَصِبِعِ أَو ظَفَر أَو عَيْنِ أَو مَا أَشَبِهِ ذَلِكُ فَإِذَا ٱلقَتَهُ مِينَا فَسُواءً وَالطَّقَةَ حَى يَتَبِينِ مِنْهُ شَيءً مِنْ خَلَقَ آدمَى أَصِبِعِ أَو ظَفَر أَو عَيْنِ أَو مَا أَشَبِهِ ذَلِكُ فَإِذَا ٱلقَتّهُ مِينَا فَسُواءً وَالطَّقَةِ حَى يَتّبِينِ مِنْهُ شَيءً مِنْ خَلَقَ آدمَى أَصِبِعِ أَو ظَفَر أَو عَيْنِ أَوْ مَا أَشْبِهِ ذَلِكُ فَإِذَا ٱلقَتّهُ مِينَا فَسُواءً وَالطَّقَةُ عَلَيْكُونَ بِهِ عَلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ مِنْ خَلَقَ آدمَى أَصِيعُ مِنْ خَلْقُ أَلْكُ عَلَيْكُ وَالْقَلْمُ أَنْهُ عَلَيْكُونَ لِللّهُ عَلَيْكُونَ لِهِ عَلَيْكُ فَا أَلْقَتْهُ مِينَا فَسُواءً وَالْعَلَقَةُ عَلَيْكُ فَإِذَا ٱلقَتّهُ مِينَا فَسُواءً وَالْعَلَقُ عَلَيْكُ فَالْتُهُ عَلَيْكُ فَا أَلْسُمُ بِلْعُونَا لِلْعُلْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْعَلَقُ عَلَيْكُ فَإِنّا أَلْقَتْهُ مِينَا فِي اللّهُ عَلَقَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْهُ عَلَى مِنْ خَلِقَ آلِقَ عَلَيْكُ فَا فِي اللّهُ عَلَيْكُ فَا أَشْبُهِ ذَلِكُ فَإِذَا ٱلْقَتّهُ مِينَا فَسُواءً وَالْعَلَقُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ فَيْكُونَ أَنْ عَلَى أَلْمُ أَنْ عِلْمُ لَعْلَالِهُ عَلَيْكُ مِنْ أَلِهُ لِللّهُ فَالِمُ لَقَلَالِهُ عَلَيْكُونَ لِلللّهُ عَلَيْكُ فَلِي عَلَيْكُ فَلِي عَلَيْكُونَ لِللْعُلِقِ عَلَيْكُونَ لِلْعَلِيْلُ عَلَيْكُ فَلِهُ لِلللّهُ عَلَيْكُونَ لِلللّهُ عَلَيْكُونَ لِلْعُلِقَ لَلْمُ لِللّهُ عَلَيْكُونَ لِللْعُلِقَ عَلَيْكُونَ لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ لِللّهُ عَلَيْكُونَ لِلْعُلِقَلِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَلِي عَلَيْكُ فَلِي لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ لِلْعُلِقَ عَلَيْكُونَ لِلْعُلِقِ عَلَيْكُونَ لِلْعَلْ

إلا أن يقدر على تصريفها بنفسه و عن بطيعه فأما إذا غلبته فلا يضمن في قول من قال بهذا القول والقول قول الذي يصرفها أنها غلبته بربح أو موج وإذا ضمن غير النفوس في ماله ضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيسكون ذلك في عنقه (قال المزنى) رحمه الله وقد قال في كتاب الإجارات لاضان إلا أن يمكن صرفها (قال المذين أنيى ) وإذا صدمت سفينته من غير أن يعهد بها الصدم لم يضمن شيئا عما في سفينته بحال لأن الذين دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم وإذا عرض لهم ما غافون به التاف عليها وعلى من فيها فألق أحدهم بعض مافيها رجاء أن نخف فتسلم فإن كان ماله فلا شيء على غيره وكذلك لو قالوا له ألق متاعك فإن كان لعيره ضمن ولو قال لصاحبه ألقه على أن أضمنه أنا وركبان السفينة ضمنه دونهم إلا أن يتطوعوا (قال المزنى) هذا عندى غلط غير مشكل وقياس معناه أن يكون عليه محصته فلا يلزمه مالم يضمن ولا يضمن أصحابه ما أراد أن يضمنهم إياه (فال الربين) ولو خرق السفينة فغرق أهلها ضمن مافيها وضمن ديات ركبانها عاقلته (١) وسواء من خرق

### باب من العاقلة التي تغرم

( وَاللَّهُ عَالِيهِ ) لم أعلم مخالفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولا اختلاف بين أحد علمته في أن الذي صلى الله عليه وسلم قضي بها في ثلاث سنين ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الحطاب رضي الله عنــه على على بن أن طالب بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبــد المطلب وقضى للزبير بميراتهم لأنه ابنها ( فَاللَّاتُ نَافِعي ) رحمه الله ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوته لأبيه فيحملهم مامحمل العاقلة فإن لم محتملوها دفعت إلى بني جده فإن لم محتملوها دفعت إلى بني جد أبيه ثم هكذا لايدفع إلى بني أب حق معجز من هو أقرب منهم ومن في الديوان ومن ليس فيه منهم سواء قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان في حياته ولا في حياة أي بكر ولا صدر من ولاية عمر رضي الله عنه ولا أعلم مخالفا أن الصبي والمرأة لايحملان منها شيئا وإن كانا موسرين وكذلك المعتوه عندى ويؤدى العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حتى بجد الإبل بطلت القيمة وكانت عليه الإبل ولا يحملها فقير وإن قضي بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو افتقر غنى فإنما أنظر إلى الموسر يوم محل نجم منها ومن غرم في نجم ثم أعسر في النجم الآخر ترك فإن مات بعد حلول النجم موسرا أخذ من ماله ماوجب عليه ولم أعلم محالفا في أن: لا محمل أحد منهم إلا قليلا وأرى على مذاهبهم أن محمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لايزاد على هذا ولا ينقص منه وعلىقدر ذلك من الإبل حتى يشترك النفر فى البعير وبحمل كل ماكثر وقل مِن قتل أو جرح من حر وعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملها الأ كثر دل على تحميلها الأيسر فإن كان الأرش ثلث الدية أدته في مضى سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث قالزيادة في مضى السنة الثانية فإن زاد على الثلثين فني مضى السنة الثالثة وهذا معنى السنة ولا تحمل العاقلة ماجني الرجل على نفسه .

﴿ فِي دِياتَ أَهِلَ السَّكَفُرِ بِأَنَ اللَّهِ تَعَالَى فَرَقَ ثُم رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بين المؤمنين والكافرين فعمل السُّكفار مثى قدر عليهم المؤمنون صنفا منهم يعيدون وتؤخذ أموالهم لايقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك بهسم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يجوز أن يجعل من كان خولا المسلمين في حال أو خولاً بكل حال إلا أن يعطوا الجزية كالعبد المخارج في بعض حالاته كفيئاً لمسلم في دم ولا دية ولا يبلغ بدية كافر دية مؤمن إلا مالا خلاف فيــه ( فالله يَسْ عَافِي ) رحمه الله تعالى وبقول سعيد بن المسيب أقول جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من دينه في كل قليل وكثير وقيمته ماكانت وهذا يروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما ( قال ) وتحمل نمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه أضعافا ( والله الله الله الله فإن قيل فإذا كنت تزعم أن ثمنه كشمن البعير إذا قتل فلم لم يحكم في جرحه كجرح البعير وبعضه؟ قلت قد يجامع الحر البعير يقتل فيكون ثمنه مثل دية الحر فهو فى الحر دية وفى البعير قيمة والقيمة دية العبد وقسته بالحر دون البهيمة بدليل من كتاب الله تعالى فى قتل النفس الدبة وتحرير رقبة وحكمت وحكمنا فى الرجــل والمرأة والعبد بديات مختلفات وجعلنا فى كل نفس منهــم دية ورقبة وإنما جعل الله في النفس الرقبة حيث جعل الدية وبدل البعير والمتاع قيمة لارقبة معها فجامع العبد الأحرار في أن فيه كفارة وفي أنه إذا قتل قتل وإذا جرح جرح في قولنا وفي أن عليه حد الحر في بعض الحدود ونصف حد الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصلاة والصوم والتعبد وكان آدميا كالأحرار فكان بالآدميين أشبه فقسته عليهم دون البهائم والمتاع (قال المزنى) وقال في كتاب الديات والجنايات لانحمله العاقلة كما لانفرم قيمة ما استهلك من مال (قال المزنى) الأول بقوله أشبه لأنه شبهة بالحر في أن جراحه من ثمنة كجراح الحر من ديته لم يختلف ذلك عندى من قوله ( فَاللَّشِ عَانِع ) رحمه الله وكل جناية عمد لاقصاص فيها فالأرش في مال الجانى وقيل جناية الصي والمعتوه عمداً وخطأ يحملها العاقلة وقيل لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضي أن تحمل العاقلة الحطأ في ثلاث سنين فلو قضينا بها إلى ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة فلم يقض على العاقلة بدية عمد بحال ( قال المزنى ) هذا هو المشهور من قوله ( ﴿ وَاللَّهُ يَافِعُ ﴾ ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر عليهشيئاولو كان صبيا أومعتوها فسقط من صبحته ضمن ولو طلب رجلا بسيف فألتي بنفسه عن ظهر بيت فمات لم يضمن وإن كان أعمى فوقع في حفرة ضمنت عافلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى ذلك ولو عرض له في طلبه سبع فأ كله لم يضمن لأن الجانى غيره (قال) ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأفل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال المزنى ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجنى عليه انثانى المجنى عليه الأول ( قال المزنى ) فهذا عندى ليس بشيء لأن المجنى عليه الأول قد ملك الأرش بالجناية فسكيف تجنى أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه .

#### التقاء الفارسين والسفينتين

( فَالْالِهُ فَاقِيْ ) وإذا اصطدم الراكبان على أى دابة كانتا فمانا معا فعلى عاقلة كل واحد منهسما نصف دية صاحبه لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه كما لو جرح نفسه وجرحه صاحبه لهات وإن ماتت الدابتان فني مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه وكذلك لو رموا بالمنجنيق معا فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم فترفع حصته من جناينه ويغرم عاقلة الباقين باقى ديته (قال) وإذا كان أحدهما واقفا فصدمه الآخر فماتا فالصادم هددر ودية صاحبه على عاقلة الصادم (قال) وإذا اصطدمت السفينتان وتكسرتا أو إحداهما فمات من فيهما فلا بجوز فيها إلا واحد من قولين أحدهما أن بضمن القائم بهما في تلك الحال نصف كل ما أصابت سفينته لنبره أو لايضمن محال

نصف الدية وفها زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة وقدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية ولو خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان يبطش بالدنملي ولا يبطش بالعلبا فالسغلي هي الكف التي فيها القود والعلبا زائدة وفيها حكومة وكذلك قدمان في ساق فإن استوتا فهما ناقصتان فإن قطعت إحداهما ففيها حكومة لا تجاوز نصف دية قدم وإن قطعتا معا<sup>(١)</sup> ففهما دية قدم وبجاوز بها دية قدم وإن قطعت إحداهما ففسهاحكومة فإن عملتالاً خرى لما انفردت ثم عاد فقطعها وهي سالمة يمشي عليها فنيها القصاص مع حكومة الأولى وفي الألبتين الدبة وهما ما أشرف على الظهر من الما كتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو امرأة وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحمداهما نصف الدية ولا تفضل يمني على يسرى ولا عين أعور على عين ليس بأعور ولا يجوز أن يقال فيها دية تامة وإنمــا قضى النبي صلى الله عليه وســـلم في العينين الدية وعين الا عور كـد الأفطع فإن كسر صلبه فسلم يطق المشي ففيه الدية ( قال ) ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فها قل أو كثر وفي ثديبها دينها وفي حلمتها دينها لأن فيهما منفعة الرضاع وليس ذلك في الرجل ففيهما من الرجل حكومة وفي إسكتيها وهما شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء التي لاتؤنى وغيرها سيواء ولو أفضى ثبيا كان علسه دنها ومهر مثلها بوطئه إياها وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ولسان الأخرس وذكر الأشل فيكون منسطا لاينقبض أو منقبضا لاينبسط وفى الأذنين المستحشفتين بهما من الاستحشاف ماباليد من الشلل وذلك أن تحركا فلا تتحركا أو تغمزا بمأ يؤلم فلا تألمها وكل جرح ليس فيه أرش معلوم وفى شعر الرأس والحاجبين واللجمة وأهداب المينين في كل ذلك حكومة ومعني الحكومة أن يقوم المجنى عليه كم يسوى أن لوكان عبدا غير مجنى عليه ثم يقوم مجنيا عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العشر ففية عشر الدية أو الحمس فعليه خمس الدية وماكسر من سن أو قطع من شيء له أرش معاوم فعلى حساب ماذهب منه ﴿ وَقَالَ ﴾ في النرقوة حجل وفي الضلع حجل وقال في موضع آخر يشبه ما حكى عن عمر فها وصفت حكومة لا توقيت ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه بقوله كما يؤول قول زيد في العين القائمة مائة دينار أن ذلك على معنى الحسكومة لاتوقيت وقد قطع الشافعي رحمه الله بهذا المعنى فقال في كل عظم كسر سوى السن حكومة فإذا جبر مستقها ففيه حكومة بقدر الألم والشبن وإن جبر معيباً بعجز أو عرج أو غير ذلك زيد في حكومته بقدر شينه وضره وألمه لايبلغ به دية العظم لو قطع (قال) ولو حرحه فشان وجهه أو رأسه شينا يبقى فإن كان الشين أكثر من الجرح أخذ بالشين وإن كان الجرح أكثر من الشين أخذ بالجرح ولم يزد للشين ( قال ) فإن كان الشين أكثر من موضعة نقصت من الموضحة شيئا ما كان الشين لأنها لوكانت موضعة معها شين لم أزد على موضحة فإذا كان الشين معها وهو أقل من موضحة لم بجز أن يبلغ به موضحة وفي الجراح على قدر دياتهم والمرأة منهم وحراحها على النصف من دية الرجل فما قل أو كثر ( قَالَالِثَ نَافِعِي ) رحمه الله وفي الجراح في غير الوجه والرأس بقدر الشين الباقي بعد التئامه لايلغ بها الدية إن كان حرا ولا ثمنه إن كان عبداً ولأنه ليس في الجسد قدر معلوم سوى الجائفة ودية النصراني واليهودي ثلث الدية واحتج في ذلك جمر وعثمان رضي الله عنهما ودية المجوسي ثمانمائة درهم واحتج في ذلك جمر بن الخطاب رضى الله عنه وجزاحهم على قدر دياتهم والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فها قل أو كثر واحتج

<sup>(</sup>١) قوله : ففيهمادية قدم الخ عبارة ﴿ الأمُّ ﴿ وإن قطعنا مَمَا فَعَلَى قَاطَهُمُمَا القُودُ وَحَكُومَةُ اه ، وبها يُعلُّم ماهنا .

فللقول قول الحين عليه مع بمنه لأنهما وجبتا له فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة عليه ( وقال ) في الهاشمة عشو من . الإيل وهي التي توضح وتهشم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي تسكسر عظم الرأس حتى يتشظى فينقل نه من عظامه ليلتئم وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفلوفي المأمومة ثلث النفس وهي التي تحرق إلى حلد الدماغ ولم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فها دون الموضحة بشيء فقها دونها حكومة لاببلغ بها قدر موضحة وإن كان الشين أكثر وفي كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس وهي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر صدر أو ثغرة نحر فهي جائفة وفي الأذبين الدية وفي السمع الدية ويتغفل وبصاح به فإن أجاب عرف أنه يسمع ولم يقبل منه قوله وإن لم بجب عند غفلاته ولم يفزع إذا صبح به حلف لقد ذهب سمعه وأخذ الدية وفي ذهاب العقل الدية وفي العينين الدية وفي ذهاب صرهما الدية فإن نقصت إحداها عن الأخرى اختبرته بأن أعصب عينه العليلة وأطلق الصحيحة وأنصب له شخصاً على ربوة أو مستوى فإذا أثبتمه بعدته حتى ينتهي بصرها ثم أذرع بينهما وأعطيه على قدر مانقصت عن الصحيحة ولو قال جنيت عليــه وهو ذاهب البصر فعلي المجنى عليمه البينة أنه كان يبصر ويسعها أن تشهد إذا رأته يتبع الشخص بصره ويظرف عنه ويتوقاه وكذلك المعرفة بانبساط اليد والذكر وانقباضهما ، وكذلك المعتوه والصى ومتى علم أنه صحيح فهو على الصحة حتى يعلم غيرها (قال) وفي الجفون إذا استؤصلت الدية وفي كل واحد منهما ربع الدية لأن ذلك من بمام خلقته وما يألم بقطعه وفي الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية وفي ذهاب الشم الدية ( فَاللَّانَ عَافِي) رحمهالله وفى الشفتين الدية إذا استوعبتا وفي كل واحــدة منهما نصف الدية وفي اللسان الدية وإن خرس ففيه الدية وإن ذهب بعض كالممه اعتبر عليه مجروف المعجم ثم كان ماذهب من عدد الحروف محسابه وإن قطع ربع اللسان فذهب باقل من ربع الحكلام فربع الدية وإن ذهب نصف الحكلام فنصف الدية وفى لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يغير اللسان الدية وفي لسان الأخرس حكومة فإن قال لم أكن أبكم فالقول قول الجانى مع يمينه فإن علم أنه ناطق فهو ناطق حتى يعلم خلاف ذلك ( قال ) وفي السن خمس من الإبل إذا كان قد أثغر فإن لم يثغر انتظر به فإن لم تنبت تم عقلها وإن نبتت فلا عقل لها والضرس سن وإن سمى ضرساً كما أن الثنية سن وإن سميت ثنيــة وكما أن اسم الإبهام غير اسم الحنصر وكلاهما أصبع وعقل كل أصبع سواء فإن نبتت سن رجل قلعت بعد أحذه أرشها قال في موضع يرد ما أخذ وقال في موضع آخر لايرد شيئا (قال المزني) رحمه الله هــذا أفيس في معناه عندى لأنه لم ينتظر بسن الرجل كما انتظر بسن من لم يتغرها تنبت أم لا ؟ فدل ذلك عندى من قوله إن عقلها أو القود منها قد تم ، ولولا ذلك لانتظركما انتظر بسن من لم يثغر وقياسا على قوله ولو قطع لسانه فأخذ أرشه ثم نبت صحيحًا لم يرد شيئًا ولو قطعه آخر ففيه الأرش تاما ومن أصل قوله أن الحسيم على الأسماء ( قال المزنى ) وكذلك السن في القياس نبتت أو لم تنبت سمواء إلا أن تكون في الصغير إذا نبتت لم يكن لها عقل أصلا فيترك له القياس ( فَالْالْشَيَافِي ) رحمه الله والأسنان العليا في عظم الرأس والسفلي في اللحيين ملتصقتين فني اللحين الدية وفي كل سن من أسنانها خمس من الإبل ولو ضربها فاسودت ففيها حكومة ( وقال ) في كتاب عقولها تم عقلها (قال المزنى) رحمه الله : الحكومة أولى لائن منفعتها بالقطع والمضغ ورد الربق وسد موضعها قائمية كا لو اسود بياض العين لم يكن فيها إلا حكومة لأن منفعتها بالنظر قائمــة ( فَاللَّاكُ يَانِعي ) رحمه الله : وفىاليدين الدُّية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي كل أنملة ثلث عقسل أصبع إلا أنملة الإبهام فإنها مفصلان فني أنملة الإبهام نصف عقل الأصبع وأبها شل تم عقلها وإن قطعت من الدراع فني الكف

# باب أسنان الإبل االمفلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ

( فَاللّاشَافِي ) رحمه الله : أخبرنا ابن عينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن محمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألا إن في قتل العمد الحفظأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » ( فَاللّاشَافِي ) رحمه الله : فهذا خطأ في القتل وإن كان عمداً في الضرب واحتج بعمر ابن الحطاب وعطاء رضى الله عنهما أنهما قالا في تغليظ الإبل أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جدعة ( فَاللّاشَافِينَ ) رحمه الله : والحلفة الحامل وقل ما محمل الأثنية فصاعدا فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة بجرئ في الدية ما لم تكن معية وكذلك لو ضربه بعمود خفف أو محجر لايشدخ أو محد سيف لم مجرح أو ألقاه في محر قرب البر وهو محسن العوم أو ماء الأغلب أنه لا يموت من مثله فمات فلا قود وفيه الدية على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم وروى عن عنان ابن عقان رضى الله عنه أنه قضى في دية امرأة وطئت عمكة بدية وثلث ( قال ) وهكذا أسنان دية العمد حالة في ماله إذا زال عنه القصاص ( قال المزني ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الحفظ للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق .

# باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها

وخمى وصي والذى لاياتى النساء كان الذكر يبتشر أو لاينتشر مالم يكن به شال يمنعه من أن ينقبض أو بنيسط وبأ نثي الحمى لأن كل ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنئي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما فيمهما القصاص أو الدية تامة فإن قال الجانى جنيت عليه وهو موجوء وقال الحجنى عليه بل صحيح فالقول قول الحجنى عليه مع يمينه لأن هذا يغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم (قال) ويقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم ما لم يسقط أنفه أو شيء منه وأذن الصحيح بأذن الأصم وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه فإن كان المقلوع سنه لم ينغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرحة أسنانه ونباتها فإن لم ينبت سنه وقال أهل العلم به لاينبت أقدناه ولوقلع له سنا زائدة فعها حكومة إلا أن يكون للقالم مثلها فيقاد منه ومن اقتص حقه بغير سلطان عزر ولا شيء عليه وأو قال المقتص أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها وقال عمدت وأنا عالم فلا عقل ولاقساص فإذا برأ اقتص من يمينه وإن قال أحمع أورأيت أن القصاص بها يسقط عن يميني لزم المقتص دية اليد ولوكان ذلك في سرقة لم يقطع يمينه ولا يشبه الحد حقوق العباد ولو قال الجانى مات من قطع اليسدين والرجلين وقال الولى مات من غميرهما فالقول قول الولى (قال وعضر الإمام القصاص عدلين عاقلين حتى لايقاد إلا مجديدة حادة مسقاة ويتفقد حديده الثلا الولى (قال وعضر الإمام القصاص عدلين عاقلين حتى لايقاد إلا مجديدة حادة مسقاة ويتفقد حديده الثلا يسم فيقتل فيقطع من حيث قطع بأيسر ما يكون به القطع وبرزق من يقيم الحدود ويأخذ اقصاص من والرزان فها يلزمه.

## باب عفو المجنى عليه ثم عوت وغير ذلك

( فَالْاَرْشَنَافِي ) رحمه الله : ولو قال المجنى عليه عمدا قد عفوت عن جنايته من قود وعقل ثم صح جاز فيا لؤمه بالجناية ولم يجز فيا لؤمه من الزيادة لأنها لم تكن وجبت حين عفا ولو قال قد عفوت عنها وما بحدث منها من عقل وقود ثم مات منها فلا سبيل إلى القود للعفو ونظر إلى أرش الجناية فكان فيها قولان أحدهما أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافى كأنها موضحة فهى نصف العشر ويؤخذ بباقى الدية . والقول الثانى أن يؤخذ بجميع الجناية فلا مال العافى كأنها موضحة فهى نصف العشر ويؤخذ بباقى الدية . والقول الثانى أن يؤخذ بجميع الجناية فلها مال مال حيمها ولأبه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت (قال ) وإنما أجزنا لائه وصية للمال بعضها بطل جميعها ولأبه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت (قال ) وإنما أجزنا لغير قاتل ( فاللائت في على عاقلته الحسكم أو مسلما أفر بجناية خطأ لغير قاتل ( فاللائت في وسية العائل ولو كان القاتل خطأ ذميا لا يجرى على عاقلته الحسكم أو مسلما أفر بجناية خطأ عفوت عنه أرش الجناية أو ما يلزم من أرش الجناية قد عفوت ذلك عن عاقلته فيجوز ذلك لها (قال المزلى) رحمه الله في وعفو ولم يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح لأن الأثمان لا يجوز إلا معلومة فإن أصاب به عبا رده وكان له في عقه أرش جنايته .

## باب القصاص فى الشجاج والجراح والاسنان ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك

﴿ وَاللَّهُ عَانِينِ ﴾ رحمه الله والقصاص دون النفس شيئان جرح يشق وطرف يقطع فإذا شجه موضحة فبرى ً حلق موضعها من رأس الشاج ثم شق بحديدة قدر عرضها وطولها فإن أخذت رأس الشاج كله وبتي شيء منه أخذ منه أرشه وكذاكل جرح يقتص منه ولو جرحه فلم يوضعه أفص منه بقدر ماشق من الوضعة فإن أشكل لم أقد إلا عا أستيقن وتقطع اليد باليد والرجل بالرجل من المفاصل والأنف بالأنف و لأذن بالأذن والسن بالسن كان القاطع أفضل طرفا أو أدنى مالم يكن نقص أو شلل فإن كان قاطع البد ناقصا أصبعا قطعت يده وأخذ منه أرش أصبع وإن كانت شلاء فله الخيار إن شاء اقتص بأن يأخذ أقل من حقه وإن شاء أخذ دية اليد وإن كان المقطوع أشل لم يكن له القود فيأخذ أكثر وله حكومة يد شلاء وإن قطع أصبعه فتا كلت فذهبت كفه أفيد من الأصبع وأخذ أرش يدهإلا أصبعاً (١) ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا (قال) ولو سأل القود ساعة قطع أصبعه أفدته فإن ذهبت كف المجنى عليه جعلت على الجاني أربعة أخماس دينها ولو كان مات منها قتلته به لا أن الجاني ضامن لما حدث من جنايته والمستقاد منه غير مضمون له ماحدث من القود بسبب الحق ( قال المزنى ) وصمعت الشافعي رحمه الله يقول لو شجه موضعة فذهبت منها عيناه وشعره فلم ينبت ثم برى ً أفص من الموضعة فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد استوفى حقه وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره زدنا عليه الدية وفى الشعر حكومة ولا أبلغ بشعر رأسه ولا بشعر لحيته دية ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه بقوله عندى قياسا على فوله إذا قطع بده فميات عنها أنه يقطع فإن مات منها فقد استوفى حقه فكذلك إذا شجه مقتصا فذهبت منها عيناه وشعره فقد أخذ حقه غير أنى أقول إن لم ينبت شعره فعليه حكومة الشعر ماخلا موضع الموضعة فإنه داخل في الموضحة فلا نغرمه مرتين ( قَالِلْهُ فَاتِّعِي ) رحمه الله ولو أصابته من جرح يده أكلة فقطعت الـكف لئلا تمثني الا كلة في جسده لم يضمن الجاني من قطع الـكف شيئا فإن مات من ذلك فنصف الدية على الجانى ويسقط نصفها لأنه جنى على نفسه ولوكان في يد المقطوع أصبعان شلاوان لم تقطع يد الجانى ولو رضى فإن سائل المقطوع أن يقطع له أصبع القاطع الثالث ويؤخذ له أرش الأصبعين والحكومة فى الكف كان ذلك له ولا أبلغ محكومة كفه دية أصبع لأنها تبع للأصابع وكلها مستوية ولا يكون أرشها كواحدة منها ولوكان القاطع مقطوع الأصبعين قطمت له كفه وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامتين ولوكان للقاطع ست أصابع لم تقطع لزبادة الأصبع ولوكان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة الأصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش أصبع ولو قطع له أنملة لهـا طرفان فله القود من أصبعه وزيادة حكومة وإن كان للقاطع مثامها أقيد بها ولا حكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فلا قود لا نها أكثر (قال) ولو قطع أنمل طرف ومن آخر الوسطى من أصبع واحد فإن جاء الأول قبل اقتص له نم الوسطى وإن جاء صاحب الوسطى قيل لاقصاص لك إلا بعد الطرف ولك الدية (قال) ولا أقيد بيمني يسرى ولا بيسرى يمني (قال ) ولو قلع سنه أو قطع أذنه ثم إن القطوع ذلك منه ألصقه يدمه وسائل القود فله ذلك لانه وجب له بإبانته وكذلك الجاني لايقطع ثانية إذا أقيد منه مرة إلا بأن يقطع لأنهاميتة (قال) ويقادبذ كررجل شيخ

<sup>(</sup>١) قوله : ولم ينتظر الخ هكذا فى النسخ على تحريف فيها واختلاف ، فحرر . كتبه مصححه ·

المدينة بنزلونه منزلة الحد لهم عن أبيهم إن عفوا إلا واحدا كان له أن بحده ( فالله عن أبيه الله وإن كان من لا يجهل عزر وقيل للولاة معه لنم حصصم والقول من أين يأخذونها واحد من قولين أحدها أنها لهم من مال القاتل يرجع بهاورثة القاتل في مال قاتله ومن قال هذا قال فإن عفوا عن القاتل الدية رجع ورثة قاتل المقتول على قاتل صاحبهم محصة الورثة معه من الدية والقول الثاني في حصصهم أنها لهم في مال أخيهم القاتل قاتل أبيهم لأن الدية إنما كانت تلزمه لو كان لم يقتله ولى فإذا قتله ولى فلا يجتمع عليه القتل والغرم والقول الثاني أن على من قتل من الأوليا، قاتل أبيه القتل (قال المزني) رحمه الله وأصل قوله أن الفاتل لو مات كانت الدية في مناله (قال المزني) رحمه الله ولم عزيله عمن هو عليه ولا قود للشبهة ( فالله المزني ) رحمه الله ولو قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها آخر من المرفق ثم مات فعلهما لقود يقطع قاطع الكف من المرفق ثم مات فعلهما لقود يقطع قاطع الكف من المرفق ثم يقتله إلا واحد منكم فإن سلمتم لواحد أو لأجنبي جاز وقتله وإن تشاحبتم أفرعنا بينكم فا يكم خرجت قرعته خليناه وقتله ويفرب بأصرم سيف وأشد ضرب

#### باب القصاص بغير السيف

( فالالبين إفي ) رحمه الله وإن طرحه في نارحتى بموت طرح في النارحتى بموت وإن ضربه مججر فلم يقلع عنه حتى مات أعطى وليه حجرا مثله فقتله به وقالى بعض أصحابنا إن لم يمت من عدد الضرب قتل بالسيف (فالداري) هكذا قال الشافعي رحمه الله في الحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات إنه بحبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف وكذا قال لو غرقه في الماء وكذلك يلقيه في مهواة في البعد أو (١) مثل سدة الا رس وكذا عدد الضرب بالصخرة فإن مات وإلا ضربت عنقه فالقياس على مامضى في أول الباب أن يمنعه الطعام والشراب حتى بموت كا قال في النار والحجر والحنق بالحبل حتى يموت إذا كان ماصنع به من المتلف الوحي ( فالالشين إنهي ) ولو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الولى مافعل بصاحبه فإن مات وإلا قتل بالسيف ولو كان أجافه أو قطع ذراعه ثمات كان لوليه أن يفعل ذلك به على أن يقتله فأما على أن لايقتله فلا يترك وإياه (وقال) في موضع آخر فيها قولان أحدها لوليه أن يفعل ذلك به على أن يقتله فأما على أن لايقتله فلا يترك وإياه (وقال) في موضع آخر فيها قولان أحدها فقرق بين ذلك والقياس عندى على معناه أن بوالى عليه بالجوائف كا والى عليه بالنار والحجر والحنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت كما يوالى عليه بالحبور فلن بن ذلك والقياس عندى على معناه أن بوالى عليه بالجوائف إذا والى بها عليه حتى يموت كما يوالى عليه بالحجر والخنق حتى يموت كما يوالى عليه بالحجور فلن والخار والخيق عنه فإن مات وإلا قتلته بالسيف وما لا قصاص في مثله لم أقصه منه وقتلته بالسيف قياسا على ما قال في أحد قوليه في الجائفة وقطع الذراع أنه لا يقصه منهما محال ويقته بالسيف قياسا على

<sup>(</sup>١) قوله : مثل سدة الأرض كذا في الأصل ، وانظر .

(قال المزنى ) رحمه الله فهذا مال بلا مشيئة أو لاتراه يقول إن عفو المحجور جائز لا م زيادة في ماله وعفوه النال لا يجوز لا نه نقص فى ماله وهذا مال بغير مشيئة فا قرب إلى وجه ماقال عندى فى العفو الذى ليس لا هل الدين منه هنه هو أن يبرئه من القصاص ويقول بغير مال فيسقطان وبالله التوفيق .

#### باب القصاص بالسيف

﴿ ﴿ إِلَّا ﴿ مَا نَتِهِ كَا لَهُ عَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ قَتَلَ مُظَّلُّومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلْطَانًا ﴾ قال وإدا خلى الحاكم الولى وقتل القاتل فينبغي له أن ياءً مر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارماً وإلا أمره بصارم الثلا يعذبه ثم يدعه وضرب عنقه وإن ضربه بمسا لايخطيم بمثله من قطع رجل أو وسط عزر وإن كان مما يلي العنق من رأسه أو كنفه فلا عقوبة عليه وأجبره الحاكم على أن يا مر من يحسن ضرب العنق ليوجئه ( قال ) واو أذن لرجل فتحي به فعفاه الولى فقتله قبل أن يعلم ففيها قولان أحدهما أن ليس له على القاتل شيء إلا أن محلف بالله ماعلمه عفا ولا على العافى والثاني أن ليس على القاتل قود لأنه قنله على أنه مباح وعليه الدية والكفارة ولا يرجع بها على الولى لا نه متطوع وهذا أشههما (قال المزنى ) رحمه الله فالأشبه أولى به ( فالالشنافعي ) رحمه الله ولا تقتل الحامل حتى نضع فإن لم يكن لوندها مرضع فا حب إلى أن او تركت بطيب نفس الولى حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت (قال المزنى) رحمه الله إذا لم يوجد اللمولود ما محيا به لم محل عندى قتله بقتل أمه حتى يوجد ما محيا به فتقتل ﴿ فَالْإِنْ يَافِعِي ﴾ رحمه الله ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المائنم فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص ( قال المزنى ) رحمه الله بل على الولى لا نه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لاقصاص له عليه فهو بغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فا خذه وما ليس له ( فَالَالِشَنَافِعي ) رحمه الله ولو قتل نفرآ فتل للأول وكانت الديات لمن بقي في ماله فإن خفي الأول منهم أفرع بينهم فأيهم قتل أولا قتل به وأعطى الباقون الديات من ماله ولو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت بده أباليد وقتل بالنفس ﴿ قَالَ ارْنَى ﴾ رحمــه الله فإن مات القطوعة بده الأول بعد أن اقتص من اليد فقياس قول الشافعي عندي أن لوليه أن يرجع بنصف الدية في مال قاطعه لأن المقطوع قد استوفى قبل موته مافيه نصف الدية باقتصاصه به قاطعه ﴿ وَاللِّشْهَ إِنْهِي ﴾ رحمه الله ولو قتله عمدا ومعه صي أو معنوه أوكان حر وعبد قنلا عبدا أو مسلم ونصرانى قنلا نصرانيا أو قتل ابنه ومعه أجنبى فعلى الذى عليه القصاص الفصاص وعلى الآخر نصف الدية في ماله وعقوبة إن كان الضرب عمدا (قال المزنى) رحمه الله وشبه الشافعي أُخَذُ القود من البالغ دون الصي بالقاتلين عمدًا يعنو الولى عن أحدها إن له قتل الآخر فإن قيل وجب عليهما القود فرال عن أحدهما بإزالة الولى قيل فإذا أزاله الولى عنه أزاله عن الآخر فإن قال لا قيل فعلهما واحد فقد حكمت لكل واحد منها بحكم نفسه لابحكم غيره ( قال ) فإن شركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطىء على عاقلته واحتج على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شارك صبي أو مجنون فقال إن كنت رفعت عنه القود لأن القلم عنهما مرفوع وإن عمدهما خطأ على عاقلتهما فهلا أفدت من الأجنى إذا قتل عمدا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع وهذا ترك أصلك (قال المزنى رحمه الله ) قد شرك الشافعي رحمه الله محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون والصي واحد فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد ( فَاللَّاشِيَانِينَ ) رحمه الله ولو قتل أحد الوليين القاتل بغير أمر صاحبه ففيها قولان أحدها أن لاقصاص بحال للشبهة قال الله تعالى « فقد جعلما لوليه سلطانا » يحتمل أى ولى قتل كان أحق بالقتل وهو مذهب أكثر أهل وهو عبده فني القياس أن لاينقصة وإن جاوز عقل حر لا ُّنه وجب له بالجرح وهو عبد ( فالالشغ الجعي ) رحمه الله وعلى المتغلب باللصوصية والمائمور القود إذا كان قاهرا للمائمور وعلى السيد القود إذا أمر عبده صبيا أو أعجميا لاحقل يقتل رجل فقتله فإن كان العبد يعقل فعلى العبد القود ولو كانا لغيره فكانا يمنزان بينه وبعن سيدهما فهماقاتلان وإن كانا لا يميزان فالآمر القاتل وعليه القودولو قتل مرتد نصرانيا ثم رجع ففيها قولان أحدهما أن عليه القود وهو أولاهما لأنه قتل وليس بمسلم والثانى أن لاقود عليه لاأنه لايقر على دينه (قال المزنى) رحمه الله قدأبان أن الأول أولاهما فالأولى أحق بالصواب وقد دل قوله في رفع القود عنه لأنه لايقر على دينه على أنه لوكان القاتل نصرانيا يقر على دينه لكان القود عليه وإن أسلم (قال المزنى) رحمه الله فإذا كان النصراني الذي يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلم يقتل بالنصراني فالمباح الدم بالردة أحق أن يقاد بالنصراني وإن أسلم في قياس قوله ﴿ فَاللَّهُ مَا تُعِينَ ﴾ رحمه الله ويقتل الذابح دون المسك كما يحد الزاني دون المسك ولو ضربه عما الأغلب أنه يقطع عضوا أو يوضح رأسا فعليه القود ولو عمد عينه بأصبعه ففقا ها اقتص منه لأن الأصبع يأنى منها على مايأنى به السلاح من النفس وإن لم تنفق واعتلت حتى ذهب بصرها أو انتجفت ففيها القصاص وإن كان الجانى مغلوبا على عقله فلا قصاص عليه إلا السكران فإنه كالصعيع ولو قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا قيل إن شئت وقفناك فإن بنت ذكرا أقدناك في الذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة في الشفرين وإن بنت أنثي فلا قود لك وجعلنا لك دية امرأة فى الشفرين وحكومة في الذكر والأنذيين ﴿ قَالَ الزَّى ﴾ رحمه الله بقية هذه المسألة فى معناه أن يقال له وإن لم تشاء أن تقف حتى يتبعن أمرك وعفوت عن القصاص وبرأت فلك دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنتيين لأنه الأقل وإن قلت لا أعفو ولا أقف قيل لا يجوز أن يقص ممما لا يدرى أي القصاص لك فلا بد لك من أحد الا مرين على ماوصفنا .

## باب الخيار في القصاص

( فَاللَّاشَ ابْعِي ) رحمه الله أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح السكعي رضي الله عنه أن النبي سلى الله عليه وسلم قال « ثم أنتم يابني خزاعة قد قتاتم هذا المقتل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل قتيلا بعده فا هله بين خيرتين إن أحبوا قتاوا وإن أحبوا أخذوا المقل » من هذيل وأنا والله عندا في أن المقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولى زوجة أو ابنة لا يحرج أحد منهم من ولاية الدم ولا يقتل إلا باجتاعهم وحبس القابل حتى يحضر الفائب وببلغ الطفل وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت فيقوم وارثه مقامه وأيهم عنما عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عنما على غير مال كان البافون على حقوقهم من الدية فإن عفوا جميعا وعنما المفلس يجنى عليه أو على عبده المصاص جاز ذلك لهم ولم يكن لا هل الدين والوصايا منعهم لا ن المال لا يملك بالعمد إلا يمشيئة المجنى عليه إن كان حيا وبمشيئة الورثة إن كان مينا ( قال المزنى ) رحمه الله ليس يشبه هذا الاعتلال أصله لا نه احتج في أن العفو يوجب الدية بأن الله المال المال المال المال المال في مال القابل المال في مال القابل المالي المالي المالي علم ولم يكن له المن في مال القابل ما يؤديه بإحسان الم كور لا علم المال في مال القابل أن العفو ترك بلا عوض فلم يجز إذا عنما عن القتل الذي هو أعظم الأثمرين إلا أن يكون له مال في مال القابل أحب أو كره ولوكان إذا عنما لم يكن لله شيء لم يكن للهافي ما يتبعه بمدوف ولا على القابل ما يؤديه بإحسان المالي المالي المالية المنال المالية المال المالي المال الهول المال الهولة المالية المال المال الهولة المال المالي المالي المالي المالية المالي المالية المالية

## صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك

﴿ فَاللَّهُ مَا ثِنَّهِ ﴾ رحمه الله وإذا عمد رجل بسيف أو خنجر أو سنان رمح أو مايشق بحد. إذا ضربأو رمى به الجلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا كبيراً أو صغيرا فمات منه فعليه القود وإن شدخه محجر أو تابع عليه الحنق أو والى عليه بالسوط حتى يموت أو طين عليه بيتا بغير طعام ولا شراب مدة الأغلب أنه يموت من مثله أو ضربه بسوط في شدة برد أو حر ونحو ذلك مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود ( قال ) ولو قطع مريثه وحلقومه أو قطع حشوته فا بإنها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب عنقه آخر فالأول قاتل دون الآخر ولو أجافه أو خرق أمعاءه مالم يقطع حشوته فيبينها منه ثم ضرب آخر عنقه فالأول جارح والآخر قاتل ٥ قد جرح معى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضعين وعاش ثلاثًا ﴾ فلو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا وبری ٔ الذی جرحه من القتل ولو جرحه جراحات فلم یمت حتی عاد إلیه فذبحه صار والجراح نفسا ولو برأت الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه ماعلى الجارح منفردا وما على القاتل منفردا (قال) ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات فعلى الجاني نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الحياطة في لحم ميت فالدية على الجانى ولو قطع بد نصرانى فأسلم ثم مات لم يكن قود لأن الجناية كانت وهر ممن لاقود فيه وعليه دية مسلم ولا يشبه المرتد لأن قطعه مباح كالحد والنصراني يده تمنوعة ولو أرسل سهما فلم يقع على نصراني حتى أسلم أو على عبد فلم يقع حتى أعتق لم يكن عليه قصاص لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم والـكمفارة وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السيم لتحول الحال قبل وقوع الرمية ولو جرحه مسلما فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة ولو مات مرتداً كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح ( قال المزنى ) القياس عنسدى على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتدكما لاوراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين فـكذلك الولى في انقصاص من جرحه ولى المسلمين ﴿ ﴿ إِلَالِيمَ نَائِعِي ﴾ رحمه الله ولو فقا ً عيني عبد قيمته ماثنان من الإبل فا عتق فمات لم يكن فيه إلا دية لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثنه ( قال المزنى ) رحمه الله القياس عنــدى أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ماوجب له بالعتق ( ف*الالشنافعي ) رحمه الله ولوقطع بدعبدوأعتق* ثم مات فلا قود إذا كان الجاني حرا مسلما أو نصرانيا حرا أو مستأمنا حرا وعلى الحر الدية كاملة في ماله للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقى لورثته ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بعدهما بده فمات فعليهم دية حر وفها للسيد من الدية قولان أحدهما أن له الأقل من ثلث الدية ونسف قيمته عبدا ولا يجعل له أكثر من نصف قيمته عبداً ولوكان لايبلغ إلا بعيرا لا أنه لم يكن في ملكه جناية غيرها ولا يجاوز به ثلث دية حر ولوكان نصف قيمته ماثة بعير من أجل أنها تنفس بالموت والقول الثاني أن لسيده الأقل من ثلث فيمته عبداً أو ثلث ديته حراً لأنه مات من جناية ثالثة ( قال المزني ) رحمـه الله وقد تطع في موضع آخر أنه لو جرحه ما الحسكومة فيـه جير وازمه بالجرية ومن شركه(١) عشر من الإبل لم يا ُخذ السيد إلا البعير الذي وجب بالجرح وهو عبده (قال المزنى) رحمه الله فهذا أقيس بقوله وأولى عندى بأصله وإن لم يزده على بعير لأنه وجب بالجرح

<sup>(</sup>١) قوله « ومن شركه »كذا في النسح ، وانظر .كتبه مصححه .

## 

( فَاللَّانِيْنَ افِعَى ) رحمه الله قال الله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم» الآية وقال تعالى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقال عليه السلام «لايحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قنل نفس بغير نفس» ( قَالِ الشِّنافِي ) رحمه الله تعالى وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد السلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لايقتل مؤمن بكافر » وإنه لاخلاف أنه لايقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد (قال المزنى) رحمه الله فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر ( إا إلن افعي ) رحمه الله قال قائل عني النبي صلى الله عليه وسملم لا يقتل مؤمن بكافر حرى فهل من بيان في مثل هذا يثبت؟ قلت نعمقول الني صلى الله عليه وسلم «لايرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن » فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب لأن دماءهم وأموالهم حلال؟ قال لا ولكنها على جميع الكافرين لأن اسم الكفر يلزمهم . قلنا وكذلك لايقتل مؤمن بكافر لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق؟ قال قائل روينا حديث ابن السلماني قلبًا منقطع وخطأ إنما روى فما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به فلوكان ثابتا كنت قد خالفته وكان منسوخًا لأنه قتل قبل الفتح بزمان وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايقتل مؤمن بكافر» عام الفتح وهو خطأ لأن عمرو بن أمية عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرآ وأنت تأخذ العلم نمن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا (قال) ولا يقتل حر بعبد وفيه قيمته وإن بلغت ديات (قال المزني) رحمه الله تعالى وفي إجماعهم أن يده لاتقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لايقتل بالعبد فإذا منع أن يقتص من يده وهي أفل لفضل الحرية على العيودية كانت النفس أعظم وهي أن تقص بنفس العبد أبعد ( فَاللَّانَكَ اللَّهُ وَلا يَقْتُلُ وَالدُّ بُولِدُ لأَنَّهُ إَجْمَاعُ وَلا جَدُّ مِنْ قَبِلَ أَمْ وَلا أَبّ بُولِدُ وَلِدْ وَإِنْ بَعْدَ لأَنَّ وَالدّ (قال المزنى) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ ( قال ) ويقتل العبسد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح ويقتل العدد بالواحد واحتج بائن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قناوه غيلة وقال لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ( فَالَالَشِنَافِعِي ) رحمه الله ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحداً فمات كانوا في القود سواء ونجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إباه معا لايتجزأ ولا يقنص إلا من بالغ وهو من احتلم من الذكور أو حاض من النساء أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة . لم مجمل له أن يروغ له لقمة دون أن مجلسه معه أو بكون بالخيار بين أن يناوله أو مجلسه وقد يكون أمر اختيار غير الحتم وهذا يدل على ماوسفتا من بيان طعام المعاول وطعام سيده والمعلوك الذى يلى طعام الرجل مخالف عندى المعلوك الذى لا يلى طعامه ينبغى أن يناوله ثما يقرب إليه ولو لقمة فإن المعروف أن لا يكون يرى ظعاماً قد ولى العمل فيه ثم لاينال منه شيئا يرد به شهوته وأقل مايرد به شهوته لقمة وغيره من المعاليك لم يله ولم بره والسنة خصت هذا من المعاليك ون غيره وفي القرآن مايدل على ما يوافق بعض معنى هذا قال الله جل ثناؤه و وإذا حضي القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » ولم يقل يرزق مثلهم نمن لم محضر وقبل ذلك في المواريث وغيرها من الغنائم وهذا أوسع وأحب إلى ويعطون ماطابت به نفس المعطى بلا توقيت ولا يحرمون ومعني لا يكف من العمل إلا مايطيق يعنى - والله أعلم - إلا مايطيق الدوام عليه لا مايطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز وجملة ذلك مالا يضر ببدنه الفمرر البين وإن عمى أوزمن أنفق عليه مولاه وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها فيمنع منها ولدها إلا أن يكون في عمل واجب وكذلك العبد غيره ولد أم ولده من غيره ويمنعه الإمام أن يجعل على أمنه خراجا إلا أن يكون في عمل واجب وكذلك العبد غير ذات الصنعة فتكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بغرجها »

#### صفة نفقة الدواب

( فالله في المحمد الله : ولو كانت ارجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه فإن امتهم أحده السلطان بعلمه أو بيعه فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر أخذت على المرعى خلاها والرغى فإن أجدبت الأرض علمها أو دعمها أو باعها ولا محبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك إلا أن يكون فيها متعلق لا نها على مافي الأرض تتخذ وليست كالدواب التي لاترعى والأرض محسبة إلارعيا ضعيفا ولا تقوم للجدب قيام الرواعي (قال) ولا محلب أمهات النسل إلا فضلا عايقيم أولادهن لا يحلبهن فيمن هزلا .

أن يبطل عن الجدة التي إنما حمّها لحق الأم وقد قضى أبوبكر على عمر رضى الله عنهما بأن جدة ابنه أحق به منه فإن قبل فحاحق الأم فيهم؟ قبل كحق الأب ها والدان بجدان بالولد فلما كان لا يعقل كانت الأم أولى به على أن ذلك حق للولد لا الأبوين لأن الأم أحنى عليه وأرق من الأب فإذا بلغ الفلام ولى نفسه إذا أونس رشده ولم يجبر على أن يكون عند أحدهما وأختار له برهما وترك فراقهما وإذا بلغت الجارية كانت مع أحدهما حتى تزوج فتكون مع زوجها فإن أبت وكانت مأمونة سكنت حيث شاءت ما لم تر ربية وأختار لهما أن لاتفارق أبويها (قال) وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن المولود فالأم أولى ثم أمها ثم أمهات أمها وإن بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهات أمها وإن بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم المهاتها العمة ولا ولاية لائم أبى الأم لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصي من النساء أولى ولاحق لا حد مع الأب غير العمة ولا ولاية لائم أخواته وغيرهن فإنما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به والجد أبو الأب غير يقوم مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها وإذا أراد الأب أن ينتقل عن البلد الذى نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كيرا وكذلك العصبة يقومون مقام كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كيرا وكذلك العصبة فسيدهم أحق بهم وإذا كانوا من حرة وأبوهم نماول فهى أحق بهم ولا يخيرون فى وقت الحيار .

#### باب نفقة الماليك

( فالانتابعي ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن مجلان عن بكر أو بكير بن عبدالله المازني شك ه عن عبلان أبي محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المحلوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من من العمل ما لا يطبق ( قال ) فعلى مالك المحلوك الذكر والا أبي البالهين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع لا وساط الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان أقم أو شعيراً أو ذرة أو تمرا وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أو كتان أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمى مثله ضبقا بموضعه والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة اللائي دونهن وقال ابن عباس في المحاوكين أطعموهم مما تأكاون واكسوهم مما تلكل تمرآ ويلبس صوفاً فقال أطعموهم مما تأكاون واكسوهم مما تلكل تمرآ ويلبس صوفاً فقال أطعموهم مما تأكاون واكسوهم مما تلكل رقيق الطام ولبس جيد الثياب فلو آسي أو شعيراً ويلبس ويان لم يفعل فله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نفقته وكسوته بالمعروف» فأها من لبس الوشي والمروى والحز وأكل النقي وألوان لحوم الدجاج فهذا ليس بالمعروف للماليك وقال عليه السلام (إذا كني أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أي فليروغ له لقمة فيناوله إياها » أو كلة هذا معناه أنها قال صلى الله عليه وسلم « فليروغ له لقمة » لا ن إحلاسه معه أفضل عليه وسلم « فليروغ له القمة » لا ن إحلاسه لو كان واجبل فيند فليس بلم فين أو بله بقما فلان واجبل النقي والون الم بقما فلي الله عليه وسلم « ولا فليروغ له القمة » لا ن إحلاسه لو كان واجبل وابن الم بقعل فليس بقال فلا وكان واجبل فلان والم المنا فكان واجبل فلي والم بقال فليس ولوب المنا وكان واجبل فلان والم المن والم المنا وكان واجبل فلي وحبهن أولاهما بمعناه أن إدلاسه لوكان واجبل والم المن والم المن والمن والم بقعل فلي قال فلي وحبهن أولاهما بمعناه أنها قال وكان واجبل فلي والم المه ولم المنا وكان واجبل والم المنا وكان واجبل فلي وكان واجبل فلي وحبهن أولاهما بمعناه أنها قال وكان واجبل والم المنا وكان واجبل فلي وكان والمها ولي المنا وكان واجبل وكان واحبل وكان واحبل وكان واحبل وكان واحبل وكان واحبل وكان واحبل وكان والمها وكان واحبل وكان والمها وكان واحباء وكان والمها وكان واحبله وكان وكالمية وكان وكالم وكان وكالم و

# باب النفقة على الأقارب من كناب النفقة ومن ثلاثة كتب

( فَاللّٰا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهُ تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه وفيه دلالة أن النفقة ليست على الميراث وقال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك » من أن لا تضار والدة ولدها لا أن عليها النفقة (قال ) فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو الحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليم إذا كانوا لا يغنى نفسه لا يقنون أنفسهم وكذلك ولد ولده وإن سفاوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليم وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم وإذا لم يجز أن يضيع شيئا منه فكذلك هو من ابنه إذا كان الوالد زمنا لا يغنى نفسه ولا عياله ولا حرفة له فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفاوا لأنهم ولد وحق الوالد على الولد أعظم ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها المقار ولا تجبر امرأة على رضاع ولدها شريفة كانت أو دنيثة موسرة كانت أو فقيرة وأحكام الله فيهما واحدة وإذا طلبت رضاع ولدها وقد فارقها زوجها فهى أحق بما وجد الأب أن يرضع به فإن وجد بغير شيء فليس للام أجرة والقول قول الأب مع يمينه (وقال) في موضع آخر إن أرضهت أعطاها أجر مثلها (قال المزنى) رحمه الله هذا أحب إلى لقول الله جل ثناؤه « فإن أرضعن لديم فا توهن أجورهن » .

# باب أى الوالدين أحق بالولد من كتب عدة

( فَاللَّهُ عَنَا فِي هُ رَحِهُ اللهُ : أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هوريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وما جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمارة الجرمى قال خيرتى على رضى الله عنه بين أمى وعمى ثم قال لا تحلي أسغر منى وهذا أيضا لوقد بلغ مبلغ هذا خيرته وقال فى الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سين ( فَاللّهُ عَنِافِي ) فإذا استكل سبع سنين ذكراً كان أو أنى وهو يعقل عقل مثله خير وقال فى كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارها واحدة وكانا جميعاً مأمونين على الولد فإن كان أحدها غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ وإذا افترق الا بوان وها فى قرية واحدة فالا م أحق بالولد مالم تتروج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه وغرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوى إلى أمه فإن اختار أبه لم يكن له منعه من أن يأتى أمه وتأتيه فى الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلى على أبها إخراجها إليها إلا أن تمرض فيؤمر بإخراجها عائدة وإن ماتت البنت لم تمنع ألام من أن تليها حتى تدفن ولا تمنع فى مرضها من أن تلي تمريضها فى منزل أبيها وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير فالام أحق به ولا يخير أبداً وإذا خير فاحتر أحد الا بوين ثم اختار الآخر حول ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة أولا المنكام ؟ وبل أو كان بطل ما كان لا مها أن تكون أحق بولدها من أبهم وكان ينبغى إذا بطل عن الأم أولا بالنكام؟ قيل لو كان بطل ما كان لا مها أن تكون أحق بولدها من أبهم وكان ينبغى إذا بطل عن الأم

أيضا لأن ذلك عفو عامضي ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم ولها أن لاتدخل عليه إذا أعسر بصداقها حتى تقبضه واحتج على مخالفه فقال إذا خيرتها في العنين يؤجل سنة ورضيت منه بجماع مرة فإنما هو فقد لذة ولا صرر لها على فقد النفقة فكيف أفررتها معه في أعظم الضررين وفرقت بيتهما في أصغر الضررين .

### نفقة التي لأيملك زوجها رجمتها وغير ذلك

( فَاللَّاشِ عَافِي ) رحمه الله تعالى : قال الله تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » وقال تعالى « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن » فلما أوجب الله لهما نفقة بالحمل دل على أن لانفقة لهما علاف الحمل ولا أعلم خلافا أن التي يملك رجعتها فى معانى الأزواج فى أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثها فكانت الآية على غيرها من المطلقات وهيالتي لايملك رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت قيس بت زوجها طلاقها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال «ليس لك عليه نفقة» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال « نفقة المطلقة مالم تحرم» وعن عطا. ليست المبتوتة الحبلي منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإن كانت غير حبلي فلا نفقة لها (قال) وكل ماوصفت من متعة أو نفقة أو سكني فليست إلا في نكاح صحيح فأماكل نكاحكان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير حامل فإن ادعت الحمل ففيها قولان . أحدهما أنه لايعلم بيقين حتى تلد فتعطى نفقة مامضى لهما ، وهكذا لو أوصى لحمل أو كان الوارث أو الموصى له غائبًا فلا يعطى إلا بيقين أرأيت لو أعطيناها بقول النساء ثم أنفس أليس قد أعطينا من ماله مالم بجب عليه . والقول الثاني أن تحصي من يوم فارقها فإذا قال النساء بها حمل أنفق عليها حتى تضع ولما مضى (قال المزنى ) رحمه الله هذا عندى أولى بقوله لأن الله عز وجل أوجب بالحمل النفقة وحملها قبل أن تضع ( فاالله الجع الله : ولو ظهر بها حمل فنفاه وقدفها لاعنها ولا نفقة عليه فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التي بطلت عنه ولو أعطاها بقول القوابل أن بها حملا ثم علم أن لم يكن بها حمل أو أنفق عليها فجاوزت أربع سنين رجع عليها بما أُحذت ولو كان بملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض أوكان حيضها بختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا الأقصر لأن ذلك اليقين وأطرح الشك (قال المزنى) رحمه الله إذا حم بأن المدة قائمة فكذلك النفتة في القياس لها بالعدة قائمة ولو جاز قطع النفقة بالشك في انقضاء العدة لجاز انقطاع الرجعة بالشك في انقضاء العدة ( قَالُ الشَّنَّائِينَ ) رحمه الله : ولا أعلم حجة با أن لا ينفق على الأسة الحامل ، ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لاتبلغ بعض نفقة أمة ولسكنه حكم الله جل ثناؤه (وقال) في كشاب الإملاء : النفقة على السيد (قال المزنى) رحمه الله : الأول أحق به لا َّنه شــهد أنه حكم الله وحكم الله أولى بما خالفه ( قال الريزياني ) فأما كل نكاح كان مفسوخاً فلا نفقة لها ولا سكني حاملا أو غير حامل (وقال) في موضع آخر إلا أن يتطوع الصيب لهما بذلك ليحصنها فيكون ذلك لهما بتطوعه وله تحصينها وبالله التوفيق

ولميها فلا نفقة لها ولو قال فائل ينفق لأمها ممنوعة من غيره كان مذهباً ( قال المزيي ) رحمه الله فد قطع بأنها إدا لم نحل بينه و بينها فلا نفقة لها حتى فال فإن ادعت التحلية فهي غير محلية حتى حد دلك منها ( قالل من ) في ) رحمه الله ولوكانت مريضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة ولو كان فى جاعها شدة ضرر منع وأخذ بنفقتها . ولو ارتثقت فلم يقدر على جماعها فهذا عارض لا منع به منها وقد جومعت ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أولزمها نذر كفارة كان عليه نفقتها ، ولو هربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها سيدها فلا فقة لها ولا يبرئه نما وجب لها من نفقتها وإن كان حاضرًا معها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها ، ولو أسلمت وثنية وأسلم زوجها في العدة أو جدها فلما النفقة لأنها محبوسة عليه متى شاء أسلم وكانت امرأته ، ولو كان هو السلم لم يكن لها نففة في أيام كفرها وإن دفعها إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حتى له لأنه تطوع بها وقال في كتاب النكاح القديم فإن أسلم ثم أسلمت فهما على السكاح ولها النفقة في حال الوقف لأن العقد لم ينفسخ (قال المزنى ) رحمه الله: الأول أولى بقوله لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لاتمنع الوثئية بامتناعها ( ﴿ الرَّانِينَ بَافِعي ) رحمه الله وعلى العبد نفقة امرأنه الحرة والكتابية والأمة إذا بوثت معه بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها قال ونفقته نفقة المقنر لأنه ليس من عبد إلا وهوفقير لأنما بيده وإن اتسع لسيد ومن لم تـكمل فيه الحرية فكالمعاوك (قال المزنى) رحمه الله إذا كان تسعة أعشاره حرا فهو بجعل له تسعة أعشار ما مملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيفلاينفق على قدر سعته ( قال الزني ) رحمه الله قد جمل الشافعي رحمه الله من لم تـكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ولمبجعله ببعض الحربة هاهما كالحربل جعله كالعبدفالقياس على أصله ما فلنا من أن الحر منه ينفق قدر سعته والعبد منه بقدره وكذا قال في كنتاب الزكاة أن على الحرمنه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه فالقياس ماقلنا فتفهموه تحدوه كذلك إن شاء الله تعالى .

## الرجل لانجد نفقة : من كتابين

( فَاللّٰا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الرَّاوِجِ أَن يعولها احتما أَن لا يكون له أَن يستمتع بها ويمنعها حقها ولا يحليها المرّوج من يغنيها وأن تحير بين مقامها معه وفراقه وكتب عمر ابن الحطاب رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا وهدذا يشبه ما وصفت . وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يحدد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قبل له فسنة ؟ قال سنة والذي يشبه قول ابن المسيب سنة أن يكون سنه رسول الله على الله عليه وسلم وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما وإن لم يجد لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا تمنع المرأة في ثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يجد نفقتها خيرت كا وصفت في هدذا القول وإن وجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به ومن قال هذا لوم عندى إذا لم يجد صداقها أن يخيرها لأنه شبيه بنفقتها ( قال المزنى ) رحمه الله قد قال ولو أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه لا أنه لاضرر على بدنها إذا أنفق عليها في استشخار صداقها ( قال المزنى ) ولواختارت المقام معه لم يكن لها فراقه لا أنه لاضرر على بدنها إذا أنفق عليها في استشخار صداقها ( قال المزنى ) ولواختارت المقام معه لم يكن لها فراقه لا أنه لاضرر على بدنها إذا أنفق عليها في استشخار صداقها ( قال المزنى ) ولواختارت المقام معه لم يكن لها فراقه كانت قالم ولواختارت المقام معه لم يكن لها فراقه كانت قلقة ( فالله المزنى ) ولواختارت المقام معه لم يكن لها في النقة ( فالله ما يعه ) ولواختارت المقام معه لم يكن لها فيه كالنفقة ( فالله ما يعه كي أن لاخبار لها فيه كالنفقة ( فالله ما يعه كله المنافية ) ولواختارت المقام معه في أن لاخبار لها فيه كالنفقة ( فالله ما يعه كون المنافية ) ولواختارت المقام معه في ها ولواختارت المقال ولو أعسر المنافية ( فالله الله عليه ) ولواختارت المقام مع في أن لاخبار لها وله كين المنافية ( فالد المنافية ) والماختارة المنافية و المنافية المنافية و المن

( فَانَائِسَنَافِينَ ) وَبِنْفَقَ الْمُمَاتِّبِ عَلَى وَلَدَهُ مِنْ أُمَتَهُ وَقَالَ فَى كَتَابُ الْمُكَاتِ أُولِكَ اللَّهِ وَلَيْسَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ ا

### قدر النفقة : من ثلاثة كتب

( وَاللَّاشَخَافِي ) رحمة الله عليه النفقة نفقتان نفقة الموسع ونفقة المقتر قال الله تعالى ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ﴾ الآية فأما ما يلزم المقتر لامرأته إن كان الأغلب ببلدها أنها لانكون إلا محدومة عالها وخادما واحدا بما لايقوم بدن على أفل منه وذلك مد بمد الني صلى الله عليه وسد في كل يوم من طعام البلد الأغلب فيها من قوت مثلها ولحادمها مثله ومكلة من أدم بلادها زيتا كان أو سمنا بقدر ما يكني ماوصفت ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا يكون ذلك لخادمها لأنه ليس بالمعروف لها وقيل في كل جمعة رطل لحم وذلك العروف نثليا وفرض لها من الكسوة ما بكسي مثلها يبلدها عند المقتر من القطن الكوفي والبصري وما أشبه ولخادمها كرباس وما أشبهه وفي البلد البارد أقل ما يكفي البرد من جبة محشوة وقطيفة أو لحاف يكني السنتين وقميص وسراويل وخمار أو مقنعة ولجاريتها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفىء مثلها وقميص ومقنعة وخف وما لاغني بها عنه وبفرض لها في الصيف قميصا وملحفة ومقنعة وإن كانت رغيبة لابجزئها هــذا دفع إليها ذلك وتزيدت من ثمن أدم ولحم وما شاءت في الحب وإن كانت زهيدة تزيدت فما لايقونها من فضل المكيلة وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدان ومن الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر وكذلك في الدهن والمشط ومن الكسوة وسط الغدادي والهروي ولعن البصرة وما أشبه وعشي لها إن كانت ببلاد محتاج أهلها إليه وقطيفة وسط ولا أعطيها في القوت دراهم فإن شاءت أن تبيعه فتصرفه فها شاءت صرفته وأجعل لخادمها مبدآ وثلثا لأنذلك سبعة لثلها وفى كسوتها الكرباس وغليظ البصرى والواسطى وما أشبهه ولا أجاوزه بموسع من كان ، ومن كانت امرأته ولامرأته فراش ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه ولخادمها فروة ووسادة وما أشبهه من عباءة أو كساء غليـظ فإذا بلي أخلفه وإنمـا جعلت أقل الفرض في هــذا بالدلالة عن النبي صلى الله عليه وســـلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكنا وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدّين لأن أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذي مدَّان لـكل مسكين فإ أقصر عن هـذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مدوأن أوسعه مدان والفرض الذى على الوسط الذى ليس بالموسع ولا المقتر بينهما مدونصف وللخادمة مد وإن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية ومن الكسوة بقدر مايلبسين لاوقت في ذلك إلا قدر مايري بالمعروف وليس على رجل أن يضحى لامرأته ولا يؤدى عنها أجر طبيب ولا حجام

### الحال التي يجب فيها النفقة وما لايحب

من كتاب عشرة النساء وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل مالك

( قَالَالِهُ عَالِيهِ ) رحمه الله إذا كانت المرأة بجامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبين الدخول بها وجبت عليه مفتها وإن كان صغيرا لأن الحبس من قبله وقال في كتابين وقد قبل إذا كان الحبس من قبله فعليه وإذا كان من

فأعرض فقال ه وكيف وقد رعمت السودا، أنها قد أرضعتكما ؟ » ( فالالبشنافي ) إعراضه صلى الله عليه وسلم بشبه أن يكون لم يرهذا شهادة تلزمه وقوله هوكيف وقد رعمت السودا، أنها قد أرضعتكما » يشبه أن يكر، له أن يقيم معها وقد قبل أنها أخته من الرضاعة وهو معنى ما قلما يتركها ورعاً لاحكما ولو قال رجل هـذه أختى من الرضاعة أو قالت هـذا أخى من الرضاعة وكذبته أو كذبها فلا يحل لواحد منها أن ينكح الآخر ولو أقر مذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهما فإن كذبته أخذت نصف ماسمى لها ولو كانت هى المدعبة أفنيته أن يتتى الله و بعد عكامها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة وأحلفه لها فإن نكل حلفت وفرقت بينهما

## باب رضاع الخنثي

( فَاللَّامَ نَافِعی ) رحمه الله : إن كان الأغلب من الحنى أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكمه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا بحرم وإن كان الأعلب أنه امرأة فيزل له لبن من نكاح أو غيره فأرضع صبيا حرم وإن كان مشكلا فله أن ينكح بأنهما شا، وبأنهما نكح به أولا أجزته ولم أجعل له ينكح بالآخر

#### وجوب النفة للزوجة

## من كتاب النفقة ومن كتاب عشرة النساء ومن الطلاق ومن أحكام القرآن ومن النكاح إملاء على مسائل مالك

( فاللان إنهي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « ذلك أدنى أن لا تعولوا » أى لا يكثر من تعولون ( قال ) وفيه دليل على أن على الزوج نفقة امرأته فأحب أن يقتصر الرجل على واحدة وإن أبيح له أكثر وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لايعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل على في ذلك من جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عندى دينار قال « أنفقه على نفسك » قال عندى آخر قال « أنفقه على ولدك » قال عندى آخر قال « أنفقه على والدك أنفق على أو المعدى آخر قال الو أنفقه على أو بعني ( والدك أنفق على أو بعني ( والله أن على الرجل ما لا غني بامرأته عنه من نفقة وكسوة وخدمة في الحال التي لاتقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به ( وقال ) في كتاب عشرة النساء يحتمل أن يكون عليه لحادمها من يصنع لما الطعام الذي لا تصنعه هي ويدخل عليها ما لا تحرج لإدخاله من ماء وما يصلحها ولا مجاوز به ذلك من يستع لها الطعام الذي لا تصنعه هي ويدخل عليها ما لا تحرج لإدخاله من ماء وما يصلحها ولا مجاوز به ذلك من يستع لها الطعام الذي لا تصنعه أولى لأنه لم مختلف قوله أن عليه أن يزكي عن خادمها فكذلك ينفق عليها وقاله في كتاب النفاة وهو بقوله أولى لأنه لم مختلف قوله أن عليه أن يزكي عن خادمها فكذلك ينفق عليها وقاله المرادى ) رحمه الله : وعما يؤكد ذلك قوله لو أراد أن مخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن ( قال المزيني) رحمه الله : وعما يؤكد ذلك قوله لو أراد أن مخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن

رعم أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح وإن كرهه فـكذلك في القياس لايفسخ نكاحه وإن كرههولم يفسخ نـكاح ابنه من زنا بناته من حلال لقطع الأخوة فـكذلك في القياس لو نزوج ابنته من زنا لم يفسخ وإن كرهه لفطع الأبوة و تحريم الأخوة كتحريم الأبوة ولا حكم عنده للزنا لقول الني صلى الله عليه وسلم «وللعاهر الحجر» فهو في معني الأجني وبالله التوفيق ( قال الشترافعي ) ولو تزوج امرأه في عدنها فأصابها فجاءت بولد فأرضت مولودا كان ابنها وأرى المولود القافة فبأبهما ألحق لحق وكان المرضع ابنه وسقطت أبوة الآخر ولو مات فالورع أن لاينـكح ابنة واحد منهما ولا يكون محرما لها ولو قالوا المولود هو ابنهما جبر إذا بلغ على الانتساب إلى أحدهما وتنقطع أبوة الآخر ولوكان معتوها لم يلحق بواحد منهما حتى يموت وله ولد فيقومون مقامه فى الانتساب إلى أحدهما أو لايكون له ولد فيكون ميراثه موقوفا ولو أرضعت بلبن مولود نفاه أبوه باللعان لم يكن أبا للمرضع فإن رحع لحقه وصار أبا للمرضع ولو انقضت عدتها بثلاث حيض وثبت لبنها أو انقطع ثم تزوجت زوجا فأصابها فثاب لها لبن ولم يظهر بها حمل فهو من الأول ولو كان لبنها ثبت فحملت من الثانى فنزل بها لبن فى الوقت الذى يكون لها فيه لبن من الحمل الآخر كان اللبن من الأول بكل جال لأنا على علم من لبن الأول وفى شك من أن يكون خلطه لبن الآخر فلا أحرم بالشك وأحب للمرضع لو توقى بنات الزوج الآخر (قال المزنى) رحمة الله عليه : هذا عندى أشبه ﴿ فَالْالشِّنَافِعِي ﴾ رحمه الله ولو انقطع فلم ينِّب حتى كان الحمل الآخر في وقت يمكن من الأول ففيها قولان أحدهما أنه من الأول بكل حال كما يثوب بائن ترحم المولود أو تشرب دواء فندر عليــه . والثانى أنه إذا انقطع انقطاعا بينا فهو من الآخر وإن كان لايكون من الآخر لبن ترضع به حتى تلد فهو من الأول في حميع هـذه الأقاويل وإن كان يثوب شئ ترضع به وإن قل فهو منهما جميعاً ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو اللأول ومن فرق قال هو منهما معا ولو لم ينقطم اللبن حتى ولدت من الآخر فالولادة قطع للبن الأول ثمن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الآخر .

## الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم

( قَالِلْمِسْنَافِقِي ) رحمه الله تعالى وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال من غير ذوى المحارم أن يتعمدوا النظر إليه لغير شهادة من ولادة المرأة وغيوبها التي تحت ثيابها والرضاع عندى مثله لا يحل لغير ذى محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر إلى ثديها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديبها ولا يجوز من النساء على الرضاع أقل من أربع حراثر بوالغ عدول وهو قول عطاء بن أبى رباح لا أن الله تعالى لما أجاز شهادتهن فى الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها وإن كانت تدعى الرضاع لم يجز فيها أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها ويجوز فى ذلك شهادة التى أرضعت لا أنه ليس لها فى ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتها (قال المزنى) رحمه الله وكيف تجوز شهادتها على فعلها ولا تجوز شهادة أمها ولا أمهاتها أجوز فى القياس من شهادتها على فعل نفسها ( في الله النه على مدا لا أنه ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات مخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا لا أنه طاهر علمهن وذكرت السوداء أنها أرضعت رحلا وامرأة تناكها فيا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن محدث في الثدى كا خرج منه شيء حدث عبره ولو تزوج صعيرة ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها لا أن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد . ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الاً م لا نها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولامتعة لا نها المفسدة وفسد نبكاح المرضعة بلاطلاق لائها صارت وأمها في مليكه في حال ولها نصف المهر ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها ، واو تزوج ثلاثا صفاراً فأرضعت امرأة اثنين منهن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الائم ونسكاح الصبيتين معآ والكل واحدة منهما نصف المهر المسمى ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما وكحل له كل واحدة منهما على الانفراد لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرملأنها منفردة قالءولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ثم الأخريين الخامسة معاحرمت عليه والتي أرضعتها أولا لأنهما صارتا أما وبنتا فىوقتواحد معا وحرمت الأخريان لأنهماصارتا أختين فىوقت معا ولو أرضعتهمامتفر قتين لم بحرما معا لأنها لم ترضع واحدة منهما إلا بعد مابانت منه هي والأولى فيثبت نكاح التي أرضعتهما بعد مابانت الأولى ويفسد نكاح الني أرضعتها بعدها لا ُنها أختامراًته فسكانت كامرأة نكحت على أختها (قالالمزني) رحمه الله ايس ينظر الشافعي في ذلك إلا إلى وقت الرضاع فقد صارتا أخنين في وقت معا برضاع الآخرة منهما ( قال المزنى ) رحمه الله ولا فرق بين امرأة له كبيرة أرضعت امرأة له صغيرة فصارتا أما وبنتا فى وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين فصارتا أختين في وقت معاً ولو جاز أن تكون إذا أرضت صغيرة ثم صغيرة كامرأة نكحث على أختها لزم إذا نكح كبيرة ثم صغيرة فأرضعتها أن تكون كامرأة نكحت على أمها وفى ذلك دليل على ماقلت أنا وقد قال في كتاب النكاح القديم لو تزوج صيتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ نكاحهما (قالـالمزني) رحمه الله وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى ( ﴿ إِلَاكِ مَا تُعَ ﴾ رحمه الله : ولوكان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كلواحدة منهن بنصف مهر النيأرضعت (قال المزنى)رحمهالله ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الحكبيرة إن لم يكن دخل بها لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الحبيرة أبداً ويتزوج الصغار على الأنفراد ولوكان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبداً ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الـكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول فى بناتهـا فى المسألة قبلها . ولو أن امرأة أرضعت مولوداً فلا بأس أن تنزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد لأنها لم ترضعه ولو شك أرضعته خمسا أو أفل لم يكن ابنا لها بالشك .

# باب لبن الرجل والمرأة

( فَاللَّاشَ فَافِي ) رحمه الله واللبن للرجل والمرأة كا الولد لهما والمرضع بذلك اللبن ولدها (قال) ولو ولدت ابنا من زنا فأرضعت مولوداً فهو ابنها ولا يكون ابن الذى زنى بها وأكره له فى الورع أن ينكح بنات الذى ولده من زنا فإن نسكح لم أفسخه لأنه ليس ابنه فى حكم النبى صلى الله عليه وسلم قضى عليه الصلاة والسلام بابن وليدة زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبه بعتبة فلم يرها وقد حكم أنه أخوها لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها (دال المزنى) رحمه الله وقد كان أنسكر على من قال يتزوج ابنته من زنا و يحتج بهذا المعنى وقد

وعن ابن الزبير قال رسول الله صالى له عليه وسلم لا تحرم المصة ولا الصنان ولا الرضعة ولا الرضعتان ﴿ قال المزنى ﴾ رحمه الله قلت للشافعي أفسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وحفظ عنه وكان يوم صمع من رسول القصلي عليه وسلم ابن تسع سنين وعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن (قال) فدل ماوصفت أن الذى بحرم من الرضاع خمس رضعات كماجاء القرآن بقطع السارق فدل صلى الله عليه وسلم أنه أراد بعض السارقين دون بعض وكذلك أبان أن المراديمائة جلدة بعض الزناة دون بعض لامن لزمه اسم سرقة وزنا وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض واحتج فما قال التي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سه.ل لما قالت له كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل على وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا تائمرنى فقال عليه السلام فما بلغنا (أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها » ففعلت فكانت تراه إبنا من الرضاعة فأُخذَت بذلك عائشة رضي الله عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأى سائر أزواح الني صلى الله عليهوسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن مانرى الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في سالم وحده وروى الشافعي رحمه الله أن أم سلمة قالت في الحديث هو لسالم خاصة ( ﴿ وَالْرَائِثُ عَالِي ) رحمه الله تعالى فإذا كان خاصا فالحاص محرج من العام والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه «حولين كاملين لمن أرادأن يتم الرضاعة» فجعل الحولين غاية وما جعلله غاية فالحكم بعد مضىالغاية خلافالحكم قبل الهاية كقوله تعالى «والمطلقات ينربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ فإذا مضت الأقراء فعكمهن بعد مضيها خلاف حكمهن فيها ( قال الزنى ) وفى ذلك دلالة عندى على نفى الولد لأكثر من سنتين بتا ُقِيت حمله وفصاله ثلاثين شهرا كما نفى توقيت الحولين الرضاع لأكثر من حولين ( الله منه الله تعالى وكان عمر رضي الله عنه لا يرى رضاع الكبير محرم وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وقال أبو هريرة رضي الله عنه لايحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء قال ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن فى الحولين قال وتفريق الرضعات أن ترضع المولود ثم تقطع الرضاع ثم ترضع ثم تقطع كذلك فإذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل إلى جوفه ماقل منه وماكثر فهي رضعة وإن التقم الثدي فلها قليلا وأرسله ثم عاد إليه كانت رضعة واحدة كما يكون الحالف لايا كل بالنهار إلا مرة فيكون يا كل ويتنفس بعد الازدراد ويعوديا كل فذلك أكل مرة وإن طال وإن قطع ذلك قطعا بينا بعدقليل أوكثير ثم أكل حنث وكان هذاأكانين ولو أنقد مافي إحدى الثديين ثم تحول إلى الأخرى فأنفد مافيها كانت رضعة واحدة والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف ولوحقن به كان فيها قولان أحدها أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم والآخر أن ماوصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة لأنه يغتذى من المعدة وليس كذلك الحقنة (قال المزنى) رحمـه الله قد جعــل الحتنة في معني من شرب الماء فأفطر فكذلك هو في القياس في معني من شرب اللبن وإذ جهــل السعوط كالوجور لأن الرأس عنده جوف فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندى أولى وبالله النوفيق وأدخل الشافعي رحمه الله تعالى على من قال إن كان ماخلط باللبن أغلب لم يحرم وإن كان اللبن الأغلب حرم فقال أرأيت لو خلط حراما بطعام وكان مستهلكا في الطعام أما محرم ؟ فكذلك اللبن ﴿ وَالرَّاشَ الَّذِي ﴾ رحمه الله : ولو جبن اللبن فأطعمه كان كانرضاع ولا محوم لبن البهيمة إنما محرم لبن الآدميات قال الله تعالى جل ثناؤه «وأمهانكم اللاني أرضعنكم» وقال «فإن أرضعن لكم فأ توهن أجورهن » قال ولوحاب منها رضعة خامسة شممانت فا وجره صي كان ابنها ولو رضع منها بعد مونها لم بحرم لأنه لا بحل لبن الميتة ولو حلب من امرأه لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صي مرتين أو ثلاثة 1

#### باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء

( أَالَاكِينَ ﴿ أَفِعَ ﴾ رحمه الله نهي رسول الله صلى الله علمه وسلم عام سي أوطاس أن توطأ حامل حني تضع أو حاثل حتى تحيض ولا يشك أن فيهن أبكارا وحرائرًا لن قبل أن يستأمين وإماء ووضيعات وشريفات وكان الأمر فيهن واحدا ( قَالَاكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَكُلُّ مَلْكُ مُدَتُّ مِنْ مَالِكُمْ بَجِزَ فَيَهِ الوطء إلابعد الاستبراء لأن الفرج كَان ممنوعا قبا الملك ثم حل بالمك فلو باع جارية من امرأة ثقة وقبضتها وتفرقا بعد البيع ثم استقالها فأقالته لم يكن له أن يطأها حتى يستبرنها من قبل أن الفرج حرم عليــه ثم حل له بالمك اثناني (قال) والاستبراء أن تمـكث عند المشتري طاهرا بعد ملكها ثم تحيض حيضة معروفة فإذا طهرت منها فهو الاستبراء وإن استرابت أمسكت حتى تعلم أن تلك الربية لم تبكن حملا ولا أعلم مخالفا في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع الحمل أو البراءة من أن يكون ذلك حملا فلا بحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها ولا نظر بشهوة إليها وقد تكون أم ولد لغيره ولو لم يفترقا حتى وضعت حملا لم تحل له حتى تطهر من نفاسها شم تحيض حيضة مستقبلة من قبل أن البيع إنما نم حين تفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ولوكات أمة مكانبة فعجزت لم يطأها حتى يستبرئها لأمها ممنوعة الفرج منه ثم أبيح بالعجز ولا يشبه صومها الواجب عليها وحيضتها ثم تخرج من ذلك لأنه عمل له في ذلك أن يُسها ويقبلها وعرم عليه ذلك في الكتابة كما يحرم إذا زوحها وإنما قات طهر ثم حيضة حتى تغتسل سنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأقراء الأطهار بقوله في ابن عمر يطلقها طاهرا من غير جماع فتلك العدة الق أمر الله أن يطلق لها النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإماء أن يستبرئن محيضة فبكانت الحيضة الأولى أماميها طهر كما كان الطهر أمامه العيض فحكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الاستبراء إلى الحيض وفي العدة إلى الأطهار .

# مختصر ما يحرم من الرضاعة من كتاب الدكاح ومن كتاب الرضاع ومن كتاب الدكاح ومن القرآن

( فَاللَّامَانَافِع ) رحمه الله قال الله تعالى فيمن حرم مع القرابة ﴿ وأمهاته اللاتي أرضعنكم وأخواته من الرضاعة »وقال صلى الله عليه وسلم «بحرم من الرضاع ما بحرم من الولادة » ( فَاللَّامَانِ فَيْ ) رحمه الله فينت السة أن لبن الفصل يحرم كما تحرم ولادة الأب وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية هل يتروج الفلام الجارية ؟ فقال لا اللقاح واحد وقال مثله عطا، وطاوس ( فَاللَّامَانِينَ فِي ) رحمه الله فهذا كله نقول فكل ماحرم بالولادة وبسبها حرم بالرضاع وكان به من ذوى المحارم والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر إلى كمال الحولين وعلى كل رضاع بعد الحولين فوجب طلب الدلالة في وقالت عائشة رضى الله عنها كان فيا أثرل الله تعالى في القرآن «عشر رضعات معلومات بحرمن »ثم نسخن « مخمس دلك وقالت عائشة رضى الله عنها كان فيا أثرل الله تعالى في القرآن «عكس رضعات معلومات بحرمن »ثم نسخن « مخمس رضعات ، فتوفى ملى الله عليه وهن مما يقرأ من القرآن فيكان لا يدخل عليها إلا من استكمل خمس رضعات معلومات المن أنها المناه الم

#### امرأة المفقود

#### وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك

( قَالِلْمَعْنَافِعِي ) رحمه الله في اسرأة لهائب أي عيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يمين وفاته وترثه ولا مجوز أن تعتد من وفاته ومثلها برث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته وقال على بن أي طالب رضى الله عنه في امرأة الفقود أنها لا تتزوج (قال) ولو طلقها وهو خنى الغيبة أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنبن تم أربعة أشهر وعشر أو تسكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول محاله غير أنه محبوع من فرجها بوط، شهة ولا نفقة لها من حين نكحت ولا في حين عدتها من الوط، الهاسد لأنها مخرجة نفيها من يدبه وغير واقفة عليه ومحرمة عليه بالمهني الذي دخلت فيه وفي ألزوجها الأولى، بنفقتها لأنه ليس بيهما شيء من أحكام الزوجين إلا لحوق الولد فإنه فراش بالشهة وإذا وضعت فلزوجها الأول أن يمنعها من رضاع ولدها إلا اللبا وما إن تركته لم يعتد غيرها ولا ينفق علمها في رضاعها ولد غيره ولو ادعاه الأول أربته القافة ولو مات الزوج الأول والآخر ولا يعلم أيهما مات أولا بدأت فاعتدت أوسة أشهر وعشما لأنه النكاح الصحيح الأول ثم اعتدت بالاق و و

#### باب استبراء أم الولد من كتابين امرأة المفقود وعدتما إذا نكحت غيره وغير ذلك

وما صبع ليقبح لحزن أو لنني الوسيخ عه وصباع خزل بالحصرة قارب السواد لا الحضرة الصافية وما في معاه . فأما ما كان من زينة أو وشي في توب وغيره فلا تلبسه الحاد وكذلك كل حرة وأمة كبيرة أوصغيرة مسلمة أو ذمية . ولو تزوجت نصرانية صرانيا فأصابها أحلها لزوجها المسلم وبحسها لأنه روج ألا ترى أن الني صلى الله عليه وسلم رجم يهود بين ذنيا ولا يرجم إلا محصا

#### اجتماع المدتين والقافة

( فَاللّاشَنَافِع ) رحمه الله فإذا تزوجت في العدة ودحل بها الثانى فإنها تعتد بنية عدتها من الأول نم تعتد من الثانى واحتج في ذلك بقول عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم ( فَاللّاشَافِتِي ) لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين . قال ولو اعتدت مجيضة ثم أصابها الثانى وحملت وفرق بينهما اعتدت بالحسل فإذا وضعته لأفل من ستة أشهر من يوم نسكحها الآخر فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم فارقها الأول وكان طلاقه لايملك فيه الرجعة فهو للاخر وإن كان يملك فيه الرجعة وتداعاء أو لم يتداعاه ولم ينكراه ولا واحدا منهما أربه القافة فإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ عدة من الثانى وله خطبتها فإن ألحقوه بالثانى فقد انقضت عدتها منه وتبتدئ فتكل على ماهفى من عدة الأول وللأول عليها الرجعة ولو لم يلحقوه بواحد منهما أو ألحقوه بهما أو لم تكن قافة أو مات قبل يراه القافة أو ألقته مينا فلا يكون ابنواحد منهما وإن كان أوصيله بشيء وقف حنى يصطلحا فيه والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنققتها حتى تلده فإن ألحق بها لولد أعطيتها نققة الحل من يوم طلقها وإن أشكل أمره الصحيح النكاح ولا آخذه بنققتها حتى تلده فإن ألحق به الولد أعطيتها نقة الحل من يوم طلقها وإن أشكل أمره الشافعي في إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين بأن يكون له الرجعة .

# عدة المطلقة علك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق

( فاللَّشَافِيق ) رحمه الله وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ولو راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان (۱) أحدهما تعتد من الطلاق الأخير وهو قول ابن جريبج وعبد السكريم وطاوس والحسن بن مسلم ومن قال هذا انبغى أن يقول رجعته مخالفة لشكاحه إياها ثم يطلقها قبل أن يمسها لم تعتد فكذلك لا تعتد من طلاق أحدثه وإن كانت رجعة إذا لم يمسها (قال المزنى) رحمه الله المعنى الأول أولى بالحق عندى لا أنه إذا ارتجعها سقطت عدتها وصارت في معناها القديم بالمقد الأول لا بنكاح مستقبل فإنما طلق امرأة مدخولا بها في غير عدة فهو في معنى من ابتدأ طلاقه (قال المزنى) رحمه الله ولو لم يرتجعها حتى طلقها فإنها تبنى على عدتها من أول طلاقها لا أن تلك العدة لم تبطل حتى طلق وإنما زادها طلاقا وهي معتدة بإجماع فلا نبطل ما أجمع عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله أو قياس على نظيره .

<sup>(</sup>١) قوله: أحدهما تعند النح ترك القول الثانى وفي الأم « والقول الثانى أن العدة من الطلاق الأول مالم يدخل بها » فتأمل . كتبه مصححه .

ما انقلك وقالت نقلتى فالقول قولها إلا أن تقر هي أنه كان للزيارة أو مدة تقيمها فيكون عليها أن توجع وتعتد في يبته وفي مقامها قولان (١) أحدهما أن تقيم إلى المدة كما جعل لها أن تقيم في سفرها إلى غاية (قال) وتغتوى البدوية حيث ينتوى أهلها لأن سكن أهل البادية إنما هو سكنى مقام غبطة وظمن غبطة وإذا دلت السنة على أن المرأة تحرج من البذاء على أهل زوحها كان المذر في ذلك المعنى أو أكثر (قال) وتحرجها السلطان فيا يلزمها فإذا فرغت ردها ويكترى عليه إذا غاب ولا نعلم أحدا بالمدينة فيا مضى أكرى منزلا إنما كانوا يتطوعون بإذال سازلهم وبأموالهم مع منازلهم ولو تسكارت فإن طلبت السكراء كان لهما من يوم تطلبه وما مضى حق تركته فأما امرأه صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فسكالرأة المسافرة إن شاءت مضت وإن شاءت شاءت رجعت إلى منزله فاعتدت به

# باب الإحداد من كتابي العدد القديم والجديد

( الماريزيافيم ) رحمه الله ولما قال صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وكانت هي والمطلقة التي لايملك زوجها رجعتها معا في عدة وكانتا غيرذواتي زوجين أشبه أن يكون علىالمطلقة إحداد كهوعلى المتوفى عنها والله أعلم فأحب ذلك لهما ولا يبين أن أوجبه عليها لأنهما قد تختلفان في حال وإن اجتمعتا في غيره ولو لم يازم القياس إلا باجتماع كل الوجوه بطل القياس (قال المزنى) رحمه الله وقد جعلهما في الكناب القدح في ذلك سواء وقال فيه ولا تجتنب المعتدة في النكاح الفاسد وأم الولد ما تجتنب المعتدة ويسكن حيث شئن ( قالال نافعي ) رحمه الله وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئاً من غيره زينة أو طيباً يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها فمن ذلك الدهن كله في الرأس وذلك أن كل الأدهان في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث سواء وهكذا المحرم يفتدي بأن يدهن رأسه أو لحيته بزيت لــا وصفت وأما مد يديها فلا بأس إلا الطيب كما لا يكون بذلك بأس للمحرم وإن خالفت المحرم في بعض أمرها وكل كِعلكَ كان رينة فلا خير فيه لها فأما الفارسي وما أشهه إذ احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس بزينة بل يزيد العين مرها وقبحا وما اضطرت إليه نمــا فيه زينة من الـكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا وكذلك الدمام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حاد على أن سلمة فقال «ماهذا يا أم سلمة ؟» فقالت إنما هو صبر فقال عليه السلام « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ( فَاللَّانِينَافِينَ) الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها فيه بالليل حيث لايرى وتمسعه بالنهار حيث برى وكذلك ما أشبهه (قال) وفي الثباب زينتان إحداهما جمال اللابسين ونستر العورة قال الله تعالى ﴿ خَدُوا زَيْنَتُكُمُ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدً ﴾ فالثياب زينة لمن لبسها فإذا أفردت العرب الترس على عض الابسين دون بعض فإنما من الصبغ خاصة ولا بأس أن تلبس الحادك ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكيل مانسج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أوغيره وكذلك كلاصبغ لم يرد به تزبين انتوب مثل السواد

<sup>(</sup>١) قوله أحدهما النع كذا في الأصل ولم يذكر له ثانيا وذكره في الأم فقال « و ثاني أن هذه زيارة لانقلة إلى مدة فعليها لرجوع الخ » و ا ظره كتبه مضححه .

في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ وقال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوحها فإدا بذت فقد حل إخراجها ( قَالُالِشَافِعِي ) رحمه الله هو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به فاطمة بعت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم مع ماجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسات إلى مروان في مطلقة انتقابها ﴿ اتق الله واردد المرأة إلى بينها » قال مروانأما بلغك شأن فاطمة افقالت لاعليك أن تذكر فاطمة فقال إن كان بك شرفعسبك ما بين هذين من الشر وعن ابن المسيب تعتد المبتوتة في بيتها فقيل له فأبن حديث فاطحة بنت قيس ؟ فقال قد فتنت الناس كانت في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي سلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم ( فَالْالْشَنْاتِينَ ) رحمه الله تعالى فعائشة ومروان وابن الحبيب يعرفون حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلىأن ذلك إنما كان للشمر وكره لها ابن السيب وغيره أنها كتمت السبب الذي به أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت غير زوجها خوفا أن يسمع دلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعند حيث شاءت ( فَالاَلْشَافِعي ) رحمه الله تعالى فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى حيث شئت بل خصبًا إذ كان زوجها غائبًا فبهذا كله أقول فإن طلقها فلها السكني في منزله حتى تنقضي عدنها بملك الرجمة أو لايملكها فإن كان بكراء فهو على المطلق وفى مال الزوج الميت ولزوجها إذا تركها فها يسعها من المسكن وتسنر بينه وبينها أن يسكن في سوى مايسعها وقال في كتاب النكاح والطلاق لايغلق عليهوعليها حجره إلا أن يكون معها ذو محرم بالغ من الرجال وإن كان على زوجها دين لم يبع مسكنها حتى تنقضي عدتها وذلك أنها ملسكت عليه سكني مايكفيها حين طلقها كما يملك من يكترى وإن كان في منزل لا مملسكه ولم يكتره فلا هله إخراجها وعليه غيره إلا أن يفلس فتضرب مع الغرماء بأقل قيمة سكناها وتتبعه بفضله متى أيسر وإن كانت هذه السائل في موته ففيها قولان أحدهما ماوصفت ومن قاله احتج بقرل النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة « امكثي في بينك حتى يبلغ الكتاب أجله » والثانى أن الاختيار للورثة أن يسكنو ها نإن لم يُمالوا نقد بلكوا دو ، فلا سكنني لهاكما لانفقة لها. ومن قاله قال إن قول النبي صلىالله عليه وسلم لفريعة «امكشي في بيتك » مالم نحرجك منه أهلك لأنها وصفت أن المزل ليس لزوحها ( قال المزى ) هذا أولى بقوله لأنه لا نفقة لهاحاءالا وغير حامل وقد احتج بأناالماك قد انقطع عنه بالموت (قال المزنى) وكذلك قد انقطع عنه السكني بالموت وقد أجمعوا أن من وجبت له نفقة وسكني من ولد ووالد على رجل فمات انقطعت النفقة لهم والسكني لأن ماله صار ميراثا لهم فـكذلك امرأته وولده وسائر ورثنه يرثون جميع ماله (قال) ولورثنه أن يسكنو ها حيث شاءوا إذاكان موضعها حرزا وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له ولو أذن لها أن تنتقل فنقل مناعها وخدمها ولم تنتقل بيدنها حتى مات أو طلق اعتدت في بيتها الذي كنانت فيه ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها ثم الحج فزايلت منزله فإت أو طلقهائلاثا فسواء لها الحيار في أن تمضى لسفر ها ذاهبة وجاثية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضى سفرها ولا تقم في المصر الذي أذن لهما في 'سفر إليه إلا أن يكون أذن لهما في المقام فيه أو النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر فإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يتميم السافر مثلها ثم رجعت وأكملت عدمها ولو أذن لها فيزيارة أو نزهة فعليها أن ترجع لأن الزيارة ليست مقاما ولا تحرج إلى الحج بعد انقضاء العدة ولا إلى مسيرة يوم إلا مع ذى محرم إلا أن يكون حجة الإسلام وتـكون مع نساء ثقات واوصارت إلى بلد أو نمزل بإذنه ولم يقل لها أويمي ولا لاتقيمي ثم طلقها فقال

هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزنى بالأمة فيرجم وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه فكذلك محكم للحر حكم نفسه فى الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا .

#### عيدة الوفاة

( إِالَّالِينَ ﴿ إِنَّهِ إِنَّ وَالْ اللَّهُ تَعَالَى « و " ذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترجمن بأ نفسهن » الآية فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحرة غير ذات الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم السبيعة لأسلمية ووضعت بعدوفاة زوجها بنصف شهره قد حللت فانكحيمين شئت ﴾ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت وقال ابن عمر إذا وضعت حلت قال فتحل إذا وضعت قبل تطهر من نكاح صعيح ومنسوخ ( والانتابي ) رحمه الله وليس للحامل المتوفى عنها نفقة قال جابر بن عبد الله لانفقة لها حسبها الميراث ( فَالْكُشْ عَافِينَ ) رحمه الله لأن مالكه قد انقطع بالموت وإذا لمرتكن حاملا فإن مات نصف النهار وقد مضي من الهلال عشر ليال أحصت ما بقى من الهلال فإن كان عشرين حفظتها ثم اعندت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يوما بليالبها فقد أوفتار بعة أشهر واستقبلت عشرا بليالبها فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدمها وليس هليها أن تأتى فيها محيض كما ليس عليها أن تأتى في الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة ولو طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة فقد قيل لاترث مبنوتة وهذا مما أستخير الله فيه (قال المزني) رحمه الله وقال في موضع آخر وهذا قول يصح لمن قال به قلت فالاستخارة شك وقوله يصح إبطال للشك (وقال) في اختلاف أي حنيفة وابن أي ليلي : إن المبثوتة لانرث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لومانت قبله فلما كانت إن مانت لم يرثها وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معني حكم الزوجة من القرآن واحتج الشافعي رحمه الله على من ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابنادعياه وورث الابن إنماتا قبله الجميع فقال الشافعي رحمه الله إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول الشافعي فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة (قال المزنى ) رحمه الله فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح فإذا ارتفع انسكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لايرثها لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لانرثه لأنها ليست بزوجة وبالله التوفيق ( قَالَ لَشَيْنَ إِنِّينَ ) رحمه الله فإن قيل قد ورثها عثمان قيل وقد أنسكر ذلك عبد الرحمن ابن عوف في حياته على عنمان رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه وقال ابن الزبير لوكنت أنا لم أز أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ماقلنا ( فَالاَلْشَيْ انْجِي ) ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أرجة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض .

# باب مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها من كتاب العدد وغيره

(قَالِلَهُ عَلَيْهِ ) رحمه الله قال الله تعالى فى المطلقات «لا تحرجوهن من بيوتهن ولا يحرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وقال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها قتل وأنه لم يتركها في مسكن بملسكه «امكثى

#### باب العدة من الموت والطلاق وزوج عائب

( فَاللَّامَانَ فَعِي ) رحمه الله : وإذا عامت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة أو أى علم اعتدت من يوم كانت فيه الوفاة والطلاق وإن لم تعتد حتى تمضى العدة لم يكن علمها عيرها لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق » وهم قول عطاء وابن المسبب والزهرى .

#### باب في عدة الأمة

﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ﴾ رحمه الله فرق الله بين الأحرار والعبيد في حد الزنا فتال في الإماء ﴿ فَإِذَا أَحصن فإن أنهن بفاحشة » الآية وقال تعالى « وأشهدوا ذوى عــدل منــكم » وذكر المواريث فلم يحنلف أحــد لقيته أن ذلك في الأحرار دون العبيد وفرض الله العدة ثلاثة أشهر وفي الموت أربعة أشهر وعشرا وسن صلى الله عليه وسلم أن تستبرأ الأمة بحيضة وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا وكانت الحيضة في الأمة استبراء وتعبدا ولم أعلم مخالفًا كان حفظت عنه من أهل العــلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فما له نصف معدود فلم مجز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلاثل على الفرق فها ذكرنا وغــره إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فما له نصف فأما الحيضة فلا يعرف لها صف فتـكون عدتها فيه أفرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان . وأما الحمل فلا نصف له كما لم يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر قال عمر رضي الله عنه يطلق العبد تطليقتين ونفند الأمة حضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا قال ولو أعتقت الأمة قبل مضى العدة أكملت عــدة حرة لأن العتق وقع وهي في معانى الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها بالحرية ولوكانت نحت عبد فاختارت فراقه كان ذلك فسخا بغير طلاق وتسكمل منه العدة من الطلاق الأول ولو أحدث لها رجعة ثم طلقها ولم يصها بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة لم تمسس (قال المزنى ) رحمه الله هــذا عندى غلط بل عدتها من الطلاق الثانى لأنه لما راجعها بطلت عدتها وصارت فى معناها المتقدم بالعقد الأول لابنكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها ولو كان طلاقا لانملك فيه الرجعــة ثم عتقت فهها قولان أحدهما أن تبني على العدة الأولى ولا خيار لها ولا تستأنف عدة لأنها ليست في معانى الأزواج والثانى أن تـكمل عدة حرة ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أولى بقوله ومما يدلك على ذلك قوله فى المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض إنها تستقبل الحيض ولا يجوز أن تسكون في بعض عدتها حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال لايجوز أن يكون في بعض صلاته مقها ويصلي صلاة مسافر وقال هــذا أشبه القولين بالقياس ( قال المزنى ) رحمه الله وما احتج به من هــذا يقضي على أن لابجوز لمن دخل في صوم ظهار ثم وجد رقبة أن يصوم وهو ممن مجد رقبة ويكفر بالصيام ولا لمن دخل في الصــلاة بالتيمم أن يكون ممن يجد المـا. ويصلي بالتيمم كما قال لا بجوز أن تـكون في عــدتها ممن تحيض وتعتد بالشهور في نحو ذلك من أفاويله وقد ســوى الشافعي رحمــه الله في دلك بين ما يدخــل فيه المرء وما بين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر (قال) والطــلاق إلى الرجال والعدة بالنساء وهو أشـبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فما سـوى

كل شهور عدة ولوكانتحاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة ولو ارتجعها وخرج بعض ولدها وبتي بعضه كانت رجعة ولا تخلو حتى يفارقها كله . ولو أوقع الطلاق فلم بدر أقبل ولادها أم بعده فقال وقع بعد ما ولدت فلى الرجعة وكذبته فالقول قوله لأن الرجعية حق له والحلو من العدة حق لها ولم بدر واحد منهما كانت العدة علمها لأنها وجبت ولا نزيلها إلا يبقين والورع أن لايرتجعها ولو طلقها فلر محــدث لها رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكره الزوج فهو منفي باللعان لأنه ولدته بعد الطلاق لمما لايلد له النساء (قال المزنى ) رحمه الله فإذا كان الولد عنده لا يمكن أن تلده سه علا معنى للمان به ويشبه أن يكون هــذا غلطا من غير الشافعي وقال في موضع آخر لو قال لامرأنه كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة طلقت بالأول وحلت للاُزواج بالآخر ولم نلعق به الآخر لأن طلاقه وقع بولادتها ثمر لم يحــدث لها نكاحاً ولا رجعة ولم يقربه فيلزمه إقراره فكان الولد منتفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون في الظاهر منه (قال المزني) رحمه الله فوضعها لما لايلدله النساء من ذلك أبعد و بأن لا محتاج إلى لعان به أحق ( قال ) ولو ادعث المرأة أنه راجعها في العدة أو نكحها إن كانت باثنا أو أصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا ، ولو نكح في أعدة وأصيبت فوضعت لأفل من سنة أشهر من نكاح الآخر وتمام أربع سنين من فراق الأول فهو للأول ولوكان لأكثر من أربع سـ بن من فراق الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنه لم يمكن من واحد منهما (قال المزنى) رحمه الله فهذا قد نفاه بلا لعان فهذا والذى قِبله سواء (قال ) فإن قيل فكيف لم ينف الولد إذا أفرت أمه بانقضاء العبدة ثم ولدت لأكثر من سبتة أشهر بعد إقرارها؟ قبل لما أمكن أن تحيض وهي حامل فنقر بانقضاء العمدة على الظاهر والحمل قائم لم ينقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون حملا منسه وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سوا. لأن كلتهما تحلان بانقضاء للأزواج وقال في باب اجتماع العدتين والقافة إن جاءت بولد لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول إن كان يملك الرجعة دعا له القافة وإن كان لايملك الرجعة فهو للثاني ( قال المزني ) رحمه الله فجمع بين من له ترجعة عليها ومن لارجعة له عليها في باب المدخول بها وفرق بينهما بأن تحل في باب اجتماع العدتين والله أعلم .

#### لاعدة على التي لم يدخل بها زوجها

( فَاللَّامَانِهِ فَال الله تعالى ١٥ وإن طَنَفَتَمُوهُنَ مِن قَبَل أَن تَمْسُوهُنَ » الآية قال والسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما لاعدة عليها إلا بالإصابة بعينها لاأن الله تعمالي قال هكذا ( فَاللَّامَانِهِي ) وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر أو لا كثر ما يلدله النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح روجا غيره ويمكن أن يكون منه (قال) ولو خلابها فقال لم أصها وقالت قد أصابي ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه وإن جاءت بشاهد بإفراره أحلفها مع شاهدها وأعطينها الصداق.

بكون بين رؤينها الدم والحيص فبله قدر صهر وإن رأت الدم أدن من يوم والمة م كن حضا ونو طبق علمها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قائا محتدما كثيرا وفي أيام بعده رقيقا إلى الصفرة فعبضها أيام المحتدم الـكثير وطهرها أيام الرقبق القليل إلى الصفرة وإن كان مشتها كان حيضها بقــدر أيام حيضها فما مصى قبل الاستعاضة وإن ابتدأت مستعاضة أو نسيت أيام حيضها نركت اصلاة يوما وليلة واستقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتى عليها حدوقوع الطلاق فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها ولوكانت تحيض يوما وتطهر يوما ونحو دلك جعلت عدنها تنقضي شلات أشهر وذلك المعروف من أمر النساء أنهن بحضن في كلشهر حيضة ثلا أجد معني أولى بعدتها من الشهور ولوتباعد حيضها فهي من أهل الحيض حتى تبلغ السن التي من بلغها لم تحض بعدها من المؤيسات اللاتي جمل الله عدتهن ثلاثة أشهر فاستقبلت ثلاثة أشهر . وقد روى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا وهو شبه ظاهر القرآن وقال عنمان لعلى وزيد فى امرأة حبان بن منقذ طلقها وهو صحبيح وهى نرضع فأقامت تسعة عشر شهراً لا تحيض ثم مرض : ما تريان ؟ قالا نرى أنها ترثه إن مات وبرثها إن ماتت فإنها ليست سن لقواعد اللائى يئسن من الحيض وليست من الأبكار التي لم يلغن المحيض ثم هي على عدة حضها ما كان من قلبل وكثير فرحم حبان إلى أهله فأحد ابنته فلما فقدت الرضاء حاضت حيضتين ثم توفى حبان فبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته . وقال عطاء كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر ( فَالْالشِّنْـافِينِ ) رحمه الله : في فول عمر رضى الله عنه في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت جد التسعة ألائة أشهر نم حلت بحتمل قوله في امرأه قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود رضى الله عنه وذلك وجه عندنا ( قال ) وإن مات صى لا بجامع مثله فوضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر أعمت **أرجة أشه**ر وعشرا لأن الولد ليس منه فإن مضت قبل أن تضع حلت منه وإن كان<sup>(١)</sup> بقي له شيء يغيب في الفرج أو لم يبق له وكان والحصي ينزلان لحقهما الواد واعتدت زوجتاهما كما تعتدزوجة الفحل وإن أرادت الحروج كان4 منعها حيا ولورثه ميتا حتى تنقضي عدتها وإن طلق من لا تحيض من صغر أوكر في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة وإن كان تسما وعشرين وشهرا ثلاثين ليلة حتى بأنى عليها تلك الساعة التي طلقها فها من الشهر ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر فقد انقضت عدنها ولو حاضت قبل انقضائها بطرفة خرجت من اللائي لم يحضن واستقبلت الأقراء (قال) وأعجب من سمعت به من النساء بحضن نساء تهامة محضن لتسع سمن فتعتد إذا حاضت من هذه السن بالأقراء فإن بانفت عشر بن سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت ( قال المزنى ) رحمه الله وقال في كتابين لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء وهذا أقيس قال ولوكانت تحيض على الحل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض بالحيض عدتها لأنها ليست معتدة به وعدتها أن تضع حملها ولا تنكح المرتابة وإن أوفت عدتها لأنها لاندري ماعدتها فإن سكحت لم يفسخ ووقفناه فإن برئت من الحل فهو ثابت وقد أساءت وإن وضعت بطن السكاح (قال المزني) رحمه الله جعل الحامل تحيض ولم مجعل لحيضها معنى يعتد به كما تـكون التي لم نحض تعند بالشهور فإذا حدث الحيض كـانت العدة بالحيض والشهوركما كانت تمر عليها وليست جدة وكذلك الحيض يمر عليها وليسكل حيض عدة كما ليس

<sup>(</sup>١) قوله : ١ بقي له ١ أي للجيوب كما هو ظاهر العبارة . كتبه مصححه .

#### مع كتاب العدد Xo-

# عدة المدخول بها

#### من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الوجعة والرسالة

( فالله في الله عنده الله : قال الله تعالى « والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »قال والأقراء عنده الأطهار والله أعلم بدلالتين أولاهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان (قال) قال الله تعالى «إذا طلقته النساء قطلقوهن لعدتهن α وقال عليه الصلاة والسلام في غير حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض « يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أوفىقبل عدتهن » الشافعي شك فأخرر صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أن العدة الأطهار دون الحيض وقرأ ﴿ فَطَلْقُوهُمْ لَقَلَ عدتمهن ﴾ وهو أن يطلقها طاهرا لأنها حينثذ تستقبل عدتها ، ولو طاقت حائضا لم تكنى مستقبلة عدتها إلا من بعد الحمض والقرء اسم وضع لعني فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا نحرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس تقول العرب هو يقرى الماء في حوضه وفي سقائه وتقول هو يقرى الطعام في شدقه وقالت عائشة رضي عنها «هل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار ﴿ وقالت ﴿ إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برثت منه والنساء بهذا أعمر » وقال زيد بن ثابت وابن عمر إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت وبرى ، منها ولاترثه ولايرثها ( ﴿ إِلَاكِ مَا نِعِي ﴾ والأقراء والأطهار والله أعلم ولا تمكن أن يطلقها طاهرا إلا وقد مضي بعض الطهر وقال الله تعالى « الحج أشهر معلومات » وكان شــوال وذوانقعدة كاملين وبعض ذي الحجة كذلك الأقراء طهران كاملان وبعض طهر وليس في الكتاب ولا فيالسنة للغسل بعد الحيضة الثالثة معني تنقضي به العيدة ولو طلقها طاهرا قبل جماع أو بعده ثم حاضت بعده بطرفة فذلك قرء وتصدق على ثلاثة فرو. في أفل ما مكمن وأفل ماعلمناه من الحيض يوم وقال في موضع آخر يوم وليلة ( قال المزنى ) رحمه الله وهذا أولى لأنه زيادة في الحتر والعلموقد محتمل قوله يوما بليلة فيكون المفسر من قوله بقضي على المجمل وهكذا أصله في العلم ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الله وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عثمر جعلنا القول فيه قولها(١) وكذلك تصدق على الصدق ولو رأت المدم في الثالثة دفعة ثم ارتفع يومين أو ثلاثة أو أكثر فإن كان الوقت الذي رأت فيه الدفعة في أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو لم تر طهرا حتى يكمل يوما وليلة فهو حيض وإن كان في غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن

<sup>(</sup>۱) قوله : « وكذلك تصدق على الصدق »كذا فى النسخة ولم نجده فى كلام الأم فى هذا الباب ويؤخذ من عبارتها أنها تصدق فى دعوى ما يكون مثله أى مثل حيضها الذى اعتادته قبـــل الطلاق ، ولعله المراد وحرر ، اه . كتبه مصححه .

وأما ولد الأمة فإن سعدا قال يارسول الله امن أخى عتبة قد كان عهد إلى فيه وقال عبد ابن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال صلى الله عليه وسلم «هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر العجر» فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لانا تيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإعسا أنسكر عمر حمل جارية له فسا لها فأخبرته أنه من غيره وأنسكر زيد حمل جارية له فسا لها فأخبرته أنه من غيره تعلى وأنسكر زيد حمل جارية له فواسع له فيا بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها قال ولو قال كنت أعزل عنها ألحقت الولد به إلا أن يدعى استبراه بعد الوطء فيكون دليلا له وقال بعض الناس لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إلا أن يقر به فإن أقر بواحد ثم جاءت بعده بآخر فله نفيه لأن إقراره بالأول ليس بإقرار بالثاني وله عده أن يقر بواحد وينفي ثانيا وبثاث وينفي رابعا ثم قالوا لو أقر بواحد ثم جاءت بعده بولد فلم ينفه حتى مات فهو ابنه ولم يدعه قط ثم قالوا لو أن قاضيا زوج المرأة رجلا في مجلس القضاء ففارقها ساعة ملك عقدة نكاحها ثلاثا ثم جاءت بولد لستة أشهر لزم الزوج قالوا هذا فراش قيل وهل كان فراشا قط عكن فيه الجاع ( فالله تنافي ) رحمه الله إذا أحاط العراق الوالد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بلا لهان .

من الضرب بما يبقى عليه من العارفى نفسه برناها تحته وعلى ولده فلا عداوة تصير إليهما فيا بينها وبينه تكاد تبلغ هذا ونحن لانجبز شهادة عدو على عدوه ولو قذفها وانتهى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت لم يلاعن حى تلد فيلتعن إذا أراد نفى الولد فإن لم يلتعن لحقه الولد ولم تحد حتى تضع ثم تحد قال ولو جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا لم يلاعن ولم يحد ولا حد عليها ولو قذفها وقال كانت أمة أو مشركة فعليها البينة أنها يوم قذفها حرة مسلمة لأنها مدعية الحد وعليه البينة ولو أدعى الأنها مدعية الحد وعليه البينة ولو أدعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو بومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ولو أقامت البينة أنه قذفها صغيرة فهذان قذفها وقذف امرأته لم تجز شهادتها إلا أن واحد فهى متصادمة ولا حد ولا لعان ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم تجز شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدا وبرى مابينهما وبينه حسن فيجوزا ولو شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفاربية على العدود فإذا أراد أن يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود الله سبحانه البينة على فندراً باشهات

# الوقت في نفى الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفى ولد الأمة من كتابى لعان قديم وجديد

( فَاللّٰاشَوْهِ فَى ) رحمه الله وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم (١) أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللهان لم يكن له أن ينفيه كا يكون بيع الشقص فيه انشفعة وإن ترك الشفيع في تلك المدة لم تمكن الشفعة له ولو جاز أن يعلم بالولد (٢) فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو محتلف معه اختلاف الولد ولو قال قان يكون له نفيه ثلاثا وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع الله من قضى بعذابه ثلاثاً وأن النبي صلى الله عليه وسير أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه في مقام ثلاث بمكة وقال في القديم إن لم يشهد من حضره بذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه ( قال المزنى ) لو جاز في يومين جاز في ثلاثة وأربعة في معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه في تسع وثلاثين وأباه في أربعين ما الفرق بين الصمتين فقوله ( ") في أول الثانية أشبه عندى بمعناه وبالله التوفيق ( قال ) وأى مدة ؟ قلت له نفيه فيها فأشهد على نفيه وهو مشغول بما مخاف قوته أو بمرض لم ينقطع نفيه وإن كان غائبا ولم مدة ؟ قلت له نفيه إلا بأن يشهد على نفيه ثم يقدم فإن قال لم أصدق فالقول قوله ولو كان حاضرا فقال لم أعلم فالقول قوله ولو كان حاضرا فقال لم أعلم فالقول قوله ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه فإن قال لم أدر لعله ليس مجمد لاعن وإن قال قلت لعله يموت فأستر فالقول قوله ولو بكن له نفيه ولو هو، به فود خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا الأنه يكافئ الدعاء بالدعاء على على وعلم الم المن في الم المناء بالدعاء بالدعاء على على على المناء المنا

<sup>(</sup>١) أي أو لم يمكنه أن يلقي الحاكم لكنه أمكن من يلقاه له تأمل

<sup>(</sup>٢) أي وجعد علمه به كما يؤخذ من عبارة « الأم » في «كتاب اللعان ، اه .

<sup>(</sup>٢) لعله = في أول الباب ». تأمل.

حجته أن قال استقبح أن الاعن بينهما ثم أحدها وما قبح فأقبح منــه تعطيل حَمَ الله تعالى عليهما ﴿ فَالْالشِّنَانِينَ ﴾ رحمه الله . ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للا جنبية ولو فذف أربع سوة له بكلمة واحدة لاعن كل واحدة وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لايأثم لأمه لاعكمه إلا واحدا واحدا (قال الزني ) رحمه الله قال في الحدود ولو قذف جماعة كان لـكل واحد حــد فـكذلك لو لم يلتعن كان احكل امرأة حد في قياس قوله ولو أفر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لهما لها وذكر أنه قول عطاء قال وذهب بعض من ينسب إلى العلم أنه إنمــا ينفي الولد إذا قال استبرأتها كأنه ذهب إلى نغی ولد العجلانی إذا قال لم أقربها منذ كذا وكذا قيل فالعجلانی سمی الذی رأی بعینه یزنی وذكر أنه لم يصها فيه أشهرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم علامة تثبت صــدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنــه الولد إذاً إلا باجتماع هذه الوجوه فإن قيل ثما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء؟ ﴿ فَالْالشِّنَافِعي ﴾ رحمه الله : قلت قال الله تعالى «والذين يرمون المحصنات » الآية فكابت الآية على كل رام لمحصنة قال الرامي لهـــا رأينها تزنى أو لم يقل رأيتها تزنى لأنه يلزمه اسم الرامي وقال «والندين يرمون أزواجهم» فكان الزوج راميا قال رأيت أو عامت بغير رؤية وقد يكون الاستبراء وتلد منه فلا معنى له ما كان الفراش قائمــا قال ولو زنت بعد الفذف أو وطئت وطئاً حراما فلا حد عليه ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلتعن لأن زناها دليل على صدقه ( قال المزني ) رحمه الله كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذي رماها فيه كانت في الحكم غير زانية ؟ وأصل قوله إنما ينظر في حال (١) من تكلم بالرمي وهو في ذلك في حكم من لم يزن قط قال ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم بحد ثانية وينهي فإن عاد عزر ولو قذفيها برجل بعينه وطلبا الحد فإن النعن فلا حد له إذا بطل الحد لهـــا بطل له وإن لم يلتعن حد لهما أو لأيهما طلب لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد وقد رمى العجلانى امرأته برجل سماه وهو ابن السحاء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم بحده له ولو قذفها غمير الزوج حد لأنها لو كانت حين لزمها الحركم بالفرقة ونفي الولد زانية حدث ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما هكذا ولو شهد عليه أنه فذفها حبس حتى يعدلوا ولا يكفل رجل فى حد ولا لعان ولا يحبس بواحد (قال المزنى) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحدولو قال زنى فرجك أو يدك أو رجلك فهو قذف وكل ماقاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا وقد أتى رجل من فزارة النبي صلى الله عليه وسلرفقال إن امرأتى ولدت غلاماً أسود فلم مجعله صلى الله عليه وسلم قدفاً وقال الله تعالى «ولا جناح عليكم عرضتم به من خطبة النساء » فـكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان .

#### باب في الشهادة في اللمان

( قَالَ الشَّائِقِي ) رحمه الله تعالى : وإذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأنه معا بالزنا لاعن الزوج فإن لم يلتعن حد لانن حكم الزوج غير حكم الشهود لائن الشهود لايلاعنون ويكونون عند أكثر العلماء قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة وإذا عم<sup>(٢)</sup> بأنها قد وترته في نفسه بأشظم من أن تأخــذكثير ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد

<sup>(</sup>١) لعله في حال من تكلم فيه بالرمي أو في -ال السكلم بالرمي. تأمل

<sup>(</sup>٢) قوله وإذا عم بأنها النح عبارة الأم « وإذا زعم الزوج أنه رآها تزنى فيين أنها وترته النح، وهي واضحة فتأمل كنمه مصحمه .

الفرقة ولو قال لا من ملاعنة لست امن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد فإن أراد قذف أمه حددناه وله قال ذلك بعد أن يقر به الذي نفاه حد إن كانت أمه حرة إن طلبت الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة ( قال المزتى ) رحمه الله قد قال في الرجل يقول لابنه لست بابني إنه ليس بقاذف لأمه حتى يسأل لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال وهذا بقوله أشبه (قال) وإذا نفينا عنه ولدها باللعان ثم جاءت بعده بولد لأفل من ستة أشهر أو أكثر مايلزمه له نسب ولد المنتوتة فيو ولده إلا أن ينف بلعان وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونني الآخر فيهما ابناه ولا كون حمل واحد بولدين إلا من واحد ( واللشة نافعي ) رحمه الله وإن كان نفيه بقذف لأمه فعليه لهـــا الحد ولو مات أحدهما ثم التعن نفي عنه الحي والميت ولو نفي ولدها بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعا لأنه حمل واحد وحد لها إن كان قذفها ولو لم ينفه وقف فإن نفاه وقال التعانى الأول يكفينى لأنه حمل واحد لم يكن ذلك لهحتى يلتعن من الآخر (وقال) بعض الناس لو مات أحدهما قبل اللعان لاعن ولزمه الولدان وهما عندنا وعنده حمل واحد فكنف يلاعن ويلزمه الولد؛ قال من قبل أنه ورث الميت قلت له ومن زعم أنه يرثه ؟ (وقال) أيضا لو نفاه بلعان ومات الولد فادعاه الأب ضرب الحد ولم يثبت النسب ولم يرثه فإن كان الابن المنبي ترك ولدا حد أبوه وثبت نسبه منه وورثه ﴿ فَالْالْشَافِعِي ﴾ رحمه الله ولا فرق بينه ترك ولدا أو لم يتركه لأن هذا الولد المنفي إذا ماتمنني النسب ثم أقر به لم يعد إلى النسب لأنه فارق الحياة بحال فلا ينتقل عنها وكذلك ابن المنفى في معنى المنفى وهو لايكون ابنا بنفسه فكيف يكون ابنه بالولد المنني الذي قد انقطع نسب الحي منه والذي ينقطع بهنسب الحي ينقطع به نسب الميت لأن حكمهما واحد ( فَاللَّانْ يَافِعي) رحمه الله ولو قتل وقسمت ديته ثم أفر به لحقه وأخذ حصته من دينه ومن ماله لأن أصل أمره أن نسبه ثابت وإنما هو منفى ما كان أبوه ملاعنا مقما على نفيه ولو قال لامرأته بازانية فقالت زنيت بكوطليا جميعا مالهما سألنا فإنقالت عنيت أنه أصابني وهو زوجي أحلفت ولاشيء علما ويلتعن أو محد وإن قالت زنيت به قبلأن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولاشيء عليه لأنها مقرة له بالزناولو بلأنت أزنى مني كانت قالت فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفًا وعليه الحد أو اللعان ولوقال لها أنت أزنى من فلانة **أو أزنى الناس لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا و**لو قال لها يازان كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يامال ولحارث باحار ولو قالت بازانية أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين ( وقال ) بعض الناس إذا قال لهــا يازان لاعن أو حد لا أن الله تعالى يقول «وقال نسوة» وقال ولو قالت له يازانية لم تحد ( فَالِلْ إِنْ يَافِعي ) رحمه الله تعالى وهذا جهل بلسان العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحده فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول لو قال رجل زنات في الجبل حد له وإن كان معروفًا عند العرب أنه صعدت في الجبل ( قَالَالنِّتْ يَافِعي ) رحمه الله تعالى يحلف ما أراد إلا الرقى في الجبل ولا حد فإن لم محلف حد إذا حلف المقذوف لقد أراد القذف ولو قال لامرأته زنيت وأنت صغيرة أو قال وأنت نصرانية أو أمة وقد كانت نصرانية أو أمة أو قال مستكرهة أو زنى بك صى لايجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ولو قال زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان لا ني أنظر إلى يوم تكلم به ويوم توقعه ولو قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها ولو لم يلتعن حتى حده الإمام بالقذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد الذكاح لاعن لائن حكمه قاذفا غير زوجته الحد وحكمه قاذفا زوجته الحد أو اللعان ولو قال لهــا يازانية فقالت له بل أنت زان لاعنها وجدت له وقال بعض الناس لاحد ولا لعان فأبطل الحــكمين جميعا وكانت

العذاب ﴾ الآية والعذاب الحد فلا يدرأ عنها إلا باللعان وزعم بعض الناس لا يلاعن بحمل لعله ربيح فقيل له أرأيت لو أحاط العلم بأن ليس حمل أما تلاعن بالقذف؟ قال بلي قيل فلم لا يلاعن مكانه؟ وزعم لو جامعها وهو يعلم محملها فلما وضعت تركما تسعا وثلاثين ليلة وهي في الدم معه في منزله ثم نني الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به صلى الله عليه وسلم للعجلاني وادر ته وهي حامل من اللعان ونني الولد عنه كما قلنا ولو لم يكن ما قلنا سنة كان مجمل السكات في معرفة الشيء في معنى الإقرار فزعم في الشفعة إذا علم فسكت فهو إقرار بالتسليم وفي العبد يشتريه إذا استخدمه رضي بالعيب ولم يتكام فحيث شاء جعله رضائم جاء إلى الأشبه بالرضا والإقرار فلم بجعله رضا وجعل صمته عن إنكاره أربعين ليــلة كالإقرار وأباه في تسع وثلاثين فما الفرق بين الصمتين ؟ وزعم بأنه استدل بأن الله تعالى لما أوجب على الزوج الشهادة ليخرج بها من الحد فإذا لم يحرج من معنى القذف لزمه الحد قيل له وكذلك كل من أحلفته ليخرج من شي. وكذلك قلت إن نكل عن اليمين في مال أو غصب أو جرب عمد حكمت عليه بذلك كله قال نعم قلت فلم لا تقول في المرأة إنك تحلفها لتخرج من الحد وقد ذكر الله تعالى أنها تدرأ بذلك عن نفسها العذاب فإذا لم تخرج من ذلك فلم لم نوجب علمها الحد كما قلت في الزوج وفيمن نكل عن اليمين وليس في التنزيل أن الزوج يدرأ بالشهادة حدا وفي التنزيل أن الهرأة أن تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحــد عندنا وعندك وهو المعقول والقياس وقلت له لوقالت لك لم حبستني وأنت لاتحبس إلا محق؟ قال أقول حبستك لتحلف فتخرجي به من الحد فقالت فإذا لم أفعل فأقم الحد على قال لا قالت فالحبس حدد قال لا فقال قالت فالحبس ظلم لا أنت أقمت على الحد ولا منعت عنى حبسا ولن تجد حبسي في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس على أحدها قال فإن قلت فالعداب الحبس فهذا خطأ فكم ذلك مائة يوم أو حتى تموت وقد قال الله تعالى «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ أفتراه عنى الحد أم الحبس ؟ قال بل الحد وما السجن بحد والعذاب في الزنا الحدود ولكن السجن قد يلزمه اسم عذاب قلت والسفر(٣) والدهق والتعليق كل ذلك يلزمه اسم عذاب قال والذين بخالفوننا في أن لا يجتمعا أبدا وروى فيه عن عمر وعلى وابن مسعود رضوان الله علمم لا مجتمع المتلاعنان أبدا رجع بعضهم إلى ما قلنا وأبي بعضهم .

# باب مايكون فذقا ولا يكون

#### ونني الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك

( فَاللَّاشِ فَا فِي رَحْه الله ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس منى فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن قال لم اقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلى وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهى زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحلوان سألت بمينه أحلفناه و رى وإن نكل أحلفاها و لحقه فإن لم محلف لم يلحقه (وقال) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن لوقال لها ماهذا الحل منى وليست برانية ولم أصها قيل قد مخطى، فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فتى استيقنا أنه حمل قلنا قد مجتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فتى استيقنا أنه حمل قلنا قد مجتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعى أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته وإنما أوجب الله العان وانقد فلا لم بن به والكنها عصت لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت

<sup>(</sup>٣) الدهق : \_ بالتحريك \_ ضرب من العذاب . انظر اللسان . كتبه مصححه .

ولم يلتمن الزوج وأى الزوجين كان أعجما التمن بلسانه بشهادة عدايين يعرفان لسانه وأحب إلى أن لو كانوا أربعة وإن كان أخرس يفهم الإشارة التمن بالإشارة وإن انطاق لسانه بعد الحرس لم يعد ثم تقام المرأة فنقول أشهد بالله أن زوجى فلانا وتشبر إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيا رمانى به من الزنا ثم تعود حق تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت وقفها الإمام وذكرها الله تعالى وقال احذرى أن تبوئى بغضب من الله إن لم تسكونى صادقة فى أعانك فإن رآها يمضى وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها ورآها تمضى قال لها قولى وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فيا رمانى به من الزنا فإذا قالت ذلك فقد فرغت قال وإنما أمرت بوقفهما وتدكيرهما الله لأن ابن عباس رضى الله عنهما حسكى أن الذي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين وتدكيرهما الله لأن ابن عباس رضى الله عنهما حسكى أن الذي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين والعضب في المرأة دل على حال افتراق اللعان والشهادات وأن اللعنة والغضب بعد الشهادة موجبان على من أوجبا على من أوجبا على بلن يجترى على القول أو الفعل ثم على الشهادة والها شم يزيد فيجترى على أن يلتعن وعلى أن يدعو عليه بلغة الله فينبغى للامام إذا عرف من ذلك ماجهلا أن يقفهما نظرا لهما بدلالة الكتاب والسنة .

# باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة و نفى 'لولد وحد المرأة من كنابين قدم وجديد

( فَالْالْشَافِعِي ) رحمه الله تعالى فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقدزال فراش امرأته ولاتحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه التعنف أو لم تلتعن و إنما قلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاسبيل لك عليها » ولم يقل حتى تكذب ن**فسك و**قال في المطلقة ثلاثا «حتى تنكع زوجا غيره» ولما قال عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش» وكانت فراشا لم يجز أن ينغي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وإن نفيه عنــه بيميته بالنعامه لا بيمين المرأة على تــكذبيه بنفيه ومعقول في إجماع المسهين أن الزوج إذا أكذب نفسه لحق به الولد وجلد الحــد إذ لا معنى للمرأة فى نفسه وأن المعنى للزوج فيا أهل العلم من أن الأم لو قالت ليس هو منك إنما استعرته لم يكن قولها شيئًا إذا عرف أنها ولدته على فراشه إلا بلعان لأن ذلك حق للولد دون الأم وكذلك لو قال هو ابني وقالت بل زنيت فهو من زنا كان ابنه ألا ترى أن حكم الولد في النفي والإثبات إليه دون أمه فكذلك نفيـه بالتعانه دون أمـه وقال بعض الناس إذا التعن ثم قالت صدق إنى زنيت فالولد لا حق ولا حد علمها ولا لعان وكذلك إن كانت محدودة فدخل عليه أن لو كان فاسقا قذف عفيفة مسلمة والتعنا نني الولد وهي عند المسلمين أصدق منسه وإن كانت فاسقة فصدقته لم ينف الولد فجعل ولد العفيفة لا أب له وألزمها عاره وولد الفاسقة له أب لا ينفي عنه قال وأيهما مات قبل بكمل الزوج اللعان ورث صاحبه والولد غير منهي حتى يكمل ذلك كاه فإن امتنع أن يكمل اللعان حدلها وإن طلب الحــد الذي قذفها به لم يحد لأنه قذف واحد حد فيه مرة والولد للفراش فلا ينني إلا على مانني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العجلانى قدف امرأته ونغي حملها لما استبانه فيفاه عنه باللعان ولو أكد اللعان وامتنعت من اللعان وهي مريضة أو في ترد أو حر وكانت ثيبا رحمت وإن كانت بكوا لم تحد حتى تصح وينقضي الحر والبرد ثم تحد لقول الله تعالى « ويدرأ عنها

# باب كيف اللعان من كتاب اللعان و الطلاق و أحكام القرآن

( فَالْلَاثُ يَالِعُي ) رحمه الله ولما حكى سهل شهود التلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر رضي الله عنيما استدللنا على أن اللعان لايكون إلا يمحضر من طائفة من المؤمنين لأنه لا محضر أمراً يريد النبي صلى الله عليه وسلم ستره ولا محضره إلا وغيره حاضر له وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقليم أربعة لأنه لامجوز في شهادة الزنا أفل منهم وهذا يشبه قول الله تعالى في الزانيين «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وفي حكاية من حـكي اللعان عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة بلا تفسير دليل على أن الله تعالى لما نصب اللعان حكاية في كتبابه فإنما لاعن صلى الله عليه وسلم بين المتلاع:بن بما حكى الله تعالى فى القرآن واللعان أن يقول الإمام للزوج قل أشهد بالله إنى لمن الصادقين فها رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقفه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول إنّى أخاف إن لم تسكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك وعلى لعنة الله إن كنت من الـكاذبين موجبة فإن أى تركه وقال قل وعلى لعنة الله إن كنت من الـكاذبين فما رميت به فلانة من الزنا وإن قذفها بأحد يسميه جيه واحدا أو اثنين أو أكثر قال مُع كل شهادة إنى لمن الصادقين فها رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان وقال عند الالتعان وعلى لعنة الله إن كنت من السكاذ بين فما رميتها به من الزنا بفلان أو بفلان وفلان ( قال ) وإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إنى لن الصادقين فها رميتها به من الزنا وإن هذا الولدولد زنا ماهو مني وإن كان حملا قال وإن هذا الحمل إن كان يها حمل لحمل من زنا ماهو مني فإن قال هذا فقد فرغ من الالتعان فإن أخطأ الإمام فلم يذكر نفي الولد أو الحمل في اللعان قال للزوج إناأردت نفيه أعدت اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد انتعان الزوج وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتمن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتمن وقال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن وفى الإملاء على مسائل مالك ولما حكم الله تعالى على الزوج يرمى المرأة بالقذف ولم يستثن أن يسمى من يرميها به أو لم يسمه ورمي العجلان امرأته بابن عمه أو بابن عمها شريك بن السحاء وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه عليها وقال في الطلاق من أحكام القرآن فالتعن ولم محضر صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن لم يكن على الزوج للذي قذفه بامرأته حد ولو كان له لأخذه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعث إلى المرمى فسأله فإن أقر حد وإن أنــكر حد له الزوج وقال فى الإملاء على مسائل مالك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم شريكا فأنكر فلم محلفه ولم محده بالتعان غيره ولم يحد العجلانى القادف له باسمه ( وقال ) فى اللعان ليس الامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله قول «ولا تجسسوا» فإن شبه على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا إلى امرأة رجل فقال « إن اعترفت فارجمها » فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها زنت فكان يلزمه أن يسأل فإن أفرت حدت وسقط الحد عمن قذفها وإن أنكرت حد قادفها وكذلك لوكان فاذفها زوجها ( قال ) ولما كان القاذف لامرأته إذا التعن لو جاء المقذوف بعينه لم يؤخذ له الحد لم يكن لمسئلة المقذوف معنى إلا أن يسأل ليحد ولم يسأله صلى الله عليه وسلم وإنما سأل المقذوفة والله عز وجل أعلم للحد الذي يقع لها إن لم نقر بالزنا

ولا الزنا الصريح وهوالنكاح الفاسد أليس سبيلها أن تقيسها بأقرب الأشياء بها شبها؟ قال نعم قلت فقد أشبه الولد عن وط. بشبهة الولد عن نكاح صحيح في إنبات الولد وإلزام المهر وإنجاب العدة فكذلك يشتبهان في النفى باللعان وقال بعض الماس لا يلاعن إلا حران مسلمان ليس واحد منهما محدودا في قدف وترك ظاهر القرآن واعتل بأن اللعان شهادة وإنما هو يمين ولوكان شهادة ماجاز أن يشهد أحد لنفسه ولكانت المرأة على النصف من شهادة الرجل ولاكان على شاهد يمين ولما جاز التعان الفاسقين لأن شهادتهما لانجوز فإن قيل قد يتوبان فيجوزان قيل فيكذلك العبدان السالحان قد يعتقان فيجوزان مكامهما والفاسقان لو تابا لم يقبلا إلا بعد طول مدة يختبران فيها فلزمهم أن يجيزوا لعان الأعميين النحيفيين لأن شهادتهما عندهم لانجوز أبدا كا لا تجوز شهادة المحدودين.

# باب أين يكون اللمان

( فَاللَّاشِعَافِي ) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر قال فإذا لاعن الحاكم بينهما في مدكمة فين المقام والبيت أو بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت المقدس ففي مسجده وكذا كل بلد قال ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد أوكانت مشركة التعنت في الكييسة وحيث تعظم وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لاتدخل المسجد الحرام لقول الله تعالى » فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » (قال المرنى) رحمه الله إذا جعل المشركة أن تحضره في المسجد وعدى بها مع شركها أن تسكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى (قال) وإن كانا مشركين ولا دين لهما تحاكم إلينا لاعن بينهما في مجلس الحديم .

باب سنة اللمان و ننى الولد و إلحاقه بالأم وغير ذلك من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث

( فاللرشن إلى صلى الله عليه وسلم وانتهى من ولدها ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة وقال سهل وابن شهاب فكانت تلك سنة المنلاعنين ( فاللرشن إلى عن الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة وقال سهل وابن شهاب فكانت تلك سنة المنلاعنين ( فاللرشن إلى رحمه الله تعالى ومعنى قولهما فرقة بلا طلاق الزوج وابن شهاب فكانت تلك سنة المنلاعنين ( فاللرشن إلى ورفة الزوج إنما هو تفريق حكم (قال ) وإذا قال صلى الله عليه وسلم «الله عليه وسلم الله عليه السادق والكاذب حكم واحدا وأخرجهما من الحد» وقال «وإن جامت به أدبح فلا أراه إلا قد صدق عليها » فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام «إن أمره لبين لولاه احكم الله » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل دلالة صدقه عليها وحسكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة في مثل هذا المهنى ولا يقضى إلا بالظاهر أبدا ( فاللرشن إنهى ) رحمه الله تعالى في حديث ذكره أنه لما نزلت آية المتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم «أعما امرأة أدخات على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين

على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره ولم يدل على ذلك صنة ولا إجماع كان على كلزوج جاز طلافه ولزمه الفرض وكذلك كل زوجة لزمها الفرض ولعانهم كام موا. لانختلف القول فيه والفرقة ونني الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء قال زنت أو رأيتها ترنى أو يارانية كما يكون ذلك سواء إدا فذف أجنبية وقال فى كتاب النكاح والطلاق إملاء علىمسائل مالك ولو جاءت محمل وزوجها صى دون العشير لم يلزمه لأن العلم يحيط أنه لايولد لمثله وإن كان ابن عشير سنين وأكثر وكان يمكن أن يولد له كان له حنى يبلغ فينفيه بلعان أو يموت قبل البلوغ فيكون ولده ولو كان بالغا مجبوبا كان له إلا أن ينفيه بلعان لأن العلم لا محيط أنه لا محمل له ولو قال قذفنك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا أن يعلم أن ذلك يصيبه فيصدق وبلاعن الأخرس إذا كان يعقل الإشارة وقال بعض الناس لايلاعن وإن طلق وباع بإيماء أو بكناب يفهم جاز قال وأصمتت أمامة بنت أبى العاص فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فرفع ذلك فرأيت أنها وصية قال ولو كانت مغلوبة على عقامها فالنمن وقعت الفرقة ونفي الولد إن اننفي منه ولا نحد لأنهما ليست بمن عليه الحدود ولو طلبه وليها أو كانت امرأنه أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما فإن مانت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليهاكان عليه أن يلتعن أو محد للحرة البالغة ويعزر لغيرها ولو التعن وأبين اللعان فعلى الحرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفي نصف سنة ولا لعان على الصدية لأنه لاحد عليها ولا أجبر الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكمنا فنلتعن فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا (قال المزنى ) رحمه الله تعالى أولى به أن محدها لأنها رضيت ولزمها حكمنا ولوكان الحكم إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها لم بجر عليها حكمنا أبدا لأنها تقدر إذا لزمها بالحكم ماتكره أن لا تقيم على الرضا ولو قدر اللذان حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالرجم من اليهود على أن لايرجمهما بعرك الرضا لفعلا إن شاء الله تعالى ( وقال ) في الإملاء في النكاح والطلاق على مسائل مالك إن أبت أن تلاعن حددناها ولوكانت امرأته محدودة في زنا فقذفها بذلك الزنا أو بزنا كان في غير ملكه عزر إن طلبت ذلك ولم يلتعن وإن أنكر أن يكون قذفها فجاءت بشاهدين لاعن وليس جحوده القذف إكذابا لنفسه ولو قذفها ثم بلغ لم يكن عليه حد ولا لعان ولو قدفها في عدة يملك رجعتها فيها فعليه اللعان ولو بانت فقذفها بزنا نسبه إلى أنه كان وهي زوجته حد ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا أوحملا فيلتعن فإن قبل فلم لاعنت بينهما وهي بأن إذا ظهر بها حمل؟ قبل كما ألحقت الولد لأنها كانت زوجته فكذلك لاعنت بينهما لأنها كانت زوجته ألا ترى أنها إن ولدت بعد بينونتها كهي وهي تحته وإذا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فإذا زال الفراش كان الولد بعد ماتبين أولى أن ينهي أو في مثل حاله قبل أن تبين ولو قال أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن ولو قال لها يازانية بنت الزانية وأمها حرة مسلمة فطلبت حد أمها لم يكن ذلك لها وحد لأمها إذا طلبته أو وكيلها والنعن لامرأته فإن لم يفعل حبس حتى يبرأ جلده فإذا برأ حد إلا أن يلتعن ومتى أبى اللعان فحددته إلا سوطا ثم قال أنا ألنمن قبلت رجوعه ولا شيء له فها مضى من الضرب كما يقذف الأجنبية ويقول لا آتى بشهود فيضرب بعض الحد ثميقول أنا آتى بهم فيكون ذلك له وكذلك المرأة إذا لم تاتين فضربت بعض الحد ثم تقول أنا ألنعن قبلنا وقال قائل كيف لاعنت بينه وبين منكوحة نكاحا فاسدا بولد والله يقول «والذين يرمون أزواجهم» فقلت له قال الني صلى الله عليه وسلم«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فلم يختلف المسلمون أنه مالك الإصابة بالسكاح الصحبيح أو ملك اليمين قال نعم هذا الفراش قلت والزنا لايلحق به النسب ولا يكون به مهر ولا يدرأ فيه حد؟ قال نعم قلت فإذا حدثت نازلة ليست بالفراش الصحيح

الذي يقنات حنطة أو شعيرا أو أرزا أو ساتا أو عمرا أو زبيبا أو أقطا ولا بجزئه أن يعطهم حجلة ســتين مدا أو أكثر لأن أخذهم الطعام بختلف فلاأدري لعل أحدهم يأخذ أقل وغيره أكثر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من كفارة ولا بجزئه أن يقطهم دقيقا ولا سويقا ولاخبرا حتى يعطهموه حبا وسواء منهم الصغير والكبير ولايجوز أن يعطيه من تلزمه نفقته ولا عبداً ولا مكاتبا ولا أحدا على غبر دين الإسلام ( وقال ) في القديم لو علم بعد إعطائه أنه غني أجزأه ثم رجع إلى أنه لا يجزئه ( قال المزني ) رحمه الله وهذا أقيس لأنه أعطى من لم يفرضه الله تعالى له بل حرمه عليه والخطأ عنده فى الأموال فى حكم العمد إلا فى المأثم ( فالله تنافعي ) رحمه الله تعالى ويكفر بالطعام قبل المسيس لأنها في معنى الكفارة قبلها ، ولو أعطى مسكينامدين مدا عن ظهاره ومدا عن اليمين أجزأه لأنهما كفارتان مختلفتان ولا يجوز أن يكفر إلا كفارة كاملة من أى الكفارات كفر وكل الكفارات عد الذي صلى الله عليه وسلم لا تختلف وفي فرض الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون بمد مّن لم يولد في عهده أو مد أحدث بعده وإنما قلت مداً لمكل مسكين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المكفر في رمضان فإنه أتى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال للمكفر كفر به وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فبذا مدخله وكانت الكفارة بالكفارة أشبه في القياس من أن نقيسها على فدية في الحج وقال بعض الناس المد رطلان بالحجازى وقد احتججنا فيه مع أن الآثار على ما قلنا فيه وأمر الناس بدار الهجرة وما ينبغي لأحد أن يكون أعلم صدا من أهل المدينة وقالوا أيضاً لو أعطى مسكينا واحدا طعام ستين مسكينا في ستين يوما أجزأه ( فَاللَّاسَوَانِجي ) رحمه الله : لئن أجزأه في كل يوم وهو واحد ليجزئه في مقام واحد فقيل له أرأيت لو قال قائل قال الله « وأشهدوا ذوى عدل منكم » شيرطان عدد وشهادة فأنا أجيز الشهادة دون العدد فإن شهد اليوم شاهد ثم عاد لشهادته فهي شهادتان فإن قال لا حتى يكونا شاهدين فكذلك لا حتى يكونوا ستين مسكينا وقال أيضا لو أطعمه أهل الذمة أجزأه فإن أجزأ في غير المسلمين وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالأسير فلم لابجزى أسير المسلمين الحربى والمستأمنون إلهم وقال لو غداهم أو عشاهم وإن تفاوت أكلهم فأشبعهم أجزأ وإن أعطاهم قيمة الطعام عرضا أجزأ فإنه أترك مانصت السنة من المكيلة فأطعم ستين صبيا أو رجالا مرضى أو من لايشبعهم إلا أضعاف الكفارة فما يقول إذا أعطى عرضا مكان المكيلة لو كان موسرا يعتق رقبة فتصدق بقيمتها فإن أجاز هذا فقد أجاز الإطعام وهو قادر على الرقية وإن زعم أنه لابجوز إلا رقبة فلم جوز العرض وإنما السنة مكيلة طعام معروفة وإنما يلزمه في قياس قوله هذا أن يحيل الصوم وهو مطيق له إلى الضد .

# مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم

وما دخل فيهما من الطلاق من أحكام القرآن ومن اختلاف الحديث

( فاللشياني ) رحمه الله تعالى «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاأ نفسهم » إلى قوله «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » قال فكان بينا والله أعلم في كتابه أنه أخرج الزوج من قذف المرأة بالتعانه كما أخرج قاذف الحصنة غير الزوجة مأر بعة شهود مماقذفها به وفي ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتمن حتى تطاب القذوفة كما ليس

متنامعين وقال في كناب القدم إن أفطر المريض بني واحتج في القائلة التي عليها صوم شهرين متنابعين إذا حاضت أفطرت فإذا ذهب الحيض منت وكذلك المريض إذا ذهب المرض بني ( قال ) المزني رحمه الله وصمعت الشافعي منذ دهر ،قول : إن أفطر بني ( قال المزني ) رحمه الله : وإن هــذا لشبه لأن المرض عذر وضرورة والحيض عذر وضرورة من قبل الله عز وجل يفطر مهما في شهر رمضان وبالله النوفيق ( قال ) وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كان تسعة أو نمانية وخمسين ولا يجزئه حتى يقدم نية الصوم قبل الدخول ولو نوى صوم يوم فأغمى عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقل فإن أغمى عليه قبل الفجر لم بجزئه لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقل ( قال المزني ) رحمه الله : كل من أصبح نائمًا في شهر رمضان صام وإن لم يعقله إذا تقدمت نيته ( قال ) ولو أغمى عليه فيه وفي يوم بعده ولم يطعم استأنف الصوم لأن في اليوم الذي أغمى عليه فيه كله غبر صائم ولانجزئه إلاأن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الفجر لأن كل يوم منه غير صاحبه ولو صام شهر رمضان في الشهرين أعاد شهر رمضان واستأنف شهرين (قال ) وأقل مايلزم من قال إن الجماع بين ظهراني الصوم يفسد الصوم لقوله تعالى « من قبل أن يتماسا » أن يزعم أن الكفارة بالصوم والعتق لا مجز ثان بعد أن يتماساً (قال) والذي صام شهرا قبل النماس وشهرا بعده أطاع الله في شهر وعصاه بالجماع قبل شهر يصومه وأن من جامع قبل الشهر الآخر منهما أولى أن يجهوز من الذي عصى الله بالجماع قبل الشهرين معا ( فَالِلْشَانِينَ ) رحمه الله تعالى : وإنما حكمه في الـكفار ات حين يكفر كما حكمه في الصلاة حين يصلي (قال) ولودخل في الصوم ثم أيسر كان له أن بمضي على الصيام والاختيار له أن يدع الصوم ويعتق ( قال المزني ) رحمـه الله : ولوكان الصوم فرضه ما جاز اختيار إبطال الفرض والرقبة فرض وإن وجدها لا غيرها كما أن الوضوء بالما. فرض إذا وجده لا غيره ولا خيار في ذلك بين أمرين فلا نخلو الداخل في الصوم إذا وجد الرقبة من أن يكون بمعناه المنقدم فلا فرض عليه إلا الصوم فكيف بجزئه العتق وهو غير فرضه أو يكون صومه قد بطل لوجود الرقبة فلا فرض إلا العتق فكيف يتم الصوم فيجزئه وهو غير فرضه فلما لم يختلفوا أنه إذا أعتق أدى فرضه ثبت أن لافرض عليه غيره وفي ذلك إبطال صومه كمعتدة بالشهور فإذا حدث الحيض بطلت الشهور وثبت حكم الحيض علمها ولماكان وجود الرقبة يبطل صوم الشهرين كان وجودها بعد الدخول في الشهور يبطل ما بق من الشهور وفي ذلك دليل أنه إذا وجد الرقبة بعد الدخول بطل ما بتي من الشهرين . وقد قال الشافعي رحمه بهــذا المعني زعم في الأمة تعتق وقد دخلت في العدة أنها لا تـكون في عدتها حرة وتعتد عدة أمة وفي المسافر يدخل في الصلاة ثم يقيم لا يكون في بعض صلاته مقها ويقصر ثم قال وهــذا أشبه بالقياس ( قال المزنى ) فهذا معني ما قلت وبالله التوفيق . ولو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهارى إن تظهرته كان حرا لساعته ولم مجزئه إن يتظهر لأنه لم يكن ظهار ولم يكن سبب منه .

# باب الكفارة بالطعام من كتابي ظهار قديم وجديد

( فَاللَّائِشَافِعی ) رحمه الله تعالی : فیمن تظهر ولم بجد رقبة ولم یستطع حین یرید الکفارة صوم شهرین متنابعین بمرض او علة ماکانت اجزاه ان یطعم ولا بجزئه افل من ستین مسکینا کل مسکین مدا من طعام بلده تجزئه حتى تصف الإسلام بعد البلوغ (قال) ووصفها الإسلام أن تشيد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأمن كل دين خالف الإسلام وأحب لو امتحنها بالإفرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه ( ﴿ اللَّهُ عَالَمُهِ ) رحمه الله لا محرى في رقبة واحية رقبة تشتري بشرط أن تعتق لأن ذلك نضع من ثمنها ولا بجزي فهما مكاتب أدى من نجومه شبئا أو لم يؤده لأنه تمنوع من بعه ولا بجزي أم ولد في قول من لا يبيعها (قال المزني) رحمه الله تعالى هو لا بجنزيعها وله بذلك كتاب (قال)وإن أعتق عبدا له غائباً فهو على غير يتين أنه أعتق ولو اشترى من يعتق عليه لم بحز ثه لأنه عتق بملكه ولواعتق عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنه من قبل أنه لم يكن اشريكه أن يعتق ولايرد عتقه وإن كان معسراً عتق نصفه فإن أفاد واشترى النصف الثاني وأعتقه أجزأه ولو أعتقه على أن جعلله رجل عشرة دنانير لم مجزئه ولوأعتق عنه رجل عبداً بغير أمره لم يجزئه والولاء لمن أعتقه ولو أعتقه بأمره بجعلأو غيره أجزأه والولاء له وهذا مثل شراء مقبوض أو هية مقبوضة ( قال المزني ) معناه عندي أن يعتقه عنه مجعل ولو أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن السكفار تين أجزآه لأنه أعتق عن كل واحدة عبداً تاما نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ثم أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة فكمل فيها العتق ولوكان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن إحداهما كان له أن مجعله عن أيهما شاء وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما أجزأه ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غيرها وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوى بجميع هذه الكفارات الظهار وإن لم ينو واحدة بعنها أجزأه لأن نيته في كل كفارة بأنها لزمته ولو وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من ظهار أوقتل أو نذر فأعتق رقبة عن أبها كان أجزأه ولو أعتقها لاينوي واحدة منها لم بجزئه ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبداً عن ظهاره فإن رجع أجزأه لأنه في معنى دين أداه أو قصاص أخذ منه أو عقوبة على بدنه لن وجبت له ولو صام في ردته لم يجزئه لأن الصوم عمل البدن وعمل البدن لا يجزى الا من يكتب له .

#### باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة من كتابي الظهار قديم وجديد

( فاللان أفي ) رحمه الله لم أعلم أحداً ممن مضى من أهل العلم ولا ذكر لى عنه ولا بق خالف فى أن من أدوات انتقص من الرقاب مالا بجزى، ومنها ما يجزى، ومنها ما يجزى، فدل ذلك على أن المراد بعضها دون بعض فلم أجد فى معانى ماذهبوا إليه إلا ما أقول والله أعلم وجماعه أن الأغلب فيا يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى تكون يد المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر وإن كان عينا واحدة ويكون يعقل وإن كان أبكم أواصم يعقل أو أحمق أو ضعيف البطش (قال) فى القديم الأخرس لا بجزى وقال المزنى ) رحمه الله أولى بقوله أنه بجزى وإن لأن أصله أن ما أضر بالعمل ضررا بينا لم يجز وإن لم يضر كذلك أجزأ (قال) والذي بجن ويفيق بجزى وإن كان مطبقا لم يجزى، وبجو والصغير كذلك

# من له الكفارة بالصيام من كتابين

( فاللاشك أنجى ) رحمه الله من كان له مسكن وخادم لا يملك غيرها ولا ما يشترى به مملوكا كان له أن يصوم شهرين متناجعين وإن أفطر من عذر أوغيره أو صام تطوعا أومن الأيام التي نهى صلى التاعليه وسلم عن صياء بإ استأنفهما

سمعت في «يعودون لما قالوا» الآية أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم محرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ماحرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ماحرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا ( قال ) ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أوماتث ومعنى قول الله تبارك وتعالى« من قبل أن يتماسا» وقت لأن يؤدي ماوجب علمه قبل الماسة حتى كفر وكان هذا والله أعمر عقوبة مكفرة لقول الزور فإذا منع الجماع أحببت أن يمنع القبلوالتلذذ احتياطا حتى يكفر فإن مس لم نبطل الكفارة كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها بعد الوقت لا نها فرضه ولو أصابها وقد كفر بالصوم في ليل الصوم لم ينتقض صومه ومضى على الكفارة ولو كان صومه ينتقض بالجماع لم نجزئه الكفارة بعد الجماع ولو تظاهر وأتبع الظهار طلاقاً تحل فيه قبل زوج يملك الرجعة أو لايملكها ثم راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها لأن مراجعته إياها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار (قال المزنى) رحمه الله هذا خلاف أصله كل نكاح جديد لم يعمل فيه طلاق ولا ظهار إلا جديد ( وقد قال ) في هذا الكتاب لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لايملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الأول الذى كان فيه الظهار ولو جاز أن يظاهر منها فيعود عليه الظهار إذا نسكحها جاز ذلك بعد ثلاث وزوج غسيره وهكذا الإيلاء ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه يأصله وأولى بقوله والقياس أن كل حكم كان في ملك فإذا زال ذلك زال مافيه من الحركم فلمازال ذلك النكاح زال مافيه من الظهار والإيلاء (قال) ولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل سقط الظهار ولو كان حبسها قدر ما يمكنه اللعان فلم يلاعن كانت عليه الـكفارة ( وقال ) فى كتاب اختلاف أى حنيفة وابن أى ليلى لو تظاهر منها يوما فلم يصبها حتى انقضي لم يكن عليه كفارة كما لو آلي فسقطت اليمين سقط عنه حكم اليمين ( فال المزنى ) رحمه الله أصل قوله إن المتظاهر إذا حبس امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها فقد عاد ووجبت عليه الـكفارة وقد حبسها هذا بعد التظاهر بوما ممكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ماحرم فالـكفارة لازمة له في معنى قوله وكذا قال لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق فعليه الـكفارة ( فالالشنافي ) رحمه الله ولو تظاهر وآلى قيل إن وطئت قبل الكفارة خرجت من الإيلاء وأثمت وإن انقضت أربعة أشهر وقفت فإن قلت أنا أعتق أو أطعم لم يميلك أكثر مما يمكنك اليوم وما أشبهه وإن قلت أصوم قبل إنما أمرت بعد الأربعــة بأن تنيء أو تطلق فلا بجوز أن مجعل لك سنة .

# باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزى من الصوم وما لايجزى م

( فَاللَّانَ اللّهِ عَلَى اللّهِ تَعَالَى فَى الظّهَارَ «فَتَحَرِيرَ رَقِبَةً » (قَالَ) فَإِذَا كَانَ وَاجِدَا لَهَا أَو لَتُمنَهَا لَمْ بَحِرَ ثَهُ غَيْرِهَا وَشَرَطُ اللّهُ عَزَ وَجِلَ فَى رَقِبَة القَتْلَ مُؤْمِنَة كَمَا شَرَطُ العَدَلَ فَى الشّهَادَة وأَطْلَقَ الشّهُودِ فَى مُواضِعُ فَاستدللنا عَلَى أَن مَا أَطْلَقَ عَلَى مَعْنَى مَا شَرَطُ وَإِنمَا رَدَ اللّهُ تَعَلَى أَمُوالَ المسلمين على المسلمين لاعلى المشركين وفرض الله تعالى أموال المسلمين على المسلمين لاعلى المشركين وفرض الله تعالى الصدقات فلم تَجز إلا للمؤمنين فكذلك ما فرض الله من الرقاب فلا يجوز إلا من المؤمنين وإن كانت أنجمية وصفت الإسلام فإن أعتق صبية أحد أبوبها مؤمن أو خرساء جبلية تعقل الإشارة بالإيمان أجزأته وأحب إلى أن لايعتقها إلا أنها لم تبلغ لم

أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم لو آلى أقل من أربعة أشهر يريد ضراراً ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء ولا بحال حكم الله عما أنزل فيه ولو تظاهر يريد طلاقا (١) كان طلاقا أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا وهذه أصول ولا ظهار من أمة ولا أم ولد لأن الله عز وجل يقول « والذين يظاهرون من نسائهم » كما قال « يؤلون من نسائهم » والذين يرمون أزواجهم » فعقلنا عن الله عز وجل أنها ليست من نسائنا وإنما نساؤنا أزواجنا ولو لزمها واحد من هذه الأحكام لزمها كلها .

#### باب مايكون ظهارا وما لايكون ظهارا

( فَاللَّاشِ بَافِعِي ) رحمه الله الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي فإن آبال أنت مني أو أنت معى كظهر أمى وما أشبه فهو ظهار وإن قال فرجك أو رأسك أو ظهرك أو جلدك أو بدك أو رجلك على كظهر أمي كان هذا ظهارا ولو قال كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل أمه محرم ولو قال كأمى أو مثل أمي وأراد الحكوامة فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لانية لي فليس بظهار وإن قال أنت على كظهر امرأة محرمة من نسب أو رضاع قامت فيذلك مقام الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلمقال « محرم من الرضاع ما يحرم من انسب » (قال المزنى ) رحمه الله تعالى وحفظى وغيرى عنه لايكون متظاهرا بمن كانت حلالا في حال ثم حرمت بسبب كما حرمت نساء الآباء وحلائل الأبناء بسبب وهو لا بجعل هذا ظهارا ولا في قوله كـظـير أى (قال) ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق ( والله نافعي ) رحمه الله ولو قال إذا نكحتك فأنت على كظهر أمي فسكحها لم يكن متظاهراً لأن النحريم إثما يقع من النساء على من حل له ولا معني للتحريم في المحرم ويروى مثل ماقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم على وابن عباس وغيرهم وهو القياس ( ولو قال ) أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق لأنه صرح بالطلاق فلا معنى لقوله كظهر أمي إلا أنك حرام بالطلاق كظهر أمى ولو قال أنت على كظهر أمى يريد الطلاق فهو ظهار ولو قال لأخرى قد أشركتك معها أو أنت شريكنها أو أنت كهي ولم ينو ظهارا لم يلزمه لا نها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية أو مطيعة له كهي (قال) ولوظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في السكناب القدم ليس عليه إلاكفارة واحدة لأنها بمعن ثم رجع إلى السكفارات (قال المزنى) وهذا بقوله أولى ( فَاللَّاشَتْ أَنِّينَ) رحمه الله ولو تظاهر منها مراراً يريد بكلواحدة ظهارا غير الآخر قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطلقة تطلقةولو قالها متنابعا فقالـأردت ظهارا واحدا فهو واحدكما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ولو قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا .

> باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة من كتابى الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبلي والشافعي رحمة الله عليهم

( فَاللَّهُ عَالِمُهِ ﴾ رحمه الله قال الله تبارك وتعالى «ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» الآية قال والذى عقلت مما

<sup>(</sup>١) لعله «كان ظهاراً » كما يؤخذ من عبارة « الأم » ، فراجعها . كتبه مصححه .

# و الظهار الظهار المناه

# باب من بجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد

( فَالْكُمْ يَافِعِي ) رحمه الله قال الله تبارك وتعال «والذين يظاهرون من نسأتُهم» الآية ( فَالَالثُ يَافِعي) وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحـكم من بالغ جرى عليه الظهار حراكان أو عبداً أو ذميا وفي امرأته دخل بها أو لم يدخل يقدر على جماعها أو لايقدر بائن تكون حائضا أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة أو في عـدة يملك رجعتها فذلك كله سواء (قال المزنى) رحمه الله ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها لأنه يقول(١) لو تظاهر منها ثم أتبع التظهير طلاقا ملك فيه الرجعة فلا حكم للايلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع رجع حكم الإيلاء وقد جمع الشافعي رحمه الله بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان ( قَالِلِينَ يَافِعِي ) رحمه الله تعالى ولو تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار عماله لايقربها حتى يكفر لا ننها لزمته وهي زوجة ولا يلزم المغاوب على عقله إلا من سكر ( وقال في القديم ) في ظهار السكران قولان أحدهما يلزمه والآخر لايلزمه (قال المزنى) رحمه الله تعالى يلزمه أولى وأشبه با ُقاويله ولا يلزمه أشبه بالحق عندى إذا كان لا يميز ( قال المزنى ) رحمه الله وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع إرادته والسكران الذي لايعقل معني مايقول لا إرادة له كالنائم فإن قيل لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل أو ليس وإن أدخله على نفسه فهو في معني ما أدخله على غيره منذهاب عقله وارتفاع إرادته ولو افترق حكمهما فى المعنى الواحد لاختلاف نسبته من نفسه ومن غيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه وحكم من جن بسبب غبره فيجوز بذلك طلاق بعض المجانين فإن قيل ففرض الصلاة يلزم السكران ولا يلزم المجنون قيل وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون فهل يجنز طلاق النوام لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل لا يجوز لا نه لايعقل قيل وكذلك طلاق السكران لا نه لا يعقل قال الله تعالى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » فلم تسكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد والليث بن سعد وغيرهم وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ارتد حكران لم يستتب في سكره ولم يقتل فيه (قال المزنى) رحمه الله وفي ذلك دليل أن لاحكم لقوله لا أتوب لا نه لايعقل مايقول فَكَذَلِكَ هُو فِي الطَّلَاقِ وَالظَّهَارِ لَا يَعْقُلُ مَا يَقُولُ فَهُو أَحَدُ قُولِيهِ فِي القديم (قال) ولو تظاهر منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له لايكون المتظاهر به موليا ولا المولى بالإيلاء متظاهرا وهو مطيع لله تعالى بترك الجماع فى الظهار عاص له لوجامع قبل أن يكفر وعاص بالإيلاء وسواء كان مضارا بترك الكفارة

<sup>(</sup>١) قوله: لو تظاهر منها ثم اتبع النظهير النح لعله «لو آلى منها ثم اتبع الإيلاء النح» كما يعلم من بقية العبارة تأمل.

ما تكون به المولى فائنًا في الثيب أن يغب الحشفة وفي البكر ذهاب العذرة فإن قال لا أفدر على افتضاضها أجل أجل العنين ولو جاءمها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الإيلاء ولو آلى ثم جن فأصابها فى جنوله أو خنونها خرج من الإبلاء وكفر إذا أصابها وهو صحيح ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون لأن القلم عنه مرفوع فى تلك الحال (قال المزنى ) رحمه الله جعل فعل المجنون في جنونه كالصحيح في خروجه من الإيلاء (قال المزنى ) رحمه الله إذا خرج من الإيلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة ولو لم يلزمه الكفارةما كان حانثا وإذا لم يكن حانثًا لم يخرج من الإيلاء ( قَالِ الشِّيَّ إِنِّينَ ) رحمه الله تعالى والنَّدمي كالسلم فعا يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد ( وقال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدى بأن زوجها طلقيا أو آلي منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ونو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن بحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه ( قال المزنى ) رحم، الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » أن تجرى عليهم أحكام الإسلام (قال) وإذا كان العربي يشكلم بألسنة العجم وآلي بأى لسان كان منها فهو مول فى الحسكم وإن كان يتكلم بأعجمية فقال ماعرفت ماقلت وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه ولو آليثم آلي فإن حنث في الأولى والثانية لم يعد عليه الإيلاء وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة وإن أراد غيرها فا حب كفارتين وقد زعم من خالفنا في الوقف أن الفيئة فعل يحدثه بعد اليمين في الأربعة الأشهر إما بجماع أو فيء معذور بلسانه وزعم أنعزئة الطلاق انقضاء أربعة أشهر بغير فعل محدثه وقد ذكرهما الله تعالى بلا فصل بينهما فقلت له أرأيت أن لو عزم أن لا يغ ، في الأربعة الأشهر أيكون طلاقًا ؛ قال لا حتى يطلق قلت فكيف يكون انقضاء الأربعه الأشهر طلاقا بغير عزم ولا إحداث شيء لم يكنن ؟ .

# باب إيلاء الخصى غير المجبوب والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب المكاح وإملاء على مسائل مالك

( فَالْالْشَنْ اَفِتِي ) رحمه الله تعالى وإذا آلى الحصى من امرأته فهو كغير الحصى إذا بقى من ذكره ماينال به من المرأة مايبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان مجبوبا قيل له فيء بلسانك لاشيء عليك غيره لأنه يمن لايجامع مثله ( وقال في الإملاء ) ولا إبلاء على الحجبوب لأنه لايطيق الجماع أبدا ( قال المزنى ) رحمه الله تعالى إذا لم بجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإبلاء فهذا بقوله أولى عندى ( فَاللَاشِنَائِينَ ) رحمه الله تعالى ولو آلى صحيحا ثم جب ذكره كان لها الحيار مكامها في المقام معه أو فراقه .

# الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل ابن القاسم والإملاء على مسائل مالك

( ﴿ إِلَاكِ نِهِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا مَضَتَ الأَرْبِعَةَ الْأَشْهِرِ للمُولَى وَقَفَ وَقِيلَ لَهُ إِنْ فَتَ وَإِلاَ فَطَلَقَ وَالْفِيثَةَ الجماع إلا من عذر فيني، باللسان ما كان العذر قائمًـا فيخرج بذلك من الضرار ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكنفر عن يمينه ولو قال أجلني في الجماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث في يمينه ولا يبين أن أؤجله ثلاثاً ولو قاله فائل كان مذهبا فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة ( قال المزنى ) رحمه الله تعالى قد قطع بأنه يجبر مكانه فإما أن بني وإما أن يطلق وهذا بالقياس أولى والتأفيت لايجب إلا نخبر لازم وكذا قال في استتابة المرتد مكانه فإن تاب وإلا قتل فكان أصح من قوله ثلاثاً (قال) وإعما قلت للسلطان أن يطلق عليه واحدة لأنه كان على المولى أن بنيء أو يطلق إذا كان لايقدر على انفيئة إلا به فاذا امتنع قدر على الطلاق عنه ولزمه حكم الطلاق كما يأخذ منه كـل شيء وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيه (وقال في انقديم) فيها قولان(١) أحدها وهو أحبهما إليه والثاني يضيق عليه بالحبس حتى بغرء أو يطلق لأن الطلاق لا يكون إلا منه ( قال المزنى ) رحمه الله تعالى ليس الثانى بشيء وما عامت أحدا قاله ( ف*الالشيافي*م ) رحمه الله ويقال للذي فا. بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ولوكانث حائضا أو أحرءت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن حماعها أو تحل إصابتها ( قال) وإذا كان المع من قبله كان عليه أن بنيء فيء حماع أو فيء معذور وفيء الحبس باللسان وقال في موضع آخر إذا آ لي فحبس استوقفت به أربعة أشهر متنابعة ( قال المزنى رحمه الله ) الحبس والمرض عندى سواء لأنه نمنوع بهما فإذا حسبت عليه فى المرض وكان يعجز عن الجاع بكل حال أجل المولى كان المحبوس الذي يمكنه أن تأتيه في حبسه فيصيبها بذلك أولى (وقال) في موضعين ولوكان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن ينيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه ( قال ) ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعدالأربعة وقف مكانه فإما أن بنيء وإما أن يطلق (قال المزنى رحمه الله ) هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما أو ثلاثًا ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ وَلُو أَحْرِمَ قَيْلُ لَهُ إِنْ وَطَنْتَ فَسَدَ إِحْرَامُكُ وَإِنْ لَمْ تَنِيءَ طَاقَ عَلَيْكُ وَلُو ٓ الْي ثم تظاهر أو تظاهر ثم آلى وهو يجد الـكفارة قيل أنث أدخلت المنع على نفسك فإن فئث فأنت عاص وإن لم تغي. طلق عليك ولو قالت لم يصبني وقال أصبتها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعى مابه الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكراً أربها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينها (قال المزنى) رحمه الله تعالى إنمــا أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ فرجعت العذرة بحالها قال ولو ارتدا أو أحدهما فى الأربعة الأشهر أوخالعها ثم راجعها أو رجع من ارتد منهما في العدة استأنف في هذه الحالات كانها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها في هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والجس وفي تلك الأحوال لم تكن محرمة بشيء غير الجماع (قال المزنى) القياس عندى أن ماحل له بالعقد الأول فحكمه حكم امرأنه والإيلاء يلزمه بمعناه وأما من لم تحل له بعقده الأول حتى يحدث نكاحا جديداً فحكمه مثل الأيم نزوج فلاحكم للايلاء فيمعناه المشبه لأصله (قال) وأقل

<sup>(</sup>١) قوله أحدهما وهو أحبهما النح كذا فىالأصل ولعله أحدهما يطلق عليه وهو أحبهما النح تأمل .كتبه مصححه .

#### باب الإيلاء من نسوة

( فاللّمْتَ أَفِي ) رحمه الله تعالى ولو قال لأربع نسوة له والله لا أقربكن فهو مول منهن كابهن يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو ثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ويوقف للباقيتين حتى بني ، أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللائى حلف عليهن كلمهن ولو طلق منهن ثلاثاً كان مولياً من الباقية لأنه لو جامعها واللائى طلق حنث ولو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء لأنه يجامع البواقي ولا يحنث (قال المزنى) أصل قوله أن كل يمن منعت الجماع بكل حال فهو بها مول وقد زعم أنه مول من الرابعة الباقية ولو وطأبها وحدها ماحنث فكيف يكون منها موليا ؟ ثم بين ذلك بقوله لو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء والقياس أنه لا إيلاء عليه حتى يطأ ثلاثاً يكون موليا من الرابعة لأنه لا إيلاء عليه حتى يطأ ثلاثاً يكون موليا من الرابعة لأنه لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فهو مول يوقف لهن فأى واحدة ما أصاب منهن خرج من إلإيلاء في البواقي لأنه حنث بإصابة الواحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث بإيلاء ثانية .

# باب على من يجب التأفيت في الإيلاء ومن يسقط عنه

ثم قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الأولى فطلق ثم ارتجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد خمسة أشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أحمل له أربعة أشهر من يوم محل له الفرج وإن قال إن قربتك فعلى صوّم هذا الشهر كله لم يكن موليا كما لو قال فعلى صوم يوم أمس ولو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي ولو قال إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً وقف فإن فا. وغابت الحشفة طلقت ثلاناً فإذا أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها وإن أبي أن بني، طلق عليه واحدة فإن راجع فله أربعة أشهر من يوم راجع ثم هكذا حتى ينقضي طلاق ذلك الملك ثلاثاً ولو قال أنت على حرام بريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شي. حكم فيه بكفارة إذا لم يقع به طلاق كما لايكون الإيلاء والظهار طلاقا وإن أريد بهما طلاق لأنه حكم فيهما بكفارة ولوقال إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن تظاهرت لم يكن موليا حتى يظاهر ولو قال إن قربتك فلله على أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو متظاهر لم يكن موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة يمين (قال الزنى) رحمه الله أشبه بقوله أن لا يكون عليه كفارة ألا ترى أنه يقول لو قال لله على أن أصوم يوم الخيس عن اليوم الذي على لم يكن عليه صوم يوم الحميس لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمه وإن صوم يوم لازم فأى يوم صامه أجزأ عنه ولم يجعل للنذر في ذلك معنى يلزمه به كفارة فتفهم ( قَالَالشُّنافِعي ) ولو آلى ثم قال لأخرى قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لايشترك فيها ولو قال إن قربتك فأنت زانية فليس عول وإن قربها فليس بقاذف إلا بقذف صريح ولو قال لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا فإن وطيءٌ وقديقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن كان أقل من ذلك فليس بمول ولو قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى صمها فكون موليا ولو قال والله لا أقربك إلى يوم القيامة أو حتى يخرج الدجال أو حتى يُمزل عيسي بن مريم أو حتى يقدم فلان أو يموت أو تموتى أو تفطمي ابنك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيءٌ بمــا حلف عليه كان موليا وقال في موضع آخر حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد أكثر من أربعة أشهر (قال المزنى رحمه الله) هذا أولى بقوله لأن أصله أن كل يمين صفت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن محنث فهو مول وقوله حتى يشاء فلان فليس بمول حتى يموت فلان (قال المزنى) وهذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو بموت سواء في القياس وكذلك حتى تفطمي ولدك إذا أمكن الفطام في أربعة أشهر ولو قال حتى تحبلي فلس عول (قال المزنى) رحمه الله هذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يشاء فلان لأنه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فلا يكون موليا ( قال المزنى ) رحمة الله عليه وأما قوله حتى تموتى فهو مول بكل حال كـقوله حتى أموت أنا وهو كقوله والله لا أطؤك أبدا فهو مول من حين حلف ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ رحمه الله تعالى ولو قال والله لا أفريك إن شئت فشاءت في المجلس فهو مول قال والإيلاء في الغضب والرضا سواء لما تـكون اليمين في الغضب والرضا سواء وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا ولو قال والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد لم يكن موليا لأنه قد يقدر على أن يخرجها قبل انقضاء الأربعة الأشهر ولا بجبر على إخراجها .

#### باب المطلقة ثلاثا

( فالله من بعد حق تنكح زوجا عبره الله قال الله تبارك وتعالى في الحطقة الطلقة الثالثة « فلا نحل له من بعد حق تنكح زوجا غيره » وشكت المرأة التي طلقها رفاعة ثلاثاً زوجها بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها معه مثل هدبة الثوب فقال «أتربدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » ( فالله من فيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة وسواء قوى الجماع وضعيفه لايدخله إلا بيده أو بيدها أو كان ذلك من صي مراهق أو مجبوب بتى له قدر ما يغيبه تغييب غير الحصي وسواء كل زوج وزوجة ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها ولو أصاب الذمية زوج دمي بنكاح صحيح أحلها للمسلم لأنه زوج ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصنا قال ولو كانت الإصابة بعد ردة أخدها ثم رجع المرتد منهما إلا في التي قد أحلنها لأنها لخواج قبل المؤلى ) لامعني لرجوع المرتد منهما عنده فيصح النكاح بينهما إلا في التي قد أحلنها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا محلها ؟ فتفهم ( فالله عليه على الإصابة وإن كانت مدخولا بها فقد أحلها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا محلها ؟ فتفهم ( فالله عنه ) رحمه الله ولو ذكرت أنها مدخولا بها فقد أحلها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا علها ؟ فتفهم ( فالله عنه ) رحمه الله ولو ذكرت أنها مدخولا بها فقد أحلها وأصابته إياها قبل الردة فكيف لا علها ؟ فتفهم ( فالله عنه كاله عله الله عله الله ولو ذكرت أنها مدخولا بها فقد أحلها وأصيت ولا نعلم حلت له وإن وقع في قلبه أنها كاذبة فالورع أن لا يفعل

#### باب الإيلاء

مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالى . على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك

( فاللائة على الرحمه الله قال الله تعالى «للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر » الآية في ذلك دلالة والله أعلم على أن لاسبل على المولة الله المراته حتى يمضى أربعة أشهر كما لو ابتاع بيعا أو ضمن شيئا إلى أربعة أشهر لم يكن عليه سبيل حتى يمضى الأجل وقال سلمان بين يسار أدركت بضعة عثمر مين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانهم يوقف المولى وكان على وعنمان وعائشة وابن عمر وسلمان بين يسار يوقفون الو (قال) ولى المولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا بجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو فى معنى المولى ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسهاء الجاع التي هي صريحة وذلك قوله والله لاأنيكك ولا أغيب ذكرى في فرجك أو لا أدخله فى فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك أو مافى مثل هذا المعنى فهو مول فى الحكم في الحكم في القديم كان للجاع اسم كنى به عن نفس الجماع فهو واحد وهو مول فى الحكم قلنا مالم ينوه في لا أمسك فى الحكم فى القديم ونواه فى الجديد وأجمع قوله فيهما محلفه لا أجامعك أنه مول وإن احتمل أجامعك بيدنى وهذا أشبه بمعانى العلم والله وألل في الجديد وأجمع قوله فيهما محلفه لا أجامعك أنه مول وإن احتمل أجامعك بيدنى وهذا أشبه بمعانى العلم والله على ورأسك شي ورود وإن لم يرده فغير مول فى الحكم ولو قال والله لا أجامعك فى دبرك فهو محسن ولو قال والله لا يجمع حاعا فهو مول وإن أدلا كون بذلك موليا إلا أن يريد جماعا ولو قال والله لا طولن تركى لجماعك أن عنى أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولو قال والله لا أفربك خمسة أشهر ولو قال والله لا أفربك خمسة أشهر ولو قال والله لا أفربك خمسة أشهر

#### مختصر من الرجعة

# من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم

( فَالْاَشْتَىٰ فِي ) قال الله تعالى في المطلقات« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» وقال تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن يسكحن أزواجين» فدل سناق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم والعرب تقول إذا قاربت البلد تريده قد بلغثكما تقول إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل (قال) وللعبد من الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الثنتين كانت تحته حرة أو أمة والقول فيما يمكن فيه انقضاء العدة قولها وهي محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى تراجع وطلق عبد الله بن عمر امرأته وكانت طريقه إلى المسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال عطاء لامحل له منها شي. أراد ارتجاعها أو لم يرده مالم يراجعها وقال عطا. وعبد الكريم لايراها فضلا (قال) ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام والكلام بها أن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلى فإن جامعها ينوى الرجعة أو لاينومها فهو جماع شهة ويعزران إن كانا عالمين ولها صداق مثلها وعليها العدة ولوكانت اعتدت محيضتين ثم أصابها ثم تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة وإنكانت بعدها فليست برجعة وقد انقضت من يوم طلقها العدة ولا تحل لغبره حتى تنقضي عدتها من يوم مسها ولو أشهد على رجمتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت فنكاحها مفسوخ ولها مهر مثلها إن كان مسها الآخر وهى زوجة الأول قالعليه الصلاة والسلام «إذا أنكح الوليان فالأول أحق» وقالعلي بن أيطالب رضيالله عنه في هذه الممألة هي أمرأة الأول دخل بها أو لم يدخل ﴿ وَإِللَّهُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخرولو ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد ولو قال قد راجعتك قبل انقضاء عدتك وفالت بعد فالقول قولها مع يمينها ولو خلابها ثم طلقها وقال قد أصبتك وقالت لم يصنني فلا رجعة ولوقالت أصابني وأنكر فعلمها العدة بإقرارها ولا رجعة له عليها بإقراره وسواء طال مقامه أو لم يطل لانجب العدة وكمال المهر إلا بالسيس نفسه ولوقال ارتجعتك اليوم وقالت انقضت عدني قبل رجعتك صدقتها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جعد حقا ثم أفر به ( قال المزنى ) رحمه الله إن لم يقرا جميعا ولا أحدهما بانقضاء العدة حتى ارتجع الزوج وصارت امرأته فليس لهــا عندي نقض ماثبت عليها له ( قَالُ السِّن فِي ) رحمه الله ولو ارتدت بعد طلاقه فارتجعها مرتدة في العدة لم تكن رجعة لأنها تحليل في حال التحريم ( قال المزنى ) رحمه الله فيها نظر وأشبه بقوله عندى أن تكون رجعة موقوفة فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة وإن لم مجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه لارجعة لأن الفسيخ من حين ارتدت كما نقول في الطلاق إذا طلقها مرتدة أو وثنية فجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أن الطلاق كان واقعا وكانت العدة من حين وقع الطلاق وإن لم بجمعهما الإسلام فى العدة بطل الطلاق وكانت العدةمن حبن أسلم متقدم الإسلام.

لاترث المبتوتة قول يصبح وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار وقال كيف ترثه امرأة لايرثها وليست له بزوجة (قال المزنى) فقات أنا هـذا أصح وأفيس لقوله (قال المزنى) وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك إن مذهب ابن الزبير أصحهما وقال فيه لو أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثاً لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندى سواء . وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليسلى لاترث المبتوتة (قال المزنى) وقد احتج الشافعي رحمه الله على من قال إذا ادعيا ولدا لهات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كال أب فقال الشافعي الناس برثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم إذا لم بجعلوا الابن منهما منه في المديرات فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المهني الذي يرثها به لم ترثه وهـذا أصح في القياس وكذا قال عبد الرحمن بن عوف ما قررت من كتاب الله ولا من سهة رسوله وتبعه ابن الزبير .

#### باب الشك في الطلاق

( فاللشنافيق ) رحمه الله تعالى ؛ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان لعنه الله يأتى أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ربحا » علمنا أنه لم يزل يقين طهارة إلا بيقين حدث فكذلك من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين (قال) ولو قال حنث بالطلاق أو في العتق وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين و محلف للذى يدعى فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال وإن وقعت على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق والورع أن يدعن ميرائه ولو قال إحداكما طالق ثلاثاً منع منهما وأخذ بنفقتهما حتى ببين فإن قال لم أرد هذه بالطلاق كان إقراراً منه للاخرى ولو قال أخطأت بل هي هده طلقتا معا بإقراره فإن ماتنا أو إحداهما قبل أن يبين وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج وإذا قال لإحداهما هذه التي طلقت رددنا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة الأخرى ولو كان هو البت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا فإن ماتت واحدة قبله ثم مات بعدها فقال وارثه طلق طلق الأولى ورثت الأخرى بلا يمين وإن قال طلق الحية ففيها قولان أحدهما أنه يقوم مقام الميت فيحلف أن الحية هي التي طلق ثلاثاً ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو مخبر غيره ممن يصدقه . والقول الثانى أنه به على التي طلق ثلاثاً ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو بخبر غيره ممن يصدقه . والقول الثانى أنه يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله وللحية ميراث امرأة منه حتى يصطلحا .

# باب مايهدم الرجل من الطلاق من كتابين

( فالله المنطقة ولا في الطلقة بناكانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل ولما لم يكن في الطلقة ولا في الطلقتين مايوجب التحريم لم يكن لإصابة زوج غيره معني يوجب التحليل فنكاحه وتركه سواء ورجع محمد بن الحسن إلى هذا واحتج الشافعي رحمه الله بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن طلق امرأته اثنتين فانقضت عدتها فتزوجت غيره فطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول قال عمر هي عنده على ما يق من الطلاق .

فكامته حيث يسمع حنث وإن لم يسمع لم يحنث وإن كلته ميتا أو حيث لا يسمع لم يحنث وإن كاته مكرهة لم يحنث وإن كلته سكرانة حنث ولو قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى وسئل مانوى في الثنتين بعدها فإن أراد تبيين الا ولى فهى واحدة وما أراد وإن قال لم أرد طلاقا لم يدين في الأولى ودين في الثائنة فإن أراد أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى والثانية بالواو لأنها استثناف له كلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد بها من المدين على الثالثة فإن أراد بالملاق وكذلك أنت طالق ثم طالق ثم طالق وكذلك طالق بل طالق بل طالق (قال المزنى) رحمه الله وفي كتاب الإملاء وإن أدخل «ثم» أو واوا في كلمتين فإن لم تكن له نية فظاهرها استثناف وهي ثلاث (قال المزنى) رحمه الله والظاهر في الحيكم أولى والباطن فيا بينه وبين الله تعالى له نية فظاهرها استثناف وهي ثلاث (قال المزنى) رحمه الله والظاهر في الحيكم أولى والباطن فيا بينه وبين الله تعالى على من له الثواب وقد قال أنت طالق طلاقا في واحدة كقوله طلاقا حين من له الثواب وقد قال بعض أهل والمخاز لا يلزمه طلاق فيلزمه إذا لم يجز عليه تحريم الطلاق أن يقول ولا عليه قضاء الصلاة كما لا يكون على المغاوب على عقله قضاء الصلاة كما لا يكون على المغاوب على عقله قضاء صلاة .

# باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين

( فَاللّٰمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَلَوْ قَالَ لَمَا أَنت طَالَقُ وَاحَدة فِي اثْنَتِينَ فَإِلَى مَهْرُونَة بِاثْنَتِينَ فَهِى اثْنَتِينَ وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا فُواحَدة وإن قال أنت طالق واحَدة لاتقع عليك فهى واحدة وإن قال واحدة وإن قال رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء واحدة وإن قال واحدة والله واحدة كانت تطليقة والطلاق من أجزائك طالق فهي طالق لايقع على بعضها دون بعض ولو قال أنت طالق بعض تطليقة كانت كل واحدة لايتبعض ولو قال نصنى تطليقة فهي واحدة ولو قال لا ربع نسوة قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة من طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ألاثا ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستشاء إذا بقي شيئا فإذا لم يبق شيئا فمحال ولو قال كل واحدة وبالتاق بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث ولو قال إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والندور كوو في الأعان .

#### باب طلاق المريض

#### من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث

( فَالْالْشَانِهِي ) رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء فإن طلق مريض ثلاثا فلم يصح حتى مات فاختلف أصحابنا (قال المزنى) فذكر حسكم عثمان بتوريثها من عبد الرحمن في مرضه وقول ابن الربير لوكنت أنا لم أر أن ترث المبتوتة (قال المزنى) وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب العدة إن القول بأن

يتفرقا من المجلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع \*\* وقال في الإملاء على مسائل مالك: وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع وقال فيه وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا ولو يجعل لها أن تطلق نفسها ثلاثاً فطلقت واحدة فإن لها ذلك ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه ولو قال أنت على حرام يريد تحريمها بلاطلاق فعليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ( فالليش في ) رحمه الله لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به ولو قال كل ما أملك على حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجوارى كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله \* وقال في الإملاء وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفرولوقال كالميتة والدم فهو كالحرام \* فائما ما لايشبه الطلاق مثل قوله بازك الله فيك أو اسقيني أو أطمعيني أو أرويني أو زوديني وما أشبه ذلك فليس بطلاق وإن نواه ولو أجزت النية بما لايشبه الطلاق أجزت أن يطلق في نفسه ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الأولى وبانت يدخل بها أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعن معاً ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ما الم وقعل علم المنا المنا علم المنا أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه والمنا أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه والمنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا والمنا المنا والمنا والمنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا والمنا المنا ا

# الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والاملاء وغيرهما

( فَاللّاشِنَافِع ) رحمة الله تعالى عليه وأى أجل طلق إليه لم يلزمه قبل وقته ولو قال في شهر كذا أو في غرة هلال كذا طلقت في المغيب من الليلة التي يرى فيها هلال ذلك الشهر ولو قال إذا رأيت هلال شهر كذا حنث إذا رآء غيره إلا أن يكون أراد رؤية نفسه ولو قال إذا مضت سنة وقد مضى من الهلال خمس لم تطلق حتى تمضى خمس وعثمرون ليلة من يوم تمكلم وأحد عشر شهرا بالأهلة وخمس بعدها ولو قال لها أنت طالق الشهر الماضى طلقت مكانها وإيقاعه الطلاق الآن في وقت مضى محال ولو قال عنيت أنها مطلقة من غيرى لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحو ذلك ولو قال لها أنت طالق إذا طلقتك فإذا طلقها وقعت عليها واحدة بابتدائه الطلاق والأخرى بالحنث ( فَاللّاشَافِيق) رحمه الله تعالى ولوكان قال أنت طالق كنا وقع عليك طلاق وطلقها واحدة طلقت ثلاثاً وإن كانت غير مدخول بها طلقت بالأولى وحدها ولي كنا وقع عليك طلاق وطلقها بطلقة مدخولا بها (قال المزنى) رحمه الله تعالى ألطف الشافعي في وقت إلا واحدة ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك لم يحنث حتى نعم أنه لايطلقها بموته أو بموتها (قال المزنى) رحمه الله تعالى في وقال أنت طالق إذا لم أطلقك لم يحنث ولو قال إذا رأيته فرآه في تلك الحال حنث ولو قال إذا تطالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ولو قال إذا رأيته فرآه في تلك الحال حنث ولو حلف لاتأخذ مالك على فأحبره السلطان فأخذ منه المال حنث ولو قال لاأعطيك لم يحنث ولو قال إن كلته فا أنت طالق لاتأخذ مالك على فأحبره السلطان فأخذ منه المال حنث ولو قال لاأعطيك لم يحنث ولو قال إن كلته فا أنت طالق لاتكال مقالة المن على فا حبره السلطان فا خذ منه المال حنث ولو قال لاأعطيك لم يحنث ولو قال إن كلته فا أنت طالق

يحتمل واحدة فلا يقع غيرها أو اثنتين فلا يقع غيرها أو من كل واحدة بعضها فيقع بذلك ثلاث فلما كان الشك كان الته كان القل قولة مع يمينه ما أراد بيعضهن في الحال الأولى إلا واحدة وبعضهن الباقى في الحال الثانية فالأقل يقين وما زاد شك وهو لايستعمل الحسح بالشك في الطلاق (قال) ولو قال أنت طالق أعدل أو أحسن أو أكمل أو ما أشبه سألته عن نيته فإن ما نيه فإن لم ينو شيئا وقع الطلاق للسنة ولو قال أفيح أو أصبح أو أفعش أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئا وقع الطلاق للسنة ولو قال أفيحة أو جميلة فاحشة طلقت حين تكام ولو قال أنت طالق لم ينو شيئا وقع طلان فهى طالق للسنة ولو قال أنت طالق لملان أو لرضا فلان طلقت مكانه ولو قال إن لم تكونى حاملا فأنت طالق وقف عنها حتى تمر لها دلالة على البراءة من الحل ولو قالت له طلقني فقال كل امرأة لى طلق طلقت امرأته التي سائلة إلا أن يكون عزلها بنيته .

# باب مايقع به الطلاق من الكلام وما لايقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك

( وَاللَّاسَانِينَ ) رحمه الله ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسهاء الطلاق والفراق والسراح فإن قال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك ازمه ولم ينو في الحسكم وينوى فها بينه وبين الله تعالى لأنه قد يريد طلاقاً من وثاق كما لو قال لعبده أنت حر يريد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن يقبلا منه وسواءكان ذلك عند غضب أو مسائلة طلاق أو رضا وقد يكون السبب ويحدث كلام على غير السبب فإن قال قد فارقتك سائراً إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا فإن قيل قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما يخرج به منه قيل قد يقول لا إله إلا الله فيكون،ؤمنا يبين آخرالكلام،عنأوله ولو أفرد«لاإله»كانكافرا ولو قال أنت خلية أو بائن أو بريئة أو بتة أو حرام أو ما أشهه فإن قال قلته ولم أنو طلاقا وأنوى به الساعة طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد (قال) ولو قال لها أنت حرة يربد الطلاق ولأمته أنت طالق يريد العتق لزمه ذلك ولو قال لها أنت طالق واحدة باثنا كانت واحدة يملك الرجعة لأن الله تعالى حكم فى الواحدة والثنتين بالرجعة كما لو قال لعبده أنت حر ولا ولاء لي عليك كان حراً والولاء له جعل عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين وطلق ركانة امرأته البتة فا حلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردهاعليه وطلق المطلب بن حنطب امرأته البتة فقال عمررضي الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل قال لامرأته حيلك على غاربكما أردت؟ وقالشريح أما الطلاق فسنة فا مضوه وأما البتة فبدعة فدينوه (قال) وبحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذى ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معانى جعلت إلى قائلها ولوكتب بطلاقها فلا يكون طلاقا إلا بأن ينويه كما لايكون ماخالف الصريح طلاقا إلا بأن ينويه فإذا كتب إذا جاءك كتابى فعتى يا تيها فإن كتب أما بعد فا نت طالق طلقت من حين كتب وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به ولوقال لامرأته اختارى أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال ما أردت طلافا لم يكن طلاقا إلا بائن بريد. ولو أراد طلاقا فقالت قد اخترت نفسي سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن

#### - ﴿ كتاب الطلاق ﴾-

#### باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه

من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك

( قَاالُونَ مَا فِي ) رحمه الله : قال الله تعالى « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « مره فليراجعها ثم ليمسكها حق تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكم ابعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » (قال) وقد روى هذا الحديث سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر نخالفون نافعا في شيء منه قالوا كايهم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر (قال) وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق (قال) وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمعظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ، وضع الطلاق فلوكان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . وطلق العجلاني بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ركانة الما طلق امرأته البتة ما أردت؛ ولم ينهه أن يزيد أكثر من أكثرة من واحدة ( فالالن انج ) رحمه الله ولو طلقها طاهرا بعد جماع أحبت أن ترتجعها ثم يمهل ليطلق كما أمر وإن كانت في طهر بعد جاع فإنها تعتد به ( قال/ن البعث) رحمه الله ولو لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها لا نها لاسنة في طلاقها ولا بدعة وإن كانت تحيض فقال لها أن طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهرا من غير جاع طلقت ثلاثا معا وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله وقبل الغسل وإن قال نويت أن تقع فى كل طهر طلقة وقعن معا فى الحكم وعلى مانوى فها بينه وبين الله ولو كان قال في كل قرء واحــدة فإن كانت طاهراً حبلي وقعت الأولى ولم تقع الثنتان إن كانت تحيض على الحبال أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة ولم يقع علمها غير الأولى ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعت اثنتان في أى الحالين كانت والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى (قلت) أنا أشبه عندها أن قوله بعضهن ( فالله تنابع ) رحمه الله : ولو قال له أجنبي طلق فلانة على أن لك على ألف درهم ففعل و الألف له لازمة ولا مجوز ما اختلفت به الأمة إلا بإذن سيدها ولا المسكانية ولو أذن لها سيدها لأنه ليس بمال للسيد فيجور إذنه فيه ولا لهما فيجوز ماصنعت في مالها وطلاقهما بذلك بائن فإذا أعتقتا اتبع كل واحدة بمهر مثلها كا لا أحم على المفلس حق يوسر وإذا أجزت طلاق السفيه بلا شيء كان ما أخذ عليه جملا أولى ولوليه أن يلى على ما أخذ بالخلع لأنه ماله وما أخذ العبد بالخلع فهو لسيده فإن استهلك ما أخذا رجع الولى والسيد على المختلفة من قبل أنه حق لزمها فدفعه إليه ولو اختلفا فهو كاختلاف المتبايعين فإن قالت خلعتنى بألف وقال بألفين أو قالت على أن تطلقنى ثلاثا فطلقتنى واحدة تحالفا وله صداق مثلها ولا يرد الطلاق ولا يلزمه منه إلا ما أفر به فها في من لا بجوز فالطلاق لا يملك فيه الرجمة فيلزمه وهو مدعى مالا يملكه بدعواه و بجوز التوكيل في الخلع حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذما فإن خلع فيلزمه وهو مدعى مالا يملكه بدعواه و بجوز التوكيل في الخلع حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذما فإن خلع على ما لا يكون ضمن ذلك له ( قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا عندى بشيء والحلم عنده كالبيع في أكثر معانيه وإذا باطلاق عنه كما يطل البيع عنده كالبيع عنه ( فالله المزنى ) رحمه الله ولو وكل من بخالها عليه بما لا يجوز من البدل بطل المواق عنه كما يطل البيع عنه ( فالله المزنى ) رحمه الله ولو وكل من بخالها بمائة فخالها بخمسين فلا طلاق عليه كما لوقال أنت طالق بمائة فأعطته خمسين فلا طلاق

# باب الخلع في المرض من كتاب نشوز الرجل على المرأة

( فالله تنافعي ) رحمه الله و يجوز الحلم في المرض كما يجوز البيع فإن كان الزوج هو المريض فخالعها باقل من من مهرها ثم مات فجائز لأن له أن يطلقها من غير شيء فإن كانت هي المريضة فخالعته بأكثر من مهر مثلها ثم مات من مرضها جاز له مهر مثلها وكان الفضل وصية يحاص أهل الوصايا بها في ثلثها ولو كان خلعها بعبد يساوى مائة ومهر مثلها خسون فهو بالحيار إن شاء أخذ نصف العبد ونصف مهر مثلها أو يرد ويرجع بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستحق نصفه (قال المزني) رحمه الله ليس هدذا عندى بشيء ولكن له من العبد مهر مثلها وما بتي من العبد بعد مهر مثلها وصية له إن خرج من الثلث فإن لم يخرج ما بتي من العبد من الثلث ولم يكن لها غيره فهو بالحيار إن شاء قبل وصيته وهو الثلث من نصف العبد وكان ما بتي للورثة وإن شاء رد العبد وأخذ مهر مثلها لأنه إذا صار في العبد شرك لغيره فهو عبد يكون فيه الحيار .

# باب خلع المشركين منكتاب نشوز الرجل على المرأة

( فَالْالْشَنْ اَفِي ) رحمه الله إن اختلفت الذمية بخمر أو بخترير فدفقته ثم ترافعا إلينا أجزنا الحلع والقبض ولو لم تسكن دفقته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حق مجتمعوا على الرضا ونحكم علي الدميين إذا جاءانا أو أحدهما . والله الموفق .

أعطنني الف درهم فأعطته إياها زائدة فعليه طلقة لأنها أعطته ألف درهم وزيادة ولو أعطته إياها رديثة فإن كانت فضة يقع علمها اسم دراهم طلقت وكان علمها بدلها فإن لم يقع علمها اسم دراهم لم تطلق ولو قال متى ما أعطيتني الفا فأنت طالق فذلك لها وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها إذا أعطته أن ترجع فيها ولو قالت له طلقني ثلاثا وللك ألف درهم فطلقها واحدة فله ثلث الألف وإن طلقها ثلاثا فله الألف ولو لم يكن بقي عليها إلاطلقة فطلقها واحدة كانت له الألف لأنها قامت مقام الثلاث في أنها تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال المزني ) رحمه الله وقياش قوله ماحرمها إلا الأوليان مع الثلاثة كما لم يسكره في قوله إلا القدحان مع الثالث وكما لم يعم الأعور المفقوءة عينه الباقية إلا الفقء الأول مع الفق. الآخر وأنه ليس على الفاقيء الأخير عنده إلا نصف الدية فكذلك يلزمه أن يقول لم محرمها علمه حتى تنكح زوجا غيره إلا الأوليان مع الثالثة فليس علمها إلا ثلث الألف بالطلقة الثالثة في معني قوله ﴿ فَالِلْمَ مَا نِعِي ﴾ رحمه الله ولو قالت له طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كان له الألف وكان متطوعاً بالاثنتين ولو بقيت له علمها طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف واحدة أحرم بها عليك واثنتين إن نكحتني بعد زوج فله مهر مثنها إذا طلقها كما قالت ولو خلعها على أن تسكفل ولده عشر سنين فجائزان اشتراطاً إذا مضى الحولان نفقته بعدهما في كل شهر كذا تمحا وكذا زيتا فإن كني وإلا رجعت عليه بما يكفيه وإن مات رجع علمها بما بتي ولوقال أمرك بيدك فطلق نفسك إن ضمنت لي ألف درهم فضمنتها في وقت الحيار لزمها ولايلزمها في غسير وقت الحيار كم لو جعل أمرها إليها لم بجز إلا في وقت الحيار ولو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته أي عبد ماكان فهي طالق ولا علك العبد وإنما يقع في هذا الموضع بما يقع به الحنث (قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا قياس قوله لأن هذا في معنى العوض وقد قال في هذا الباب متى أو متى ما أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فذلك لها وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها أن ترجع إن أعطته فيها والعبد والدرهم عندى سواء غير أن العبد مجهول فيكون له عليها مهر مثلها وقد قال لو قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق ففعلت طلقت ويرجع عليها بمهر مثلها ولو خلعها بعبد بعينه ثم أصاب به عيباً رده وكان له عليها مهر مثلها ولو قال أنت طالق وعليك ألف درهم فهي طالق ولاشي. عديًا وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حجة ولو تصادقًا أنها سألته الطلاق فطلقها على ذلك كان الطلاق باثنا ولو خلعها على ثوب على أنه مروى فإذا هو هروى فرده كان له عليها مهر مثلها والخلع فما وصغت كالبيع المستهلك ولو خلعها على أن ترضع ولده وقتا معاوما فمات الولود فإنه يرجع بمهر مثلها لأن المرأة ندر على المولود ولا تدر على غيره ويقبل ثديها ولا يقبل غيره ويترأمها فتستمريه ولا يستمرى غيرها ولا يترأمه ولا تطيب نفسا له ولو قال له أبو امرأته طلقها وأنت برى من صداقها فطلقها طلقت ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها الرجعة ولو أخذ منها ألفا على أن يطلقها إلى شهر فطلقها فالطلاق ثابت ولها الألف وعلمها مهر مثلها ولو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا فطلقهما بعد الردة وقف الطلاق فإن رجعتا فىالعدة لزمهما والعدة من يوم الطلاق وإن لم يرجعا حتى انقضت العدة لم يلزمهما شيء ولو قال لهما أننها طالقان إن شئنها بألف لم يطلقا ولاواحدة منهما حتى يشاءا معا فىوقت الخيارولو كانت إحداهما محجورا عليها وقع الطلاق علىهما وطلاقء غير المحجور علمها بائن وعلمها مهر مثلها ولاشيء على الأخرى ويملك رجعتها (قال المزنى) رحمه الله تعالى هــذا عندى يقضى على فساد تجويزه مهر أربع في عقدة بألف لا نه لافرق بين مهر أربع في عقدة بألف وخلع أربع في عقدة با لف فإذا أفسده في إحداها للجهل بما يصيب كل واحدة منهن فسد في الأخرى واحكل واحدة منهن وعليها مهر مثلها الشافعي عليه من القرآن والإجماع بما يدل على أن الطلاق لايلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من اللمان والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدات خمس آيات من كتاب الله تعالى على أنها ايست بزوجة وإنما جعل الله الطلاق بقع على الزوجة فخالف القرآن والأثر والقياس ثم قوله في ذلك متناقض فزعم إن قال لها أنت خلية أو برية أو بنة ينوى الطلاق أنه لايلحقها طلاق فإن قال كل امرأة لى طالق لاينوبها ولا غيرها طلق نساؤه دونها ولو قال لها أنت طالق طلق فلقت فيكيف بطلق غير امرأته .

# باب مايقع ومما لايقع على امرأته من الطلاق ومن إباحة الطلاق ومما سمعت منه لفظا

( فالله شنائجي ) رحمه الله ؛ ولو قال لهما أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فوقعت عليها تطليقة ثم نكحها بعد انقضاء العدة فعياءت سنة وهي تحته لم يقع بها طلاق لأنها قد خلت منه وصارت في حال لو أوقع عليها الطلاق لم يقع وإنما صارت عنده بشكاح جديد فلا يقع فيه طلاق نكاح غيره ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه بأصله من قوله تطلق كلا جاءت سنة وهي تحته طلقت حتى ينقضي طلاق ذلك الملك (قال المزنى ) رحمه الله ولا يخلو قوله أنت طالق في كل سنة من أحد ثلاثة معان إما أن يريد في هذا النكاح الذي عقدت فيه الطلاق فقد بطل وحدث غيره فكيف يلزمه وإما أن يريد في نكاح محدث فقوله . يلزمه وإما أن يريد في نكاح محدث فقوله . لا طلاق قبل النكاح . فتفهم برحمك الله .

#### باب الطلاق قبل النكاح

#### من الإملاء على مسائل بن القاسم ومن مسائل شتى سمعتها لفظا

( فالله شي افعى ) رحمه الله ولوقال كل امرأة أنزوجها طالق أو امرأة بعينها أولعبد إن ملكتك حرفتروج أو ملك لم يلزمه شيء لأن الكلام الدى له الحسيم كان وهوغير مالك فبطار (قال المزنى) رحمه الله ولوقال لامرأة لا يملكها أنت طالق الساعة لم تطلق فهى بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوى فاضعيف أولى أن لا يعمل (قال المزنى) رحمه الله وأجمعوا أنه لاسبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق بيدعة أو على صفة أبعد .

# باب مخاطبة المرأة عا يلزمها من الخلع وما لايلزمها من النكاح و الطلاق إملاء على مسائل مالك وابن القاسم

( فاللَّشَيَّافِيقَ ) رحمه الله ولو قالت له امرأته إن طلقتنى ثلاثا فلك على مائة درهم فهو كقول الرجل بعنى ثوبك هذا بمائة درهم فإن طلقها ثلاثا فله المائة ولو قالت له اخلعنى أو بتنى أو أبنى أو ابرأ منى أو بارثنى ولك على به ألف درهم وهى تريد الطلاق وطلقها فله ماسمت له ولو قالت اخلعنى على ألف كانت له ألف مالم يتناكرا فإن قالت على ألف ضمنها لك غيرى أو على ألف فلس وأنكر تحالها وكان له عليها مهر مثلها ولو قالت له طلقنى ولك بالف ضمنها لك غيرى أو على ألف إن شئت فلها المشيئة وقت الحيار وإن أعطنه إياها فى وقت الحيار , ولم فقال أنت طالق على الألف ولو قال أنت طالق إن به مالكلاق وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت الحيار أو أبطات هى بالألف ولو قال أنت طالق إن

# م الجامع من الكتاب والسنة ، وغير ذلك من الجامع من الكتاب والسنة ، وغير ذلك

( فَالْلَاشُونَةِينَ ) رحمه الله تعالى قال الله ( ولا يحل ليكم أن تأخذوا مما آييتموهين شيئًا » الآية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند با به فقال من هذه ؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل لاأنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة تذكر ماشاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عنــدي فقال عليه الصلاة والسلام « خذمنها » فأخذ منها وجلست في أهلها ( فَالْالْشَيْافِي ) رحمه الله وجملة ذلك أن تكون المرأة المانعة ما يجب عليها له المفتدية تخرج من أن لا تؤدى حقه أو كراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه محالفة للحال التي تشتبه فيها حال الزوجين خوف الشقاق (قال) ولو خرج فى بعض ما تمنعه من الحق إلى أدبها بالضرب أجزت ذلك له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ انفدية من حبيبة وقد نالها بضرب ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كماأمر المطلق غيره وروى عن ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق وعن عثمان قال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا ( قال المزنى ) رحمه الله وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الحلم طلاق فلا يقع إلا بمـا يقع به الطلاق أو ما يشبهه من إرادة الطلاق فإن سمى عددا او نوى عدداً فهو مانوى (قال المزني) رحمه الله وإدا كان الفراق عن تراض ولا يكون إلا بالزوج والعقد صحيح ليس في أصله علة فالقياس عندي أنه طلاق ومما يؤكد ذلك قول الشافعي رحمه الله فإن قيل فإذا كان ذلك طلاقا فاجعل له الرجعة قيل له لمــا أخذ من المطلقة عوصاً وكان من ملك عوض شيء خرج من ملــكه لم يكن له رجعة فعا ملك عليه فكذلك المخلعة ( قَالَاشْنَافِي ) رحمه الله وإذا حل له أن يأكل ماطابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ماطابت به نفسا ويا خذ ما الفراق به (وقال) في كتاب الإملاء على مسائل مالك ولو خلعها تطليقة بدينار على أن له الرجمة فالطلاق لازم له وله الرجعة والدينار مردود ولا بملكه والرجعة معا ولا أجيز عليه من الطلاق إلا ما أوقعه (قال المزني) رحمه الله ليس هذا قياس أصله لأنه بجعل النكاح والخلع بالبدل المجهول والشرط الفاسد سوا، وبجعل لهــا في النكاح .بر مثلها وله عليها في الخلع مهر مثلها ومن قوله لو خلمها بمائة على أنها متى طلبتها فهي لهــا وله الرجعة عليها أن الحلع ثابت والشرط والمسال باطل وعليها مهر مثلها (قال المزنى) رحمه الله ومن قوله لو خلع محجورا عليها بمـال إن المــال يبطل وله الرجعة وإن أراد يكون باثنا كما لو طلقها تطليقة باثنا لم تـكن بائنا وكـان له الرجعة (قال المزنى) رحمه الله تعالى وكـذلك إذا طلقها بدينار على أن له الرجعة لا يطله الشرط ( والالشاغافيي ) رحمه الله ولا يلحق المختلعة طلاق وإن كانت في العـــدة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وقال بعض الناس يلحقها الطلاق في العدة واحتج ببعض التابعين واحتج

بواحدة بغير قزعة كان عليه أن يقسم لمن بقى بقدر مغيبه مع التى خرج بها ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقى مثل مقامه معها ولوخرج بها مسافراً بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع .

# باب نشوز المرأة على الرجل

من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة ومن كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن

( فالل شنائجي ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى «واللاتى تخافون نشوزهن» الآية (قال) وفي ذلك دلالة على الحتلاف حال المرأة في تعاتب فيه وتعاقب عليه فإذا رأى منها دلالة على الحوف من فعل أو قول وعظها فإن أبدت نشوزا هجرها فإن أقامت عليه ضربها وقد يحتمل « تحافون نشوزهن » إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لسكم جمع العظة والهجر والضرب وقال عليه السلام « لاتضربوا إماء الله » قال فأتاه عمر رضى الله عنه فقال يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن فقال صلى الله عليه وسلم «لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن بشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك خياركم » ومحتمل ميكون قوله عليه السلام قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن فجعل لهم الضرب فأخبر أن الاختيار ترك الضرب .

# باب الحكم في الشقاق بين الزوجين

من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة

( فالله من الحكم الله على الرجم الله عالى الله تعالى فيا خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حم الأزواج فإذا اشتبه حالاها فلم يفعل الرجل الصاح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن و عماديا بعث الإمام حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياها بأن مجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك واحتج بقول على بن أبى طالب رضى الله عنه ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهما ثم قال المحكمين هل تدريان ماعليكما ؟ عليكما أن تجمعا إن رأيتما أن تجمعا وأن تفرقا إن رأيتما أن تم قال المحكمين الم تعرب الله على كذبت والله حتى تقرب أن تفرقا فقال المراة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على كذبت والله حتى تقرب عمل الذى أفرت به فدل أن ذلك ليس للحاكم إلا برضا الزوجين ولو كان ذلك لبعث بغير رضاهما (قال) ولو فوضا مع الحلم والفرقة إلى الحسكمين الأجتهاد فيما يريانه أنه صلاح على المحلم المن ما الحسكمين الاجتهاد فيما يريانه أنه صلاح عمض الحسكمان بينهما شيئا حتى يفيق ثم يحدث الوكالة وعلى السلطان إن لم يرضيا حكمين أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه مايلزم ويؤدب أيهما رأى أدبه إن امتنع بقدر ما يجب عليه (وقال) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن ولو قال قائل نجبرها على الحسكمين كان مذهبا (قال الذي) وحمه الله والمد منها على الحسكمين كان طلقها وأقامت على ذلك بينة رد ما أخذه ولزمه ماطلق وكانت له الرجعة .

مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم وتوفى صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهن ( فَاللَّشِيَّافِي ) وبهذا نقول وبجبر على القسم فأما الجماع فموضع تلذذ ولا بجبر أحد عليه قال الله تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا ببن النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالعلقة » ( قال ) بعض أهل التفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القاوب لأن الله تعالى مجاوزه «فلا تميلوا» لانتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل وبلغما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول « اللهم هذا قسمي فها أملك وأنت أعلم فيما لا أملك» يعني والله أعلم فيما لاأملك قلبه ( قال ) وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللمه ( قال ) وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال « أزواجا لتسكنوا إلبها » فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن فى القسم سواء ( قال ) ويقسم للحرة ليلتين وللا مُمَّة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها فى ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ( قال ) ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفى من بقى من نسائه مثل ماأفام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليتلين أو ثلاثاً ثلاثاكان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آ لي أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكني وإلفا وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها وكنذلك الممتنعة بالجنون ( قال ) وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولى المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن وإن عمد أن يجور به أثم فإن خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما قمي من ليلنها وليس للاماء قسم ولا يعطلن وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له .

# باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة

( فالله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها ( إن شئت سبعت عندك وسبعت عندك وسبعت عنده الله وسبعت عنده وسبعت عنده وان شئت ثلثت ثلثت عندك ودرت » دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا محتسب عليه بها نساؤه الماتى عنده قبلها وقال أنس بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث قال ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بركان يفعله ولا إجابة دعوة .

# القسم للنساء إذا حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشو ز الرجل على المرأة

( فَالْالِنَ نَافِعِي ) رحمه الله أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع أحسبه عن الزهرى «شك المزنى » عن عبيد الله عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه فأيتهن خرج سممها خرج بها ( فَاللَّشَ نَافِعي ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج مهمها خرج بها ( فَاللَّشَ نَافِعي ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج مهمها خرج بها ( فَاللَّشَ نَافِعي ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج

بينه وبين نفسها كوجوب الثمن بالقبض وإن لم يفلق بابا ولم ترخ سترا (قال) وسواء طال مقامه معها أو قصر لامجب المهر و حدة إلا بالمسيس نفسه (قال المزنى) رحمه الله قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ماقال الشافعي وهو ظاهر القرآن .

#### باب المتعة

#### من كتاب الطلاق قديم وجديد

( فالله الله الله الله الله المتعة المطلقات وقال ابن عمر لسكل مطلقة متعة إلا التي فرض لهما ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر (قال) فالمتعة على كل زوج طلق والحكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق وإذا كان الفراق من قبلة فلا متعة لها ولا مهر أيضا لأنها ليست بمطلقة وكذلك إذا كان أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النسكاح ببيعه إباها منه فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ولأنه إن شاء أ، سكها فهى كالمطلقة وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها عندى متعة والله أعلم (قال المزنى) وحمه الله هذا عندى غلط عليه وقياس قوله لاحق لها لأن الفراق من قبلها دونه .

#### الوليمة والنثر

#### من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك

( فَاللّٰهُ مِنْ الْحَهُ اللهُ الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرّور فدعى إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لى أنه عاص كما يبين لى في وليمة العرس لأنى لاأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولا أعلمه أو لم على غيره وأولم على صفية رضى الله عنها في سفر بسويق و تمر وقال لعبد الرحمن ( أو لم ولو بشاة » ( قال ) وإن كان المدعو صأئما أجاب المدعوة وبرك وانصرف وليس محتم أن يأكل وأحب لو فعل وقد دعى ابن عمر رضى الله عنهما فجلس ووضع المعام فمد يده وقال خذوا بسم الله ثم قبض يده وقال إلى صائم ( قال ) فإن كان فيها المعسية من المكر أو الخر أو ما أشبهه من المعاصى الظاهرة نهاهم فإن تحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب فإن رأى صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس وأحب أن يجيب أخاه و بلغنا أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ( لو أهدى إلى ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت » ( قال ) في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو ترك كان أحب إلى لأنه يؤخذ بخلسة ونهية ولا يبين أنه حرام إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه ،

مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة علىالرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء

( فَاللَّشَوْنِينَ ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» ( فَاللَّشَوْنِينَ ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المسكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما

#### عفو المهر وغير ذلك

#### من الجامع ومن كتاب الصداق ، ومن الإملاء على مسائل مالك

( قال الذي يده عقدة الدكاح الزوج وذلك أنه إبما يعفو من ملك فجعل لها محما وجب لها من نصف المهر أن وقال ) والذي يده عقدة الدكاح الزوج وذلك أنه إبما يعفو من ملك فجعل لها محما وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم لها الصداق وبلغنا عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن الذي يده عقدة الدكاح الزوج وهو قول شريح وسعد بن جبير وروى عن ابن السيب وهو قول مجاهد ( قال الشيابي ) رحمه الله فأما أبو البكر وأبو الحجور عليه فلا مجوز عفوها كا لا تجوز لها هبة أموالها وأى الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتهم أفضل ( قال ) ولو وهبت له صداقها تم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان أحدها يرجع عليها بنصفه والآخر لا برجع عليها بنيء ملكه ( قال المزني ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم لا يرجع إذا قبضته فوهنته له أو لم تقبضه لأن هبتها له إبراء ليس كاستهلا كها إياه لو وهبته الهيره فأى شيء يرجع عليها فيا صار إليه ؟ يقول قائل هبتها له كيبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه (قال المزني) والأحسن أولى بهمن الذي يقول قائل هبتها له كيبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه (قال المزني) والأحسن أولى بهمن الذي ليس بأحسن والقياس عندى على قوله ماقال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بق ليس بأحسن والقياس عندى على قوله ماقال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بق لأن النصف مشاع فيا قبضت وبقي (قال) فأما في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة فيذلك باطلة لأنها أبرأته لأن النصف مشاع فيا قبضت الفاسد ثم ردته عليه كانت البراءة باطلة ولها مهر مثالها إلا أن يكون بعد معرفة المهر عليها ما تستيقن أنه أقل و تحله مما بين كذا إلى كذا ألى كذا

# باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم

( فالله الدخول بها و تؤخر و ما الله وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله دينا فله الدخول بها و تؤخر يوما و نحوه لصلح أمرها و لا يجاوز بها ثلاثا إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع فيمنعه أهلها حتى تحتمل والصداق كالدين سواء وليس عليه دفع صداقها ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلي بينها وبينه وإن كانت بالغة فقال لا أدفع حتى تدخلوها وقالوا لاندخلها حتى تدفع فأيهما تطوع أجبرت الآخر فإن امتنعوا مما أجبرت أهلها على وقت بدخلونها فيه وأخذت الصداق من زوجها فإذا دخلت دفعته إليها وجعلت لها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا وإن كانت نضوا أجبرت على الدخول إلا أن يكون من مرض لا يجامع فيه مثلها فتمهل وإن أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها ولها المهركاملا ولها منعه أن يصيبها حتى تبرأ البرء الذي إن عاد لم ينكأ ها ولم يزد في جرحها والقول في ذلك قولها فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر لقول الله تعالى « وإن طلمتنموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » فإن احتج محتج بالأثر عن عمر رضى الله عنه في عمن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » فإن احتج محتج بالأثر عن عمر رضى الله عنه في إغلاق الباب وإرحاء الستر أنه يوجب المهرفمن قول عمر ماذنبهن لو جاء بالعجز من قبلكم؟ فأخبر أنه جوج إذا خلت

وهو أن تقول له أتزوجك على أن تفرض لى ماشئت أنت أو شئت أنا فهذا كالصداق الفاسد فلها مُهر مثلها (قال المزنى) رحمه الله هذا بالتفويض أشبه .

# تفسير مهر مثابها من الجامع من كناب الصداق وكتاب الإملا. على مسائل مالك

( فاللان إنهى ) رحمه الله ومتى قات لها مهر نسائها فإنما أعنى نساء عصبتها وليس أمها من نسائها وأعنى نساء بلدها ومهر من هو فى مثل سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها وصراحتها وبكرا كانت أو ثيبا لأن المهور بذلك تختلف وأجعله نقداً كله لأن الحسكم بالقيمة لايكون بدين فإن لم يكن لها نسب فمهر أقرب لباس منها شهما فيا وصفت وإن كان نساؤها إذا نسكحن فى عشائرهن خففن خففت فى عشيرتها .

### الاختلاف في المهر من كتاب الصداق

( فاللَّشَيْ أَفِي ) رحمه الله وإذا اختلف الزوجان فى المهر قبل الدخول أوبعده تحالفا ولها مهر مثلها وبدأت بالرجل وهكذا الزوج وأبو الصبية البكر وورثة الزوجين أو أحدهما والقول قول المرأة ماقبضت مهرها لأنه حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذى له الحق ومن إليه الحق فإن قالت المرأة الذى قبضت هدية وقال بل هو مهر فقد أقرت بمال وادعت ملكه فالقول قوله (قال) ويبرأ بدفع المهر إلى أبى البكر صغيرة كانت أو كبيرة التى يلى أبوها بغيمها ومالها .

#### الشرط في المهر

#### من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل مالك

( فالله في الله الله والا الله وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد لأن الألف ليس بمهر لها ولا معه ولا بحق له باشتراطه إياه ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطى أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة ، ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينسكح عليها أو لايتسرى أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها فى ذلك كله فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة لفساد عقد المهر بالشرط ألا ترى لو اشسترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد فى يد المشترى ورضى البائع أن بأخذ المائة ويبطل الزق الحمر لم يكن له ذلك لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له قيمة العبد ولو أصدقها يأخذ المائة ويبطل الزوج عثمر سنين فى كل سنة دارا واشترط له أو لهما الحيار فيها كان المهر فاسدا (قال) ولو ضمن نفقتها أبو الزوج عثمر سنين فى كل سنة كذا لم يجز ضان ما لم يكن وما يجهل .

الشفعة عهر مثلها لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع واختلف قوله في الرجل يتزوجها بعبد يساوي ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فأبطله في أحد القولين وأجازه في الآخر وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرا وما أصاب قدر الألف من العبد مبيعا ( قال المزنى ) أشبه عندى بقوله أن لا يجيزه لأنه لا يجيز البيبع إذا كان في عقده كرا. ولا الكتابة إذا كان في عقدها بيع ولو أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع في نصفه لأن الرجوع لا يكون إلا بإخراجها إياه من ملـكها ( قال المزنى ) قد أجاز الرجوع فى كتاب التدبير بغير إخراج له من ملكه وهو بقوله أولى ( قال المزنى ) إذا كان التدبير وصية له برقبته فهوكما لو أوصى لغيره برقبته مع أن رد نصفه إليه إخراج من الملك (قاللَشْمَافِعي) ولو تزوجها على عبد فوجد حرا فعليه قيمته (قال المزني) هذا غلط وهو يقول لو تزوجها بشيء فاستحق رجعت إلى مهر مثلها ولم تكن لها قيمته لأنها لم تملكه فهي من المك قيمة الحر أبعد ( فَالْلَائِينَ افِتِي ) وإذا شاهد الزوج الولى والمرأة أن المهر كذا ويعلن أكثر منه فاختلف قوله في ذلك فقال في موضع السر وقال في غيره العلانية وهذا أولى عندى لأنه إنما ينظر إلى العقود وما قبلها وعد ( فالله في العني ) وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخيس ثم عقد عليه يوم الجمعة بثلانين وطابتهما معا فهما لها لأنهما نكاحان (قال المزنى) رحمه الله للزوج أن يقول كان الفراق في النكاح الثاني قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف في قياس قوله ( قَالُ الشِّيِّ افِي ) ولو أصدق أربع نسوة ألفاً قسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون الثمن مقسوماً على قدر قيمتهم ( قال المزنى ) رحمه الله نظيرهن أن يشترى من أربع نسوة من كل واحدة عبدا بثمن واحد فتجهل كل واحدة منهن ثمن عبدها كما جهلت كل واحدة منهن مهر نفسها وفساد المهر يقوله أولى ( فَالْالْشَيْفَافِيم ) رحمه الله ولو أصدق عن ابنه ودفع الصداق من ماله ثم طلق فللابن النصف كما لو وهبه له فقبضه ولو تزوج المولى عليه بغير أمر وليه لم يكن له أن يجيز النكاح وإن أصابها فلا صداق لها ولاشيء تستحل به إذا كنت لا أجعل عليه في سلعة يشتريها فيتلفها شيئًا لم أجعل عليه بالإصابة شيئًا .

#### باب التفويض

#### من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم، ومن الإملاء على مسائل مالك

( فَاللَّالَثَ الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّفريض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برصاها ويقول لها أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حق طلقها فلها الملتعة وقال في القديم بدلا من العقدة ولا وقت فيها واستحسن بقدر ثلاثين درهما أو مارأى الوالى بقدر الزوجين فإن مات قبل أن يسمى مهرا أومانت فسواء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « بأبي هو وأمى» بقدر الزوجين فإن مات قبل أن يسمى مهرا أومانت فسواء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « بأبي هو وأمى» أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وبالمراث فإن كان يثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل ابن سنان ومرة عن بعض بني أشجع وإن لم يثبت فلا مهر ولها الميراث وهو قول على وزيد وابن عمر (قال) ومق طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن يفرضه السلطان لها أو يفرضه هو لها بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن فلا ما المتعما عليه فيكون كما لوكان في العقدة وقد يدخل في التفويض وليس بالتفويض المعروف وهو مخالف لما قبله

الزيادة كان محولا دونها وكانت هي المالكة دونه وحقه في قيمته (قال المزني ) ليس هــذا عندي بشي. لأنه مجمز بــع النخل قد أوت فكون تمرها للبائع حتى يستجنبها والنخل المشترى معجلة ولوكانت مؤخرة ما جاز بيع عين ، وخرة فلما جازت معجلة والثمر فلها جاز رد لصفها للزوج معجلا والثمر فيهما وكان رد النصف في ذلك أحق بالجواز من الشراء فإذا جاز ذلك في الشراء جاز في الرد (قُالُ الشِّيافِينِ) وكذلك الأرض تزرعها أو تغرسها أو تحرثها (قال المزني) الزرع مضر بالأرض منقص لها وإن كان لحصاده غاية فله الحيار في قبول نصف الأرض منتقصة أو القيمة والزرع لها وليس ثمر النخل مضرا بها فله نصف النخل والثمر لها وأما الغراس فليس بشبيه لهما لأن لهما غاية يفارقان فها مكانهما من جداد وحصاد وليس كذلك الغراس لأنه ثابت في الأرض فله نصف قمتها وأما الحرث فزيادة لها فليس علمها أن تعطيه نصف مازاد في ملكمها إلا أن تشاء وهذا عندي أشيه بقوله وبالله التوفيق ( فَاللَّهُ مَا نَعِي ) ولو ولدت الأمة في يديه أو نتجت الماشية فيقصت عن حالها كان الولد لها دونه لأن حدث في ملكمها فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها يوم أصدقها (قال المزنى) هذا قياس قوله في أول باب ماجاء في الصداق في كتاب الأم وهو قوله وهذا خطأ على أصله ( فَالَالِشَ عَانِينِ) فإن أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه فلها قيمته يوم وقع النكاح فإن طلبته فمنعها فهو غاصب وعليه أكثر ما كان قيمة (قال المزنى) قد قال في كتاب الخلع لو أصدقها دارا فاحترقت قبل أن تقبضها كان لهما الخيار في أن ترجع عهر مثلها أو تسكون لها العرصة بحصتها من المهر وقال فيه أيضا لو خلعها على عبد بعينه فمات قبل أن يقبضه رجع عليها بمهر مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات رجع بالثمن الذي قبضت (قال المزنى ) هذا أشبه بأصله لأنه بجعل بدل النكاح وبدل الخلع في معنى بدل البيع المستهلك فإذا بطل البيع قبل أن يقبض وقد فبض البدل واستهلك رجع بقيمة المستهلك وكذلك النكاح والخلع إذا يطل بدلهما رجع بقيمتهما وهو مهر المثل كالبيع المستهلك (قال) ولو جعل ثمر النخل في قوار مر وجعل عليها صقرا من صقر تخليا كان لهما أخذه وتزعه من القوارير فإذا كان إذا نزع فسد ولم يبق منه شيء ينتفع به كان لهما الحيار في أن تأخذه أو تأخذ منه مثله ومثل صقره إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ولو ربه برب من عنده كان لها الخيار في أن تأحذه وتنزع ما عليه من الرب أو تأخذ مثل التمر إذا كان إذا خرج من الرب لا يبقي يابسا بقاء التمر الذي لم يصبه الرب أو يتغير طعمه (قال) وكل ما أصيب في يديه بفعله أو غيره فيوكالغاصب فيه إلا أن تـكون أمة فيطأها فتلد منه قبل الدخول ويقول كنت أراها لا تملك إلا نصفها حتى أدخل فيقوم الولد عليه يوم سقط ويلحق به ولها مهرها وإن شاءت أن تسترقها فيي لهـا وإن شاءت أخــذت قـمتـيا منه أكثر ماكانت قيمة ولا تسكون أم ولد له وإنما جعلت لها الخيار لأن الولادة تغيرها عن حالها يوم أصدقها (قال المزنى) وقد قال ولو أصدقها عبدا فأصابت به عيبا فردته أن لها مهر مثلها وهذا بقوله أولى ( قال المزنى ) وإذا لم يختلف قوله أن لها الردكالرد في البيع بالعيب فلا يجوز أخذ قيمة ماردت في البيع وإنما ترجع إلى مادفعت فإن كان فائنا فقيمته وكذلك البضع عنده كالمبيع الفائث ونمـا يؤكد ذلك أيضا قوله في الخلع لو خلعها بعبد فأصاب به عيبا أنه يرده ويرجع بمهر مثلها فسوى في ذلك بينه وبينها وهذا بقوله أولى ( فَالِلْشَيْاَةِي ) ولو أصدقها شقصا من دار ففيه

الصداق بحرم به لتركه النهى عن التكثير و تركه حد القليل وقال صلى الله عليه وسلم «أدوا العلائق» قبل يارسول الله «وما العلائق؟» قال «ماتراضى به الأهلون» (قال) ولا يقع اسم علق إلا على ماله قيمة وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه وقال صلى الله عليه وسلم لرجل «التمس ولوخاتما من حديد» فالنمس فلم يجد شيئا فقال «هل معك شيء من القرآن؟» قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال «قد زوجتكها بما معك من القرآن» و بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من استحل بدرهم فقد استحل» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال ابن المسيب لو أصدقها سوطا جاز وقال ربيعة درهم قال قلت وأفل؟ قال ونصف درهم قال قلت له فأقل؟ قال نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة ( فاللاشيناني ) فما جاز أن يكون ثمنا الذيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها .

# الجمل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم

( فَاللَّانَ فَقَى ) رحمه في تعالى وإذا أنكح صلى الله عليه وسلم بالقرآن فلو فكعها على أن يعلمها قرآنا أو يأتيها بعبدها الآبق فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم (قال المزنى ) وبنصف أجر الحجىء بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالآبق رجعت عليه بنصف مهر مثلها لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها (قال المزنى) وكذا لو قال فكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه .

# صداق ما يزيد ببدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى

# أجل العنين والخصى غير المجبوب والخنثى من الجامع من كتاب قديم ومن كتاب التعريض بالخطبة

( وَالرَّسِ افِعِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن عمر رضى الله عنه أنه أجل العنين سنة ( قال ) ولا أحفظ عمن لقيته خلافًا في ذلك فإن جامع وإلا فرق بينهما وإن قطع من ذكره فبق منه مايقع موقع الجماع أو كان خنى يبول من حيث يبول الرجال أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها فسألت فرقته أجلته سنة من يوم ترافعا إلينا ( قال ) فإن أصابهـا مرة واحدة فهى امرأته ولا تـكون إصابتها إلا بأن يغيب الحشفة أو مابقى من الذكر فى الفرج فإن لم يصبها خيرها السلطان فإن شاءت فراقه فسخ نسكاحها بغير طلاق لأنه إليها دونه فإن أفامت معه فهو ترك لحقها فإن فارقها بعد ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لهما ( قال المزنى ) وكيف يكون عليها عدة ولم تـكن إصابة وأصل قوله لو استمتع رجل بامرأة وقالت لم يصبني وطلق فايا نصف المهر ولا عدة عليها ( والله تعاني ) ولو قالت لم يصبني وقال قد أصبتها فالقول قوله لأنها تريد فسخ نـكاحها وعليه اليمين فإن نـكل وحلفت فرق بينها وإن كانت بكرا أربها أربعا من النساء عدولا ودلك دليل على صدقها فإن شاء أحلفها ثم فرق بينهما فإن نكلت وحلف أقام معها وذلك أن العذرة قد تعود فها يزعم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة ( فَالاَلشَائِقِي) وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها لأن المجبوب لابجامع أبدا والحمي ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لهـا وإن لم بحامعها الصي أحل ( قال الزني ) معناه عندي صبي قد بلغ أن بجامع مثله ( فاللَّذِ عَالِينِ ) فإن كان خنثي يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل ينزوج امرأة وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأة تنزوج رجلا وإن كان مشكلاً لم يزوج وقيل له أنت أعلم بنفسك فأبهما شئت أنكحناك عليه ثم لايكون لك غيره أبدا ( قال المزنى ) فبأجهما تزوج وهو مشكل كان لصاحبه الخيار لنقصه قياسا على قوله في الحصي له الذكر إن لها فيه الحيار ليقصه .

# الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب الثعريض بالخطبة وغير ذلك

( فَاللَّاشَ فَهُ إِنِّى ) رحمه الله تعالى فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان فى التمرك وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودبين زنيا فلو كان المشرك لايكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم صلى الله عليه وسلم غير محصن .

# الصداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي

( فالالشنافيق ) رحمه الله تعالى ذكر الله الصداق والأجر فى كتابه وهو المهر قال الله تعالى « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا بفدها فلو عقد بمجهولأو بحرام ثبت النكاح ولها مهرمثلها وفى قوله تعالى « وآتيتم إحداهن قنطارا » دليل على أن لاوت

#### باب الأمة تغر من نفسها

#### من الجامع من كتاب النكاح الجديد ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق ، إملاء على مسائل مالك

( فَاللّٰمَوْنِهُ فِي ) رحمه الله تعالى وإذا وكل بَرُوبِج أمنه فذكرت والوكيل أو أحدها أنها حرة فتروجها ثم علم فله المخيار فإن اختار فراقها قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة وإن أصابها فلها مهر مثلها كان أكثر مما سمى أو أقل لأن فراقها فسخ ولا يرجع به فإن كانت ولدت فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا وذلك أول ماكان حكمهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ولا يرجع بها على الذى غره إلا بعد أن يغرمها فإن كان الزوج عبدا فولده أحرار لأنه تزوج على أنهم أحرار ولا مهر لها عليه حتى يعتق (قال المزنى) وقيمة الولد في معناه وهذا يدل على أن لاغرم على من شهد على رجل بقتل خطأ أو بعتق حتى يغرم للمشهود له (فاللَّشَنْ إفِي ) رحمه الله وإن كانت لاغرم على من شهد على رجل بقتل خطأ أو بعتق حتى يغرم للمشهود له (فاللَّشَنْ إفِي ) رحمه الله وإن كانت تعتق فإن ضربها أحد فألقت جنينا ففيه مافي جنين الحرة (قال المزنى) رحمه الله قد جعل الشافعي جنين المكاتبة تعتق فإن ضربها أحد فألقت جنينا ففيه مافي جنين الحرة (قال المزنى) رحمه الله قد جعل الشافعي جنين المكاتبة

#### الأمة تعتق وزوجها عبد منكتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل مالك

( فاللاست الجمع الله عنها أن برية أعتقت وفي ذلك دليل على أن ليس يعما طلاقها إذ خيرها رسول الله صلى وفخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يومها في زوجها وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان عبداً وعن ابن عباس أنه كان عبداً يقال له مغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعما أن أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «لو راجعته فإنما هو أبو ولدك» فقالت يارسول الله بأمرك قال (إنما أنا شفيع » قالت فلا حاجة لى فيه وعن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال كان عبداً ( فاللات الجهال الله ولا يقبه العبد الحر لأن العبد لا يملك نفسه ولأن للسيد إخراجه عنها ومنعه منها ولا نفقة عليه لولدها ولا ولاية ولا ميراث بينهما فلهذا \_ والله أعلم \_ كان لها الخيار إذا أعتم في تأقيت الخيار شيئاً يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت مالم يصبها زوجها بعد العتى ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئاً يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتما ( قال أن أن أن أما الخيار في كتا بين ولا معنى فيها لقولين ( فياللات فيهي ) فإن احتارت فراقه ولم يعمها فلا صداق لها فإن أقامت معه فالصداق للسيد لأنه وجب بالمقد ولو كانت في عدة طلقة فلها الفسخ وإن تزوجها بعد ذلك فهى على واحدة وعلى السلطان أن لايؤجلها أكثر من مقامها فإن كانت صبية فحتى تبلغ ولا خيار لأمة بعد ذلك فهى على واحدة وعلى السلطان أن لايؤجلها أكثر من مقامها فإن كانت صبية فحتى تبلغ ولا خيار لأمة به تكل فيها الحرية ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لأمة به تكل فيها الحرية ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لأمة به تكل فيها الحرية ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لأما .

#### العيب في المنكوحة

# من كتاب نـكاح الجديد ومن الـكاح القديم ومن النـكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك ، وغير ذلك

( أالله من العيد ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد عن سعيد بن السيد أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها وقال أبو الشعثاء أربع لايجزن فى النكاح إلا أن تسمى : الجنون، والجذام، والبرس، والقرن ( وَاللَّهُ اللَّهِ ) القرن المانع للجاع لأنها في غير معنى النساء (قال) فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة وإن اختار فراقها بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم فله ذلك ولهما مهر مثانها بالمسيس ولا نفقة عليه في عدتها ولاسكني ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها لأن النبي صلىالله عليه وسلم قال في التي نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فالها المهر بما استحل من فرجها ولم يرده به عليها وهي التي غرته فهو في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان لها لم يجز أن يغرمه وليها وقضي عمر بن الحطاب رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها أن لها المهر (قال) وما جعلت له فيه الحيار في عقد السكاح ثم حدثهما فله الحيار لأن ذلك المعنى قائم فيها لحقه في ذلك وحق الولد ( قال المزنى ) رحمه الله وكذلك مافسخ عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه لأنه المهنى الذي يفسخ به النكاح ( قَالِلْ شَافِتِي ) وكذلك هي فيه فإن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر ولا متعة فإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلمها المهر مع الفراق والذى يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوبا فأخيرها مكانها وأيهما تركه أو وطئ عبد العلم فلا خيار له (وقال) في القــديم إن حدث به فلم الفسخ وليس له ( قال المزنى ) أولى بقوله إنهما سواء فى الحديث كما كانا فيه سواء قبل الحديث (قال) والجذام والبرص فما زعم أهل العلم بالطب يعدى ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأة بذلك منه وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك ذلك نسله نسأل الله تعالى العافية والجنون والحبل لايكون معهما تأدية لحق زوج ولا زوجة بعقل ولا امتناع من محرم وقد يكون من مثله القتل ولوليها منعها من نكاح المجنون كما يمنعها من غير كفء فإن قيل فهل من حكم بينهما فيه الخيار أو الفرقة؟ قيل نعم المولى يمتنع من الجماع بيمين لوكانت على غير مأثم كانت طاعة الله أن لا محنث فأرخص له فى الحنث بكفارة اليمين فإن لم يفعل وجب عليه الطلاق والعلم محيط بأن الضرر بمباشرة الأجذم والأبرص والمجنون والمخبول أكثر منها بترك مباشرة المولى مالم يحنث ولوتزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية كان له فسنخ النكاح بلا نصف مهر ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية (قال المزنى) رحمه الله هذا يدل على أن من اشترى أمة على أنها نصرانية فأصابها مسلمة فليس للمشترى أن يردها وإذا اشتراها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية فله أن يردها .

(قال) وقلت لبعض الناس أجزت نكاح الشغار ولم يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحكيم أرأيت إن عورضت فقيل لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة علىخالتها أو على عمتها وهذا اختيار فا جزه فقال لا يجوز لأن عقده منهى عنه قيل وكذلك عقد الشغار منهى عنه (قال المزنى) رحمه الله معنى قول الشافعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار إنما نهى عن الشخار منها .

# نكاح المتعة والمحلل من الجاءع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث

( فالله تنافي ) رحمه الله تعالى أخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبهما عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية (قال) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نسكاح المتعة ثم قال « هى حرام إلى يوم القيامة » (قال) وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى « إذا نسكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى « فإمساك بمعروف أو تسريح » وقال تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النسكاح مع أحكام ما يين الأزواج في المراق والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ ما يين الأرواج فيه ولا فيه أحكام الأزواج .

# باب نكاح المحرم

( فَاللَّاسَافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان ابن عبان عن عبان ابن عبان عن عبان ابن عبان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يشكح المحرم ولا يشكح » وقال بعض الناس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسكح ميمونة رضى الله عنها وهو محرم قلت رواية عبان ثابتة ويريد بن الأصم ابن أختها وسلمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عبان الثابت وقلت أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عيه وسلم نظرت فيا فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي مخالفه؟ قال بلى قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح الحرم وقال ابن عمر لاينكح الحرم ولا يشكح ولا أعلم لهما نخال علم معتمراً فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق حاجا فعتى يرمى وعلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن كان معتمراً فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح اليسا بنكاح .

ولا من نصرانى ووثنية ولا مجل نكاح ابنتهما لأنها ليست كتابية خالصة (وقال) وفي كتاب آخر إن كان أ وها نصرانيا حلت وإن كان وثنيا لم تحل لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة يسلم أحد أبوبها لأن الإسلام لا بشركه اشمرك والشرك يشركه اشرك (قال) ولو تحاكموا إلينا وجب أن تحكي بينهم كان الزوج الجائى أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولى وشهود مسلمين فاو لم يكن لها قريب زوجها الحاكم الأن تزويجه حكم عليها فإذا تحاكم والينا بعد السكاح فإن كان مما مجوز ابتداؤه في الإسلام أجزناه لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام ولوقبضت نصفه في الشرك حراما ثم أسلما فعليه نصف مهر مثلها والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم.

# باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء

( فَاللَّاسَيْنَافِعي ) رحمه الله أمر الله تبارك وتعالى باعترال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر فإذا تطهرن يعنى والله أعلم الطهارة التي تحل بها الصلاة الفسل أو التيمم (قال) وفي تحريمها لأذى الحيض كالدلالة على تحريم الدبر لأن أداه لايقطع وإن وطيء في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معاقبل أن يغتسل ولو توضأ كان أحب إلى وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ولوكن حرائر فحللنه فكذلك .

# إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء

( فَالْالْشَوْ اَفِيْ ) رحمه الله ذهب بعض أصحابنا في إنيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه وروى عن جابر بن عبد الله من حديث ثابت أن اليهود كانت تقول من أنى امرأته في قبلها من دبرها جا. ولده أحول فأ نزل الله تعالى «نساؤكم حرث الميم فا أنو حرثكم أنى شئم » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سائله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم «في أى الحربتين أو في أى الحرزتين أو في أى الحصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها في لايستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن » ( فَاللَّانَ اَبْعى ) فلست أرخص فيه بل أنهى عنه فا أما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس وإن أصابها في الدير لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في زنا حده وإن كان غاصبا أغرمه الهر وأفسد حجه .

# الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن

( فَاللَّانِ فَا فِي رَحْمُهُ اللهِ وَإِذَا أَسَكَحَ الرَجَلَ ابنته أَو المَرَاةَ تَلَى أَمَوَهَا الرَجَلَ عَلَى أَنْ يَنْكُحَهُ الرَجَلَ ابنته أَو المَرَاة تَلَى أَمُرِهَا عَلَى أَنْ صَدَاقًا فَهِذَا الشّغَارِ الذّي تَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَىهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

#### باب الخلاف في إمساك الأواخر

( فاللانت افي مله وسلم الله واحتججت على من يبطل الأواخر بقول الذي صلى الله عليه وسلم لابن الديلمى وعنده أختان « اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى » وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فاو كان الأواخر حراماً ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال أجل قلت وهذا كله فاسد في الإسلام قال أجل قلت فلما لم يسأل الذي صلى الله عليه وسلم عن العقد كان عفوا لفوته كا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بق لأن الإسلام أدر كهن معه والعقد كالم الو ابتدأت في الإسلام فاسدة فكيف منظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أخرى فرجع بعض أصحابهم وقال محمد بن الحسن ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتجج ببه ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على حديث الذي صلى الله عليه وسلم القياس .

# باب ارتداد أحد الزوجين أوهما ومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه

( فاللان أنى ) رحمه الله وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطء فإن انقضت العدة قبل اجباع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها (قال) ولو لم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها وإن ارتد فلها نصف المهر لأن الفسخ من قبله ولو كانت تحته نصرائية فلمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد (وقال) في كتاب الرتدحي ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرائية ومن دان دين اليهود والنصاري من العرب أو العجم غير بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان (وقال) في كتاب ما يحرم الجع بينه من ارتد من يهودية إلى نصرائية أو نصرائية إلى يهودية حل نكاحها لأنها لوكانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها (وقال) في كتاب الجزية لاينكح من ارتد عن أصل لأنها لوكانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها (وقال) في كتاب الجزية لاينكح من ارتد عن أصل دين آبائه لأنهم بدلو بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيت من طعامهم ونسائهم.

#### باب طلاق الشرك

( فَاللَّانِينَ اَفِيْقَ ) رحمه الله : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه فى الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها فى فى الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو تزوجها غيره فى الشرك حلت له ولمسلم لو طلقها ثلاثا .

# باب عقدة نكاح أهل الذمة من الجامع من الاثة كتب

( فَاللَّاشِ اللَّهِ ) رحمه الله وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فان نكح نصرانى وثنية أو مجوسية أو نكح وثنى نصرانية أو مجوسية لم أفسح منه شيئا إذا أسلموا (قال) ولا تحل ذبيحة من ولد من وثنى ونصرانية

هذا عندي بثبي، قد قطم في كتابين بأن لها الخيار لو أصابها فادعت الجبالة وقال في موضع آخر : إن على السلطان أن يؤجلها أكثر مقامها فكم يمر بها من أوقات الدنيا من حين أعنقت إلى أن جاءت إلى السلطان وقد يبعد ذلك و،قرب إلى أن يفهم عنها ماتقول ثم إلى أنقضاء أجل مقامها ذلك على قدر مايرى فكيف يبطل خيار إماء يعتقن إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا وإسلامهن وإسلام الزوج مجتمع ( قال المزنى ) ولوكان كذلك لما قدرن إذا أعتقن تحت عبد أن يخترن محال لأنهن لايقدرن بخترن إلا بحروف وكل حرف منها في وقت غير وقت الآخر وفي ذلك إبطال الحيار ( فالالشنافعي ) ولو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في العدة ثم عتق ثم أسلمت اثنتان في العدة لم يكن له أن عسك إلا اثنتين من أي الأربع شاء لايثبت له بعقد العبودية إلا اثنتان وينسكح تمام أربع إن شاء واو أسلم وأسلم معه أربع فقال قد فسخت نسكاحهن سئل فإن أراد طلاقا فهو ما أراد وإن أراد حله بلا طلاق لم بكن طلاقا وأحلف ولوكن خمسا فأسلمت واحدة فى العدة فقال قد اخترت حبسها حتى قال ذلك لأربع ثبت نكاحهن باختياره وانفسخ نكاح البواقي ولو قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن هذا شيئا إلا أن يريد طلاقا فإن اختار إمساك أربع فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن (قال المزني ) رحمه الله (١) القياس عندى على قوله أنه إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وأسلمن معه فقذف واحدة منهن أو ظاهر أو آلى كان ذلك موقوفا فإن اختارها كـان عليه فيها ماعليه فى الزوجات وإن فسخ نـكاحها سقط عنه الظهار والإيلاء وجلد بقذفها ( فَاللَّانِينَ فَافِيقَ ) رحمه الله ولو أسلمن معه فقال لاأختار حبس حق يختار وأنفق عليهن من ماله لأنه مانع لهن بعقد متقدم ولا يطلق عليه السلطان كما يطلق على المولى فإن امتنع مع الحبس عزر وحبس حتى يختار وإن مات أمرناهن أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعثمر أو من ثلاث حيض ويوقف لهن الميراث حتى يصطلحن فيه واو أسلم وعنده وثنية ثم تزوج أختها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح مفسوخ (قال المزني) أشبه بقوله إن النكاح موقوف كما جعل نسكاح من لم تسلم موقوفا فإن أسلمت في العدة علم أنها لم نزل امرأنه وإن انقضت قبل أن تسلم علم أنه لاامرأة له فيصح نـكاح الأربع لأنه عقدهن ولا امرأة له ( قَالَالشِّنافِي ) ولو أسلمت قبله ثم أسلم في العدة أو لم يسلم حتى انقضت فلها نقفة العدة في الوجهين جميعا لأنها محبوسة عليه متى شاء أن يسلم كانا على النسكاح ولو كان هو المسلم لم يكين لها نفقة في أيام كفرها لأنها المانعة لنفسها منه واو اختلفا فالقول قول مع يمينه ولو أسلم قبل الدخول فلها نصف المهر إن كمان حلالا ونصف مهر مثلها إن كمان حراما وستعة إن لم يكن فرض لها لأن فسخ ﴿ النكاح من قبله وإن كمانت هي أسلمت قبله فلا شيء لها من صداق ولا غيره لأن الفسيخ من قبلها (قال) ولو أسلم مها فيها على النكاح وإن قال أسلم أحدنا قبل صاحبه فالنكاح مفسوخ ولا نصف مهر حتى يعلم فإن تداعيا فالقول قولها مع يمينها لأن العقد ثابت فلا يبطل:صف الهر إلا بأن تسلم قبله وإن قالت أسلم أحدنا قبل الآخر وقال هو معا 🗧 فالقول قوله مع يمينه ولا تصدق على فسخ النكاح وفها قول آخر أن النكاح مفسوخ حتى يتصادقا (قال الزني) أشبه بقوله أن لاينفسخ النكاح بقولها كما لم ينفسخ نصف الهر بقوله (قال المزنى) وقد قال لوكان دخل بها فقالت انقضت عدتى قبل إسلامك وقال بل بعد فلا تصدق على فسخ ما ثبت له من النكاح (قال) ولوكانت عنده امرأة نـكحها فى الشرك بمتعة أو على خيار انفسخ نكاحها لأنه لم ينكحها على الأبد.

<sup>(1)</sup> قوله : قال المزنى ، القياس عندى النح هذه العبارة ثبتت في بعض النسخ ، وتأملها مع ماقبلها ، . محمده متا

# باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

( فالله على على حلمة الله أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يخطب أحدكم على خطبة أخبه » وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس « إذا حللت فآذنيني » قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأباجهم خطباني فقال «أما معاوية فصعلوك لامل له وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه الكحي أحامة » فدلت خطبته على خطبته على خطبته على خطبته على خطبته أنها خلاف الذي نهى عنه أن نخطب على خطبة أخبه إذا كانت قد أذنت فيه فكن هذا فسادا عليه وفي الفساد مايشبه الإضرار والله أعلم ، وفاطمة لم تمكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما .

# باب نـكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع من هذا ، ومن كناب التعريض بالخطبة

( فَاللَّاشَ عَافِي ) أَحْبِرنَا الثقة أحسبه إسمعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا وفارق سائر هن» وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له الديلمي أو ابن الديلمي أســلم وعنده أختان « اختر أيتهما شئت وفارق الأُخْرِي » وقال لنوفل بن معاوية وعنده خمس « فارق واحدة وأمسك أربعا » قال فعمدت إلى أقدمين ففارقتها ( فَالِلْنِ مَافِعِي ) رحمه الله ومهذا أقول ولا أبالي أكن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة إذا كان من بمسك منهن بجوز أن يبتدى وكاحبا في الإسلام مالم تنقض العدة قبل اجتماع إسلامهما لأن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنسكاح الأول وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكومة ثم أسلما فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة ( فالالشَّافِعي ) فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما لم تحل له واحدة منهما أبدا ولو لم يكن دخل بهما قلنا أمسك أينهما شئت وفارق الأخرى وقال فى وقال أولا كانت الأم أو آخرا ( فَاللَّانِ عَالِيقٍ ) وَلُو أَسَلَّمُ وَعَنْدُهُ أَرْبِعَ زُوجَاتَ إِمَاءً فَإِنْ لَم يَكُن مُعْسَرًا يُحْفَ العنت أو فيهن حرة انفسخ نـكاح الإماء وإن كان لايجد مايتزوج به حرة ويخف العنت ولا حرة فيهن اختار واحدة وانفسخ نسكاح البواقي ولو أسلم بعضهن بعده فسواء وينتظر إسلام البواقي فمن اجتمع إسلامه وإسلام الروج قبل مضى العدة كان له الخيار فيهن ولو أسلم الإماء معه وعتقن وتخلفت حرة وقعت نكاح الإماء فإن أسلمت الحرة انفسخ نـكاح الإماء ولو اختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبتت ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدى نـكاحه وهن حرائر ( قال ) ولو كان عبد عنده إماء وحرائر مسايات أو كتابيات ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين ولو عنقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن لأنه لهن بعد إسلامه وعددهن عدد الحرائر فيحصين من حين اخترن فراقه فإن اجتمع إسلامه وإسلاميين في العدة فعددهن عدد حرائر من يوم اخترن فراقه وإلا فعددهن عدد حرائر من يوم أسلم متقدم الإسلام منهما لأن الفسخ من يومئذ وإن لم يخترن فراقه ولا المقام معه خيرن إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن معا وإن لم يتقدم إسلامهن قبل إسلامه فاخترن فرافه أو المقام معه ثم أسلمن خبرن حين يسلمن لأنهن اخترن ولا ولا خيار لهن ولو اجتمع إسلامهن وإسلامه وهن إماء ثم أعتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه لم يكن ذلك لهن إذا أتى عليهن أفلأوقات الدنيا وإسلامهن وإسلامه مجتمع وكذلك لوكان عتقه وهن معا ( قال المزنى ) رحمه الله ليس

#### باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة

قال الله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» وبى ذلك دليل أنه أراد الأحرار لأن الملك لهم ولا يحل من الإماء إلا مسلمة ولا تحل حتى مجتمع شرطان أن لامجد طول حرة ويخاف العنت إن لم ينكحها والعنت الزنا واحتج بان جابر بن عبد الله قال من وجد صداق امرأة فلا يتزوج أمة قال طاوس لايحل نكاح الحر الأمة وهو بجد صداق الحرة وقال عمرو بن دينار لايحل نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة ( فالالنشائع) فإن عقد نكاح حرة وأمة معا قيل يثبت نكاح الحرة وينفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معا وقال في القديم نكاح الحرة جائز وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن (قال المزنى ) رحمه الله هذا أقيس وأصح في أصل قوله لأن النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغيره فهي في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط الخمر والمهر فاسدان ولو تزوجها ثم أيسر لم يفسده مابعده وحاجني من لايفسخ نكاح إماء غير المسلمات فقال لما أحل الله بينهما ولا نفقة لها لا نها مانعة له نفسها بالردة وإن ارتدت من نصرانية إلى يهودية أو من يهودية إلى نصرانية لم تحرم(١) المسلمة دل على نكاح الأمة قلت قد حرم الله تعالى الميتة واستثنى إحلالها المضطر فهل تحل لغير مضطر واستثنى من تحريم الشركات إحلال حرائر أهل الـكتاب فهل يجوز حرائر غير أهل الـكتاب فلاتحل إماؤهم وإماؤهم غير حرائرهم واشترط في إماء المسلمين فلا بجوز له إلا بالشرط وقلت له لم لا أحللت الائم كالربيبة وحرمتها بالدخول كالربيبة ؟ ( قال ) لأن الأم مبهمة والشرط في الربيبة ( قلت ) فهكذا قلنا في التحريم في المشركات والشرط في النحليل في الحرائر وإماء المؤمنات ( قال ) والعبد كالحر في أن لا يحل له نكاح أمة كتابية وأي صنف حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بالملك وما حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بالملك ولا أكره نكاح نساء أهل الحرب إلا لئلا يفتن عن دينه أو يسترق ولده .

# باب التمريض بالخطبة من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، وغير ذلك

( فَالْالْشَنْ اَفِنِي ) رحمه الله كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض فى العدة جائز بما وقع عليه اسم التعريض وقد ذكر (١) القسم بعضه والتعريض كثير وهو خلاف التصريح وهو تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبها بغير تصريح وتجيبه بمثل ذلك والقرآن كالدليل إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السمر الذي نهى عنه هو الجاع قال امرؤ القيس :

ألا زعمت بسباسة القوم أننى كبرت وأن لا محسن السر أمثالي كذبت لقد أصى عن المرءعرسه ﴿ وَأَمْنِع عرسي أَنْ يَزَنَى بِمَا الْحَالِي

<sup>(</sup>١) هنا كارم ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله : وقد ذكر القسم بعضه ، كذا بالأصل الذي بيدنا ، ولعل لفظ «القسم» محرفا عن «الأم» أو عن الشافعي ، وحرر مصححه .

ولا ابنتها أبدا ولا يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى مجرمها فإن وطىء أختها قبل ذلك اجتنب التي وطى، آخراً واحبب أن مجتنب الولى حتى بستبرى الآخرة فإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو حالها فالسكاح ثابت لايفسخه ملك اليمين كان قبل أو بعد وحرم بملك اليمين لأن النكاح يثبت حقوقاً له وعليه ولو نكحهما وما انفسخ نكاحهما ولو اشتراهما معا ثبت ملكهما ولايتكم أخت امرأته ويشتريها على امرأته ولا يملك امرأته غيره وبملك أمته غيره فهذا من انفرق بينهما ولا بأس أن مجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل والما أمرأته إذا كانت من غيرها لأنه لانسب بينهن .

# ماجاء في الزنا لا يحرم الحلال من الجامع ومن اليمين مع الشاهد

( فَالْالْشَافِقِي ) رحمه الله الزنا لا يحرم الحلال وقاله ابن عباس ( فَالِلْشَافِقِي ) لأن الحرام ضد الحلال فلا يقاس شيء على ضده قال لى قائل يقول لو قبلت امرأنه ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبداً لم فلت لا يحرم الحرام الحلال؛ قلت من قبل أن الله تعالى إنما حرم أمهات نسائيكم ونحوها بالنسكاح فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال وقال أجد جاعا وجاعا فلا تعلق وجاعا رجمت به وأحدها نعمة وجعله الله نسباً وصهراً وأوجب حقوقا وجعلك محرما به لأم امرأتك ولا بننها تسافر بهما وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار إلا أن يعفر أفنقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة ؟ وقلت له فلو قال لك قائل وجدت المطلقة ثلاثا تحل بجاع زوج فأحلها بإسابة زوج قبل بازنا لأنه جاع كجماع كا حرمت به الحلال لأنه جاع وجماع قال إذا نخطى ولأن الله تعالى أحلها بإسابة زوج قبل أويكون شي ويحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام وكذلك ماحرم الله تعالى في كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج قال أويكون شي ويحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام فأقول به؟ قلت نعم ينكح أربعا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة أفيحرم عليه إذا زنى بأربع شي ومناه الحرام محالة في أو الله أي وقد ترتد فتحرم على زوجها ؟ قلت نعم وعلى جميع الحلال (قال ) وقد ترتد فتحرم على زوجها ؟ قلت نعم وعلى جميع الحلق وأقال الزنى) رحمالة فيئا (قال) فقد أوجدتك الحرام يحرم الحلال قلت أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا (قال المزنى) رحمالة مرك ذلك الكثرته وأنه ليس بشيء والحلال قلت أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا (قال المن السركة وأنه ليس بشيء والحديد المحالة والمناء المناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه فلا وقال المناه ال

# نكاح حرائر أهل الكتاب إمائهم وإماء المسامين من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه، وغير ذلك

( فالله في المجود والنصارى إلا أن يعلم أنهم بحالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب و بحر، ون فيحرمون والسامرة من البهود والنصارى الا أن يعلم أنهم بحالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب و بحر، ون فيحرمون كالحبوس وإن كانوا بجامعونهم عليه ويتأولون فيختلفون فلا محرمون فإذا نكحها فهى كالمسلمة فيما لها وعليها إلا أنهما لا ينوارثان والحد في قذفها التعزير و بجبرها على الفسل من الحيض والجنابة والتنظف بالاستعداد وأخذ الأظفار ويمنعها من شرب الحمر وأكل الحنزير ويمنعها من شرب الحمر وأكل الحنزير إذا كان يتقذر به ومن أكل ما يحل إذا تأذى بريحه وإن ارتدت إلى مجوسية أو إلى غير دين أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن انقضت قبل أن ترجع فقد انقطعت العصمة لأنه يصاح أن يبتدى .

جاريته الصغيرة فتحرم عليه ولاقيمة له ( فالليشنائيق ) وقال الله تعالى « والدين هم المروجهم حافظون » الآية وفي ذلك دليل أن الله تبارك و عالى أراد الأحرار لأن العبيد لإعماكون وقال عايه الصلاة والسلام « من باع عبداً وله مال ثماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « فدل الكنتاب والسنة أن العبد لإيملك مالا مجال وإيما يضاف إليه ماله كا يضاف إلى الفرس سرجه وإلى الراعى غنمه ( فإن قيل ) فقد روى عن ابن عمر رضى الله عبه أن العبد يتسرى ( قيل ) وقد روى عن ابن عمر رضى الله عبه أن العبد يتسرى ( قيل ) وقد روى خلافه قال ابن عمر رضى الله عنهما لايظأ الرجل إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ماشاء قال ولا يحل أن يتسرى "عبد ولا من لم تسكمل فيه الحربة بحال ولا يفسخ أبكاح حامل من زنا واحب أن تمسك حق تضع وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأى لا ترد يد لا مس قال «طلقها» قال إنى العلام .

# نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كناب قديم وكتاب جديد ، وكتاب النعريض

( فالله تنافي ) رحمه الله : وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهما وقال عمر يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهربن أو شهرا ونصفا وقال ابن عمر إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك حرمت عليك ( الللت نافعي ) وبهذا كله أقول وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالسكاح فاسد وعليه مهر مثالها إذا عنق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدة ففيها قولان واحدها أنه كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمني عتق والآخر كالصان عنه فيلزمه أن يهديه .

# باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الإملاء ومن الرضاع

( فاللات نافعي ) رحمه الله أصل ما يحرم به النساء ضربان أحدهما بأنساب والآخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين ونهى رسدول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ونهى عمر رضى الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين وقال ابن عمر وحدت أن عمر كان في ذلك أشد مما هو ونهت عن ذلك عائشة وقال عثمان في جمع الأختين أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إلى من الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجمتها أمنع ذلك قال الزهرى أراه على بن أبى طالب ( فاللائنات في في الأنهر وتحل كل وتحل كل واحدة منهما أو خالتها وإن بعدت فسكاحها مفسوخ دخل أو لم يدخل ونكاح الأولى ثابت وتحل كل وتحل كل واحدة منهما على الانفراد وإن نعكهما معا فالنكاح مفسوخ وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له مها لأنها مبهمة وحلت له ابنتها لأنها من الربائب وإن دخل بها لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن ولم المتها أبدا وإن ولميء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطيء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن ولم والمه أبته له المها ولا ابنتها أبدا وإن ولم والمه أبيا لم تحل له أبها ولا ابنتها أبدا وإن ولم والمه ولم المها ولا ابنتها أبدا وإن ولم والمها ولا ابنتها أبدا وإن ولم والمها ولا المناب

# الكلام الذي ينعتمد به النكاح والخطبة قبل العقد من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه

( فَاللّاشَنَافِعي ) رحمه الله أسمى الله تبارك وتعالى النكاح في كتابه باسمين النسكاح والبرويج ودات السه على أن الطلاق بقع بما يشبه الطلاق ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو ترويج والهبة لرسول الله صلى عليه وسلم مجمع أن ينعقد له بها انتكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز المكاح إلا باسم البرويج أو النكاح والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبدا إلا بأن يقول الولى قد زوجتكها أو أنكحتكها ويقول الحاطب زوجنيها ويقول الولى قد زوجتكها أو أنكحتكها هذا إلى أن يقول الولى قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت ولو قال قد مذكتك المكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن المكاحا وإذا كانت الهبة أو الصدقة على بها الأبدان والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في السكاح؟ فإن قبل معناها زوجتك قبل فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه (قال) وأحب أن يقدم بين يدى خطبته وكل أمر طلبه سوى الحطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله ثم يخطب وأحب الولى أن يقدل مثل ذلك وأن يقول ما قال ابن عمر أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

# ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك من الجامع من كتاب النكاح وكتاب ابن أبي ليلي ، والرجل يقتل أمته ولها زوج

( فاللان ابنى الله على الله تعالى بالحرائر إلى أربع تحر عا لأن مجمع أحد غير النبى صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع والآية تدل على أنها على الأحرار بقوله تعالى «أو ما ملكت أيمانكم » وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار الذين علكون المال والعبد لايملك المال (قال ) فإذا فارق الأرسع ثلاثا ثلاثا تزوج مكانهن فى عدتهن لأن الله تعالى أحل لما المرأة له أربعا وقال بعض الناس لا ينكح أربعا حق تنقضى عدة الأربع لأنى لا أجيز أن يجتمع ماؤه فى خمس أو فى أختين (قلت ) فأنت تزعم لو خلابهن ولم يصبهن أن عليهن العدة فلم يجتمع فيهن ناقضت فى العدة (قال ) وأين ؟ قلت إذ جعلت عليه العدة كما جعلتها عليها أفيجتنب ما تجتنب المعتدة من الطيب ناقضت فى العدة (قال ) وأين ؟ قلت إذ جعلت عليه العدة كما جعلتها عليها أفيجتنب ما تجتنب المعتدة من الطيب والحروج من المزل ؟ قال لا قلت فلا جعلته فى العدة بكاح زوج وطلاقه أو موته وعدة تكون بعده والا جنبات الله منه الم المن المنافق على السيد (قال ) ولو وقتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها وإن باعها حيث لايقدر عليها فلا مهر لها وإن باعها حيث لايقدر عليها فلا مهر الحال والمن عليه مواها وقيمتها (قال المزى ) قياس قوله أن لا تمكون ملكا لا أبيه ولا أم ولد بذلك وقد أجاد كان عليه مهرها وقيمتها (قال المزى ) قياس قوله أن لا تمكون ملكا لا أبيه ولا أم ولد بذلك وقد أجاد أن يزوجه أمته فيولدها فإذا لم تمكن له بأن يولدها من حلال أم ولد بقيمة فكيف بوطىء حرام وليس بشريك أن يوكون فى معنى من أعتق شركا له فى أمة وهو لا يجعلها أم ولد للشريك إذا أحبلها وهو معسر وهذا من ذلك فيها فيكون فى معنى من أعتق شركا له فى أمة وهو لا يجعلها أم ولد للشريك إذا أحبلها وهو معسر وهذا من ذلك أبعد (قال) وإن لم يجهلها فعله عقرها وحرمت على الابن ولا قيمة له بأن حرمت عليه وقد ترضع امرأة الرجل بلبنه

لها ولا إبلاء علمه فيها وقبل له اتق الله فيها فيء أوطاق فإن قذفها أو انتني من وادها قيل له إن أردت أن تنفي ولدها فالتعن فإذا التعن وقمت الفرقة ونفيءنه الولد فإنا كذب نفسه لحق به الولد ولم يعزر وليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ولا غيركفؤ ولا مجنونا ولا مخبولا ولا مجنوما ولا أبرص ولا مجبوبا وليس له أن يكره أمنه على واحد من هؤلاء بنكاح ولا يزوج أحد أحدا نمن به إحدى هــذه العلل ولا من لا يطاق جماعها ولا أمة لأنه نمن لا يُخاف العنت وينكح أمة المرأة وايها بإذنها وأمة العبد المأذون له في التجارة تمنوعة من السيد حتى يقضي دينا إن كان عليــه وبحدث له حجرا ثم هي أمته ولو أراد السيد أن يزوجها دون العبد أو العبد دون السيد لم يكن ذلك لواحد منهما ولا ولاية للعبد بحال ولو اجتمعا على تزويجها لم يجز ( وقال ) في باب الخيار من قبل النسب لو انتسب العبد لهما أ 4 حر فنكحته وقد أذن له سيده ثم علمت أنه عبد أو انتسب إلى نسب وجد دونه وهي فوقه ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار لأنه منكوح بعينه وغرر بثى. وجد دونه والثانى أن النكاح مفسوخ كما لو أذنت فى رجل بعينه فروجت غيره (قال المزنى) رحمه الله قد قطع أمه لو وجد دون ما انتسب إليه وهو كفؤ لم يكن لها ولا لوليها الخيار وفى ذلك إطال أن يكون فى معنى من أدنت له فى رجل بعينه فزوجت غيره فقد بطل الفسح فى قياس قوله وثبت لها الخيار ( فَاللَّانِ عَافِي ) ولو كات هي التي غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان أحدهما إن شاء فسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الإصابة فلها مهر مثلها ولا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملا والثاني لا خيار له إن كانت حرة لأن بيده طلاقها ولا يلزمه من العار ما يلزمها ( قال المزنى ) رحمه الله قد جعل له الحيار إذا غرته فوجدها أمة كما جعل لهما الخيار إذا غرها فوجدته عبدا فجعل معناهما في الخيار بالفرور واحدا ولم يلتفت إلى أن الطلاق إليه ولا إلى أن لا عار فيها عليه وكما جعل لها الخيار بالغرور في نقص النسب عنها وجعله لها في العبد فقياسه أن يجعل له الحيار بالغرور في نقص النسب عنه كما جعله له في الأمة •

# المرأة لا تلي عقدة النكاح

( فالله نام من الله على الله قال بعض الناس زوجت عائشة ابسة عبد الرحمن بن أبى بكر وهو غائب بالشام فقال عبد الرحمن أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ (قال) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره قيل فسكيف يكون أن عبد الرحمن وكل عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ولم يرانها تأمر بتزوجها إلا بعد مؤامرته ولكن تواطىء وتكتب إليه فلما فعلت قال هذا وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن لا تفتاني على وقد يجوز أن يقول زوجي أى وكلى من يزوج فوكلت قال فليس لها هذا في الحبر قيل لا ولسكن لا يشبه غيره لأنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولى باطلا أو كان بجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان (قال المزني رحمه الله) معني تأويله فها روت عائشة عندي غلط وذلك أنه لا يجوز عنده إنسكاح المرأة ووكيلها مثلها فسكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لا يجوز إنسكاحها لهائشة فيصح وجه الخسر على تأويله الذي يجوز عندى لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضى الله عنها ولسكنه وكيل لعائشة فيصح وجه الحسر على تأويله الذي يجوز عندى لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضى الله عنها ولسكنه وكيل لهائشة فيصح وجه الحسر على تأويله الذي يجوز عندى لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضى الله عنها ولسكنه وكيل لهائشة وهيه .

# اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وترويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم والصبيان من النكاح القديم وغير ذلك

( فَاللَّاشِيَافِي ) ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجدكذلك لأن كليم أب في الثيب والبسكر سواء ولا ولاية بعدهم لأحد مع الإخوة ثم الأفرب فالأفرب من العصبة ( قال المزنى ) واختلف قوله في الإخوة ( فقال ) في الجديد من انفرد في درجة بأم كان أولى ( وقال ) في القديم هما سواء (قال المزنى) قد جعل الأخ للأب والأم في الصلاة على الميت أولى من الائخ للأب وجعله في الميراث أولى من الائخ للائب وجعله في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إذا أوصى لا فربهم به رحما أنه أولى من الاُخ للاُب (قال المزنى) وقياس قوله أنه أولى بإنكاح الأخت من الأبخ للاب ( فِاللَّشْكَافِينَ ) رحمه الله ولا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة لها ( قال ) ولا ولاية بعــد النسب إلا للمعتق ثم أفرب الناس بعسبة معتقها فإن استوت الولاة فروجها بإذنها دون أسنهم وأفضالهم كفؤا جاز وإنكان غبر كفؤ لم يثبث إلا باجنماعهم قبل إنكاحه فيكون حقالهم تركوه ( قال ) وليس نكاح غير الكفؤ بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة وليس نقص المهر نقصا فى النسب والمهرلها دونهم فهيأولى به منهم ولا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه فإن كان أولاهم بها مفقوداً أو غائباً بعيدة كانت غيبته أم قريبة زوجها السلطان بعد أن يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتها وأهل الحزم من أهلها ويقول هل تنقمون شيئًا؛ فإن ذكروه نظر فيه ولو عضلها الولى زوجها السلطان والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع ( قال ) ووكيل الولى يقوم مقامه فإن زوجيًا غبر كفؤ لم يجز وولى الكافرة كافر ولا يكون المسلم وليا لكافرة لقطع الله الولاية بينهما بالدين إلا على أمته وإنما صار ذلك له لأن النكاح له تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وهو مسلم وأبوسفيان حي وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري ( قال الزني) ليس هذا حجة في إنكاح الا مة ويشبه أن يكون أراد أن لامعني لـكافر في مسلمة فكان ابن سعيد ووكيله صلى الله عليه وسلم مسلمين ولم يكن لا بيها معنى فى ولاية ،سلمة إذا كان كافرا ( فالله في افعي ) فإن كان الولى سفها أوضعيفا غيرعالم يموضع الحظ أوسقها مؤلما أوبه علة تخرجه من الولاية فهوكمن مات فإذا صلح صار وليا ولو قالت قد أذنت في فلان فأىولانى زوجنى فهوجاً ز فأيههزوجها جاز وإن تشاحّـوا أفرع بينهمااسلطان ولو أذنت لكل واحد أن يزوجها لا في رجل بعينه فزوجها كل واحد رجلا فقر قال صلى الله عليه وسلم « إذا أنكح الوليان فالا ول أحق» فإن لم نثبت الشهود أبهما أول فالنكاح مفسوخ ولا شيء لها وإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر مثلها وهما يقران أنها لاتعلم مثل أن تكون غائبة عن النكاح ولو ادعيا علمها أنها تعنم أحلفت ما تعلم وإن أقرت لأحدها لزدها ولو زوجها الولى بأمرها من نفسه لم بجزكا لا بجوز أن يشترى من نفسه (قال) ويزوج الأب أوالجد الابنة التي يؤيس من عقابها لأزلها فيه عفافا وغني وربماكان شفاء وسواء كانت بكرا أوثيبا ويزوج المغلوب على عقله أبوه إذا كانت به إذا كانت به إلى ذلك حاجة وابنه الصغير فإن كان مجنونا أو مخبولا كان النكاح مردودا لأنه لاحاجة به إليه وليس لأب المغلوب على عقله أن نخالع عنه ولا يضرب لامرأته أجل العنين لأنها إن كانت ثيبا فالقول قوله أو بكرا لم يعقل أن يدفعهاعن نمسه بالقول أنها تمتنع منه ولانخالع عن العتوهة ولايبرى ووجها من درهم من مالها فإن هربت وامتنعت فلا نفقة

أن إذن الكِير الصمت والتي تخالفها الكلام والآخر أن أمرهما في ولالة أنفسهما محناف فولالة المعد أنها أحق من الولى والولى هينا الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هــذا حديث خنساء زوجها أبوها وهي ثب فـكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله علمه وصلم نكاحه وفي تركه أن يقول لخنساء « إلا أن تشأئي أن تجنزي ما فعل أبوك » دلالة على أنها لو أجازته ماجاز والبكر مخالفة لها لاختلافيها في لفظ النبي صلى الله عليه ســـلم ولوكانا سوا. كان لفظ النبي صلى الله عليه وســـلم أنهما أحق بأنفسهما . وقالت عائشة رضي الله عنهــا تزوجني رســـول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع سنين ودخل بي وأنا ابنة تسع وهي لا أمر لها وكذلك إذا بلغت ولو كانت أحق بنفسها أشبه أن لابجوز ذلك عليها قبل بلوغها كما قلنا فى المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ فيقتل أو يعفو ( قال ) والاستئمار للبكر على استطابة النفس قال الله تعالى لنبيــه صلى الله عليه وســلم « وشاورهم في الأمر » لا على أن لأحد رد ما رأى صلى الله عليه وســـلم ولــكن لاستطابة أنفسيم ولـقندي بسنته فميم وقد أمر نعما أن يؤامر أم بنتمه (قال المزنى) رحمه الله وروى الشافعي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النهي. صلى الله عليه وسلم ( واحتج الشافعي ) بابن عباس أنه قال « لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل » وأن عمر رد نـكاحاً لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال « هذا نكاح اسر ولا أجزه ولو تقدرت فيه لرجمت ۾ وقال عمر رضى الله عنه « لاتنكح المرأة إلا بإذن ولمها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان » ( فَالْالشِّنْ ابْعِي ) والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وســلم فبين « وليا وشهوداً وإقرار المنــكوحة الثيب وصمت البكر ( قال ) والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النسكاح ( قال ) ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أوغيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد ،وت أبيها (قال) ولو كان المولى عليه محتاج إلى النكاح زوجه وليه فإن أذن له فجاوز مهر مثلها رد الفضل ولو أذن لعبده فتروج كان لها الفضل متى عتق وفى إذنه لعبده إذن باكتساب الهر والنفقة إدا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى نما في يديه ولو ضمن لها السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعنها فالسع باطل من قبل أن عقدة البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها إياه بألف لابعينها كان البيع جائزاً وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الحروج من بيته إلى امرأته وفى مصره إلا فى الحين الذى لاخدمة له فيه ولو قالت له أمته أعتقني على أن أنــكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها الحيار في أن تنكح أو تدع ويرحع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضى بالقيمة التي علمها فلا بأس ( قال المزنى ) ينيغي في قياس قوله أن لابجيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها فيكون المهر معلوما لأنه لا يجبز الهر غير معلوم ( قال المزنى ) سألت الشافعي رحمه الله عن حديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها ففال للنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أشياء ليست لغيره .

إن وهبت نفسها للنبي » الآية وقال تعالى « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن انقيتن » فأباتهن به من نساء العالمين وخصه بأن جعله عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أفستهم وأزواجه أمهاتهم قال أدهاتهم في معنى وذلك أنه لا محل نكاحهن بحال ولم تحرم بنات لوكن لهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين .

# الترغيب في النكاح وغيره من الجامع ومن كتاب النكاح جديد وقديم، ومن الإملاء على مسائل مالك

( فَاللَّشَعْ إِفِيهِ ) رحمه الله وأحب للرجل والمرأة أن يتروجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأن الله تعالى أمر به ورضه وندب إليه وبلفا أن النبي صلى الله عليه وسنم قال « تنا كحوا تسكثروا فإنى أباهى بم الأمم حتى بالسقط » وأنه قال «من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح» ويقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده (قال) ومن لم تنق نفسه إلى ذلك فأحب إلى أن يتخلى احبادة الله تعالى ( قال ) وقد ذكر الله تعالى « القواعد من النساء » وذكر عبداً أكرمه فقال « سيدا وحصورا » والحصور الذي لا يأنى النساء ولم يندبهن إلى النكاح فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه (قال ) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متعطية بإذنها وبغير إذها قال الله تعالى « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » قال الوجه والكفان .

# باب ماعلى الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته وبجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك، واختلاف الحديث والرسالة

( فاللائنافي ) رحمه الله تعالى فدل كتاب الله عز وجل وسة نبيه عليه الصلاة والسلام على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النسكاح ودعون إلى رضا قال الله تعالى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » (قال) وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولى (قال) وقال بعض أهل العلم نزلت في معقل بن يسار رضى الله عنه وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها فانقضت عدتها ثم طلب نسكاحها وطلبته فقال زوجتك أختى دون غيرك ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا فنزلت هذه الآية ، وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيما المرأة نكحت بغير إذن وابها فسكاحها باطل ثلاثاً فإن مسها فاها المهر بما استحل من قرحها فإن اشتجروا أو قال اختلفوا فالسلطان ولى من لاولى له (قال) وفي ذلك دلالات . منها أن للولى شركا في بضعها لايتم النكاح إلا به مالم يعضلها ولا تجد لشركه في بضعها معني إلا فضل نظره لحياطة الموضع أن ينالها من لا يكافئها نسبه وفي ذلك عار عليه وأن المقد بغير ولى باطل لا يجوز بإجازته وأن الإصابة إذا كانت بشهة ففيها المهر ودرى الحسلا وقال ) ولا ولاية لوصى لأن عارها لا يلحقه وجمت الطربق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم فروجها فعلما من وليها والبكر تستأدن في نفسها وإذنها صاتها » دلالة على الفرق بين الثيب والبكر تستأدن في نفسها وإذنها صاتها » دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين أحدها

حبراتهم وعشائرهم فيؤنون بها وتكون مجمعا لأهل السهمان كما تكون المياه والقري مجمعا لأهل السهمان من الهرب ولعلم استفنوا فنقلها إلى أفرب الناس بهم وكأنوا بالمدينة ( فإن قيل ) فإن عمر رضي الله عنه كان محمل على إبل كشيرة إلى الشام والعراق فإنما هي والله أعلم من نعم الجزية لأنه إنما بحمل على ما مجنمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا وقدكان يبعث إلى عمر بنعم الجزية فيبعث فيبتاع بها إبلا جلة فيحمل عليهما ( وقال ) بعض الناس مثل قولنا في أن ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا والركاز سبيل الصدقات ورووا ماروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وفى الركاز الخمس» وقال «المعادن من الركاز وكل ما أصيب من دفن الجاهلية من شيء فهو ركاز » ثم عاد لما شدد فيه فأ بطله فزعم أنه إذا وجد ركازا فواسع له فها بينه وبين الله تعالى أن يكتمه وللوالي أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه أو يدعه له فقد أبطل بهذا القول السنة في أخذه وحق الله فيقسمه لمن جعله الله له ولو جاز ذلك جاز في جميع ما أوجبه الله لمن جعله له ( قال ) فإنا روينا عن الشعى أن رجلا وجد أربعة أو خمسة آلاف درهم فقال على رضى الله عنه لأفضين فها قضاء بينا أما أربعة أخماس فلك ، وخمس للمسلمين ثم قبل والحمس مردود عليك ( فَالِلْشَانِعِي) رحمه الله فهذا الحديث ينقض بعضه بعضا إذا زعم أن عليا قال والحمس المسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له وهذا عن على مستنكر وقد رووا عن على رضىالله عنه بإسناد موصول أنه قال أربعة أخماسه لك واقسم الخس فى فقراء أهلك فهذا الحديث أشبه محديث على رضى الله عنه لعل عليا علمه أميناً وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم ( فالله شافعي ) رحمه الله وهم نخالفون ما رووا عن الشعبي من وجهين أحدهما أنهم يزعمون أن من كانت له ماثنا درهم فليس للوالى أن يعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السهمان المقسومة بين من سمى الله تعالى ولا من الصدقات تطوعا والذى يزعمون أن عليا ترك له خمس ركازه رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أنه إذا أخذ الوالى منه واجبا فى ماله لم يكن له أن يعود عليه ولا على أحد يعوله ويزعمون أن لو وليها هو لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعوله ( قَالَانِينَ ) برحمه الله وإذا كان له أن يكنمها وللوالي أن يردها إليه فليست بواجبة عليه وتركها وأخذها سواء وقد أبطاوا بهذا القول السنة في أن في الركاز الحمس وأبطلوا حق من قسم الله له من أهل السهمان الثمانية فإن قال لايصلح هـذا إلا في الركاز قيل فإن قيل لك لايصلح فى الركاز ويصلح فما سوى ذلك من صدقة وماشية وعشر زرع وورق ثما الحجة عليه إلا كهى عليك ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم .

# مختصر فى النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء فى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خفه بها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة وأماح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبييناً لفضيلته فمن ذلك أن كل من ملك زوجة فليس عليه تخبيرها وأمر عليه الحسلاة والسلام أن يخير نساءه فاخترنه فقال تعالى « لا يحل لك النساء من بعد » قالت عائشة رضى الله عنها ما ما رسول الله عليه الله عليه قال تعالى « وامرأة مؤمنة رسول الله عليه قال تعالى « وامرأة مؤمنة رسول الله عليه وسلم حتى أحل له النساء قال كأنها تعنى اللاتى حظرهن عليه قال تعالى « وامرأة مؤمنة رسول الله عليه والمرأة مؤمنة الله عليه الله الله عليه والمرأة مؤمنة الله الله عليه والله عليه والمرأة مؤمنة الله عليه والله الله عليه والله عليه والمرأة مؤمنة الله عليه والله عليه والله الله والمرأة مؤمنة الله عليه والله الله والله الله عليه والله الله والله الله والله والله

ومن أصحابنا من قال إذا تماسك أهل الصدقة وأحدب آخرون نقلت إلى المجدين إذا كانوا نحاف عامهم الوت كأنه يذهب إلى أن هذا مال من مال الله عز وجل قسمه لأهل السهمان لمهني صلاح عباد الله على اجتهاد الإمام وأحسبه يقول وتنقل سهمان أهل الصدقات إلى أهل النيء إن جهدوا وضاق النيء وينقل النيء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات على معنى إرادة صلاح عباد الله ( قَالَ الشَّا فِيقِي ) وإنما قلت بخلاف هذا القول لأن الله جل وعز جعل المال قسمين أحدهما في قسم الصدقات التي هي طهرة فسهاها الله لنهانية أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من أغيائهم فترد على فقرائهم لا فقراء غيرهم ولغيرهم فقراء فلا يجوز فيها عندى والله أعلم أن يكون فيها غير ماقلت من أن لانقل عن قوم وفيهم من يستحقها ولا يخرج سهم ذي سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه وكيف يجوز أن يسمى الله تعالى أصنافاً فيكونون موجودين معا فيعطى أحــد سهمه وسهم غيره ولو جاز هذا عندي جاز أن يجعل في سهم واحد جميع سهام سبعة ما فرض لهم ويعطى واحد ما لم يفرض له والذي نخالفنا يقول لو أوصى بثبثه لفقراء ني فلان وغارمي بني فلان رجل آخر و ني سبيل بني فلان رجل آخر إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه وأن ليس لوحي ولا وال أن يعطي انثلث صنفا دون صنف وإن كان أحوج وأفقر من صنف لأن كلا ذو حق بما سمى له وإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول فها أعطى الآدميون أن لابجوز أن يمضي إلاعلى ما أعطوا فعطاء الله أولى أن لايجوز أن يمضي إلا على ما أعطى ( قال ) وإذا قسم الله الغرم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سيم ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ذا غناء على من دونه ولم يفضل المسلمون الفارس أعظم الناس غناء على جبان في القسم وكيف جاز لمحالفنا في قسم الصدقات وقد قسمها الله تعالى أبين القسم فيعطى بعضا دون بعض وينقلها عن أهلها المحتاجين إليها إلى غيرهم لأن كانوا أحوج منهم أو يشركهم معهم أو ينقلها عن صنف منهم إلى صنف غيره (أرأيت) لو قال قائل لقوم أهل غزو كثير أوجفوا على عدو أنتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأفسمه على أهل الصدقات المحتاجين إذا كان عام سنة لأنهم من عيال الله تعالى هل الحجة عليه إلا أن من قسم الله له بحق فيرم أولى به وإن كان من لم يقسم له أحوج منه وهكذا ينبغي أن يقال في أهل الصدقات وهكذا لأهل المواريث لايعطي أحد منهم سهم غيره ولا يمنع من سهمه لفقر ولا لغني وقضي معاذ بن جباررضي الله عنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى محلاف عشيرته فني هذا معنيان . أحدهما : أنه جعل صدقته وعشره لأهل محلاف عشيرته لم يقل لقرابته دون أهل المخلاف والآخر أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت لأهل مخلاف عشيرته لم تحول عنهم صدقته وعشره بتحوله عنهم وكانت كما يثبت بدأ فإن قيل فقد جاء عدى بن حانم أبا بكر رضي الله عنه بصدقات والزبرقان بن بدر فيهما وإن جاءا بها فقد تكون فضلا عن أهلها ومحتمل أن يكون بالمدينة أقرب الباس مهم نسبآ وداراً ممن مجتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن ومحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا فلم يكن لهم فها حق ويحتمل أن يؤتى بها أبوبكر رضي الله عنه ثم يردها إلى غير أهل المـدينة وليس في ذلك خبر عن أبي بكر نصير إليه فإن قيل فإنه بلغنا أن عمر رضي الله عنه كان يؤتى بنتم من الصدقة فبالمدينة صدقات النخل والزرع والناض والماشية والهدينة ساكن من الهاجرين والأنصار وحلفاء لهم وأشجع وجهينة ومزينة بها وبأطرافها وغيرهم من قبائل العرب فعيال ساكن المدينة بالمدينة وعيال عشائرهم وجـيرانهم وقد يكون عيال ساكني أطرافها بها وعيال من النيء ويعود إلى الصدقات فيكون ذلك له وإن لم يكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدى القدم على خمسة أسهم أخماسا على ماوصفت فإن ضافت الصدقة قسمت على عدد السهمان ويقسم بين كل صنف على قدر استحقاقهم ولا يعطى أحد من أهل سهم وإن اشتدت حاجته وقل ما يصيبه من سهم غيره حتى يستغنى ثم برد فضل إن كان عنه ويقسم فإن اجتمع حق أهل السهمان في بعير أو بقرة أوشاة أو دينار أودرهم أواجتمع فيه اثنان من أهل السهمان أو أكثر أعطوه ويشرك بينهم فيه ولم يبدل بغيره كا يعطاه من أوصى لهم به وكذلك ما يوزن أو يكال وإدا أعطى الوالى من وصفنا أن عليه أن يقطيه ثم علم أنه غير مستحق نزع ذلك منه إلى أهله فإن فات فلا ضمان عليه لأنه أمين لمن يعطيه ويأخذ منه لا ليضمن ( قال المزنى ) ولم يختلف قوله في الزكاة أن رب المال يضمن ( قال المزنى ) ولم يختلف قوله في الزكاة أن رب المال يضمن ( قال المزنى ) ويعطى الولاة زكاة الأدوال الظاهرة الثمرة والزرع والمعدن والماشية فإن لم يأت الولاة لم يسع أهالها إلا قسمها فإن الولاة بركاة التجارات والفطرة والركاز أجزأهم إن شاء الله وإنما يستحق أهل السهمان سوى العاملين حقهم أعطوهم زكاة التجارات والفطرة والركاز أجزأهم إن شاء الله وإنما يستحق أهل السهمان سوى العاملين حقهم

#### باب ميسم الصدقات

( فاللا من بقر أو إبل في أفخاذها ويسم الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر ويجعل الميسم مكتوبا لله فأ فخاذها ويسم الغنم في أصول آذانها وميسم الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر ويجعل الميسم مكتوبا لله فرن مالكها أداها لله تعالى فكنب لله وميسم الجزية مخالف لميسم الصدقة لأنها أديت صفارا لا أجر لصاحبها فيها وكذلك بلغنا عن عمر رضى الله عنه أنهم كانوا يسمون وقال أسلم لعمران في الظهر ناقة عمياء فقال عمر رضى الله عنه ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يقطرونها بالإبل. قال قلت كيف تأكل من الأرض ؟ قال عمر أمن نعم الجزية أومن نعم الجزية . فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها ميسم الجزية قال فأمر بها عمر فنحرت قال في كانت عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا وجعل منها في تلك الصحاف فيعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبكون الذي يبعث به إلى حفصة رضى الله عنها من آخر ذلك فإن كان في حظها قال فجعل في تلك الصحاف من لحم خلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه الهاجرين والأنصار (قال) ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يمر رضى الله عنه في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لايشغريه وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة عمر رضى الله عنه في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لايشغريه وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لكرة مركوها لله تعالى .

#### باب الاختلاف في المؤلفة

( فَالْالْشَغْنَائِتِي ) رحمه الله قال بعض الناس لامؤلفة فيجعل سهمهم وسهم سبيل الله فى لـكراع والسـلاح فى ثغور المسلمين وقال بعضهم ابن السبيل من مريقاسم فى البلد الذى به الصدقات وقال أيضا حيث كانت الحاجة أكثر فهى واسعة كأنه يذهب إلى أنه فوضى بينهم يقسمونه على العدد والحاجة لأن لـكل أهل صنف منهم سهما

من يسنحق منها شيئًا (قال ) وإن استغنى أهل عمل ببعض ماقسم لهم وفضل عنهم فضل رأيت أن ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار ولو ضاقت السيمان قسمت على الجوار دون النسب وكذلك إن خالطيم عجم غيرهم فهم معهم في القسم على الجوار فإن كانوا أهل بادية عند النجعة يتفرقون مرة ويختلطون أخرى فأحب إلى لو قسمها على النسب إذا استوت الحالات وإذا اختلفت الحالات فالجوار أولى من النسب وإن قال من تصدق إن لنا فقرا. على غير هذا الماء وهم كما وصفت يختلطون في النجعة قسم بين الغائب والحاضر ولوكانوا بالطرف من باديتهم فكانوا ألزم له قسم بينهم وكأنت كالدار لهم وهذا إذا كانوا معا أهل نجعة لادار لهم يقرون بها فأما إن كانت لهم دار يكونون لها ألزم فإني أفسمها على الجوار بآلدار (وقال في الجديد) إذا استوى في القرب أهل نسبهم وعدى قسمت على أهل نسيم دون العدى وإن كان العدى أقرب منهم داراً وكان أهل نسيهم منهم على سفر تقصر فيه الصلاة فسمت على العدى إذا كانت دون ماتقصر فيه الصلاة لأنهم أولى باسم حضرتهم وإن كان أهل نسبهم دون ماتقصر فيه الصلاة والعدى أقرب منهم قسمت على أهل نسهم لأنهم بالبادية غير خارجين من اسم الجوار وكذلك هم في المنعة حاضرو المسجد الحرام ( فالالشنافيي ) وإذا ولى الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجيرانه معا فإن ضاقت فيآ ثر قرابته فحسن وأحب إلى أن يولها غيره لأنه المحاسب عليها والمسئول عنها وأنه على يقين من نفسه وفى شك من فعل غيره وأقل من يعطى من أهل السهم ثلاثة لأن الله تعالى ذكر كل صنف جماعة فإن أعطى اثنين وهو بجد الثالث ضمن ثلث سهم وإن أخرجه إلى غير بلده لم ببن لى أن عليه إعادة لأنه أعطى أهله بالاسم وإن ترك الجوار وإن أعطى قرابته من السهمان ممن لاتلزمه نفقته كان أحق بها من البعيد منه وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر تما يعلم من غيرهم وكذلك خاصته ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ماعدا ولده ووالده ولا يعطى واد الولد صغيراً ولاكبيرا زمنا ولاأخا ولاجدا ولاجدة زمنين ويعطيهم غير زمني لأبه لاتلزمه نفقتهم إلازمني ولايعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه فإن ادّانوا أعطاهم من سهم الغارمين وكذلك من سهم ابن السبيل لأنه لايلزمه قضاء الدين عنهم ولا حماهم إلى بلد أرادوه فلا يكونون أغنياء عن هذا به كما كانوا به أغنياء عن الفقر والمسكنة فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم الخس عوضاً من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات وإن كانوا محتاجين وغارمين وهم أهل الشعب وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب ولا تحرم عليهم صدقة التطوع وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقات له أتشرب من الصدقة ؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لاصدقة وإدا كان فيهم غارمون لا أموال لهم فقالوا أعطنا بالغرم والفقر قيل لا إنما نعطيكم بأى المعنيين شئتم فإذا أعطيناه باسم الفقر فلغرمائه أن يأخذوا نما في يديه حقوقهم وإذا أعطيناه بمعنى الغرم أحببت أن يتولى دفعه عنه وإلا فجائز كما يعطى المكانب فإن قيل ولم لا يعطى بمعنيين ؟ قيل الفقير مسكين والمسكين فقير بجمهما امهم ويتفرق بهما اسم فلا بجوز أن يعطى إلا بأحد المعنيين ولو جاز ذلك جاز أن يعطى رجل بفقر وغرم وبأنه ابن سبيل وغاز ومؤلف فيعطى بهذه المعانى كلها فالفقير هو المسكين ومعناه أن لايكون غنيا بحرفة ولا مال فإذا حمعا معا فقسم لصنفين بهما لم بحز إلا أن يفرق بين حاليهما بأن يكون الفقير الذي بدئ به أشدهما فقرا وكذلك هو في اللسان فإن كان فيهم رجل من أهـل الذي ضرب عليه البعث في الغزو ولم يعط فإن قال لا أغزو واحتاج أعطى فإن هاجر بدوى واقترض وغزا صارمن أهل الفيء وأخذ فيه ولو احتاج وهو في الفيء لم يكن له أن يأخذ من الصدقات حتى بخرج

### باب كيف تفريق قسم الصدقات

( فاالله غنافيم ) رحمه الله : ينبغي للساعي أن يأمر بإحصاء أهل السهمان في عمله حتى يكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهى أسمائهم وأنسابهم وحالاتهم وما يحتاجون إليه ويحصى ماصار فى يديه من الصدقات فيعزل من سمم العاملين بقدر مايستحقون بأعمالهم فإن جاوز سهم العاملين رأيت أن يعطيهم سهم العاملين ويزيدهم قدر أجور أعمالهم من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من النيء والغنيمة ولو أعطاهم ذلك من السهمان مارأيت ذلك ضيقا ألا ترى أن مال اليتم يكون بالموضع فيستأجر عليه إذا خيف ضيعته من يحوطه وإن أنى ذلك على كثير منه (قال المزنى ) هذا أولى بقوله لما احتج به من مال اليتهم ( قَالَالشُّنافِي ) وتفض حميع السهمان على أهذبا كما أدف إن شاء الله تعالى كان الفقراء عشرة والمساكين عشرين والغارمون خمسة وهؤلاء ثلاثة أصناف وكان سهمانهم الثلاثة من جميع المال ثلاثة آلاف فلمكل صنف ألف فإن كان الفقراء يغترقون سهمهم كفافا يخرجون به من حدالفقر إلىأدنى الغني أعطوه وإن كان نخرجهم من حد انفقر إلى أدنى الغني أفل وقف الوالي مابق منه ثم يقسم على المساكين سيمهم هكذا وعلى الغارمين سهمهم هكذا وإذا خرجوا من اسم الفقر والمسكنةفصاروا إلى أدنى اسمالفيومن انعرم فيرثت ذعمهم وصاروا غير غارمين فليسوا من أهله ( قال ) ولا وقت فها يعطى الفقير إلا مانخرجه من حد الفقر إلى الغما قل ذلك أوكثر ممــا تجب فيه الزكاة أو لاتجب لأنه يوم يعطاه لازكاة فيه عليه وقد يكون غنيا ولا مال له تجب فيه الزكاة وفقيرا بكثرة العيال وله مال تجب فيه الزكاة وإنما الغنى والفقر مايعرف الناس بقدر حال الرجال ويأخذ العاملون علمها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم فيأخذ لنفسه صذا المعني ويعطى العريف ومن مجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته وذلك خفيف لأنه فى بلاده وكذلك المؤلفة إذا احتبج إليهم والمكانب مابينه وبين أن يعتق وإن دفع إلى سيده كان أحب إلى ويعطى الفازى الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وإن اتسع المال زيدوا الحيل ويعطى ابن السبيل قدر مايبلغه البلد الذي يريد من نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا أو كان ضعيفا وإن كان البلد قريبا وكان جلدا الأغلب من مثله لوكان غنيا المشي إليها أعطى مؤنته ونفقته بلا حمولة فإن كان يريد أن يذهب ويرجع أعطى مايكفيه في ذهابه ورجوعه من النفقة فإن كان ذلك يأتى على السيم كله أعطيه كله إن لم يكن معه ابن سبيل غيره وإن كان لا يأني إلا على سهم ، سهم من مائة سهم من سهم ابن السبيل لم يزد عليه (قال) ويقسم للعامل بمغى الكفاية وابن السبيل بمغى البلاغ لأنى لو أعطيت العامل وابن السبيل وانفازى بالاسم لم يسقط عن العامل اسم العامل مالم يعزل ولا عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام مجتازا أو يريد الاجتياز ولا عن الغازى ما كان على الشخوص للغزو وأى السهمان فضل عن أهله رد على عدد من عدد من بقي السهمان كان بقي فقراء ومساكين لم يستغنوا وغارمون لم تقض كل ديونهم فيقسم ما بقي على ثلاثة أسهم فإن استغنى الغارمون رد باقي سهمهم على هذين السهمين نصفين حتى تنفد السهمان وإنما ردى ذلك لأن الله تعالى لمــا جعل هذا المــال لامالك له من الآد. بين بعينه يرد إليه كما ترد عطايا الآدميين ووصاياهم لو أوصى بها لرجل فمات الموسى له قبل الموصى كمانت وصيته راجعة إلى ورثة الموصى فلما كمان هذا المال مخالفا للمال يورث همهنا لم يكن أحد أولى به عندنا في قسم الله تعالى وأقرب ممن سمى الله تعالى له هذا المــال وهؤلاء من حملة من سمى الله تعالى له هذا المــال ولم ببق مسلم محتاج إلا وله حق سواه أما أهل النيء فلا يدخلون على أهل الصدقة وأما أهل الصدقة الأخرى فهو مقسوم لهم صدقتهم فلو كثرت لم يدخل عليهم غيرهم وواحد منهم يستحقها فسكما كنانوا لايدخل عليهم غيرهم فسكذلك لايدخلون عملي غيرهم ماكان من غيرهم

بالأخبار أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة فإما زاده ترغيبا فها صنع وإما ليتا ُلف به غيره من قومه ممن لم يثق منه عَمْل ما يْتِق بِه مِن عدى بن حاتم (قال) فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا العني إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن تنزل إن شاء الله تعالى وذلك أن يكون العدو يموضع منتاط لايناله الحيش إلاعؤنة ويكون بإزاء قرم من أهل الصدقات فاعان عليهم أهل الصدقات إما بلية فا رى أن يقووا بسيم سدل الله من الصدقات وإما أن لايقاتلوا إلا بأن يعطوا سمم المؤلفة أو ما يكفيهم منه وكذا إذا انتاط العدو وكانوا أقوى علمه من قوم من أهل الذي يوجهون إليه يبعد ديارهم وثقل مؤناتهم ويضعفون عنه فإن لم يكنن مثل ما وصفت مما كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطي أحد من سهم المؤلفة ولم يبلغني أن أن عمر ولا عثمان ولا عليا رضي الله عنهم أعطوا أحدا تا ُلفا على الإسلام وقد أغنى الله فله الحمد الإسلام عن أن يتًا ُلُف عليه رجال ( وقال في الجديد ) لا يعظي مشرك يتا ُلف على الإسلام لأن الله تعالى خول المسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال السلمين وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم ( قال ) والرقاب المكاتبون من حمز إنما الصدقات والله أعلم ولا يعتق عبد يبتدأ عتقه فيشتري ويعتق ( والفارمون ) صنفان صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم العجزهم فإن كانت لهم عروض يقضون منها ديونهم فهم أغنياء لايعطون حتى يبرءوا من الدين ثم لايبقي لهم مايكونون به أغنياء وصنف دانوا في صلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطي أهل الحاجة من الفارمين حتى يقضوا سهمهم ( واحتج) بائن قبيصة بن المخارق قال محملت بحمالة فا تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال « نؤ ديها عنك أو نحرجها عنك إذا قدم نعم الصدقة ياقبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل مجمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكام ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أن به فاقة أو حاجة فحلت له المسائلة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فيو سحت » ( فالالتينافي ) رحمه الله فهذا قلت في الغارمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم « تحل له المسألة في الفاقة والحاجة » يعني والله أعلم من سهم الفقراء والمساكين لاالغارمين وقوله «حتى يصيب سدادا من عيش» يعني والله أعلم أقل اسم الغنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لعارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكن فتصدق على السكين فأهدى المسكين للغني » فبهذا قلت يعطى الغازى والعامل وإن كانا غنيين والغارم في الحمالة على ما أبان عليه السلام لا عاما ويقبل قول ابن السبيل إنه عاجز عن البلد لأنه غير قوى حتى تعلم قوته بالمال ومن طلب بأنه يغزو أعطى ومن طلب بأنه غارم أو عبد بأنه مكانب لم يعط إلا ببينة لأن أصل الناس أنهم غير غارمين حتى يعلم غرمهم والعبيد غير مكاتبين حتى تعلم كتابتهم ومن طلب بأنه من الؤلفة لم يعط إلا بأن يعلم ذلك وما وصفت أنه يستحقه به وسهم سبيل الله كما وصفت يعطى منه من أراد الفزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطى منه غبرهم إلا أن بحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام وابن السبيل عندى ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه . ومن لايسأل نمن له حرفة لاتقع منه موقعا ولا تغنيه ولا عياله وقال في الجديد سائلًا كان أو غير سائل ( قال المزنى) أشبه بقوله ماقاله في الجديد لأنه قال لأن أهل هذين السهمين يستحقونهما بمعنى العدم وقد يكون السائل بين من يقل معطيهم وصالح متعفف بين من يبدونه بعطيتهم ( فَاللَّانُ بَافِي ) رحمه الله فإن كان رجل جلد يعلم الوالي أنه صحيح مكتسب يغني عياله أو لاعيال له يغني نفسه بكسبه لم يعطه فإن قال الجلد لست مكتسبا لما يغنيني ولا يغني عيالي وله عيال وليس عند الوالى يقين ماقال فالقول قوله واحتج بأن رجلين أتيا النبي صــلى الله عليه وسلم فسألاء من الصدقة فقال « إن شمَّنا ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب » ( فَالْالنَتْ افِين ) رأى عليه الصلاة والسلام صحة وجلدا يشبه الاكتساب فأعلمهما أنه لايصلح لهما مع الاكتساب ولم يعلم أمكتسبان أم لا فقال ﴿ إِن شَنَّنَا ﴾ بعد أن أعلمتكما أن لاحظ فريها لغني ولا لمكتسب فعلت (قال) والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها ومن لاغني للوالي عن معرنته عليها وأما الحليفة ووالى الإقابم العظيم الذي لايلي قبض الصدقة وإن كانا من القائمين بالأمر بأخذها فنيسا عندنا ممن له فيها حق لأنهما لايليان أخذها وشرب عمر رضي الله عنه لبنا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل أصبعه فاستقاءه (قال) ويعطى العامل بقدر غنائه من الصدقة وإن كان موسراً لأنه يأخذه على معنى الإجارة (قال) والمؤلفة قاويهم في متقدم الأخبار ضربان ضرب مسلمون أشراف مطاعون مجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم مايرون من نيات غيرهم فإذا كانوا هكذا فأرى أن يعطوا من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس مايتاً أنمون به سوى سهامهم مع المسلمين وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصا لنبيه صلى الله عليه وسلم فرده في مصلحة المسلمين ( واحتج ) بائن النبي صـلى الله عليه وسـلم أعطى المؤلفة يوم حنين من الحمّس مثل عيينة والأقرع وأصحابهما ولم يعط عباس بن مرداس وكنان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ( قَالَالِينَ ) نِجِي ) رحمه الله لما أراد ما أراد القوم احتملأن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء حين رغب عمـا صنع بالهاجرين والأنصار فا عطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى أن يعطيه لأنه له صلى الله عليه وسلم خالصاً للنقوية بالعطية ولا نرى أن قد وضع من شرفه فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل لأنه له وأعطى صنموان بن أمية ولم يسلم ولكنه أعاره أداة فقال فيه عند الهزيمة أحسن نما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أول النهار فقال له رجل غلبت هوازن وقتل محمد صلى الله عليه وسلم فقال صفوان بن أمية بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إلى من رب من هوازن ثم أسلم قومه من قريش وكان كأنه لايشك في إسلامه والله تعالى أعلم ( ﴿ وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحب إلى الاقتداء با مُره صلى الله عليه وسلم (ولو قال) قائل كان هذا السيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث يرى فقد فعل هذا مرة وأعطى من سهمه بخير رجالا من المهاجرين والأنصار لأنه ماله يضعه حيث رأى ولا يعطى أحداً اليوم على هذا العني من الغنيمة ولم يبلغنا أن أحداً من خلفائه أعطى أحدا بعده ولو قيل ليس للمؤلفة في قدم الغنيمة سيم مع أهل السهمان كان مذهبا والله أعلم ( قال ) وللمؤلفة في قسم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الحبر أن عدى بن حاتم جاء إلى أبى بكر الصديق أحسبه بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فا عطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق غالد ابن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا والذى يكاد يعرف القلب بالاستدلال<sub>؟</sub>

وأمرنا وأمر بني سهم واحد ولكن انظروا بين جمع وسهم فقيل قدم بني جمع ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدى وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبر تمكيرة عالية ثم قال الحد لله الذي أوصل إلى حظى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا عامر ابن لؤى ( فاللاشن أنجى ) فقال بعضهم إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن الجراح الفهرى رضى الله عنه لما رأى من تقدم عليه قال أكل هؤلاء يدعى أمامى ؟ فقال يا با عبيدة اصبركما صبرت أو كلم قومك فن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه فأما أنا وبنو عدى فقدمك إن أحببت على أنفسنا قال فقدم معوية بعد بني الحارث بن فهر ففصل بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين بني سهم وعدى شيء في زمان الهدى فافترقوا فأمر الهدى بيني عدى فقدموا على سهم وجمع لسابقة فيهم بني سهم وعدى شيء في زمان الهدى فافترقوا فأمر الهدى بيني عدى فقدموا على سهم وجمع لسابقة فيهم فأولا فرغ من قريش بدئت الأنصار على العرب لمسكانهم من الإسلام ( فاللاشن فهي ) شاس عباد الله فأولاهم أن يكون مقدما أفربهم مخيرة الله تعالى لرساله ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل السابقة من هو همام في القراب قبل هو مثام في القرابة في القرابة .

## مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد

﴿ وَاللَّهُ مَا نَعِينَ ﴾ رحمه الله فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقاً لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لايسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولاته ولا يسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها عاماً لا يأخذها فيه وقال أبو بكر الصدبق رضى الله عنه لو منعونى عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها (قال) فإذا أخذت صدقة مسلم دعى له بالأجر والبركة كما قال تعالى « وصل عليهم » أى ادع لهم (قال) والصدقة هي الزكاة والأغلب على أفواه العامة أن للثمر عشرا وللماشية صدقة وللورق زكاة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة فما أخذ من مسلم من زكاة مال ناض أو ماشية أو زرع أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره ثما وجب عليه في ماله بكناب أو سنة أو إجاع عوام المسلمين فمعناه واحد وقسمه واحد وقسم الغيء خلاف هذا فالغيء ما أخذ من مشرك تقوية لا ُهل دين الله وله موضع غير هذا الموضع وقسم الصدقات كما قال الله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » ثم أكدها وشددها فقال « فريضة من الله » الآية وهي سهمان ثمانية لايصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه ولا يخرج عن بلد وفيه أهله وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغبياً مهم فترد على فقرائهم » ( فالله عنافع ) وترد حصة من لم يوجد من أهل السهمان على من وجد منهم و مجمع أهل السهمان أنهم أهل حاجة إلى مالهم منها وأسباب حاجتهم مختلفة وكذلك أسباب استحقاقهم معان مختلفة فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمني الضعاف الذين لاحرفة لهم وأهل الحرفة الضعيفة الذين لاتقع في حرفتهم موقعا من حاجتهم ولايسألون الناس (وقال) وفي الجديد زمنا كان أولى أو غير زمن سائلا أو متعففاً ( فَاللَّهُ مَا نِعِينَ) والمساكين السَّوُّةُ ال

إياهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعه « كأنى بك وقد لبست سوارى كسرى » ولم يجعل له إلا سواريه وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ثم قال إن الذي أدى هذا لأمين فقال قائل أما أخبرك أنك أمين الله على وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه ( فاللشنافي ) وأخبرنا الثقة من أهل المدينة قال أنفق عمر رضى الله عنه على أهل الرمادة في مقامهم حتى وقع مطر فترحلوا فخرج عمر رضى الله عنه راكبا إليهم فرسا ينظر إليهم كيف يترحلون فدمعت عيناه فقال رجل من محارب حصفة أشهد أنها انحسرت عنك ولسنت بابن أمية فقال عمر رضى الله عنه وبلك ذاك لوكنت أنفق عليهم من مالى أو مال الله عز وجل.

# ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب

( فَاللَّاشَافِي ) رحمه الله كل ماصولح عليه المشركون بغير قتال خيل ولا ركاب فسبيله سبيل الذي على قسمه وماكان من ذلك من أرضين ودور فهى وقف للمسلمين يستغل ويقسم علمهم فىكل عام كذلك أبدا (قال ) وأحسب ما ترك عمر رضي الله عنه من بلاد أهل الشرك هكذا أو شيئًا استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهال سي هوازن فتركوا حقوقهم وفي حديث جرير ابن عبد الله عن عمر رضى الله عنه أنه عوضه من حقه وعوض امرأنه من حقها بميراثها كالدليل على ما قلت ( فَاللَّاشَانِينَ ) قال الله تبارك وتعالى « إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا » الآية ( قال ) وروى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفًا ( قال ) وجعل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم للمهاجرين شعاراً وللأوس شعاراً وللخزرج شعاراً ﴿ قَالَ ﴾ وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية فعقد للقبائل قبيلة فقبيلة حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله وكل هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها فتخف المؤنة عليهم باجتاعهم وعلى الوالى كذلك لأن فى تفرقهم إذا أربدوا مؤنة عليهم وعلى واليهم فهكذا أحب للوالي أن يضع ديوانه على القبائل ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل ممن حضر. من أهل الفضل من قبائلهم ( قَالَالِتُ عَافِي ) رحمه الله وأخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على بعض أن عمر رضى الله عنه لما دون الديوان قال أبدأ ببني هاشم ثم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطهم وبني المطلب فإذا كات السن في الهاشمي قدمه على المطلمي وإذا كانت في المطلمي قدمه على الهاشمي فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ثم استوت له بنو عبد شمس ونوفل في قدم النسب فقال عبد شمس إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم ثم دعا ببني نوفل يلونهم ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال في بني اسد ابن عبد العزى أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أنهم من المطيبين وقال بعضهم هم حلف من الفضول وفيهم كان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ثم دعا بني عبد الدار يلونهم ثم انفردت له زهرة فدعاها تناوعبد الدار ثم استوت له تهم ومخروم فقال في تهم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة وقيل ذكر صهرا فقدمهم على مخزوم ثم دعا مخزوما يلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدى بن كعب فقيل ابدأ بعدى فقال بل أقر نفسى حيث كنت فإن الإسلام دخل

( ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَفِّي ﴾ وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيء ( قال ) وبعطي من النيء رزق الحدكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل النيء وكل من قام بأمر أهل النيء من وال وكانب وجندي ممن لاغناء لأهر الفيء عنه رزق مثله فإن وجد من يغني غناءه وكان أمينا بأفل لم يزد أحدا على أفل ما يجد لأن منزلة الوالي من رعبته منزلة والى اليتيم من ماله لايعطى منه عن الفناء لليتم إلا أقل مايقدر عليه ومن ولى على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها الايعطى من الذي علمها كما لايعطى من الصدقات على الذي (قال) واختلف أصحابنا وغيرهم في قدم النيء وذهبوا مذاهب لاأحفظ عنهم تفسيرها ولا أحفظ أيهم قال ما أحكي من القول دون من خالفه وسأ حكى ماحضر في من معاني كل من قال في الذي شيئا فمنهم من قال هذا المال لله تعالى دل على من يعطاه فإذا اجتهد الوالي ففرقه في جميع من سمى له على قدر ما يرى من استحقاقيم بالحاجة إليه وإن فضل بعضهم على بعض في العطاء فذلك تسوية إذا كان ما يعطي كل واحد منهم سد خلته ولا مجوز أن يعطي صنفا منهم ومحرم صنفا ومنهم من قال إذا اجتمع المال نظر في مصلحة المسلمين فرأى أن بصرف المال إلى بعض الأصناف دون بعض فإن كان الصنف الذي يصرفه إليه لايستغني عن شيء نما يصرفه إليه وكان أرفق مجهاءة المسلمين صرفه وحرم غيره ويشبه قول الذي يقول هـ ذا أنه إن طلب المال صنفان وكان إذا حرمه أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه خلة مضرة وإن ساوى بينه وبين الصنف الآخر كانت على الصنف الآخر خلة مضرة أعطاه الذين فيهم الحلة المضرة كله (قال) ثم قال بعض من قال إذا صرف مال الذي إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاءه مال آخر أعطاها إياه دون الباحية التي سدها فكما نه ذهب إلى أنه إنما عجل أهل الخلة وأخر غيرهم حتى أوفاهم بعد ( قال ) ولا أعلم أحداً منهم قال يعطى من يعطى من الصدقات ولا مجاهدا من الفيء وقال بعض من أحفظ عنه وإن أسابت أهل الصدقات سنة فيهلـكت أموالهم أنفق عليهم من الهيء فإذا استغنوا عنه منعوا النيء ومنهم من قال في مال اصدقات هذا القول يرد بعض مال أهل الصدقات ( ﴿ اللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ ؛ والذَّى أَفُولُ بِهُ وَأَحْفَظُ عَمَن أرضى من سمعت أن لايؤخر المال إذا اجتمع ولكن يقسم فإن كانت نارلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها وإن غشبهم عدو في دارهم وجب النفير على جميع من غشيه أهل النيء وغيرهم ( قَالَالِشَانِينَ) وحمه الله أخبرنا غير واحد من أهل العملم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه مال أصيب بالعراق فقال له صاحب بيت المال ألا ندخله بيت المال؟ قال لا ورب الكعبة لا أوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع فى السجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار فلما أصبيح غدا معه العباس ابن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف آخـذاً بيد أحدهما أو أحدهما آخذ بيده فلما رأوه كشفوا الأنطاع عن الأموال فرأى منظراً لم ير مثله الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكي فقال له أحدهما إنه والله ماهو يبوم بكاء لكنه والله يوم شكر وسرور فقال إنى والله ما ذهبت حبث ذهبت والكن والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم أفبل على انقبلة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني أسمعك تقول « سنستدرجهم من حيث لايعلمون » ثم قال أين سرافة بن جعثهم ؟ فأني به أشعر الدرارعين دقيقهما فأعطاه سيواري كسرى وقال البسهما ففعل فقال قل الله أكبر فقال الله أكبر قال فقل الحمد لله الذي سليهما كسرى ابن هرمز والبسهما سرافة بن جعثهم أعرابيا من بني مدلج وإنما ألبسه· (A-TIC)

في النفضيل على السابقة والنسب فمنهم من قال أسوى بين الناس فإن أبا بكر رضي الله عنه حين قال له عمر أنجعل للذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها ؛ فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ وســوى على بن أبى طالب رضى الله عنه بين الباس ولم فضل ( فَالْالِشَافِعِي ) رحمه الله : وهذا الذي أختاره وأسأل الله التوفيق وذلك أنى رأيت الله تعالى قسم المواريث على العدد فسوى فقد تكون الإخوة متفاضلي الغناء عن الميت في الصلة في الحياة والحفظ بعد الموت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد فسوى ومنهم من يغني غاية الغناء ويكون الفتوح على يديه ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضارا بالجبن والهزيمـة فلما وجدت الـكتاب والسنة على التسوية كما وصفت كانت التسوية أولى من التفضيل على النسب أو السابقة ولو وجدت الدلالة على التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنث إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع ( فَاللَّالشِّ فَافِع ) وإذا قرب القوم من الجهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أفل مايعطي من بعدت داره وغلا سعره وهذا وإن تفاضل عدد العطية تسوية على معنى مايلزم كل واحد من الفريقين في الجهاد إذا أراده وعليهم أن يغزوا إذا غزوا ويرى الإمام في إغزائهم رأيه فإن استغنى مجاهده بعدد وكثرة من قربه أغزاهم إلىأفرب المواضع من مجاهدهم واختلف أصحابنا في إعطاء الذرية ونساء أهل الغيء فمنهم من قال يعطون وأحسب من حجتهم فإن لم يفعل فمؤنتهم تلزم رجالهم فلم يعطهم الكفاية فيعطيهم كمال الكفاية ومنهم من قال إذا أعطوا ولم يقانلوا فليسوا بذلك أولى من ذرية الأعراب ونسأتهم ورجالهم الذين لايعطون من الفيء ( قَالُ الشِّنافِعي ) حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ماملكت أيمانكم أعطيه أو منعه ( فالالشنافع) وهذا الحديث محتمل معانى منها أن نقول ليس أحد بمعنى (١) حاجة من الصدقة أو بمعنى أنه من أهل النيء الذين يغزون إلا وله في مال النيء أو الصدقة حق وكان هذا أولى معانيه به فإن قيل مادل على هذا ؟ قيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة «لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة مكنسب » والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لايعطون من النيء ( قال ) وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الغيء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن أهل الذي ( فالال في العمل والعطاء الواجب في الغيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الفتال (قال) ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى وعرضت عليه يوم الخندق وأن ابن خمس عشرة سنة فأجازنى وقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية ﴿ فَالْلِشْنَافِعِي ﴾ فإن كملها أعمى لايقدر على القثال أبدا أو منقوص الحلق لايقدر على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطى على كفاية المقام وهو شبيه بالذرية فإن فرض اصحيح ثم زمن خرج من المقاتلة وإن مرض طويلا يرجى أعطى كالمقاتلة (قال) ونخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات والذرية على ذلك الوقت وإذا صار مال النيء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطيه ورثنه فإن مات قبل أن يصير إليه مال ذلك العام لم يعطه ورثته (قال) وإن فضل من الذي شيء بعد ماوصفت من إعطاء العطايا وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمون فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق مايبقيمنه بينهم على قدر مايستحقون فيذلك المال

<sup>(</sup>١) قوله : يمني حاجة كذا بالأصل واهله « بمعني ذي حاجة » أي محتاج ، وتأمل اه مصححه .

عند الحرب وغير الحرب إعداداً للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ماصنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى المؤلفة ونفل فى الحرب وأعطى عام حنين نفراً من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهسل حاجة ونضل وأكثرهم أهل حاجة ونرى ذلك كله من سهمه والله أعلم ونمــا احتج به الشافعي في ذوى القربي أن روى حديثًا عن ابن أبي ليلي قال لفيت عليا رضي الله عنه فقلت له بأبي وأمني مافعل أبو بكر وعمر في حقكم أهــل البيت من الخمس ؟ فقال على أما أبو بكر رحمِه الله فلم يكن في زمانه أخماس وماكان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حق جاءه مال السوس والأهواز أو قال مال فارس ( الشافعي يشك ) وقال عمر في حديث مطر أو حديث آخر إن في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لانطمعه في حقنا فقلت يا أبا الفضل ألسنا من أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكيم في حديث مطر أو الآخر إن عمر رضي الله عنه قال لكم حقا ولا يبلغ علمي إذكثر أن يكون الح كله فإن شثنم أعطيتكم منه بقدر ما أرى المَكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله ( فالالشنائيي ) رحمه الله للمنازع في سرِّم ذي القربي أليس مذهب العلماء في القديم والحديث أن الشيء إذا كان منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو فعله أن عليهم قبوله وقد ثبت سهمهم في آيتين من كتاب الله تعالى وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الثقة لامعارض له في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم غنيا لادين عليه في إعطائه العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة وكذلك من استحق الميراث بالقرابة لا بالحاجة وكيف جاز لك أن تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول هي بحلاف ظاهر القرآن وليست محالفة له ثم تجد سهم ذي القربي منصوصاً في آيتين من كتاب الله تعالى ومعهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرده ؟ أرأيت لو عارضك معارض فأثبت سهم ذى القربى وأسقط اليتامي والمساكين وابن السبيل ماحجتك عليه إلاكمي عليك .

# تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

( فالارتفائي ) رحمه الله : وينبغى للوالى أن يحصى جميع من فى البلدان من المقاتلة وهم من قد احتام أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال وبحصى الندرية وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة والنساء صغيرهم وكبيرهم ويعرف قدر نفقاتهم وما محتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم فى بلدانهم ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم فى كسوتهم ونفقاتهم طعاما أو قيمته دراهم أو دنانير يعطى المنفوس شيئا ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته وهدا يستوى لأنهم يعطون الكفاية ويختلف فى مبلغ العطاء باختسلاف أسمار اللملدان وحالات الناس فيها فإن المؤنة فى بعض البلدان أثقل منها فى بعض ولا أعلم أصحابنا اختلفوا فى أن العطاء علم المفاتلة حيث كانت إنما يكون من النيء وقالوا لابأسأن يعطى الرجل لنفسه أكثر من كفايته وذلك أن عمر رضى الله عنه بلغ فى العطاء خمسة آلاف بالمدينة و بغزو إذا غزى عنه بلغ فى العطاء خمسة آلاف بالمدينة و بغزو إذا غزى واست بأكثر من الكفاية إذا غزا عليها لبعد المغزى ( فاللاش بابع ) وهذا كالكفاية على أنه يغزو وإن لم يغز فى كل سنة (قال) ولم يختلف أحد لقيته فى أن ليس للماليك فى العطاء حق ولاالأعراب الذين هم أهل الصدقة واختلفوا فى كل سنة (قال) ولم يختلف أحد لقيته فى أن ليس للماليك فى العطاء حق ولاالأعراب الذين هم أهل الصدقة واختلفوا

شيئا من الحرب فارسا فأما إذا كان فارسا إذا دخل بلاد العدوثم مات فرسه أو كان فارسا بعد انقطاع الحرب وجمع الغنيمة فلا يضرب له ولو جاز أن يسمم له لأنه ثبت في الديوان حين دخس لكان صاحبه إذا دخل ثبت في الديوان ثم مات قبل الغنيمة أحق أن يسمم له ولو دخل يربد الجهاد فمرض ولم يقائل أسمم له ولو كان لرجل أجير يربد الجهاد فقد قبل يسمم له وقبل يحضح له يربد الجهاد فقد قبل يسمم له وقبل يرضخ له يربد الجهاد فقد قبل يسمم له وقبل أن يسمم له وقبل لايسمم له إلا أن يكون قنال فيقاتل فأرى أن يسمم له ولو افلت إليهم أسير قبل تحرز الغنيمة فقد قبل يسمم لمه وقبل لايسمم لهم ولو جاءهم مدد قبل تنقضى الحرب فحضروا يسمم له ولو دخل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسمم لهم وقبل لايسمم لهم ولو جاءهم مدد قبل تنقضى الحرب فحضروا منها شيئاً قل أو كثر شركوهم في الفنيمة فإن انقضت الحرب ولم يكن للفنيمة مانع لم يشركوهم ولو أن قائداً فرق حبده في وجهين فغنمة إحدى الفرقتين أو غنم العسكر ولم تغنم واحدة منهما شركوهم لأنهم جيش واحد وكلم ردء لصاحبه قد مضت خيل المسلمين فغنموا بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العساكر بحنين فشركوهم وإن كانوا منهم قريبا لأن السرايا كانت تخرج من المدينة فنغنم فلا يشركهم أهل المدينة ولو أن إماما بعث جيشين على كل واحد منهما أن يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدوهم فغنم أحد الجيشين لم يشركهم الآخرون فإذا اجتمعوا فقدموا فقده والم تعمين فهم كجيش واحد .

## باب تفريق الخس

( فَالاَلْشَيْانِعِي ) رحمه الله : قال الله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من شيء » الآية وروى أن جبير بن مطعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذى القرى بين بني هاشم و بني المطلب أتيته أنا وعثمان بنعفان رضي الله عنه فقلنا يارسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشيم لاننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه » وروى جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط بنى عبد شمس ولا بنى نوفل من ذلك شيئا ﴿ فَالْالشِّ فَاقِعِى ﴾ فيعطى سهم ذى القربى فى ذى القربى حيث كانوا ولا يفضل أحد على أحد حضر القتال أو لم يمحضر إلا سهمه فى الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غنى ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما لأنهم أعطوا باسم القرابة فإن قيل فقد أعطى صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل قيل لأن بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقد أعطاه أكثر من غيره والدلالة على صحة ماحكيت من التسوية أن كل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا في ذلك وإن باسم القرابة أعطوا وإن حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربي ببن بني هاشم وبني المطلب ( قَالُالنَّتْ أَفِي ) رحمه الله ويَفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله تعالى على اليتاهي والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام بحصون ثم بوزع بينهم لكل صنف منهم سهمه لايعطى لأحد منهم سهم صاحبه فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بأى هو وأمى ـ فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال يرد على أهل السهان الذين ذكرهم الله تعالى معه لأنى رأيت المسلمين قالوا فيمن سمى له سهم من الصدقات فلم يوجد رد على من سمى معه وهذا مذهب يحسن ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد الاسلام وأهله ومنهم من قال يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا القصة فقال رجل من القوم صدق بارسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه . فقال أبو بكر رضي الله عنـــه لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعمالي يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطبك سليه ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدق فأعطه إياه » فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام وروى أن شبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثى عثمر ألفا فنفلنيه سعد ( قَالَ لِشَيْ اَفِعَى ) رحمه الله فالذي لا أشك فيه أن يعطي السلب من قتل مشركا مقدلا مقاتلا من أي جِهة فتله مبارزا أو غير مبارز وقد أعطى النيم على الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا وأبو قنادة غيرمبارز ولـكن المقتولين مقبلان ولقتابهما مقبلين والحرب قائمة مؤنة ليست له إذا انهزموا أو انهزم المقتول وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه مادل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قتل قتيلا لهعليه بينة » يوم حنين بعد ماقتل أبوقتادة الرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حكم عندنا ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ ولو ضربه ضربة فقد يديه أورجليه ثم قتله آخر فإن سلبه للأول وإن ضربه ضربة وهو ممننع فقتله آخركان سلبه للاخر ولو قتله اثنانكان سلبه بينهما نصفين والسلب الذى يكون للقاتل كل ثوب يكون عليه وسلاحه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه وكل ما أخذ من يده ( قَالَالنَّهُ عَانِي ) رحمه الله والنفل من وجه آخر نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنيمة قبل نجد بعيرا بعيرا وقال سعيد بن المسيب كانوا يعطون النفل من الحس ﴿ وَاللَّاسْ اِنْعَى ﴾ رحمه الله نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمسه كما كان يصنع بسائر ماله فما فيه صلاح المسلمين وما سوى سيم النبي صلى الله علبه وسلم من جميع الخمس لمن سهاه الله تعالى فينبغي للامام أن يجتهذ إذا كثر العدو واشتدت شوكته وقل من بإزائه من المسلمين فينفل منـــه أتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يفعل وقد روى فى النفل فى البداءة والرجعــة الثلث فى وأحـــدة والربع في الأخرى وروى ابن عمر أنه نفل نصف السدس وهذا بدل على أنه ليس للنفل حد لامجاوزه الإمام وأكن على الاجتهاد .

### باب تفريق القسم

( فَاللّاتِ اِبْنِى ) رحمه الله كل ماحصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادى أو يسبى وسبيل ماسي أو أخذ من شيء على إطلاقهم سبيل الفنيمة وفادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين وينبغي للامام أن يعزل خمس ماحصل بعد ماوصفنا كاملا ويقر أربعة أخماسه لأهاما ثم يحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالفين ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئا لحضورهم ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره وقد قبل يرضخ لهم من الجميع ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة الذين حضروا القتال فيضرب كا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما وليس يملك الفرس شيئا إعما يملك من اتخاذه واحتمل من مؤنته وندب الله تعالى إلى اتخاذه لعدوه ومن حضر بفرسين في كثر لم يعط إلا لواحد لأنه لايلمى إلا بواحد ولو أسهم لاثنين لأسهم لأكثر ولا يسهم لراكب دابة غير دابة الحيل وينبغي للامام أن يتعاهد الحيل فلا يدخل ولا يدخل حطا ولا قما ضعةاً ولا ضرعا (قال المزني) للامام أن يتعاهد الحيل فلا يدخل ولا أعما الشهم فيا مضى على منا هذه وإعما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه له لأنه لا ينه عنها ولا أعلمه أسهم فيا مضى على مثل هذه وإيما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه له لأنه لا يغنى غناء الحيل التي يسهم لها ولا أعلمه أسهم فيا مضى على مثل هذه وإيما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه له لأنه لا يغنى غناء الحيل التي يسهم لها ولا أعلمه أسهم فيا مضى على مثل هذه وإيما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه له لأنه لا يغنى غناء الحيل التي يسهم لها ولا أعلمه أسهم فيا مضى على مثل هذه وإيما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه له لأنه لا يغنى غناء الحيل التي يسهم لها ولا أعلمه أسهم فيا مضى على منا هذه وإيما المسرك المناسبة فيا مثل هذه وإيما المناسبة فيا مشرك هذه وإنما المناسبة والمحدة منها فقد قبل المسرك المسرك المناسبة المحدود المناسبة المحدود المناسبة المحدود المحدود

عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الفنيمة على ماوصفت من قسم الغنيمة وهي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غنى وفقير والغيء هو مالم يوجف عليه بحيل ولا ركاب فسكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قرى عربية أفاءها الله عليه أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعه حيث أراه الله تعالى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث اختصم إليه العباس وعلى رضي الله عنهما في أمول النبي صلى الله عليه وسلم كانت أموال بني النضير نما أفاء الله على رسوله نما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركـاب فـكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين فسكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله فى الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر بمثل ماوليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولها عمر بمثل ماوليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفيكها ( فالالشنافي ) وفي ذلك دلالة على أن عمر رضى الله عنه حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقى من هذه الأموال الق كـانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مارأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به فيها وأنه لم يكن لهما مما لم يوجف عليه من النيء ما للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهما فيه أسوة المسلمين وكذلك سيرتهما وسيرة من بعدها وقد مضي من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعلم أحداً من أهل العــلم قال إن ذلك لورثتهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال فها فيه صلاح للاسلام وأهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايقتسمن ورثتي ديناراً ماتركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة » قال فما صار في أيدى المسلمين من في. لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه وسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسه على ما سأبينه وكذلك ما أخذ من مشرك منجزية وصلح عن أرضهم أو أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين أومات منهم ميت لاوارث له أو ما أشبه هذا مما أخذه الولاة من المشركين فالحنس فيه ثابت على من قسمه الله له من أهل الحمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى فى كتاب الله تبارك وتعالى النيء وفتح فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوح من قرى عربية وعدها الله رسوله قبل فتحها فا مضاها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سهاها الله له ولم يحبس منها ماحبس من القرى التيكانت له صلى الله عليه وسلم ومعني قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ماكان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس فاستدللنا بذلك أن خمس ذلك كخمس ما أوجف عليه لا َّهله وجملة النيء مارده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه .

## باب الأنفال

( فَاللَّاشَ فَا فِي رَحْمُهُ اللهُ وَلا يَحْرِجُ مِن رأس الفنيمة قبل الحَمْسُ شيء غير السلب للقاتل قال أبوقتادة رضى الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين قال فلما التقينا كانت المسلمين جولة فرأيت رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من وراثه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ربيح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى فلجقت عمر فقال مابال الناس؟ قلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقلت من يشهد لى ؟ ثم جلست يقول وأقول ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم « مالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه يشهد لى ؟ ثم جلست يقول وأقول ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم « مالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه

## كتاب الوديمية

( ﴿ إِلَاكِنَ \* اِنْعَى ) رحمه الله : وإذا أودع رجل وديعة فأراد سفرا فلم يثق بأحد مجعلها عنده فسافر مها رأً ا أو مجرا ضمن وإن دفنها في منزله ولم يعلم مها أحداً يأتمنه على ماله فهلكت ضمن وإذا أودعها غيره وصاحبها حاضر عند سفره ضمن فإن لم يكن حاضراً فأودعها أمينا يودعه ماله لم يضمن وإن تعدى فيها ثم ردها فى موضعها فهاكت ضمن لخروجه بالتعدى من الأمانة ولو أودع عشرة دراهم فأنفق منها درهما ثم رده فبها واو ضمن الدرهم أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها فأمر من فعل ذلك بها في داره كما يفعل بدوابه لم يضمن وإن بعثها إلى غير داره وهي تستى في داره ضمن وإن لم يأمره بعلفها ولا بسقيها ولم ينهه فحبسها مدة إذا أتت على مثلها لم تأكل ولم تشرب هلكت ضمن وإن لم تكن كذلك فتلفت لم يضمن وينبغي أن يأتى الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة عليها ويكون دينا على ربها أو يبيعها فإن أنفق على غيرذلك فهومتطوع ولو أوصى المودع إلى أمين لم يضمن فإن كان غير أمين ضمن فإن انتقل من قرية آهلة إلى غيرآهلة ضمن وإن شرط أن لا نخرجهامن هذا الموضع فأخرجها من غير ضرورة ضمن فإن كان ضرورة وأخرجها إلى حرز لم يضمن ولو قال المودع أخرجتها لما غشيتني النار فإن علم أنه قد كان في المك الناحية نار أو أثر يدل فالقول قوله مع يمينه ولو قال دفعتها إلى فلان با مرك فالقول قول المودع ولو قال دفعتها إليك فالقول قول المودع ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن فإن لم يكن حرزًا لها ضمن ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن ولو شرط أن لايرقد على صندوق هي فيه فرقد عليه كان قد زاده حرزا ولو قال لم تودعني شيئا ثم قال قد كنت استودعتنيه فهلك ضمن وإن شرط أن يربطيا في كمه فأمسكم ابيده فتلفت لم يضمن ويده أحرز وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها وإن كانت بغير عنها مثل دنانير أو ما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء ولو ادعى رجلان الوديعة مثل عبد أو بعر فقال هي لأحدكما ولا أدرى أيكما هو قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا لا أحلف المودع بالله ما يدرى أيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقيم أحدهما بينة وأيهما حلف مع نسكول صاحبه كان له .

# مختصر من كتاب قسم الغيء وقسم الغنائم

 قدم من عليه قصاص غير محوف مالم بجرحوا لا نه يمكن أن يتركوا فيحيوا (قال المزنى) الا ول أشبه بقوله وقد يمكن أن يسلم من التحام الحرب ومن كل مرض محوف (قال) وإذا ضرب الحامل الطلق فهومخوف لا نه كالتلف وأشد وجعا ، والله تعالى أعلم .

# باب الأوصياء

( فالالشنابعي ) رحمه الله ولا تجور الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغيرت حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمين معه فإن أوصى إلى غير ثقة فقد أخطأ على غيره فلا يجوز ذلك ولو أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين وأمرا بالاحتفاظ بما لاينقسم وليس الوصى أن يوصى بما أوصى به إليه لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر ( ولو قال ) فإن حدث بوصى حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز لا نه إنما أوصى بمال غيره ، إليه الآخر ( ولو قال ) فإن حدث بوصى حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز لا نه إنما أوصى بمال غيره ، (وقال) في كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان (قال المزنى) رحمه الله وقوله هذا يوافق قول السكوفيين والمذيبين والذي قبله أشبه بقوله ( فاللاشناني ) ولا ولاية للوصى في إنكاح بنات الميت .

# مايجوز للوصى أن يصنعه في أموال اليتامي

( فالالرشنافيم ) رحمه الله ونحرج الوصى من مال اليتيم كل مائرمه من زكاة ماله وجنايته وما لاغناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يرشد زوجه وإن احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امر أنين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله لا نه لاضيق فى جارية للوطء فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسرى والعتق مردود عليه ( قال المزنى ) رحمه الله هذا آخر ماوصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا صعمه منه وصعته يقول لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيرى أعطى دينارين ولو لم يقل من دنانيرى أعطوه ماشاءوا اثنين .

جاز له الحج حيا جاز له ميتا وكذلك ماتطوع به عنه من صدقة ( وقال ) فى كتاب آخر ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم .

# الوصية للقرابة من ذوي الأرحام

( فالله شيئ ابعى ) رحمه الله ولو قال ثانى لقرابى أو لذوى وأرحمى لأرحامى فسواء من قبل الأب والأم ، وأفربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة كا أعطى من شهد القتال باسم الحضور وإن كان من قبلة من قريش أعطى بقرابته المعروفة عند العامة فينظر إلى القبلة التى ينسب إليها فيقال من بنى عبد مناف ثم يقال وقد تفترق بنو عبد مناف فمن أيهم؟ قبل من بنى عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب فإن قبل أفيتميز هؤلاء؟ قبل نعم عبيد ابن عبد يزيد فإن قبل أفيتميز هؤلاء؟ قبل نعم بنو السائب بن عبيد ابن عبد يزيد فإن قبل أفيتميز هؤلاء؟ قبل نعم بنو شاعم بنو شاع وبنوعلى وبنو عباس أو عباش شك المزنى وكل هؤلاء بنو السائب فإن قبل أيتميز هؤلاء؟ قبل نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه فإذا كان من آل شافع قبل لقرابته هم آل شافع دون آلى على والعباس لأن كل هؤلاء متميز ظاهر ولو قال لأقربهم بى رحا أعطى أفربهم بأبيه وأمه سواء وأيهم جمع قرابة الأب والأم كان أقرب من انفرد بأبأو أم فإن كان أخ وجد كان للأخ في قول منجعله أولى بولاء الموالى.

# باب ما يكون رجوعا في الوصية

( فَاللَّانَ عَالِيْنَ الْحِيْقِ ) وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان واو قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان أو لذرجوعا عن الأول إلى الآخر ولو أوصى أن يباع أو دبره أو وهبه كان هذا رجوعا ولو أجره أو علمه أو زوجه لم يكن رجوعا ولو كان الموصى به قمحا فخلطه بقمح أو طحنه دقيقا أو دقيقا فصيره عجينا كان أيضا رجوعا ولو أوصى له بمكيلة حنطة مما في بيته ثم خلطها بمثلها لم يكن رجوعا وكانت له المكيلة مجالها .

# باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والخوف غر المرض

( فالله تعليم ) رحمه الله كل مرض كان الأغلب فيه أن الموت مخوف عليه فعطيته إن مات في حكم الوصايا وإلا فهو كالصحيح ومن المخوف منه إذا كانت حمى بدأت بصاحبها ثم إذا تطاولت فهو مخوف إلا الربع فإنها إذا استمرت بصاحبها ربعا فغير مخوفة وإن كان معها وجع كان مخوفا وذلك مثل البرسام أو الرعاف الدائم أو ذات الجنب أو الحاصرة أو القولنج ونحوه فهو مخوف وإن سهل بطنه يوما أو اثنين وتأنى منه الدم عند الحلاء لم يكن متحرقا ومعه مخوفا فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله أو يمنعه النوم أو يكون البطن متحرقا فهو مخوف فإن لم يكن متحرقا ومعه زحير أو تقطيع فهو مخوف وإذا أشكل سئل عنه أهل البصر ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو المرارأو البلغم كان مخوف فإن الم تكن في موضع لحم ولم يغلبه لها وحم ولا ضربان ولم ياتكل ويرم فغير مخوف وإذا التحمت الحرب فمخوف فإن كان في أيدى مشركين يقتلون الأسرى فمخوف (وقال) في الإملاء إذا

القسى لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطى معمولة أى قوس نبل أو نشاب أو حسبان وتجمل وصينه فى الرقاب في المسكاتبين ولا يبتدأ منه عتق ولا يجوز في أفل من ثلاث رقاب فإن نقص ضمن حصة من ترك فإن لم ببلع ثلاث رقاب وبلغ أقل رقبتين بجدهما ثمنا وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يعتق رقبتين ولا يفضل شيثا لايبلغ قيمة رقبة ويجزى صغيرها وكبيرها (ولو أوصى) أن يحج عنه ولم يكن حج حجة الإسلام فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه من بلده وإن لم يبلغ أحج عنه من حيث بلغ (قال المزنى) رحمه الله والذي يشبه قوله أن بحج عنه من رأس ماله لأنه في قوله دين عليه ﴿ وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ رحمه الله ولو قال أحجوا عنى رجلا بمائة درهم وأعطوا مابقي من ثنثي فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينـــه فللموصى له بالثلث نصف الثلث وللحاج والموصى له بما يق من الثلث نصف الثلث ومجج عنه رجل بماثة ولو أوصى بأمة لزوجها وهو حر فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولاداً فإن قبل عنقوا ولم تـكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر فأ كثر لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح ووطء القبول وطء ملك فإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام ورثنه مقامه فإن قبلوا فإنما ملكوا أمة لأبهم وأولاد أبهم الذين ولدت بعد موت سيدها أحرار وأمهم مملوكة وإن ردوا كانوا نماليك وكرهت مافعلوا (قال المزنى ) لومات أبوهم قبل الملك لم يجز أن يملـكوا عنه مالم يملك ومن قوله أهل شوال ثم قبل كانت الزكاة عليه **وفىذلك د**ليل على أن الملك منقدم ولولا ذلك ما كانت عليه زكاة ما لايملك ( قال ) ولو أوصى بجارية ومات ثم وهب للجارية ماثة دينار وهي تسوى مائة دينار وهي ثلث مال الميت وولدت ثم قبل الوصية فالجارية له ولا يجوز فها وهب لها وولدها إلا واحد من قولين الأول أن يكون ولدها وما وهب لها من ملك الموصى له وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه إلى الميت وله ولدها وما وهب لها لأنه حدث في ملكه والقول الثانى أن ذلك نما يملكه حادثًا بقبول الوصية وهذا قول منكر لانقول به لأن القبول إنما هو على ملك متقدم وليس علك حادث وقد قيل تكون/له الجارية وثلث وادها وثلث ماوهب لهما قال المزنى رحمه الله هذا قول بعض الـكوفيين قال أبو حنيفة تكون له الجارية وثلث ولدها وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن يكون له ثلثا الجارية وثلثا ولدها (قال المزنى) وأحب إلى قول الشافعي لأنها وولدها على قبول ملك متقدم ( قال المزنى ) وقد قطع بالقول الثانى إذ الملك متقدم وإذا كان كذلك وقام الوارث فى القبول مقام أبيه فالجارية له بملك متقدم وولدها وما وهب لها ملك حادث بسبب متقدم (قال المزنى) وينبغي في المسئلة الأولى أن تكون امرأته أم ولد له وكيف تكون أولادها بقبول الوارث أحرارا على أبهم ولا تكون أمهم أم ولد لأبهم وهو يجيز أن يملك الأخ أخاه وفى ذلك دليل على أن لوكان ملكا حادثا لولد الميت لكانوا له مماليك وقد قطع بهذا المعنى الذي قلت في كتاب الزكاة فتفهمه كذلك تجده إن شاء الله تعالى ( فالالشِّ فاقِعي ) ولو أوصى له بثلث شيء بعينه فاستحق ثلثاه كان له الثلث الباقى إن احتمله ثلثه ولو أوضى بثلثه للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثهفى ذلك البلد وكذلك لو أوصى لغازين في سبيل الله فهم الذين من البلد الذي به ماله ولو أوصى له فقبل أو رد قبل موت الموصى كان له قبوله ورده بعد موته وسواء أوصى له بأبيه أو غيره ولو أوصى له بدار كانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون مافيها ولو انهدمت ِّفي حياة الموصى كانت له إلا ما انهدم منها فصار غير ثابت فيها (قال) ويجوز نكاح المريض (وقال) في الإملاء يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدي ومال يتصدق به عنـــه أو دين يقضي ودعاء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الميت وندب الله تعالى إلى الدعاء وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا

# كتاب الوصايا مما وضع الشافعي بخطه 'لا أعامه سمع منه

( فَالْكُرْشَانِعِي ) رحمه الله فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله « ماحق امرى مسلم » محتمل ما الحزم لامرى مسلم «يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ومحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لامن جهة الفرض ﴿ قال ﴾ فإذا أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ولا ابن له غيره فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث ( ولو قال) عثل نصيب أحد ولدى فله مع الاثنين الثلث ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو كان ولده رجالا ونساء أعطيته نصيب امرأة ولو كانت له ابنة وابنة ابن أعطيته سدسا (ولو قال) مثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل أقلهم نصيبا ( ولو قال ) ضعف مايصيب أحد ولدى أعطيته مثله مرتين ( وإن قال ) ضعفين فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلثمائة فسكنت قد أضعفت المائة التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة ( ولو قال ) لفلان نصيب أو حظ أو قليل أوكثير من مالي ماعرفت لحكثير حداً ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليدومائتي درهم كثيرا فيها زكاة وكل ماوقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير وقيل للورثة أعطوه ماشئنم مايقع عليه اسم ماقال الميت ( ولو ) أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه فلم تجز الورثة قسم الثلث على الحصص وإن أجازوا قسم المال على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء فى العول ولو أوصى بغلامه لرجل وهو يساوى خمسائة وبداره لآخر وهي تساوي ألفا ونحمسهائة لآخر والثلث ألف دخل على كل واحد منهم عول نصف وكان للذى له الغلام نصفه وللذى له الدار نصفها وللذى له خسمائة نصفها ( ولو ) أوصى لوارث وأجنى فلم بجروا فللأجنى النصف ويسقط الوارث وتجوز الوصية لما في البطن ويما في البطن إذا كان بخرج لأقل من ستة أشهر فإن خرجوا عددا ذكرانا وإناثا فالوصية بينهم سواء وهم لمن أوصى بهم له ( ولو ) أوصى نخدمة عبده أو بغلة داره أو بثمر بستانه والثلث يحتمله جاز ذلك ولو كان أكثر من الثلت فأجاز الورثة في حياته لم يجز ذلك إلا أن يجيزوه بعد موته ( ولو قال ) أعطوه رأسا من رقيقي أعطى ماشاء الوارث معيبا كان أو غير معيب ولو هلكت إلا رأساكان له إذا حمله الثلث ( ولو ) أوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه أو اشتروها له صغيرة كانت أو كبيرة ضائنة أو ماعزة (ولو قال) بعيرا أو ثوراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ولو قال عشر أينق أو عثير بقرات لم يكن لهم أن يعطوه ذكراً ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ( فإن قال ) عشرة من إبلي أعطوه ماشاءوا ( فإن قال ) أعطوه دابة من مالي فمن الحيل أو البغال أو الحمير ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيراً أعجف أو سمينا ( ولو قال ) أعطوه كلبا من كلابي أعطاه الوارث أيها شاء ( ولو قال) أعطوه طبلا من طبولي وله طبلان للحرب واللهو أعطاه أيهما شاء فإن لم يصلح الذي للهو إلا للضرب لم يكن لهم أن يعطوه إلا الذي للحرب (ولوقال) عودا من عيداني وله عيدان يضرب بها وعيدان قسي وعمى فالعود الذي يواجه به المشكلم هو الذي يضرب به فإن صلح لغير الضرب جاز بلا وتر وهكذا المزامير (ولو قال) عودا من

## باب الجد يقاسم الإخوة

( فالله فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد روى هذا القول من الثلث فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد روى هذا القول عن عمر وعنان وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم أنهم قالوا فيه مثل قول زيد بن ثابت وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل: فإنا نزعم أن الجد أب لحصال ، منها أن الله تبارك وتعالى قال « ملة أبيكم إبراهم » فأسمى الجد في النسب أبا ولم ينقصه المسلمون من السدس وهذا حكمهم للأب وحجبوا بالجد بنى الأم وهكذا حكمهم في الأب فكيف جاز أن تفرقوا بين أحكامه وأحكام الأب فيا سواها ؟ قلنا إنهم لم مجمعوا بين أحكام هو فيها قياساً منهم للجد على الأب لأنه لوكان إنما يرث باسم الأبوة لورث ودونه أب أوكان قائلا أو مملوكا أو كافرا فالأبوة تلزمه وهو غير وارث وإنما ورثناه بالحبر في بعض المواضع دون بعض لاباسم الأبوة ونحن لانقص الجدة من السدس أفترى ذلك قياساً على الأب مجمعيون بها الإخوة للأم وقد حجبتم الإخوة من الأب بابنة ابن متسفلة ؟ أفتحكمون لها مجمع الأب وهذا يبين أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض ؟ وقلنا أبي الميت في المنا أبوه الميت في تلك الساعة أبهما كان أولى بميراثه ؛ قالوا يكون لا خيه خسة أبي الميت ؟ قلنا أفرأيتم لوكان أبوه الميت في تلك الساعة أبهما كان أولى بميراثه ؛ قالوا يكون لا خيه خسة أسداس ولجده سدس قلنا فإذا كان الإن بقرابته بالذى هو أبعد ؟ ولولا الحبر كان القياس أن بعطى الا خ خسة اسهم اللذى هو أولى بالا ب الذى يدليان بقرابته بالذى هو أبعد ؟ ولولا الحبر كان القياس أن بعطى الا خ خسة اسهم والحد سهما كا ورثناهما حين مات ابن الجد وأبو الا خ .

مثله فى الفرائض ؟ (قلت ) نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فإن كان الأب قاتلا ورثوا ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال ومن زال حكمه فسكن لم يكن .

### باب ميراث ولد الملاعنة

( فَاللَّهُ عَانِي ) رحمه الله : وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها وإخوته لا مه حقوقهم ونظرنا ما بقى فإن كانت عربية أو لاولاء لها كان ما بقى ميراثا لموالى أمه وإن كانت عربية أو لاولاء لها كان ما بقى لجاعة المسلمين وقال بعض الناس فيها بقولنا إلا فى خصلة إذا كانت عربية أو لا ولاء لها فعصبته عصبة أمه واحتجوا برواية لاتثبت وقالوا كيف لم تجعلوا عصبته عصبة أمه كا جعلتم مواليه موالى أمه ؟ (قلنا) بالأمر الذى لم نختلف فيه نحن ولا أنتم ثم تركتم فيه قولكم أليس المولاة المعتقة تلد من مملوك ؟ أليس ولدها تبعا لولائها كأنهم أعتقوهم ويعقل عنهم موالى أمهم ويكونون أولياء فى النزويج لهم ؟ قالوا نعم قلنا فإن كانت عربية أتكون عصبتها عصبة ولدها يعقلون عنهم أو يزوجون البنات منهم ؟ قالوا لا قلنا فإذا كان موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مواليهم وكان الأخوال لا يقومون ذلك المقام فى بنى أختهم فكيف أنكرت ما قلنا والا صل الذى ذهبنا إليه واحد ؟ .

## باب ميراث المجوس

( فاللانت أفي ) رحمه الله : إذا مات المجوسى وبنته امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم السبيين فورثناها به والقينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك لأن الائم تثبت في كل حال والا خت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المسألة ( وقال ) بعض الناس أورثها من الوجهين معا قلنا فإذا كان معها أخت وهي أم؟ قال أحجبها من الله بأن معها أختين وأورثها من وجه آخر بأنها أخت وقانا ) أوليس إنما حجبها الله تعالى بغيرها لا بنفسها ؟ (قال ) بلى قلنا وغيرها خلافها ؟ قال : نعم قلنا فإذا نقستها بنفسها فهذا خلاف ما نقصها الله تعالى به أورأيت ما إذا كانت أماً على السكال كيف بجوز أن تعطيها بعضها دون الكال ؟ تعطيها أما كاملة وأخنا كاملة وهما بدنان وهذا بدن واحد ؟ قال : فقد عطلت أحد الحقين . قلنا لما لم بكن سبيل إلى استعالها معا إلا مخلاف الكتاب والمعقول ، لم بجز إلا تعطيل أسغرهما لا كبرهما .

# باب ذوى الأرحام

(قال المزنى) رحمه الله : احتجاج الشافعي فيمن يؤول الآية في ذوى الأرحام قال لهم الشافعي لوكان تأويلها كا زعمتم كنتم قد خالفتموها . قالوا فما معناها ؟ قلنا توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » على ما فرض الله لامطلقاً ألا ترى أن الزوج يأخذ أكثر مما يأخذ ذوو الأرحام ولا رحم له أولا ترى أنسكم تعطون ابن العم المال كله دون الحال وأعطيتم مواليه جميع المال دون الأخوال فتركتم الأرحام وأعطيتم من لارحم له ؟ .

ابن وكان ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت بأهل الفرائض ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا وإن زادوا كان للجد ثلث ما يبقى وما بتى فللأخوة والأخوات للذكر مشل حظ الأنثيين وإن كثر انفرض المسمى بأكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم أختا أو أختسين فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض على انثلثين لم يقاسم الجدد أخا ولا أختا وكان له السدس وما بتى فللاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن عالت الفريضة فالسدس للجد والعول يدخل عليه منه مايدخل على غيره وليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا فى الأكدرية وهى زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد فللزوج النصف وللأم انثلث وللجد السدس وللأخت النصف يعال به ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول بنصفها وتصع من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأب ستة وللجد ثمانية وللأخوة والأخوات للأب والاخوة والأخوات للأب عنرلة الإخوة والأخوات للأب والأم مع الجد إذا فيرد ما زاد على الإخوة والأخوات للأب والأم وأكثر ماتعول به الفريضة ثلثاها .

#### باب ميراث المرتد

(قال) وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولايرث المسلم السكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله عليه وسلم قال « لايرث المسلم السكافر ولا السكافر المسلم » واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحداً لايرث ولده إلا أن يكون قاتلا ويرثه ولده وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآبناء (قال المزنى رحمه الله ) قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان من الآباء حيث أثبت المواريث للاباء من الأبناء (قال المزنى رحمه الله ) قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حراً يرثه أبوه إذا مات ولايرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثة من حيث ورث منه والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث (وقال ) في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضاً فيها قولان أحدها ترثه والآخر لاترثه والذي يلزمه أن لايورثها لأنه لايرثها بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لاترثه كا لايرثها لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون ولا يرثون من حيث لايورثون .

## باب ميراث المشتركة

( فَاللَّاشِنَافِينِي ) رحمه الله : قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف والائم السدس وللا خوين للائم الثلث ويشركهم بنو الأب والأم لائن الائب لما سقط سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم مما (قال) وقال لي محمد بن الحسن هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتى حالة أخرى فلا يكون مستعملا ؟ (قلت) نعم ماقلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج يسكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث لا نع لماكان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له مهنى فنستعمله (قال) إنا لنقول بهذا فهل تجد

تكلة الثلثين وإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ للأب فلا سدس لهن ولهن وله ما بقى للذكر مثل حظ الأنتين وإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ للأب والأم فلا نصف ولا ثلثين ولنك المال بينهم للذكر مثل حظ الأنتيين وتسقط الإخوة والأخوات للأب والإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم إلا في فريضة وهي زوج وأم وإخوة لائم وإخوة لائب وأم فيكون للزوم النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث ويشاركهم الإخوة للأب والأم في نالم هذكرهم وأمناهم سواء فإن كان معهم إخوة لائب لم يرثوا وللأخوات مع البنات ما بقي بعد أهل الفريضة فله وإذا لم يكن ولد ولا ولد عصبة المال والجدة والجدتين السدس فريضة وما بقي بعد أهل الفريضة فله وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال والجدة والجدتين السدس (قال) وإن قرب بعضهن دون بعض فكانت الأقرب من قبل الأم فهي أولى وإن كانت الأبعد شاركت في السدس وأقرب اللائي من قبل الأب تحجب بعداهن وكذلك تحجب أفرب اللائي من قبل الأم م بعداهن .

# باب أقرب العصبة

(قال المزنى) رحمه الله وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم الإخوة للأب والأم إن لم يكن جد فإن كان جد شاركيم في باب الجد ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم المع للأب ثم بنو العم للأب والأم ثم العم الأب والأم ثم العم للأب والأم ثم العم للأب والأم ثم بنو العم للأب والأم ثم الأب فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم وإن سفاوا فعم الأب للأب والأم فإن لم يكن فيم الأب فإن لم يكن فينوهم وبنو بنيهم على ما وصفت من العمومة وبنى بنيهم فإن لم يكونوا فعم الجد للأب والأم فإن لم يكن فينوهم وبنو بنيهم على ماوصفت فى عمومة الأب فإن لم يكونوا فأرفعهم بطنا وكذلك نفعل فى العصبة إذا وجد أحد من ولد الميت وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من ولد أبى جده وإن تاب وأم أولى فإذا استوت قرابتهم فهم شركاء فى الميراث فإن لم تكن عصبة برحم يرث فالمولى المعتق فإن لم يكن فأقرب عصبة مولاه الذكور فإن لم يكن فييت المال.

### باب ميراث الجد

(قال) هالجد لايرث مع الأب فإن لم يكن أب فالجد بمرئة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدا من ولد أبيه الأدنين أو أحدا من أمهات أبيه وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوبن أو امرأة وأبوبن فإنه إذا كال فيهما مكان الأب جد صار للاثم الثلث كاملا وما بقى فللجد بعد نصيب الزوج أو الزوجة وأمهات الأب لايرثن مع الأب ويرثن مع الجد وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه في كل حال إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن فالجد يحجب أمهاته وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أفرب منه اللاثي لم يلدنه وإذا كان مع الجد أحدد من الإخوة أو الأخوات للاثب والأم وليس معهن من له فرض مسمى قاسم أخا أو أختين أو ثلاثاً أو أخا وأختا فإن زادوا كان للجد ثلث المال وما بقى لهم وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو امرأة أو أم أو جدة أو بنات

بطالها بدعواها ( فالله ضابعي ) رحمه الله ولا أقر اللقيط بأنه عبد لفلان وقال انفلان ماملكته قط ثم أقر لغيره بالرق بعد لم أقبل إقراره وكان حرآ في جميع أحواله .

# اختصار الفرائض ثما سمعته من (الشافعي) ومن الرسالة ومما وضعته على نحو مذهبه . لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت

### باب من لايرث

(قال المزنى) وهو من قول الشافعي لاترث العمة والحالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم أب الأم والحال وابن الأخ والمم أخو الا أب للأم والجد أبو الا أم وولد البنت وولد الا خت ومن هو أبعد منهم والمحافرون والمماوكون والقاتلون عمداً أو خطأ ومن عمى موته كل هؤلاء لايرثون ولا يحجبون ولا ترث الإخوة والا خوات من قبل الأم مع الجد وإن علا ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وإن سفل ولا ترث الإخوة ولا الا خوات من كانوا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا يرث مع الا أب أبواه ولا مع الا أم جدة وهذا كله قول الشافعي ومعناه.

### باب المواريث

(قال المزنى ) رحمه الله وللزوج النصف فإن كان للميث ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع وللمرأة الربع م فإن كانالمميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فلها الثمن والمرأتان والثلاث والأربع شركاء فى الربع إذا لم يكن ولد وفى الثمن إذا كان ولد وللائم الثلت فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الإخوة أو الا خوات فصاعدا فلها السدس إلا في فريضتين إحداهما زوج وأبوان والأخرى امرأة وأبوان فإنه يكون في هاتين الفريضتين للأم ثلث مايبتي بعد نصيب الزوج أو الزوجة ومابتي فللأب وللبنت النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان فإذا استكمل البنات الثلثين فلا شيءُ لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن للميث إلا ابنةواحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنات ابن الابن إذاكن أسفل منهن إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أبعد منهن فيكون مابقي له ولمن في درجته أو أفرب إلى الميت منه من بنات الابن ممن لم ياخذ من الثلثين شيئًا للذكر مثل حظ الأ شين ويسقط من أسفل من الذكر فإن لم يكن إلا ابنةواحدة وكان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن ابن ابن في درجتهن فلا سدس لهن ولسكن ما بقي له ولهن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ولا ثلثين ولـكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل إذا لم يكن ولد صلب وبنو الإخوة لا يحجبون الاًم عن الثلث ولا يرثون مع الجد ولواحد الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس وللاثنين فصاعدا آثمات ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وللأخت للأب والأم النصف وللأختين فصاعدا الثلثان فإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين فلاشىء للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيكون له ولهن مابقي للذكر مثل حظ الأنشين فإن لم يكن إلا أخت واحدة لا أب وأم وأخت أو أخوات لا أب فللا خت للا أب والا أم النصف والا خت أو الا خوات للا أب السدس

وإن وجد في مدينة أهل الذمة لامسلم فيهم فيو ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام بعد البلوغ ولو أراد الذي النقطه الطعن به فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منه وجايته خطأ على جماعة المسلمين والجناية عليه على عافلة الجاني فإن قتل عمدا فللامام القود أو العقل وإن كان جرحا حبس له الجارح حتى يبلغ فيختار القود أو الأرش فإن كان معتوها فقيراً أحببت للامام أن يأخذ له الأرش وينفقه عليه وهو في معنى الحر حتى يبلغ فيقر فإن أفر بالرق قبلنه ورجعت عليه بما أخذه وجعلت جنايته في عنقه ولو قذفه قاذف لم أحد له حتى أسأله فإن قال أنا حر حددت قاذفه وإن قذف حرا حد ( قال المزني ) رحمه الله وسمعته يقول اللقيط حر لأن أصل الآد.بين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية ولا ولاء عليه كما لا أب له فإن مات فميرائه لجماعة المسلمين ( قال المزنى ) هذا كله يوجب أنه حر (قال المزني) رحمه الله وقوله المعروف أنه لاعد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر لأن الحدود تدرأ بالشهات ( ﴿ اللَّهُ مَا فِعِي ﴾ رحمه الله ولو ادعاء الذي وجده ألحقته به فإن ادعاه آخر أريته القافة فإن ألحقوه بالآخر أريتهم الأول فإن قالوا إنه ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما وإن لم ياحق بالآخر فهو ابن الأول قال ولو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذيكان في يده أولا وليس هذا كمثل المال ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء غير أن الذمي إذا ادعاه ووجد في دار الإسلام فألحقته به أحببت أن أجعله مسلما في الصلاة عليه وأن آمره إذا لمغ بالإسلام من غير إجبار (وقال) في كتاب الدعوى إنا تجعله مسلما لأنا لانعلمه كما قال ( قال المزني ) عندي هذا أولى بالحق لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت للاسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك ( قالل أينافيي ) رحمه الله فإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ومنعناه أن ينصره فإذا بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا نقتله وأحبسه وأحمله رجاء رجوعه (قال المزني) رحمه الله قياس من جعله مسلما أن لايرده إلى النصرانية ( قَالَالَ مَا نَعِيم ) رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن أفاءت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها لم أجعله ابن واحدة منهما حتى أربه القافة فإن ألحقوه بواحدة لحق بزوجها ولا ينفيه إلا باللعان (قال المزني) رحمه الله محرج قول الشافعي في هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما ألحقته القافة بالمرأة كان زوجها فراشا يلحقه ولدها ولا ينفيه إلا بلعان ( قَالِ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وإذا ادعى الرجل اللَّقيط أنه عبده لم أقبل البينة حتى تشهد أنها رأت أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة وإنما منعني أن أفبل شهوده أنه عبده لأنه قد يرى في يده فيشهد أنه عبده ( وقال ) في موضع آخر إن أفام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له ( قال المزني ) هذا خلاف قوله الأول وأولى بالحق عدى من الأول ( فاللاشكافعي ) رحمه الله وإذا بلغ اللقيط فاشترى وباع و نكح وأصدق ثم أفر بالرق لرجل ألزمته مايلزمه قبل إقراره وفي إلزامه الرق قولان أحدهما أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله عما لزمه ولا يصدق في حق غيره ومن قال أصدقه في الكل قال لأنه مجهول الأصل ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج وأجمل طلاقه إ إها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض وفي الوفاة عدة أمة لأنه ايس علميا في الوفاة حق يلزميا له وأجعل ولده قبال الإقرار ولد حرة وله الحيار فإن أفام على النكاح كـان ولده رقيقا وأجعل ملـكما لمن أفرت له بأنها أمنه (قال المزنى) رحمه الله أجمعت العلماء أن من أقر محق لزمه ومن ادعاه لم يجب له بدعواه وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لهما

( فالله المنافع على المسلم المنافع المقطة كالحر لأن ماله يسلم له والعبد نصفه حر و نصفه عبد فإن انقط في اليوم الذي يكون فيه مخلي لنفسه أفرت في يده وكانت بعد السنة له كي لو كسب فيه مالا كان له وإن كان في اليوم الذي لسيده أخذها منه لأن كسبه فيه لسيده (قال) ويفتي الملتقط إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق أن يعطيه ولا أجسره عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها ومعي قوله صلى الله عليه وسلم ( اعرف عفاصها ووكاءها » والله أعلم ( اأ لأن يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعرف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها وخن نعلم أن كلم إذا وضعها عشرة أيعطونها أن يأكله إذا خاف فساده ويغرمه لربه ( وقال ) فيا وضعه بخطه لا أعلمه صمع منه إذا خاف فساده أحبدت أن يبيعه ويقم على تعريفه (قال المزني ) هدذا أولى القولين به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتط شأنك يبيعه ويقم على تعريفه (قال المزني ) هدذا أولى القولين به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتط شأنك وضع بخطه لا أعلمه سمع منه إذا جاء صاحبه ( وقال ) فيا وضع بخطه لا أعلمه سمع منه إذا جاء صاحبه ( وقال ) فيا وضع بخطه لا أعلمه سمع منه إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة أو ماكانت بالمسر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سمة وإذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوال الإبل فمن أخذها ثم أرسلها ضمن ( قال ) ولا جعل لمن جاء بآبق ولا ضالة إلا أن بجعل له وسواء من عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به ولو قال لرجل إن جاتني بعدى فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولئالث مثل ذلك فيا، وابه جميعا فلكل واحد منهم ثلث ماجعله له اتفقت الأجعال أو اختلفت .

# باب التقاط المنبوذ يوجـد معه الشيء بما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه ، ومن مسائل شي سمعتها منه لفظا

( فاللاف ابعى ) رحمه الله : فيا وضع بخطه ماوجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام أو كان قريبا منه فهو لقطة أو كانت دابة فهى ضالة فإن وجد على دابته أو على فراشه أو على ثوبه مال فهو له وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له وأنه منبوذ ويأمره بالإنفاق منه عليه بالمعروف وما أخذ ثمنه الملتقط وأنفق منه عليه بغير أمر الحاكم فهو ضامن فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله تعالى فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته فيخرج من بهي من المأتم ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا ( قال المزنى ) لا يجوز قول أحد فها يتملكه على أحد لأنه دعوى وليس كالأمين يقول فيبرأ في الله وان كان الآخر خبرا له إذا لم يكن مقصرا عما فيه مصلحته وإن كان أحدهما مقها بالمصر والآخر من غير أهله دفع إلى المقيم وإن كان قرويا وبدويا دفع إلى المروى لأن القرية خير له من البادية وإن كان عبدا وحرا دفع إلى الحروان مسلما ونصرانيا في مصر به أحد من المسلمين وإن كان الأقل دفع إلى المسلم وجعلته مسلما وأعطبته من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام من الإسلام لم يبن لى أن أقتله ولا أجبره على الإسلام المنه المناه ال

<sup>(</sup>۱) قوله : لأن يؤدى النح ، كذا بأصلين بأيدينا ، ولعله سقط منه «قد يكون لأن يؤدى النح» بدليل مابعده ، وحرر اه مصححه .

### كتاب اللقطة

( قَالَ إِنْ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِ رَبُّهُ مُولِي المُّبَعِثُ عَنْ زِيد بِن خالد الجيني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفيا سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » وعن عمر رضي الله عنه نحو ذلك( فالرازيز نافِعي ) رحمه الله : وبهذا أقول والقر كالإبل لأنهما يردان الماه وإن تباعدت وبعيشان أكثر عيشهما بلا راع فليس له أن بعرض لواحد منهما والمال والشاة لايدفعان عن أنفسهما فإن وجدهما في مهلكة فله أكلهما وغرمهما إذا جاء صاحبهما (وقال) فها وضعه بخطه لا أعلمه شمع منه والخيل والبغال والحـير كالبعير لأن كلها قوى ممتنع من صفار السباع بعيد الأثر في الأرض ومثلها الظبي للرجل والأرنب والطائر لبعده في الأرض وامتناعه في السرعة ( قال ) ويأكل اللقطة اخني والفقير ومن تحل له الصـدقة وتحرم عليه قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسـلم أبى بن كعب رضي الله عنه وهو من أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها ثمانون دينارا أن يأكلها وأن عليا رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله علمه وصلم أنه وجد دينارا فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره النبي بأكله فاسا جاء صاحبه أمره بدفعه إليه وعلى رضي الله عنه نمن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبية بني هاشيم ( والله أنتافِين ) رحمه الله : ولا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها فعرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها فيعرف عفاصها ووكاءها ووعدها ووزنها وحليتها ويكتبها ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته أو بعد موته فهو غريم إن كان استهلكها وسواء قليل اللقطة وكثيرها فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ومن ذهب له كذا ولايصفها فينازع في صفتها أو يقول جملة إن في يدى لقطة فإن كان موليا عليه لسفه أو صغر ضمها القاضي إلى وليه وفعل فيها مايفعل الملتقط فإن كان عبدا أمر بضمها إلى سيده فإن علم بها السيد فأقرها في يديه فهو ضامن لها في رقبة عبده ( قال ) فها وضع بخطه لا أعلمه سمع منه لا غرم على العبد حتى يعتق من قبل أن له أخذها ( قال المزنى ) الأول أفيس إذا كانت في الدمة والعبد عندي ليس بذي ذمة ( ﴿ فَاللَّاشِ مَا نَع فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السينة وبعدها دون مال السيد لأن أُخذه اللقطة عدوان إنما يأخذ اللقطة من له ذمة (قال المزني) هـذا أشبه بأصله ولا نخلو سيده من أن يكون علمه فإقراره إياها في يده يكون تعدياً فكيف لايضمنها في جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا تعدو رقبة عبده ( فالالزيز افعي ) رحمه الله وإن كان حرا غسر مأمون في دينه ففيها قولان أحدها أن يأمر بضمها إلى مأمون ويأمر المأمون والملتقظ بالإنشاد بها . والقول الآخر لاينزعها من يديه وإنما منعنا من هذا القول لأن صاحبها لم يرضه (قال المزنى ) فإذا امتنع من هذا القول لهذه العلة فلا قول له إلا الأول وهو أولى بالحق عندى وبالله التوفيق ( اقال المزنى ) رحمه الله وقد قطع في موضع آخر بأن على الإمام إخراجها من يده لابجوز فيها غيره وهــذا أولى به عنسدي

الأثرة والتقدمة والتسوية بين أهل ننى والحاجة ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة (ومنها) في الحياة الهبات والصدقات غمير المحرمات وله إبطال ذلك مالم يقبضها المتصدق عليه والموهوب له فإن قبضها أو من يقوم مقامه بأمره فهى له ويقبض للطفل أبوه نحل أبو بكر عائشة رضى الله عنهما جداد عشرين وسقا فلما مرض قال عوددت أنك كنت قبضتيه وهو اليوم مال الوارث ( ومنها ) بعد الوفاة الوصايا وله إبطالها مالم يمت .

## باب العمري من كتاب اختلافه ومالك

( فَاللَّاشَ فَهِي ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عنه الله عليه وسلم أنه جعل العمرى للوارث ومن حديث جابر رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لانعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهوسبيل الميراث » ( فَاللَّامَ فَافِي ) رحمه الله : وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير رضى الله عنهم وبه أقول (قال المزنى) رحمه الله : معنى قول الشافعي عندى فى العمرى أن يقول الرجل قد جعلت دارى هذه لك عمرك أو رقبي ويدفعها إليه فهى ملك للمعمر تورث عنه إن مات .

#### باب عطية الرجل ولده

( فَاللّانَ اللّهِ عَن النّهِ عَنه الله : أخبرنا مالك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان ابن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أن أباه أنى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى محلت ابنى هذا علاماً كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجعه » ( فالرجعه » ( فالربيع ) رحمه الله وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور يكونوا في البر إليك سواه ؟ » فقال بلى قال « فارجعه » ( فالرائي افتي ) رحمه الله وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا بفضل فيعرض في قلب المفضول شيء عنعه من بره فإن القرابة ينفس عضهم بعضا ما لاينفس العدى ومنها أن إعطاء بعضهم جائز ولولا ذلك لما قال صلى لله عليه وسلم « فارجعه » ومنها أن للوالد أن يرجع فها أعطى ولده وقد فضل أبو بكر عائشة رضى الله عنهما بنخل وفضل عمر عاصا رضى الله عنهما بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كاثيره ولو انصل حديث طاوس «لا محل لواهبأن يرحع فها وهب إلا والد فها يهب لولده » لقات به ولم أرد واهباً غيره وهب لمن يستثيب من مثله أو لايستثيب (قال) و تجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأ بانه من خلقه إما تحريما وإما الثلا يكون لأحد عليه يد لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ومعنى الهدية يراد ثوابها وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به يكون لأحد عليه يد لأن معنى الصدقة ولنا هدية » .

# كتاب العطايا والصدقات والخبس وما دخل في ذلك من كتاب السائمة

( فَاللَّ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ مُجْمَعُ مَا يُعْطَى النَّاسُ مِنْ أَمُوالْهُمْ ثَلاثَةً وَجُوهُ ثَم يتشعب كل وجه منها ففي الحياة منها وجهان وبعد المات منها وجه فمها في الحياة الصدقات واحتج فيها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنــه ملك مائة سهم من خير فقال يارسول الله لم أصب مالا مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال الذي صلى الله عليه وسلم «حبس الأصل وسبل انشمرة» ( فالالشنافعي ) رحمه الله فلما أجاز صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على إخراجه الأصل من ملكه إلى أن يكون محبوسا لايملك من سبل عليه عمره بيع أصله فصار هذا المال مباينا لما سواه ومجامعا لأن نخرج العبد من ملكه بالعتق لله عز وجل إلى غير مالك ثملكه بذلك منفعة نفسه لارقبته كما علك المحسس عليه منفعة المال لارقبته ومحرم على المحبس أن يملك المال كما محرم على المعتق أن يملك العبد ( : [[[زير : ﴿ إِنْهِمَ ﴾ ويتم الحبس وإن لم يقبض لأن عمر رضي الله عنه هو المصدق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يلىصدقته في المغنا \_ حتى قبضه الله ولم يزل على رضى الله عنه يلىصدقته حتى لغي الله تعالى ولم تزل فاطمة رضي الله عنها تلى صدقتها حتى لقيت الله وروى الشافعي رحمه الله حديثا ذكر فيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشيم وبني المطلب وأن عليا كرم الله وجهه تصدق عليهموأدخل معهم غيرهم ( فالالشنافي ) رحمه الله وبنو هاشم وبنو المطلب محرم عليهم الصدقات المفروضات ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار ولقد حكى لي عدد من أولادهم وأهلهم أنهم كانوا يتولونها حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه ( فالالشنافعي ) رحمه الله : وإن أكثر ماعندنا بالمدينة ومكه من الصدقات لعلى ماوصفت لم يزل من تصدق بها من المسلمين من السلف ياونها علىماتوا وإن نقل الحديث فيها كالتكلف (قال) واحتج محتج بحديث شريح أن محمداً صلى الله عليه وسلمجاء بإطلاق الحبس فقال الشافعي الحبس الذي جاء بإطلاقه صلى الله عليه وسلملوكان حديثا ثابتاكان على ماكانت العرب تحبس من البحيرة والوصيلة والحام لأنها كانت أحباسهم ولا نعلم جاهليا حبس دارا على ولد ولا في سبيل الله ولا على مساكين وأجاز النبي صلى الله عليه سلم لعمر الحبس علىماروينا والذي جاء بإطلاقه غير الحبس الذي أجازه صلى الله عليه وسلم (قال) واحتج محتج بقول شريح لاحبس عن فرائض الله ( فَاللَّشِ عَافِي ) رحمه الله : لو جعل عرصة له مسجداً لا تسكون حبسا عن فرائض الله تعالى فكذلك ما أخرج من ماله فليس محبس عن فرائض الله ( والالنساني ) وبحوز الحبس في الرقيق والماشية إذا عرفت بعينها قياساً علىالنخل والدور والأرضين فإذا قال تصدقت بدارى علىقوم أورجل معروف حي يوم تصدق عليه وقال صدقة محرمة أو قال موقوفة أو قال صدقة مسلة فقد خرجت من ملكه فلا تعود ميراثاً أبدا ولا مجوز أن بخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة يوم بخرجها إليه فإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبداً فإذا انقرض المتصدق بها عليه كانت محرمة أبداً ورددناها على أفرب الناس بالذى تصدق بها يوم ترجع وهي على ماشرط من

ولوكانث بقعة من الساحل يرى أنه إنحفر تراباً من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهرلها ملح كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها .

## باب تفريع القطائع وغيرها

( فالله تنافيق ) رحمه الله والقطائع ضربان : أحدها مامضى . والثانى إقطاع إرفاق لا تمليك مثل المقاعد بالأسواق التي هي طريق المسلمين فمن قعد في موضع منها للبييع كان بقدر مايصلح له منها ماكان مقيما فيـــه فإذا فارقه لم يكن له منعه من غيره كأفنية العرب وفساطيطيم فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث تركوا .

## إقطاع المعادن وغيرها

( فَالْالْشَعْافِينِ ) رحمه الله وفي إقطاع المعادن قولان أحدها أنه يخالف إقطاع الأرض لأن من أقطع أرضاً فها معادن أو عملها وليست لأحد سواء كانت ذهبا أو فضة أو نحاسا أو مالا يخلص إلابمؤنة لأنه باطن مستكن بين ظهراني تراب أو حجارة كانت هذه كالموات في أن له أن يقطعه إباها ومخالفة الموات في أحد القولين فإن المواتإذا أحييت مرة ثبت إحياؤها وهذه في كل يوم يبتدأ إحياؤها لبطون ما فها ولا ينبغي أن يقطعه من المعادن إلا قدر ما يحتمل على أنه إن عطله لم يكن له منع من أخذه ومن حجته في ذلك أن له بيع الأرض وليس له بيع المعادن وأنها كالبئر تحفر بالبادية فتكون لحافرها ولا يكون له منع الماشية فضل مائها وكالمنزل بالبادية هو أحق به فإذا تركه لم يمنع منه من نزله ولو أقطع أرضاً فأحياها ثم ظهر فها معدن ملكه ملك الأرض في القولين معا وكل معدن عمل فيه جاهلي ثم استقطعه رجل ففيه أفاويل أحدها أنه كالبِّر الجاهلي والماء العدّ فلا يمنع أحد أن يعمل فيه فإذا استبقوا إليه فإن وسعهم عملوا معا وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر حتى يتـآسوا فيهوالثانى للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه ولا يملـكه إذا تركه والثالث يقطعه فيملـكه ملك الأرض إذا أحدث فهما عمارة وكل ماوصفت من إحياء الموات وإقطاع المعادن وغيرها فإنما عنيته فى عفو بلادالعرب الذىعامره عشر وعفوه مملوك وكل ماظهر عليه عنوة من بلاد العجم فعامره كله لمن ظهر عليه من المسلمين على خمسة أسهم وما كان في قسم أحدهم من معدن ظاهر فهو له كما يقع في قسمة العامر بقيمته فيكون له وكل ماكان في بلادالعنوة مما عمرمرة ثم ترك فهو كالعامر القائم العارة مثل ماظهرت عليه الأنهار وعمر بغير ذلك على نطف السهاء أو بالرشاء وكل ماكان لم يعمر قط من بلادهم فهو كالموات من بلاد العرب وماكان من بلاد العجم صلحا فماكان لهم.فلا يؤخذ منهم غيرماصولحوا عليه إلا بإذنهم فإن صولحوا على أن المسلمين الأرض ويكونون أحرارا ثم عاملهم المسلمون بعد فالأرض كلها صلح وخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لجماعة أهل النيء وماكنان فيها من موات فهو كالموات غيره فإن وقع الصلح على عامرها ومواتها كان الموات مملوكا لمن ملك العامركما يجوز بيبع الموات من بلاد المسلمين إذا حازه رجل ومن عمل في معدن في أرض ملكها لغيره فما خرج منه فلمالكها وهو متعد بالعمل وإن عمل بإذنه أو على أن ماخرجمن عمله فهو له فسواء وأكثر هذا أن يكون هبة لايعرفها الواهب ولا الموهوب له ولم يجز ولم يقبض واللاذن الخيار فى أن يتم ذلك أو يرد وليس كالدابة يأذن في ركوبها لأنه أعرف بما أعطاه وقبضه ( والريش يافيي ) رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من منع فضل ماء ليمنع به السكلاً منعه الله فضل رحمته يوم القيامة» ( والانت بافعي) رحمه الله وليس له منع الماشية من فضل مائه وله أن يمنع مايستى به الزرع أو الشجر إلا بإذنه ·

سيلها أنها لأهل الذيء والحجاهدين وأما النعم التي تفضل عن سهمان أهل الصدقات فيعاد بها على أهلها وأما نعم الجزية فقوة لأهل الذيء من المسلمين فلا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا خصلة صلاح في دينه أو نفسه أو من يازمه أمره من قريب أو عامة من مستحتى المسلمين فكان ماحمى عن خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم من أهل دينهم وقوة على من خالف دين الله عز وجل من عدوهم قد حمى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على هذا المعنى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى عليه مولى له يقال له هني وقال له ياهني ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياى ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما أن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وأن رب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول يا أميرالمؤمنين يا أميرالمؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك والـكلا أهون من الدرهم والدينار ( قَالِ النَّهُ عَالِينَ عَلَيْهِ ) رحمه الله وليس الامام أن يحمى من الأرض إلا أفالها الذي لايتبين ضرره على من حماه عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاحمي إلا لله ورسوله» (قال)وكان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلدا محصبا أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن ثم استعوى كلبا وأوقف له من يسمع منتهي صوته بالعواء فحيث انتهي صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعي مع العامة فها سواه ويمنع هذا من غيره لضعني ماشيته وما أراد معها فنرى أن قول رسول الله صلىالله عليه وسلم«لاحمى إلا له ورسوله»لاحمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله فلله كل محمى وغيره ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يحمى لصلاح عامة المسلمين لالما <mark>محمى له غيره من خاصة نفسه وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يملك مالا إلا ما لاغنى به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى</mark> صير ماملكه الله من خمس الخس وماله إذا حبس قوت سنته مردودا في مصلحتهم في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ولأن نفسه وماله كان مفرغا لطاعة الله تعالى (قال) وليس لأحد أن يعطى ولا يأخذ من الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أعطيه فعمره نقضت عمارته .

# باب ما يكون إحياء

( فالالشنافعي ) رحمه الله والإحياء ماعرفه الناس إحياء لمثل المحيا إن كان مسكنا فبأن يبنى بمثل ما يكون مثله بناء وإن كان للدواب فبأن يبنى محظرة وأقل عمارة الزرع التى تملك بها الأرض أن يجمع تراباً يحيط بها تتبين به الأرض من غيرها ويجمع حرثها وزرعها وإن كان له عين ماء أو بتر حفرها أو ساقه من نهر إليها فقد أحياها وله مرافقها التى لا يكون صلاحها إلا بها ومن أفطع أرضاً أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له إن أحيبتها وإلا خلينا بينها وبين من مجيها فإن تأجله رأيت أن يفعل .

# مايجوز أن يقطع وما لايجوز

( فَاللَّاسَ فَاقِع ) رحمه الله مالا يمليكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما مامضى ولا يمليكه إلا بما يستحدثه فيه والثانى ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بثىء يجعل فيه غيره وذلك المعادن الظاهرة والباطنة من الذهب والتبر والمكحل والمكبريت والملح وغيره وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهر اكالملح في الجبال تنتابه الناس فيذا لا يصلح لأحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرع وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيم لا يملك لأحد وقد سأل الأبيض ابن حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه إياه أو أراده فقيل له إنه كالماء العد فقال «فلا إذن »قال ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قير أو كريت أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ماك أحد فهو كالماء والسكلا والناس فيه سواء

انفغت سنوه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه حتى يعطيه قيمته وقيمة ثمرته إن كانت فيه يوم يقلعه ( فَالْالْشَيْنَافِعِي ) رحمهالله ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه على أن عليهما نقص الأرض والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا وما اكثري فاسدا وقبضها ولميزرع ولميسكن حتى انقضت السنة فعليه كراء المثل(قال المزني) رحمه الله القياس عندى وبالله التوفيق أنه إذا أجل له أجلا يفرس فيه فانقضى الأجل أو أذن له ببناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان لأنه لم يعره شيئا فعليه رد ماليس له فيــه حق على أهله ولا يجــبر صاحب الأرض على شراء غراس ولا بناء إلا أن يشاء والله عز وجل يقول «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكر» وهذا قد منع ماله إلا أن يشتري ما لا ترضي شراءه فأين النراضي ﴿ فَاللَّاشِيَافِي ﴾ رحمه الله فإذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل لم يكن عليه كراء لأنه لم يسلم له ما اكترى وإذا اكترى أرضا من أرض العشر أو الحراج فعلمه فها أخرجت الصدقة خاطب الله تعالى المؤمنين فقال « وآ توا حقه يوم حصاده » وهذا مال مسلم وحصاد مسلم فالزكاة فيه واجبة ولو اختلفا في اكتراء دابة إلىموضع أو في كرائها أوفي إجارة الأرض تحالفافإن كان قبل الركوب واازرع تحالفا وترادا وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل ولو قال رب الأرض بكراء وقال المزارع عارية فالقول قول رب الأرض مع يمينه ويقلع الزارع زرعه وعلى الزارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواءكان في إبان الزرع أو غيره ( قال المزنى ) رحمه الله هذا خلاف قوله في كتاب العارية في راكب الدابة يقول أعرتنيها ويقول بل أكريتكما إن القول قول الراكب مع يمينه وخلاف قوله في الفسال يقول صاحب الثوب بغير أجرة ويقول الفسال بأجرة أن القول قول صاحب الثوب وأولى بقوله الذي قطع به في كتاب المزارعة . وقد بينته في كتاب العارية .

# إحياء الموات من كتاب وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه

( قَالِلْمَنْ عَنِينَ ) رحمه الله بلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر لأهله وكل ماصلح به العامر من طريق وفناء ومسيل ماء وغيره فهو كالعامر فيأن لا يملك على أهله إلا بإذنهم والموات شيئان موات ما قد كان عامراً لأهله معروفا في الإسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتا فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم والموات الثانى ما لا يملك أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك فذلك الموات الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همة لمن أحيا الموات أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره سواء كان إلى جنب قرية عامرة أو نهر أو حيث كان وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلم ابتعثني الله إذن إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ فيهم للضعيف حقه » وفي ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل وإن ذلك لأهل العامر ودلالة على أن ماقارب العامر يكون منه موات طاموات الذي للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة وأن يحمى منه مايري أن يحميه عاما لمنافع المسلمين والذي عرفنا على أهل الموات وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حي ضاقت البلاد على أهل المواتي حوله وأضر بهم وكانوا يجدون فيا سواه من البلاد سعة لأنفسهم ومواشيهم وأنه قليل من كثير عبى أهل المادقات وما فضل من النعم الم من النعم الم العدة لسبيل الله تبارك وتعالى وما فضل من سهمان أهل أهل الصدقات وما فضل من النعم الق تؤخذ من الجزية ترعى جميعها فيه فأما الحيل فقوة لجميع المسلمين ومسلك أهل الصدقات وما فضل من النعم الق تؤخذ من الجزية ترعى جميعها فيه فأما الحيل فقوة لجميع المسلمين ومسلك

جائز وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه ( فَاللَّانَ اللَّهُ ) وإذا شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا وإن تكاراها لمدة أفل من سنة وشرط أن يزرعها شيئاً بعيمه ويتركه حتى يستحصد وكان يعلم أنه لايمكنه أن يستحصد في مثل المدة التي تـكاراها فالـكراء فيه فاسد من قبل أنى إن أثبت بينهما شرطهما ولم أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة أبطلت شرط الزارع أن يتركه حتى يستحصد وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الأرض فـ كان هذا كراء فاسداً ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرعه وعلمه تركه حتى يستحصد ( قاال أن ما أفعي ) وإذا تسكاري الأرض التي لاماء لها إنما يسقى بنطف سماء أو بسيل إن جاء فلا يصح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضا بيضاء لاماء لها يصنع بها المستكرى ما شاء في سنته إلا أنه لايبني ولا يغرس فإذا وقع على هذا صح الـكراء ولزمه زرع أو لم يزرع فإن أكراه إباها على أن يزرعها ولميقل أرضا بيضاء لاماء لهاوهما يعلمان أنها لاتزرع إلا يمطر أوسيل محدث فالكراء فاسد ولو كانت الأرض ذات نهر مثل النيل وغيره مما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعا لايصلح إلا بأن يروى بالنيل لا بُعر لها ولا مشهرب غيره فالكراء فاسد وإذا تكاراها والماء قائم عليها وقد ينحسر لامحالة في وقت مكن فيه الزرع فالـكراء جائز وإن كان قد ينحسر ولا ينحسر كرهت الـكراء إلا بعد أنحساره وإن غرقها بعد أن صح كراؤها نيل أو سيل أو شي. يذهب الأرض أو غصبت انتقض الـكراء بينهما من يوم تلفت الارض فإن تلف بعضها وبقى بعض ولم يزرع فرب الزرع بالخيار إنشاء أخذ مابقي محصته من الكراء وإن شاء ردها لأن الأرض لم تسلم له كلها وإن كان زرع بطل عنه ماتلف ولزمه حصة مازرع من الكراء وكذا إذا جمعت الصفقة مائة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعا فالمشترى بالحيار في أن يأخذ الخمسين بحصتها من الثمن أو يرد البيع لأنه لم يسلم له كل مااشترى وكذلك لو اكترى دارا فانهدم بعضها كان له أن يحبس منها مابقى بحويته من الـكراء وهــذا بخلاف ما لايتبعض من عبد اشتراه فلم يقبضه حتى حدث به عيب فله الحيار بين أخذه مجميع الثمن أو رده لأنه لم يسلم له ماهو غير معيب والمسكن يتبعض من المسكن من الدار، والأرض كذلك وإن مر بالأرض ماء فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو جراد أو غير ذلك فهذا كله جائحة على الزرع لاعلى الا رض كما لواكترى منه داراً للمز فاحترق البز ولو اكتراها ليزرعها قمحا فله أن يزرعها مالا يضر بالأرض إلا إضرار القمح وإنكان يضربها مثل عروق تبقى فيها فليس ذلك فإن فعل فهو متعد ورب الأرض بالخيار إن شاء أحد الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع الفمح أو يأخذ منه كراء مثامها ( قال المزنى ) رحمه الله يشبه أن يكون الأول أولى لا نه أخذ ما كترى وزاد على المكرى ضرراكر جل اكترى منزلا يدخل فيه ما محمل سقفه فحمل فيه أكثر فأضر ذلك بالمزل فقد استوفى سكناه وعليه قيمة ضرره وكذلك لو اكترى منزلا سفلا فجعل فيه القصارين أو الحدادين فتقلع البناء فقد استوفى ما اكتراه وعليه بالتعدي ما نقص بالمزل ( قالل في النه الله وإن قال له ازرعها ماشئت فلا ممنع من زرع ماشاء ولو أراد الغراس فهو غير الزرع وإن قال ارزعها أو اغرسها ماشئت فالكراء جائز (قال المزنى) أولى بقوله أن لا مجوز هذا لا تهلايدري يغرس أكثر الأرض فيكثر الضررعلى صاحبها أولا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا في معني المجهول وما لا يجوز في معني قوله وبالله التوفيق ( فَالاَلْتُ كَافِعي ) وإن  $(\Lambda - Y \wedge \gamma)$ 

مثله ولو حمل له مكيلة فوجدت زائدة فله أجر ما حمل من الزيادة وإن كان الحال هو الـكيال فلاكراء له في الزيادة واصاحبه الخيار في أخــذ الزيادة في موضعه أو يضمن قمعه ببلده ومعلم الكتاب والآدميين مخالف اراعي البهائم وصناع الاعمال لأن الآدسين يؤدبون بالكلام فيتعلمون وليس هكذا مؤدب البهائم فإذا ضرب أحدا من الآدميين لاستصلاح المضروب أو غير استصلاحه فتلف كبانت فيه دية على عاقلته والكفارة في ماله والنعزير ليس بحد بجب بكل حال وقد بجوز تركه ولا يأثم من تركه قد فعل غير شيء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حد فلم يضرب فيه من ذلك الفلول وغيره ولم يؤت عجد قط فعفاه وبعث عمر بن الحطاب رضي اللهءنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فقيل له إنك مؤدب فقال له على رضي الله عنه إن كان اجتهد فقد أخطأ وإن كان لم بجتهد فقد غش عليك الدية فقال عمر عزمت عليك أن لآنجلس حتى تضربها على قومك فهذا قلنا خطأ الإمام على عاقلته دون بيث المال ( قال ) ولو اختلفا في ثوب فقال ربه أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل فيا. ( ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ بِعِدُ أَنْ وَصَفَ قُولُ ابنِ أَبِي لِيلِي إِنْ القُولُ قُولُ الحِياطُ لاجتماعُهُما عَلِي القَطْعُ وقُولُ أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب كما لودفعه إلى رجل فقال رهن وقال ربه وديعة ( في الرائية النبي ) رحمه الله ولعل من حجته أن يقول وإن اجتمعا على أنه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجرة على حمل بإجارة فقال قد حملته لم يكن ذلك له إلا بإقرار صاحبه وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول ﴿ قال المزنى ﴾ رحمه الله القول ماشبه الشافعي بالحق لأنه لاخلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فها لايمليكه أنه مأخوذ بحدثه وأن الدعوى لاتنفعه فالحياط مقر بأن الثوب لربه وأنه أحدث فيه حدثا وادعى إذنه وإجارة عايه فإن أقام بينة على دعواه وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث في ثوبه ( فَاللَّاشِينَافِعي ) رحمه الله ولو اكترى دابة فحبسها قدر المسير فلا شيء عليـــه وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن .

# مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة فى الزرع وما دخل فيه من كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ومسائل سمعتها منه لفظا

( فَاللّٰالِثَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ أَخْبِرنا سفيان قال صعبت عمرو بن دينار يقول سعبت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساحى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها لقول رافع ( فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ ا

## باب كراء الإبل وغيرها

(فاللائن) في ) رحمه الله وكراء الإبل جائز المحامل والزوامل والرجال وكذلك الدواب السروج والأكف والحواة ولا يجوز من ذلك مغيب حتى يرى الراكبين وظوف المحمل والوطاء والظل إن شرطه لأن ذلك يختلف فيتبابن والحجولة بوزن معلوم أوكيل معلوم في ظروف ترى أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر جبلية وما أشبه هذا وإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة بغير رؤية ولا صفة فهو مفسوخ المجهل بذلك وإن أكراه عجملا وأراه إباه وقال معه معاليق أو قال ما يصلحه فالقياس أنه فاسد ومن الناس من يقول له بقدر مايراه الناس وسطا وإن أكراه إلى مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح وإن لم يشترط فالذي أحفظه أن السير معلوم على المراحل لأنها الأغلب من سير الناس كما أن له من الكراء الأغلب من نقد البلد وأيهما أراد المجاوزة أو التقصير لم يكن له فإن تكارى إبلا بأعيانها ركبا وإن ذكر حمولة مضمونة ولم تمكن بأعيانها ركب ما يحمله غير مضربه وعليه أن يركب المرأة وينزلها الوضوء ولا يجوز أن يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل لمعلوم إلا عند خروجه وإن مات البعير رد الجال من الكراء عا أخذ بحساب ما بقي وإن كانت الحمولة مضمونة كان عليه أن يأتي بابل غيرها وإن اختلفا في الرحلة رحل لامكبو با ولا مستقليا والقياس أن يبدل ما يبق من الزاد ولو قيل إن المعروف من الزاد ينقص فلا يبدل كان مذهبا (قال المزد) الأول أفيسهما (في اللائن بابقي من الزاد ولو قيل إن المعروف من الزاد ينقص فلا يبدل كان مذهبا (قال المزد) الأول أفيسهما (في اللائن) في ماله ،

# تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي

( فاللانت ابع ) رحمه الله الأجراء كلهم سواء وما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين أحدهما الفهان لأنه أخذ الأجر والقول الآخر لا ضان إلا بالعدوان (قال المزنى) هذا أولاهما به لأنه قطع بأن لا ضان على الحجام يأمره الرجل أن مججمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته وقد قال الشافعي إذا ألقوا عن هؤلاء الضان لزمهم إلقاؤه عن السناعوقال ماعلمت أني سألت واحداً منهم ففرق بينهما منهم وروى عن عطاء أنه قاللاضان على صانع ولا أجير (قال المزنى) رحمه الله ولا أعرف أحدا من العلماء ضمن الراعى المنفرد بالأجرة ولا فرق بينه عندى في القياس وبين المشترك ولا أضمن الأجير في الحانوت محفظ مافيه من البر وبيعه والصانع بالأجرة عندى في القياس مثله القيال المنتور أو شدة حموه أو تركه تركا لا بحوز في مثله فهو ضامن وإن كان ما فعل صلاحا لمثله لم يضمن في مثلها لاستعار التنور أو شدة حموه أو تركه تركا لا بحوز في مثله فهو ضامن وإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحل فلا شيء عليه وإن فعل ما لا يفعل الراك غيرهم فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن (قال) والراعى إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن وإن فعل غير فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن (قال) والراعى إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن وإن فعل غير فعل ضمن (قال الموزنى) رحمه الله وهدذا يقضى لأحد قوليه بطرح الضان كما وصفت وبالله التوفيق فلك ضمن (قال المهرني) رحمه الله وهدذا يقضى لأحد قوليه بطرح الضان كما وصفت وبالله التوفيق فلك ضمن (قال المرني) رحمه الله وهدذا يقضى لأحد قوليه بطرح الضان كما وصفت وبالله الموفق

على أنه إن سقاها بماء سهاء أو نهر فله الثلث وإن سقاها بالضح فله النصف كان هذا فاسداً لأن عقد المساقاة كان والنصيب مجهول والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن مار بيح في البر فله الثلث وما ربيح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة فسدت المساقاة ولو ساقاه على ودى لوقت يعلم أنه لايثمر إليه لم يجز لو اختلفا بعد أن أثمرت الدخل على مساقاة صحيحة فقال رب النخل على الثلث وقال العامل بل على الصف تحالفا وكان له أجر مثله في قياس قوله كان أكثر مما أقر له به رب النخل أو أقل وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادّعي سقطتا وتحالفا كذلك أيضاً ولو دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلم أثمرت اختلفوا فقال العامل شرطتما لى النصف ولحكما النصف فصدفه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمذكر وللعامل أجر مثله في نصف ولو شرط من نصيب أحددهما بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلاذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مشله بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلاذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مشله والثمر لر به في قياس قوله ، وبالله التوفيق .

# يختصر من الجامع في الإجارة من ألاث كتب في الإجارة وما دخل فيه سوى ذلك

( قَالَالِشَ نَافِعِي ) رحمه الله قال الله تعالى « فإن أرضعن لـكم فآتوهن أجورهن » وقد يختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الإجارة وذكرها الله تعالى في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر موسى عليه السلام وإجارته نفسه عمانى حجج ملك مها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على تجويز الإجارة ومضت بها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم ببلدنا وعوام أهل الأمصار ( فَاللَّاشَيْ أَفِي ) رحمه الله تعالى فالإجارات صنف من البيوع لأنها تمليك لـكل واحد منهما من صاحبه واذلك يملك المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالـكمها وبملك بها صاحبها العوض فهي منفعة معقولة من عين معلومة فهي كالعين المبيعة ولو كان حكمها بخلاف العين كانت في حكم الدين ولم يجز أن يكترى بدين لأنه حينئذ يكون دينا بدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين (قال) وإذا دفع ما أكـرى وجب له جميع الـكراء كما إذا دفع جميع ماباع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا فإذا قبض العبد فاستخدمه أو المسكن فسكنه ثم هلك العبد أو انهدم المسكن حسب قدر ما استخدم وسكن فكان له ورد بقدر ما بقى على المسكنرى كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى بعضا فاستهلكه ثم هلك الباقى كان عليــه من انشمن بقدر ماقبض ورد قدر ما بقى ولا تنفسخ بموت أحدهما ماكانت الدار قائمــة وليس الوارث بأكثر من الموروث الذي عنه ورثوا فإن قيل فقد انتفع المـكري بالثمن قيل كما لو أسلم في رطب لوقت فانقطع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا ببلد ودفع الثمن فهلك المبتاع رجع يالثمن وقد انتفع به البائع (قال المزنى ) رحمه الله وهــذا تجويز بيع الغائب ونفاه في مكان آخر ( فالله: ﴿ اللَّهِ عَالِي تكارى دابة من مكة إلى بطن مر فتعدى بها إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان وله أن يؤاجر دار. وعبده ثلاثين سنة وأى المتكاريين هلك فورثته تقوم مقامه .

# كتاب الشرط في الرفيق يشترطهم المساقي

﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْهِ لَهُ وَلا بأس أَن يَشْرَطُ المُساقى على رَبِ النَّحَى غَلَمَانَا مَمْعُونَ معه ولا يستعمليه في غيره ( قال ) ونفقة الرفيق على مايتشارطان عليه وايس بدنة الرفيق بأكثر بهن أحرتهم فإذا حاز أن بعمدرا لمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة (قال المزنى رحمه الله وهذه مسائل أجبت فيها على معي قوله وقياسه وبالله التوفق) فمن دلك لو ساقاه على نحل سنين معلومة على أن يعملا فيها حميعاً لم مجر في معني قوله فياسا عساني شرط الخيارية يعملان في أبال جميع ثمعني دلك أنه أعانه معونة مجهوبة الغاية بأجرة مجهولة ولو سافء على سعف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث ﴿ جَزِ في قياس قوله كالبيعتين في بيعة وله في الفاصد أجر مثله في عمسه فإن ساقه أحدهما نصيه على النصف والآخر نصيه على الثلث جاز ولو ساقاه على حائط فيه أصاف من دقل وعجوة وصحاتي على أن له من الدقل النصف ومن العجود الثلث ومن الصيحاني الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حرائط معروفة وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم بجز ولو ساقاه على خل على أن للعامل ثلث الثمرة ولم يقولا غسير ذلك كان جائزًا وما بعد الثلث فهو لرب النخل وإن اشترطا أن لرب النخل ثلث الشمرة ولم يقولا غير ذلك كان فاسدا لا أن العامل لم يعلم نصبيه والفرق بينهما أن عمر النخل لربها إلا ماشرط منها للعامل فلا حاجة بنا بي المسألة بعده نصيب العامل لمن الباقي وإذا أشترط رب النخل لنفسه الثلث ولم يعن نصيب العامل من الباقي فنصيب العامس مجهوله وإذا جهل النصيب فصدت المساقاة ولوكانت النخل بعن رجلين فساقي أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللاخر الثلث كان جائزا لا أن معناه أنه ساقي شريكه في صفه على ثلث ثمرته ولو ساقي شريكه على أن للعامل الثلث ولصاحبه الثلثين لم يجزكرجلين بينهما ألف درهم قارض أحدهم صاحبه في صفه فما رزق الله في الألف من رح فالثلثان للعامل ولصاحبه الثلث فإنما قارضه في نصفه على ثلث رجمه في نصفه ولو قارضه على أن للعامل ثلث الربح والثلثين لصاحبه لم بجز لا أن معنى ذلك أن عقد له العادل أن يخدمه في نصفه بغير بدل وسو له مع حدمته من ربح نصفه تمنام ثلثي الجميع بغير عوض فإن عمل الساقى فى هذا أو المقارض فالربح بينهما عصفين ولا أجرة اللعامل لأنه عمل على غير بدل ولو ساقي أحدهم، صاحبه على خل بينهما سنة معروفة على أن يعملا فيها حميم عني أن لأحدهما الثلث والآخر الثلثين لم يكن لمساقاتهما معني فإن عملا فلأنفسهما عملا والثمر بينهما علمين ولو سقي رجل رجلا نخلا مساقاة صعيحة فأثمرت ثم هرب العامل اكثرى عليه الحاكم في ماله من يقوم في اللخر مقدمه وإن علم منه سرقة في النخل وفساداً منع من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه وإن مث قامت ورثته مقامه فإن أنفق رب النخل كان متطوعاً به ويستوفى العامل شرطه في قياس قوله ولو عمل فيها العامل فأثمرت ثم استحقها ربها أخذها وتمرها ولاحق عليه فم عمل فيها العامل لأنها آثار لاعين ورجع العامل على الدافع بقيمة ماعمل فإن اقتمها الثمرة فأكلاها ثم استحقها ربها رجع على كل واحد منهما بمكيلة الثمرة وإن شاء أخدها من الدافع لها ورجع الدافع على العامل بالمكيلة التي غرمها ورجع العامل على الذي استعمله بأجر منه ولوساقاه وثمر غيرها متفرق بين أضدف ورق لا بحاط بالنظر إليه فلا مجوز المساقاة إلا على النخل والكرم و تجوز المساقاة سنين وإذا ساقاه على خو وكان فيه ياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقه إلا بشرك النخل في المساء فيكان غير متميز جاز أن يساقى عليه مع النخل لا منفردا وحده ولولا الحجبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسسلم أنه دفع إلى أهن خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله المسف وكان الزرع كما وصفت بين ظهرانى النخل لم بجز ذلك وليس للمساقى في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعن فيكن زرع أرض غيره ولا نجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل ذلك أو كثر وإن ساقاه على أن له ثمر نجلات بعينها من الحائط لم بحز وكذلك لو اشترط أحدها على صاحبه صاعاً من غمر لم بجز وكان له أجرة مثله فيا عمن ولو دخل في النحن على الإجازة بأن عليه أن يعمل و مجفظ بشيء من التمر قبل يدو صلاحه فالإجازة فاسدة وله أجر مثله فيا عمن وكل ما كان فيه مستراد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد في الندرة فلا بجوز شرطه على العامل فأما شد الحظار فليس فيه مستراد ولاصلاح في الثمرة فلا مجوز شرطه على العامل .

0000€,0000

القراض فذلك له ( قال المزنى رحمه الله ) وهذه مسائل أجبت فيها على قوله وقياسه وبالله التوفيق ( قال المزنى ) من ذلك لو دفع إليه أاعب درهم فقال خذها فاشتر بها هرويا أوكمرويا بالنصف كان فاسيداً لأنه لم يبين فإن اشترى ماشرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز وإن جهلاه أو أحدهما ففاسد فإن قارضه بألف درهم على أن ثلث ربحها للعامل ومابق من الربح فثلثه لرب المال وثلثاء للعامل فجائز لأن الأحزاء معلومة وإن قارضه على دنانير فحصل في يديه دراهم أو على دراهم فحصل في يديه دنانير فعليه بيع ماحصل حتى يصير مثمال ما لرب انال في قياس قوله وإذا دفع مالا قراضا في مرضه وعليه ديون ثم مات بعد أن اشترى وباع ورسح أخذ العامل ربحه واقتسم الغرماء ما بقى من ماله وان اشترى عبدا وقال العامل اشتريته لنفسى بمالى وقال رب المال بل فى القراض بمالى فالقول قول العامل مع يمينه لأنه في بده والآخر مدع فعليه البينة وإن قال العامل اشتريته من مال القراض فقال رب المسال بل لنفسك وفيه خسران فالقول قول العامل مع يمينه لأنه مصدق فها في يديه ولو قال العامل أضريت هذا أهيد بجميع الألف القراض ثم اشتريت العبد الثاني بتلك الألف قبل أن أنقد كان الأول في القراض والثانى للعامل وعليه الثمن وإن نهى رب المال العامل أن يشترى وبييع وفي يديه عرض اشتراه فله بيعه وإن كان فى يديه عين فاشــترى فهو متعد والثمن فى ذمته والربح له والوضيعة عليه وإن كان اشــترى بالمـال بعينه فالشراء باطل في قياس قوله ويترادان حتى ترجع السلعة إلى الأول فإن هلكت فلصاحبها قيمتها على الأول ويرجع بها الأول على الشاني ويتردان الثمن المدفوع ولو قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت أو خفت نزع المسال مني فَكَذَبِتَ لَوْمِهُ إِقْرَارِهُ وَلَمْ يَنْفُعُهُ رَجُوعُهُ فِي قَيَاسَ قُولُهُ وَلَوْ اشْتَرَى العاملُ أَوْ بَاعَ مَا لَا يَتَغَابِنَ النَّاسُ بَمْنُهُ فَبَاطُلُ وَهُو المال ضامن ولو اشترى في القراض خمرا أو خنزبرا أو أم ولد دفع الثمن فالشراء باطل وهو المال ضامن في قياس قوله .

## المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى جمعتها منه لفظا

( فَاللّٰاشِوْنِيْ ) إِرْحِه الله : ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خير على أن نصف الشمر لهم وكان يبعث عبد الله من رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلح وإن شئتم فلى ( والله عنه و وعشرة أوسق في الحرص إن شئتم فلم وإن شئتم فلى أن يخرص النجل كله كأنه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق رطبا ثم قدر أنها إذا صارت تمراً نقصت عشرة أوسق فصحت منها مائة وسق تمراً فيقول إن شئتم دفعت إليه النصف الذي ليس لكم الذي أنا فيه قيم لأهله على أن تضمنوا لي خمسين وسقا تمراً من تمر يسميه ويصفه ولم أن تأكاوها وتبيعوها رطبا كيف شئتم وإن شئتم فلى أن أكون هكذا مثلم وتسلمون إلى نصفه كم وأضمن لهم هده المكيلة ( فاللائت إنهي ) رحمه الله : وإذا ساقى على النخل أو العنب بجزء معلوم فهي المساقاة الى ساق على النخل أو العنب بجزء إليه أخرج الله منها من ثي، فله جزء معلوم فهذه المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترد إحدى السنتين بالأخرى فالمساقاة جائزة بما وصفت في النخل والكرم دون غيرها لأنه عليه الصلاة ترد إحدى السنتين بالأخرى فالمساقاة جائزة بما وصفت في النخل والكرم دون غيرها لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ صدقة تمرتهما بالحرص وتمرها مجتمع بائن من شجره لاحائل دونه يمنع إحاطة الناظر إليه والسلام أخذ صدقة تمرتهما بالحرص وتمرها مجتمع بائن من شجره لاحائل دونه يمنع إحاطة الناظر إليه

رضى الله عنه دفع مالا قراضًا على النصف ( قَالَالشَّنَافِعي ) رحمه الله تعالى: ولا مجوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها ( قال ) وإن قارضه وجعل رب المال معه غلامه "وشرط أن الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا فهو جائز وكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث ولا يجوز أن يقارضه إلىمدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه ومابقي بينهما أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما فىذلك بشيء دون صاحبه أو يشترط أن لا يشترى إلا من فلان أو لايشترى إلاسلعة بعينها واحدة أو نخلا أودواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمسال لربه ( قال ) ولو اشترط أن يشتري صنفا موجوداً في الشتاء والصيف فجائز وإذا سافركان له أن يكتري من المال من يكفيه بعض المؤنة من الأعمال التي لايعملها العامل وله النفقة بالمعروف وإن خرج بمال ليفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص وما اشترى فله الرد بالعيب وكذلك الوكيل وإن اشترى وباع بالدبن فضامن إلا أن يأذن له وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه وإذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن والعبد له والمالك إنما أمره أن يشترى من يحل له أن يربح في بيعه فكذلك العبد المأذون له في التجارة يشــترى أبا سيده فالشراء مفسوخ لأنه مخالف ولا مال له ( وقال ) في كتاب الدعوى والبينات في شراء العبد من يعتق على مولاه قولان . أحدهما جائز والآخر لا مجوز (قال المزنى ) قياس قوله الذي قطع به أن البيع مفسوخ لأنه لاذمة له ( والله من أنعي ) فإن اشترى المقارض أبا نفسه بمال رب المال وفي المال فضل أو لافضل فيه فسواء ولا يعتق علمه لأنه إنما يقوم مقام وكيل اشترى لغيره فبيعه جائز ولاربح للعامل إلا بعد قبض رب المال ماله ولا يستوفيه ربه إلا وقد باع أباه ولوكان يملك من الربح شيئا قبل أن يصير المال إلى ربه كان مشاركا له ولو خسرحتي لا يبقي إلاأقل من رأس المال كان فها بقي شريكا لأن من ملك شيئا زائداً ملكه ناقصا ( قال ) ومتى شاء ربه أخذ ماله قبل العمل وبعده ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض خرجمنه وإن مات رب المال صار لوارثه فإن رضى ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضه وإن مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه وبييع ماكان في يديه مع ماكان من ثماب أو أداة السفر وغير ذلك مما قل أو كثر فإن كان فيه فضــل كان لوارثه وإن كان خسران كان ذلك وإن قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح ثم يكون للذي عمل شطر. فها يبقى ( قال المزنى ) هذا قوله قديما وأصل قوله الجديد المعروف أن كلءَهد فاسد لا يجوز وإن جوز حتى يبتدأ بما يصلح فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسد وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائز والربح والحسران للمقارض الأول وعليه الضان وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله ( وَاللَّاشَافِي ) وإن حال عل سلعة في القراض حول وفيها ربيح ففيها قولان . أحدهما أن الزكاة على رأس المال والربيح وحصة ربيح صاحبه ولا زكاة على العامل لأن ربحه فائدة فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاه مع المال لأنه خليط برمجه وإن رجعت السلعة إلى رأس المال كان لرب المال. والقول الثاني أنها تزكى بربحها لحولها لأنها لرب المال ولاشيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله (قال المزنى) هذا أشبه بقوله لأنه قال لو اشترى العامل أباه وفي المال ربح كان له بيعه فلو ملك من أبيه شيئا لعتق عليه وهذا دليل من قوله على أحد قوليه وقد قال الشافعي رحمه الله لوكان له ربيح قبل دفع المال إلى ربه احكان به شريكا ولو خسر حتى لايبقى إلا قدر رأس المال كان فما بقى شريكا لأن من ملك شيئًا زائداً ملكه ناقصا ( أقال أن الله عنه الله عنه عنه عنه ومن الله أخذ ماله ومتى أراد العامل الخروج من

بعد التفرق فهي هبة له وليس للشفيع أن يحط (قال المزني) رحمه الله وإذا ادعى عليه أنه اشترى شقصا له فيه شفعة فعليه البينة وعلى المنكر اليمين فإن نكل وحلف الشفيع قضيتاله بالشفعة ولو أفام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بألف درهم فأقام ذلك الذي في يديه البينة أن فلانا أودعه إياها قضيت له بالشفعة ولا عنه الشهراء الوديعة ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ماباع فلان وأدع حصة فلان فذلك له في القياس قوله وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو زعم الشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفيع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين قضي له بألفين على المشترى ولا يرجع على الشفيع لأنه مقر أنه استوفى حميع حقه ولوكان الثمن عبدا فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم أصاب البائع بالعبد عيباً فله رده ويرجع البائع على المشترى بقيمة الشقص وإن استحق العبد بطلت الشفعة ورجع البائع فأخذ شقصه ولو صالحه من دعواه على شقص لم يجز في قول الشافعي إلا أن يقر المدعى عليه بالدعوى فيجوز وللشفيع أخذالشفعة بمثل الحق الذي وقع به الصلح إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ولو أفام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اشترى من هــذه الدار شقصا وأراد أخذ شقص صاحبه بشفعته فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة وإن لم تؤقت وقتا بطلت الشفعة لأنه يمكن أن يكونا اشتريا معا وحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعاه ولو أن البائع قال قد بعت من فلان شقصي بألف درهم وأنه قبض الشقص فأنكر ذلك فلان وادعا. الشفيع فان الشفيع يدفع الألف إلى البائع ويأخذ الشقص وإذاكان للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسليم الثالث فإنكانا سلما جازت شهادتهما لأنهما لابحران إلى أنفسهما وإن لم يكونا سلما لم تجز شهادتهما لأنهما بحران إلى أنفسهما ماسلمه صاحبهما ولو ادعى الشفيع على رجل أنه اشترى الشقص الذي في يديه من صاحبه الغائب ودفع إليه تمنسه وأقام عدلين بذلك عليه أخذ بشفعته ونفذ الحكم بالبيع على صاحبه الغائب (قال المزني) رحمه الله هـذا قول الكوفيين وهو عندى ترك لا صلهم في أنه لايقضي على غائب وهذا غائب قضى عليه بأنه باع وقبض الثمن وأبرأ منــه إليه المشترى وبذلك أوجبوا الشفعة للشفيع ( قال المزنى ) رحمه الله ولو اشترى شقصا وهوشفيبع فجاء شفيع آخر فقال له المشترى خذها كلها بالثمن أودع وقال هو بل آخذ نصفها كان ذلك له لأ به مثله وليس له أن يلزم شفعته لغيره (قال المزنى) ولو شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرشالموضحة كان للشفيع أخذه بالأرش ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ولم يزل مسلما فسواء لاشفعة له في قياس قوله لائن الخمر والخنزير لافيمة لهها عنده بحال والمسلم والذمي في الشفعة سواء ولا شفعة في عبد ولا أمة ولا دابة ولا مالا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق .

> مختصر القراض إملاء وما دخل فى ذلك من كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى

( فَاللَّانِينَ إِنِي ) رحمه الله تعالى وروى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه صير ربح ابنيه فى المال الذى تسلما بالعراق فربحا فيه بالمدينة فجعله قراضا عند ماقال له رجل من أصحابه لو جعلته قراضا فنعل وأن عمر (م ٧٧ – ٨)

غير متجزى فبكون شركه أحق به لأن حقه شائع فيه وعليه في الداخل سوء مشاركة ومؤنة مقاسمة وليسكذلك المقسوم ( والله من الله عنه الله ولا شفعة إلا في مشاع وللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع فإن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكمه فلم يطلب بطلت شفعته فإن علم فأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس أو غــيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له ولا يقطعها طول غيبته وإنما يقطعها أن يعلم فيترك فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشترى مع يمينه وإن اشتراها بسلعة فهي له بقيمة السلعة وإن تزوج بها فهي للشفيع بقيمة المهر فإن طلقهاقبل الدخول رحع عليها بنصف قيمة الشقص وإن اشتراها بثمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حتى بحل الأجل ( ﴿ إِلَاكِمْ نَافِعُي ﴾ رحمه الله ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه فـكلاهما سواء لأمهما فيها شريكان (قال المزني) رحمه الله هذا أصح من أحد قوليه إل أخاه أحق بنصيبه ( قال المزنى ) وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ قضا، لأحد قوليه على الآخر في أخذ الشفعاء قدر الأنصباء ولم يختلف قوله في المعتقين نصيبين من عبد أحدهما أكثر من الآخر في أن جعل علمهما قيمة الباقى منه بينهما سواء إذا كانا موسربن قضى ذلك من قوله على ما وصفنا ( والالشافعي ) رحمه الله ولورثة الشفيع أن يأخذوا ماكان يأخذه أبوهم بينهم على العدد امرأته وابه في ذلك سوا، (قال المزنى) وهذا يؤكد ماقلت أيضا ، ( اللَّهُ عَالَيْهِي ) رحمه الله فإن حضر أحد الشفعاء أخذ السكان بجميع الثمن فإن حضر ثان أخذ منه النصف بنصف الثمن فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث بثلث الثمن حتى يكونوا سواء فإن كان الاثنان اقتسا كان للثالث نقض قسمتهما فإن سلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ الـكل أو الترك وكذلك لو أصامها هدم من المهاء إما أخذ الـكل بالثمن وإما ترك ولو قاسم وبني قيل للشفيع إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء البوم أودع لأنه بني غير متعد فلا يهــدم مابني ، (قال المزنى) رحمه الله هذا عندى غلط وكيف لا يكون متعديا وقد بنى فما للشفيع فيه شرك سفاع ولولا أن للشفيع فيه شركا ماكان شفيعا إذكان الشربك إنما يستحق الشفعة لأنه شريك فى الدار والعرصة بحق مشاع فكيف يقسم وصاحب النصيب وهو الشفيع غائب والقسم في ذاك فاسد وبني فها ليس له فحكيف يبني غير متعد والمحطى في المال والعامد شواء عند الشافعي ألا ترى لو أن رجلا اشترى عرصة بأمر القاضي فيناها فاستحقيا رجل أنه بأخذ عرصته وبهدم البانى بناءه ويقلعه في قول الشافعي رحمه الله فالعامد والمخطئ في بناء مالا يملك صواء ( قَالَاتُ عَافِيقٍ) رحمه الله ولوكان الشقص في النخل فزادت كان له أخذ زائده ﴿ قَالَ ﴾ ولا شفعة في بئر لابياض لهما لأنها لاتحتمل القسيم وأما الطريق التي لاتملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرصة الدار تسكون محتملة للقميم وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة (قال) ولولى اليتم وأى الصبي أن يأخذا بالشفعة لمن يليان إذا كمانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا وليا مالهما أحذاها فإن اشترى شقصا على أنهما جميعا بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع (قال) ولوكان الخيار للمشترى دون البائع فقد خرج من ملك البائع وفيه الشفعة ولوكان مع الشفعـة عرض والثمن واحد فإنه يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن وعهدة المشترى على البائع وعهدة الشفيع على المشترى (قال المزنى رحمه الله) وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعي رحمه الله (قال المزنى) وإذا تبرأ البائع من عيوب الشفعة ثم أخذها الشفيع كان له الرد على المشترى فإن استحقت من الشفيع رجع بالثمن على المشترى ورجع المشترى على البائع ولوكان المشترى اشتراها بدنانير بأعيانها ثم أخذها الشفيع بوزنها فاستحقت الدنانير الأولى فالشيراء والشفعة باطللأن الدنانير بعينها تقوم مقام العرض بعينه في قوله ولو استحقت الدنانير الثانية كان على الشفيع بدلها ( قال )ولو حط البائع للمشترى . ـ

ولو باعه عبدا وقبضه المشترى ثم أفر البائع أنه غصبه من رجل فإن أفر المشترى نقضنا البييع ورددناه إلى ربه وإن لم يقر فلا يصدق على إطال البيع ويصدق على نفسه فيضمن قيمته وإن رده المشترى بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به فإن كان المشترى اعتقه ثم أفر البائع أنه المفصوب لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق وللمفصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشترى المعتق ويرجع المشترى على الفاصب بما أخذ منه لأنه أفر أنه باعه ما لا يملك وإن كسر للصرائي صليبا فإن كان يصلح لئيء من المنافع مفصلا فعليه مابين قيمته مفصلا ومكسورا وإلا فلا شيء عليه وإن كسر أراق له خرا أو قتل له خنزيرا فلا شيء عليه ولا قيمة لحرم لأنه لا يجرى عليه ملك واحتج على من جعمل له قيمة الحر والحذرير لأنهما ماله فقال أرأيت بجوسيا اشترى بين يديك غنما بألف درهم وقذها كلها ليبيعها فحرقها مسلم أو مجوسي فقال لك هذا مالي وهذه ذكاته عندى وحلال في ديني وفيه ربيح كثير وأنت تقرني على بيعه وأكله وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي قيمته فقال أقول ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك قال فكيف حكمت بقيمة الحنزير والمخر وهما عندك حرام ؟

مختصر الشفعة من الجامع من اللائة كتب متفرقة من بين وضع وإملاء على موطأ مالك ومن اختلاف الاحاديث ومما أوجبت فيه على قياس قوله ، والله الموفق للصواب

( فالله الشعلية وسلم قال النبي الله أخبرنا مالك عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » ووصله من غير حديث مالك أيوب وأبو الزبير عن جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك واحتج محتج بما روى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الجار أحق بصقبه» وقال فأقول للشريك الذي لم يقاسم والمقاسم شفعة كان لصيقا أو غير لتشيق إذا لم يكن بينه وبين الدارطريق نافذة قلت له فالم أو عبينه ذراع إذا كان نافذا وأعطيت من بينك وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا لم تمكن نافذة وقلت له فالجار أحق بسبقه لا يحتمل إلا معنيين لكل جار أو لبعض الجيران دون بعض فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة فيا قسم دل على أن الشفعة للجار الذي جمل وحديثنا مفسر والمفسر ببين المجمل قال وهل في قاسم وحديثك لا خالف حديثنا لأنه مجمل وحديثنا مفسر والمفسر ببين المجمل قال وهل بقع اسم الجوار على الشريك ؟ قال بل امرأ تي لأنها ضعيعتي قلت فالعرب بقع اسم الجوار على الرجل جارته قال وأبن ؟ قلت قال الأعشى :

أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ماكنت فينا ووامقة الحارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمورالناس تعدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لاتزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني الناس كلهم وخفت بأن تأتي لدى يبائقة وذوق فتي حي فإني ذائق فناة لحي مثل ماأنت ذائقة

فقال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى ( فَاللَّانِيْ افِي ) رحمه الله وحديثنا أثبت إسنادا مما روى عبدالملك عنعطا. عنجابر وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين القاسم وبين من لم يقاسم لأنه إذا باع مشاعا باع

﴿ وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ رحمه الله في السرقة حكمان أحدهما لله عز وجل والآخر للادميين فإذا قطع لله تعالى أخذ منهماسرق للاءميين فإن لم يؤخذ فقيمته لأنى لم أجد أحداً ضمن مالا بعينه بغصب أو عدوان فيفوت إلا ضمن قيمته ولا أجد فى ذلك موسرا مخالفا لمعسر وفى المفتصبة حكمان أحدهما لله والآخر للمفتصبة بالمسيس الذى العوض منـــه المهر فأثبت ذلك والحد على المغتصب كما أثبت الحد والغرم على السارق ولو غصب أرضا فغرسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالمحق»فعليه أن يقاع غرسه ويرد مانقصت الأرض ولوحفرفها بئرا فأراد الغاصــدفنها فله ذلك وإن لم ينفعه وكذلك لو زوق داراكان له نزع النزويق حتى يرد ذلك بحاله وكذلك لو نقل عنها تراباكان له أن يرد مانقل عنها حتى يوفيه إياها بالحال التي أخذها (قال المزنى) غير هذا أشبه بقوله لأنه يقول لو غصب غزلا فنسجه ثوباً أو نقرة فطبعها دنانير أو طينا فضربه لبنا فهذا أثر لاعين ومنفعة المغصوب ولا حق فى ذلك للغاصب فكذلك نقل النراب عن الأرض والبئر إذا لم تبن بطوب أثر لاعبن ومنفعة للمغصوب ولا حق في ذلك للغاصب مع أن هــذا فساد لنفقته وإتعاب بدنه وأعوانه بما فيه مضرة على أخيه ولا منفعة له فيه ( وَاللَّارَ بَانِعِي ) رحمه الله وإن غصب جاربة فهلكت فقال ثمنها عشرة فالقول قوله مع يمينه ولوكان لهكيل أو وزن فعليه مثلكيله ووزنهولوكانثوباً فصبغه فزاد في قيمته قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص وإن شئت فأنتشريك بمازاد الصبغ فإن محق الصبغ فلم تكن له قيمة قيــل ليس لك ههنا مال يزيد فإن شئت فاستخرجه وأنت ضامن لنقصان الثوب وإن شئت فدعه وإن كـان ينقص الثوب ضمن النقصان وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن مانقص الثوب وإن شاء ترك (قال المزنى) هذا نظير مامضي في نقل التراب ونحوه ( الانت افعي ) رحمه الله ولوكان زيناً فخلطه بمثله أو خير منه فإن شاء أعطاه من هذا مكيلته وإن شاء أعطاه مثل زيته وإن خلطه بشر منه أو صبه في بان فعليه مثل زيته ولو أغلاه على النار أخذه وما نقصت مكيلته أو قيمته وكذلك لو خلط دقيقا بدقيق فـكالزيت وإن كان قمحاً فعفن عنده رده وقيمة مانقص وإن غصبه ثوبا وزعفرانا فصبغه به فربه بالخيار إنشاءأخذه وإن شاء قومه أبيض وزعفرانه صحيحا وضمنه قيمة مانقص ولوكان لوحا فأدخله في سفينة أو بني عليه جدارا أخذ بقلعه أو خيطاً خاط به ثوبه فإن خاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن الحيط ولم ينزع ولو غصبطعاما فأطعمه من أكله ثم استحقكان المستحق أخذ الغاصب به فإن غرمه فلا شيء للواهب على الموهوب له وإن شاء أخذ الموهوب له فإن غرمه فقد قيل رَجع به على الواهب وقيل لايرجع به ( قال المزنى ) رحمــه الله أشبه بقوله إن هبة الغاصب لامعني لها وقد أتلف الموهوب له ماليس له ولا للواهب فعليه غرمه ولا يرجع به فإن غرمه الغاصب رجع به عليه هذا عندى أشبه بأصله ( وَاللَّهُ مُنافِع ) رحمه الله ولو حل دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقفا ثم ذهبا لم يضمن لأنهما أحدثا الذهاب ولو حل زقا أو راوية فاندفقا ضمن إلا أن يكون الزق ثبت مستندا فكان العل لايدفع مافيه ثم سقط بتحريك أوغيره فلا يضمن لأن الحل قد كان ولا جناية فيه ولو غصبه دارا فقال الغاصب هي بالكوفة فالقول قوله مع يمينـــه ولو غصبه دابة فضاعت فأدى قيمتها ثم ظهرت ردت عليه ورد ماقبض من قيمتها لأنه أخذ قيمتها على أنها فائتة فكان الفوت قد بطل لما وجدت ولوكان هذا بيعا ماجاز أن تباع دابة غائبــة كعين جني عليها فابيضت أو على سن صبي فانقلمت فأخذ أرشها بعمد أن أيس منها ثم ذهب البياض ونبتت السن فلما عادا رجع حقهما وبطل الأرش بذلك فيهما ( وقال في موضع آخر ) ولو قال الغاصب أنا أشتريها منسك وهي في يدى قد عرفتها فباعه إياها فالبيع جائز (قال المزنى) رجمه الله منع بيع الغائب في إحدى المسألتين وأجازه في الأخرى ( فَاللَّاتِ بَانِي ) رحمــه الله :

# سروي كتاب الغصب على الم

( فَاللَّشَافِعي ) رحمه الله فإذا شق رجل لرجل ثوباً شقا صغيرا أو كبيرا بأخذ مابين طرفيه طولا وعرضا أو كسر له شيئا كسرا صغيرا أو كبرا أو رضفه أو جني له على مملوك فأعماه أو شجه موضحة فذلك كله سواء و يقدوم المتاع كله والحيوان غير الرقيق صحيحا ومكسورا أو صحيحا ومجروحا قد برىء من جرحهثم يعطىمالك ذلكمابين القيمتين ويكون ما بقى بعد الجناية لصاحبه نفعه أو لم ينفعه فأما ماجني عليه من العبد فيقوم صحيحا قبل الجناية ثم ينظر إلى الجناية فيعطى أرشها من قيمة العبد صحيحاكما يعطى الحر من أرش الجناية من ديته بالغاً ذلك مابلغ ولوكانت قها كما يأخذ الحرديات ( فاللان الزان ) فعي ) وكيف غلط من زعم أنه إن جني على عبدى فلريفسده أخذته وقيمة مانقصه وإن زاد الجانى معصية الله تعالى فأفسده سقط حقى إلا أن أسلمه يملكه الجانى فيسقط حتى بالفسادحين عظم ويثبت حين صغر ويملك على حين عصى فأفسد فلم يملك بعضا ببعض ماأفسد وهذا القول خلاف لأصل حـكم الله تعالى بين السلمين في أن المالكين على ملكهم لايملك علمهم إلا برضاهم وخلاف المعقدول والقياس (قال) ولو غصب جارية تساوى مائة فزادت في يده بتعليم منه أو لسمن واعتناء منءاله حتى صارت تساوى ألفاً ثم نقصت حتى صارت تساوى ماثة فإنه يأخذها وتسعائة معهاكما تكون له لو غصبه إياها وهي تساوي ألفا فنقصت تسعائة وكذلك هذا في البيع الفاسد والحكم في ولدها الذين ولدوا في الغصب كالحكم في بدنها ولو باعها الغاصب فأولدها المشترى ثم استحقها المعصوب أخذ من المشترى مهرها وقيمتها إن كانت ميتة وأخذها إن كانت حية وأخذ منه قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء ولا يرجع عليه بقيمة من سقط ميتا ويرجع المشترى على الغاصب بجميع ماضمنه من قيمة الولد لأنه غره ولا أرده بالمهر لأنه كالشيء يتلفه فلا يرجع بغرمه على غيره وإذا كان الغاصب هو الذي أولدها أخذها وما نقصها ومهر مثلها وجميع ولدها وقيمة من كان منهم ميتاً وعليه الحد إن لم يأت بشبهة فإن كان ثوبا فأبلاه المشترى أخذه من المشترى وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وبين قيمته وقد أبلاه ويرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذي دفع ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق وإنما أنظر إلى تغير الأبدان وإن كنان المفصوب دابة فشغلها الغاصب أو لم يشغلها أو دارا فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها فعليه كراء مثل كراء ذلك من حين أخذه حتى يرده وليس الغلة بالضان إلا المالك الذي قضي له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل الشافعي رحمه الله على من قال إن الغاصب إذا ضمن سقط عنه الكراء قوله إذا اكترى قميصا فائتزر به أو بيتا فنصب فيه رحى أنه ضامن وعليه الكراء قال ولو استكره أمة أو حرة فعليه الحد والمهر ولا معنى للجاع إلا في منزلتين إحداهما أن تكون هي زانية محدودة فلا مهر لها ومنزلة تكون مصابة بنكاح فلها مهرها ومنزلة تكون شبهة بين النكاح الصحيح والزنا الصريح فلما لم يختلفوا أنها إذا أصيت بنكاح فاسد أنه لاحد عليها ولها المهر عوضا من الجماع انبغي أن يحكموا لها إذا ستكرهت بمهر عوضًا من الجماع لأنها لم تبيح نفسها فإنها أحدى حالًا من العاصية بنكاح فاسد إذا كانت عالمة

# وي كتاب المسارية في

( ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَ وَكُلُّ عَارِيةً مَضْمُونَةً عَلَى المُسْتَعِيرِ وَإِنْ تَلْفُت مِن غير فعله استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان سلاحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «عارية مضمونة مؤداة » وقال من لايضمن العارية فإن قلنا إذا اشــترط الستعبر الضهان ضمن قلت إذاً تترك قولك قال وأين؟ قات ما تقول في الوديعة إذا اشــترط المستودع أو المضارب الفيان أهو ضامن؟ قال لايكون ضامنا قلت فإن اشترط على المستسلف أنه غير ضامن أبيراً؟ قال لا قلت و برد ماليس نمضمون إلى أصله وماكان مضمونا إلى أصله ويبطل الشرط فيهما ؟ قال نعم قلت وكـذلك ينبغي أن تقول في العارية وكذلك شرط النبي صلى الله عليه وســـلم ولا يشترط أنها مضمونة لمــالا يضمن قال فلم شمرط؟ قلت لجهالة صفوان به لأنه كان مشركا لايعرف الحسيم واو عرفه ماضره شرطه له قال فهل قال هذا أحد قلت في هذا كفاية وقد قال ابن عباس وأبو هربرة أن العارية مضمونة ( قال ) ولو قال رب الدابة أكريتكها إلى موضع كذا وكذا وقال الراكب بل عارية فالقول قول الراكب مع يمينه واو قال أعرتنيها وقال ربها غصيتنيها كان القول قول المستعير ( قال المزني ) رحمه الله هذا عندي خلاف أصله لأنه بجعل من سكون دار رجل كمن تعدى على سلعته فا تلفها فله قيمة السكني وقوله من أنلف شيئا ضمن ومن ادعى البراءة لم يبرأ فهذا مقر بالخذسكني وركوب دابة ومدع البراءة فعليه البينة وعلى المنكر رب الدابة والدار اليمين ويأخـذ انقيمة ( فَالْلَاشَانِينَ ) رحمه الله : ومن تعدى في وديعة ثم ردها إلى موضعها الذي كانت فيه ضمن لأنه خرج من الأمانة ولم محدث له رب المال استئمانا فلا يبرأ حتى يدفعها إليه وإذا أعاره بقعة يبنى فيها بناء لم بكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قائمًا يوم يخرجه ولو وقت له وقتا وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا واحكن لو قال فإن انقضى الوقت كان علمك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لأنه لم يغره إنما غر نفسه .

الإسلام أنه ابنه ولم يكن يعرف أنه خرج إلى أرض الروم فإنه يلحق به وإذا كانت له أمتان لازوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد أن أحدهما ابنه ولم يبين فمات أربتهما القافة فأبهما ألحقوه به جعلناه ابنه وورثناه منه وجعلنا أمه أم ولد وأوقفنا ابنه الآخر وأمه فإن لم تكن قافة لم نجعل واحدا منهما ابنه وأفرعنا بينهما فأعما خرج سهمه أعتقناه وأمه وأوقفنا الآخر وأمه ( قال المزنى ) وسمعت الشافعي رحمه الله يقول : لو قال عند وفاته لثلاثة أولاد لأمته أحدهؤلاء ولدى ولم يمين وله ابن معروف يقرع بينهم فمن خرج سهمه عتق ولم يثبت له نسب ولا ميراث وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة ( قال المزني ) رحمه الله يلزمه علىأصله المعروف أن بجعل للابن المجهول مورثا موقوفاً يمنع منه الابن المعروف وليس جهلنا بأيها الابن جهلا بأن فيهم ابنا وإذا عقلنا أن فيهم ابنا فقد علمنا أن له مورث إن ولو كان جهلما بأيهم الابن جهلا بأن فيهم ابنا لجهلنا بذلك أن فيهم حراً وبيعوا جميعا وأصل الشافعي رحمه الله لو طلق نساءه إلا واحدة ثلاثاً ثلاثاً ولم يبين أنه يوقف مورث واحدة حتى يصطلحن ولم مجعل جيله مها حيلا عورثها وهذا وذاك عندي في القياس سواء ( قال المزني ) رحمه الله وأفول أنا في الثلاثة الأولاد إن كان الأكر هو الابن فهو حر والأصغر والأوسط حران بأنهما ابنا أم ولد وإن كان الأوسط هو الابن فهو حر والأصغر حر مأنه ابن أم ولد وإن كان الأصغر هو الابن فهو حر بالبنوة فالأصغر على كل حال حر لاشك فيه فكيف رق إذا وقعت عليه القرعة بالرق وتمكن حرية الأوسط في حالين ويرق في حال وتمكن حرية الأكبر في حال ويرق في حالين ويمكن أن يكونا رقيقين للابن المعروف والابن المجهول نصفين ويمكن أن يكون الابن هوالأكبر فيكون الثلاثة أحراراً فالقياس عندي على معنى قول الشافعي أن أعطى اليقين وأقف الشك فللابن المعروف نصف المراث لأنه والذي أقربه ابنان فله النصف والنصف الآخر موقوف حتى يعرف أويصطلحوا والقياس على معني قول الشافعي الوقف إذا لم أدرأهما عبدان أو حران أم عبد وحر أن يوقفا ومورث ابن حتى يصطلحوا ( فالرارية ما نعيم ) رحمه الله: وتجوز الشهادة أنهم لايعرفون له وارثا غير فلان إذا كانوا من أهل المعرفة الباطنة وإن قالوا بلغنا أن له وارثا غيره لم يقسم الميراث حتى يعلم كم هو فإن تطاول ذلك دعى الوارث بكفيل الميراث ولا نجـبره وإن قالوا لا وارث غمير، قبلت على معنى لانعلم فإن كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطأ ولم أردهم به لأنه يؤول بهم إلى العلم . ضمن ثم ادعى الحروج فلا يصدق ولو قال له من مالي ألف درهم سئل فإن قال هبة فالقول قوله لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبعن فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من دارى هذه نصفها فإن قال هبة فالقول قوله لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من هذه الدار نصفها لزمه ما أفر به ولو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكني كان له أن يخرجه منها متى شاء ولو أقر للميت بحق وقال هــذا ابنه وهذه امرأته قبل منه ( قال المزنى ) هذا خلاف قوله فها مضى من الإقرار بالوكالة في المال وهذا عندى أصح ﴿ فَاللَّاثِ بَافِعِي ﴾ رحمه الله ولو قال بعتك جاريق هذه فأولدتها فقال بل زوجتنها وهي أمتك فولدها حر والأمة أم ولد بإقرار السيد وإنما ظلمه بالثمن ويحلف ويبرأ فإن مات فميراثه لولده من الأمة وولاؤها موقوف. ولو قال لا أقر ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق واو قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها ثم قال لم تكن قبضتها فأحلف أحلفته لقد قبضها فإن نكل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه لأنه لا تتم الهبــة إلا بالقبض عن رضا الواهب . ولو أقر أنه باع عبده من نفسه بألففإن صدقه العبد عتق والا ُلف عليه وإن أنـكرفهو حر والسيد مدعى الألف وعلى المنكر اليمين . ولو أقر لرجل بذكر حق من بيع ثم قال لم أقبض المبيع أحلفته ما قبض ولا يلزمه الثمن إلا بالقبض ولو شهد شاهد على إقراره بألف وآخر بألفين فإن زعم الذى شهد بالاُ لف أنه شك في الألفين وأثبت ألفا فقد ثبت له ألف بشاهدين فإن أراد الألف الأخرى حلف مع شاهده وكانت له ولو قال أحد الشاهدين من ثمن عبد وقال الآخر من ثمن ثياب فقد بينا أن الألفين غير الألف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل شاهد منهما . ولو أقر أنه تـكفل له بمال على أنه بالخيار وأنـكر المـكفول له الخيار فمن جعل الإقرار واحدا أحلفه على الخيار وأبرأه لا نه لا مجوز بخيار ومن زعم أنه يبعض إقراره ألزمه ما يضره وأسقط ما ادعى المخرج به ( قال المزنى ) رحمه الله قوله الذي لم يختلف أن الإقرار واحد وكذا قال في المتبايعين إذا اختلفا في الحيار أن القول قول البائع مع يمينه وقد قال إذا أفر بشيء فوصفه ووصله قبل قوله ولم أجعل قولا واحدا إلا حكما واحدا ومن قال أجعله في الدراهم والدنانير مقراً وفي الأجل مدعياً لزمه إذا أفر بدرهم نقد البلد لزمه فإنَّ وصل إقراره بأن يقول طبرى جعله مدعيا لأنه ادعى نقصا من وزن الدرهم ومن عينه ولزمه لو قال له على ألف إلا عشرة أن يلزمه ألفا وله أقاويل كذا ( ﴿ إِلَاكِ مَا فِعَيْ ﴾ ولو ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها واستحقت رجع بالثمن على الضامن إن شاء ولو أفر أعجمي بأعجمية كان كالإفرار بالعربية ولو شهدوا على إفراره ولم يقولوا بأنه صحبيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها .

## باب إقرار الوارث بوارث

( فَاللَّاشِنَافِي ) رحمه الله الذي أحفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فأقر أحدها بأخ أن نسبه لايلحق ولا يأخذ شيئا لأنه أقرله بمعنى إذا ثبت ورث وورث فلها لم يثبت بذلك عليه حق لم يثبت له وهذا أصح ماقيل عندنا والله أعلم وذلك مثل أن يقر أنه باع دارا من رجل بألف فجحد المقر له البيع فلم نعطه الدار وإن وإن أقرصاحبها له وذلك أنه لم يقل إنها ملك له إلا ومحلوك عليه بها شيء فلما سقط أن يكون محلوكا عليه سقط الإقرار له فإن أقر جميع الورثة ثبت نسبه وورث وورث واحتج بحديث الذي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة وقوله « هو لك إلى باعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقال في المرأة تقدم من أرض الروم ومعها ولد فيدعيه رجل بأرض باعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقال في المرأة تقدم من أرض الروم ومعها ولد فيدعيه رجل بأرض

غاصب ولو قال غصمتها من فلان لا بل من فلان كانت الأول ولا غرم علمه للثاني وكان الثاني خصها للأول ولا بحوز إفرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن له سيده ثمتي عتق وملك غرم و بحوز إفراره في القتل وانقطع والحد لأن ذلك على نفسه ولو قال رجل لفلان على ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك مها كانت لك عندي ودبعة فقال بل هــذه وديعة وتلك أخرى فالقول قول المقر مع تمنه لأن من أودع شيئاً فجائز أن يقول لفلان عندي ولفلان على لأنه عليه مالم حملك وقد يودع فيتعدى فيكون علمه دينا فلا ألزمه إلا بالمقلن ولو قال له عندى ألف درهم وديعة أو مضاربة دينا كانت دينا لأنه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه ولو قال دفعها إلى أمانة على أنى ضامن لها لم يكن ضامنا بشرط ضمان ما أصله أمانة ولو قال له فى هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال نقد فيه ألفا قيل كم لك منه ؟ ثما قال إنه له منه اشتراه به فهو كما قال مع يمينه ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت أوكثرت لأنهما قد يغينان ويغينان ولو قال له في ميراث أن الف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في مراني من أبي كانت هية إلا أن تريد إقرارا ولو قال له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة ولو أفر في عبد في مده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في بده ولو أقر أن العبد الذي تركه أبوه لفلان ثم وصل أو لمنصل دفعه أو لم يدفعه فقال بل لفلان آخر فهو للأول ولا غرم عليه للاخر ولا يصدق على أبطال إقراره في مال قد قطعه للأول وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده فردا ثم اشرياه فإن صدقهما البائع رد الثمن وكان له الولاء وإن كذبهما عتق بإقرارهما والولاء موقوف فإن مات العبد وترك مالاكان موقوفا حتى يصدقهما فيرد الثمن إلىهما والولاء له دونهما ( قال المزنى ) رحمه الله أصل قوله أن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب فإن كان قولهما صدقا فالثمن دين لهما على الجاحد لأنه باع مولى له وما ترك فهو لمولاه ولهما أخذ الثمن منه وإن كان قولهما كذبا فهو عبدهما وما ترك فهو لهما واليقين أن لهما قدر ااثمن من مال الميت إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من الثمن وإن كان ما ترك أقل من الثمن لم يكن لهما غيره ( قَالِلْتُ مَا فِي ) رحمه الله ولو قال له على دراهم ثم قال هي نقص أوزيف لم يصدق وإن قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه كان أدنى الدراهم أو أوسطها أو جائزة بغير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له على ثوب أعطاه أي ثوب أقر يه وإن كان لا يلسه أهل بلده (قال المزني) رحمه الله في قوله إذا قال له على درمهم أو در بهمات فهي وازنة قضاء على قوله إذا قال له على دراهم فهي وازنة ولا يشبه الثوب نقد البلدكما لو اشترى بدرهم سلعة جاز لمعرفتهما بنقد البلد وإن اشتراها بثوب لم يجز لجهلهما بالثوب ( أاللُّهُ مَا يُقِي ) رحمه الله ولو قال له على درهم فى دينار فإن أراد درهما ودينارا وإلا فعليه درهم ولو قال له على درهم ودرهم فهما درهمان وإن قال له على درهم فدرهم قيل إن أردت فدرهم لازم فهو درهم واو قال درهم تحت درهم أو درهم أو فوق درهم فعليه درهم لجواز أن يقول فوق درهم في الجودة أو تحته في الرداءة وكذلك لو قال درهم مع درهم أو درهم معه دينار لأنه قد يقول مع دينار لي ولو قال له على درهم قبله درهمأو بعده فعليه درهمان ولو قال له علىقفيز حنطة معه ديناركان عليه قفيرَ لأنه قد يقول مع دينار لي ولو قال له على قفيز لا بل قفيزان لم يكن عليه إلا قفيزان ولو قال له على دينار لابل قفىزحنطة كان مقرا جما ثابتا على القفيز راجعا عن الدينار فلا يقبل رجوعه ولو قال له على دينار فقفيز حنطة لزمه الدينار ولم تلزمه الحنطة وأو أقر له يوم السنت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم فيو درهم وإذا قال له على ألف درهم وديعة فـكما قال لأنه وصل فلو سكت عنه ثم قال من بعده هي وديعة وقد هلـكت لم يقبل منه لأنه حين أقر

# 

﴿ فَالَالِينَ مَا نِعِيهِ ﴾ رحمه الله ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره فإذا قال الرحل لفلان عليّ شيء ثم جعد قيل له أفرر بمــا شئت نمـا يقع عليه اسم شيء من مال أو بمرة أو فلس وأحلف ماله قبلك غيره فإن أبى حلف المدعى على ما ادعى واستحقه مع نكول صاحبه وسواء قال له علىَّ مال أو مال كثير أو عظم فإنما يقع عليه اسم مال فأما من ذهب إلى مآنجب فيه الزكاة فلا أعلمه خبراً ولا قياساً أرأيت إذا أغرمت مسكينا يرى الدرهم عظيما أو خليفة يرى ألف ألف قليلا إذا أفر بمال عظيم ماثتي درهم والعامة تعلم أن مايقع في انقاب من مخرج قوليهما مختلف فظامت المقر له إذلم تعطه من خليفة إلا التافه وظامت المسكين إذ أغرمته أضعاف العظيمإذ ليس عندك في ذلك إلا محمل كلام الناس وسواء قال له على" دراهم كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فهي ثلاثة وإذا قال له على ألف ودرهم ولم يسم الألف قيل له أعطه أي ألف شئت فلوسا أو غيرها واحلف أن الألف التي أقررت بها هي هذه وكذلك لو أقر بألف وعبد أو ألف ودار لم يجمل الألف الأول عبيدا أو دورا وإذا قال له على ّألف إلا درهما قيل له أفر له بأى ألف شئت إذا كان الدرهم مستثنى منها ويبقى بعده شيء قل أو كثر وكذلك لو قال له على ألف إلا كر حنطة أو إلا عبداً أجبرته على أن يبق بعد الاستثناء شيئا قل أوكثر وإن أقر بثوب في منديل أو تمر في جراب فالوعاء للمقر وإن قال له قبلي كذا أقر بما شاء واحدا ولو قال كذا وكذا أقر بما شاء اثنين وإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهمين لأن كذا يقع على درهم ثم قال في موضع آخر إن قال كذا وكذا درهما فيل له أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم (قال المزنى) وهذا خلاف الأول وهو أشبه بقوله لأن كذا يقع على أفل من درهم ولا يعطى إلا اليقين ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ } رحمه الله والإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصون معا ولو أفر لوارث فلم يمث حتى حدث له وارث يحجبه فالإقرار لازم وإن لم يحــدث وارث فمن أجاز الإقرار لوارث أجازه ومن أباه رده ولو أقر لغير ولرثفصار وارثا بطل إقراره ولو أقر أن ابن هذه الأمة ولده منهاولا مال له غيرها ثم مات فهو ابنه وهما حران بموته ولا يبطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا وبجوز إبطاله بعد ثبوته ولا يجوز إبطال حرية بعد ثبوتها وإذا أقر الرجل لحمل بدين كان كان الإقرار باطلاحتي يقول كان لأبى هذا الحمل أو لجده على مال وهو وارثه فيكون إقراراً له ﴿ قال الزنَّى ﴾ رحمه الله هذا عندى خلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقر أن فلانا وكيل لفلان في قبض ماعليه إنه لايقضىعليه بدفعه لأنه مقر بالتوكيل في مال لايملكه ويقول له إن شئت فادفع أو دع وكذلك هذا إذا أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غير. وهذا عندى بالحق أولى وهذا وذاك عندى سواء فيلزمه ما أ قر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حياو أنكر الذي له المال الوكالةرجعاعليه بما أتلف عليهما ﴿ فَالِّلْ شَافِعِي ﴾ ولو قالهذا الرقيق له إلاواحداكان للمقر أن يأخذأ يهمشاء هالو قال غصيت هذه الدار من فلان وملكها لفلان فهي لفلان الذي أقر أنه غصبها منه ولا تجوز شهادته للثانى لأنه جعلي قبلك وقد دفعت إليك مالك فقال بل خنتني فالجعل مضمون لاتبرئه منه دعواه الحيانة علمه ولو دفع إلمه مالا يشتري له به طعاما فسلفه ثم اشتري له يمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام له لأنه خرج من وكالته بالنعدي واشتري بغير ما أمره به ولا يجوز للوكيل ولا الوصى أن يشتري من نفسه ومن باع بمـا لايتغابن الناس بمثله فسعه مردود لأن ذلك تلف على صاحبه فهذا قول الشافعي ومعناه ولو قال أمرتك أن تشتري لي هذه الجارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل بل أمرتني بعشرين فالقول قول الآمر مع يمينه وتكون الجارية في الحيكم للوكيل (قال المزني) والشافعي يحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها بعثمرين فقل بعته إياها بعشرين ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج ولمن يبتاعه منه (قال المزنى) ولو أمره أن يشترى له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان الشراء للمشترى لا للامر ولو كان لرجل على رجل حق فقال له رجل وكاني فلان بقبضه منك فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله فله الحيار فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على القابض لأنه يعلم أنه وكيل برىء وإن أغرم القابض لم يكنن له أن يرجع على الدافع لأنه يعلم أنه مظلوم برى. وإن وكله ببيع سلعة فباعها نسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف ماوكله إلا بالنقد ولو وكله بشراء سلمة فأصاب يها عيبا كان له الرد بالعيب وليس عليه أن يحلف مارضي به الآمروكذلك المقارض وهو قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق ( قال ) المزنى ولو قال رجــل لفلان على دين وقد وكل هــذا بقيضه لم يقض الشافعي عليه بدفعه لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لايملكه ويقول له إن شئت فادفع أو دع ولا أجبرك على أن تدفع (قال) وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس للبائع أن يحلفهما ما رضي رب المال وقال ألا ترى أنهما لو تعديا لم ينتقض البينع ولزمهما الثمن وكانت التباعة عليهما لرب المال .

( قال المزنى ) قال الله تعالى « وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آ نستم منهم رشدا » الآية فأمر محفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد وهوعند الشافعي أن يكون بعد البلوغ مصلحا لماله عدلا في دينه وقال تعالى «فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن عمل هو فليملل وليه بالعدل » ووليه عند الشافعي هو القبم بماله (قال المزني) فإذا جاز أن يقوم بمــاله بتوصية أبيه بذلك إليه وأبوه غير مالك كان أن يقوم فيه بتوكيل مالـكه أجوز وقد وكل على بن أبي طالب رضي الله عنه عقيلا ( قال المزنى ) وذكر عنه أنه قال هذا عقيل ماقضي عليه فعلي وما قضي له فلي ( فالله الله الله عند على الله الله الله الله الله عند عمر ابن الخطاب ولعله عند أني بكر رضي الله غنهما ووكل أيضا عنه عبد الله ابن جعفر عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى حاضر فقبل ذلك عثمان (قال المزنى ) فللناس أن يوكلوا في أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ويوصوا بتركاتهم ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصاء ولا على المودعين ولا على المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا والتوكيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو لاتخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم يحضر جائز ( فالالشنافعي ) ليس الخصم من الوكالة بسبيل وقد يقضى للخصم على الموكل فيكون حقا يثبت له بالنوكيل ( قال المزنى ) فإن وكله بخصومة فإن شاء قبل وإن شاء ترك فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت فإن ثبت وأفر على من وكله لم يلزمه إقراره لأنه لم يوكله بالإقرار ولا بالصلح ولا بالإبراء وكذلك قال الشافعي رحمه الله فإن وكله بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحد ولم أفص حتى يحضر المحدود له والمقص له من قبل أنه قد يقر له ويكذب البينة أو يعنو فيبطل الحد والقصاص ( فالالشيافيي ) رحمه الله وليس للوكيل أن يوكل إلا أن بجعل ذلك ذلك إليه الموكل وإن وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكيل قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع يمينه فإن طلب منه الثمن فمنعه منه فقد ضمنه إلا في حال لا مكنه فيه دفعه فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه ولو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة وعلى المنكر اليمين ( قال ) ولو قال وكلتك ببيع متاعى وقبضته منى فأنكر ثم أقر أو قامت البينة عليه بذلك ضمن لأنه خرج بالجحود من الأمانات ولو قال وكلتك ببيع متاعى فبعته فقال مالك عندى شيء فأقام البينة عليه بذلك فقال صدقوا وقد دفعت إليه ثمنه فهو مصدق لأن من دفع شيئاً إلى أهله فليس هو عنده ولم يكذب نفسه فهو على أصل أمانته وتصديقه ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجل فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة واحتج الشافعي فيذلك بقول الله تعالى«فإذا دفعتم إليهم أموالهم فا شهدوا عليهم» وبا ن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامي ليسو! الذين ائتمنوه على الممال وقال الله جل ثناؤه «فإذا دفعتم إلىهم أموالهم» الآية وبهذا فرق بين قوله لمن التمنه قد دفعته إليك يقبل لأنه التمنه وبين قوله لمن لم يا تمنه عليه قد دفعته إليك فلا يقبل لأنه الذي ليس اثنمنه ( قال المزنى ) رحمه الله ولو جمل للوكيل فها وكله جعلا فقال للموكل

ولا بجوز ضمان من لم يبلغ ولا مجنون ولا مبرسم يهذى ولا مغمى عليه ولا أخرس لايعقل وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود .

### باب الشركة

قال المزنى الشركة من وجوه منها الغنيمة أزال الله عز وجل ملَك الشركين عن خيبر فمسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء ثم أقرع بينها فأخرج منها خمس الله تبارك وتعالى لأهله وأربعة أخماسها لأهلها (قال المزنى ) وفي ذلك دليل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام ومنها المواريث ومنها "شركة في الهبات والصدقات في قوله ومنها التجارات وفي ذلك كله القسم إذا كان مما يقسم وطلبه الشريك ومنها الشركة في الصدقات المحرمات في قوله وهي الأحباس ولا وجه لقسمها فيرقابها لارتفاع الملك عنها فإن تراضوا من السكني سنة بسنة فلا بأس والذي يشبه قول الشافعي أنه لانجوز الشركة في العرض ولا فما يرجع في حال المفاصلة إلى القيمة لتغير القيم ولا أن نخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير ولا تجوز إلا يمال واحد بالدنانير أو بالدراهم فإن أرادا أن يشتركنا ولم يمكنهما إلا عرض فإن المخرج في ذلك عندى أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ويتقابضان فيصير جمييع العرضين بينهما نصفين ويكونان فيه شريكين إن باعا أو حبسا أو عارضا لافضل في ذلك لا حد منهما (قال) وشركة المفاوضة عند الشافعي لانجوز بحال والشركة الصعيعة أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه ويخلطاهما فيكونان فيها شريكين فإن اشتريا فلا مجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه فإن جعل كل واحد منهما اصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التعبارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلها وعليهما نصفين وستى فسنخ أحدهما الشركة انفسخت ولم بكن لصاحبه أن بشترى ولا يبيع حتى يقمها وإن مات أحدهما انفسخت الشركة وقاسم وصي الميتشريكه فإن كان الوارث بالغا رشيدا فأحب أن يقيم على مثل شركته كأبيه فجائز ولو اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد ائمن ولو اشتری أحدهما بما لایتفاین لناس بمثله کان مااشتری له دون صاحبه ولو أجازه شمریکه ماجاز لائن شراءه كان على غير ما بجوز عليه وأبهما ادعىفي يدى صاحبه من شركتهما شيئا فهومدع وعليه البينة وعلى صاحبه اليمين وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين وإذا كان العبد بين وجلين فأمر أحدهما صاحبه ببيعة فباعه من رجل با لف درهم فا قر الشريك الذي لم يبيع أن البائع قد قبض الثمن وأنكر ذلك البائع وادعاه المششرى فإن المشترى يبرأ من نصف الثمن وهو حصة المقر ويأخذ البائع نصف الثمن من المشترى فيسلم له وبحلف لشريكة ما قبض ماادعي فإن نكل حلف صاحبه واستحق الدعوى ولو كان الشريك الذي باع هو الذي أفر بأن شريحه الذي لم يبع قبض من المشتري جميع اشمن وأنسكر ذلك الذي لم يبع وادعى ذلك المشترى فإن المشترى بيراً من نصف الشمن بإقرار البائع أن شمريـكه قد قبض لا أنه في ذلك أمين ويرجع البائع على المشترى بالنصف الباقي فيشاركه فيه صاحبه لا ّنه لايصدق على حصة من الشركة تسلم إ! ٩ إما يصدق في أن لايضمن شيئًا لصاحبه فا ما أن يكون في يديه بعض مال بينهما فيدعي على شريكه مقاسمة علك بها هذا البعض خاصة فلا يجوزو بحلف لشريكه فإن نكل حلف شريكه واستحق دعواه وإذاكان العبد بينرجلين فعصب رجل حصة أحدهما ثم إن الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل فالمبيع جائز فى نصيب الشريك البائع ولا يجوز بيع الغاصب ولو أجازه المعصوب لم يجز إلا بتجديد بيع فى معنى قول الشافعي وبالله التوفيق

#### مات الكفالة

( قال المزنى ) قال الله جل ثناؤه a قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم » وقال عز وجل « سليم أيهم بذلك زعم » وروىءن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « والزعم غارم » والزعم فى اللغة هو الكفيل وروى عنأ بىسعىد الخدرى أنه قال كنا مع ر سول الله عليه ألله عليه وسلم فيجنازة فلما وضعت قال صلى الله عليهوسلم «هال على صاحبكم من دمن ؛ »فقالوا نعم در همان قال « صاوا على صاحبكم »فقال على رضوان الله عليه ها على يارسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسولالله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم أقبل على على "رضى الله عنه فقال «جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخلك ﴾ ( قال المزنى ) قلت أنا وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم غيره بأن ضمنه وروى الشافعي في قسم الصدقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال (( لأنحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ۾ ذكر منها رجلا تحمل محالة فحلت الصدقة (قلت أنا ) فكانت الصدقة محرمة قبل الحالة فلما تحمل لزمه الغرم بالحالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة ( فَالِالشِّنافِي ) وإذا ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه وإن تطوع بالضمان لم يرجع ( قال المزنى ) قلتأنا وكذلك كل ضامين في دبن وكفالة بدين وأجرة ومهر وضان عهدة وأرش جرح ودية نفس فإن أدى ذلك الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع به عليه وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لايرجع به فإن أخذ الضامن بالحق وكان ضمانه بأمر الذي هو عليه فله أخذه بخلاصه وإن كان بغير أمره لم يكن له أخذه في قياس قوله ولو ضمن عن الأول بأمره ضامن ثم ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز فإن قبض الطالب حقه من الذي عليه أصل المال أو أحاله به برءوا جميعًا ولو قبضه من الضامن الأول رجع به على الذي عليه الأصل وبرئ منه الضامن الآخر وإن قبضه من الضامن الثاني رجع به على الضامن الأول ورجع به الأول على الذي عليه الأُصل ولو كانت السئلة بحالها فأبرأ الطالب الضامنين جميعاً برئا ولا يبرأ الذي عليه الأصل لأن الفهان عند الشافعي ليس بحوالة ولكن الحق على أصله والضامن مأخوذ به ( قال المزنى ) قلت أنا ولو كان له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها أحدهما رجع بنصفها على صاحبه وإن أبرأ الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه و برى من ضمان نصفها الذي على صاحبه ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه ولو أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب (قال المزنى) قلت أنا وهذا مما بجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب ولو ضمن عن رجل بأمره ألف درهم عليه لرجل فدفعها بمحضره ثم أنكر الطالب أن يكون قبض شيئًا حلف وبرى" وقضى على الذي عليه الدين بدفع الألف إلى الطالب ويدفع . ألفا إلى الضامن لا نه دفعها بأمره وصارت له دينا عليه فلا يذهب حقه ظلم الطالب لهولو أن الطالب طلب الضامن فقال لم تدفع إلى شيئًا قضى عليه بدفعها ثانية ولم يرجع على الآمر إلا بالألف التي ضمنها عنه لأنه يقر أن الثانية ظلم من الطالب له فلا يرجع على غير من ظلمه ولو ضمن لرجل ماقضي به له على آخر أو ماشهد به فلان عليه , ( فالله من البحوز هذا وهذه مخاطرة وقال الشافعي ولو ضمن دين ميت بعد ما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه ولا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة لائن هذا استهلاك ولو ضمن عن مكاتب أو مالا في مدى وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه فالضمان في ذلك كله باطل وضمان المرأة كالرجل فاصطلحا بعد الإقرار على أن يكون لأحدهما سطحه والبناء على جدرانه بناء معاوما فجائز (قال المزنى) قلت أنا لا يجوز أفيس على قوله في إبطاله أن يعطى رجلا مالا على أن يشرع في بنائه حقاً فكذلك لا يجوز الصلح على أن يبنى على جدرانه ويسكن على سطحه أجزت ذلك على جدرانه بناء (قال المرتبي البنيان لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها (قال المرنبي) هذا عندى غيير منعه في كتاب أدب القاضي أن يقتسما دارا على أن يكون لأحدهما السفل وللاخر العلوحي يكون السفل والعلولواحد (قال الشرنبية) ولو كانت منازل سفل في يدى رجل والعلو في يدى آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما ولو كان فيها درج إلى علوها فهي لصاحب العلوكات معقودة أو غير معقودة لأنها تتخذ ممرا وإن انتفع بما تحتها ولو ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من ذلك على دراهم فجائز لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ولو كان الزرع بين رجلين فصالحه أحدهما على ضف الزرع بين رجلين فصالحه أحدهما على ضف الزرع لم يجز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يجبر شريكه على أن يقلع منه شيئاً وعلى ضف الزرع لم يجز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يجبر شريكه على أن يقلع منه شيئاً و

### باب الحوالة

( فالالشنائي ) أخبرنا مالك عن أى الزناد عن الأعرج عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «سطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملى، فليتبع» ( قال النَّهُ على الحال عليه الحال عليه الحال عليه وبيرا منه المحيل فلا يرجع عليه أبدا كان المحال عليه غنياً أو فقيرا أفلس أو مات معدما غرمنه أو لم يغرمنه ( فالالشِّافع ) ولو كان كما قال محمد بن الحسن إذا أفلس أو مات مفلساً رجع على المحيل لما صبر المحتال على من أحيل لأن حقه ثابت على الحيل ولا يخلو من أن يكون حقه قد تحول عنى فصار إلى غيرى فلم يأخذنى بما برئت منه لأن أفلس غيرى أو لا يكون حقه تحول عني فلم أبر أنى منه قبل أن يفلس المحال عليــه واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم ( قَالَالِشَ يَافِعي ) وهو عندى يبطل من وجهين ولو صح ماكان له فيه شيء لأنه لايدرى قال ذلك في الحوالة أو الكفالة (قال المزني) هذه مسائل تحريت فيها معانى جوابات الشافعي في العوالة (قال المزني) قلت أنا من ذلك ولو اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف على رجل له عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشترى وجد بالمبد عباً فرده طلت العوالة وإن رد العبد بعد أن قبض البائع مااحتال به رحع به المشترى على البائع وكان المحال عليه منــه بريئاً ( قال المزنى) وفي إبطال الحوالة نظر (قال) ولو كان البائع أحال على المشترى بهذه الألف رجلا له عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشترى أن العبد الذي تبايعاه حر الأصل فإن الحوالة لاتنتقض لأنهما يبطلان بقولهما حقاً لفسيرهما ، فإن صدقهما المحتال أو قامت بذلك بينة انتقضت الحوالة ولو أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها ثم اختلفا فقال المحيل أنت وكيلي فيها وقال المحتال بل أنت أحلتني بمالي عليك وتصادقا على الحوالة والضمان فانقول قول المحيل والمحتال مدع ولو قال المحتال أحلتني عليه لأقبضه لك ولم تحلني بمالي عليك فالقول قوله مع يمينه والمحيل مدع للبراءة مما عليه فعليه البينة ولوكان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم برى الأولان وكانت للطالب على الثالث.

وهو منكر فالصلح باطل ويرجع المدعى على دعواه ويأخذ منه صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه لأنه تطوع به ولو أشرع جناحا على طريق نافذة فصالحه السلطان أو رجل على ذلك لم يجز ونظر فإن كان لايضر ترك وإن ضر قطع ولو أن رجلين ادعيًا داراً في يدي رجل فقالا ورثناها عن أبينا فأقر لأحدهما بنصفها فصالحه من ذلك الذي أفر له به على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه (فال المزني) قلت أنا ينبغي في قياس قوله أن يبطل الصلح في حق أخيه لأنه صار لأخيه بإقرار. قبل أن يصالح عليه إلاأن يكون صالح بأمر. فيجوز عليه ( فاللشنافعي ) ولو كانت المسألة بحالهاوادعي كل واحدمنهما نصفها فأقر لأحدهما بالنصف وجعد للاخر لم يكن للاخر في ذلك حق وكان على خصومته ولو كان أقر لأحدهما بجميع الدار فإن كان لم مقر للاخر بأن له النصف فله الـكمل وإن كان أفر بأن له النصف ولأخيه النصف كان لأخيه أن يرجع بالنصف عليه وإن صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه ولو صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتا فهي عارية إن شاء أخرجه منها أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشترى الحيار فى أن يجيز البيع وتـكون الحدمة على العبد المصالح أو يرد البيع ( فَاللَّاتُ عَلَى ) ولو مات العبد جاز من الصلح بقدر مااستخدم وبطل منه بقدر مابتي وإذا تداعى رجلان جداراً بين داريهما فإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان جعلته له دون المنقطع منه وإن كان يحدث مثله بعد كمال بنيانه مثل نرع طوبة وإدخال أخرى أحلفتهما بالله وجعلته بينهما وإن كان غير موصول بواحد من بنائهما أو متصلا ببنائهما جميعا جعلته بينهما بعد أن أحلف كل واحد منهما ولا أنظر إلى من إليه الحوارجولا الدواخلولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط لأنه ليس في شيء من هذا دلالة ولو كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للاخرعليه أحلفتهما وأفررت الجذوع بحالها وجعلت الجدار بينهما نصفين لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره ولم أجعل لواحد منهما أن يفتح فيه كوة ولا يبنى عليه بناء إلا بإذن صاحبه وقسمته بينهما إن شاءا إن كان عرضه ذراعا أعطيه شبرا في طول الجدار ثم قلت له إن شئت أن تزيد من عرصة دارك أو بيتك شبرا آخر ايـكون لك جدار خالص فذلك لك ولو هدماه ثم اصطلحا على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه على أن محمل كل واحد منهما ماشاء عليمه إذا بناه فالصلح فاسد وإن شاءا أو وآحد منهما قسمت أرضه بينهما نصفينوإن كان البيت السفل في يدى رجلوالعلوفى يدى آخر فنداعيا سقفه فهو بينهما نصفين لأن سقف السفل تابع له وسطح العلو أرض له فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بناثه فإن تطوع صاحب العاو بأن يبنى السفل كما كان ثم يبنى علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه ونقض الجدران له ومتى شاء أن يهدمها هدمها وكذلك الشركاء فى نهر أو بئر لايجبر أحدهم على الإصلاح لضرر ولا غيره ولا يمنع المنفعة فإن أصلح غيره فله عين ماله متىشاء نزعه وقال فى كتاب الدعوى والبينات على كتاب اختلاف أبي حنيفة فإذا أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ماأنفق في السفـــل ( قال المزني ) قلت أنا الأول أولى بقوله لأن الثاني متطوع فليس له أخذه من غيره إلا أن يراضيه عليه ( فالالشنافي ) وإذا كانت لرجل نخلة أو شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها على دار رجل فعليه قطع ماشرع في دار غيره فإن صالحه على تركه فليس بجائز ولو صالحه على دراهم بدنانير أو على دنانير بدراهم لم يجز إلا بالقبض فإن قبض بعضاً وبق بعض جاز فهاقبض وانتقض فها لم يقبض إذا رضي بذلك المصالح القابض وإذا أقر أحد الورثة في دار في أيديهم بحق لرجل ثم صالحهمنه على شيء بعينه فالصلح جائز والوارث المقر متطوع لايرجع على إخوته بشيء ولو ادعى رجل علىرجل بيتا في يديه

ومنعت غرماءه من لزومه حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا فإن شهدوا أنهم رأوا في يديه مالا سألته فإن قال مضاربة قبلت منه مع يمينه ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه فمتى استقر عند الحاكم ماوصفت لم يكن له حبسه ولا يغفل المسئلة عنه وإذا أفاد مالا فجائز ماصنع فيه حتى محدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن له لأنه غير رشيد وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه وقيل له حقك حيث وضعته ورضيته .

## باب الحجر

( وَاللَّهُ عَالِمُهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجِلَ ﴿ وَابْتِلُوا البِّيَامِي حَيَّ إِذَا بَلْغِوا النِّكاحِ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » ( فَالِالشَــــَافِعي ) والبلوغ خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الجارية قبل ذلك وقال الله تبارك وتعالى «فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يملهو فليملل وليه بالعدل» فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لايستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عنه لأنه أفامه فها لاغني به عنه فيماله مقامهوقيل الذي لا ستطيح بحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه به والله أعلم فإذا أمر الله جل وعز بدفع أموال "يَة مَى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهو البلوغ والرشد ( فَالْالشِّنْ افِعي ) والرشد والله أعلم الصلاح في الدين حتى تـكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتمان والاختبار نختلف بقدر حال المختبر فمنهم من يبتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده فيقرب اختباره ومنهم من يصان عن الأسواق فاختباره أبعد فيختبر في نفقته فإن أحسن إنفاقها على نفسه وشراء مايحتاج إليهأو يدفع إليه الشيء اليسير فإذا أحسن تدبيره وتوفيره ولم ينحدع عنه دفع إليه ماله واختبار المرأة مع علمصلاحها لقلة مخ لطنها فىالبينع والشراء أبعد فتختبرها نسكح أو لم ينسكح لأن الله تبارك وتعالى سوى بينهما فى دفع أموالهما إلبهما بالبلوغ والرشد ولم يذكر تزويجاواحتج الشافعي في الحجر بعثمان وعلى والزبير رضي الله عنهم ( فالالشنافعي ) وإذا كان واجبا أن يحجر على من قارب البلوغ وقد عمّل نظرًا له وإبقاء لماله فكان بعد البلوغ أشد تضييعًا لماله وأكثر إتلافًا له فلم لا بحب الحجر عليه والمعنىالذي أمر بالحجر عليه به فيه قائم وإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساده ماله أشهد على ذلك فمن بايعه بعــد الحجر فهو المتلف لماله ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه و تى رجع بعد الحجر إلى حال الإطلاق أطلق عنه فإن قيل فلم أجزت إطلاقه عنه وهو إنلاف مال؟ قيل ليس بإنلاف مال ألا ترى أنه يموت فلا تورث عنه امرأته ولا تحل له فيها هبة ولا بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه ويملك ثمنه فالعبد مال بكل حال والمرأة ليست بمال ألا ترى أن العبد يؤذن له في التجارة والنكاح فيكون له الطلاق والإمساك دون سيده ولمالكه أخذ ماله كله دونه .

### باب الصلح

( فَالْالْمَنْ الْمِيْ ) روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( فَاللَّامَةُ فَا فِي ) فَمَا جاز في البيع جاز في الصلح وما بطل فيه بطل في الصلح فإن صالح رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ماصالحه عليه بثى، بجوز في البيع جاز ولو ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه أخاه من مورثه فإن عرفا ماصالحه عليه بثى، بجوز في البيع جاز ولو ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه (م م ٢٥٠)

المكرى فالكراء لصاحبه فإذاتم سكناه بيعت للغرماء ولو أكراه سنة ولم يقبض المكراء ثم فلس المكترى كان للمكرى فسخ الـكراء ولو قسم الحاكم ماله بين غرمائه ثم قدم آخرون رده عليهم بالحصص وإذا أراد الحاكم بيع متاعه أو رهنه أحضره أووكيله ليحصي ثمن ذلك فيدفع منه حق الرهن من ساعته وينبغي أن يقول لغرماء المفلس ارتضوا بمن يكون على يديه الثمن وبمن ينادى على مناعه فيمن يز بد ولا يقبل الزيادة إلا من ثقة وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال فإن لم يكن ولم يعمل إلا بجعل شاركوه فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو بجــد ثقة يعمل بغير جعل ويباع في موضع سوقه وما فيه صلاح ثمن البينع ولا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن وما ضاع من الثمن فمن مال الفلس ويبدأ فى البيع بالحيوان وبتأنى بالمساكن بقدر مايرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أثمــانها وإن وجد الإمام ثقة يسلفه المال حالا لم يجعله أمانة وينبغي إذا رفع إليه أن يشهد أنه وقف ماله عنه فإذا فعل ذلك لم يجز له أن يبيع ولا يهب وما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن فضلجاز فيه مافعل والآخر أن ذلك باطل (قال المزنى) قلت أنا قد قطع في المكاتب إن كاتب بعــد الوقف فأدى لم يعتق محال (قال) وإذا أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف ففيها قولان : أحدهما أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول والثاني أن إقراره لازم له في مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولهــا على الميت وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه لأن له ذمة وقد يملك والميت بطلث ذمته ولا يملك بعد الموت ( قال المزنى ) قلت أنا هذا أصبح وبه قال في الإملاء ( وَالرَاشِ فَافِع ) ولو جني عليه عمــدا لم يكن عليه أخذ المال إلا أن يشاء (قال) وليس على الفلس أن يؤاجر وذو العسرة ينظر إلى ميسرة ويترك له من ماله قدر مالا غنى به عنه وأقل مايكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب وإن كان لبيع ماله حبس أنفق منسه عليه وعلى أهله كل يوم أفل مايكفيهم من نفقة وكسوة كان ذلك في شتاء أو صيف حتى يفرغ من قسم ماله بين غرمائه وإن كانت ثيابه كابها عوالي مجاوزة القدر اشترى له من ثمنها أقل ما يلبس أفصد ما يكفيه في مثل حاله ومن تلزمه مؤنته وإن مات كنفن من رأس ماله قبل الغرماء وحفر قبره ومنز با ُقل ما يكفيه وكذلك من يلزمه أن يكفنه ثم قسم الباقى بين غرمائه وبياع عليه مسكنه وخادمه لأن من ذلك بدا وإن أقام شاهدا على رجل محق ولم محلف مع شاهده فليس للغرماء أن محلفوا ليس لهم إلا ماتم ملكه عليه دونهم .

## باب الدين على الميت

( فالالشنافي ) من بيع عليه في دين بعد موته أو في حياته أو تفليسه فهذا كله سواء والعهدة في مال الميت كهى في مال الحي لا اختلاف في ذلك عندى ولو بيعت داره با لف وقبض أمين القاض الثمن فهلك من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذي بيعت له وأحق الناس بالعهدة المبيع عليه فإن وجد له مال بيع ثم رد على المشترى ماله لأنه مأخوذ منه ببيع ولم يسلم له فإن لم يوجد له شيء فلا ضمان على القاضي ولا أمينه ويقال للمشترى أنت غريم المفلس أو الميت كفرمائه سواء .

### باب جواز حبس من عليه الدين

( قَالَ الْمُتَنَافِعُ ) وإذا ثبت عليه الدين بيع ماظهر له ودفع ولم بحبس وإن لم يظهر حبس وبيع ماقدر عليه من ماله فإن ذكر عسره قبلت منه البينة لقول الله جل وعز «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه

أجازه ومن لم بجزه لم بجزه وأحلف له الغرماء الذين يدفعونه ولو وجد بعض ماله كان له بحصته ويضرب مع الغرماء في بقيته ولوكانت دارا فبنيت أو أرضا فغرست خبرته بهن أن يعطى العيارة وبكون ذلك له أو كون له الأرض والعارة تباع للغرماء إلا أن يشاء المفلس والغرماء أن يقلعوا ويضمنوا مانقص القلع فيكون لهم (وقال في موضع آخر) إن لم يأخذ العارة وأبي الغرماء أن يقلعوها لم يكن له إلا الثمن بحاص به الغرماء (قال المزني) قلت أنا الا ول عندى بقوله أشبه وأولى لا نه بجعل الثوب إذا صبخ لبائعه يكون به شربكا وكذلك الأرض تغرس لبائعها يكون بها شريكا ( فالالنشافعي ) ولوكانا عبدين بمائة نقبض نصف الثمن وبتي أحد العبدين وهما سواء كان له نصف الثمن ونصف الذي قبض ثمن الهمالك كما لو رهنهما بمائة فقبض تسعين وهلك أحدهما كان الآخر رهنا بالعشرة (قال المزنى) قلت أنا أصل قوله أن ليس الرهن من البيع بسبيل لأن الرهن معنى واحد عمني واحد ما بقي من الحق شيء ( قال ) ولو بقي من عن السلعة في التفليس درهم لم يرجع في قوله من السلعة إلا بقدر الدرهم ( فالالشنافيي ) ولو أكراه أرضا ففلس والزرع بقل في أرضه كنان لصاحب الأرض أن يحاص المرساء بقدر ما أقامت الأرض في يديه إلى أن أفلس ويقلع الزرع عن أرضه إلا أن يتطوع المفلس والغرماء بأن يدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع لأن الزارع كان غير متعد وإن كان لايستغني عن السقي قيل للغرماء إن تطوعتم بأن تنفقوا عليه حتى يستحصد الزرع فتأخذوا نفقتكم مع مالكم بأن يرضاه صاحب الزرع وإن لم تشاءوا وشئتم البيع فبيعوه بحاله (قال) وإن باعه زيتا فخلطه بمثلهأو أردأ منه فله أن يأخذمتاعه بالكيل أو الوزن وإن خلطه بأجود منه ففيها قولان أحدهما لاسبيل له إليه لا أنه لايصل إلى ماله إلا زائدًا بمال غربمه وهو أصح و ه أقول ولا يشبه الثوب يصبغ ولا السويق يلت لائن هذا عبن ماله فيه زيادة والدائب إذا اختلط انقلب حتى لا وجد عين ماله والقول الثانى أن ينظر إلى قيمة زيته والمخلوط به متميزين ثم يكون شريكا بقدر قيمة زيته أو يضرب مع الغرماء بزيته (قال المزنى) قلت أنا هذا أشبه بقوله لأنه جعل زيته إذا خلط بأردأ وهو لايتميز عين ماله كما جعل الثوب يصبغ ولا يمكن فيه التمييز عين ماله فلما قدر على قسم الزيت بكيل أو وزن بلا ظلم قسمه ولما لم يقدر على قسم الثوب والصبغ أشركهما فيه بالقيمة فكذلك لايمنع خلط زيته بأجود منه من أن يكون عين ماله فيه وفي قسمه ظلم وهما شريكان بالقيمة ( فالله نيانعي ) فإن كان حنطة فطحنها ففيها قولان أحدهما وبه أقول يأخذها ويعطى قيمة الطحن لا نه زائد على ماله ( قال ) وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره يا خذه وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد خمسة دراهم كنان القصار شريكا فيه بدرهم والغرماء بأثربعة دراهم شركناء بهما وبينع لهم فإن كانت أجرته خمسة دراهم وزاد درهماكان شريكا في الثوب بدرهم وضرب مع الغرماء باأربعة وبهذا أقول والقول الآخر أن القصار غرم با ُجرة القصارة لا نها أثر لاعين ﴿ قَالَ المَرْنَى ﴾ قلت أنا هذا أشبه بقوله وإيمــا البياض في الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام والعلف وكبر الودى عن السقي وهو لا مجعل الزيادة للبائع في ذلك عين ماله فكذلك زيادة القصارة ليست عين ماله وقد قال في الأُجير ببيع في حانوت أو يرعى غنما أو يروض دواب فالأُجير أسوة الغرماء فهذه الزيادات عن هذه الصناعات التي هي آثار ليست باُعيان مال حكمها عندي في القياس واحد إلا أن تخص السنة منها شيئا فيترك لها القياس ( فالالنشيافيي ) ولو تبايعا بالخيار ثلاثاً ففلسا أو أو أحدهما فلكل واحد منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء لانه ليس ببيع مستحدث فإن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء ولو أسلفه فضة بعينها في طعام ثم فلس كان أحق بفضته ولو أكرى دارا ثم فلس قال حدثنا محمد بن عاصم قال سمعت المزنى قال ( قَالَ الشَّيْ أَفِي ) أُخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب فال حدثني أبو المعتمر بن عمر بن نافع عن خلدة (١) أو ابن خلدة الزرقي ﴿ الشُّكُ مِن المزنِّي ﴾ عن أبي هر رة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمـا رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( فَاللَّشْنَافِعي ) وفي ذلك بيان أنه جعل له نقض البيع الأول إن شا. إذا مات أو أفلس ( **وَاللَّامِينَ افِي** ) ويقال لمن قبل الحديث في المفلس في الحياة دون الموت قد حج الذي صلى الله عليــه وسلم بالشفعة على الحي فحكمتم بها على ورثته فكيف لم تحكموا في المفلس في موته على ورثته كما حكمتم عليه في حياته فقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن لايكون له إلا ما للميت ( قَالَ السِّنْ عَانِينَ ) ولا أجعل للغرماء منعه بدفع الثمن ولا لورثة الميت وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق به منهم (قال المزنى) قلت أنا وقال في المحبس إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس إلى المحبس فقد جعل لأفرب الناس بالمحبس في حياته مالم يجعل للمحبس وهذا عندي غير جائز (قال) وإن تغيرت السلعة بنقص في بدنها بعررأو غيره أو زادت فسواء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها كما تنقض الشفعة بهدم من السهاء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها (قال) ولو باعه نخلا فيه ثمر أو طلع قد أبر واستشاه المشترى وقبضها وأكل الثمر أو أصابته جائحة ثم فلس أو مات فإنه يأخذ عين ماله ويكون أسرة الغرماء في حصة الثمر يوم قبضه لايوم أكله ولا يوم أصابته الجائحة (قال) ولو باعها مع ثمر فيها قد اخضر ثم فلس والثمر رطب أو نمر أو باعه زرعا مع أرض خرج أو لم يخرج ثم أصابه مدركا أخذه كله ولو باعه حائطا لاَ عمر فيه أو أرضا لازرع فيها ثم فلس المشترى فإنكان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في النخل والأرض وتبق الثمار إلى الجداد والزرع إلى الحصاد إن أراد الغرماء تأخير ذلك وإن شاء ضرب مع الغرماء وإن أراد الغرماء بينع الثمر قبل الجداد والزرع بقلا فذلك لهم وكذلك لو باعه أمة فولدت ثم أفلس كانت له الأمة إن شاء والولد للغرماء وإن كانت حبلي كانت له حبلي لا ْن اانبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبار كالولادة وإذا لم تؤبر فهي كالحامل لم تلدولو باعه تحلا لاثمر فيها ثم أثمرت فلم تؤ بر حتى أفلس فنم يختر البائع حتى أبرت كان له النخل دون الثمرة لا نه لايملك عين ماله إلا بالتفليس والاختيار وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالـكرسف وما أشبهه فإذا انشق فمثل النخر. يؤير وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤ بر ولو قال البائع اخترت عين مالي قبل الإبار وأنكر الفلس فالقول قوله مع يميه وعلى البائع البينة وإن صدقه الفرماء لم أجعل لهم من الشمر شيئاً لا نهم أفروا به للبائع وأجعله للغربم سوى من صدق البائع ومحاصهم فما بق إلا أن يشهد من الخرماء عدلان فيجوز وإن صدقه المفلس وكذبه الغرماء فمن أجاز إقراره

### باب ضمان الرهن

( فاللانت انجى ) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يخلق الرهن والرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه » ووصله ابن المسيب عن أبى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبى أنيسة ( فاللانت أبعى) وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم « الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضانه منه لامن غيره » ثم اكده بقوله « له غنمه وعليه غرمه » وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه ألا ترى لو ارتهن خاتما بدرهم يساوى درهما فهلك الحاتم فمن قال ذهب درهم المرتهن والحاتم زعم أنه غرمه على المرتهن لأن درهمه ذهب وكان الرهن بريئا من غرمه لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ولم يغيرم له شيئا وأحال ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاللائمة عليه وسلم « لا يغلق الرهن » لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله ( فاللائمة عليه والمالة و إلى المحالة و إلى المحالة و المن عاله و ألى خاطرا عالمه و إلى المحالة الله و إلى المحالة الله و إلى المحالة الله و إلى المحالة الله الله و إلى المحالة الله و إلى المحالة المحالة الله المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة الله و إلى المحالة الله و إلى المحالة الله و ألى الله المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة الله و ألى المحالة المحالة و المح

فى قدر اشعرة المختلطة من المرهونة كما لورهنه حنطة فاختلطت مجنطة للراهن كان القول قوله فى قدر المرهونة من المختلطة بها مع عينه (قال المزنى) قلت أنا هذا أشبه بقوله وقد بينته فى هذا الكتاب فى باب نمر الحائط يباع أصله (قلت أنا) وبنبغى أن يكون القول فى الزبادة قول المرتهن لأن الشعرة فى يديه والراهن مدع قدر الزبادة على عليه فالقول قول الذى هى فى بديه مع يمينه فى قياسه عندى وبالله التوفيق ( قال المرتهن قطعها قبل أوانها الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد وليس للراهن ولا المرتهن قطعها قبل أوانها إلا بأن يرضيا به وإذا بلغت إبانها فأبهما أراد قطعها جبر الآخر على ذلك لأنه من صلاحها فإن أبى الموضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها فى منزله إلا بكراء قبل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لأن ذلك من صلاحها فإن جئت به وإلا اكترى عليك منها .

## باب مايفسد الرهن من الشرط وما لايفسده وغير ذلك

( وَاللَّهُ ﴿ اَفِعِي ﴾ إن اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئًا فالشرط باطل ولو كانت له ألف فقال زدني ألفا على أن أرهنك بهما معا رهنا يعرفانه كان الرهن مفسوخا ولو قال له بعني عبـــدا بألف على أن أعطيك بما وبالألف التي لك على بلا رهن دارى رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخًا ولو أسلفه ألفاً على أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لأن ذلك زيادة فى السلف ولوكان اشترى منه على هذا الشرط فالبيع بالخيار في فسخ البيع أو إثباته والرهن وببطل الشرط ( قال المزنى ) قلت أنا أصل قول الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لايجوز وإن أجيز حتى يبتدأ بما يجوز ( فالله: ﴿ فَاللَّهِ مَا فِيهِ السَّرط على المرتهن أن لايباع الرهن عند محل الحق إلابما يرضي الراهن أو حتى يبلغ كذا أو بعد محل الحق بشهر أو نحو ذلك كان الرهن فاسدا حتى لايكون دون بيعــه حائل عند محل الحق ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت أو ماشية على أن مانتجت فهو داخل في الرهين كان الرهن من النخل والماشة رهنا ولم يدخل معه عُمر الحائط ولا نتاج الماشة إذا كان الرهن محق واجب قبل الرهن وهذا كرجل رهن من رجل داراً على أن يرهنه أخرى غــر أن البيع إن وقع على هذا الشرط فسخ الرهن وكان البائع بالخيار لأنه لم يتم له الشرط ( قال المزنى ) قلت أنا وقال في موضع آخر هـذا جائز في قول من أجاز أن يرهنه عبدين فيصب أحـدهما حرا فيجيز الجائز وبرد المردود (قال المزني ) وفيها قول آخر يفسد كما يفسد البيع إذا جمعت الصفقة جائزاً وغير جائز (قال المزني ) قلت أنا ما قطع به وأثبته أولى وجواباته فى هذا المعنى بالذى قطع به شبيه وقد قال لو تبايعا على أن يرهمه هـذا العصير فرهنه إياه فإذا هو من ساعته خمر فله الخيار في البيع لأنه لم يتم له الرهن ( والله أينانجي ) ولو دفع إليه حقا فقال قد رهنتكه بما فيه وقبضه المرتهن ورضي كان الحق رهنا وما فيه خارجا من الرهن إن كان فيه شيء لجيل المرتهن مما فيه وأما الحريطة فلا بجوز الرهن فريا إلا بأن يقول دون ما فيها وبجوز في الحق لأن الظاهر من الحق أن له قيمة والظاهر من الخريطة أن لاقيمة لها وإنما يراد ما فيها ولو شرط على الرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون. ينزى علمها أو عبداً صغيرا فأراد أن يختنه أو احتاج إلى شرب دواء أو فنح عرق أو الدابة إلى تودينج أو تبزينغ فليس لدرنهن أن يمنعه مما فيه للرهن منفعة ويمنعه مما فيه مضرة .

### باب رهن المشترك

( فاللان الجمع ) وإذا رهناه معا عبداً بمائة وقبض المرتهن فجائز وإن أبرأ أحدهما مما عليه فنصفه خارج من الرهن ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإن أبرأه أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن ولو كان الرهن مما يكال أو يوزن كان للذى افتك نصفه أن يقاسم المرتهن بإذن شربكه ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بثيء معلوم أو أجل معلوم فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء ولو رهنه بما أذن له ثم أراد أخذه بافتكاكه وكان الحقيد حالا كان ذلك له وتبع في ماله حق يوفي الغريم حقه ولو لم يرد ذلك الغريم أسلم عبده المرهون وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكاكه إلا إلى محله ولو رهن عبده رجلين وأفر لكل واحد منهما بقبضه كاه بالرهن وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه وليس الرهن في يدى واحد منهما فصدق الراهن أحدهما فالمؤلف وكان الرهن مفسوخا وكذلك لوكان في أيديهما معا وإن كان في يدى أحدهما وصدق الذي ليس في يديه ففيها قولان أحدهما : يصدق والآخر لايصدق لأن الذي في يديه العبد يملك بالرهن مشل ما يملك المرتهن ورب الرهن أحدهما : يصدق والآخر لايصدق لأن الدى في يديه العبد يملك بالرهن مشل ما يملك المرتهن ورب الرهن أحدهما : يعدى أحدهما يديه على صاحبه فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا أن يقر الذي في يديه أن كل واحد منهما قد قبضه قوله وله فضل يديه على صاحبه فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا أن يقر الذي في يديه أن كل واحد منهما قد قبضه فيعلم بذلك أن قبض صاحبه فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا أن يقر الذي في يديه أن كل واحد منهما قد قبضه فيعلم بذلك أن قبض صاحبه فلا .

# باب رهن الأرض

( فَاللَّاشَعَافِي ) إذا رهن أرضا ولم يقل بينائها وشجرها فالأرض رهن دون بنائها وشجرها ولو رهن شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ولايدخل في الرهن إلا ماسي وإذا رهن ثمراً قد خرج من علمة قبل محل بيعه ومعه الدخل فهما رهن لأن الحق لوحل جاز أن يباع وكذلك إذا باغت هدفه الثمرة قبل محل الحق وبيعت خبر الراهن بين أن يكون ثمنها مرهونا مع النخل أو قصاصا إلا أن تمكون هدفه الثمرة تيس فلا يكون له بيعها إلا بإذن الراهن ولو رهنه الثمر دون النخل طلعا أو مؤبرة أوقبل بدو صلاحها في بجز الرهن إلا أن يتشارطا أن المرتهن إذا حل حقه قطعها وبيعها فيجوز الرهن لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن حلح ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لمعرفة الناس أنها تترك إلى بدو صلاحها وكذلك الحميم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها لها بم محل بيعه فلا يجوز رهمه وإن كان من اشعر شيء يخرج فرهنه وكان نجرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج الأول الرهون من الآخر لم يجز لأن الرهن ليس بمعروف إلا أن يشترطا أن يقطع في مدة قبل أن يلعقه الشاني فيجوز الرهن فإن ترك حتى مخرج بعده عمرة لل المن المين فيها والهن فإن ترك حتى مخرج بعده على المناس المن المن المها والمناس في المناس المن في المناس المن المول قبل الله المن المن المناس المن المناس المن في المناس في المناس المن في المناس المن فيها قولان أحدهما أنه يفسد الرهن كا يفسد البيع والثاني أنه لا يفسد والقول قول الراهن فيل الراهن في المن المن المناس الم

به قبل القبض فأنا أفسخ البيم وقال الراهن بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان مثله يحدث ولو قتل الرهن بردة أوقطع بسرقة قبل القبض كان له فسخ البيع (قال المزنى) قلت أنا في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غسير فاسد وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق . ( قَالَالِشَيَافِعِي ) وإن كان حدث ذلك عــد القبض لم يكن له فسخ الببع ولو مات في يديه وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار لما فات من الرهن ولو لم يشترطا رهنا فى البيع فتطوع المشترى فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبتي من الحق شيء ولو اشترطا أن يكون المبيع نفسه رهما فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه المبيع إلا بأن يكون محبوسا على المشرى ولو قال الذيعليه الحق أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله وبرد مازاده وإذا أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهين جعلته رهنا ولم أقبل قول العدل لم أفيضه وأمهما مات قام وارثه مقامه ( قال المزنى ) قلت أنا وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن في الحق والقول قول المرتهن في الرهن فما يشبه ولا يشبه وبحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ( قالله تعاني ) ولو قال رجل لرجلين رهنتهاني عبدكما هــذا بمائة وقبضته منكما فصدقه أحدهما وكبذبه الآخركان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من الرهن فإن شهد شهريك صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن وكان عدلا حلف المرتهن معه وكان نصيبه منه رهنا نخمسين ولا معني في شيادته نردها به وإذا كانت له على رجل ألفان إحداها برهن والأخرى بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي هي التي في الرهن وقال المرتهن هي التي بلا رهن فالقول قول القاضي مع عينه ولو قال رهنته هــذ. الدار التي في يديه بألف ولم أدفعها إليه فغصبنيها أو تكاراها مني رجل وأنزله فيها أو تكاراها هو مني فنرلها ولم أسلمها رهنا فالقول قوله مع يمينه .

# باب انتفاع الراهن بما يرهنه

قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنى المزنى قال ( فَاللَّشَنَائِتِي ) وقد روى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الرهن مركوب ومحلوب » (قال ) ومعنى هدذا القول أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من ظهرها ودرها وأصل المعرفة بهذا الباب أن للمرتهن حقا فيرقبة الرهن دون غيره وما يحدث مما يتميز منه غيره وكذلك سكنى الدور وزروع الأرضين وغيرها فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها وبحلب درها وبحز صوفها وتأوى بالليل إلى مرتهنها أو إلى يدى الوضوعة على يديه وكل ولد أمة ونتاج ماشية وثمر شجرة ونخلة فذلك كله خارج من الرهن يسلم للراهن وعليه مؤنة رهونه ومن مات من رقيقه فعليه كفنه والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في ملكه إلا أنه محول دونه لو باع زال ملكه وحدث الولد في ملكه إلا أنه محول دونه كلي عبر به لغيره كا يؤاجرها فنكون محتبسة نجق غيره وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها والرهن كالضمين لايلزم إلا من أدخل نفسه فيه وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على كالضمين لايلزم إلا من أدخل نفسه فيه وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدى امرأه نقة وليس للسيد أخده الم لخدمة خوفا أن يجلها وماكانت من زيادة لاتتميز منها مثل الجارية تحكم والشمرة تعظم ونحو ذلك فهر غير متميز منها وهي رهن كلها ولوكان الرهن ماشية فأراد الراهن أن

ولا العدل لأنه أمين وأخذ المستحق متاعه والحق والثمن في ذمة الميت والعهدة عليه كهي لو باع على نفسه فليس الذي ببع له الرهن من العهدة بسبيل ولو باع العدل فقيض الثمن فقال ضاع فهو مصدق وإن قال دفعته إلى المرتمهن وأنكر ذلك المرتهن فالقول قوله وعلى الدافع البينة ولو باع بدين كان ضامنا ولوقال له أحدهما بع بدنانىر والآخر بع بدراهم لم ببع بواحد منهما لحق المرتهن في ثمن الرهن وحق الراهن في رقبته وثمنه وجاء الحاكم حق يأمره بالبيع بنقد البلد ثم يصرفه فيم الرهن فيه وإن تغيرت حال العدل فأيهما دعا إلى إخراجه كان ذلك له وإن أراد العدل رده وهما حاضران فذلك له ولو دفعه بغير أمر الحاكم من غير محضرهما ضمن وإن كانا بعيدي الغيبة لم أر أن يضطره على حبسه وإنما هي وكالة ليست له فيها منفعة وأخرجه الحاكم إلى عدل ولو جني المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن محاله فإن حنى عبده المرهون على عبد له آخر مرهون فله القصاص فإن عفا على مال فالمال مرهون في يدى مرتهن العبد المجنى عليه محقه الذي به أجزت لسيد العبد أن يأخذ الجناية من عنق عبده الجاني ولا يمنع المرتهن السيد من العفو بلا مال لأبه لا يكون في العبد مال حتى يختاره الولى وما فضل بعد الجناية فهو رهن وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص جائز كالبينة وما ليس فيه قصاص فإقرار. باطل وإذا جني العبد في الرهن قيل لسيده إن فديته بجميع الجناية فأنت متطوع وهو رهن وإن لم تفعل بيع في جنايته فإن تطوع المرتهن لم يرجع بها على السيد وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا به مع الحق الأول فجائز (قال المزني) قلت أنا هذا أولى من قوله لا يجوز أن يزداد حقا في الرهن الواحد ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِينَ ﴾ فإن كان السيد أمر العبد بالجناية فإن كان يعقل بالغا فهو آثم ولاشيء عليه وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته يكون رهنا مكانه ولو أذن له برهنه فجني فبيع في الجناية فأشبه الأمرين أنه غير ضامن وليس كالمستعير الذي منفعته مشغولة نحدمة العبد عن معيره وللسيد في الرهن أن يستخدم عبده والخصم فما جني على العبد سيده فإن أحب المرتهن حضر خصومته فإذا قضى له بشيء أخذه رهنا ولو عفا المرتهن كان عفوه باطلا ولو رهنه عبدا بدنانير وعبدا مخنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الجناية هدرا وأكره أن يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما وأجبره على أن يضعهماعلى يدى مسلمولا بأس برهنه ماسواهما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي ( والله عن افي في غير كتاب الرهن الكبير: إن الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل.

## باب اختلاف الراهن والمرتهن

( فالالشنافعي ) ومعقول إذا أذن الله جل وعز بالرهن أنه زيادة وثيقة لصاحب الحق وأنه ليس بالحق بعينه ولا جزءاً من عدده ولو باعرجلا شيئاعلى أن يرهنه من الله ما يعرفانه يضعانه على بدى عدل أو على يدى المرتهن كان البيع جائزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه المرتهن ولو امتنع الراهن أن يقبضه الرهن لم يجبره والبائع بالخيار في إنمام البيع بلارهن أو رده لأنه لم يرض بذمنه دون الرهن وهكذا لو باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يتحمل له فله رد البيع وليس المشترى رد البيع لأنه لم يدخل عليه نقص يكون له به الحيار ولو كانا جهلا الرهن أو الحميل فالبيع فاسد (قال المزنى ) قلت أنا هذا عندى غلط الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز لعلمهما به وللبائع الخيار إن شاء أنم البيع بلارهن وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة في معنى قوله وبالله التوفيق (فيالالشنافي ) ولو قال أرهنك أحد عبدى كان فاسداً لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جيعا بعينه ولو أصاب المرتهن بعد القبض بالرهن عيبا فقال كان

موسراً أخذت منه قيمته فجعلت رهنا مكانه ولو كان معسرا بيع في الرهن ﴿ قَالَ ﴾ ومتى رجع إليه عتق لأنه مقر أنه حر ( فَاللَّانِينَ ) فَعَي ) ولو جني بعد الرهن ثم بريَّ من الجناية بعفو أو صلح أو غيره فهو على حاله رهن لأن أصل الرهن كان صحيحاً ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا لأنه أثبت لهعتقا قد يقم قبل حلول الرهن فلا سقط العتق والرهن غير جائز وليس له أن يرجع في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه ولو قال له إن دخلت الدار فأنت حرثم رهنه كان هكذا ( قال المزنى ) قلت أنا وقد ( فَاللَّاشَيْ افِيق ) إن التدبير وصية فلو أوصى به ثم رهنه أما كان جائزًا ؟ فـكذلك التدبير في أصل قوله وقد قال في الـكتاب الجديد آخر ماسمعناه منه ولو قال في المدبر إن أدى بعد مونی کذا فہو حر اُو وہبہ ہبة بتات قبض اُو لم يقبض ورجع فہذا رجوع فی التدبیر ہــذا نص قوله (قال المزنى) قلت أنا فقد أبطل تدبيره بغير إخراج له من ملكه كما لو أوصى برقبته وإذا رهنه فقد أوجب المرتمهن حقا فيه فهو أولى برقبته منه وليس لسيده بيعه للحق الذي عقده فيه فكيف يبطل التدبير بقوله إن أدى كذا فهو حر أو وهبه ولم يقبضه الموهوب له حتى رجع في هبته وملكه فيه بحاله ولا حق فيه الهيره ولا يبطل تدبيره بأن نخرجه من يده إلى يد من هو أحق برقبته منه وبيعه وقبض ثمنه في دينه ومنع سيده من بيعه فهذا أقيس بقوله وقد شرحت لك في كتاب المدبر فتفهمه ( فَاللَّانُ يَافِتي ) ولو رهنه عصيراً حلوا كان جائزا فإن حال إلى أن صير خلا أو مراً أو شيئا لايسكر كثيره فالرهن محاله فإن حال العصير إلى أن يسكر فالرهن مفسوخ لأنه صار حراما لامحل بيعه كما لو رهنه عبدا فمات العبد فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمي فهو رهن فإن صار خلا بصنعة آدمي فلا يكون ذلك حلالا ولو قال رهنتكه عصيرا ثم صار في يديك خمرا وقال المرتهن رهنتنيه خمرا ففيها قولان أحدهما أن القول قول الراهن لأنه يحدث كما يحدث العيب في البيع ومن قال هذا أراق الخر ولا رهن له والبيع لازم والثانى أن القول قول المرتهن لأنه لم يقر أنه قبض منه شيئا يحل له ارتهانه بحال وليس كالعيب فى العبد الذي يحل ملكه والعيب به والمرتهن بالحيار في فسخ البيع (قال المزنى) قلت أنا هذا عندي أقيس لأن الراهن مدع ( قال ) ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير لأن هذا ليس بتفرقة ولو ارتهن نخلا مثمرا فالثمر خارج من الرهن طلعاكان أو بسرا إلا أن يشترطه مع النخل لأنه عبن ترى وما هلك في يدى المرتهن من رهن صحيح وفاسد فلا ضمان عليه وإذا رهنه مايفسد من يومه أو غده أو مدة قصيرة لاينتفع به يابسا مثل البقل والبطيخ فإن كان الحق حالا " فجائز ويباع وإن كان إلى أجل يفسد إليه كرهته ومنعنىمن فسخه أن للراهن بيعه قبل محل الحق على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شيرط فإن شيرط أن لابياع إلى أن يحل الحق فالرهن مفسوخ ولو رهنه أرضا بلا نخل فأخرجت نحلا فالنخل خارج من الرهن وليس عليه قلعها لأنه لاضرر على الأرض منها حتى يحل الحق فإن بلغت حق المرتهن لم تقلع وإن لم تبلغ قلعت وإن فلس بديون الناس بيعت الأرض بالنخل ثم قسم الثمن على أرض بيضاء بلانخلوعلى ما لمفت بالنخل فأعطى المرتهن ثمن الأرض والغرماء ثمن النخل (قال) ولو رهنه أرضا ونخلاثم اختلفا فقال الراهن أحدثت فيها نخلا وأنسكر المرتهن ولم تسكن دلالة وأمكن ما قال الراهن فالقول قوله مع يمينه ثم كالمسألة قبلها ولو شرط المرتهن إذا حل الحق أن يبيعه لمن بجز أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضره رب الرهن فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه ولوكان الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالنه ولو باع بما يتغابن الناس بمثله فلم يفارقه يحق جاء من يزيده قبل الزيادة فإن لم يفعل فبيعه مردود وإذا بينع الرهن فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو مات الرِّاهنِ فأمر الحاكم عدلا فباع الرهن وضاع الثمن من يدى العمدل فاستحق الرهن لم يضمن الحاكم

والبيع مفسوخ ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه تمنه لم يكن له بيعه لأنه لم يأذن له إلا على أن معمله حقه قبل محله والبيع مفسوخ به وهو رهن محاله (قال المزنى) قلت أنا أشبه بقول الشافعي في هذا المعني أن لايفسخ الشرط البيع لأن عقد البيع لم يكن فيه شرط ألا ترى أن من قوله لو أمرت رجلا أن يبيع نُوبي على أن له عشر أمه فباعه أن البيع جائز لايفسخه فساد الشرط في الثمن وكذا إذا باع الراهن بإذن المرتهن فلايفسخه فساد الشرط في العقد (قال المزنى) قلت أنا وينبغي إذا نفذ البيع على هذا أن يكون الثمن مكان الرهن أو يتقاصان ( اللاشناني ) فلو كان الرهن محق حال فأذن له فباع ولم يشترط شيئًا كان عليه أن يعطيه أنمه لأنه وجب له بيعه وأخذ حقه من تمنه ولو رهنه أرضا من أرض الحراج فالرهن مفسوخ لأنها غير مملوكة فإن كان فيهاغراس أو يناء للراهن فهو رهن وإن أدى عنها الخراج فهو متطوع لا يرجع به إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به كرجل اكترى أرضا من رجل اكتراها فدفع المكترى الثاني كراءها عن الأول فهو منطوع ولو اشترىعبدا بالخيار ثلاثا فرهنه قبلها فجائز وهو قطع لحياره وإنجاب للبيع في العبد وإن كان الحيار للبائع أو للبائع والمشترى فرهنه قبل الثلاث فتم له ملكه بعد ائتلاث فالرهن مفسوخ لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام وبجوز رهن العبد المرتد والقاتل فإن قتل بطل الرهن ولو أسلفه ألها برهن ثم سأله الراهن أن يزيده ألفا ويجمل الرهن الأول رهنا بها وبالألف الأولى ففعل لم بجز الآخر لأنه كان رهنا كله بالألف الأولى كما لو تكارى دارا سنة بعشرة ثم اكتراها تلك السنة بعينها بعشرين لم يكن الكراء الثاني إلا بعد فسخ الأول (قال المزني) قلت أنا وأجازه في الفديم وهو أقيس لائه أجاز في الحق الواحد بالرهن الواحد أن بزيده في الحق رهنا فيكذلك بجوز أن يزيده في الرهن حقا ( فَاللَّاشَيَافِعِي ) ولو أشهد المرتمن أن هذا الرهن في يده بألفين جازت الشَّهادة في الحسكم فإن تصادقا فهو ماقالا ( فاللَّشَيَافِعي ) ولو رهن عبدا قد صارت في عدَّمه جناية على آدمي أو في مال فالرهن مفسوخ ولو أبطل رب الجناية حقه لأنه كان أولى به بحق له في عنقه ولو كانت الجناية تساوى دينارا والعبد يساوى ألفاوهذا أكبر من أن يكونرهنه محقثم رهنه بعد الأؤول فلابجوز الرهن الثانى ولو ارتهنه فقبضه تمأقر الرآهنأنه جني قبل الرهن جناية ادعى مها ففيها قولان أحدهما أن القول قول الراهين لا أنه أقر بحق في عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن وقبل يحلف المرتهن ماعمد فإذا حلف كان تقول في إقرار الراهن بأن عبده جني قبل يرهنه واحمدا من قولين أحدهما أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شيء وإن كان موسرًا لأنه إنما أقر فيشيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية والآخر من قبل الرهن وإذا فك من الرهن وهو له فالجناية في رقبته بإفرار سيده إن كانت خطأ أو شبه عمد لافصاص وإن كانت عمدا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها والقول الثانى أنه إذا كان موسرا أُخَذُ من السيد الأقل من قيمة العبدأو أرش الجناية فيدفع إلى المجنى عليه لأنَّه يقر بأن في عنق عبده حقا أتلفه على الحجني علمه برهنه إياه وكان كمن أعتق عبده وقد جني وهو موسر أو أتلفه أو قتله فيضمن الأقل من قيمته أو أرش الجناية وهو رهن محاله وإنما أتلف على المجنى عليه لاعلى المرتهن وإن كان معسراً فهو رهن محاله ومتى خرج من الرهن وهو في ملكه فالجناية في علمه وإن خرج من الرهن ببيع فني ذمة سيده الأقل من قيمته أو أرش جنايته (قال الزنى) قلت أنا وهذا أصحها وأشبهها بقوله لأنه هو والعلماء مجمعة أن من أقر بمما يضره لزمه ومن أقر بما يبطل به حق غيره لم يحز على غيره ومن أتلف شيئاً لغيره فيه حق فهو ضامن بعدوانه ، وقد قال إن لم يحلف المرتهن على علمه كان المجنى عليه أولى به منه وقد قال الشافهي بهذا العني لو أفر أنه أعتقه لم يضر المرتهن فإن كاني

للراهن فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له في قبضه فقبضه كان رهنا وكان مضمونا على الغاصب بالغصب حتى بدفعه إلى المفصوب منه أو بيرثه من ضمان الفصب ( قال المزنى ) قلت أنا بشبه أصل قوله إذا جعل قبض الفصب في الرهن جائزًا كما جعل قبضه في البيع جائزًا أن لا يجعل الغاصب في الرهن ضامنا إذ الرهن عنده غير مضمون ( فَالْالْشَانِينِ ) ولو رهـ ٩ دارين فقبض إحداهما ولم يقبض الأخرى كانت المفهوضة رهنا دون الأخرى مجميع الحق ولو أصابها هدم بعد انقبض كانت رهنا بحالها وما سقط من خشبها أو طوبها يعني الآجر ولو رهنه جارية قد وطئيها قبل القبض فظهر مها حمل أفر به فهي خارجة من الرهن ولو اغتصبها بعد القبض فوطئها فهي بحالها فإن افتضها فعليه مانقصها يكون رهنا معها أو قصاصا من الحق فإن أحبلها ولم يكن له مال غيرها لم تبع ماكانت حاملا فإذا ولدت سعت دون ولدها وعلمه مانقصتها الولادة وإن ماتت من ذلك فعليه قسمتها تكون رهنا أو قصاصا من الحق (قال) ولا تكون إحماله لها أكر من عتقها ولا مال له فأبطل العتق وتباع (قال المزني) معني إذا كان معسراً ﴿ ﴿ إِلَّالِشَهُ اللَّهِ عَالَهُ عَالَهُ اللَّهِ وَالْحَقِّ مَائَةُ بِيعِ مَنَّهَا بَقَدَرُ المائة والباقي لسيدها ولا توطأ وتعتق يموته في قول من يعتقها ( قال المزنى ) قلت أنا قد قطع بعتقها في كتاب عتق أمهات الأولاد ( قال ) وفي الأم أنه إذا أعتقها فهي حرة وقد ظم نفسه ( فالالشِّنافِي ) ولو بيعت أم الولد بما وصفت ثم ملكها سيدها فهي أم ولده بذلك الولد ( قال المزلى ) قلت أنا أشبه بقوله أن لاتصير أم ولد له لأن قوله إن العقد إذا لم بجز في وقته لم يجز بعد. حتى يبتدأ بما بجوز وقد قال لايكون إحباله لهـــا أكبر من عتقها (قال) ولو أعتقها أبطلت عتقها (قال المزني ) قلت أنا فهي في معني من أعتقها من لا بجوز عتقه فيها فهي رقيق محالها فكيف تعتق أو تصبر أم ولد بحادث من شراء وهي في معني من أعتقها محجور ثم أطلق عنه الحجر فهو لا بجعامًا حرة عليه أبدا مهذا ( ﴿ إِلَاكِ يَافِعِي ﴾ ولو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن ولو اختلفا فقال الراهن أعتقتها بإذنك وأنكر المرتهن فالقول قوله مع يمينه وهي رهن وهذا إذا كان الراهن معسراً فأما إذا كان موسراً أخذ منه قيمة الجارية والعتق والولاء له وتكون مكامها أو قصاصا ولو أقر المرتهن أنه أذن له بوطئها وزعم أن هــذا الولد من زوج لهـا وادعا. الراهن فهو ابنه وهي أم ولد له ولا يصدق المرتهن وفي الأصل ولا يمين عليه (قال المزتي) أصل؟ قول الشافعي أنه إن أعتقيها أو أحملها وهي رهن فسواء فإن كان موسراً أخذت منه القيمة وكانت رهنا مكانها أو أو قصاصاً وإن كان معسر لم يكن له إبطال الرهن بالعتق ولا بالإحبال وبيعت في الرهن فلما جعليا الشافعي أم ولد لأنه أحبلها بإذن المرتهن ولم تببع كأنه أحبلها وبيست برهن فكذلك إذا كان موسراً لم تكن عليه قيمة لأنه أحبلها بإذن المرتهن فلا تباع كأنه أحبلها وليست برهن فنفهم ﴿ فَاللَّانَيْنَافِعي ﴾ ولو وطنَّها المرتهن حد وولده منها رقيق لايلحقه ولامهر إلاأن يكونأ كرهها فعليه مهرمثلهاولا أقبلمنه دعواه الجهالة إذ أنيكون أسلم حديثا أو ببادية نائية وما أشهه ولوكان ربها أذن له فيوطئها وكان بجهل دري عنه الحدولحق به الولد وكان حرا وعليه قيمته رومسقط وفي المهر قولان أحدهما أن عليه الغرم والآخر لاغرم عليه لأنه أباحها له ومتى ملكها كانت أم ولد له (قال المزني) قلت أنا قد مضى فيمثل هذا جوابي لاينبغي أن تكون أم ولد له أبدا ( قال أبو محمد )وهم المزنى في هذا في كتاب الربيع ومتى ملكم الم تكن له أم ولد ( قَالِلَ مَنْ يَافِق) ولوكان الرهن إلى أجل فأذن للراهن في بيع الرهن فباعه فجائز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا لأنه أذن له ولم بجب له البيع وإن رجع في الإذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو رهن محاله ولو قال أذنب لك على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع بمينه

## باب الزيادة في السلف وضبط مايكال وما يوزن

( فَاللَّانَ اَنِيْ ) وأصل ما يلزم المسلف قبول ماسلف فيه أنه يأتيه به من جنسه فإن كان زائدا يصلح لما يصلح لما يصلح له ماسلف فيه أجبر على قبضه وكانت الزياده تطوعا فإن اختلف في شيء من منفعة أو ثمن كان له أن لا يقبله وليس له إلا أقل ما تقع عليه الصفة وإن كانت حنطة فعليه أن يوفيه إباها نقية من النبن والقصل والمدر والزوان والشعير وغيره وليس عليه أن يأخذ النمر إلا جافاً ولوكان لعم طأر لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن الرأس والرجلين مندون الفخذين لأنه لا لحم عليها وإن كان لحم حيتان لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن والرأس ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم وإن أعطاه مكان كيل وزنا أو مكان وزن كيلا أو مكان جنس غيره لم يجز بحال لأنه بيم السلم قبل أن يستوفى وأصل الحكيل والوزن بالحجاز فكل ماوزن على عهد رسول الله عليه وسلم فأصله الوزن وما كيل فأصله الحرب المناس رد إلى الأصل ولو جاءه بحقه قبل محله فإن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا غير ما كول فأصله الحرب ولا ذي روح أجبرته على أخذه وإن كان مأ كولا أو مشروبا فقد يريد أكاه وشربه جديدا وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعى فلا نجبره على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته فعلى حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعى فلا نجبره على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته فعلى حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعى فلا نجبره على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته فعلى حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعى فلا نجبره على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته فعلى

#### باب الرهن

﴿ ﴿ إِلَّهُ مِنْ أَنِّهِ مِنْ أَذِنَ اللَّهُ جِلَّ ثَنَاؤُهُ بِالرَّهِنِّ فِي الدِّينِ والدِّينَ حق فسكذلك كل حق لزم في حين الرَّهن وما تقدم الرهين وقال الله تبارك وتعالى «فرهان مقبوضة» ( قال ) ولا معنى للرهين حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أفبض وما جاز بيعه جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره ولو مات الرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه ولو قال أرهنك دارى على أن تداينني فدايه لم يكن رهنا حتى يعقدالرهن مع الحق أو بعده(قال ) حدثنا الربيع عن الشافعي قال لايجوز إلا معه أوبعده فائما قبله فلا رهن قالوبجوز ارتهان الحاكم وولى المحجور عليه له ورهنهما عليه في النظر له وذلك أن يبيعا ويفضلا ويرتهنا فأما أن يسلفا ويرتهنا فهما ضامنان لأنه لافضل له في السلف يعني القرض ومن قلت لامجوز ارتهانه إلا فيما يفضل من ولى ليتم أو أب لابن طفل أو مكانب أو عبد مأذون له في التجارة فلا يجوز له أن يرهن شيئا لأن الرهن أمانة والدين لازم ( قال ) فالرهن نقص عليهم فلا بجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالحوف إلى تحويل أموالهم أو ما أشبه ذلك ولو كان لابنه الطفل عليه حق جاز أن يرتهن له شيئا من نفسه لأنه يقوم مقامه في القبض لهوإذا قبض الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إباه لم ينفسخ الرهن ولو رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه أن يقبضه فيها فهو قبض لأن قبضه وديعة غير قبضه رهمنا (قال) ولوكان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله وهي فيه ولا يكون القيض إلا ماحضره المرتهن أو وكيله لاحائل دونه والإقرار بقبض اارهن جائز إلا فيما لايمكن في مثله فإن أراد الراهن أن محلف المرتهن أنه قبض ما كان أفر له بقبضه أحلفته والقبض في العبد والثوب وما يحول أن يا خذه مرتهمه من يدى راهنه وقبض مالا يحول من أرض ودار أن يسلم لاحاثل دونه وكذلك الشقص وشقص السيف أن بحول حتى يضعه الراهن والمرتهن على يدى عدل أو يدى الشهريك ولو كان في يدي المرتهن بفصب (قال) ولا بأس أن يسلف في الشيء كيلا وإن كان أصله وزنا ويسلف في لحم الطير بصفة ووزن غير أنه لاسن له يعنى يعرف فيوصف بصغير أو كبير وما احتمال أن يباع مبعضا وصف موضعه وكذلك الحيتان وما ضبطت صفته من خشب ساج أو عيدان قسى من طول أو عرض جاز فيه السلم وما لم يكن لم يجز وكذلك حجارة الأرحاء والبنيان والآنية (قال) ويجوز السلف فيما لاينقطع من العطر في أيدى الناس بوزن وصفة كغيره والعنبر منه الأشهب والأخضر والأبيض ولا يجوز حتى يسمى وإن سماه قطعة أو قطعا صحاحا لم يكن له أن يعطيه مفتنا ومتاع الصيادلة كمناع العطارين ولا خير في شراء شيء خالطه لحوم الحيات من الدرياق لأن الحيات محرمات ولا ماخالطه لبن ما لا يؤكل لحمد من غير الآدميين ولو أقاله بعض السلم وقبض بعضا فجائز قال ابن عباس ذلك المعروف وأجازه عطاء (قال) وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ماشاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغيره ولا يجور في السلف الشركة ولا التولية لأنهما بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محلة أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا .

# باب ما لايجوز السلم فيه

( قَالَالَشَنَافِق ) ولا يجوز السلم فى النبل لأنه لايقدر على ذرع تخانتها لرقتها ولا وصفه مافيها من ريش وعقب وغيره ولا فى اللؤلؤ ولا فى الزبرجد ولا الياقوت من قبل أنى لو قلت لؤلؤة مدحرجة سافية صحيحة مستطيلة وزنها كذا فقد تكون الثقيلة الوزن وزن شىء وهى صغيرة وأخرى أخف منها وهى كبيرة متفاوتتين فى الثمن ولا أضبط أن أصفها بالعظم ولا يجوز السلم فى جوز ولا رانج ولا قثاء ولا يطبيخ ولا رمان ولا سفرجل عددا لتباينها إلا أن يضبط بكيل أو وزن فيوصف بما يجوز (قال) وأرى الناس تركوا وزن الرءوس لما فيها من الصوف وأطراف المشافر والمناخر وما أشبه ذلك لأنه لايؤ كل فلو تحامل رجل فأجاز السلف فيه لم يجز إلا موزونا (قال) ولا يجوز السلف فى جلود الغنم ولا جلود غيرها ولا إهاب من رق لأنه لا يمكن فيه الدرع لاختلاف خلقته ولا السلف فى خابين ولا السلف فى البقول حزما حتى يسمى وزنا وجنسا وصغيرا أو كبرا وأجلا معلوما .

#### باب التسمير

( فالله نابع المسلم و بين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بدرهم فقال عمر لقد ابن أبى بلتمة بسوق المصلى و بين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بدرهم فقال عمر لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع فى السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتيمه كيف شئت فلما رجيع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا فى داره فقال له إن الذى قلت لك ليس بعزيمة منى ولا قضاء إنما هو شىء أردت به الحير لأهل البلد فعيث شئت فيع وكيف شئت فيع ( فاللات في ) وهذا العديث مستقصى ليس بخلاف لما روى مالك ولكنه روى بعض العديث أو رواه من روى عنه وهذا أتى بأول العديث وآخره وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى تلزمهم وهذا ليس منها .

كنا قد عملنا في ديننا بشيادة النصاري وهذا غبر حلال للمسلمين ولو كان أجله إلى يوم كذا فحتى يطلع فجر دلك اليوم ( قال ) وإن كان ماسلف فيه نمــا يكال أو يوزن سميا مكيالا معروفا عند العامة ويكون المسلف فيه مأموناً في محله فإن كان تمرآ قال صيحاني أو بردي أوكذا وإن كان حنطة قال شامية أو ميسانية أو كذا وإن كان يختلف في الجنس الواحد بالحدارة والرقة وصفا مايضبطانه به وقال في كل واحد جيدا وأجلا معلوما أو قال حالا وعتيقا من الطعام أو جديداً وأن يصف ذلك محصاد عام كذا مسمى أصح وكون الموضع معروفاً ولا يستغني في العسل من أن يصفه ببياض أو صفرة أوخضرة لأنه بتباين في ذلك ولو اشترطا أجود الطعام أو أردأه لم يجز لأنه لايوقف عليه ولوكان ما أسلف فيه رقيقا قال عبدا نوبيا خماسيا أو سداسيا أو محناما ووصف سنه وأسمود هو أو وصي٠٠ أيض أو أصفر أو أسحم وكذلك إن كانت جاربة وصفها ولانجوز أن يشترط معها ولدها ولا أنها حبلي وإن كان في بعير قال من نعم بني فلان من ثني غير مودن نقي من العيوب سبط الخلق أحمر مجفر الجنبين رباع أو قال بازل وهكذا الدواب يصفها بنتاجها وجنسها وألوانها وأسنانها ويصف ألثياب بالجنس منكنان أوقطن أو وشى إسكندراني أو يماني ونسج بلده وذرعه من عرض وطول أو صفافة أو دفة أو جودة وهكذا النحاس يصفه أبيض أو شبه أو أحمر ويصف الحديد ذكراً أو أنثى وبجنس إن كان له في تحوذلك وإن كان في لحمةال لحم ماعز ذكر خصى أو غير خصى أو لحم ماعزة ثنية أو ثني أو جدّع رضيع أو فطم وسمين أو منتي من فخذ أو يد ويشترط الوزن في نحو ذلكو بقول في لحماليمير خاصة بعير راع من قبل اختلاف لحم الراعي ولحم المعلوف وأكره اشتراط الأعجب والمشوى والمطبوخ وبجوز السلم في لحوم الصيد إذا كانت ببلد لانختلف ويقول في السمن سمن ماعز أو ضأن أو بقر وإن كان منها شيء يختلف ببلد سهاه ويصف اللبن كالسمن فإن كان ابن إبل قال لبن عود أو أوارك أو حمضية ويقول راعية أو معلوفة لاختلاف ألبانها في الثمن والصحة ويقول حليب يومه ولا يسلف في اللبن المخيض لأن فيمه ماء وهكذا كل مختلط بغيره لايعرف أو مصلح بغيره ( قال المزنى ) يدخل في هذا الطيب الهالية والأدهان المربية ونحوها ( فَاللَّاشَافِعي) ولا خير في أن يسمى لبنا حامضًا لأن زيادة حموضته زياده نقص ويوصف اللبأ كالمبن إلا أنه موزون ويقول في الصوف صوف صأن بلد كذا لاختلافه في البلدان ويسمى لونا لاحتلاف ألوانها ويقول جيدًا نقيًّا ومفسولًا لما يعلق به به فيثقل فيسمى قصارًا أو طوالًا بوزن وإن اختلف صوف فحولها من غيرها وصفا ما يختلف وكذلك الوبر والشعر ويقبل في الكرسف كرسف بلد كذا ويقول حيداً أبيض نقيا أو أسمر وإن اختلف قديمه وجديده سماه وإن كان يكون نديا سماه جافا بوزن (قال إبراهيم) وحدثنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول(١) ولا يجوز السلف فيها حتى يسمى أخضر أو أبيض أو رسرنا أر سدلانيا وبأن لايكون فيه عرق ولا كلي ويقول في الحطب سمر أو سلم أو حمض أو أراك أو عرعر ويقول في عيدان انقسي عود شوحطة جدل مستوى البنية.

<sup>(</sup>۱) قوله ولا مجوز السلف فيها أى فى الحجارة كما فى عبارة الأم ونصها ( فاللَّشْنَافِي ) رحمه الله ولا بأس بالسلف فى حجارة البنيان والحجارة تفاضل فى الألوان والأجناس والعظم ولا مجوز السلف فيها حتى يسمى أخضر النح اه وقوله بعد أو رسريا أو سملاسا كذا فى الأم والخنصر بدون نقط وحرر هذه النسبة فإنا لم نقف على صحة اللفظين وقوله ولا كلى قال فى الأم «والكاى حجارة محلوقة مدورة صلاب لا تجيب الحديد إذا ضربت تكسرت من حيث لايريد الضارب اه » ولم يظهر لنا ضبطه ولعله بضم الكاف جمع الكلية المعروفة سمى بها الصنف المذكور من الحجارة تسمية اصطلاحية » فحرر . كتبه مصححه .

عليه وسلم ألا من اقتنى كابا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان ( قال) ولا مجل للمكاب نمن مجال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغى ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أوحرث أوماشية أو ماكان في معناهم وما سوى ذلك محا فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازى والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحار الإنسى والبغل وغيير ذلك محا فيه منفعة حيا وكل مالا منفعة فيه من وحش مثل الحداثة والرخمة والبغاثة والفارة والجرذان والوزغان والحنافس وما أشبهذلك فأرى ــ والله أعلم ــ أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لامعنى الهنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل .

## باب الســـــلم

( ﴿ وَاللَّهُ مِنَافِعِي ﴾ أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيج عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير <sup>(١)</sup> الشك من المزني عن أبى المنهال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قدم المدينة وهم يسلفون فىالتمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » ( وَاللَّهُ عَالِهِ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ جَلَّ وَعَرْ فِي الرَّهِنِّ وَالسَّمِّ فَلا بأس بالرَّهِن والحميل فيه ( فَاللَّهُ عَانِينَ ) وإذا جاز السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الندي يطيب فيه لأنه إذا أسلف سنتين كان فى بعضها فى غير حينه ( قال ) وإن فقد الرطب أو العنب حتى لايبقى منه شي. في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ محصته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكمًا عن بيع ماليس عنده وأجاز الساف فدل أنه نهى حكمًا عن بيع ماليس عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان •الا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالاً ﴿ قال المزنى ﴾ قلت أنا والذى اختار الشافعي أن لايسلف جزافا من ثياب ولاغيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه (قال المزنى) قلت أنا فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلمته غير مكيلة ولاموزونة في سلم ( قال المزني ) وهــذا أشبه بأصله والذي أحتبج به في نجويز السلم في الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسملم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا وأن عليا رضىالله عنه باع جملا بعثمرين جملا إلى أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل ( قال الزنى) قلت أنا وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل ( ﴿ إِلَّالِينَانِينِ ﴾ ولو لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتغرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز ( قال ) ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل يفارقه ويكون ماسلف فيه موصوفا وإن كان ماسلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله تبارك وتعالى ﴿ يَسْأَلُونَكُ عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » فلم يجعل لأهل الإسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء لنأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما فىشهر وعاما فى غيره علىحساب ينسئون فيه أياما فلو أجزناه

<sup>(</sup>۱) قوله: الشك من المزنى ثبت الحديث المذكور في نسخ الأم جميعها بلفظ «عن عبدالله بن كثير عن أبى المنهال» وفي خلاصة التذهيب ــ «عبد الله بن أبى نجيح اه » وليس فيها من اسمه عبد الله بن أبى نجيح اه » وليس فيها من اسمه عبد الله بن أبى كثير بزيادة «أبى» كتبه مصححه.

يرزق الله بعضهم من بعض يتبين أن عقدة البيع جائرة ولو كانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد يمنع المشترى شيئاً من فضل البيع وإنما كان أهل البوادى إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم فى حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرف من قالة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر فيصيب الناس من يبوعهم رزقا وإذا توكل لهم أهل القرية المقيمون تربصوا بها لأنه لامؤنة عليهم فى المقام بها فلم يصب الناس ما يكون فى بيع أهل البادية وقال النبي طلق الله عليه وسلم « لا تنلقوا الركبان للبيع » ( قال النبيع ) وسمعت فى هذا الحديث « فمن تلقاها فصاحب السامة بالحيار بعد أن يقدم السوق » ( قال ) وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وهذا دليل أن البيع جائز غير أن لصاحبها الحيار بعد قدوم السوق لأن شراءها من البدوى قبل أن يصير إلى موضع المتساومين من الغرر بوجه النقص من الثمن فله الحيار

## باب بيع وسلف

( فَاللَّانَ فَاقِع ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلم ( فَاللَّانَ فَاقِع ) وذلك أن من سنته صلى الله عليه وسلم أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوم فلما كنت إذا اشتريت منك دارا بمائة على أن أسلفك مائة كنت لم أشترها بمائة مفردة ولا بمائين والمائة السلف عارية له بها منفعة مجهولة وصار الثمن غير معلوم ولا خير فى أن يسلفه مائة على أن يقبضه خيرا منها ولا على أن يعطيه إباها فى بلد كذا ، ولو أسلفه إياها بلا شرط فلا بأس أن يشكره فيقضيه خيرا منها ولو كان له على رجل حق من بيع أو غيره حال فأخره به مدة كان له أن يرجع من ملكه ولا أخذ منه عوضا فيلزمه وهذا معروف لا يجب له أن يرجع فيه .

## باب تصرف الوصى في مال موليه

( فَالْكُلُونَ فِي ) وأحب أن يتجر الوصى بأموال من يلى ولا ضان عليه قد اتجر عمر بمال يتيم وأبضعت عائشة بأموال بنى محمد بن أبى بكر فى البحر وهم أيتام تليهم وإذا كنا نأمر الوصى أن يشترى بمال اليتيم عقارا لأنه خير له لم يجز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة .

### باب تصرف الرقيق

( قَالَالَشَنْ فَقِي ) وإذا ادَّان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ماكان عبدا ومتى عتق اتبع به وكذلك ما أقر به من جناية ولو أقر بسرقة من حرزها يقطع فى مثلها قطعناه وإذا صار حراً أغرمناه لأنه أقر بشيئين أحدهما لله في يديه فأخذناه والآخر للناس فى ماله ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره فى مال سيده .

# باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز

( فَاللَّانِيَ اِنْهِ عَلَى الْحَدِينَا مَالِكُ عَنَ ابنَ شَهَابُ عَنَ أَى بَكَرَ بنَ عَبِدَ الرَّحْنَ عَنَ أَى مَسْعُودَ الْأَنْصَارَى أَنْ وَاللَّهِ وَمَهُرَ الْبَغَى وَحَلُّوانَ الْسَكَاهُونَ ( فَاللَّانِيَانَتِي ) وقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السكاب ومهر البغى وحلوان السكاهن ( فَاللَّانِيَانِيْنَ ) وقال صلى الله ( مُ عَلَى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السكاب ومهر البغى وحلوان السكاهن ( فَاللَّانِيَانِيْنَ ) وقال صلى الله الله عليه وسلم نهى عن ثمن السكاب ومهر البغى وحلوان السكاهن ( فَاللَّانِيَانِيْنَ ) وقال صلى الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

# باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى

( فالله في المنافع ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحيلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل ببتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى في بطنها ( فالله في الله على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لاتنتج أبدا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة والملامسة عندنا أن يأتى الرجل بثوبه مطويا فيلمسه المشترى أو في ظلمة فيقول رب التوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لاخيار لك إذا نظرت إلى جوفه أو طوله وعرضه والمنابذة أن أنبذ إليك ثوبى وتنبذ إلى ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض وكذلك أنبذه إليك بثمن معلوم (قال) ولا يجوز شراه الأعمى وإن ذاق ماله طعم لأنه مختلف في الثمن باللون إلا في السلم بالصفة وإذا وكل بصيرا يقبض له على الصفة (قال المزنى ) يشبه أن يكون أراد الشافعي بلفظة الأعمى الذى عرف الألوان قبو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه وجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلط عليه .

# باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك

( فاللاشناني ) أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يعتين في يعة ( فاللاشناني ) وهما وجهان أحدهما أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقداً أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول والثاني أن يقول قد بعتك عبدى هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدى وجبت لى دارك لأن مانقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيا اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ( فاللاشناني ) والنجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين وهو أن يحضر السلمة تباع فيعطى بها الثيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى بها السوام فيعطى بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص لله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الشراء نافذ لأنه غير النجش وقال صلى الله عليه وسلم « لا يبيع على بيع بعض » المشترى مغتبطا أو غير نادم فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلمته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ المشترى مغتبطا أو غير نادم فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلمته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ ( قال المزنى ) وكذلك المدلس عصى الله به والبيع فيه لازم وكذلك الثمن حلال ( فاللاشناني ) الثمن حرام على المدلس .

# باب النهى عن بيع حاضر لباد والنهى عن تلقى السلع

( فَاللَّهُ مَا فَعَى ) أَخْبَرُ نَا سَفِيانَ عَنِ الزَهْرَى عَنِ ابْنِ الْمَسِيبُ عَنُ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» «لايبع حاضر لباد غير الزهرى عن رسول الله عليه وسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (قال) فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم يفسخ لأن في قوله صلى الله عليه وسلم «دعوا الناس

الثمن بنقض البيع ووجدنا الفائت في كل مانقض فيه القائم منتقضا فعلى المشترى رده إن كان قائماً أو قبمته إن كان فائتا كانت أقل من الثمن أو أكثر (قال المزنى) يقول صارا في معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو قيمته متلفا (قال) فرجع محمد بن الحسن إلى ماقلنا وخالف صاحبيه وقال لا أعلم ماقالا إلا خلاف القياس والسنة (قال) والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة لأن الحسم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء (قال المزنى) ولو لم يختلفا وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أفيض فالذي أحب الشافعي من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة وبجبر الشترى على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف الملعة فإذا دفع أطنق عنه الوقف وإن لم يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق بسلعته ولا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم (قال) ولو كان الثمن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدى المشترى أو تلفت السلعة مع يدى البائع انقض البيع (قال) ولا أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أومن حرام ولا أفسخ البيع لإمكان الحلال فيه .

# باب البيع الفاسد

( فالله شيخ في ) اذا اشترى جارية على أن لايبيعها أو على أن لاخسارة عليه من ثمنها فالبيع فاسد ولو قبضها فأعتقها لم يجز عتقها وإن أولدها ردت إلى ربها وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج منها فإن مات الولد قبل الحسكم أو بعده فسواء ولو كان باعها فسد البيع حتى ترد إلى الأول فإن ماتت فعليه قيمتها كان أكثر من الثمن الفاسد أو أقل ولو اشترى زرعا واشترط على البائع حصاده كان فاسدا . ولو قال بعني هذه الصبرة كل أردب بدرهم على أن تزيدني إردبا أو أنقصك إردبا كان فاسدا وكل ماكان من هذا النحو فالبيع فيه فاسد ولو اشترط في بيع السمن أن يزنه بظروفه ماجاز وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز ولو اشترط الحيار في البيع أكثر من هذا التفرق فسد البيع .

# باب بيع الغرر

( فالله على الله على الله على الله عن أبى حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يع يبع الغرر قال ونهى النه على الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ولا يجوز بحال ومن بيوع الغرر عندنا بيع ماليس عندك وبيع الحل فى بطن أمه والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك وبمسا يدخل فى هذا المهى أن يبيع الرجل عبداً لرجل ولم يوكله فالمقد فاسد أجازه السيد أو لم يجزه كما اشترى آبقا فوجده لم يجز البيع لأنه كان على فساد إذ لم يدر أبجده أو لا يجده وكذلك مشترى العبد بغير إذن سيده لايدرى أبجيزه المالك أو لا يجبزه ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ولا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا يكيل ولا يجوز بيع المسك في فأرة لأنه مجهول لايدرى كم وزنه من وزن جلوده (قال المزنى) يجوز أن يشتريه إذا رآه بعينه حتى عبط به علما جزافا .

غنها حال علميها الحول الصدق الصدقة منها فالمشترى الخيار في رد البيع لأنه لم يسلم له كما اشترى كاملا أو يا خذ ما بقي بحصته من الثمن وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بق وإن شاء أخر إلى قابل وقال في كتاب الصداق ولوأصدق أربع نسوة ألفا قسمت على مهورهن (قال) ولو أصدقها عبداً فاستحق نصفه كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أوالرد ( قال المزنى رحمه الله ) فا ماقيمة مااستحق من العبد فهذا غلط في معناه وكيف تا ُخذ قيمة مالم تملكه قط ؟ بل قياس قوله هــذا ترجع بنصف مهر مثلها كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها وقال في الإملاء على الموطأ ولو اشترى جارية أو جاريتين فأصاب بإحداهما عيبا فليس له أن يردها بحصتها من الثمن وذلك أمها صفقة واحدة فلا ترد إلا معا كما يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض وإنمــا منعت أن يرد المعيب بحصته من الثمن أنه وقع غيرمعلوم القيمة وإنمـا يعلم بعد وأىشيء عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسدا لابجوز أن أقول أشترى منك الجارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما بقيمتها منها ولو سميت أيتهما أرفع لأن ذلك على أمر غير معلوم وقال فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة لم يكن له رد الق بعيب ويرجع بقيمة العيب من الجارية كانت قيمة الني فاتت عشرين والني بقيت ثلاثين وقيمة الجارية الني اشترى بها خمسون فصار حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسها وكان العيب ينقصها العشير فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة وقال في كتاب الإملاء على الموطأ ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفا فهو بالخيار بين أخذه ورده وينقض الصرف لأنها صفقة واحدة وقال فيه أيضا في،وضع آخر فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة أو قبيح الفضة فلا بأس على المشترى في أن يقبله فإن رده رد الصرف كله لأنها بيعة واحدة وإن زاف على أنه نحاس أو تبرغير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبينع منتقض وقال فى كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة ولا بجوز بينع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بثبيء من المأكول أو المشروب إلا مثلا بمثل فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحـــد منهماً شيء فسد وقال في كتاب الصلح إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة وأصاب بالعبد عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو بجيزه معا وقال في هذه المسألة بعينها ولو استحق العبد انتقض الصلح كله وقال في الصداق فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي وقال في كتاب المكاتب نصفه عبد ونصفه حركان في معني من باع مايملك وما لايملك وفسدت الـكتابة ( قال المزنى ) وهذا كله منع تفريق صفقة ( قال المزنى ) فإذا اختلف قوله في الثبيُّ الواحد تنافياً وكيانًا كلا معنى وكيان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم نختلف ( قال ) وأخبرني بعض أصحابنا عن المزنى رحمه الله أنه نحتار تفريق الصفقة ويراه أولى قولى الشافعي .

# باب اختلاف المتبايمين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

( فَاللَّاسَافِي ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إما البيناء والمبتاع بالحيار » (قال) وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان » ( فاللَّامَا في قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشترى بخمسائة فالبائع يدعى فضل الثمن والمشترى يدعى السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان فإذا حلفا معا قبل للمشترى أنت بالحيار في أخذه بألف أورده ولا يلزمك ما لاتقر به فأيهما نسكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له ( قال ) وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع و مختلفان في

# اب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن

( فالله عنى الناس إن امرأة أتت عائشة فسألنها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه قال بعض الناس إن امرأة أتت عائشة فسألنها عن بيع باعته من زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله باقل فقالت عائشة بشها اشتريت وبئهما ابتعت أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ( فالله المنتي أبعى ) وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيد صحابى وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد و عن لانثبت مثل هذا على عائشة وإذا كانت هذه السلمة لى كسائر مالى لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشترى ؟

# باب تفريق صفة البيع وجمعها

(قال المزنى) اختلف قول الشافعي رحمه الله في تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعًا لأجمع فيه شوح أولى قوليه فيه إن شاء الله(١) ( فالالت بانجي ) رحمه إلله في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فيلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيبا واختلفا في ثمن الثوب فقال البائع قيمته عشرة وقال المشترى قيمته ثمانية فالقولقول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن أو أراد الرجوع بالعيب با كثر من الثمن فلا يعطيه بقوله الزيادة وقال في كتاب الصلح أنه كالبيع وقال فيه في موضعين مختلفين إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة ثم وجد به عيبا أن له الحيار إن شا. رد العبد وأخذ المائة بنصف الصلح ويسترد نصف الدار لأن الصفقة وقعت على شيئين وقال في نشوز الرجل على المرأة وفي كتاب الشروط لو اشترى عبداً واستحق نصفه إن شاء رد الثمن وإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن وقال فى الشفعة إن اشترىشقصا وعرضا صفقة واحدة أخذت الشفعة بحصتها من الثمن وقال فيالإملاء ملي مسائل مالك وإذا صرف دينارا بعشرين درهما فقبض تسعة عشر درهما ولم يجد درهما فلا بائس أن يا خذ التسعة عشر مجصتها من الدينار ويتناقضه البيع بحصة الدرهم ثم إن شاء اشترى منه مجصة الدينار ما شاء يتقابضانه قبل التفرق أو تركه عمداً متى شاء أخذه وقال في كتاب البيوع الجديد الأول لو اشترى بمائة دينار مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة ومائة صاع علس جاز وكل صنف منها بقيمته من المائة وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة وإذا جمعت الصفقة برديا وعجوة بعشرة وقيمة البردى خمسة أسداس الثمن وقيمة العجوة سدسالعشرة فالبردى بحمسة أسداس الثمن والعجوة بسدسالثمن وبهذا المعنى قال في الإملاء لابجوز ذهب جيد وردئ بذهب وسط ولا تمر جيد وردئ بتمر وسط لأن احكل واحدمن الصنفين حصة فيالقيمة فيكون الذهب بالذهب والتمر بالنمر مجهولا وبهذا المعني قال لايجوز أن يسلف ماثة دينار في مائة صاع تمر وماثة صاع حنطة لأن ثمن كل واحد منهما مجهول وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة إن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن وقال في بعض كتبه لوابتاع

<sup>(</sup>۱) قوله: ( قَالَ الشَّنَائِينَ ) إلى آخر الباب وجدنا في بعض نسخ المختصر ما ملخصه « هـذه الفروع كامها نقلها الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوى من نسخة قديمة من المختصر وعرضها على السراج البلقيني فأقرها» كتبه مصححه .

فمعنى قوله «إلا أن يشترطه المبتاع» على معنى ماحل كما أباح الله ورسوله البيع مطلقا على معنى ما محل لاعلى ما محرم (فال المزنى) قلت أنا وقد كان الشافعي قال بجوز أن يشترط ماله وإن كان مجهولا لأنه تبع له كما بجوز حمل الأمة تبعالها وحقوق الدار دونها ثم رجع عنه إلى ما قال في هذا الكتاب (قال المزنى) والذى رجع إليه أصح (فاللشنائين ) وحرام التدليس ولا ينتقض به البيع (قال أبوعبد الله محمد ابن عاصم) سمعت المزنى يقول هذا غلط عندى فلو كان الثمن محرما بالتدليس كان البيع بالثمن الحرم منتقفا وإذا قال لاينقض به البيع فقد ثبت تحليل الثمن غير أنه بالتدليس مأثوم فتفهم فلو كان الثمن محرما وبه وقعت العقدة كان البيع فاسدا أرأيت (ا) لو اشتراها بجارية فدلس المشترى بالثمن كما دلس البائع بما باع فهذا إذا حرام بحرام البيع فاسدا أرأيت (ا) لو اشتراها بجارية فدلس المشترى بالثمن كما دلس البائع بما باع فهذا إذا حرام بحرام يبطل به البيع فليس كذلك إنما حرم عليه التدليس والبيع في نفسه جائز ولو كان من أحدهما سبب يحرم فليس السبب هو البيع ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء فتفهم (فالل شنائجي ) وأكره بيع العصير ممن يعصر الحرو والسيف ممن يعمى الله به ولا أنقض البيع .

## باب بيع البراءة

( فَاللَّامَ عَالِيهِ ) إذا باع الرجل شيئًا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء عثمان رضى الله عنه أنه برىء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويقفه عليه (٢) تقليداً فإن الحيوان مفارق لما سواه لأنه لايفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلها يبرأ من عيب يخفى أو يظهر وإن أصح فى القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغديره أن لايبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح.

# باب بيع الأمة

( فَاللَّاشَافِينَ ) إذا باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعة فإذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ولا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه من يده إلى غيره ولو كان لايلزم دفع الثمن حتى تحيض وتطهر كان البيع فاسداً للجهل بوقت دفع الثمن وفساد آخر أن الجارية لامشتراة شراء العين فيكون لصاحبها أخذها ولا على بيع الصفة فيكون الأجل معلوما ولا يجوز بيع العين إلى أجل ولا للمشترى أن يأخذ منه حميلا بعهدة ولا بوجه وإنما التحفظ قبل الشراء.

## باب البيع مرابحة

( فَاللَّاسَ فَهِي ) فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد وقال قامت على بمائة درهم ثم قال أخطأت ولكمنها قامت على بتسعين فهى واجبة للمشترى برأس مالها وبحصته من الربح فإن قال ثمنها أكثر من مائة وأفام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها ولو علم أنه خانه حطات الحيانة وحصتها من الربح ولوكان المبيع قائماكان المشترى أن يرده ولم أفسد البيع لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا إنما وقع محرما على الحائن منهما كما يدلس له بالعيب فيكون التدليس محرما وما أخذ من ثمنه محرما وكان للمشترى في ذلك الحيار .

<sup>(</sup>۱) قوله : « لو اشتراها بجارية »كذا فى النسخ ، ويظهر أن فى العبارة تحريفا ولعل الصواب « لو اشترى شيئا مجازفة » فانظر وحرر .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣) قواله: « تقليداً » وقوله بعد « يفتدى » كذا في الأصل ولعل اللفطين محرفان ، فحرر . كتبه مصححه .

فما حدث في ملك المشترى من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة لايرد منها شيئا ويرد الذي إبتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به وإن كانت أمة ثيبا فوطئها فالوطء أف من الخدمة وإن كانت بكراً فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن(١) ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عبها فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك فذلك لهما لأن موجوداً في شراء الاثنين أن كل واحد منهما مشتر للنصف بنصف الثمن ولو اشــتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد ولوكان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء (٢) ولا من قيمة العيب وإنما له قيمة العيب إذا فاتت بموت أو عتق أو حدث بها عنده عيب لايرضي البائع أن يرد به إليه فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الأول إلا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له إلا إن شاء المشترى حبسها ولايرجع بشيء ولو اختلفا فيالعيب ومثله يحدث فالقول قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئاً من هذا العيب ( قال المزنى ) يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العب لأنه قد يدعه إياه وهو بريء ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه (قال المزني) منهي في أصل قوله أن يحلفه لقد أفيضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ماحدث عنده قبل دفعه إلى المشترى ومجعل المشترى رده بما حدث عند البائع ولو لم مجلفه إلا على أنه باعه بريئاً من هذا العيب أمكن أن يكون سادقا وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون قد ظلمنا المشترى لأن له الرد بما حدث بعد البيع في يد البائع فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم في أصله على ماوصفنا من مذهبه ( قال المزنى ) وسمعت الشافعي يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسداً صحيحا وقيمته فاسدا مكسوراً وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع والمشترى ما بين قيمته صحيحا وفاسداً إلا أن لا يكون له فاسداً قيمة فيرجع مجميع الثمن (قال المزنى) هذا أشبه بأصله لأنه لايرد(٣) الراج مكسوراً كما لايرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع ( فالالشيافيي ) ولو باع عبده وقد جني ففها قولان أحدهما أن البيع جائز كما يكون العتق جائزاً وعلى السيد الأفل من قيمته أو أرش جنايته والثانى أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنَّه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أوقيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا فيالرهن ( قال المزنى ) قلت أنا قوله كما يكون العتق جائزاً تجويز منه للعتق وقد سوى في الرهن بين إيطال البيع والعتق فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله ؟ ( فالالشِّنافِعي ) ومن اشترى عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون مبيعًا معه فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا فإن قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ( فَالالنَّتْ اقْبِي ) فدل على أن مال العبد لممالك العبد فالعبد لانملك شيئا ولوكان اشترط ماله مجهولا وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هــذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين

<sup>(</sup>١) قوله : « ولو أصاب المشتريان الخ » أحسن من هذا عبارة الأم ونصها: « وإذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عبا الخ » .

 <sup>(</sup>٣) قوله: « ولا من قيمة العيب » كذا في الأصل ولعل هنا سقطا أو تكون كلمة «ولا» من زيادة النساخ
 كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣) الرانج : بالراء والنون المكسورة : هو الجوز الهندي .كتبه .صحعه ,

## باب البيع قبل القبض

( فاللاشنافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » وقال ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( فاللان افتي ) وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيسع المطعام حتى يقبض لأن ضهانه من البائع ولم يتكامل المشترى فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه يبع المروض قبل القبض لأنه بيع مالم يقبض وربيح مالم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه وقد روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأ مرهم بنقله من الموضع الذي عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأ مرهم بنقله من الموضع الذي طعام وباع طعاما آخر فأ حضر المشترى من اكتاله من باثعه وقال أكتاله لك لم يجز لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشريه ويكون يقبض فإن قال أكتاله لفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشريه ويكون السيم الله عليه طعام أسلمه إياه لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع الصعام على غيره ولو أعطاه طعاماً فصدقه في كيله لم يجزفإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ولو أعطاه طعاماً فصدقه في كيله لم يجزفإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه في وجد ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ماشاء يدا بيد .

## باب بيع المصراة

( فالله الله الله الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والخم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو نجير النظرين بعد أن بحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » ( فالله نافي ) والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أوالشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين وائتلائة حتى مجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلية أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصائه كل يوم عن أوله وهدذا غرور للمشترى والعدلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في المكثرة والأنمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلها ثمنا واحداً صاعا من تمر (قال) وكذلك البقر فإن كان رضيها المشترى وحليها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية ولا يرد اللبن الحادث في ملكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ويرد معها صاعا من تمر ثمنا للبن التصرية ولا يرد اللبن الحادث في ملكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن

#### باب الرد بالعيب

( فَاللَّالِشَانِينِ ) أَخْبرُنَى مَن لا أَتَهُم عَن ابن أَنِى ذَئْبَ عَن مُخَلَّدُ بن خَفَافُ أَنَّهُ ابتَاعَ غَلَاماً فَاسْتَعَلَّهُ ثُمُ أَصَابِ
به عيباً فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبر عروة عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
فى مثل هذا أن الحراج بالضهان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بن خفاف برد الحراج ( فَاللَّشَانِينِ ) فَهِذَا نَاحَدُ

يذكر الحائجة ثم ذكرها وقال كان كلام قبل وضع الجوائح لم أحفظه ولو صرت إلى ذلك لو ضعت كل قليل وكثير أصيب من السهاء بغير جناية أحد فأما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع مادونه فهذا لاخبر ولا قياس ولا معقول .

#### باب المحاقلة والمزابنة

( قَالَالْشَنْ فَعِي ) أُخيرِنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التحر في ووسالنخل بمائة فرق عمر (قال) وعن ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء يبع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال نعم (قال الشنافيي ) وبهذا نقول إلا في العرايا وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد يبعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا يبد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا مجزاف من صنفه فأما أن يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلى وما نقص فعلى تمام افهذا من المزابنة .

#### باب العرايا

أخبرنا المزنى قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أى سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأرخص فى بيع العرايا فها دون خمسة أوسقأو فى خمسةأوسق الشك من داود وقال ابن عمر نهىرسولالله صلىالله عليه وسلم عن سع التمر بالتمر إلا أنه أرخص فى بيع العرايا (قال المزنى) وروى الشافعي حديثا فيهقلت لمحمود ابن لبيد:أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتى ولانقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرالذي في أيديهم يا كاونها رطبا ( فالالشِّنافِي ) وحديث سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حشمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع التمر بالنمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يا كلها أهلها رطبا (قال الزني ) اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فا<sup>ع</sup>صح ذلك عندى ماجاء فيه الخبر وما قال في كتاب « اختلاف الحديث» وفي الإملاء أن قوما شكوا إلىالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمرأمن فضل قوتهم فا رخص لهم فيها ( فَالِالشِّينَافِعي ) وأحب إلى أن تـكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الحمسة وأفسخه في أكثر ( قال المزنى ) يلزمه فى أصله أن يفسخ البيع فى خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع النمر فى رءوس النخل بالتمر حرام ببقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فا ُفل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخسة بيقين فلا ببطل اليقين بالشك ( فالالنظافين) ولا يبتاع الذي يشتري العرية بالتمر إلا بائن يخرص العربة كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البييع (قال) ويبيمع صاحب الحائط لكل من أرخص له وإن أنى على حميـع حائطه والعرايا من العنب كهي من النمر لانختلفان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الحرص في تمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما .

غرس عليها شجرا فإن كانت تضر بعروق الشجر فللمشترى الحيار وإنكانت لاتضر بها ويضرها إذا أراد قامها قيل للبائع أنت بالحيار إن سلمتها فالبيع جائز وإن أبيت قيل للمشترى أنت بالحيار فى الرد أو يقلعه ويكون عليه قيمة ما أفسد عليك .

#### باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

( فَاللَّانِينَ وَافِعِي ) أُخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتى تزهی قبل پارسول الله وماتزهی؟قال «حتی تحمر » وروی عنه صلی الله علیه وسلم ابن عمر «حتی بیدو صلاحها » وروی غيره «حتى تنجو من العاهة» ( قال ) فبهذا نأخذوفى قوله صلى الله عليه وسلم « إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ »دلالة على أنه إنما نهمي صلى الله عليه وسلم عن بينع الشمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن مايقطع منها لا آفة تأنى عليه تمنعه إعما يمنع مايترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح وكل مادون البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه وإذا أذن صلى الله عليه وسلم في بيعه إذا صار أحمر أو أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضجواستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته في تلك الحال يمتنع فى الظاهر من العاهة لغلظ نواته فى عامته وبسره ( قال ) وكذلك كل ثمرة من أصل يرى فية أول النضج لا كمام عليها وللخربز نضج كنضج الرطب فإذا رؤى ذلك فيه حل بيع خربزه والقثاء يؤكل صفارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ولا وجه لمن قال يجوز إذا بدا صلاحهما ويكون لمشتريهما ماثبت أصلهما أن يأخذ كل ماخرج منهما وهذا محرم وكيف لم يجز بيبع القثاء والحربز حتى يبدو صلاحهما كما لايحل بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويحل مالم ير ولم يخلق منهما ولو جاز لبدو صلاحهما شراء مالم يخلق منهما لجاز لبدو صلاح ثمر النخل شراء مالم يحمل النخل سنين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين (قال) وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام وكانت إذا صارت إلى مايكنها أخرجوها من قشرها وكمامها بلا فساد عليها إذا ادخروها فالذي أخنار فيها أن لايجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل وقياس ذلك على شراء لحم شاة مذبوحة عليها جلدها للحائل دون لحمها (قال) ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر العبوب في أكمامها ولا يجمز بيع الحنطة بالحنطة في سنبايها فإن قال قائل فأنا أجيز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجنزه في تبنها<sup>(١)</sup> أو فضة في تراب بالتراب وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه وعليــه القشرة العليا لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك(٣) الرانج وما كانت عليه قشرتان ولا يجوز أن يستثنى من التمر مدا لأنه لايدرى كم المد من الحائط أسهم من ألف سهم أو من مائة أو أقل أو أكثر فهذا مجهول ولو استثنى ربعه أو تخلات بعينها فجائز وإن باع ثمر حائط وفيه الزكاة ففها قولان أحدهما أن يكون للمشترى الحيار في أن يأخذ ماجاوز الصدقة بحصته من الثمن أو اارد والثانى إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن أو الرد وللسلطان أخذ العشر من الثمرة (قالالمزنى) هذا خلاف فوله فيمن اشترى مافيه الزكاه أنه يجعل أحد القولين أن البيع فيه باطل ولم يقله همهنا ( فَالْالْشَافِقِي ) ولايرجع من اشترى الثمرة وسلمت إليه بالجائحة على البائع ولو لم يكن سفيان وهن حديثه في الجائحة لصرت إليه فإنى صمعته منه ولا

<sup>(</sup>١) أو فضة الخ الذي في الأم « لزمه أن يجيز بيع حنطة في تبنها أو حنطة في تراب وأشباه هذا اه » .

<sup>(</sup>٢) الرانج بكسر النون تمر أملس كالتعضوض وأحدته بهاء والجوز الهندى .كذا فيالقاموس ،كتبه مصححه .

الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندى أنه جائز وذلك أنه كان فصيل مجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين لأنهما طعامان لايحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به فى القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# باب بيع الثمر

( فَاللَّاشَيْ افْعِي ) أَخْبِرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من باع نخلا بعد أن يؤير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ( فالالنت انع ) فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإبار حدا المك البائع فقد جعل ماقبله حدا لملك المشترى وأقل الإبار أن بؤبر شيء من حائطه وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله ولو تشقق ظلع إنائه أو شيء منه فهو في معنى ما أبر كله وإن كان فيها فعول نخل بعد أن تؤبر الإناث فثمرها للبائع وهي قبل الإبار وبعده في البيع في معنى مالم يختلف فيه من أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضومنها لأنه لم يزايلها فإن بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع والـكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو المشترى وإذا تشقق فهو للبائع (قال) ويخالف الثهار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة وترى في أول ماتخرج كما ترى في آخره فهو في معنى ثمر النخل بارزا من الطلع فإذا باعه شجرا مثمرا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن الثمر فارق أن يكون مستودعا في الشجركما يكون الحمل مستودعا في الأمة ومعقول إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشترى تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجـداد أو القطاف أو اللقاط في الشجر فإذا كان لايصلحها إلا الستى فعلى المشــترى تحلية البائع وما يكني من السق وإنما له من المساء مافيه صلاح ثمره فإذا كانت الشجرة نما تكون فيه الثمرة ظاهرة ثم تخرج منها قبل أن تبلغ الحارجة ثمرة غيرها فإن تميز فللبائع الثمرة الحارجة والمشترى الحادثة وإن كان لايتميز ففيها قولان أحدهما لابجوز البيع إلا أن يسلمه البائع الثمرة كلها فيكون قد زاده حقا له أو يتركه المشترى للبائع فيعفو له عن حقه والقول الثاني أن البيع مفسوخ وكذلك قال في هذا الكتاب وفي الإهلاء على مسائل مالك مفسوخ وهكذا قال في بيع الباذنجان في شجره والخربز وهكذا قال فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الجزازفتركه المشترى حتى زاد كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو باعه حنطة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ماباع بما لم يسع ( قال المزنى ) هذا عندى أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض لأن التسليم عليه مضمون بالثمن مادام في يديه ولا يكلف ما لاسبيل له إليه (قال المزنى) قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شيء لنمامه وهذا المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا إذ كل واحد منهما يقول لا أدرى مالي فيه وإن تداعيا فالقول قول الذي كانت الثمرة في يدية والآخر مدع عليمه ( فالالشنافعي ) وكل أرض بيعت فللمشترى جميع مافيها من بناء وأصل والأصل ماله ثمرة بعد ثمرة من كل شجر مثمر وزرع مثمر وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حق يحصــدوإن كان زرعا بجــز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل وإن كان فيها حب قد بذره فالمشترى بالخيار إن أحب نفض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد وإن كانت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حالها لايتركها حفرا ولو كان

هلكت لم يكن له أخذ ثمنها ( فالله عنها وإذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن بعطى غير ماوقع عليه البيع فإن وجد بالدنانير أو الدراهم عبيا فهو بالخيار إن شاء حبس الدنانير والدراهم سواء قبل النفرق أو بعده أو حبس الدراهم بالدنانير أو نقض البيع وإذا تبايعا ذلك بغير عين الدنانير والدراهم وتقابضا ثم وجد بالدنانير أو بيعض الدراهم عيبا قبل أن يتفرقا أبدلكل واحدا منهما صاحبه المعيب وإن كان بعد النفرق فيه أقاويل أحدها أنه كالجواب في العين والثاني أن يبدل المعيب لأنه بيع صفة أجازها السلمون إذا قبضت قبل النفرق ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى سلما بصفة ثم قبضه فأصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله (قال) وتنوع الصفات غير تنوع الأعيان ومن أجاز بعض الصفقة رد المعيب من الدراهم محصتها من الدينار (قال المزني) إذا كان بيع العين والصفات من الدنانير بالدراهم فيا يجوز بالقبض سواء لزم أن يكونا في حكم المعيب بعد القبض سوا وقد قال يرد الدراهم بقدر حصتها من الدينار (قال المزني) أو لوراطل مائة دينار عنى مواينة ومائة دينار من ضرب مكروه بماثه دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المراونية لم يجز لأني مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بماثه دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المراونية لم يجز لأني ماحد منها بقدر قيمته من الثمن مقسوم على كل واحد منها بقدر قيمته من الثمن مقسوم على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولابأس أن يشترى الدراهم من الصراف وببيمها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولابأس أن يشترى الدراهم من الصراف وببيمها منه إذا قبضها باقل من الثمن أو أكثر وعادة وغير عادة سواء .

# باب بيع اللحم باللحم

( فالالشنافع ) واللحم كله صنف وحشيه وإنسيه وطائره لا محل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن وقال في موضع آخر فيها قولان فخرجهما ثم قال في آخره ومن قال اللحبان صنف واحد لزمه إذا حده مجماعاللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا نما لا يجوز لأحد أن يقوله ( قال المزني ) فإذا كان تصيير اللحبان صنفا واحدا قياساً لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الحاصة فقد قطع بأن اللحبان أصناف ( قال المزني ) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة فإذا اختلفت أجناسها (قال المزني) وفي ذلك كفاية المواصفنا . وبالله التوفيق .

# بيع اللحم بالحيوان

( فاللاست إنهى ) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطونى جزءاً بهذه العناق فقال أبو بكر لا يصلح هذا وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا و آجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه (قال) وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أوغير مختلف ولا نعلم أحداً من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن (قال المزنى) إذا لم يثبت

المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل وإن كان من صنف واحد فلا بأس أن يسلف بعيراً في بعير بن أريد بهما الذبح أولم يرد ورطل نحاس برطاين وعرض بعرضين إذا دفع العاجل ووصف الآجل وما أكل أو شرب ممالا يكال ولايوزن فلا يباع منه يابس برطب قياساً عندى على ما يكال ويوزن نما يؤكل أو بشرب وما يبقى ويدخر أو لايبتى ولايدخر وكان أولى بنا من أن نقيسه بما يباع عددا من غير المـأكول من الثياب والخشب وغيرها ولايصلح على قياس هذا القول رمانة برمانتين عددا ولا وزنا ولا سفرجلة بسفرجلتين ولابطيخة ببطيختين ونحو ذلك ويباع جنس منه بجنسمن غيره متفاضلا وجزافا يدآ بيد ولابأس برمانة بسفرجلتين كما لابائس مد حنطة بمدين من تمر ونحو ذلك وماكان من الأدوية هلياجها وبليلجها وإن كانت لاتقتات فقد تعد مأ كولة ومشروبة فهي بأن تقاس على الما كولوالمشروب للقوت لأن جميعها في معنى الما كول والشروب لمنفعة البدن أولى من أن تقاس على ماخرج من المأ كول والمشروب من الحيوان والثياب والحشب وغديرها وأصل الحنطة والتمر الكيل فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد بمثله وزنا بوزن ولا وزنا بكيل لأن الصاع يكون وزنه أرطالا وصاع دونه أو أكثر منه فلوكيلا كان صاع با كثر من صاع كيلا ولايجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل من قبل أنه يكون متفاضلا في نحو ذلك ولابائس بخل العنب مثلا عثل فائماخل الزبيب فلا خير في بعض مثلا عمل من قبل أن الماء يقل فيه ويكثر فإذا اختلفت الأجناس فلا بأس ولاخير في التحري فها في بعضه ببعض ربا ولا خير في مد عجوة ودرهم بمدى مجوة حتى يكون التمر بالتمر مثلا عثل وكل زيت ودهن لوز وجوز وبزور لا مجوز من الجنس الواحد إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الجنسان فلابائس به متفاضلا يدا بيد ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيء منه مجال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ولا مطبوخ منه بمطبوخ لأن النار تنقص من بعض أكثر مما تنقص من بعض وليس له غاية ينتهي إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهي إليها (قال المزني ) ما أرى لاشتراطه ـ يعني الشافعي ـ إذا كان إنما يدخر مطبوخا معني لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر واحد والنار تنقصه ( فالالشنافعي ) ولايباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع لأنهما لو بيعا وزنا وفي أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل بالعسل غير معلوم وكذلك لو يبعا كبلا ولا خبر فيمد حنطة فيها قصل أوزوان بمد حنطة لاشيء فيها من ذلك لأنها حنطة محنطة متفاضلة ومجهولة وكذلك كل مااختلط به إلا أن يكون لايزيد في كيله من قليل التراب وما دق من تبنه فأما الوزن فلا خير في مثل هذا ولبن الغنم ماعزه وضاءً نه صنف ولبن البقر عرابها وجواميسها صنف ولبن الإبل مهريها وعرابها صنف واحد فائما إذا اختلف الصنفان فلابأس متفاضلا يدبيد ولاخير فى زبد غنم بلبن غنم لأن الزبد شيء من اللبن ولا خير في سمن غنم بزبد عنم وإذا أخرج منه الزبد فلا بأس أن يباع بزبد وسمن ولا خير فى شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن فى الشاة لبنا لا أدرى كم حصته من اللبن الذي اشتريت به نقدا وإن كانت نسيئة فهو أفسد للبيع وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبن التصرية بدلا وإنما اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشره يستخرجه صاحبه أنى شاء وليس كالولد لايقدر على استخراجه وكل مالم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع ولا يجوز بيع تمر برطب بحال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أينقص الرطب إذا يبس؛» فنهي عنه فنظر إلى المتعقب فـكذلك لايجوز بيـع رطب برطب لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرأ وكذلك لا بجوز قمح مبلول بقمح جاف ﴿ قَالَ ﴾ وإذا كان المتبايعان الذهب بالورق بأعيانهما إذا تفرقا قبل القبض كانا في معنى من لم يبايع دل على أن كل سلعة باعها فهلـكت قبل القبض فمن مال باثعها لأنه كان عليه تسليمها فلما

والوطء اختيار لفسخ البيع (قال المزنى) وهذا عندى دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكما طالق فكان له الحيار فإن وطىء إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع (فاللاشنافي ) فإن مات أحدهما قبل أن يتفرقا فالحيار لوارثه وإن كانت بهيمة فيتجت قبل التفرق ثم تفرقا فولدها للمشترى لأن العقد وقع وهو حمل وكذلك كلخيار بشرط جائز في أصل العقد ولا بأس بنقد الثمن في بيع الحيار ولا يجوز شرط خيار أكثر من ثلاث ولولا الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيار ثلاثة أيام في المصراة ولحبان ابن منقذ فها اشترى ثلاثا لما جاز بعد التفرق ساعة ولا يكون للبائع الانتفاع بالثمن ولا للمشترى الانتفاع بالجارية فلما أجازه الذي صلى الله عليه وسلم على ماوصفناه ثلاثاً اتبعناه ولم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا .

## باب الرباوما لايجوز بعضه ببعض متفاصلا ولامؤجلا والصرف

صمعت المزنى يقول ( فالالشنافعي ) أخبرني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يداً بيد ولكن بيعوا الناهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمريداً بيد كيف شئتم » ( قال ) ونقص أحدهما التمر والملح وزاد الآخر فمن زاد أواستراد فقد أربى ( واللَّانْ نَافِعي ) وهو موافق الاُحاديث عن رسول إلله صلى الله عليه وسلم في الصرف وبه قلنا وبها تركنا قول من روى عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما الربا في النسيئة لأنه مجمل وكل ذلك مفسر فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا أفى صنفين مختلفين ذهب بورق أو تمر بحنطة ؟ فقال «الربا فى النسيئة » فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدى المسألة (قال) ويحتمل قول عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ﴾ يعطى بيد ويأخذ با خرى فيكون الأخذ مع الإعطاء ومجتمل أن لايتفرق التبايعان من مكانهما حتى يتقابضا فلما قال ذلك عمر لمالك ابن أوس لانفارقه حتى تعطيه ورقه أو ترد إليه ذهبه وهو راوى الحديث دل على أن مخرج «هاء وهاء» تقابضهما قبل أن يتفرقا والربا من وجهين . أحدها فى النقد بالزيادة وفى الوزن والكيل والآخر يكون فيالدين بزيادة الأجل وإنما حرمنا غير ماسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الما كول المكيل والموزون لأنه في معنى ماسمي ولم يجز أن نقيس الوزن على الوزن من الذهب والورق لأنهما غـير ماكولين ومباينان لما سواهما وهكذا قال ابن المسيب لا ربا إلا فيذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب (قال) وهذا صحيح ولو قسنا عليهما الوزن لزمنا أن لاتسلم ديناراً في موزون من طعام كما لايجوز أن نسلم ديناراً في موزون من ورق ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كدل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر غير أن من الناس من كره أن يسلم دينارا أودرهما في فلوس وهو عندنا جائز لأنه لازكاة فيها ولافي تبرها وإنها ليست بثمن للأشياء المتلفة وإنما أنظر في التبر إلى أصله والنحاس مما لاربا فيه وقد أجاز عدد منهم إبراهم النخمي السلف في الفلوس وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومضروب الورق دراهم في معني الذهب والورق غير مضروبين ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مضروب ( فَاللَّالْتُ ۖ إَنْهِي ) ولا يجوز أن يسلف شيئًا بمما يكال أو يوزن من الما كول والمشروب في شيء منه وإن اختلف الجنسان جازا متفاضلين يداً بيد قباساً على الذهب الذي لا بجوز أن يسلف في الفضة والفضة التي لا يجوز أن تسلف في الذهب وكل ماخرج من

# مي كتاب البيع €-

## باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيه

( فاللَّنْ فَاللَّهُ عَلَى الله جل وعز «ولاتاً كاوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم» فلما نهى رسول الله جلى وعز أحل البوع إلا ماحرم الله على الله على وسلم أو ما كان في معناه فإذا عقدا بيعا كما يجوز وافترقا عن تراض منهما به لم يكن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما كان في معناه فإذا عقدا بيعا كما يجوز وافترقا عن تراض منهما به لم يكن لأحد منهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار (قال المزنى) وقد أجاز في الإملاء وفي كتاب الجديد والقديم وفي الصداق وفي السلم خيار الرؤية أولى به إذ السداق وفي الصلح خيار الرؤية (١٠) وهذا كله غير جائز في معناه (قال المزنى) وهذا بني خيار الرؤية أولى به إذ أصل قوله ومعناه أن البيع بيعان لاثالث لهما صفة مضمونة وعين معروفة وأنه يبطل بيع الثوب لم ير بعضه لجهله به فكيف يجيز شمراء مالم يرشينًا منه قط ولا يدرى أنه ثوب أم لا حتى يجعل له خيار الرؤية .

# باب خيار المتبايعين مالم يتفرقا

( فَالْالْتُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الحيار» ( فالالشنافعي ) وفي حديث آخر أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع متمى قليلا ثم رجع وفي حديث ألى الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرساً من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبى برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«البيعان بالخيار مالم يتفرقا» (قال) وفي الحديثمالم يحضر يحي بن حسان حفظه وقد صمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لاأراكما تفرقنما وجعللهما الخيارإذ بقيافى مكانواحد بعدالبيع وقال عطاء يخير بعد وجوب البيع وقال شريح شاهدا عدل أنكما تفرقنها بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع ( فَاللَّاشِ انْتِي ) وبهذا نأخذ وهوقول الأكثر من أهل العجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان ( قال) وهما قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساو ين ثم يكونان متبابعين فلو تساوما فقال رجل امرأتى طالق إن كنتما تبايعتما كان صادقا وإنما جعل لهما النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد التبايع مالم يفترقا فلا تفرق بعد ماصارا متبايعين إلا تفرق الأبدان فكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا تفرق الأبدان على ذلك أو يكون بيعهما عن خيار وإذا كان يجب التفرق بعد البيع فكذلك يجب إذا خير أحدها صاحبه بعد البيع وكذلك قال طاوس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله عن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « امرؤ من قريش » ( قال ) فكان طاوس يحلف ما الخيار إلا بعد البيع ( قال ) فإن اشترى جارية فأعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار واختار البائع نقض اليبع كان له وكان عتق المشــترى باطلا لأنه أعتق مالم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ولو عجل المشترى فوطئها فأحبلها قبل النفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع كان على المشترى مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده واحقه بالشبهة وإن وطئها البائع فهي أمتــه

<sup>(</sup>١) قوله «وهذا كله غير جائز » إلى «قوله إذ أصل قوله »كذا فى الأصل الذى بيدنا وفى العبارة تحريف ظاهر ، فانظر ، وحرر .كتبه مصححه .

الأيمن من موضع السنام بحديدة حتى يدميها وهي مستقبلة القبلة وإن كانت شاة قلدها(١) خرب القرب ولا يشعرها وإن ترك التقليد والإشعار أجزأه (قال) وبجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروىعن عن جابر ابن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بالعديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال) وإن كان الهدى ناقة فنتجت سيق معها فصيلها وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له فإن كان معتمرا نحره بعد مايطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن مجلق عند المروة وحيث نحر من فجاح مكة أجزأه وإن كانحاجا عرم بعد مايرمي جمرة العقبة قبل أن مجلق وحيث نحر من شاء أجزأه وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها» وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا وما عطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكين ولا بدل عليه فيها وماكان واجبا من جزاء الصيد أو غيره فلا يأكل منها شيئا فإن أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين العرم وما عطب منها فعليه مكانه .

<sup>(</sup>١) الحرب : \_ جمع خربة بضم ففتح ، وهي \_ كما في اللسان \_ عروة المزادة ، و «القرب» بكسر ففتح جمع القربة المعروفة . كتبه مصحّحه .

إذا أمر بالرجوع للخوف أن لايؤمر بالمقام للصيام والصوم بجزئه في كل مكان (قال المزنى) القياس عنده حق وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس والصوم عنده إذا لم بجد الهدى أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل مد يوما وروى عن ابن عباس أنه قال لاحصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروى عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فنفوته والفرق بين الحصر بالعدو والمرض أن الحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمربض حاله واحدة في التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الحفين رخصة فلم يقس عليه مسح عامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المربض على حصر العدو حلى المربض على حصر العدو وبالله التوفيق و

# باب إحرام العبد والمرأة

( فَاللَّانِيْنَ فَقِي ) وإن أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها فهما في معنى الإحصار وللسيد والزوج منعهما وهيا في معنى العدو في الإحصار وفي أكثر من معناه فإن لهما منعهما وليس ذلك للعدو ومخالفون له في أنهما غير خائفين خوفه .

# باب يذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات

( فَاللَّارِشَانِهِي ) والأيام المعلومات العشر وآخرها يوم النعر والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر (قال المزنى) سهاهن الله عز وجل باسمين مختلفين وأجمعوا أن الاسمين لم يقعا على أيام واحدة وإن لم يقعا على أيام واحدة فأشبه الأمرين أن تكون كل أيام منها غير الأخرى كما أن اسم كل يوم غير الآخر وهو ماقال الشافعي عندى (قال المزنى) فإن قبل لو كانت المعلومات العشر لحكان النحر في جميعها فلم لم يجز النحر في جميعها بطل أن تمكون المعلومات فيها يقال له قال الله عز وجل « سبع سموات طباقا \* وجعل القمر فيهن نوراً » وليس القمر في جميعها وإنما هو في واحدها أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً كا قال الله جل وعز وفي ذلك دليل لما قال الشافعي وبالله التوفيق .

#### باب الهـدى

( فَاللَّانِيْنَافِع ) والهدى من الإبل والبقر والغنم فمن نذر لله هديا فسمى شيئاً فهو على ماسمى وإن لم يسمه فلا يجزئه من الإبل والبقر (١) والغنم الأثنى فصاعدا ويجزئه الذكر والأثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعدا ولي والسله أن ينحر دون الحرم وهو محلها لقول الله جل وعز «ثم محلها إلى البيت العتيق » إلا أن يحصر فينحرحيث أحصركما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها

<sup>(</sup>١) قوله «والغنم» المواد به المعزى كما هوصريح عبارة الأم ونصها «فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعزى الأثنى فصاعدا ويجزئ من الضأن وحده الجذع اه » مصححه .

(قال) وسواء ماقتل في الحرم أو في الإحرام مفرداً كان أو قارنا فجزاء واحد ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر وما قتل مناصيد لإنسان فعليه جزاؤه المساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستشاس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحى به ويجزى به ماقتل من الصيد وإذا توحش الإنسى من البقر والإبل أن يكون صيدا بجزيه الحرم ولا يضحى به ولكن كل على أصله وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسمى والمحلاق وخروجه من الحج خروجان الأول الرمى والحلاق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن لم يرم فقد خرج من الإحرام فإن أصاب بعد ذلك صيداً في الحل فليس عليه شيء .

#### باب جزاء الطائر

(قال الشافعي) والطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منها حماما ففيه شاة اتباعا العمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحرث وابن عمر وعاصم ابن عمر وسعيد بن السيب (قال) وهذا إذا أسيب بمكة أو أصابه الحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة (قال) وكل ماعب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه وقال عمر لسكم ب في جرادتين ماجعلت في نفسك قال در همين قال بيخ در همان خمير من مائة جرادة افعل ما معلمت في نفسك وروى عنه أنه قال في جرادة تمرة وقال ابن عباس في جرادة تصدق بقيضة طعام وليأخذن بقيضة جرادات فدل ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة فأمرا بالاحتياط وما كان من بيض طير يؤكل فني كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه ولا يأ كلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيد (قال) وإن ننف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لاشيء عليه إذا كان ممتنعا حق يعلم أنه مات من ننفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألفطه وسقاه حتى يصير ممتنعاً وفدى ما نقص النتف منسه وكذلك يعلم أنه مات من ننفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألفطه وسقاه حتى يصير ممتنعاً وفدى ما نقص النتف منسه وكذلك

#### باب ما يحل المحرم قتله

( فالالشنافي ) والمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحداة والخراب والكاب العقور وما أشبه الكاب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس فى الرخم والحنافس والقردان والحلم وما لايؤكل لحمه جزاء لأن هذا ليس من الصيد وقال الله جل وعز « وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما » فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا لأنه لايشبه أن يحرم فى الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله .

## باب الإحصار

( فَالْالْشِنَافِعِي) قَالَ الله جل وعز « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » وأحصر رسول الله على الله عليه وسلم بالجديبية فنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال) وإذا أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان بحبس في سجن نحر هديا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضي وإذا لم يجد هديا يشتريه أو كان معسرا ففيها قولان أحدهما أن لا يحل إلا بهدى والآخر أنه إذا لم يقدر على شيء حل وأتى به إذا قدر عليه وقيل إذا لم يقدر أجزأه وعليه إطعام أو صيام فإن لم يجد ولم يقدر فرق قدر (وقال) في موضع آخر أشهبهما بالقياس

# باب الإجارة على الحج والوصية به

( فَاللَّانَ اِفِعَى ) ولا بحور أن يستأجر الرجل من بحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول محرم عنه من موضع كذا وكذا فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن مجرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ماترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه الحج لما أفسد عن نفسه ولو لم يفسد فمات قبل أن يتم الحج فله بقدر عمله ولا محرم عن رجل إلا من قد حج مرة ولو أوصى أن مجج عنه وارث لم يسم شيئا أحج عنه بأقل ما يوجد أحد محج به فإن لم يقبل أحج عنه غيره ولو أوصى لرجل عما ثة دينار محج بها عنه فما زاد على أجر مثله فهو وسية له فإن امتنع لم مجم عنه أحد إلا بأقل ما يوجد به من مجم عنه .

#### باب جزاء الصيد

( فاللاشنافي ) وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما ســوا. لأن كلا ممنوع محرمة وكان فيه الـكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمداً على ما أحجموا عليه من كفارة قتل الصيد عمداً (قال) والعامد أولى بالـكفارة في القياس من المخطىء .

## باب كيفية الجزاء

( فَاللَّاشِيَافِي ) قال الله جل وعز « فجزاء مثل ماقتل من النعم » ( فَاللَّاشِيَافِي ) والنعم الإبل والبقر والغنم (قال) وما أكل من الصيد صنفان دواب وطائر فما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أفرب الأشياء من المقتول شبها من النعم ففدى به وقد حكم عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس رضىالله عنهم وغيرهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمشال من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تسوى بدنة وفي حمار الوحش بمقرة وهو لايسوى بقرة وفي الضبع بكبش وهو لايسوى كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافا ودونها ومثلها وفى الأرنب بعنانى وفى اليربوع بجفرة وهما لايساويان عناقا ولا جفرة فدل ذلك على أنهم نظروا إلى أقرب مايقتل من الصيد شها بالبدل من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت لاختلاف الأسعار وتباينها في الأزمان وكل دابة من الصيد لم نسمها ففداؤها قياساً على ما سمينا فداءه منها لايختلف ولايفدى إلا من النعم وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسوراً فداه بمثله والصحيح أحب إلى وهو قول عطاء ( قال ) ويفدى الذكر بالذكر والأثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدى بالإناث أحب إلى وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من ثمن شاة وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر (قال المزنى) عليه عشر الشاة أولى بأصله وإن قتل الصيد فإن شاء جزاه بمثله وإن شاء قوم المشال دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم تصدق به وإن شاء صام عن كل مديوما ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فعيث شاء لأنه لامنفعة فيه لمساكين الحرم وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا فى قتله أو جرحه ولودل علىصيد كان مسيئا ولاجزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ومن قطع من شجر الحرم شيئًا جزاه محرمًا كان أوحلالًا وفي الشجرة الصغيرة شاةٌ وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء

## باب من لم يدرك عرفة

( فَاللَّامِينَ فِعِي ) أَخْبِرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال « ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدى فلينجره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهدى » وروى عن عمر أنه قال لأبى أيوب الأنصارى وقد فانه الحج « اصنع مايصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدرك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى » وقال عمر رضى الله عنه أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد « فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت » ( فَاللَّمَ نَافِي ) فيهذا كله نأخذ (قال) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبا أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة .

# باب الصبى إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمى إذا أسلم وقد أحرموا

( قال البين ابعى ) وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمى وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النجر فقد أدركوا الحج وعليهم دم ( قال ) وفي موضع آخر أنه لايبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام ( قال المزنى ) فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبى دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام بجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزله أو كرجل صار إلى عرفة ولايريد حجا ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لايريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول ( قال الشيخيني ) ولو أفسد العبدحجه قبل عرفة ثم احتلم أنما ولم نجز عنهما من حجة الإسلام لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يارسول الله ألهذا أحج قال «نعم ولك أجر » (قال) وإذا المنه عليه حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه ( قال المزنى ) وكذلك في معناه عندى يعيد ويهدى ( قال المزنى ) وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مديوما ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة ( قال المزنى ) أولى بقوله وأشبه عندى بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه ( قال المرتبي ) ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان محلوكا ويجزى أن يعطى عن ميت قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها .

# باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمر تين وما يتعلق بذلك

( وَاللَّالِيْنَ اللَّهِينَ ) من أهل بمحجتين أو عمرتين معا أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليه أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية ( قال المزنى ) لا يُحلُّو من أن يكون في حجتين أو حجبة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين ولا صومين في حال دل على أنه لامعنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى .

من يوم النحر ثم بأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ونخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن نختموا حجهم بتقوى الله وطاعته واتباع أمره فمن لم يتعجل حتى يمسى رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام مني وإن تدارك عليه رميان في أيام مني ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد فإن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم لمسكين وإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم وإن ترك المبيت ليلة من ليالي مني فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا رخصة في ترك المبيت بمني إلا لرعاء الإبلوأهل سقاية العباس دون غيرهم ولا رخصة فيها إلا لمن ولي القيام عليها منهم وسواء من استعمل عليها منهم أو من غيرهم لائن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لا ُهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا عِمَمَ ليالي مني ويفعل الصبي في كل أمره مايفعل الكبير وما عجز عنه الصي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصي في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام مني إلا وداع البيت فيودع لبيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف والصرف فعليه دملساكين الحرم وليس على الحائض وداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لها أن تنفر بلا وداع وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة مابين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه وسواء وطيء مرة أو مرتبن لائنه فساد واحد وعليه الهدى بدنة وبحج من قابل بامرأته ومجزى عنهما هدى واحد وما تلذذ منها دون الجاع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن يجد فسبعا من الغنم فإن لم يجد قومت البدنة دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما هكذا كل واجب عليه يعسر به مالم يأت فيه نص خمير ولا يكون الطعام والهدى إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لا نه لا منفعة لا هل الحرم في الصوم ومن وطيء أهله بعد رمى الجار فعليه بدنة ويتم حجه ( قال المزنى ) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تـكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس فقد أمر الني صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقضى العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي صلى الله عليه وسملم بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسملم لها «طوافك يكفيك لحجك وعمرتك» ( فَاللَّاشَكَافِعي) ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وســلم « من أدرك عرفة قبــل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج » (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعى وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزنى) إذا كان عمله عنده عمل حج لم تحرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتى بباقي الحج وهوالمبيت بمني والرمي بها معالطواف والسعى وتأول قول عمر افعلما يفعل المعتمر إثما أراد أن الطواف والسعى من عمل الحج لا أنها عمرة ( قالالشِّافِع) ولايدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رحص للعطابين ومن يدخله لمنافع أهله أوكسب نفسه ( فَاللَّانِ عَالِيمٍ ) ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه .

حتى يتم حجه مع إمامه و نخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمرهم بالفدو من العد إلى مني ليوافوا الظهر بمني فيصلي بها الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبيح من الغد ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة وهوعلى تلبيته فإذا زالت الشمس صعد الإمام فجلس علىالمنبرفخطب الخطبة الأولى فإذا جلس أخذ المؤذنون في الأذان وأخذ هو في الـكلام وخفف الـكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ويقمم المؤذن ويصلى الظهر ثم يقمم فيصلى العصر ولا بجهر بالقراءة ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم يستقبل القبلة بالدعاء وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن الني صلى الله عليه وسلم قال « هذا موقف وكل عرفة موقف » ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال صمعت الشافعي يقول « عرفة كل سهل وجبل أقبل علىالموقف فيما بين التلعة التي تفضى إلى طريق نعمان وإلى حصين وما أقبل من كبـكب » وأحب للحاج ترك صوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وأرى أنه أقوى للمفطر على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع فإذا أتى المزدلفة حمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بهما ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولايسبح بينهما ولا على إثر واحــدة منهما ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليدل قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله يعنى من مزدلفة إلى منى ( قال ) ويأخذ منها الحصى للرمني يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كعلا أو زرنيخا أو ما أشهه لم يجزه وإن رمى بما قدرمى به مرة كرهته وأجزأ عنه ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم بجزه فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قرح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى مني فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى حمرة العقبة من بطن الوادى سبيع حصيات ويرفع يديه كلا رمى حتى يرى بياض ماتحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليـــل أجزأ عنـــه لأن النبي صلى الله عليه وسـلم أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافى صـلاة الصبح بمكَّة وكان يومها فأحب أن يوافيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ثم ينحر الهــدى إن كان معه ثم يحلق أو يقصر وياً كل من لحم هديه وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ولايقطع التلبية حتى يرمي الجرة بأول حصاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمي الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يليون حتى رموا الجمرة ( قال ) ويتطبب إن شاء لحله قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس النحر والرمي والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمى أو قدم الإفاضة على الرمى أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولافدية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال « افعل ولا حرج » ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ثم يرمي أيام مني الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع فإن رمي بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة وإن نسى من اليوم الأول شيئا من الرمى رماه في اليوم الثانى وما نسيه في الثاثى رماه في الثالث(قال) ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمى من الغد

#### باب مايلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسمى وغير ذلك

( فالله من العلم عنه المعرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكه ويدخل من ثنية كدا وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهاء بذلك وقوله عليه السلام للحائض «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » (قال) فإذا رأى البيت قال« اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظما وتسكريمـا ومهابة وزد من شرفه وعظمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظما وتكريما ومهابة» ( وقال ) وتقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » ويفتتح الطواف بالاستلام فيقبل الركن الأسود ويستلم الهاني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم الهاني وأنه لم يعرج على شيء دون الطواف ولا يبتدئ شيء غير الطواف إلا أن مجد الإمام في المكتوبة أو نخاف فوت فرض أو ركعتي الفجر (قال) ويقول عند ابتدائه الطواف والاستلام « باسم الله والله أكر اللهم إعمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » ويضطبع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع حين طاف ثم عمر (قال) والاضطباع أن شنمل بردائة على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأعن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى يكمل سعية والاستلام في كل وتر أحب إلى منه في كل شفع ( والله: ﴿ إِنْ اللَّهِ ﴿ أَلِللَّهُ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ الْحُجْرِ ا الأسود ويرمل ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثاً والرمل هو الخبب لاشدة السعى والدنو من البيت أحب إلى وإن لم يمكنه الرمل وكان إذا وقف وجد فرجة وقف ثم رمل فإن لم يمكنه أحبت أن يصر حاشية في الطواف إلا أن يمنعه كثرة النساء فيتحرك حركة مشيه متقاربا ولا أحب أن يثب من الأرض وإن ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربع وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساء ولا شي عليه وكلا حاذي العجر الأسود كر وقال فيرمله «اللهم اجعله حجا ميرورآ وذنيا مغفورا وسعيا مشكورا»ويقول فيسعيه « اللهم اغفر وارحم واعفعما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا فيالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ويدعو فما بعن ذلك عا أحب من دين ودنيا ولا بجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل النجس فإن أحدث توضأ وابتدأ وإن بني على طوافه أجزأه وإن طاف فسلك الحجر أو على جــدار الحجر أو على شاذروان السكمية لم يعتد به في الطواف وإن نكس الطواف لم مجزه محال (قال المزني) الشاذروان تأزير البت خارجا عنه وأحسمه على أساس البيت لأنه لو كان مياينا لأساس البيت لأجزأه الطوف عليه ( فالالشنافِي ) فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بأم القرآن و « قل يا أيها السكافرون » وفي الثانية بأم القرآن و «قل هو الله أحد » ( فالالشنافعي ) ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يحرج من باب الصفا فيرقى عليها فيكبر ويهلل ويدعو الله فما بين ذلك بما أحب من دين ودنيا شم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديداً حتى محاذى الملين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا حتى يتم سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن كان معتمراً وكان معه هدى نحر وحلق أو قصر والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم وهو قول ابن عباس وليس على النساء حلق ولسكن يقصرن وإن كان حاجا أو قارنا أجزأه طواف واحد لحجه وعمرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قارنة «طوافك يكفيك لحجك وعمرتك » غير أن على القارن الهدى لقرانه ويقم على إحرامه

# باب فيما يمتنع على المحرم من اللبس

( ﴿ إِلَاكِ مَا يَعِينِ ﴾ ولا يلبس المحرم قميصا ولا عامة ولا برنسا ولا خفسين إلا أن لابجد نعلين فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين وإن لم بجد إزاراً لبس سراويل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله ولا لماس ثويا مسه زعفران ولا ورس ولا شيء من الطيب ولا يغطى رأسه وله أن يغطى وجهه فإن احتاج إلى تغطية رأسه وليس ثوب مخيط وخمين ففعل ذلك من شدة برد أو حر إن فعل ذلك كله في مكانه كانت عليه فدية واحدة وإن فرق ذلك شيئًا بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية وإن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية وإن تطيب ناسيا فلا شي. علمه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية والفرق في المتطيب بين الجاهل والعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة ولم يأمره في الحبر بفدية (قال المزني) في هذا دليل أن ليس عليه فدية إذا لم يكن في الحبر(١) وهكذا روى في الحديث عن الني صلىالله عليه وسلم في الصائم يقع على امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم«أعتق وافعل» ولم يذكر أنعليه القضاء وأجمعوا أنعليه القضاء( فالالشفافعي ) وماشم من نبات الأرض مما لايتخذ طبياً أو أكل تفاحاً أو أترجا أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه وإن دهن رأمه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر (قال المزنى) ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية (قال المزنى) والقياس عندى أنه يجوز له الزيت بكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب (٢) ولو كان فيه طيب ما أكله ( قالل إن العجر عبد أكل من خبيص فيه زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه والعصفر ليس من الطيب وإن مس طيبا يابسا لايبقي له أثر وإن بق له ربيح فلا فدية وله أن يجلس عند العطار ويشترى الطيب مالم يمسه بشيء من جسده ويجلس عند الكعبةوهي تجمر وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك أفتدى وإن حلق وتطيب عامدا فعليه فديتان وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فمدان وإن حلق ثلاث شعرات فدم وإن كانت متفرقة فني كل شعرة مد وكذلك الأظفار والعمد فيها والخطأ سواء ويحلق المحرم شعر المحل وليس للمحل أن يحلق شعرالمحرم فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعل بغير أمره مكرها كان أو نائمًا رجع على الحلال بفدية وتصدق بها فإن لم يصل إليه فلا فدية عليه ( قال المزنى ) وأصبت في سهاعي منه ثم خط عليه أن يفتدى ويرجع بالفدية على المحل وهذا أشبه بمعناه عندى ( فَاللَّاشَعْ إَفِينَ ) ولا بأس بالسكحل مالم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام اغتسل رسولالله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ودخل ابن عباس حمام الجحفة فقال مايعباً الله بأوساخكم شيئا (قال) ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم مالم يقطع شعرا واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ولاينكح المحرم ولا ينكح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد ولا بأس بأن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة مالم تنقض العدة ويلبس المحرم المنطقة للنفقة ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض .

<sup>(1)</sup> قوله : وهكذا روى في الحديث النح كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا ، فلتحرر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣) قوله « ولو كان فيه الخ »كذا في الأصل وانظر .كتبه مصححه

# باب مواقيت الحج

( والله المنافع على المنافع المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام ومصر والمعرب وغيرها من الجحفة وأهل المامة اليمن بلم وأهل بحد اليمن قرن وأهل المسرق ذات عرق ولو أهاوا من العقيق كان أحب إلى والمواقت لأهلها ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر بمبقات غييره ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذى وي به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ومن سلك برا أو بحرا تأخى حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ولو أتى على ميقات لايريد حجا ولا عمرة فجاوزه ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات فم يقاته من حيث بحرم من أهله لا يجاوزه وروى عن ابن عمر أنه أهل من الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لايريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له فأهل منه ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته .

#### باب الإحرام والتلبية

( فاللانت افعي ) وإذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزاراً ورداء أبيضين ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلي ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لي ويكفيه أن ينوى حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وتطيب لإحرامه وتطيب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص (قال) فإن لبي مجج وهو يريد عمرة فهي عمرة وإن لبي بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء وإن لي بريد الإحرام ولم ينو حجاً ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء وإن ليي بأحدهمافنسيه فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية لقول الني صلى الله عليه وسلم «أتانى جبريل عليه السلام فأمرنىأن آمرأصحابى أومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » (قال) ويلمي المحرم قائمًا وقاعداً وراكباونازلا وجنبا ومتطهراً وعلى كلحال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان السلف يستحبون التلبية عند (١) اضطام الرفاق وعندالإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال (قال) والتلبية أن يقول « لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك إيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه وأختار أن يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول«لبيك إن العيش عيش الآخرة » فإنه لايروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غيرهذا فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) والمرأة في ذلك كالرجل إلا ماأمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجبها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إلى أن تختضب للاحرام قبل أن تحرم وروىءن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئاً من الحناء ولا تحرم وهي (٢) غفل وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها .

<sup>(1)</sup> اضطهم الرفاق : أي از دحامهم افتعال من « الضم » . كتبه مصجحه .

<sup>(</sup>٢) قوله غقال بضم الغبن وسكون الفاء أى خالية من الخضاب لا أثر عليها منه مأخوذ من قولهم « ناقة غفل » لا أثر عليها ولا علامة، كذا في كتب اللغة .كتبه مصححه .

سقت الهدى و لجعلتها عمرة » ( فاللا شيخة أن أحدا لا يكون مقيا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين العلم (١) الذى أدرك وفد رسول الله عليه وسلم أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة نقول يفعل في حجه على هذا المهنى وقال حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرجه ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن فيا اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرجه ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الفلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالمعرة إلى الحجج وإفراد الحج والقران واسع كله وثبت أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وفراد الحج والقران واسع كله وثبت أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى و لجعلتها عمرة » (فإن قال قائل) فمن أبن أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر منه الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث والحوس دون حديث من قال قرن ؟ (فيل) لتقدم صحبة جابر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث والمواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار والعمرة يشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء والعمرة يشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء والعمرة فرض وأداء الفرضين في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد لأن من كثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله .

# باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك

. ( فالالشنافع) قال الله جل وعز « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» الآية فإذا أهل بالحج في شوال أو ذى القمدة أو ذى الحجة صار متمتعاً فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج وهو قول عمرو بن دينار (قال) وعليه أن لانحرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ماله من الأيام الثلاثة في آخر صيامه يوم عرفة لأنه بخرج بعد عرفة من الحج ويكون في يوم لاصوم فيه يوم النحر ولا يصام فيه ولا أيام مني لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن من طاف فيها فقد حل ولم يجز أن أقول هذا في حج وهو خارج منه وقد كنت أراه وقد يكون من قال يصوم أيام مني ذهب عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها (قال المزني) قوله هذا قياس لأنه لاخلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكذلك عليه وسلم موتى في نهيه عنها وعن يوم النحر فإذا لم يجز صام يوم النجر لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها (قال) ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة فإن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدى فليس عليه الهدى وإن أهدى فحسن وحاضر و المسجد الحرام الذين لامتعة عليهم من كان أهله دون ليلتين وهو حيثة أقرب المواقيت ومن سافر فحسن وطلوف فإن جاوز ذلك إلى أن يصير مسافراً أجزاً و دم .

<sup>(</sup>١) قوله : الذي أدرك وفد النح كذا في الأصل ولعل في الكلام تجريفا ، فحرر . كتبه مصححه .

وروىعن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلمأقام بالمدينة تسع سنين ولم بحج ثم حج ( فالالشت انبى ) فوقت الحج مابين أن يجب عليه إلى أن يموت .

## باب بيان وقت الحج والعمرة

( فاللشنافي ) قال الله جل وعز ( الحج أشهر معلومات » الآية ( فاللشنافي ) وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروى أن جابر بن عبدالله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن عطاء أنه قبلله أرأيت رجلاجاء مهلا بالحج في رمضان ما كنت قائلا له ؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله جل وعز ( الحج أشهر معلومات » (قال) فلا يجوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة (قال) ووقت العمرة مق شاء ومن قال لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعمر عائشة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخالف فعل عائشة نفسها وعلى رضى الله عنه وابن عمر وأنس رحمهم الله .

# باب بيان أن العمرة واجبة كالحج

( قَالَكُ اللّهُ عَالَى اللهُ جَلَ ذَكَرَهُ ﴿ وَأَنْمُوا الْحَجِ وَالْعَمْرَةُ لَهُ ﴾ فقرن العمرة به وأشبه بطاهر القرآن أن تبكون العمرة واجبة واعتمر النبي سلى الله عليه وسلم قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس والذي نفسى بيده إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿ وَآلِمُوا الحج والعمرة لله ﴾ وعن عطاء قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان (قال) وقال غيره من (١) مكيينا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآن العمرة مع الحج هديا ولو كانت نافلة أشبه أن لا تقرن مع الحج وقال رسول صلى الله عليه وسلم ﴿ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ﴾ وروى أن في المكتاب الذي كتبه رسول الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر.

#### باب القران وغير ذلك

( فَاللَّشَوْافِي ) وبجزئه أن يقرن العمرة مع الحج وبهريق دما والقارن أخف حالا من المتمتع وإن اعتمر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى ينشىء الحج أنشأه من مكة لامن الميقات ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج حرج من الحرم ثم أهل من أبن شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات الميقات وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون العل كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدها في الآخر (قال) وأحب إلى أن من الجدرانة لأن الذي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم لأن الذي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أفرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية لأن الذي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد بعمرة منها .

## باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك

( فَاللَّاثَ عَانِهِ ) فى مختصر الحج وأحب إلى أن يفرد لأن اثنابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وقال فى كتاب اختلاف الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لمسا

<sup>(</sup>١) قوله «مكيينا» كذا في المختصر ومثله فيأصل الأم وهوجمع مكي نسبة إلىمكة أضيف إلى الضمير.كتبه مصححه

# - الحج الحج الحج

( فَاللّاشَافِعِي أَ) فَرَضَ الله تبارك و تعالى الحج على كل حر بالغ استطاع إليه سبيلا بدلالة الكتاب والسنة ومن حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها ( فَاللّاسَافِي ) والاستطاعة وجهان أحدها أن يكون مستطيعا بيدنه واجدا من ماله ماييلغه الحج بزاد وراحلة لأنه قبل يارسول الله ما الاستطاعة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «زاد وراحلة » وراحلة » والوجه الآخر أن يكون معضوبا في بدنه لايقدر أن يثبت على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو من يستأجره فيكون هذا بمن لزمه فرض الحج كما قدر ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل أنا مستطيع لأن أبني دارى أو أخيط نوبي يعني بالإجارة أو بمن بطيعني وروى عن ابن عباس أن المرأة من خشع قالت يارسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «نعم »فقالت يارسول الله فهل بنفه دلك ؟ فقال «نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه » ( فَاللّاشَافِي) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها الحج عنه كقضائها الدين عنه فلا شيء أبيك دين فقضيته نفعه » ( فَاللّاشَافِي) فعلى الله عليه وسلم بينه وروى عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن كنت حججت فلب عنه والا على عن على عن على عن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال الشيخ كبي لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك ، فاحج ج» وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال الشيخ كبي لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك ، فاحج ج» وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال الشيخ كبي لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك ،

#### باب الاستطاعة بالغير

( قَالَ السَّنَافِينَ ) وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج فإن مات فضى عنه وإن لم يمكنه لبعد داره و دنو الحج منه ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه وإن كان عام جدب أو عطش و لم يقدر على ما لابد له منه أوكان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه وروى عن عطاء وطاوس أنهما قالا الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس (قال الرئم ما قبل أنه على فلا عجم عنه ولا عجم عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهى عنه ولا عجم قلى لحج والهمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته ولا يجم عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حجج فهى عنه ولا أبه سمع رجلا يلمي عن فلان فقال له « إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك » وعن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول «لبيك عن شبرمة » فقال: ويحك ! «ومن شبرمة » فقال وعمرة كان فرضه .

# باب بيان وقت فرض الحج وكو نه على التراخي

( فَاللَّاشَافِينِي ) أَنزلت فريضة الحج بعد الهجرة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرعلى الحج وتخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لامحاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ولا ترك المتخلفون عنه ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام وهي حجة الوداع

لغير حاجة نقض اعتكافه فإن نذر اعتكافا بصوم فأ فطر استا أنف ( وقال ) في باب ماجمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار لايباشر المعتكف فإن فعل أفسد اعتكافه ( وقال ) في موضع من مسائل في الاعتكاف لايفسد الاعتكاف من الوطء إلا مايوجب الحد ( قال المزنى ) هذا أشبه بقوله لا أنه منهى في الاعتكاف والصوم والحج عن الجاع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون مايوجب الحد أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندى في القياس ( فاللاشكافيي ) وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متنابعا أحببته متنابعا ( قال المزنى ) وفي ذلك دليل أنه يجزئه متفرقا ( قال ) وإن نوى يوما فدخل في نصف النهار اعتكف إلى مثله وإن قال لله على اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس وإن قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثانى إلا أن يكون له نية النهار دون الليل و يجوز اعتكافه ليلة وإن قال لله على أن اعتكف يوم يقدم فلان فقدم في أول النهار أن يكون له نية النهار دون الليل و يجوشاً فإذا قدر قضاه ( قال المزنى ) يشبه أن يكون إذ قدم في أول النهار المانوع الشمس وقد مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قدأ كمل اعتكاف يوم وقد يقدم في أول النهار أن يقضى مقدار مامضى من ذلك اليوم من يوم فلا بد من قضائه حتى يتم يوم ولو استأنف يوما حتى أول النهار المانوع الشمس وقد مضى بعض يوم فيقضى بعض يوم فلا بد من قضائه حتى يتم يوم ولو استأنف يوما حتى يكون اعتكاف والمعتكف والمعتكفة ويا كان ويطبا بما شاءا وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت ولا با أس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويا كالألدين في الطشت ولا با أس أن ينكح نفسه وينكج غيره والمرأة والعبد والمسافرون بعتكفون حيث شاءوا لأنه لاجمة عليهم.

#### باب فضل الصدقه في رمضان وطلب القراءة

. ( فالالشنافي ) أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالحير وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان وكان جبريل عليه السلام يلماه فى كل ليلة فى رمضان فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه كان أجود بالحير من الربيح المرسلة ( فالانتهافي ) وأحب للرجل الزيادة بالجود فى شهر رمضان اقتداء به ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم .

#### باب الاءتكاف

( فالالشنافي ) أخبرنا مالك عن أى الهاد عن محمد بن إبراهم بن الحرث التيمي عن أى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال صلى الله عليه وسنم « من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر» قال «وأريت هذه الليلة ثم أنسيتها» قال«ورأيتني أسجد في صبيحتها فيما. وطين فالتمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى كل وترر» فمطرت السهاء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين ( قَالَ الشَّيْافِي ) وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها في العشر الأواخر والندى يشبه أن يكون فيه ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين ولا أحب ترك طلبها فيها كلها وروى حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلى رأســـه فأرجله وكان لايدخـــل البيت إلا لحاجة الإنسان وقالت عائشة فغسلته وأنا حائض ﴿ وَاللَّهُ مَا يُعِيمُ ﴾ فلا بأس أن يدخل المعتكفراً سه في البيت ليفسل ويرجلوالاعتكاف سنة حسنة ويجوز بغير صوم وفي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق(قال المزنى)لوكان الاعتكف يوجب الصوم وإنما هو تطوع لم يحز صوم شهر رمضان بغير تطوع وفى اعتكافه صلى الله عليه وسلم فى رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف فنفهموا رحكم الله ودليل آخر لوكان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم . بالليل لخروجه فيه من الصومفلما لم يخرجهنه من الاعتكاف بالليل وخرج فيهمن الصوم ثبت منفردا بغير الصوم وقدأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يعتكف ليلة كانت عليه نذرا في الجاهلية ولاصيام فيها ( قَالِ لِشَيْ افِعي ) ومن أراد أن يَعْتَكُفُ العَشرُ الأُواخُرُ دَخَلَ فيه قبل الفروبِ فإذا هل شوال فقد أثم العشرُ ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبة بأن يقول إن عرض لي عارض خرجت ولا بأس أن يعتكف ولا ينوى أياما متى شاء خرج واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلى فإن اعتسكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة ( قال ) ويحرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلا شيء عليه ولا يقيم بعد فراغه ولا بأس أن يشترى وببينع ويخيط ويجالس العلماء وبحدث بمنا أحب مالم يكن مأثمنا ولا يفسده سباب ولا جدال ولا يعود المرضى ولا يشهد الجنازة إذا كمان اعتكافه واجبا (قال) ولا بأس إذا كمان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كمان خارجا ولك كره الأذان بالصلاة للولاة وإن كانت عليه شهادة فعليه أن بجيب فإن فعل خرج من اعتكافه وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب فإذا برى أو خلى عنه بني فإن مكث بعد برئه شيئًا من غير عذر ابتدأ وإن خرج

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال المرأة الهم والشيخ الكبير الهم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا ( فالالشغافي) وغيره من المفسرين يقرءونها «يطيقونه » وكذلك نقرؤها ونزيم أنها نزلت حين نزل فرض السوم ثم نسخ ذلك قال وآخر الآية يدل على هذا المعنى لأن الله عز وجل قال «فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً »فزاد على مسكين « فمو خير له » ثم قال «فأن تصوموا خير له »قال فلا يأمر بالصيام من لايطيقه ثم بين فقال «فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهر القرآن (قال المزنى) هذا بين فى التنزيل مستغنى فيه عن التأويل ( فالله تاكن في التنزيل مستغنى فيه عن التأويل مناهدة عن الكافين ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعثمي لما أحب من خلوف فم السائم.

## باب صوم التطوع

( فَاللَّشَنَافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة أنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال « أما إنى كنت أريد الصوم ولكن قريه » قال وقد صام رسول الله عليه وسلم في سفره حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر وركع عمر ركعة ثم انصرف فقيل له في ذلك فقال إنما هو تطوع ثمن شاء زاد ومن شاء نقص ويما يثبت عن على رضى الله عنه مثل ذلك وعن ابن عباس رحمه الله وجابر أنهما كانا لايريان بالإفطار في صوم التطوع بأسا وقال ابن عباس في رجل صلى ركعة ولم يصل معها له أجر مااحتسب ( فياللَشَنافِي ) رحمه الله تعالى : فمن دخل في صوم أو صلاة فأحب أن يستتم وإن خرج قبل النام لم يعد .

### باب النهي عن الوصال في الصوم

( فَاللَّانِينَ فَهِي ) أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعُ عَنْ ابْنُ عَمْرُ أَنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَم نَهَى عَنْ الوَصَالُ فَقَيْلُ يَارَسُولُ الله إنكُ تَوَاصُلُ قَالَ « إنى لَسَتَ مَثْلَـكُم إنى أَطْعُمُ وَأَسْقَى » ( فَاللَّائِينَ فَافِعِي عليه وسلم وبين الناس في أمور أباحها له حظرها عليهم وفي أمور كتبها عليه خففها عنهم .

## باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء

( وَاللَّامَانَ إِنِّي ) أَخْبَرُنَا سَفِيانَ بِنَ عَيِينَةَ قَالَ حَدَثَنَا دَاوَدَ بِنَ شَابُورَ وَغَيْرَهُ عَنَ أَبِي قَرَعَةً عَنَ أَبِي الْحَلْيَلُ عَنَ أَبِي حَرَمَاةً عَنَ أَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم«صيام يوم عرفة كَفَارة السنة والسنة التي تلمهاوصيام يوم عاشوراء يكفرسنة» قال فأحب سومها إلا أن يكون حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة لأنه حاج مضح مسافر ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة .

# باب النهى عن صيام يومي الفطر والأصحى وأيام التشريق

( وَاللَّهُ عَالِيهِ ) وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولو صامها متمتع لابجد هديا لم بجز عنه عندنا (فال المزني) قد كان قال بجزيه ثم رجع عنه .

بعض(١)لأحد قوليه أن لايقبل في الصوم إلا عدلين (قال) حدثنا إبراهيم قالحدثنا الربيع قال الشافعي لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا بجوز أن يصام إلا بشاهدين ولأنه الاحتياط قال(٢) وإن صحا قبل الزوال أفطر وصلي بهم الإمام صلاة العيد وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلى أن يصلى العيد من الغد لمـا ذكر فيه وإن لم يكمن ثابتاً (قال المزنى ) وله قول آخر أنه لايصلي من الغد وهو عندى أفيس لأنه لو جاز أن يقضي جاز في يومه وإذا لم بجز القضاء في أفرب الوقت كان فنما بعده أبعد ولو كان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم في ضحى يوم بعـــد شهر لأنه مثل ضحى اليوم قال ومن كان عليه الصوم من شهر رمضان لمرض أو سفر فلم يقضه وهو يقدر عليه حتى دخل عليه شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر ثم يقضي من بعده الذي عليه ويكفر لكل يوم مــداً لمسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات أطعم عنه وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلا كفارة عليه (قال) ومن قضى متفرقا أجزأه ومتتابعاً أحب إلىّ ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا (قال) وإن بلع حصاة أو ماليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسهفقد أفطر إذاكان ذاكرا ولا شيء عليه إذا كان ناسيا وإذا استنشق رفق فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف في المضمضة وهوعامد ذاكر اصومه أفطر (وقال) في كتاب ابن أبي ليلي لايلزمه حتى يحدث ازدراداً فأما إن كان أراد المضمضة فسبقه لإدخال النفس وإخراجه فلا يعيد وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه (قال المزنى) إذاكان الآكل لايشك في الليل فيوافى الفجر مفطراً بإجماع وهو بالناسي أشبه لأن كلمهما لايعلم أنه صائم والسابق إلى جوفه الماء يعلم أنهصائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد عندي أولى بالفطر ( فياللين انعي ) وإن اشتهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو مابعده أجزأه وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس فيه ومحتجم كان ابن عمر يختجم صائمًا قال ويما ممعتمن الربيع ( فالالت افعي ) ولا أعلم في الحجامة شيئًا يثبت ولوثبت الحديثان حديث «أفطر الحاجم» وحديث آخرأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للا ول(٦) وأن فيه بيان وأنه زمن الفتح وحجامة النبي صلى الله عليه وسلم بعده وأكره العلك لأنه يحلب الريق قالوصوم شهر رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة وعبد ومن احتلم من الغلمان أو أسلم من الـكفار بعد أيام من شهر رمضان فإنهما يستقبلان الصوم ولا قضاء عليهما فعا مضى وأحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغط القبيح والمشاتمة وإن شوتمُ أن يقول إنى صائم للخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والشيخ الكبير الذي لايستطيع الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة (<sup>١)</sup> وروى عن ابن عباس في قوله جل وعز « وعلى

<sup>(</sup>١) قوله « بعض لأحد قوليه »كذا في الأصل وفي نسخة « يقض » وليحرر اللفظ .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله «وإن صحا النح » كذا فى الأصل وعبارة الأم «وإن غما أى هلال رمضان وشوال فجاءتهم البينة أنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أى ساعة جاءتهم البينة فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد النح اه » وبها يعلم ماهنا .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣) وأن فيه بيان ، وأنه زمن الفتح كذا في الأصل وأظن العبارة محرفة فحررها .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٤) قولهوروى عن ابن عباس فى قوله جل وعز «وعلى الذين يطيقونه النخ» عبارة الكشاف بعد أن فسر الآية على القراءة المشهورة « وقرأ ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق أى يكافونه أو يقلدونه ويقال لهم صوموا وعنه يتطوقونه بمعنى يتطوقونه وإصلهما يطيقونه يتطوقونه بمعنى يتطوقونه وأصلهما يطيقونه ويتطيقونه على أنهما من فيعل وتفيعل من الطوق اه ملخصا » وبهذا يعلم ماهنا . كتبه مصححه .

متابعين ولا بجد إطعام ستين مسكينا أتى بعرق فيه تمر (قال) سفيان والعرق المكتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتصدق به ( فَاللَّاشِ عَافِعي ) والمكتل خمسة عشر صاعا وهو ستون مدا ( فَاللَّاشِ عَافِعي ) وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان (قال) وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في صمة أو تاوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة والحامل والمرضع اذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعلمهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة (قال المازنی )كيف يكفر من أبيح له الأكل والإفطار ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء واحتج بالحبر « من استقاء عامدا فعليه القضاء ولاكفارة » (قال المزني ) ولم بجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم (قال) ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وان فعل لم ينتقض صومه وتركه أفضل (قال إبراهم) سمعت الربيع يقول فيه قول آخر أنه يفطر الا أن يفليه فيكون في معنى المكره يبقى مابين أسنانه وفي فيسه من الطعام فيجرى به الريق وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم قالت عائشة وكان أملككم لإربه بأبي هو وأمي (قال) وروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يكرهانها للشباب ولا يكرهانها للشيخ (قال) وإن وطيء دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر وإن تلذذ بالنظر فأنزل لم يفطر وإذا أغمى على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ (قال للزني ) إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه فهو عندى صائم أفاق أو لم يفق و أيوم الثانى ليس بصائم لأنه لم ينوه في الليل وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم ( قَالِلَشِ عَانِعي ) وإذا حاضت الرأة فلا صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ولم يكن علمها أن تعيد من الصلاة إلا ما كمان في وقنها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة ( قال ) وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي كمان لهما أن يفطرا في شهر ردضان ويأتى أهله فإن صاما في سنرهما أجزأهما وايس لأحد أن يصوم في شهر رمضان(١) دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره صام رسول لله صلى الله عليه وسملم في السفر وأفطر وقال لحمزة رضي الله عه « إن شئت فصم وإن شئت فافطر » (قال) وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لايراه أحد وان كانت امرأته حائضا فطهرت كان له أن مجامعها ولو ترك ذلك كان أحب إلى ولو أن مقما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه لأنه دخل فيه مقما ( قال المزنى ) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغمم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار ولوكان لايجوز فطر. مافعل النبي صلى الله عليه وسلم (قال) ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لايراه أحد ولا يعرُّض نفسه للنهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان ( قال ) ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال المزنى ) هذا

<sup>(</sup>۱) قوله « دينا » كذا في النسخ ولعله محرف من الناسخ عن « نذرا » أو نحوه فحرر ، كتبه مصححه . ( ) وله « دينا » كذا في النسخ ولعله محرف من الناسخ عن « نذرا » أو نحوه فحرر ، كتبه مصححه .

# -> ركتاب الصيام ركتاب السيام ركتاب النية في الصوم

( فَالَالَشَغَافِعي ) ولا يجوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوى الصيام قبل الفجر فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال واحتج في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يدخل على أرواجه فيقول«هل منغداء؟»فإن قالوا لا قال«إنى صائم»ولا يجب عليه صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان أو يستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادى والثلاثين من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأ كملوا العدة للاثلن يوما» وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد شاهدان أن الهلال رؤى قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته عدل واحد رأيت أنأفبله للأئرفيهوالاحتياط ورواه عن على رضي الله عنه وقال على عليه السلام «أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر بوماً من رمضان» (قال) والقياسان لا يقبل على مغيب إلا شاهدان (قال) وعليه في كــل ليلة نية الصيام للغدومن أصبح جنباءن جماع أو احتلام اغتساروأنم صومه لأن الني صلى الله عليه وسلمكان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم (قال) وإن كان يرىالفجر لم يجب وقد وجبأو يرىأن الليل قد وجب ولم بجب أعاد وإن طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه وإن كان مجامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد وقضي كـفر وإن كان بين أسنانه ما بحرى به الريق فلا قضاء عليه وإن تقيأ عامدا أفطر وإن ذرعه التيء لم يفطر واحتج في التيء بابن عمر رضي الله عنهما (قال المزني) وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال المزني) أفرب ما يحضرني للشافعي فها يجرى به الربق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق وغربلة الدقيق وهدم الرجل الدار وما يتطاير من ذلكِ في العيون والأنوف والأفواء وماكان من ذلك يصل إلى الحلق حين يفتحه فيدخل فيه فيشبه ماقال الشافعي من قلة ما بحرى به الريق (فال) وحدثني إبراهيم قال سمعت الربيع أخبر عن الشافعي قال الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوما كان يصومه و محتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه (قال) وإن أصبح لا يرى أن نومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم شك ثم بان له أنه من رمضان أجزأه وإن أكل شاكا فى الفجر فلا شيء عليه وإن وطيء امرأته وأولج عامدا فعلمهما القضاء والكفارة واحدة عنه وعنها وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الناسي (قال) والـكمارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهر بن متنا بعين فإن أفطر فهما ابتدأهما فان لم يستطع فإطعام ستين مدرًا الحل مسكين بمد الني صلى الله عليه وسلم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الواطىء أنه لا يجد رقبة ولا يستطيع صيام شهرين

#### باب مكيلة زكاة الفطر

( فاللات الله عليه وسلم الناص الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورص ركاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( فاللات الجي ) و بين في سمته صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر من البقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة (قال) وأى قوت كان الأعلب على الرجل أدى منه زكاة الفطر كان حنطة أو ذرة أو علساأوشعيرا أو تمرا أو زبيبا وما أدى من هذا أدى ساعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى ثمن صاع زبيب ضروع أدى ثمن آصع حنطة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى ثمن صاع زبيب ضروع أدى ثمن آصع حنطة لأنه وإن كان لهم قوتا فالفث قوت وقد يقتات الحنظل والذي لا أشك فيه أنهم يؤدون من قوت أقرب البلدان بهم إلا أن يقتانوا ثمرة لازكاة فيها فيؤدون من ثمرة فيها زكاة ولو أدوا أفطا لم أر عليهم إعادة (قال المزني) قياس ما مضى أن يرى عليهم إعادة لأنه لم بجعلها فها يقتات إذا لم يكن ثمرة فيها زكاة أو بجيز القوت وإن لم يكن فيه زكاة ( فإللات إنهى ) ولا بجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع القوت وإن لم يكن فيه زكاة ( فإللات إنهى ) ولا بجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيب فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه وإن كان قوته حبوباً مختلفة فأختار له خيرها ومن أبن أخرجه أبزأه وإن كان قوته حبوباً مختلفة فأختار له خيرها لا تلزمه نفقهم مجال وإن طرحها عند من تجمع عنده أجزأه إن شاء الله تمالى ، سأل رجل سالما فقال لا لاتراه نفقهم مجال وإن طرحها عند من تجمع عنده أجزأه إن شاء الله تمالى ، سأل رجل سالما فقال

## باب الاختيار في صدقة التطوع

( فَاللَّانَ اَفِعَى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول » (قال) فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لأن نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من النفل ثم قرابته ثم من شاء وروى أن امرأة ابن مسعود كانت صناعا وليس له مال فقالت لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فسألت رسول الله على الله على والله عن ذلك فقال « لك في ذلك أجران فأنفقي عليهم » والله أعلم .

#### باب من تازمه زكاة الفطر

( فالالنسافي ) رحمه الله تعالى: أخرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله علمه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثي من المسلمين . وروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث آخر قال « بمن تمونون » ( فَالْالِثُ يَافِق ) فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال لهم وإنما فرضهم على سيدهم فهم والمرأة نمن يمونون فسكل من لزمته مؤنة أحد حتى لايكون له تركها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمني الفقراء وزوجته وخادم لها ويؤدى عن عبيده الحضور والغيب وإن لم يرج رجعتهم إذا عما حياتهم وقال فى موضع من هذا الـكتاب وإن لم يعلم حياتهم واحتج فى ذلك بابن عمر بأنه كـان يؤدى عن غلمانه بوادى القرى ( قال المزنى ) وهذا من قوَّله أولى( فالله شيافتي) ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ورقيق رقيقه ورقيق الخدمة والتجارة سـواء وإن كان فيمن يمون كافر لم يزك عنه لأنه لايطهر بالزكاة إلا مسلم قال محمد وابن عاصم قال سمعت المعضوب الدى لامنفعة فيه وإن كان ولذه فى ولايته لهم أموال زكى منها عنهم إلا أن يتطوع فيجزى عنهم فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه وإنما يجب عليه أن يزكي عمن كـان عنده منهم فى شىء من نهار آخر يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكى عنه وإن مات من ليلته وإن ولد له بعد ماغربت الشمس ولد أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في عامه ذلك وإن كـان عبد بينه وبين آخر فعلي كل واحد منهما بقدر مايملك منه ولوكان يملك نصفه ونصفه حر فعليه فينصفه نصف زكاته فإنكان للعبد مايقوته ليلة الفطر ويومه أدى النصف عن نصفه الحر لأنه مالك لما اكتسب في يومه وإن باع عبدا على أن له الحيار فأهل شوال ولم يختر إنفاذ البيع ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع وإن كان الخيار المشترى فالزكاة على المشترى والملك له وهو كمختار الرد بالعيب وإن كان الحيار لهما جميعا فزكاة الفطرعلي المشتري ( قال المزني ) هذا غلط في أصل قوله لأنه يقول في رجل لو قال عبدي حر إن بعته فباعه أنه يعتق لأن اللك لم يتم للمشترى لأمهما جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فهما فيخيار التفرق كهو في خيار الشرط بوقت لا فرق في القياس بينهما ( ﴿ وَاللَّهُ مُعَافِي ﴾ ولومات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبدأة على الدين وغيره من ميراث ووصايا ولو ورثوا رقيقا ثم أهل شوال فعلمم زكاتهم بقدر مواريتهم ولومات قبل شوال وعليه دين زكي عنهم الورثة لأنهم فيملكهم واو أوصى لرجل بعبد نخرج من الثلث فمات ثم أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قبل فهي عليه لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث لأنه لم يخرج من ملـكه ولو مات الموصى له فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر فيمال أبيهم لأنهم بملسكه ملـكوه ومن دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوت ليومه وما يؤدى به زكناة الفطر عنه وعنهم أداها فإن لم يكن عنده بعد القوت ليومه إلا مايؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يومه فلا شيء عليه فإن كان أحد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر لم أرخص له في ترك أدائها عن نفسه ولايبين لي أن تجب عليه لأبها مفروضة على غيره ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذاكان محتاجا وغيرها من من الصدقات المفروضات والتطوع وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدى عنها فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه أو منعمًا منه فعلى السيد . ماعتق عليه عبده ( فاللامناني ) ومن ملك غرة نحل ملك اصحيحا قبل أن ترى فيه الصفرة أو الحرة فالزكاة على مالكها الآخر بركيها حين تزهى ولو اشترى الثمرة بعد مايبدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها فإن بدا صلاحها كما لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها ولو رضيا الترك فالزكاة على المشترى ولو رضى البائع الترك وأبي المشترى ففيها قولان . أحدهما : أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ لأمهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزنى ) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها ( فاللافزي) عن المراد وحد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها والقول في ذلك قوله مع يميه ولوباع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزى غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه قوله مع يميه ولوباع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزى غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه ولوباع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزى غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه ولوباع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثلة أو يقسمه على أهله لا يجزى غيره وأفسخ بعه إذا قدرت عليه المسائد فيله كالها ولا المسخه .

#### باب زكاة المعدن

( فالله المادن إلا ذهبا أو ورقا فابدا ولا زكاة في شيء مما يخرج من المهادن إلا ذهبا أو ورقا فإذا خرج منها ذهبا أوورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع يمينه إن استهاكه ولا يجوز بيع تراب المهادن بحال لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره ( فالله عنافي ) وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركاز فقيها الخس (قال) وماقيل فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الدهب منه عشر بن مثقالا والورق منه خمس أواق (قال) وبضم ما أصاب في الأيام المنتا هة فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ثم استأنفه لم يضم كثر القطع عنه له أو قل واقطع ترك العمل لغير عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد لاوقت ثم استأنفه لم يضم كثر القطع عنه له أو قل واقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول (قال المزني) وقال في موضع آخر والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض (قال المزني) إذا لم يثبت له أصل في موضع آخر والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض (قال المزني) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن مجعله فائدة يزكي لحوله وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو انقياس عندى و بالله التوفيق .

# باب مايقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه

( فَالْالْشَنْ اَفِي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى لبيه صلى الله عليه وسلم « خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيم مها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » ( فَالَّالِشَنْ اَفِي ) والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم فحق على الوالى إذا أخذ صدقة امرى أن يدعو له وأحب أن يقول « آجرك الله فها أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فها أقيت » .

<sup>(</sup>١) قوله : فالعشر فيها النح عبارة الأم « فالزكاة في الثمرة من مال مالكها الأول اه » وهو مراد المخنصر وقوله «فإن بدا صلاحها الفركة فإن أخذهما رب الحائط يقطعهما فسخنا البيع بينهما »كتبه مصححه .

وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم بكن عليه زكاة لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منهاكالرتهن للشيء فيكون للمرتهن مآله فيه وللغرماء فضله (قال) وكلمال رهن فحال علمه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ﴿ وقال المزنى ﴾ وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلي إذا كانت له ماثنا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه والأول من قوليه مشهور (قال) وإن كان له دين بقدر على أخذه نعليه تعجيل زكاته كاوديمة ولو جعد ماله أو غصبه أو غرق فأقام زمانا ثم قدر عليه فلا بجوز فيه إلا واحد من قولين أل لايكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه لأنه مغلوب عليه أويكون عليه الزكاة لأن ملكه لم يزل عنه لمامضي من السنين فإن قبض من ذلك مافي مثله الزكاة زكاه لمــا مضى وإن لم يكن في مثله زكـاة فــكان له مال ضمه إليه وإلا حسيه فإذا قبض ما إذا جمع إليه ثبت فيه الزكاة زكى لما مضى (قال) وإذا عرف لفطة سنة ثم حال عديما أحوال ولم بزكها ثم جاءه صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها لأنه لم يكن لها مالكا قط حتى جاء صاحبها والقول فيها كما وصفت في أن علمه الزكاة لمما مضي لأنها ماله أو في سقوط الزكاة عنه في مقامها في يد الملتقط بعد السمنة لأنه أبيح له أكلما ( قال المزني ) أشبه الأمر بقوله عندي أن يكون عليه الزكاة لقوله إن ملـكه لم يزل عنــه وقد قال في باب صدقات الغنم ولو ضلت غنمه أو غصبها أحوالا ثم وجدها زكاها لأحوالهــا فقضي مالم مختلف من قوله في هذا لأحد قوليه في أن عليه الزكاة كما قطع في ضوال الغنم وبالله التوفق ( قَالَالشِّنَانِين ) ولو أكرى دارا أربع سنين بمـائة دينار فالـكراء حال إلا أن يشــترط أجلا فإذا حال الحول زكى خمســة وعشرين دينارآ وفى الحول الثانى خمسين لسنتين إلا قدر زكاة الخمسة والعشرين دينارا وفى الحول آثناث خمسة وسبعين دينارا لثلاث سنين إلا قدر زكاة السنتين الأوليين وفي الحول الرابع زكي مائة لأربع سنين إلا قدر زكاة مامضي ولو قبض المكرى المال ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء ولم يكن عليه زكاة إلا فما سلم له ولا يشبه حداق المرأة لأنها ملكته على الكمال فإن طلق انتقض النصف والإجارة لايملك منها شيئ إلا بسلامة منفعة المستأجر مدة يكون لهـا حصة من الإجارة (قال المزنى) هذا خلاف أصله في كناب الإجارات لأنه مجعلها حالة علـكمها المـكرى إذا سلم ما أكرى كشمن السلعة إلا أن يشترط أجلا وقوله هاهنا أشبه عنــدى بأفاويل العلماء في الملك لاعلى ماعبر في الزكاة (قال) ولو غنموا فلم يقسمه الوالي حتى حال الحول فقد أساء إن لم يكن له عــذر ولا زكما في فضة منها ولا ذهب حتى يستقبل نها حولا بعد القسم لأنه لاملك لأحد فيه بعينه وأن للامام أن يمنعهم قسمته إلا أن يمكنه ولائن فيها خمسا وإذا عزل سهم النبي صلى الله عليه وسلم منها لما ينوب المسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس لمالك بعينه .

# باب البييع فى المــال الذى تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قيض منه وغير ذلك

( فاللشنافيق ) ولو باع بيعا صحيحا على أنه بالخيار أو المشترى أوهما قبض أو لم يقبض فحال الحول من يوم ملك البائع وجبت عليه فيه الزكاة لأنه لايتم بخروجه من ملكه حتى حال الحال الحول ولمشتريه الرد بالتغيرالذي دخل فيه بالزكاة ( قال المزنى ) وقدقال في باب زكاة الفطر أن الملك يتم يخيارهما أو بحيار المشترى وفي انشفعة أن الملك يتم بخيار المشترى وحده ( قال المزنى ) الأول إذا كانا جميعا بالخيار عندى أشبه بأصله لأن قوله لم يختلف في رجل حلف بعنق عبده أن لاببيعه فباعه أنه عتيق والسند عنده أن لاببيع بمن جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فلولا أن ما كم

الزكاة ربع عثير وليس كذلك زكاة الماشية ألا ترى أن في خمس من الإبل السائمة بالحول شاة أفيضم مافي حوله زكاة شاة إلى مافى حوله زكاة ربع عشر ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر أو بقرا بغنم لم يضمها فى حول لأن معناها فى الزكاة مختلف وكذلك لاينبغي أن يضم فائدة ماشية زكاتها شاة أو تبيع أو بنت لبون أو بنت مخاض إلى حول عرض زكاته ربع عثمر فحول هذا العرض من حين اشتراه لامن حين أفاد الماشية التي بها اشتراه ( فالانشاغ أفعي ) ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلابدراهم وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير ولو أفامت عنده مائة دينار أحد عثمر شهراً ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكم الأن الزكاة فيها بأنفسها ولو اشترى عرضا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه ولو اشترى شيئا للتجارة ثم نواه لقنية لم يكن عليه زكاة وأحب لو فعل ولا يشبههذا السائمة إذا نوىعلفها فلا ينصرف عن السائمة حي يعلفها ولوكان يملك أفل مما تجب في مثله الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة لأنها عولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لافها اشترى به ( قال ) ولا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطرإذا كانوا مسلمين ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمــال إنمــا هي طهور لمن لزمه اسم الإيمــان وإذا اشترى نخلا أو زرعا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولوكان مكان النخل غراس لازكاة فيها زكاها زكاة التجارة والخلطاء في الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث على ماوصفت سواء .

#### باب الزكاة في مال القرابة

( فالله ينابع ) رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوى ألفين ففيها قولان أحدهما أنه تزكى كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله وكذلك لو كان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتبها الربح وهذا أشبه والله أعلم والقول الثانى أن الزكاة على رب المال في الألف والخنيمائة ووقفت زكاة خميمائة فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها لأنه خليط بها ولوكان ربالمال نصرانيا والعامل مسلما فلا ربح لمسلم حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ثم يستقبل بربحه حولا والقول الثاني يحصى ذلك كله فإن سلم له ربحه أدى زكاته كا يؤدى مامر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل ( قال المزني ) أولى بقوله عندى أن لايكون على العامل زكاة حتى محصل رأس المال لأن هذا معناه في القراض لأنه يقول لوكان له شوكة في المال ثم نقص قدر الربح كان له في المبلة شركة في المال .

# باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة

( فَاللَّالِثُنَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت له مائنا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث ولم يقض عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث

فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لازكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حاية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهباً أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة فإن انخذ رجل أو امرأة إناه من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميهاً لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه فإن كان وزنه ألفاً وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لاعلى قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ولو ورث رجل حلياً أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عادية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لازكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعاً (قال المزنى) وقد قال الشافعي في غيركتاب الزكاة ليس في الحلى زكاة وهذا أشبه بأسله لأن أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة في كذلك الذهب والورق فهماا لزكاة وليس في المستعمل منها زكاة في كذلك الذهب والورق فهماا لزكاة وليس في المستعمل منها زكاة في المناقبة أركاة .

## باب ما لا يكون فيه زكاة

( فَاللَّالَشَنَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وماكان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا فى مسك ولا عنبر قال ابن عياس فى العنبر إنما هو شىء دسره البحر ( فَاللَّاشَنَافِعِي ) ولا زكاة فى شىء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ماوصفت .

#### باب زكاة التجارة

( فاللامت افي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عبينة عن يحي بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن اب عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الحطاب وعلى عنقى آدمة أحملها فقال ألا تؤدى زكاتك يا حماس وقلت يا أمير المؤمنين مالى غير هذه وأهب في القرط فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ( فاللامت إفيع ) وإذا آنجر في مائتي درهم فصارت ثلثائة قبل الحول ثم حمل عليها الحول زكي المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ثم باغ ماصرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشترى بها عرضا المتجارة وصار المرض والمرض في يديه فيقوم المرض بزيادته أو بنقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في المرض بنية التجارة وصار المرض كالدراهم محسب عليها لحولها فإذانش ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا مابلغ (قال) ولواشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده دنا نير أو دراهم وإنما قومته بالأغلب لأنها شراء للتجارة بعرض أسترى به عرض للتجارة بدنائير فأقام في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو بدنائير أو بدراهم أو بشعب فيه العاملة أنهاد ثمن العرض ثم من الماشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنائير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها وأقا الماذي في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنائير فأقامت في يديه ستة أشهر وكافاد النقد في المرض المتجارة والنقد في العرض المتجارة والنقد في العرض التجارة والنقد في العرض التجارة والنقد في العرض التجارة والنقد في المرض المناه المائية والنقد المورض التجارة والنقد والقالة العرض المتجارة والنقد في العرض حين أفاد النقد المورض المن حين أفاد النقد والقالة المورض المتجارة والنقد في المرض المن عن المرض المنتوات والنقد في المرض المحسود المورف المائية والمناه المرض المن المناه المناه المنه المناه المناه المناه المنه المرض المناه المنه الم

#### باب صدقة الورق

( الله النافعية على الله على الله على الم الله عن عمرو بن محيى المازنى عن أيه أنه قال سمعت أبا سعيد الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » (قال) وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائنا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل دهب بمثقال الإسلام فني الورق صدقة ولو كانت له مائنا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أولها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردى خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ولو كانت له أربعة أوسق بردى خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ولو كانت له ورق رديثة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منها بقدرها وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا كانت له فضة ملطوخة على لجام أو محره بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالدار فعليه إخراج الصدقة كانت له فضة ملطوخة على لجام أو محره بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالدار فعليه إخراج الصدقة الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ولو قيراطا فبحسابه وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيسه ولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيسه من شر ماله لقول الله جل وعز «ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » يعني والله أعلم من شر ماله لقول الله جل وعز «ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » يعني والله أعلم من شر ماله لقول الله عائم أن تأخذوه لأنفسكم و تتركوا الطيب عندكم .

## باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة

( فَاللَّانِينَ إِنِي ) رحمه الله تعالى : ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عثمر بن مثقالا جيداً كان أو رديئاً أو إناء أو تبراً فإن نقصت حبة أو أقال لم يؤخذ منها صدقة ولو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم مجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والحلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف مجمع جامع بين الذهب والفضة ولا مجمع بين التمر والزبيب ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال «ليس فما دون خمس أواق صدقة» فأخذها في أقل فإن قال ضممت إليها غيرها قيل تضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل و كذلك فالذهب ليس من جنس الورق (قال) ولا مجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشر بن مثقالا في أول الحول وآخره ، فإن نقت عشر بن مثقالا في أول الحول وآخره ، فإن

# باب زكاة الحلي

( فَاللَّانِيْنَ إِنِينَ ) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت محلى بنات اخبها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروى عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه ذهباً ثم لايخرج زكاته (قال) ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلى الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال ( كانه ( قال ) ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلى الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال

## باب صدقة الزرع

( فاللّف إنهى) رحمه الله تعالى في قول الله تباك و تعالى «و آنوا حقه يوم حصاده» دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع (فال) فما جع أن يزرعه الآدميون ويبس ويدخرو يقتات مأ كولاخبرا وسويقا أوطبيخا ففيه الصدقة وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة وهذا مما يزرع و بقتات فيؤخذ من العلس وهو الحنطة والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق والعلس والقمح صنف واحد ولا يضم صنف من القطنية انفرد باسم إلى صنف ولا شعير إلى حنطة ولا حبة عرفت باسم منفرد إلى غيرها فاسم القطنية يجمع العدس والحمص قبل ثم ينفرد كل واحد باسم دون صاحبه وقد يجمعها اسم الحبوب فإن قبل فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية قبل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الهشر من التبط في القطنية والزبيب أفيضم خلك كله ؟ قال ولا يبين أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا ولا من حب الحنظل ولا من حب شجرة برية كا لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من العصفر ولا من الفصفر ولا من الفصفر ولا من الفصفر ولا من الفصفر ولا من الفصل على المعمل ولا من السمسم ولا من الترمس لأني لاأعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها ولا من العصفر ولا من وجد وأخذه يابسا ولا أجيز بيع بعضه يبعض رطبا لاختلاف نقصانه والعشر مقاسمة عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه يابسا ولا أجيز بيع بعضه يعض رطبا لاختلاف نقصانه والعشر مقاسمة ولو أخذه من عنب لا يصير زبيباً أو من رطب لا يصير تمرآ أمر ته برده لما وصفت وكان شريكا فيه ببيعه ولو قسمه عنباً موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم

## باب الزرع في أوقات

( فَاللَّاشَافِهِي ) رحمه الله تعالى : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف فى بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى وهكذابذر اليوم وبذر بعد شهر لأنه وقت واحد للزرع وتلاحقه فيه متقارب (قال) وإذا زرع فى السنة ثلاث مرات فى أوقات مختلفة فى خريف وربيع وصيف ففيه أقاويل منها أنه زرع واحد إذا زرع فى سنة وإن أدرك بعضه فى غيرها ومنها أن يضم ماأدرك فى سنة واحدة وما أدرك فى السنة الأخرى ضم إلى ماأدرك فى الأخرى ومنها أنه مختلف لايضم و ( فى اللَّرَانَ فِي عن موضع آخر وإذا كان الزرعان وحصادهما معا فى سنة فهما كالزرع الواحد وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فهما زرعان لايضان ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها .

## باب قدر الصدقة فما أخرجت الأرض

( فَاللَاشَ الْهُ مِن وَمَا اللهُ تَعَالَى : بِلَغَى أَن رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَولا مَعْنَاهُ مَاسَقَى بَنْضَحُ أَو غُرْبِ فَفِيهُ العَشْرُ وَرُوى عَن ابْن عَمْرُ مَعْى ذَلْكُ وَلا أَعْلَمُ فَى ذَلْكَ مُخَالِفًا وَمِهَا الْعَشْرُ وَلَمْ عَنْ اللهِ مِن عَيْن أَو سَمَا فَفِيهُ العَشْرُ وَلَمْ يَكَنْفُ بِهُ حَتَى يَسَقَى بِالْغَرْبِ فَالْقَيَاسُ أَن يَنْظُرُ وَمِهُ الْعَشْرُ وَلِمْ يَكْنُفُ بِهُ حَتَى يَسَقَى بِالْغَرْبِ فَالْقِياسُ أَن يَنْظُرُ إِلَى مَاعَاشُ فَى السَّقِينِ فَإِنْ عَاشُ بِهِمَا نَصْفَينُ فَفِيهُ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَشْرُ وَإِنْ عَاشُ بِالسَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْ فَلَهُ ثَلاثَةً أَرْبَاعِ الْعَشْرُ وَالْقُولُ وَلَولُولُ وَلَولُ وَلَولُ وَلَولُ وَلَا عَاشُ بِهُ أَكْثُرُ فَيْكُونُ صَدْقَتُهُ بِهُ وَالْقَيَاسُ مَاوَصَفَتُ وَالْقُولُ وَلَولُولُ الزَّرْعُومُ الْوَرْمُ وَمَا زَادُ مُا قُلُ أُو كُثُرُ فَيْحُسَابُهُ . أَنْ يُكْلُلُ لُوبُ المَالِقُ اللهُ عَلَى أَو كُثُرُ فَيْحُسَابُهُ وَلَا يَعْلُلُ لُوبُ الْمُالِقُ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَيْ وَالْمُولُ وَهُكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْعِلْمُ لَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لُولُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد ولو كان بينها الشهر والشهران وإذا أثمرت في عام قابل لم يضم وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبلأن بجد فالإطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك النخل عاما آخر لاتضم إلاطلاعة إلى العام قبلها (قال) ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردى والسكبيس ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه أو جعروراً كله فيؤخذ منه (قال) وإن كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين أو سنة حملين فهما مختلفان.

## باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص

( فالالشِّنانِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح البّار عن الزهرى عن ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول صلى الله عليه ومنلم قال في زكاة السكرم « يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا» و بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يبعث من يخرص على الناس كرومهم و ثمارهم واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر« أفركم على ما أفركم الله على أن التمر بيننا وبينكم» قال فكان يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص علميهم ثم يقول إن شئنم فلكم وإن شئنم فلي فكانوا بأخذونه ( قالله مُنافِع ) رحمه الله ووقت الحرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه (قال) ويأتى الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل مافيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وكذا وينقص إذا صارا تمراكذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرأ ويصنعذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه فإن ذكر أهلهأنه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا منه صدقوا فإن اتهموا حلفوا وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهوكذا وما بقى كذا فهذا خطأ في الحرص صدق لأنها زكاة هو فيها أمين وإن قال سرق بعد ماصيرته إلى الجرين فإن كان بعد مايبس وأمكنه أن يؤدى إلى الوالى أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدى ففرط وإن لم يمكنه فلاضهان عليهوقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قولهيوإن استهلكه رطبا أو بسرآ بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك ثمرهأضر بالنخل وإن قطعها بعد أن يخرص بطل عليه كثير من تمنها كان له قطعها ويؤخذُ عن عشرها أو عشرها مقطوعة ومن قطع من ثمر نخلة قبل أن يحل ييعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله وإن أكل رطبا ضمن عشره ثمرا مثل وسطه وان كان لايكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبييع معه عشره رطبا فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشره ثم صدق ربه فها بلغ رطبه وأخذ عثمر ثمنه فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت في النخل وكان في العنب فهو مثله وقد ووي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مع ابن رواحة غيره ( فالله منافعي ) وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل يجوز خارص واحدكما يجوز حاكم واحد ولا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكلاهما قوت ولا شيء في الزيتون لأنه يؤكل أدما ولا في الجوز ولا في اللوز وغيره ممـا يكون أدما وييبس ويدخر لأنه فاكهة لا أنه كمان بالحجاز قوتا علمناه ولأن الحبر في النخل والعنب خاص. إبل وبقر فإذا أزلتم الزكاة عما استعمل من الذهب والورق فأزبلوها عمما استعمل من الإبل والبقر لأن مخرج قول الني صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد .

#### باب المبادلة بالماشية والصداق منها

( فالالنظائي ) وإذا بادل إبلا بإبل أو غنها بقتم أو بقراً بيقر أو صنفا بصنف غيرها فلا زكاة حق بحول الحول على اثانية من يوم يملكها وأكره الفرار من الصدقة وإيما بحب الصدقة بالملك والحول لا بالفرار ولو رد أحدها بعيب قبل الحول استأنف بها الحول ولو أقامت في يده حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن له ردها ناقصة عما أخذها عليه ويرجع بما نقصها العيب من الثمن ولو كانت المبادلة فاسدة زكى كل واحد منهما لأن ملكه لم يزل ولو حال الحول عليها ثم بادل بها أو باعها ففيها قولان أحدها أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو بحيز البيع ومن قال بهذا قال فإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع لأنه لم ينقص من البيع شئ والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا بحوز إلا أن مجددا بيعا مستا نفا ولو أصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها أو لم تقبضها وحال عليها الحول فأخذت صدقتها ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الغنم وبنصف قيمة التي وجبت فيها وكانت الصدقة من حصتها من النصف ولو أدت عنها من غيرها رجع عليها بنصفها لأنه لم يؤخذ منها شيء هذا إذا لم تزد ولم تنقص وكانت بحالها يوم أصدقها أو يوم قبضتها منه ولو لم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستهلكته أخذ من النصف الذي في يدى زوجها أو يوم قبضتها منه ولو لم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستهلكته أخذ من النصف الذي في يدى زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها .

## باب رهن الماشية الني تجب فيها الزكاة

( فَاللَّاشِ فَهِي ) وَلُو رَهُنهُ مَاشَيَةً وَجَبَتُ فِيهَا الزّكَاةَ أُخَذَتَ مَنْهَا وَمَا بَقَى فَرَهُن وَلُو بَاعِهُ بِيعًا عَلَىأَنْ يَرْهُنَهُ إِياهًا كَانَ لَهُ فَسَخَ البِيعَ كَمَن رَهُنَ شَيئًا لَه وَشَيئًا لَيسَ لَه وَلُو حَالَ عَلَيْهَا حَلَ وَجَبَتُ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتَ إِيلاً فَرَيْضَهَا الغَنْمُ بِيعَ مَنْهَا فَاسْتُوفِيتَ صَدْقَهَا وَكَانَ مَا بَقَى رَهُنَا وَمَا نَتِجَ مَنْهَا خَارِجاً مِنَ الرَهْنَ وَلا يَبَاعَ مَنْهَا مَاخْضَ حَى تَضْعَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الرَاهِنَ .

#### باب زكاة الثمار

( فَاللَّاشَوْنِي عَن أَبِهِ عَن أَبِهِ عَن أَبِهِ عَن أَبِهِ عَن أَبِهِ عَن عَبد الله بِن عَبد الرحمَىٰ بِن أَبي صعصعة المازِي عَن أَبِهِ الحَدِرِي أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم « بأ بي هو وأمي » والحليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد فإن ورثوا نخلا فاقتسموها صلى الله عليه وسلم « بأ بي هو وأمي » والحليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد فإن ورثوا نخلا فاقتسموها بعد ما محل بيع ثمرها وكان في جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوبها كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن يحل بيع ثمرها فلا زكاة على أحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق ( قال المزني ) هذا عندى غير جائز في أصله لأن القسم عنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان معه نخل كما لايجوز عنده عرض بعرض مع كل أصله لأن القسم عنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان معه نخل كما لايجوز عنده عرض بعرض مع كل عرض ذهب تبع له أو غير تبع ( فالللشف إنهى) وثمر النخل يختلف فدمر النخل يجد بتهامة وهي بنجد بسر وبلع عرض ذهب تبع له أو غير تبع ( فالللشف إنهى) وثمر النخل يختلف فدمر النخل بحد بتهامة وهي بنجد بسر وبلع

قبل الحول فإن كان يسرها مما دفع إليهما فإعما بورك لهما في حقهما فلا يؤخذ منهما وإن كان يسرها من غير ما أخذا أخذ منهما مادفع إليهما لأن الحول له يأت إلا وها من غير أهل الصدقة ولو عجل رب المال زكاة مائتي درهم قبل الحول وهلك ماله قبل الحول فوجد عين ماله عند المعطى لم يكن له الرجوع به لأنه أعطى من ماله متطوعا لغير ثواب ولو مات المعطى قبل الحول وفي يدى رب المال مائتا درهم إلا خمسة دراهم فلا زكاة عليه وما أعطى كا تصدق به أو أنفقه في هذا المعنى ولو كان رجل له مال لا تجب في مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها لم بجز عنه لأنه دفعها بلا سبب مال تجب في مثله الزكاة فيكون قد عجل شيئا لبس عليه إن حال عليه فيه حول وإذا عجل شايئ لبس عليه إن حال عليه فيه حول وإذا عجل شايئن من مائتي شاة فعال الحول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة فيجزى عنه ما أعطى منه ولا يسقط تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنحا بجب عليه بعد الحول كما لوأخذ منها شاتين فحال الحول وليس فيها إلا شاة رد عليه شاة .

#### باب النية في إخراج الصدقة

( فَاللَّشَافِقِي ) وإذا ولى إخراج زكاته لم بجزه إلا بنية أنه فرض ولا يجزئه ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب لأنه غير ماوجب عليه ولو أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالى الغائب سالما فهذه زكا ه أو نافلة فكان ماله سالما لم يجزئه لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص إنما جملها مشتركة بين فرض و نافلة ولو قال عن مالى الغائب إن كان سالما فإن لم يكن سالما فنافلة أجزأت عنه لأن إعطاءه عن الغائب هكذا وإن لم يقله ولو أخرجها ليقسمها وهي خسة دراهم فهلك ماله كان له حبس الدراهم ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقى من ماله فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شي، عليه وإذا أخذ الوالى من رجل زكانه بلا نية في دفعها إليه أجزأت عنه كا يجزئ في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه وأحب أن يتولى الرجل قسمها عن نفسه ليكون على بقين من أدائها عنه .

#### باب مايسقط الصدقة عن الماشية

( فالله تنافي عني سائمة وروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «في سائمة الغنم زكاة » وإذا كان هذا ثابتا فلا ركاة في غير سائمة وروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس في البقر والإبل العوامل صدفة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية وذلك أن مجتمع فيها أمران أن لايكون لها مؤنة في العلم ويكون لها نماء الرعى فأما إن علمت فالعلم مؤنة تحبط بفضلها وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدفة ولا أحدا من خلفائه (قال) وإن كانت العوامل فلم أعلم أحدا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدفة ولا أحدا من خلفائه (قال) وإن كانت العوامل صلى الله عليه وسلم قال « يبين لي أن في شيء منها صدفة وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس على السلم في عبده ولا فرسه صدفة » (قال) ولا صدفة في خيل ولا في شيء من الماشية عدا الإبل والبتر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك (قال المزنى) قال قائلون في الإبل والبقر وهو قول المدنيين يقال لهم وبالله التوفيق وكذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب والورق وهو قول المدنيين يقال لهم وبالله التوفيق وكذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب والورق كا فرضها في الإبل والبقر فزعمتم أن ما استعمل من الذهب والورق فلا زكاة فيه وهي ذهب وورق كما أن المناشية

الزكاة ولم يكونا شائعا زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ولم يزكيا زكاة الحليطين في العام الذي اختلطا فيه فإذا كان قابل وها خليطان كما ها زكيا زكاة الحليطين لأنه قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا فإن كات ماشيتهما تمانين وحول أحدها في المحرم وحول الآخر في صفر أخذ منهما نصف شاة في المحرم ونصف شاة في صفر ولو كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدها بيلد آخر أربون شاة أخذ المصدق من الشربكين شاة ثلاثة أرباعها عن صاحب الأربعين المذبحة وربعها عن الذي له عشرون لأنى أضم مال كل رجل إلى ماله .

## باب من تجب عليه الصدقة

( فالله شنائعي ) ونجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا أو معتوها أو امرأة لافرق بينهم في ذلك كا نجب في مال كل واحد منهم مالزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث أو نفقة على والته أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ابتغوا في أموال اليتيم – أو قال في أموال اليتامي – لا تأ كلها الزكاة » وعن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أن الزكاة في أموال اليتامي ( قال ) فأما مال المكانب فخارج من ملك مولاه إلا بالعجز وما كه غيرتام عليه فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته .

## باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق

( قَالَالِشَغَافِعي ) وأحب أن يبعث الوالى المصدق فيوافي أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذ صدقانهم وأحب ذلك في المحرم وكذا رأيت السعاة عند ماكان المحرم شتاء أو صيفا (قال) ويأخذها على مياه أهل الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه وإذا جرت الماشية عن الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية ويحصرها إلى مضيق تخرج منه واحدة واحددة فيعدها كذلك حتى يأتى على عدتها .

#### باب تعجيل الصدقة

( فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسِمُ اللّهُ تَعَلَى أُخْبِرُنَا مَالكَ عَن زَيْد بِن أَسَلَمُ عَن عَطَاء بِن يَسَارَ عَن أَبِي رَافِع أَن رَسُولَ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسِمُ استسلف مِن رَجِل بَكُرا فَجَاءَتُه إِبلَ الصَدَّقَة وَالصَدَّقَة قَال أَبو رَافَع فَأَمْرَى أَن أَفْضِه إِباها ( فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَيْط أَنَه لاَيقضي مِن إِبلَ الصَدَّقة والصَدَّقة لا تَحَل له إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم وقال صلى الله عليه وسلم في الحالف بالله ( فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف و بكفر ثم يحنث وعن ابن عمر أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ( قال ) فيهذا المزنى ) ونجعل في هذا الموضع ماهو أولى به أن رسول الله صلى الله عليه أو لم يفرط فهو ضامن في ماله لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم وليس كولى اليتهم الذي يأخذ له مالا صلاح له إلا به ولو استسلف لرجلين بعيرا فا تلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذه من أموالها لأهل السهمان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لاحق لها في صدقة قد حلت في حول لم يهلغاه ولو مانا بعد الحول كانا قد استوفيا الصدقة ولو أيسرا

فتتجت شاة فحالت عليها سنة ثالثة وهي اثنان وأربعون فعليه ثلاث شياه ولو ضلت أو غصبها أحوالا فوجدها زكاها لأحوالها والإبل التي فريضها من الغنم ففيها قولان أحدها أن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فتؤخذ منه إن لم يأت بها وهذا أشبه القولين والثاني إن في خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة (قال المزني) الأول أولى به لأنه يقول في خمس من الإبل لا يسوى واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحدا منها فليس عليه شاة ( فاللات تابي ) ولو ارتد فعال الحول على غنمه أوقفته فإن تاب أخذت صدقتها وإن قتل كانت فيئا خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل النيء ولو غل صدقته عزر إن كان الإمام عدلا إلا أن يدعى الجهالة ولا يعزر إذا لم يكن الإمام عدلا ولو ضربت غنمه فعول الظباء لم يكن حكم أولادها كحكم الغنم كما لم يكن للبغل في السمهمان حكم الحبل.

#### باب صدقة الخلطاء

( فَاللَّانِينَ افْعِي ) جاء الحديث « لامجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ( فالالشِّ نافعي ) رحمه الله والذي لا أشك فيــه أن الشريكين مالم يقمها الماشية خليطان وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتوجد الإبل في يدى أحدهما فيؤخذ منه صدقتُها فيرجع على شريكه بالسوية (قال) وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكمونان خليطين حتى يريحا ويسرحا وبحلبا معا ويسقيا معا ويكون فحولتهما محتلطة فإذاكانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا ويكونان مسلمين فإن تفرقا في مراح أو مسرح أو سقى أو فحل قبل أن يحول الحول فليسا خليطين ويضدقان صدقة الاثنين وهكذا إذا كانا شريكين (قال) ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة وصدقوا صدقة الواحد فيقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كانت فيه ثلاثة شياء لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاة من ثلاثة كانت عليهم شاة لأنهم صدقوا الحلطاء صدقة الواحد ( قال ) وبهذا أقول فى الماشية كلها والزرع والحائط أرأيت لو أن حائطا صدقته مجزأة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة الواحد؟ وما قلت في الخلطاء معني الحديث نفسه ثم قول عطاء توغيره من أهل العلم وروى عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الاثنين أو النفر يكون لهم أر بعون شاة فقال عليهم شاة « الشافعي الذي شك » (قال) ومعني قوله «لايفرق بين مجتمع ولا مجمع بين متفرق خشية الصدقة» لايفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه ولا يجمع بين مفترق رجل له ماثة شاة وشاة ورجل له ماثة شاة فإذا تركا مفترقين فعليهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه والخشية خشية الساعى أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر أن يقركل على حاله (قال) ولو وجبت عليهما شاة وعدتهما سواء فظلم الساعي وأخلُّه من غنم أحدها عن غنمه وغنم الآخر شاة ربي فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ماوجب عليه إن كانت جذعة أو ثنية لأن الزياة ظلم (قال)ولوكانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها ثم حال الحول عليها أكذ من نصيب الأول نصف شاة لحوله الأول فإذا حال حوله الثانى أخذ منه نصف شاة لحوله ولو كانت له غنم بجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تجب فيها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ « إباك وكرائم أموالهم» ( ﴿ إِلَاكِ ۚ عَافِيهِ ) فَهِذَا نا ْ خذا ولما لم مختلف أهل العلم فما علمت مع ماوصفت في أن لايؤخذ أفل من جذعة أو ثنية إذا كانت في غنمه أو أعلى منها دل على أنهم إنما أرادوا ماتجوز أضحية ولا يؤخذ أعلى إلا أن يطوع ونختار الساعى السن التي وجبت له إذا كانت الغنم كلها واحدة فإن كانت كليا فوق الثنية خبر ريها(١) فإن جاء بتنية إن كانت معزا أو مجذعة إن كانت صَأْنا إلا أن يطوع فيعطى منها إلا أن يكون بها نقص لاتجوز أضعية وإن كانت أكثر قيمة من السن التي وجبت عليــه قبلت منــه إن جازت أضحية إلا أن تكون تيسا فلا تقبل محال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور وهكذا البقر إلاأن بجب فيها تبيع والبقر ثيران فيعطى ثورا فيقبل منه إذا كان خيرا من تبييع وكذلك قال في الإبل بهذا المعني لانأخذ ذكرا مكانأنئي إلا أن تـكون ماشيته كلها ذكورا (قال) ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا با َّن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتىتتم بالسخل أربعين ثم يستقبل مها الحول والقول في ذلك قول رب الماشية (قال) ولوكانت له أربعون فا مكنه أن يصدقها فلم بفعل حتى مانت أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاة فلا زكاة فى الباقى لأنها أقل من أربعين شاة ولو أخرجها بعد حولها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالى حتى هلكت لم تجز عنه فإن كان فما بق مانجب في مثله الزكاء زكى وإلا فلا شيء عليه وكل فائدة من غير نتاجها فهي لحولها ولو نتجت أربعين قبل لحول ثم ماتت الأمهات ثم حا. المصدق وهي أربعون جديًا أو مهمة أو بين جدى وجهمة أو كان هذا في إبل فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا وأخذ من الإبل والغنم أنى ومن البقر ذكراً وإن لم يجد إلا واحــدا إن كانت البقر ثلاثين وإن كانت أربعين فأنثى فإذا كانت العجول إناثا ووجب تبيع قيل إن شئت فائت بذكر مثل أحــدها وإن شئت أعطيت منها أنثى وأنت متطوع بالفضل واحتج الشافعي في أنه لم يبطل عن الصغار الصدقة لأن حكمها حم الأمهات مع الأمهات فكذلك إذا حال عليها حول الأمهات ولا نكافه كبيرة من قبل أنه لما قيل لي دع الربي والماخض وذات الدر وفحل الغنم وخذ الجذعة واثنية عقلت أنه قيل لى دع خيرا مما تأخذ إذا كان عنده خير منه ودونه وخذ العدل بين الصغير والـكبير وما يشبه ربع عشر ماله فإذا كانت عنده أربعون تسوى عشرين درهما وكلفته شاة تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا بل أخذت قيمة ماله كله فلا آخذ صغيرا وعنده كبير فإن لم يكن إلا صغير أخذت الصغير كما أخذت الأوسط من التمر ولا آخذ الجعرور فإذا لم يكن إلا الجعرور أخذت منه الجعرور ولم ننقص من عدد الكيل والكن نقصنا من الجودة لما لم نجد الجيد كذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد ولوكانت ضائنا ومعزاكانت سواء أو بقرآ وجواميس وعرابا ودربانية وإبلا مختلفة فالقياس أن نا ُخذ من كل بقدر حصته فإن كان إبله خمسا وعشرين عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس عيدية فمن قال يا ُخذ من كل بقدر حصته قال بأخذ ابنة مخاض بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس عيدية ولو أدى في أحد البلدين عن أربعين شاة متفرقة كرهت ذلك وأجزأه وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه فإن اتهمه أحلفه ولو قال المصدق هي وديعة أو لم يحل عليها الحول صدقه وإن اتهمه أحلفه ولو شهد الشاهدان أن له هذه الماثة بعينها من رأس الحول فقال قد بعتها ثم اشتريتها صدق ولو مرت به سنة وهي أربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون

<sup>(</sup>١) قوله « فإن جاء بثنية النح » عبارة الأم في هذا المقام « وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية خير المصدق رب الماشية على أن يا تيه بثنية إن كان الخ » . كتبه مصححه .

الفريضة وإن كان الفرضان معييين بمرض أو هيام أو جرب أو غير ذلك وسائر الإبل صحاح قيل له إن جئت بالصحاح وإلا أخذنا منك الدين التي هي أعلى ورددنا أو السن التي هي أسفل وأخذنا والحيار في الشاتين أو المشربن درها إلى الذي أعطى ولا يختار الساعي إلا ماهو خير لأهل السيمان وكذلك إن كانت أعلى بسنين أو أسفل فالحيار بين أربع شياه أو أر بعين درها ولا يأخذ مريضا وفي الإبل عددصحيح وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب وإذا وجبت عليه جذعة لم يكن له أن يأخذ منه ماخضا إلا أن يتطوع ولوكانت إبله معيبة وفريضتها شاة وكانت أكثر ثمنا من بعير منها قيل لك الحيار في أن تعطى بعيرا منها تطوعا مكانها أو شاة من غنمك نجوز أضحية فإن كانت غيمه معزا فثنية أو ضأنا فجذعة ولا أنظر إلى الأعلب في البلد لأنه إنما قيل أن عليه شاة من شا، بلده نجوز في صدقة الغنم وإذا كانت إ لمه كراما لم يأخذ منه الصدقة دونها كما لو كانت لئا، لم يكن لنا أن نأحذ منها كراما وإذا عد عليه الساعى فهم أخذ منه حق نقصت فلا شي، عليه وإن فرط في دفعها فعليه الفهان وما هلك أو نقص في يدى الساعى فهم أمين حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمى بن يونس بن محمد عن أبيه عن حمد من أنس مثله .

#### باب صدقة البقر السائمة

( فالله في الله عن أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس أن معادا أخذ من الاثين بقرة تبيعا ومن أربعين المترة مسنة نصا بقرة مسنة ( فال ) وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من الاثين تبيعا ومن أربعين اسنة نصا ( فالله في في ) وهذا مالا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروى عن طاوس أن معاذا كان يأخذ من الاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنه أتى بدون ذلك فأبي أن يأحد منه شيئا وقال لم أسمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ وأن معاذا أي بوقص البقر فقال لم يأ مرنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ( فالله في ) الوقس مالم يبلغ الفريضة (قال ) وبهذا كله نأخذ وليس فيا بين الفريضتين شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وها في بقرة أخذ الأبضل وإذا وجد إحداها لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كا قلت في الإبل .

## باب صدقة الغنم السائمة

( فالالشنافيي ) رحمه الله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم ، عنى ما أدكر إن شاء الله تعلى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغنها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغنها ففيها ثلاث شياه ثم لاشيء في وعشرين فإذا بلغنها ففيها ثلاث شياه ثم لاشيء في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد زيادتها حتى تبلغ أربعائة فإذا بلغنها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد عليهم السخلة قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فعل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( فاللاشنافي ) وبلغنا ( فاللاشنافي ) وبلغنا

# - ﴿ كتاب الزكاة ﴾ -باب فرض الإبل السائة

( فَالْكُلْشُونَافِعِي ) أُخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثني بن أنس أو ابن فلان بن أنس شك الشافعي عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة « بسم الله الرحمن الرحم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله جل وعز بها فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض فإن لم تسكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أثئ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين وماثة فني كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن بلغت صدقته جــذعة وليست عنـــده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عثمر بن درهما فإذا بانفت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » ( فَاللَّاتُ عَانِعي ) حديث أنس بن مالك ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله عليه وسلم وروى عن ابن عمر أن هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة التي كان يأخذ عليها فحكي هذا المعنى من أوله إلى قوله « ففي كل أربعين بنت ليون وفي كل خمسين حقة » ( فااللشنيافعي ) ومهذا كله نأخذ ( فاللشنيافعي ) ولا نجب الزكاة إلا بالحول وليس فما دون خمس من الإبل شيء ولا فما بين الفريضتين شيُّ وإن وجبت عليه بنت مخاض فلم تـكن عنده فابن لبون ذكر فإن جاء بابن لبون وابنة مخاض لم يكن له أن يأخذ ابن لبون ذكر وابنة محاض موجودة وإبانة أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة أن تـكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وابنتا لبون وليس في زيادتها شيء حتى تكمل ما ثة وأربعين فإذا كملتها ففيها حقتان وابنة لبون وليس في زيادتها شيُّ حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاثحقاق ولا شيء في زيادتها حتى تــكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبونوليس فيزيادتها شيءُ حتى تـكمل مائة وسبعين فإذا كملتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففها حقتان وابنتا لبون وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ ما ثة وتسمين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فإن كانث أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها المصدق وإن كانت خمس بنات لبون خيرا منها أخذها لا يحل له غير ذلك فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الذي وجد ولايفرق

يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة (قال) ويسل الميت سلا من قبل رأسه وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه (قال) حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الفضل بن أبى الصباح قال حدثنا يحيى عن المنهال عن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له وأخذه قبل من القبلة (قال) حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن منيع عن هشيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن رجلا من الأنسار مات فشيده أنس بن مالك فأدخله من قبل رجل القبر .

## باب مايقال إذا أدخل الميت قبره

( الله من الله وعلى ملة والمنافع المن الله وعلى ملة وسول الله الله وعلى ملة رسول الله اللهم سلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يجب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة المتبروضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنبه وإن عفوت فأنت أهمل العفو أنت غنى عن عدابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم السكر حسناته واغفر سيئاته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في الهابرين وارفعه في علين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين » .

## باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت

( فَاللَّاتُ اَفِي ) وأحب تعزية أهل الميت رجاء الأجر بتعزيتهم وأن يخص بها خيارهم وضعفاؤهم عن احتمال مصيبتهم ويعزى المسلم بموت أبيه النصر انى فقول «أعظم الله أجرك وأخلف عليك» ويقول فى تعزية النصر أنى لقرابة « أخلف الله عليك ولا نقص عددك » (وقال) وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يسعهم فإنه سنة وفعل أهل الخير .

#### باب البكاء على الميت

( فَاللَّاشَ فَهِي ) رحمه الله تعالى وأرخص في البكاء بلا ندب ولا نياحة لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الميت ليعذب بيكاء أهله » عليه وذكر ذلك ابن عباس العائشة فقالت رحم الله عمر والله ماحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله ليعذب الميت بيكاء أهله عليه » (قال) وقالت عائشة حسبكم القرآن «لا تزر وازرة وزر أخرى » وقال ابن عباس عند ذلك الله أضحك وأبكي ( فاللليت انجي ) ماروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بدلالة المكتاب والسنة قال الله جل وعز « لا تزر وازرة وزر أخرى » وقال « لتجزى كل نفس بما تسعى » وقال عليه السلام لرجل في ابنه « إنه لا يجنى عليك و لا تجنى عنيه » وما زيد في عذاب المكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره (قال المزنى) بلغنى أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو بهما وهي معصية ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا كاقال الشافهي للابذنب غيره (

فى درجة فأحبهم إلى أسنهم فإن لم يحمد حاله فأفضلهم وأفقههم فإن استووا أقرع بينهم والولى الحر أولى من الولى المملوك .

#### باب الصلاة على الجنازة

( فَالِلَاشَنْ اَفِعَى ) رحمه الله تعالى ويصلى على الجنائز فى كل وقت وإن اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان وأرادوا المبادرة جعلوا النساء مما يلى القبلة ثم الصبيان يلونهم ثم الرجال مما يلى الإمام (قال المزنى) قلت أنا والحنائى فى معناه (١) يكون النساء بينهن وبين الصبيان كاجعلهم فى الصلاء بين الرجال والنساء .

## باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن

(قال) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع عن الشافعي قال القيام في الجنائز منسوخ واحتج مجديث على رضى الله عنه قال إبراهيم قال حدثنا وسف بن مسلم المسيصي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرنى موسى بن عقبة عن قيس بن مسعود بن الحسيم عن أبيه أنه شهد جنازة مع على بن أبي طالب فرأى الناس قياما ينتظرون أبن توضع فأشار إليهم بدرة أو سوطاً اجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم قال ابن جريج وأخبرنى نافع بن جبير عن مسعود عن على مثله .

## باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر

( فاللان الله عليه وسلم كبر أدبعا وقرأ بأم القرآن بعد النه بن محمد عن عبد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أدبعا وقرأ بأم القرآن بعد النسكبيرة الأولى وروى عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلا كبر على الجنازة وعن ابن المسيب وعروة مثله (قال) ويكبر المصلى على الميت ويرفع يديه حذو منكبيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية وبرفع يديه كذلك ثم يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثائة ويرفع يديه كذلك ويدعو للميت فيقول «اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين » ثم يكير الرابعة ثم يسلم عن يمينه وشهاله ويخني القراءة والدعاء ويجهر بالسلام (قال) ومن فاته بعض الصلاة افتتح ولم ينتظر تسكبير الإمام ثم عمر وعائشة مثله (قال) ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين ويدخله منهم أفقههم وأقربهم به عمر وعائشة مثله (قال) ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين ويدخله منهم أفقههم وأقربهم به وأحب أن

<sup>(</sup>١) قوله «يكون النساء بينهن وبين الصبيان» كذا فى الأصل والذى يؤخذ من كلام الأم ومن قياسه بعد أن الأليق فى العبارة « يكونون بين النساء وبين الصبيان » والظاهر أنه تحريف من الناسخ ، تأمل . كتبه مصححه .

فذلك له واسع (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصاء من حصاء العرصة وأنه عليه السلام رش على قبره وروى عن القاسم قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة (قال) ولا تبنى القيور ولا تجصص (قال) والمرأة في غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أم عطية في ابنته وبأمره غسلتها (قال المزنى) وتكفن نجمسة أثواب خمار وإزار وثلاثة أثواب (قال المزنى) وأحب أن يكون أحدها درعا لما رأيت فيه من قول العلماء وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه (قال الموسرة ولا مقلا الميت ومن الحنوط بالمروف لاسرفا ولا تقصيرا (قال) ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن والحرقة التي تواريه لفافة تكفينه .

## باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل

( قال المنت في ) رحمه الله والشهداء الذين عاشوا وأكارا الطعام أو بقرا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين قتلهم المشركون في المعترك يكفنون بثيابهم التي قتلوا بها إن شاء أولياؤهم وتنزع عنهم الحفاف والفراء والجلود وما لم يكن من عام لباس الناس ولا يفسلون ولا يصلى عليهم وروى عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل عليهم ولم يفسلهم (قال) وعمر شهيد غير أنه لما لم يقتل في المعترك غسل وصلى عليه والفسل والصلاة سنة لا يحرج منها إلا من أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### باب حمل الجنازة

( فَاللَّانَ ْ اَلْهِ وَقَاصَ أَنَه حَمَّلُ سَرِيرَ ابَنَ عَوْفَ بِينَ العَمُودِينَ عَلَى كَاهَلُهُ وَأَنْ عَبَانَ هَمَّلُ بِينَ عَمُودَى سَرِيرَ أَمَهُ وَعَنَ سَعَدَ بِنَ أَبِي وَقَاصَ أَنْهُ حَمَّلُ بِينَ عَمُودَى سَرِيرَ ابْنَ عَوْفَ بِينَ العَمُودِينَ عَلَى كَاهَلُهُ وَأَنْ عَبَانَ حَمْلُ بِينَ عَمُودَى سَرِيرَ سَعَدُ بِنَ أَبِي وَقَاصَ وَأَنَ ابْنِ الزبيرِ حَمْلُ بِينَ عَمُودَى سَرِيرَ السَّرِيرَ المَقْدَمَةَ عَلَى عَامَلَةُ الْأَيْنِ عَمُودَى سَرِيرَ السَّرِيرِ المَقْدَمَةُ عَلَى عَامَلَةُ الْأَيْنِ مَ عَلَى العَمْودِينَ وَمَنْ النَّاسُ أَحْبِيتَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ حَمْلُهُ اللَّهُ وَالْ كَثَرُ النَّاسِ أَحْبِيتَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ حَمْلُهُ اللَّهُ وَالْ كَثَرُ النَّاسِ أَحْبِيتَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ حَمْلُهُ اللَّهُ وَالْ أَنْ الْعَلِيدِينَ وَمِنْ أَيْنَ حَمْلُ فَحَسَنَ .

## باب المشى أمام الجنازة

( وَاللَّهُ عَالِهِ ) والمُدَى بالجازة الإسراع وهو فوق سجية المُثنى والمُثنى أمامها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ·

## باب من أولى بالصلاة على الميت

( فَالْالْشَانِيْ ) والولى أحق بالصلاة من الوالى لأن هذا من الأمور الحاصة وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد الولد ثم الانح للائب والائم ثم الانح للائب ثم أقربهم به عصبة فإن اجتمع له أولياء

واحدا ويتعاهد مسبح بطنه في كل غسلة ويقعده عند آخر غسلة فإن خرج منه شيء أنقاه بالحرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره ( قال المزنى ) وتركه أعجب إلى لأنه يصير إلى بلى عن قليل ونسأل الله حسن ذلك المصير ( فاللين ابنى ) ولا يقرب المحرم الطيب في غسله ولا حنوطه ولا مخمر رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تخمر وأسه ولم يقربه طيبا ( قال ) وأحب أن يكون بقرب الميت يوم القيامة ملبيا » وإن ابنا لعنمان توفى محرما فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيبا ( قال ) وأحب أن يكون بقرب الميت مجمرة لا تنقطع حتى يفرغ من غسله فإذا رأى من الميت شيئا لا يتحدث به لما عليه من ستر أخيه ( قال ) وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه ويفسل الرجل امرأته والمرأة زوجها غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه . وعلى امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه عليه وسلم المرأته والمناه عليه وسلم المناه عليه وسلم أمر عليا فغسل صاحبه ويغسل المسلم قرابته من المثمركين ويتبع جنازته ولا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل صاحبه ويغسل المسلم قرابته من المثمركين ويتبع جنازته ولا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل أبا طالب .

#### باب عدد الكفن وكيف الحنوط

( فَالْالشَيْنَافِي ) وأحب عدد الكفن إلى ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص ولا عمامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ( قال ) ويجمر بالعود حتى يعبق بها ثم يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثانية عليها ثم التي تلي الميت ويذر فها بينها الحنوط ثم يحمل الميت فيوضع فوق العايا منها مستلقيا ثم يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ليرد شيئا إن جاء منه عبد تحريكه إذا حمل وزعزع ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف تأخذ أليتيه وعانته ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع ( قال المزنى ) لا أحب ماقال من إبلاغ الحشو لأن فى ذلك قبحا يتناول به حرمته ولكن بجعل كالموزة من القطن فما بين أليتيه وسفرة قطن تحتها ثم يضم إلى أليتيه والشداد من فوق دلك كالتبان يشد عليه فإن جاء منه شيء يمنعه ذلك من أن يظهر منه فهذا أحسن في كرامته من انتهاك حرمته ( وَاللَّاشَافِعِي ) ويأخذ القطن فيضع عليه الحنوط والكافور فيضعه على فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه وموضع سجوده وإن كانت به جراح نافذة وضع عليها ويحنط رأسه ولحيته بالكافور وعلى مساجده ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى منه من عند رجليه أقل من مما يبقى من عند رأسه ثم يثني عليه ضيق الثوب الذي يليه على شقه الأيمن ثم يثني ضيق الثوب الآخر على شقه الأيسركما وصفتكما يشتمل الحي بالسياج ثم يصنع بالأثواب كلهاكذلك ثم بجمع ماعند رأسه من الثياب جمع العامة ثم يرده على وجهه ثم يرد ماعلى رجليه على ظهور رجليه إلى حيث بلغ فإن خافوا أن تنتشر الأكفان عقدوها عليه فإذا أدخلوه القبر حلوها وأضجعوه على جنبه الأيمن ووسدوا رأسه بلبلة وأسندوه لئلا يستلقى على ظهره وأدنوه إلى اللحد من مقدمه لئلا ينكب على وجهه وينصب اللبن على اللحد ويسد فرجاللبن ثم يهال التراب عليهوالإهالة أن يطرح من على شفير القبرالتراب بيديه جميعا ثميهال بالمساحي ولاأحب أنيرد فىالقبر أكثر منترابه لئلا يرتفعجدا ويشخصعنوجه الأرض قدر شبر ويرشعليه الماءويوضععليه الحصباء ويوضع عند رأسه صخرة أوعلامة ما كانت فإذا فرغ من القبرفقد أكمل وينصرف من شاءومن أراد أن ينصرف إدا وورى

# حير كتاب الجنائز ك≈ باب إنماض الميت

( فَاللَّاشَانَافِع ) أول ماييداً به أولياء الميت أن يتولى أرفقهم به إغاض عينيه بأسهل مايقدر عليه وأن يشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة وبربطها من فوق رأسه لئلا يسترخى لحيه الأسفل فينفتح فوه فلا ينطبق ويرد ذراعيه حتى يلصقهما بعضديه ثم يمدهما أو يردهما إلى فخذيه ويفعل ذلك بمفاصل ركبتيه ويرد فخذيه إلى بطنه ثم يمدهما وبلين أصابعه حتى يتباقى لينه على غاسله ويخلع عنه ثيابه ويجعل على بطنه سيف أو حديد ويسجى بثوب يغطى به جميع جسده ويجعل على لوح أو سرير .

## باب غسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجها

( فالالنز عافعي ) ويفضي بالميت إلى مغتسله ويكون كالمنحدر قليلا ثم يعاد تلمين مفاصله ويطرح عليه مايواري مابين ركبتيه إلى سرته ويسترموضعه الذي يغسل فيه فلابراه أحد إلاغاسله ومن لابد له من معونته عليه ويغضون أبصارهم عنه إلا فما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ماغسل وما بق ويتخذ إناءين إناء يغرفبه من الماء المجموع فيصب في الإناء الذي يلى الميت فما تطاير من غسل الميت إلى الإناء الذي يليه لم يصب الآخر وغير المسخن من الماء أحب إلى إلا أن يكون برد أو يكون بالميت مالا ينقيه إلا المسخن فيغسل به ويفسل في قميص ولا يمس عورة الميت بيده ويعدخرقتين نظيفتين لذلك قبل غسله ويلقي الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيجلسه إجلاسا رفيقا ويمر يده على بطنه إمراراً بليغاً والماء يصب عليه ليخفي شيء إن خرج منه وعلى يده إحدى الحرقتين حتى ينتيءاهنالك ثم يلقها لتغسل ثم يأخذ الأخرى ثم يبدأ فيدخل أصبعه في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء ويدخل طرف أصبعيه فى منخريه بثهيء من ماء فينقى شيئا إن كان هنالا ويوضئه وضوء الصلاة ويغسل رأسه ولحيته حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ثم يغسله من صفحة عنقه اليمني وشق صدره وجنبه وفحذه وساقه نم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيفسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمني وهو يراه متمكنا ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك ويغسل ماتحت قدميه وما بين فخذيه وإليتيه بالخرقة ويستقمي ذلك ثم يصب على جميعه الماء القراح وأحب أن يكون فيه كافور (قال )(١) وأقل غسل الميت فها أحب ثلاثاً فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور (قال) وبجعل في كل ماء قراح كافورا وإن لم بجعل إلا في الآخرة أجزأه ويتقبع مابين أظافره بعود ولا يخرج حتى يخرج مآتحتها من الوسخ وكلما صب عليه المساء القراح بعد السدر حسبه غسلا

<sup>(</sup>١) عبارة الأم ﴿ وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثاً النه » فانظره . كتبه مصححه .

متى نزعوها وإن كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة فحسن أن يستستى أهل الحصبة لأهل الجدبة وللمسلمين ويسألوا الله الريادة للمخصبين فإن ماعند الله واسع ويستستى حيث لايجمع من بادية وقرية ويفعله المسافرون لأنه سنة وليس بإحالة فرض ويفعلون مايفعل أهل الأمصار من صلاة وخطبة وبجزى أن يستستى الإمام بفير صلاة وخلف صلواته .

#### باب الدعاء في الاستسقاء

( فَاللّاشَافِي ) أَخْبِرنا إِبراهِم بن محمد قال حدثنى خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال «اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الله الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا » (فَاللّشَافِي ) وروى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال « اللهم اسقنا غيثا مغيثا مربئا هنيئا مربعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائهم اللهم اسقنا اللهم أن بالعباد والبهائم والحلق من البلاء والجهد والضنك مالا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السهاء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السهاء علينا مدرارا » وأحب أن يفعل هذا كله ولا وقت في المدعاء لا يجاوز .

## باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا

( فَاللَّانِ َ فَالِ السَّتَهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ الصلاة حق يخرج وقتها بلا عدر لايصليها غيرك فإن صليت وإلا استنبناك فإن تبت وإلا قتلناك كا يكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله (قال الزني) قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من ترك دينه فاضر بوا عنقه » وقد جعل تارك الصلاة بلا عــذركتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنــده مثله ولا ينتظر به ثلاثاً .

0000@0000

الجعة وإن خسف القمر صلى كذلك إلا أنه يجهر بالقراءة لأنها صلاة الليلفإن خسف به فى وقت قنوت بدأ بالحسوف قبل الوتر وقبل ركعتي الفجر وإن فاتنا لأنهما صلاة انفراد ويخطب بعد صلاة الحسوف ليلا ونهاراً وبحض الناس على الحير ويأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله جل وعز ويصلى حيث يصلى الجمعة لاحيث يصلى الأعياد فإن لم يصل حتى تغيب كاسفة أو منجلية أو خسف القمر فلم يصل حتى تجلى أو تطلع الشمس لم يصل للخسوف فإن غاب خاسفا صلى للخسوف بعد الصبح مالم تطلع الشمس ويخفف للفراغ قبل طلوع الشمس فإن طلعت أو أحرم فنجلت أنموها فإن جلها سحاب أو حائل فهى على الحسوف حتى يستيقن تجلى جميعها وإذا اجتمع أمران فخاف فوت أحدهما بدأ بالذى يخاف فوته ثم رجع إلى الآخر وإن لم يقرأ فى كل ركعة من الحسوف إلا بأم القرآن أجزأه ولا بجوز عندى بركها لمسافر ولا لمقم بإمام ومنفردين ولا آمر بصلاة جماعة فى سواها وآمر بالصلاة منفردين .

#### باب صلاة الاستسقاء

( فَالْالْتَ عَافِي ) رحمه الله تعالى ويستسقى الإمام حيث يصلى العيد ويخرج متنظفا بالماء وما يقطع تغير الرائحة من سواك وغيره فى ثياب تواضع وفى استكانة وما أحببته للامام من هذا أحببته للناس كافة ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في الجمعة والعيدين بأحسن هيئة وروى أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء متواضعاً وقال أحسب الذي رواه قال متبذلا (قال) وأحب أن تخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لاهيئة لها منهن وأكره إخراج من يخالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين وأمنعهم من ذلك وإن خرجوا متميزين لم أمنعهم من ذلك ويأمر الإمام الناس قبلذلك أن يصوموا ثلاثا ويخرجوا من المظالم ويتقربوا إلى الله جل وعز بما استطاعوا من خير ونخرج بهم في اليوم الرابع إلى أوسع ما مجد وينادي «الصلاة جامعة» ثم يصلي بهم الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين سواء ويجهر فيهما وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم أنهم كأنوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصاون قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا وعن عثمان بن عفان أنه كبر سبعا وخمسا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يكبر مثل صلاة العيدين سبعا وخمسا قال ثم يخطب الخطبة الأولى ثم بجلس ثم يقوم فيخطب يقصر الخطبة الآخرة مستقبل الناسفي الخطبتين ويكثر فيهما الاستغفاو ويقول كثيراً «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً \* يرسلالسهاء عليكم مدراراً» ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه فيجعل طرفه الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن وطرفه الأسفل الذي على شقه الأيمن على عانقه الأيسر وإن حوله ولم ينكسه أجزأه وإن كان عليه ساج جعل ماعلى عانقه الأيسر على عانقه الأيمن وما على عاتقه الأيمن على عانقه الأيسر ويفعل الناس مثل ذلك وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها ( قال ) ويدعو سرآ ويدعو الناس معه ويكون من دعائهم «اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ماقارفيا وإجابتك إيانا في سقيانا وسعة رزقنا» ثم يدعو بما يشاء من دين ودنيا ويبدءون ويبدأ الإمام بالاستغفار ويفصل به كلامه ويختم به ثم يقبل على الناس بوجهه فيحضهم على طاعة ربهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ آية أو آيتين ويقول أستغفر الله لى ولكم ثم ينزل فإن سقاهم الله وإلا عادوا من الغد للصلاة والاستسقاء حتى يسقيهم الله (قال) وإذا حولوا أرديتهم أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها

#### باب التكبير في العيدين

( فَاللَّانَ عَانِي ) التكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلوات (قال ) فا حب أن ببدأ الإمام في قول الله أكبر ثلاثاً نسقا وما زاد من ذكر الله فحسن ومن فاته شيء من صلاة الإمام قضى ثم كبر ويكبر خلف الفرائض والنوافل (قال المزنى) الذي قبل هذا عندى أولى به لايكبر إلا خلف الفرائض (فالله عنه الزوال لم شهد عدلان فى الفطر با ن الهلال كان بالأمس فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا لأنه عمل فى وقت إذا جاوزه لم يعمل فى غيره كعرفة وقال فى كتاب الصيام وأحب أن ذكر فيه شيئاً وإن لم يكن ثابتا أن يعمل من الغد ومن بعد الغد (قال المزنى) قوله الأول أولى به لا نه احتج فقال لو جاز أن يقضى كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب (قال المزنى) وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندى دليل وبالله التوفيق .

#### باب صلاة كسوف الشمس والقمر

( فَاللَّاشِيَافِينَ ) في أي وقت خسفت الشمس في نصف النهار أو بعد العصر فسوا. ويتوجه الإمام إلى حيث ت يصلى الجمعه فيأمر بالصلاة جامعة ثم يكبر ويقرأ فى القيام الأول بعد أم القرآن بسورة البقرة إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إن كان لايحفظها ثم يركع فيطيل وبجعل ركوعه قدر قراءة ماثة آية من سورة البقرة ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يقرأ بأم القرآن وقدر ماثتي آية من البقرة ثم يركع بقدر مايلي ركوعه الأول ثم يرفع فيسجد سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة ثم يركع بقدر خمسين آية من البقرة ثم يرفع ثم يسجد وإن جاوز هذا أو قصر عنه فإذا قرأ بأم القرآن أجزأه ويسر في خسوف الشمس بالقراءة لأنها من صلاة النهار واحتج بأن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة نم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأؤل ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لانحسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» ووصف عن ابن عباس أنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمـا سمعت منه حرفا ﴿ وَاللَّهُ عَالِهِ ﴾ لأنه أسر ولو سمعه ماقدر قراءته وروى أن ابن عباس صلى في خسوف القمر ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا فقال إنمــا صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال وبلغنا عن عثمان أنه صلى في كل ركعة ركعتين ( والله نيانِين ) وإن اجتمع عيد وخسوف واستسقاء وجنازة بدئ بالصلاة على الجنازة فإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بها وبدئ بالخسوف ثم يصلى العيد ثم أخر الاستسقاء إلى يوم آخر وإن خاف فوت العيد صلاها وخفف ثم خرج منها إلى صلاة الحسوف ثم نخطب للعيد وللخسوف ولا يضره أن نخطب بعد الزوال لهما وإن كان فى وقت الجمعة بدأ بصلاة الحسو**ف و**خفف فقرأ في كل ركعة بأم القرآن وقل هو الله أحد أحد وما أشبهها ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف ثم يصلى

إلى عمرو بن حزه « أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس » وروى أنه صلى الله علمه وسلم كان ملس ، ردحه ة ويعتم في كل غيد ويطعم يوم الفطر قبل الغدو وزوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وعن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروى عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكس حتى يأتي المصلى فيكس بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر ترك الشكبير وعن عروة وأبى سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى الصلى (قال) وأحب أن يلبس أحسن ما مجد فإذا بلغ الإمام المصلى نودى ( الصلاة جامعة ) بلا أذان ولا إقامة ثم محرم بالتكبير فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ويرفع كلا كبر يديه حذو منكبيه ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لاطويلة ولا قصيرة يهلل الله ويكبره ويحمده ويمجده فإذا فرغ من سبع تكبيرات قرأ بأم القرآن ثم يقرأ بـ«ق ﴿ والقرآن الحبيد ﴾ وبجهر بقراءته ثم يركع ويسجد فإذا قام في الثانية كبرخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الجلوس ويقف بين كل تكبيرتين كقدر قراءة آية لاطويلة ولا قصيرة كا وصفت فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ بأم القرآن وبـ«اقتربت الساعة وانشق القمر » ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ولا يقرأ من خلفه واحتج بائن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا فى العيدين سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة وروى أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ«ق \* والقرآن المحيد» و « اقتربت الساعة وانشق القمر » (قال) ثم يخطب فإذا ظهر على المنبر يسلم ويرد الناس عليه لأن هذا يروى غالبا وينصتون ويستمعون منه ونخطب قائما خطبتين مجلس بينهما جلسة خفيفة وأحب أن يعتمد على شيء وأن يثبت مديه وجميع بدنه فإن كان آغطر أمرهم بطاعة الله وحضيم على الصدقة والتقرب إلى الله جل ثناؤه والكف عن معصيته ثم ينزل فينصرف (قال) ولا بأس أن يتنفل الما موم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه وحيث أمكنه كما يصلى قبل الجمعة وبعدها وروى أن سهلا الساعدي ورافع بن خديج كانا يصليان قبل العيدوبعده ويصلى العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة (قال) وأحب حضور العجائز غير ذات الهيئة العيدين وأحبإذاحضر النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان بالصبغ والحلى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى (قال) وأحب ذلك للامام والمأموم (قال) وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروى أن عمر صلى بالناس في يوم مطيرفي المسجدفي يوم الفطر (قال) ولا أرى بائسا أن يائمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر ومن جاء والإمام نخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضي مكانه أو في بيته (قال) وإذا كان العيد أضحي علمهم الإمام كيف ينحرون وأن على من نحومن قبل أن يجب وقت نحر الإمام أن يعيد ويخبرهم بما يجوز من الأضاحي وما لايجوز ويسن ما بجوز من الإبل والبقر والغنم وأنهم يضحون يوم النحر وأيام التشريق كلها (قال) وكذلك قال الحسن وعطاء ثم لايزال يكبر خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر إلى أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق فيكبر بعد الصبح ثم يقطع وبلغنا محو ذلك عن ابن عباس قال والصبح آخر صلاة بمنى والناس لهم تبع .

حميعا معا وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عسفان ( فَاللَّاتُ اَبْتِينَ ) ولو تأخر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرسه فلا بأس ولو صلى في الحوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيطن نخل ( قال المزني ) وهذا عندى يدل على جواز فريضة خلف من يصلى نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لحم ونافلة له صلى الله عليه وسلم والله العدو لأنه آمن وطلبهم تطوع والصلاة فرض ولا يصليها كذلك إلا خائفا .

## باب من له أن يصلى صلاة الخوف

( فالاله نابع على الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شميد فلمن قاتلهم أن يصلى صلاة الحوف ومن أو اله ومن أو مسلم أو ماله أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شميد فلمن قاتلهم أن يصلى صلاة الحوف ومن قاتل على مالا يحل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد ولو كانوا مولين المشركين أدبارهم غير متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة وكانوا يومئون أعادوا لأنهم حينتذ عاصون والرخصة لاتكون لعاص (قال) ولو غشيهم سيل ولا يجدون نجوة صلوا يومئون عدوا على أقدامهم وركابهم .

## باب في كراهية اللباس والمبارزة

( فَاللَّا شَنَائِتِي ) وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس ولا أكره لمن كان يعلم من نفسه فى الحرب بلاء أن يعلم ولا أن يركب الأبلق قد أعلم حمزة يوم بدر ولا أكره البراز قد بارز عبيدة وحمزة وعلى بأمر النبي صلى الله عليه (قال) ويلبس فرسه وأداته جلد ماسوى الكلب والخنزير من جلد قرد وفيل وأسد ونحو ذلك لأنه جنة للفرس ولا تعبد على الفرس .

#### باب صلاة العيدين

( فاللات الفسل بعد الفجر الخدو المحمد وأور الجمعة وجب عليه حضور العيدين وأحب الفسل بعد الفجر للغدو إلى المصلى فإن ترك الفسل تارك أجزأه (قال) وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى فى ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا فى منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الفدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة وقال فى غير هذا الكتاب حتى يفتتح الإمام العسلاة (قال المزنى) هذا أقيس لأن من لم يكن فى صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم واحتج بقول اللاتعالى فى شهر رمضان « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم » وعن ابن المسيب وعروة وأى سلمة وأى بكر يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكبير وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التابية ( فاللات في ) وأحب للامام أن يصلى بهم حيث هو أدفق بهم وأن يمشى إلى المصلى ويلبس عامة ويمشى الناس ويلبسون العائم ويمسون من طيهم قبل أن يغدوا وروى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماركب فى عيد ولا جنازة قطر في اللائن في من الناس ويلبسون الذى يوافى فيه الصلاة وذلك عين تبرز الشمس ويؤخر الخروج فى الفطر عن ذلك قليلا وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الصلاة وذلك حين تبرز الشمس ويؤخر الخروج فى الفطر عن ذلك قليلا وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الصلاة وذلك من تبرز الشمس ويؤخر الخروج فى الفطر عن ذلك قليلا وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب

بقيت عليها بأم القرآن وسورة قصيرة ثم تجلس مع الإمام قدر مايعلمهم تشهدوا ثم يسلم بهم وقد صلت الطائفتان جميعًا مع الإمام وأُخذَت كلّ واحدة منهما مع إمامها ما أُخذَت الأُخرى منه واحتج بقول الله تبارك وتعالى « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولنأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » الآية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نحو ذلك يوم ذات الرقاع ( فالانتابي ) والطائفة ثلاثة فأكثر وأكر. أن يصلى بأقل من طائفة وأن بحرسه أقل من طائفة وإن كانت صلاة الغرب فإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما وأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم فجائز ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلي بها مابق ثم يثلت جالسا حتى تقضى مابق علمها ثم يسلم مهم وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا في الثانية أو قائمًا في الثالثة حتى تتم الطائفة التي معه ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت في الأخرى ولو فرقهم أربع فرق فصلي بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأنمو ثم بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأنموا كان فيها قولان أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه . والثانى أن صلاة الإمام فاسدة وتتم صلاة الأولى والثانية لأنهما خرجتا من صلاته قبل فسادها لأن له انتظاراً واحدا بعد آخر وتفسد صلاة من علم من الباقيتين بما صنع واثنم به دون من لم يعلم (قال) وأحب المصلى أن يأخذ سلاحه في الصلاة مالم يكن نجسا أو يمنعه من الصلاة أو يؤ ى به أحدا ولا يأخذ الرمح إلاأن يكون في حاشية الناس ولوسها في الأولى أشار إلى من خلفه بمسا يفهمون أنه سها فإذا قضوا سجدوا للسهو ثم سلموا وإن لم يسه هو وسهوا هم بعد الإمام سجدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الأخرى معه لسهوه في الأولى وإن كان خوفا أشد من ذلك وهو المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدوحتى يخافوا إن ولوا أن يركبوا أكتافهمفتكون هزيمتهم فيصلوا كيف أمكنهم مستقبلي القبلة وغير مستقبلبها وقعودا على دوابهم وقياما في الأرض على أفدامهم يومئون برءوسهم واحتج بقول الله عز وجل ٥ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ﴾ وقال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) ولو صلى على فرسه في شدة الخوف ركعة ثم أمن نزل فصلي أخرى مواجهة القبلة وإن صلى ركعة آمنا ثم سار إلى شدة الخوف فركب ابتدأ لا أن عمل النرول خفيف والركوب أكثر من النزول ﴿ قال المزنى ﴾ قلت أنا قد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس ( فالالشنائعي ) ولا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فأما إن تابع الضرب أو ردد الطعنة في المطعون أو عمل مايطول بطلت صلاته ولو رأوا سواداً أو جماعة أو إبلا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ثم بان لهم أنه ليس عدو أو شكوا أعادوا وقال في الإملاء لايعيدون لأنهم صلوا والعلة موجودة ( قال المزنى ) قلت أنا أشبه بقوله عندى أن يعيدوا ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِي ) وإن كان العدو قليلامن ناحية القبلة والمسلمون كثيرا يأمنونهم في مستوى لايسترهم شيء إن حملوا عليهم رأوهم صلى الإمام بهم حميعا وركع وسجد بهم جميعاً إلا صفاً يليه أو بعض صف ينظرون العدو فإذا قاموا بعد السجدتين(١) سجد الذين حرسوه أولا إلا صفا أو بعض صف محرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوهم ثم يتشهدون ثم يسلم بهم

<sup>(</sup>۱) قوله: سعد الذين حرسوه أولا إلا صفا النح ، كذا في النسخ ، وعبارة الأم «سعد الذين قاموا ينظرون الإمام ثم قاموا معه ثم ركع وركعوا معاً ورفع ورفعوا معاً وسجد وسعد معه الذين سعدوا معه أولا إلا صفا النح » فتأمل كنته مصححه .

وينبعى شميت العاطس لأنها سنة وقال في القديم لايشمته ولا برد السلام إلا إشارة (قال المزنى) رحمه الله قلت :

أنا الجديد أولى به لأن الرد فرض والصمت سنة والفرض أولى من السنة وهو يقول أن النبي سلى الله عليه وسلم
كلم قتلة ابن أبى الحقيق في الخطبة وكلم سليكا الفطفاني وهو يقول يشكلم الرجل فيا يعنيه ويقول لوكانت الحطبة
صلاةما تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال المزنى) وفي هذا دليل على ماوصفت ، وبالله التوفيق .

( بالله شنافي ) رحمه الله والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلد وغير أمير جائزة
وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها \* ولا بجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد
واحد منها وأيها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال فهي الجمعة وما بعدها فإيما هي ظهر يصلونها أربعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوا في مسجد من عليه وسلم ومن بعده صلوا في مسجد من وحول المدينة مساجد لانعلم أحدا منهم جمع إلا فيه ولو جاز في مسجد بن الجاز في مساجد العشائر .

## باب التبكير إلى الجمعة

( فَاللَّانَ اَفِى هُرِيرَة رضى الله عنه عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكا عما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثالثة فكا عا الثانية فسكا عا قرب بقرة ومن راح فى الساعة الرابعة فكا عا قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكا عا قرب بيضة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكا عا قرب بيضة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أضابعه ( فالله على النبكير إليها وأن لاتؤتى إلا مشيا لايزيد على سجية مشيته وركوبه ولا يشبك بين أضابعه القول الذي صلى الله عليه وسلم « فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » .

#### باب الهيئة للجمعة

( فالله شنائعي ) أخبرنا مالك عن الزهرى عن ابن السباق أن رسول الله على الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع «يامعتبر المسلمين إن هذا يوم جعله الله تبارك و تعالى عبدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلايضره أن يمس منه وعليكم بالسواك » (فالله شنائي ) رحمه الله تعالى وأحب أن يتنظف بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغيير الربح من جميع جسده وسواك ويستحسن ثيابه ماقدر عليه ويطيبها اتباعا للسنة ولئلا يؤذى أحدا قاربه وأحب ما يلبس إلى البياض فإن جاوزه بعصب اليمن والقطرى وما أشبهه مما يصنع غزله ولا يصنع بعد ماينسج فحسن وأكره للنساء الطيب وما يشتهون به وأحب للامام من حسن الهيئة أكثر وأن يعتم ويرتدى ببرد ،

#### باب صلاة الخوف

( فاللانت افعى) ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مريض ولا من له عذر وإن حضروها أجزأتهم ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلى حتى يتأخى انصراف الإمام ثم يصلى جاعة فمن صلى من الذين لاجمعة عليهم قبل الإمام أجزأتهم وإن صلى من علبه الجمعة قبل الإمام أعادها ظهرا بعد الإمام ( فاللاشت فهي ) ومن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به أوخاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لاقيم له غيره أو له قيم غيره له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها ابن عمر لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصلها .

#### باب النسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة

( فَاللَّاشِيَافِي ) والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحــد إلا أن يأتى رجل لم يكن ركع فيركع . وروى أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له «أركعت؟» قال: لا قال «فضل ركعتين» وأن أبا سعيد الحدرى ركعهما ومروان يخطب وقال ماكنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) « وينصت الناس ويخطب الإمام قائمًا خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة» إلا أن يكون مريضًا فيخطب جالسًا ولا بأس بالكلام ما لم يخطب ويحول الناس وجوههم إلى الإمام ويستمعون الذكر فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها بـ«بسم الله الرحمن الرحمي» و بسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بأم القرآن و« إذا جاءك المنافقون » ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبجهر الإمام بالفراءة ولا يقرأ من خلفه ومتى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهراً ومن أدرك مع الإمام ركمة بسجدتين أتمها جمعة وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى حسبها ركعة وأنمها ظهراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » ومعني قوله إن لم تفته ومن لم تفته صلى ركعتين وأفلها ركعة بسجدتها وحكى فى أداء الخطبة استواء النبى صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائمًا ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ثم قام فخطب الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا وقيل على قوس ( قال ) وأحب أن يعتمد علىذلك أوما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمني على اليسرى أويقرهما فى موضعهما ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع وأن يكون كلامه مترسلامبينا معربا بغير مايشبه العي وغيرالتمطيط وتقطيع الكلام ومده ولا مايستنكر منه ولا العجلة فيه على الأفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد وليكن كلامه قصيرا بليغا جامعا وأقل مايقع عليه اسم خطبة منهما أن محمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الأولى ويحمد الله ويصلي علىالنبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله ويدعو فى الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أوجزه وإذا حصر الإمام لقن وإذا قرأ سجدة فنزل فسجد لم يكن به بأسكما لايقطع الصلاة (قال) وأحب أن يقرأ فىالآخرة بآية ثم يقول أستغفر الله لى ولكم وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن الرد فرض فى قرب ماسلم بقدر مالو أراد الجمع كان ذلك فصلا قريبا بينهما أن له الجمع لأنه لايكون جمع الصلاتين إلا وبينهما ا نمصال فسكذلك كل جمع وكذلك كل من سها فسلم من اثنتين فلم يطان فصل مابينهما أنه يتم كما أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل ولم يكن ذلك قطعا لاتصال الصلاة فى الحسكم فسكذلك عندى إيصال جمع الصلاتين أن لايكون تفريق بينهما إلا يمقدار مالا يطول .

## باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها

( فَاللَّ اللَّهُ عَلَى الْحَرِنَا إِبرَاهِم بن محمد قال حدثني سلمة بن عبيد الله الخطمي عن محمد بن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم « تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صديا أو مملوكا » ( فَاللَّاشَ يَافِعِي ) وتجب الجمعة على أهل المصر وإن كثر أهله حتى لايسمع أكثرهم النداء لأن الجمعة تجب علىأهل المصر الجامع وعلى كل من كان خارجا من المصر إذا سمع النداء وكان المنادي صينا وكان ليس بأصم مستمعا والأصوات هادئة والريح ساكنة ولو قلنا حتى يسمع حميعهم ماكان على الأصم حمعة ولكن إذاكان لهم السبيل إلى علم النداء عن يسمعه منهم فعليهم الجمعة لقولالله تبارك وتعالى « إذا نودىالصلاة » الآية وإن كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لايظعنون عنها شتاء ولاصيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة واحتج بما لايثبته أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلا وعن عبيد الله بن عبد الله أنه قال « كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة » ومثله عن عمر بن عبد العزيز ( قَالَ السَّنَّ فَانِينَ ﴾ فإن خطب بهم وهم أربعون ثم انفضوا عنه ثم رجعوا مكانهم صلوا صلاة الجمعة وإن لم يعودوا حتى تباعد أحببت أن يبتدىء الخطبة فإن لم يفعل صلاها بهم ظهرا فإن انفضوا بعد إحرامه بهم ففها قولان أحدهما إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة أجزأتهم الجمعة . والقول الآخر لا تحزئهم بحال حتى يكون معه أربعون يكمل بهم الصلاة (قال المزنى )قلت أنا ليس لقوله إن بقي معه اثنان أجزأتهم الجمعة معنى لأنه مع الواحد والاثنين فى الاستقبال فى معنى المنفرد فى الجمعة ولا جماعة تعبب بهم الجمعة عنده أقل من الأربعين فلو جازت باثنين لأنه أحرم بالأربعين جازت بنفسه لأنه أحرم بالأربعين فليس لهذا وجه في معناه هذا والذي هو أشبه به إن كان صلى ركعة ثم الهضوا صلى أخرى منفرداكما لو أدرك معه رجل ركعة صلى أخرى منفردا ولاجمعة له إلا بهم ولالهم إلا به فأداؤه ركعة بهم كأدائهم ركعة به عندى في القياس ونما يدل على ذلك من قوله أنه لو صلى بهم ركعة ثم أحدث بنوا وحدانا ركعة وأجزأتهم ( قَالِلْشِيْ افِعي ) ولو ركع مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود حتى قضي الإمام سجوده تبع الإمام إذا قام واعتد بها فإن كان ذلك فىالأولى فلم يمكنه السجود حتى يركع الإمام فىالثانية لم يكنله أن يسجد للركعة الأولى إلاّ أن يخرج من إمامته لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا سجدوا للعذر قبل ركوع الثانية فيركع معهفى الثانية وتسقط الأخرى وقال في الإملاء فيها قولان : أحدهما لايتبعه ولو ركع حتى يفرغ نما بقي عليه والقول الثاني :إن قضى مافات لم يعتد به وتبعه فما سواه (قال المزنى) قلت أنا الأول عندى أشبه بقوله قياساً علىأن السجود إنما يحسب له إذا جاء والإمام يصلي بإدراك الركوع ويسقط بسقوط إدراك الركوع وقد قال إن سها عن ركعة ركم الثانية معه ثم قضى التي سها عنها وفي هذا من قوله لأحد قوليه دليل وبالله التوفيق( فااللشانافعي) وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلى بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهراً لأنه صار مبتدئا ( قال المزني ) قلت أنا يشبه أن يكون هــذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام ه

حاضت أو أغمى عليها لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليه وقتها وهو مقم لزمته صلاة مقم وإنما تجب عنده بأول الوقت والإمكان وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت ( فالالنز العج) وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كانعلى أصلفرضه أربع ولو كانفرضها ركعتين ماصلي مسافر خلف مقم ( قال المزني ) ايس هذا مججة وكيف يكون حجة وهو مجبز صلاة فريضة خلف نافلة وليت النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعنا المسافر فرض وفي الأربع مثل الركعتين فرض ( الرائية الله عليه الله تعالى وإن نسى صلاة في سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصلمها صلاة حضر لأن علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا نسى صلاة حضر فذكرها فيسفر فعليه أن يصليها أربعا لأن أصل الفرض أربع فلا بجزئه أقل منها وإنما أرخص له فى القصر مادام وقت الصلاة قائمًا وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة ( قال ) وإن أحرم ينوى القصر ثم نوى المقام أنهما أربعا ومن خلفه من المسافرين ولو أجرم في مركب ثم نوى السفر لم يكن له أن يقصر وإن أحرم خلف مقم أو خلف من لايدرى فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن علمه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقها كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعاً لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقم ( قال المزني ) هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقم فليس عليه ولا على المسافر إتمام ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعا لم يصلهو إلا ركعتان لأنه مسافر لم يأتم بمقهم ( قَالِلَشْ فِي أَنْ مِهِ اللهِ وإذا كان له طريقان بقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فإن سلك الأبعد لحوف أو حزونة في الأقرب قصر وإلا لم يقصر وفي الإملاء إن سلك الأبعد قصر ﴿ قال المزني ﴾ وهذا عندى أقيس لأنه سفر مباح ( فالالنزنافعي) رحمه الله وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المفيمين أن يتموا أربعا وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء فإن أتم فله الإتمام وكان عثمان بن عفان يتم الصلاة \* واحتج في الجمع بين الصلاتين في السفر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا وأن ابن عمر جمع بين\المغرب والعشاء فى وقت العشاء وأن ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ( فَاللَّانْكَ أَنِّي ) وأحسبه في المغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فعل بعرفة لأنه أرفق به تقديم العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب ليتصل له السفرفلا ينقطع بالنزول للمغرب لمافى ذلك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم على أن من له القصر فله الجمع كما وصفت والجمع بين الصلاتين في أى الوقتين شاء ولا يؤخر الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع وإن صلى الأولى في أول وقتها ولم ينو مع التسليم الجمع لم يكن له الجمع فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع ( قال المزنى ) هذا عندى أولى من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجاعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لايجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر ( فالالشنافعي ) والسنة في المطركالسنة في السفر (قال المزني ) والقياس عندي إن سلم ولم ينو الجمع فجمع ( A - 10 c)

منهما وإنما قيل يؤميم أقرؤهم أن من مضى كانوا يسلمون كباراً فيتفقيون قبل أن يقر ،وا ومن بعدهم كانوا يقر ،ون ب صغاراً قبل أن يتفقيوا فإن استووا أميم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن وقال فى القديم فإن استووا فأقدمهم هجرة وقال فيه قال رسول الله عليه وسلم «الأثمة من قريش» (قال) فإن أم من بلغ غاية فى خلاف الحمد فى الدين أجزأ صلى ابن عمر خلف الحجاج (قال) ولا يتقدم أحد فى بيت رجل إلا بإذنه ولا فى ولاية سلطان بغير أمره ولا فى بيت رجل أو غيره لأن ذلك يؤدى إلى تأذيه .

## باب إمامة المرأة

( فَاللَّاشَانِينَ إِنْ ) أُخبرنا إلراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر فقاءت وسطهن وروى عن أم سلمة أنها أمنهن فقامت وسطهن وعن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه كان بأمر جارية له تقوم بأهله فى رمضان وعن صفوان ابن سليم قال من السنة أن تصلى المرأة بنساء تقوم وسطهن .

## باب صلاة المسافر والجمع في السفر

( فَاللَّانِينَانِينَ ) وإذا سافر الرجل سفراً يكون سنة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصرالصلاة سافررسول الله صلىالله عليه وسلم أميالا فقصر وقال ابن عباس أفصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان ( ﴿ وَاللَّهُ عَافِع ﴾ وأفرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وسافر ابن عمر إلى ربم فقصر قال مالك وذلك نحو من أربعة برد (قال) وأكره ترك القصر رغبة عن السنة فأما أنا فلا أحب أن أقصر فى أفل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسى وإن ترك القصر مباح لي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم ( قال ) ولا يقصر إلا في مالظهر والعصر والعشاء الآخرة فأما المغرب والصبيح فلا يقصران وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي فإن صام فيه أجزأ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم فى رمضان فى سفر وإذا نوى السفر فلا يق<mark>صر حتى</mark> يفارق المنازل إن كان حضربا ويفارق موضعه إن كان بدوياً فإن نوى السفر فأقام أربعة أيام أنم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى ثلاثاً يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثاً يقصر ولم يحسب اليوم الندى قدم فيه لأنه كان فيه سائراً ولا يوم التروية الندى خرج فيه سائراً وأن عمر أجلي أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام فأشبه ماوصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروى عن عثمان بن عفان من أقام أربعا أثم وعن ابن المسيب من أجمع إقامة أربع أتم ( فالالريز في في فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أنم وإن قصر أعاد إلا أن يكون فى خوف أو حرب فيقصر قصر النبي سلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة ﴿ وَقَالَ فِي الْإِملاءِ ﴾ إن أفام على شيءُ ينجح اليوم واليومين أنه لايزال يقصر ما لم مجمع مكثا أفام رسول الله " صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح سبع عشرة أو ثمـان عشرة يقصر حق خرج إلى حنين ( قال المزنى ) ومشهور عن ابن عمر أنه أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر يقول أخرج اليوم وأخرج غداً (قال المزنى ) فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم فى حربه سبع عشرة أو تُمان عشرة ثم ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندى في القياس وقد قال الشافعي لو قاله قائل كان مذهباً ﴿ وَاللَّهُ عَانِهِي ﴾ فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر ( قال المزنى ) أشبه بقوله أن يتم لأنه يقول إن أمكنت المرأة الصلاة فلم تصل حتى

أصل قول الشافعي في صلاة الحوف للطائفة الثانية ركمتها مع الإمام إذا ندي سجدة من الأولى وقد بطات هذه الركمة الثانية على الإمام وأجزأتهم عنده (قال) ولا يكون هذا أكثر بمن ترك أم القرآن فقد أجاز لمن صلى ركمة يقرأ فيها بأم القرآن وإن لم يقرأ بها إمامه وهو في معنى ماوصفت ( فاللاشر) في ) فإن التم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلامامنه وعزر لأن السكافر لا يكون إماما محال والمؤمن يكون إماما في الأحوال الظاهرة ( فاللاشرية في ) ومن أحرم في مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم مجاعة فأحب إلى أن بكل ركمتين ويسلم يكونان له نافلة ويبتدئ الصلاة معه وكرهت له أن يفتتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت له أن يفتتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم ذكر فانصرف فاغتسل ثم رجع فأمهم لأنهم افتتح الصلاة جاعة وقال في القديم قال قائل يدخل مع الإمام ويعتد بما مضي (قال المزني) هذا عندى على أصله أفيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاة فلم يضرهم وصح إحرامه ولا إمام لهم ثم ابتذأ بهم وقد سبقوه بالإحرام وكذلك سبقه أبو بكر ببعض الصلاة ثم جاء فأحرم واثتم به إبوبكر وهكذا القول بهذين الحدثين وهو القياس عندى على فعله صلى الله عليه وسلم .

# باب موقف المأموم مع الإمام

( فالله عنه وحده وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة (قال) وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته الاتفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة (قال) وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته علاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (قال) وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك صلى أبو هربرة فوق ظهر المسجد لاحائل دونه في المسجد (قال) فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل شيء بالمسجد لاحائل دونه في المسجد أو فنائه على قدر ماثق ذراع أو ثلثائة أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم مجزه وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلى على ميل ومدهب عطاء أن يصلى بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا (قال المزني) قد أجاز القرب في الإبل بلا تأفيت وهوعندى ولا حائل بينه و بينها فأما في علوها فلا بجزى عمال لأمها بائنة من المسجد وروى عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها ولا حائل بينه و بينها فأما في علوها فلا بجزى عمال لأمها بائنة من المسجد وروى عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت لا عملاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ( فالله في في دار قرب المسجد لم يجزه الإمام فأنم لنفسه لم يتن فقالت لا تصلي أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه فصلى لنفسه فأ علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في علمه أمره بالإعادة.

## باب صلاة الإمام وصفة الأعة

( فَالْلَاشَانِينَ ) وصلاة الأُمَّة ما قال أنس بن مالك ماصليت خلف أحد قط أخف ولا أنم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه عليه السلام أنه قال « فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف » (قال ) فيؤمهم أفرؤهم وأفقههم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن لم مجتمع ذلك في واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في الصلاة فعسن وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فعسن ويقدم هذان على أسن

# باب صلاة الإمام قائمًا بقعود أو قاعداً بقيام أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو احتلم

( فالله تنافي ) وأحب الامام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أن يستخلف فإن صلى قاعداً وصلى الذين خلفه قياما أجزأته وإياهم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول وفرض الله تبارك وتعالى على المريض أن يصلى جالسا إذا لم يقدر قائمًا وعلى الصحيح أن يصلى قائمًا فيكل قد أدى فرضه فإن صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة ثم قدر على القيام قام فأتم صلاته فإن ترك القيام أفسد على نفسه و تمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته و تركه القيام في الصلاة فيتبعونه وكذلك إن صلى قائمًا ركعة ثم ضعف عن القيام أو أصابته علة مانعة فله أن يقعد وبيني على صلا له وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعلمها أن تستتر إن كان الثوب قريبا منها وتبنى على صلاتها فإن لم تفعل أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها فإن لم تفعل أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها فأن آلله في فاعل أن تستتر إن كان القول قريبا منها وتبنى على صلاتها فإن لم تفعل فائفا ثم يأمن والمصلى مريضا يومي، ثم يصح أو يصلى خلاف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول الشافعي ( فالله تمني وعلى ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن أن مامضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول الشافعي ( فالله تنا وحاض أو استسكمل خمس عشر سنة لزمه الفرض .

## باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

( فَاللَّاشِنَافِينَ ) وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعاً وقد أدى كل فرضه وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن يصلى معه الكتوبة ثم يصلى بقومه هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان عطاء يصلى مع الإمام القنوت ثم يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبني ركمتين من العتمة (قال المزنى) وإذا جاز أن يأتم المصلى نافلة خلف المصلى فريضة فكذلك المصلى فريضة خلف المصلى نافلة وفريضة وبالله التوفيق ( فالله المنافية على من قصر في إتيانها ( فالله عنه في المنافية على من قصر في إتيانها ( فالله تنافية ونهم والأعمى وبالعبد وأكره إمامة من يلحن أولى بالصواب لتقديمها على من قصر في إتيانها ( فالله تنافية عن بالأعمى وبالعبد وأكره إمامة من يلحن لأنه قد يحيل المعنى فإن أحال أو لفظ بالعجمية في أم القرآن أجزأته دونهم وإن كان في غيرها أجزأنهم وأكره إمامة من بلحن من به تمتمة أو فأفأة فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يجزئ في الصلاة ولا يؤم أرت ولا ألنغ ولا يأتم رجل بامرأة ولا يختى فإن فعل أعاد وأكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع ولا يعيد من اثنم بهما فإن أم أمى بمن يقرأ أعاد القارئ عن أثنم بامى والأمى في صلاة وقد وضعت القراءة عن الأمى ولم يوضع الطهر عن المسلى وأصله أن كلا مصل عن نفسه في عربه خلف المعاصى بترك العسل ولا يجزئه خلف المطبع الذى لم يقصر وقد احتج بأن الني صلى الله عليه وسلم فاعدا بقيام وفقد القيام أشد من فقد القراءة فنفهم (قال المزنى) القياس أن كل مصل خلف جنب وامرأة وحبذون وكافر يجزئه ولائه إذا لم يا مجاله لم كان كل مصل خالف جنب وامرأة وعبذون وكافر يجزئه ولائه إذا لم يا مجاله لم كان كل مصل خالف لمنه لانفسد عليه صلاته بمسادها على غيره قياسا على وعبذون وكافر يجزئه ولمائه إذا لم يالم بحاله ملانه المنافسة عليه صلاته بمناسا على غيره قياسا على فيرة في المناس المناس عن المناس عن المناس عن نسادها على غيره قياسا على والمرأة في المناس عالم المناس عال المناس عالم المن

منهما ولا أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل (قال) وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر فما بين العشاء والفجر ( قال ) فإن فاتنه ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض لأن أبا هريرة قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة » ورى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الليل مثني مثني » وفي ذلك دلالتان · أحدهما : أن النوافل مثني مثني بسلام مقطوعة والـكتوبة موصولة والأخرى أن الوتر واحدة فيصلى النافلة مثنى مثنى قائما وقاعدا إذا كان مقها وإن كان مسافرا فعيث توجهت به دابته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الوتر على راحلته أينًا توجهت به (قال) فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون "بثلاث ( قال ) ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الأخير وكذلك كان يفعل ابن عمر ومعاذ القارى ( قال ) وآخر الليـل أحب إلى من أوله فإن جزأ الليـل أثلاثا فالأوسط أحب إلى أن يقومه (قال المزنى ) قلت أنا في كتاب اختلافه ومالك قلت للشافعي أيجوز أن يوتر بواحداة ليس قبلها شيء ؟ قال نعم والذي أختاره مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوترمنها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والآثار . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة نوتر له ما قد صلى » وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وأن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن عثمان كان يحيي الليل بركعة هي وتره وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة وأن معاوية أوتر بواحدة فقال ابن عياس أصاب ( قال المزنى ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاث وقد أنكر على مالك قوله لا عجب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما نما بعدهما وأنــكـر على السكوفي يوثر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به ( قال المزني ) ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوثر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال فيقنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول«سمع الله لمن حمده» وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائمًا ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس.

## باب فضل الجماعة والعذر بتركها

( فالالشنافي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الجاءة تفضل صلاة الفد بسبع وعشرين درجة » ( فالالشنافي ) ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجاءة فى ترك إتيانها إلا من عذر وإن جمع فى بيته أو فى مسجد وإن صغر أجزأ عنه والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجاعات أحب إلى منه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه فى الليلة المطيرة والليلة ذات الربيح أن يقول ألا صلوا فى رحالكم وأنه صلى الله عليه وسلم قال « إذا وجد أحدكم الفائط فليبدأ به قبل الصلاة » قال فيه أقول لأن الفائط يشغله عن الحشوع قال فإذا حضر فطره أو طعام مطر وبه إليه حاجة وكانت نفسه شديدة التوقان إليه أرخصت له فى ترك إنيان الجاءة ( قال المزنى ) وقد احتج فى موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا وضع المشاء فى ترك إنيان الجاءة ( قال المزنى ) وقد احتج فى موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا وضع المشاء فأقيمت الصلاة فابد وا بالعشاء » ( قال المزنى ) فتأوله على هذا المهنى لئلا يشغله منازعة نفسه مما يلزمه من فرض الصلاة .

أم سلمة فقال « هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد » وثبت عنه عليه السلام أنه قال « أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل » فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهي فيها عنها إلا على ماوصفت والنهي فما سوى ذلك ثابت إلا بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف ( قال المزني ) قلت أنا هذا خلاف قوله فيمن نسى ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لايعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله ( ﴿ إِلَالِينَ ۚ ﴿ إِنْهِي ﴾ ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أنمها ثم قضي وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضي ( قال المزنى ) قال أصحابنا يقول الشافعي النطوع وجهان . أحدهما : صلاة جماعة مؤكدة لا أجمز تركها لمن قدر علها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل وقالوا إن فاته الوتر حتى تقام الصبيح لم يقض وإن فاتنه ركعنا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ( وقال ) إن فاته الوتر لم يقض وإن فا 4 ركعنا الفجر حتى تقام صلاة الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فليصل فى الأوقات الني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة عن سول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » وبأنه عليه السلام رأى قيسا يصلى بعد الصبيح فقال «ما هانان الركعتان ؟ » فقال ركعتا الفجر فلم ينكره و بأنه صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال ٥هما ركهتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنَّ قل ﴾ وأحب فضل الدوام ( قال المزنى ) يقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين الفرض لدوام النطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجر اللتين تليان فى التأكيد اللتين هما أوكد ؟ أفتقضون الذي ليس بأوكد ولا تقضون الذي هو أوكد ؟ وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضاء التطوع « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » فقد خالفتم ما احتججتم به فى هذا فإن قالوا فيكون القضاء على القرب لاعلى البعد قيل لهم لوكان كذلك لكان ينبغي على معنى ماقلتم أن لايقضى ركعتي الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون يقضى مالم يصل الظهر وهذا متباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر أن له أن يقضى الوتر لأن وقتها إلى الفجر أقرب لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خثى أحدكم الصبيح فليوتر » فهذا قريب من الوقت وأنتم لانقولونه وفى ذلك إبطال ما اعتللتم به .

## باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان

( قَالِ الشَّنَافِي ) رحمه الله تعالى : الفرض خمس فى اليوم والليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل على غيرها ؟ قال « لا إلا أن تطوع » ( قَاللَشَافِي ) والتطوع وجهان أحدها صلاة جماعة مؤكدة فلا أُجرِ تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم فى ترك واحدة

العظيم وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان والحمر في الأرض كالبول وإن لم تذهب ريحه وإن صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش أجزأه وما خالط التراب من نجس لاتنشفه الأرض إنما يتفرق فيه (١٠) فلا يطهره إلا الماء وإن ضرب لبن فيه بول لم يطهر إلا بما تطهر به الأرض من البول والنار لاتطهر شيئا والبساط كالأرض إن صلى في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم تسقط عليه ثيابه أجزأه ولا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولايقيم فيه وتأول قول الله جل ذكره « ولا جنبا إلاعابرى سبيل » (قال) وذلك عندى موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه بعد عامهم هذا » (قال المبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جل وعز « فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » (قال المبرك أو يقمد فيه المشرك في الملكة الحرام عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار لقول النبي عن أن يبيت فيه المشرك أو يقمد فيه ( في الله المناز الموا عن الصلاة « اخرجوا بنا من هذا الوادى ملى الله عليه وسلم « فإنها جن من جن خلقت » وكا قال حين ناموا عن الصلاة « اخرجوا بنا من هذا الوادى في أن به شيطان أن يحد والعطن موضع قرب البئر فخنقه ولم تفسد عليه صلاته ومراح الغنم الذي تجوز فيه الصلاة الذي لا بول فيه ولا بعر والعطن موضع قرب البئر فخنقه ولم تفسد عليه صلاته ومراح الغنم الذي تجوز فيه الصلاة الذي لا بول فيه ولا بعر والعطن موضع قرب البئر فخنقه ولم تفسد عليه طلاته ومراح الغنم الذي تبعوز فيه الصلاة الذي لا بول فيه ولا بعر والعطن موضع قرب البئر

# باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع وبجوز فيها القضاء والجنازة والفريضة

( فاللشناني ) أخبرنا مالك عن محمد بن مجي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة » وعن الصنامجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إلا بمكة إلا بمكة الله عليه وسلم عن الصلاة فإذا رالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها » ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وعن جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بابني عبد مناف من ولى منكم أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طرف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ( فاللات في ) وبهذا أقول أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طرف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ( فاللات في ) وبهذا أقول أمر مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » وبأنه عليه السلام مراى وعتين بعد المصر فسألته عنهما الصبح فقال ما هاتان الركمتان ؟ قال ركمتا الفجر فلم ينكره وبأنه عليه السلام صلى ركمتين بعد المصر فسألته عنهما الصبح فقال ما هاتان الركمتان ؟ قال ركمتا الفجر فلم ينكره وبأنه عليه السلام صلى ركمتين بعد المصر فسألته عنهما

<sup>(</sup>١) قوله: فلا يطهره إلا الماء ،كذا في الأصل ولعل «إلا» زائدة من الماسخ وعبارة الأم «فإن ذهبت الأجساد في التراب حتى تختلط بها فلا تتميز منها كانت كالمقابر لا يصلى فيها ولا تطهر فإن النراب غمير متميز من الجرم المختلط » اه، كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله : ولا موضعا فيه شيطان ،كذا في النسخ وانظر ،كتبه مصححه اه .

يعتدل جالسا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك فى كل ركعة و مجلس فى الرابعة ويتشهد وبصلى على النبي صلى الشعلية وسلم تسليمة يقول « السلام علييكم » فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضبع حظ نفسه فيما ترك وإن كان لا يحسن أم القرآن فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجرئه دون ذلك ( قال ) فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو فى الركعة رجع إليه وأنمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة و تطاول ذلك أعاد .

#### باب طول القراءة وقصرها

( وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ تَعَالَى : وأحب أن يقرأ فى الصبيح مع أم القرآن بطوال المفصل وفى الظهر شبيها بقراءة الصبيح وفى العصر نحوا نما يقرؤه فى العشاء وأحب أن يقرأ فى العشاء بسورة الجعة و «إذا جاءك المنافقون» وما أشبهها فى الطول وفى المفرب بالعاديات وما أشهها .

## باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

( فَالْالِشَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا صلى الجنب بقوم أعاد ولم يعيدوا واحتج في ذاك بعمر بن الخطاب والعباس (قال المزنى) يقول كما لايجزىء عنى فعل إمامى فـكذلك لايفسد على فساد إمامى ولوكان معناى فى إفساده معناه لما جاز أن يحدث فينصرف وأبنى ولا أنصرف وقد بطلت إمامته واتباعى له ولم تبطل صــلاتى ولا طهارتى بانتقاض طهره ( فالالشفافيي ) ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيمح وكان قليلا مثل دمالبراغيث ومايتعافاه الناس لم يعد وإن كان كثيرا أو قليلا بولا أو عذرة أو خمرا وما كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت (قال المزنى) ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه أوغير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضا لم يؤده ولا إمكانالوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه( فاللَّهُ مَا فِي ) وإن كان. معه ثو بان أحدهما طاهر والآخر نجسولايعرفه فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلى فيه وبجزئه وكذلك إناءن من ماء أحدهما طاهر والآخرنجس فإنه ينوضأ بأحدها على التحرى ويجزئه وإن خني موضع النجاسة من الثوب غسله كله لابجزئه غيره وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرصته بالماء حتى تنقيه ثم تصلى فيه و بجوز أن يصلى بثوب الحائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله وإن صلى في ثوب نصراني أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا وغيره أحب إلى منه وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لايؤكل لحمه فـكل ذلك نجس إلا مادات عليه السنة من الرش على بول الصي مالم يأكل الطعام ولا يتبين لى فرق بينه وبين بول الصبية ولو غسل كان أحب إلى ويفرك المني فإن صلى به ولم يفركه فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه » وروى عن ابن عباس أنه قال أمطه عنك بإذخرة فإنما هو كبصاق أو مخاط ( فالالشنافعي ) ويصلي على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي وفى صوفه وشعره وريشه إذا أخذ منه وهو حي ولايصل ما انكسر من عظمه إلابعظم مايؤكل لحمه ذكيا فإن رقعه بعظم ميتة أجبره السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله والله حسيبه ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال وإن بال رجل في مسجد أو أرض يطهر بأن يصب عليه ذنوب من ماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الإعرابي حين بال في المسجد « صبوا عليه ذنوبا من ماء » ( فَاللَّاءُ عَاقِي ) وهو الدلو

#### باب سجود السهو وسجود الشكر

( فالالنت انعي ) رحمه الله تعالى : ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فعليه أن يبني على ما استيقن وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من التشهد سجد سجدتى السهو قبل التسلم واحتج فى ذلك بحديث أى سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل التسلم (قال) وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو فإن نسى الجلوس من الركعة الثانية فذكر فى ارتفاعه وقبل انتصابه فإنه يرجع إلى الجلوس ثم يبني على صلاته وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي وإن جلس في الأولى فذكر قام وبني وعليه سجدتا السهو وإن ذكر في الثانية أنه ناس الصعدة من أولى بعد ما اعتدل قائما فليسجد للأولى حتى تتم قبل الثانية وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه نسى سجدة من الأولى فإن عمله في الثانية كلا عمل فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى عنده السجدة وسقطت الثانية وإن ذكر في الرابعة أنه نسى سجدة من كل ركعة فإن الأولى صحيحة إلا سجدة وعمله في الثانية كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فلها سجدة كانت من حكم الثانية فتمث الثانية وبطلت الثالثة التيكانت عنده رابعة ثم يقوم فيأنى بركعتين ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام وعلى هذا الباب كله وقياسه (قال) وإن شك هل سها أم لا؟ فلا سهو عليه وإن استيقن السهو ثم شك هل سجد للسهو أم لا ؟ سجدهما وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى وإن سها سهو بن أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح أو ذكر في ركوع أو في سجود أو جهر فما يسر بالقراءة أو أسر فها مجهر فلا سجود للمهمو إلا في عمل البدن وإن ذكر سجدتي المهمو بعد أن سلم فإن ذكر قريبا أعادهما وسلم وإن تطاول ذلك لم يعد ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن لم يسجد إمامه سعيد من خلفه فإن كان قد سبقه إمامه بعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لإمامه لا لما يبقى من صلاته (قال المزنى ) القياس على أصله أنه إنما أسجد معه ماليس من فرضي فما أدركت معه اتباعا لفعله فإذا لم يفعل سقط عنى اتباعه وكل يصلى عن نفسه (قال المزنى) سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا كانت سعدتا السهو بعد التسلم تشهد لهما وإذا كاننا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول ( قاللنت في ) فإذا تبكلم عامدا بطلت صلاته وإن تكلم ساهيا بني وسجد للسهو لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبكام بالمدينة ساهيا فبني وكان ذلك دليلا على ماروى ابن مسعود من نهيه عن الكلام في الصلاة بمكَّة لما قدم من أرض الحبشة وذلك قبل الهجرة وأن ذلك على العمد ( فالالشنافيق ) وأحب سجود الشكر ويسجد الراكب إيماء والماشي على الأرض ويرفع يديه حذو منكميه إذا كبر ولا يسجد إلا طاهراً ﴿ قَالَ الَّذِنِّي ﴾ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نغاشا فسجد شكراً لله وسجد أبو بكر حين بلغه فتح الهامة شكراً ( قال المزنى ) النغاش الناقص الحلق .

## باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة

الشافعي قال انتشيد مهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لهما أن تضم بعضها إلى بعض وأن نلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لهما فى الركوع وفى جمييع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شئ في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والنصفيق للنساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستنر في صلانها حتى لايظهر منها شيء إلا وجهرًا وكفاها فإن ظهر منها شيُّ سوى ذلك أعادت الصلاة فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء وإن صلى في إزار واحد أو سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما تحتهولا يستر لم تجزيء الصلاة فيه \* ومن سلم أو تكلم ساهيا أو نسى شيئا من صلب الصلاة بني مالم يتطاول ذلك وإن تطاول استأنف الصلاة وإن تكام أو سلم عامدا أو أحدث فما بين إحرامه و بين سلامه استأنف لأن النبي صلى الله عليه وســـا قال «تحليلها التسلم» وإنعمل في الصلاة عملا قليلا مثل دفعه المار بين يديه أو قتارحية أو ما أشبه ذلك لم يضر وينصرف حيث شاء عن يمينه وشهاله فإن لم يكن له حاجة أحببت اليمين لما كان عليه السلام محب من التيامن (قال) وإن فات رجلا مع الإمام ركمتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد وما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته ﴿ قَالَ المَزْنَى ﴾ قد جعل هذه الركعة في معنى أولى يقرأ بأم القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة وجعلها في معنى الثالثة من الخرب بالقعود وليس هذا من حكم الأولى فجعلها آخرة أولى وهذا متناقض وإذا قال ما أدرك أول صلاته فالباقي عليه آخر صلاته وقد قال بهذا المعني في موضع آخر (قال المزني) وقد روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وعن الأوزاعي أنه قال ما أدرك فهو أول صلاته (قال المزنى) فيقرأ في الثالثة بأم القرآن ويسر ويقعد ويسلم فيها وهذا أصح لقوله وأقيس على أصله لأنه بجعل كل مصل لنفسه لايفسدها عليه بفسادها على إمامه وقد أجمعوا أنه يبتدئ صلاته بالدخول فيها بالإحرام بها فإن فاته مع الإمام بعضها فكذلك الباقي عليه منها آخرها ( فالالشنائقي ) ويصلي الرجل قد صلىمرة مع الجماعة كل صلاة والأولى فرضه والثانية سنة بطاعة نبيه صلىالله عليه وسلم لأنه قال« إذاجئت فصل وإن كنت قد صليت » ( قال ) ومن لم يستطع إلا أن يومي اومأ وجعل السجود أخفض من الركوع (قال) وأحب إدا قرأ آية رحمة أن يسأل أو آية عذاب أن يستعيذ والناس ﴿ قَالَ ﴾ وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاته ( قال ) وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه وإذا قرأ السجدة سجد فيها . وسعود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة «ص ّ» فإنها سجدة شكر وروى عن عمر رضى الله عنه أنه سجد في الحج سجدتين وقال فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين (قال) وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في « إذا السماء انشقت »وعمر في «والنجم» ( فَاللَّهُ عَلَيْهِ ) وذلك دليل على أن في المفصل سجودا ومن لم يسجد فليست بفرض واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهإن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء \* ويصلى في الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة لعمل فإن لم يكن لم يصل إلى غير شيء من البيت ، ويقضي المرتد كل ماترك في الردة .

على الأرض بيديه حتى يعتدل قائمًا ولا يرفع يديه في السجود ولا في القيام من السجود ثم يفعل فيالركعة الثانية مثل ذلك و مجلس في الثانية على رجله اليسرى وينصب اليمني ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويقبض أصابع يده اليمني على فخذه اليمني إلا المسبحة يشير بها متشهدا (قال المزني) ينوي بالمسبحة الإخلاص لله عز وجل ( قال ) فإذا فرغ من التشهد قام مكبرا معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائمًا ثم يصلى الركعتين الأخربين مثل ذلك يقرأ فيهما بائم القرآن سرا فإذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعاً وأخرجهما جميعا عن وركه اليمني وأضى بمقعده إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ووجه أصابعها إلى القبلة وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمني على فخذه اليمني وقبض أصابعها إلا المسبحة وأشار بها متشهدا ثم يصلي على النبي صلى الله علمه وسلم ويذكر الله ويمجده ومدعو قدرا أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف على من خلفه ويفعلون مثل فعله إلا أنه إذا أسر قرأ من خلفه وإذا جهر لم يقرأ من خلفه ( قال المزنى ) رحمه الله قد روى أصحابًا عن الشافعي أنه قال يقرأ من خلفه وإن جهر با م القرآن (قال) محمد بن عاصم وإبراهم يقولان سمعنا الربيع يقول ( فالله نتائجي ) يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر بائم القرآن قال محمد وسمعت الربيع يَقُولُ ( فَاللَّاشِيَافِعِي ) ومن أحسن أفل من سبع آيات من القرآن فائم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات فإن لم يفعل لم أر عليه يعنى إعادة ﴿ فَاللَّانِينَ افْتِي ﴾ وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكرالله وتمجيده والدعاء رجاء الإجابة ثم يسلم عن يمينه «السلام عليكي ورحمة الله» ثم عن شماله «السلام عليكي ورحمةالله» حتى يرى خداه ولا يثبت ساعة يسلم إلا أن يكون معه نساء فيتبت لينصر فن قبل الرجال وينصرف حيث شاء عن يمينه وشهاله ويقرأ بين كل سورتين «بسيم الله الرحمن الرحم» فعله ابن عمر وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أسر بالقراءة في جميعها وإن كانت عشاء الآخرة أو مغربا جهر في الأوليين منهما وأسر في باقيهما وإن كانت صبحاً جهر فيها كلها ( قال ) وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبيح وفرغ من قوله « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» قال وهو قائم « اللهم اهدنى فيمن هديت وعافى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ماقضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لايذل من واليت تباركت ربنا وتعالمت «والجلسة فها كالجلسة في الرابعة في غيرِها ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمرو الغزى قال حدثنا أبو نعيم عن أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال مازال النبي صلى الله علية وسلم يقنت حتى فارق الدنيا واحتج فى القنوت فى الصبح بما روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل قتل أهل بئر معونة ثم قنت بعد قتايهم في الصلاة سواها ثم ترك القنوت في سواها وقنت عمر وعلى بعد الركعة الآخرة ﴿ وَاللَّهِ مَا نَعِي ﴾ رحمــه الله والتشهد أن يقول «النحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النهورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» يقول هذا في الجلسة الأولى وفي آخر صلاته فإذا تشهد صلى على النبي فيقول «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم وآل إبراهم وبارك على محمدوعلى آل محمد كا باركت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد» (قال )حدثنا عبد الأعلى ابن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن خالد ابن إلياس عن المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « آ تاتى جبريل عليه السلام فعلمني الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فـكبر بنا فقرأ بنا بسم الله الرحمن الرحم فجهر بها فی کل رکعة » (قال) ومن ذکر صلاة وهو فی أخری أتمها ثم قضی (قال) حــدثنا إبراهيم قال آارسع أخبرنا القياس على ماعجز عنه المصلى في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر أن فرض الله كله ساقط عنه دون ماقدر عليه من الإيماء عريانا فإذا قدر من بعد لم يعد في كذلك إذا عجز عن التوجه إلى عين القبلة كان عنه أسقط وقد حولت القبلة ثم صلى أهل قباء ركعة إلى غير القبلة ثم أتاهم آت فا خبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا وبنوا بعد يقينهم أنهم صلوا إلى غير قبلة ولوكان صواب عين القبلة المحول إليها فرضا ما أحزأهم خلاف الفرض لجهلهم به كا لا يجزى من توضأ غير ماء طاهر لجهله به ثم استيقن أنه غير طاهر فتفهم رحمك الله (قال المزنى) و دخل في قياس هذا الباب أن من عجز عما عليه من نفس الصلاة أو ما أمر به فيها أو لها أن ذلك ساقط عنه لايعيد إذا قدر وهو أولى بأحد قوليه من قوله فيمن صلى في ظامة أو خفيت عليه الدلائل أو به دم لايجد مايفسله به أوكان محبوسا في بحس أنه يصلى كيف أمكنه وبعيد إذا قدر ( فاللاث في على الدلائل أو به دم لايجد مايفسله به أوكان محبوسا في يكمله حتى استكمل خمس عشرة سنة أحببت أن يتم وبعيد ولا يبين أن عليه إعادة (قال المزنى) لا يمكمه صوم يوم هو في آخره غير صائم و يمكنه صلاة هو في آخر يوم أن يبتدى صومه من أوله فيعيد الصلاة لإمكان القدرة ولا يعيد الصوم لارتفاع إمكان القدرة ولا تكليف مع العجز .

## باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن وغير ذلك

( فَالْالْمَا تُعْلَى ) وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده ولا يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر فإن لم محسن بالعربية كبر بلسانه وكذلك الذكر وعليه أن يتعلم ولا يكبر إن كان إماما حتى تستوى الصفوف خلفه ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذكوعه الأيسر بكفه اليمنى وبجعلها نحت صدره ثميقول « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين »ثم يتعوذ فيقول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »ثم يقرأ مر تلابا م القرآن ويبتدئها بـ «بسم الله الرحمن الرحم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم القرآن وعدها آية فإذاقال «ولا الضالين» قال آمين فيرَفع بها صوته ليقتدى به من خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمن الإمام فا منوا» وبالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها وأمر الإمام بالجهر بها ﴿ فَالْالْشَكَائِينَ ﴾ رحمه الله وليسمع من خلفه أنفسهم ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة فإذا فرغ نها وأراد أن يركع ابتدأ التكبير قائما فكان فيه وهو يهوى راكعا ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدئ التكبير ويضغ راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويمد ظهره وعنقه ولا ولا ينحفض عنقه عن ظهره ولايرفعه ويكون مستويا وبجافي مرفقيه عنجنبيه ويقول إذا ركع سبحان «ربي العظمم» ثلاثاً وذلك أدنى الكمال وإذا أراد أن يرفع ابتدأ قوله مع الرفع «سمع الله لمن حمده» ويرفع يديه حذو منكبيه فإذا استوى قائماً قال أيضا «ربنا لك الحمد مل. السموات ومل. الأرض ومل. ماشئت من شي. بعذ » ويقولها من خلفه وروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قائمًا ثم هوى مع ابتدائه حتى يكون انقضاء تكبيره مع سجوده فا ول مايقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهنه وأنفه ويكون على أصابع رجليه ويقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً وذلك أدنى الكمال و بجافي مرفقيه عن جنبيه حتى إن لم يكن عليه ما يستره ريئت عفرة إبطيه ويغرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه ويوجه أصابعه نحو القبلة ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمني ويسجد سجدة أخرى كذلك فإذا استوى قاعدا نهض معتمداً الناس وأذن وصلى أجزأه وأحب أن يكون الؤذنون اثنين لأنه الذى حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدا بعد واحد ولا يرزقهم الإمام وهو يجدمتطوعا فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من النبي على الله عليه وسلم من النبيء ولا من الصدقات لأن لكل مالكا موصوفاً وأحب الأذان لما جاء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأثمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الاثمة وغفر للمؤذنين »ويستحب للامام تعجيل الصلاة لأول وقتها إلا أن يشتد الحر فيبرد بها في مساجد الجاعات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا اشتد الحرفأ بردوا بالصلاة» وقد عان النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا الله عليه والمؤلفة والمؤلفة والأول وقتها أن يكون عليها عافلاً ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجا ورضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون

#### باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الحمس

( والله عان على على المناه على الله الله ولا الله ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى البيت الحرام ماكان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما النافلة في السفر راكبا وطويل السفر وقصيره سواء وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته فى السفر أينما توجهت به وأنه صـلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وأن عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة ( والله على أن على أن على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للا عرابي حين قال هل على غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا إلا أن تطوع» والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبلها فلا يصلى فيغير هانين الحالنين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة فإن اختلف اجتهاد رجايين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه فإن كان الغيم وخميت الدلائل على برجل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولايسع بصيراً خفيت عليه الدلائل اتباعه (قال المزنى) لافرق بين من جهال القبلة العدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل الشافعي من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سوا، (قال) ولا تتبع دلالة مشرك بحال ( فَاللَّشِّ عَافِي ) ومن اجتهد فصلي إلى المشرق ثم رأى القبلة إلى انفرب استأنف لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى يفين صواب حهتها ويعيد الأعمى ماصلي معه متى أعلمه وإن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضي وإن كان معه أعمى ينحرف با محرافه وإذا اجتهد به رجل ثم قالله رجل آخر قد أخطأ بك فصدقه تحرف حيث قال له وما مضي مجزى عنه لأنه اجتهد به من له قبول اجتهاده ( قال المزني ) قد احتج الشافعي في كتاب الصيام فيمن اجتهد ثم علم أنه أخطأ أن ذلك بجزئه بأن قال وذلك أنه لو تأخي القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ أجزأت عنه كما بجزئ ذلك في خطأ عرفة واحتج أيضا في كتاب الطهارة بهذا المعنى فقال إذا تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر والآخر نجس فصلى ثم أراد أن يتوضأ ثانية فكان الأغلب عنده أن الذي ترك هو الظاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيدكل صلاة صلاها بتيمم لأن معه ماء متيقناً وليس كالقبلة يتأخاها فى موضع ثم يراها فى غيره لأنه ليس من ناحية إلا وهى قبلة لقوم ( قال المزنى ) فقد أجاز صلاته وإن أخطا ً القبلة في هذين الموضمين لأنه أدى ما كلف ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصـلاة ( قال المزنى ) وهذا صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك ركمة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركمة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبيح » وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء عزدلفة فدل على أن وقتهما للضرورات واحد وقد قال الشافعي إن أدرك الإحرام في وقت الآخرة صلاها جميعا (قال المزني) ليس هذا عندي بثيء وزعه الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين أعها جمعة ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ، ومن قوله عندي إن لم تفته وإذا لم تفته صلاها جمعة والركعة عند الشافعي بسجدتين (قال المزني) فلت وكذلك قوله عليه السلام « من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » لايكون مدركا لها إلا بكال سجدتين فكيف يكون مدركا لها والظهر معها بإحرام قبل المغيب فأحد قوله بقضي على الآخر .

## باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

( فَاللَّامِهُ مَا نَعِيمٌ ) ولا أحد للرجل أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة لاتزول قدماه ولا وحهه عنها ويقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة هذا الأذان (قال ) ويلتوى فى حى على الصلاة حى على الفلاح يمينا وشهالا ليسمع النواحي وحسن أن يضع أصبعيه فى أذنيه ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزأه وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأن لايشكلم في أذانه فإن تكلم لم يعد وما فات وقته أقام ولم يؤذن واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الحندق حتى بعد المغرب بهوى من الليل فأمر بلالا فا<sup>\*</sup>قام لكل صلاة ولم يؤذن وجمع بعرفة بأذان وإقامتين وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن فدل أن من جمع في وقت الأولى منهما فبأذان وفي الآخرة فبإفامة وغير أذان ولا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأدان وإقامة فإن لم يفعله أجزأه وأحب للمرأة أن تقم فإن لم تفعل أجزأها ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل مايقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر والإقامة فرادي إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين وكذلك كان يفعل أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد أمر بلال بائن يوتر الإقامة قيل له فائنت تثنى الله أكبر الله أكبر فتجعلها مرتين ﴿ وقال المزنى ﴾ قد قال فى القديم يزيد فى أذان الصبح التثويب وهو «الصلاة خير من النوم» مرتين ورواه عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعن على رضي الله عنه وكرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال المزنى ) وقياس قوليه أن الزيادة أولى به فى الأخباركما أخذ فى التِشهد بالزيادة وفى دخول النبى صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل ( قال ) وأحب أن لايجعل مؤذن الجاعة إلا عدلا ثقة لإشرافه على الناس وأحب أن يكون صيتا(١) وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه وأحب أن يؤذن تترسلا بغير تمطيط ولا يغني فيه وأحب الإفامة إدراجا مبينا وكيفما جاء بهما أجزأ (قال) وأحب أن يكون المصلى به فاضلا عالما قارئا وأى

<sup>(</sup>١) قوله أن يكون حسن الصوت أرق النج عبارة الأم « وأن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من الاسمعه الضعيف وحسن الصوت أرق النج » تأمل . كتبه مصححه .

## باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

( فاللات انهى ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى « فاعترانوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاللات انهى » ( فاللات انهى » ( فاللات انهى » ) تطهرن بالماء (قال ) وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت فإن كان دمها نخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلندع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق الممرق فهو عرق وليست الحيضة وهو الطهر وعلمها أن تغتسل كما وصفت وتصلى ويأتها زوجها ولا مجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فإذا ذهب قدرها و يريد الحيضة و فاغسلى الدم عنك وصلى » ولا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة (قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتمها نظرت إلى ماكان عليه عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وأنكال وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا بحوز لها أن تترك الصلاة إلا أفن ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة وإن كان الدم مبتدئا لامعرفة لها به أمسكت عن الصلاة ثم إذا جاوزت خمسة عشر يوما الستيقت أنها مستحاضة فلا يحوز لها أن تترك الصلاة إلا أفن ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل وتقضى الصلاة أربعة عثمر يوما (فاللات الهربية عنه على المستحاضة يتوضا كل صلاة فريضة بعد غسل متون يوما (فاللات في الله في المدى يتبلى بالمدى فلا ينقطع مثل المستحاضة يتوضا كل صلاة فريضة بعد غسل فرجه وبعصبه

## باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه

( فَالْوَاسَ عَهِمْ ) والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة فإذا زالت الشمس فهو أول وقت الظهر والأدان ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت والعصر والأدان ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل مثليه فمن جاوز و فقد فاته وقت الاختيار ولا عوز أن أقول فاتت لأن لنبي صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » فإذا غرت الشمس فهو وقت المغرب والأدان ولا وقت المغرب إلا وقت واحد فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة والأذان ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل ولا أدان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله « إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » ثم لا يزال وقت الصبح قائما بعد الفجر مألم لين فاذا طلعت الشمس قبل أن يصلى ركمة منها فقد خرج وقتها فاعتمد في ذلك على إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك (قال) والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة فإذا أغمى على رجل فأفاق وطهرت امرأة من حيض أو نفاس وأسلم نصراني وبلغ صبى قبل مفيب الشمس بركمة أعادوا الظهر والعصر ، وكذلك قبل الفجر بركمة أعادوا المفرب والعشاء ، وكذلك قبل طاوع الشمس بركمة أعادوا الطهر والعسح وذلك قبل الفجر بركمة أعادوا المفرت والعسم ، وكذلك قبل طاوع الشمس بركمة أعادوا الطبح وأن الصبح وذلك وقت إدراك الصاوات في العدر والضرورات واحتج بأن النبي

حاز له أن يتسح لأن لياسه مع الذي قبله بعد كال الطهارة (قال المزنى) كيفما صح لبس خفيه على طهر جاز له المسح عندى ( فالليشنافهي ) وإن تحرق من مقدم الحف شيء بان منه بعض الرجل وإن قل لم بجزء أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق السكميين لم يضره ذلك ولا يمسح على الجور بين إلا أن يكون الجور بان مجلدى القدمين إلى السكميين حق يقوما مقام الحفيين وما لبس من خف خشب أو ماقام مقامه أحزأه أن يمسح عليه ولا يمسح عليه ولا يمسح على جرموقين قال في القدم يمسح عليهما (قال المزنى) قلت أنا ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلافاً وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم وزعم إنما أريد بالمسح على الحفيين المرفق ف كذلك الجرموقان مرفق وهو بالحف شبه (قال) وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه وفي القدميم وكتاب ابن أي ليسلى يتوضأ (قال المزنى) قلت أنا والذي قبل هذا أولى لأن غسل الأعضاء لاينتقض في السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر (قال المزنى) قلت أنا والذي قبل هذا أولى لأن غسل الأعضاء لاينتقض في السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعدالمسح يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعدالمسح يبطل المسح ويوجب الغسل وسائر الأعضاء سوى القدمين مغسول ولاغسل عليها ثانية إلا محدث ثان .

# باب كيف المسح على الخفين

( فالالشنافع ) أخبرنا ابن أبى بحيى عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ابن شعية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الحمه وأسفله واحتج بأثر ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الحف وأسفله ( قال ) وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الحف وكفه اليمني على أطراف أصابعه ثم يمر اليمني إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ( قال ) فإن مسح على الطن الحف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو بعضه أجزأه .

## باب الغسل للجمعة والأعياد

( فالله عليه وسلم الفصل واجب على كل محتلم » يريد وجوب الاختيار لأنه قال صلى الله عليه وسلم « من توضأ فيها ونعمت قال : « الفصل واجب على كل محتلم » يريد وجوب الاختيار لأنه قال صلى الله عليه وسلم « من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالفسل أفضل » وقال عمر لعثمان رضى الله عنهما حين راح والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفسل ولو علما وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر (قال) و بجزيه غسله لهما إذا كان بعد الفجر وإن كان جنباً فاغتسل لها جيعا أجزأه (قال) وأحب الفسل من غسل الميت (قال) وكذلك الفسل للا عياد سنة اختياراً وإن ترك الفسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة وإن نوى الفسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حق ينوى الجنابة وأولى الفسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الفسل من غسل الميت والوضوء من مسه مفضيا إليه ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة ولانرخص في تركه ولا نوجبه إبجاباً لا يجزئ غيره (قال المرزي) إذا لم يثبت فقد ثبت تأكد غسل الجمعة فهو أولى وأجمعوا إن مس خنزيرا أو مس منتة الك لا غسل ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن \*! .

#### باب الماء الذي ينجس والذي لاينجس

( إ إلامة ما إفعى ) أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير الخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله مزعبد الله ابن عمر عن أيسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً أو قال خيثاً » وروى الشافعي أن ابن جربج رواه عن الني صلى الله عليه وسلم بإسناد لايحضر الشافعي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان الماء قاتين لم يحمل نجسا » وقال في الحديث « بقلال هجر » قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ( ﴿ إِلَّالِكُ عَالِمَهُ } ) فالاحتياط أن تـكون القلتان خمس قوب (قال) وقرب الحجاز كبار واحتج بأنه قيل يارسـول الله إنك تتوضأ من بتربضاعة وهي تطرح فيها المحايضولحوم الـكلاب وما ينجى الناس فقال « الماء لاينجسه شيء » قال ومعنى لاينجسه شيء إذا كان كشيراً لم يغيره النجس . وروىعن انني صلى الله عليه وسلمأنه قال «خلق الماء طهورا لاينجسه شيء إلا ماغير ريحه أو طعمه» وقال فها روى عن ابن عباس أنه نزح زمزم من زنجي مات فيها إنا لانعرفه وز، زم عندنا وروى عن ابن عباس أنه قال « أربع لايخبَّن » فذكر الماء وهو لايخالف النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فهما فنرحها إن كان فعل أو تنظيفا لاواجبا ( قال ) وإذا كان الماء خمس قرب كبار من قرب الحجاز فوقع فيه دم أو أيّ نجاسة كانت فلم تغير طعمه ولا لونه ولا ربحه لم ينجس وهو بحاله طاهر لأن فيه خمس قرب فصاعدا وهذا فرق مابين الكثير الذي لاينجسه إلا ماغيره وبين القليل الذي ينجسه ما لم يغيره فإن وقعت ميتة في بئر فغيرت طعمها أو ربحها أو لونها أخرجت الميتة ونزحت البئر حتى يذهب تغيرها فتطهر بذلك ( قال ) وإداكان الماء أفل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة نجسته فإن صب عليه ماء أو صب على ماء آخر حتى يكون الماءان حميما خمس قرب فصاعدا فطهرا لم ينجس واحد منهما صاحبه (قال) فإن فرقا بعد ذلك لمينجسا بعد ماطهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما وإن وقع في الماء القلمال ما لانختلط به مثل العنبر أو عود أو الدهن الطيب فلا بأس به لأنه ايس محوضاً به وإذا كان معه في السفر إناءان يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر ليس ينجس تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر لأن الطبارة تمكن والماء على أصله طاهر .

## باب المسح على الخفين

( فاللان إنهى ) أخبرنا الثقني يعنى عبد الوهاب عن المهاجر أبى محلد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله على الله علىه وسلم أرخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يسح عليهما (قال) وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجايه الحفين وهما طاهر ان ثم أحدث فإنه يسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كنان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث فيه وإذا جاوز الوقت فقد القطع المسح فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غسل رجليه والصلاة ولو مسح في الحضر ثم سافر أثم مسح مقيم ولو مسح مسافرا ثم أقام مسح مسم وإذا توضأ ففسل إحدى رجليه ثم أدخلها الحف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الحف لم يجزئه إذا أحدث أن يمسح حتى يكون طاهراً بكاله قبل لباسه أحد خفيه فإن نزع الحف الأول الملبوس قبل تمام طهارته ثم لبسه عسح حتى يكون طاهراً بكاله قبل لباسه أحد خفيه فإن نزع الحف الأول الملبوس قبل تمام طهارته ثم لبسه

أول الوقت وآخره فلماكان أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم مثله وبالله التوفيق (قال) فإن لم يجد الماء ثم علم أنه كان في رحله أعاد وإن وجده بثمن في موضعه وهو واجد الثمن غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره فليس له التيمم وإن أعطيه بأكثر من الثمن لم يكن عليه أن يشتريه ويتيمم ولوكان مع رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من الحيض ومات رجل ولم يسعهم الماء كان الميت أحبهم إلى أن يجودوا بالماء عليه ويتيمم الحيان لأنهما قد يقدران على الماء والميت إذا دفن لم يقدر على غسله فإن كان مع الميت ماء فهو أحقهم به فإن خافو العطش شربوه ويموه وأدوا ثمنه في ميراثه .

#### باب ما يفسد الماء

( وَاللَّهُ مَا نِعِي ) وإذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول أو دم أو أي نجاسة كانت نجاسة كانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزئ به الطهارة وإن توضأ رجل ثم حجع وضوءه في إناء نظيف ثم توضأ به أو غيره لم بجزه لأنه أدى به الوضوء الفرض مرة وليس بنجس لأن النبي صلىالله عليه وسلم نوضاً ولاشك أن من بللاالوضوء ما صب ثمايه ولا نعلمه غسله ولا أحدا من المسلمين فعله ولا يتوضأ به لأن على الناس تعبداً في أنفسهم بالطهارة من غير نحاسة وليس على ثوب ولا أرض تعبد ولا أن يماسه ماء من غير نجاسة . وإذا ولغ الكاب في الإناء فقد نجس الماء وعليه أن بهريقه ويغسل منه الإناء سبع مرات أولاهن بتراب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن كان في عرر لا نجد فيه ترابا ففسله بما يقوم مقام التراب في التنظيف من أشنان أو نخالة أو ما أشبهه ففيه قولان أحدهما أن لا يطهر إلا بأن يماسه النراب والآخر يطهر بما يكون خلفا من تراب أو أنظف منه كما وصفت كما نقول في الاستنجاء (قال المزني ) قلت أنا هذا أشبه بقوله لأنه جعل الخزف في الاستنجاء كالحجارة لأنها تنقي إنقاءها فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب لأنه ينقى إنقاءه أوأكثر وكما جعل ماعملعملالقرظ والشث فىالإهاب في معنى القرظ والشث فـكذلك الأشنان في تطهير الإناء في معنى التراب ( قال المزنى ) الشث شجرة تكون بالحجاز (قال) وبفسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب إلى فإن غسله واحدة تأنى عليه طهر ومامس الكلب والخنزير من الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فهما قذر واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكاب فقاسه عليه وقاس ماسوى ذلك من النجاسات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ثم تقرصه بالماء وتصلى فيه ولم يوقت في ذلك سبعا واحتج في جواز الوضوء بفضل ماسوى الكلب والحنزير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنتوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال « نعم وبما أفضلت السباع كلمها » وبحديث أى قتادة في الهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنها ليست بنجس » وبقوله عليه الصلاة والسلام « إدا سقط الذباب في الإناء فامقلوه » فدل على أنه ليس في الأحيا نجاسة إلا ماذكرت من الكلب والخنزير ( قال ) وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله والذباب لايؤكل فإنمات ذباب أوخنفساء أو نحوهما في إناء نجسه ( وقال في موضع آخر) إن وقع في الماء الذي ينجسه مثله نجسه إذا كـان نما له نفس سائلة ( قال المزنى ) هذا أولى بقول العلماء وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم ( قال) وإن وقعت فيه جرادة ميته أوحوت لم تنجسه لأنهما مأكولان ميتين ( قال) ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بني آدم ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبنغ بما يدبنغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضى ُ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ و بعده سواء .

ثم حاضت أن الشهور تنتقض لوجود الحيض في بعض الطهر فكذلك التيمم ينتقض وإن كان في الصلاة وجود الماء كما ينتقض طهر المتوضى وإن كان في الصلاة إذا كان الحدث وهذا عندى بقوله أولى (قال) ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض بل يجدد لكل فريضة طلبا الهاء وتيما بعد الطلب الأول لقوله جل وعز « إذا تمتم إلى الصلاة » وقول ابن عباس « لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم» (قال) ويصلى بعد الفريضة النوافل وعلى الجنائز ويقرأ في المصحف ويسجد صجود القرآن وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه .

## باب جامع التيمم

( فالله ينافع ) وليس للمسافر أن ينيمم إلابعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه والمسافر أن يتسمم أقل مايقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر ابن عمر ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور أو به ضي من مرض يخاف إن يمسه الماء أن يكون منه النلف أويكون منه المرض المخوف لالشين ولا لإبطاء برء ( قال ) في القديم يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة الضني ( قال ) وإن كان في بعض جسده دون بعض غسل ما لا ضرر عليه ويتيمم لا بجزئه أحدهما دون الآخر وإن كان على قرحه دم نخاف إن غسله تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم وإذاكان في المصر في حش أو موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يوميء ويعيد إذا قدر ( قال ) ولو ألصق على موضع النيمم لصوقا نزع اللصوق وأعاد ولا يعدو بالجبائر موضع الـكسير ولا يضمها إلا على وصَوء كالحَفين فإن خاف الكسير غير متوضىء التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها قولان . أحدهما : يمسح علمها ويعيد ماصلي إذا قدر على الوضوء والقول الآخر لايعيد وإن صح حديث على رضي الله عنه أنه انسكسير إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر قلت به وهذا ممنا أستخير الله فيه ( قال المزني)أولى قوليه بالحق عندى أن يجزئه ولا يعيد وكذلك كل ما عجز عنــه المصلي وفها رخص له في تركه من طهر وغيره وقد أجمعت العلماء والشافعي معهم أن لاتعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم ولا المريض الواجد لماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش إذا صليا بالتيمم ولا العريان ولا المسايف يصلي إلى غير القبلة يوميء إيماء فقضى ذلك من إحماعهم على طرح ماعجز عنه المصلى ورفع الإعادة وقد قال الشافعي من كـان معه ماء يوضئه في سفره وخاف العطش فهو كمن لم يجد ( قال المزني ) وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن ليس به نجس و( فَالَالِشَ نَافِعي ) ولا يتيمم صحيح في مصر لمسكنوبة ولا لجنازة ولو جاز ما قال غيرى يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجزعنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فها دونه أبعد . وروى عن ابن عمر أنه كان لايصلي على جنازة إلا متوضًّا ( قَالَ الشِّنافِي ) وإن كان معه في السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة غسل أيّ بدنه شاء وتيمم وصلى وقال في موضع آخر يتيمم ولا يغسل من أعضائه شيئا وقال في القديم لأن الماء لايطهر بدنه (قال المزنى) قلت أنا هذا أشبه بالحق عندى لأن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة فحكم البعض كحكم العدم وليس عليه إلا البدل ولو لزمه غسل بعضه لوجود بعض الماء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكمال البدل ولا يقول بهذا أحد نعلمه وفي ذلك دليل وبالله النوفيق ( فَاللَّاشِيْ افِعي ) وأحب تعجيل التيمم لاستحبابي تعجيل الصلاة وقال في الإملاء لو أخره إلى آخر الوقت رجاء أن يجد الماء كان أحب إلى ( قال المزنى ) قلت أنا كأن التعجيل بقوله أولى لأن السنة أن يصلى ما بين من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد مهما بفضل صاحبه (قال) وليست الحيضة فى اليد ولا المؤمن بنجس إنما تعبد أن عاس الماء فى بعض حالانه وكذلك ما روى ابن عمر أن كل واحد منهما نوضاً بفضل صاحبه فى كل ذلك دلالة أنه لانوقيت فيا يقطهر به المغتسل والمتوضى إلا على ما أمره الله به وقد نخرق بالكثير فلا يكفى ويرفق بالقليل فيكفى (قال) وأحب أن لاينقص عما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع .

## باب التيمم

( فَالْالِشَانِينِ ) قَالَ الله تبارك وتعالى « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء » الآية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ( قال ) ومعقول إذا كان بدلًا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم علىمايؤتى بالوضوء عليه وعن ابن عمر أنه قال : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرفقين ( فَاللَّاشَيْ إِنِّي ) والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد وهو التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليدمنه غبار مالم تخالطه بجاسة وينوى بالتيمم الفريضة فيضرب على البراب ضربة ويفرق أصابعه حتى يثير التراب ثم يمسح بيده وجهه كما وصفت في الوضوء ثم يضرب ضربة أخرى كذلك ثم يمسح ذراعه اليمني فيضع كفه اليسري علىظهركفه اليمني وأصابعها ثم يمرها علىظهر الذراع إلى مرفقه ثم يديركفه إلى بطن الذراع ثم يقبل بها إلى كوعه ثم يمرها على ظهر إبهامه ويكون بطن كفه اليعني لم يمسها شيء من يده فيمسح بها اليسري كما وصفت في اليمني ويمسح إحدىالراحتين بالأخرى ونخلل بين أصابعهما فإن أبتي شيئا بما كان يمر عليه الوضوء حق صلى أعاد ما بقي عليه من التيمم ثم يصلي وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهٍ مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى يديه على اليمني أجزأه ﴿ قَالَ ﴾ ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم ( قال المزنى ) ليس على المحدث عندى معرفة أي الأحداث كان منه وإنما عليه أن يتطهر للحدث ولوكان عليه معرفة أى الأحداث كان منه كما عليه معرفة أى الصلوات عليه لوجب لو توضأ من ربح ثم علم أن حدثه بول أو اغتسلت امرأة تنوى الحيض وإنما كانت جنباً أومن حيض وإنما كانت نفساء لم يجزى وأحدا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهرمنه ولايقول بهذا أحد نعلمه ولوكان الوضوء يحتاج إلى النية لما يتوضأ له لما جار لمن يتوضأ لقراءة مصحف أو لصلاة على جنازة أو تطوع أن يصلي به الفرض فلما صلى به الفرض ولم يتوضأ للفرض أجزأه أن لاينوي لأي الفروض ولا لأي الأحداث توضأ ولا لأي الأحداث اغتسل (قال ) وإذا وجد الجنب الماء بعد النيمم اغتسل وإذا وجده الذي ليس بجنب توضأ وإذا تيمم فمرغ من تيممه بعد طلب الماء ثم رأى الماء فعليه أن يعود إلى المــاء وإن دخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد دخوله بنى على صلاته وأجزأته الصلاة ( وقال المزنى ) وجود الماء عندى ينقض طهر التيمم فىالصلاة وغيرها سواء كما أن ما نقض الطهر في الصلاة وغيرها سواء ولو كـان الذي منع نقض طهره الصلاة لما ضره الحدث في الصلاة وقد أجمعوا والشافعي معهم أن رجلين لو توضأ أحدهما وتيمم الآخر في سفر لعدم الماء أنهما طاهران وأنهما قدأديا فرض الطهر فإن أحدث المتوضيء ووجد المتيمم الماء أنهما في نقض الطهر قبل الصلاة سواء فلم لاكانا فينقض الطهر 🛪 بعد الدخول فيها سواء ؟ وما الفرق<sup>(١)</sup> وقد قال في جماعه العلماء أن عدة من لم تحض الشهور فإن اعتدت بها إلا يوما

<sup>(</sup>١) قوله : وقد قال في جماعه العلماء الخ ، كذا في النسخ ، وحرر . كنبه مصححه .

(قال) وإذا التقى الحتانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة فى الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما (قال المزنى) التقاء الحتانين أن يحاذى ختان الرأة ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة وال المزنى) وسمعت الشافعي يقول: العرب تقول إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان (فاللات المنهى) وإن أنرل الماء الدافق متعمداً أو نائما أوكان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المنى الثغين الذي يشبه رأئحة الطلع فمتى خرج المنى من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماءالدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء (قال) وتفتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها.

## باب غسل الجنابة

( فاللشنائع ) يبدأ الجنب فيغسل بديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء ثم يفسل ما به من الأذى ثم يتوضأوضوء وللصلاة ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء نجلل بها أصول شعره ثم يخي على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده حتى يعم جسده وشعره ويمر يديه على ماقدر عليه من جسده وروى نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره وفي إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم الماء على جلده دليل أنه إن لم يدلكه أجزأه وبقوله ( إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك (قال) وفي أمره الجنب المتيمم إذا وجد الماء اغتسلولم يأمره بوضوء دليل على أن الوضوء ليس بفرض (قال) وإن ترك الوضوء للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزئه ويستأنف المضمضة والاستنشاق وقد فرض الله تبارك وتعالى غسل الوجه من الحدث كما فرض غسله مع سأتر البدن من الجنابة فكيف يجزئه ترك المضمضة والاستنشاق من أحدهما ولا يجزئه من الآخر وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج من غمر صفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما محتاج إليه الرجل . وروى أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة أشد صفر رأسي أفا نقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال ( لا إنما يكفيك أن تحتى عليه الاث عليه وسلم فقالت إنى امرأة أشد صفر رأسي أفا نقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال ( لا إنما يكفيك أن تحتى عليه الاثرة عليه وسلم نقالت إن مسلمة سأثر الدم ( فالل من الحيض والنفاس ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسل من الحيض قال ( خذى أجزأها وكذلك غسل من الحيض والنفاس ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسل من الحيض قال ( قال ) وإن أدخل الجنب أو الحائض فطيبا فإن لم تفعل فالماء كاف وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما (قال ) وإن أدخل الجنب أو الحائض فطيبا فإن لم تفعل فالماء كاف وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما (قال ) وإن أدخل الجنب أو الحائف أيدمهم ها

#### باب فضل الجنب وغيره

من نفسه ومن غيره ومن الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأثني وسواء كان الفرج قبلا أو دبرآ أو مس الحلقة نفسها من الدبر ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة لأنه لاحرمة لها ولا تعيد علمها وكل ماخرج من دم أو قبل من دود أو دم أو مذى أو ودى أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح ( قال ) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلى فلا يتوضأ ( قال المزنى ) قد قال الشافعي لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان ( قال المزني ) قلت أنا وروى عن صفوان بن عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم ( قال المزنى ) فلما جعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، بأمي هو وأمي ، في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول ولأبانه عليه السلام كما أبان أن الأكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال« العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» مع ماروي عن عائشة من استجمع نوما مضطحما أو قاعدا وعن أبي هريرة من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن الحسن إذا نام قاعدا أو قائمًا توضأ ( قال المزني ) فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله الشافعي في النظر في معني من أغمى عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم في معناه كيف كان نوضأ واحتج في الملامسة بقول الله جل وعز« أو لامستم النساء» وبقول ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر واحتج في مس الذكر بحديث بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » وقاس الدبر بالفرج مع ماروى عنءائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت واحتج بأن الني صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه » فكانت الأمة في معنى العبد فكذلك الدبر في معنى الذكر (قال) وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غــير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك كما أنه لاوضوء في الجشاء المتغير ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب التيء من جسده واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم فداكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وعن ابن عباس اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى وعن القاسم ليس على المحتجم وضوء (قال) وليس في قيمة به المصلى ولا فيما مست النار وضوء لمــا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كـتف شاة فصلى ولم يتوضأ ( قال ) وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء ( قال ) ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك .

#### باب ما يوجب الغسل

( فالله تنافيق ) أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت « إذا التق الحتانان فقد وجب الفسل » فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه • ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا التق الحتانان وجب الفسل » (قال) حدثنا إراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله الراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا

صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم قال «هذا وضوء لايقبل الله تبارك تعالى صلاة إلا به» ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال «من توضأ مرتين آناه الله أجره مرتين» ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال «هذا وضوئ ووضوء الأنبياء قبلى ووضوء خليلي إبراهيم صلى الله عليه وعليهم» (قال) وفي تركه أن يتمضمض ويستنشق ويمسح أذنيه ترك للسنة وليست الأذنان من الوجه فيغسلا ولا من الرأس فيجزى مسحه عليهما فهما سنة على حيالها واحتج بأنه لما لم يكن على مافر والأذنين عمل الرأس ولا على ماوراء هما نما يلى منابت شعر الرأس إليهما ولا على مايلهما إلى العنق مسح وهو إلى الرأس أقرب كانت الأذنان من الرأس أبعد (قال المزنى) لو كانتا من الرأس أجزأ من حج حلقهما عن تقصير الرأس فصح أنهما سنة على حيالهما ( قال المزنى) و الفرق بين ما يجزى من مسح بعض الرأس ولا يجزى إلا مسح كل الوجه في التيمم أن مسح الوجه بدل من الفسل يقوم مقامه ومسح بعض الرأس أصل لابدل من غيره وألك وإن فرق وضوءه وغسله أجزأه واحتج في ذلك بابن عمر (قال) وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه رجع إلى ذراعيه ففسلهما حتى يكونا بعد وجهه حتى يأنى الوضوء ولاء كاذكره الله تبارك وتعالى قال «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكميين » ـ (هكذا قرأه المزنى إلى الكميين) فإن صلى بالوضوء على غير ولاء رجع فبنى على الولاء من وضوئه وأعاد الصلاة واحتج بقول الله عز وجل وعز «إن الصفا والمروة من شعائر الله به » (قال) وإن قدم يسرى قبل على أجزأه ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهرا ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنباً (قال أبو إبراهيم) إن قدم يسرى قبل الوضوء وأخر يعيد الوضوء والصلاة .

#### باب الاستطابة

(الالبينانيع) أخبرنا سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنحا أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الفائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بخائط ولا يبول وليستنج بثلاثة أحجار » ونهى عن الروث والرمة ( فالالبيناني ) وذلك فى الصحارى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على لبنتين مستقبل بيت المقدس فدل أن البناء مخالف للصحارى (قال) وإن جاء من الغائط أو خرج من ذكره أو من دبره شيء فليستنج بالماء وليستطب بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ولا يمسح مججر قد مسح به مرة إلا أن يكون قد طهره بالماء والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء ويستنجى بشهاله وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة من الحزف والآجر وقطع الحشب وما أشبهه فأ نقى من الحلاء ويستنجى بشاله وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة من الحزف والآجر وقطع الحشب وما أشبهه فأ تق منه إلا ماينتثير من العامة في ذلك الموضع وحوله والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ وبالعظم فلا بجزئ أن المعين أداة والنبي عنها أدب والاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر فإن مسح بثلاثة أحجار فلم ينق أعاد حتى يعلم أنه لم يبق أثراً إلا أثراً لاصقا لا يحرجه إلا الماء ولا بأس بالجلد المدبوغ أن يستطاب به وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحجار فا أنقى ولا بجزئ أن يستطيب بعظم ولا نجس (فاللائن افيقي) والذي يوجب أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى ولا بجزئ أن يستطيب بعظم ولا نجس (فاللائن افيقي) والذي يوجب الوضوء الغائط والبول والنوم مضطجعا وقاءًا وراكها وساجدا وزائلا عن مستوى الجلوس قليلاكان النوم أو أشرا والغلبة على العقل مجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع والربح بحرج من الدبر وملامسة الرجل لكيا المهرة والملامسة أن يفضى شيء منه إلى جسدها أو تفضى إليه لا حائل بينهما أو يقبلها ومس الفرج بيطن الكمه المهرة الكمه المهرة والمنص مضطحها كان أو غير مضطجع والربح بحرج من الدبر وملامسة الرجل المهرة والملامسة أن يقبلها ومس الفرج بيطن الكمه

#### باب السيواك

( فَاللَّانَافِقِي ) وأحب السواك للصاوات وعند كل حال تغير فية الفم الاستيقاظ من النوم والأزم وكل ما يغير الفم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ( فَاللَّانِيَافِي ) ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشقق .

#### باب نية الوضوء

( فاللاشنافيق) ولا يجزى طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله صلى الله عليه وسلم «الأعمال بالنيات» ولا يجوز التيمم بغير نية وهما طهارتان فكيف يفترقان (قال) وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن صلى به فريضة (قال) وإن نوى فتوضأ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء فيعيد ماكان غسله لتبرد أو تنظف.

#### باب سنة الوضوء

( فَاللَّاشِّ عَافِع ) أَخْبَرُنَا سَفَيَانَ بَنْ عَيِينَةٌ عَنَ الزَّهْرِي عَنَ أَبِّي سَلَّمَةٌ عَن أَبّي هريرة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لايدرى أبن باتت يده » قال المزنى أشك في ثلاث (قال) فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان غير متوضى وأحب أن يسمى الله ثم يفرغ من إنائه على يديه ويغسلهما ثلاثا ثم يدخل يده اليمني في الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ويبلغ خياشيمه الماء إلا أن يكون صائمًا فيرفق ثم يغرف الماء الثانية بيديه فيغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلمها وإن نبتث لحيته وعارضاه أفاض الماء على لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كشيرا ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق ثم اليسرى مثل ذلك ويدخل المرفقين في الوضوء في الغسل ثلاثا ثلاثا وإن كان أقطع اليدين غسل ما بقي منهما إلى المرفقين وإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه فيهما وأحب أن لومس موضعه الماء ثم يمسح رأسه ثلاثاً وأحب أن يتحرى جميع رأسه وصدغيه ببدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ويدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين والكعبان هما الناتئان وهما مجتمع مفصل الساق والقدم وعليهما الغسل كالرفةين ويخلل أصابعهما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمالةيط بن صبرة بذلك وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله (قال) وأحب أن يمر الماء على ماسقط من اللحية عن الوجه وإن لم يفعل ففيها قولان (قال) بجزيه في أحدهما ولا يجزيه فيالآخر (قال المزني ) قلت أنا يجزيه أشبه بقوله لأنه لايجعل ماسقط من منابت شعر الرأس من الرأس فَكُذَلِكَ يَلْزُمُهُ أَنْ لَا يَجْعُلُ مَاسَقَطَ مِنْ مِنَابَ شَعْرِ الوجه مِنْ الوجه ﴿ وَاللَّهُ يَافِقِي ﴾ وإن غسل وجهه مرة ولم يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولم يكن فيهما قذر وغسل ذراعيه مرة مرة ومسح بعض رأسه بيده أو ببعضها مالم نخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته ( فَاللَّائِينَافِعِي ) والنَّرْعَتَانَ مَنَ الرَّأْسِ وَغِسَلِ رَجِّلِهِ مَرَّةً وَعَمْ بَكُلُّ مَرَّةً ماغسل أجزأه واحتج بأن الَّبي

# بينالتالخالخين

قال أبو إبراهيم إسمعيل بن يحيى المزنى رحمه الله اختصرت هذا السكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه ، وبالله التوفيق .

#### باب الطهارة

(فاللشنافيي) قال الله عز وجل « وأنزلنا من الماء ماء طهوراً » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فى البحر «هوالطهور ماؤه الحل ميتته» و(فاللشنافيي ) فكل ماء من محر عذب أو مالح أو بئر أو ساء أو بد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس إلامن جهة الطب<sup>(۱)</sup> لكراهية عمر عن ذلك وقوله: إنه يورث البرص وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بل فيه خبر أو غير ذلك مما لايقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ماخالطه أو خرج منه فلا مجوز التطهر به .

## باب الآنية

(فاللشنائي ) رحمه الله ويتوضأ فى جلود الميتة إذا دبغت واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم « أيما إهاب دبغ فقد طهر » (قال ) وكذلك جلود مالا يؤكل لحمه من السباع إذا دبغت إلا جلد كاب أو خبرير لأنهما نجسان وهما حيان (قال ) ولا يظهر بالدباغ إلا الإهاب وحده ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح أو كان يطهر بالدباغ كان ذلك فى قرن الميتة وسنها وجاز فى عظمها لأنه قبل الدباغ وبعده سواء (قال) ولا يدهن فى عظم فيل واحتج بكراهية ابن عمر لذلك (قال ) فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ (قال ) ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم « الذي يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى جوفه نار جهنم » (قال ) وأكره ماضبب بالفضة لئلا يكون شار با على فضة (قال) ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك و بفضل وضوئه مالم يعلم نجاسته توضأ عمر رضى الله عنه من ماء فى جرة نصرانية .





تمّ بحمد الله وتوفيقه كتاب

« الأم»

للامام محمد ابن إدريس الشافعي مصححاً على النسخة المطبوعة بالطبعة الأميرية

0000 ( 0000

ویلیه \_ إن شاء الله \_ کتاب « مختصر المزنی » فكاتب عليها برضاها فولدت أولادا فى الكتابة ثم مات قبل يؤدى رفعت حصته من الكتابة وبقيت حصة امرأته ووقف ولده الذين ولدوا فى الكتابة مع أمهم فإن عتقت عتقوا وإن عجزت أو مانت قبل أن تؤدى رقوا ولو قالوا نؤدى عنها فنعتق لم يكن لهم لأنهم لم يشترطوا فى السكتابة إنماكانوا يعتقون بعتق أمهم فلا بطلعتقها لم بجزأن يعتقوا.

# في إفلاس المكاتب

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافهي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال قلت له يعني لعطاء أفلس مكاتبي و ترك مالا و ترك دينا للناس عليه لم يدع وفاء أبتدئ بحق الناس قبل كتابق ؟ قال نعم وقالها عمرو بن دينار قال ابن جربيج قلت لعطاء أما أحاصهم بنجم من نجومه حل عليه أته قد ملك عمله لي سنة ؟ قال نعم وقالها عمرو بن دينار قال ابن جربيج قلت لعطاء أما أحاصهم بنجم من نجومه حل عليه أته قد ملك عمله لي سنة وقالها : لا ( فالل تنابق على الناس لأنه مات المكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال السيد وكذلك إذا عجز وقولهم أفلس عجز إن شاء الله تعالى لأبه إذا عجز بطلت الكتابة فأما إذا كان على الكتابة فيؤدي الدين قبل الكتابة لأن ماله ليس لسيده وسيده حينه في ماله كغرم غيره فإذا بطلت الكتابة بطل كل ما لسيده عليه من مال المهالك أو جناية جناها عليه وغير ذلك لأنه لايكون لسيد على عبده دين وإذا زعم عطاء أن المكتابة تبطل بموته قبل الأداء .

## ميراث المكاتب وولاؤه

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال قال لابن طاوس كيف كان أبوك يقول في الرجل يكانب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدى كتابته ثم يعتق ثم يموت؟قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف في ذلك أحد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاؤه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال قلت لعطاء رجل توفى عن ابنين له وترك مكانبا فصار المكاتب لأحدها ثم قضى كتابته للذى صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟قال يرثانه جميعا وقالها عمرو بن دينار وقال عطاء رجع ولاؤه للذى كانبه فرددتها عليه فقال ذلك غير مرة (فاللائين) في ) رحمه الله تعالى ويقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكانبه الرجل ثم يؤدى المكاتب فيعتق بالمكتابة أن ولاءه للذى عقد كتابته لأنه لما عقدها لم يكن له إرقاقه ماقام المكاتب بالمكتابة فلا يكون ولاؤه إلا له ولا نقول بقول عطاء في الرجل يموت ويدع مكاتبا وابنين إن للابنين أن المكاتب فإذا عجز المكاتب فار تهم أن يقد موه وإن اقتسموا قبل عجز المكاتب فصار المكاتب إلى حصة أحده فالقسم باطل وما أخذ منه فهو بينه وبين ورثة أبيه . والله أعلم .

#### باب الولاء

( فَاللَّاشَنَافِغَى ) رحمه الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم « قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق »قال وقال «الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب» فلم يكن يجوزلأحد ولاء على أحد إلا بأن يتقدمه عتق ومن لم يعتق فهو حرولا ولاء له وعقله على جماعة المسلمين والله أعلم . أمحى يصل إلى أهل الوصايا وصاياهم لأن أهل الوصايا شركا، بالثاث حتى يستوفرا وصاياهم فإذا صار إلى أهل الوصايا بعد قبض أهل الدين حقوقهم وإلى أهل الواريث مواريهم عتق المكاتب وإذا لم يدفع بأمر الحاكم ولا وصى جماعة فلا يعتق حتى يصل المال إلى كل من كان له حق بسبب الميت فإن مات المكاتب قبل يصل ذلك إلى آخرهم مات عبداً كا لو كاتبه رجلان فدفع جميع الكتابة إلى أحدهما فلم يدفع المدفوع إليه إلى شريكه حقه منها مات عبدا ولو مات بعد دفعه إلى شريكه حقه منها مات عبدا ولو مات بعد دفعه إلى شريكه حقه مات حراً وكان هذا في هذا الموضع كرجل أرسله المكاتب بمكاتبته إلى سيده فإن دفعها والمكاتب حي عتق وإن لم يدفعها حتى يموت المكاتب مات عبداً ولو لم بدفعها ولم يمت المكاتب لم يكن المكاتب بريئا منها ولا حراً بها ولو كان السيد وكل رجلا بقبض كتابة المكاتب فدفعها إليه المكاتب عتق وكان كدفعه إلى سيده وهكذا إذا دفع المكاتب بأمر حاكم أو إلى وصى جماعة كلم ممولى عليه وإذا دفع المكاتب كتابته إلى قوم أثبتوا على سيده ديونهم عتق إن لم يكن في كتابته فضل على دينهم فإن لم يكن عليه دين وله وصايا فدفع إلى الورثة وإلى أهل الوصايا بقدر ما يصيبهم عتق وإن بقى منهم أحد لم يدفع إليه لم يعتق حتى يقبضوا كام مولى كل ذى دين دينه . الورث دون دينه .

#### موت المكاتب

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت له يعني عطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ؟ قال يقضي عنه ما بقي من كتابته وماكان من فضل فلبنيه قلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال زعموا أن عليا بن طالب رضي الله عنــه كـان يقضي به ( أخبرنا الربيع ) قال ( فَالَالشَّنافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول يقضى عنه ماعليه ثم لبنيه مابقى قال عمرو بن دينار ماأراه لبنيه ( فَالْالْشَافِينَ ) رحمه الله تعالى : يعني أنه لسيده والله تعالى أعلم ( فَالْلَاشَافِينَ ) رحمه الله تعالى وبقول عمرو وهو قول زید بن ثابت نأخذ وأما ماروی عطاء أنه بلغه عن علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عنه وهو روی عنه أنه كنان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فلا أدرى أثبت عنه أم لاً ؟ وإنما نقول بقول زيد بن ثابت فيه ﴿ فَالْنَالِينِ عَالِمُ اللَّهُ تَعَالَى أَصَلَ مَذَهِبُنَا وَمَذْهِبُ كَثْيَرِ مِنْ أَهُلَ العَلَمُ أَن المكاتب لايعتق إلا بأداء ماعليه من الكتابة أو أن يبرئه سيده منه وإن كان موسراً واجدا فإذا كان هذا هكذا لم يجز في قولنا إذا مات المكاتبوله مال فيه وفاء من كتابته وفضل إلا أن تكون كتابته قد انتقضت وماله لسيده وقد مات رقيقا لأنه من مات بحال لم يحل حاله بعد الموت وقد مات غير حر فلا يكون يكون بعد الموت حراً ألا ترى لو أن عبدا مات فقال سيده هو حرلم يكن حراً لأن العتق لايقع على الموتى وإن قذفه رجل لم يحدله وإن كان مع المـكاتب ولد ولدوا في كتابته وأم ولده لم يكانب عليها فهم رقيق وإن كان معه ولدكبار كاتب عليهم فهم كرقيق كاتبوا معا فيرفع عمن كاتب معه حصة الميتمن المكتابة ويكون عليه هو حصته من الكتابة ولايرث المكاتب الميث قبل يؤدىولد أحرار ولاولد ولدوا له في كتابته ولا كاتبوا معه محال فإن كان في كتابته ولد بالغون كاتبوا معه وأجنبيون فسواء يأخذ سيده ماله لأنه مات عبداوير فع عنهم حصته من الـكتابة وإذا كان معه ولد ولدوا في كتابته منأمة من لم يكانب عليها فمات قبل أن يؤدي فهم وأمولدهرقيق وماله لسيده لأنهم إنما كيانوا يعتقون بعتقه لوعتق وإذا بطلت كتابته بالموت لم يعتقوا بعتق من لايعتق وكذلك لو ملك أباه وأمه ثم مات أرقوا فأما من كماتب عليه برضاء فعلى الكتابة لأناله حصةمن الكتابة ولوكمانت له زوجة مملوكة للسيد في المكاتب مقام الميت فملكوا منه ماكان علك ولولا ملك رقبته بعجزلم يرد رقيقا فإن قيل فم لايبيعونه؟ قيل لم يكن للذي ورثوه عنه أن يدعه فلا يعدون أن يكونوا مثله أو في أقل من حاله لأنهم إنما ملكوه عنه فإن قيل فلم لايكون لهم ولاؤه دون الذي كاتبه؟قيل للعقد الذي يلزم السيد والعيد ماقام به الميكانب وهو العقد الذي حال بين سيد العبد وبين بيعه وماله ما أدى وكان في العقد أن ولاءه إذا أدى له فالعتق والولاء لزمه بالشرط ولزم سيده فأى ورثة الميت أعنق المكاتب كان نصيبه منه معتقا ولم يقوم عليه من قبل أن ولاء ما أعتق منه قبل يعجز المكاتب موقوف للذى كاتبه فلو أعتقوه معاً كان ولاؤه للذي كاتبه فإن عجز لم يكن للذي أعتقه أو أبرأه من الكتابة من رقبته شيء وكأن من بقي على نصيبه من رقبته وفيه قول آخر أن يقوم عليه فإذا عجز قوم عليه وكان له ولاؤه كله لأن الحكتابة أولا بطلت وأعتق هذا عبده ولو أبرأه الورثة أو بعضهم من الكنابة فإنه ببرأ من نصيب من أبرأه ويعتق نصيبه منه كما لو أبرأه الذي كاتبه من الكتابة وإذا ورث القوم مكاتبا فحل نجم من نجومه فلم يؤده فأراد بعضهم تعجيزه وأراد بعض أن لايعجزه ففيها قولان أحدهما أن كايهم على نصيبه فمن عجز فله تعجيره ونصيبه رقيق له ومن لم يعجزه فهو على السكتابة فإذا عتق فولاه ماعتق منه للذي كاتبه ولا يقوم على الذي لم يعجزه لأن ولاءه لغيره والقول الثاني أنهم إن أجمعوا على ترك تعجيزه كان على الكتابة وإن لم يجمعوا عليه وأراد بعضهم تعجيزه كان عاجزا كله ولم يكن لمن بقى منهم ترك تعجيزه وإنما ذهب من قال هذا أن قال أجعل هذا كابتداء الكتابة وكان عبدا بين اثنين فلا بجوز لأحدهما أن يكانيه دون الآخر وهم إذا كانبوا معا فيعتق على المعتق وإذا ورثوه فولاؤه لغيرهم وهم يقومون مقام الميت في أخذ الكتابة ورقه إن عجز ولا يقومون مقامه في أن لهم الولاء وليسوا بمبتدئي كتابته إذا عجز إنما هم تاركون حقا لهم في تعجيزه ولا يمنع أحد ترك حقه في تعجيزه متى أراد تركه وإذا مات أحد من ورثة سيد المكانب فورثنه يقومون مقامه ولو مات سيد المـكاتب وله ابنان فشهدا أن أباهما قبض ماعليه وأنـكر ذلك الورثة أو كانوا صغارا أو نساء كانهم فإن كانا عدلين جازت شهادتهما والمكاتب حر وولاؤه للذى كاتبه وإن كانا غير عدلين برى المكاتب من حصتهما من الكتابة ولزمته حصة من أنكر وحصة الصغار منها ولا يعتق عليهما لأن الولاء ليسلهما لأنهماشهدا وأقرا بفعل غيرهما لاأعلمهما فعلا شيئا يلزمهما به عتق إن كانا موسرين وإذا مات سيد المكاتب وأراد المكاتب الوثيقة من دفع ماعليه من الكتابة فلا يدفعها حتى يأتى الحاكم فإن كان الميت ورثة صغار وكبارأمر الحاكم المكاتب أن يدفع من الكتابة إلى الورثة الكبار بقدر نصيهم وإلى الولى نصيب الصفار وأعتقه فإن كان الورثة الكبار غيبا فسأل المكاتب أن يدفع الكتابة إلى عدل يقبضه لهم إن لم يكن لهم وكيل كان ذلك له فإذا دفعه عتق المكاتبوليس هذا كدين لهم على رجل ثم غابوا عنه فجاء به إلى الحاكم ليدفعه هذا لايدفع إلا إليهم أو وكيل لهم فإن لم يكن وكيل تركه الحاكم فلم يأمر بقبضه من صاحبه الذي هو عليه لأن في الـكتابة عتقا للعبد فلا يحبس بالعتق وليس في الدين شيء يحبس عنه صاحب الدين فإن كان الورثة محجورين فدفع المكاتب ماعليه إلى وصيهم وعلى الميت دين أو لادين عليه أو له وصايا أو لاوصايا له فالمكاتب حر وإذا هلك ذلك في يدى الوصى قبل يصل إلى الورثة الصغار وأهل الدين والوصايا منه عتق المكاتب بكل حال لأن الوصى يقوم مقام الميت إذا كان أوصى إليه بدينه ووصاياه وتركته وليس فيهم بالغ غير محجور فإن كان فيهم بالغ غير محجور أو كان الميت وصيان فدفع إلى أحدهما لم يعتق حتى يصل إلى الوصيين والبالغ وكذلك إن كان الميت مات عن ورثة كبار وليس فيهم صى وعليه دين وله وصايا لم يبرأ المكاتب بالدفع إلى الورثة حتى يصل إلى أهل الدين دينهم لأن الميراث لايكون للورثة حتى يقضي الدين فإنقضي الدين

عاله كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يكاتب وهو يخرج من الثلث فقال كانبوه بألف دينار وهو لايسوى عشرة ولايكاتب مثله على خمسين قيل إن رضيت بالكتابة التى أوصىأن تكاتب بها كوتبت وإن لم ترضأو عجزت فأنت رقبق وإذا خير فى الكتابة فاختار تركها نم سأل أن يكاتب لم يكن دلك له لأنه قد تركها كما إذا رد الرجل الوصية يوصى له بها لم يكن له أن يكاتبوا أى عبد من عبيده شاءوا و بجبرون على ذلك له أن يكاتبوا أى عبد من عبيده شاءوا و بجبرون على ذلك و ليس لهم أن يكاتبوا أمد رقيقى كان لهم أن يكاتبوا على ذلك وليس لهم أن يكاتبوا أمة ، وكذلك لو قال كاتبوا أحد عبيدى فإن قال كاتبوا أحد رقيقى كان لهم أن يكاتبوا عبدا أو أمة إن شاءوا لأن العبد ليس بأولى باسم الرقيق من الأمة ، ولو قال كاتبوا إحدى إمائى لم يكن لهم يكاتبوا عبدا ولاخنى في هذا الوجه ولا إن أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكلا .

## الكتابة في المرض

( فالله في الثاني في ) رحمه الله تعالى : وإذا كانب الرجل عبده فى المرض وهو بخرج من الثلث على شيء وإن قل جاز لأنه لو أعتم جاز وعتقه عتق بتات أكثر من كتابته وإن كان لا بخرج من الثلث فكتابته موقوفة فإن أفاد السيد مالا يخرج به المسكان من الثلث وكاتبه على كتابة مثله مالا يخرج به المسكان من الثلث وكاتبه على كتابة مثله لم تجز الحكتابة فى الثلثين لأنها ليست بيع بتات وجازت فى الثلث وهكذا إذا كانت على أقل من كتابة مثله بطلت فى الثلثين وكانت جائزة فى الثلث إذا كم يكن عليه دين ولاوصية وإن كان عليه دين يحيط عاله بطلت الحكتابة فإن كانت معه وصايا حاص أهل الوصايا ولم يبدأ علمهم .

#### إفلاس سيد العبد

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا كانب الرجل عبده ثم أفلس لم تنتقض الكتابة وكان للغرماء أخذ ماعليه من الكتابة عند محله ولوعجل المكاتب ماعليه قبل محله لم يكن للسيد منعه وكان للغرماء أخذه منه فإن فات فيه وكان للغرماء أخذه منه فإن فات فيه وكان للغرماء أخذه منه فإن فات فيه في في فيه وتجوز كتابته له حتى يقف الحاكم ماله وإذا أوقف الحاكم ماله لم بجز كتابته فإن كانبه بعدوقف القاضى ماله في إذا اعتقه لم يعتق وإذا اختلف السيد والغرماء فقالوا كاتبته بعدوقف القاضى مالك وقال بل كاتبته قبل وقف القاضى مالى ولابينة كان القول قول السيد وليس في هذا شيء يجره إلى نفسه إنما هذا حق أفر به للعبد إذا ادعام العبد وكذلك إذا كاتبه فقال السيد والفرماء كانت الكتابة بعد الوقف وقال العبد قبلما فالقول قول العبد مع يمينه وعليهم البينة وإذا كاتب المكاتب كتابة صحيحة فأ فر السيد بعد التقليس با نه قبض منه شيئا قبل وقف القاضى ماله فالقول قوله وكذلك ما أفر به الفريم له عليه حق فيهو براءة له وإن أقر أنه قبض منه شيئا بعد وقف القاضى ماله له يبرأ العبد منه حتى يؤديه السيد أو يتبعوا به العبد دينا عليه في ذمته إذا أدى إلى الفرماء حقوقهم .

## ميراث سيد المكاتب

( غَالَالِشَ فَافِع ) رحمه الله تعالى : فإذا كناتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة بحالها فإن أدى إلى الورثة عتق وكن ولاؤه للذى كاتبه وإن عجز فهو ميراث لهم وإن كنان المسكاتب تزوج بنت سيده في حياة سيده برضاها ثم مات السيد والبنت وارثة لأبيها فسد النسكاح لأنها قد ملكت قدر ميراثها منه وإن كنانت لاترث أباها باختلاف الدينين أولأنها قاتل لأبيها فالكتابة مجالها والنكاح بحاله ولوأسلمت بعدموته لم يفسد النكاح لأنها لاترثه وقام الورثة

وصى لعبده(١) لأن ذلك ملك لورثته لأن الوصية لهم على قدر ملكهم فيه ولو قال إن شاء مكاتى فبيعوه شاء مكاتبه قبل يؤدى المكتابة بيع وإن لم يشأ لم يبع ، وإذا قال الرجل إن عجز مكاتبي فهو حر فقال المكاتب لبل حلول النجم قد عجزت لم يكن حرا وإذا حل نجم من نجومه فقال قد عجزت وقال الورثة ليس بعاجز طلبوا ماله بإن وجدوا وفاء بنجمه لم يكن يكن عاجزا وإن لم يوجد له وفاء أحلف مايجد لهم وفاء وكان عاجزا وإذا قال نى وصيته إن شاء مكانبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال قد شئت أن تبيعونى قيل لاتباع إلا برضاك بالعجز فإن قال قد رضيت به بيع وإن لم يرض فالوصية باطلة لأنه لايجوز بيعه ماكان على الكتابة وإذا قال الرجل في مرضه ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ماعليه وضعوا عنه ماشاءوا من كتابته وإن قل ولهم أن يضعوا ذلك عنه من آخر مجومه وأولها كما لو أوصى لرجل بشيء عليه من دين حال وآجل وضعوا عنه إن شاءوا من الحال وإن شاءوا من لآجل لأن ذلك كله من كتابة المكاتب ودين من الدين ، ولو قال ضعوا عنه نجما من نجومه أو بعض نجومه لم يكن لهم إلا أن يضعوا عنه نجما وذلك لهم أن يضعوا أي نجم شاءوا ولو قال ضعوا عنه من بعض نجومه كان لهم أن ضعوا عنه ماشاءوا لأن بينا في قوله أن يضعوا عنه نجما أنه وضع عنه شيء منه فإن قال ضعوا عنه ما نخفف عنه من كتابته أو ضعوا عنه جزءاً من كتابته أو ضعوا عنه كثيرا من كتابته أو قليلا من كتابته أو ذا مال من كتابته و غير ذي مال من كتابته كان إليهم أن يضعوا ماشاءوا لأن القليل يخفف عنه من كتابته وكذلك يثقل عليه مع فيره في كتابته وكذلك يكون كثيراً وقليلا وكذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته وزيادة وضعت لماثة ولم يكن قوله وزيادة شيئا لأنه لايضع عنه ماليس عليه ولو قال ضعوا عنه أكثر مابقي من كتابته وضعوا عنه لنصف وزيادة ماشاءوا لأن ذلك أكثر ما بقي من كتابته ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقى من كتابته ومثل نصفه وضعوا عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصف الذي وضعوا عنه ، وهكذا إن قال ومثل ثلاثة أرباعه وضع عنه ما قال ، ولو قال ضعوا عنه أكثر ماعليه من الكتابة ومثله معه وضعت عنه الكتابة كلها والفضل عن الكتابة باطل لأنه وضع ماليس عليه ، ولو قال ضعوا عنه ماشاء من كتابته فقال قد شئت أن يضعوها كلها لم يكن ذلك له لأن معقولاً أن مايوضع من الشيء لا يكون إلا وقد بقي من الشيء الموضوع منه شيء ويوضع عنه كل ما قال إذا بقي شيء من الكتابة قل أوكثر لأن ذلك شيء من الكتابة.

# الوصية للعبد أن يكاتب

( فالله بنائجى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد بخرج من الثلث حاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجبر الورثة على غيرذلك وإن كان لامال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورثة على كتابته وقيل إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق ولو كانت المسألة بحالها فقال أنا أعجل ثائى قيمتى لم يكن ذلك له لأنه إن كان له مال ثماله لورثة سيده وأن قال رجل إن شئنم عجلت كم ثلثى قيمته لم يكن عليهم أن يعبلوا ذلك ولا يعتقوه عاجلا ولا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة وثلثه لا يحتمله ولو أوصى أن يكاتب وعليه دين يحيط

<sup>(</sup>١) كذا في بعض النسخ لأن في الموضعين . وتا مل .

أوصى به وهو يراه مكاتبا فالوصية باطلة وكذلك لو باعه بيعا فاسدا ثم أوصى به لرجل كانت الوصية باطلة لأنه أوصى به وهو يراه لغيره . والقول الثانى : أن الوصية جائزة فى الوجهين لأنه ليس بمكاتب ولا خارجا من ملسكه بالبيع الفاسد (قال الربيع) الفول الثانى عندى هو الذى يقول به .

## الوصية للمكاتب

( فالالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى سيد المكانب بعتقه عنق بالأفل من قيمته أو مابق عليه من كتابته كأن قيمته كمانت ألفا والذي بق عليه من كتابته خمىهائة فأعنق بخمسهائة لأنه إذا أوصى بعنقه فقد وضع كتابته وإذا أوصى فوضع كتابته فقد عتق كأنه كان قيمته ألفا وبقى من كتابته ألفان فيعتق بالألف وإذا عتق سقطت كتابته فإن قال ضعوا عنه كتابته أو أوصى له بكتابته فهي كوصيته بعتقه لأن كتابته إذا وضعت عنه فيعتق بالأقل من قيمته أو المكتابة وسواء كمانت المكتابة دينا أو حالة تحسب من الثلث حالة ولو أوصى له بنجم من كتابته كان ذلك للورثة يعطونه أى نجم شاءوا متا ُخرا أو متقدماوإن كانت نجومه مختلفة فا ُقلها إن شاوءا فإن قال ضعوا عنه أي نجم من نجومه شئتم فيكذا وإن قال ضعوا عنه أي نجم من نجومه شا. هو فذلك إلى المكاتب فأي نجم من نجومه شاء وضع عنه من الثلث متقدما كان أو متأخرا وإن كانت له نجوم مختلفة فقال ضعوا عنه أوسط نجم من نجومه فأوسط نجم من نجومه يحتمل أو سطها في العدد وأوسطها في الأجل ليس واحد منهما أولى بظاهرها من الآخر فيقال للورثة ضعوا أوسط نجم من نجومه إن شئتم فأوسطها فى العدد وإن شئنم فأوسطها فىالأجل فإن ادعى المـكاتب أن الذي أوصى له به غير الذي وضعءنه أحلف الورثة ما يعلمون ماقال ووضعواعنه الأوسطمن أيهاشاءوا ولوكانت المسألة بحالها وكانت بقيت عليه ثلاثة نجوم أولها وآخرها أقل فيل لكم أن تضعوا الأوسط من العدد أوالمال فإن أردتم وضع الأوسط من الآجال فضعوه وهو الثانى الذىقبله واحدو بعدهواحدولو كانت عليهأر بعة أنجم فأرادوا وضع الأوسط من النجوم المؤجلة وضعوا عنه أى النجمينشاءوا الثانى أو الثالث لأنه ليس واحد أولى باسم الأوسط من الآخر ولوكانت خمسة كان لها أوسط وهو الثالث لأن قبله نجمين وبعده نجمين إذاكانت نجومه وترا فلها أوسط نجم واحد وإذا كانت شفعا فلمها أوسطان فإن كانت نجومه مختلفة عدد المال فكان منها عشرة ومنها ماثة ومنها ثلاثة فقال ضعوا عنه نجما من نجومه وضعوا عنه أيها شاءوا . فإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه أو أقل نجومه وضعوا عنه ما أوصى به ولا يحتمل هــذا إلا العدد فيوضع عنه إذا قال أكثر أكثرها عددا وإذا قال أقل أقلها عددا وإذا قال أوسط احتمل موضع المال وموضع الوسط وإن قال ضعوا عنــه أوسط نجومه من عدد المال وعليه ثلاثة أنجم وضع عنه الأوسط الذي لا أقلها ولا أكثرها وإن كانت أربعة واحــد عشر وواحد عشرون وواحد ثلاثون وواحــد أربعون فقال ضعوا عنه أوسط نجومه عددا وضعوا عنه إن شاءوا العشرين وإن شاءوا الثلاثين لأنه ليس واحــد منهما أولى باسم الأوسط من الآخر فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه ولو قال ضعوا عنه ثلث كتابته كان لهم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر منها وإن شاءوا ماقبله منها وكذلك إن قال نصفها أو ربعها أو عشرة منها ولو أوصى لمكاتبه بما وصفت من نجم أو ثلث أو أقل أو أكثر ولم يقبل المكاتب الوصية كان ذلك المكاتب وإذا أوصى له بشيء يوضع عنه فعجز فقدصار رقيقا ولو <mark>أوصى</mark> لمسكاتب بمال بعينه جازت الوصية فإن عجز المسكاتب قبل يقبض الوصية بطلت الوبسية عنه لأنه لايجوز أن

ألا ترى أن أحدا لو وقع على رجل ثم مات لم يجز أن نضر به لأن الضرب إنما يقع على الأحياء وإذا كاتب الرجل على شيئين في تجمين فأداهما فعتق ثم استحق أحدهما رد رفيقا فإن كانا قد حلا قيل إن أديت مكانك فأنت حر وإن لم تؤده فلسيدك تعجيزك وهكذا لو كاتب على أشياء فأدى بعضها فاستحق منها شيء . وهكذا لو كاتب على دنانير وازنة فأدى نقصا لم يعتق إلا بما شرط عليه ، وهكذا لو كاتب على عبيد فأداهم معيبين أو بعضهم معيبا وعتق ثم علم سيده بالعيب كانلهرد المعيب منهيه فإن اختار رده رد العتق وإن اختار حبسه تم العتق لأن السكتابة في كثير من أحكامها كالبيع فما كان يكون لمن دلس له بعيب رد المعيب ونقض البيع كان ذلك له في السكتابة ولو كاتبه على عبد بن فأداها معيبين فما تا في يده أو أعتقهما ثم ظهر منهما على عيب دلسه له المسكات علم به المسكات أو لم يعلم قيل للمسكات بما يعتق وإن لم تؤده فلسيدك تعجيزك لأنك لم تؤد ما كوتبت علمه بكاله كالو أديت قيمة ما بين العبد صحيحا ومعيبا عتقت وإن لم تؤده فلسيدك تعجيزك لأنك لم تؤد ما كوتبت علمه بكاله كالو أديت إليه دنائير نقصا لم تعتق إلا بأن تؤديها وازنة أو تعطيه نقصائها وهذا هكذا في الطعام والشراب والعروض كما يكاتب علمها لا يختلف .

# الوصية بالمكاتب نفسه

( أخبرنا الربيع ) قال ( فَالَالشَيْنَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرجل بمكاتبه لرجل لم تجز الوصية لأنه لا مملك أن يخرجه من ملكم إلى ملك غيره بحال ما كان على الكتابة ( قال ) وإن قال إن مت من مرضى هذا أو متى مت ففلان لمـكاتبه لفلان كانت الوصية باطلة ، ولو عجز المـكاتب بعد موته أو قبله لم تـكن الوصية جائزة لأنه أوصى له به وهر لا يملك إخراجه إلى ملك الموصى له به كما لو قال متى مت ففلان لعبد ليس له لفلان فلم يمت حتى ملكه لم يكن له حتى يحدث له بعد ملكه وعجز المكاتب وصية به ولو وهب مكاتبه لرجل وأفبضه إياه كانت الهبة باطلة ولو عجز المـكانب في يدى الذي قبضه كانت الهبة باطلة لأنه وهبه وهو لايملك هبته وكـذلك لو وهبه وأقبضه إياه ورضى بالعجز فعجزه ولكنه لو أوصى بكتابته لرجل جازت الوصية ماكان مكاتبا وكان له إذا حملها الثلث أن يتأداها كلها والمسكاتب حر وولاؤه للذي عقد كتابته وإذا أوصى الرجل للرجل بكتابة مكاتبه فعجز المكانب فهو رقيق لورثنه وقد بطلت الوصية ولو قال رجل مالى على مكانى لفلان فإن عجز فهو له أو هو لغلان كانت الوصية جائزة على ما أوصى به فما كان على الكتابة فكتابته للذى أوصى له بها وإذا عجز فهو للذى أوصى له برقبته كان الموصى له بكتابته أو غيره وإذا أوصى بكمابة عبده لرجل فعل نجم من نجومه فعجز عنه فا أراد الموصى له بكتابته أن لا يعجزه ويؤخره بنجمه ذلك وأراد الورثة تعجزه فذلك للورثة لأن رقبته تصبر لهم ، وهكذا لوَ أوصى بكتابة مكاتبه ارجل ورقبته لآخر إن عجز كان للذى أوصى له برقبته إن عجز أن يعجزه لأن له رقبته وإذا أوصى الرجل أن كتابة مكاتبه لرجل إن عجل نجومه قبل محلها فإن عجل نجومه قبل محلمًا فـكتابته له وإن لم يفعل لم يجبر المسكاتب على تعجيلها ولم يعجز بائن لايعجلها وبطلت وصية الموصى له لأنه إنما أوصى له به بمعنى فإذا لم يحكن ذلك المعنى بطلت الوصية ولو قال كل نجم من كتابة مكانى عجله قبل محله لفلان كان كما قال وأى نجم عجله فهو لفلان وأي نحم لم يعجله فهو لورثته وهذا كله إذا كانت الكتابة صحيحة ولو أن رجلا كاتب عيده كتابة فاسدة ثم أوصى بكتابة عبده لرجل كانت الوصية بإطلة لأنه لاكتابة على عبده ولوكانت المسألة بحالها فا وصى برقبته لرجل ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتب لأن كتابته فاسدة وأما إذا

نجوم المكاتب كامها قد حلت يوم استحق ما أدى إلى مولاه قيل للمكاتب إن أديت جميع كتابتك إلى مولاك الآن فقد عنقت وإن لم تؤده فله تعجيزك ولو استحقت والمكانب غائب والمكانب مال أوقف ماله وانتظركما وصفت في المـكانب تحل نجومه وهو غائب فإن أدى وإلا فلسيده تعجيزه ومتى مات في غيبته قبل يؤدى مات رقيقا . وهكذا إذا استحق ما أدى من قبل المكانب فإن جاء رجل فاستحقه على سده بإقرار من سده عله أو على المكاتب وجهد المكانب ما أفر به عليه السيد أو إخراج له من ملكه بحال فالمكاتب حر وهـذا إتلاف من سيده لماله ولو استحق ما أدى إلى سيده على المـكاتب وقد أتلفه السيد كان هـكذا وكان للذى استحقه أن يرجع على السيد إن شاء لأنه ألمف ماله أو على المسكاتب لأنه سلط السيد على إتلافه ، ولو شهد شهود على السيد حين دفع المسكان إليه كتابته التي استحقت أنه قال الدكمان أنت حر فقال السيد إنما قلت أنت حر بأنك قد أديت ماعليك أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير الكتابة وكان مملوكا . وكذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابة وقيل استحقاق المتاع أنه قال هذا حر أوقد قال له أنت حر فإن شهدوا عليه بعد استحقاق ما أدى إليه من السكتابة أنه قال أنت حركان حرا وكان هذا إحداث عتق له وكذلك لو شهدوا عليه قبل يؤدى الـكتابة أنه قال أنت حر أو قال هذا حر حين يؤدى الكتابة أو بعد فإن قيل لم لايعتق عليه إذا استحقت ؛ قيل له ألا ترى أنه حر في الظاهر وأن الحاكم يحكم بأنه حر وأن قول السيد أنث حر وتركه سواء فإذا قال له هــذا حر على أنه قد عتق بالأداء ثم بطل الأداء بطل العتق إذا لم يسلم الذي بالأداء لأنه ملك لغيره وليس هذا كالعبد يكانيه سنده على خمر أو مبتة فيؤيه إليه فيعتق ويرجع عليه السيد بقيمنه هذا قد سلم للسيد ولم يستحقه أحد عليه بملك له دونه غير أن حراما على السيد أن عملكه فأفسدنا الكتابة وأوقعنا العتق برضا السيد بالعتق على شيء لم يغره العبد منه ولو استحق الخر أحد بملك على السيد لم يعمق العبد في الخمر لأنه لم يعتقه إلا على أن يملك عليه فلما عتق رجع على المكاتب بقيمته ولو قال لعبده إن قتلت فلانا أو ضربت فلانا فأنت حر فقتل فلانا أوضرب فلانا كان حرا ولم يرجع عليه السيد بشيء لأنه لم يعتقه على شيء يملك عليه فكان كمن ابتدأ عتق عبده وإن كان أمره بقتل أو ضرب لمن لايحل له قتله ولا ضربه وإذا أدى المكاتب إلى سيده ماكاتيه علمه فأعتقه القاضي ثم استحق رد القاضي عتقه لأنه إنما أعتقه على الظاهر كما يقضي للرجل بالدار يشترنها الرجل بالعبد فإذا استحق العبد رد الدار إلى مالكها بالملك الأول ولو قال له سيده عند قبضه منه ماكاتبه عليه أنت حرثم استحق رد العبد رقيقا وأحلف السيدما أراد بقوله أنت حر أحداث عتق له على غير أداء الكنابة لأن قوله أنت حركصمته هو حر في الحسكم عندنا وعنده حتى تستحق المكنابة ولو قال سيده أنت حر عند أداء الـكتابة ثممات فاستحق ما أدى رُ دّ رقيقا وحلف ورثته ما علموه أراد بقوله أنت حر إحداث عنقله على غير كتابة ( ﴿ إِلَاكُ مِنْ ﴾ وحمه الله تعالى : ولو قال رجل لغلامه إن أديت إلى خمسين دينارا أو عبدا يصفه فأنت حر فأدى ذلك ثم استحق ردّ رقيقا ولو قال له عند أدائه أنت حركان كما وصفت في المكاتب ، وإذا قال لعبده إن أعطيتني هذا العبد وهذا الثوب فأعطاه ماقال فعتق ثم استحق رد رقيقا لأن معنى قوله إن أعطيتني هذا العبد وهذا الثوب فصح لي ملكه كـقوله المكاتب إن أديت إلى كذا فأنت حر وهكذا لوقال لغلامه إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا أو قال إن بعتك فأنت حر أوبعت فلانا فأنت حر فباعه أو باع فلانا بيعا فاسدا لم حرا لأن كل هذا إنما هو على الصحة ، ولو قال له إن ضربت فلانا فأنت حر فضر به كان حرا لأن هذا ليس بعتق على شيء -يملكه ، ولو قال إن ضربت فلانا فأنت حر فضرب فلانا بعد ما مات لم يعتق لأن الضرب إنما يقع على الأحياء. لك الكتابة لم يكن حرا بالأداء وكان تأديته كالحراج يأخذه منه وإذا كاتب عبيدًا له كتابة واحدة فعجزوا كالمهم عن نجم من النجوم فلسيدهم أن يعجز أيهم شاء وينظر أبهم شاء فيقره على الـكتابة ويا خذه محصته منها وكذلك إن أدى بعضهم ولم يؤد بعض فمن أدى على الكتابة عتق ولم يكن له تعجيزه ومن لم يؤد فله تعجيزه وهم كعبيد كانبوا كتابة مفرقة فعجزوا فله أن يعجز أيهم شاء ويقر أيهم شاء على الكتابة وليس له تعجيز من يؤدى وإذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجومه فلم يعجزه سيده وأنظره فمات قبل أن يؤديه مات عبدا ولسيده ماله وإذا كاتب الرجل عبده فعجز عن نجم وأنظره السيد ثم مات السيد فلورثته أن يا خذوه با داء ذلك النجم مكانه ولو أنظره أبوهم إلى مدة فلم تا ت أخذ به حالا كما كان لأبيهم أن يرجع في النطرة ويا ُخذ به حالا فإن أداه وإلا فلهم تعجيزه وهم يقومون في تعجيره مقام أبيهم وإذا ورث القوم مكاتبا فعجز عن نجم فا راد بعضهم إنظاره وبعضهم تعجيره كان للذي أراد تعجيره تعجيره وللذي أراد إنظاره إنظاره فكان نصيبه منه على الكتابة وإن كان في يديه يوم يعجزه أحدهم مال أخذ منه الذي عجزه بقدر ماملك منه وترك له بقدر مايملك الذي لم يعجزه وقيل للذي عجزه لك أن تا ُخذه يوما بقدر ماتملك منه فتؤاجره أو مختدمه وعليك أن تنفق عليه في ذلك اليوم وكذلك لو مرض كان عليك أن تنفق عليه بقدر نصيبك منه لأن أصل كتابته كان صحيحا لكل واحد نمن كاتبه عليه في حصته وله على المكاتب في حصته ما للمكاتب على سيده وللسيد على مكاتبه وليس هذا كالعبد بين اثنين يريد أحدها ابتداء كتابته دون صاحبه أصل الكتابة في هذا باطل وهي في الأول صحيحة جائزة ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى · ولو كانب رجــل عبيداً كتابة واحــدة فعجزوا فارًاد تعجير بعضهم وإقرار بعضهم كان ذلك له وعلى كل حصته من الـكتابة ولوكاتب رجل عبده فعجز فقال أعجز بعضك وأقر بعضك لم يكن له ذلك كما لم يكن له أن يكاتب بعضه فإن فعل فأ دى على هذا عتق ورجع عليه ينصف قيمته وتم عتقه كله لأنه إذا عتق نصفه وهو ملكه عتق كله ، والله أعلم .

# بيع كتابة المكاتب

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى ولا نجيز بيع كتابة المسكاتب بدين ولا بنقد ولا بحال من الأحوال لأنها ليست بمضمونة على المسكاتب فإنه مق شاء عجز فإن بيعت فالبيع باطل وإن أدى المسكاتب إلى المشترى كتابته بائمر السيد فتى برى منها فهو حرويرد مشترى الكتابة السيد عتق كما يؤدى إلى وكيله فيعتق لأن المكاتب ببرأ منها بائمر السيد فتى برى منها فهو حرويرد مشترى الكتابة ما أخذ إن كان قائما في يديه ومثله إن كان له مثل أو قيمته إن فات ولم يكن له مثل وكذلك يرد البائع ما أخذ من من ثمن كتابة المكاتب .

#### استحقاق الكتابة

( فالالنزيافيم ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل فأدى المكاتب جميع المكتابة وعتق ثم استحق ما أدى المكاتب بعد مامات المكاتب فإيما مات رقيقا وللسيد أخذ ماكان له وما أخذ ورثته إن كانوا قبضوه وكذلك لو جنى على المكاتب فأخذ أرش حر رجع الذين دفعوا الأرش في مال المكاتب بالفضل من أرش عبد وكذلك لو كاتب على دنانير فاستحقت بأعيانها ولو كانت هذه المسألة بحالها فاستحق على المكاتب بيا استحق عليه ولم يخرج من على المكاتب بما استحق عليه ولم يخرج من من يدى سيدهما أخذ منه ولو استحق ماكاتب عليه المكاتب بعد ما أداه و هو حيّ أخذه من استحقه فإن كانت من يدى سيدهما أخذ منه ولو استحق ماكاتب عليه المكاتب بعد ما أداه و هو حيّ أخذه من استحقه فإن كانت

سعه مكانه فينظره قدر يعه فإن قال لي شي عائب أحضره لم يكن للسلطان أن ينظره إلى قدوم العائب لأنه قدينظره فيفوت العبد بنفسه ولا يؤدي إليه ماله وليس هذا كالحر يسأل النظرة في الدين لأن الدين في ذمته لاصباعلي رقبته وهذا عبد إنما نمنع نفسه بأداء ماعليه فإذاكان غائبا فحل نجمه فأشهد عليه سيده أنه قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز فإن جاء من غيبته وأقام بينة على سيده أنه قبض منه النجم الذي عجزه به أو أبرأه منه أو أنظره به كان على الكتابة وهكذا لو جاء سيد المكاتب السلطان فسأله تعجيزه لم ينبغ أن يعجزه حتى يثبت عنده على كتابته وحلول نجم من نجومة وبحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا أنظره به فإدا فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته إن كانت له حجة قال وإن جاء إلى السلطان فقال قد أنظرته بنجم من نجومه إلى أجل وقد مضى صنع فيه ماصنع في نجم من نجومه حل قال وإن قال قد أنظرته إلى غير أجل أو إلى أجل فبدا لى أن لا أنظره لم يعجزه وكتب له إلى حاكم بلده فأحضره وأعلمه أن صاحبه قد رجع في نظرته وقال إن أديت إلى وكيله أو إليه نفسه وإلا أبطلت كتابتك وبعثت بك إليه فإن استنظره لم يكن له أن ينظر إن كان لسيده وكيل حتى يؤدى إليه فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فضرب له أجلا إن جاء إلى ذلك الأجل وإلا عجره حاكم بلده إلا أن يأتيه مكانه شيء يبيعه له من ساعته فينظره قدر بيعه لايجاوز به ذلك أو يأتيه بغريم يدفع إليه مكانه أو يبيع على الغريم شيئاً حاضرا أيضا فإن لم يكن للغربم شيء حاضر حبسه له وعجزه وجعل ماعلى الغربم لسيده لأنه مال عبده ومتى قلت للسيد تعجيره أو على السلطان تعجيره فمجزه السلطان أو السيد ثم أحضر المال لم يرد التعجيز فإن قال قائل فيل في قولك للسيد أن يعجزه دون السلطان أثر ؟ قلت هو معقول بما وصفت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج عن إحمعيل ابن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كاتب غلاماً له على ثلاثين ألفا ثم جاءه فقال إنى قد عجزت فقال إذاً أمحو كتابتك قال قد عجزت فامحها أنت قال نافع فأشرت إليه امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن قال ابن عمر اعتزل جاريتي قال فأعثق أبن عمر ابنه بعده ( قَالَ السَّافِيقِ ) رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق ( فالرائية ﴿ إِنِّهِي ) رحمه الله تعالى يعجز السد والسلطان المكاتب فإذا حل نجم المكاتب فسأله سيده أداءه فقال قدأديته إليك أو أديته إلى وكيلك أو إنى فلان بأمرك فأنكر السيد لم يعجل الحاكم تعجيزه وأنظره يوما وأكثر ماينظره ثلاث فإن جاء بشاهد أحلفه معه وأبرأه نما شهدله به شاهده وإن جاء بشاهد ولم يعرفه الحاكم لم يعجل حتى يسائل عنه فإن عدل أحلفه معه وإن لم يعدل دعاه بغيره فإن جاء به من يومه أو غده أو بعده وإلا عجزه وإن ذكر بينة غائبة أشهد أنه ذكر بينة غائبة وأنى قد عجزته إلا أن تكون له بينة فها يدعى من دفع نجمه أو إبراء مولاه له منه فإن جاء بها أثبت كتابته وأحد سيده بما أخد من خراجه وقيمة خدمته وإن لم يا ت بها تم عليه التعجيز وإن عجزه على هذا الشرط ثم جاءت بينة بإبرائه من ذلك النجم وهو آخر نجومه ومات المكاتب جعل ماله ميراثا لورثته الأحرار لأنه مات حرا وأخذ السيد بما أخذ منه وقيمته وإن لم يكن آخر نجومه فقد مات رقيقا وإذا عجز المكانب سيده أو السلطان فقال سيده بعد التعجيز قد أفررتك على الكنابة لم يكمن عليها حتى مجددله كتابة غيرها ولو تأدى منه على الكتابة الأولى وقال قد أثنت لك العتق عتق بإثنات العتق وتراجعا بقيمة المكاتب كما يتراجعان في الكتابة الفاسدة وكذلك لو قال قد أثبت لك الكتابة الأولى ولم يذكر العتق لأن قوله أثبت لك الكتابة الأولى أثابت لك العتق بالكتابة الأولي على الأداء ولو عجزه ثم تأدي منه كما كان يتأدى ولم يقل قد أثبت

الذي قد يغلط فيه منهي الغلط والله تعالى أعلم فبهذا تأخذ وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس محتمل أن بجوز بيع المكاتب والمكاتبة إن لم يعجزا فلما لم أعلم مخالفا في أن لايباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم يكن هذا معنى الحديث لأنى لم أجد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرفت من جميع الناس على خلافه فكان معنى الحديث غير هذا وهو أحراهما أن يكون في الحديث دلالة عليه هو أن الكنابة شرط للسكاتب على سيده فمني شاء المكاتب أبطل الكنابة لأنها وثيقة له لم نخرجه من ملك سيده ولا نخرجه إلا بأدائها وهذا هو أولى المعنيين بما والله تعالى أعلم وبه أقول فإذا رضيت المكاتبة أو المكاتب إبطال الـكتابة فام اوله إبطالها كما يكون لكل ذى حق إبطاله وكما يقال للعبد إن دخلت الدار فأنت حر فترك دخولها ويقال له إن تكلمت بكذا فأنت حر فترك أن يشكلم به فلا يعتق في واحد من الوجبين ألا ترى أن بريرة تستعين في الكتابة وتعرض عليها عائشة الشراء أوالعتق وتذهب بريرة إلى أهلها بما عرضت عائشة وترجع إلى عائشة بما عرض أهلها وتشتريها عائشة فتعتقها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا دليل على ما وصفت من رضا بريرة بترك الكتابة أو العجز فمتى قال المكاتب قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم يعلم وإن قال سيده لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه : دونك فهو لك مملوك فخذ مالك حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير لك من أداء نجومه وكذلك لوكان عبدان أو عبيد في كتابة واحدة فعجز أحدهم نفسه أو رضى بترك الكتابة خرج منها ورفعت عمن معه في الكتابة حصته كما ترفع لو مات أو أعتقه سيده وسواء عجز المكاتب نفسه عند حلول النجم أو قبله متى عجز نفسه فهو عاجز وإن عجز نفسه وأبطل الكنابة ثم قال أعود على الكنابة لم يكن ذلك له إلا بتجديد كتابة وتعجيزه نفسه عند سيده وفي غيبة سيده سواء وإن عجز نفسه وأبطل الكتابة ثم أدى إلى سيده فعتق بالشرط الأول ثم قامت عليه بينة بأنه عجز نفسه أو رضى بفسخ الكتابة كان مملوكا وما أخذ سيده منه حلال له وإن أحب أن أحلف له سيده ماجدد كتابة كان ذلك له ولو كانت المسألة بحالها فدفع إلى سيده آخر نجومه وقال له أنت حر بالمعنى الأول ولا علم له بتعجيز نفسه ولا رضاه بفسخ الكتابة كان له فها بينه وبين الله أن يسترقه وعليه في الحسكم أن يعتق عليه ويرجع عليه بقيمته كليا لانحسب له مما أخذ منه شيئاً لأنه أخذه منه وهو مملوك له وأعنقه بسبب كتابته فرجع عليه بقيمته .

#### عجز المكاتب بلارضاه

( قَالِلَا اللّهِ عَلَى وَإِذَا رَضَى السيد والمكاتب بالمكاتبة فليس للسيد فسخها حتى يعجز المكاتب عن نجم من نجومه فإذا عجز ولم يقل قد فسخت الكتابة فالكتابة مجالها حتى مختار السيد فسخها لأن حق السيد دون حق المكاتب أن لايثبت على الكتابة وهو غير مؤد ماعليه فيها إلا أن يترك السيد حقه بفسخها فيكون له حينئذ لأنهما مجتمعان على الكتابة فهى حل نجم من نجوم الكتابة فها إلا أن يترك السيد الكتابة فهو على الكتابة فإن أدى بعد حلول النجم من مدة قصيرة أو طويلة لم يكن للسيد تعجيزه ولا يكون له تعجيزه إلا ونجم أو بعض حال عليه فلا يؤديه وإذا كان المكاتب حاضرا بالبلد لم يكن للسيد تعجيزه إلا محضرته فإذا حضر فسأله ماحل عليه قل أو كثر فقال ايس عندى فأشهد أنه قد عجزه أو قد أبطل كتابته أو فسخها فقد بطلت ولو جاء المكاتب بما عليه مكانه لم يكن مكاتبا وكان لسيده أخذه منه كا يأخذه منه بملوكا وسواء كان هذا عند سلطان أو غيره فإذا جاء به السلطان في فيرة مؤد إليه نجمه أو سأن ذلك سيده لم يكن على السيد ولا على السلطان إنظاره إلا أن محضر شيئا

وقول ورثته إذا مات لأنه عبد أبدا حتى يشهد الشهود أنه وفاه جميع كتابته أو كل كتابته أو كذا وكذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود وإن شهد الشهود أنه قال قد استوفيت آخر كتابتك ولم يزيدوا على ذلك فالقول فيل بق من كتابته قول السيد في حياته وورثته بعد موته لأن الاستيفاء لم تثبته ولو شهدوا أنه قد قال استوفيت ملك آخر كتابتك كتابتك إن شاء الله أو إن شا، فلان لم يكن هذا استيفاء لأنه قد استثنى فيه ولو قال قد استوفيت آخر كتابتك إن شئت لم يكن استيفاء لأن هذا استيفاء لأنه قد استشفى فيه ولو قال قد استوفيت آخر كتابتك

# المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما

( فَاللَّانِيْنَ فِيْنِي ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجلان عبداً لهما فأدى بعض نجومه أو لم يؤد منها شيئا حتى أعتق أحدهما نصيبه منه فضيبه منه حركا بجوز عتقه أم ولده ومدبره وعبده الذي لا كتابة له فإن كان له مال قوم عليه المكاتب فعتق كله كما يكون الحبكم في العبد يكون بين اثنين يعتقه أحدهما فإن لم يكن له مال فالنصف اثناني مكاتب بحاله وإذا أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر فإن كان الأول موسراً بأداء فيمة نصفه كان المكاتب حرا وكان على المعتق الأول نصف قيمته وعتق الآخر جائز والولاء المعتق الأول وإن لم يكن موسراً فعتق الآخر جائز والولاء بينهما ولو كان بين اثنين فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكنابة ولم يعتقه فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا وكذلك إذا أبرأه مما له عليه لأنه ماله وإنه إذا أعتق فالولاء له وهو مخالف العكانب يورث .

# ميراث المكاتب

( فَاللَّانِ عَالِينَ ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا أنكح ابنة له ثيبًا برضاها مكاتبه أو عبده ثم كانبه كان النكاح جائزا فإن مات السيد وابنته وارثة له فسد النكاح لأنها قد ملكت من زوجها شيئا ولو مات وليست ابنته وارثة كانا على النكاح فإن أعتقه واحد من الورثة فنصيب الذي أعتقه حر وولاؤه للذي كاتبه وكذلك إذا أبرأه مما له عليه فنصيبه حر وإن عجز لم يكن له في رقبته شيء وكان نصيبه حرا بكل حال ولا يقوم عليه بحال لأن عتقه إياه وإبراءه منه عتق لاولاء له به إنما الولاء للذي عقد كتابته وإنما منعني من تقويمه عليه أنه لا يجوز أن يكون له الولاء مالم يعجز فيعتقه بعد العجز وأعتقه عليه بسبب رقه فيه لأنه لو لم يكنن له فيه رق فعجز لم يكن له أن يملسكه ولو ورثه وآخر فأعتقاه لم يجز عتقهما لوكانا ورثا مالا عليه ولكنهما ورثا رقبته على معنى أنهما إذا أعتقاه عتق وولاؤه للذى عقد الـكتابة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشترى جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يمنعك ذلك فإنمــا الولاء لمن أعتق » ( فَاللَّشْنَافِعِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن عمرة ولم يقل عن عائشة وذلك مرسل ( فَاللَّاشَافِعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة قال وأحسب حديث نافع أثبتها كامها لأنه مسند وأنه أشبه وعائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لهـا وإن كـان هكذا فايس إنها شرطت لهم الولا. بأمر الـى صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يمنعك ذلك» إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ماوقف عليه ابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم قال فالأحاديث الثلاثة متفقة فها سوى هذا اخرف

على الكاتب فله أن ببيع منه بقدر الجناية ولا يبيع بأكثر منها ولو جنى عبد المكاتب على المكاتب كانت الجناية هدر الإ أن يكون فيها قصاص فيكون له أن يقتص فأما إذا كانت عقلا أو عمدا فأراد أرش الجناية فليس ذلك له ولمكن له بيعه على النظر كما يكون له بيعه بلا جناية جناها وإذا جنى المكاتب على عبد له بيعه فجنايته هدر إلا أن تكون الجناية عمدا فيها قصاص فيكون له القصاص فأما مال فلا يكون للعبد على سيده مجال وكذلك لوملك المكاتب أباه أو أمه فجنى عليهما فإن كانت جنايته فيها قصاص فلهما القصاص وليس لهما اختيار المال أن يأخذاه منه وهما غير خارجين من ملك المكاتب ولاأن يأخذا منه مالا لو كانت الجناية خطأ ولو عتقا وعتق لم يكن لهما أن يتبعاه بمال لأن ذلك كان وهما غير خارجين من ملكه ولو جنى العبد المكاتب على ابن له كاتب معه كانت جنايته عليه كجنايته على أجنبي يأخذه بها الابن ولا يكون له أن يعفوها لأن الابن يملوك لغيره كبو ولو كانت عمداً لم يكن الابن أن يقتص منه وكان عليه أن يأخذ منه أرشها وليس للابن ترك الأرش له فإن لم يأخذ منه الأرش حتى عتق الابن قبل بأخذها منه فله عفوها عتق الأب أو لم يعتق الابن له لاسبيل لأحد عليه فيه .

## عتق سيد المكاتب

( أخبر الربيع ) قال ( فَالالشِّ نَافِع ) وإذا كاتب الرجل عبده فا دى إليه أو لم يؤد حتى أعتقه فالعتق واقع وقد بطلت عنه الكتابة وماله الذي أفاد في الكتابة كله له ليس للسيد منه شيء ولو كانبه ثم قال قد وضعت عنك كتابتك كلها كان حراً وكان كقوله أنت حر من قبل أنه قد أعتقه في أصل الكتابة بالبراءة إليه من الكتابة ولو قال قد وضعت عنك السكتابة إلا دينارا أو إلا عشرة دنانيركان بريئاً من الكتابة إلا ما استثنى ولايعتق إلا بالبراءة من آخر الكتابة والقول في أصل استثناء السد من الكتابة قول السد إن قال الذي وضعت من المؤخر والذي أخرت من الوضع المقدم فالقول قوله وإن مات السيد فالقول قول ورثنه فإن لم يكونوا يعربون عن أنفسهم ألزم الحاكم المكاتب أن يكون الوضع من آخر الكتابة لأنه قائم بذلك لمن صار المال له ولا يضع عنه إلا ما محيطأ نه وضع عنه محال وهو إذا وضع عنه آخرها على إحاطة أنه وضع الذي وضع عنه أو ماقبله فكانالآخر بدلا من الأول وإذاوضع السيد عن المكاتب أو أعتقه في المرض فالعتق موقوف فإن خرج من الثلث الأقل من قيمته أو ما بقي عليه من الكتابة فهو حر وإلا عتق منه ماحمل الثلث فوضع عنه من الكنابة بقدر ماعتق منه وكان الباقي مُنه على الكنابة ومتى أقر سيد المكاتب أنه قبض نجوم المكاتب في مرضه الذي يموت فيه أو في صحته فإقراره جائز كما بجوز إقراره للأجنبي بقبض دين عليه وإذاكات الرجل عبده على دنانير فقال قد وضعت عنك ألف درهم من كتابتك لم يكن وضع عنه شيئًا من قبل أنه ليس عليهم دراهم وكذلك لو كاتبه على دراهم فقال قد وضعت عنك من كتابتك مائة دينار وإنما قيمتها مثل ماعليه من الدراهم أو أقل أو أكثر لم يكن وضع عنه شيئا لأنه إنما وضع عنه شيئا ليس له عليه وكذلك كل صنف كاتبه عليه فوضع عنه من صنف غيره ولو قال السيد كاتبته على ألف درهم وقلت قد وضعت عنك خمسين دينارا أعنى وضعت عنك الألف وهي قيمة خمسين دينارا كانوضعا وكان المكاتب حرا ولو لم يقل.هذا السيد فادعى المكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا ولو مات السيد ولم يبين أحلفت الورثة ماعلموه أراد وضع الألف إن قال هى قبمة خمسين فإذا شهد الشهود للمكاتب أن سيده قال قد استوفيت منه أو قال لسيده ألست قد وفيتك ؟ فقال بلى فِقال المُكانب هذا آخر نجومي كان القول قول السيد فإن قال لم نوفني إلا درهما فالقول قوله مع يمينه وقول  $(\wedge - 1 \cdot \uparrow)$ 

سيده حتى جني عليه سيده جناية فيها وفاء بما يق على مكاتبه أو فيها وفاء وفضل عنق المكاتب لأن سيده مستوف بما لزمه جميع ماعليه إذا وجب للمكاتب مثل الذي عليه في الكتابة ألا ترى أني لا أجبر السيد على دفع الجناية إليه إلا أن يكون فيها فضل عن كنتابته فأجبره على دفع الفضل إليه وإن وجدت للمكاتب مالا لم أجبره على أن يدفع إلى السيد ما بق عليه وله عند السيد مثله أو أكثر وكذلك لو حل آخر نجوم المكانب فعدا السيد على مال المكاتب فأخذمنه مابقي له بلا علم من المكاتب عتق المكاتب إذا كبانت نجومه حالة وكذلك لو اقتضى دينا بوكالة المكاتب وحبسه علىالمكاتب بغير إذنه عتقالمكاتب وإن كانت نجومه لم محل فرده السيد إليه لم يعتق إلا أن يشاء أن مجعل ذلك قصاصاً ويجبر السيد على إعطائه إياه إذا لم تكن نجومه حلت ولم يجبر المكاتب على أن بجعله قصاصاً وهذا كله إذا كانت جناية السيد على المكاتب من الصنف الذي منه كاتبه كانت قصاصا فإن كان يلزم السيد بالجناية على المكاتب غير الصنف الذي منه الكتابة لم يعتق بها ولم تكن قصاصا حتى يقبضها وبدفع من تمنها إليه آخر ماعليه أو يصطلحا صلحاً يصلح على أنها قصاص وذلك أن بجني على المكاتب وعلى المكانب مائة صاع حنطة تسوى خمسين دينارا وإنما لزم السيد بالجناية ذهبأو ورق أو إبل هي أكثر نمنا نما على المكاتب فلا يكون هذا قصاصا وإن كانت الـكتابة حالة لأن الذي على المـكاتب غير الذي وجب له ولـكن لو حرق السيد للمَّاتب ماثة صاع مثل خنطته والحنطة التي على المـكاتب حالة كان قصاصا وإن كره سيد المـكاتب فإن كان خيراً أو شرا من حنطته لم تكن قصاصا حتى يرضى المكاتب إذا كانت الحنطة المحرقة خيرا من الحنطة التي عليه أن يجعلها قصاصا أو يرضي السيد أن بجعلها قصاصا إذا كانت الحنطة التي حرق شراً من الحنطة التي له على المكاتب فلا تكون قصاصا إلا بأن يحتال بها المكاتب برضاه على السيد وهكذا لوكان مكان الحنطة جناية على المكاتب لم يختلف هذا وإن جني السيد على المكاتب جناية لزمه بها أرش فجعلها السيد والمكاتب قصاصا تأخر ماعلى الممكاتب أوكان ماعلى الممكاتب حالا يلزم السيد بها مثل ماعلى المكاتب أو أكثر برضاهما ثم عاد السيد فجني على المكاتب جناية ثانية كانت جنايته على حر فيها قصاص إن كانت مما يقتص منه وأرش الحر إن كانت مما لايقتص منه وإن اعتل أنه لم يعلم بأنه يعتق بأن يصير لمسكاتبه عليه مثل الذي بق من كتابته فيكون قصاصا فيعتق لم يقبل ذلك منه كما لايقبل.من رجل علم رجلا عبدا فقتله بعد ماعتق ولم يعلم بعتقه (قال الربيع) وفيه قول آخر أنه يؤخذ منه دية حر ولا قود لموضع الشهة كما لو قنل حربيا ولم يعلم بإسلامه فعليه دية حر ولا قود وهو يفارق الحربي لأنه حلال له على الابتداء قتل الحربي وليس حلالا له على الابتداء قتل العبد ( قال الربيع ) وقول الشافعي أصح ( واللينة نافعي ) رحمه الله تعالى ولوعتق المكاتب وعاد السيد أو غيره فجني عليه جناية بعد عتقه وقد علم الجانى عتقه أو لم يعلم فسواء وجنايته عليه كجنايته على حر ولو جني سيد الممكاتب على الممكاتب فقطع يده فلزمه نصف قيمته وكان قد حل عليه مثل مالزمه له وكان آخر نجومه عنق به وكذلك لو لم يحل فجعله السيد والمـكاتب قصاصا عتق به فإن عاد السيد فقطع يده الأخرى خطأ فمات لزم عاقلته نصف دية حر بالجناية على اليد الأخرى لأنه جنى عليه وهو حر وإذا جنى على المكاتب فعفا بإذن سيده عن أرش الجناية فالعفو جائز وإذا جني على المـكاتب وعتق فقال كانت الجناية وأنا حر وقال الجاني كانت وأنت مكاتب فالقول قول الجانى وعلى المكاتب البينة وسواء صدقه فى ذلك مولى المكاتب أوكذبه فإن قطع مولاه له الشهادة أن الجناية كانث وهو حر قبلت الشهادة لأنه ليس فى شهادته مايجر به إلى نفسه شيئا وكلفته شاهدا معه فإذا أثبته قضيت له بجناية حر وإذا ملك المكاتب أباه وجني عليه أبوه فله أن يبيع بقدر الجناية وإذا جني من ليس للمكاتب أن يبيعه

( وَاللَّهُ عَالِمَةً عَالَمُ عَالَى وليس لسيد المسكات إن زنى محده ولا إن أذن أن مجلده والمكاتب أن ودب عبده وليس له أن محده لأن الحد لايكون إلى غير حر وهكذا إذا جني على عبد المسكات جناية(١) فها قصاص فإنما لهما العقل وليس للمكاتب ولا عبده بأن يعفو من العقل قليلا ولا كثيراً ولا يصالح فيه إلا على استنفاء جميع أرش ماصالح به أو الازدياد وإذا صالح فازداد لم يكن له أن يضع الزيادة ولا شيئا منها لأنه قد ملكما وليس له إتلاف شيء لملكه وإذا جني على المكاتب أو عبده جناية عمدا فله الخيار في أحد الأرش أو القود فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل لأنه يملك بالجناية العمد عليه وعلى عبده مالا أو قصاصا فليس له إبطالهما معا إذا كان نموعا من إنلاف ماله وهذا إتلاف لماله ولو عفا ثم عتق كان له أخذ المال ولم يكن له القودلأنه عفا وهو لايملك إنلاف المالكم لو وهب شيئا مكانب أو وضعه ثم عنق كان له أخذه لأنه فعل وهو لا علك أن مهب ولا سبيل لسيد المكاتب على أن يضع جناية على المكاتب ولا يأخذ من يدى المكاتب شيئًا من أرش الجناية عليه ولا على رقيقه ولو بق المكانب من الجناية مقطوع البدين والرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيل على أخذ شيء نما صار له حتى بعجز وله السبيل إن ذهب عقل الكاتب على أن يأنى الحاكم فيضع مال المكاتب على يدى عدل وينفق على المكاتب منه و يؤدى عنه حتى يعتق أو يعجز وهكذا المكاتبة ورقيقها لايختلف فإن كانت الجناية جاءت على نفس رقيق المكاتب والمكاتبة فيكذا لانختلف وإن كانت الجناية جاءت على نفس المكاتب والمكاتبة قبل أدائهما فقد بطلت الكنابة وصار مالهما اسيدهما فله في مالهما إن جني عليه مالم يستوف المكاتبان الجناية وفي أنفسهما وما جني عليهما مالم يستوفيا ماله في في الجناية على رقيق له غير مكاتبين ولو جني على المكانب نفسه جناية فيها قصاص فبرأ منها وأخذ نصف أرشها ثم مات أخذ المولى النصف الباقي ومال المكاتب حيث كان ولو كانت الجناية يدا فصالح منها المكاتب على أقال ممما فبها وهو النصف قبض المولى الفضل ممــا وجب في بد مكانبه لأن مكانبه ترك الفضل فللمولى أحده كما لو وضع عن إنسان دينا عليه أو وهب له هية ثم مات قبل يعتق كان لمولاه أخذ ذلك من الموضوع والموهوب له إذا عجز المكاتب أومات من غير تلك الجناية قال والجناية على المكانب في قيمته وقيمته عبد غير مكاتب يقوم يوم جني عليه وجناية سيد المكاتب عليه وعلى رقيقه وماله وجناية الأجنبي سواء ويضمن لهم مايضمن الأجنبي لهم فها دون أنفسهم وأموالهم لانختلف ذلك إلا أنه إن ضمنه لهم فلم يؤد حق مجز أو يموت سقط عنه لأنه صار مالا له وإن جني عليهم جناية يلزمه فها مايؤدي عن المكانب كتابته فشاء المكاتب أن مجعلها قصاصاً أخذ بها السيد فإن مات المكاتب والمكاتبة حالة قبل بجعلها قصاصا به مات عبداً وبطلت عنه الكنابة وصار هذا مالا للسيد وإن جني السيد على المكانب فقتله وهو يسوى ألف دينار وإعما بق عليه من كتابته دينار أو أفل أو أكثر إلى أجل لم يعتق المكاتب نما وجب له ويعجر وكنذلك لو جني عليه فقطع يده فوجبت له خمسائة بصلح أو غيره ولم يبق عليه إلا دينار لم يعتق حتى يقول قد جعلت ماوجب لي قصاصا فإذا قاله قبل يموت ثم مات كان حرا يوم يقوله فإن لم يقله حتى مات كان عبدا وهكذا إن جني سنيد الكانب على مال المكاتب جناية تلزمه ألف دينار وإنما بق على المكاتب دينار لم يحل فلم يقل المكاتب قد جعلتها قصاصا حتى مات مات رقيقًا وإن قال قد جعلمًا قصاصًا بمــا على من الـكتابة كان حرا حين يقوله وكذلك إن قال قد جعلت ما بق عليّ من الـكتابة قصاصا نمــا لزم مولاي كان قصاصا وكان حرا واتبعه بفضله وهذا كله إذا لم محل آخر نجوم المكاتب فإن لم يبق على المحكاتب إلا نجم أو بعض نجم أو أكثر إلا أن جمينع ماعليه قدحل كاه ولم يعجزه

<sup>(1)</sup> العله « ليس فيها قصاص » اه مصححه .

فعتق ففيها قولان . أحدهما أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها والآخر أن عليه في كل واحدة منهما الأقل من قيمته أوالجناية وهكذا إذا كانت الجناية كبيرة .

## ما جني على المكاتب فله

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رجمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج وقال عطاء إذا أصيب المكاتب (١) له نذره وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من أجل أنه كاتبه من ماله مجرزه كا يحرز ماله ؟ قال نعم ( فَاللَّاتُ افْتِي ) رحمه الله تعالى : هو كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها محال وإن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل لأنه قد يؤدى وهو زمن ولا يكون لولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدى فتكون الجناية كلم المولاه لأنه مات رقيقا .

#### جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه

## الجناية على المكاتب ورقيقه

( فالال شنافيق ) رحمه الله تعالى: وإذا جنى على المسكاتب عبد جناية عمدا فأثراد المسكاتب القصاص وأراد سيده الدية فللمسكاتب القصاص لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه (قال الربيع) وفيها قول آخر أنه ليس المسكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المسكاتب قد أبطل الأرش الذي كان للسيد أخذه لو لم يقتص

<sup>(</sup>١) قوله « له نذره » أي له أرشه وعقله ، والنذور لاتكون إلا فى الجراح .

بما يلزمه أو يدعه فيباع نصفه في الجناية فإن كان في عمن نصفه فضل عن نصف الجناية رد إلى سيده وإلا لم يضمن سيده شيئا وسقط نصف الجناية لأنه صار الجانى إلى السيد مماوكا (٣) وصنعوا بالنصف ماشاءوا لأنه رقيق لهم إذا عجز وإذا جنى عليه جناية قيمتها عشر من الإبل قيمة مائة فقال أؤدى خمسا من الإبل وأكون على السكتابة لم يكن ذلك له حتى يؤدى أرش الجناية كلها إذا كانت قيمته أو أكثر منها ولايبطل عنه من الجناية شيء حتى يعجز فإذا عجز بطل عنه نصفها ، والله أعلم .

### جناية عبيد المكاتب

أن يفديه بالأفل من أرش الجناية أو قيمة عبده يوم بجني عبده إذاكان العبد يوم بجني غبطة لواشتراه المكاتب بما يفديه به أو يدع فيباع فيوفى صاحب الجناية أرش جنايته فإن فضل شيء كان للمكاتب ولو جني عبد المكاتب على رجل حر والعبد الجاني صحيح قيمته مائة ثم مرض فصارت قيمته عثمرين والجناية قيمة مائة وأكثر فأراد أن يفتكه بمائة أكثر من عشرين لم يكن ذلك له من قبل أنه لو اشتراء حينئذ بأكثر من عشرين لم يجز الشراء وإنما يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جني بما إذا اشتراء به يوم يفتكه جاز الشراء وباعه الحاكم فأدى إلى المجنى عليه قيمته ولا شيء على المكانب غير ذلك وهو فى هذا الموضع مخالف للحر يجنىعبده ولو جنى عبدالمكاتب وهو يسوى مائة جناية قيمتها مائة أو أكثر ثم أبق عبد المكاتب لم يكن له أن يفديه بشيء فإذا وجد فشاء أن يفديه بأقل من قيمته يوم يفديه كان ذلك له فإن لم يفعل بيع عليه وأديت الجناية فإن فضل شيء رد عليه وإلا لم يلزمه غيرها وما وهب المكاتب أو اشتراه ممن له ملكه لوكان حرا من ذى رحم أو زوجة أو غيرها جاز شراؤه له لأن كل هؤلاء محلوك له بيعه ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه لوكان حرا فجنى جناية لم يكن له أن يفديه بشيء وإن قل من الجناية من قبل أنملكه ليس بتام عليه ألا ترىأنى لا أجعلله بيعه إذا فداه وليسله أن يخرج من ماله في غير النظر لنفسه وهكذا ولد لو ولد المكاتب من أم ولده وولد المكاتبة لايكون له أن يفديهم ويسلمهم فيباع منهم بقدر الجناية فقط ومابق بق محاله يعتق بعتق المكاتب ولايفدى أحدا نمن ليس له بيعه فيجوز له إلا بإذن السيد ولو أن بعض من ليس للمكاتب بيعه جني على السيد أو على مال السيد لم يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه من الأجنبيين إلا أن مجتمع هو والسيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه وإن لم يرض السيد بيع من الجانى بقدر الجناية وأقر ما بقي بحاله حتى يعتق بعنق المكاتب أو يرق برقه وإذا جني بعض من يعتق على المكاتب على بعض عمدا فله القتل فإن جني من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه بقدر الجناية وأن يعفو وإن كانت الجناية عمداً فله القود إلا أن يكون الذي جني والدا المكاتب فليس له أن يقتل والده برقيقه وهو لايقتل به لو قتله ، وإذا جني المسكانب جناية فلم يؤدها حتى عجز خير السيد بين أن يفديه أو يبيعه في أرش الجناية وهكذا عبد المكاتب يجني ولايؤدي المكاتب عنه حتى يعجز المكاتب فيصير ماله لسيده يكون كأنه جني وهو في يدى سيده فإما فداه وإما بيم عليه في الجناية ، وإذا كان في العبد فضل عن الجناية خبر السيد بين أن يبيعه كله فيكون له مافضل عن الجناية أو يبيع منه بقدر الجناية وإذا جني المكاتب جناية فلم يؤدها حتى أدى فعتق مضي العتق وكمان عليه في الجناية الأفل من قيمته أو الجناية لأن الجناية إذا لم يعجز عليه دون مولاه ولوكانت المسألة بحالها فجني فا عَبَقه السيد ولم يؤد فيعتق بالأداء ضمن سيده الأقل من قيمته أو الجناية ، وإذا جني المسكانب جناية أخرى ثم أدي يدع حقه عليه ويأخذ الأجنبيون حقوقهم فاستوفوا هم فهو على الكتابة ما لم يعجز سيده وإن شاء الأجنبيون وسيده إنظاره لم يعجز ومتى أنظره سده والأجندون فشاه واحد منهم أن يقوم عليه حتى يستوفى حقه أو يعجزه فذلك له ، وإذا عجزه السيد أو رضي المكانب أو عجزه الحاكر(١) خبر الحاكم سيده بعن أن يتطوع أن يفديه بالأفل من أرش جنايته وكل ماكان في حكم الجناية من تحريق متاع أو غصبه أو سرقته أو رقبته فإن فعل فهو على رقه وإن لم يفعل بيع عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لايقدم واحدا منهم على الآخر وإن كان عليه دين أدانه إباه رجل من بيع أو غيره لم يحاصهم لأن ذلك في ذمته ومتى عتق تبعه به وسواء كان فعله فما يلزمه أن يباع فيه متفرقا بعضه قبل بعض أو مجتمعا لايبدأ بثهيء قبل شيء وكذلك لو جني في كتابته على رجل وبعد التعجيز على آخر تحاصا جميعا في ثمنه وإن أبرأه بعض أهل الجناية أو صالح سده له أو قضي بعضيم كان للىاقين ببعه حتى يستوفوا أو يأتوا هم ومن يشركهم على ثمنه وجناية المكاتب على ابن سيده وأبيه وامرأته وكل مالا علمكه سيده كجنايته على الأجنى لا تختلف ، وكذلك جنايته على جميع أموالهم ، وكذلك جنايته على أيتام لسيده وليس لسيده أن يعفو جنايته عن أحد منهم ولايضع عنه منها شيئا إن كان المجنى عليه حيا وإن كانت جناية المكاتب نفسا خطأ وكان سيده وارث المجنى عليه ولا وارث له غيره فله أن يعفو عن مكاتبه جنايته وإن كان له وارث غيره معه فله أن يعفو حصته من الميراث وليس له أن يعفو حصة غيره منه وإن جني المكانب على مكاتب لسيده وكان المكاتب المجنى عليه حيا فجنايته عليه كجناية على الأجنبيين يؤدي المكاتب الأقل من أرش جنابته عليه أو قيمته فإن عجز عن أدائه خمير سيده بين أن يؤدى سيده المجنى عليه الأقل من قيمته أو الجناية أو يدع فيباع ويعطى المكانب أرش جنايته وما بقي رد على سيده وإن لم يبق شيء لم يضمن له سيده شيء شيئا وإن جنا على المكاتب لسيده جناية جاءت على نفسه فالجناية لسيده إن شاء أخذه بها أو يعجزه فيرد رقيقا وإن شاء عفاها فإن قطع المكاتب يد سيده ثم برأ السيد وأدى المكاتب إلى سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق بأى وجه ماكان تبع المكاتب بأرش جنايته وإن برأ منها السيد ولم يؤدها الممكاتب ثم مات السيد كان لورثته ماكان له من اتباعه بالجناية أو يعجزونه فيباع ولوكاتب عبيده كتابة واحدة فعني أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين كاتبوا معه ، وكذلك مالزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه ولا تلزم أحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده إن أدى مايلزمه بالجناية فهو على السكتابة وإن عجز كان رقيقا وبطلت السكتابة ثم خبر سيده بين أن يفديه متطوعا أو يباع عليه ويرفع عن أصحابه حصته من السكتابة ، وهكذا كل حق لزمه يباع فيه من تحريق متاع أو غيره فأما مالزمه من دين أدانه به صاحب الدين طائعا فلا يباع فيه وهو في ذمته مكاتباً فإن أداه وإلا لزمه إذا عتق وإن جنيالمكاتب على سيده جناية تأتى على نفسه كانت جنايته عليه كجنايته على غيره لا تبطل كتابته فإن أدى مالزمه فيها فهو على الكتابة وإن عجز رد رقيقا إن شاء الورثة وإن كانت عمدا كان لهم عليه فيها القصاص إلا أن يشاءوا العقل وكذلك لو لم تأت الجناية على نفس سيد المسكاتب كان المسكاتب على كتابته إن اقتص منه في العمد أو أخد منه الأرش إن كانت خطأ فإذا كاتب الرجلان عبدا لهما فجني على أحدهما جناية فهو كعبد الرجل يكاتبه ثم يجني فإن جني على أحدهما فجنايته كجناية مكاتبه عليه إن أدى فهو على السكتابة وإن لم يؤد فهو عاجز وخبر سيده الشريك فيه بين أن يفدى نصفه

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ ، والمراد : أن يخيره الحاكم ، بين أن يفديه بالأقل من الأرش ، وبين أن يسلم رقبته ، تأمل .

## جناية المكاتب على سيده

( أخبرنا الرسع ) قال ( قَالِلْتُ فَاقِيق ) رحمه الله تعالى : إذا جني المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فها فيه القود وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية ولسيده ووارثه فها ليس فيه القود الأرش حالا على المكانب فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت فإن أداها فيو على الكتابة وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فها قود فكون لهم القود أما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش وإذا لم يلزمه لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده وإذا جني المكاتب على سيده وأجنسين فسيده والأجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولي من الآخرمالم يعجز فإذا عجزسقط أرش جنايته على سيده ولزمته جنايته على الأجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الجنايتين فأراد سيده تركه على الكتابة كان للأحنبيين تعجيزه ويبعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا ولو أن مكانبا بين رجلين فجني على أحدهما جناية ضمن الأفل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة وإن عجز عن أدائها مع الكنابة فللمجنى تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه نسف الجناية لأنه مالك نصفه ولا يكون له دين فعا يملك منه وكان لشريكه أن يفديه بالأفل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية ولوكان المكاتب جنى علمهما معا جناية كان لكل واحد سنهما عليه فى الجناية ما للاخر فإن عجز المكانب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز ويسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جني على كل واحد منهما موضحة وقيمتهما عشر من الإبل فيخيركل واحد منهما بين أن يفدى نصيبه منه ببعيرين ونصف أو يسلم نصيبه منه فيباع منه يعبرين ونصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق ولو جني على أحدهما موضحة وعلى الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجنى عليه فى نصف مايملك شريكه منه ونصف أرش المأمومة فيها للمجنى عليه مأمومة فما بملك شريكه منه فعلى هذا ، هذا الياب كله وقياسه .

#### جنابة المكاتب ورقيقه

( فالالنف ابي رحمه الله تعالى : وإذا جنى المكاتب جناية أو عبد المكاتبة جناية فلذلك كله سوا، وعلى المكاتبة أو المكاتبة جناية فلذلك كله سوا، وعلى المكاتبة أو المكاتبة في جنايتهما الأفل من قيمة الجانى منهما يوم جنى أو الجباية فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب محاله وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة فإن صالح عليها صلحا صحيحا إلى أجل فليس له تأديتها قبل محلما لأن هذا زيادة من ماله وليس له أن يزيده من ماله شيئاً بغير إذن سيده وله أن يؤدى الكتابة قبل الجناية وقبل عجل نجوم الكتابة لأنه يجوز له فها بينه وبين سيده من الزيادة ما لا يجوز له فها بينه وبين الأجنبي وإن كان عليه دبن عجل بحوم الكتابة والدين والجناية حالان كان له أن يؤديهما قبل الكتابة والكتابة قبلهما حالة كانت أوغير حاات مالم يقوموا عليه ويقف الحاكم ماله كا يكون للحر أن يقضى بعض غرمائه دون بعض مالم يقب الحاكم ماله إلا أنه يخالف الحر عليه الدين فلا يكون له أن يؤدى شيئا عليه من الدين قبل محله بغير إذن سيده وله أن يؤدى إلى الأجنبي ماله غير حال من ماله بغير إذن سيده وله أن يؤدى إلى الأجنبي ماله غير حال بإذن سيده وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم فيه شرعا فإن لم بكن عنده مايؤدي هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب معا إذا شاء ذلك الأجنبيون وإن شاء سيده أن

وكاه سيد المكاتب بعتق المكاتب عتق ذلك كعتقه لأنه وكيله وإنما فعله بأمر سيده وعتق هذا بشيء بأخذه المصدون السيد و بدع كتابة المكاتب يعجز الله ترى أن المكاتب بعجز فلا يلزمه من المكتابة شيء أو لا ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز غير شيء بأخذه المشترى ولا ذمة لازمة فلا يلمكاتب كندمة الحر وأنه إن قال إذا عجز كان له دخل عليه أقبيح من الأول من قبل أنه بيع دبن على مكاتب فصارت له رقبة المكاتب ملكا ولم تبع الرقبة قط فإن قال في عقد بيع كتابة المكاتب إن أحذها المشترى وإلا فالعبد له . قبل هذا محال ولو كان كما قلت كان حراما من قبل أنه بيع مالا يعلم البائع ولا المشترى في ذمة المكاتب هو أوفى رقبته أرأيت رجلا قال أبيعك دينا على حرفإن أفلس فعبدى فلان لك بيع فإن زعم أن هذا جائز فبيع كتابة المكاتب أولى أن يرد لما وصفت وأولى أن لا يملك المشترى بها رقبة المكاتب ولو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب فجعله رقبقا للذى اشترى كتابته فأعتقه لم يكن حرآ ورد قضاؤه لأنه لا يملك عليه عالم بعلي الماسد والله سبحانه وتعالى أعلم

# هبة المكاتب وبيعه

( وْالْالْشَانِهُ إِنَّهِي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز لرجل أن يبينع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيمع باطل ولو أعتقه الذى اشتراه كان العتق باطلا لأنه أعتق مالا يملك وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجزئم رضي بعد البيع بالعجر كان البيع مفسوخًا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز وإذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز وأخذ السيد مالا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون حل نجم من نجومه فأخذ ماحل له منه وكذلك لو باعه وماله من رجل نزع مال المكاتب من يدى المشترى فكان على كتابته فإن فات المال في يدى المشترى رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليـــه الكتابة أو بعضها فإن كانت حلث أو بعضها كان قصاصا وكان على الكتابة وإن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء إن شاء الذي امتلك ماله وإن شاء سيده ولو باعه ولا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي المشتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنتين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان أحدهما لايكون ذلك له كما لو حبسه سلطان أو ظالم لم ينظره بالحبس وكذلك لو مرض أو سبى لم ينظره بالمرض ولا السباء وكان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين اللتين غلبه فيهما على البيع من نجومه فإن أدى ذلك عنه كتابته وإلا رجع عليه السيد بمــا بتي مما حل فأ<sup>ع</sup>داه وإلا فهو عاجز وإن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل فأخذه وسواء خاصم فى ذلك العبدأو لم يخاصم إذا وقع ذلك وكان البيع قبل يعجزأو يرضى بالعجز وعلى هذا إذا كانت الكتابة منجمة وهكذا لو كاتبه السيد ثم عدا عليه فجيسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله فىحبسه فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فا خد منه إجارته ولم ينظر المكاتب بشيء من مجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده والقول الثاني أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه أو حبسه بالبيع وهذا إذا كانت المكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في حميم أحكامه شرائه وبيعه وغيره .

#### قطاعة المكاتب

( فاللان افعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم بجوز له فإن أتاه قبل تحل بجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا ويعجل له العتق لم يحل له فإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك له كما لايجوز في دين إلى أجل على حر أن يتعجل بعضه منه على أن بضع له بعضا فإن فعل هذا في المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب به لأنه أبرأه مما لابحوز له أن يبرئه منه وإن فعل هذا على أن محدث للمكاتب عتقا وأحدثه له فالمكاتب حر ويرجع عليه سيده بالقيمة لأنه أعتقه مدع فاسد كما قلت فيأصل الكتابة الفاسدة ولانجوز للسيد على المكانب من الكتابة شيء لأنها بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت فإن أرادا أن يصح هذا لهما فليرضالكانب بالعجز ويرضالسيد منه بثيء يأخذه منه على أن يعتقه فإن فعل فالكتابة باطلة والعتق على ما أخذ منه جائز لايتراجعان فيه بشيء ( قال ) ولو كاتبه بعرض فأراد أن يعجله دنانير أقل من قيمة العرض على أن يعتقه لم يجز لأمرين : أحدهما أنه وضع عنه ليعجله العتق فكان ما يعجل منه مقسوما على عتق من لا يملدكه بكاله وعلى شيء موصوف بعينه فلم تعلم حصة كل واحد منهما . والثاني أنه ابتاع منه شيئًا له عليه قبل أن يقبضه السيد منه وهكذا إن كاتبه بشيء فأراد أن يأخذ منه به شيئًا غيره لا يختلف ولو حلت نجومه كايها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان به ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا كان جائزا وكان حرا إذا قبضه على أن الكاتب برىء مما عليه كما لوكان له على رجل حر دنانير حالة فأخذ بها منه عرضا أو دراهم يتراضيان بها وقبض قبل أن يتفرقا جاز وعتق المكانب ولم يتراجعا بشيء ولوكانت للمكاتب على السيد ماثة دينار حالةوللسيد على المكاتب ألف درهم من نجومه حالة فأراد المكاتب والسيد أن نجعل المائة التي له على سميده قصاصا بالألف التي علمه لم مجز لأنه دين بدين وكذلك لوكان دينه عليه عرضا وكتابته نقداً ولو كانت كتابته دنانير ودينه على سيده دنانير حالة فأراد أن مجعل كتابته قصاصا بمثايها جاز لأنه حينئذ غير بيبع إنما هو مثل القضاء ولو كمان للمكاتب على رجل ماثة دينار وحلت عليه لسيده مائة دينار فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالماثة التي له على الرجل بجز ولكن إن أحاله على الرجل فعضر الرجل ورضى السيد أن محتال عليه بالمائة جاز وبيرثه وليس هذا بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع وعتق العبد إذا أبرأه السيد ولو أعطاه بها حميلا لم تجز الحالة عن المكاتب ولو حلت على المكاتب نجومه فسأل سيده أن يعتقه ويؤخره بما عليه فأعتقه كنان العتق جائزا وتبعه بما له عليه دينا وكذلك لوكانت النجوم إلى أجل فسأله أن يعتقه ويكون دينه في الكتابة عليه محاله جاز العتق وكان عليه دينا عاله وهذا كعبد قال للسد أعتقني ولك عليَّ كذا حالة أو إلى أجل أو آجال.

# بيع كتابة المكاتب ورقبته

( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لوجل على مكاتبه نجوم حالة أو لم تحل فلا يجوز له أن يبيع نجومه ولا شيئا منها حالا أو غير حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه وإن قبضه المشترى رده فإن استهلك رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الثمن الذي أخذه منه وإن كانت لرجل على مكاتبه نجوم ولم تحلل فباعها من أجنبي فقبضها الأجنبي من المكاتب أو مايرضي به منها لم يعتق المكاتب لأن أصل البيع باطل وليس هذا كرجل

فلا يكون له أن يخرح من ماله شيئا وغيره بجزيه والجنايات وما استهلك للادميين لايكون فيه إلا مال بكل حال وكل ماقلت لا مجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إدن السند فلم برده السند حتى عتق الكاتب وأجازه السند أو لم يجزه لم يجز لأني إنما أجبزكل شيء وأفسده بالعقد لامحال تأتى بعد العقد وإذا استأنف فها فعل من ذلك هية أو شيئًا مجوز أو أمراً لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك ولو أعتق المكاتب عبداً له بغير إذن سيده أو كانبه فأدى إليه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق المكاتب فلم يحدث المكاتب للعبد عتقا حتى مات العبد المعتق فأراد تجديد العتق للميت لم يكن عتقا لأن العتق لايقع على ميت وما ابتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع بمـا لايتغابن الناس بمثله فهو له جائز لأنه إنما يمنع من إتلاف ماله لئلا يعجز فيرجع إلى سيده ذاهب المال فإذا سلم ذلك سيده قبل يفعله ثم فعله فما صنع فيه نما بجوز للحر جاز له (قال) وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عنده فأعتقه أو أذن له أن يكانب عبده على شيء فكاتبه وأدى المكاتب الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين . أحدهما أن العتق والـكتابة باطل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلرقال «الولاء لمن أعتق» فلما كان المكاتب لايجوز له ولاء لم بجز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابته وهو لا ولاء له ومن قال هذا قال ليس هذا كالبيوع ولا الهبات ذلك شيء يخرج من ماله لايعود عليه منه بحال والعتق بالكتابة شيء يخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلما لم نعلم محالفا أن الولاء لايكون إلا لحر لم يجز عتقه محال . والقول الثانى أن ذلك يجوز وفي الولاء قولان : أحدهما أنه إذا عتق عبدالمكاتب أو مكاتبه قبله فالولاء موقوف أبدا على الممكاتب فإن عتق المكاتب فالولاء له لأنه المالك المعتق وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق، والثاني أنه لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق بإذنه في حين لايكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعد مايعتق وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كنان حيا يوم يموت معتق مكاتبه فإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم ممن أعتقه بنفسه وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب لأن له ولاءه ( فاللان نافعي ) رحمه الله تعالى فأما ما أعطى المكاتب سيده الذي كاتبه ببييع لايتغابن الناس بمثله أو هبة أو صدقة فذلك جائز لسيده كما يحوز له من حر لو صنعه به لأنه مال لعيده فيأخذه كيف شاء وإذا باع للسند مكاتبه لم محل البسع بينهما إلا كما محل بين سيده وبين حر أجنى لايختلف في مال كل واحد منهما إن باعه من صاحبه وكذلك ما أخذ منه في مكاتبته وكذلك ماباع السيد لمكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا بما يحل بين الحرين الأجنبيين ويجوز بينهما النغابن فها السيد من المكاتب والمسكاتب من السيد وإن كشر لأنه لايعدو أن يكون مالا لأحدهما وكما يجوز البيع بين الحرين يتبايعان برضاهما وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين وإن كثر فضله فيه بحال ورهن فيه رهنا وأخذ به حميلا لأن الرهن علمك والغريم والحميل يفلس ولا يجوز المكاتب في الدين إلا مايجوز للمضارب إلا بإذن سيده وليس المكاتب أن يضارب أحداً وله أن يبيع نخيار ثلاث إذا قبض الثمن لأن البيع مضمون على قابضه إما بالثمن وإما بالقيمة والمكاتب أن يشتري بالدين وإن لم يأذن له سيده لا أن ذلك نظر له وغير نظر للذي أدانه وله أن يستسلف وليس له أن يرهن في سلف ولا غير. لا نه ليس له أن يتلف شيئا من ماله ولا ن الرهن غير مضمون وليس المكاتب أن يسلف فيطعام لا َّن ذلك دين قد يتلف وله أن يتسلف فيطعام لا أن التلف على الذي يسلف وماكرهت من شراء المكاتب وغيره من البيوع علىغير النظر فهو مكروه بينه وبين ولد سيده ووالده ولا أكرهه لسيده .

أرضي أن لا أرده لم بجز . وكذلك لو قال السيد قد عفوت رد البيع وعفوت مالزم المشترى من عقر وقيمة ولد وقيمة شيَّ إن فات من البيع فقال المكاتب لا أعفوه كان ذلك المكاتب إذا قال لا أفعل لأن فعله الأول كان فيه غير جائز . وكذلك لو قال المكاتب قد عفوته وفال السيد لا أعفوه لم يجرِّرا جميعًا على عفو شيء منه فإذا اجتمعًا على إحداث بيع فيه جاز بيعهما مستأنفا ولم يكن العبد المعتق عتيقا ولا أم الولد في حكم أمهات الأولاد حتى نجتمعا على بيع جديد أو بيبعه المكاتب وحده بيعا جائرا فإذا كان ذلك فأحدث المشترى للعبد عتقا عتق ولأم الولد وطئاً تلد منه كانت في حكم أم الولد وإن لم يحدث ذلك بعد البيع الجائز فالعبد والأمة تملوكان لسيدهما يبيعهما ولورثته إنمات قبل أن محدث ذلك لهما مالكهما وهكذا كل ماباع المكاتب بما لايتغابن الناس بمثله في هذا لانختلف فإذا ابتدأ المكاتب البيع بإذن سيده بما لايتغابن الناس بمثله فالبيع جائز وإن أراد السيد رد البيع بعد إذنه له أو أراداه معا لم يكن لهما ذلك لأن البيع كان جائزا فلا يرد وإن أفر السيد بالإذن للمكاتب أن يبيع شيئًا من ماله بمــا لايتغابن الناس بمثله ثم قال قد رجعت في إذني بعد وصدقه المكانب أو كذبه فسواء إذا كان ذلك بعد البييع ويلزمهما السبع إلا أن تقوم بينة برجوعه عن الإذن به قبل البينع فيرد البينع وإن باع المكاتب بما لايتغابن الناس بمثله فقال المشترى كان ذلك بإذن السيد وأنكر السيد فعلى المشترى البينة وعلى السيد اليمين وإن وهب المكاتب من ماله شيئا قل أو كثر لم يجز له فإن أجازه السيد فهو مردود ولاتجوز هبة المكانب حتى يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر وإنمنا قلت هذا أن مال المكاتب لايكون إلا له أو لسيده فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلك وكذلك بجوز ماباع المكاتب بإذن سيده بما لايتغابن الناس بمثله وذلك أقل من الهمية قال وشيراء المكاتب كبيعه لا يختلفان لا يجوز أن يشتري شيئا بما لايتغابن الناس بمثله فإن هلك في يدى المكانب فعليه قيمته كما قانا في بيعه فإن كان شراؤه بما لايتغابن الناس بمثله بإذن سيده جاز عليه كما يجوز بيعه ( قال ) ولو اشترى المكاتب شيئا أو باعه بما لايتغابن الناس بمثله فعلم به السيد فلم يرده السيد وسلمه أو لم يسلمه أو لم يعلم به حتى عتق المكاتب فيالحالين معا كان المكاتب أخذه ممن باعه فإن فات كان للمكاتب إنباعه بقيمته إن كان نما لامثل له أو بمثله إن كان مما له مثل ولو اشترى المكاتب جارية بما لايتغابن الناس ممثله فأحبلها أو عتق فولدت فالبيع فيها مردود عليه وعليه عقرها وقيمة ولدها حين ولد وولدها حر لايملك كماكان ذلك يكون له في بيع الجارية نما لايتغابن الناس بمثله بغير إذن وهكذا لو اشترى عبداً بما لايتغابن الناس بمثله فلم يرد البيام حتىءتق المكاتب ثم أعتقه كان العتق غير مجيز للبياع لأن أصل البيع كمان مردودا ( قالالشنافعي ) رحمه الله تعالى ولو باع المكاتب أو اشترى بيعا وشراء جائزا على أن المكاتب بالخيار أو المكاتب ومبايعه بالخيار ثلاثا أو أفل فلم تمض أيام الخيار حتى مات المكاتب قام السيد في الحيار مقام المكاتب فإذ كان للمكاتب الخيار فله الرد وإمضاء البيم ( قال ) ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا شرط خيار فلم يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البييع لأنه لم يختر الرد حتى مات فالبيع جائز بالعقد الأول ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب الواهب أفل من قيمة هبته وقبل ذلك لم يجعل للواهب الرجوع فيهبته وجعلها كالرضا منهم يلزمهم منهمارضوا به ولا يجوز للمكاتب أنيتصدق بقليل ولا بكثير منءالهولاأن يكفر كفارة يمين ولاكفارة ظهار ولاقتل ولاشيثا من الكفارات فى الحج لو أذن له فيه سيده أو غير ذلك من ماله ولا يكفر ذلك كله إلا بالصوم ما كان مكاتبا فإن أخر ذلك حتى يعتق جازله أن يكفر من ماله لائه حينئذ مالك لماله والكفارات خلاف جنايته لائن الكفارات تسكون صياما لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه وكل ماشككت فيه أيتغير أم لايسأل أهل العلم به فإن كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد والرصاص وماوصفت وإن كان يتغير لم يلزم السيد أن يقبضه منه إلا بعد ما محل على المكاتب وذلك الحنطة والشعير والأرز والحيوان كله مماينغير في نفسه بالمنقص فمتى حل من هذا شيء فتأخرسنة أو أكثر ولم يعجز سيد المكاتب ثم قال سيده لا أفبضه لأنه في غير وقته جبر على قبضه إلا أن ببرئه منه لأنه حال وإنما يأحذه قضاء قال وهذا مكتوب في كتاب البيوع إلى الآجال. فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن بتعجل منه الكتابة إذا تطوع بها المكاتب قبل محلها؛ قبل نعم ووى عن عمر بن الخطاب رضي الله عبه أن مكاتبا لأنس حاء فقال إنى أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبي يقبلها فقال إن أنسا يريد الميراث ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبي فقال آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه روى شبيها بهذا عن بعض الولاة وكأنه أنجبه والمدكاتب الصحيح والمعتوه في هذا سواء إذا كاتب الرجل عبده ثم عته جبر وليه على أخذ ما يجبر عليه سيد المكاتب الصحيح وكذلك نجبر ورثة السيد البالفين على ما جبر عليه السيد وأولياء المحجور بن على ذلك وإذا تداول على المكاتب أن فعل فهو على المكاتب أوا كثر ولم يعجزه السيد ثم قال أنا أعجزه لم يكن ذلك له حتى يقال المكاتب أد جميع ما حل عليك قد ماوحديثا فإن فعل فهو على المكاتب أو عديث فهو على المكاتب أو عديث فهو على المكاتب أوا نعم على المكاتب أو عديث فهو على المكاتب أوا نعجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو على المكاتب أنه وان عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو على المكاتب المتعرب على المكاتب المها فهو على المكاتب الموات على المكاتب المؤلفة على المكاتب المتعرب على المكاتب المنابة وإن عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فيه عبر ورثة الموات على المكاتب المكاتب المنسود عن شيء من ذلك قديم أو حديث في واحديث في على أخذ ما على المكاتب الموات على المكاتب المنابة وإن عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث في واحديث في واحديث في المكاتب الموات على المكاتب الموات على المكاتب الموات الموات على المكاتب الموات الموات على المكاتب الموات على المكاتب الموات الموات على المكاتب الموات على المكاتب الموات المكاتب الموات المكاتب الموات الموات الموات الموات الموات الموات ال

# ييع المكاتب وشراؤه

( فَاللَّانِ فَافِع ) رحمه الله تعالى: وإذا باع السيد شقصا في دار لمكانب فها شيء فللمكاتب فيه الشفعة لأن السيد تمنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كما يمنع من مال الأجنبي ولو أن المـكاتب كان البائع كان لسيده فيه الشفعة وسواء كان المسكاتب باع بإذن سيده أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتغابن الناس بمثله ( قال ) وإذا باع المسكاتب بإذن سيده الشقص فقال الذي اشترى بإذنه إن السيد قد سلم لى الشفعة لم يكن ذلك تسلما للشفعة ألا ترى لو أن أجنبيا كان له في الدار شقص فأذن له شريك له في الدار أن يبيع شقصه لم يكن ذلك تسلمها للشفعة لأن إذنه وصمته سواء وله أن يشفع ولو أذن سيد المسكاتب السكاتب أن يبيع شقصه بما لايتغابن الناس بمثله فباع به المسكاتب جاز البيع وكان للسيد الشفعة في البيع ولا يكون هذا تسلما للشفعة فإن قال المشترى أحلفه لي ما كان إذنه تسلما للشفعة لم ُحلفه لأنه لو سلم الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع وإنما ُحلفه إذا قال سلم الشفعة بعد البيع ، ولو باع الممكاتب ما لا شفعة فيه من عرض أو عبد أو متاع أو غيره فقال سيده أنا آخذه بالشفعة لم يكن ذلك له ولم تـكن له الشفعة في شيء باعه مكاتبه إلاكما تـكون له الشفعة فما باع الأجنبي ولا يجوز للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله لأن بيعه بمآلا يتغابن الناس بمثله إتلاف وهو يومئذ ممنوع من إتلاف قليل ماله وكثيره إذا باع بمما لا يتغابن الماس بمثله بغير إذن سيده فالمبيع فيه فاسد فإن وجد بعينه رد فإن فات فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل وإن لم يكن له مثل فقيمته ، وإن كان الذى باع عبدا فأعتقه المشترى فالعتق فيه باطل وهو مردود ، وكذلك إن كانت أمة فولدت المشترى فالائمة مردودة وعلى المشترى عقرها وقيمة ولدها يوم سقط ولدها وولدها حر وإن ماتت فعلى المشترى قبمتها وعقرها وقيمة ولدها وإن لم تكن ولدت فوطئها المشترى فعليه عقرها وردها وإن نقصت فعليه ردها ورد مانقص من ثمنها ولو أراد السيد في هذه المسائل إنفاذ البييع لم يجز ولا يجوز إذا عقد بغير إذنه والبينع مفسوخ بحاله حتى يجدد المسكانب بيعا بإذن السيد مستأنفا فيجوز إذا كان لايتغابن الناس بمثله أو يجدد بغير إذن سيده بيعا يتغابن الناس بمثله ولو قال السيد قد عفوت للمكاتب البييع وأنا

ضمن نصف قيمة الأمة وكانت أم ولد له في قول من لابييع أم الولد وإن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه وليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقيها وهو معسر ويرجع الذي له فيها الرق على الذي لحق به الولد بنصف قيمة الولد ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين ويرجع أحدهما علىالآحر بفضل إن كان فيأحد الصداقين فيمكون له نصفه كما وصفت (قال الربيع) قال أبو يعقوب ويرجع الذي لم ينتسب إليه على الذي انتسب إليه بمــا أنفق ( فالله الله عالى : وإن كان موسرا فصارت أم ولد له واختارت العجز فسكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد ولم تأخذ الصداق منه كان للذي لحق به الولد نصف ذلك الصداق عليه وكان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد ونصف قيمة الجارية وفي نصف قيمة الولد قولان أحدهما أنه له يومسقط . والثاني لاشيء له منه لأنه كان به العتق ولوكان وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد ففي ماعليه من الصداق قولان أحدهما أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهرلأنه وطي. أمة بينه وبينه ويضمن هو لصاحبه المبركله لأنه وطيء أمة آخر دونه . والثاني أنه لايضمن إلا نصف الهركما ضمن له الآخر لأنها لاتكون أمة له إلابعد أداء نصف قيمتها إليه( فاللشفافع) رحمه الله تعالى: ولو وطئها أحدهماثم جاءت ولدثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد وكلاهما ادعىواده ولم يذكر ولدصاحبه فإنكان الأول،موسرا وأدى نصف قيمتها فهي أم ولدله وعليه نصف قيمتها لشربكه . والقول في نصف قيمة ولدها منه ماوصفت ويلحق الولد بالواطيء الآخر وعليه مبرها كله وقيمة الولد كله يوم سقط تبكون قصاصا من نصف قيمة الجارية لأنه وطيء أم ولدغيره وإنما لحق به الولد للشبية ( : إلالا تنافق ) رحمه الله تعالى : ولو وطئاها معا أحدها بعدالآخر وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين وادعى كل واحد منهما أن واده قبل ولدصاحبه ألحق مهما الولدان وأوقف أمر أم الولد وأخذا بنفقتها فإذا مات الأول منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بالنفقة على نصيب نفسه فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين في قول من يعتق أم الولد وإن كانا معسرين أو أحسدها معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال ٠ والله أعلم .

## تعجيل الكتابة

( أخبرنا الربيع ) قال ( فَاللَّشَ فَافِعُ ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل محل السنين وامتنع السيد من قبولها فإن كانت المكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها منه وعتق المكاتب ، وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد غيره فقال لا أقبض منك في هذا البلد جبر على القبض منه حيث كان إلا أن يكون في طربق فيه حرابة أو في بلد فيه نهب فلا يجمبر على أحذها أحذها منه في هذين الموضعين ولا يكلف المبكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه ( في اللين فيه جبر على أخذها منه في هذين الموضعين ولا يكلف المبكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه ( في اللين فيه ي ) وهكذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقومون مقامه في ازم المبكاتب له ولزمه المبكاتب من الأداء ( في اللين فيهي ) رحمه الله تعلى عرض من العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والتحاس والرصاص والحجارة وغيرها ثما لا يتغير على طول الحبس كالحديد والتحاس والرصاص والحجارة وغيرها ثما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير والدراهم الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله بلد غيره لائن لحولته مؤنة وليس كالدنانير والدراهم التي لامؤنة لحلها في هذا الوجه وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المبكاتب وما لم أجبر عليه الرجل وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المبكاتب وما لم أجبر عليه الرجل وما كنت جابرا عليه الرجل الديل الذين الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المبكاتب وما لم أجبر عليه الرجل

### المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدها

( ﴿ إِلَاكِ مَنْ أَفِعُ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما فلم تحيل فعلى الواطي. لها مهر مثليا وليس للذي لم نطأها أخذ شيء منه ماكات على المكاتبة فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المرركان للذي لم يطأها أخذ نصف الهر من شريكه الواطيء وإن دفعه شريكه الواطيء إلى المكاتبة نم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها لم يرجع الشريك على الواطىء بشيء لأنه قد أعطاها المهر وهي تمليكه وسواء كان ذلك بأمر سلطان أو غير أمره وإذا عجزت وقد دفع إليها المهر فوجدا في يدها مالا المهر وغيره فأراد الذي لم يطأ أن بأخذ المهردون شريكه الواطيء لم يكن ذلك له لأنه كان ملسكا لها في كتابتها وكل ماكان ملسكا لها فهو بينهما نصفان ولو حبلت فاختارت العجز كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطيء ولو حبلت فاختارت المضي على الـكتابة مضت عليها وأخذت المهر من واطئها وكان لها فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر ورجع عليه بنصف قيمتها وكانت أم ولد للواطيء . وهكذا لو حبلت فاختارت المضى على الكتابة وأخذت الهر من واطئيا ثم مات السند قبل أن تؤدي عتقت عوته في قول من يعتق أم الولد ورجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله لأن الكتابة بطلت بوطئه . ولو أن مكاتبة بين رجلين وطئها الرجلان معا كان على كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز والهران سواء فلكل واحد منهما قصاص بما على صاحبه وإن كان الهران مختلفين كأن أحدهما وطئها في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائة ثم وطئها الآخر في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائتان ثمائة بمائة ويرجع الذي لزمه مهر ماثة على الذي لزمه مهر ماثنين بخمسين لأنها نصف الماثة وحقه نما للجارية النصف ويبطل ندف الواطيء عنه بعجزها ﴿ وَاللَّهُ عَالِي ﴾ رحمه الله تعالى : ولوكانت لرجلين مكاتبة فوطئها أحدها ثم وطئها الآخر كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وإن عجزت لم يكن لها على واحد منهما مهر بالإصابة وكان نصف مهر مثلها على كل واحد منهما لصاحبه بما لزمه من المهر كرجلين بينهما جارية فوطئاها معا فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصا من الآخر وهذا كله إذا لم تحبل ولو أصابها من إصابة أحدها نقص ضمن أرش نقصها مع مايلزمه من المهر . ولو أفضاها أحدهما ضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها . ولو أفضيت فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أفضاها كالفا ولم يلزم واحداً منهما لصاحبه في الإفضاء شيء ، ولو تناكرا الوطء لم يلزم أحدهما بالوطء شيء حتى يقر به أو تقوم به عليه بينة (قال الربيع) أفضاها يعني شق الفرج إلى الدبر وفيه الديّة إذا كانت حرة وهي على العاقلة وذلك عمد الخطأ وكذلك السوط والعصا مغلظة منها ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وإذا أفضى الرجل أمة لرجل فعليه قيمها في ماله والشافعي يجعل قيمتها على العاقلة ( فالالشِّيَّافِعي) رحمه الله تعالى : وإذا كانت المسكاتية بين اثنين فوطئها أحدها ثم وطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من وطء الآخر منهما فتداعياه معا أو دفعاه معا وكلاهما يقر بالوطء ولا يدعى الاستبراء خبرت المكاتبة بين العجز وتكون أم ولد والمضى على الكتابة فإن اختارت العجز أرى الولد القافة فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد منهما وحيل بينهما وبين وطء الأمة وأخدذا بنفقها وكان لهما أن يؤجراها والإجارة بينهما على قدر نصيبهما فيها ومحصى ذلك كله فإذا كبر المولود فانتسب إلى أحدهما قطعت أبوة الآخر عنه وكان ابنا للذى انتسب إليه فإن كان موسرا فيه فقال ولدته قبل الكتابة وقالت هي بعد الكتابة فالقول قول السيد مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت بها قبلت وإن جاءت هي وسيدها ببينة طرحت البينتين وكان القول قول السيد ما لم تكن الكتابة متقادمة والواود صغير لا يولد مثله قبل المكاتبة وإنما يصدق السيد على ما يمكن مثله وأما مالا يمكن مثله فلا يصدق عليه وما ولدت المكاتبة بعد المكتابة من ذكر أو أثى فسواء فإن ولد لولدها في الكتابة فولد بناتها بمزلة بناتها وولد بنيها بمزلة أمهم فأمهم إن كانت أمة فهم لسيد الأم وإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مكاتبة فهم بمزلة أمهم وهكذا ولد ولدها ما تاسلوا وبقيت المكاتبة ، وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذن سيدها فإن فعلت بغير إذن سيدها فولدت من غير زوج فولدها بمزلها وسواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيد أو حراما بفجور بغير إذن السيد

### مال المكاتبة

( فَالْالشَّنْ افْعِي ) رحمه الله تعالى والسيد ممنوع من مال المكاتبة كما يمنع من مال المكاتب كما وصفت وممنوع من وطئها كما يمنع من الجناية عليها لأنها تملك بوطئها على غير حرام عوضا كما تملك بالجناية عليها وما استهلك من مالها قال فإن وطئها الذي كـاتبها طائعة أو كـارهة فلا حد عليه ولا عليها ويعزر وهي إن طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما جاهلا فيدرأ عنه التعزير بالجمالة أو تكون مستكرهة فلا يكون علمها هي تعز بروعلمه في إصابته إماها مهر مثلها وُخذ به يدفعه إليها فإن حل علمها ثما علمها نجم جعل النجم قصاصا منه وإن لم يحل عليها نجم وكان مفلسا جعل قصاصا مماعليها إلا أن يوسرقبل بحل نجم فيكون لها أخذه به ، وسواء فيأن لها مهرمثلها طائعة وطءيا أو كارهة لأنه لاحد في الوطء كما توطأ طائعة بنكاح فاسد فيكون لها مهر مثلها وتغصب فيكون لها مهر لأنها لاحد عليها فإن حملت المكاتبة فولدت من سيدها فالمكاتبة بالخيار بين أخذ المهر وتكون على السكتابة والعجز فإن اختارت ذلك فالها المهر وكانت على الـكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السيد قبل الأداء عتقت لأنها أم ولده في قول من يعتق أم الولد وبطلت عنها الـكتابة ومالها لها لأن مالها كان ممنوعا من سيدها بالـكتابة وليس مالها كمال أم الولد غبر المكانية لأن تلك مملوكة وأن سيدها غير ممنوع من مالها وإن اختارت العجز كانت أم ولد وكان مالها لسندها وإن مات سيدها كان لورثنه بعد موته وبطل عن سيدها مهرها لأمهم ملكوا من مالها ما يملك السيد بتعجيزها نفسها ، وإن أصاب السيد مكانبته مرة أو مرارا لم بكن لها إلا صداق واحد حتى تخير فتختار الصداق(١) أوالعجز فإن خبرت فعاد فأصابها السيد فاها صداق آخر فإذا خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خبرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر وإن ولدت مكاتبة رجل جارية فأصاب الحاربة بنت المكاتبة فلها مهرها عليه وإن حبلت فليست كأمها إذا حبلت لأنها لاحصة لها في الكتابة إنما تعتق أمها فتعتق بعتقها أو يموت السيد فتعتق بأنها أم ولد أو تعجز الأم فتكون رقيقا وتكون هيأم ولدولا تخبر فيذلك وإذا وطيء أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهر الأمة كما يكون لهما عليه جناية لو جناها على الأمة وإن حملت الأمة فهي أم ولد له وعلمه ميرها وقيمتها للمكاتبة حال فيماله تأخذه به إلا أن تشاء أن تجعله قصاصا من كتابتها ولو وطيء أمة لولد واد المكانية في الكتابة لزمه ماوصفت من المهر إن لم تحمل والمهر والقيمة إن حملت لأن كل ذلك مال ممبوع منه .

<sup>(</sup>١) قوله : أو العجز. لعله زائد من قلم الباسخ كما لا يُخفى . وقه له« فإن خيرت» أى واختارة الصداق ، فنأمل .

عليهم وإن كان أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم وأيهم عجز سقطت حصته من الكتابة وكان رقيقا والقول فيهم كاتبين إذا في العبيد الثلاثة الأجنبيين بكاتبون لا يختلف و لوادى الأب حصنه من الكتابة عتق وكان من معه من ولده مكاتبين إذا أديا عتما وإن عجزا رقا وليس للأب من استعال بنيه في المكاتبة شي، ولا من أموالهم، وكذلك ليس للأب من جناية جناها واحد على واحد منهم في المكاتبة شي، وجنايته والجناية عليه له وعليه دون أبيه وولده ولو كانوا معه في الكتابة وجماع هذا أن الرجل إذا كاتب هو وولده وإخوته أو كاتب هو وأجنبيون فسواء على كل واحد منهم حصته من المكتابة دون أصحابه وله أن يعجز والسيدة أن يعجزه إذا عجز وهو كالمكاتب وحده في هذا كله وله أن يعجل الأداء فيعتق إذا كان عالم بحوز تعجيله وإذا كاتب والدا وولده أو إخوة أمات الأب أو الولد قبل يؤدى مات مملوكا وأخذ سيده ماله ورفعت حصته من المكتابة عن شركائه فيها ، وكذلك للسيد أن يعتق وليس للمكاتب أن يكاتب على نفسه وابن له مغلوب على عقله ولا صي لأن هذه حمالة مكاتب وحمالته قبل يعتق وليس للمكاتب أن يكاتب على نفسه وابن له مغلوب على عقله ولا صي لأن هذه حمالة مكاتب وحمالته لا يجوز عن غيره فإن كاتب على هذا فالمكتابة فاسدة .

### ولد المكاتبة

( فَالْالْشَيْافِعِي ) رحمه الله تمالي وتجوز كتابة المرأة فإذا كانبها سيدها وهي ذات زوج أو تزوجت بإذن سيدها فولدت أو ولدت من غير زوج في المسكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل تؤدي ولها مال تؤدي منه مكاتبتها أو يفضل أو لا مال لها فقد ماتت رقيقا ومالها إن كان لها لسيدها وولدها رقيق لأنهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدونها فيعتقون لو لم تؤد أمهم وليسوا كولد أم الولد التي لا ترق عمال المكاتبة قد ترق محال وليس كذلك أم الولد في قول من قال لاترق أم الو وقد قيل ماولدت المكاتبة فهم رقيق لأن أمهم لم تُسكن حرة والقول الأول أحب إلى ، وإذا جني على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتى على نفسه قبل تؤدى أمه ففيها قولان أحدهما أن قيمته لسيده ومن قال هذا قال ليست عملك المرأة ولدها فلا يكون سبب ملك لها كما يملك المكاتب ولد أمته وإن كان ولده (١) كان سبب ملك له ، وكذلك ما اكتسب أو صار له ثم مات قبل يعتق فهو اسيده لأنه مات رقيقا وليس لأمه منءاله فيحياته شيء لأنه ليس برقيق لها ومن قال هذا أخذ سده بنفقته صغيرًا ولا يأخذ به أمه لأنها لا تملكه وإن عتقت عتق ، وإذا اكتسب مالا أو صار له بوجه من الوجوه أنفق عليه منه ووقف ولم يكن للسيد أخذه فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده وإن عتق المولود بعتق أمه فهو مال المولود وإنما فرقت بينه وبين ابن المكاتب منامته لأن أمه لا تملكه ولكن يكون حكمه بها وليس ملكا لها وملك المكاتب إذا ولدت جاريته ثما ولدت جاريته نملوك له لوكان يجرى على ولده رقكرق غير ولده ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهمااسيد جاز العتق لما وصفت ولو ولد للمكانب من جاريته ولد فأعتقه السيد لم مجزعتقه وكذلك لو ملك مكاتبأ باه وأمه وولده فأعتقهم السيد لمربجزعتقه كما لابجوز له إتلاف ثبىء من مالمكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة أو أفل منها فهو كما وصفت وما ولدت قبل الـكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت . والقول الثاني : أن أمهم أحق بما ملكوا تستمين به لأنه يعتق بعتقها والا ول أشبههما ، وإذا كان مع المكاتبة ولد فاختلفت هيوالسيد

<sup>(1)</sup> لعله « فكان سبب ملك له » وقوله « وملك الكاتب إذا النح » لعله « وأما الكاتب إذا » تأمل .

# ولد المكاتب من أمته

( فالالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا ولد المكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده وكان له أن يبيع أمته متى شاء فإذا عتق عتق ولده معه . وإذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كما وصفت فكان له أن بيعها وماجني على المولود أو كسب أنفق عليه منه واستعان به الأب في كتابته إن شاء ، وإذا اشترى ولده أووالده أو والدته الذين يعتنون على من علكم من الأحرار لم يجز شراؤهم لأن شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه، ولو وهبوا له أو أوصى له بهم أو تصدق بهم عليه لم يجز له بينع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق لأنه يومئذ يصح له ملكم م وإن رق فهم رقيق لسيده ولايباعون ، وإن بقي عليه درهم عجز عنه ثم مات ردوا رقيقا وإن قالوا نحن نؤدي ماعليه لو مات لم يكن ذلك لهم ، والمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه ، وإن جنيت علمهم جناية لها أرش فله أن يأخذها وله أن يستعملهم ويأخذ أجور أعمالهم لأنهم في مثل معنى ما له حتى يعتق فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه ( فاللينينافعي ) رحمه الله تعالى : وليس لمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد ولا للسيد أن يعتق واحداً منهم لأنهم لو جني علمهم أو كسبوا كان المكاتب الاستعانة به فإن أجمعا معاً على عتقيم جاز عنقيه . وإذا ولد المحكاتب من أمته فقال السيد ولد له قبل الكتابة وقال المكاتب ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما أمكن أن يصدق وذلك أن تكون الـكتابة منذ سنة وأكثر والمولود يشبه أن يكون ولد بعد الـكتابة ، فا ما إذا كـانت الـكتابة لسنة والمولود لايشيه أن يكون ابن سنة ومحيط العلم أنه ابن أكثر منها إحاطة بينة فلا يصدق المكاتب على مابعلم أنه فيه كاذب وإن أشكل فا مُكن أن يكون صدق فالقول فوله إلا أن يقيم السيد البينة على أنه ولد قبل الكتابة فيكون رقيقا للسيد ولو أفام السيد والمكاتب البينة على دعواهما أبطات البينة وجعلنهما كالمتداعيين لابينة لواحد منهما ولو أفام السيد البينة على ولدين ولدا المكاتب في بطن أحدهما ولد قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد لأنه إذا رق له أحدهما رق الآخر لأن حكم الولدين في البطن حكم واحد وكل ما قبلت فيه بينة السيد فجعلت ولد المكاتب له رقيقاً فا َّفر به المـكاتب للسيد قبلت إقراره فيه لأنه لايقر على أحد عتق ، ولو أقام السيد البينة على ولد ولدوا في ملسكه لم أفبام احتى يقولوا ولدوا قبل كتابة العبد أو بعد عجزه عن الكتابة وإن أحدث كتابة بعدها ﴿

# كتابة المكاتب على ولده

( فاللف البين الله تعالى : وإذا كاتب المكاتب على نفسه وولد له كبار حاضرين برضاهم فالمكاتبة جائزة كا يجوز إذا كاتب على نفسه وعبدين معه وأكثر فإن كاتب على نفسه وابنين له بألف فالألف وتسومة على قيمة الأب والابنين فإن كانت قيمة الأب مائة وقيمة الابنين مائة فعلى الأب نصف الألف وعلى الابنين نصفها على كل واحد منهما مائتان وخمسون إذا كانت قيمتهما سواء فإن مات الأب رفعت حصته من المكاتبة وهى مائتان وخمسون وبقيت على الآخر مائتان وخمسون ، وإذا مات الأب ولع مال فماله لسيده ولاثيء لابنيه فيه وهما من ماله كأجنبين كاتبا معا ، وكذلك إن مات الابنان أو أحدهما وله مال فماله للسيد لأن من مات منهم قبل أداء المكتابة مات عبدا فإن أدى أحدهم عنهم فعتقوا بغير أمرهم ولم يرجع

من المال لأنهم ملك له فاستعان به في كتابته فمق أدى عتق وكانوا أحرارا بعتقه وما كان لهم من مال أو جنى عليهم من جناية أو ملكوه وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب وما ملكوه أ بعد العتق فهو لهم دونه وإذا جنى عليهم قبل يعتق فهو جناية على مماليك وليس له أن ينفق عليهم وهم يقدرون على الكسب ويدعهم من أن يكتسبوا كا لايكون ذلك له في عبيد غيرهم لأن هذا إنلاف ماله وعليه أن ينفق عليهم إن مرضوا أو عجزوا عن الكسب ولو خاف العجز لم يكن له في عبيد غيرهم لأن هذا إنلاف الوالدون والولد (قال) وإن مجز رد رقيقا وكانوا معا مماليك للسيد لأن عبده كان ملكهم على ماوصفت وإن جني واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء وكان عليه أن يبيع منة على المواد عن قدر الجناية لأن ماقد بتي في يديه منه يعتق بعتق ادا عتق وإذا اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه أو باع أحدا ممن ليس له يعه كان الشهراء والبيع منتقضا فيه لابجوز لأن صفقته المسترى أحدا من ليس له يعه كان الشهراء والبيع منتقضا فيه لابجوز لأن صفقته كانت فاسدة .

#### ولد المكاتب من غير سريته

( فاللّ نيابي ) رحمه الله تعالى وإذا كاتب المسكاتب وله ولد لم يدخل ولده معه في السكتابة وإن كاتب عليهم صفارا كانت السكتابة فاسدة لأنه لا بجوز أن يحمل عن غيره لسيده ولا غير سيده ولا تجوز كتابة الصغار وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم لأن حكم الولد في الرق حكم أمه فإن كانت أمهم حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم مساليك لمالك أمهم كان سيد المسكاتب أو غيره وإن كانت مكاتبة لغير سيده فليس للأب فيهم سبيل إما أن يكونوا موقو فين على ماتصير إليه أمهم فإن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا وإما أن يكونوا رقيقا وإن كانت مكاتبة لسيده معه في السكتابة أو غير السكتابة فسواء وحكمهم بأمهم دونه وكتابة أمهم غير كتابته إن أدت عتقت وإن أدى دونها عتق لأنه لا يكون حميلا عنها ولا هي عنه .

# تسرى المكاتب وولده منسريته

( فالالنت الجمع على المحمد الله تعالى وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد فى كتابته ثم عتق لم تمكن أم ولده التى ولدت بوطء الممكاتب فى حكم أم الولد ولا تكون فى حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء بعد عتقه لأنه لايتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به فى حكم أم الولد وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تمكن فى حكم أم الولد وإذا ولدت للمكاتب جاريته فى المكاتب أو امرأته اشتراها فله أن يبيعها لأن امرأته التى ولدت بالسكاح لاتكون فى حكم أم الولد والتى ولدت بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله ولا تكون فى حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البهض ولو ولدت بوطء المكاتب ثوطء الحرية كا بالوطء الأول وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم مجز عتقها ولم تعتق عليه بعنقه إياها وهو مكاتب لم مجز أن تمكون أم ولد يمنع وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم مجز عتقها ولم تعتق عليه بعنقه إياها وهو مكاتب لم مجز أن تمكون أم ولد يمنع نصيب صاحبه إن كان موسمراً وإذا جنت أم ولد المكاتب فهى كأمة من إمائه يبيعها إن شاء وإن شاء فداها نضيبه ونصيب صاحبه إن كان موسمراً وإذا جنت أم ولد المكاتب فهى كأمة من إمائه يبيعها إن شاء وإن شاء فداها كم يفيدى رقيقه .

# ما اكتسب المكاتب

( أخيرنا الربيع ) قال ( فالله الله عليه عليه الله تعالى : ما أفاد المكاتب بعد الكتابة بوجه من الوجوه فهو له مال على معنى وليس للسيد أخذه ولا أخذ شيء منه فإن قيل فكيف لايأخذ ماله وهو لم نخرج من ملكه ؟ قيل إن شاء الله تعالى لما أمر الله بالكتابة وكانت المكاتبة مالا يؤديه العبد ويعتق به فلو سلط للسيد على أخذه لم يكن للمكاتبة معنى إذاكان السيد يأخذ مايكون العبد به مؤدياكان العبد للأداء مطيقا ومنه ممنوعا بالسيد أوكان لهغير مطيق فبطل معنى الكتابة بالمعنيين معا وبجوز للمكاتب في ماله ماكان على النظر وغير الاستهلاك لماله ولا بجوز ماكان استهلاكيا لما له فلو وهب درهما من ماله كيان مردوداً ولو اشترى بمما لايتغابن الناس بمثله كيان مردوداً أو باع شيئا من ماله بما لا يتغان الباس عثله كان مردوداً وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا الجناية على غير مال كان عفوه باطلا لأن ذلك إهلاك منه لماله ويجوز بيعه بالنظر وإقراره في البينع ولا يجوز له أن ينكح بفير إذن سيده فإن نـكح فأصاب المرأة فسخ النكاح ولها عليه مهر مثلها إذا عنق ولا يكون لها أن تأخذه به قبل يعنق لأنها نكعته وهي طائعة ولو اشترى جارية شراء فاسداً فماتت في يديه كـان لقيمتها ضامنا لأن شراءه وبيعه جائز فما لزمه بسبب الشراء لزمه في ماله ولو اشترى جارية فأصابها فاستحقيها رجل عليه أخذها وأخذ منه مهر مثلها لأن هذا بسبب بينع وأصل البينع والشراء له جائز وأصل النكاح له غير جائز فلذلك لم ألزمه في ماله ماكان مكاتبا صداق المرأة وألزمهوه بعد عتقه فإذا تحمل عن الرجل بحمالة وضمن عن آخر كـان ذلك باطلا لأن هذا تطوع بشيء يلزمه نفسه في ماله فيو مثل الهبة مهمها ولا يلزمه بعد العنق وإذا كان له ولد صغير أو كبير زمن محتاج أو أب زمن محتاج لم تلزمه نفقته وتلزمه نفقة زوجته إن أذن له سيده في نكاحها قبل الـكتابة وبعدها ولو نكح فى الـكتابة بغير إذن سيده فلم يعلم سيده حتى عنق فأصابها أو أصابها قبل العتق ثم عتق كان عليه فى الحالين مهر مثلها بأنه حر ويفرق بينه وبينها ولوكان له عبد فمات كان عليه كفنه ميتا و نفقته مريضا واو بينع من قرابنه من لايعتق عليه لوكان حراً كان له شراؤه على النظر كما أن له شراء غيرهم على النظر وإذا باع منهم عبداً على غير النظر فالبيع مردود وإن أعتقه الذي اشتراه فالعتق باطل وإن أعنق المـكاتب بعد بيعهم الذي وصفته مردوداً وعتق من ملكهم لهم فعتقهم باطل حتى بجدد فيهم بيعا فإذا جدد فهم تماليك إلا أن يشاء الذى اشتراهم أن بجددلهم عنقا ولو باع هذا الببيع الفاسد فأعتق العبد ثم جني فقضي الإمام على مواليه بالعقل ثم علم فساد البيع رد ورد العاقلة بالعقل على من أخذه منهم وكذلك لو جني عليه فقضي بالجناية عليه جناية حر فقبضها أو قبضت له ردت على من أخذت منه وليس للمكاتب أن يشترى أحدا يعتق عليه لوكان حرا ولدا ولا والدا ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوح فإن ماتوا فى يديه قبل يردهم ضمن قيمتهم لأنه بسبب الشراء فإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولايعتقون عليهم لأنه لايملكمهم بالشراء الفاسد حتى بجدد لهم شراء بعد العتق فإذا جدده عتقوا عليه قال وإنما أبطلت شراءهم لأنه ليس له بيعهم وإذا اشنرى ماليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما هو إتلاف لأثمانهم وليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بينع سريته وليس له وطؤها لأن وطأه إياها باللك لايجوز وليس وطؤه إباها فتلد بأكثر من قوله لها أنت حرة وهو إذا قال لها أنت حرة لم تعنق وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنـكاح ويبيعها وله أن يشتري من لابعتق عليه من ذوي رحمه وغيرهم إذا كان شهراؤه إباهم نظراً . قال وله إن أوصى له بأبيه وأمه وولده أو وهبوا له أو تصدق بهم عليه أن لايقباعم وإذا قبلهم أمرهم بالاكتساب على أنفسهم وأخذ فضل كسبهم وما أفادوا

### ولد المكاتب وماله

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جرجج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسلمان ابن موسى (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال هو لسيده فقلت لعطاء فكتمه ولدا من أمة ولم يعلمه قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسلمان بن موسى قال ابن جربيج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة ؛ قال فليس في كتابته هو مال لسيدهما وقالها عمرو بن دينار (قال الشيد فلم يذكره السيد وكذلك مال العبد المكانب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك مال العبد للسيد ولا مال للعبد وإذا كاتب الرجل عبده وله مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل مكاتبته .

### مال العبد المكاتب

﴿ وَالرَانِ ۚ ) نَتِم ﴾ رحمه الله تعالى وإذا كان العبد تاجراً أو غيرتاجر في بديه مال فكاتبه سيده فالمال للسيد وليس للمكانب شيء منه وما اكتسب المكاتب فيكتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا اختلف العبد والسيدوقد تداعيا الكتابة ولم يكاتبا أو لم يتداعياها في مال في بدى العبد فالمال للسيد ولاموضع للمسألة في هذا ولكن إذا اختلفا في المال الذي في بد العبد بعد الكتابة فقال العبد أفدته بعد الكتابة وقال السيد أفدته قبلها أو قال هو مال لي أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه وعلى السيد البينة فمما أقام عليه شاهدين أو شاهداً وامرأتين أو شاهدا وحلف أنه كان في بدى العبد قبل الحكتابة فهو للسيد وكذلك لو أقر العبد أنه كان في بده قبل الحكتابة فهو للسيد ولو شهد الشهود على شيء كان في بدى العبد ولم يحدُّ وا حدا يدل على أن ذلك كان في بدى العبد قبل السكتابة كان القول قول العبد حتى محدوا وقتا يعلم فيه أن المال كان بيدى العبد قبل الـكتابة وكذلك لو قالوا كان في يديه يوم الاثنين لغرة شهر كذا وكانت الـكتابة ذلك اليوم كان الممول قول العبد حتى تحد البينة حداً يعلم أن المـال كان.في يديه قبل تصحالـكتابة ولو شهدوا أنه كان في يديه في رجب وشهدوا له على المكاتبة في شعبان من سنة واحدة فقال العبد قد كاتبتني بلا بينة قبل رجب أو في رجب أو في وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد وإنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه وماله مال سيده لامال له ( فإلالين فانجي ) رحمه الله تعالى وإذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله فالكتابة فاسدة علم المال وأحضره أو لم يعلم لأنه كتابة وبيع لأنه لا يلم حصة الكتابة من حصة البيع لأن لكل واحد منهما حصة من الكتابة غير متميزة وأنه يعجز فيكون رقيقا ويفوت المال فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب ورجع سيده بماله الذي كاتبه عليه أو مثله أو قيمته إن فات في يديه وبجوز أن يكاتبه نم يبيعه بعد الكتابة مافي يديه أو يهبه أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا مجوز بحال (قال الريسع) وفيه حجة أخرى أنه إذا كاتبه على نفسه وماله فالكتابة فاسدة لأنه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه و ألمال الذي في بديه لسيده ليس للعبد .

# جماع أحكام المكاتب

( فالله ينافعي ) رحمه الله تعالى يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ( فالارتزائجي ) رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ وهو قول عامة من لقيت وهو كلام جملة ومعنى قولهم والله تعالى أعلم عبد في شهادته وميرائه وحدوده والجناية عليه وجملة جنايته بأن لاتعقلها عاقلة مولاه ولا قرابة العبد ولا يضمن أكثر من قيمته في جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد في الأكثر من أحكامه وليس كالعبد في أن لسيده بيعه ولا أخذ ماله ماكان قائما بالـكتابة ولا يعتق المـكاتب إلا بأداء آخر نجومه فلوكاتب رجل عبده على مائة دينار منجمة في كل سنة على أنك متى أديت نجما عتق منك بقدره فأدى نجما عتق كله ورجع عليه سيده بما بق من قيمته وكانت هذه الكتابة فاسدة ومن قذف مكانبا كان كمن قذف عبداً وإذا قذف المكاتب حد حد عدد وكذلك كل ما أتى المكاتب مما عليه فيه حد فحده حد عبد ولا برث المكاتب ولا بورث بالنسب(١) وإن مات المكاتب ورث هو بالرق ومثل أن يرث المـكاتب بالرق أن يكون له عبد فيموت فيأخذ المكاتب مال عبده كما كان مسيع رقبته لأنه مالك له وإذا مات المكاتب وقد بقي علمه من كتابته شيء قل أو كثر فقد بطلت المكتابة وإذاكان المكنتب إذا قال فى حياته قد عجزت بطلت الكنابة لأنه اختار تركها أو عجزفهجزه السيد بطلت الكتابة كان إذا مات أولى أن تبطل الكتابة لأن المكاتب ليس مجي فيؤدي إلى السيد دينه عليه وموته أكثر من عجزه (٢) ولا مزية للمكاتب تفضل بين المقام على كتابته والعتق وإذا مات فخرج من الـكتابة أحطنا أنه عبد وصار ماله لسيده كله وسواء كان معه في الكتابة بنون ولدوا من جارية له أو أم ولد أو بنون بلغوا يوم كانب وكانبوا معه وقرابة له كاتبوا معه فجميع ماله لسيده ولو قال سيده بعد موت المكاتب قد وضعت الكتابة عنهأو وهبتها له أو أعتقته لم يكن حرا وكان المال ماله بحاله لأنه إنما وهب لميت مال نفسه ولو قذفه رجل وقد مات ولم يؤد لم يحد له لأنه مات ولم يعتق فإذا مات الكاتب فعلي سيده كفنه وقبره لأنه عبده وكذلك لوكان أحضر المال ليدفعه ثم مات قبل يقبضه سيده أو دفع المال إلى رسول ليدفعه إلى سيده فلم يقيضه سيده حتى مات عبدا وكذلك لو أحضر المال ليدفعه فمر به أجنى أو ابن لسيده فقتله كانت عليه قيمته عبدا وكذلك لوكان سيده قتله كان ظالما لنفسه ومات عبداً فلسيده ماله ويعزر سيده في قتله ولو وكل المـكاتب من يدفع إلى السيدآخر نجومه ومات المكاتبفقال ولد المكاتبالأحرار قد دفعها إليك الوكيل وأبونا حي وقال السيد مادفعها إلى إلا بعد موت أبيكم فالقول قول السيد المكاتب لأنه ماله ولو أفاموا بينة على أنه دفعها إليه يوم الاثنين ومات أبوهم يوم الاثنين كان القول قول السيد حتى تقطع البينة على أنه دفعها إليه قبل موت المكاتب أو توقت فتقول دفعها إليك قبل طلوع الشمس يوم الاثنين ويقر السيد أن العبد مات بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم أو تقوم بينة بذلك فيكون قد عتق ولو شهد وكيل المكاتب أنه دفع ذلك إلى السيد قبل موت المكانب لم تقبل شهادته ولكن لو وكل السيد رجلا بأن يقبض من المكاتب آخر نجومه فشهد وكيل سيد المكانب أنه قبضها منه قبل عوت وقال السيد قبضها بعد مامات جازت شهادة وكيل سيد المكاتب عليمه وحلف ورثة المكانب مع شهادته وكان أبوهم حراً وورثه ورثته الأحرار ومن يعتق بعتقه ٠

<sup>(</sup>۱) أى : بل بالرق فيرث ويورث به ، فإن مات ورثه سيده بالرق ، ومثال : أن يرث هو بالرق أن يكون له عبداً الخ ، فتنبه .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ .

محالف للعبد بين ائنين يبندي أحدهما كنابته دون صاحبه لأن هذا يقر أنه لم يرثه قط إلا مكانيا وذانك مالكا عبد يبتدئ أحدهما كتابته فلا مجوز لأنه ليس له أخذ شيء منه دون شريك. ولو عجز الكانب الذي أفر له أحدهما رحع رقيقا بينهما كما كان أولا فإن وجد له مال كان له في الكتابة قبل موت سيده اقتماه فإن وجد له مال كان بعد إثبات نصف الكتابة وإبطال نصفها كان للذي أفر بالكتابة دون أخيه إذاكان أخوه يستخدمه يومه قالوالقول قولاالذي بالكتابة لأنا حكمنا أنماله في يديهولو أناحكمنا بأن نصفه مكاتبوأعطينا الذي جحده نصف الكتابة وقلنا له استخدمه يوما ودعه للحكسب في كتابته يوما فترك سيده استيفاء يومه واكتسب مالا فطلبه السيد وقال كسبته في يومي وقال الذي أقر له بالكتابة بل في يومي كان القول قول الذي له فيه الكتابة وللذي لم يقر له بالكتابة عليه أجر مثله فها مضى من الأيام التي لم يستوفيها منه يرفع منها بقدر نفقة العبد فيها فإن عجز عن أدائها ألرمناه العجز مكانه وتبطل كتابته كما إذا عجز عن أداء الكتابة عجزناه وأبطلنا كتابته ولو أن عبدا ادعى على سده أنه كاتبه أو على النرجل أن أباه كاتبه وإنما ورثه عنه فقال السيدكانبتك وأما محجور أو كاتبك أى وهو محجور أو مفلوب على عقله وقال المكاتب ماكان ولاكنت محجورا ولا مغلوبا على عقلك حين كانبتني فإن كـان يعلم أنه قد كـان في حال محجورا أو مغلوبا على عقله فالقول قوله مع يمينه وما ادعى من الـكنابة باطل وإن لم يكن يعلم كـان مكانبا وكـانت دعواه أنه محجور ومفلوب على عقله ولا يعلم ذلك باطلا ومحلف المكانب لقد كانيه وهو جائز الأمر ولو ادعى مكاتب على سيده أنه كاتبه على ألف فأداها وعتق وقال مولاه كاتنتك على ألفين وأديت ألفا ولا تعتق إلا بأداء الألف الثانية فإن أقاما البينة وقالت بينة العبدكاتبه في شهر رمضان من سنة كذا وقالت بينة السميدكاتبه في شوال من سمنة كذا كان هذا إكذابا من كل واحدة من البينتين للأخرى وتحالفا وهو تملوك بحاله إن زعما معا أن لم تكن كتابة إلا واحدة ولو قالت بينة السيدكاتبه في رمضان من سنة كذا وقالت بينة العبد كاتبه في شوال من تلك جعلت البينة بينة العبد لأنهما قد يكونان صادقين فيكون كاتبه في شهر رمضان ثم انتقضت الكتابة وأحـدثت له كتابة أخرى (قال) ولو قالت بينة العبدكاتيه في شهر رمضان من سنة كذا على ألف ولم تقل عتق ولا أدى وقالت بينة السيدكاتيه في شوال من تلك السنة على ألفين كيانت المينة بينة السيد وجعلت الكتابة الأول منتقضة لأنه يمكن فيهما أن يكونا صادقين وإذا قالت البينة الأولى عتق لم يكن مكاتبا بعد العتق وكمانت البينتان باطلتين ولم يكن مكاتبا بحال ولو أفام العبد البينة أنه كاتبه على ألف والسيد أنه كاتبه على ألفين ولم توقت إحدى البينتين أحلفتهما معا ونقضت السكتابة وحيث قلت أحلفهما فإن نكل السيد وحلف العبد فهومكانب علىما ادعى وإن لمريحلف كان عبدا وإن نكل السيد والعبدكان عبدا لايكون مكاتبا حتى ينكل السيد ويحلف العبد مع نكول سيده ولو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه وأفام بينة بكتابته ولم تقل البينة على كذا وإلى وقت كذا لم تجز الشهادة وكذلك لو قالت كاتبه على مائة دينار ولم تثبت في كم يؤديها وكذلك لو قالت كاتبه على مائة دينار منجمة في ثلاث سنين ولم تقل في كل سنة ثلثها أو أفل أو أكثر لاتجوز الشهادة حتى توقت المال والسنين وما يؤدي في كل سنة فإذا نقصت البينة من هذا شيئا سقطت وحلف السيد وكان العبد تملوكا وإن نكل حلف العبد وكان مكاتبا على ماحلف عليه ولو أقام بينة أنه كانبه فأدى إليه فعتق فقامت له بينة أن سيده أڤر أنه كاتبه على أنه إن أدى فهو حر وأنه أدى إليه وجحد السيد أو ادعى أن الكتابة فاسدة أعتقته عليه وأحلفت العبد على فساد الكتابة فإن حلف برى وإلا حلف السيد وترادا القمة .

لم يعتق المكاتب وتحالفا وترادا الكتابة من قبل أن كل واحدة من المنتين تكذب الأخرى ولمست إحداهما بأولى أن تقبل من الأخرى ولو شهدا معا بهذه الشهادة واجتمعا على أن السبد عجل له العنق وقالت بدنة السند أخر عنه ألفا فجعلها دينا عليه أنفذت له العتق لاجتماعهما عليه وأحلفت كل واحد منهما لصاحبه ثم جعلت على المكاتب قيمته لسيده كانت أكثر من ألفين أو أفل من الألف لأنى طرحتهما حيث تصادقا وأنفذتهما حيث اجتمعا قال ولو تصادقًا على أن الكنابة ألف في كل سنة منها مائة فمرت سنون فقال السيد لم تؤد إلى شيئًا وقال العبد قد أديت إليك جميع النجوم كان القول قول السيد مع يمينه وعلى المكاتب البينة فإن لم تقم بينة وحلف السيدقيل للمكاتب إن أديت حميع مامضي من تجومك الآن وإلا فلسيدك تعجيرك ولو قال السيد قدعجزته وفسخت كتابنه وأنكر المكاتب أن يكون فسخ كما بته وأفر بمال أو لم يقربه كان القول قول المسكات مع يمينه ولا يصدق السيد على تعجيزه إلا ببينة تقوم على حلول نجم أو نجوم على المكاتب فيقول ليس عندى أداء ويشهد السيد أنه قد فسخ كتابته فنكون مفسوخة وسواء كان هذا عند حاكم أو غيرحاكم وإذا كاتب الرجل عبده وله ولد من امرأة حرة فمتى قال السيد قد كنت قبضت من عبدى المـكاتبة كلها والسيد صحيح أو مريض فالعبد حر ويجر المكاتب ولا. ولده من المرأة الحرة ولوكانت المسألة بحالها ومات العبد المكاتب فقال السيد قد كنت قبضت نجومه كانها ليثبت عتقه قبل موته وكذبه موالى المزأة الحرة وصدقه ولد المكاتب الأحرار كان القول قول الموالي في أن لم يعتقه حتى مات ويثبت لهـم الولاء على ولد مولاتهم وأخذ مال إن كـان للمكاتب يدفع إلى ورثنه الأحرار بإقرأر سيده أنه قد مات حرآ وهكذا لو قذفالمـكاتب رجل لم يصدق مولاه على عتقه ولا عجد إلا بيينة تقزم على أنه عتق قبل يموت ويصدق سيد المكانب على ماعليه ولا يصدق على ماله وإذا أقر السيد في مرضه أنه قبض ماعلى مكاتبه حالا كان على المكاتب أو دينا صدق وليس هذا بوصية ولا عتق هذا إقرار له بداءة من دين عليه كما يصدق على إقراره لحر ببراءة من دين له عليه ولوكان لرجل مكاتبان فأقر أنه قد استوفى ماعلى أحدهما ثم مات ولم يبين أيهما الذى قبض ماعليه أفرع بينهما فأيهما خرج سهمه عتق وكانت على الآخر نجومه إلا ما أثبت أنه أداه منها ولو كاتب رجل عبده على نجوم يؤدى كل سنة نجما فمرت به سنون فقال قد أديت نجوم السنين الماضية وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه وعلى المكاتب أن يؤدى النجوم الماضية مكانه وإلا فلسيده تعجيزه وهكذا لو مات سيده فادعى ورثته أن نجومه بحالها كان القول قولهم كما كان القول قول أبهم مع أيمانهم كما تكون أيمانهم على حق لأبهم لأن الكنابة حق من حقوق أبهم لايبطله حلول أجل المكاتب حتى تقوم بينة باستيفائه إيا. ولو قامت بينة باستيفاء سيد. نجما في سنة لم يبطل ذلك نجومه في السنين قبلها لأنه قد يستوفى نجم سنة ولا يستوفى ماقبلها ويحلف له وتبطل دعواه فإن لم يحلف له أحلف العبد على ما ادعى ولزم ذلك السيد ولو ادعى أن سيده كاتبه وقد مات وأنكر ذلك الورثة فعليه البينة فإن لم يقم بينة حلف الورثة ماعلموا أباهم كاتبه وبطلت دعواه ولوكان الوارثان النبن فأقر أحدهما أن أباه كاتبه أو نكل عن اليمين فحلف المكاتب وأنكر الآخر وحلف ماعلم أياه كاتبه كان نصفه مكاتبا ونصفه تملوكا وإن كان في بده مال أفاده بعد الكتابة أخذ الوارث الذي لم يقر بالكتابة نصفه وكنان نصفه للمكاتب وكان للذي لم يقر بالكتابة أن يستخدمه ويؤاجره يوما وللذي أقر بالكتابة أن يتأدى منه نصف النجم الذي أقر أبه عليه ولا يرجع به أخوه عليه وإذا عتق لم يقوم عليه لأنه إنما أقر أنه عتق بثيء فعله الأب كما لو ورثا عبداً فادعى عتقا فأقر أحد الابنين أن أباه أعتقه وأنكر الآخر عتق نصيبه منه ولم يقوم عليه لأنه إنمـا أقر بعتقه من غيره وولاء نصفه إذا عتق لأبيه ولا يقوم في مال أبيه ولا مال ابنه وهسذا

#### الشرط الذي يفسنه الكتابة

( غالله منافع ) رحمه الله تعالى وإذا شرط الرجل على مكاتبته أو مكاتبه أنه إذا أدى إليه ماطابت به نفسه عتى أو أنه لا يعتق إلا بما طابت به نفس سيده فالمكتابة في هذا كله فاسدة ولو كانبه على نجوم بأعيابها على أنه إذا أدى فهو حر بعد موت سيده فأ داها كان مدبرا وكان لسيده بيعه وليست هذه كتابة إنما هذا كقوله إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موت سيده فأ دائها وبعده وإذا كاتبه على مائة دينار بؤديها في عشر سنين (اكفإن أدى منها خمسين معجلة في سنة فالمكتابة فاسدة لأنها إلى غير أجل ولو أدى الحسين الأخرى لم يعتق لأنه لم يقل فإن أديت فأنت حر فإن شاء السيد أعتقه وإن شاء لم يعتقه ولم يكن شيء من هذا كتابة فإن أدى العبد بعد موت سيده لم يعتق المهد على مائة دينار يؤديها في عشر سنين في كل سنة كذا ولم يقل فإذا أديتها فا أنت حركان هذا خراجا فإن أداها فليس على مائة دينار يؤديها في عشر هذا كله قال إذا أديت عتقت أو لم يقله فإن أدى المائة الدينار فليس بكتابة من وجهين أدى المائة الدينار فليس بكتابة من وجهين وقو قال إن أديت إلى مائة دينار فا أنت مكاتب بعد أداء المائة ولم يسم كتابة فكان هذا ليس بكتابة من وجهين دينار لم يكن مكاتبا وليس هذا كقوله إن دخلت الدار فأ نت حر وإن أديت إلى مائة دينار فأ نت حر لأن الكتابة وقد دنانير لم تكن داره بيعاله بمائة ولا غيرها ولا يكون بينهما بيع حتى يحدثا بيعا مستقبلا بتراضيان به فكذلك عشرة دنانير لم تكن داره بيعاله بمائة ولا غيرها ولا يكون بينهما بيع حتى يحدثا بيعا مستقبلا بتراضيان به فكذلك عشرة دنانير لم تكن داره وكانك اكتبا وكتابة الميكون العبد مكاتبا حتى يحدثا بيعا مستقبلا بتراضيان به فكذلك

### الخيار في الكتابة

( فَاللَّاشَ فَهِي ) رحمه الله تعالى : يُلُو كَاتِب الرجل عبده على أن للسيد أن يفسخ الكتابة متى شاء مالم يؤد العبد كانت الكتابة فاصدة ولو شرط السيد للعبد فسخ الكتابة متى شاء كانت الكتابة جائزة لأن ذلك بيد العبد وإن لم يشترطه العبد ألا ترى أن العبد لا يعتق بالكتابة دون الأداء ولم يخرج من ملك السيد خروجا تاما فمنى شاء ترك الكتابة. أو لا ترى أن الكتابة شرط أثبته السيد على نفسه لعبده دونه فلا يكون للسيد فسخه .

### اختلاف السيد والممكاتب

( فَاللَّاتِ َافِينَ ) رحمه الله تعالى: وإذا تصادق السيد وعبده على أنه كانبه كتابة صحيحة فاختلفا في السكتابة فقال السيد كاتبتك على ألفين وقال الهبد على ألف تحالفا كما يتحالف المتبايعان الحران ويترادان . وكذلك إن تصادقا على السكتابة واختافا في الأجل فقال السيد تؤديها في شهر وقال العبد في ثلاثة أشهر أو أكثر ، وسواء كان السكات أدى من الكتابة شيئا كثيرا أو قليلا أو لم يؤده وإن أفاما جميعاً البينة على مايتداعيان وكانت البينة تشهد في يوم واحد وتصادق المكاتب والسيد أن لم تمكن إلا كتابة واحدة أبطلت البينة وأحلفتهما كما ذكرت وكذلك لو شهدت بينة المكاتب على أنه كاتبه على ألف فأداها وشهدت بينة سيده أنه كاتبه على أله كاتبه على ألف فأداها وشهدت بينة سيده أنه كاتبه على ألفين فأدى ألفا

<sup>(</sup>١) قوله « فإن أدى النح » كذا في النسخ ، وانظره .

خالفنا بين هذا وبين قوله إن دخلتم الدار أو فعلتم كذا فأنتم أحرار إن هذه يمين لابيع فيها مجال بينهم وبينه وإن كانهم على الحمر وما يحرم وكل شرط فاسد في بيع يقع العتق يشرطه أن العتق واقع به وإذا وقع به العتق لم يستطع رده وكان كالبيع الفاسد يقبضه مشتريه ويفوت في يديه فيرجع على مشتريه بقيمته بالغة مابلغت ويكون شيء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال لايقاص به وإن أخذه منه شيئا يجل ملكه قاص به من ثمن البيع الفاسد .

# الحكم في الكتابة الفاسدة

( أخبرنا الربيع ) قال ( فاللانز فافعي ) رحمه الله تعالى وكل كتابة قلت إنها فاسدة فأشهد سيد المكاتب على إبطالها فهي باطلة وكذلك إن رفعها إلى الحاكم أبطلها وإن أشهد سيد المكاتب على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أدى المكانب ماكان عليه في الكنابة الفاسدة لم يعنق كما يعتق لو لم تبطل فإن قال له إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال قد أبطلت هذا لم يبطل والكتابة بيع يبطن فإذا بطل فأدى ماجعل عليه فقد أداه على غير الكتابة ألا ترى أنه إن قال إن دخلت الدار وأنت لابس كذا فأنت حر أو دخلت الدار قبل طلوع الشمس فأنت حر لم يعتق إلا بأن يدخلها لابسا ما قال وقبل طلوع الشمس فكذلك لايعتق المكاتب لأنه لم يتأد إذا أبطلها منه على ماشرط له من العتق إذا أبطله ومن أعتق على شرط لم يعتق إلا بكمال الشرط. وإن كان كاتب السيد عبده كتابة فاسدة فلم يبطلها حتى أدى ما كاتبه عليه فهو حر لأنه أعتقه على شرط عليه أداه فإن كان مادفع إليه المكاتب حراما لائمن له رجع السيد على المكانب بجميع قيمته عبداً يوم عتق لايوم كاتبه لأنه إنما خرج من يديه يوم عتق وإن كان ما أدى إليه مما بحل وكان معه شرط يفسد الكتابة أفيم جميع ما أدى إليه والمكانب يوم يقع العتق علمه بائي حال كان المكاتب لايوم الحكم ولا يوم الكتابة ثم تراجعا بالفضل كأن تأدى منه عشرين دينارا أو قيمتها وهو كنا دى عشرين ديناراً وقيمة المكاتب مائة دينار فيرجع عليه السيد بثمانين ديناراً يكون بها غريما من الغرماء يحاص غرماءه بها لايقدم عليهم ولا هم عليه لأنه دبن على حر لاكتابة ولو كانت قيمة المكاتب عثمر بن ديناراً فأدى إلى السيد مائة رجع المكاتب على السيد بثانين وكان بها غريمًا وإذا كاتب الرجل عبد. كتابة فاسدة فمات السيد فتأدى ورثنه الكتابة عالمين بفساد الكنابة أو جاهلين لم يعنق المكاتب لأنهم ليسوا الذين قالوا أنت حر بأداء كذا فيعنق بقولهم وبأن الكتابة فاسدة فما أدى إليهم عبدهم وهوغير مكاتب فهو من أموالهم بلا شمرط يعتق به عليهم ( قَالَالشَّافِق ) رحمه الله تعالى ولو تأداها السيد بعد ماحجر عليه لم يعتق عليه من من قبل أنه إنما يعتق بقول السيد أداها فيكون كقوله أنت حر على كذا فإذا كان محجورًا لم يعتق بهذا القول لأن الشرط الأول في الكتابة فاسد ولو كان صحيحاً لزمه بعد الحجر وذهاب العقل وكذلك لو كانيه كتابة فاسدة وهو صحيح ثم خبل السيد فتأ داها منه مغلوبا على عقله لم يعتق . ولو كان المسكاتب مخبولا فتأ داها السيد والسيدصحسح عتق بالكتابة ووكل له القاضي وليا يتراجعان بالقيمة كما كان المكاتب راجعا بها لأن كتابة العبد المخبول فاسدة ثما تأدى منه السيد فإنما يتأدى من عبده وإيقاعه العتق له واقع .

#### dual it a

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريبج قال فات لعطاء كتبت على رجلين في بينع إن حيكما عن ميتكما ومليكما عن معدمكم قال يحوز وقالهـــا عمرو بن دينار وسلمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة ﴿ أَخْبِرْنَا الربِيعِ﴾ قال أُخْبِرْنَا الشَّافْعِي رحمه الله تعالى قال أُخبرنا عبد الله إن الحرث عن ابن جريج قال فقات لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبتذلك عليهما قال لابجوز في عبيدك وقالها سلمان ابن موسى قال ابن جريج فقلت لعطاء لم لابجوز؛قال من أجل أن أحدهما لو أفاس رجع عبدا لم بملك منك شيئا فهو مغرم لك هذا من أجل أنه لم يكن سلعة يخرج منك فيها مال قال قلت له فقال لى رجل كانب غلامك هذا وعلى كتابته ففعلت ثم مات أو عجز قال لايغرم لك عنه وهذا مثل قوله في العبدين ﴿ وَاللَّهِ مَا تُعِي ﴾ وهذا إن شاء الله كما قال عطاء في كل ماقال من هذا ( قَالِلُونَ عَافِي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض لأنه لا بجوز للمكانب أن يثبت على نفسه دينا على غيره لسيده ولا لغيره وليس في الحمالة شيء تملكه العبد ولا شيء نخرج من أبديهما بإذنهما ويقبض فإن كاتبوا على أن بعضهم حملاء عن بعض فأدوا عتقوا بكتابة فاسدة ورجع السيد بفضل إن كان فى قيمتهم فأيهم أدى متطوعاً عن أصحابه لم يرجع عليهم وأيهم أدى بإذنهم رجع عليهم ولا يجوز لأحد أن يكاتب عبده على أن يحمل له رجل بمــا عليه من كـتابته حراً كان الرجل أو عبداً مأذوناً له أو غير مأذون له لأنه لايكون للسيد على عبده بالكنابة دين يثبت كثبوت ديون الناس وإن الكتابة شي. إذا عجز المكانب عن أداثه بطل عنه ولم يكن له ذمة يرجع بها الحميل عليه (قال) وإن عقد السيد على المكاتب كنابة على أن فلانا حميل مها وفلان حاضر راض أو غائب أو على أن يعطيه به حميلا يرضاه فالكتابة فاسدة فإن أدى المكانب الكتابة فالمكانب حركما يعتق بالحنث واليمين إلا أنهما يتراجعان بالقيمة وإن لم يؤدها بطلت الكتابة وإن أراد المكانب أداءها فللسيد أن يمتنع من قبولهامنه لأنها فاسدة وكذلك إن أراد الحيل أداءها فللسيد الامتناع من قبولها فإذا قبلها فالعبد حر وإذا أداها الحميل عن الحمالة له إلى السيد فأراد الرجوع بها على السيد فله الرجوع بها وإذا رجع بها أو لم يرجع فعلى المكاتب قيمته للسيد لأنه عتق بكنابة فاسدة ومجعل ما أخذ منه قصاصا من قسمة العبد وهكذا كلما أعتقت العبد بكتابة فاسدة جعلت على العبد قيمته بالغة ما لمغت وحسبت للعبد من يوم كانب الكنابة الفاسدة ما أُخَذَ منه سيده ولا يجوز للرجل أن يكاتب عبده على أن يحمل له عبد له عنه ولا بجوز أن محمل له عبده عن عبد له ولا عن عبده لغيره ولا عن عبد أجنى لأنه لايكون له على عبده دين ثابت بكتابة ولا غيرها ( قال ) ولا يجوز أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض ولا أن يكاتب ثلاثة أعبد على ماثة على أنه لايعتق واحد منهم حتى يؤدوا المائة كليها لأن هذه كالحمالة من بعضيم عن بعض فإذا كاتب الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض أوكان اثنين على مائة على أنه لا يعتق واحد منهما حتى يستوفى السيد الماثة كلها فالكتابة فاسدة فإن ترافعاها نقضت وإن لم يترافعاها فهي منتقضة وإن جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليهما والإشنهاد على نقض الكتابة وترك الرضا بها فإذا أشهد على ذلك فله أخذ المال من أيهما شاء على غير الكتابة لأنه مال عبده أو عبديه وأصح له أن يبطل الحاكم تلك الـكتابة وإن أخذ من عبيده ماكاتبوه عليه على المكتابة الفاسدة عنقوا وكانت عليهم قيمتهم له محاصهم بما أخذ منهم في قيمتهم ولو كاتب عبده أو عبيده على أرطال خمر أو ميتة أو شيء محرم فأدوه إليه عتقوا إذا كان قال لهم فإن أديتم إلى كذا وكذا فأنتم أحرار ورجع عليهم بقيمتهم حالة وإنما

ور عاجز وإن عجز فلسيده إبطال كتابته عند الحاكم وغير الحاكم إذا أحضره فأشهد عليه أن نجما حل وساله أن يؤديه إليه فقال لا أجده فا شهد أنه أبطل كتابته فكتابته مفسوخة وترفع عن اللذين معه حصته من الكتابة ويكون عليهما حصتهما فإن سالا أن يحسب لهما أداؤه لم يكن ذلك لهما لأنه أداه عن نفسه لاعنهما وما أخذ السيد منه حلال له لأنه أخذ عن الكتابة فلما عجز كان مالا من مال عبده ومال عبده ماله ولو لم يعجز والحكمه أعتقه رفعت عنهما حصته من الكتابة فلما عجز كان مالا من مال عبده ومال عبده ماله ولو لم يعجز والحكمه أعتقه رفعت عنهما من حصتهما منها شيئا وسواء كاتب العبيد كتابة واحدة فسموا ماعلى كل واحد منهم أو لم يسموا كا يكانبون ولا ينظر إلى قيمتهم قبل الكتابة ولا بعدها وسواء في هذا كان العبيد ذوى رحم أو غير ذى رحم أو رجلا يكانبون ولا ينظر إلى قيمتهم قبل الكتابة ولا بعدها وسواء في هذا كان العبيد ذوى رحم أو غير ذى رحم أو رجلا ووالأب و ورك الابنين وترك مالا قبل أن يؤدى فالمه لسيده و يرفع عن المكاتبين معه حصته من الكتابة وأيهم عجز فلسيده تعجيزه وأيهم أرأه مما عليه من الكتابة فهو حر فلسيده تعجيزه وأيهم شاء أن يعجز فذلك له وأيهم أعتق السيد فالعتق جائز وأيهم أرأه مما عليه من الكتابة فهو حر ورفع حصته من الكتابة عن شركائه وأيهم أدى عنهم فإن أدى عنه منون أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدى عنهم فإن أدى عنهم فإن أدى عنهم فإن أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدى عنهم فإن أدى عنه الذي بأمر أحدهما وغير أمر الآخر رجع على صاحبه م

#### مايعتق به المكاتب

( أخبرنا الربيع ) قال ( قَالَالِيمْ سَافِعي ) رحمه الله تعالى وجماع الكتابة أن يكاتب الرجل عبده أو عبيده على نجمين فأكثر بمال صحيح بحل بيعه وملك. كما تكون البيوع الصحيحة بالحلال إلى الآجال المعلومة فإذا كان هكذا وكان ممن تجوز كتابته من المالكين ونمن تجوز كتابته من المعلوكين كانت الكتابة صحيحة ولا يعتق المكاتب حتى يقول في المكاتبة فإذا أديت إلى هذا ويصفه فا أنت حر فإن أدى المكاتب ماشرط عليه فهوحر بالأداء وكذلك إذا أبرأه السيد نما شرط عليه بغير عجز من المكاتب فهو حر لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة فإن قال قد كاتبتك على كذا ولم يقل له إذا أديته فا نت حر لم يعتق إن أداه فإن قال قائل فإن الله عزوجل يقول«فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا»قيلهذا نما أحكم الله عز وجل حملته إباحة الكنتابة بالتنزيل فيه وأبان في كنابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إباه فقال«فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أوتحرير رقبة «فكان بينا في كتاب الله عز وجلأن تحريرها إعتاقها وأن عتقها إنما هو بائن بقول المملوك أنت حركما كنان بينا في كنابالله عز وجل«إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض ولا مايشبه الطلاق هكذا عامة من جمل الفرائض أحكمت جملهافى آية وأبينت أحكامها في كتاب أو سنة أو إجماع فإذا كـاتب الرجل عبده ولم يقل إن أديت إلى فا نت حر وأدى فلا يعتق وذلك خراج أداه إليه وكل هذا إذا مات السيد أو خرس ولم يحدث بعد الكتابة ولا معها قولا إن قولي قد كاتبتك إنمـا كان معقوداً على أنك إذا أديت فا نُنت حر فإذا قال هذا فا دى فهو حر لأنه كلام يشبه العتق كما لو قال له اذهب أواعتق نفسك يعني به الحرية عتق وكما لو قال لامرأته اذهبي أو تقنعي يعني به الطلاق وقع الطلاق ولا يقع في التعريض طلاق ولا عتاق إلا با أن يقول قد عقدت القول على نية الطلاق والعتاق .

حيدتد ممنوع ممن ال مكانبه واليس بممنوع من مال عبده قبل الكتابة ألا ترى أن العبد بكاتب سيده فيأُخذ سيده ما كان بيده من المال قبل الكتابة والله سبحانه . وتعالى أعلم .

### كتابة العبيدكتابة واحدة صحيحة

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال قال عطاه إن كماتنت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت ته ضع من النكتامة وإن أعتقته أو يعض بنيه فكذلك وقالها عمرو بن دينار ( قَالَاكِتُ بَافِعي ) رجمه الله تعالى وهذا إن شاه الله تعالى كما قال عمرو بن دينار وعطاء إذا كـان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو عتق وضع عن الباقين بقدر حصته من الكنابة بقيمته يوم تقع عليه الكتابة لابوم بموت ولاقيل الموت وبعد الكتابة ( قالله الله عليه على تعالى فإن كمان لرجل ثلاثة أعيد فكاتبهم على مائة منجمة في سنين على أنهم إذا أدوا عتقوا فالكتابة جأئزة والماثة مقسومة على قيمة الثلاثة وإن كان أحدهم قيمته مائة دينار والآخران قيمة خمسين خمسين فنصف الماثة من الكتابة على العبد الذي قيمته مائة ونصفها الباقي على العبدين اللذين قيمتهما خمسون خمسون على كل واحد منهما خمسة وعشرون فأيهم أدى حصته من الكتابة عتقوأيهم عجز ردرقيقا ولم تنتقض كتابة البافين وإن قال الباقون نحن نستعمله ونؤدىعنه فليس لهم ذلك وأيهم مات قبل أن يؤدي حصته من الكتابة مات رقيقا وماله لسيده دون النيين كاتبوا معه ودون ورثته لو كانوا أحراراً ودون ولده لو كانوا معه في الكتابة لأنه مات رقيقا وإذا أدوا إلى السيد نجمين فيهما ستون دينارا فقالوا أدينا إليك عن كل رجل عشرين فهو كلا قالوا وببقي على اللذين عليهما خمسون عشرة دنانير على كل واحدمنهما خمسة وعلى الذي عليه خمسون ثلاثون دينارا وإن قال الذي عليه خمسون أديناها على قدر مايصيبنا وقال الآخران بل على العدد دون ما يصيبنا فالفول قول اللذين عايهما الخسون لأن الأداء من الثلاثة فلكل واحدمنهم ثلثه حتى تقوم بينة أو يتصادقوا على غير ذلك وهكذا لو مات أحدهم أو اثنان منهم كنان الأداء على العدد لاعلى مايصيهما إذا اختلفت قدمتهم وإذا كاتهم على ماوصفنا أدى كل واحد منهم بقدر مايصيبه فإن أدوا على العدد فا راد اللذان أديا أكثر مما يصييهما الرجوع فها أديا وقالا تطوعنا بالفضل لم يكن لهما الرجوع إذا قبضه السيد وإن لم يقبضه فلهما أن محمسا عنه مالم محل عليهما وإن تصادق العبيد والسيد على أنهما أديا عن صاحبهما كنان لهما أن يرجعا به على السيد لأنه ليس للسيد أن يا ُخذ منهما شيئاً على غير أنفسهما وقد أخذ منهما شيئا ههنا عن غيرهما ولوكان السيد شرط عليهم أن يؤدوا إليه في كل نجم ثلاثين دينارا على كل واحد منهم عشرة كان جائزا وكان عليهمأن يؤدوها كذلك فيؤدى كلواحدمنهم عشرة نجمين ثم يبقى(١) على اللذين قيمتهما خمسون خمسة دنانير إلىالوقت الذي شرطها إليه وعلى الذى قيمته مائة ثلاثون إلى الوقت الذى شرطها إليه فإن جعل محل النجوم واحداكان محل الحمسة الباقية على كل واحد من العبدين محل الثلاثين التامة على الآخر كأنه جعل النجوم إلىثلاث سنين يؤدون إليه كل واحد عشرة فى السنتين الأوليين وما بقى على كل واحد أداه فى السنة الثالثة إذا بين هذا فى أصل الكتابة ولو أدوا إليه على العدد فقال اللذان أديا أكثر مما يلزمهما نحن نرجع بالفضل عن نجمنا لم يكن لهما وكان لهما أن يحسب ذلك لهما من النجم الذي يلي النجم الذي أديا فيه إن شاءا وكان على الذي أدى أقل مما يلزمه أن يؤدي مايلزمه فإن لم يفعل

<sup>(</sup>۱) أى « على كل واحد منهما » فتنبه كتبه مصححه .

ضهر عشرة ويعمل له عند أداءكل نجم يوما أو ساعة شيئا معلوما كبانت الكتابة فاسدة التأخير العمل ولوكاتبه على مائة يؤدى إليه في كل سنة عشرة ويعطيه ضعية فإن وصف الضعية فقال ماعزة ثنية من شياه بلد كذا أو شباه بني فلان يدفعها إليه يوم كذا من سنة كذا فهو جائز والشاة من الـكتابة وإن قال أضعية فلم يصفها فالكتابة فاسدة لأن الضحية تكون جذعة من الضائن وثنية من المعزوما فوقيهما فلا مجوز هذا كما لا يجوز في البيوع وإن كاتبه على مائة دينار في عشر سنين وعشرين ضحية بعدها كل ضحية في سنة ووصف الضحابا لم يعتق إلا بأدا. آخر الكتابة الضعايا والضعايا نجوم من نجوم كتابته لايعتق إلا بأن يؤديها قال وإن كاتبه على شي. معلوم وضعايا أهله مابلغ أهله عن كل إنسان ضحية موصوفة وإن زادوا ازدادت عليه الضحايا وإن نقسوا نقصت الضعاما فالسكتابة فإسدة لأنها حينئذ على غير شيء معلوم وإن قال له ابن لي هذه الدار بناء موصوفا أو علم لي هذا الغلام أو اخدىنى شهرا أو اخدم فلانا شهرا أو ابلغ بلد كذا أو انسج ثوب كذا وأنت حر ففعل ذلك فهو حر وليس بمكاتب وله أن يبيعه قبل أن يفعله وإن مات سيد العبد قبل أن يفعله فالعبد مملوك وهذا مثل قوله إن دخلت الدار فأنت حر أو كلت فلانا فأنت حر وهكذا إن قال له أعطني مائة دينار وأنت حر فإن أعطاه إياها فهو حر وإن أراد بيعه قبال أن يعطيه إياها فذلك له ولا يكون شيء من هذا كتابة إنما الكتابة النجوم بعضها بعد بعض ولوكاتبه على أن ضمن له بنا. دار ومحاط بصفة بنائها عليه عمارتها حتى يوفيه إياها قائمة على صفته وسمى معها دنانير يعطيه إياها قبلها أو بعدها كان هذا جائزاً لأن هذا ضمان عمل عمله بعده أو لم يعمله يكلف كما يكلف المال ومعه نجم غبره وكذلك إن كاتبه على ضمان بناء دارين ببني إحداهما في وقت كذا والأخرى في وقت كذا كانت هذه كتابة جائزة وليس هذا كالعمل بده إلى أجل معلوم وهو إذا كاتبه أو استأجر حراً على أن يعمل بده لم يكلف أن يأتي بغيره بعمل له وإذا ضمن عملا كاف أن يوفيه إياه بنفسه أو غيره . والله تعالى أعلم .

# الكتابة على البيع

( فالله نابع ) رحمه الله تعالى وإذا عقد الرجل كتابة عبده على مائة دينار منجمة في عشر سنين على أن باعه السيد عبدا له معروفا فالكتابة فاسدة من قبل أن البيع معها وهكذا لو كاتبه على مائة على أن يهب له الرجل عبداً كانت المكتابة فاسدة وكان هذا كالبيع ولا يشبه هذا أن يكاتبه على أن يعمل له المكاتب عملا فإن ذلك كاله شي يعطيه إياه المكاتب من الكتابة كالبيع ولا يشبه هذا أن يكاتبه على أن يعمل له المكاتب عملا فإن ذلك كاله شي المكتابة لا لا لترم العبد لزوم الدين الكتابة مي شاء العبد تركها وفيه أن كان لئمن العبد حصة من الكتابة غير معلومة وغير لازمة بكل حال والمكتابة حصة () معلومة لأن لها من ثمن العبد نصيبا فلم يجز من جميع هذه المجهات ولو كان في يدى عبد عبد فكاتبه سيده بمائة دينار منجمة على أن يشترى منه ذلك العبد بعشرة دنائير لم تجز الكتابة من قبل أنه لما باعه العبد على أن يكاتبه كان العبد مالا من مال السيد لا يجوز له شراؤه ولو أبطلت على السيد عنه كا كنت مبطله لو اشتراه بلا شرط كتابة كنت زدت على المكاتب في كتابته لأنه لم يرض أن يكاتب على مائة إلا وله على السيد عشرة ولو أثبت ثمنه على السيد كنت قد أثبت عليه أن اشترى ماله بماله وهذا مما لا يثباً لأن السيد عال ولو كان كاتبة كتابة صحيحة ثم إشترى السيد من مكاتبه والمكاتب من سيده كان الشراء جائزاً لأن السيد عال ولو كان كاتبة كتابة صحيحة ثم إشترى السيد من مكاتبه والمكاتب من سيده كان الشراء جائزاً لأن السيد

<sup>(</sup>١) اهله « غير معلومة » كما يرشد إليه التعليل ، تأمل .

بدين والدين بالدين لايصلح وزيادة فساد من وجه آخر وبجوز أن يكاتبه بعرض وحده ونقد وإدا كاتبه بعرض لم يجر إلا أن يكون العرض موصوفا والأجل معلوما كما لايجوز أن يشترى إلى أجل إلا إلى أجل معلوم وصفة معلومة يقام عليهما وإذا كان العرض موصوفا والأجل معلوما كما لايجوز أن يشترى إلى أجل الله في العرض سواء لايحتلفان فإن كان العرض ثياباً قال ثوب مروى طوله كذا وكذاوعرضه كذا وصفيق أو رقيق جيد يوفيه إباه في موضع كذا فإن ترك من هذا شيئا لم نجز الكتابة عليه كما لايجوز أن يسلف فيه إلا هكذا وهكذا إن كان العرض طعاماً أو حيواناً أو رقيقا أو ما كان العرض فإن كان من الرقيق قال عبد أسود فرانى من جنس كذا أسود حالك السواد أمرد مربوع أو طوال أو قصير برى من العيوب ، وإذا كان من الإبل قال جمل ثنى أو رباع من عم بنى فلان أحمر أوجون غير مودن برى ، من العيوب ويوفيه إباه فى موضع كذا وقت كذا فإن ترك من هذا شيئا لم نجر فلان أحمر أوجون غير مودن برى ، من العيوب ويوفيه إباه فى موضع كذا وقت كذا فإن ترك من هذا شيئا لم نجر منفردة أو عروض ونقد يجوز ذلك كله كما يجوز أن يبيعه دارا بعرض ونقد إدا كان كل ماباعه معلوماً وإلى أجل معلوم . والله تعالى الموفق .

# الكتابة على الإجارة

( ﴿ إِالَّانِهُ مَا نَعِيهِ ﴾ رحمه الله : والإجارة تملك ما تملك به البيوع إذا شرع فيها مع الإجارة فإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل له عملا بيده معلوما فأخذ فيه حين يكانبه ويجعل عليه أن يؤدى معه أو بعده في نجم آخر مالا مَّما كان كيانت البكتابة جائزة وإن كاتبه على أن يعمل له عملا ماكيان العمل ولم بجعل عليه بعد العمل مالا يأخذه لم تجز الكتابة عليه ، وذلك أن العمل إن كان وأحدا فيو نجم واحد والكتابة لا تجوز على نجم واحد في مال ولا غيره وإن كاتبه على أن يعمل له من يومه عملا وبعد شهر عملا آخر لم تجز الإجارة بعد وقت من الأوقات ونحن لا نجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له بعد شهر عملا لأنه قد خـــث عليه بعد الشهر ما يمنعه العمل من مرض وموت وحبس وغيره والعمل باليد ليس بمال مضمون يكاغب أن يأنى به وقد يقدر على المال مريض ولا يقدر على العمــل به ولوكاتبه على أن يبني له دارا وعلى المـكاتب جميع عمارتها وسمى له ذرعا معلوم الارتفاع والعرض والموضع من الدار وسمى مايدخل فيها من اللبن وقدر اللبن والحجارة كان كعمله بيده لانجوز إلا أن يكون يأخذ في ذلك حين يكاتبه وكمون بعده شيء من المال يؤديه إليه لما وصفت من أن استئخار العمل لامجوز ولو كانبه على أن نخدمه شهرا فأخذ فيه حين يكاتبه ويؤدى إليه شيئا بعد الشهر جاز ولو كانبه على أن يخدمه شهرا حين كانبه وشهراً بعد ذلك لم يجز لأنه ضرب للخدمة أجلا لا يكون على المكاتب فيه خدمة وهذا كما لا يجوز أن يستأجر حراً على أن يؤخر الحدمة شهرا نم محدمه ، ولو كاتبه على أن يحدمه شهراً حين يكاتبه ثم يوفيه لبنا أو حجارة أو طيبا معلوما بعد شهر كان هذا جائزا وكان هذا كـالمـال ولو كـاتبه على أن يخدمه شهرا ثم يعطيه مالا بعد فمرض ذلك الشهر انتفضت الكتابة ولم يكن له أن يعطيه أحدا بخدمه مكانه ولا عليه لو أراد ذلك السيدكما لو استأجر حرا على أن نحدمه شهرا فمرض في الشهر لم يكن عليه ولا له أن يخدمه غيره وانتقضت الإجارة ، ولوكاتبه على نجوم مسهاة على أن يخدمه بعد النجوم شم. ا أو يعمل له ﴿ عملا بعد ذلك كانت الكتابة فاسدة فإن أدى ما عليه وخدم أو عمل عتق وتراجعا بقيمة المـكماتب وحسب للمكاتب ما أعطاه وأجر مثله فها عمل له وتراجعا بالقيمة ولوكماتيه على مائة دينار على أن يؤدي إلـــه في كل ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى ولو أن مكانبا بين رحلين أفر أحدهما أن المكانب دفع إليهما نصيهما فعتق وأنكر شريكه حلف شريكه ورجع على الذي أفر فأخذ نصف مافي بديه وتأداه الآخذ ما بق من الكتابة كما وصفت في المسألة قبلها فإن أنكر المكانب أن يكون دفع إلى المسكر شيئا لم يحلف ورجع المنكر على المقر فأخذ نصف ماأفر بقيضه منه ولو ادعى المكانب مع هذا أنه دفع المكل إلى أحدهما فقال المدعى عليه بل دفعته إلينا معا حلف المدعى عليه وشركه صاحبه فيما أخذ وأحلفت الذي يبرئه المكانب لنبريكه لالله كانب فإن حلف برى ( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى وإذا كان المكانب بين اثنين فأذن أحدهما اصاحبه بأن يقبض نصيبه منه فقبض منه ثم عجز المكانب واما فسواء ولهما مافي يديه من المكانب أن يقبض نصيبه منه المكانب في المكانب أو ما الكتابة فلهما قولان ، فمن قال يحور ( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى وإن كان المأذون له استوفى جيع حقه من الكتابة فلهما قولان ، فمن قال يحور ماقبض ولا يكون اشريكه أن بالمنافق منه وإن عجز فجميع مافي يديه للذي بقي له فيه الرق وإغا جعلت ذلك له لأبه يأخذه عا بقي من الكتابة فلهما وإن مات قالمال بينهما نصفان يرته ربه بقدر الحرية التي فيه ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية فيه واقول الثاني لايعتق ويكون اشريكه أن يرجع فيشركه فيا أذن له به وهو لا يملكه فأخذ الذي له على الحر وإذنه له بالقبض وغير إذنه سوا، فإن فبضه ثم يرجع فيشركه فيا أذن له به وهو لا يملكه فأخذ الذي له على الحر وإذنه له بالقبض وغير إذنه سوا، فإن فبضه ثم تركه فإنما هي هبة وهبها له تجوز إذا قبضها .

### ماتجوز عليه الكتابة

أخبرنا الربيع بن سلمان قال( فالله تعالى أرحمه الله تعالى أذنالله عز وجل بالمسكانية وإدنه كاه على ما يحل. فهاكانت المكاتبة مخالفة حال الرق في أن السيد يمنع مال مكاتبه وأن مكاتبه يعتق بما شهرط له سيده إذا أداه كان بينا أن المكاتبة لاتجوز إلا على ماتجوز عليه الببوع والإجارات بأن تكون بثمن معلوم إلى أجل معلوم وبعمل معلوم وأجل معلوم ثما جاز بين الحرين المسلمين في الإجارة والبيع جاز بين المـكاتب وسيده وما رد بين الحربن السلمين في البينغ والإجارة رد بين الحكاتب وسيده فها علك بالكتابة لانختلف ذلك فيجوز أن يكاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والأعيان إلى عشر سنين وأول السنين سنة كذا وآخرها سنة كذا تؤدى فى انقضاء كل سنة من هذه العشر السنين كذا وكذا دينارا ولا بأس أن تجعل الدنانير في السنين مختلفة فيؤدى في سنة دينارا وفي سنة خمسين وفي سنة مابين ذلك إذا سمى كم يؤدى في كل سنة ولا خبر في أن يقول أكانبك علىماثة دينار تؤديها فيءشر سنين لأنها حينئذ تحل بانقضاء العشر السنين فتكون نجما واحدا والكتابة لاتصلح على نجم واحد أو تكون تحل في العثير السنين فلا يدري في أولها تحل أو في آخرها وكذلك لاخبر في أن يقول أكانبك على أن لا تمضي عثمر سنين حتى تؤدى إلى مائة دينار وكذلك لو قال تؤدى إلى في عشر سنين مائة دينار كيف بخف عليك غيرأن العشر السنين لانتقضى حتى تؤدمها وذلك أنهما لايدريان حينئذكم يؤدى فى كل وقت وكذلك لاخير فى أن يفول أكاتبك علىمائة دينار أو على ألف درهم وإن سمى لها آجالا معلومة لأنه لايدرى حينئذ على أىشىء الكتابة وكذلك لو قال أكاتبك على مائة دينار تؤديها إلى كل سنة عشرة دنانير على أنك تدفع إلى عند رأس كل سنة بالعشرة الدنانير مائتي درهم أو عرض كذا لم يجز من قبل أن المكاتبة وقعت بعشرة دنانبر في كل سنة وأنه ابتاع بالعشرة دراهم والعشرة دين فابتاع دراهم دينا بدنانير دين وهذا حرام من جهاته كلها وكذلك إن قال ابتعت منك إذا حلت عرضا لأن هذا دين

#### العبد بين اثنين يكاتبانه معا

( أخبرنا الزميع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جربيج قال . قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن بكون له من المال مثل ما فاطع عليه هؤلا. ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي عَلَى اللَّهُ تَعَالَى: وَجَهُ اللَّهُ مَا لَأَخَذُ فَلا يَكُونَ لأَحَدُ مِنَ الشركاء في المسكان أن يأخذ من المسكان شيئا دون صاحبه فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه منه وشربكه بالخيار في أن يتبع المكاتب ويتبع المكاتب الذي دفع إليه أو يتبيع المدفوع إليه ولايبرأ المكاتب حتى يقبض كل من له فيه حق جميع حصته في كتابته وإذا كانالعبد بين اثنين فكانباه معاكتابة واحدة فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه وما أخذ أحدهما دون صاحبه فهم ضامن له حتى يؤديه إلى صاحبه وإن أدى إلى أحدهما جميع نصيبه دون صاحبه لم يعنق لأنه لم يسلم له ما أدى إليه حتى يقبض صاحبه مثله أو يبرى؛ المكاتب من مثله فإن فعل عتق المكاتب ولو أذن أحدهما لصاحبه أن يفيض من المسكاتب دونه فقبض حميم حصته ففيها قولان . أحدهما : أن لايعتق المسكاتب لأن الشريكة الرجوع عدة بما أخذ منه وإذنه له أن يقيض مالم يكن في يدى السيد فيعطيه إياه إدنه بما ليس ملك فله الرجوع فيه . والآخر : يعتق و قوم عليه ( ﴿ فَاللَّاشِّ النِّينِ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا كان المسكاتب بين اثنين فعجز عن نجم من نجومه فأراد أحدهما إنظاره وأن لايعجره وأراد الآخر تعجيزه فعجره فهو عاجز والسكتابة كامها مفسوخة ولا يكون لأحدهما إثبات السكتابة وللاخر أن يفسخها بالعجز كما لا يكون له أن يكاتب نصيبه منه دون صاحبه . ولو أن عبداً. بين رجلين فيكانباه معا على نجوم مختلفة فحل بعضها قبل بعض أو على نجوم واحدة بعضها أكثر من بعض كانت السكتابة فاسدة ولو أجزت هذا أجزت أن يكاتبه أحدهما دون الآخر ودلك أمهما في كسبه سواء فإذا لم يأخذ كل واحدمنهما ما يأخذ صاحبه لم تجز الكتابة وإذا أدى إليهما على هذا فعنق رجع كل واحد منهما عليه بنصف قيمته ورد إليه فضلا إن كان أخذه وتراجعا في فضل ما أخذ كل واحد منهما من العبد دون صاحبه . وإذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما كاتبناه معا على ألف وقال الآخر على ألفين وادعى المكاتب ألفا تحالف المكانب ومدعى الكتابة على ألفين وفسخت الكتابة ولو صدق المكاتب صاحب الألفين والألف فقال كانبني أحدهما على ألف والآخر على ألفين فسخت الكتابة بلا يمين ، ولو قال المكاتب بل كاتباني جميعًا على ألفين فإن صدقه صاحب الألف فالكتابة ثابتة وإن قال بل على ألف وحلف الذي ادعى ألفين فالكنابة مفسوخة ولو كاتباه معا على ألف فقال قد أديتها إلى أحدكما وصدقاه معالم يعتق حتى يقبض الذي لم يؤد إليه خميهائة من شريكه أو يبرثه منها فإذا فيضها أو أبرأه منها برى وعتق العبد وذلك أن القابض الألف مستوف لنفسه خمائة لا تسلم له إلا بأن يستوفى صاحبه مثلها وهو في الحُس المائة الباقية كالرسول للمكاتب لابيراً المكاتب إلا بوصولها إلى سيده ، واوكاتباه على ألف فادعى أنه دفعها إلىهما معا وأفر له أحدهما مجميع المال وأنكر الآخر أحلف المنكر فإذا حلف عتق نصيب الذي أقر من العبد ورجع على شريكه بنصف الخميائة ولم يرجع بها هو على العبد لأنه يقر في. أن العبد قد أدى إلى صاحبه ماعليه وأن صاحبه يا خُذَها منه بظلم ولا يعتق عليه النصف الباقي لأن العبد يقر أنه برى من أن يعتق عليه بدعواه أنه عنق علىصاحبه وإن أدى إلىصاحبه النصف الباقى عنق وإن مجز ردنصفه رقيقا وكان كعبد لصاحبه نصفه فكاتبه فعجز

وإذا كماتب الرجل عبدكتابة غير جائزة ثم باعه قبل الأداء فالبييع جائز لأن الكتابة باطلة ، وكذلك إدا وهيه أو تصدق به أو أخرجه من ملكه بأى وجه ماكان ، وكذلك إدا أجره فالإجارة جائزة ، وكنذلك إذا جى فهم كعبد لم يكاتب يخير في أن يفديه متطوعاً أو يباع في الجنابة .

# العبد بين اثنين يكاتبه أحدها

( أخبرنا الربيع ) قال ( قَالِلْشِيَائِقِ ) رحمه الله تعالى إذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يكانيه دون صاحبه أذن أو لم يأذن لأنه إذا لم يأذن له فشرط السند لعبده في الصف الذي كاتبه على خمسين إلا حتق أدائها لم بجز له أن يأخذ الخسين حتى يأخذ شريكه مثايها فتكون كتابته على خمسين ولايعتق إلا عائة . وإدا أخذ الخسين فلشركه نصفها ولايعتق العبد نحمسة وعشرين وإنما أعتق تحمسين ولانجوزان يعتق بأداء حمسين لم تسلم لسيده الذي كاتبه ( قال ) وإذا أذن له أن يكاتبه فهو مثل أن لم يأذن له من قبل أن إرادته أن يكانب صفه لاتزيل ملكه عن نصفه هو وإذا لم يزل ملكه عن نصفه هو فليس للذي كناتبه أن يتأدى منه شيئا إلا وله نصفه ولو قالله أداه ماشئت ولا شيء لي منه كان له الرجوع فيه من قبل أنه أعطاه مالا يملك من كسب العبد فإذا كسبه العبد فإن أعطاه إباه حيننذ بعلم شريكه وكم هو وإذنه جاز له وله الرجوع مالم يقبضه شريكه فأما قبل كسبه أو قبل علم الشريك وتسليمه فلا تجوز ولا بجوز أن يكاتبه بإذنه إلا أن يأذن له في كتابة العبد كله فبكون النبر ك وكلا لشركه في كتابته فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين فإن كاتب رجل عبده بغير إذن شريكه على خمسين فأداها إليه فلشريكه نصفها ولايعتق وإن أداها إلى سده الذي كانبه وأدى إلى سده الذي لم كاتبه مثلها عتق لأنه قد أدى إليه خمسين سلمت ويتراجع السيد الذي كاتبه والمكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان عن نصفه أقل من خمسين رجع عليه العبد بالفضل على الحمسين وإن كان أكثر من خمسين رجع عليه السيد بالزائد على الخمسين ولو أراد شريكه في العبدالذي لم يكانب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أفيض الخمسين لم يكن له وقبضتعليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى إلى صاحبه وإن كبان السيد موسرا ضمن لشريكه نصف قيمته وكان العبد حرا كله لأنه أعتق ماملك من عبد ولآخر فيه شرك ( والله ما نعي ) رحمه الله تعالى : وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه منه كما كان قبل الكتابة ولو أن شم كه حان أعتق أعتق نصبيه منه كان العتق موقوفا فإن كان المعتق الأول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كاه وكان له ولاؤه وإن كان معسرًا عتق على الثيريك ما أعتق منه وكان ولاؤه بينهما وهكذا لوكان العبد بنن ثلاثة أو أربعة أو أكثر . وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما بإذن صاحبه أو بغير إذنه ثم كاتبه الآخر فالكتا ة كابها فاسدة لأن العقد الأول فاسد فكذلك العقد الثاني ، ولا تجوز كتابة العبد بين الاثنين حتى نجتمعا جمعا على كتابته نجعلانها عقدا واحدا ويكونان شريكين فيها مستوبي الشركة ولاخبر في أن(١) لايكون لأحدهما في الكتابة أكثر مما للاخر.

<sup>(</sup>١) لعل «٧» زائدة من قلم الناسخ تأمل .

فى بلاد الحرب فخرج العبد مسلما وترك ، ولاه بها مشركا فهو حر ولا كتابة عليه وكذلك او حرج مسلما وهو مكاتب فإن كان سيده مسلما فى بلاد الحرب فلا يعتق بخروجه وهو على ماكان عليه فى بلاد الحرب ولو خرج سيد المكاتب بعده بساعة لم يرد فى الرق ولم يكن له ولاؤه لأنه لم يعتق ولوكاتب ، سلم عبدا له ، سلما فارتد قبل السيد ثم ارتد العبد أو ارتدا العبد أو ارتدا معا فسواء ذلك كله والكتابة بحالها فإن أدى المكاتب إلى السيد قبل أن يوقف ماله عتق وسواء رجع الممكاتب إلى الإسلام أو لم يرجع إذا أدى إلى السيد فى أن يعتق العبد بالأداء وكذلك سواء رجع السيد إلى الإسلام أو لم يرجع فى أن يعتق العبد بالأداء واو جاء العبد إلى الخاكم فقال هذه كتابتي فاقبضها فإن سيدى قد ارتد لم يكن له أن يعجل بقبضها حتى ينظر فإن كان مرتدا قبضها وأعتقه ووقفها فإن رجع سيده إلى الإسلام دفع إليه الكتابة وإن لم يرجع حتى مات أو قدل على الردة كانت المكتابة فيثا كسائر ماله .

# العبديكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون لهكله فيكاتب نصفه

( وَاللَّهُ مُ إِنِّي ) رضى الله عنه : وإذا كان العبد نصفه حراً ونصفه لرجل فكاتب الرجل نصفه فالكنابة جائزة لأن ذلك حميع ما يملكه منه وما بق غير مماوك لغيره ولوكان له نصف عبد وندنمه حر فكاتب العبد على كله كنانت الكتابة باطلة وكنان شبيها بمعنى لو باعه كله من رجل لأنه باعه مايملك وما لا يملك فإن أدى المكاتب المكتابة على هذه المكتابة الفاسدة عنق وتراجعا في نصفه كما وصفت في المكتابة الفاسدة ولوكان له نصفه فسكانبه على ثلثيه كانت الكتابة فاسدة لأنه كاتبه على ما لا يملك منه فإذا كاتبه على مايملك منه وما بق منه حر بأن عتق جاز نصفا كـان أو ثلثا أو أكثر فإذا كـاتبه على ماهو أقل نمـا يملك منه فالـكتابة باطلة كـالرجل يكون له العبد فيكاتب نصفه ( قال ) ولوكان لرجل نصف العبد ولرجل نصفه قد دبره أو أعتقه إلى أجل أو أخد،ه أوكان فى ملىكة لم يحدث فيه شيئا فسكاتبه شهريكة لم نجز الكتابة وإنما منعنى إذا كبان العبد بكماله لرجل فسكاتب نصفه أو جزءا منه أن الكتابة ليست بعتق بتات فأعنقه كله علمه بالسنة ولامجوز أن أجعله مكاتبا كله وإنما أكاتب نصفه فليس العبد في مليكه بحال فأنفذ البكتابة لأن العبد إذا كوتب منع سيده من ماله وخدمته وإذا كاتب نصفه لم يستطع منعه من ماله وخدمته ونصفه غير مكاتب وإذا قاسمه الخدمة لم يتم للعبد كسب ولم يهن ما اكتسب في يوم سيده الذي بخدمه فيه وفي يومه الذي يترك فيه لىكسبه وإذا أراد السفر لم يكن له أن يسافر لأنه يمنع سيده يومه فلا يكون كسبه تاما فلذلك أبطلت السكتابة فيه ( قَالِلَشْ عَافِعي ) وإذا ترافعا إلينا قبل أداء السكتابة أبطلنا السكتابة وإذا أبطلماها فما أدى منها إلى سنده فهو مال له وإذا لم يترافعا إلينا حتى يؤدى المكاتب عتق كله ورجع عليه السيد بنصف قبمته لأنه إنما أخرج منه النصف على الكتابة الفاسدة فلا يرجع بأكثر من النصف لأن النصف الثاني عتق عليه بإيقاعه العتق على النصف بالسكتابة فكان كرجل قال لعبد له نصفك حر إذا أعطيتني ماثة دينار فأعطاه إياها عتق العبدكاه لأنه مالك له وإذا أعتق منه شيئا عتق كله ولوكانت المسألة بحالهافمات السيد قبليتأدي منه بطلت السكتابة ولوتأدى منه الورثة لم يعتق لأنهم ليسوا بماليكه الذي قال له إذا أديت إلى كذا فأنت حر وكذلك كل كتابة فاسدة مات السند قبل قبضها فقبضها الورثة بعدموته لم يعتق المسكاتب بها لحا وصفت وما أخذوا منه فهو مال لهم وهذا كعبدا قال له سيده إن دخلت الدار فأنت حر فلم يدخلهاحتي مات السيد ثم دخلها فلا يعتق لأنه دخل بعد ماخرج من ملسكه الردة فيصر ماله يومنذ فيئاً أو يتوب فيكون على ملكه لم نجز كتابته وإذا كاتب المرتد عنده أو كاتبه قبل يرتد ثم ارتد فالكتابة ثابتة قال ولا أجنز كتابة السيد المرتد ولا العبد المرتد عن الإسلام إلا على ما أجنز كتابة المسلم وليس ولاء واحدمنهما كالنصرانيين ومن له يسلم قض فيترك على مااستجل في دينه مالم يتحاكم إلينا ولو تأدى السيد المرتد من مكاتبه السلم أو المرتد كتابة حراما عنق بها ورجع عليه بقيمته وكذلك كل كتابة فاسدة تأداها منه عنق بها وتراجعا بانقيمة كما وصفت فى الكتابة الفاسدة ولو لحق السيد بدار الحرب وقف الحاكم ماله وتأدى مكاتبته فمني عجر فلاحاكم رده في الرق ومني أ.ى عتق وولاؤه للذي كانبه وإن كان مرتدا لأنه الـالك العاقد للـكتابة وإدا مجر الحاكم المكاتب فجاء سيده تائبا فالنعجيز تام على المكاتب إلا أن يشاء السيد والعبد أن يجدد الكتابة وإذا وقب الحاكم ماله نهي مكانبه عن أن يدفع إلى سيده شيئا من نجومه فإذا دفعها إليه لم يبرئه منها وأخذه بها ، ولو أن رجلا كانت عبداً له فارتد العبد الكاتب وهو في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب فهوعلي الكتابة بحالها لاتبطلها الردة وكذلك لوكان العبد ارتد أولا ثم كانبه السيد وهو مرتد كانت اسكتابة جائزة أقام العبد فىبلاد الإسلام أو لحق بدار الحرب هني أدى الكتابة فهو حر وولاؤه السيده ومنى حل نجم منها وهو حاصر أو غائب ولم يؤده فلسيده تعجيزه كما يكون له في المكاتب غير المرتد . وإذا قتن على الردة أو مات قبل أداء الكتابة فماله لسيده ولا يكون مال المكاتب فينا بلحوقه بدار الحرب لأن ملكه لم يتم عليه وما ملك المكاتب موقوف على أن يعتق فيمكون له أو يموت فيكون ملكا لسيده وسواء ما اكتسب ببلاد الحرب أو بلاد الإسلام فإن مات أو قتل وهو مكاتب فهو ملك لسيده المسلم الذي كاتبه لا يكون فيثا ولا غنيمة ولو أوجف عليه نخيل أو ركاب لأنه ملك للسيد السلم ولو ارتد المنكات ولحق بدار الحرب بشيء فوقع في المقاسم أو لم يقع فهو لسيده وماله كله وكذلك او أسرتم سي كانالسيده ( فالرابط - افعي ) فإن أدى فعتق وهو مرتد ببلاد الحرب فسي فهو وماله غنيمة لأنه قد تم ملكه على ماله غير أنه إن ظفر به وهو مكاتب أو حر استتيب فإن تاب وإلا قتل مكاتبا وماله للسيد وإن عرض قين أن يقتل أن يدفع إلى سيده ماله مكانه أجبر سيده على قبضه وعتق وقتل وكان ماله فيئا وإن لم يدفع حتى يقتل فماله كله لسيده إذاكان سيده مسما ولوكان السيد المرتد والمسكاتب المسلم فإن عجز المسكاتب وقتل السيد أو مات على الردة فالمسكاتب وماله فيء لأنه مال للمرتد وإدا أدى فعنق فما أدى من السكنابة فمال المرتد يكون فيئا وما بتي في يده فمال العبد الذي عتق بالسكتابة لا مرض له وإذا كاتب الرجل عبده ثم ارتد عن الإسلام فما قبض في ردته من كتابته قبل يحجر عليه فالمكاتب منه برى. وما قبض عد الحجر منه فللواني أخذه بنجومه ولا يبرئه منه فإن أسلم المولى وقد أقر بقبضه منه أبرأه الوالىثما قبض المولى مله إن كان قبض منه في الردة نجما ثم سائله الوالي ذلك النجم فلم يعطه إياه فعجره وأسلم المرتد ألغي التعجيز عن المكاتب لَّهُ ﴿ بَكُنَ عَاجِزًا حَيْثُ دَفَعَ إِنِّي سَيْدَهُ وَهُو نِخَالَفُ الْحَجُورُ فِي هَذَا الْوَضَعَ لأن وقف الحاكم ماله إنما كان توفيرا على السلمين إن ملكوه عنه بأن تبوت قبل يتوب ولم يكن عليه ضرر وتاب في وقفه عنه ألاتري أنه ينفق عليه منه ويقضى منه دينه وتعطى منه جنايته وهذا دليل على أنه في ملكه وإذا ارتد العبد عن الإسلام وكناتبه سيده جازت كتابته فإن لحق بدار الحرب ومعه عبد آخر في الكتابة أخذت من الآخر حصته وعتق من البكتابة بقدره ولم ؤخذ من حصة المرتد شيء وكذلك الأمة المرتدة تكاتب فإن ولدت في السكتابة فمني عجزت فولدها رقيق ومتي عتقت عنقوا وإدا سي مكاتب مسلم فسيده أحق به وقع في المقاسم أو لم يقع وإن اشتراه رجل في بلاد الحرب الإذلة أرجع عليه بما اشتراه به إلا أن يكون أكثر ، ن قيمته وإن اشتراه بغير إدنه 🛪 يرجع عليه بشيء وإدا كناتب العبد وهو

ولا بحور أن أجعل الولاء لرقيق وإذا لم بجز أن يكون الولاء له لم بجز أن يكون الولاء لأحد بسببه ولد ولا سيد له ولو أعتق سيد المكانب حد مااسترق كان ولاؤه له لأنه قد أعتقه وصارنمن يصلح أن يكون له ولاء بالحرية فإن قيل فكنف نجِعل الولاء إذا أعتق سيده لسيد له وقد رق؟ قيل بابتداء كتابته كما أجعل ولاء المكانب يكاتبه الرجل ثم تموت السيد فيعتق المكاتب بعد موت سيده بسنين لسيده لأنه عقد كتابته والكتابة جأئزة له ولو لم بدع الميت شيئا غيره والميت لامملك شيئا فإن قيل فيكيف لم تبطل كتابته حين استرق سنده ؟قيل لأنه كاتبه والكتابة جائزة ولا يبطلها حادث كان من سده كما لاتبطل الكتابة يموت السيد ولا إفلاسه ولا الحجر عليه ، فإذا كاتب الحربي عبده في بلاد الإسلام ورجع السيد إلى دار الحرب فسي وأدى المكاتب الكتابة والحربي رقيق أو قد ماترقيقا فالكتابة لجاعة أهل الذع من السلمين لأنه (٣) لايملك لها إذا بطل أن يملك سيد المكاتب وإذا لم يجز بأن صار رقيقا بعد الحربة أن عملك مالا لم بجز أن عمليكه عبد سبد له ولا قرابة له ولو قتل السيد أو سبي فمن عليه قبل بجرى عليه رق أو فودي به لم يكن رقيقا في واحد من هذه الأحوال ورد ماله إلى سيده في بلاد الحرب كان أو في بلاد الإسلام فإن مات رد على ورثته وإن استرقى سيد المكانب ثم عتق ففها قولان أحدهما أن يدفع إليه إذا مكاتبته ، وإن مات قبل يدفع إليه دفع إلى ورثنه لأنه كان مالا موقوفا له لم يملكه مالكه عليه لأنه مالكان له أمان فنم بجز أن نبطل أمانه ولا ملكه ما كان رقيقًا ولا سيد دونه إذا لم يملكه هو فاما عتق كانت الأمانة مؤداة إليه إذا كان مالـكافكان ممنوعًا منها إذا كان إذا ضرب إليه ملكمها غره عليه كما ورث الله عز وجل الأبوين فلما كان الأبوان مملوكين لم بجز أن يورثا لأنه يملك مالهما مالسكيما ولوعتق الأبوان قبل موت الولد ورثا فإن قيل فقد ملك بعضهذا المال قبل عتق السيد قبل كان موقوفا ليس لأحد بعينه ملسكه كما يوقف مال المرتد ليملسكه هو أو غيره إذا لم يرجع إلى الإسلام ، والقول انثاني أنه إذا جرى عليه الرق فما أدى المكاتب لأهل الفيءُ لأنهم مليكوا ماله بأن صار غيره مالكا له إدا صار رقيقا ولوكان العبد لحق بدار الحرب فلم يحدث له السيد قهرا يسترقه به حتىخرجاً إلينا بأمان فهو علىالكتابة ولو لحق بدار الحرب وأدى المكانب بها ولم محدث له السيد قهرا وخرجا إلينا كان حرا ولو دخل إلينا حربي وعبده بأمان فكاتبه ثم خرج الحربي إلى بلاد الحرب ثم خرج عبده وراءه أو معه فأحدث له قهرا بطلت الكتابة وكذلك لو أدى إليه ثم استعبده ثم أسلما معا في دار الحرب كان عبدا له كما يحدث قبر الحر ببلاد فيسكون له عبدا ولو دخل الحربي إلينا بأمان ثم كاتب عبده ثم خرج الحربي إلى بلاد الحرب ثم أغار المشركون على بلاد الإسلام فسبوا عبدا لحربي ثم استنقذه المسلمون كان على ملك الحربي لأنه كان له أمان كما لو أغاروا على نصراني فاستعبدوه ثم استبقده المسلمون كان حرا لأنه كان له أمان وكذلك لو أغاروا على الحربى ببلاد الإسلام وقد دخل بأمان فسبوه فاستنقذه المسلمون كان له أمانه ولو أقام مكاتب الحربي في أيديهم حتى يمر به نجم لايؤديه كان للحربي إن كان في بلاد الإسلام أو بلاد الحرب أن يعجزه فإن عجزه بطلت الكتابة وإن لم يعجزه فهو على الكتابة . وهذا كله إذا كانت كتابته صحيحة فأما إذا كانت كتابته فاسدة بشرط فها أو كاتبه على حرام مثل السكتابة على الخر والخنزير وما أشبه هذا فإذا صار إلى المسلمين فرده مولاه أفسدوا الكتابة .

## كتابة المرتدمن المالكين والمملوكين

( فَاللَّاثُ عَافِعِي ) رضى الله عنه إذا ارتد الرجل عن الإسلام فكاتب عبده قبل أن يقف الحاكم ماله فسكتابته جائزة وكذلك كل ماصنع في ماله فأمره فيه جائز كما كان قبل الردة فإذا وقص الحاكم ماله حتى يموت أو بقتل على أو دراهم أو شيء تحل كتابة المسلمين عليه أو لا تحل ففيها فولان - أحدهما أن البكتابة بإطل لأنها ليست بإخراج له من ملكه تام ومتى ترافعوا إلينا رددناها وما أخذ النصراني منه فهو له لأنه أخذه من عبده فإن لم يترافعوا حتى يؤدمها العبد المكاتب عتق وتراجعا بفضل قيمة العبدإن كبان ماقبض منه النصراني أقل من قيمته رجع على العبد بالفضل وإن كان ما أدى إليه العبد أكثر من القيمة رجع على النصر أنى بالفضل عن قيمته ولوكاتبه بخمر أو خنزير أوشيء لاً عن له في الإسلام بعد ما أسلم العبد كمانت الكتابة فاسدة فإن أداها العبد عتق بها ورجع عليه النصراني بقيمة تامة لأنه لاعن للخمر الذي دفع إليه ولو كانت المكانبة للنصراني جارية كانت هكذا في جميع المسائل ما لم يطأها فإن وطئها فلم نحمل فلها مهر مثلها وإن وطئها فحملت فأصل كنتابتها صحيح وهى بالخيار بين العجز وبين أن تمضى على السكتابة فإن اختارت المضي على السكتابة فلها مهر مثلها وهيمكاتبة مالم تعجز وإن اختارت العجز أو عجزت جبر على يعها مالم تلد فإن ولدت له فالولد مسلم حر بإسلامها لاسبيل عليه لأنه من مالكها وإن مضت على الكتابة ثمات النصراني فهي حرة بموته ويبطل عنها مابقي عليها من الـكتابة ولها مالها ليس لورثته منه شيء لأنه كان ممنوعا من مالها بالكتابة ثم صارت حرة فصاروا ممنوعين منه بحريتها وإن ولدت وعجزت أخذ بنفقتها وحيل بينه وبين إصابتها فإدا مات فهي حرة وتعملله ماتطيق وله ما اكتسبت وجني علمها . والقول الثاني : أن النصر الى إذا كانب عبده المسلم بشيء يحل فالمكتابة جائزة فإن عجز بيع عليه ، وكذلك إذا اختار العجز بيع عليه وإذا أدى عتق وكان للنصراني ولاؤه لأنه مالك معتق وإذا كاتبه كتابة فاسدة بيع مالم يؤد فيعتق فإن أدى فعتق بالأداء فهو حر وولاؤه للنصرانى ويتراجعان بقيمة العبد مملوكا وتكون للنصراني عليه دينا (قال) وجناية عبدالنصراني والجناية عليه وولده وولد مكاتبته في الحكم إذا ترافعوا إلينا مثل جناية مكاتب المسلم والجناية عليه وولده لايختلفون في الحكم ·

### كتابة الحربي

لرميها المال وكان الابنان حرين علك الأبوس لها وكذلك الأجديون في هدنه السائل كابا إلا أن الأجدين إذا اشتروهما لم يعتقا حتى يحدثوا لهما عتقا ولوكانب رحل على نفسه وابن له صغيركانت الكتابة باطلة وكذلك على نفسهوابن له معتوه أو بالغ غير معتوه غائب وكذلك لوكاتب رحل على نفسه وما ولد له من غير أمة له لم بجز هذا وإدا كانب العبيد بالغا صحيحا ثم غلب العبد على عقله لم يكن للسيد أن يعجزه حق بحل نجم من نجومه فإذا حل لَمْ بَكُنْ لَهُ تَعْجِبُوهُ لأَنَّهُ لايُعْرِبُ عَنْ نَفْسُهُ كَالَ حَتَّى إِلَّى الْحَاكَ وَلاَيْنَغِي للحَاكَ أَنْ يَعْجُزُهُ حَتَّى يَسْأَلُ عَنْ مَالَّهُ فإن وجدله مالا يؤدي إلى ســيده منه الـكتابة أداها وأنفق عليه من فضله وإن لم يجدله ما يؤدي عنه الـكتابة أو النجم الذي حل عليه منها عجزه فإن عجزه ثم أفاق فدل على مال له أو دل عليه الحاكم قبل إفاقته أبطل التعجير عنه وجعله مكاتباً بحاله إذا كان المال له قبل التعجيز وادعى ذلك المسكاتب فإن كان مالا أفاده بعد التعجيز جعله لسيده ولم يرد التعجيز ولو وجد الحاكم له في ذهاب عقله ما يؤدى عنه كتابته فأداه عتق وإن لم بجدله مالا ولم مجد له نفقة ولا أحدا يتطوع بأن ينفق عليه نحجزه وألزم السيد نفقته ولايلزم السيد نفقته بحال حتى يقضي عليه بالعجز فإذا وجد له ما لاكان قبل التعجيز فك التعجير عنه وبرد السيد عليه بنفقته في ذلك المال مع كتابته ( قال ) وبيين ماوصفت في كتاب تعجيزه إياه ، ولو غلب المسكاتب على عقله وأدى عنه السلطان كان على السكتابة لأنه يؤدى عنه من حقه فإذا أدى عنه رجل متطوعا فعلى الحاكم قبول ذلك المكانب حتى يصبر مالا له ثم يعطبه سنده وليس على السند قبوله إلا أن يقول المتطوع عنه قد ملكته إياه فيلزم السيد قبوله عن المكاتب لأن المكاتب لايعرب عن نفسه فإن أنى السيد أن يقبله عنه وخني ذلك على القاضي فعجزه ثم عامه رد تعجزه وأخذه بما تطوع به عليه إن أعطاهالمتطوع فإن لم يعطه لم بحيره الحاكم عليه

### كتابة النصراني

(أخبرنا الربسع) قال ( قال النفائي ) رضى الله عنه: إذا كاتب الرجل النصراني عبده على ما مجوز المسلم أن يكاتب عبده عليه فالكتابة جائزة وإن ترافعا إلينا أنفذناها فإن كاتب عبده ثم أسلم العبد فهو على المكتابة إلاأن يشاء أن يعجز وفإن شاء العجز بعناه عليه وكذلك أمته يكاتبها ثم تسلم إن شاءت العجز بعناها وإن لم تشأه أثبتنا المكتابة وإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالمكتابة بحالها ، وكذلك لو أسلما جميعا ولوكاتب نصراني عبدا له نصرانيا على خمر أو خزير أو شيء له ثمن عندهم محرم عندنا فجاءنا السيد يريد إبطال المكتابة والعبد يريد إثباتها أبطلناها لأنهما جاءانا (قال) و ببطلها مالم يؤد الممكاتب الخراو الحفزير وهما نصرانيان ثم ترافعا إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق ولا يراد واحد منهما على صاحبه والعبد عالمه فعجاءانا أبطلنا الممكاتبة لأنه ليس لمسلم أن يؤدى حمرا ، وكذلك لو أسلمنا جميعا ، وكذلك لو أسلم العبد على العبد والعبد أبطلنا الممكاتبة لأنه ليس لمسلم أن يؤدى خمرا ( قال ) ولو أسلم السيد والعبد أو أحدهما أبطلنا الممكاتبة لأنه ليس لمسلم أن يقتضي خمرا ( قال ) ولو أسلم السيد والعبد أو أحدهما أبطلنا الممكاتبة لأنه ليس لمسلم أن يقتضي خمرا ( قال ) ولو أسلم السيد والعبد أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد ما بقي عليه عنية عنه آخر كتابته ورجع السيد على العبد بجميع قيمته دينا عليه لأنه قبضها وليس له ملسكها إن كان هو المسلم فليس له قبضها منه ولا لمسلم فليس له قبضها وليه ، ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم ثم كاتبه بعد إسلام العبد على دنانير دينا عليه أبيه ، ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم ثم كاتبه بعد إسلام العبد على دنانير

الجاية عليه ويكاتب على نجوم(١) تمنع في مدتها لهــا من منفعته ثم لعله أن لايؤدى ماعليه وإن قيل فقد ينصح ويكنسب إذاكوتب نصيحة لاينصحها عبدآ قيل فإن كانت نصيحته بمسال يؤديه عنده فأتطلبه فهو للصي والمولى عليه ولا يمنع رقبة العبد ولا منفعته وإن كانت نصبحته اكتسابا فأجره فإن خبث أدبه فإن قيل فقد يخاف أن يأبق إن لم يكاتب قيل ولا يؤمن عليه إذا كوتب أن يقمر حتى إذا تقارب حلول نجمه أبق فليست الكتابة نظرا بحال وإعما أجزناها على من لي ماله لأنه لو أعتق جاز فإن كاتب أبو الصي أو ولى اليتيم أو المولى فالكنابة باطلة وإن أدى العبد أو أعتقه فالعبد رقيق بحاله وما يؤدي منه حلال اسيده وإن أعطى من سهم الرقاب رجع الوالي عليه فأخذه تمن صار إليه لأنه ليس من الرقاب وإذا باعه من أجنى فاستوفى قيمته أو ازداد أو باعه بما يتغابن الباس بمثله فى نظر المولى لعتق أو غيره جاز البيع من قبل أنه يملك على المشترى من ماله بالعبد للمولى مالم يكن للمولى يملك وهو لا بملك على المكاتب شيئًا لم يكن المولى يملكه لأن ملكه على رقبته وماله وكسبه فما يستأ نفواحدوهكذا ليس لولى الصي أبا كان أو غيره أن يعتق عبده على مال يعطيه إباه العبد إن أعطاه وقبض المال من العبد أو أعتقه عليه فالمال للمولى والعنق باطل وليس لولى المولى أباكان أو غيره أن يبيعه من أحديدين فإن باعه بدين فالبيع مفسوخ ولو أعتقه الذي اشتراه كمان العتق مردودا وفي عتق الأب والولى عبد المولى عليه على مال أو مكاتبته معنى بأن لانجوز أن يكون الولاء إلا المعتق والمولى غير معتق والمعتق غير مالك ولا يجوز العتق لغير مالك وإن كان المولى بالغا فأ ذن بذلك لوليه لم يجز لأنه في حكم الصغير في أن لايجوز أمره في ماله حتى يجمع البلوغ والرشدوإذا كـان|اهبد بين محجور عليه بالغ أو صى وبين رجل يلي نفسه لم تجز كتابته أذن فيها المحجور ووليه أم لم يا ذناً وإذا أدى عتق نصيب غير المحجور ويراجع هو والعبد بنصف قيمة العبد وعتق كله عليه إن كان موسرا وضمن المحجور نصف قيمة العبد مُلُوكًا وَلَا يُرجِعُ عَلَى الْمُحْجُورِ بِشَيَّءُ أَخَذُهُ مِنْهُ لأَنَّهُ أَخَذُ مِنْ عَبِدُهُ .

### من تجوز كتابته من الماليك

أخبرنا الربيع قال (فاللاف إنهى) رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبدا له مفاويا على عقله ولا عبدا له غير بالغ لأنه إذا كان عن معقولا عن الله عز وجل أنه إنما خاطب بالفرائف البالغين غير المغلوبين على عقوله فالكتابة إذا كانت فرضة للعبد لازمة على سيده وللسيد على عبده فيها أداء الأمانة والوفاء وليس الصغير ولا المغلوب على عقله ممن يلزمه فرض بقوله كما لايحد بقوله ولا يؤخذ بإقراره على نفسه في شيء لله ولا للناس (فالليم في في في المناب أبو المعتوه والصي عنهما ولا أمهما إن كانا مملوكين وكاتبا على أنفسهما وعليهما دون أنفسهما لأنه لا يجوز أن يكانب أبو المعتوه والصي عنهما ولا أمهما إن كانا مملوكين وكاتبا على أنفسهما وعليهما دون أنفسهما أن يحمل عن غيره فلا وكذلك لوكان أبواهما حرين فكاتبا عنهما على نجوم وضمنها الأبوان فشرط في السيد أنهما مملوكان حتى يؤديا إليه هذا المال لم تجز الكتابة وإن أديا إليه عنهما على نجوم وضمنها الأبوان فشرط السيد أنهما ما ويتراجعون كا وصفت في الكتابة الفاسدة والعبد كالحر في اليمين وليس لأبوبهما إذا أعتقا أن يرجعا على الثة فأعتقه أن يرجعا على النه فأعتقه أن يرجعا على أن يعتقه فأعتقه لم يكن لها أن يرجعا ولها أن يرجعا في الضمان له مالم يعتقه وكذلك في الباب مائة أو ضمناها له على أن يعتقه فأعتقه لم يكن لها أن يرجعا ولها أن يرجعا في الضمان له مالم يعتقه وكذلك في الباب الأول برجعان ما لم يعتقا (قال) وإذا أراد أبواهما أن يرجعا ولها أن يرجعا في الضمان له مالم يعتقا وكذلك في الباب الأول برجعان مالم يعتقا (قال) وإذا أراد أبواهما أن يوز هذا اشترياهما بنقد أو دين إلى أجل أو حال فإذا فعلا

<sup>(</sup>١) قوله « تمنع في مدته لها النح » كذا بالأصل ولعله « تمنع في سعيه لها النح » وحرر كتبه مصححه .

## من تجوز كتابته من المالكين

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإنما خاطب الله عز وجل والله تعالى أعلم بالفعل في الماليك من كان ملكه ثابتا في الماليك وكان غير محجور قليس يكون هكذا إلا حر بالغ غير محجور وإدا كاتب الحر المحجور عبده ثم أطلق عنه الحجر فإن كتابته بإطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر في البالغة في الرشد والحجر كالحر لا يختلفان ولو كاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ثم أطلق عنه الحجر ثم تأداه الكتابة كلها لم يعتق إلا أن يكون جدد المكتابة بعد إطلاق الحجر أو قال بعد إطلاق الحجر إذا أديت إلى كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها كما لو قال هذا له بان دخلت الدار فأنت حر فدخلها بعد إطلاق الحجر ولو ادعى عبد على سيده أنه كانبه فقال كانبتك وأنا محجور وقال العبد كانبتني وأنت غير محجور فالقول قول العبد وعلى السيد البيئة وإذا كانب السيد عبده وهو غير محجور ثم حجر على السيد أو عبده كانت المكتابة على السيد ثابتة ويستأدى وليه الكتابة وإذا أدى العبد فهو حر (قال) ولو كاتب رجل عبده وهو معرسم أو به لم أو عارض غالب على عقله أو مزيل له وإن لم يغلب عليه حين كانبه فالكتابة بإطلة لأنه في هذه الحال لو أعتقه فإن أفاق فأثبته عليها فالكتابة بإطلة حتى يجددها له في الوقت الذى لو أعتقه فيه جاز عده عقده أو باعه جاز بيعه وإذا كاتب الرجل عبده وهو غير محجور ثم غاب على عقله فالكتابة أبابتة إنما أنظر إلى عتقه فإذا كان ضعير عادل كان غير صحيح لم أثبته مجال بائتى بعده .

## كتابة الصبي

( فاللا شَعَائِعي ) رضى الله تعالى عنه وإذا كاتب الصبى عبده لم تجركتابته بإذن أبيه كانت المكتابة أو قاض أو وليه وكذلك لو أعتقه على مال يا خذه منه لأن الصبى ممن لايجوز عتقه وإذا كاتب الصبى عبده قبل البلوغ شم بلغ فا ثميته على المكتابة لم تجز المكتابة إلا أن يجددها بعد البلوغ والرشد .

#### موت السيد

أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وإذا كاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالسكتابة بحالها وإذا كاتب ثم أفلس فالسكتابة بحالها ولو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا لهما لم تجز السكتابة ولو أخذا حميمها لم يعتق لأنهما مما لا يجوز بيعه ولا عتقه وإذا كاتب المسكاتب عبده لم تجز كتابته ولو أخذ السكتابة لم يعتق لأنه ممن لا يجوزعتقه ولا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه أو لم يكن وكذلك لو أخذ من العبد عاجلا في أول كتابته مثل قيمته مرارا لأن كسب عبده له وليس له أن يخرج عبده منه بعتق ولا يمنع نفسه ماله .

## كتابة الوصى والأب والولى

( فَاللَّامِیْنَافِعی ) رضی الله تعالی عنه ولیس لأب العبی ولا لولی الیتیم وصیا کان أو مولی أن یکاتب عبده بحال لأن السكتابة لانظر فیها للصغیر ولا للسكبیر ألا تری أن العبد المسكاتب إذا كنان ذا مال أو أمانة واكتساب كانت رقبته وماله واكتسابه للصبی والمولی وإن كان غیر ذی أمانة لم یكن النظر أن يمنع بیعه وإجارته وأرش

مكل وحلف السيد لقد أصابه من حرام لم بجبره على أخده وقال للمكاتب أد إليه من حلال أو من شيء لانعرفه حراماً فإن فعل جبره على أخذه وإلا عجره إن شاء سيده (قال) ولا بجبره إلا على أخذ الذي كاتبه عليه إن كاتبه على دنانير لم بجبره على أخذ دراهم وإن كاتبه على عوض لم بجبره على أخذ دراهم وإن كاتبه على عوض لم بجبره على أخذ قيمته ولكمه لو كاتبه على دنانير جياد فأدى إليه من رأسه مثاقيل جياد أجبره على أخذها لأن اسم الجودة ولو كاتبه عليه اوعلى مادونها وهي تصلح لما لاتصلح له الجياد غيرها من دنانير أو دراهم مما يقع عليه اسم الجودة ولو كاتبه عليه دنانير جدد جياد من ضرب سنة كذا فأدى إليه خيرا منها من ضرب غير تلك السنة فإن كانت الدنانير التي شرط تمقق بها الذي أعطاه لم بجبر عليها وإن كانت خيرا وهكذا هذا في التمر والعروض ولو كاتبه بتمر عجوة فأدى إليه صيحانيا وهو خير من الهجوة لم بجبر علي أخده و يجبر على عجوة أجود من شرطه بجميع صفته ويزيد الفضل على ما ببع عليه صفته إلا أن يكون يصلح شرطه لغير ما يصاحله ماأعطاه أو ينفق ببلده ولا ينفق بلده ولا ينفق بها ماأعطاه

# تفسير قوله عز وجل « وآ توهم من مال الله الذي آ تاكم »

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أمه كانب عبداً له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه ( فاللات افعي ) وهذا والله تعالى أعلم عندى مثل قول الله عزوجل (والهطلقاتمتاع بالمعروف) فيجبرسيد الكاتب على أن يضع عنه تماعقدعليه الكتابة شيئا وإذا وضع عنه شيئا ماكان لم يجبر على أكثر منه فإن مات قبل أن يضع عنه جبر ورثته على ذلك فإن كانوا صغاراً وضع عنه الحاكم أفل مايقع عليه اسم الشيء من كتابته وما زادسيد المكاتب أو ورثته إذا كانتأمورهم حائزة فهم متطوعون به فإن قيل فلم جبرت سيد المكاتب على أن يضع عنه ولم تجبره على أن يكاتبه؛ قيل لبيان اختلافهما فإنه إذا كاتبه تمنوع من ماله وما أعطاه له دون ما كان مكاتبا وهو إذا كان رقيقا لايمنع من ماله ولم يحرج من رقهوما ملك العبد فإنما علمك المبده وما ملك العبد بعد الكتابة ملكه العبد دونه (قال) وإذا أدى المكاتب الكتابة كالهافعلي السيد أن يرد عليه منها شيئا فإن مات فعلى ورثنه وإن كان وارثه موليا أو محجوراً عليه في ماله أوكان على الميت دين أو وصبة جعل للمكانب أدني الأشياء محاصصهم به وإذاأدي المكانب كتابته ثم مات سده وأوصى إلى أحد دفعه إلى المكانب فإن لم يكن له ولى فعلى الحاكم أن يوليه من رضيه له وبجبره على أن يعطيه أفل الأشياء وإن مات المكاتب وسيده وقد أدى فعلى الورثة من هذا ما كان على سيد المكاتب حتى يؤدوه من مال سيد المكاتب فإن كان على سيد المكاتب دين لم يكن لهم أن محاصوا أهل الدين إلا بأفل مايقع عليه اسم شيء وإن كانوا متطوعين بما هو أكثر منه من أموالهم لم يحاص به المسكاتبولم يخرجوه من مال أبيهملأنه لم يكن يلزمه إلا أقلالأشياء فإذا أخرجوا الأقل لم يضمنوا لأنه لاشي له غير. وإن مات سيد المكاتب فأعطى وارثه المكاتب أكثر من أفل مايقع عليه اسم الثيء كان لمن بق من الورثة رده وكذلك يكون لأهل الدين والوصية لأنه متطوع له بأ كثر من أقل مايقع عليه اسم الشيء من مال ليس له دون غيره وهكذا سيده لو فلس فأما لو أعطاه سيده شيئا ولم يفلس أو وضع عنه فهو جائز له والثبيءكل ماله تمن وإن قل ثمنه فكان أقل من درهم وإن كاتبه على دنا نير فأعطاه حبة ذهب أو أقل ثما له ثمن جاز وإن كاتبه على دراهم فكذلك ولو أراد أن يعطيه ورقا من ذهب أو ورقا من شيء كاتبه عليه لم يجبر العبد على قبوله إلا أن يشاء و مطبه نما أخذ منه لأن قوله «من مال الله الذي آ تاكم» يشبه \_ والله تعالى أعلم \_ آ تاكم منه فإذا أعطاه شيئا غيره فلم بعظه من الذي أمر أن يعطيه ألا ترى أني لا أجبر أحدا له حق في شيء أن يعطاه من غيره ؛

اسم الكتابة أو لغاية معلومة فإن قبل لا فلا يختلف أحد علمته في أن عبداً لرجل عنه ألف لو قال له كاتبني على الف فأبي الأعائة درهم في ثلاث سنين لم يجب عليه أن يكاتبه على هذا فإذا قبل فعلى كم فإن قال السيد أكاتبك على الف فأبي العبد أيخرج السيد من أن يكون خالف أن يكاتبه ؛ فإن قبل نعم قبل فهل يجبر على أن يكاتبه على قيمته (۱) قبل فالكتابة إعما تكون دينا والقيمة لاتكون بالدين ولو كانت بدين لم تكن إلا على من لهذمة تلزمه بكل حال والعبد ليست له ذمة تلزمه بكل حال ( في الالرش) فيي ) وملك الله عز وجل العباد رقيقهم ولم أعلم مخالفا في أن لا يخرج العبد من يدى سيده إلا بطاعته فهل (۲) هذا لم يبن أن أوجب على السيد أن يكاتب عبده وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد لأن كلا لم يخرج من ملك اليمين قال والعبد والأمة في هذا سواء لأن كلاهما ملكت اليمين ولو آجر رجل عبده ثم سأله العبد أن يكاتبه لم يكن ذلك له من قبل حق المستأجر في إجارته فإن العبد منوع من الكسب بخدمة مسأله العبد وفي قول الله عز وجل « والدين يبتقون الكتاب مما ملكت أعمانكم فكاتبوهم » دلالة على السيد كتابته برضا العبد وفي قول الله عز وجل « والدين يبتقون الكتاب مما ملكت أعمانكم فكاتبوهم » دلالة على الميا أن ليكتاب عنم غيرهم بهذه الآية . وإعما أبطانا أن يكاتب المحجور عليه الذي لا أمر له في ماله وأن يكاتب عنهم أو كانب عنهم غيرهم بهذه الآية . وإعما أبطانا أن يكاتب المحجور عليه الذي لا أمر له في ماله وأن يكاتب عنه وليه لأنه لا نظر في المكتابة له وإنه عتق وليس له أن يعتق .

# هل في الكتابة شيء تكرهه

( قال المنتائي ) رضى الله تعالى عنه وإذا أراد الرجل كتابة عبده غير قوى ولا أمين أو لا أمينة كذلك أوغير دات صنعة لم أكره دلك من قبل تطوعه بالكتابة وهى مباحة إذا أبيحت فى القوى الأمين أبيحت فى غيره والثانى من قبل أن المكاتب قد يكون قويا بما فرض الله عز وجل له فى الصدقات فإن الله تبارك وتعالى فرض فيها للرقاب وهم عندنا المكاتبون ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة لرغبة الناس فى الصدقة متطوعين على المكاتبين قال ولم يشبه المكتابة أن تكاف الأمة المكسب لأنها لاحق لها إذا كافت كسبا بلاكتابة فى الصدقات ولا رغبة الماس فى الصدقة عليها متطوعين كرغبتهم فى الصدقة عليها مكاتبة (قال ) وعلى الحاكم أن يمنع الرجل أن يخارج عبده إذا كان ذا صنعة مكتسبا إذا كره ذلك العبد ولسكن يؤاجره وينفق عليه إن شاء ولا أكره لأحد أن يأخذ من مكاتبته صدقات الناس فريضة ونافلة فأما الفريضة فهى كا ملك المسكانب وأما النافلة فشىء صار له بالعطاء والمقبض وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاياً كل الصدقة قاكل من صدقة تصدق بها على بريرة وقال هى لنا هدية وعليها صدقة وكذلك الصدقة على المكاتب وهى للسيد تحق كحق الغربم على رجل تصدق عليه (قال ) ومن أبن أدى المكاتب إلى سيده حلالا له فعليه أن يقبله ويجبر على قبوله إلا أن يعلم أنه أدى إليه من حرام فلا يحل السيده قبول الحرام (قال ) فإن قال المكاتب كسبته من حلال جبر الحاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه ولا يحل اسيده أبذا أدام أرقال ) فإن قال المكاتب كسبته من حلال جبر الحاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه ولا يحل اسيده أبذا أدارة إذا علمه من حرام فهلى الحاس سيد الحاكم إحدام أما أمانه من حرام فعلى الحاكم أن يحلفه فإن

<sup>(</sup>١) قوله : قيل فالسكتابة النح ، كذا بالنسخ ، ولعل فيه سقطا ، والأصل « فإن قيل نعم قيل فالـكتابة النح » وحرر ، كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : فهل هذا لم بين أن أوجب الخ ، كذا بالأصل ، والمقام يعطى أن يكون الصواب « فبهذا لم يبن لى أن أو حب الخ » أن أو حب الخ » أه مصححه .

والله المستعان والقول فيه فى قول من لاببيعه ماوصفت من أنه مدبركله وعلى المدبر السيد نصف قيمته وهكذا قال من قال لايباع المدبر فأما نحن فإنا إذا جعلنا لسيده نفض تدبيره وبيعه فتدبيره وصية وهو بحاله مدبر النصف مرقوق النصف للشريك لأنه لم يعتقه فيضمن لشريكه نصف قيمة العبد ويعتق عليه .

# المكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعيرضي الله تعالى عنه قال قال الله عز وجل«والذين يبتغون الـكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك بن جريج أنه قال لعطاء ماالخير؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك؟ قال مانراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق؟ قال ماأحسب خيرا إلا ذلك المال قال مجاهد«إن علمتم فيهم خيرا» المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ماكانت ( فَاللَّاشِينَافِي ) والحير كلة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها قال الله عز وجل « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك همخير البرية «فعقلنا أنهمخيرالبرية بالإيمانوعملالصالحات لابالمال وقال الله عز وجل«والبدنجعلناها لسكم منشعائر الله لسكم فيها خير» فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لاأن لهم فىالبدن مالا وقال،عزوجل «إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا» فعقلنا أنه إن ترك مالا لأن المال المتروك ويقوله «الوصية للوالدين والأقربين» قال فلما قال الله عز وجل«إن علمتم فيهم خيرا»كان أظهرمعانيها بدلالة ما استدللنا به من الـكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدى إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على السكسب فلا يؤدى قال ولا يجوز عندى والله تعالى أعلم في قوله « إن علمتم فيهم خبراً » إلا هذا وليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك مالا بمعنيين أحدهما أن المال لايكون فيه إنما يكونعنده لافيه ولسكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكون أن يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد بالكتابة لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء السكتابة قال ولعل من ذهب إلى أن الحير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه كم يقدر مالا يعتق به كما أفاد أولا والعبد والأمة البالغان في هذا سواء ، كانا ذوى صنعة أو غير ذوى صنعة ، إذا كان فيهما قوة على الاكتساب والأمانة .

# ما يجب على الرجل يكاتب عبده قوياً أمينا

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جربيج قال قات له طاء أواجب على إذا علمت أن فيه خبراً أن أكاتبه ؟ قال ماأراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار وقات له طاء أنأثرها عن أحد ؟ قال لا ( فاللاشنافي ) أما إذا كان المملوك قويا على الاكتساب غير أمين أو أمينا غير قوى فلا شك عندى والله تعالى أعلم في أن لا تجب مكانبته على سيده وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلى لسيده أن يكاتبه ولم أكن أمتنع – إن شاء الله – من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ولا لأحد أن يمتنع منه ( فاللاشنافي ) ولا يبين لى أن بجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوك لأن الآية عتملة أن تكون إرشادا وإباحة لمكتابة يتحول بها حم العبد عما كان علية لاحماكا أبيح الصيد المحظور في الإحرام بعد الإحرام والبيع بعد الصلاة لا أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم فإن قبل فهل فيه دلالة غير ما موصفت ؛ قبل أرأيت إذا قيل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال أوجب كما وجبت المتعة إلا وهو محدود بأقل مايقع عليه ما موصفت ؛ قبل أرأيت إذا قيل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال أوجب كما وجبت المتعة إلا وهو محدود بأقل مايقع عليه ما موصفت ؛ قبل أرأيت إذا قيل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال أوجب كما وجبت المتعة إلا وهو محدود بأقل مايقع عليه ما موصفت ؛ قبل أرأيت إذا قبل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال أوجب كما وجبت المتعة إلا وهو محدود بأقل مايقع عليه ما حياته المناه المناه عليه المناه ال

أكانت لك الحجة ؛ فقلت : نعم فقال وماهي ؛ قلت لو باعه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت استدللت على أن الحرية لم تتم فيه وأنه وصية وأن الوصايا تسكون من الثلث وذلك أنيرأيت أم الولد تعتق فارغة من المال والمكاتب لاتبطل كتابته بموت سيده فلما بطلت وصية هذا وجازيعه استدللت علىأن بيعه فىالحياة جائز لأنه وصية من الوصايا له الرجوع فيها كما يرجع في الوصايا وأنه خارج من معني من يثبت له العتق لأن المكاتب يرق إذا عجر فلا تبطل كتابته حتى يكون يبطلها هو فتبطل بالعجز وكان بسبب من حرية فلم تبطل حتى يبطلها هو ويبطل تدبير المدبر واستدللت علىأن المدبر وصية وإن صار إليه عتق فبالوصية لا بمعنى حرية ثابتة ( ق*الالنت الع*ي ) وزعم آخر قال فجملة فوله لايباع المدبر لأن سيد المدبر إذا ادَّان دينا محيط بماله لم يبع مدبره في دينه ولا في جناية لو جناها المدبر لأنه محبوس على أن يموت سيده يعتق بموته فإن مات سيده وعليه دين بيع في دينه وكذلك إن كانت علىالمدير جناية لم يبيع فيجنايته فمنعه من أن يباع وسيده حي قبل يقع له العتق وقد يموت المدبر قبل سيده فيموت عبدا لأنه لايقع عليه العتق عنده إلا بموت سيده فلما مات سيده وانقضي عنه الرق عنده ووقع عتقه باعه في جناية نفسه ودين سيده فباعه في أولى حالة أن يمنعه فيها من البيبع ومنعه البيبع في أولى حالة أن يبيعه فيها والله المستعان وإياه أسأل التوفيق ( فَالْالْشَائِعِي ) فإن قال فإنى إنما بعته بعد موت سيده لأنه مات ولا مال له وإنما هو وصبة ولا تكون الوصايا إلا من الثلث قيل فذلك الحجة عليك أن تجعله كالوصايا في أن ترقه إذا لم يخرج من الثلث وتمنع من أن تجعله من الوصايا فتجعل لصاحبه الرجوع فيه كما يرجع فيالوصايا فإن قلت إن فيه حرية والحرية لاترد؟ قلت فقد رددتها حين وقعت وإن اعتللت بإفلاس سيده فقد يفلس وله أم ولد فلا يردها وينفذ عتقها وقد يفلس وله مكاتب قد كاتبه على نجوم متباعدة فلا تنقض كتابته ولا يرقه بعد موته إلا بما يرقه به في حياته وقد قلث في أم ولد النصراني تسلم وهي حرة ولم يمت سيدها فيأتي الوقت الذي يقع فيه عتقها حين صار فرجها من سيدها ممنوعا وأنت لاترعي الاستسعاء بالدين قالوا مطلقا لايباع المدبر قالوا هو حر ويسعى في قيمته وكذلك قالوا في أم ولد النصراني فقولهم على أصل مذهبهم أشد استقامة من قولك على أصل مذهبك أفرأيت الرجل إن كان إذا أفلس عبده بمرلة الميت يباع ماله ويحل مالم يكن حل من ديونه فكيف لم يبيع مدبره كما باعه بعد الموتوأحل ديونه بعد الموت؛ فإن قال قائل فقد يفيد مالا قبل فلم أرك انتظرت بدين عليه إلى مائة سنة وجعلته حالا بموته فإن قلت إنما أحكم عليه حكم ساعته وذلك حكم الموت فكذلك بيع مدبره بإفلاسه وقد يمكن في الموت أن يظهر له مال بعد موته لم يكن عرف فلست أراه ترك إرقاقه بعد الموت بما يمكن ولا بيعه في الحياة في إفلاس صاحبه بحكم ساعته ولا سوى بين حكمه في موت ولا حياة وقد أرقه في الحياة بغير إفلاس ولا رجوع من صاحبه فيه حيث لم يرقه من أرق المدبر ولا أحد غيره لأن من أرقه في الحياة إنما أرقه إذا رجع فيه صاحبه وقال إذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما تقاوماه فإن صار للذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره الذي دبره انتقض التدبير إلا أن يشاء الذي له فيه الرق أن يعطيه الذي دبره بقيمته فيلزمه ويكون مدبرا ( فَاللَّشْنَافِع ) ولا يجوز في قوله والله تعالى أعلم لايباع المدبر ماعاش سيده إلا أن يكون مدبرا كله ويضمن الذي دبره لشريكه نصف قيمته لأن التدبير عنده عتق وكذلك هو عنده لو أعتقه ولا يجوز في قوله أن ينتقض التدبير لأنه إذا جعل لسيده المدبر نقض التدبير فسكيف جعل له نقض التدبير إذا لم يشتر المدبر إن كان إذا نقض التدبير فقد جعله له فأثبت عليه في موضع غيره وقد ذكرناه وإن كان لم يرد نقضه فقد جعل له نقضه وهو لايريده وما معنى يتقاومانه وهما لايريدان التقاوم ولا واحد منهما ؟ ما أعرف لـ«يتقاومانه» وجها في شيء من العلم

المدير قلت أفيجوز أن تفرق بين الوصايا فتجعل اصاحبها في بعضها الرجوع ولا تجعل له في بعض بلاخـــبر يازم فيجوز عليك أن يرجع الموصى في المدبر ولا يرجع في عبد لو أوصى بعتَّه غير مدبر قال الناس مجتمعون على أنه يرجع في الوصايا ومتفرقون في الوصية في المدبر قلت فإن اجتمعوا على أن يكون التدبير وصية على أن له أن يرجع في جميع الوصايا غيره وافترقوا فيه فكيف لم تجعل القول قول الذين قالوا يرجع فيه فتستدل على أن من قال لايرجع فيه قد ترك أصل قوله في أنه وصية إذا كان يرده فما سواه من الوصايا ( فالارتشافعي ) ثم ذكرت أن قائل هذا القول يقول لو قال لعبد إذا مت أنا وفلان فأنت حركان له أن يبيعه ولو قال إذا جاءت السنة فأنت حر كان له أن يرجع فيه فقلت فكيف زعمت أن له أن يرجع في هذا ولا يرجع في قوله إذا مت فأنت حر؟ فقال ماهما فى القياس إلا سواء والقياس أن يرجع فيه كله لأن أصل الأمر فيه أن هؤلاء نماليك له أوصى لهم بالعتق فى وقت لم يقع فنثيت لهم به حرية قلنا فهذه الحجة عليك في المدبر قال وأخرجت المدبر اتباعا والقياس فيه أن له أن يرجع فيه قلنا فمن اتبعت فيه إن كان قال قولك أحد أكثر من سعيد بن المسيب فاذكره فقد خالفت القياس كما زعمت وخالفت السنة والأثر وأنت تترك على سعيد بن المسيب أقاويل له لايخالفه فيها أحد وتزعم أن ليست عليك فيه حجة والذين احتججت بموافقتهم من أهسل ناحيتنا يخالفونك في المدبر نفسه فيبيعونه بعسد موت سيده إذا كان على سيده دين ولم يدع ما لا قال هؤلاء باعوه في الحين الذي صار فيه حرا ومنعوه من البيع قبل أن يصير حرا قلت ويقولون أيضا إذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما تقاوماه فإن صار للذى لم يدبر بطل التدبير فقال وهذا أعجب من القول الأول لأنهم أبطلوا التدبير والسيد لاترمد إبطاله وجبروا المالكين على التقاوم وهما لابر مدانه ولا واحد منهما فهذان أبعد قولين قالهما أحد من الصواب قلت فإذا كانت حجتك بأن وافقك هؤلاء في معنى من قولك وأنت تستدرك في قولهم ماتقول فيه هذا القول أفترى فيك وفيهم حجة على أحد لو خالفكم؟ قال مافينا حجة على أحد قلت ولو لم يكن مع من خالفسكم سنة ولا أثر قال ولو قلت فإن الحجة فى السنة قال الحجة مع من معه السنة قلت ولو لم يكن مع من خالفكم سنة كـانت الحجة مع من معه الأثر قال : نعم قلت فهما معا معنا قلت ولو لم يكن أثر كانت الحجة مع من معه القياس ؟ قال نعم قلت وأنت وغيرك تشهد لنا أن السنة والأثر والقياس معنا فكيف ذهبت عن هذا كله؟ فرجع بعض أهل العلم منهم عندهم إلى قولنا في المدبر ( فالالشيافيي ) وأخبرني عن أبي يوسف أنه قال السنة والأثر والقياس والمعقول قول من قال يباع المدبر وما رأيت أشد تناقضا من قولنا فيه ولكن أصحابنا غلبونا وكمان الأغلب من قوله الأكثر لم يرجع عنه مع هذه المقالة وقد حكى لى عنه أنه اشــترى مدبرا وباعه وقال هذه السنة والله تعالى أعلم ( ﴿ وَالرَّانِينَ عَافِعِي ﴾ قال لي قائل منهم لايشك أهل العلم بالحديث أن إدخال سفيان فى حديث عمرو وأبى الزبير فمات فباع النبي صلى الله عليه وسلم مدبره غلط إلا أن الحفاظ كما قلت حفظوه عن عمرو ابن دينار وعن أبى الزبير بسياق يدل على أن سيده كان حيا ولو لم يعلم أن مثل هذا غلط لم نعرف غلطا ولا أمرا صحيحا أبدا ولكن لوكان صحيحا لايخالفه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر بعد موت سيده الذي دبره ما كانالقول فيه إلاواحدا من قولين أحدهما أن التدبير لايجوز إذا لم يكن أنه باعه في دين على سيده لأن أقل أمره عندنا وعندك إذا كان التدبير جائزا أن يعتق ثلثه إن لم يكن علىسيده دين وهذا أشبه بظاهر الحديث الثاني أن الناس إذا اجتمعوا على إجازة التدبير فلا يكون أن يجهل عامتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبعه النبي صلى الله عليه وسلم وشيء منه يخرج منالثات وإن لم يكن ذلك مؤدى في الحديث قال ولولم يكن ذلك حجة في المدبر إلاهذا وكمان صحيحا

فباعه وكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء وأمره إن كان محتاجا أن بيداً بنفسه فيمسك علمها يرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس قال فإن قال قائل فإنا روينا عن أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه أن رسول الله حلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر ( فالالنشافعي ) فقلت له ماروي هـــذا أحد عن أبي جعفر فها علمت يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ماكان لك فيه حجة من وجوه . قال وما هي ؟ قلت أنت لاتثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع نخالفه المتصل الثابت؛ قال فهل يخالفه؛ قلت ليس بحديث وأحتاج إلى ذكره فأذكره على مافيه قال لو ثبت كان بجوز أن أفول باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبركما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد ابن على ( قَالُ السَّمْ افِعِي ) فإن قلت إنه يخالفه قلت هو أدل لك على أن حديثك حجة علىك قال وكيف؛ قلت إن كان محمد بن على قال للمدبر الذي روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع رقبته إنما باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمته كما قلت فغلط من قال باع رقبته بما بين الحدمة والرقية كنت خالفت حديثا وحسدت محمد بن على قال وأين ؟ قلت أتقول إن بيعه خدمة المدبر جائز قال لا لأنها غرر فقلت فقد خالفت مارويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعله باعه من نفسه قلت جابر سمى باعه بثمانمائة درهم من نعيم النحام ويقول عبد قبطي يقال له يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف يوهم أنه باعه من نفسه؛ وقلت له روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فقلت مرسلا وقد رواه معه عدد فطرحته وروايته يوافقه عليها عدد فيها حــديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لايخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبت حديثا رويته عن أبى جعفر يخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبعد مابين أقاويلك وقلت له وأصل قولك أنه لو لم يثبت عن النبيصلي الله عليه وسلم فقال بعض أصحاب الني صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يخالفه فيه غيره لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لها فَكَيْفُ خَالَفْتُهَا مَعَ حَدَيْثُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنتُمْ رَوُونَ عَن أَنَّى إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئا فى البيوع تزعم وأصحابك أن القياس غيره وتقول لا أخالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس والمعقول ( قال ايتنافِين ) وقلت له وأنت محجوج بما وصفنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا عذر لأحد في تركها ولو لم تـكن فها نتبته محجوجا كنت محجوجا بقول عائشة فها تزعم أنك تذهب إليه ولو لم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس ومحجوجا بحجة أخرى قال وماهي ؟ قلت : هل يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصل؛ قال لا قلت والأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس قال لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة قلت وقولك في المدبر داخل في واحد من هذه الأربعة ؟ قال لا قلت أفقياس على واحد منهـا قال أما قياسا في كل شيء فلا قلت فمع أى شيء هو قياس؟ قال إذا حمله انثلث ومات سيده عتق قلت نعم بوصيته كعتق غير المدبر قال فهو قول أكثر الفقهاء قلت بل قول أكثر الفقهاء أن يباع قال لسنا نقوله ولا أهل المدينة قلت جابر بن عبدالله وعائشة وعمر ابن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم ببيعه بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه وقول أكثر التابعين يبيعه فكيف ادعيت فيه الأكثر والأكثر من مضى عليك مع أنه لا حجة لأحـــد مع السنة وإن كنت محجوجًا بكل ما ادعيت وبقول نفسك قال وأين ذلك من قول نفسي؟ فقلت أرأيت المدبر لم أعتقه من الثلث وأستسعيه إذا لم يخرج من الثلث أرأيت لوكان العتق له ثابتا كهو لأم الولد ألم تعتقه فارغا من المال ولا تستسعيه أبدا قال إنما فعلت هذا لأنه وصية قلت أرأيت وصية لا يكون لصاحبها أن يرجع فمها قال لاغير

#### في تدبير ما في البطن

( فالله عنه الله المحمد الله المحمد المحمد

#### في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض

( فَاللَّالِشَنَانِينَ ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل فى صعته رقيقاً أو بعضهم قبل بعض وفى مرضه آخرين كذلك وأوصى بعنق آخرين بأعيانهم فلا يبدى واحد منهم على واحد كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحاً ولآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها لأنه شيء أوقعه لهم فى وقت واحد وكانوا إنما يدلون فى ذلك الوقت معا مججة واحدة وهى أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت فإن خرجوا من الثلث عنقوا معا وإن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعنق من خرج له سهم العنق حتى يستوعب ثلث الميت قياساً على الذين أفرع النبى صلى الله عليه وسلم بينهم حين أعتقم ما لريض فأعنق ثلث الميت وأرق ثائى الورثة .

#### الخلاف في التدبير

( فَاللَّاشِيَّ إِنِي ) رضى الله تعالى عنه : فخالفنا بعض النباس وأجرى في المسدبر خلافا سأحكى بعضه إن شاء الله تعالى فقال لى بعض من خالفنا فيه على أى شيء اعتمدت في قولك المسدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء ؟ قات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها قال فعندنا فيه حجة قلنا فاذكرها . قال : ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره ؟ قال العسلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره ؟ قال فيأيهما باعه ؟ قلت أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه إياه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجاً وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجاً وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم

ملكه وكان الحكي في أن ولدكل ذات رحم عنزلتها إن كانت حرة كان حرا وإن كانت مملوكة كان عبدا لاوقف فها غبر الملك كمان مملوكا كمان ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها وقد قال هذا بعض أهل العلم ومن قال هذا القول انبغي أن يقول فإن رجع السيد في ولدها كان له ولم يكن ذلك رجوعاً في تدبير أمهم وكذلك إن رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير من ولدت وهي مدبرة والرجوع أن يخرجه من ملكه فإن قال قائل فكيف يكون له الرجوع في تدبيرها ولا يكون رجوعه في تدبيرها رجوعا في تدبير ولدها وإنما ثبت لهم الندبير بائن أمهم مدبرة فحكمنا أنهم كمن ابتدى تدبيره ولم بحكم لهم أنهم كعضو منها فما الدليل على ذلك ؛ قيل ألا ترى أن قيمتهم لوكانت مثل قيمتها أو أقل أو أكثر ثم مات السيد قوموا كما تقوم أمهم ولم يعتقوا بغير قيمة كما لانعتق أمهم بغير قيمة فإذا حكمنا بهذا جعلنا حكمهم كحكم أنفسهم وإن ثبت ذلك بهما ولو جعلت حكمهم حكم أمهم وجعلت القيمة لها دونهم ولم أجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقًا لو مانت قبل موت سيدها وأبطلنا تدبيرهم إذا لم تعتق أمهم فهذا لابجوز لمن يقول هذا القول والله تعالى أعلم ( اللابتنائِعي ) وسواء كان ولدها ذكوراً أو إنانا فإنولدت ذكورا أو إنانا فأولاد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وفيهم وترك الرجوع والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالفول في بنات المدبرة نفسها وولد الذكور بمنزلة أمهاتهم إن كن حرائر كانوا أحراراً وإن كن إماء كانوا إماء لمن ملكأههاتهم (قال) وإذا دبر أمنه فولدت أولاداً بعد الندبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها نم ولدت أولادا لأفل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لأن العلم قد أحاط أن الندبير قد وقع عليهما وإن ولدت استة أشهر فصاعدا بعمد الرجوع فالولد ولد مملوك لاندبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيراً ( فَالِلْشَيَائِينَ ) وإذا دبر جازية له ، نم قال تدبيرها ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد تلده ولا ولد لها فليس هذا بشيء لأنه لايرجع إلا فها وقع له تدبير فائما مالم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء يرجع لاشيء له يرجع فيه وإذا ولدت المدبرة ولدا فاختلف السيد فيه والمدبرة أو المدبرة وورثة السيد بعد موت السيد فقال السيد أو الورثة ولدتيه قبل الندبير وقالت المدبرة بل ولدته بعد التدبير فالقول قول السيد أو الورثة لأنهم مالكون وهي مدعية إخراج ملكهم من أمديهم ، وعلى من قلت القول قوله اليمين بما قال فإن أفامت بينة بما قالت كمانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وإن أفامت بينة وأقام السيدأو ورثنه بينة بدعواهم كانت بينتهم أولى وكمان ولدها رقيقاً من قبل أنهم مملوكون في أيديهم فضل كينونهم في أيديهم بالملك فهي وهم مدعون ومقيمون بينة ولوكانت أمة بين اثنين فدبراها ثم جاءت بولد فادعاه أحدهما كان ابنه وضمن نصف قيمته ونصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه إن شاء شريكه لأن مشيئته أخذ قيمتها رجوع في تدبيرها وكانت أم ولد له ولو ألقت الولد الذي ادعى ميتا لم يكن له قيمة ولو جني إنسان جناية فأخذ لهـا أرشآ كـان الأرش بينهما والقول الثانى أن الرجل إذا دبر أمنه فولدت بعد الندبير أولادا فهم مملوكون وذلك أنها إنما هي أمته موصي لها بعتقها الصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها فليست هذه حرية ثابتة وهذه أمة موصي لها والوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه وأولادها مملوكون وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم ﴿ وَاللَّهُ عَانِهِي ﴾ أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء قال أولاد المدبرة مملوكون وقال هذا غير أبى الشعثاء من أهل العلم والله سبحانه وتعالى أعلم ( قَالَالَثُ يَافِعي ) والعَتق مخالف للتدبير عندكل أحد ولو أعتق رجل أمة لها ولد لم يعتق ولدها بعتقها بحال إلا أن يعتقهم .

ليس بعتق بنات ولا يحول بين السيد و بين بيعه و به أقول و إن كان معسرا فنصفه حر و نصفه الآخر مدبر والقول الثانى أنه لا يعتق منه إلا ماعتق والنصف الآخر مدبر مجاله يرجع فيه صاحبه متى شاء .

#### مال المدير

( فاللاشنافي ) رضى الله تعالى عنه وما اكتسب الدبر فى تدبيره من شىء ثم عتق بعد موت سيده فهو مال لورثة سيده لأن الدبر لا يملك شيئا إلا شيئا كسبه بعد العتق وما يملك المعلوك من شىء فإنما يملك السيده وكذلك لسيده قبض جميع ماله قبل الرجوع فى تدبيره بأى وجه كان الملك بكسب أو هبة أو وصية أو جناية جنيت عليه أو غير ذلك ولو ثبت المدبر على تدبيره حتى مات سيده فعتق وبيده مال يقرأنه إنما أفاده قبل موت سيده كان ميراثا لسيده ولو قال أفدته بعد موت سيدى كان القول قوله مع عينه وعلى الورثة البينة أنه كان ملكه قبل موت سيده فإن جاءوا بها على المال أو بعضه أخذوا ماأفاه وا عليه البينة وإن لم يأتوا بها كان ما فى يديه له ولو كان ذلك بعد موت سيده بساعة لأن كثير المال قد يفاد فى ساعة ويتعذر قليله فى الزمان الطويل فإذا أمكن بوجه أن يملك مثل ذلك المال فالقول فيه قوله مع يمينه ( في الليشنافيق ) ولو اختلف المدبر وورثة من دبره فى مال فى يده فأقام المدبر البيئة أنه أفاده بعد موت سيده والورثة البينة أنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده كانت البينة بينة المدبر والقول قوله لأنهم مستوون فى الدعوى والبينة ولو فضل فى كنونته فى بده فهو أرجح منهم سببا ولوكان فى يده مال فأقام الموبل قوله مع يمينه ولا أخرجه من يديه وسيده حى وقال المدبر كان فى يديه يملكه أو هو يملكه فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه وسواء جميع حكم المدبر كان المدبر صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا أو امرأة أو رجلا .

#### ولدالمدبر

( فالله تعلق على رضى الله تعالى عنه وإذا أذن الرجل لمدبره فنكح قبل التدبيرأو بعده فسواء وما ولد له فحكم المولود فى الحرية والرق حكم الأم النى ولدته إن كانت حرة كان حرا وإن كنانت أمة كان عبدا كما يكون هذا فى الحر والعبد غير المدبر ( فالله تعلق أن ينكح إلا بإذن سيده ولا الهدبر ولا من لم تكمل فيه الحرية أن ينكح إلا بإذن سيده وليس له أن يتسرى محال وإذا أذن له سيده بالتسرى فتسرى درأنا عنه الحد بالشهة وألحقنا به الولد وفرقنا بينهما مى علمنا فإن لم نعلم حتى مات السيد وه لك المدبر الأهة لم تكن الأمة أم ولد له بذلك الولد محال الأنه وطء فاسد لاوطء ملك صحيح ولا تكون الأمة أم ولد والوطء من مالك لها حركامل الحرية .

#### ولد المدبرة ووطؤها

( فاللشنافي ) رضى الله تعالى عنه ولسيد المدبرة أن يطأها لأنها على الرق (قال) أخبرنا مالك عن نافع عن العن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان ( فاللشنافي ) وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية عمرها وهي مدبرة فسواء والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب والله تعالى أعلم فأما أحدهما فإن سيد المدبرة لما دبرها ولم يرجع في التدبير فكانت مملوكة موقوفة العتق مالم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من (م ٤ - ٨)

أو ملك يصع ثم أسلما لم يرد إليه ما أخرج من ملكه إلى مثله الحسكم فيه أن لايرد عليه ما أخرج منهمالم محدث أخذا له فى دار الحرب فلا يخرج من يديه ماغلب عليه فى دار الحرب والعتق إخراج شىء من يديه لم يرجع فيا خذه بعد إخراجه فلا يكون له أخذه بعد أن يصير إلى دار الإسلام ، قال والحجة فى هذا مكتوب فى كتاب غير هذا .

#### في تدبير المرتد

( فَاللَّاشِيَانِينَ ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر المرتد ففيه أفاويل أحدها أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه وإن قتل فالتدبير باطل وماله في، ومن قال هذا القول قال إنما وقفنا ماله عند ارتداده لينكون فيئا إن مات على الردة وراجعا إليه إن رجع فلما مات على الردة علمتأن ردته نفسها صيرت ماله فيئا والثانى أن التدبير باطل لأن ماله موقوف يكون فيئا وماله خارج إلا بأن يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله ومن قال هذا القول قال إن ماله خرج من يديه إلا أن يعود وإنما يملكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة فتدبيره كان وهو غير مالك وهذا أشبه الأفاويل بأن يكون صحيحا وبه أقول والثالث أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات لأنه لايملك ماله إلا بموته وبموته يقع العتق ومن قال هذا أجاز عنقه وجميع ماصنع في ماله (قال الربيع) للشافعي فيها ثلاثة أفاويل أصحها أن التدبير باطل .

#### تدبير الصبي الذي لم يبلغ

( فَاللَّانِ عَانِي ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الغلام الذى لم يعقل ولم ببلغ ثم مات فالتدبير جأئز فى قول من أجاز الوصية لأنه وصية ولوليه فى حياته بيع مدبره فى النظر له كما يكون له أن يوصى لعبده فيبيعه وإن مات جاز فى الوصية وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم تجز وصيته (قال) ومن لم يبلغ فتدبيره باطل ولو بلغ ثم مات كان باطلاحى حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ فى حياته وإذا دبر المعتوه أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره وإن كان يجن ويفيق فدبر فى حال الإفاقة لم يجز .

#### تدبير المكاتب

( فَاللَّشَيْافِعِي ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل مكاتبه فإن أدى قبل موت السيد عتق بأداء الكتابة الوان مات السيد ولم يؤد عتق بالتدبير وبطل ماكان عليه من النجوم إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث عتق منه بقدر ما حمل الثلث وإن شاء إذا دبر قبل موت السيد أن يعجز كان له أن يعجز وكان لسيده أخذ ماكان له من مال ولا تبطل الكتابة بالتدبير منقصا لثىء من الكتابة عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عتق بعد ومتى وقع سقط مايبتى من ولا يكون التدبير منقصا لثىء من الكتابة عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عتق بعد ومتى وقع سقط مايبتى من الكتابة ( فَاللَّاشَافِي ) رضى الله تعالى عنه وإذا مات السيد وله مكاتب لم يسع المسكاتب ولا كتابته في دينه ويؤه بنجومه في دينه فإذا مجز بيع في الدين وكان رقيقا والمكاتب يخالف المدبر ، المدبر يباع فيه لأنه وصية ويبيعه سيد بنجومه في دينه فإذا عبد بين اثنين فدبر أحدهم في حياته والمكاتب لايبيعه سيده في دين ولا غيره ولا بعد موته حتى يعجز ولوكان عبد بين اثنين فدبر أحدهم نصف قيمته وله و موسر ففيه قولان أحدهما أنه حركاه وعليه نصف قيمته وله و لاؤه لأن التدبي

إلا ما أخذ من ثائه وهو لم يأخذ من ثائه شيئا غير ماوصى به وشريكه على شركنه من عبده لا يعتق إن مات شريكه الذى دبره أو عاش ولو قال لعبده متى مت ومات فلان فا أنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما ، ولو كان بين اثنين فقالا معا أو متفرقين متى متنا فا أنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما أو قالا أنت حبس على الآخر منا حتى عموت ثم أنت حركان كل واحد منهما قد أوصى لصاحبه بنصفه بعد موته ثم هو حر فيسكون وصية فى الثلث جائزة ويعتق بموت الآخر منهما ، والله أعلم .

#### في مال السيد المدير

( فَاللَّاشَافِعَى ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل عبده وترك مالا غائبا وحاضرا لم يعتق من المدبر شيء إلا بما حضر في أيدى الورثة وعتق في ثلث ماوصل إلى الورثة ولم يعتق في الفائب حتى يحضر فيا خذ الورثة سهمين ويعتق منه سهم وإن حضر فهلك قبل أخذ الورثة له كان كما لم يترك وبعتق فيما علم للسيد من ماله دون مالم يعلم ، وكان للورثة أخذ جميع مافى يد المدبر من مال أفاده قبل موت سيده فإذا مات وأفاد مالا بعد موت السيد فإن خرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسب بعد موت سيده بقدر ما يخرج منه من الثلث وسلم البقية إلى ورثة سيده ولا مال لمدبر ولا أم ولد ولا عبد أموال هؤلاء لساداتهم إذا أعتقوا أخذت أموالهم من أيديهم لاتسكون الأموال إلا للا حرار والمكاتب إذا عتق ، وكان أفاد مالا في كتابته .

#### تدبير النصراني

( فالله المعرائي عنه إذا دبر النصرائي عبداً له نصرانيا فائسلم العبد المصرائي قبل للنصرائي النصرائي أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده قبل للنصرائي نحول بينك وبينه ونحارجه وندفع إليك خراجه حتى تموت فيعتق عليك وبكون لك ولاؤه أو ترجع فنبيعه وهكذا يصنع في المكاتب وأم الولد نمنعه عن أم الولد حتى يعجز فنبيعه أو يؤدى فيعتق وفي النصرائي المدبر قول آخر أنه يباع عليه بكل حلى ولائمرائي من مال مدبره وعبده وأم ولده مسلمين ما المسلم من أخذه .

#### تدبير أهل دار الحرب

( فالله المنتاجي ) رضى الله تعالى عنه وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبداً له فالتدبير جائز فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم منعها وإن أسلم العبد المدبر قلنا للحربي إن رجعت في الندبير لم منعك الرجوع في وصيتك وبعنا عليك العبد أبيت أم أطعت لأنا لاندعك تملك مسلما لنا بيعه عليك وإن لم ترجع فا ردت المقام خارجناه لك ومنعناك خدمته لك وإن أردت الرجوع إلى بلادك فإن رجعت في تدبيره بعناه وإن لم ترجع خارجناه ووكات بخراجه إن شئت من يقبضه لك فإذا مت فهو حسر ولو دبره في دار الحرب ثم خرج إلينا مقما على التدبير كان مدبراً مالم يرجع في التدبير بأن يخرجه من ملكه وفيه قول آخر أنه يباع بكل حال وكذلك لو أعتق في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام ولم يحدث ملكا له بغصب يغصبه إياه يسترقه به في دار الحرب بعد العتق كمان حراً فإن قال قائل كيف يكون العتق في دار الحرب جائزاً قيل العتق إخراج ملك إلى صاحبه بيبع

ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا وإن شاء الثبات على الكتابة ثبتناه عليها فإن أدى عنق وإن مات سيده قبل الأداء عنق بالتدبير إن حمله الثلث فإن لم بحمله الثلث عنق منه ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ماعتق منه وإن قال أردت الرجوع في التدبير فلا يكون رجوعا إلا بأن يخرجه من ملكه فهو مدبر وهو مكاتب والقول الثاني أنه يسأل فإن قال أردت الرجوع في التدبير فهو رجوع وهو مكاتب لا تدبير له وإن كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبراً ، فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبير وإن دبر عبده ثم كاتبه فلم يؤد حق مات عنق من الثلث وبطلت الكتابة لأن الكتابة لاتكون إبطالا للتدبير إنما يكون إبطاله بأن يقول مالكه أردت إبطاله ويخرجه من ملكه قبل الكتابة .

#### جامع التدبير

( فَاللَّاشَعَافِعِي ) وإذا قال الرجل لعبده : يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فذهب عقل السيد ودخل العبد الداركان مدبرا ولو أعتقه بدخول الدار صحيح العقل ثم ذهب عقله فدخل العبد الدار والسيد ذاهب العقلكان حرا وإن كان السيد قال هذا وهو ذاهب العقل ثم دخل العبد الدار والسيد صحبح العقل لم يعتق لأنه قال المقالة وهو ذاهب العقل لو أعتق لم مجز عتقه ولو أوصى لم تجز وصيته لأنه لم يعقل عتقا ولا وصية ولا غيرهما ( فالالشِّنافِي ) ولو قال يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فلم يدخل العبد الدار حتى مات السيد ثم دخلها لم يعتق لأن العبد قد خرج من ملك السيد وصار لغيره مملوكا ولو قال متى دخلت الدار فأنت حر فمات السيدثم دخل العبد الدار لم يعتق لأن العتق وقع وهو في ملك غيره ولو قال رجل لعبده متى مت فأنت حر أو غير حر ثم مات لم يكن العبد حرا واو قالمتي مت أنا فأنت حر وله عبيد لم يدر أيهم عني بهذا ثم مات ولم بيين أفرعنا بينهم فأيهمخرج سهمه أعتقناه ولو قال رجل لعبد له متى مت وأنت بمكة فأنت حر ومتى مت وقد قرأت القرآن كله فأنت حر فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرآ وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله لم يعنق ولو قال له متى مامت وقد قرأت قرآنا فأنت حر فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآنا فهوحر ولو قال له متىمت فأنت حر إن شاء ابنى فلان فإن شاء ابنه فلان فهو حر وإن لم يشاء فليس بحر وإن ماتابنه فلان قبل يشاء أو خرس أو ذهب عقله قبل أن يشاء لم يكن حرا إلا أن يبرأ من خرسه أو يرجع عقله فيشاء فيـكونحرا إن خرج من الثلث ( وَاللَّهُ مَا أَنِّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا أَعْتَقَهُ عَلَى شَرَطُ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَعْتَقَ إِلاَّ بِأَنْ تَكُمُّلُ الشَّرُوطُ الَّتِي أَعْتَقَهُ عليها أو الصفة أو الصفات ولا أعتقه با ُ فل نما شرط أنه يعتق به أبدا ومثـــل هذا الرجل يقول لجاريته أو عبده في وصيته إن مت من مرضي هذا فا أنت حر أو أنت حرة ويوصي لناس بوصايا ثم يفيق من مرضـه ثم يموت ولم ينقض وصيته فلا يعتق العبد ولا الأمة ولا ينفذ لواحد من أهل الوصايا وصية لأنه أعطاه إياه في حال فلا يكون له في غيرها فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه .

#### المبديكون بين اثنين فيدبره أحدهما

( فَاللَّاشَيْ ابْعَى ) رضى الله تعالى عنه وإذا كان العبد بين اثنين فيدبره أحدهما فنصيبه مدبر ولا قيمة عليه الشريكه لأنه قد أوصى لعبده فى نفسه بوصية له الرجوع فيها فلما لم يوقع العنق بكل حال لم يكن ضامنا اشريكه ولو مات فعنق نصفه لم يكن عليه قيمة لأنه وصية ولو أوصى بعتق نصفه لم يقوم عليه النصف الآخر لأنه لامال له

في عنقه فإن قال نعم قبل وإنما لم يكن لمالكه إبطاله لأن لغيره من الآدميين فيه ملك شيء دونه ؟ فإن قال نعم قبل أفتجد مع مالك المدبر فيه ملك شيء من الأشياء من الآدميين غيره ؟ فإن قال لا . قيل أفتجد مالك المدبر يقدر على يعه وإبطال تدبيره فإن قال أما في قولك فنعم قيل فقد فرقت بينهما وإذا أعطيت أن لي أن أبيع المدبر فقد زعمت أنه ليس فيه عنق لازم بكل حال إنما فيه عنق إن كان كوصيتك لعبدك إن مت من مرضك أو سفرك فهو حر فإن مت كان حرا وإن شئت رجعت ولو كانت فيه حرية ثابتة في الحين الذي يقال له هذا فيه لم يرق بحال أبدا ( قالال يَنافِي ) ويقال لأحد إن قال هذا أرأيت أم الولد أليس تعتق بموت سيدها من رأس المال فلا يكون لسيدها بيعها ولا إخراجها إلى ملك أحد ؛ فإن قال نعم قيل فهي أوكد عتقا من المسدير عندنا وعندك فإن قتلها عبد وأسلم إلى سيدها أو أمة فأسلمت أو حر فدفع ثمنها أيقوم الثمن مقام أم الولد أو الأمة المسلمة بها؛ فإن قال لا قيل لأن أم الولد لم تعتق وماتت وهيمملوكة والولد الذي كان منها إنما عتقت به إذا كانت ولدته، في سيدها إذا مات سيدها والذي دفع أو دفعت في جنايتها لم تلد من سيدها فتعتق عليه بالولد؟ فإن قال نعم قيل له وكذلك المدبر هو المشروط له العتق بوصيته فلم يبلغ شرطه وقتل مملوكا وليس أحد بدله فى ذلك الشرط بتلك الوصية فيعتق بها (قال) وإن كانت الأمة الجانية حبلي فحكم ولدها حكم عضو منها مالم يزابلها إذا بيعت فهو كعضومنها لايخرج من البيع فإن ولدن قبل أن تباع بعد الجناية وقبل الحكم أو بعده فسواء لايدخل ولدها في الجناية لأنه إذا فارقها فارق حَمْمًا فِي الجناية لأنه غير جان وكان حَمَّه حَمَّ أمة جنت ولها ولد فمن رأى بيعها والتفريق بينها وبين ولدها باعها ومن لم ير بيعها إلا مع ولدها فلم يتطوع السيد بفدائها باعهما ورد على السيد حصة الولد من الثمن وأعطى المجنى عليه ثمنها إن كان قدر جنايته أو أقل لم يرد عليه وهذا أشد القولين استقامة على القياس على السنة ومعناها والله تعالى تعالى أعلم وبه أفول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بيع ولد امرأة فرق بينها وبينه للصغر وليس بيع المالك للسع بهذه العلة بأكثر من بيع الصغير بما لزم الأم البيع فيه ( فإلال: ﴿ اللهِ ) وإذا جني المدبر أو المدبرة جناية يبلغ أرشها مائة من الإبل ولم تكن قيمة الجانى خمسين من الإبل والمدبر مال وولد فماله مال سيده لاحق المجنى عليه وهو كسائر ماله ولا يدخل ولد المدبرةولا ولد المملوكة غير المدبرة فىجنايتهما لأنهم لم يجنوا فيدخلوا فىجنايته وهم كمال سيده سواهم ( قالالنظافِي ) وإذا حنى على المدبر أو المدبرة جناية فعلى الجاني عليهما أرش الجناية عليهما بقدر قيمتهما نملوكين لاندبير فيهما إن جني علمهما بقطع أيديهما فعليه نصف قيمة كل واحد منهما يدفع إلى سيدهما ويقال له هو كمال من مالك لك أن تملكه كمالك ملك المدبر والمدبرة وبيعهما ولك أن تصنع فيه ماشئت وعلى الجانى على المدبر أو المدبرة إن كانت جنايته نفسا قيمتهما مملوكين يوم تقع الجناية صحيحين أو مريضين كانا وإن كانت المدبرة حبلي فقتلها فعليه قيمتها حبلي ولا شيء في ولدها وإن جني عليها فألقت جنينا ميتا وماتت فني الجنين عثمر قيمة أمه يوم مجنى عليها وفي الأمة قيمتها وقيمة جنينها لسيدها يصنع به ماشاء كما وصفت قبل هذا وإن ألقت جنينا حيا ثمرمات وماتت ففيها قيمتها وفى الجنين قيمته إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه وإن كـان ميتا فحكمه حكم أمه .

#### كتابة المدبر وتدبير المكاتب

( فَاللَّانَافِع ) وإذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه فليس الكتابة بإبطال للتدبير إنما إبطاله أن بخرجه من ملسكه قبل الكتابة ويسأل فإن قال أردت إثباته على التدبير غير أنى أردت أن أتعجل العتق فهو مدبر مكاتب وهكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو مكاتب معها وإن كانت مدبرة مكاتبة فولدها مكاتب مدبر (قال) وإذا كاتب عبده

رجوع في التدبير ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول بيين أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ماتقاطعا عليه فإن أداه عتق فإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير ( فاللات بافيي ) وإذ دبر الرجل عبده ثم لم بحدث رجوعا في تدبيره ولا نقضا له ولم يحق في عتق المدبر شيء يباع به فهو على تدبيره ولو دبر السيد ثم خرس فلم ينطق حتى مات كان على تدبيره ولا ينقض التدبير إلا بإبطاله إياه في حياته بإخراجه من يديه أو ماوصفت من حق يلزمه في عتق العبد أو ذمة السيد ولو دبره ثم خرس وكان يكتب أو يشير إشارة تفهم فرجع في تدبيره بإشارة أو كتاب كان رجوعه كرجوع بالسكلام إذا أخرجه من ملكه ولو دبره صحيحا ثم غلب على عقله ثم رجع في التدبير وهو مغلوب على عقله لم يكن رجوعا وكذلك لو دبره مغاوب على عقله ثم يحدث له تدبيرا كان التدبير وهو مغلوب على عقله بم على عقله .

#### جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لايخرجه

( فَالْالنُّ نِافِعِي ) رضي الله تعالى عنه وإذا جني المدبر جناية فهو كالعبد الذي لم يدبر إن شاء سيده تطوع عمه بإخراج أرش الجناية فإن فعل فليس ذلك ينقض الندبير وهو على تدبيره وإن لم يفعل فكانت الجناية تستغرق عتقه بيع فيها فدفع إلى المجنى عليه أرش جنايته وإن نقص ثمنه عن الجناية فلا غرم على سيده وإن كانت الجناية قلملة وثمن المدبر كشيرا قيل لسيده إن أحببت أن يباع كله ويدفع إلى المجنى عليه أرش الجناية ويدفع إليك بقية أممنه بعناء لأنه قد كان لك بيعه بلا جناية وإن أحببت أن لايباع كله بينع منه بقدر أرش الجناية وكان مابق لك رقيقا مدبرا كان الذي بقي من العبد الثلث أو أقل أو أكثر ثم لك فما بقي من العبد ماكان لك في كله من إبطال تدبيره وبيعه وغير ذلك وإنما ذلك بمنزلة تدبير ذلك الثلث إبتداءاً ﴿ ﴿ إِلَّالِنَ مَا إِنِّي ﴾ ولوكانت على سيد العبد أيمان لا يرجع في شيء من تدبيره فجني بيع منه بقدر الجناية وكان ما قبي منه على التدبير ولا حنث عليه لأنه ليس هو الذي ماعه ( فَالْالشَنْافِي ) وإذا جني على المدبر فهو كعبد غير مدبر جني عليه وهو عبد في كنل جناية لأنه كمن لم يدبر مالم يمت سيده فيعتقه فتتم شهادته وحدوده وجنايته والجناية عليه وسهمه إذا حضر الحرب وميراثه كل هذا هو فيه عبد وكذلك طلاقه و نــكاحه وما سوى ذلك من أحكامه ( .فَالالنَّتْ افِين ) ولو جني عليه حر جناية تتلفه أو تتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ماأصيب منه كـان مالا من ماله إن شاء جعله في مثله وإن شاء لا ، فهو له يصنع به ماشاء وإن كان الجانى عليه عبدا فأسلم إليه والمدبر الحجني عليه حي فهو على تدبيره والقول في العبد المسلم في خروج المدبر إلى سيده المدبر كالقول فما أخذ من أرش جنايته من دنانير أو دراهم فإن شاء جعله مدبرا معه وإن شاء كـان مالا من ماله يتموله إن شاء ( فالالشفائع ) فإن أخذ العبد بما لزم الجاني له من أرش الجناية على مدبره ثم سكت فلم يقل هو مدبر مع العبد ولا هو رقيق فليس بمدبر إلا بأن يحدث له تدبيرا وكذلك لو قتل مدبرا فأسلم إليه عبد أو عبدان قتلاه لم يكونا مدبرين إلابأن يحدث لهما تدبيرا فإن قال قائل فلم زعمت أن العبد المرهون إذا جىعليه فكان أرش جنايته عبدا أو مالاكانا كماكان العبد مرهونا لأنه بدل منه ولا تزعم أن المال المأخوذ في أرش الجناية على المدبر والعبد المأخوذ في ذلك يقوم مقام المدبر فيكون مدبرا والمال موضوعا في مدبر أو معتق؟ قيل له فرقت بينهما لافتراقهما فإن قال فأين الفرق بينهما؟ قيل أرأيت العبد المرهون لسيده بيعه أو هبته أو الصدقة به أو إبطال الرهن فيه فإن قال لاقيل ألأن لصاحب الرهن في عنقه حقا لا يبطل حتى يستوفيه؟ فإن قِال نعم قيل ومالك الرهن مالك لشيء

بقدره وكان عليه ما يقي من الكتابة وكان على كتابته إلا أن يعجز لأنه قد يريد تعجله العتق وبريد العبد تعجبال العتق فكانب ( فالله منافعي ) ولو دير رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل حر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدير القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله قبل يسأل لم يعتق العبد أبدا إلا بأن عوت السيد المدبر وهو نخرج من الثلث وتحدم فلانا ثلاث سنين فإن مات فلان قبل موت سيد العبد أو بعده ولم نخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا لأنه أعتقه بشرطين فيطل أحدهما وإن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير وأن نحدم فلانا ثلاث سنين ثم هو حر فالتدبير باطل وإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر وإن مات فلان قبل يخدمه أو وهو يخدمه العبد لم يعتق وإن أراد السيد الرجوع فى الإخدام رجع فيه ولم يكن العبد حرا وإن قال أردت أن يكون مدبرا بعد خدمة فلان ثلاث سنين والتدبير بحاله لم يعتق إلا مهما معاكما قلنا في المسئلة الأولى ولو أن رجلا دبر عبداً له ثم قال قبل موته إن أدى مائة بعد موتى فهو حر أو عليه خدمة عشير سنين بعد موتى ثم هو حر أو قال هو حر بعد موتى بسنة فإن أدى مائة أو خدم بعد موته عشر سنين أو أتت عليه بعد موته سنة فهو حر وإلا لم يعنق وكان هذا كله وصية أحدثها له وعليه بعد التدبير شيء أولى من التدبير كما يكون لو قال عدى هذا لفلان ثم قال بل نصفه لم يكن له إلا نصفه ولو قال رجل عبدى لفلان ثم قال بعد ذلك عبدى لفلان إذا دفع إلى ورثتي عشرة دنانبر أو إلى غير ورثتي عشرة دنانير فإن دفع عشرة دنانير فهو له وإلا لم يكن له لأنه إحداث وصة له وعلمه معد الأولى بنتفض الشرط في الأولى والآخرة إذا نقضت أحق من الأولى ( قَالِلْشِيَافِي ) ولو جني المدبر جناية فلم يتطوع السيد أن يفديه فباعه السلطان ثم اشتراه ثانية لم يكن مدبرا بوجه من الوجوه وكان بيم السلطان عليه فها بجب عليه فيه كبيعه على نفسه وكان إبطالا للندبير ولو افتداه سيده متطوعًا كان على التدبير ولو ارتد العبد المدير عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أخذه سيده بالملك الأول كان على تدبيره ولا تنقص الردة ولا الإباق لو أبق تدبيره وكذلك لو أوجف عليه المسلمون فأخذه سيده قبل أن يقسم أو بعد مايقسم كان مدبرا فكان على الملك الأول مالم يرجع سيده في تدبيره بأن يخرجه من ملكه ولو وقع في المقاسم كان لسيده أن يأخذه بكل حال وكان على التدبير ولو كان السيد هو المرتد فوقف ماله ليموت أو يقتل أو يرجع ثانيا فيكون على ملك ماله لحق بدار الحرب أو لم يلحق ثم رجع إلى الإسلام فهو على ملك ماله والعبد مدبر بحاله ولو مات كان ماله فينا وكان المدبر حرا لأن المسلمين إنما ملسكوا مال المرتد السيد المدبر ولم يكن للورثة أن يملكوا بالميراث شيئا ودنيهم غير دينه (١) إلا أنهم إنما ملكوا في الحياة وكان التدبير وهو جائز الأمر في ماله ولو قال المدبر قد رددت التدبير في حياة السيد أو بعد موته لم يكن ذلك له وليس ما يعتق به العبدكم يوصي به الحر من غير نفسه كل من أوصى له عال علكه عن نفسه كان له رد الوصية وكل من أعتق عتق بتات لم يكن له رد العتق لأنه شيء أخرج من يدى المعتق تاما فتثبت به حرمة المعتق وبجب عليه الحقوق وكذلك إذا أعتق إلى وقت ( فَاللَّاشَانِينَ ) ولو دبر أمته فوطئها فولدت كانت أم ولد تعتق بعد الموت من رأس المال ولو دبر عبده ثم كاتبه كان مكانبا وغير خارج من التدبيرلأن الكتابة ايست رجوعا في الندبير ( فَاللَّاشِيافِيم ) ولو دبره ثم قال له أنت حر على أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في الندبير وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إن أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عنق بالتدبير فإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو

<sup>(</sup>١) قوله : « لا أنهم إنما ملكوا في الحياة » كذا بالأصل وراجع ميراث المرتد تعلم أن مقصوده الرد وقوله « وكمان التدبير وهو جائز الغ » المقصود به تعليل كون المدبر يصير حرا ، فتدبر . كتبه مصححه إ

مريضا أو صحيحا بأن بخرجه من ملكه كما لو أوصى بعبده لرجل أو داره أو غير دلك كان له أن يرجع في وصينه مريضا أو صحيحا وإن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلك فالمدبر من الثلث لأنه وصية من الوصايا ( فالله في ) أخبرنا على ابن طبيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال المدبر من الثلث ( فالله في ) قال على بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا فقال لى أصحابي ليس بمرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته ( فالله في ) قال الشافعي والحفاظ الذين بحدثونه يقفونه على ابن عمر ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث (قال الربيع) للشافعي في المدبر قولان : أحدهما إنه إذا دبره ثم رجع فيه باللسان لم مخرج من التدبير حتى يخرجه من ملك مبيع أو هبة أو صدقة لأن الذي صلى الله عليه وسلم أخرج المدبر من ملك صاحبه ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه الذي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني أنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في الوصية وهذا أصح القولين عندى .

#### إخراج المدبر من التدبير

( فَالِلْ شَيْحُ أَفِي ) وإذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه وإنقال له المدبر عجل لي العنق والك على خمسون دينارا قبل يقول السيد قد رجعت في تدبيري فقال السيد نع فأعتقه فهذا عتق على مال و هو حركله وعليه الخسون وقد بطل الندبير وإذا لزم سيد المدبردين محيط بماله بيع المدبر في دينه كما بباع من ليس بمدبر من رقيقه لأن سيده إذا كان مسلطا على إبطال تدبيره بالبيم وغيره فليس فيه حرية حاثلة دون بيعه في دين سيده وبيعه في حياته نفسه وغير ذلك تما يباع فيه العبد غير المدبر ولو لزم سيده دين بدئ بغير المدبر من ماله فبينع عليه ولا يباع المدبر حتى لايوجدله قضاء إلاببيعه أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى برجع فيه أو لايوجدله مال يؤدى دينه غيره ( فالالمَ نَافِي ) ولو لم يلزم سيده دين كان له إبطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك نما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل لو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للندبير حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو يخالف الوصية في هذا الموضع ويجامع مرة الإيمان وكذلك لو دبر. ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو ندم عليها أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد موتى كذا فهو حر فهذا كله رجوع في الندبير باتصاله ولو دبر نصفه كان نصفهمدبرا ولم يعتق بعد موته منه إلا النصف الذي دبر لأنه إنما له من ثلثه ما أخذ وإذا لم يأخذ إلا نصفه فلا مال له بعد موته يقوم عليه فيه لأن الله عز وجل نقل ملحكه إلى ملك الأحياء الذين ورثهم فلا مال له بعد موته يقوم عليه ولودبر. ثم أوصى بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا فإن رد صاحب الوصية الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به وكذلك لووهب نصفه وهو حيأو باع نصفه وهوحيكان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع أو وهب والنصف الثاني مدبراً ما لم يرجع فيه وإذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عبده كان له أن يبيع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري ثلثك أو ربعكأو نصفك فأبطلته كان مارجع فيه منه بإخراجه من ملسكه خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهوعلى تدبيره عاله فإذا دبره ثم كاتبه فليس الـكتابة إبطالا للتدبير إنما الـكتابة في هذا الموضع بمنزلة الحراج والحراج بدل من الحدمة وله أن يختدمه وأن يخارجه وكذلك يكاتبه إذا رضىفإن أدىقبل موته عنق بالكتابة وإن ماتعتق بالتدبير إن حمله الثلث وبطل مابقي عليه من الكتابة وإن لم يحمله الثلث عثق ماحمل الثلث منه وبطل عنه من الكتابة

والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحاً لأنه لم يحدث في المرض شيئا وهذا موضع يوافقنا فيه جميع من خالفنا من الناس في أن يجعل له الرجوع قبل يقدم فلان أو يبرأ فلان وإذا سئلوا عن الحجة قالوا إن هذا قد يكون ولا يكون فليس كما هو كائن فقيل لهم أو ليس إعما يعتق المدبر والمعتق إلى سنة إذا كان العبد المعتق حيا والسيد ميتا وقد مضت السنة ؟ أو ليس قد يموت هو قبل يموت السيد وتكون السنة وليس له يقين حكم يعتق به ؟ وقد يفقد سيد المدبر فلا يعرف موته ولا يعتق وقد يمكن أن يكون قد مات ولكن لم يستيقن معرفته إنما يعتق باليقين ( فالالسنافيي ) ولا أعلم بين ولد الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وبين ولد المدبرة والمعتقة إلى سنة فرقا يبين بل القياس أن يكونوا في حال واحدة ولو قال إذا قدم فلان فأنت حر، متى مت، أو إذا جاءت السنة فأنت حر، متى مت أن مدبراً في ذلك الوقت ولو قال أنت حر إن مت من مرضى هذا أو في سفرى هذا أو في عامى هذا فليس هذا بتدبير ( فالالشنافيي ) وإذا صح ثم مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا والتدبير ما أثبت السيد التدبير فيه لمدبر ( فالالشنافيي ) وإذا صح ثم مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا والتدبير ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر ( فالالشنافيي ) وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتى بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من النك وإن كانت أمة فولدها بمزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت وهذه أفوى عتقا من المدبرة لأنهذه لا يرجع فيها إذا مات سيدها وما كان سيدها حيا فهي بمزلة المدبرة .

#### المشيئة في العتق والتدبير

( فَالْالْشَكَافِعِي ) رضي الله تعالى عنه وإذا قال الرجل لعبده إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر وإن لم يشأ لم يكن مدبرا ( فاللات في ) وإذا قال إذا مت فشئت فأنت حر فإن شاء إذا مات فهو حر وإن لم يشأ لم يكن حرا وكذلك إذا قال أنت حر إذا مت إن شئت وكذلك إن قدم الحرية قبل المشيئة أوأخرها وكذلك إن قال له أنت حر إن شئت لم يكن إلا أن يشاء ( فاللان عافيي ) فإن قال قائل فما بالك تقول إذا قال لعبده أنت حر فقال لاحاجة لي بالعتق أو دبر عبده فقال لاحاجة لي بالتدبيرأنفذت العتق والتدبير ولم تجعلاالمشيئة إلى العبد وجعلت ذلك له في قوله أنت حر إن شئت ( فالالشنافعي ) فإن العنق البنات والندبير البنات شيء تم بقوله دون رضا المعتق والمدبر ويلزمه إخراج المعتق من ماله والمدبر في هذه الحال إذا مات سيده فوقع له عتق بتات أو عتق تدبير لزمهما معا حقوق وفرائض لم تكن تلزمهما قبل العتق ولم يكن في العتق مثنوية فينتظر كمال المثنوية بل ابتدأ هــذا العتق كاملا ولا نقص ولا مثنوية فيه فأمضيناه كاملا بإمضائه كاملا ولم أجعل المشيئة فيه إلى العبد كأن عتقه وتدبيره ممتنوية فلا ينفذ إلا بكمالها وكذلك الطلاق إذا طلق الرجل امرأته لم يكنن لها رد الطلاق لأنه كامل ويخرج من يديه ما كان له ويلزمها شيء لم يكن يلزمها قبله ولو قال أنت طالق إن شئت أوإن شئت فأنت طالق لم يكن أ كما الطلاق لأنه أدخل فيه مثنوية فلا يكون إلا بأن تجتمع الشوية مع الطلاق فيتم الطلاق باللفظ به وكمال المثنوية وكالها أن تشاء ( فَاللَّانِينَ بَانِعِي ) وكذلك إن قال إن شاء فلان وفلان فغلامي حر عتق بتات أو حر بعد موتى فإن شاءا كان حرا وكذلك المدبر مدبرا وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر أو مات الآخر أو غاب لم يكن حرا حتى بجتمعا فيشاءا بالقول معا ولو قال لرجلين أعتقا غلامي إن شئنها فاجتمعا على العتقءتق وإن أعتق أحدهما دون الآخر لم يعتق ولو قال لهما دبراه إن شئنما فأعتقاه عتق بتات كان العتق باطلا ولم يكن مدبراً إلا بأن يدبراه إنما تنفذ مشيئتهما بما جعل إليهمالا بما تعديا فيه وسواء التدبير في الصحة والمرض والتدبير وصية لافرق بينها وبين غيرها من الوصابا له أن يرجع في تدبيره  $(\Lambda - \tau_{\ell})$ 

ثم وجدت فی کنابی دبر رجل منا غلاماً له فمسات فإما أن یکون خطاءً من کتابی أو خطاءً من صفیان فإن کان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغـير. وأ و الزبير بحد الحديث تحديداً يخبر فيه حياة الذي دبره وحمساد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه با ُقل نمــا وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفی حدیث حماد بن زید عن عمرو بن دینار وغیر حماد برویه عن عمرو کما رواه حماد بن زید وقد آخبرنی غیر واحد ممن لقى سفيان قديمـــا أنه لم يكن يدخل فى حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أنى وجدت فى كتابى مات فقال لمل هذا خطا منه أو زلة منه حفظتها عنه ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعِينُ ﴾ وإذا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرا ولم يذكر فيه دينا ولا حاجة لأن صاحبه قد لايكون له مال غيره ولا يحتاج إلى ثمنه فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواء يجوز بيميم مق شاء مالكيم وفي كل حق لزم مالكيم بجوز بيمهم مق شاء مالكيم وفي كل مايباع فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا ببيعهم وذلك أن التدبير لايعدو ما وصفنا من أن لايكون حائلا دون البيع فقد جاءت بذلك دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون حائلا فنحن لانبيع المسكاتب في دين سيده للحائل من الكتابة فقد وُول إلى أن بكون عبدا إذا عجز فإذا منعناه وقد يؤول إلى أن يكون عبداً يباع إذا عجز من البيع وبعنا المدبر فذلك دلالة على أن التدبير وصية كما وصفنا ( فالالشنافيي ) ومن لم يبع أم الولد لم يبعها بحال وأعتقها بعد موت السيد فارغة من المال وكل هذا يدل على أن التدبير وصية ﴿ فَالِهُ شَافِعِي ﴾ أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبراً احتاج صاحبه إلى ثمنه ( فِاللَّانِينِ ) أُخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال يعود الرجل في مدبره ، أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع صاحبه فيه متى شاء ( فالالنزيافي ) أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال سائلي ابن المنكدركيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه؛ قال قلت كان يقول يبيعه إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه فقال ابن|المنكدر ويبيعه وإن لم يحتج إليه ( ﴿ إِلَاكِ مَا اِنْعَى ﴾ أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب بن أنى تميمة أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا فى دين صاحبه ( قَالُ الشَّهُ عَافِي ) ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر وقال أردت عتقه بكل حال بعد موتى أو أنت عتيقي أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتى أو ما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير . وسواء عندى قال أنت حر بعد موتى أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثا أو ترك استثناء أن يحدث فيه حدثا لأن له أن يحدث فيه نقض التدبير ( أَلَالُهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الرَّجِلُ لَعَبِدُهُ أَنْ حَرَّ إِذَا مَضْتُ سَنَّةً أَوْ سَنْتَانَ أَوْ شَهْرَ كَنْذًا أَوْ سَنَّةً كَذَا أَوْ يَوْمَ كَذَا فجاء ذلك الوقت وهو في ملكه فهو حر وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما كما رجع في بيعه وإن لم يرجع فيه إنكان قال هذا لأمة فالقول فيها قولان أحدهما أنكل شيء كائن لانختلف محال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المسال وهذا قول بحتمل القياس وبه نقول ويحتمل أن يقال ويعتق ولد المدبرة وولد هذه بعتقها والقول الثانى أنها تخالف المدبرة لايكون ولدها بمنزلتها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول ( فالله النبي افعي ) ولوقال في صحته لعبده أو لأمته متى ماقدم فلان فأنت حر أو متى ما برىء فلان فائنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل مقدم فلان أو برء فلان وإن قدم فلان أو برىء فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا كـان قدم فلان أوكـان الذي أوقع العتق عليه

ولو ورث صي لم يبلغ أو معتوه لا يعقل أو مولى عليه أبا أو من يعتق عليه عتق على كل واحد من هؤلاء من ملك بالميراث وإن ملك أحد هؤلاء شقصا بالميراث عتق عليهم الشقص وم يعتق غيره بقيمته لما وصفت من أنهم لم يكونوا يقدرون على رد ذلك الملك ( فاللاث ) في كان على وليه قبول هذا كله له ويعتق عليه حين يقبله ولو تصدق عليه بنصفه أو ثلثه أو أوصى له به أو وهب له والصبي أو المعتوه وهب له أبوه أو البنه أو وهب له ماصار إليه من أيه أو ولده وإن كان موسراً فوهب له نصف ابنه أو نصف أبيه لم يكن للولى أن يقبل ذلك وذلك أنه يعتق عليه أيه أو ولده وإن كان موسراً فوهب له نصف ابنه أو نصف أبيه لم يكن للولى أن يقبل ذلك وذلك أنه يعتق عليه ضرر على مال الصبي والمعتوه ولا منفعة لهما فيه عاجلة وماكان هكذا لم يكن للولى أن يقبله له فإن قبله فقبوله مردود عنه لأن في قبوله ضررا على الصبي أو ضررا على شريك الصبي وذلك أنه إعا قضى رسول الله صلى الله مردود عنه لأن في قبوله الشريك بقيمة يا خذها فإذا لم يأخذ القيمة عتق عليه بغير حق حتى يصبح ملكه عليه عليه وسلم أن يعتق على الملك الشريك بقيمة يا خذها فإذا لم يأخذ القيمة عتق عليه بغير حق حتى يصبح ملكه عليه .

#### أحكام التدبير ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

أخبرنا الربيع بن سلمان : قال أخبرنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ، قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيسد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فا عتقه عن دبر منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال ﴿إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم» وقد زاد مسلم في الحديث شيئا هو نحو من سياق حديث الليث بن سعد ( قَالَ الشَّافِينِ ) أُخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمفقال«ألك مال غيره ؛ » فقال لا فقال رسول الله صلى عليه وسلم« من يشتريه منى؟ » فاشتراه نعم بن عبد الله العدوى بناتمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه تم قال « ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلاً هلك فإن فضل شيء فلذوى قرابتك فإن فضل عن ذوى قرابتك شيء فهكذا وهكذا » يريد عن يمينك وشهالك ( فالالشغافي ) قول جابر والله أعلم رجلا من بني عذرة يعني حلفاء أو أو جيرانا في عدادهم في الأنصار وقال مرة رجلا منا يعني بالحلف وهو أيضًا منهم بالنسب ونسبه أخرى إلى قبيلة كما سهاه مرة ولم يسمه أخرى ( فالالشنائيي ) أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن يشتريه منى؛ ﴾ فاشتراه نعم بن عبد الله بثماثة درهم وأعطاه الثمن ( ﴿ إِلَّالِهُ مَا يُعِيى ) أُخبرنا بحيي بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينارعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث حماد بن زيد ( فالالشنب أفعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من يشتريه مني؛ »فاشتراه نعيم بن عبدالله النجام قال عمرو وشمعت جا برا يقول عبداقبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير وزاد أبو الزبير «يقال له يعقوب» (فالالنتينافِع) هكذا سمعت منه عامة دهرى

فى تمنه كمان مذهبا ولو اختلفا فقال الذى له الغرم العبد خباز أو كماتب أو بصنع صناعة تزيد فى عمله . وقال المعنقى ليس كذلك نظر فإن وج. كان يصنع تلك الصناعة أقيم بصناعته وإن لم يوجد ذلك لم يؤخذ بقول الذي له الغرم . وكان القول قول المعتق لأنه مدعى عليه زيادة القيمة وإن كانت صناعته مما يحدث في مثل تلك المدة التي ترافعا فها من يوم وقع العتق فالقول قول المعتق ولو قال المعتق أعتقت هذا العبد وهو آبق أو سارق أو معيب عيباً لايرى فى بدنه وقال الذى له الفرم ليس بآبق ولا سارق فالقول قوله وهو على البراءة من العيب حتى يعلم العيب لاأن العبد قائم بعينه لايري فيه عيب وهو يدعى فيه عيبا يطرح عنه بعض مالزمه ومن قلنا القول قوله في هذا وغيره فقال الذي نخالفه وهو يعلم أن ماقلت كما قلت فأحلفوه أحلفناه على دعواه فإن حلف برى وإن نـكل عن اليمين رددنا اليمين على صاحبه فإن حلف استحق وإن لم يحلف أبطلنا حقه في اليمين ولم نعطه إذا تركها على ما ادعى وذلك مثل قوله أعتقت العبد وهو آبق فقلنا القول قول الذي له الغرم فإن قال المعتق هو يعلم أنه آبق أحلف كما وصفت وذلك أنه قد يكون يعلم مالا يوجد عليه بينة وما أشبه هذا ولوكان العبد المعتق بعضه ميتا أو غائبا فاختلفا فيه فقال المعتق هو عبد أسود زنجي يسوى عشرة دنانبر وقال المعتق عليه هو عبد بربرى أو فارسي يسوى ألف دينار ، فالقول قول المعتق الدى يغرم إلا أن يأتى الذي له الغرم ببينة على ماقال أو محلف له المعتق إن أراده ولو تصادقا على أنه بربري واختانها في ثمنه فالقول قول المعتق مع يمينه ولو تصادقا على أنه بربرى وقيمته ألف لو كـان ظاهراً وخمسائة لوكـان غير ظاهر وادعى المعتق أنه غير ظاهر فالقول قول الذي له الغرم إلا أن يأتي العتق ببينة على ما ادعى . وإن شاء أحلفناه على ماذكر إن قال هو يعلم ماقلت إنما يصدق المعتق على القيمة إذا لم يذكر عيبا وقال قيمة السلعة كذا لما يكون مثله قيمة لمثل العبد بلا عيب فأما إذا ذكر عيبا فالغرم لازم وهو مدع طرحه أو طرح بعضه لائن القيمة إنما هي على البراءة من العيب حتى يغلم عيبا .

#### باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما

( فالالشرافيع ) رضى الله تعالى عنه ومن ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أوجدا من قبل أب أو أم أو ولداً من ابن أو بنت وإن تباعد بمن يصير إليه نسب المالك من أب أو أم أو يصير إلي المالك نسبه من أب أو أم حتى يكون المالك ولداً أو والدا بوجه عتق عليه حين يصح ملكه له ولا يعتق عليه غير من سميت لا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا غيرهم من ذوى القرابة ومن ملك بمن يعتق عليه منقصا بهبة أو شراء أو أى وجه ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث عتق عليه الشقص الذى ملكه وقوم عليه ما بقي منه إن كان موسرا وعتق عليه وإلا عتق منه ما ملك ورق ما بق لغيره وإذا كان الرجل إذا ملك أحدا يعتق عليه بالملك فكان حكمه أبدا إذا ملك من أعق وهو إذا ملك من يعتق عليه بالملك فكان حكمه أبدا إذا ملك من أعق وهو إذا ملك من يعتق عليه به فله أن يرد الهبة والوصية وكل ما ملك غير الميراث فقبوله في الحال التي من قبل أن الله عز وجل حكم أن الزم الأحياء ملك الموتى على ما فرض لهم فليس لأحد أن يرد ملك الميراث ولو من قبل أن الله عن يعتق عليه من يعتق عليه لم يكن له رد الميراث ولو ورث عبداً زمنا أو أعمى كان عليه نفقته وليس هكذا ملك غير الميراث ماسوى الميراث يدفع فيه المرء الملك عن يعتق عليه ماملك منه ولم يقوم عليه ما بق منه لا أنه لم يجرملكه بنفسه إنما ملك منه ولم يقوم عليه ما بق منه لا أنه لم يجرملكه بنفسه إنما ملك من حيث ليس له دفعه وسواء كان الذي يملك فيعتق عليه مسلما أو كافرا أو صغيرا أو كبرا لا اختلاف في ذلك من حيث ليس له دفعه وسواء كان الذي يملك فيعتق عليه مسلما أو كافرا أو صغيرا أو كبرا لا اختلاف في ذلك

أو قدم وكذلك لو كان العبد له خااصا فأعتق بعضه ثم مات كان حراكاه بالقول المتقدم منه ولو لم يدع مالا غيره ، لأن المتق وقع في الصحة وهو غبر محجور عن ماله ومتى أعتق شركا له في عبد وكان له مال يعتق منه قوم عليه يومئذ ودفع إليه قيمته وعتق كله فإن أعتقه ولا مال له فالعبد رقيق ويعتق منه مايملك المعتق وإن أيسر بعد ذلك لم يقسوم عليه وسواء أيسر بعد الحركم أو قبله إنما أنظر إلى الحال التي يعتق بها فإن كان موسرا دافعا عتق في قول من برى العتق إنما يقع باليسر وإن لم يكن دافعا إذا كان موسرا يوم أعتق وإن كان غير موسر دافع لم يعتق لأنه يومئذوقع الحسيم وإن أيسر بعده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال في المعتق شركا له في عبد إن كان موسرا قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عقو من ما المعتق وإنما جعله نحرج من ملك الذي لم يعتق بعتق باليسر وإن لم يكن دافعا بأن يكون موسرا دافعا لقيمته وهدذا في قول من قال لا يعتق إلا بالدفع والقول الآخر أنه يعتق باليسر وإن لم يكن دافعا بأن يكون موسرا غير دافع وإذا أخرجه من ملك المعتق عليه بأمرين اليسر والدفع لم بجز أن يخرج من ملكه بأمر واحد وهو قول بجد من قاله منه وأصح في القياس أن ينظر إلى المعتق حين يقع العتق فإن كان موسرا بقيمته فقد وقع العتق وضمن القيمة وإن أعدم بعد أنبع بالقيمة ولو كانت المعتق فيعتق ولدها بعتق الولد ألا ترى أنه لو أعتق جارية حبلي وعتق ولدها معها لأنه لم يقوم حتى ولدت قومت حبلي وعتق ولدها معها لأنه لو أعتق جارية ساعة ولدت أن العتق ولدها معها لأنه الم يقتق ولدها معها إنه لو أعتق جارية ساعة ولدت أن العتق ولدها معها إنما يعتق ولدها معها إنه لو أعتق جارية ساعة ولدت أن العتق ولدها معها إنما المنات حبلي فأما إذا ولدت فحكم ولدها حكم ولدها حكم ولدها .

#### عتق الشرك في المرض

( فاللاشنافي ) رضى الله تعالى عنه وإذا أعتق شركا له فى عبد فى مرضه الذى مات فيه عتق بتات ثم مات كان فى ثلثه مأمر الصحيح فى كل ماله لا يختلف إذا أعتقه عتق بتات و كذلك إذا أعتق من عبد له سهما من مائة سهم فى مرضه ثم مات وثلثه مجمله عتى عليه كله لأنه أوقع العتق عليه وهو حى مالك لثلث ماله أو كله وكان كن أعتق عبده كله ولو أوصى بعتق ثلث مجلوك له بعد موته لم يعتق منه إلا ماعتق وذلك أن العتق إنما وقع بالموت وهو لايملك شيئا يوم يقوم عليه فيه كله وماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلثه فلما لم يأخذ من عبده إلا ثلثه كان لامال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة والدفع .

#### اختلاف المعتق وشريكه

( فاللين الهيمة يوم أعتق فاختلفا في الهيمة يوم وقع العتق فقال المعتق كانت قيمته ثلاثين وقال المعتق عليه كانت قيمته ثلاثين وقال المعتق عليه السلطان بالهيمة يوم أعتق فاختلفا في الهيمة يوم وقع العتق فقال المعتق كانت قيمته ثلاثين وقال المعتق عليه كانت قيمته أربعين ففيها قولان أحدهما أن القول قول المعتق لأنه موسر واجد دافع فإذا أعتق العبد بهذا لم يؤخذ من ماله إلا مازعم هو أنه لزمه والقول الثاني أن يكون القول قول رب العبد ولا يخرج ملكه من يده إلا بما رضى كا يكون إذا اختلفا في الثمن والعبد قائم كان القول قول رب المال والمبتاع بالخيار وفي هذا سنة وهو لا يصح قياسا على البيع من قبل أن البيع إذا كان قائما فللمبتاع رد العبد أو أخذه بما قال البائع وليس للمعتق همنا رد العتق ولكن لوقال قائل في هذا إذا اختلفا كالفائت إذا اختلفا

فلا يحملهم الثلث يقومون يوم يقرع بينهم ولا أنظر إلى قيمهم يوم يكون العتق لأنالعتق إنما يقع بالقرعة كأنه ذهب إلى أنه إذا لم يدر أيهم عتق ولا أيهم رق وليست في واحد منهم حرية تامة إنما تتم بالقرعة ( فالالرشاخ افعي ) ومن مات منهم لم يعنق ومات رقيقا وأخد ماله ورثة سيده فأقرع بين الأحياء كأنه لم يسع رقيقا غيرهم ( فيالانت نعي ) وإذا كان العبد بن ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه منه وهو موسر ففها قولان أحدهما أنه يوقف عتقه فإن وجد له مال يبلغ قيمته دفع إلى شريكه من ماله أحب أوكر. قيمته وبان عتقه بالدفع ( قال ) وسواء في العتق العبد والأمة والمرتفع والمتضع من الرقيق والـكافر والمسلم لا افتراق فىذلك ومن قال هذا القول/ابغى أن يقول لما قضىرسول/لله صلى/لله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له فى عبد وكـان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق فبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنه يعتق بالقول إذا كان له مال والقيمة في ماله وإن لم يرض شركاؤه بالعتق اســــدللنا على أن عتقه إذا كان ذا مال ودفعت قيمته إخراجا له من أيدى مالكيه معه أحبوا أوكرهو فإذا كانهذا هكذا وقع العتقوالولاء ثابت المعتق والغرم لازمله فيقيمة ملك شركائه من العبد فإذا كان هذا هكذا فلو أعتق واحد من شركائه أو كلهم بعد مايقع عليه عتقه بالقول لم يقع عليه لأنه خارج عن ملكه تام العتق على المعنى الذي وصفت من دفع الثمن ويقال لك الثمن فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه والولاء للذين سبقا بالعتق ولو أعتقا جميعا معا لزمهما العتق وكان الولاء لهما والغرم لشريك إن كان معهما علمهما ســواء فأبما إذا تقدم أحد المعتقين من موسر فالعتق تام والولاء له وماكان من عتق بعده فليس بجائز وهوعتق مالا مملك وإن كان أحد شركائه غائباً تمالهتق ووقف حقه له حتى يقدم أو يوكل من يقبضه فإن أقام الغائب البينة أنه أعتقه فيوقث قبل الوقت الذي أعتقه الحاضر وكان هو موسرا فهو حر وله ولاؤه ويبطل عتق الحاضر لأنه أعتق حرا وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وله ولاؤه وعتق الباقى على الحاضر وضمن لشريكه قيمته ولو أعتقه واحد ثم آخر وقف العتق منهما فإن كان الأول موسرا دفع ثمنه وعتق عليه وكان عتق الآخر باطلا وإن كان معسرا عتق على الثانى نصيبه فإن كان موسرا عنق عليه نصيب صاحبه وأعطاه قيمته وكان الولاء بينهما على قدر ما أعنق للأول الثلث واللخر الثلثان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل على الذي يعتق نصيبًا له في عبد أن يعتق عليه كله إذا كان موسر ا مدفوعاً من ماله إلى شركنائه قضى على المعتق الآخر بذلك والقضاء بقليل الغرم إذا أعتق أولى من القضاء بكثيره أو فىمثل معناه وفىقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه »دلالتان إحداهما أن على المرء إذا فعال فعال يوجب لغيره إخراج شيء من ماله أن يخرج منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن يكون لامال له غير قيمة العبد فأما فىمال الناس فهذا صحيح وقد يحتملأن يقاس عليه ماجعل الله من ماله وبحتمل أن يفرق بينه والقول الثاني أبي أنظر إلى المعتق شركا له في عبد فإذا كان حينئذ موسرا ثم قوم عليه بعد ما أعسر كان حرا وأتبع بما ضمن منه ولم ألتفت إلى تغير حاله إنما أنظر إلى الحال التي وقع علمها فيها الحكي فإن كان ممن يضمن ضمن وهذا القول الذي يصح فيه القياس ولو أعتق عبدا قيمته ألف ولم نجد له حين أعتق إلاماثة أعتقنا منه خمس النصف فعنق نصفه وعثمره وكان مابقي منه رقيقا وهكذا كما قصر عن مبلغ قيمة شريكه عتق منه بقدر ماوجد للمعتق ورق مابقي منه نمالم بحتمله ماله ولوأعتق رجل شقصا من عبد فيصحته شممات قبل يقوم عليه قوم عليه فىجميع ماله إذاكانالعتق وهوموسر لأن يخرج منءاله لأنه وجبعليه بأن يكون موسرا واجد المال يدفع يومأعتق ولابمنعه الموت من حرازمه في الصحة كما لوجني جناية شممات لم يمنعه الموت من أن يحكم بها في ما له أو على عاقلته وسواء أخر ذلك

#### باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة

( ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مُ ﴾ رضي الله تعالى ولو أن رجلا قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله ثم قال بعد وغلامي هذا حر ثم قال بعد لآخر ذلك وليس له مال غيرهم وقفنا أمرهم فإنمات أعتقنا الأول فإن كان الثلث كاملا عتق كله وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث دون ما بق والعبدان معه وإن كان أقل من الثلث عتق كله وعتق من الثاني ما حمل الثلث فإن خرج الثاني من الثلث فهو حر كله وإن خرج من الثلث وبقى فضل في الثلث عتق الفضل من الثالث ولو كانوا أربعة فأكثر والمسئلة بحالها كان القول كما وصفت فإن قال معهم وأعتقوا الرابع وصية أو إذا مت أو كان الرابع مدبراكان القول فيها كما وصفت وبدىء عتق البتات لأنه وقع فى الحياة على كل عتق بعد الموت بتدبير أو وصيةوالتدبير وصية لأن له أن يرجع فيه ما كانحيا وأنه لايقع إلا بعدالموت وإن فضل عن ثلثه فضل عن الذين أعتقهم عتق بتات عتق من المدبر أو ممن أوصى بعتقه ماحمل الثلث ورق مابقى وكذلك لو قال سالم حر وغانم حر وزياد حر وقفنا عتقهم فإذا مات بدأنا بسالم لأن الحرية قد كانت وقعت له قبل غانم إن عاش فإن فضل فضل عنق غانم فإن فضل فضل عتق زياد أو ماحمل الثلث منه وإذا بدى عنق بعضهم على بعض عتق البتات كان كما وصفت لك لاقرعة إدا كان تبدئة لأن عنق كل واحد منهم يقع بالـكمال على معنى إن عاش المعتق أو بخرج المعتق من الثلث إن مات المعتق وما جني على الرقيق بعد وقوع العتق وقبل القرعة من جناية فهي موقوفة حتى يقرع بينهم فأيهم خرج سهمه كان حرا وكانت الجناية عليه كالجناية على الحر وموقوفة وما أصاب في تلك الحال من حد فإذا خرج سهمه حد فيه حد الأحرار فإذا شهد في تلك الحال وقفت شهادته فإذا عنق جازت وما ورث في تلك الحال وقف فإذا خرج سهمه فكالحر لاتختلف أحكامه وبجرى الولاء ويرث ويورث لما وصفت من أن الحرية وقعت بالقول المتقدم في عتق البتات والقول المتقدم في موت المعتق في الندبير وعتق الوصية وهكذا إن جنوا وقفت جنايتهم فأنهم عتق عقلت عنه عاقلته من قرابته فإن لم يحتملوا فمواليه وأنهم رق فجنايته جناية عبد يخير سيده بين أن يفديه أو يباع منه في الجنابة ماتؤدى به أو تأنى على حميع ثمنه ( قال ) ولو كان الجانى بعض هؤلاء المعتقين فعتق بالقرعة نصفه قيل لمالـكه إن شئت فافتد النصف الذي تملك بنصف أرش الجناية تاما وإلا بيع عليك مأتملك منه حتى تؤدى نصف جميع الجناية فإن كان في نصفه فضل عن نصف الجناية بيع بقدر نصف الجناية إلا أن تشاء أن يباع كله ويرد علىك الفضل من تمنه وكان ما بقي من نصف الجناية في مال إن اكتسبه في يومه الذي يكون فيه لنفسه يؤخذ منه الفضل عن مصلحته في نفقته وكسوته وما بقي دين عليه متي عتق اتبع به فإن أعتق ثلاثة مماليك ليس له مال غيرهم ومات فلميقرع بينيهم حتى مات منهم واحد أو اثنان أفرع على الموتى والأحياء فإن خرج سهم الحي حرا عتق وأعطى كل مال أفاده من يوم تكلم سيده بالعتق وكان الميتان رقيقين إن كانت قيمتهما سواء فإن كان للميتين مال أحصى فكائمهما تركا ألفا كسباها بعد كلام السيد بالعتق كل واحد منهما خمسائة فزاد مال الميت فأقرعنا بينهما فخرج سهمالحرية على أحدهما فحسنناكم يعتق منه بتلك الحمسائة التي كمانت المستفيدكأ نه قيمة خمسائة فوجدناه ثلثه ثم نظرنا إلى الخمسائة الدرهم التي كسبها بعد عنتي سيده فأعطيناه ثلثها وهو ماثة وستة وستون وثلثا درهموبقي ثلثاهاوهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فزدناه في مال الميت فكنا إذا زدناه في العتق رجع علينا بفضل ما أخذنا من ماله فانتقصناه من العتق قال أبو يعقوب يقدر ذلك على أن يعتق منه مايكون له من ماله بقدر ماعتق منه غير محسوب ذلك من مال المت لأن ذلك إنما نحسبه نصاب حر فيهو له دون السيد ( فاللاث انهى ) وقال بعض من ينسب إلى العلم في الرقيق يعتقون إلى أن يلدن فقيمتهن حبالي وأيتهن عتقت فولدها حر معها لأنها نا وقعت لها القرعة وهي حامل فكان حكم حملها حَكَمَهَا بِعَتْقَ بِعَتْهَا وَرَقَ بِرَقْهَا وَلُو كَانَ زَايْلِهَا قَبَلِ الْعَنْقُ كَانَ حَكَمَهُ غَبَر حَكَمَها وَهَكَذَا كُلِّ مِن رَقَ مَنهِن رَقّ معها ولدها لاحكم للولد إلا حكم أمهاتهم ولو ولدت بعد العنق وقبل القرعة ثم عتقت كان ولدها أحراراً مثلها ولو ولدت قبل تعتق عتق بتات كان ولدها كغيره من رقيق سيدها وماكان فيأيدى هؤلاء الرقيق المعتقين عتق بتات عند الموت أو المعتقين بعد الموت من مال قبل أن يقع العتق على المعتقين فهو كله مال تركه الميت فيؤخذ فيكون مراثاً كما ترك من مال ســواه وكذلك أرش كل جناية جنيت على أحد منهم قبــل وقوع العتق (١) وإن لم يوجد إلا بعد العتق وكل ماوهب لهم أو صار لهم من أجرة ومهر جارية وغير ذلك فكاله مال من مال الميت لأنه وجب قبل وقوع العتق لهم وهم رقيق ومال الرقيق لمالكه ولو زوج أمة منهم بمائة دينار فلم يدخل بها الزوج حتى أعتقها فالمائة للسيد إذا دخل بها أو مات عنها والمائة وجبت بالعقد كاملة وهبى مملوكة إلا أن يطلق فيكون له أن ترجع بنصف المائة ويكون الخسون للسيد ( قال ) وما أفاد العبيد المعتقون والإماء بعد وقوع العتق من كسب وهبة وأرش جناية وغير ذلك وقف ومنعوه فإن خرجوا من الثلث فهم أحرار وأموالهم التي كسبوا وأفادوا أوصارت لهم بأى وجه ما كان أموال أحرار لم علكها الميت قط فيدفع إلى كل واحد منهم ماله وإن لم نخرجوا كايهم من الثلث أفرع بينهم فأيهم وقعت له الحرية عتق وصير إليــه ماله الذي صار له بعد وقوع الحرية بالسكلام بها في عتق البتات أو موت المعتق عموته وصار من معه رقيقًا فأخــذ ما في أيدعهم من الأموال وما وجب لهم من أرش الجناية ومهر المنكوحة وغسرها نما ملكوه فإذا أخذ فقد زادمال الميت وإذا زاد مال الميت وجب علينا أن نعتق ماحمل ثلث الزيادة من الرقيق فعلمنا نقض قسم الرقيق الذين قسمناهم بين الوثة والاقتراع بينهم فائهم خرج علمه سهم العتق أعتقناه أو ماحمل ما يبقى من ثلث مال الميت وصار ما بقي من الرقيق وما بقى من أحــدهم إن عتق بعضه مماليك فإن أرادوا الورثة أن يقتسموها أعدنا قسمتهم مستقبلا كأنا وجدنا مال الميت زاد بمما في أيدى العبيد والإماء الذين خرج عليهم الرق ألفا وماثنين فكان ثلث مال الميت منها أر بعمائة دينار وقيمة الرقيق الذين أعتقيه الميت ألفا فصار لهم من العتق الحمسان على معنى وذلك أنا نقرع بينهم فإذا خرج سهم العتن من الرقيق على واحــد قيمته أربهمائة ولم يكن كسب شيئا نأخذه من يده عتق ورق من بقي وصح المعني فإن خرج سهم العتق على واحــد قيمته أربعمائة أوقعنا له العتق ، وإذا نظرنا فكنا قد أخــذنا من ماله شيئا كان علينا أن نرده عليه فكأنا أخـذنا من كسبه أربعمائة فإذا أردنا ردها عليه وجسدنا مال اليت ينقص فينقص عتقهم فنقف الأربعائة ونعتق منه ثلث ثمانمائة فيكون ثلثاء حرا وثلثه مملوكا ثم يكون له ثلثا أربعمائة ثم نزيده في العتق بقدر ثلثي أربعمائة فإذا تم زدناه في العتق شيئا ثم ردناه عليه من ذلك بقدره حتى يصير إليه من كسبه وماله بقــدر مايعتق منه إن عتق ثلاثة أرباعه صيرنا إلـــه ثلاثة أرباع ماله ثم رددنا مابقي من كسبه ميراثاً للوارث وهـذا من الدور وأصل هـذا أن تنظر أبدا إلى الرقيق إذا عجز ثلث مال الميث فأعتقت نصفهم بالقرعة ثم زاد مال الميث بأى وجه ما كان فأحسب ثلث الزيادة ثم أعتق ممن يبقى من الرقيق المعتقين بقدر ما زاد مال المت .

<sup>(</sup>١) قوله : وإن لم يوجد النح لعله « دون ما لم يوجد النح » ، فحرِر . كتبه مصححه .

#### باب العتق ثم يظهر للميت مال

( وَاللَّهُ عَانِي ) رضي الله عنه : ولو أرققنا ثلثهم وأعتقنا الثلث ثم ظهر له مال بخرجون معا فيه من الثلث أعتقنا من أرققنا منهم ودفعنا إلى الورثة مالهم كان قبــل المعتق ودفعنا إلى المماليك ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم وماكان للرقيق المعتقين من مال فى أيديهم وأيدى غسيرهم قبل عتق الميت عتق بتات أو قبل موت المعتق عتق تدبير أو وصية فهو للورثة كله كأن الميت تركه ويحسب الرقيق وما أخذ نما فى أيديهم من المال ثم يعنق منهم ثلث جميع ماترك الميت فإن اكتسب الرقيق المعتقون عنق بتات بعد العنق وقبــل القرعة مالا أو وهب لهم أو أفادوه بوجه أو الرقيق الموصى بعتقهم بعد الموت بتدبير أو غــيره أحصى حميع مااكتسب كل واحــد منهم ثم نظر إلى ماترك الميت فإن ترك من المال ما يخرج جميع الرقيق من ثلثه عتقوا كلهم وكان لسكل واحد منهم ما أفاد واكتسب لايحسب من ميراث الميت وإن لم يحسب فكان الرقيق لايخرجون معا من ثلث مال الميت فأحصى مال كل واحد منهم ووقف ثم حسب قيمة الرقيق والمعتقين وجميم ماترك الميت فكان الميت ترك ألفا ورقيقا يسوون ألفا وكان من يعتق من الرقيق ثلثيهم وذلك ثلث مال الميت كاملا فأقرعنا بينهم فأعتقنا ثلثهم وخلينا بينهم وبين أموالهم لأنهما أموال اكتسبوها وهم أحرار وأرققنا ثلث الرقيق واستخرجنا ما فى أيديهم مما أفادوا واكتسبوا فسكان ماثة اكتسبها مملوكان فزاد مال الميت فأفرعنا بين المماليك الباقين حتى نستوظف ثلث مال الميت فأى مماليكه خرج عليهم سهم العتق عتق كله أو عتق منه ماحمل ما بقي من الثلث وإذا عتق كله انبغي أن أرجع إليه ماله الذي دفعته إلى الورثة وإذا دفعت ذلك إليه فكان ذلك ينقص مال الميت حتى لايخرج من الثاث حسبت ماله وقيمته ثم أعتق منه بقدر ماعتق ودفعت إليه من ماله بقدر ماعتق منه فإن عتق نصفه أعطيته نصف ماله أو ثلثه أعطيته ثلث ماله فكان موقوفا في يديه يا كله في يومه الذي يفرغ فيه لنفسه من خدمة مالكه وعلى هذا الأصل حساب مازاد من مال الميت ونقص.

#### باب كيف قيم الرقيق

( فَاللَّالْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَنه : وإذا كان الرقيق أعتقوا عتق بتات في مرض المعتق أو رقيق أعتقوا بتدبير أو وصية فحات المدبر أو الموصى ولم يرفع إلى الحاكم حتى تغيرت قيم الرقيق بزيادة أو نقصان فالقول في قيم الرقيق أنهم يقومون في يوم وقع لهم العتق ولاينظر إلى زيادتهم ولانقصانهم بعد ذلك وذلك أن الرقيق الذين عتقوا عتق بتات كان العتق لهم تاما لو عاش وتامآ لو مات فخرجوا من الثلث وواقع على جاعتهم إعا يردون بأن لايدع الميت ما لايخرجون به فيردون أو يرد منهم من رد فإذا تم عتق بعضهم ورد في بعض فإنما أعتقوا بالعتق المتقدم في حياة المعتق لا أن أيهم يعتقوا يومئذ ولا أن القرعة أو حيا المعتق عتقا لم يكن له ولا زادته ما لم يستوجب إنما فرقت بين العتق والرق فأ ما زيادة في شيء بأمر لم يكن فلا ولك تعيز بين من برق ويعتق عن وقع له العتق بالقول المنقدم فإدا كان هدذا هكذا انبغي أن تكون القيمة في ما يومئذ ومن ولا هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن قال هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن قال هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن قال هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن قال هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن قال هذا القول انبغي أن يقول إن كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن في كورون المعتون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن حبالي في كان المعتقون إماء أو كان فيم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخر كان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فون استأخر كان المعتقون إماء كورون المعتون المين كان المعتون إماء كورون المعتون المي كورون المعتون المين كورون كورون

#### باب عتق الماليك مع الدين

( الله مَا الله مَا الله تعالى عنه : فإذا كان على الميت دين محيط بماله بيبع الرقيق ولا يعتق منهم أحد ولوكان عليه دين يحيط بعض ماله جزى الرقيق أجزاء ثم كتب سهم العتق وسهم الرق على قدر الدين عليه فإن كان الدين ثلثا كتب الدين سهما والعتق سهمين ثم أقرع بينهم فأيهم خرج عليه سهم الدين فهو سهم الرق فيباعون فيوفيماعليه من دينه وإن وقع على جزء وكانوا أكثر من دينه أفرع بينهم بالعتقوالرق فأيهم خرج عليه سهماارق بيع فيه فإن بقي منه شيء جزي الباقي منهم مع الباقين ثم استؤنف بينهم القرعة كأنه لم يترك غيرهم وإن خرج سهم الرق على جزء أقل من دينه بيعوا ثم أعيدت القرعة على من بقي حتى يباع له بقدر دينه وهكذا إن كنان دينه أكثر من الثلث زيد له في سهام الرق والقرعة حتى يستوفى حقه ويبدأ أبدا بسهم الرق فإن قال قائل:كيف أفرعت بالعتق والرق ثم بعت من خرجت عليه قرعة الرق ولم تعتق من خرجت له قرعة العتق ؟ قيل له إن الدين أولى من العتق فلما كانوا مستوين في العتق والرق لم أميز بينهم إلا بالقرعة فإذا خرجت قرعة الرق برى من خرجت قرعته بنبوت الرق من العتق فبعته وكمان من بقي مستوين في العتق والرق للورثة فأعدت القرعة بينهم فمن خرجت له قرعة العتق عتق ومن خرجت عليه قرعة الرق رق فإن ترك عبداً واحداً أعتقه وعليه دين بيع منه بقدر الدين ثم عتق ثلث ماييقي منه ورق ثلثاه ولو أعتقهم بعد قضاء دينه ولم أعلم عليه دينا غير الذي قضيت به فأعتقت ثلثهم تمظهر عليه دين يحيط بهم رددت عتقهم وبعتهم في الدين عليه وكذلك أبيع من في يد الورثة منهموأخذت كل مال فيأيديهم إذا اغترقه الدين فإن قال قائل كيف ترد الحسيم وقد كان صواباً؟ قلت كان صوابا على الظاهر عندنا فلما صار الظاهر عندنا أن ماحكمنا أولا به علىغبر ماحكمنا به رددناه ولم نرد ظاهرالباطن مغيب وإنما رددنا الحكيم بالظاهرالظاهركم أحقمنه ولوكان الذى ظهر عليه من الدين لايحيط برقيقه كلهم عدت فأقرعت بينهم قرعة الرق وقرعة العتق وبدأت بقرعة العتق فأيهم خرج عليه رددت عتقه وبعته أو بعث منه مايقضي به دين الميت فإذا فعلت حال الحسكم في بعض أمرهم كأنى كنت أعتقت اثنين قيمتهما مائة ودفعت إلى الورثة أربعة قيمتهم ماثتان ثم ثبت على الميت مائة دينار فإن كـان الوارث واحداً فاختار إخراج المائة فأخرجها نقص ثلث <mark>مال الميت ونقصت من عتق اللذين عتقا مازاد على الثلت</mark> ثم أقرعت بينهما بسهم الرق وسهم العتق فأيهم خرج عليه سهم الرق أرققت منه ماجاوز الثلث وذلك أنهما عتقا وثلث الميت فىالظاهر مائة دينار ثم صار ثلث الميت ستة وثلاثين وثلثى دينار والذين لهم الدين خرج لهم سهم العتق بكماله حرا وصار بعض الذي خرج عليه سهم الزق حرا وبعضه مملوكا فأعتقنا منه ما بقي من ثلت مال الميت وذلك ستة عشير سهما وثلثا سهم من خمسين سهما وإن كان الورثة اثنين فصاعدا نقصنا قسيم الأربعة الأسهم وبعنا منهم حتى يوفى الغريم حقه ثم عدنا بالقرعة في الرق والحرية على الاثنين كما وصفت ثم استأنفنا القسم بين الور?ة على من بقى ممن كان في أيديهم من الرقيق وعلى من بقي من العبيد المعتق بعضهم المرق بعضهم فقسمناهم قسما مستأنفا بالقيمة وكما ظهر عليه دين صنعنابه كما وصفت من نقض القسم وغيره في المسائلة قبل هـذا ولو لم يظهر عليه دين ولكن استحق أحد العبيد الذين فىأيدىالورثة نقضنا القسم وعدنا علىالعتق فنقصنا بعضه بالقرعة لأن ثلث مال الميت نقص ولو استحق أحد العبد بن اللذين عتقا بتي الآخر حرا وأقرعنا بين اللذين في أيدى الورثة فا عتقنا ممن خرجت له قرعة العتق ما بقي من الثلث ونقضنا القسم بينهم فاستا ُنفناه جديدا .

أفرع الني صلى الله عليه وسلم بينهم على ثلاثة أسهم لم يجز أن يقرع بينهم إلا على ثلاثة أسهم وإن اختلفت قيمهم وعددهم والله تعالى أعلم. ولو جاز إذا اختلفت قيمهم جاز إذا انفقت قيمهم أن يقرع بينهم هلي قدر عدد الرقيق كما يقرع على قدر عدد الورثة ولكن القرعة بين الرقيق للمتق والورثة للقسم قد تختلف فيموضع وإن اتفقت فيغيره فإن قال قائل كيف يقسم الرقيق بالقيمة ثم يضم القليل الثمن إلى كثيره؟ أفرأيت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنع فها يقسم بين الورثة ؟ قلنا بالقيمة ، قيل فإن اختلفت قيمهم فكان مايبتي منهم متباين القيمة فني عبد ثمن ألف وعبدين ثمن خمسائة والورثة رجلان؟ قيل يقرع بينهم فإن خرج سهم الأول على الواحد رد على أخيه مائتين وخمسين وإن خرج على اثنين أخذ منصاحبه مائتين وخمسين وإن قال صاحبه ليسعندى أخذ العبدين وكان شريكه فىالعبد الذى صار فى يده بقدر مابق له حتى يستوفى نصف ميراث الميت وذلك أن يكون له ربع العبد وللاخر ثلاثة أرباعه وهكذا قيمة كل مااختلفت أثمانه من أرض وثياب ودار وغير ذلك بين الورثة وفها قول آخر يصح أن تنظر قيمهم فإذا كانت كما وصفت قيل للورثة إن أحببتم أن يقرع على ماوصفنا فأيكم خرج سهمه على كثير الثمن رد مافيه من فضل القيمة وأيكم خرج على قليل الثمن أخذه ومابق من القيمة فإن رضوا معا بهذا أقرعنا وإن لم يرضوا قلنا : أنتم قوم لسكم ما لايعتدل في القسم فكأنكج ورثتم ما لاينقسم فأنتم علىمواريثكم فيه حتى تصطلحوا علىما أحببتم أوتبيعوا فتقسموا الثمن ولانكرهكم على البيع وبهذا أفول فإن قيل وكيف لم تقل بالقيمة على الرقيق فإذا خرج سهم الـكثير الثمن عتق كله وصار عليه مابع دينا للورثة إن رضي ذلك العبد قيل لايشبه الرقيق الورثة لأن الرقيق لامال لهم ولوكان لهم مالكان لمالكيهم فلا يجوز أن أخرج عبدا بقي فيه نصفه رقيقا إلى الحرية وأحيل عليه وارثا مالكا له بدين لعله لايأخذه أبدا بغير رضاه وأنا لوخالفت حديث عمران بنحصين وابن عمر وابن المسيب عن النبي صلىالله عليه وسلم ودخلت في الاستسعاء أخطأت القياس على ما أقسم بين الورثة فإن قيل فكيف يخطئه من قال هذا القول؟ قيل إنما يقسم على الورثة بالقسم و زاد عليهم ويزدادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فيما لا يحتمل القسم وقسم بينهم ما احتمله بالقيمة والعبيد لا أموال لهم يرضون بأن يعطوها ونحن لا نجبر من له حق في ميراث من رقيق ولا غيره أن يأخذ شيئا ويعطى معه أو يعطى إلا برضاه وإنما يقسم الرقيق بالقيمة مااعتدات القيمة بالقيمة فإذا اختلفت أفرع بينهم ثم أعتق بالقيمة حتى يستوظف الثلث فإن كانوا ستة قيمهم سواء وكان خمسة أسداسهم يخرجون أحرارا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بيتهم فإذا خرج سهم الحر على حر أقرع بينهم حتى يخرج سهم الرق على واحد ويعتق الباقون والجزءان اللذان لم يخرج علهما سهم الرق حران وسواء في القرعة الرقيق الذين أعتقهم عتق بنات في مرضه ثم مات والذين أعتقهم بعد موته إدا كان الرقيق معتقين عتق بتات معا أو كانوا معتقين بعد الموت معا ولو كان له رقيق قد أعتقهم عتق بتات في مرضه وآخرين أعتقهم بعد موته بدى ؛ بالذبن أعتقهم عتق البتات حتى لايبقي منهم أحد فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق من الذين أعتقهم بعد الموت أحد وسواء كانوا مدبرين أو موصى بعتقهم وإن فضل عن المعتقين عتق بتات من الثلث شيء أفرع بين المدبرين والموصى بمتقهم فاعتق من خرج عليه سهم العتق كما وصفت في القرعة قبل هذا وإنما سوينا بين المدبرين والموصى بعتقهم أنه كان له في المدبرين الرجوع وأنه لا تجرى فهم حرية إلا بعد موته وخروجهم من الثاث وكانت حال الموصى بعتقهم بأعيانهم والمدبرين حالهم سواء لايختلفون عندنا لأن كليهما يعتق بالموت ويرق إن أحب صاحبه في حياته ولو رجع في المديرين والموصى بعتقهم قبل يموت كان ذلك له . العبد وبقى نصفه والجزءان رقيقا فإن خرج العنق على الاثنين عنقا ثم أعيدت القرعة فأقرع بين الواحد والثلاثة يبدأ تجزئتهم أثلاثا فأيهم خرج سهمه بالعتق عتق منه مابتي من الثلث ورق مابتي منه ومن غيره وإن بقي من الثلث شيٌّ يسير فخرج سهم العتق على الواحد عتق منه ما يقي من حصة العتق وإن خرج على اثنين أو ثلاثة وكانوا لانخرجون معاجز ثوا ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأبهم خرج عليه سهم العنق عنق كله فإن خرج سهم العنق على واحد عتق كله أو ماحمل مابقي من العتق منه فإن عتق كله وفضل فضل أفرع بين الذين بقوامعه فيجزئه لأن العتق قد صار فيهم دون غيرهم حق يستكمل الثلث ولا تخرج القرعة أبدا من سهم الذين خرج لهم سهم العتق أولا حق تكمل فيهم الحرية فإن عتق واحد منهم ثم أفرع بين من بقي فخرجت القرعة على اثنين أقرع بينهما أيضاً فأيهما خرجسهمه في العتق عتق أو عتق منه ماحمل الثلث فإن عتق كله و بقي من الثلث شيء عتق ماحمل الثلث من الباقي منهما وإذا كانوا ثلاثة أجزاء مختلفي القبر فأقرع بينهم فخرج سهم القرعة على جزء منهم ولهم عدد لايحتملهم الثلث أقرع بين الجزء الذي خرج علمهم سهم العتق فأعتق من خرج سهمه منهم فإن بقي من العتق شيء أفرع بين من بقي من الحزء خاصة لأن الجزء من الاثنين عاد رقيقا ولا تخرج القرعة من الجزء الذي خرج له أولا سهم العتق حتى يستوظف الثلث أو يفضل فضل من العتق فيكون الجزءان الباقيان فيه سواء تبتدأ القرعة بينهم فيجزؤون أثلاثاً فإن لم يكن الباقون رقيقا إلا اثنين أقرع بينهما فأبهما خرج له سهم العتق عتق منه بقدر مابقى من العتق وأرق مابقى ولا تبتدأ القرعة بينهم أبدا إلا على تجزئة ثلاثة أجزاء ما أمكن ذلك وإن كان المعتقان اثبين لامال له غيرهما فهذان لايمكن فيهما التجزئة فيقرع بينهما فأجهما خرج سهم العتق عتق منه ماحمل ثلث المال فإن خرج على قليل القيمة فأعتق كله و بقي من الثلث شيء عتق من الباقي ما بقى من الثلث ورق ما بقى منه وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم قولان أحدهما أن بجعلوا أربعة أسهم ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد أو الاثنين عتق ثم جزى الباقون كذلك فأعيد فيهم القرعة فأبهم خرج سهمه عتق منه ماحمل الثلث فإن خرج سهم اثنين ولا يحملهم الثلث أفرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق ورق الباقي فإن عتق وبقي من من الثلث شيء عتق من الباقى بقدر ماحمل الثلث منه وكان مابقي رقيفا ومن قال هذا القول أشبه أن يقول كانت قم النين جزأهم الني صلى الله عليه وسلم سواء لأنه لايعتق اثنين ويرق أربعة إلا والاثنان الثلث كاملا لازيادة فيه ولانقص وإن كانوا سبعة جعليم سبعة أسهم ثم أقرع بينهم حتى يستكمل الثلث والقول الثانى أن يجزئهم ثلاثة أجزاء فإن كانوا سبعة قيمهم سواء ضم الواحد إلى اثنين منهم فإن خرج له سهم العتق أفرع بينهم فأعتق من خرجت قرعته بكماله وكان ما بقى من العتق فيمن لم يخرج سهمه وهذا القول أصح وأشبه بمعنىالسنة لأنرسول الله صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء وهذا القول موافق للحديث اختلفت قيمهم أو لم تختلف وذلك أنى جعلت الحكل واحد منهم حصة من القرعة فإذا صارت على الثلاثة أعدت عليهم القرعة فإن وقعت على الاثنين عتقا واستاً نفت القرعة على الحسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت وكذلك إن كانوا ثمـانية أو أكثر ولا يجوز عندى أبدا أن يقرع بين الرقيق قلوا أو كشروا إلا على ثلاثة أسهم وذلك أنه لايعدو الرقيق الذين أقرع ببنهم أن تـكون قيمهم سواء أو ضم الأقل نمنا إلى الأكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم فهو كما أفرع بينهم على ثلاثة أسهم وقد كان يمكن فيهم كانت قيمهم سواء أو مختلفة أن يقرع بينهم على ستة أسهم كما يقرع بين الورثة فإذا خرج سهم واحد أعتقه ثم أعاد القرعة على من بقي حتى يستوظف الثلث وكان ذلك أحب إلى الرقيق لأنه إن يقرع على الحمسة الباقين مرتين أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرة وقرعة مرتين وثلاث لاضرر فهما على الورثة لأنه لايخرج في مرة ولا مرتين ولا ثلاث إلا الثلث فالم الشقص له في العبد إذا كان موسراً فدفع العوض من ماله إلى شريكه عنق عليه وإذا لم يدفع العوض عنق منه ماعتق وكان المالك الشريك مله بلا عوض يأخذه وإذا أيسر المعتق تم العتق وكان لشريكه العوض فأعطى مثل ماخرج منه وتم العتق شريكه ماله بلا عوض يأخذه وإذا أيسر المعتق تم العتق وكان لشريكه العوض فأعطى مثل ماخرج منه وتم العتق وكل واحد من الحديثين يبطل الاستسعاء بكل حال ويتفقان في ثلاثة معان إبطال الاستسعاء وثبوت الرق بعد العتق في حال عسرة المعتق ونفاذ العتق إن كان المعتق موسراً ثم ينفرد حديث عمران بن حصين وابن المسيب بمعنبين أحدهما أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح صاحبه وصية وأن الوصية تجوز لغير القرابة و لك أن الماليك ليسوا بنوى قرابة للمعتق والمعتق عربى والماليك عجم وهذا يدل على خلاف ماقال بعض أهمل العلم أن قول الله تبارك وتعالى «الوصية للوالدين والأقربين »منسوخة بالمواريث والآخر أن الوصايا إذا جووز بها الثلث ردت إلى الثلث وهذا الحجة في أن لا يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلث وفي هذا حجة لنا على من زعم أن من لم يدع وارثا يعرف أوصى ولم يعلمه أنه لا يحديث عمران بن حصين يدل على خسة معان وحديث نافع بدل على مدن زعم أن من لم يدع وارثا يعرف أوصى عمران .

#### باب القرعة في الماليك وغيرهم

( فالالشيخافي ) رضي الله عنه كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية شم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم فائهم خرج سهمه عليه كان له ( قال ) وأحب القرعة إلىّ وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية فيكتب فى كل رقعة اسم ذى السهم حتى يستوظف أسهاءهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لاتفاوت بينها فإن لم يقدرعلى ذلك إلا بوزن وزنت ثم تستجف قليلا ثم تلقى فى ثوب رجل لم يحضر الـكتاب ولا إدخالها فى البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال أدخل يدك فأخرج يندقة فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذى أقرع عليه ثم يقال أقرع على السهم الذي يليه ثم هكذا مابقي من السهمان شيء حتى ينفد وهكذا في الرقيق وغيره سواء فإذا مات ميت وترك رقيقا قد أعققهم كالهم أو اقتصر بعتقه على الثلث أو أعتق ثلثيهم ولا مال له غيرهم وقيمتهم سواء جزئوا ثلاثة أجزاء فكنب سهم العتق في واحد وسهما الرق في اثنين ثم أمر الذي يخرج السهام فقيل أخرج على هذا الجزء ويعرف الذي يخرج عليه فإن خرج سهم العتق عتق الجزء الذي أمر أن يخرج عليه وبقى الجزءان الآخران فإن أراد الورثة أن يقرع بينهم فكان اثنين كتبنا اسميهما نم قلنا أخرج على هؤلاء فأيهم خرح سهمه فيهو له والباقى للثانى فإن كان ورثته اثنين كتبنا اسميهما فأيهما خرج سهمه على الرقيق أخذ جزءه الذى خرج عليه وإن كانوا أكثر وكانت حقوقهم مختلفة أخذنا الثلثين اللذين بقيا رقيقين واستأنفنا قسمهم ثم أفرعنا بينهم قرعة جديدة مستأنفة وإن خرج سهم الرق أولا على جزء رقوا ثم قيل أخرج فإن خرج سهم العتق على الجزء الثانى عتقوا ورق الثالث وإن خرج سهم الرق على الجزء الثاني عتق الجزء الثالث وإن اختلفت قيمهم جهد قاسمهم على تعديلهم فضم القليل الثمن إلى الكثير الثمن حق يعتدلوا فإن لم يعتدلوا لتفاوت قيمهم فكانوا ستة مماليك قيمة واحد منهم ماثة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جعل الواحد جزءا والاثنين جزءاً والثلاثة جزءا ثم أفرع بينهم فإن خرج سهم الواحد منهم فى العتق عتق وكذلك إن خرج سهم الاثنين أو انثلاثة وإنما التعديل بينهم بالقيم استوتقيمهم أو اختلفت وإن كان الواحد قيمته مائتين والاثنان قيمتهما خمسين والثلاثة قيمتهم خمسين أفرع بينهم فإن خرج سهم الواحد عتق منه الثلث من جميع المال وذلك نصف

فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسقط حق غيرها في غيبته بها فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم محسب عليها أيام سفرها وكذلك قسم خيير فسكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أفرع فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره ( أخبرنا ) ابن عيينة عن إسهاعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب أن امرأة أعتقت ستة نملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أى المهلب عن عمران بنحمين أن رجلا من الأنصار إما قال أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم وإما قال أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزا. فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ( أخبرنا ) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق شركا له في عبد » فذكر الحديث (أخبرنا) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن عمر ابنءبد العزيز رضي الله تعالى عنه قضي في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم قال أبو الزناد وحدثني رجل عن الحسن أن النبي صــلي الله عليه وســلم أقرع بينهم ( أخبرنا ) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق ٣ ﴿ قَالَ الرَّبِيعِ ﴾ أُخبرنا الشَّافعي قال أُخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال «إذا كان العبد بين اثنين فأعتقأحدهما نصيبه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق» ور بما قال«قيمة لاوكس فيها ولا شطط» ( أخبرنا ) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان ( أخبرنا ) مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان ابن عثمان أعتق رقيقا له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتق قال مالك : ذلك أحسن ما سمعت ( الالشنافي ) وجذا كله نأخذ وحديث القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول بن عمر في العتق لايختلفان في شيء حكى فيهما ولا في واحد منهما وذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له غـيرهم إن كان أعتقهم عتق بتات في حياته فهكذا فها أرى الحديث فقد دلت السنة على معانى منها أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح المريض قبل يموت فهو وصية كعتقه بعد الموت فلما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق الثلث وأرق الثلثين استدللنا على أن المعتق أعتق ماله ومال غيره فأجاز الني صلى الله عليه وسلم ماله ورد مال غسيره كما لوكان الرقيق لرجل فباع ثلثهم أو وهبه فقسمناهم ثم أقرعنا فأعطينا المشترى إذا رضى الثلث بمحصصهم أو الموهوب له الثلث والشريك الثلثين بالقرعة إذا خرج سهم المشترى أو الموهوب كان له ماخرج عليه سهمه وما بقي لشريكه فكان العتق إذا كان فيما يتحرى خروجا من ملك كما كانت الهبة والبيع خروجا من ملك فكان سبيلهم إذا اشترك فيهم القسم (قال) ولو صح المعتق من مرضه عتقوا كامهم حين صار مالسكا لهم غير ممنوع منهم وذلك مرض لايدرى أيموت منه أو يعيش وكذلك لو مات وهم بخرجون من ثلثه عتقوا كلهم فلما مات وأعتق ثلثهم وأرق الثلثين كان مثل معنى حديث ابن عمر لايخالفه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق شقصاً له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق » فإذا كان المعتق

## بينالتالخالجين

#### - > كتاب القرعة > -

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال : قال الله تعالى « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أنهم يكفل مريم » إلى قوله « يختصمون » وقال الله عز وجل « وإن يونس لمن المرسلين \* إذ أبق إلى الفلك المشحون \* فساهم فكان من المدحضين» ( قالك نافيم ) رحمه الله تعالى فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعي يونس مجتمعة فلا تـكون القرعة والله أعلم إلا بين قوم مستوين في الحجة ولا يعدو والله تعالى أعلم المقترعون على مرجم أن يكونوا كانوا سواء في كفالنها فتنافسوها فلما كان أن تسكون عند واحد منهم أرفق بها لأنها لو صيرت عند كل واحد منهم يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك كان أشبه أن يكون أضربها من قبل أن المكافل إذا كان واحداً كان أعطف له عليها وأعلم بما فيه مصلحتها للعلم بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها فكل من اعتنف كفالتها كفلها غير خابر بما يصلحها ولعله لايقع علىصلاحها حتى تصبر إلى غيره فيعتنف من كفالنها ما اعتنف غيره وله وجه آخر يصح وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل يستر ماينبغي ستره كان أكرم لها وأستر عليها أن يكفلها واحد دون الجماعة ( قال ) ويجوز أن تـكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تـكون الصبية عند خالتها وعند أمها ومؤنتها على من عليه مؤنتها (قال) ولايعدو الذين اقترعوا علىكفالة مريم أن يكونوا تشاحوا علىكفالتها وهو أشبه \_واللهتعالىأعلم\_ أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كغالتها أن يمونها لم يكافغيره أن بعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله ( قال ) وأى المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم مايدفع عن نفسه وتخلص له ما يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله ( قال ) وهكذا معنى قرعة يونس صلى الله عليه وسلم لما وقفت مهم السفينة فقالوا مايمنعها من أن تجرى إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب فيها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها وهذا مثل معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم لأن حال الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن آخر شيئاً كان يلزمه فهو يثبت على بعض حقا وبيين في بعض أنه برىء منه كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم غرم وسقوط غرم ( قَالَالِشَدْ افْعِي ) وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أفرع فيه في مثل معني الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لانخالفه وذلك أنه أقرع بين مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة وذلك أن المعتق في مرضه أعتق ماله ومال غيره فجاز عتقه في ماله ولم بجز في مال غيره فجمع النبي صلى الله عليه وسلم العتق في ثلثه ولم يبعضه كما بجمع القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لمكل واحدة منهن في الحضر فلما كان السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكانهن فا قرع بينهن

الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة , 1841 هـ — 1971 م



تأليف الإمام أبي عبد الله

محربا دريس الثافعي

T.E - 10.

<del>-+</del>:+--

### الجزء الثامن

أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمّدرهمرّی النجّار من علماء الأزهر

[تنبيه: قد جعلنا مختصر المزني آخر الكتاب تعميا للفائدة]

9000(\$0000

الن شرب من المكاليات الأزهرية منه الكليات الأزهرية منها الكليات الإرباق الإرباق الماري المار

مشركة الطباعة الفنة المتحدة ١٠ عام المتعلى الله الساسة

| ص                                        | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اقامة الحدود في دار الحرب                | باب في الجنين ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم ٢٥٥      | باب الجروح في الجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قطع أشجار العدو ٣٥٦                      | باب في الأعور يفقأ عين الصحيح -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما جاء في صلاة الحرس                     | باب مالا یجب فیه أرش معلوم ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خراح الأرض                               | باب دية الأضراس ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شواء أرض الجزية ٢٥٨                      | باب جراح العبد ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المستأمن في دار الإسلام                  | باب القصاص بين المماليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب _      | باب دية أهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار      | باب العقل على الرجل خاصة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإسلام ٢٥٩                              | باب الحر إذا جني على العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المرأة تسلم في أرض الحرب                 | باب ميراث القاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحربية تسلم فتزوج وهي حامل ٢٦٠          | باب قتل الفيلة وغيرها وعفو الأولياء ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة و _        | باب القصاص في القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في السلم يدخل دار الحرب بأمان            | باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | متق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | باب القودبين الرجال والنساء ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا كتساب المرتد المال في ردته             | باب القصاص في كسر اليد والرجل ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذبيعة المرتد                             | (كتاب سير الأوزاعي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العبد يسرق من الغنيمة                    | أخذ السلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم ٢٦٥ | سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصبي يسبي ثم يموت                       | مهمان الحيل المتعادة |
| المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما       | في المرأة تسبي ثم يسبي زوجها ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سيدهما إذا دخل بأمان                     | حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرجل يشترى أمته بعد ما محرزها           | أطفالهم<br>ما جاء في أمان العبد مع مولاه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العدو ٢٩٩                                | وطء السبايا بالملك ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال ٣٦٧ | يع السي في دار الحرب ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام ﴿ -  | الرجل يغنم وحده ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المستأمن يسلم ويخرج الى دار الإسلام      | في الرجلين يخرجان من العسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وقد اسنودع ماله ۲۹۸                      | فيصيبان جارية فيتبايعانها ٢٠١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| س    |                                  | ٠.    |                                       |
|------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 719  | باب الصلاة قبل الفطر و بعده      | 777   | باب القضاء في الهبات                  |
| -    | باب نوم الجالس والمضطجع          | 777   | ياب في إرخاء الستور                   |
| T.   | باب إسراع المشي الي الصلاة       | 478   | باب في القسامة والعقل                 |
| -    | باب رفع الأيدى في التكبير        | - 8   | باب القضاء في الضرس والترقوة والضاي   |
| 701  | باب وضع الأيدى فى السجود         | 740   | باب النكاح                            |
| -    | باب من الصيام                    | -     | باب ما جاء في المتعة                  |
| 707  | باب في الحج                      | 777   | باب في المفقود                        |
| YOF  | باب الإهلال من دون الميقات       | _     | باب في الزكاة                         |
| 708  | باب فى الغدو من منى إلى عرفة     | 750   | باب في الملاة                         |
| me   | باب قطع النابية                  |       | باب في قتل الدواب التي لاجزاء فيها في |
| -    | باب النكاح                       | -     | الحج                                  |
| -    | باب النمليك                      | 771   | باب ما جاء في الصيد                   |
| 7.0  | باب المتعة                       | 137   | باب الأمان لأهل دار الحرب             |
| 707  | باب الحلمية والبرية              |       | باب ماروی مالك عن عثمان بن عفان       |
| -    | ياب في بيع الحيوان               | -     | وخالفه في تخمير المحرم وجهه           |
| YOV  | باب الكفارات                     | i.    | باب ما جاء في خلاف عائشة في لغو       |
| YOA  | باب زكاة الفطر                   | 717   | اليمين                                |
| 1000 | باب في قطع العبد                 | 787   | باب فی بیع المدبر                     |
| 441  | (كتاب جماع العلم)                | -     | باب ما جاء في لبس الخز                |
|      | باب حكاية قول الطائفة التي ردت   | -     | ( باب خلاف ابن عباس ) فی البیوع       |
| -    | الأخبار كلم                      |       | ( باب خلاف زید بن ثابت ) فی           |
| YVA  | باب حكاية قول من رد خبر الحاصة   | 337   | الطلاق                                |
| PAT  | بيان فرائض الله تعالى            | 7 8 0 | باب في عين الأعور                     |
| YAY  | باب الصوم                        |       | باب خلاف عمر بن عبد العزيز في         |
|      | (كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله | -     | عشور أهل الذمة                        |
| 441  | عليه وسلم )                      | 757   | باب خلاف سعيد وأبي بكر في الإيلاء     |
| 444  | (كتاب إبطال الاستحسان)           | -     | باب في سجود القرآن                    |
| 397  | باب ابطال الاستحسان              | 757   | باب غسل الجنابة                       |
| 4.0  | (كتاب الرد على محمد بن الحسن)    | -     | باب في الرعاف                         |
| -    | باب الديات                       | -     | باب الغسل بفضل الجنب والحائض          |
| 4.4  | القصاص بين العبيد والأحرار       |       | باب التيمم                            |
|      | الرِجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن | 711   | باب الوتر                             |
| ٣١٠  | عب عليه القصاص                   |       | باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر     |
| 411  | في عِقِلِ المرأة                 | 533   | باپ القنوت                            |

| ص    |                                 | ص     |                                    |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| ۲۰۸  | باب المستحاضة                   | ٨٢١   | باب الوتر والقنوت والآيات          |
| 7-9  | باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره | 179   | الجنائز                            |
| Y1 - | باب ما جاء في الجنائز           | -     | سجود القرآن                        |
| 711  | باب الصلاة على الميت في المسجد  | 1 / • | الصيام                             |
| -    | باب في فوت الحج                 | _     | أبواب الزكاة                       |
| 717  | باب الحجامة المحرم              | 171   | أبواب الطلاق والنكاح               |
| 717  | باب ما يقتل المحرم من الدواب    | ١٧٤   | المتعة                             |
| -    | باب الشمركة في البدنة           | 170   | ماجاء في البيوع                    |
| 317  | باب التمتع في الحج              | 771   | باب الديات                         |
| 110  | باب الطيب المحرم                | 177   | باب الأقضية                        |
| 717  | باب في العمري                   | 174   | باب اللقطة                         |
| YIV  | باب ماجاء في العقيقة            | 119   | باب الفرائض                        |
| _    | باب في الحربي يسلم              | ۱۸۰   | باب المسكاتب                       |
| 414  | باب في أهل دار الحرب            | _     | باب الحدود                         |
| _    | باب البيوع                      | 1/9   | باب الصيام                         |
| -    | باب متى يجب البيع               | 14.   | باب الحج                           |
| **.  | باب بيع البرنامج                | 191   | (كتاب اختلاف مالك والشافعي)        |
| -    | باب بيع الثمر                   | 198   | باب ما جاء في الصدقات              |
| 441  | باب ما جاء في عن الحكاب         | 190   | باب فی بیع الثمار                  |
| ***  | باب في الزكاة                   | 197   | باب في الأقضية                     |
| -    | باب النكاح بولى                 | 197   | (كتاب العتق )                      |
| TTT  | باب ما جاء في الصداق            |       | باب صلاة الإمام اذا كان مريضا      |
| 377  | باب في الرضاع                   | 197   | بالأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما |
| _    | باب ما جاء في الولاء            | ٧     | باب رفع اليدين في الصلاة           |
| 770  | باب الإفطار في شهر رمضان        | 1.1   | باب الجهر بآمين                    |
| _    | باب في اللقطة                   | 7.7   | باب سجود القرآن                    |
| 777  | باب المسح على الحفين            | 7.4   | باب الصلاة في الكعبة               |
|      | باب ما جاء في الجهاد            | 4 - 5 | باب ماجاء في الوتر بركعة واحدة     |
| 777  | باب ماجاء في الرقية             |       | باب القراءة في العيدين والجمعة     |
| -    | باب في الجهاد                   |       | باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب |
| 44.  | باب فيمن أحيا أرضا مواتا        | 7.0   | والعشاء                            |
| 771  | باب في الأقضة                   | 7.7   | باب إعادة المكتوبة مع الإمام       |
|      | باب في الأمة تغر بنفسها         | _     | باب القراءة في المغرب              |
| 777  | باب القضاء في المنبوذ           | ۲.٧   | باب القراءة في الركعتين الأخيرتين  |

| ص    |                                  | ص     |                                              |
|------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 111  | باب المزارعة                     | ٨٤    | باب الشهادة في الطلاق                        |
| 117  | باب الدعوى والصلح                | _     | باب الشهادة في الدين                         |
| 118  | باب الصدقة والهبة                | ٧٥    | اب الحلاف في هذا                             |
| 110  | باب في الوديعة                   | -     | باب اليمين مع الشاهد                         |
| 117  | باب في الرهن                     | ٨٦    | اليمين مع الشاهد                             |
| 114  | باب الحوالة والكفانة في الدين    | _     | باب الخلاف في اليمين مع الشاهد               |
| 14 - | باب في الدين                     | ۸٧    | باب شهادة النساء لارجل معهن                  |
| 180  | باب في الأيمان                   | -     | الخلاف في إجازة أقل من أربع من مِن مِنْ أَرْ |
| 171  | باب الوصايا                      |       | النساء                                       |
| 14.  | باب المواريث                     | ٨٨    | باب شرط الذين تقبل شهادتهم                   |
| 144  | باب في الأوصياء                  | ٨٩    | باب شهادة القاذف                             |
| 188  | باب في الشركة والعتق وغيره       | ۹.    | باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف -           |
| 177  | باب في المـكاتب ﴿                | -     | باب التحفظ في الشهادة                        |
| 120  | باب في الأيمان                   | 11    | باب الحلاف في شهادة الأعمى                   |
| 147  | باب في العارية وأكل الغلة        | 97    | باب ما بجب على المرء من القيام بشهادته       |
| 159  | باب في الأجير والإجارة           | _     | باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل            |
| 15.  | باب القسمة                       |       | أن ساعها                                     |
| _    | باب الصلاة                       | 9.4   | (الدعوى والبينات)                            |
| 151  | باب صلاة الحوف                   | -     | بأب الأقضية                                  |
| 188  | باب الزكاة                       | _     | باب في اجتهاد الحاكم                         |
| 150  | باب الصيام                       | 9 8   | باب التثبت في الحـكم وغيره                   |
| 127  | باب في الحج                      | 90    | باب المشاورة                                 |
| 184  | باب الديات                       | _     | باب أخذ الولى بالولى                         |
| 10.  | باب السرقة                       | NAME. | باب ما يجب فيه اليمين                        |
| 101  | باب القضاء                       |       | (كتاب) ما اختلف فيــه أبو حنيفــة            |
| 104  | باب الفرية                       |       | وابن أبي ليلى عن أبي يوسف                    |
| 108  | باب النكاح                       |       | ( وهو كتاب اختلاف العراقيين كما تر-          |
| 100  | باب الطلاق                       | 97    | له بذلك في بعض النسخ)                        |
| 174  | باب الحدود                       | 9 V   | باب الغصب                                    |
|      | ( اختلاف على وعبدالله بن مسعود ) | 99    | باب الاختلاف في العيب                        |
| -    | أبواب الوضوء وانغسل والتيمم      | 1.4   | باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها            |
| 175  | باب الوضوء                       | ١٠٧   | باب المضاربة                                 |
| ~    | أبواب الصلاة                     | 1 • ٨ | باب السلم                                    |
| 177  | باب الجمعة والعيدين              | _     | باب الشفعة                                   |

# فمرست الجزء السابع من كتاب الأم

| ص   |                                            | ص   |                                      |
|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 9/9 | من لايطعم من الكفارات                      | ٣   | باب مالايقضى فيه باليمين مع الشاهد   |
| -   | ما مجزي من الكسوة في الكفارات              |     | وما يقضى                             |
| -   | العتق في الكفارات                          | ٧   | الحلاف في اليمين مع الشاهد           |
| 77  | الصيام في كفارات الأيمان                   | 17  | المدعى والمدعى عليه                  |
| ~   | من لايجزيه الصيام في كفارة اليمين          | 48  | باب اليمين مع الشاهد                 |
|     | من حنث معسراً ثم أيسر الخ                  | 41  | الحلاف في اليمين على المنبر          |
| ٧٢  | من أكل أو شرب ساهيا في صيام                | 44  | باب رد اليمين                        |
|     | الكفارة                                    | ٤٠  | في حكم الحاكم                        |
| -   | الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة ومن         | ٤١  | الحلاف في قضاء القاضي                |
|     | تصدق بكفارة ثم اشتراها                     | ٤٢  | الحكم بين أهل الكتاب                 |
|     | كفارة يمين العبد                           | ٤٤  | (الشهادات)                           |
| -   | من نذر أن يمشى إلى بيت الله عز وجل         | ξø  | باب إجازة شهادة المحدود              |
| ٧١  | فيمن حلف على سكني دار لا يسكنها            | 73  | باب شهادة الأعمى                     |
| ٧٣  | فيمن حلف أن لايدخل هذه الدار               | _   | شهادة الوالد للولد والولد للوالد     |
|     | وهذا البيت فغير عن حاله                    | ٤٧  | شهادة الغلام والعبد والكافر          |
| ٧٤  | من حلف على أمرين أن يفعلهما أولا           | _   | شهادة النساء                         |
|     | يفعلهما ففعل أحدهما                        | £ A | شيادة القاضي                         |
| ٧o  | من حلف على غريم له أن لايفارقه حتى         | _   | رؤية الهلال                          |
|     | يستوفى حقه                                 |     | شهادة الصبيان                        |
| VT  | من حلف أن لا يتكفل عال فتكفل               | ٤٩  | الشيادة على الشهادة                  |
|     | بنفس رجل                                   | _   | الشهادة على الجراح                   |
| -   | من حلف في أمر أن لايفعله غدا ففعله         | _   | شهادة الوارث                         |
|     | اليوم                                      | 01  | الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي     |
| VV  | من حلف على شيء أن لايفعله فأمر             | ٥٦  | ( باب الحدود )                       |
|     | غيره ففعله                                 | 71  | الأيمان والندور والكفارات في الأيمان |
| VA  | من قال لا مرأته أنت طالق إن خرجت إلا باذني | ٦٢  | الاستثناء في اليمين                  |
|     |                                            | 77  | لغو اليمين                           |
| ٨٢  | (باب) الإشهاد عند الدفع الى اليتامي        | -   | الكفارة قبل الحنث وبعده              |
| ٨٣  | (باب) ماجاء في قول الله عز وجل             | _   | من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها    |
| (   | «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » حتى     |     | الإطعام في الكفارات في البلدان كلها  |
|     | مايفعل بهن من الحبس والأذي                 | ٦٤  | الوطعام في السكفارات في البلدان ولا  |

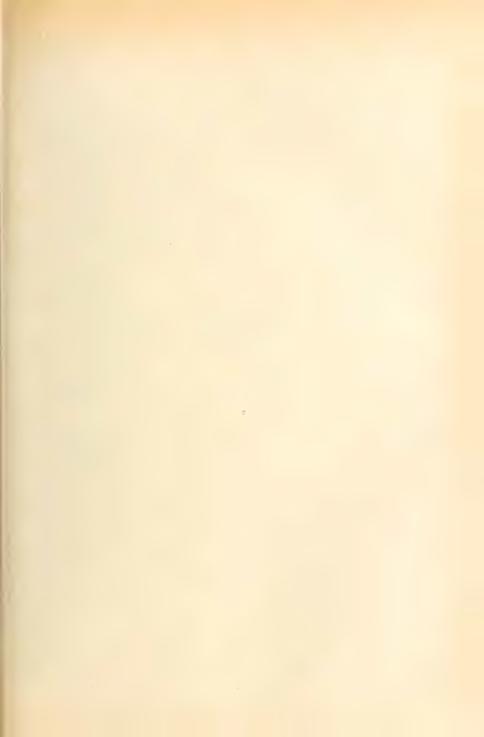

صلى الله عليه وسلم حكم فيها خلاف حكمه في العرب وهوازن وبني المصطلق ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك ولا غيره بشيء اختلف ولحكنه سبي من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وعجمى ولم يسب عربيا ولا مجميا تقدم إسلامه الظفر به ولا قبل أمانه وترك قتاله وأهل مكا أسلموا ومنهم من قال الأمان ولا شيء لهم بها فيؤخذ إنما هم قوم من غير أهلها لجأوا إليها وأما قوله لا تؤخذ الجزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق وقد أخذ رسول الله صلى عليه وسلم الجزية من أكدر الغساني ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية فأما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ومن بعده الحلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وهراة وخليط من خليط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية فضعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الإنسان ولولا أن نائم بتمنى الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى ضغار على عربي ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به ، والله أعلى .

تمّ الجزء السابع من كتاب : [ الأم ] للامام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه ــ إن شاء الله ــ الجزء الثامن ، وأوله :

« كتاب القرعة »

00000000000

له لم يبلغ متروك له وكل بالغ من ولده وزوجته يسبي لأن حكمهم حكم المسهم لاحكمه ومن أخرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه أحرز له الإسسلام ماله وماله أصغر قدراً من دمه والحجة في هدا مثل الحجة في الأونى وقد أصاب الأوزاعي فيها وحجته بمكة وأهلها ليست بشيء ليست مكة من هدا بسبيل لا في هذه ولا في المسألة الأولى . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو كان هذا الرجل أسلم في دار الحرب كان له ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو في . وقال الأوزاعي حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله على الله عليه وسلم يرد إليه أهله وماله كما رده لأولئك قال أبو يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقول فيه كما قال أبو وسف قد فرغنا من القول في هذا والحجة فيه مثل الحجة في الأولين .

### المنة من يسم و غرج إلى دار الإسلام وقد استو دع منه

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رحلا من أهل الحرب كان فيئا أيضاً وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى به وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال أحق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فانبعوا ولا يتبدعوا فإنكم لن تضاوا ما أخذتم بالأثر وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشيه الحكم في الأعرج وأهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ في الأعاجم وأهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم وأن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من أهل الشرك حتى تصير فيئا أو غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك منها شيئا ولا يصرفها عن الذي افتتحوها نخمسها ويقسمها بينهم وأن السنة هكذا كان الإسلام على (۱)

وليس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدى » وقد سبى رسول الله ملى الله عليه وسلم سبى هوازن وسبى يوم بنى المصطلق ويوم خير في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم يصنع في شيء من ذلك ماصنع في مكذ لو كان الأمر على ما صنع في مكة ما جاز لا حد من الناس أن يسبى أحدا أبدا ولا كانت غنيمة ولا في، ولسكن الا مر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على غير ما عليه المقاسم والمفائم فتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغنم من مكة غنيمة من كافر ولا مسلم ولا سبى منها لا من عيال مسلم ولا من عيال كافر وعفا عنهم جميعا وقد جاءته هوازن فكانت سنته ما أخبرت به وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبى كل رأس بستة فرائض فكان القول في هذا غير القول في أهل مكة وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حق كا صنع ليس لا حد بعده في مثل هدا علي ألل الله أي الله عليه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فط ولم يستن إلا بما علم من على حلاف ما قالا معا وقد بينا هذا ولم تختلف سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولم يستن إلا بما علم من بعده بعده أن يستن إلا ما بين الله له أنه جعله له خالصا دون المؤمنين وبينه هو عليه السلام ولم نحتلف فيه من بعده وأما قوله الحكم في العرب غير الحرم فرعم أن الني

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله « على عهد السلف » أو نحو ذلك ، تا مل . كتبه وصححه .

فإن قال لا قيل فيدل هذا على خلافك الحديث وأن معناه كما قلنا فإن قال ما هذا الذي بجوز لهم ملكه ؛ قيل مثل ماكان يجوز للمسلمين ملك وأخذهم لأموالهم فذلك لهم جائز ماكان يجوز للمسلمين ملك وأخذهم لأموالهم فذلك لهم جائز حلال فإن سبى بعضهم بعضا وأخذ بعضهم مال بعض ثم أسلم السابى الآخذ فهو له لأنه أخذ رقبة وما لا غير ممنوع وأما مال المسلمين فهما منعه الله تعالى بالإسلام حتى لو أن مسلماً أخذ منه شيئا كان عليه رده ولم يكن له ملكه فالمشرك أولى أن لايملك على المسلم من المسلم على المسلم .

## الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

قال أبو حنيفة في الرجل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله بها مال ثم يظهر السلون على تلك الدار إنه يترك له ما كان له في يدية من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض أو دار فهو في، وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلي فما في بطنها فيء وقال الأوزاعي كانت مكة دار حرب ظهر علمها رســول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفهها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله عليه وسسلم دارا ولا أرضا ولا امرأة وأمن الناس وعفا عنهم قال أبو يوسف قد نقض الأوزاعي حجته هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وأمنهم الحكافر منهم والمؤمن ولم يكن في مكة غنيمة ولا فيء فهذه لا تشبه الدار التي تـكون فيئا يقتسمها المسلمون بما فيها ( فالالشِّ نافعي ) الذي قال الأوزاعي كما قال إلا أنه لم يصنع شيئًا في احتجاجه بمكة وقد بيناها في مسألة قبل هـــــذه فتركنا تــكريرها ولــكن الحجة في هذا أن ابني سعية القرظيين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر بني قريظة فأسلما فأحرز لهما إسلامهما دماءهما وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرها وذلك معروف فى بنى قريظة وكيف يجوز أن يحرز لهم الإســــلام الدماء ولم يؤسروا ولم يحرز لهم الأموال؟ وكيف بجوز أن يحرز لهم بعض الأموال دون بعض؟ أرأيت لو لم يكن في هذا خبر أما كان القياس إذا صار الرجـل مسلما قبـل أن يقدر عليه أن يقال إن حكمه حكم المسلم فيا يحرز له الإســلام من دمه وماله أو يقال يكون غـير محرز له من ماله إلا ما لم يكن يستطيع تحويله أما ما يستطيع تحويله من ثيابه وماله وماشيته فلا ، لأن تركه إيام في بلاد الحرب المباحة رضا منه بأن يكون مباحا إذ أمكنه "نحويله فلم يحوله ألا يكون قوله أسد من قول من قال يحرز له جميع ماله إلا ما لايستطيع تحويله ؟ هذا القول خارج من القياس والعقل والسنة .

# الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فى الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار الإسلام فيسلم فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التى فيها أهله وعياله هم فى المجمون وقال الأوزاعى يترك له أهله وعياله كترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على مكة قال أبو يوسف ليس فى هذا حجة على أبى حنيفة وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله بمكة أهوالهم وعيالهم وعيالهم وعياله عنهم جميعا ( فالله تنافى ) رحمه الله تعالى : هده مثل المسألة الأولى بل خروج المسلم الذى كان مشركا إلى دار الإسلام أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من ولده من المسلم فى بلاد الشرك مشركا إلى دار الإسلام أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من ولده من المسلم فى بلاد الشرك فكيف يترك للا ول بعض ماله كاه له وكل مولود

A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN

كانوا أملك به منه وقال أبويوسف قول الأوزاعي هذا ينقض بعضه بعضا قال الأوزاعي في غير هذه المسائلة لاباس أن يطأ السي في دار الحرب وكره أن يطأ أم الولد التي لاشأن له في ملكمًا كيف هذا ؛ قال أبو بوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطاءً الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فهما وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال فى منا كحتهم ولكنه كان يقول أم الولد والمدبرة ليس يملكهما العدو وكان يقول إن وطنهما في دار الحرب فقد وطيء ما بملك فيلم يكن يقول إن كان لهما زوج هنالك يطؤها إن لمولاها أن يطأها ( ﴿ فَاللَّاشِ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى : زعه أبو يوسف أن قول الأوزاعي ينقض بعضه بعضا روى عنه أنه قال لابائس بوطء السي ببلاد العدو وهو كما قال الأوزاعي وقد وطيء أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم بعد الاستبراء فى بلاد العــدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهى غير بلاد المسلمين يومئذ والسي قد جرى علمهم الرق وانقطعت العصم بينهم وبين من بملكهم بنكاح أو شراء وكره الأوزاعي أن يطآ الرجل أم ولده وهي زوجة لغيره وأبو حنيفة كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من الأوزاعي من قبل معنيين أحدهما مايزعم أن شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق امرأته ثلاثاً ففرق القاضي بينهما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو يعلم أنها زوجة لغيره والثانى أنه يكره أن يطاأ الرجل ماملـكت يمينه فى بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في تناقض القول في هذا من الأوزاعي وليس هو كما قال الأوزاعي للرجل أن يطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس يملك العدو من المسلمين شيئا ألا ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين أوجفوا عليه ولو كان العدو ملسكوه ملسكا تاما ماكان إلا لمن أو جف عليه كما يكون سائر ملكمهم غير أنا نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد .

### الرجل يشترى أمته بعد مايحرزها العدو

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها وقال الأوزاعي يطؤها وقال أبو يوسف : قال أبو حنيفة لايطؤها وكان يهى عن هذا أشد النهى ويقول قد أحرزها أهل المرك ولو اعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه كالمدبرة وأم الولد لأن أهل المبرك يملكون الأمة ولايملكون أم الولد ولا المدبرة ( قاللنت في ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل أمته من المسركين بعد ما يحرزونها فأحب إلى أن لايطأها حتى يستبرئها كما لايطؤها لونكمت نكاحا فاسدا وأصيب حتى يستبرئها محيحاً لماوصفت الى من كان يستحلها وكذلك أم الولد والمدبرة وليس يملك العدو على أحد من المسلمين شيئا ملكا صحيحاً لماوصفت من أنه يوجف على ما أحرزوا المسلمون فيملكونه ملكا يصح عن المشركين فيأنى صاحبه قبل أن يقسم فيكون أحق به من الموجفين عليه وكيف يملك العدو على المسلمين وقد منع الله أموال المسلمين بدينه وخولهم عدوهم من المشركين فجعلهم يملكون رقابهم وأموالهم متى قدروا عليها؟ أفيجوز أن يكون من يملكونه متى قدروا عليه أن يملك على المنه على أن يملك على أن يعلن من أمام على شيء فهو له فهذا كان الفاصب من المسلمين لايجوز له العتق فها غصب فالمشرك أولى أن لايجوز له ذلك فإن قال قائل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له فهذا عما لايثبت ولوثبت كان من أسلم على شيء فهو له فهذا عما لايثبت ولوثبت كان من أسلم على شيء فهو له فهذا عما لايثبت ولوثبت كان من أسلم على شيء فهو له فإن قال قائل ما ما ما أسلم على هذا ؟ قبل أرأيت لو استرقوا أحراراً من السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قبل أرأيت لو استرقوا أحراراً من السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قبل أرأيت لو استرقوا أحراراً من السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم من أسلم على شيء فهو له فهذا عمال ألم الملكم فهو له فإن قال قائل من السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم من أسلم على شيء فهو له فهذا أولى أن السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم من أسلم على شيء فهو له فهذا أولى أن السلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم من أسلم على شيء في أيكونون لهم الله على شيء وله أيكونون الملكم في الله المناه الملكم فيه في أيكونون الملكم في الله الملكم في الله الملكم الله الملكون ال

## الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم محرم أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند فقال لايقطع واحد من هؤلاء وقال الأوزاعي يقطعون ولا يبطل الحد عنهم وقال أبو يوسف لايقطعون وهؤلاء والعبيد في ذلك سواء أرأيت رجلا سرق من أبيسه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء؟ ليس يقطع واحد من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله طلى الله عله وسلم «أنت ومالك لأبيك» فكيف يقطع هذا (فالله في في رحمه الله تعالى: إن كان السارق من طولاء شمد المغنم لم يقطع لأنه شريك ولا يقطع الرجل ولا أبوه فيا سرق من مال ابنه أو أبيه لأنه شريك فيه فأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة أو الأخ وغيره فكل هؤلاء سراق لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأتمه عليه قطعة .

## الصي يسي مُ يوت

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الصبى يسبى وأبوه كافر وقعا في سهم رجل ثم مات أبوه وهو كافر ثم مات الغلام قبل أن يشكلم بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر بالإسلام وقال الأوزاعى مولاه أولى من أبيه يصلى عليه وقال لو لم يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا لسكان لمولاه أن يبيعه من أبيه وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعى أنه لا بأس أن يباع السبى ويرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم ( فاللان المنابي ) رحمهالله تعالى : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أثلاثا إلى خردوا الله عليه وسلم وبعث رسول الله عليه وسلم والمنابيل أثلاثا عمله وثلثا إلى خردوثها أن أمهات الأطفال معهم ويحتمل أن يكون في الأطفال من لا أم له فإذا سبوا مع يحتمل هدا أن يكون في الأطفال من لا أم له فإذا سبوا مع الإسلام لم يكن لما أن نصلى عليهم وهم على دين الأمهات والآباء إذا كان السباء معا ولنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين وكذلك لوسبوا مع آباء إذا كان السباء معا ولنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا يعهم من المشركين وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغة من أصحابه فقدى بها رجلين .

# المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤها سيدها إذا دخل بأمان ؟

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المدبرة أسرها العدو وأم الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لابأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ولأنهم لم يحوزوهما وقال الأوزاعى لايحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا والزوج السكافر علانية ولو لقيها وليس لها زوج ماكان له أن يطأها حتى يخلوا بينها وبينه ويخرج بها ولو كان له ولد منها الإسلام؟ فما قلت فيه بمما رويت عن على رضى الله تعالىءنه لأنه لم يقل لايرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورثه ولا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسامين الذى أدركنا نحن وأنت لايختلفون فىأن الكافر لايرث المسلم والمسلم لايرث السكافر غير ما ادعيت فى المرتد وكذلك قالوا فى المماوكين وإنما ورثوا فى هذين الوجهين من يورثون منه ولم يتحكموا فيورثون من رجل ولا يورثونه .

#### ذبيحة المرتد

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أنه نصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يقرك المرتد حتى يقتل أو يسلم وقال الأوزاعى معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ماوجدوا فى بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال أبو يوسف طعام أهل السكتاب وأهل الندمة سواء لا بأس بذبا نحهم وطعامهم كاه فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب فى هذا وإن والاهم ألا نرى أنى أفها أفيل من أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا نرى أنى أفها المثمر كين والحسك فيه مخالف للحكم فيهم ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتروجها مسلم لم يجز ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جازذلك . أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتية عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم في الحكم بن عتية عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم في الله تعالى ولا تؤكل ذبيخة المرتد .

#### العبد يسرق من الغنيمة

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من العنيمة وسيده في ذلك الجيش أيقطع؛ قال: لا. وقال الأوزاعى يقطع لأن العبد ليس له من العنيمة شيء ولأن سيده لو أعتق شيئاً من ذلك السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة وقال أبو يوسف لايقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن رسول الله عليه وسلم أن عبداً من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض . حدثنا بعض أشياخنا عن ساك ابن حرب عن النابغة عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المعنم فلم يقطعه وقال أبو يوسف وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه ، أما قوله لاحق له في المغنم ، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم ، حدثنا بعض أشياخنا عن عمر مولى آبى اللهم عن العبد الذى أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خرثى المتاع ( في الله تعلى الله قال فقال لى تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله عليه وسلم من خرثى المتاع ( في الله عليه وسلم من خرثى المتاع ( في الله عليه وسلم من خرثى المتاع ( في الله عليه وسلم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله والمكثير سواء .

#### اكتساب المرتد المال في ردته

( الله منافع ) رحمه الله تعالى سئل أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه عن المرتد عن الإسلام إذا اكتسب مالا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مال المرتد الذي كان في دار الإسلام والذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين وبلغنا عن على بنأ بي طالب وابن مسعود وزيد من ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا مبراث المرتد لورثته المسلمين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنمـا هذا فها كان له قبل الردة وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لايكون فينا ( : الله من الله تعالى كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء وهوفي، لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل، من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله وكان أهون من دمه لأنه كان ممنوعا تبعا لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا المحاربة تلك حدود اسنا نخرجه بها من أحكام الإسلام وهو فيها وارث موروث كما كان قبل أن يحدثها وليس هكذا المرتد: المرتد يعود دمه مباحا بالقول بالشرك وقال أ و حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لسكم فيهذا ؛ فقالوا روينا عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا وورث ميراثه ورثته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا قتله ولا يروون في ميراثه شيئاً ولو كان ثابتاً عن على رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم لأنا وإيا كم نروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ( فَاللَّاكِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنِينَةً عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَلَى بِنَ الحَسَمِينَ عَنْ عَمُرُو بِنَ عَبَّانَ عَنِ أَسَامَةً امن زيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لامرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ( وَاللَّانِينَا فِعِي ) رحمه الله تعالى أفيعدو المرتد أن يكون كافراً أو مسلما ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايرث مسلم كافراً ولا يرث كافر مسلما قال فإن قلت لايذهب مثل هــذا عن على بن أبى طالب وأقول سدًا الحديث وأقول إعما عني به بعض السكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك عما هو أقوى عليك في الحجة من هذا فيقول إن عليا قد أخبر مجديث الأشجعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تروع بنت واشق فاتهمه ورده وقال بخلافه وقال معه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت فزعمت أن لاحجة في أحد مع الني صلى الله عليه وسلم وهو كما قات لو ثبت وزعمت أن عمـــارا حدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتيمم فرده عليــه عمر وأقام على أن لايتيمم الجنب هو وابن مسعود وتأول ابن مسعود فيه القرآن فزعمت أن قول من قال كان أولي من قول من رده وهو كما قلت فسكيف لم تقل عثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لايرث المسلم الـكافر » وأنت لاتروى عن على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به عنه ، وقد روى عن معاذ بن جبل أنه ورث مسلما من ذمي فقال نرثهم ولا يرثونا كما نحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا ، أفرأيت إن قال قائل بهــذا وقال لايذهب على معاذ شيء حفظه أسامة ولعل الذي حلى الله عليه وسلم إنمــا أراد بهذا مشركي أهل الأوثان دون أهل الكتاب ألا مكون هذا أولى أن يكون له شهة منك؛ أو رأيت إذ زعمت أن حكم المرتد مخالف في الميراث حكم المثمرك غيره لم لم تورثه هو من ورثته من السلمين كما تورثهم منه فتكون قد قلت قولا واحدا أخرجته فيه من جملة المشركين بمسا ثبت له من حرمة

ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك وتفهم فها أتاك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لذلك وجوها ومعانى فا<sup>\*</sup>ما الرجل الذى دخل دار الحرب فالقول فيسه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى المتاع والثياب والرقيق للذى اشترى والدور والأرضون في. لأن الدور والأرضين لآتحول ولا يحوزها المسلم والمتاع والثياب تحرز وتحول ( فالالبش يانعي ) رحمه الله تعالى القول ماقال الأوزاعي ولكنه لم يصنع في الحجة بمكة ولا أبو يوسف شيئاً لم يدخلها رسولالله صلى الله عليه وسلم عنوة وإنمنا دخلها سلما وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن فى قتلهم هم أبعاض قنلة خزاعة وليس لهم يمكة دور ولا مال إنما هم قوم هربوا إليها فأى شيء يغنم تمن لامال له ؛ وأما غيرهم نمن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقد لهم أمان وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهروا لهم حمى شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بالقاء السلاح ودخول داره وقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أغلق داره فهو آمن ومن ألق السلاح فهو آمن » فمال من يغنم مال من له أمان ولا غنيمة على مال هذا وما يقتدى فها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمـا صنع أرأيت حين قلنا نحن وهو في رجال أهل الحرب المأمور به إن الإمام مخير بين أن يقتلهم أو يفادى بهم أو يمن عليهم أو يسترقهم أليس إتمـا قلمنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار فيهم بهذه الســيرة كلها أفرأيت إن عارضنا أحد بمثل ماعارض به أبو يوسف فقال ليس لإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيءولرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ماليس للناس أو قال في كل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء السلب وقسم الأربعة الأخماس ايس هذا للامام هل الحجة عليه إلا أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم بين الحق والباطل فما فعل فهو الحق وعلينا أن نفعله فـكذلك هي على أبي يوسف ولو دخل رسول الله صلى الله عليه وسـلم مكمة عنوة فترك لهم أموالهم قلنا فها ظهر عليه عنوة لنا أن نترك له ماله كما لنا فى الأسارى أن نحكم فيهم أحكاما مختلفة كما حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد خص الله رسوله بأشياء قيل كامها مبينة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليهوسلم أو فيهما معا ولو جاز إذكان مخصوصا بشيء فيبينه الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال في شيء لم يبينه الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم إنه خاص برسول الله صــلى الله عليـــه وسلم دون الناس لعل هذا من الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم جاز ذلك في كل حكمه فخرجت أحكامه من أيدينا واكن لم يجعل الله هذا لأحدحق ببين الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه خاصوقد أسلم ابنا سعية القرظيان من بني قريظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حائم عليهم قد حصرهم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما دورهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرها والذى قال أبو حنيفة من هذا خلاف السنة والقياس وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه؟ وكيف ولو جاز أن يغنم ماله بكينونته فى بلاد الحرب جاز أن يغنم كل ماعليه من ثيابه وفي يديه من ماله ورقيقه أرأيت لو قال رجل لاتغنم دوره ولا أرضوه من قبل أنه لايقدر على تحويلهما مجال فنركه إياها ليس برضا بأن يقرها بين المشركين إلا بالضرورة ويغنم كل مال استطاع أن يحوله من ذهب أو ورق أوعرض من العروض لأن تركه ذلك في بلاد العدو الذين هو بين أظهرهم رضا منه بأن يكون مباحا ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن الله عز وجل منع بالإسلام دماءهم وأموالهم إلا بحقها فحيث كانوا فحرمة الإسلام لهم ثابتة في تحريم دمائهم وأموالهم ولو جاز هذا عندنا جاز أن يسترق المسلم بين ظهرانى المشركين فيكون حكمه حكم من حوله واكن الله عز وجل فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم .

أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لايكن ابن علية فالثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عثمر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا وفارف سائرهن » أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عبد الحِيد بن عوف عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اختر منهن أربعا وفارق واحدة » فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندى منذ خمسين أو ستين سنة فطلقتها ( قالل في الله تعالى فقال لى قائل كلنا على حديث الزهرى وأعفنا من حديث نوفل بن معاورة الديلي قلت ماذاك فافعل قال فقد محتمل أن يكون قال له أمسك الأوائل وفارق الأواخر قلت وتجده في الحديث أو تجد عليه دلالة منه ؟ قال لا ولكن يحتمله قلت ويحتمل أن يكون قال له أمسك أربعا إن كن شبابا وفارق المجائز أو أمسك العجائز وفارق الشباب قال قل كل كلام إلا وهو محتمل ولكن الحديث على ظاهره قلنا فظاهر الحمدث نخلاف ماقلتم ولو لم يكن فيه حديث كنت قد أخطأت أصل قولك قال وأين؛ قلت في النكاح شيئان عقدة وتمام فإن زعمت أنك تنظر في العقدة وتنظر في التمام فتقول أنظر كل نكاح مضى في الشرك فإن كان في الإسلام أجزته فأجيزه وإن كان لو كان في الإسلام لم أجزه فأرده تركت أصل قولك قال فأنا أقوله ولا أدع أصل قولي قلت أفرأيت غيلان أليس بوثني ونساؤه وثنيات وشهوده وثنيون؛ قال أجل قلت فلوكان في الإسلام فتزوج بشهود وثنيين أو ولي وثني أيجوز نكاحه ؟ قال لا قلت فأحسن حاله في النكاح حال لو ابتدأ فيها النكاح في الإسلام رددته مع أنا نروى أنهم قد قد ينكحون بغير شهود وفي العدة وما جاز في أهل الشرك إلا واحد من قولين أما ماقلت إن خالف السنة فنفسخه كله ونكلفه بأن يبتدئ النكاح في الإسلام وإما أن لاتنظر إلى العقدة وتجعله معفوا لهم كما عفي لهم ماهو أعظم منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إلى ما أدركه الإسلام من الأزواج فإن كن عددا أكثر من أربع أمرته -بفراق الأكثر لأنه لايحل الجمع بين أكثر من أربع وإن كن أختين أمرته بفراق إحداهما لأنه لايحل الجمع بينهما وإن كن ذوات محارم فرقت بينه وبينهن فتكون قد عفوت العقدة ونظرت إلىما أدركه الإسلام منهن فإن كان يصلح أن يبتدىء نكاحه في الإسلام أفررته معهوإن كان لايصلح رددته كما حكم الله ورسوله فما أدرك من المحرم قال الله عز وجل « انقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين » الآية إلى قوله «وهم لايظلمون» ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام ولم يقبض ولم يا أمر أحدا قبض ربا في الجاهلية أن يرده وهكذا حكرفي الأزواج عمًا العقدة ونظر فما أدركه مماوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره وما حرم من العدد نهى عنه

# في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشترى دارا أو غيرها

سئل أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه عن رجل مسلم دخل دار الحرب با مان فاشترى داراً أو أرضا أو رقيقا ثياباً فظهر عليه المسلمون قال أما الدور والأرضون فهى في المسلمين وأما الرقيق والمناع فهو للرجل الذي اشتراء وقال الأوزاعي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة ولم بجعلها فيئا قال أو يوسف رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال «من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ونهى عن القتل إلا نفراً قد سهاهم إلا أن فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ونهى عن القتل إلا نفراً قد سهاهم إلا أن والله عن اجتمعوا في المسجد «ما ترون أني صانع بك؟» قالوا خيرا أخ كريم وان أخ كريم قال «دهبوا فا نتم الطلقاء» ولم يجمل شيئاً قليلا ولا كثيراً من متاعهم فيئا وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دهبوا فا نتم الطلقاء» ولم يجمل شيئاً قليلا ولا كثيراً من متاعهم فيئا وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه المواد المواد الله عليه وسلم والمؤلفة والمؤلفة والمؤلم عليه الله عليه والله عليه وسلم الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم والله الله عليه وسلم والمؤلفة والله الله عليه وسلم عليه والله والله والله والله والله والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله والله

فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاح وأسلم أهل مكة وصارت كذ دار إسلام وأسلمت امرأة صفران ابن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وهما مقيان في دار الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن بجوز وهى دار كفر ثم رجعا فأسلما وأزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول ولا أن يكون يروى حديثا بخالف بعضه وإذا خرجت أم ولد الحربي مسلمة لم تنكح حتى ينقضي استبراؤها وهي حيثة لائلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا خرجت إلى دار الإسلام من دار المكفر فقد عنقت أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم خسة عثمر عبداً من عبيد الطائف خرجوا مسلمين وسأل ساداتهم بعد ما أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال «أولئك عتقاء الله» ولم يردهم ولم يعوضهم منهم . غير أن من أصحابنا من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من خرج إلينا من عبد فهو حر» فقال إذا قال ذلك الإمام أعتقهم وإذا لم يقل أجعابهم على الرق ومنهم من قال يعتقون قاله الإمام أو لم يقله وبهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة (١) ولو سبقت الوق ومنهم من قال يعتقون قاله الإمام أو لم يقله وبهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة (١) عليها وبين ميدها الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبة استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ مابينها وبين رفوجها وتستبراً بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أولا ترى أن الا مة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوزأن يجمع بين اثنين عذه تسترق بعد الحرية ونملك تعد الرق .

## الحربية تسلم فتزوج وهى حامل

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كانت المرأة المسلمة التي جاءت من دار الحرب حاملا فمزوجت فتكاحها فاسد وقال الأوزاعي ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن أزواجهن أحق بهن إذا أسلموا في العدة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن تزوجهن فاسد وإنما قاس أبو حنيفة هذا على السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا توطأ العبالي من الفيء حتى يضعن » قال فكذلك المسلمات ( فالالنشائي ) رحمه الله تعالى إذا سبيت المرأة حاملا لم توطأ بالملك حتى تضع وإن خرجت مسلمة فنسكحت قبل أن تضع فالشكاح مفسوخ وإذا خرج زوجها قبل أن تضع فهو أحق بها ماكانت العدة وهذه معتدة وهذه مثل المسائلة الأولى .

## في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار العرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أسلم هو وهن جميعاً وخرجوا إلى دار الإسلام: إنه يفرق بينه وبينهن وقال الأوزاعي بلغنا أنه قال أيتهن شاه وقال أبو يوسف رحمه الله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وقد بلغنا من هذا ماقال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما إلا نكاح الأربع فما كان من فوق ذلك كاله فحرام من الله في كتابه في المنكاح فالحاسمة و نكاح الأم والاثنها أكنت أدعهما على النكاح فالحاسمة و نكاح الأم والاثنها أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالاثم والبنت أو بالأختين فكذلك ألح تزوج أخبرنا العسن بن عارة عن العكم بن الحم بن عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز نكاح الأربع وفارق الآخرة أخبرنا العسن بن عارة عن العكم بن عتيدة عن إبراهم أنه قال في ذلك نثبت الأربع الأول ونفرق بينه و بين الخاصة ( فاللائم في ) رحمه الله تعالى عتيدة عن إبراهم أنه قال في ذلك نثبت الأربع الأول ونفرق بينه و بين الخاصة ( فاللائم في ) رحمه الله تعالى عتيدة عن إبراهم أنه قال في ذلك نثبت الأربع الأول ونفرق بينه و بين الخاصة ( فاللائم في ) رحمه الله تعالى المناس الم

<sup>(</sup>١) قوله ولو سبقت سيدها الحرة ، إلى قوله « من انفساخ مابينها النح » فيه سقط واضح وتحريف فليتأمل .

الله تعالى عليه دماء هم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي لا يحل هـذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما أحل أبو حنيفة هـذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاربا بين أهل الحرب وقال أبو يوسف وأهل الإسلام(٣) في قولهم أنهم لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام المسلم ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهومستقيم ( فالله في الله عنه الله تعالى : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف والحجة كما احتج الأوزاعي وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه .

# في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام

قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى أمولد أسامت فى دار العرب ثم خرجت إلى دار الإسلام وليس بها حمل أنها تزوج إن شاءت ولا عدة عليها وقال الأوزاعى أى امرأة هاجرت إلى الله بدينها فعالها كعال المهاجرات لاتزوج حتى تنقضى عدتها ( قَالِلَشَعْنَافِعى ) رحمه الله تعالى مثلها تستبرأ بحيضة لا ثلاث حيض .

# المرأة تسلم في أرض الحرب

أنه لاعدة علمها ولو أن زوجها طلقها لم يقع علمها طلاقه قال الأوزاعي بلغنا أن المهاجرات قدمن على رســول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العــدة كل واحدة منهن ثلاث حيض لايتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لأزواجهن ولا للهوالي عليهن آخر الأبد . أخبرنا الججاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيــه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وســـلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولاعدة عليهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السبايا « يوطأن إذا استبرئن بحيضة » فقال السباء والإسلام سواء قال أبويوسف رحمه الله تعالى · حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما • وحدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أولئك عتقاء الله » ( فَالْلَشْنَانِينَ ) رحمه الله تعالى : إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقمم بدار الحرب لم تزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا ، سلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول وكذلك لوخرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب فكذلك لافرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح المسلم أن يبتسدى بالنكاح كتابية فإن قال قائل مادل على أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قيل أسلم أبو سفيان بن حرب بمر وهي دار خزاعة وهي دار إسمالام وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة وهي داركفر ثم أسلمت هنسد في العدة

### شراء أرض الجزية

وسئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل المسلم يشترى أرضا من أرض الجزية فقال هو جائز وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه علماؤهم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى ( فياللونية ) رحمه الله تعالى : وقد أجبتك في هذا .

## المستأمن في دار الإسلام

وسئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن قوم من أهل الحرب خرجوا مستأمنين للنجارة فزنى بعضهم في دارالإسلام أو سرق هل يحدُّ قال لا حد عليه ويضمن السرقة لأنه لم يصالح ولم تبكن له ذمة قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تقام عليه الحدود وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ماقال أبو حنيفة ليس تقام عليه الحدود لأنهم ليسوا با ُهل ذمة لأن الحسكم لانجرى عليهم أرأيت إن كان رســولا لملــكهم.فرنى أترجمه ؛ أرأيت إن زنى رجــل بامرأة منهم مستأمنة أترجمها ؛ أرأيت إن لم أرجمهما حتى عادا إلى دار الحرب ثم خرجا بأمان ثانية أمضى علمهما ذلك الحد أرأيت إن سبيا أيمضي علمهما حد الحر أم حد العبد وهما رقيق لرجل من السلمين؟ أرأيت إن لم يخرجا ثانية فأسلم أهل تلك الدار وأسلماهما أو صارا ذمة أيؤخذان؟وإن أخذوا بذلك في دار الحرب ثمخرجوا إلينا أنقم علمهم الحد ( فَاللَّاشِينَافِعي ) رحمه الله تعالى إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإســــلام بأمَّان فأصابوا حدوداً فالحدود علمهم وجهان أنا كان منها لله لاحق فيــه للادميين فيكون لهم عفوه وإكذاب شهود شهدوا لهم به فهو معطل لأنه لاحق فيه لمسلم إنما هو لله ولكن يقال لهم لم تؤمنوا . على هذا فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم وكان ينبغي للامام إذا أمنهم أن لايؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا أقامه عليهم وما كان من حد للادميين أفيم عليهم ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم؟ فإذا كنا مجتمعين على أن نقيد منهم حد القتل لأنه الادميين كان علينا أن نا خذ منهم كل ما كان دونه منحقوق الآدميين مثل القصاص فىالشجة وأرشها ومثل العد فى القذف والقول فىالسرقة قولان أحدهما أن يقطعوا ويغرموا من قبل أنالله عزوجل منع مال المسلم بالقطع وأن المسلمين غرموا من استهلك مالا غير السرقة وهــذا مال مستهلك فغرمناه قياسا عليه والقول الثانى أن يغرم المال ولايقطع لأن المال للادميين والقطع لله فإن قال قائل ثما فرق بين حدود الله وحقوق الآدميين ؟ قيل أرأيت الله عز وجل ذكر المحارب وذكر حده ثم قال « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم » ولم يختلف أكثر المسلمين فى أن رجلا لو أصاب لرجل دما أو مالا ثم تاب أقم عليه ذلك فقد فرقبا بين حدود الله عز وجل وحقوق الآدميين بهذا وبغيره .

# ييع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لاتجرى عليهم فبأى وجه أخــذ أموالهم برضا منهم فهو جائز قال الأوزاعى الربا عليه حرام فى أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فـكيف يستحل المسلم أكل الربا فى قوم قد حرم

#### باب ما جاء في صلاة الحرس

قال أبوحنية رحمه الله تعالى: إذا كان الحرس بحرسون دار الإسلام أن يدخلها العدو فكان في الحرس من يكتنى به فالصلاة أحب إلى قال الأوزاعي بلغنا أن حارس الحرس يصبح وقد أوجب (١) في مالم بمض في هذا المصلى مثل هذا الفضل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا احتاج المسلمون إلى حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه ويستغنى به فالصلاة لأنه قد بحرس أيضا وهو في الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما بجب عليه من ذلك فيجمع أجرهما جميعا أفضل . أخبرنا محمد بن إسحق والمكلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا من ذلك فيجمع أجرهما جميعا أفضل . أخبرنا محمد بن إسحق والمكلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا أحدهما لصاحبه أى الليسل أحب إليك ؟ فاختار أحمدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلى أحدهما لصاحبه أى الليسل أحب إليك ؟ فاختار أحمدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلى ولا سعه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصلاة أولى لأنه مصل حارس وزائد أن يمتنع بالصلاة من النعاس وإن كانت الصلاة تشغل سمعه وبصره حتى يخاف تضييعه فالحراسة أحب إلى إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلى بعضهم دون بعض فالصلاة أنجب إلى إذا بق من الحرس من يكفي وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فالحراسة أحب إلى بعضهم من الحراسة أحب إلى يأن من يكفيه وإن كان وحده والعدو في غير جهة القبلة فالحراسة أحب إلى من الحراسة من الحرس من يكفي وإذا كان وحده والعدو في غير جهة القبلة فالحراسة أحب إلى الما الصراسة من الحراسة من الحراسة من الصلاة تمنعه من الحراسة .

### خراج الأرض

وسئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى: أيكره أن يؤدى الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق وقال الأوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله على وسلم أنه قال « من بذل طائعا فليس منا » وقال عبد الله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى اتعول ماقال أبو حنيفة لأنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت وللحسين بن على ولشريح أرض خراج . حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى اشتريت أرضا من آرض السواد فقال عمر أكل أصحابها أرضيت؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبي ليملي عن الحمي بن عتيبة أن دهاقين السواد من عظائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى بن أبي طالب ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أحمد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أيكون رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لاشك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها العم وهده لا تكون على مسلم وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لابحقن به الدم الدم عقون بالإسلام وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد آنحيذ أرض الحراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة بهذا التحريف وغرض الأوزاعي تفضيل الحراسة مطلقا على الصلاة ، وحرر .

فيه فيم قتل لغير منفعة وهم يتقوون بلحومها وجلودها فلم نشك في أن يتقوى بها المشركون حين ذبحناها وإنما أراد أن يذبحها قطعا لقوتهم فإن قال فني ذبحها قطع المنفعة لهم فيها في الحياة قبل قد تنقطع المنفعة عنهم بأبائهم لو ذبحناهم وشيوخهم والرهبان لو ذبحناهم فليس كل مافطع المنفعة وبلغ غيظهم حل لنا فما حل لنا منه فعلماه وماحرم علينا تركباه وما شككما فيه أنه يحل أو يحرم تركباه وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا فليس عموم علينا أن يترك مساكنهم أو نخيلهم لا بحرقها فإذا كان مباحا أن نترك هذا لهم وكنا ممنوعين أن نقتل ذا الروح المأكول إلا المنفعة بالأكل كان لأولى بنا أن نتركه إذا كان ذبحه لغر منفعة.

## قطع أشجار العدو

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بأس بقطع شجر الشركين وتخيلهم وتحريق ذلك لأن الله عز وجل يقول « ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله » وقال الأوزاعي أبو بكر يتأول هذه الآية وقد نهي عن ذلك وعمل به أئمة المسابين وقال أبو يوسف أخسرنا الثقة من أصحابنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا وهم محاصرو بنى قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون حجارتها ليرموا بها المسلمين وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فأنزل الله عز وجل « يخربون باً يديهم وأيدى المؤمنين»وأنزل الله عز وجل « ماقطعتم من لينة أو تركتموها » قال وأخبرنا محمد بن إسحق عن عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال لما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبني تميم قال أي واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسائلم مايريدون وما ينقمون وأى دار غشيتها فلم تسمع منها أذانا فشن علمهم الغارة واقتل وحرق ولا نرى أن أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بائن المسلمين سيظهرون علمها ويبقى ذلك لهم فنهي عنه لذلك فها نرى لا أن تخرّيب ذلك وتحريقه لايحل ولـكن من مثل هذا توجيه . حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل إن الروم يا خذون ماحسر من خيلنا فيستلقمونها ويقاتلون علمها أفنعقر ماحسر من خيلنا ؟ قال ليسوا با ُهل أن ينقصوا منكم إنما هم غدا رقسكم وأهل ذمتكم . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما السكراهية عندنا لأنهم كانوا لايشكون فى الظفر علمهم وأن الأمر فى أيديهم لما رأوا من الفتح فائما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نائمر بحسير الخيل أن يذبح ثم يحرق لحمه بالبارحتي لاينتفعون به ولا يتقوون منه بشيء وأكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثلة ( واللانت فافعي ) رحمه الله تعالى : يقطع النخل ويحرق وكل ما لا روح فيه كالمسائلة قبلها ولعل أمر أبى بكر بائن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما هو لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلما كان مباحاً له أن يقطع ويترك اختار النزك نظرا للمسلمين وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بنى النضير فلما أسرع فى النخل قيل له قد وعدكها الله فلواستبقيتها لنفسك فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم فإن قال قائل: قد ترك في بني النضير قيل ثم قطع بالطائف وهي بعد هذا كله وآخر غزاة لتي فيها قتالا .

يبلاد الكفر ماهو إلا ماقلنا فهو موافق للتنزيل والسنة وهو مما يعقله المسلمون ومجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر هن أصاب حراما فقد حده الله على ماشاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا أو أن يقول قائل إن الحدود بالأمصار وإلى عمال الأمصار فمن أصاب حدا ببادية من بلاد الإسلام فالحد ساقط عنه وهذا مما لم أعلم مسلما يقوله ومن أصاب حدا في المصر ولا والى للمصر يوم يصيب الحدكان للوالى الذي يلى بعد ما أصاب أن يقيم الحد فكذلك عامل الجيش إن ولى الحد أقلمه وإن لم يول الحد فأول من يليه يقيمه عليه وكذلك هو في الحسم والقطع ببلاد الحرب وغير القطع سواء فأما قوله يلحق بالمشركين فإن لحق من يليه يقيمه عليه ومن ترك العد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي اتصلت يبلاد الحرب مثل طرسوس والحرب وما أشبههما وما روى عن عمر بن الحظاب رضي الله عنه منكر غير ثابت وهو يعيب أن محتج بحديث غير ثابت ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ يقول مكحول عن زيد بن ثابت .

#### ماعجز الجيش عن حمله من الغنائم

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإذا أصاب المسامون غنائم من مناع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك وقال الأوزاعي نهي أبو بكر أن تعقر بهيمة إلا لما كلة وأخذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبيح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها. وبلغنا أنه من قتل نحـــلا ذهب ربع أجره ومن عقر جوادا ذهب ربع أجره وقال أبو يوسف قول الله في كتابه أحق أن يتبع قال الله « ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين » واللينة فيما بلغنا النخلة وكل ماقطع من شجرهم وحرق من نخليم ومتاعيم فهو من العون عليهم والقوة وقال الله عز وجل « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وإنمساكره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام فيتقوون بذلك على عدوهمولو حرقوا ذلك خافوا أن\انحملهم البلاد والذىفى تخريب ذلك من خزى العدو و نكايتهم أنفع للمسلمين وأبلغما يتقوى به الجند فى القنال حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين حاصر الطائف أمر بكرم لبني الأسود ابن مسعود أن يقطع حق طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها لنفسه ولا يقلعها فحكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَالُ الشِّنافِينِ ) رحمه الله تعالى أما كل ما لا روح فيه للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل وجه لأنه لايكون معذباً إنما المعذب مايألم بالعذاب من ذوات الأرواح قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير وحرقها وقطع من أعناب الطائف وهي آخر غزاة غزاها الني صلىالله عليه وسلم لغي فيهاحربا وأما ذوات الأرواح فإن زعم أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهسم أن يحرقوا النخل والبيوت فإن زعم أن المسلمين ذبحوا مايذبح منها فإنه إنمــا أحل ذبحها للمنفعة أن تــكون مأكولة ( فَالالهُ عَافِي ) وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ضهيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلىالله عليه وسلمقال« من قتل عصفور ا بغيرحقها حوسب بها » قيلوما حقها ؟قال«أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به» ( فالالنشاغ في ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة عن أكلها فقد أحل إماتة ذوات الأرواح لمعنيين أحدهما أن يقتل ماكان فيه ضرر لضرره وماكان فيــه المنفعة للأكل منــه وحرم أن تعذب التي لاتضر لغير منفعة الأكل فإذا ذبحنا غنم المشركين في غير الموضع الذي نصل فيه إلى أكل لحومها

موجفان فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول هذا لجماعة المسلمين أو الدين زعم أنهم ذكروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الحثير فما قال بما تأول ولا بكتاب فى الحمس فإن الله عز وجل أثبته فى كل غنيمة تصير من مشرك أوجف عليها أو لم يوجف .

### في الرجلين يخرجان من المسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر في دار الحرب فاشترى أحدهما حصة الآخر منه أنه لايجوز ولا يطؤها المشترى وقال الأوزاعي ليس لأحد أن بحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها بما أحل الله له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن المسلمين غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه فقالوا يارسول الله هل في بنت حي من بيع ؟ فقال «إنها قد أصبحت كنتيكم » فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم وقال أبو يوسف إن خير كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه خير مايذكر الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله عليه وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه خير مايذكر الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ مامهم ثم زعم همهنا أنه جائز في الرجلين في هذين الربية على مناه تعالى وقد وصفنا أمر خير وغيرها في الوطء في المسائل قبل هذا وليس هذا كاقالا وهو أن اللذين أصابا الجارية ليست لها الخس فيها لمن جعله الله له في سورة الأنفال وسورة الخمر ولها أربعة الحمر ولها أربعة المناه الم بالقيمة والبيع كما يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في بلاد الحرب كان أو غيرها .

#### إقامة الحدود في دار الحرب

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لايقيم الحسدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره وقال الأوزاعي من أمر على حيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع وقال أبو يوسف ولم يقيم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم . أخبرنا بعض أشياخنا عن ثابت أنه قال لانقام الحدود في دار الحرب محافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كله سواء . حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنساري وإلى عاله أن لايقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المسالحة وكيف يقيم أمير سرية حداً وليس هو بقاض ولا أمير بجوز حكمه أو رأيت القواد الذين على الحيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ( فاللاشين في ) رحمه الله تعالى يقيم أمير الحدود حيث كان من الأرض إذا ولى ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا اللاهم والى ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في أوجب بلشه على خرجه الله على خرائي الثيب الرجم وحد الله القاذف ثمانين جلدة لم واحد منهما مائة جلدة » وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزانى الثيب الرجم وحد الله القاذف ثمانين جلدة لم يستش من كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الـكفر ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه ولم يسح لهم شيئا مما حرم عليهم واحد الله القاذف ثمانين جلدة لم

#### الرجل يغنم وحده

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خرج الرجل والرجلان من المدينة أو من المصر فأغارا في أرض الحرب فمما أصابا بها فهو لهما ولا يخمس قال الأوزاعي إذا خرجا بغير إذن الإمام فإن شاء عاقبهما وحرمهما وإن شاء خمس ما أصابا ثم قسمه بينهما وقدكان هرب نفر من أهل الدينة كانوا أسارى في أرض الحرب بطائفة من أموالهم فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس وقال أبو يوسف قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضا ذكر في أول هذا السكتاب أن من قتل قتيلا فله سلبه وأن السنة جاءت بذلك وهو مع الجند والجيش إنمما قوى على قتله بهم وهمذا الواحد الذي ليس معه جند ولا جيش إنما هو لص أغار نخمس ما أصاب فالأول أحرى أن نخمس وكيف نخمس فينًا مع هذا ولم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في كتابه «وما أفاء الله على رسوله منهم هما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» وقال «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» فجعل الفي، في هذه اكّية لهؤلاء دون المسلمين وكذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهو له ليس معه فيه شربك ولا خمس وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤلاء أسرى أرأيت قوما من المسلمين خرجوا بغسير أمر الإمام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم وخرجوا بغنيمة فهل يسلم ذلك لهم ؟ أرأيت إن خرج قوم من المسلمين يحتطبون أو يتصيدون أو لعلف أو لحاجة فأسرهم أهل الحرب ثم انفلتوا من أيديهم بفنيمة هل تسلم لهم؟وإن ظفروا بنلك الغنيمة قبل أن يأسرهم أهل الحرب هل تسلم لهم ؟ فإن قال به فقد نقض قوله وإن قال لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز ﴿ وَاللَّهُ مَا فَعِيمٍ ﴾ رحمه الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد يتسرى وحده وأكثر منه من العدد ليصيب من العدو غرة بالحيلة أو يعطب فيعطب في سبيل الله وحكم الله بأن ما أوجف عليــه المسلمون فيه الخمس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخماسه للموجفين فسواء قليل الموجفين وكشيرهم لهم أربعة أخماس ما أوجفوا عليه والسلب لمن قتل منهم والخمس بعده حيث وضعه الله ولكما نكره أن يخرج القليل إلى السكثير بغير إذن الإمام وسبيل ما أوجفوا عليه بغير إذن الإمام كسبيل ما أوجفوا عليه بإذن الإمام ولو زعمنا أن من خرج بغير إذن الإمام كان في معنى السارق زعمنا أن جيوشا لو خرجت بغير إذن الإمام كانت سراقا وأن أهل حصن من السلمين لو جاءهم العدو فحار بوهم بغير إذن الإمام كانوا سراقا وليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لله المجاهدون في سبيل الله الؤدون ما افترض عليهم من النفير والجهاد والمتناولون نافلة الحير والفضل فأما ما احتج به من قول الله عز وجل«ڤما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب»وحكم الله في أن مالا يوجفون عليه نخيل ولا ركاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سمى معه فإنمسا أوائك قوم قاتلوا بالمدينة بني النضير فقاتلوهم بين بيوتهم لايوجفون نخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة ولم يفتتحوا عنوة وإنمــا صالحوا وكان الخس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معهم والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين لو أوجفوا الحيل والركاب لرصول الله صلى الله عليه وسلم خالصا يضعها حيث يضع ماله ثم أجمع أعمة المسلمين على أن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو لجماعة المسلمين لأن أحدا لايقوم بعده مقامه صلى الله عليه وسلم ولوكانت حجة أبى يوسف في اللذين دخلا سارقين أنهما لم يوجفا نخيل ولا ركاب كان ينبغي أن يقول يخمس ما أصابا وتسكون الأربعة الأخماس لهما لأنهما (Y - (c))

من الغيء في دار الحرب . أخسيرنا بعض أصحابنا عن الزهرى أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سعد ابن معاذ يوم بني قريظة سيف ابن أبي الحقيق قبل القسمة والخمس وقال أبويوسف أرأيت رجلا أغار وحده فأرق جارية أيرخص له في وطثها قبــل أن يخرجها إلى دار الإســلام ولم يحرزها ؛ فـكذلك الباب الأول . وأما النفل وفىالرجعة الثلث ولم يذكر أن هذا بعد الحُمَس وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه الحُمَس فأما النغل قبل الحُمَس فقد نفل رسول الله صلى الله عليه وســلم غنيمة بدر فيها بلغنا قبل أن تخمس ( قَالَالشُّنْ افْعِي ) وإذا قــيم الإمام النيء في دار الحرب ودفع إلى رجل في سهمه جارية فاستبرأها فلا بأس أن يطأها وبلاد الحرب لاتحرم الحلال من المروج المنكوحة والمعاوكية وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه والغزو بالنساء أولا لوكان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن بلاد الحرب فيسبين أولى أن يمنع من رجل أصار جارية في ملكه في بلاد الحرب يغلبون علمها فيسترق ولد إن كان في بطنها وليس هــذا كما قال أبو يوسف وهو كما قال الأوزاعي قد أصاب المسلمون نساءهم المسلمات ومن كبان من سبائهم وما نساؤهم إلا كهم فإذا غزوا أهل قوة بحيش فلا بائس أن يغزوا بالنساء وإن كانت الغارة التي إنما يغير فيها القليل على الكثير فيغنمون من بلادهم إنما ينالون غرة وينجون ركضا كرهت الغزو بالنساء في هذا الحال وأما ماذكر أبو يوسف من النفل فإن الحمْس في كل ما أوجف عليه المسلمون من صغيره وكبيره بحكم الله إلا السلب للقاتل في الإقبال الذي جعله رسول الله صلى الله عليــه وسلم لمن قتل . وأما ماذكر من أمر بدر فإنما كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم نزل عليه منصرفه من بدر « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » فجعل الله له ولمن سمى معه الخمس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوجف الأربعة الأخماس بالحضور للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .

### بيع السبي في دار الحرب

قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى أكره أن يبيعها حق يخرجها إلى دار الإسلام قال الأوزاعى لم يزل المسلمون يتبايعون السبايا في أرض الحرب ولم يختلف في ذلك اثنان حتى قتل الوليد قال أبو يوسف ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول لم يزل الناس على هذا فأكثر مالم يزل الناس عليه مما لا يحل ولاينبغى مما لوفسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة مما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله على الله عليه وسلم وعن السلف من أصحابه ومن قوم فقها، وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك يبعها لأنه لم يحرزها بعد ( فالليت بافي ) قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خير نجير وجميع مالها دار شرك وهم غطفان ودفعها إلى يهود وهم له صلح معاملة بالنصف لأنهم يمنعونها بعده صلى الله عليه وسلم وأنفسهم به وقدم سى بنى المصطلق وما حوله دار كفر ووطىء المسلمون ولسنا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزاة حتى يقسم السي فإذا قسم السي فلا بأس بابتياعه وإصابته والابتياع أخف من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب يعرقيق ولا طعام ولا شيء غيره .

يْقَاتِل مافيها لولا هذا الأثر ماكانله عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألاترى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلمون بد علىمن سواهم تنكافأ دماؤهم ويسعى بذمهم أدناهم» وهو عندنا فىالدية إنما همسوا. ودية العبد ليست دية الحر وربما كانت ديته لاتبلغ مائة درهم فهذا الحديث عندنا إنما هو على الأحرار ولا تتكافأ دماؤهم مع دماء الأحرار ولو أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعد ماتكام بالإسلام وهو فى دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لايجوز ولا يستقيم ( **مَالالشِّنافِي** ) رحمه الله تعالى القول ماقال الأوزاعىوهو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما قال أبو يوسف لايثبت إطال أمان العبد ولا إجازته أرأيت حجته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» أليس العبد من المؤمنين ومنأدني المؤمنين أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أجاز أمان العبد ولم يسأل يقاتل أو لايقاتل أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين أو رأيت حجته بأن دمه لايكافئ دمه فإن كان إنما عني أن معنى الحديث أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذي يقاتل هو عنده قد يبلغ هو بديته دية حر إلا عشرة دراهم و يجعــله أكثر من دية المرأة فإن كان الأمان يجوز على الحرية والإسلام فالعبد يقاتل خارج من الحرية وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد لايقاتل داخل في الإسلام وإن كان مجره على القتال فهو مجيز أمان المرأة وهي لاتقاتل وأمان الرجل المريض والجبان وهو لايقاتل وما علمته بذلك محتج إلا للأوزاعي على نفسه وصاحبه حتى سكت وإن كان بجيز الأمان على الديات انبغي أن لا يجيز أمان المرأة لأن ديتها نصف دية الرجل والعبد لايقاتل يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا فإن قال هذا للمرأة دية فكذلك عمن العبد للعبد دية فإن أراد مساواتهما بثمن الحر فالعبد يقاتل يسوى خمسين درهما عنده جائز الأمان والعبد لابقاتل ثمن عشرة آلاف إلا عشرة غير جائزه وهو أقرب من دية الحر عن المرأة .

#### وطء السبايا بالملك

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية لايطؤها ما كان في دار الحرب وقال الأوزاعي له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للامام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث قال أبو يوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هدذا حلال من الله أدرك مشابخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هدذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير عدننا ابن السائب عن ربيع بن خيثم وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله لم أحل هذا ولم أرضه ويقول إن الله حرم هدذا فيقول الله كأحرم هذا ولم أنه عنه وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النجعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به فأما نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا . قال أبو يوسف وأما ما ذكر الأوزاعي من الوط ، فهو مكروه بغير خصلة يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السي شيئا قبل أن نحرجوه إلى دار الإسلام أخرنا بعض أشاخنا عن مكحول عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهي أن يوطأ السي در الإسلام أخرنا بعض أشاخنا عن مكحول عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهي أن يوطأ السي

عن قتايم لم يقاتلوا لأن مدافتهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والنساء والشيخ الكبير الفانى والصغير والأسير والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة اكمان النساء والصبيان واكمان من لايحل قتله لمن ظهر منهم ( فالابرنيافيي ) رحمه الله تعالى أما ما احتج به من قنل الشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهي عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق غارين فى نعمهم وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم يذراريهم فقال هم منهم يعني صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لأنها دار شرَّك وقتال المشركين مباح ، و أنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل السكفارة وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلما كان الأطفال والنساء وإن نهى عن قتلهم لانمنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا تمنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم فإن قال قائل مادل على ذلك ؟ قيل فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار لم يمتنع من أن يصيب وقوله هم منهم يعني أن لا كنفارة فيهم أي أنهم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار ولا يختلف المسلمون فيما علمته أن من أصابهم في الغارة فلا كنفارة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إثم بإصابته إن عمده وعليه الفود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم يعرف فأصابه وسبب تحريم دم المسلم غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة لأنهما منعا من القتل بما شاء الله والذي نراه والله تعالى أعلم منعا له أن يتخولا فيصيرا رقيقين ومصيرهما رقيقين أنفع من قتلهما لأنه لانكاية لهما فيقتلان للنكاية فإرقاقهما أمثل منقتلهما والذى تأول الأوزاعي يحتمل ماتأوله عليهو يحتمل أن يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قبال أهل الحصن وإذا كنا في سعة من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع وأفرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولسكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة وأحب إلى .

## ماجاء في أمان العبد مع مولاه

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل وقال الأوزاعى أمانه جائز أجازه عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا وقال أبو يوسف فى العبد القول ماقال أبوحنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة فى قليل ولا كثير ألا ترى أنه لايملك نفسه ولا يملك أن يشترى شيئا ولا يملك أن يتروج فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لا يجوز على نفسه أرأيت لو كان عبداً كافر اومولاه مسلم هل يجوز أمانه أرأيت إن كان عبداً لأهل الحرب فخرج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كان عبداً مسلما ومولاه ذمى فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك؟ حدثنا عاصم ابن سلمان عن الفضل بن يزيد قال كنا محاصرى حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفى النفس من إجازة أمانه إن كان

وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فـكسا ذا قرابة له بمكة وقال الله عز وجل « ويطعمون الطعام على حبسه مسكينا ويتما وأسيرا » مع ماوصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة فا<sup>†</sup>ما الـكراع والسلاح فلا أعلم أحداً رخص في بيعهما وهو لايجيز أن نبيعهما . وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى إذا أصاب المسلمون أسرى فا خرجوهم إلى دار الإسلام رجالا ونساء وصبيانا وصاروا فى الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا أنهم لايصدقون على ذلك لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم وقال الأوزاعي هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائز على جميع المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يعقد على المسلمين أدناهم » ولم يقل إن جاء على ذلك ببينة وإلا ڤلا أمان لهم قال أبو يوسف لحديث رسولالله صلى الله عليه وسلم معانووجوه لايبصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك إنما معني الحديث عندنا يعقد على المسلمين أولهم ويسعى بدمتهم أدناهم القوم يغزون فوما فيلتقون فيؤمن رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على المسلمين كما أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص وأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاأما غنيمة أحرزها المسلمون فقال رجل منهم قدكنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لايصدق ولا يقبل قوله أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا غير ما مُون على قوله أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق أرأيت إن قال ذلك عبد أوصبي أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل الذمة استعان به المسلمون في حربهم له فيهم أفرباء أيصدق أو كان مسلما له فيهم قرابات أيصدق فليس يصدق واحد من هؤلاء وهل جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد لهم أدناهم في مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لهذا عن الثقة ادعى رجل وهو فى أسارى بدر أنه كان مسلما فلم يقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليه الفداء وأخذ ماكان معه في الفنيمة ولم يحسب له من الفداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الله أعلم بذلك أما ماظهر من أمرك فكان علينا» ( فالالنت ابعي ) رحمه الله تعالى حاله قبل أن يملكهم المسامون مخالفة حالهم بعد ما يملكونهم فإذا قال رجل مسلم أوامرأة قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين فإنما هي شهادة تخرجهم من أيدي مالكيهم ولا تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنهم فعقه منهم باطل لايكون له أن يملسكه وقد زعم أن لاملك له عليه . والله تعالى أعلم •

# حال المسلمين يقاتلون المدو وفيهم أطفالهم

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين قال الأوزاعى يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحدمنهم رموه فإن الله عز وجل يقول لا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات » حق فرغ من الآية فكيف يرمى المسلمون من لايرونه من المشركين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تأول الأوزاعى هذه الآية في غير ولوكان يحرم رمى المسلمون من لايرونه من المشركين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تأول الأوزاعى هذه الآية في غير ولوكان عرم ولي الشعلية والما المسلمون عليه والمؤلف المسلمون عليهم في المغنا أشد ماقدروا عليه وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلوكان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوكان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوكان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أنو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق وشهه وقوله ويرد متسربهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غسمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيهم عذا الحديث وقال أبو يوسف الذي يأسره العدو وقد أحرزوه وملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أبق إليهم فهذا ممـــا لايجوز ألا ترىأن عـيـد المسلمين لوحاربوا المسلمين وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مترون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم فأُخذُوهُمْ أنهم بردون إلى موالهم فأما الصلب فليس يدخل فما همهنا ﴿ ﴿ إِلَّالِ مَا نَعِيلُ لَا تُعالَى فرق أبوحنيفة بين العبد إن أبق إلى العدو والعبد يحرزه العدو ولا فرق بينهما وهما لسيدهما إذا ظفر بهما وحالهم قبل يقسمان وحالهم بعد القسمة سواء وإن كنان للسيد أن يأخذهما قبل القسم أخذهما بعده وقد قال هذا بعض أهل العلم وإن لم يكن له أخذ أحدهما إلا بُنمن لم يكن له أن يا خذ الآخر إلا بُنمن . قال أبوحنيفة إذا كان السي رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فإني أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا قال الأوزاعيكان المسلمون لايرون ببيع السبايا باأسا وكانو يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين وقال أبو يوسف لاينبغي أن يباع منهم رجل ولا صي ولا امرأة لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام فا كره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى أنه لو مات من الصبيان صي ليس معه أبواه ولا أحدهما صليت عليه لأنه في أيدى المسلمين وفي دارهم وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فا كره أن يردوا إلى دار الحرب أرأيت تاجراً مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساء أكنت تدعه وذلك ؟ ألا ترى أن هذا مما يتكثرون وتعمر بلادهم ألا ترى أنى لا أنرك تاجراً يدخل إليهم بشيء من السلاح والحديد وشيء من الكراع مما يتقرون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد صاروا مع المسلمين ولهم في ملكهم ولا ينبغي أن يفتنوا ولا يصنع بهم مايقرب إلى إلى الفتنة وأما مفاداة المسلم بهم فلا با أس بذلك ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا سي المسلمون رجالا ونساء وصبياتهم معهم فلا بأس أن يباعوا من أهل الحرب ولا بأس في الرجال البالغين بأن يمن عليهم أو يفادى يهم ويؤخذ منهم على أن مخلوا والذي قال أبو يوسف من هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أساري يوم بدر فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض ثم أسر بعدهم بدهر عمامة بن أثال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين ووهب الزبير (١) بن باطا لثابت ا بن قيس بن شهاس ليمن عليه فسائل الزبير أن يقتله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سى بنى قريظة فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إلى نجدوثلث إلى تهامة وثلث قبل الشام فبيعوا فى كل موضع من المشركين وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين . أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقني عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهاب عن عمران بن حصين أن رسول صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين ( فالالشنافعي ) فائما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم أحد والديه فلا نبيعهم منهم ولا يفادى بهم لأن حكمهم حكم آبائهم ماكانوا معهم فإذا تحولوا إلينا ولا والدمع أحدمنهم فإن حكمه حكم مالكه وأما قول أنى يوسف يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه فيمن على غيرهم بهم وهذا عما بحل لنا أرأيت صلة أهل الحرب بالمسال وإطعامهم الطعام أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسهاء بنت أبى بكر فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش أفا صلمها ؟ قال نعم وأذن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي وهب النبي الزبير بن باطا لثابت ليمن عليه جزاء يد عنده فسأل الزبير ثابتا أن يقتله اه كتبه مصححه .

أن مجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل ( فاللات الجع ) رحمه الله تعالى : سي رسول لله صلى الله عليه وسلمسي أوطاس وبني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقديم السي وأمر أن لانوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غـيرها ولا هل سي زوج مع امرأته ولا غيره وقال وإذا اســتؤمين بعد الحرية فاستبرئت أرحامهن بحيضة فني هــذا دلالة على أن فى تصييرهن إماءاً بعد الحربة قطعا للعصمة بينهن وبين أزواجهن وليست العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استهائهن بعد حريتهن ( فالالنشاغافيي ) وأبو يوسف قد خالف الحبر والمعقول أرأيت لو قال قائل بل أنتظر بالتي سبيت أن يخلو رحمها فإن جاء زوجها مسلما وأسلمت ولم يسب معها كانا على النكاح وإلا حلت ولا أنتظر بالق سي معها زوجها إلا الاستبراء ثم أصيها لأن زوجها قد أرق بعد الحرية فحال حكمه كما حال حكمها أما كان أولى أن يقبل قوله لو جاز أن يفرق بينهما من أبي يوسف . قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى وإن سي أحدهما فأخرج إلى دار الإســــلام ثم أخرج الآخر بعده فلا نكاح بينهما وقال الأوزاعي إن أدر كها زوجها في العدة وقد استردها زوجها وهي في عدتها حجمع بينهما فإنه كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين نسوة ثم أنبعهن ازواجهن قبل أن تمضى العدة فردهن رسولالله صلى الله عليه وسلم إليهم قال أبو يوسف قول الأوزاعي هذا ينقض قوله الأول زعم في القول الأول إن شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء وطثها وهي في دار الحرب بعد . وزعم أنهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهي مردودة على زوجها وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فيكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع السباء وأخرج بهن إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في السبايا أن لا توطأ الحبالي حتى يضعن والحيال حتى يستبرأن بحيضة ولوكان علمهن عدة كان أزواجهن أحق بهن فهما إن جاءوا ولم يأمر بوطئهن في عدة والعدة أكثر من ذلك واكن ليس علمهن عدة ولاحق لأزواجهن فهن إلا أن المسلمين يستبرئونهن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهــذا بين واضح ليس فيه اختلاف ( وَاللَّهُ عَالِمُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى : وهذه داخلة فيجواب المسألة قبلها . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه سبده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال الأزاعي إن كان أبق منهم وهو مسلم استتب فإن رجع إلى الإسلام رده إلى سيده وإن أبي قتل وإن أبق وهو كافر خرج من صيده ماكان يملكه وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولوكان أخذ أسيراً لم يحل قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء وقال أبويوسف لم يرجع هذا العبد عن الإسلام في شيء من الوجوء ولم تـكن المسألة علىذلك وإنما كان وجه المسألة أن يحوز المشركون العبد إليهم كما يحوزون العبد الذي اشتروه وأما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فما نعلم ولم يبلغنا ذلك فىمثل هذا وإنما الصلب فى قطع الطريق إذا قتل وأخذ المال . قال حدثنا الحسن بن عهارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما « إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك » قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه . قال وحدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن غبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد علمهم أولهم ويرد علمهم لقطاءهم »

الزابي ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه المهر وهو زان أرأيت رجلان في بامرأة وشهدت علمه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت ونسب الولد منه ؛ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم غير واحد وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والسلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحــدود على الزناة ولم يبلغنا عن أحــد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال لايجتمع الحدوالصداق الصداق در. الحدوبلغنا عن عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما في غير حــديث في المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فأعطانى وتقول الأخرى عطشت فسقانی كل واحدة منها تقول هذا وإن كان هذا الذي وطيء الجارية له نصيب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت الذي وطيء الجارية له فيها نصيب لو أعتق حميىع السبي أكان يجوز عتقه فيهم ولا يكون المسلمين علمهم سبيل فإن كان عتقه يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة حيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد ( فاللانب أفيي ) رحمه الله تمالى وما علمت أن أبا يوسف احتج بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالجارية من السي لايثبت للولد نسب ولايؤخذ منه مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحــد ويحتج بأن ابن عمر قال في رجل وقع على جارية له فيها نصيب يدرأ عنه الحد وعليه العقر فإن زعم أن الواقع على الجارية له فيها شرك فإن ابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر عليه العقر وبدراً عنه الحد ونحن وهو نلحق الولد به فاو قاس أبوحنيفة رحمه الله تعالى <mark>الواقع</mark> على الجارية من الجيش على الواقع على الجارية بينه وبين آخر لحق النسب وجعل عليه المهر ودراً عنه الحد وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن بحده إن كان ثيبا حد الزنا بالرجم وحده حد البكر إن كان بكرا فجعله زانيا غير زان وقياساً على شيء وخالف بينها وبين ماقاسها عليه والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء . روى عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مولاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهي ثيب فضربها ماثة وهي ثيب وما احتج به من أن الرجل من الجيش لو أعتق لم بجز عتقه حجة عليه وهو أيضا لايقول في عتق الرجل من الجيش قولا مستقما فزعم أن الجيش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتق رجل من الجيش لم مجز عتقه وإن كان له فيهم شرك لأنه استهلاك ويقول فإن قسموا بين أهل كل راية فأعتق رجل من أهل الراية جاز العتق لأنه شريك فجعله مرة شريكا يجوز غتقه وأخرى شريكا لانجوز عتقه .

# فی المرأة تسبی ثم يسبی زوجها

قال أبو حنيفة رحمه تعالى فى المرأة إذا سبيت ثم سبى زوجها بعدها بيوم وهما فى دار الحرب أنهما على النكاح وقال الأوزاعى ما كانا فى المقاسم فهما على النكاح وإن اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما وأخذها لنفسه أو زوجها لغيره بعد مايستبرئها محيضة على ذلك مضى المسلمون ونزل به القرآن وقال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهم فى دار الحرب وأحرزوهم دون أزواجهم فقال رسول الله عليه وسلم « لا توطأ الحبالي من النيء حتى يضعن وغير الحبالي حتى يستبرأن محيضة حيضة » وأما المرأة سبيت هى وزوجها وصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح وكيف يجمع المولى بينهما إن شاء فى قول الأوزاعى على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها أحداً غيره ولا بطأها هو وإن كبان النكاح قد انتقض فليس يستطيع صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها أحداً غيره ولا بطأها هو وإن كبان النكاح قد انتقض فليس يستطيع

مبارز قاله الإمام أو لم يقله وهــذا حبكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم من سنه بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر معونة وقد قاله من بعده من الأئمسة . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسـود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفلنيه سعد وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعدما يخرج إلى بلاد الإســـلام فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق بثمنه وقال الأوزاعي كان المسلمون غرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلىدار الإسلام ويقدمون به على أهلمهم وبالقديد ويهدى بعض إلى بعض لاينكره إمام ولايعيبه عالم وإن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الفنائم ألتي ثمنه في الفنيمة وإن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش. وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فها احتاج المسلمون إليه في دار الحرب من السلاح والدواب والثياب إذا كان من الغنيمة وتنهى عن السلاح إلا في معممة القتال وترخص في أن يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا لهم وهم في بيوتهم والقليل منهذا والكثير مكروه ينهيءنه أشد النهي؟ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا محل لي من فيئكم ولا هذه \_ وأخذ وبرة من سنام بعبر \_ إلا الحمس والحمس مر دود فك فأدوا الحيط والخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة » فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا إلى أخبط برذعة بعير لى أدبر فقال أما نصيبي منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لى فيها وقد بلغنا نحو من هذا من الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص أبو عمرو في الطعام والعلف ينتفع به ( قَالَالْتُ عَالَيْنَ ) رحمه الله تعالى : أما قول أبى يوسف يضيق أبوعمرو في السلاح ويوسع في الطعام فإن أبا عمرو لم يأخذ الفرق بين السلاح والطعام من رأيه فيما نرى والله تعالى أعلم . إنما أخذه من السنة وما لا اختلاف فيه من جواز الطعام في بلاد العدو أن يأكله غنيا كان أو فقيراً وليس لأحد قدر على سلاح وكراع غنى عنه أن يركب ولايتسلح الســـلاح وبكل هذبين مضت السنة وعليه الإجماع فإن الذي قال الأوزاعي أن يتصرف بفضل الطعام للقياس إذا كان يأخـــذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه شيء إنما فضل من شيء قد كان له دون غيره والله أعلم . ولو لم يحز له أن يحبس ذلك بعد خروجه من بلاد العدو لم يخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم لأنه للجيش كايهم ولأهل الحمس لانخرجه منه التصدق به لأنه تصدق بمال غيره فإن قال لاأجد أهل الجيش ووجد أمير الجيش أو الخليفة أداه إلى أبهما شاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها من الفنيمة ولا يثبت نسب الولد . وقال الأوزاعي وكان من سلف من علماثنا يقولون عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به لمسكانه الذي له فيها من الثمرك . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه وفيها العقر . بلغنا عن عبد الله بن عمر في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال لاحد عليه وعليه العقر . أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهم عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن تخطيء في العفو خير من أن نخطى، في العقوبة فإذا وجدتم اسلم مخرجا فادر،وا عنه الحد » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وبلغنا نحوا منذلك عنرسون الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ولايلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر والعاهر ( V - £ £ c)

قاتلهم ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقوته حتى أعان الله عليه فلما رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه . سبحان الله ما أشد هذا الحيكم والقول وما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من السلف أنه أسهم لمثلهذا وبلغنا أن رهطا أسلموا من بني قريظة فحقنوا دماءهم وأموالهم ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة ﴿ وَاللَّهُ مِهَا فِيهِ ﴾ رحمه الله تعالى معلوم عند غير واحد نمن لقيت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة أخبرنا الثقة من أصحابنا عن محيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس ا بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهدالوقعة ( فالانت انجي )رحمه الله تعالى وبهذا نقول وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يثبت ما روى عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه فمن شهد قتالا ثم أسلم فخرج من دار الحرب **أوكان مع المسلمين مشركا فأسلم أو عبدا فأعتق وجاء من حيث** جاء شرك في الغنيمة ومن لم يأت حتى تنقضي الحرب وإن لم تحرز الغنائم لم يشرك في شيء من الغنيمة لأن الغنيمة إنما كانت لمن حضر القتال ولو جاز أن يشرك في الغنيمة من لم يحضر القتال ويكون ردءاً لأهلالقتال غازيا معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد العدو من المسلمين الذين هم مجموعون على الغوث لمن دخل بلادا لحرب من السلمين قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى في التاجر يكون فىأرض الحرب وهو مسلم ويكون فها الرجامن أهل الحربقد أسلم فيلحقان جميعا بالسلمين بعد مايصيبون الغنيمة أنه لايسهم لهما إذلم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما وقال الأوزاعي يسهم لهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين همرد، لهم ومعونة؟ ما أشد اختلاف هذا القول؟! وعلمالله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لهؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم ( فالله: عَافِعي ) رحمه الله تعالى فى التاجر المسلم والحربى يسلم فى بلاد الحرب يلتقيان بالمسلمين لايسهم لواحد منهما إلا أن يلقيا مع المسلمين قتالا فيشتركان فها غنم المسلمون وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغى لأبى حنيفة إذا قال هذا أن يقوله فىالمد فقد قال فى المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الجيش مالم نخرج بالغنيمة من بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى بلاد الإسلام بعد الوقعــة بساعة ولا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله مالم تقسم الغنيمة ولو جعله بشهود الوقعة كما جعله في الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض . قال أبوحنيفة في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه لاينبغي للامام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة قال الأوزاعي مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل علجا فله سلبه وعملت به أئمــة المسلمين بعده إلى اليوم وقال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقهم جائز وهذا النفل وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين حميع الجند على ماوقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم ( فالالشف إفعي ) القول فها ما قال الأوزاعي وأقول قوله . أخــبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » ﴿ فَالْلَشْنَائِعِي ﴾ رحمه الله : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد تقضى الحرب لأنه وجد ساب قتيل أبي قتادة في يدى رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على خلاف قول أبى حنيفة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضى الحرب ( ف*الالنت*غافي ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا **في ا**لحرب مبارزا **أو غير** 

عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لانأخذ به ، وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك مضت السنة وليس بقبل هذا ولا محمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أحذ به حتى ننظر أهو أهل لأن بحمل عنه مأمون هو على العلم أولا ؟ وكيف يقسم للفرسين ولايقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره ؟ فنفهم في الذي ذكرنا وفما قال الأوزاعي وتدبره ( فالله شنائعي) رحمه الله تعالى أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لايسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ ، أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن يحي ابن عباد أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوى القربي سهم أمه صفية يعني يوم خيبر وكان سفيان بن عبينة مهاب أن يذكر محبي بن عساد والحفاظ بروونه عن يحي بن عباد وروى مكحول أن الزمير حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لاتقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازى فقلنا إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله علمه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيير بثلاثة أفراس ليفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لايسهم لصى في الغنيمة ، وقال الأوزاعي يسهم لهم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيير لصى في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين الكل مولود ولد في أرض الحرب وقال أبو يوسف ماسمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصي وإن هذا لغير معروف عن أهل العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ماخني علينا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابه كتبت تسألني عن الصي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضربله بسهم ( فاللاز َ فالان َ افعي ) رحمه الله تعالى حدثنا عن عبد الله بن عدر أو عبيد الله « شك أبو محمد الربيع » عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم بجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأما ابن خمس عشرة فأجارني قال نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فسكتب إلى عاله في المفائلة فلوكان هذاكما فال الأوزاعي لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وما أحد من الهاجرين والأنصار ولد له ولد في سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محمد بن أنى بكر فإن أسماء ولدته بذى الحليفة في حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا والله أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أفل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد ( ﴿ وَاللَّانِينَ ابْعِي ) رحمه الله تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة قبل في النساء وأهل الذمة يرضخ للغابان ولا يسهم لهم ولا يسهم للنساء ويرضخ قال أبو حنيفة في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر السلمين في دار الحرب أنه لايضرب له بسهم إلا أن يلقي المسلمون قتالا فيقاتل معهم وقال الأوراعي من أسلم فيدار الثمرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل الإسلام قبل أن يقتسموا غنائهم فعق على المسلمين إسهامه وقال أبو يوسف فسكر في قول الأوزاعي ألا ترى أنه أفتي في جيش من المسلمين دخل في دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لابشركون في الغانم وقال في هذا أشركه وإنما أسلم بعد ماغنموا والجيش المسلمون المدد الذين شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءاً لهم وعونا لايشركونهم ويشرك الذي

فأشركهم في الفنيمة فهذا غير ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منهوهو إن كان يثبته عنه فهو محجوج به لأنه نخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلي وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الإسلام عشية وجاءهم المدد والقتلي يتشحطون فى دمائهم لم يشركوهم ولو قتلوهم فنفتوا وجاءوا والجيش فى بلاد العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم الجيش المدد بأشهر شركوهم فخالف عمر فىالأول والآخر واحتج به فأما ماروى عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا كتب فيه إلى أبى بكر فكنب أبو بكر رضى الله تعالى عنه إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا أن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه ويروى عنه خلاف مارواه عنه أهل العلم بالغزو ، قال أبو حنيفة رحمه الله فى المرأة تداوى الجرحي وتنفع الباس لايسيم لها ويرضخ لها وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء نخيير وأخذ المسلمون بذلك بعده قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ماكنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا مايعلم رسول اللهصلى الله عليه وسلمأسهم للنساء في شيء من غزوه وما جاء في هذا من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكنبت لك من ذلك شيئا كثيرا ومحمد ابن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ابن عباس كان النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لهن بسهم والحديث في هذا كثير والسنة في هذا معروفة ( ف*اللاشت*انجي ) رحمه الله تعالى وهذا كما قال أبو حنيفة يرضخ لهن ولا يسهم والحديث في هذا كثير وهذا قول من حفظت عنه من حجازيينا ، ( فَاللَّاشِيَافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيـه عن يزيد بن هرمز أنه أخبره أن ابن عباس كتب إلى نجدة كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فقد كان يغرو بهن فيداوين المرضى وذكر كلة أخرى وكتبت تسألني هلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرب لهن بسهم فلم يكن يضرب لهن بسهم واحكن بحدين من الغنيمة وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة وهو منقطع روى أن الني صلى الله عليه وسلم غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين وضرب لليهود وللنساء بمثل سهمان الرجال والحديث المنقطع لايكون حجة عندنا وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متصل وقد رأيت أهل العلم بالمغازى قبلنا يوافقون ان عباس ، قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو لايسهم لهم ، ولكن يرضخ لهم ، وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غزا معه من يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم من أهل الكتاب والمجوس ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ماكنت أحسب أحدا من أهل الفقه بجهل هذا ولا يشك الحسن بن عمارة عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم والحديث في هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة ( فَالِلْشَيْ افِي ) رحمه الله تعالى والقول ماقال أبوحنيفة وعذر الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذا وقد رأيت أهل العلم بالمغازي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضخ لمن استعان به من المشركين وقد روى فيه حديثا موصولا لا نخضرني ذكره .

#### سهمان الخيل

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يكون معه فرسان لايسهم له إلا لواحد وقال الأوزاعى يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأئمة ، قال أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فعن الله عز وجل قبل لأن الله تعالى أبان ذلك في غير موضع من كتابه قال الله عز وحل « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت » الآية وقال عز وجل«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أته قال «ما أعرفن ماجاء أحدكم الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لاندرى ما هذا ماوحدنا في كتاب الله عز وجل أخذنا به » ( فَاللَّانِينَ إَنِينَ ) رحمه الله تعالى ولو كان كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى دخل من رد الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك ، قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مدداً لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوابها إلى دار الإسلام فهم شركا، فيها ، وقال الأوزاعي قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم ولا تشارك واحدة منهما صاحبتها فيشي. أصابته من الغنيمة لاينكر ذلك منهم والى جماعة ولا عالم ، وقال أبو يوسف حدثنا الكلمي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعرى يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من بها نمن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحداً وحدثنا مجالد عن عامر الشعبي وزياد ابن علاقة الثعلمي أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلي فأشركه في الغنيمة . محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خميمائة من المسلمين مدداً لزياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية فوافقوا الجند قد افتتحالبحثر في اليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو نمن شهد بدراً في الغنيمة وقال أبو يوسف فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة والسيرة بجهل هذا ألا ترم أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض بلادهم ثم فرق السرايا وترك الجند ردءاً لهم لولا هؤلاء ما اقترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا وما أظه كان المسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون مثل هذا فيهم وما سمعنا بأحد منهم قسط الفنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ماأصابت ( فَالْالْشَيْنَافِعي ) رحمه الله تعالى : احتج أبو يوسف أن الني صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وهذاكما قال وليس نما قال الأوزاعي وخالقه هو فيه بسبيل أبو عامر كان في حاش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد. للأُخرى وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركا. لأنهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض وإن تفرقوا فساروا أيضا في بلاد العدو فكذلك شركت كل واحدة من الطائقتين الأخرى فما أصابوا فأما جيشان مفترقان فلا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا وليسا مجيش واحد ولا أحدهما ردء لصاحبه مقيم له عليه ولو جاز جاز أن يشيرك أهل طرسوس وغذقذونة من دخل بلاد العدو لأنهم قد يعينونهم أو ينفروا إليهم حين ينالون نصرتهم في أدنى بلاد الروم وإنما يشترك الجيش الواحد الداخل واحدا وإن تفرق في ميعاد اجتماع في موضع وأما مااحتج به من حديث مجالد أن عمر كتب فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلي

عز وجل « يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنْمُتُمْ مِنْ شَيَّء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى بعد بدر على ماوصفت لك يرفع خمسها ويقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من السلمين إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجًا منه وإلا الصني فإنه قد اختلف فيه فقيل كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى بعضهم أسرى المسلمين فالإمام فى البالغين من السبى مخير فيا حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه فيهم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسيلها سيل الفنيمة وإن استرق منهم أحدا فسيل المرقوق سيل الفنيمة وإن أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة وذلك كله كما وصفت وأما قوله فى سى هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم من المسلمين فـكما قال وذلك يدل على أنه يسلم المسلمين حقوقهم من ذلكإلا ما طابوا عنه أنفساً وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض بكل سبي شح به صاحبه فــكما قال ولم يكرهم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إباها ثمنا عن رضا ممن قبله ولم يرض عيينة فأخذ عجوزا وقال أعير بها هوازن فمــا أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ماثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا جدها بماجد فقال حقا ماتقول ؟ قال إي والله قال فأبعدها الله وأباها ولم يأخذ بها عوضا ، وأما قوله نهيي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيمع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه أن يبدأ بنفسه فما أمر به أن لايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيم الحيوان نسيئة واستسلف بعيراً وقضي مثله وإذا زعم أن الحيوان لايجوز نسيئة لأنه لايكال ولايوزن ولا يذرع ولا يعلم إلا بصفة وقد تقع الصفة على البعيرين وهما متفاوتان فهو محجوج بقوله لأنه لابجيز الحيوان نسيئة فى الـكتابة ومهر النساء والديات وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بما فى الديات بصنة إلى ثلاث سنين فقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئة فكيف زعم أنه لانجبزها نسيئة وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الـكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب عما أجاز المسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ماذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يمسكن الناس على بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ماحرم الله » فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إلا بما أحله الله به وكذلك ماحرم شيئا قط فيه حكم إلا بما حرم بذلك أمر وكذلك افترض عليه قال الله عز وجل « فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم » ففرض عليه الاستمساك بما أوحى إليه وشهد له أنه على صراط مستقيم وكذلك قال « ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم «فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه هاد مهتد وكذلك يشهد له قوله «لايمسكن الناس على بشيء» فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره مثل عدد النساء وأن ياتهب المرأة بغير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرضهذا علىغيره فقال «لايمسكن الناس على بشيء » يعني نما خص به دونهم فإن نكاحه أكثر من أربع ولامحل لهم أن يبلغوه لأنه انتهىبهم إلىالأربع ولا بحب عليهم ماوجب عليه من تخبير نسائه لأنه ليس بفرض عليهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلوكان كما ذهب إليه كان محجوجا به وليس يخالف القرآن الحديث وأكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ماسن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله

المنبر فخطب الناس فقال «إن الحديث سيفشوعني فما أناكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني نخالف القرآن فليس عني » مسعر بن كدام والحسن بن عمــارة عن عمرو بن مرة عن البختري عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ﴿ إِذَا أَتَا كُمُ الحَديثُ عَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى والذي هو أتق والذي هو أحيا » أشعت بن سوار وإسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمشي حتى انتهينا إلى مكان قد سماه ثم قال هل تدرون لم مشيت معكم يامعشر الأنصار؟ قالوا نعم لحقنا قال إن ليج الحق واكسكم تأتون قوما لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فاقتلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما شريككم فقال قرطة الأحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداكان عمر فما بلغنا لايقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان على بن أى طالب رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية تزدادكثرة ويخرج منها مالا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق السكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية . حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه ﴿ إِنِّي لأحرِم ماحرِم القرآن والله لا يمسكون على بشيء فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك نما لم يوضح لك فىالقرآن والسنة » . حدثما الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن أن وفد هوازن سألوه فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فَهُو لَـكُم وأَسائل لَـكُم الناس إذا صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو احكم» فقال المهاجرون وماكان لنا فهو لرسول الله صلىالله عليه وسلموقالت الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس أما ماكان ولي ولبني سلم فلا وقالت بنو سلم أما ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن حابس أما ماكان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة أما ماكان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحصته من هذا السي فله بكل رأس ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ماكان في أيديهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لاتشبه حال الناس ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا مافى أيديهم من السبي إلى أصحاب السبى بست فرائض كل رأس لم يجز ذلك له ولم ينفذ ولم يستقم ولا تشبه الأئمة فى هذا والباس النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه محيوان بغير عينه ( فاللاشتاني ) رحمه الله تعالى أما ما ذكر من أمر بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحرث فهو عليه إن كـان كما زعم أن الخنيمة أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهو حى ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة فاأما ماذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعنَّان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة الأسهم بعد الغنيمة ( فالله تنافعي ) وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من شهد فائما الرواية المنظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله

كما قال فيهل عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم سهم فارس لرحل غزا معه راحلا ثمر استعار أو اشنری فرسا فقاتل علیه عند القتال و يفسرها هكذا وعليه في هــذا أشياء أرأيت لو قاتل عليه بعض بوم نم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد هذا لايستقيم وإنما توضع الأمور على مايدخل عليه الجند ثمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ماعليه الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يومك هذا ﴿ ﴿ إِلَالِمَ مَا نَعِي ﴾ رحمه الله القول ماقال الأوزاعي وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ماقال وعاب على الأوزاعي أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة مفسرة ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت ثم قال الأمركما جرى عليه الديوان منذ زمان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو لا نخالف في أن الديوان محدث في زمان عمر وأنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبى بكر ولا صدر من خلافة عمر وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسبهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم فهذا الدليل على ماقال الأوزاعي لأنهلا يسيم عنده ولاعنده إلا لمن حضر القتال فإذالم يكن حاضر القتال فارسا فكيف يعطى بفرسه ما لايعطى ببدنه وأما قوله إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أيعطى كل واحد سهم فارس فلا يعطى بفرس في موضعين كما لايعطى لوقاتل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بثيء واحد في موضعين والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما ولا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال ولو بعضنا بينهم سهم الفرش ما زدناه على سهم فرس واحدكما لوأسهمنا للراجل ومات لم نزد ورثته على سهم واحد وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه إنى إنما أسهمت للفارس إذا دخل بلاد الحرب فارسا المؤنة التي كانت عليه في بلاد الإسلام قلنا هما تقول إن اشترى فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان في أدنى بلاد الحرب بساعة ؛ قال يكون فارسا إذا ثبت في الديوان قلنا فما تقول في خراساني أو يماني قاد فرسا من بلاده حتى أنى بلاد العدو فمات فرسه قبل أن تنهي الدعوة إليه ؛ قال فلا يسهم له سهم فرس قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة \* وقال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل أنه لايضرب له بسهم في الغنيمة وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر فاجتمعت أثمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل . وقال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب لأحد نمن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحرث في غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة . وقال أبو يوسف ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفيء وغيره حال ليست لغيره وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في بدر ولم يشهدها فقال وأجرى يارسول الله ؟ قال «وأجرك» قال وأسهم أيضا لطاحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها فقال وأجرى؛ فقال «وأجرك» ولو أن إماما منأئة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له وكان مسيئًا فيه وليس للائمة في هذا مالرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلمأسهم لأحد من الغنيمة ثمن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فما نعلم أنه أسهم لأحد منهم وهذا ما لايختلف فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإباك والشاذ منه فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كـذبوا على عيـــى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم

#### سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب للراجل بسهم وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم واحد والمسلمون بعد لانختلفون فيه ، وقال أبو حنيفة الفرس والبرذون سواء ، وقال الأوزاعي كان أئمة المسلمين فما سلف حتى هاجت الفتنة لايسهمون للبراذين قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم وبجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه . فائما البراذين فمساكنت أحسب أحدا بجهل هذا ولا يميز بين الفرس والبرذون ومن كلام العرب المعروف الذى لآنختلف فيه العرب أن تقول هذه الحيل ولعلمها براذين كلها أو جلمها ويكون فيها المقاريف أيضا ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الحيل في لين عطفها وقودها وجودتها مما لم ببطل الغاية وأما قول الأوزاعي على هــذا كـانت أئمة المسلمين فها سلف فهذا كما وصف من أهن الحجاز أو رأى بعض مشايخ الشام بمن لا محسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا فقال الأوزاعي بهذا مضت السنة وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم وبهذا أخذ أبو يوسف ﴿ وَاللَّهُ مَا أَفِي ﴾ رحمه الله تعالى القول ماقال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم ( قَالَ الشِّنَافِي ) وأخبرنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى وأما ماحكي أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لـكان محجوجا نخلافه لأن قوله لا أفضل مهيمة على مسلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كـان إذا كان أعطى ببب الفرس سهمين كان مفضلا على المسلم إذكان إنميا يعطى المسلم سهما انبغي له أن لابسوى الهيمة بالمسلم ولا يقربها منه وإن هذا كلام عربى وإنمسا معناه أن يعطى الفارس سهما له وسهمين بسبب فرسه لأن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الحيل فقال جل وعز «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل » فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوصفنا فإنما سهما الفرس لواكبه لا للفرس والفرس لا يملك شيئاً إنما يملك فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملسكه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الحيل مجمعهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن على بن الأثمر قال أغارت الخيل بالشام فا دركت الحيل من يومها وأدركت الـكوادن ضعى وعلى الحيل المنذر بن أبي حمصة الهمداني ففضل الحيل على الكوادن وقال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال(١) هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ماقال ( فاللانت إنبي ) رحمه الله تعالى وهم يروون في هذا أحاديث كامها أو بعضها أثبت نمــا احتج به أبو يوسف فإن كان فما احتج به حجة فهي عليه واكن هذه منقطعة والذي نذهب إليه من هذا التسوية بين الخيل العراب والبراذين والمقاريف ولوكنا نثبت مثل هذا ماخالفناء وقال أبوحنيفة إذاكان الرجل فى الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لايضرب له إلاسهم راجل وقال الأوزاعي لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أئمة المسلمين وقال أبو يوسف ليس فما ذكر الأوزاعي-حجة ونحن أيضا نسهم للفارس

<sup>(</sup>۱) جملة دعائية والفرض منها الإعجاب بعلمه وقوله « لقد أذ كرت به » أى ولدت شهما اه . كتبه مصححه . ( )

#### أخذ السلاح

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم وقال الأوزاعي يقاتل ما كان الناس في معمعة القتال ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فعرضه للهلاك وانسكسار سنه من طول مكثه في دار الحرب وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إياك وإيا الغلول أن تركب الدابة حتى بحسر قبل أن يؤدى إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل **أن** ترده إلى المغنم »قال أبو يوسف قدبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال الأوزاعي ولحديث رسول الله صلى الله علمه وسلم معانى ووجوه تفسير لايفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله تعالى عليه فهذا الحديث عندنا علىمن يفعل ذلك وهو عنه غني يبق بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الحاحة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه داية واليس مع المسلمين فضل بحماونه إلا دواب الفنيمة ولا يستطيع أن يمشى فإذا كان هذا فلا يحل للمسلمين تركه ولا بأس بتركيبه إن شاءوا وإن كرهوا وكذلك هذه الحال في السلاح والحال في السلاح أبين وأوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تـكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم غناء في المسلمين أنه لابأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ماداموا فى الحرب أرأيت إن لم يحتاجوا إليها فى معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين وأغار عليهم العدو يقومون هكذا فى وجهالعدو بغير سلاح أرأيت لوكان المسلمون كانهم على حالهم كيف يصنعون يستأسرون هذا الرأى توهين لمكيدة المسلمين ولجنودهم وكيف يحل هذا ما دام فى المعمعة ويحرم بعد ذلك وقدبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين بالفقه الما مُونين عليه أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئاً يأخذه وحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب وإلى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام ، أبو إسحق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن أبي أبي أوفي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحير يا نني أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيا خذ حاجته ( واللية نافعي ) كان أبوحنيفة إنما جعل السلاح والثياب والدواب قياساً على الطعام من غنى يجد مايشرى به طعاما أو فقير لايجد مايشرى به أحل لهم أكله وأكله استهلاك له فهو إن أجاز لمن يجد مايشترى به طعاما أن ياء كل الطعام في بلاد العدوفقاس السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك الطعام ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام فيا كل فالوذا ويا كل السمن والعسل وإن اجتزأ بالحبز اليابس بالملح والجبن واللبن وأن يبلغ بالدواب استهلاكها ويا ُخذ الســلاح من بلاد العدو فيتلذذ بالضرب بها غير العدو كما يتلذذ بالطعام لغير الجوع وكمان يلزمه إذا خرج بالدواب والسلاح من بلاد العدو أن يجعله ملكا له في قول من قال يكون ما بقي من الطعام ملكا له ولا أحسب من الناس أحدا يجيز هذا وكان له بيع صلاحه ودوابه وأخذ سلاح ودواب كما تـكون له الصدقة بطعامه وهبته وأكل الطعام من بلاد العدو فقد كان كثير من الناس على هذا ويصنعون مثله في دوابهم وسلاحهم وثيابهم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لو نزعت سهما من جبل من بلاد العدو ما كنت با ُحق به من أخيك » وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولًا لأنه يحل في حال الضرروة الشيء ، فإذا انقضت الضرورة لم يحل وما علمت قول أبي حنيفة قياساً ولا خبراً .

صلى الله عليه وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين ( فالالشخافيي ) رحمه الله الله تعالى ، القول ماقال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل المغازي لا مختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على بني المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهمغارون فى نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبمهم فى دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعشإليهم الوليد ابن عقبة مصدقا سنة عشير وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار حرب وأما خيبر فما علمته كان فيها مسلم واحد وما صالح إلا اليهود وهم على دينهم إنما ماحول خيبر كله دار حرب وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ماظهرت عليه ولوكان الأمركما قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالى ببلاد الحرب فدخل فما عاب وأما حديث مجالد عن الشعبي عن عمر أنه قال من جاءك منهم قبل تنفق القتلي فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فها عاب على الأوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ماعلمت الأوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلممن هذا إلا ماهو معروف ، ولقد احتج على الأوزاعي بحديث رجال وهو برغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث مجالد ثابتا فهو يخالفه هو يزعم أن المدد إذا جاءه ولما يخرج المسلمون من بلاد الحرب والقتلى نظراؤهم لم ينفقوا ولا ينفقون بعد ذلك بأيام لم يكن لهم سهم مع أهل الغنيمة فلو كانت الغنيمة عنسده إنمــا تكون للأُولين دون المدد إذا نفقت القتلي انبغي أن يعطى المدد مابينهم وبين أن تنفق القتلي قال وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد الحرب كان جائزاً وهذا ترك لقوله ودخول فها عاب على الأوزاعي وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل تنفقي القتلي لم يكن المدد شيء وهذا يناقض قوله وحجته عليه بحديث عن عمر لايأخــذ به ويدعه من كل وجه وقد بلغني عنه أنه قال وإن نفقت القتلي وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها ولم يقتسموا شركهم المدد وكل هذا القول خروج بمــا احتج به ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ كَالِّهُ عَالَى وَإِنَّمَــا الْعَنْيَمَة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روى عن أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وأما ما احتج به من أن النبي صــلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة وما ثبت من الحديث بأن قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان وطلحة رضى الله تعالى عنهما ولم يشهدا بدرا فإن كان كما قاله فهو نخالف سنة رسول الله صلى الله علمه وسلم فيه لأنه يزعم أن ليس للامام أن يعطى أحدا لم يشهد الوقعة وليس كما قال غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكانت غنائم بدر كما يروى عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الأنفال فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله عز وجل « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمها خالصة وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين والأنصار وهم بالمدينة وإنما أعطاهم من ماله وإنما نزلت « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» بعد غنيمة بدر ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيم لحلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لامن شيء من أربعة الأخماس وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بنجحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فها صنعوا حتى نزلت « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل .

وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم وعلى هــذه الحال كانت خيبر حبن افتتحها وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ولم يقسير فيء حنين إلا بعدمنصرفه عن الطائف حين سأله الناس وهم بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأنحن أهلها فيجرى حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج وهذا قول أبي حنيفة أيضا وإن كان مغيراً فيها لم يظهر علمها ولم بجر حكمه فإنا نـكر. أن يقسم فيها غنيمة أو فيئاً من قبل أنه لم محرز. ومن قبل أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو استنقذوا مافي أيديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء وأما ما ذكر عن المسلمين آنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في أرض الحرب فإن هــذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هــذا الحديث وعمن ذكره وشهده وعمن روى ؛ ونقول أيضا إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسيم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن لايقسم شيئًا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى نخرجه إلى دار الإسلام. قال أبو يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص إنىقد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القنلي فأشركه في الغنيمة قال أبو يوسف وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال محمد ابن إسحق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب محمد صــلى الله عليه وسلم أنزلت « يسئلونك عن الأنفال» الآية انتزعه الله منا حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله الله عز وجل إلىرسوله صلىالله عليه وسلم يجعله حيث شاء . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى دار الإسلام الحسن بن عمارة عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسيم سيم فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر » أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة فيدار الحرب \* قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن ؟ فيقولون بهذا جرت السنة وعسى أن يكون قضي به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي على هذا كانت المقاسم في زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهلم جرا غير مقبول عندنا \* الكابي من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن جحش إلى بطن نحلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيراً أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل ااطائف فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبد الله بن حعش حتى قدم المدينة وأنزل الله عز وجل في ذلك «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه» كبير حتىفرغ من الآية فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المغنم وخمسه محمد بن إسحق عن مكحول عن الحرث بن معاوية قال قيل لمعاذ بن جبل إن شرحبيل ابن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلمها الناس وقد كان الناس يأ كلون ما أصابوا من الغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيعونه فقال معاذ لم (١) شهر حبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على (٣) ﴿ خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها فى الغنيمة والحمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الحنس وقد كان رسول الله

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

#### باب القصاص في كسر اليد والرجل

قال أبو حنفة رضي الله تعالى عنه لاقصاص على أحد كسر بدا أو رجلا لأنه عظم ولا قود في عظم إلا السن وقال أهل المدينة من كسر مدا أو رجلا أقيد منه ولايعقل ولكنه لايقاد حتى يبرأ جرح صاحبه وقال محمد ابن الحسن الآثار في أنه لاقود في عظم أكثر من ذلك . أخبرنا محمد بن أبان القرشي عن حماد عن إبراهيم قال ليس في عظم قصاص إلا السن وقال أبو حنيفة لاقصاص في شيء من ذلك وفي اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل في ماله ولم أكن لأضع الحديد في غير الموضعالندي وضعها فيه القاطع ولا أقتص من عظم فلذلك جعلت في ذلك الدية قال وقد اجتمعنا نحن وأهل المدينة أنه لاقود فيمأمومة فينبغي لمن رأى القود فيالعظام أن يرى ذلك فيالمأمومة لأنها عظم كسر فوصل إلى الدماغ ولم يصب الدماغ وينبغي له أيضاً أن بجعل فيالمنقلة القود وإن اقتص من عظم اليد والرجل ولم يقتص من كسر عظم الرأس فقد ترك قوله وليس بينهما افتراق وينبغي له أيضاً أن يقتص من الهاشمة وهي الشجة التي هشمت عظم الرأس فإن لم يقتص من هــذا فقد ترك فوله في كسر اليد والرجل وقد قال مالك ابن أنس رضي الله عنه ذات يوم كنا لانقص من الأصابع حتى قص منها عبد العزيز بن المطلب قاض عليهم فقصصنا منها فليس يعدل أهال المدينة في الأشياء بما عمل به عامل في بلادهم ( في الله نبي افعي ) رحمه الله تعالى : معقول في كتاب الله عز وجل في القصاص إذ قال جل وعلا « النفس بالنفس » الآية إنما هو إفاتة شيء بثهي، فهذا سواء وفي قوله « والجروح القصاص» إنماهو أن يفعل بالجارح مثل مافعل بالمجروح فلانقص منواحد إلافى شىء يفات من الذى أفات مثل عين وسن وأذن ولسان وغيرهذا ممايفات فهذا يفات إفاتة النفس أو جرح فيؤخذ من الجارح كما أخذمن المجروح فإذا كان على الابتداء يعلم أنه يقدر على أنه يقص منه فلا نزاد فيه ولاينقص اقتص منه وإذا كان لايقدر على ذلك فلا قصاص فيه قال وأولى الأشياء أن لايقص منه كسر البد والرجل لمفنيين أحدهما أن دون عظمهما حائلا من جلد وعروق ولحم وعصب ممنوع إلا بما وجب عليه فلو استيقنا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه لا نزيد فيه ولا ننقص فعلنا واكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال مما دونه مما وصفت مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره والثانى أنا لانقدر على أن يكون كسر كسكسر أبدا فهو تمنوع من الوجهين والمأمومة والمنقلة والهاشمة أولى أن يكون فهما قصاص من حيث إن من جناها فقد شق بها اللحم والجلد فنشق اللحم والجلد كما شقه ونهشم العظم أو ننقله أو نؤمه فنخرقه فإن قال لايقدر على العظم وهو بارز فهو لم يتعذر دونه فكذلك لايقدر على العظم دونه غيره ٠

#### كتاب سير الأوزاعي

(أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحوزوها وقال الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوزان ويوم حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحما صفية وقتل كنانة بن الربيع وأعطى أخيه دحية ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الحطاب وخلافة عثمان رضى الله عنهما في البر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حين هاجت المتنة وقتل الوليد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أما غزوة بني المصطلق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بلادهم

ويعززونهم ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزير فمن حد لك حيث يسمعون الصوت قال فصاحبكم يقول معيى مثل هذا في الرد، يقتلون فات فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة ؟ قال فلا نقوله قلت لا ولم أجد أحداً يعقل يقوله ومن قاله خرج من حكم الحكمتاب والقياس والمعقول ولزمه كثير مما احتججت به فلو كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت بنه كان ( فاللاشن في ) ورى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال يقتل القاتل ويحبس المسك حتى يموت وهو لا يحبسه حتى يموت فخالف ما احتج به .

#### باب القود بين الرجال والنساء

قال أبوحنيفة لاقود بين الرجال والنساء إلا في النفس. وكذلك أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهم وقال أهل المدينة نفس المرأة بنفس الرجل وجرحها بجرحه قال محمد ابن الحسن أرأيتم الرأة فى العقل أليست على النصف من دية الرجل؟ قالوا بلي : قيل لهم فكيف قطعت بده بيدها ويده ضعف بدها في العقل؟ قالوا أنت تقول مثل هــذا أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف من دية الرجل قيل لهم ليست النفس كغيرها ألا ترى أن عشرة لو قتلوا رجلا ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه قتلوا به جميعًا . ولو أن عشرة قطعوا يد رجــل واحد لم تقطع أيديهم فلذلك اختلفت النفس والجراح . فإن قلتم إنا نقطع يدى رجلين بيد رجل فأخبرونا عن رجلين قطعا يدرجل جميعا جزها أحدهما من أعلاها والآخر من أسفلها حتى التقت الحديدتان في النصف منها أتقطع يدكل واحد منهما وإنما قطع نصف بده؟ ليس هذا مما ينبغي أن يخفي على أحد ( قالل نافعي ) رحمه الله تعالى : إذا قتل الرجل المرأة قتل بها وإذا قطع بدها قطعت بده بيدها فإذا كانت النفس التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أفل أولي أن يكون بما هو أفل وليس القصاص من العقل بسبيل . ألا ترى أن من قتل الرجل بالمرأة فقد يقتله بها وعقلها نصف عقله . قال محمد بن الحسن يقتل الحر بالعبد ودية الحر عنده ألف دينار ولعل دية العب خمسة دنانير فلوكان تفاوت الدية يمنع القتل لم يقتل رجل بامرأة ولا حر بعبد لأنه لايكون في العبد عنده إلا أفل من دية حر ولاعبد بعبد إذا كان القاتل أكثر قيمة من المقتول . فإن زعم أن القصاص في النفس ليس من معنى العقل بسبيل فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح لأن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكرا واحداً فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها فيه فقال جل ثناؤه « النفس بالنفس \_ إلى \_ والجروح قصاص » فلم يوجب في النفس شيئًا من القود إلا أوجب فما سمى مثله . فإذا زعم محمد أن من حجته أن عشرة يقتلون رجلا واحسداً فيقتلون به ولو قطعوا يده لم تقطع أيديهم فلو قالوا معه قوله لم تـكن علمهم حجة بل كانت عليه بقوله وذلك أنهم يقدرون على أن يقتلوه فإذا جعلت العشرة كل واحد منهم يقتل كأنه قاتل نفس على الـكمال فـكذلك فاجعل علمهم عشر ديات إذا قتلوا إنسانا فإن قلت معنى القصاص غير معنى الدية قلنا وكذلك في النفس أيضًا فإن قلت نعم قالوا لك لانسمع ما احتججت به إلا عليك مع أنهم يقطعون أو من قطع منهم يدين بيد وإذا يدين بيد فإنما يشبه أن يكونوا قاسوها على النفس فقالوا إذا أفاتا شيئا لايرجع كإفاتة النفس التي لاترجع قضينا علمهما باشتراكهما في الإفاتة قضاء كل من فعل فعلا على الانفراد . فتقتلون الممسك قالوا لا إنما نقتله إذا ظن أنه يريد قتله قيل لهم فلا نرى القود فى قولكم يجب على الممسك إلا بظنه والظن يخطى، ويصيب أرأيتم وجلا دل على رجل فقتله والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أيقتل الدال والقاتل جمعاً وقد دل عليه في موضع لايقدر على أن يتخلص منه ينبغي في قولكٍ أن تقتلوا الدال كما تقتلون الممسك أرأيتم رجلا أمر رجلا بقتل رجل فقتله أيقتل القاتل والآمر ينبغى فى قولكم أن يقتلا جميعا أرأيتم رجلا حبس امرأة لرجل حتى زنى بها أيحدان جميعا أو يحد الذي فعل الفعل؛ فإن كانا محصنين أيرجهان جميعا؛ ينبغي لمن قال يقتل المسك أن يقول يقام الحد علمهما جميعا أرأيتم رجلا ستى رجلا خمراً أيحدان جميعا حدد الخر أم يحدد الشارب خاصة أرأيتم رجلا أمر رجلا أن يفترى على رجل فافترى عليه أيحدان جميعا أم يحد القاذف خاصة ينبغي في قواكم أن محدا جميعا هـذا ليس بنهيء لا يحـد إلا الفاعل ولا يقتل إلا القاتل واكن على الآخر التعزير والحبس · أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمي قال أخبرنا عبد الملك بن جربج عن عطاء بن أبي رباح عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه آخر فقال يقتل القاتل و محبس الآخر في السجن حتى عوت ( فَالْالْشِيَافِي ) رحمه الله تعالى: حد الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعالى «كتب عليكم القصاص في القتلي » وقال « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » فكان معروفا عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولى المفتول على القاتل نفسه وروى عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه قال « من اعتبط. مسلما بقتل فهو قود يده » وقال الله تبارك وتعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة » ولم أجد أحــدا من خلق الله تعالى يقتدى به حد أحدا قط على غير فعل نفسه أو قوله فاو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتات القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير القتل ومن قتل هذا فقد أحال حكم الله عز وجل لأن الله إذ قال «كتب عليكم القصاص في القتلي » فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل مافعل . وقلنا أرأيت الحابس إذا اقتصصنا منه والقصاص هو أن يفعل به مثل مافعل هل ثم قتل فيقتل به وإنما ثم حبس والحبس معصية وليس فيها قصاص فيعزر علمها وسواء حبسه ليقتله أو لايقتله ولوكان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغي لو لم يقتل أن يقنله لأنه قد فعل الفعل النبي يقيمه مقام القتل مع النية ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا وعلى ما قال محمد بن الحسن في الجلة وعامة ما أدخل محمد على صاحبنا يدخل وأكثر منه ولكن محمد لا يسلم من أن يغفل في موضع آخر فيدخل في أكثر مما عاب على صاحبنا فيكون جميع ما احتج به على صاحبنا في هــذا الموضع حجة عليه فإن قال قال : وما ذلك ؟ قيل يزعم أن قوماً لو قطعوا الطريق فقتلوا ولهم قوم ردء حيث يسمعون الصوت وإن كانوا لايرون مافعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم والرادون بأن هؤلاء قتلوا بقوتهم ( فالانتشائع ) رحمه الله تعالى : فقلت لمحمد ابن الحسن رحمه الله أو رويت في هــذا شيئا؟ فلم يذكر رواية فقلت له أرأيت رجلا شــديداً أراد رجل ضعيف أن يقتله فقال لرجل شديد لولا ضعفي قتلت فلانا فقال أنا أكتفه لك فكنفه وجلس على صدره ورفع لحيته حتى أبرز مذبحه وأعطى الضعيف سكينا فذبحه فزعمت أنك تقتــل الدابيح لأنه هو الفاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه لأن السبب غير الفعل وإنما يؤاخـــذ الله الناس على الفعل أكان هـــذا أعون على قتل هذا **أو الردء على قتل من مر في ا**لطريق؟ثم تقول في الردء لو كانوا حث لا بسمعون الصوت وإن كـانوا برون القوم «ألا إن قتيل الخطأ العمدمثل السوط والعصافيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» فإذا كان ما تعمد مه من عصا أو حجر فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخطأ العمد هو ماتعمدضر به بالسوط أو بالعصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه فإن كان الأمركما قال أهل المدينة فقد بطلت الدية في شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أو كبير فقتلت به كان فيه القصاص فالدية في شبه العمد في أي شيء فرضت إنما هو خطاءٌ في قول أهل المدينة أو عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ماينيغي أن يكون لشبه العمه. في النفس معنى في قولهم . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قتل في عمية في رميا تـكون بينهم مججارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطا ُ ومن قتل عمدا فهو قود يده ثمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل ﴿ فَالْلِّشْنَافِعِي ﴾ القتل ثلاثة وجوه قتل عمد وهو ماعمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإتلاف وبما الأغلب أنه لايعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشهه فهذا كله عمد والخطأ كما ضرب الرجل أو رمي يريد شيئا وأصاب غيره فسواء كان ذلك بحديد أو غيره وشبه العمد وهو ماعمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد فأنى على يد الضارب فهذا العمد فى الفعل الحطأ فى القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلائون حتمة وثلائون جذعة وأربعون خلفة حابين ثنية إلى بازل عامها ( فالله تنافعي ) أخبرنا عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أر بعون خَلَفَةً في بطونها أولادها » ( ۚ قَالَالِشَنْ الْبِي ) فاحتج محمد بن الحسن على من احتج عليه من أصحابنا مجديث النبي صلى الله عليه وسلم هــذا وتركه فإن كانت فيه علمهم حجة فهي عليه لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع حمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنــة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جــذعة فأول مايلزم محمدًا في هذا أن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دية شبه العمد « أربعون خلفةً في بطونها أولادها » وهو لايجعل خلفة واحدة فإن كان هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدد خلافه وإن كان ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه بمثله قال هوغير ثابت عنده وروى عنعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه مثل ماقلتا في شبه العمد « ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة » من حديث سلام ابن سليم ومن حديث آخر « ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة » وروى عن عمر ابن الخطاب في شبه العمد مثل ماقلنا وخالف ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روى عن على وعن عمر واحتج علمهم نخلافهم ما قد خالف هو بعضه فإن كانت له علمهم به حجة فهي عليه معهم .

#### باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يملك الرجل للرجل فيضربه بسلاح فيموت مكانه إنه لا قود على الممسك والقود على المسلف والقود على الله الله والقود على القاتل ولسكن الممسك يوجع عقوبة ويستودع فى فى السجن وقال أهل المدينة إن أمسكه وهو يرى أنه لا يريد وله تربد قاله قتلا به جمعا وقال محمد بن الحسن كيف يقتل المسك ولم يقتل وإذا أمسكه وهو يرى أنا لا يريد وله

عن حماد عن النخعى قال لايرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ولكن يرثه أولى الناس به بعده . أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن إي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه وقال لايرث قاتل شيئا ( غالايت التي الله على محمد بن الحسن من قوله إنه يورث الصبى والمغلوب على عقله إذا قتلا شبه بما أدخل على أصحابنا لأنه هو لايفرق بينهما في الموضع الذي فرق بينهما فيه هو يزعم أن على عاقلتهما الدية وعلى عاقلة البالغ الدية وهو يزعم أنه لا مأثم على قاتل خطأ إذا تعمد غير الذي قتل مثل أن يرمى صيداً ولا يرمى إنسانا فيعرض الإنسان فيصيبه السهم وهذا عنده مما رفع عنه القلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضع عنه القلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضع الله أمتى الحطأ والنسيان وما استكر هوا عليه » ( فاللات في على القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه ما أدخل عليهم من أنهم يورثون قاتل الحطأ من المال دون الدية وهي لوكانت في مال القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الحطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه ولو كان ثابتا وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الحمة ويرد آخر لا معارض له .

#### باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء

قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة من غير ناثرة ولاعداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال محمد بن الحسن قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل ومن قتل مظلوه أ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا » وقال عز وجل « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في انقتلى الحربالحر والعبد بالعبد » إلى قوله « أمن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضى الله عنه كانت لهم النفس فلما وترفع حصة الذي عفا فقال عمر وأنا أرى ذلك ، أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخمي قال : من عفا من ذى سهم وترفع حصة الذي عفا فقال عمر وأنا أرى ذلك ، أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخمي قال : من عفا من ذى سهم فعفوه عفو فقد أحاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء وفي يشألوا أفتل غيلة كان ذلك أو غيره أو قتل فيلة على مال أو غيره أو قتل فيلة على مال أو غيره أو قتل نائمة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولى .

#### بأب القصاص في القتل

قال أبو حنيفة لاقصاص على قاتل إلاقاتل قتل بسلاح وقال أهل المدينة القود بالسلاح فإذا قتل القاتل بشيء لا يعاش من مثله يقع موقع السلاح أو أشد فهو بمزلة السلاح وإذا ضربه فلم يزل يضربه ولم يقلع عنه حتى يجيء من ذلك شيء لا يعيش هو من مثله أو يقع موقع السلاح أو أشد فهذا أيضا فيه القصاص قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكم حين خطب في السوط والعصافقد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكم حين خطب في السوط والعصا

المتاع والثاب فلا ينبغي أن يكون على عبد قتل عبداً قود لأنه بمزله سلعة استهلكها فلا قود فيها وذكر أهل المدنة أن في العدد قدمته بالغة ما بلغت وإن كانت القدمة أكثر من ذلك فينغي إن قتل رجل مولى العبد أن تكون فه الدية وإن قتل العبدكانت فيه ديتان إذا بلغت عشرين ألفا فيكون في العبد من الدية أكثر مما يكون في سيده ( فَاللَّهُ مَا فِي ) رحمه الله تعالى في العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر وعن على ولو لم يرو عن واحد منهما كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته بمـا بينه وبين أن يبلغ دية الحر فينقصه منها عشرة دراهم فإذاكان العبد يقتل وقيمته تسعة آلاف وتسعائة وتسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء أنهم اجتمعوا على أنهم إنمــا يؤدون قيمة فى بعير قتل أو متاع استهلك ومق رأوا رجلا يغرم الأكثر ويجنى جناية فيبطل عنه بعضها فأماماذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الأحرار من هو خير من العبيد أفرأيت خيرالأحرار المسلمين عنده وشر المجوس عنده كيف سوى بين دياتهم فإن زعم أن الديات ليست على الخير ولا على الشر وأنها مؤقتات فيؤدى في مجوسي سارق فاسق منقطع الأطراف في السرقة مايؤدى في خير مسلم على ظهر الأرض فإن كانت حجته وفي الأحرار من هو خبر من العبيد حجة فهي عليه في المجوسيقد يكون في العبيد من هو خير من الأحرار لأنهم مسلمون معا والتقوى والخير حيث جعله الله تبارك وتعالى لايكون كافر أبداً خيرا من مسلم فأما قوله لو قتل رجل مولى العبد فيدخل عليه لو قتل رجل رجلا وبعيره أن عليه أن يؤدى في الحر المسلم المالك للبعير أفل مما يؤدى في البعير فإن كان بهذا يصير البعير خيرا من المسلم فلا ينبغي لأحد أن يزعم أن بهيمة خير من مسلم وإن كان هذا ليس من الخير ولامن الشر في شيء وكانت دية المسلم مؤقتة لاينقص منها شهر الناس ولا يزيد فيها خيرهم وكان ما استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة مابلغت فكيف لم يقل هذافى العبيد؟ وكيف إذا نقص العبيد لم ينقص الإبل وكيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل مايقع عليه اسم النقصان أرأيت لو قال له رجل آخر أنقصه ثلاثة أرباعه فأجعله نصف أمرأة لأن حده نصف حدها أو قال له رجل آخر لابل أجعل ديته مؤقتة كما قد تكون دية الأحرار مؤقتة ألا يكون هؤلاءأقرب أن يكون لقولهم علة تشتبه إذا كان لاشبهة لقوله أنقصهما تقطع فيه اليد أو رأيت لو قال آخر بل أنقصه ما تجب فيه الزكاة أو قال آخر بل أنقصه نصف عشر الدية لأن ذلك أقل ما انتهى إليــه الني في الجراح ما الحجة عليــه إلا أن هذا كله ليس من طريق القيمة ولا طريق الدية أو رأيت لو أن رجلا قتل مكاتبا وعبداً للمكاتب وقيمة المكاتب مائة وقيمة عبده تسعة آلاف أليس بجعل في عبد المكاتب أكثر مما بجعل في سيده ؟ولا أعلم أنه احتج شيء له وجه ولا شيء إلا وهو نخطيء في أكثر منه ( فالالشنائعي ) رحمه الله تعالى إن كانت حجته بأن إبراهيم النخمي قاله فهو يزعم أن إبراهم وغيره من التابعين ليسوا بحجة على أحد .

#### باب ميراث القاتل

قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فإنه لايرث من الدية ولا من القود ولا من غيره شيئاً وورث ذلك أقرب الناس من المقتول بعد القاتل إلا أن يكون القاتل مجنونا أو صبيا فإنه لايحرم الميراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما وقال أهل المدينة بقول أبى حنيفة فى القتل عمدا وقالوا فى القتل خطا لايرث من الدية ويرث من ماله وقال عمد بن الحسن كيف فرقرا بين ديته وماله ينبغى إن ورث من ماله أن يرث من ديته هل رأيتم وارثا ورث من ميراث رجل مبرانا من بعض دون بعض إما أن يرث هو من ذلك كله وإما أن لايرث من ذلك شيئا أخبرنا أبو حنيفة

وأكثر من نصف عشر دية فني ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه ورددت ماليس فيه خبر نص إلى الأصل من أن تكون الجناية على جانيها وإن رددت القياس عليه فلا بد من واحد من وجهين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقض فها دون الموضحة بشي 'أن يكون ذلك هدرا لاعقل فيه ولا قودكما تبكون اللطمة واللسكزة أو يكون إذا جني جناية اجتهدت فيها الرأى فقضيت فيها بالعقل قياسا على الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنايات فإذا كان حق أن ي<mark>قضى في الجنايات</mark>فها **دو**نالموضحة بعقل قياسا فالحق أن يقضى علىالعاقلة بالجنايةالخطأ ماكانت قلت أوكثرتلا يجوز إلا ذلكوالله تعالى أعلم ولفلمارأيت بعض الناس عاب شيئا إلاشرك فيطرف منه إلا أنه قديحسنأن يتخلص بأكثرمما يتخلص به غيره مما لعل فيه مؤنة على منجهل موضع الحجة فأما منعلمها فليستعليهمؤنة فيها إنشاء الله تعالى وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث كأنه إنما جعل عليهم الثلث فصاعدا لأن الثلث يفدح وما دونه لايفدح قلنا فلم لم تجعل هذا في دم العمد وأنت تزعم أنه لو لرمه مائة دية عمدا لم يكن عليهم أن يعينوه فيها بفلس أو رأيت لوكانت العلة فيه ما وصفت فجني جانيان أحدهما معسر بدرهم والآخر موسر بألف ألف أما يكون الدرهم للمعسر به أفدح من ألفألف دينار للموسربها الذي لايكون جزءاً منألف جزءاً من ماله فلوكان الأمركما وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال الجاني فإن كانت جنايته درهما ففدحه جعلته على العاقلة وإن كانت جنايته ألفين ولا تفدحه لم تجعل على العاقلة منها شيئا فإن قال لو قلت هذا خرجت من السنة قيل قد خرجت من السنة ولم نقل ذا ولا شيئا له وجه قال بعضهم فإن يحيي ابن سعيد قال من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لايقندى بهم ولا يلزم قولهم فمن أى هذا هو؛ قالأظن أنه أعلاها وأرفعها قلت أفنترك اليقين أن الني صلى الله عليه وسلم قضي بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ليس نمـا أمرنا به لولم يكن في هذا إلا القياس ماتركما القياس للظن وأبن أدخلت التهمة على الرواية على الرجال المأمونين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لكم لأنها تقوم مقام الشهادة للنهمة على الذى ألقي كلة ظن أولى أن تكون مدخلة ولقلها رأيت بعض من ذهب هذا المذهب يذهب إلا إلى ظن يمكن عليه مثل ما أمكن فيستوى هو وغــــر. في حجته ويكون اليقين أبدا من روايته ورواية أصحابه عليه وكذلك يكون عليه القياس فمــا حجة من كان عليه الخــبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذيقطع الله به العذر والقياس والمعقول وقول عوام أهل البلدان من الفقهاء إلاماوصفت من ظن هو وغيره فيه يستوبان ولو كان الظن له دون غيره ما كان الظن وحده يقوم مقامها فسكيف إذا كان يمكن غيره فيه مثل ما يمكنه وكان نخالف اليقين من الحبر والقياس فإن قال قائل ما الخبر باأن النبي صلى الله عليه وسسلم قضي بالجنين على العاقلة ؛ قيل أخبرنا الثقة « وهو يحي بن حسان » عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

#### باب الحر إذا جني على العبد

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى العبد يقتل خطأ إن على عاقلة القاتل القيمة بالغة مابلغت إلا أنه لايجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من ذلك ماتقطع فيه المكف لأنه لايكون أحد من العبيد إلا وفى الأحرار من هو خير منه ولا يجاوز بدية الحر وإن كان خيراً فاضلا مافرض من الديات وقال أهل المدينة لاتحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئا وإنما ذلك على القاتل فى ماله بالغا سابلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك لأن العبد سلعة من السلع وقال محمد بن الحسن إذا كان الهبد سلعة من السلع عنزلة

والحمن أدنى شيء فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة ومماكان دون ذلك فمو على الجانى في ماله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأتين اللتين ضربت إحداهما بطن الأخرى فألقت جنينا ميتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى ذلك بغرة على العاقلة فقال أولياء المرأة القاتلة من العاقلة كيف ندى من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إنماهذا من إخوان الكمَّان» فالجنين قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولياء المرأة ولم يقض به في مالها وإنما حكم في الجنين بغرة فعدل ذلك نخسمين دينارا ليس فيه اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز فهذا أقل من ثلث <mark>الدية وقد جع</mark>ل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا <sub>نت</sub>ين لك ماقبله ممـــا اختلف القوم فيه ، أخبرنا أبو حنيفة رضى الله عنه عن حماد عن إبراهيم النخمي قال تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن محــا ليس فيه أرش معلوم ، أخرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهم قال لاتعقل العاقلة شيئا دون الموضحة وكل شيء كان دون الموضحة ففيه حكومة عدل ، أخبرنا محمد بن أبان عن حماد من إبراهم أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة أتـكون الدية فيمن\لاشرب ولا أكل ولا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سجع كسجع الجاهلية أو شعركشعرهم كما قلت لـكم فيه غرة عبد أو أمة » فهذا قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بغرة عبد أو أمة وهو أقل من ثلث الدية وهذا حــديث مشهور معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالله ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عاقلته قل أوكثر وعقل الخطأ على عاقلة الجاني قل ذلك العقل أوكثر لأن من غرم الأكثر غرم الأقل فإن قال قائل فهل من شيء يدل على ماوصفت ؟ قيل له نع ماوصفت أولا كاف منه إذا كان أصل حكم العمد في مال الجاني فلم يختلف أحد في أنه فيه قل أو كثر ثم كان أصل حكم الخطاء في الأكثر في مال العاقلة فركذا ينبغي أن يكون في الأقل فإن قال فهل من خبر نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ‹قيل نعم قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالدية ولا يجوز لو لم يكن عنه خبر غير هذا إذ سن أن دية الخطأ على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها أو يتوهم متوهم فيقول كان أصل الجنايات على جانيها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في الحطأ قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه وأما أن يقول قائل تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه . أفرأيت إن قال له إنسان تعقلاالتسعة الأعشار أو الثلثين أو النصف ولا تعقل دونه فما حجته عليه ؟ فإن قال قائل فهل من خبر يدل على ماوصفت؟ قيل نعم قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بفرة وقضي به على العاقلة وذلك نصف عشر الدية وحديثه في أنه قضي في الحنين على العاقله أثبت إسنادا من أنه قضي بالدية على العاقلة ، وإذا قضي بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ فكذلك يقضي بكل خطأ والله تعالى أعلم وإن كان درهما واحداً ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقضي عليهم بنصف عشر الدية ولا يقضي عليهم بمــا دونه ويلزمه في هذا مثل مالزم من قال يقض عليهم بثلث الدية ولا يقضي عليهم بمــا دونه فإن قال قائل فإنه قد احتجياأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة وأنه لايخفظ غن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي فهادون نصف العشر بشيء قيل له فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت أجعل الجنايات على جانبها إلا ماكان فيه خبر لزمك لأحد إن عارضك أن تقول وإذا جني جان مافيه دية أو مافيه نصف عشر الدية فهي على عاقلته وإذا حني ماهو أقل من دية

بالنمس »قلت وما أخبرنا الله عز وجلأنه حكم به على أهل التوراة حكم بيننا ؟ قال نعم حتى بيعن أنه قد نسخه عنا فلما قال «النفس بالنفس »لم بجز إلا أن تكون كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تقتل قلنا فلسنا نريد أن نحتج عليك أكثر من قولك إن هذه الآية عامة فزعمت أن فيها خسة أحكام مفردة وحكماسادسا حامعا فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي بعد الحكم الأول والحكم(٣) الخامس والسادس جماعتها في موضعين في الحر يقتل العبد والرجل يقتل المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عين العبد ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد ولا أذنه بأذنها ولا أذن العبد ولا سنه بسنها ولا سن العبد ولا جروحه كايها بجروحها ولا جروح العبد وقد بدأت أولا بالذي زعمت أنك أخذت به فخالفته في بعض ووافقته في بعض فزعمت أن الرجل بقتل عبده فلا تقتله به ويقتل ابنه فلا تقتله به ويقتل المستأمن فلا تقنله به وكل هذه نفوس محرمة قال اتبعث في هــذا أثرا قلنا فتخالف الأثر الـكتاب ؛ قال لا قلنا فالكتاب إذا على غير ماناً ولت فلم فرقت بين أحكام الله عز وجل على ماناً ولت ؟ قال بعض من حضره دع هذا فهو يلزمه كله قال والآية الأخرى قال الله عز وجل « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتر »فقوله « فلا يسرف في القتل »دلالة على أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله قيل له فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه والعبد يقتله سيده والمستأمن يقتله المسلم قال فلي من كل هذا محرج قلت فاذكر مخرجك قال إن الله تبارك وتعالى لما جعل الدم إلى الولى كان الأب وليا فلم يكن له أن يقتل نفسه قلما أفرأيت إن كان له ابن بالغ أتخرج الأب من الولاية وتجعل للابن أن يقتله دقال لا أفعل قلت فلا تخرجه بالفتل من الولاية ؟ قال لا قلت فما تقول في ابن عم الرجل قتله وهو وليه ووار « لو لم يقتله وكان له ابن عـ هو أبعد منه أفتجمل للأ بعد أن يقتل الأقرب؟ قال نعم قلنا ومن أين وهذا وايه وهو قاتل قال الفاتل يخرج بالفتل من الولاية قلما والقاتل خرج القتل من الولاية قال نعم قلنا فلم في تخرج الأب من الولاية وأنت تخرجه من الميراث؟ قال اتبعت في الأب الأثر قلما فالأُثر يدلك على خلاف ماقلت قال فاتبعت فيه الإجاع قلنا فالإجاع يدلك على خلاف ماتا ولت فيه القرآن قلنا فالعبد يكون له ابن حر فيقتله مولاه أنخرج القاتل من الولاية ويكون لابنه أن يقتل مولاه:قال لابالإجاع قلت فالمستأمن يكون معه ابنه أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله قال لابالإجاع قلت أفيكون الإجاع على خلاف الكتاب؟ قال لا قلنا فالإجاع إذاً يدلك على أنك قد أخطأت في تا وين كيتاب الله عز وجل وقلنا له لم يجمع معكأحد على أن لايقتل الرجل بعيده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المؤمن بالكافر فكيف جعلت إجاعيه حجة وقد زعمت أنهم أخطئوا في أصل ماذهبوا إليه ؟ والله أعلم .

#### باب العقل على الرجل خاصة

قال أبو حنيفة رضى الله عنه تعقل العاقلة من الجنايات الموضحة والسن ثما فوق ذلك وما كان دون ذلك فمو في مال الجانى لاتعقله العاقلة وقال أهل المدينة لا تعقل العاقلة شيئا من ذلك حق يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث عقلتمه العاقلة وكذلك مازاد على الثلث فمهو على العاقلة ، وقال محمد بن الحسن قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصبع عشرا من الإبل وفي الموضحة خمسا فجعل دلك في مال الرجل أو على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم مجتمع في العينين والأنف والما مومة والجائفة واليد والرجل فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المدينة لوكان في هذا افتراق لأوجب على العاقلة ماوجب عليها وأوجب في مال الرجل ما وجب عليه ليس الأمرهكذا

أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيث أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال فهل من شي. بدل على خلاف حديث الزهري فيه ؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهرىولكنا لانعرفه عن الزهرى كمانقول قالوماهوقات أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في دية الهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بْهَا مَا تُهُ درهم ( فَالِالنِسَافِعِي ) أُخْسِرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد السيب نسأله عن عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بأربعــة آلاف قال فقلنا فمن قبله ؛ قال فحسبنا ( فَاللَّاشِيَافِي ) هم الذين سائلوة آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه أيزعم أنه قد حفظ عمه شم تزعمونه أنتم أنه خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال فهذا قلت قلت نعم وبغيره قال فلم قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لايقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم ﴾ <mark>قال فلم</mark> لاتا ٌخذ به أنت ؛ قلت لوكان ممن يثبت حديثه لأخذنا به وماكان فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قلنا فيكون لنا مثل مالهم قال نعم قال فعندهم فيه رواية غير ذلك قلتله نعم شيء يروونه عن عمر بن عبدالعزيز قال هذا أمر ضعيف قلنا فقد تركناه قال فإن من حجتنا فيه أن الله عز وجل قال « وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله »وقال «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة »فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله كان ينبغي لنا أن نسوى بينهما في الدية قلنا الرقبة معروفة فيهما والدية حملة لادلالة على عددها في تنريل الوحي فإنما قبلت الدلالة على عددها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل بطاعته أو عمن بعده إدا لم يكن موجودا عنه قال <mark>ما في</mark> كتاب الله عدد الدية قلنا فغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم مائة من الإبل وعن عمر من الذهب والورق فقبلنا نحن وأنت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وعن عمرااذهب والورق إذا لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمى، قال نعم قلنا فيكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم وعن عمر عدد دية غيره مُن خالف الإسلام إذا لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نعرفه أرأيت إذا عشوت إلى أن كالتيهما اسم دية **أنى فرض الله من قتل المؤمن الدية والرقبة ومن قتل المؤمنة مثل ذلك لأنها داخلة في ذلك ؟ قال نعم فرض الله عز** وجل على من قتلها تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قلنا فلما ذكر أن الؤمن يكون فيه تحرير رقبة ودية هل سوى بينهما في الدية المسلمة؛قال لا قلنا وهي أولى بمساواته مع الإسلام والحرية فإن مؤمنا يحتمل،ؤمنا ومؤمنة كما يحتمل المؤمنين الرجال والنساء (٣) والكافرين الذين ذكر منفردا فيه أو رأيت الرجل يقتل الجنين أليس عليه فيه كفارة بعتق رقبة ودية مسلمة ؟ قال بلي قلت لأنه داخل في معني مؤمن ؛ قال نعم قات فلم زعمت أن ديته خمسون دينارا وهو مساو في الرقبة أو رأيت الرجل يقتل العبد أليس عليه تحرير رقبة لأنه قتل مؤمنا ؟ قال بلي قلت ففيه دية أو هي قيمته ؟ قال بال هي قيمته وإن كانت عشرة دراهم أو أكثر قلت فنرى الديات إذا لزمت وكان عليه أن يؤدى دياتهم إلى أهليهم وأن يعتق رقبة في كل واحد منهم سواء فيه أعلاهم وأدناهم ساويت بين دياتهم قال لا قلت فلم أردت أن تسوى بين الكافر والمسلم إذا استويا في الرقبة وأن تلزم قاتلهما أن يؤدى دية ولم تسو بين المسلمين الذين هم أولى أن أسوى بينهم من المكفار ( فاللات افعي ) فقال بعض من يذهب مذهب بعض الناس أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر والحر بالعبد آيتين قلنا فاذكر إحداهما فقال إحداهما قول الله عز وجل في كتابه (وكتبنا عليهم فيها أن النفس

كانت له فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال فأقدت المعاهد الذي العبد فيه إلى المشرك ولم تقد المعاهد الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معاهدين أفرأيت لو قال لك قائل أفيد المعاهد إلى مدة من قبل أنه تمنوع الدم والمــال وجاهل بأن حكم الإسلام لايقتل المؤمن به ولا أقيد المعاهد المقم ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لايقتل مسلم به فقد رضي العهد على ما لم يرضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك ؛ قال فإنا قد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلت أفرأيت لوكنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروى حديثان أحدهما منقطع والآخر متصل بخلافه أيهماكان أولى بنا أن نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال بلـالذي ثبتناه متصلا فقلت فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني خطأ وإن مارواه ابن البيلماني فها بلغنا أن عمر و بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقنله النبي صلى الله عليه وسلم به ولو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين معا حديث ابن البيلماني (٣) والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم « لا يقتل مسلم بكافر » عام الفتح قلت فلو كان كما نقول كان منسوخا قال فلم لم تقبل به وتقول هو منسوخ وقلت هوخطأ ؟ قلت عاش عمرو بنأمية بعد رسولالله صلىالله عليه وسلم دهراً طويلا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على أن قال « قتلت رجلين لهما منى عمد لأدينهما » قال فإنما قلت هذا مع ماذكر نا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحبرة وكتب أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لوكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون فيأحد معررسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال لا فلنا فأحسن حالك أن تكون احتججت بغيرحجة أرأيت لولم يكن فيه عن النهي صلى الله عليه وسلم شيء نقيم الحجة عليك به ولم يكن فيه إلاماقال عمر أكان عمر يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلاعن علم بلغه هوأولى من قوله فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعاً أولى أن تصير إليه ؟ قال فلعله أراد أن يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال ليس هذا فى الحديث قلنا وليس ماقلت فى الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصر انيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كمان غيرقتال فذروء ولانقتاوه قلنا فقد رويناه فإن شئت فقل هو ثابت ولا ننازعك فيه قال فإن قلنه ؟ قلت فاتبع عمر كما قال فأنت لانتبعه فها قال ولا فها قلنا فنسمعك تحتج بماعليك قال فيثبت عندكم عنءمر في هذا شيء ؟ قلت لا ولاحرف وهذه أحاديث منقطعات أوضعافأو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أمر بمسلم فتل كافرا أن يقتل فقام إليسه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فوداه با ُلف دينار ولم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غيرثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته علىضعفه قال وما على فيه ؟ قاننا زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين أن لايقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم؟ قال فقد أراد قتله قلنا فقد رجع فالرجوع أولى بهقال فقد روينا عن الزهرى أن دية العاهد كانت في عهد أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم دية مسلم تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أني بكر أو عن عمر أو عن عثمان فنحتج عليك بمرسله ؟ قال ما يقبل المرسل من

ماالسنة ؟ قلت أخبرنا مسلم بنخالدعن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح (لايقتل مسلم بكافر » قال هذا مرسل قات نعم وقد يصله غيرهم من أهال المغازي من حديث عمران بن الحصين وحديث غيره ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم . أخبرنا ابن عبينة عن مطرف عن الشعبي عن ابن أبى جعيفة قال سألت عليا رضي الله تعالى عنه فقات هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتى الله عبدا فيهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال هذا حديث ثابت عندنا معروف أن النبي صلى الله عليهوسلمقال«لا يقتل مؤمن بكافر»غير أنا تأولناه وروى سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فيعهده»فذهبنا إلى أنه عني الـكفار من أهل الحرب الذين لاعهد لهم لأن دماءهم حلال فأما من منع دمه العهد فيقتل من قتله به فقلنا حديث سعيد مرسل ونحن نجعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث قال فما معناه؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر »ثم إن كان قال«ولا ذو عهد فى عهده»فإنما قال ولا يقتل ذو عهد في عهده تعلمها للناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لايحل لهمرقتل من له عهد منالكافرين قال فيحتمل معنى غير هذا ؛ قلنا لو احتماه كان هذا أولى به لأنه الظاهر قال وما يدلك على أنه الظاهر ؛ قلنا لأن ذوى العهد من السكافرين كنفار قال فهل من سنة تبين هذا ؛ قلنانعم وفيه كفاية قال وأين هي؛ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يرث المسلم الـكافر ولا الـكافر المسلم »فهل زعمت أن هذا على الـكافرين غير أهل العهد فتكون قد تأولت فيه مثل ما تأولت في الحديث الآخر ؛ قال لا ولكنها على السكافرين من كانوا من أهل العهد أو غيرهم لأن اسم الكفر يلزمهم قلنا ولا تجد بدا إذا كان هذا صوابا عندله من أن تقول مثل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايقتل مؤمن كافر» أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول يرث السكافر المسلم إذا كان من أهل العهد ولايرته إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كما بعضت حديث «لايقتل مؤمن بكافر » قال ما أقوله قلنا لم ؟ ألأن الحديث لا يحتمله ؟ قال بلي هو يحتمله والكن ظاهره غيره قلنا فسكذلك ظاهر ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن معادا ومعاوية ورثا مسلما من كافر ثم تركت الذي رويت نصا عنهما وقلت لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردت أن تجعل سعيد بن جبير متأولا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيك بنفسه فلا تقبله منه وتقول رجل من التابعين لايلزمني قوله قال فليس بهذا وحده قلته قلنا وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك إذا(١) لم تقد المسلم من الحربى للعلة التي ذكرت فقد لا تقيده وله عهد قال وأين قلت؟ المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به وله عهد هو به حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهد؟ قلنا نعم لعهد الأمان وهذا مؤمن قال فيدل على هذا بكتاب أو سنة ؛ قلما نعم قال الله عز وجل« براءة من الله ورسوله» إلى قوله «أنكم غير معجزى الله» فجعل لهم عهدا إلى مدة ولم يكونوا أمناء بجزية كانوا أمناء بعهد ووصفهم باسم العهد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه بأن من كان عنده من النبي سلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته قال ماكنا نذهب إلا أن العهد عهد الأبد قلنا فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله((و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »فجعل له المهد إلى سماع كلام الله وبلوغ مأمنه والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها

<sup>(1)</sup> لعله « لم تقد الحربي من المسلم » تأمل .

الدينة وأهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله والأحاديث في ذلك كشيرة عن رسول الله صلى الله عليه مشهورة معروفة أنه جعل دية السكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقيهم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم محديث رسول الله صلى الله علمه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهيد في عيد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقهم إلى قول معاوية ، أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكناب عمر بن عبد العزيز: أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن ابن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدى قال أنى على بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك ؛ قال لا ولكن قتله لايرد على أخى وعوضونى فرضيت. قال أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا . أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم قال دية المعاهد دية الحر المسلم . حــدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم أن رجلا من بني بكر ابن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أو لماء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكنب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهرى أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان فأمر بقتله فكامه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار . وأخبرنا ابن عبد الله عن الغيرة عن إبراهم أنه قال دية البهودي والنصراني والمجوسي سواء . أخيرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي ( فَاللَّنِ مَافِع ) رحمه الله تعالى لايقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي تُما مُا أَمَا لَهُ دَرَهُمُ وقد خَالِفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم وسألني بعضهم وسألنه وسأحكى ماحضرني منه إن شاء الله تعالى فقال ماحجتك في أن لايقتل مؤمن بكافر ؟ فقلت ما لاينيفي لأحد دفعه نما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثم الأخبار عمن بعده فقالوا وأين ١٠ فرق الله به بين المؤمنين والـكافرين من الأحكام؟ فأما اثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولـكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له محضر المؤمن والكافر قتال الكفار فنعطى نحن وأنت الؤمن السهم وتمنعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله بها ويزكيه ويؤخذ ذلك من السكفار صغارا قال الله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فوجدت الـكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع العبودية للمسلمين صنفا متي قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ منهم أءوالهم لايقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الجزية إذا لزمهم فهو صنف من العبودية فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين في حال أو كان خولا لهم بكل حال إلا أن يؤدى جزية فيكون كالعبد المحارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين . وقد فرق الله عز وجل بينهما بهذا وبأن أنهم على المسلمين فأحل لهم حراثر نساء أهل الكتاب وحرم المؤمنات على جميع الكافرين مع مايفترةون فيه سوى هذا قال إن فبا دون هذا لفرقاولكن (V- E10)

الأقل من البدن إلا أن يكون فيه خبر يازم يخالف هذا ولا خبر فيه يلزم يخالف هذا والكتاب يدل علىهذا وذلكُ ل أن الله عز وجل حين ذكر القصاص حملة قال «النفس بالنفس والعين بالعين» إلى «والجروح قصاص» وقد احتج مهذا محمد بن الحسن على أصحابنا وهو حجة عليه وذلك أنه يقال له إن كان العبد نمن دخل في هذه الآية فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس وإن كان غير داخل في هذه الآية فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لايقصأحدهما من الآخر فأما ما أدخن محمد بن الحسن على من أدخل عليه من أصحابنا من أنهم جعلوا لسيد العبد الخيار في أن يقتل أو يأخذ ثمن عبده ولم يجعلوا ذلك في الأحرار ولا فرق بين العبيد والأحرار فكما قال يدخل عليه منه ما أدخل غيرأنهم <mark>قد أ</mark>صابوا فى العبد الكتاب والسنة وإن كانوا قد غفلوا عنهما فى الأحرار وهو غفل عنه فيهما جميعاً واحتج محم<mark>د</mark> ابن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكر في "همد القصاص وفي الخطأ الدية ثم زعم أن من جمل في العمد الدية قفد خالف حكم الله فإن كان هذا كما ذكر كان ممن قد دخل في خلاف حكم الله من قبل أنه إذا كان زعم من حكم الله أن لايكون في عمد مال فإنما أنزله بمنزلة الحدود التي يقذف بها المرء المرء فلا يكون عليه مال بقذنه إنما يكون عليه عقوبة في بدله فيلزمه فما لايقيد منه من العمد أن ببطله ولا بجعل فيه مالا فإن قال إنما أجعل فيه المال إذا لم أستطع فيه القود قلمنا فمن استثنى لك هذا؟ إن كان أصل حكم الله كما وصفت فى العمد والخطأ وقد يكون الدم بين مائة فيعفو أحدهم أو يصالح فيجعل محمــد الدية للباقتن بقدر حقوقهم منها فقد جعل أيضا فى العمد الذي يستطاع فيـــه القصاص مالا رضيه أولياء الدم أو لم يرضوه فإن قال فإنما جعلنا فيه مالا حين دخله العفو فسكان يلزمه على أصل قوله واحد من قولين أن يجمله كالرجلين قذف أ بوهما فأيهما قام بالحد فله الحد ولو عفا الآخر لم يكن له عفو ويزعم أنه إذا كان الأحرار يعفون بشركهم في الدم فحقن الدم بعفو أحدهم لم يكن للاخرين مال لأنه لم يكن لهم مال إنما وجب لهم ضربة سيف فلا تتحول مالا فإن قال فأنت تقول مثل هذا معى قلتأجل على ماوصفت من حكم الله عزوجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ماقلت أنت كله وذلك للاثار .

#### باب دية أهل الذمة

أخبرنا الربيع: قال أخبرنا الشافعي قال: قال أبوحنيفة رضى الله عنه ودية اليهودى والنصراني والحبوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل المدينة دية اليهودى والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية الحبوسي ثما عائة درهم وقال أهل المدينة لايقتل مؤمن بكافر قال محمد بن الحسن: قد روى أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلم بكافر وقال « أنا أحق من أوفى بذمته » قال محمد أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البياماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله عليه وسلم قال «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل فكان يقول من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله عليه وسلم قال «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل فكان يقول الفيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحميرة عنو وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خلاله أهل أهل المناق فقال «وبان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل الميثاق فقال «وبان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل الميثا ومن قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل الميثا ومله ولم يقل في أهل الميثاق فصف الدية كاقال أهل

رجلا حرأ قطع يد رجل حر عمداً فقال القطوعة يده آخذ دية البدفقال القاطع اقطع أو دع أكان بجبر القاطع على أن يعطيه دية اليد ليس هذا بشيء وليس له إلا القصاص إما أن يأخذ وإما أن يعفو قال الله عز وجل في كتابه «أن النفس بالنفس والعبن بالعين » ، (قرأ الربيع) إلى « والجروح قصاص » فما استضع فيه القصاص فليس فيه إلا القصاص كما قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال وما كان من خطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الدية المسلمة إلى أهله فمن حكم بغير هذا فهو مدع فعليه البينة في نفس العبد وغير دلك فمن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى عقل ومن وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود في حر ولا مملوك فمن فرق بين المملوك في هذا و بين الحر فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله عز وجل الناطق ومن السنة المعروفة ( فَالْالْشَافِعي) قال الله تعالى «كتب عليكم القصاص في القتلي الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى »إلى «لعلكم تتقون »وقال الشافعي فسمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول كان في أهل الإنجبل إذا قتلوا العقل ولم يكن فيهم قصاص وكان في أهل التوارة القصاص ولم يكين فيهم دية فحكم الله عز وجل في هذه الأمة بأن في العمد الدية إن شاء الولى أو القصاص إن شاء فأنزل الله عز وجل «ياأيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص في الفتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنى » إلى قوله «لعلكم تثقون » ( قَالَالِشَعَانِي ) وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به عن التأويل وقد ذكر عن ابن عباس بعضه ولم أحفظ عنه بعضه فقال والله أعلم في كتاب الله عز وجل أنه أنزل فها فيه القصاص وكان بينا أن ذلك إلى ولى الدم لأن العفو إنما هو لمن له القود وكان بينا أن قول الله عز وجل «فمن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» أن يعفو ولى الدم القصاص ويأخذ المال لأنه لو كان ولى الدم إذا عفا القصاص لم يبق له غيره لم يكن له إذا ذهب حقه ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف ولا يؤدى إليه بإحسان ، وقال الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فكان بينا أنه تخفيف القتل بأخذ المال ، وقال «والمج في القصاص حياة» أن يمتنع بها من القتل فلم يكن المال<sup>(١)</sup> إذا كان الولى في حال يسقط عنه القود إذا أراد ، قال وروى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في تفسير هذه الآية شبيهاً بما وصفت في أحد العنيين ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معناه أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من « فتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود » أخبرنا الثقة عن معمر عن يحمى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ( ﴿ وَاللَّهُ مُ أَفِع ﴾ رحمه الله تعالى الكتاب والسنة معا يدلان دلالة لا إشكال فيها أن لولى الدم أن يقتص أو يعفو القتل ويأخذ الممال أى ذلك شاء أن يفعل فعل ليس إلى القاتل من ذلك شيء وإذا كان هذا في النفس كان فها دون النفس من الجراح هكذا وكان ذلك للرجل في عبده فإذا قتل عبد رجن فسيده بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة عبده المقتول في عنق العبد القاتل فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعاً فليس لسند العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص وإن أني سيد العبد الفاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل فإن كان ثمنه أفل من قيمة العبد المقتول أو ثمنه فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القائل ، قال وإذا بان الفضل في العبد القاتل خير سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه ويهقي هذا على ما بق من ملكه أو بباع كله فيرد عليه فضله وأحسبه سيختار ببعه كله لأن ذلك أكثر لثمنه ، وكل نفسين أبدا قتلت إحداهما بالأخرى جعلت القصاص بينهما فم دون النفس لأنى إذا جعلت القصاص في النفس التي هي أكثر كان جميع البدن فأنا مضطر إلى أن أقيد في

ثمنه خبرًا لم يكن بجوز أن يقال في جراحه إلا هكذا 'ذُنا لم نبطل الجراح باختلاف الديات ، قال فهل يجامع البعير والمتاع في رقبته بثمنه ؛ قانا نعم دينه ثمنه وهي قيمته وهكذا الحر بجامع البردون فيكون ثمنه مثل دية الحر ولكنه في البرذون قيمته . فإن قال ما فرق بينهما؟ولم قسته على الحر دون الدابة قلنا بما لا تخالفنا فيه نما يدل عليه كتابالله قضى الله في النفس تقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهل المقتول وتحرير رقبة وقضى بمثل ذلك فيالمعاهد فجعلنا نحن وأنث في المسلم والذمي رقبتين والديتان مختلفتان وكل دية . وكذلك جعلنا نحن وأنت في المرأة والرجل رقبتين وديتاهما مختلفتان ، فإن زعمت أن العبد إذا قتل كان على قاتله رقبة مؤمنة يعتقها فإنما جعل الله تعالى الرقبة في القتل حيث ذكر الله الدية وإنما الرقبة في النفس مع القيمة والمتاعقيمة لا رقبة معها أو رأيت لو لم يكن عليه من الدلالة ماوصفت وجهلنا هذا أو عمينا عنه فـكان يجامع البعير في أن فيه قيمة وفي المتاع قيمة ويجامع الأحرار في أن فيه كفارة وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاص وإذا جرحه كان بينهما قصاص عندنا وفي أن عليه ما على الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصوم والصلاة والكف عن المحارم ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدمياً أن يقيسوه على الآدميين ولا يقيسوه على البهائم ولا على المتاع وأصل ما يُدهب إليه أهل العلم بالقياس أن يقولوا لوكان شيء له أصلان وآخر لا أصل فيه فأشبه الذي لا أصل فيه أحد الأصلين في معنيين والآخر في معني كان الذي أشهه في معنيين أولى أن يقاس عليه من الذي أشبهه في معنى واحد فهو آدمي مجامع للادميين فما وصفت وليس من البهائم ولا المتاع الذي لا فرض عليه بسبيل ( ألل أن نافعي ) وهذه الحجة على أصحابنا وعلى من نخالفنا من أصحاب أى حنيفة رحمه الله في بعض هذا وليس من شيء يدخل عليهم في أصل قولهم إلا الجراح ويلزمهم أكثر منه لأنهم يقصون العبد من الحرفى النفس أما من قال من أصحابناموضحته ومأمومته ومنقلته وجائفته فى ثمنه كجراحالحرفىديته فهذا لا معنى لقوله ولقد خرج فيه من جميع أقاويل بني آدم من القياس والمعقول وإنه ليلزمه ما قال محمد وأكثر منه وإنه خالف ما روى عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب عن سعيد بن المسيب فإنه روى عنه ما وصفنا من أن عقل العبد في ثمنه وروى عن غيره ولا نراه أراد إلا المدنيين أنهم قالوا يقوم سلعة فلا هو قومه سلعة ولا هو جعل عقله في ثمنه فخرج من قول المتفقين والمختلفين .

### باب القصاص بين الماليك

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قصاص بين الماليك فيا بينهم إلا فى النفس وقال أهل المدينة القصاص بين الماليك كهيئته بين الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه ، وقال أبو حنيفة إذا قتل عبد عبداً متعمداً فلمولى العبد المقتول القصاص وليس له غير ذلك إلا أن يعفو فإن عفا رجع العبد القاتل إلى مولاه ولا سبيل لمولى العبد المقتول عليه ، وقال أهل المدينة مولى العبد المقتول بالخيار فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ العبد القاتل أعطى ثمن المقتول وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أعطى ثمن المقتول وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلم فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل أن يقتله وذلك كله فى القصاص بين العبيد فى قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته فى القتال ، قال محمد بن الحسن إذا قتل العبد العبد عمداً وجب عليه القصاص ينبغى لمن قال (١) هذا الوجه أن يقول فى الحريقتل الحر عمداً أن ولى المقتول إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ، أرأيتم إذا أراد أن يأخذ الدية فقال القاتل أو دع ليس لك غير ذلك فأبى ولى المقتول أن يقتل أله أن يأخذ الدية ؟ أو رأيت لو أن

<sup>(</sup>١) أى قول أهل المدينة وقوله « أن يقول الخ » أى وهم لا يقولون ذلك وأورد عليه ما أورد ، تأمل .

إن فيه خمسا من الإبل قال فردنى مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الفه مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس لولا أنك لانعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريبح قال الأسنان عقلها سواء فى كل سن نصف عشر الدية ، وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال الأسنان كلها سواء فى كل سن نصف عشر الدية ( فاللشنافي ) وفى الأضراس خمس خمس والأضراس أسنان فإن قال قائل ما الحجة فها قلت ؛ قبل له قال النبي صلى الله عليه وسلم «وفى السن خمس من الإبلى» فكانت الضرس سنا فى فم لا تخرج من اسم السن فإن قبل فقد تسمى باسم دون السن قبل وكذلك انفيتان عيران من الرباعيتين والرباعيتان عميران من الثنيتين فإن كنت إنما المتعبر فاجعل أى هذا شئت سنا واحكم فى غيره أقل أو أكثر منه فإن قال لاهى عظام بادية الجمال والمنفعة مجلوقة فى الفه قبل وهكذا الأضراس وهكذا الأصابع مجتمعة فى كف متباينة الأسهاء من إبهام ومسبحة ووسطى و بنصر وخنصر ثم استوى بينها من قبل جماع الأصابع مع تباين منفعتها والضرس أنفع فى المنا كن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر حجة غير قول شريح وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ماروى عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر حجة غير قول شريح وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ماروى عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر حجة غير قول شريح وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ماروى عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر حجة غير قول شريح وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ماروى عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر حجة في إلى المناه على ا

#### باب جراح العبد

قال أبو حنيفة رضي الله عنه كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل أو عين أو موضعة أو منقلة أو مأمومة أو غير ذلك فهو من قيمته على مقدار ذلك من الحر في كل قليل أو كثير له أرش معلوم من الحر السن والموضعة وما سوى ذلك فني موضحته أرشها لصف عثمر قيمته وفي يده نصف قيمته وكذلك عينه وفي المأمومة والجائفة ثلث قمته وفي منقلته عثمر ولصف عشر قبمته وقال أهل المدينة في موضحة العبد لصف عشر ثمنه وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه ومأمومته وجائفته في كل واحد منهما ثلث ثمنه فوافقوا أبا حنيفة في هذه الحصال الأربع وقالوا فها سوى ذلك مانقص من تمنه قال محمد بن الحسن كيف جاز لأهل المدينة أن يتحكموا في هذا فيختاروا هذه الحصال الأربع من بين الحصال؟أرأيت لو أن أهل البصرة قالوا فنحن نزيد خصلتين أخربين وقال أهل الشام فإنا نزيد ثلاث خصال أخر ما الذي يرد به عليهم فينبغي أن ينصف الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من شيء إلا أن يأتي أهل المدينة فما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هـذه الأشياء فلو كان عندهم جاءونا به فها ممعنا من آثارهم فإذا لم يكن هذا فينبغي الإلصاف فإما أن يكونهذا علىماقال أبو حنيفة فىالأشياء كلها وإما أن تكون الأشياء كلها شيثا واحدا فيكون في ذلك كله من هذه الخصال أو غيرها مانقص من العبد من قيمته ( فَاللَّاشِيَّافِي ) أُخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه ( فَاللَّانُ عَافِع ) وبقول ابن المسيب نقول فقال لي بعض من يخالفني فيه نقول يقوم العبد سلعة فما نقصت جراحته من ُمنه كان في جراحته كما نقول ذلك في المتاع أرأيت إذ كنت تزعم أن عقل العبد في ثمنه بالغا ما بلغ فلم لم تقل هكذا في البعير يقتل والمتاع لهلك ؛ قلت قلته من قبل مايلزمك مثله زعمت أن دية المرأة نصف دية الرجل وأن جراحها بقدر ديتها كجراح الرجل في قدر ديته وقلت لغيره ممن يخالفنا ممن أصحابنا أنت تزعم أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية الحبوسي ثمانمائة ثم تزعم أن جراحهم قى دياتهم كجراح الحر فى ديته فلما كنا نحن وأنتم نقول دية العبد

بمنى غرج من الصلب قال الله عز وجل « نخرج من بين الصلب والنرائب» ونخرج فيكون ولا يكون ومن أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم أنه إن قطعأولا ئم قطعت الأنثيان بعد فني الذكر الدية وفى الأنثيين الدية وإن قطعت الأنثيان قبل ثم قطع الذكرفني الأسيين الدية وفي الذكر حكومة عدل فإن قالوا فإنما أبطلنا الدية في الذكر إذا ذهب الأشيان لأن أداته الق بحبل بها الأنئيان فبهل في الأنثيين منفعة أو جال غير أنهما أداة للذكر فإن قالوا لا . قيل لهم أرأيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه لايبق منه شيء يصل إلى فرج امرأة فتحبل به لم زعمتمأن في الأنديين الدية إذ الأنديان إذا كانتا أداة الذكر أولى أن لا يكون فيهما دية لأنه لاءنفعة فيهما ولا جهال إلا أن تكونا أداة للذكر وقد ذهب الذكر والذكر فيه منفعة بالجماع فأبطلتم فيه الدية وفيه منفعة وهوالذى له الأداة وأثبتموها فى الأنايين اللتين لامنفعة فيهما وإنما هما أداة لغيرهما وقد بطلتا بأن ذهب الشيء الذي هما أداة له والذكر لايبطل بذهاب أداته لأنه بجامع به وتبال منه فإن قالوا فإنما جعلماها على الأسماء والأنثيان قائمتان قيل فهكذا الذكر قائم وهكذا احتججنا نحن وأنتم فى التسوية بين ألاً صابع والشفتين والعينين وكل مالزمه الاسم ولم نلتفت إلى منافعه<mark>ما كذا كان ينبغي لكم أن تقفوا</mark> فى الذكر وهكذا قلنا وأنتم اليد اليمنى الباطشة الكاتبة الرفيقة كاليد اليسرى الضعيفة التي لانبطش ولا تكتب فامما العين القائمة فإن مالكا أخبرنا عن زيد بن ثابت أنه قضى فى العين القائمة بمائة دينار وأصل ماتذهبون إليه زعمتمان لآنحالفوا الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قلتم فى العين القائمة إذا فقئت مائة دينار كنتم وافقتم زيد بن ثابت إذ لم نعلم أحدا خالفه فإذا قلتم قد يحتمل قول زيد بن ثابت أن يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها قيل فقد يحتمل ذلك ويحتمل أن يكون حكم به فائما كل نافذة في عضو فلا أعلم أحدا قال هذا أكثر من سعيد بن المسيب وجراح البدن مخالفة جراح الرأس فيها حكومة فإن قال قائل فما الحجة فى أن جراح البدن مخالفة جراح الرأس؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل وكان الذيأحفظ عن بعض من أحفظ عنه نمن لقيت أن الموضحة إنما تكون في الوجه والرأس والوجه رأس كله لا ُّنه إذا قطع قطع معا وإن كان يتفرق في الوضوء وكان الرأس إذا ذهب ذهب الوجه فلو قست الموضعة في الضاع على الموضعة في الرأس قضيت بنصف عشر بعير لأنى أفضى فى الضلع إذا كسر ببعير وذلك أنى أفضى فى الرأس إذا كسر ولم يكن مأموما بعشر من الإبل فيدخل على أحد إن قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل فإن زعم أن الموضحة في البدن داخلة في الموضعة التي قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن الاسم بجمعهما دخل عليه أن يخالف ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسكم إذا قاس الموضحة في الجسد أو يخالف القياس فيقول قولا محالا فيجعل في الموضحة في الضلع خمسا من الإبل والضلع نفسه لوكسر لم يكن فيه إلا بعير وفي اليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة (قال الربيع) حفظي عن الشافعي أن في كلءادونالموضحة من الجراحوفي الضلع والترقوةحكومة.

### باب دية الأضراس

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى كل ضرس خمس من الإبل مقدم الفم ومؤخره سوا، وقال بعض أهمل المدينة مثل قول أبى حنيفة منهم مالك بن أنس وقال بعضهم فى كل ضرس بعير وروى بعضهم أن سعيدا قال لوكنت أنا أنا لجعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . أخرنا محمد بن أبان بن صالح القرشى عن حماد عن النخعى فى الأسنان فى كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء ، أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرى أخبره أن مروان بن الحسكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما فى الضرس فقال ابن عباس

يفقا عين الصحيح إن أحب أن يستقيد فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عثمر ألف درهم ، وقال أبو حنيفة في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت إن كان عمدا ففها القود وإن كان خطأ فعلى عاقلة التي فقأها نصف الدية وهي وعين الصحيح سواء وقال أهل المدينة في عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة وقال محمد بن الحسن فكيف صارت عين الأعور أفضل من عين الصحيح ؟ هذا عقل أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينين جميعا فجعل في كل عين نصف الدية فإن فقتت عين رجل فغرم الفاقي، نصف الدية ثم إن رجلا آخر عدا على العين الأخرى ففقاً ها خطأً لم بجب على الفاقي، الناني الدية كاملة فيكون الرجل قد أخذ في عينيه دية ونصفا وإنما أوجب فهما دية فني الأولى نصف الدية وكذا في الثانية نصف الدية وليس يتحول ذلك بفقء الأولى ولا تزاد إحداهما في عقلها على الذي أوجبه الله عز وجل شيئا بفق. الأخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين أن يقول ذلك في اليدين وأن يقوله في الرجلين ليس هذا بشيء والأمر فيه على الأمر الأول ايس يزداد شيئا لعين فقئت ولا غير ذلك ( أَوَالِ الشِّن افتي ) في الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور كلاهما سواء إنكان الفقءعمدا فالمفقوءة عينه بالحيار إنشاء فله القود وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل على العاقلة في سنتين ثلثاها في مضى سنة وثلثها في مضى السنة الثانية فإن قال قائل ماالحجة في هذا؟قيل السنة فإن قال وأين السنة ؟ قلنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وفى العين خسون»فإن أصاب الصحيح عين الأعور أصاب عينا أو عينين فإن قال عينا قلنا فإنما جعل رسول الله في العين خمسين فمن جعل فيها أكثر من الحُمْسين فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال فهل من حجة أكثر من هذا قلنا لا أكثر من السنة هي الغاية وما دونها تبع لها فإن قال ففيها زيادة ؟ قيل نعم موجود في السنة إذا كان في العين خمسون وفي العينسين ماثة فإذا كاننا إذا فقثنا معا كانت فيهما مائة ثما بالهما إذا فقئنا معا يكون فىكل واحدة منهمنا خمسون وإذا فقئت إحداهما بعد ذهاب الأخرى كانت فيها مائة أزاد تفرق الجناية في عقلها أو خالف تفريق الجناية بينهما أو رأيت لو أن رجلا أقطع اليد والرجلين قطعت يده الباقية أليس إن جعلنا فيه خمسين فقد جعلناها في جميع مافى بَطشه ووافقنا السنة ولم نزد على الجانى غير جنايته وإن جعلنا فيها مائة من الإبل كنا قد جعلنا عليه ما لم يجن وخالفنا ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليد ، والله سبحانه أعلم .

## باب ما لا يجب فيه أرش معلوم

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العين القائمة إذا فقئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت وفي كل نافذة في عضو من الأعضاء أنه ليس في شيء من ذلك أرش معلوم وفي ذلك كله حكومة عدل أخبرني أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء والرجل العرجاء واللسان الأخرس وذكر الخصى حكومة عدل وقال بعضاً هل المدينة بمثل قول أبي حنيفة منهم مالك بن أنس قال نرى في ذلك الاجتهاد وقال بعضهم في العين القائمة إذا فقئت مائة دينار وكل نافذة من عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو ( في اللاحتهاد وقال بعضهم في العين القائمة إذا فقئت مائة الرجل تقطع أننياء ويبقى ذكره تاماكما هو فإن قال قائل ماالحجة ،قيل أرأيت الذكر إذا كانت فيه دية أمخبر لازم هي فإن قال نعم قيل فني الحبر اللازم أنه ذكر غير خصى فإن قال لا قيل فلم خالفتم الحبر، فإن قاللأنه لا يحبل قيل أفرأيت الذكر إذا كانت في هذه المي يقطع ذكره أو الشيخ الذي قد انقطع عنه أمر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا لا يتحرك فإن زعم أن في هذه المدية فقد جعلوها فيا لا يحبل ولا يجامع به وذكر الحصى بجامع به أشد ماكان الجاع قط ولا أعلم في الذكر نفسه منفة إلا يجرى البول والجاع وهما قائمان وجاعه أشد من جاع غير الحصى فأما الولد فثى، ليس من الذكر إنما هو منفعة إلا يجرى البول والجاع وهما قائمان وجاعه أشد من جاع غير الحصى فأما الولد فثى، ليس من الذكر إنما هو

أطراف رجل فيها عشر ديات في مقام فسيح ؟ قال يكون فيه عسر ديات قلنا فإن جني هذه الجناية التي فيها عشر ديات ثم قنله مكانه قال فدية واحدة قلنا فقد دخل عليك إذا زعمت أنه إذا زاد في الجناية الموت نقصت جنايته منه تسع ديات قال إنما يدخل هذا على من قبل أنني أجمل البدن كله تبعا للنفس قلنا فكيف تجمله تبعا للنفس وهو متقدم قبلها وقد أصابه وله حكم ؛ فإن حازلك هذا رددت أصح منه أنهم زعموا لك أن جنين الأمة لم يكن له حكم قط إنما كان حكمه بأمه ( فالله قر فالله في كون الحكم بلن لم تخرج حياقط ؟ .

## باب الجروح في الجسد

( فَالْالِشَيَافِعِي ) رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشفتين الدية وهما سواء السفلي والعليا وأيهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال أهال المدينة فيهما الدية جميعا فإن قطعت السفلي ففيها ثلثا الدية قال محمد ان الحسن ولم قال أهل المدينة هذا ؛ ألا أن السفلي أنفع من العلما؛ فقد فرض رسول الله عليه الله عليه وسلم في الإصبع الخنصر والإبهام فريضة واحدة فجعل فى كل واحدة عشر الدية وروى ذلك عنابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والإبهام سواء مع آثاركثبرة معروفة قد جاءت فيها قالمحمد بن الحسن أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين أن أباغطفان بن طريف المرى أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل فردنى مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم النم كالأضراس؟ فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقابها سواء فهذا نما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جا, في الشفتين سوى هذا آثار ( ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّفَتَانُ سُواءُ وَالأَصَابِعِ سُواءُ وَالدَّيَّةِ عَلَى الأَسْمَاءُ لِيسَتْ على قدر المنافع وهكذا بلغني أن مالكا يقول وهو الذي قصد محمد بن الحسن قصد الرواية عنه رواية عن أهل المدينة فلم يكن ينبغي له إذا ¬ كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروى عنه ما لايقول ويروى عن غيره من أهل المدينة ما قد تركه مالك عليه إلا أن ينصه فيسمى من قال ذلك فأما أن يغالط به فليس ذلك له أسمعه إذا سمى راحداً من أهل المدينة في كل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره أدنى من هذا فإن قال قائل ١٨ الحجة فيأن الشفتين والا صابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقيهاء اختلفوا فيه فإن قال وما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعابع بعشر عشر والأصابع مختلفة الجمال والمنفعة فلما رأيناه إنما قصد قصد الأسماء كان ينبغي في كل ماوقعت عليه الأسماء أن يكون هكنذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم «في العين خمسون وفي اليد خمسون» فلم أعلم الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليمني واليمني أنفع من اليسرى فلو كان إذ قال في اليد خمسون عني بها اليمني وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين انبغي أن يكون في اليسرى أقل من خمسين ولو كان قصد في اليد التي جعل فيها خمسون قصد اليسرى انبغي أن يكون في اليمني أكثر من خمسين فلما رأينا مذاهب انفقهاء على التسوية بينهما وأنهم إنما ذهبوا إلى الأسماء والسلامة فإذا جمع العضوان وأكثر الأسماء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العنين والأسنان سواء والثنية أنفع من الرباعية وهما سواء في العقل •

# باب في الأعور يفقاً عين الصحيح

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الأعور يفقأ عين الصحيح وفقء الصحيحة من عيايه إن كان عمدا فللصحيح القود لاشيء لهغير ذلك وإن كان خطأ فإن على ما قلته نصف الدية وليس له غير ذلك وقال أهل المدينة فى الأعور قال ابن السيب والحسن وإبراهم النخمي وأكثر من سمعنا منه من مفتى الحجازيين وأهل الآثار فخالفنا محمد ابن الحسن وأبوحنيفة رحمهما الله تعالى في جنين الأمة فقالا فيه إذا خرج فيه حياكما قلما وقالافيه إذا خرج ميتا فإن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لوكان حيا وإن كان جارية ففها عشر قيمتها لوكانت حية ( ﴿ إِلَّالِهُ ۚ ﴾ إقعى وكليي محمد بن الحسن وغيره بمن يذهب مذهبه بما سأحكي إن شاء الله تعالى وإن كنت العلى لا أفرق بن كلامه وكلام غره وأكثره كلامه فقال من أبن قلت هذا؟ قلت أما نصافهن سعد بن المسد والحسن وإراهيم قال ليس لمزمني قول واحد من هؤلاء ولا يلزمك قلت واكن ربما غالطت بقول الواحد منهم وقلت قلته قياسا على السنة قال إنا لنزعم أن قولنا هو القياس على السنة والمعتول قلت فإن شئت فاسأل وإن شئت سألنك قال سل فقلت أليس الأصل جنعن الحرة ؟ قال ملى قلت فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنهن الحرة غرة ولم لذكر عنه أنه سأل عنه أذكر أوأشي فكان الجنين هو الحمل قلنا فلما كان الجنين واحداً فسواء كان ذكراً أو أنثي ؛ قال بلي قلت هكذا قلنا فجمعنا بين جنينيها فجعلنا في كل واحد منهما خمسا من الإبل وخمسين دينارا إذا لم تكن غرة قلت أفرأيت لو خرجا حيين فماتا قال فني الغلام مائة من الإبل وفي الجارية خمسون قلنا وسواء كانا ابني أم ولد من سيدها قيمة أمهما عشرون دينارا أو كانا ابني حرة لا يلتفت إلى أميما قال نعم إنما حكمهما حكم أنفسهما مختلفين فى الذكر منهما ماثة من الإبل وفى الأثنى خمسون قلت ثم سويت بينهما إذا لم يكن فيهما حياة أليس هذا يدل على أن حكمهما حج غيرهما لا حج أنفسهما ؟ قال فلا أعطيك ذلك واكن أجعل حكميما حج أنفسهما بكل حال قلت فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمهما إذا عرف حياتهما ولم تعرف قال انباعا قلت في الجنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكمهما حج أنفسهما أم إنما قلت محتمل أن يكون حكمهما حج أنفسهما قال ما فيه خبر ولكنه محتمل قلنا أفيعتمل أن يكون حكمهما حكي غيرهما إذا لم تعرف حياتهما وحكي نفسهما إذا عرفت حياتهما ؛ قال نعم قلنا فإذا كانا محتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلما حيث فرقت بين حكمهما ولا نزعم أن أصليهما واحد وأن حكمهما يتفرق وإذا كان بحتمل فزعمت أنكل قولين أبدا احتملا فأولاهما بأهل العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول فقولنا فيه الفياس والمعقول وقولك خلافهما قال وكيف؛ قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم نفرق بين أصل حكمهما وهو جنين الحرة لأن الذكر والأنثى فيه سواء لم بجز أن نفرق بين فرعي حكميما وهو جنين الأمة في الذكر والأنثى ومن قبل أنني وإياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة وأنت في الجنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل وقلت فيكيف زعمت أنهما لو سقطا حيين فكانت قيمتهما سواء أو مختلفة كان فهما قيمتهما ما كانت وإن ميتين كان في الذكر منهما نصف عشر قيمته لو كان حيا وفي الأثني عشر قيمتها لوكانت حية أليس قد زعمت أن عقل الأثني من أصل عقلها في الحياة ما أعلمك إلا نكست القياس فقليته قال فأنت سوءت بينهما قات من أجل أبني زعمت أن أصل حكمهما حكم غيرهما لاحكم أنفسهما كما سويت بين الذكر والأبثى فى جنين الحرة فلم أفرق بين قياسهما وجعلت كلا محكم فيه حكم أمه إذا كان مثل أمه عتيقا بعتقها ورقيقا برقها وأنت قلبت فيه القياس قال فقولنا يحتمل قلما ما يحتمل إلا النكس والقياس كما وصفنا في الظاهر فمعنا القياس والمعقول ونزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا وقال محمد بن الحسن يدخل عليكم في قولكم أن تكون دية جنين الأمة ميتا أكثر من ديته حيا في بعض الحالات قيل ليس يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا نزعم أن الدية إنما هي بغيره كانت أكثرأوأقل وأنت يدخل عليك في غير هذا أكثر منه مع ما دخل عليك من خلاف القياس مع السنة قال وأين ذلك ؟ قلت أرأيت رجلا لو جنى على (V - E . p)

فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية فإن قطع ثلاث أصابع وجب عليه ثلاثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة قل العقل ( فَاللَّشْنَافِينَ ) رحمه الله تعالى القياس الذي لايدفعه أحد يعقل ولا نخطى، به أحد فيما أرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ماصغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الأمور التي لا بجوز لأحد أن يخطى، بها من جهة الرأى وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقالها فيقول هي السنة وكان بروي عن زبد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تمكون على النصف من عقله لم بجز أن تخطى، أحد هذا الخطأ من جهة الرأى لأن الحطأ إنما بكون من جمة الرأى نيما عكن مثله فيكون رأى أصح من رأى فائما هذا فلا أحسب أحدا نخطى، بمثله إلا اتباعا لمن لا بجوز خلافه عنده فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأى لأنه لايحتمله الرأى فإن قال قائل فقد يروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن على ولا عن عدر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالا. من جهة الرأى الذي لاينبغي لأحد أن يقول غبره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ماقالا إذا كانب النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك مادونهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقانت عنه وأسائل الله تعالى الخبرة من قبل أناقد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا با نها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فهما على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن زيد كشوته عن على بن أبى طالب رضي الله عنه ، والله تعالى أعلم .

#### باب في الجنين

قال أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه فى الرجل يضرب بطن الأمة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية وقال أهل المدينة فيه عشر قيمة أمه وقال محمد بن الحسن كيف فرض أهل المدينة فى جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا واحدا وإنما فرض رسول الله صلى الله صلى الله على وسلم فى جنين الحرة غرة عبدا أو أمة فقدر ذلك نجمسين دينارا والحمسون من دية الرجل نصف عشر ديته ومن دية المرأة عشر ديتها وينبغى أن يكون ذلك أيضا من قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة أمه أرأيتم لو ألقت الجنين حيا أنات كم كان يكون فيه ؟ أليس إنما يكون فيه قيمته لا اختلاف بيننا وبينكي في ذلك ؟ قالوا بلى قيل لهم فما تقولون إن كانت قيمته عثمر بن دينارا فغرم قاتله عثمر بن دينارا أم ألقت آخر ميتا اليس يغرم فى قولكم عشر ثمن أمه وأمه جارية تساوى خمائة ؟ دينار قالوا بلى يغرم عشر قيمتها وهو يغرم أكثر فى الذى ألقته حيا أفل من الذى غرم فيه ميتا وإنما ينبغى أن يغرم أكثر فى الذى ألقته حيا أفل من الذى غرم فيه ميتا وإنما ينبغى أن غرم في الحين الحرابة المن الذه عليه وسلم فى جنين المؤمة في جنين الأمة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين الحرة فيغرم فى الميت أول مما يغرم فى الحي وقد غرمتموه أنتم فى جنين الأمة إذا كان حيا ثمات (في الحريف بنه في المنه فإذا ألقته ميتا تعالى إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا حكمه حسكم أمه إذا لم يكن حرا فى بطنها وهكذا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة فإنما حكمه حسكم أمه إذا لم يكن حرا فى بطنها وهكذا

الرجلي ومعهما عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهما فحكمت بأن أحدهما خطأ فقد تركت هذا الأصل في الرجل المستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن وتجعل على المسلم حصته من الدية أو رأيت أبارجل ورجلا أجنبيا قتلا رجلاً لم تقتل الأجنبي وتجعل على الأب نصف الدية إذا كان هؤلاء بمن يعقل ويكون عليه القود ولا يكون القلم عنه مرفوعا وتجمل عليه الدية في ماله لا على عاقلته وتجمل عمده عمدا لاخطأ وتفرق بينه وبعن الصغير والمعتوه فترعم أن عمد أولئك خطأ وأن عمدهما على عاقلتهما فما الحجة في أن تجمع بين مافرقت بينه : فإن زعم أن حجته أن عمد الصي والمعتوه خطأ تعقله عاقلته وعمد الأب يقتل ابنه معه غيره أو ليس معه غيره عمد يزول عنه القود لمعنى فيه وبجعل عليه الدية في ماله دون عاقلته وكذلك عمد المستأمن يقتل المستأمن مع المسلم إذا حكم عليه فإذا زعم أن الأجني إذا شرك الأب والمستأمن إذا شرك المسلم في القتل قتل الذي عليه القود فقد ترك الأصل الذي إليه ذهب فأما ماأدخل على أصحابنا فأكثره لايدخل عليهم وذلك قوله في الرجل تقطع يده في الحد أو انقصاص ثم يقطع آخر رجله فيموت هذا لافصاص فيه لأنه مات من جناية حق وجناية باطل ولأنه لومات من قطع اليدلم يكن له دية لأن يده قطعت في غبر معصية الله عز وجل فلما كان للاباحة فيه موضع لم يجز أن يقتل به من فتله وقتله غير منفرد به ولا شركة فيه بتعد وعليه عقل ولا وقود قال وكذلك لو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه قود من قبل أن جناية السبع لاعقل فيها ولا قود فأما جناية المجنون والصي فثابتة علمهما إن لم تسكن بقود فبعقل وإذا كانت جنابتهما غبر لغو والتفس مقتولة قتل عمد ومن قوله أن تقتل العشرة بواحد إذا قتلوه عمدا ومجعل كل واحد منهم كأنه قاتل على الانفراد حتى لو أزال القود عن بعضهم أخذ القود من الباقين لأن أصل القتل كان عمدا فإذا كان القتل خطأ لم يقتل فإن قال فقتل الصبي والمعتوه خطأ قيل له هذا محال أن تزعم أنه خطأ وهو عمد ولكن قد كانت فيهما علة يمنع بها القصاص فإن قال قائل أجعله على العاقلة كما أجعل خطأه قيل وهذا إن رد عليك وجعل في أموالهما لم تجد فيه حجة ولو كانت فيه حجة كانت عليك في الرجل يقتل ابنه مع الأجنى وأنت لآنجعل الدية إلا في مال الأب لاعلى العاقلة وفي المستأمن يقتل المستأمن معه مسلم. والله أعلم.

## في عقل المرأة

( فَاللَّاشَافِي ) قال أبو حنيفة رضى الله عنه في عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الأشياء وكذلك أخرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن على بن أبي طالب أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيا دونها وقال أهل المدينة عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصعه وسنها كسنه وموضعتها كموضعته ومنقلتها كنفلته فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل المدينة عن زيد بن ثابت قال يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيا بقي أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيا بتي وأخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال يستوى أنه قال يستوى عن إبراهيم عن عمر بن المحمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الحطاب وعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في هذا أحب إلى من قول زيد وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الحطاب وعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على هذا الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلى على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على حدية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلى على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على حدية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلى على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول عمر وعلى أن المرأة إذا قطعت أصوب على قاطعها في قول أهل المدينة عثمر دية الرجل

## الرجلان يقتلان الرجل أحدهما بمن نجب عليه القصاص

قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى في الصغير والكبير يقتلان الرجل جميعًا عمدًا إن على الكبير نصف الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدبة على عاقلته وقال أهل المدينة يقتل الكبير ويكون على الصغير نصف الدية قال محمد بن الحسن وكف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لاقود عليه أرأيتم لو أن رجلا قتل نفسه هو ورجل آخر معه أكان على ذلك الرجل القود وقد شركه في دم المقتول نفسه؟ ينبغي لمن قال القول الأول أن يقول هذا أيضاً أرأيتم لو أن رحلا وحب عليه القود في قطع يده فقطعت بده وجاء رجل آخر فقطع رجله فمات من القطعين جميعا أيقتل الذي قطع الرجل وقد شركه في الدم حد من حدود الله ؟ أرأيتم لو أن رجلا عقره سبع وشجه رجل موضعة عمدا فمات من ذلك كله أيقتل صاحب الموضعة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في فعله قود ولا أرش ؟ينبغي لمن قال هذا أن يقول لو أنرجلا وصبيا سرقا سرقة واحدة أنه يقطع الرجل ويترك الصبي وينبغي له أيضاً أن يقول لوأن رجلين سرقا من رجل ألف درهم لأحدهما فيهاشرك قطع الذي لاشرك له ولايقطع الذي له الشرك أرأيتم رجلا وصبيا رفعا سفا بأبدتهما فضربا به رجلا ضرية واحدة فمات من تلك الضربة أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القود ومضيا خطأ فإن كان ذلك عندكم فأمها العمد وأيها الخطأ ؟ أرأيتم إن رفع رجلان سيفا فضربا به أحدهما متعمدين لذلك فمات من تلك الضربة وهي ضربته وضربة صاحبه ولم ينفرد أحدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هــذا قود ليس في هذا قود إذا أشرك في الدم شيء لاقود فيه ولا تبعيض في شيء من النفس أرأيتم رجلا ضرب رجلا فشجه موضعة خطاءٌ ثم ثني فشجه موضحة عمداً ثمات في مكانه من ذلك جميعا ينبغي في قولسكم أن نجعلوا على عاقلته نصف الدية بالشجة الخطأ وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل ويثبغي لـكم أن تقولوا لو أن رجلا وجب له على رجل قصاص في شجة موضحة فاقتص منه ثم زاد على حقه متعمدا فمات المقتص منه من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزيادة التي تعمد أخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري أنه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب قال تسكون فيه الدية أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا عمر ابن عامر عن إبراهيم النخمي أنه قال إذا دخل خطاء في عمد فهي دية ( فَاللَّانِينَ أَفِي ) إذا قتل الرجل البالغ والصبي معه أوالمجنون معه رجلا وكان القتل منهما جميعا عمداً فلا يجوز عندى والله أعلم لمن قتل اثنين بالغين قتلا رجلا عمدا برجل إلا أن يقتل الرجل وبجعل نصف الدية على الصبي والمجنون وأصل هذا أن ينظر إلى القتل فإذا كان عمداكله لانخالطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمنكان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ( قال الربيع ) ترك الشافعي العاقلة لأنه عمد عنده ولكنه مطروح عنه للصغر والجنون فإن قال قائل مايشيه هذا ؟ قيل له الرجلان يقتلان الرجل عمدا فيعفو الولى عن أحدهما أو يصالحه فلا يكون له سبيل على المعفو عنه ولا المصالح ويكونله السبيل على الذي لم يعف عنه فيقتله فيأخذ من أحد القاتلين بعض الدية أو يعفو عنه ويقتل الآخر فإن قال قائل فهذان كان عليهما المود فزال عن أحدهما بإزالة الولى قيل له أفرأيت إن أزاله الولى عنه أزال عن غيره ؟ فإن قال لا قيل وفعلهما واحــد فإن قال نعم قيل ويحكم على كل واحد منهما حكم نفسه لا حكم غيره فإن قال نعم قيل فإذا كأن هذا عندك هكذا في هذين فكيف إذا قتل الرجلان الرجل عمدا وأحد القاتلين ممن عليه القود والآخر بمن لاقود عليه كيف لم تقد من الذي عليه القود وتأخذ الدية من الذي لا قود عليه مثل الصبي والمجنون والأب ( فالله: نافعي ) وقال له إن كنت إنما رفعت القود في العبي والمجنون يقتلان

#### القصاص بين العبيد والأحرار

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لاقود بين العبيد والأحرار إلا في النفس فإن العبد إذا قتل حراً متعمدا أو قتله الحر متعمدا قتل به وقال أهل المدينة ليس بين العبيد والأحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل العبد بالحر وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلنها الأخرى ولا تقتل مها الأخرى إن قتلنها ؟ قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل المرأة عمداً ودينها نصف دية الرجل فيقتل بها وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا عن على بن أىطالب رضي الله عنه أنه قال : إذا قتل الحر العبد متعمداً قتل به . أخـبرنا محمد بن أبان ابن صالح القرشي عن حماد عن إراهيم أنه قال: ليس بين الرجال والنساء ولابين الأحرار والمملوكين فيما بينهم قصاص فيا دون النفس ( فيال الربيِّ ين أفي ) إذا كان الحر القائل للعبد فلا قود بينهما في نفس ولا غيرها وإذا قتل العبد الحر أو جرحه فلاً ولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس وللحر أن يستقيد منه في الجراح إن شاء أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ومدع القود قال محمد بن الحسن إن المدنيين زخموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفسي العبد عن نفس الحروقد يقيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفساً منه ( فالله شافعي ) رحمه الله : ولا أعرف من قال هذا له ولا احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه والسبب الذي قلناه له مع الانباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام وفي الحدود فها ينصف منها بأن حده نصف حد الحر ويقذف فلابحد له قاذفه ولايرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يأخذ سهما إن حضر القتال وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوا وميراثها ثابت بما جعل الله لها وشهادتها جائزة حيث أجنزت وليست ممن عليه فرض الجهاد فلذلك لاتأخذ سهما ولوكان المعنى الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه انقص الدية كان المدنيون قد مجملون في نفس العبد قيمته وإن كانت عدد ديات أحرار فكان ينبغي لهم أن لايقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر إنما قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل وقول محمد بن الحسن ينقض بعضا أرأيت إذا قتله به وأفاد النفس التي هي جماع البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لايقصه منه في موضحة إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أولى فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يقصه منه في الجراح ولا يقصه منه في النفس ثم جاز لغيره أن يبعض الجراح فيقصه في بعضها ولايقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه القصاص فقال « النفس بالنفس » الآية إلى قوله « والجروح القصاص » وأصل ما يذهب إليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لابجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا نحبر لازم أو قياس وهذا من قوله ليس نخبر لازم فها علمت وضد القياس فأما قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى كيف يكون نفسان تقتل إحداهما بالأخرى ولا تقتل الأخرى بهما فلنقص القاتل فإذا كان القاتل ناقص الحرمة لم يكن النقص عنعه من أن يقتل إذا قتل من هو أعظم حرمة منه والنقص لايمنع القود وإنما تمنع الزيادة . فإن قال قائل : فأوجدنيه يقول مثل هــذا قيل نعم وأعظم منه يزعم أن رجلاً لو قتل أباه قتل به ولو قتله أبوه لم يقتل به لفضل الأبوة على الولد وحرمتهما واحدة ويزعم أن رجلاً لو قتل عبده لم يقتله به ولو قتله عبده قنله به ولو قتل مستأمنا لم يقتل به ولو قتله المستأمن يقتل به .

فتات في الحرم بدلة وثلث تمانية آلاف درهم ( فَاللَّاشِ نَافِعي ) أُخبرنا بذلك سفيان عن ابن أبي نجيج عن أ. به وأما الدلالة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فبمثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم u تقطع بد السارق في رسم دينار فصاعدا » وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وهذا يشبه قشاء عثمان وقيل لمحمد بن الحسن من زعم لك أن في عشرة دنانير ومائة درهم زكاة ا أرأيت من قال في وسقين ونصف زبيب ووسقين ونصف تمر زكاة؟ قال ليس ذلك له حتى يكون من كل واحد منهما ما بحب فيه الزكاة قال وكذلك في عثيرين شاة وخمس عشرة بقرة؛قال نعم قيل ولم ؟قال لأن كل واحد منهما صنف غير صنف صاحبه قيل وكذلك الحنطة والشعير لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ؟قال نعم قيل فالحنطة من الشعير والنمر من الزبيب أفرب أو الذهب من الورق في القيمة واللون؛قال وما للقرب ولهذا ؛ وكل واحد منهما صنف قيل فكيف جمعت بين الأحد المختلف من الفضة والذهب وأبيت أن تجمع ما بين الأفرب المختلف؟ قال فإنا نقول هذا قلنا فمن قال قولك هذا هل تجد به أثرا يتبع؟قال لا قلنا فقياس؟قال لا قلنا فلا قياس ولا أثر قال فإن بعض أصحابكم يقوله معنا قلما فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك بجمع بين الحنطة والشعير والسلت فيضم بعضها إلى بعض وبجمع بين القطنية قال هذا خطأ قلنا وما دلك علىخطئه ؟ أليس إذ قال النبي صلىالله عليه وسلم «ليس فما دون خمسة أوسق صدقة »فإنما عني من صنف واحد لا من صنفين قال نعم قلنا أفرأيت إن قال لك هي صنف واحد؟ قال إذاً يقول لى ما يعرف العقل غيره فلا أفيله منه ما قيمتها ولا خلقتها بواحدة قلنا فالذهب أبعد من الورق في القيمة والخلقة من الحنطة من الشعير والسلت فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة وتزعم في موضع غيره من قوله أنه يخطى٬ ويحيل وقلنا له لا يثبت عن ابن مسعود ما ذكرت من القطع في عثمرة دراهم وأنت تروى عن الثورى عن عيسي بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم قال هذا مقطوع قلنا والذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل أدنى في اثقة عندك من رواية هذا وأما روايتنا عن على فجعفر بن محمد يروى عن أبيه أن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعداً . أخبرنا بذلك حاتم بن إسماعيل قال هذا منقطع قلنا وحديثكم مقطوع عن رجل لانعرفه فإن قال قائل فإنما جمعنا بين الذهب والفضة في الركاة من قبل أنهما نمن لسكل شيء قيل له إن شاء الله تعالى أفيكونان ثمنا الحكل شيء مجموعين فإن قال ما نعني بمجموعين؟ قيل يقال لك أرأيت من استهلك لرجل متاعا يغرم قيمته ذهبا وورقا أو أحدهما فإن قال بل أحداهما وإنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي أموالهم والذهب على أهل الذهب الذين هي أموالهم قيل فما أسمعك جمعت بينهما في قيمة ما استهلك ولا في دية وما أنت إلا تفرد كل منهما على حدته فـكيف لم تفردهما هكذا في الزكاة ؛ أورأيت إذا كانا والإبل والبقر والغنم تجتمع فيأنها أئمان للأحرار المقتولين أتجمع بينها في الزكاة فإن قلت لا وليس اجتماعها في شيء يدل على اجتماعها في غيره قيل فيكذا ما أخرجت الأرض مما فيه الزكاة وفيه العشر كله فهو مجتمع في أن فيه العشر كما في الذهب والورق ربع العشر ويفترق في أنه ليس بثمن لـكل شيء كما الذهب والورق عندك تمن لكل شيء ويفترق في أنه مأ كول كما الذهب والورق عندك غير مأكول أفتجمع بينه لاجتماعه فما وصفنا ؟ فإن قال لا ولا يدلني اجتماعه في معنى ولا في معان أن أجمع بينه في كل شيء قيل فهكذا فافعل في الجمع بين الذهب والفضة . أخبرنا سفيان قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال لا يكون شبه العمد إلا في النفس\_ والعمد ما أصبت بــــلاح والحطأ إذا تعمدت الثبيء فأصبت غيره وشبه العمدكل شيء تعمدت ضربه بلاسلاح .

خالف في ذلك قدعًا ولا حديثاً ولقد روى عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي بالدبة اثني عثم ألف درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » فزعم محمد بن الحسن عن عمر حدثين مختلفين قال في أحدهما فرض الدية عشرة آلاف درهم وقال في الآخر اثني عشر ألفا وزن ستة قلت لمحمد بن الحسن أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا(١) فقلت من أين زعمت أن كنت أعلم بالدية فها زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق ولأنك عن عمر قلتها فإن عمر قضى فيها بشيء لاتقضى به قال لم تكونوا تحسبون قلت أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحسكم فأنت تزعم أن من تروى عنه لايعرف قضي به وكيف تقضي بالدية وزن بسعة أفرأيت ماجعلت فيه الزكاة وغير ذلك مما جعلت فيه القطع وجاء تسمية دراهم ليس فها وزن ستة ولا وزن سعة وقال لك قائل بلهى على وزن ستة لا وزن سبعة لأن عمر لايفرض الدية وزن ستة ويفرض فها سواها وزن سبعة ما تقول ؟ قال أقول إن الدراهم إذا جاءت حملة فهي على وزن الإسلام قلنا : فـكيف أخرجت الدية من وزن الإسلام إذا كان وزن الإسلام عندك وزن سبعة ثم زعمت أنك أعلم بالدية منهم لأنكم من أهلها وزعمت لنا أن الدراهم إنما كانت صنفين ، أحدهما الدرهم وزن مثقال والآخر كل عثمرة دراهم وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الإسلام فلو قال لك قائل كل درهم جاءت به الزكاة أو فى الدية أو فى القطع أو غير ذلك فهو نوزن الثقال وقال آخر يوزن ستة وقال آخر كل درهم فهو يوزن الإسلام (۴) قيل له فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية ( قَالِكُ شِنَافِعي ) يقول لقائل قوله أرأيت لو قال لك قائل قد خرجت من حديث أي إسحق الهمداني إن <mark>الدية اثنا عشر ألفا وزن ستة ومن حديث الشعبي أن</mark> الدية عشرة آلاف درهم لأنه لم يذكر فها تروون فيها وزن ستة كم حدث أبو إسحق لأن أبا إسحق يذكر وزن ستة فهو أولى بها وقال آخرون وزن المثاقيل لأن الأكثر أولى بها فإن قال بل وزن الإسلام فادعى محمد على أهل الحجاز أنهم أعلم بالدية منهم وإنمـا عمر قبل الدية من أهل الورق ولم يجول لهم أنهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم فمنكان الحاكم منهم أولى بالمعرفة بالدراهم منه إذاكان الحركم إنما وقع بالحاكم وفال محمد بن الحسن فرض المسلمون الزكاة في كل عشرين دينارا وفي مائتي درهم كل دينار بعشرة دراهم فإن قيل له ومن أخبرك أنهم فرضوا الزكاة قياسا ؟ أرأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين من الغنم وفي ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم؛ فإن قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا وعدد البقر أقل من عدد الغنم أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من البقر أكثر من فيمة أربعين من الغنم وهكذا خمس من الإبل لاعددها عدد واحد منها ولا قيمتها قيمة واحد منها قال ما الزكاة بقياس قلنا ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغنم والإبل لا زكاة فها والتبرسوى الذهب والورق لازكاة فيه وكل واحد منها أصل فى نفسه لاقياس على غيره قال نعم قلنا فكيف زعمت أن الذهب يقاس على الورق والورق مقاس على الذهب فإن زعمت أن أحدهما قياس على الآخر فأجهما الأصل ؟ فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشربن ديناراً إذا كانت فيها الزكاة فلوكانت أربعين درهما تسوى عشرين ديناراً كانت فيها الزكاة أو ألف درهم لانسوى عثيرين ديناراً لم يكن فيها الزكاة وإن زعمت أن الورق هي الأصل قيل لك فيها كما قيل لك في الذهب والورق قال فما هي ؛ قلنا كما قلت في الماشية كل واحد منهما أصل في نفسه قال فالدية قلبا فأصل الدية الإبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومها عمر ألف دينار واثني عثمر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل الورق فاتبع في ذلك قضاء عمركما قضى قال فكيف كان الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضي الله عنهما ؟ قيل أما ماروي من الأخبار بينا فعلى اثنا عشر درهما بدينار وقطع عثمان سارقا في أترجة ثمن ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر درهما بدينار وقضي في امرأة

<sup>(</sup>١) في الـكلام هنا تحريف فليحرر .

# ه ﴿ كتاب الرد على محمد بن الحسن ﴾ ... باب الديات

أخرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة وقال أهل المدينة على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عثمر ألف درهم وقال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، حدثنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن الشعى عن عمر بن الخطاب وزاد وعلى أهل البقر ماثنا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة ، أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي ، قال على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار . وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على أهل الورق اثني عثمر ألف درهم وقال محمد بن الحسن كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أى الروايتين أقرب إلى ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق أجمع المسلمون جميعا لا اختلاف بينهم في القواين كافة أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أفل من عشرين ديناراً من الذهب صدقة وليس في أب من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فيهذا لا اختلاف فمه بينهم فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم أن يفرضوا الدية أكل دينار بعشرة دراهم أو يفرضواكل دينار باثني عشر درهما إعما ينبغي أن يفرضوا الدية بمما يفرضون عليمه ائركاة وقد جاء عن على بن أبى طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود أنهما قالا لاتقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة الدراهم فعلى هذا الأحرى مافرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر أو نقص لم ينظر في ذلك ألا ترى لوكان له مائة درهم وعشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة وجعل في كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم فهذا أمر واضح ليس ينبغى لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على مافرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيا نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فرض الدية دراهم بمن أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنماكان يؤدي الدية أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، أخرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخمي قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبيركل بعير بمائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم (٣) وقيل اشربك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين قال شريك قال أبو إسحق فأنى رجل منا رجل من العدو وضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وجهه حتى وقع على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضي فيه عثمان بنعفان رضي الله عنه اثني عثير ألف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة ﴿ فِاللَّهُ بَانِعِي ﴾ روى مكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عن الحجازيين ولامن عثمان بن عفان ونمن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة ولا أعلم بالحجاز أحدا

الروعلى فحت ربالحيين

في الدنيا على ما أظهروا وأباح دماء أهل الكفر من خلقه فقال «افتلوا المشركين حيث وجديموهم » وحرم دماء فم إن أطهروا الإسلام فقال « وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله » وقال « وماكان اؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » وقال « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقنالهم حتما وفرضا عليهم إن لم يظهروا الإيمان ثم أظهره قوم من المنافقين فأخبر الله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف مايعلنون فقال « يخلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» وقال«سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلىهم لنعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم » مع ماذكر به المنافقين فلم بجعل لنييه قتلهم إذا أظهروا الإيمان ولم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مناكحة المسلمين ولاموارثنهم ( ق*اللين*انِين ) رحمه الله ورأيت مثل هــذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أفانل الباس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وقال المقداد أرأيت يارسول الله لو أن مشركا قانلبي فقطع يدى ثم لاذ منى بشجرة فأسلم أغاً قنله؟فال«لاتقتله» وقال الله تبارك وتعالى« والذين يرمون أزواجهم ولميكن لهم شهدا. إلا أنفسهم » وقال عز وجل « ويدرأ عنها العذاب » الآية فحكم بالأيمان بينهما إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لايعلمه الأجنبيون ودرأ عنه وعنها بها على أن أحدهما كاذب وحكم في الرجل يقذف غير زوجته أن يحد إن لم يأت بأربعة شهداء على ماقال ولاعن رسول الله صلى الله عاليه وسلم بين العجلانى وامرأته بنني زوجها وقذفها بشريك بن السحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انظروها فإن جاءت به\_يعني الولد\_أسحم أدعج عظيم الإليتين فلاأراه إلا صدق» وتملك صفة شريك الذي قذفها به زوجها ورعم أن حبلها منه قال رسول الله صلى الله عليهوسلم«وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كذبعليها» وكانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شيريك بن السجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن أمره لبين لولا ماحكم الله » أى لـكان لى فيه قضاء غيره يعنى والله أعلم لبيان الدلالة بصدق زوجها فلما كانت الدلالة لاتكون عند العباد إحاطة دل ذلك على إبطال كل مالم يكن إحاطة عند العباد من الدلاثل إن لم(١) يقروا به من الحبكم عليه لم يمتنع نما وجب عليه أو تقوم عليه بينة فيؤخذ من حيث أمر الله أن يؤخذ لايؤخذ بدلالة وطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه ما أراد إلا واحدة وردها عليه ( قَالَالِشَ عَافِعي ) رحمه الله تعالى لما كان كارمه محتملاً لأن لم يرد إلا واحدة جمل القول قوله كما حكم الله فيمن أظهر الإيمان بأن القول قوله فىالدنيا فينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين وأعلم بأن سرائرهم على غيرما أظهروا وأنه يغلب على من سمع طلاق البتة أنه يريد الإبتات الذي لاغاية له من الطلاق وجاءهرجلمن بني فزارة فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النبي صلى الله عليه سلم«هال لك من إبلَّ» قال نعمقال«ما ألوانها» قال حمر قال «فهل فيها منأورق»قال نعم قال«فأنى أتاه؟ »قال لعله نزعه عرقةقال «ولعلهذا نزعة عرق» ولم مجم عليه مجد ولا لعان إذ لم يصرح بالقذف لأنه قد يحتمل أن لايكون أراد قذفا وإن كان الأغلب على سامعه أنه أراد القذف مع أن أحكام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ماوصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن وإن كانت له عليه دلائل قريبة فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالأمر البين وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان قولا فلا بجور في شيء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لابالدلائل .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة بهذا التحريف وحرر .كتبه مصححه .

الاختلاف فيه فإن قال فا من ذلك ؟ قبل قال الله تعالى «وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من عد ماجاءتهم البينة » فمن خالف نص كتاب لا محتمل التا وبل أو سنة قائمة فلا محل له الحلاف ولا أحسبه محل له خلاف جماعة الناس وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معني يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن في(١) من خلاف لغيره وذلك أنه لانخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياسا با<sup>ئ</sup>نه إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس كما أداه في التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه فإن قال ويكون هذا في الحسكي؟قيل نعم فإن قيل فمثل هذا إذا كان في الحكم دلالة على موضع الصواب قبل قد عرفناها في بعضه وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان فإن قيل فهل يوجد السبيل إلى أن يقيم أحدها على صاحبه حجة في بعض ما اختلفا فيه ؟ قيل نعم إن شاء الله تعالى بائن تنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد الأصلين في معنى والآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشهته في الاثنين دون الذي أشهته في واحد وهكذا إذا كان شبها با حد الأصلين أكثر فإن قال قائل فمثل من هذا شيئًا قِيل لم يختلف الناس في أن لادية للعبد يقتل خطأً مؤقَّتة إلا قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أفل أو أكثر إلى أن تكون أقل من عثمرة آلاف درهم فعلى من قتله وذهب بعض المشرقيين إلى أنه إن زادت ديته على عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلاف درهم وقال لا أبلغ بها دية حر وقال بعض أصحابنا نبلغ بها دية أحرار فإذا كان ثمنه مائة درهم لم يزد عليها صاحبه لأن الحسكم فيها أنها ثمنه وكذلك إذا زادت على دية أحرار أخذها سنده كما تقتل له دابة تسوى ديات أحرار فتؤخذ منه وكان هذا عندنا من قول من قال من المشرقيين أمراً لا يجوز الخطأ فيه لما وصفت ثم عاد بعض المشرقيين فقال يقتل العبد بالعبد وآخذ الأحرار بالعبيد ولا يقص العبر من حرولا من العبد فما دون النفس فقلت لبعض من تقدم منهم ولم قتلنم العبد والأعبد بالعبد قودا ولم تقيدوا العبد من العبد فما دون النفس؟ قال من أصل ماذهبنا إليه في العبيد إذا قتلوا خطاءً أن فيهم أعانهم وأثمانهم كالدواب والمتاع فقلنا لانقص لبعضهم من بعض في الجراح لأنهم أموال فقلت لهم أفيقاس القصاص على الديات والأثمان أم القصاص مخالف للديات والأنمان؟ فإن كان يقاس على الديات فلم تصنع شيئًا أُقتلت عبدا يسوى ألف دينار بعبد بسوى خمسة دنانير وقتلت به عبيدا كلهم ثمنه أكثر من ثمنه ولم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد ببعض وأنت نمثلهم بالبهائم والمتاع وأن لانقتل بهيمة بهيمة لوقتلتها فإن زعمت أن الديات أصل والديات عبرة لأنك تقتل الرجل بالمرأة وديتها نصف دية الرجل فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين العبيد فيما دون النفس إذا قتلت العبد بالعبد كان أن يتلف بعضه بعضه أقل وإن اختلفت أثمانهم مع ما يلزمك من هذا القول قال وما يلزمني بقولي هذا ؟ قلت أنت تزعم أن من قتل عبدا فعلمه الكفارة وعلمه ماعلى من قتل الحر من الإثم لأنه مسلم عليه فرض الله وله حرمة الإسلام ولاتزعم هذا فيمن قتل بعيرا أو حرق متاعا وتزعم أن على العبد حلا لا وحراما وحدودا وفرائض وليس هذا على البهائم ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى إن الله عز وجل حسكم على عباده حكمين حكما فيم بينهم وبينه أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواكما فعلهم فيما أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجة عليهموبينها لهم أنه علم سرائرهم وعلم علانيتهم فقال « يعلم السر وأخني » وفال « يعلم خاثنة الأعين وما تخني الصدور » وخلقه لايعلمون إلا ماشاء عزوجل وحجب علم السرائر عن عباده وبعث فيهم رسلا فقاموا با حكامه على خلقه وأبان لرسله وخلقه أحكام خلقه

<sup>(</sup>١) يياض بالأصل .

عمر بين المشتبه ويتقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياســـا وكذلك لوكان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم بجز أن يقال لرجل قس وهو لايعقل القياس وإن كان عاقلا للفياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على مالا تعلم كما لايجيز أن يقال قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن بمينك وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لايبصر مافيل له يجعله يمينا ويسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم وكما لابجوز العالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا لأن السرق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من النجارات وجهل غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عله يعض علم الذي علم قوم كذاكما لايقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لحياط انظر قيمة البناء فإن قال قائل فقد حــكِ وأفنى من لم يجمع ماوصفت قيل فقد رأيت أحكامهم وفنياهم فرأيت كشيرا منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفريقين نخطى، صاحبه في حكمه وفتياه والله تعالى المستعان فإن قال قائل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟قيل لايجوز فيه عندنا والله تعالى أعلم أن يكون الحق فيه عند الله كله إلاواحدا لأن علم الله عزوجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء فإن قيل من له أن مجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هال نختلفون ويسعيم الاختلاف؛ أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كابم أو مخطئون أو العضهم مخطى، وبعضهم مصيب ؛ قيل لا بحوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا محتملاً أن مقال له أخطأ مطلقا ولكن يقال المكل واحد منهم قد أطاع فها كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع علمه أحد فإن قال قائل فمثل لي من هذا شيئًا قبل لامثال أدل عليه من الغيب عن السجد الحرام واستقباله فإذا اجتهد رجلان (٣) بالطريقين عالمان بالنجوم والرباح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل واحد منهما أن يصلى حيث يرى ولا يقبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عين البيت لأنه لايراه وقد أدى ما كانف من النوجه إليه بالدلائل عليه فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الحجطأ قيل أما فها كلف فلا وأما خطأ عبن المت فنعم لأن البيت لا يكون في جرتين فإن قبل فكون مطبعا بالخطأ قبل هذا مثل جاهد يكون مطبعا بالصواب لما كاف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ مالم يجعل عليه صواب عينه فإن قيل أفتجد سنة تدل على ماوصفت؟ قيل نعم · أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن إبراهم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حسكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاحتهد فأخطأ فله أجر »قال تزيد بن الهاد فعدثت مهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبوسلمة عن أبي هريرة فإن قال قائل فما معني هذا ؟ قيل ماوصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كان له حسنتان وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التي أمر بجتهد في طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من يؤدي في أن يخطى. العين ويحسن من يؤدي أن يكف عنه وهذا يدل على ماوصفت من أنه لم يكلف صواب المين في حال فإن قيل ذم الله على الاختلاف قيل الاختلاف وجهان فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه ليس عليهم إلا اتباء، ولا لهم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه والذي لإمحل

إلا أحمد على الصواب إن قالوا على غير مثال منكم لوكان أحد يحمد على أن يقول على غير مثال لأنهم لم يعرفوا مثالًا فتركوه وأعذر بالخطأ مننكم وهم أخطأوا فها لايعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا منهم إذ تركنهما تعرفون من <mark>القياس على الأصول التي لا تجهلون فإن قلم فنحن تركهنا الفياس على غير جهالة بالأصل قيل فإن كان القياس حقا</mark> <mark>فأنتم خالفتم الحق عالمين به وفىذلك من المأثم ما إن جهلنموه لم تستأهلوا أن</mark>تقولوا فىالعلم وإن زعمتم أنواسعا لـكم ترك القياس والقول بما سنح فىأوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الإجماع من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم وما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان فى ثوب أو عبد تبايعاه عيبا لم يكن للحاكم إذا كان مشكلا أن يحكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عما تداعيا فيه هل هو عيب فإن تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سألهم عن قيمته فلو قال أفضلهم دينا وعلما إنى جاهل بسوقه اليوم وإن كنت عالما بها قبلااليوم ولكني أقول فيه لم يسعه أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه وقبل قول من يعرف سوق يومه ولو جاء من يعرف سوق يومه فقال إذا قست هذا بغيره نما يباع وقومته على مامضي وكان عيبه دلني القياس على كذا ولكني أستحسن غيره لم يحل له أن يقبل استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم بما يقال إنه قيمة مثله في يومه وكذلك هذا في امرأة أصيبت بصداق فاسد يقال كم صداق مثلها في الجمال والمال والصراحة والشباب واللب والأدب فلو قيل مائة دينار ولكنا نستحسن أن نزيدها درهما أو ننقصها لم يحل له وقال للذي يقول أستحسن أن أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لي ولا لك وعلى الزوج صداق مثلها وإذا حكم بمثل هذا في المال الذي تقل رزيته على من أخذ منه ولم يوسع فيه الاستحسان وألزم فيه القياس أهل العلم به ولم يجهل لأهل الجهالة قياسافيه لأنهم لايعلمون مايقيسون عليــه فحلال الله وحرامه من الدماء والفروج وعظم الأمور أولى أن يلزم الحكام والمفتين ( فَالْالنَشْيَانِينِ ) أَفْرَأَيْت إذا قالِ الحاكم والمفتى في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال أستحسن فلا بد أن بزعم أن جائزًا لغيره أن يستحسن خلافه فيقول كل حاكم فى بلد ومفت بما يستحسن فيقال فىالشيء الواحد بضروب من الحسكم والفتيا فإن كان هذا جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم فعكموا حيث شاءوا وإن كان ضيقا فلايجوز أن يدخلوا فيه وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ماقلت قيل له من أمر بطاعتك حتى يكون على الناس انباعك؟ أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا أتطيعه أم تقول لاأطبيع إلا من أمرت بطاعته؟ فسكذلك لاطاعة لك على أحدوإنما الطاعة لمنأمرالله أورسوله بطاعته والحق فها أمرالله ورسوله باتباعة ودل الله ورسولهعليه نصا أواستنباطا بدلائل أورأيت إذ أمرالله بالتوجه قبل البيت وهو مغيب عن المتوجه هل جعل له أن يتوجه إلا بالاجتهاد بطلب الدلائل عليه ؛ أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لايقبل غيرها هل يعرف العدل من غيره إلا بطلب الدلائل على عدله ؛ أو رأيت إذا أمر بالحسكم بالمثل في الصيد هل أمر أن يحكم إلا بأن يحكم بنظره ؛ فكلهذا اجتهاد وقياس أورأيت إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الحكم هل يكون مجتهداً على غير طلب عين وطلب العين لايكمون إلاباتباع الدلائل علمها وذلك القياس لأن محالا أن يقال اجتهد فيطلب شيء من لم يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون طالبا لشيء من سنح على وهمه أو خطر بباله منه ( فَاللَّاشِيَّافِينَ ) وإنه ليلزم من ترك القياس أكثر مما ذكرت وفى بعضه ما قام عليه الحجة وأسأل الله تعالى لى ولجميع خلقه التوفيق وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالى أن يدع أحدًا ولا ينبغي للمفتى أن يفتى أحدًا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه و عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاويل أهل العلم قديماوحديثا وعالما بلسان العرب عاقلا

لا واصدين له بطلب الدلالة عليه ( فالالشنافعي ) وقال الله عر وجل « وأشهدوا دوى عدل منكم » وقال « ممن ترضون من الشهداء » فكان على الحكام أن لايقبلوا إلا عدلاً في الظاهر وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا الموضع وقد يكون في الظاهر عدلا وسريرته غير عدل ولكن الله لم يكانمهم ما لم بجعل لهم السبيل إلى علمه ولم يجعل له. إذ كان يمكن إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيراً عندالله عزوجل من الذي ظهر منه العدل واكن كلفوا أن بجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثر منه ( فَاللَّاتُ نَافِعي ) وقال الله جل ثناؤه « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قنابه منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم محكم به ذوا عدل منكم » فيكان معقولا عن الله في الصد الىمامة ونقر الوحش وحماره والثيتل والظبي الصغير والكبير والأرنب واليربوع وغيره ومعقولا أن البعم الابل والبقر والغنم وفي هذا مايصغر عن الغنم وعن الإبل وعن البقر فلم يكن المثل فيه في المعقول وفها حكم به من حكم من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شها منه من النعم ولم يجعل لهم إد كان المثل يقرب قرب الدرال من العنز والضبع من الـكبش أن يبطلوا اليربوع مع بعده من صغير الغنم وكان علمهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد وكل أمر الله جل ذكره وأشباه لهذا تدل على إباحة القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي فرضت عليه ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عيله وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحيكم الله ولا مجكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أفول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه عنه وبلا مثال على ما أمرت به ونهيت عنه وقد قضى الله مخلاف ما قال فلم يترك أحداً إلا متعبداً ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِي ﴾ في قول الله عز وجل « أمحسب الإنسان أن يترك سدى»إن من حكم أو أفتى غبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كاف وحكم وأفتى من حيث أمر فسكان في النص مؤدياً ما أمر به نصاً وفي القياس مؤدياً ما أمر به اجتهادا وكان مطيعاً لله في الأمرين ثم لرسوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ « بم تقضى ؛ »قال بكتاب الله قال «فإن لم يكن فى كتاب الله »قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«فإن لم يكن »قال أجتهد قال«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم »وقال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في موضع الحسكم ( فالالشنافيي ) ومن استجاز أن يحكم أو يفني بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا بأن معنى قوله أفعل ما هويت وإن لم أومر به مخالف معنى الكتاب والسنة فسكان محجوجًا على لسانة ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفًا فإن قيل ماهو؛ قيل لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتى ولا يحكم برأى نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لنفصيل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم ولم لم يجز لأهل العقول ألتي تفوق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يقولوا فيما قد نزل نما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتكم ؟فإن قلتم لأنهم لاعلملهم بالأصول قيل لكم فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس علىأصل؛ هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لايعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لايعرفون وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها أو أجاز أكم تركها ؟ فإذا جاز الح تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما يخاف علمهم ترك القياس علمها أو الخطأ ثم لا أعلمهم

وجوهكم وأيديكم» الآية فكان مكنفي بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فما نزل فيه مع أشباه له فإن قيل ثما الجملة؟ قيل مافرض الله من صلاة وزكاة وحج فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها وكيف <mark>الركاة وفي أي المال هي وفي أي وقت هي وكم قدرها وبين كيف الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه</mark> ( فَاللَّشْتِ انْهِي ) فَإِن قِيل فَهِل يَقَال لَهٰذَا كَمَا قِيل للأَوْل قَبَل عَنْ اللهٰ وَيِل نَعم فإن قيل ثمن أين قيل ؟ قبل عن الله لـكلامه حملة وقبل تفسيره عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه فقال عز وجل «وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عمه فانهوا» وقال «من يطع الرسول فقد أطاع الله »مع مافرض من طاعة رسوله فإن قيل فهذا مقبول عن الله كما وصفت فهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي؟قيل الله أعلم \* أخبرنا مسلم بن حالد عن طاوس « قال الربيع » هو عن ان جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحى ( فالانتفائعي ) وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي فمن الوحي ما يتلي ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسه. فيستن به • أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«ما تركّ شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمر تـ يج به ولا شيئا نما كم عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد ألتي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب » ( فَالاَلْشِيْنَ افْعِي ) وقد قيل ما لم يتل قرآنا إنما ألقاء جبريل في روعه بأمر الله فكان وحيا إليه وقيل جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدى إلى صراط مستقيم أن يسن وأمهما كان فقد الزمهما الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته ( فالالشنائع) فإن قال قائل فما الحجة في قبول ما اجتمع الناس عليه ؟قيل لما أمر رسولالله صلى الله عليه وسلم بلزوم جاعة المسلمين لم يكن للزوم جاعتهم معنى إلا لزوم قول جاعتهم وكان معقولا أن جاعتهم لأنجهل كانها حكما لله ولالرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الجهل لا يكون إلا في خاص وأما ما اجتمعوا عليه فلايكون فيه الجهال فمن فيل قول حماعتهمفبدلالةسنة رسولالله صلى اللهعليه وسلمقبلةولهم ( ف*اللانت*افعي )رحمهاللهوإن قالـقائل أرأيت. ا بمضفيه كتاب ولاسنةولا يوجد الناس اجتمعواعليه فأمرت بأن يؤخذ قياساً على كتاب أوسنة أيقال لهذا قبل عن الله؛ قيل نعم قبلت جملته عن الله فإن قيل ما جملته؟قيل الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل أفيوجد في الكتاب دليل عن ماوصفت؟ قبل نعم نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على الناس التوجه إلى البيت فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان وفرض الله على من غاب عنه البيت أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام لأن البيت في المسجد الحرام فكان المحيط بأنه أصاب البيث بالمعاينة والمتوجه قصد البيت نمن غاب عنه قابلين عن الله معا التوجه|ليهوأحدهماعلىالإحاطة والآخر متوجه بدلالة فهو على إحاطة من صواب حملة ماكلف وعلىغير إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب البيت ولم يكاف الإحاطة ( فاللانت افعي ) فإن قيل فهم يتوجه إلى البيت ؟ قيل قال الله تعالى « هو الذي جعل اسكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» وقال«وعلامات وبالنجم هم يهتدون»وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقرا ونجما تما يعرفون من الفلك ورياحاً يعرفون مهابها على الهواء تدل على قصد البيت الحرام فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال«ومن حيث خرجت فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بمـا استحساوا ولا بمـا سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلادلالة جعلها الله لهم لأنه قضي أن لايتركهم **سدى وكان معقولا عنه أنه إذا أمر هم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم بجعل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا** 

ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليفين من البيوع بعقد ما لايحل أولى أن يرد به من الخن ألا ترى أن رجلا لو اشرى سيمة وتوى بشرائه أن يقت به كان اشهرا، حلالا وكات النية بالفيل عير جائرة ولم يبطل بها البيع ، والدوكذلك لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكنذا وكذلك لو اشترى فرساً وهو براها عقوقاً فقال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال البائع ما أردت منها العقاق له يفسد البيع بهذه النيغ بهذه النية إدا انعقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع بهذه النية يلا يدرى أيكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا شريفاً نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنياً أعجمياً وتصادقاً في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يتبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إدا عقدت في الطاهر صحيحة أول لا لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم سها إذا كان توهماً صغيفا والله تعالى أعلى .

#### باب إبطال الاستحسان

( فالالشيافيي ) وكل ماوصفت مع ما أنا ذاكر وساك عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أدكر من حكم الله نم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل علىأن لا يجوز لمن استا ُ هل أن يكون حاكما أو مفتيا أن خُمْكُم وَلا أَنْ يَهُى إِلاَمِن جَهُمْ خَبْرِ لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ماقاله أهل العلم لايختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا فى واحد من هذه المعانى فإن قال فائل ثما يدل على أن لامجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ماذكرت في كتابك هذا؟ قيل قال الله عز وجل « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فها علمت أن السدى الذي لايؤمر ولاينهي ومن أفتي أوحكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معانى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى مانزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن فخالف منهاج النبيين وعوام حبكم حجاعة من روى عنه من العالمين فإنقال فأين ماذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ قيل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلا والسلام « اتبع ما أوحى إليك من ربك » وقال « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب البكريف وغيرهم فقال أعلمسكم غدا يعني أسأل جبريل ثم أعلمكم فا<sup>ع</sup>نزل الله عز وجل « ولا تقولن اشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » الآية وجاءته امرأه أوس بن الصامت تشكو إليه أوساً فلم بجبها حتى أنرل الله عز وجل « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » وجاءه العجلانى يقذف امرأنه قال لم ينزل فيكما وانتظر الوحى فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما كما أمره الله عز وجل وقال لنييه « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » وقال عز وجل « ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصا أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في كنابه ثم سنة نبيه صلى الله عليهوسلمفليس تنزل بأحد نازلة إلاوالكتاب يدل علمهانصا أوجملة فإن قال وما النص والجملة؛قيل النص ماحرمالله وأحل نصا حرم الأمهات والجدات والعات والخالاتومن ذكرمعهن وأباحمن سواهن وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقال «اغسلوا

مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مولود امرأة العجلاني قبل يكون نم كان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأغلب على من سمع الفزارى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأنى ولدت غلاما أسود وعرض بالقذف أمه يريد القذف ثم لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حبكم القاذف والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقولهطالين وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة ( قال الشنافي ) ثمن حكم على الناس نخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندى من خلاف التنزيل والسنة وذلك أن يقول قائل من رجع عن الإسلام ثمن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه ومن رجع عنه نمن لم يولد على الإسلام استنبته ولم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحداً مثل أن يقول من رجع عن الإسلام نمن أظهر اصرائية أو يهودية أو ديناً يظهر كالمجوسية استنبته فإن أظهر التوبة قبلت منه ومن رجع إلى دين يخفيه لم أستتبه ( فَاللَّانِينَ إِنِّي )وكل قد بدل دينه دين الحق ورجع إلى الكفر فكيف يستناب بعضهم ولايستناب بعض وكل باطل فإن قال لا أعرف توبة الذي يسر دينه ، قبل ولا يعرفها إلا الله وهذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام محال يسأل من قال هذا هل تدرى لعل الذي كان أخفي الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يكـذب بالتوبة ؛ فإن قال نعم قيل فندرى لعلك قتات المؤمن الصادق بالإعان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان فإن قال ليسعلي إلا الظاهر فيل فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة والمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان فلو كان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسن أن يعتل بثميء له وجه ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له كأنه يرى النصرانية واليهودية لا تحكون إلا بإتيان الكنائس، أرأيت إذا كانوا يبلاد لا كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخني صلاتهم على غيرهم ؟ قال وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المسكروه يبطل حيكم الدلالة التي هي أفوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلما وأبطل الحد في النعريض بالدلالة ، فإن من الناس من يقول : إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية حد لأنه إذا قاله على المشائمة فالأغلب إنما يريد به قذف أم الذي يشانم وأبيه وإن قاله على غير المشائمة لم أحده إذا قال لم أرد القذف مع إبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التعريض فى حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود فإن قال قائل فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا قيل واستشار أصخابه فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة ويبطل مثله من قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة لأن طالق إيقاع طلاق ظاهر والبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة فعليه الظاهر والقول قوله في الذي محتمل غير الظاهر حتى لا بحكم عليه أبدأ إلا بظاهر وجمالالقول قوله فىغير الظاهر قال وهذا يدل على أنه لايفسد عقد أبدأ إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولانتوهم ولا بأغلب وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا نفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال ، تى خاف أن تـكون (V-TAC)

عن أسامة بن ريد قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس أخبرنا عبد العربر بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هو يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لأأزال أفاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوا لاإله إلاالله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا محقها وحسابهم على الله » ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِم على الله » صلى الله عليه وسلم أن فرض الله أن يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله إلاالله فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأمواله. إلا مجملها يعني إلا بما يحكم الله تعالى علمهم فهما وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم والله العالم بسرائرهم المتولى الحمكم عليهم دون أنبيا ثه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بين العباد من الحدود وحميع الحقوق وأعلمهم أنجميع أحكامه على مايظهرون وأن الله يدين بالسرائر ، أخبرنا مالك عن هشام بن عروه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الحلق فقال يا رسول الله رأيت شرك بن السحاء يعني ابن عمه وهو رجلعظيم الإليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلي وما قربتها منذكذا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلي ثم قال«ابصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا قد كذب » فجاءت به أدعج عظيم الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بلغنا «إن أمره لبين لولا ما قضى الله ﴾ يعني أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا محكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة ، وقال « لولا ما قضى الله لـكان لى فيهما قضاء غيره » ولم يعرض لشريك ولا الدرأة والله أعلموانفذ الحسكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوجهو الصادق ( ف*الالشنافيي )* أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى طلقت امرأتي سهيمة البِمّة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة «والله ما أردت|لاواحدة؛ » فقال ركانة والله ماأردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما ( فَاللَّاشِنَافِيم ) وفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه نما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا دليل على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر وأخفه على المحكوم عليه وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن لما حكم الله فى الأعراب النبين قالوا آمنا وعلم الله أن الإيمان لم يدخل فى قلوبهم وما حكم الله تعالى به فى المنافقين الدين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بما أظهروا من الإيمان وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين حين وصف قبل أن تلد إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها فلا أراه إلا قد صدق ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إن أمره لبين» أى لقد زنت وزني بها شريك الذي رماه زوجها بالزني نم لم يجعل الله إليهما صبيلا إذا لم يقرا ولم تقم عليهما بينة وأبطل في حكم الدنيا عليهما استعال الدلالة التي لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أفوى

رجل في امرأة رجل رماهابالزنا فقال له يرجع فأوحى الله إليه آية اللعان فلا عن بينهماوقال الله تعالى«قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله »وقال (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام» الآية وقال لنبيه «يسئلونك عن الساعة أيانمرساها\* فيم أنت من ذكراها\*إلى ربك منتهاها »فحجب عن نبيه علم الساعة وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أفصر علما من ملائكته وأنبيائه لأن الله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم بجعل لهم بعد من الأمر شيئا وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد لابدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله تعالى علمهم الوقف عما ورد عليهم حق يأتهم أمره فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج فيما جعل إليهم من الحريم في الدنيا بأن لا محكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه وأن لا مجاوزوا أحسن ظاهره ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الله فقال عز وجل لنبيه «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» (فرأ الربيع) إلى قوله «فلاترجعوهن إلى الكفار» يعنى والله تعالى أعلم بصدقهن بإيمانهن قال «فإن عامتموهن مؤمنات» يعني ما أمر تكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإيمان ما يعلم الله فاحكموا لهن بحكم الإيمان في أن لاترجعوهن إلى الكفارة «لاهن حالهم ولا هم يحلون لهن» ( فالالشنافيي ) ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره ولم يجعل له أن يحكم عليهم تحلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن يقضى عليهم في الدنيا بخلاف ما أطهروا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم «قالت الأعراب آمنا قالم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » الآية ( ﴿ ﴿ إِلَّاكَ مُعْلِمُهُمْ ﴾ أسلمنا يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباء ثم أخبر أنه بجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله يعني إن أحدثوا طاعة رسوله وقال له في المنافقين وهم صنف ثان (إذا جاءك المنافقون » إلى (آتخذوا أيمانهم » جنة يعني والله تعالى أعلم أيمانهم بما يسمع منهم من الشهرك بعدإظهار الإيمان جنة من القتل وقال في المنافقين «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم»الآية فا مر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان وكذلك حكم نبيه صلى الله عليه وسلم على من بعدهم محكم الإيمان وهم مرفون أو بعضهم بأعيانهم منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله فإذا أظهروا النوبةمنه والقول بالإيمان حقنث عليهم دماؤهم وجمعهم ذكر الإسلام وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم في الدرك الأسفل من النار فقال « إن المنافقين في الدرك الأسفل من الدار » فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من السلمين بقوله وما أفروا بقوله وما جعدوا من قول الكفر مما لم يقروا به ولم تقم به بينة عليهم وقد كذبهم على قولهم في كل وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ( فاالله: ﴿ اللهِ أَ اللهِ أَخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللبني عن عبيد الله بن عدى بن الحيار أن رجلا سار" النبي صلى الله عليه وسلم فلم ندر ماساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يشاوره فى قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أليس يشهد أن لاإله إلاالله: »قال بلي ولا شهادة له فقال «أليس يصلى؛ »قال بلي ولا صلاة له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم«أولئك الذين نهاى الله تعالى عنهم » أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزياد

## وي كتاب إبطال الاستحسان في الم

الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهدى بكتا بشمعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمنا أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرساروقال ﴿ وأنزلنا إلىك الكتاب تبيانا لبكل شيء وهدى رحمة » وقال «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناسمانزل إليهم »وفرض عليهم اتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم فقال«وما كان لمؤمنولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهمومن يعص الله ورسوله »فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا اتباعه وكذلك قاللرسوله صلى الله عليه وسام فقال «ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لنهدى إلى صراط مستقم، « صراط الله » مع ما أعلم نبيه بمـا فرض من اتباع كتابه فقال «فاستمسك بالذي أوحي إليك» وقال« وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم»وأعلمهم أنه أكمل لهمدينهم فقال عزوجل«اليوم أكملت اكمدينكموأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام دينا»وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحسكم فها أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها وإنماجزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»فطرحعنهم حبوط أعالهم والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر وأمر بقتال السكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيمـان ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا نارجهم فقال«إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار »وقال (إذا جاء 'دالمنافقون قالو انشهد إنك لرسول الله والله يعد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لسكاد بون الخدوا أيمانهم جنة » يعني والله تعالى أعلم من القتل فمنعهم من القتارولم يزلعنهم فى الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليسكمنله أحد فىشىء أن علمه بالسر والعلانية واحد فقال تمالى ذكره«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أفرب إليه من حبل الوريد»وقال عز وعلا «يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور »مع آيات أخر من السكتاب ( قال الشين افعي ) فعرَّف جميع خلقه في كتابه أن لاهلم إلا ماعلمهم فقال عز وجل «والله أخرجكم من بطون أمها تسكم لا تعلمون شيئًا» وقال «ولا محيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ( فالالشنافعي) ثم من عليهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصارعليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» وقال عزوجل لنبيه صلىالله عليه وسلم «ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقال لنبيه « قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم»ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني والله أعلم ما تقدم من ذنيه قبل الوحيوما تاخر أن يعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من رضاء عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الحلائق وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم «ولا تقف ما ليس لك به علم» وجاء النبي صلى الله عليه وسلم

كتاب ابط\_اللاستخسان وقد كانت امتنعت فسكنت والسكات قد لا يكون رصا فليس همنا قول بحوز عندى أن يقال إلا ماذ كرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت على غير خاطبها الأول أن يخطبها حتى بتركها الخاطب الأول ثم يتغرق نهى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين فكل ما نهى عنه نما كان نمنوعا إلا بحادث بحدث فيه بحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم محله وكان على أصل بحر بمه إذا لم يأت من الوجه الذي محله مو ذان النساء محموعات من الرجال إلا بأن بملك الرجل مال الرجل بما محل من يبع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنسكاح صحيح أو ملك بمين صحيح فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فها اشترى قائم بهينه لأنه لم يأته من الوجه الذي محل منه ولا يحل الحرم وكذلك إذا نسكح نسكاحاً منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة (١) عنهمن فعل شيء في ملسكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهى اختيار ولا ينبغي أن نرتسكيه فإذا عمد فعل عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل نما لا يليله ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الطعام غير العام غير الفعل ولم يكن محتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالا فلا محرم ما لحول عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهى عن التعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة مباح وهو عاص بالتعريس على الذي ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن الذي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن الذي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة وفيه سقط ظاهر ولعل الأصل « وما نهى عنه من فعل شيء النح » تأمل .

# ﴿ الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه عليه عليه وسلم الله وسلم ال

( فَالْالْشَافِع ) رحمه الله تعالى أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتى عنه دلالة ندل على أنه إنما نهمي عنه لمعنى غيرالتحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهى للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كليم لا يجيلون سنة وقد يمـكن أن بجهالها بعضهم فمما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهي عن الندهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يداً بيد ونهى عن يعتين في بيعة فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتفابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلملا نهي عنه صار محرماً وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما العقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلىأجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكنني بهذا منها ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنى قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرىواحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياءوالمتعة والشغاركما فسخنا البيعتين ومما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هر برة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نخطب أحميم على خطبة أخيه » فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطها غيره فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا حللت فآذنيني» فلماحلت منعدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال الني صلى الله عليه وسلم «أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه والحكن انحكمي أسامة بن زيد «قالت فكرهته فقال «انكحي أسامة «فنكحته فجعل الله فيه خبراً واغتبطت به استدللنا على أنه لاينهي عن الخطبة وتخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضي المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليها أو عليهما معاً وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطبولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحداً منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنـكحه لم يجز أن تخطب في الحال الق لو زوجها فيها الولى جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركز فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطمة



عنه فإنَّما قبل بفرض الله عز وجل قال الله تعالى«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال عز وعالا « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك قما شجر بينها ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسلما » وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سائل بالمدينة فاجتمع له على أنه لاببين حمل في أفل من ثلاثة أشهر ( وَاللَّ شَيْنَافِعِي ) إن الله عز وجل وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين با َّنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه وأنه لا نخالف كتاب الله وأنه بين عن الله عز وعلامعني ما أراد اللهوبيان ذلك في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى «وإذا تتلي علميم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اثت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أنبع إلا ما يوحىإلى» وقال الله عز وجل لنبيه صلىعليه وسلم« اتبع ما أوحى إليه من ربك » وقال مثل هذا فى غير آية وقال عز وجل«من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقال « فلا وربك لايؤمنون » الآية ﴿ فَالِللِّينَ ﴿ أَفْهِرْنَا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلىالله عليه قال «ماتركت شيئا نما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمر تكم به ولا تركت شيئا نما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه » ( أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبى المضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاألفين أحدكم متكئا على أريكنه يا ّتيه الأمر نما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه » ومثل هذا إن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج جملة في كتابه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج وما يعمل المرء منه ويجتنب وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه وقال الله عزوجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما » وقال عز ذكره « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربناكل من لزمه اسم زنامائة جلدة ولما قطع النبي في ربع دينار ولو يقطع في أفل منه ورجم الحرين الثيبين ولم يجلدهما استدللنا على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل هذا لانخالفه المسح على الحفين قال الله عز وجل « إذا تمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين »فلما مسح الني صلى الله عليه وسلم على الخفين استدللما على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسج لمن أدخل رجليه في الحفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لايمسح والفرض عليه غسل القدم كما لايدرأ القطع عن بعض السراق وجلد الماثة عن بعضالزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع فإن ذهبذاهب إلىأنه قد يروىعن بعضأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق الـكتاب المسح على الحفين فالمائدة نزات قبل المسح المثبت بالحجاز فى غزاة تبوك والمائدة قبله فإن زعم أنه كان فرضوضوء قبل الوضوء الذى مسح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وضوء بعده فنسخ المسح فلياً تنا بفرض وضوأين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فائى كتاب سبق المسح على الحفين المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان جميع ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزانى وغيرهما ( ﴿ اللَّهُ مَا يُونِ وَلا تكون سنة أبدا تخالف القرآن ، والله تعالى الموفق .

مأمورين بأن يدخل الصلى في وقت فإن دخل المصلى قبل الوقت لم تجز عنه صلاته وإن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه ووجدت للصلاة أولا وآخرا فوجدت أولها التكبير وآخرها التسليم ووجدته إذا عمل ما يفسدها فها بين أولها وآخرها أفسدها كلها ووجدت للحج أولا وآخراً ثم أجزاء بعده فأوله الإحرام ثم آخر أجزائه الرمى والحلاق والنحر فإذا فعل هذا خرج من حميع إحرامه فى قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة وفى قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد ثم وجدته فى هذه الحال إذا أصاب النساء قبل بحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء وكل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة بمني ورمى الجار والوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج وهو لا يعمل شيئا في الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه ووجدته مأموراً في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالسكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة ومأمورا فى الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين إما أن يكون تاركا اشيء منها فتفسد صلانه ولا تجزيه كفارة ولا غيرها إلا استثناف الصلاة أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا به من غير صاب الصلاة كان تاركا ل<mark>فضل والصلاة مجزية عنه ولاكفارة عليه ثم للجج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء</mark> ثم لهذا آخر وهو النفر من مني ثم الوداع وهو مخير في النفر إن أحب تعجل في يو بين وإن أحب تأخر ، أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( فَاللَّاشِيَّافِي) أخبرنا ابن عينة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يمسكن الناس على بثيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم علمهم إلا ماحرم الله» ( فالانشي افعي ) رحمه الله تعالى هذا منقطع و نحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى قال «لا يمسكن الناس على بشيء» ولم يقل لا تمسكوا عنى بل قد أمر أن يمسك عنه وأسر الله عز وجل بذلك ( فَالْالْشَوْ اللَّهِ مَا ابن عيينة عن أَى النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا أعرفنماجاء أحدكم الأمر ثما أمرت به أو نهيت عنه وهومتكي على أريكته فيقول ما ندرى، هذاماوجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه» وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واجتناب مانهي عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته وما فيأيدى الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن دلالته واكن قوله إن كان قاله « لا يمسكن الناس على بشيء » يدل على أن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس فقال ((لا يمسكن الناس على بشيء)، من الذي لى أو على دونهم فإن كان على ولى دونهم لا يمسكن به وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ها شاء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له قال الله تعالى «خالصة لك من دون المؤمنين » فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ونكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيا من المغانم وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دونهم وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق فلم يكن لأحد أن يقول على أن أخيرامر أتى على ما فرض الله عز وجل على رسول الله على الله عليه وسلم وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله « لا يمسكن الناس على بشيء فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله » وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحى إليه ونشهد أن قد اتبعه فما لم يكن فيه وحى فقد فرض الله عز وجل فى الوحى اتباع سنته فيه فمن قبل

غيرها وأول مانداً به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المعلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضين ثم نجد الفريضة منها والبافلة مجتمعتين في أن لايجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطيارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودًا أو التيمم في السفر وإذا كان الماء معدومًا وفي الحضر أو كان المرء مريضًا لايطيق الوضوء لحوف تلف في العضو أو زيادة في العلة ونجدهما مجتمعتين في أن لايصايا معا إلا متوجيهن إلى الكعبة ما كانا في الحضر ونازلين بالأرض وتجدهما وإذا كانا مسافرين تفترق حالهما فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجيت به دابته يوميُّ إيماء ولانجد ذلك المصلى فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف وتجد الصلى صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما ونجد المتنفل بجوز له أن يصلي جالسا ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالساً فإن لم يقدر أداها مضطجعا صاجدًا إن قدر وموميًا إن لم يقدر . ونجد الزكاة فرضًا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها نما وجبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذركما اختلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدا ونجد المرء إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لايكون عليه منها شيء في تلك الحال والصلاة لاتزول في حال يؤديها كما أطاقها (قال الربيع) وللشافعي قول آخر إذا كان عليه دين عشرين دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن الله عز وجل قال « خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيم بها » فلما كانت هذه العشرون لو وهبها جازت هبته ولو تصدق بها جازت صدقته ولو تلفت كانت منه فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت علمه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى « خد من أموالهم » الآية ( قَالَاتُ مَا فِي ) رحمه الله تعالى ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حضيا ولا تزول عنيا الزكاة وكذلك الصبي والغلوب على عقله .

#### باب الصوم

( فالله عنه المسافر أن يدعه وهو مطيق له في وتحد الصوم فرضا بوقت كا أن الصلاة فرض بوقت ثم نجد الصوم مرخصا فيه المسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقنه ثم يقضيه بعد وقته وليس هكذا الصلاة لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كا يرخص في أن يقصر من الصلاة ولا يكون عومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض والصحة ونجده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق وإذا جامع في الحج نحر بدنة وإن جامع في الصلاة استغفر ولم تركن عليه كفارة والجاع في هذه الحالات كامها محرم ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة ثم نجده بجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله ونجد المفمى عليه والحائض لاصوم عليه المواق أذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء مامضي من الصوم في أيام إغهاء هذا وحيض عليه وليس على الحائف قضاء الصلاة في قولنا ، ووجدت الحج فرضاعلى حاص وهو من وجد إليه سبيلا ثم وجدت الحج بجامع الصلاة في شيء وبخالفها في غيره فأما ما نحالفها فيه فإن الصلاة على له فيها أن يكون لابسا للثياب و يحرم على الحاج و يحل للحاج أن يكون متكاما عامدا ولا محل ذلك للمصلى ويفسد حجه فيمضى فيه المرء صلاته فلا يكون له أن يكون له أن يمنى وبحد فيها و يكون عليه أن يستا أنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكون له فيها و يكون عليه أن يستا أنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يحرف في هذه المجتموء وجدهما فا سداً لا يكون له في المحات عنده والمدة في وقت فا دا والمدة في وقت فا در المنه و وقت المحتم عليه فا سداً لا يكون له في المحتم عنه المحتم ال

على الناس التوجه في القبلة إلى المسجدالحرام فقال «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ﴿ ومن حيث خرجت فول وحهك شطر السجد الحرام وحيث ماكنيم فولوا وجوهكم شطره » أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فـكان الأغلب على أنها في جهة والأغلب على غيرى في جهة ما الفرض علينا ؛ فإن قلت الكعبةفهي وإن كانت ظاهرة فيموضعها فهيمغيبة عمن أواعنها فعليهم أن يطلبوا التوحه لهـا غاية جهد هم على ما أمـكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه وقلت وقال الله « نمن ترضون من الشهدا. » وقال « ذوى عدل منكم » أفرأت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد الحاكمين عدلين وعند الآخر غير عدلين قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غبر عدلين أن يردهما قلت له فهذا الاحتلاف قال نعم فقلت له أراك إذن جعلت الاختلاف حكمين فقال لا يوجد في المغيب إلا هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ماعليه قلت فهكذا قلما وقلت له قال الله عز وجل«ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » فإن حكم عدلان فى موضع بني. وآخران في موضع بأكثر أو أنن منه فكل قد اجتهد وأدى ماعليه وإن اختلفا وقال «واللأني تخافون نشوزهن لعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكي » الآية وقال عز وجل « فإن خفتم أن لايقها حدود الله فلا جناح علمهما فما افندت به » أرأيت إذا فعلت الرأنان فعلا واحداً وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج الأخرى لايخاف به نشوزها ؛ قال يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهمجر و"ضرب ولا يسع الآخر الضرب وقلت وهكذا يسع الذي نخاف أن لاتقيم زوجته حدود الله الأخذ منها ولا يسع الآخر وإن استوى فعلاهما قال نعمقال:قال وإلى وان قلت هذا فلعل غيرى بخالفني وإباك ولايقبل هذا منا فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف قلت أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حـكم فاجتهد فأخطأ فله أجر »قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بـكر بن محمد بن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال وماذا ؟ قلت ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ماحكموا فيه وأفتوا وهم لامحـكمون ويفتون إلا بما يسعيم عندهم وهذا عندك إجماع فسكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف ؟ والله أعلم .

#### بيان فرائض الله تعالى

(أخبرنا الربيع بن سلمان) قال (فالله شيخ في ) فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الحجر والآخر أنه أحكم فرض بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وبقوله تبارك اسمه «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » إلى «تسلما » وبقوله عزوجل «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم »مع غير آية في القرآن بهذا المهنى فهن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل (فالله عليه على رسوله عليه عنه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل تم منها فلا يقاس فرع شريعة على الله عز وجل بين ماجع منها فلا يقاس فرع شريعة على الله عز وجل بين ماجع منها فلا يقاس فرع شريعة على

قلت أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم بما قال وقد يكون عن غير علم به ويكون قبولا له ويكون عن وقوف عنه ويكون أكثرهم لم يسمعه لاكافلت واستدلالا عنهم فها سمعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا قال فدع هذا قلت لمفضيه هل علمتأن أبا بكر في إمارته قسيمالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجدأبا؛ قال نعم قلت فقيلوا منه القسيرولم بعارضوه في الجد في حياته ؛ قال نعم ولو قلت عارضوه في حياته قلت فقد أراد أن يحكم وله مخالف قال نعم ولا أقوله قال فجاء عمر ففضل الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الجد والإخوة؟ قال نعم قلت وولى على فسوى بين الناس في القسم قال نعم قلت فهذا على أخبار العامة عن ثلاثهم عندك قال نعم قات فقل فيها ما أحببت قال فتقول فيها أنت ماذا؟ قلت أقول إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ماقلت فقل أنت ما شئت قال لمبن قلت العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لايخالفه ولئن قلت بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل على أن له يمضي له اجتهاده وإن خالفهم قلت أجـل قال فإن قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جاعة من مضى قبلهم بكذا فقلت له مانعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع مازعمت أنه إجهاع بأن يقول مثــل ماقلت فقال جهاعة نمن حضر منهم فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه فقات له في الاختلاف حكمان أم حكم ؟ قال حكم قلت فأسألك قال فسل قلت أتوسع من الاختلاف شيئا ؟ قال لا قلت أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور يحكون عمن قِبلهم ؟ قال نعم : قلت فقل فيهم ماشأت قال فإن قلت قالوا بما لايسعهم قلت فقد خالفت اجتماعهم قال أجل قال فدع هـذا قلت أفيسعهم القياس قال نعم قلت فإن قاسـوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت فيقولون إلى أي شيء نصبر ؟ قال إلى القياس قلت قالوا قد فعلنا فرأيت القياس بما قلت ورأى هذا القياس بما قال ؟ قال فلا يقولون حتى يجتمعوا قلت من أفطار الأرض ؟ قال : فإن قلت نعم ؟ قلت فلا بمكن أن مجتمعوا ولو أمكن اختلفوا قال فلو اجتمعوا لم يختلفوا . قلت قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟ قال ينبه بعضهم بعضا قلت ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قاله القياس قال فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضع قلت قد زغمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحداً قال ما تقول أنت؛ قلت الاختِلاف وجهان فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو المسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا اجتهد من له أن مجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجاع فإن ورد أمر مشتبه محتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره نخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه قال فما حجتك فها قلت ؟ قلت له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع قال فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف قلت له قال الله عز وجل « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وقال « وما تفرق االذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة » فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام علمهم الحجة ولم يأذن لهم فيه قال قد عرفت هذا لها الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف؟ فقلت له فرض الله

لاعكن أن محدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم قلت فقد نجد أهدد من النابعين تروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا ولوكان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره سمعوا من سمعوه منه وقد نجدهم محتلفون في الشيء قد روى فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث وغيره قبرلا مخالفه قال فمن أبهن ترى ذلك ؛ قلت لوسمع الذي قال نخلاف الحدث . الحدث عن الني صلى الله عليه وسلم ماقال إن شاء الله تعالى نخلافه وقلت له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وغيره ولم محفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك وتجعلها إجهاعا فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا قلت مازلت أرى ذلك فيه وفى غيره نما كانمونا به واللهالمستعان قال فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة فقلت لا هي مختلف فيها غير أنا نعمل عما اختلف فيه إذا ثنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها قال وقلت له من الذين إذا اتفقت أفاويلهم فى الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) خبر الخاصة قال لا قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجاع أو اختلاف بخبر عامة ؟ قال مالم.أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت علىأن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم قلت له أفرأيت استدلالا بأن إجهاعهم خبر جهاعتهم ؛ قال فنقول ماذا؟ قلت أفول لايكون لأحد أن يقول حتى بعلم إجهاعهم في البلدان ولايقبل على أفاويل من نأت داره منهم ولافر بت إلا بخير الجماعة عن الجاعة قال فإن قلنه؟ قلت فقله إن شأت قال قد يضيق هذا جدا فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود ويدخل عليك خلافه في القياس إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس والقياس قد بمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأفوى وقلت لبعض أرأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به مجتمعين ومتفرقين ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا ونحن مجمعون على أن جائزاً لنا فما ليس فيه نص ولاسنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا أفتبطل أخبار الدين زعمت أن أخبارهم وما اجتمعت عليه أفعالهم حجة فيشيء وتقبله في غيره ؛ أرأيت لو قال لك قائل أنا أتبعهم فيتثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فما لاخبر فيه فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم أنت ؛ قال بهذا تقول قلت نعم وقلت أرأيت قولك إجاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؛ أتعني أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدا قال لاأعنى هذا وهذا غير موجود ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا أن ما قال منه كما قال قلت أوليس قد يحدث ولا يسمعونه ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم أنما قال كما قال وأنه خلاف ماقال وإنما على المحدث أن يسمع فإذا لم يعلم خلافه فليس له رده قال قد يمكن هــذا على ما قات و لـكن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبداً أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن علم بأنه كما قال وقال فأقول فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ماقال الحق وكان علمهم أن يقيموا على ما حكم فيه قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟ قال فإن قلت لا؟فقلت إذا قلت لا فما عليهم الدلالة فيه با نهم قبارا جرالواحد وانتهوا إليه علمت أنك جاهل بما قلنا وإذا قلت فما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما بجب عليك قال فتقول ماذا ؟

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة وامل أصله قلت أفي غير الناص النع . أول

والكوفي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم محديثه إلى رجل من أصحاب انهي صلى الله عليه وسلمغير الذي روى عنه صاحبه وبجمعوا جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي وصفت قال نعم لأمهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة فقلت له لبئمها نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت قال فا ذكر ما يدخل على فيه فقلت له أرأيت لو لفيت رجلا من أهل مدر وهم المقدمون ومن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه ؟ قال بلي فقات أفتحكم فها تثبت من صعة الرواية فاجعل جابر واجعل الزهري يروى لك أنه سمع ابن المسيب يقول سمعت عمر أو أبا سعيد الحدري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واجعل أبا إسحق الشيباني يقول سمعت الشعبي أو سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما سمعت البراء بن عازب أو صعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسميه واجعل أيوب يُروى عن الحسن البصري يقول سمت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل الشيء أو تحريم له أتقوم بهذا حجة ؛ قال نعم فقات له أيمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من <mark>فوقه وفي أيوب أن يفلط على الحسن والحسن على من فوقه ؟ فقال فإن قلت ن</mark>هم قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على · ما يمكن فيه الغلط ممن لقيت وممن هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترد خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير نمن بعدهم فترد الحبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وتقبله عمن لا يعد لهم في الفضل لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الطريق التي عبت قال هذا هكذا إن قلته ولـكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا ؛ قلت لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب بالروغانوالانقطاع والروغانأفبيحقال فإن قلتلا أقبل من واحدنثبت عليه خبرا إلامنأر بعة وجومتفرقة كما لم أفبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عنأربعة وجوه متفرقة قال ففلت لهفهذا بلزمك أفتقول به؟قال:إذا نقول بهه لا يوجد هذا أبدا قال فقلت أجل و تعلم أنت أنه لا يوجدار بعة عن الزهرى ولا ثلاثة الزهرى را بعيم عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والكن دع هذا قال وقلت له من قال أقبل من أربعة دون ثلاثة ؟ أرأيت إن قال لك رجل لا أفبل إلا من خمسة أو قال آخر من سبعين ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة ؟ قال إنما مثلتهم قلت أفتحد من يقبل منه ؟ قال لا قلت أو تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليك فتبين انكساره وقات له أو لبعض من حضر معه فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن السي صلى الله عليه وسلم؛ قال إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم نخالفه غيره استدللنا على أمرين أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم والثانى أن تركيم الرد عليه نجبر نخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما نخبرهم فكان خبرا عن عامتهم قلت له قلما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف نما تركم فقال أبن لنا ماقلت، قلت له أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم ويمسكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فعدت به واحدا أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال فإن قلت وإن أمكن علمهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئًا فنركوا ذكره ولا أنهه قالوا إلامن حهة القياس فقات له لأمك وحدث أفاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظنيته لأنه الذي محت علم. وقلت له فلعل القياس لا محل عندهم محله عندك قال ما أرى إلا ماوصفت لك فقلت له هذا الذي رويته عنهم من أبهم قالوا من حهة الفياس توهم ثم جعلت النوهم حجة قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لايقال إلا به ؟ قلت من غير الطريق الني أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع وقلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فها تجد أنت فيه خبراً فتوهمت أنهم قالوه قياساً وقلت إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابن السيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وعن أني سعيد الحدري في الصرف شيئا فأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر ابن عبــد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخابرة شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم وروى الحسن عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الباس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كلرواحد منهم فيها قضاءصاحبه وكانوا علىذلك حتى ماتوا قال نعم قد رووا هذا عنهم فقلت له فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ماوجد من فعلتهم مجمعاً عليه لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عنت ما أجمعوا عليه لاشك فيه وخالفتهم فيه فقلت لاينبغي قبول الخبر على الانفراد ولا ينبغي الاختلاف وتوهمت علمهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا محل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف أن قولك الإجهاع خلاف الإجهاع بهذا وبأنك زعمت أنهم لايسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجهاع علمناه والإجهاع أكثر العلم لوكان حيث ادعيته أو ماكفاك عيب الإجماع أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فما لايختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا فقال فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فما ذممت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإحاع هو ترك ادعاء الإجاع ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله ، أن يكون هذا إجماعا بل فما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه في بلد أو أكثر من يحكي لنا عنه من أهل البلدان قال وتملت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا قال وما هو ؟ قلت : أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأى شيء تثبت ، قال أفول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا ، فقلت : ماهو ؟ قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه ، قلت فاذكر الأول منها قال خبر العامة عن العامة قلت أكتمو لكم الأول مثل أن الظهر أربع ؟ قال نعم . فقلت هذا مما لا يخالفك فيه أحد عامته فما الوجه الثاني؟ قال تواتر الأخبار ؛ فقلت له حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر واجعل له مثالا لمعلم ما يقول وتقول قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الندين جعلنهم مثالا يروون واحدفتتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمحرم شيئا أو أحارشيئا استدللت على أنهم بتبايين بلدانهم وأن كل منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا نمن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تنفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلط لا يمكن فيها قال فقلت له لا كون توابر الأخبار عبدك عن أربعة في بلد ولاء إن قبل عنهم أهل بلد حتى كمون المدنى يروى عن المدنى والمسكى يروى عن المسكى والبصرى عن البصرى

الثورى وآخرين إلى قول الحسن بن صالح وبلغني غير ماوصفت من البلدان شبيه بما رأيت،ما وصفت من تفرقأهل البلدان ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء فىالعلم على التابعين وفى بعض العراقيين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النجعي ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان . وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أدركنا فإذاكان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفق منهم محلف بالله ماكان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته وماكان محل لفلان أن يسكت يعني آخر مهرأهل العلم ورأت من أهل البلدان من يقول ماكان محل له أن يفتي مجهالته يعني الذي زعم غيره أنه لامحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله ثم وجدت أهل كل بلدكما وصفت فما بينهم من أهل زمانهم فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام ؟ وكما وصفت رأيهم أورأى أكثرهم وبلغني عمن غاب عني منهم شبيه بهذا فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته قال وإنهم إن تفرقوا كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإنما أقبل منهم مااجتمعوا عليه معا فقيل له فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية (٣) فيكيف جعلته عالما؛ قال لاوليكن مجتمعون على أنه يعلم من العلم قلت نعم و مجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم فلم قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق ، إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعى الإجاع وإن فى دعواك الإجاع لحصالا بجب عليك فيأصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجاع في علم الخاصة قال فهلمن إجاع ؟ قلت نعم نحمد الله كشر في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجهاع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيثًا يقول لك ليس هذا بإجاع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجاع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها فأما ما ادعيت من الإجهاع حيث قد أدركت التفرق في دهرك وتحكي عن أهل كل قرن فانظره أبجوز أن يكون هذا إجهاعا ؟ قال فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجهاع فها ادعى من ذلك فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبًا لذلك وإن ذلك عندى لمعيب قات من أبن عبته وعا بوه ؟ وإنما ادعاء إجهاع فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجهاع على الأمة في الدنيا قال إنما عبناه أنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فها يدعى فيه الإجهاع ولا مجوز الإجاع إلا على ماوصفت من أن لا يكون مخالف فلعل الإجاع عنده الأكثر وإنخالفهم الأقل فليس ينبغي أن يقول إجماعاً ويقول الأكثر إذا كان لايروى عنهم شيئًا ومن لم يرو عنه شيء في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه فقلت له إن كان ماقلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر ، لأن الإجهاع في علم الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد قال وقلت قولك وقول من قال الإجماع خلاف الإجاع قال فأوجدني ماقلت ، قلت إن كان الإجاع قبلك إجاع الصحابة أو التابعين أو القرن الذبين يلونهم وأهل زمانك فأنت تثبت علمهم أمرآ تسميه إجهاعا قال ماهو؟ اجعل له مثالاً لأعرفه قات كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعبي عالم أهل الكوفة من النابعين فجعلت الإجاع ماأجمع عليههؤلاء قال نعم قات زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته وإنما استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لما وجدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فها كتتابا ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بها من جهة القياس فقلت القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق قال هكذا قلت وقلت له قد يمكن أن يكونوا قالوا مالم تجمده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه وما يرون لم يذكروه وقالوا بالرأى دون القياس قال إن هذا معهم أم خارجون منهم قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم ؛ قلت فإن شئت فقله قال فقد قلته قلت فما تقول في المسج على الحَمْين ؛ قال فإن قلت لايمسح أحد لأنى إذا اختلفوانى شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء قلت وكذلك تقول فيّ كل شيء؟ قال نعم قلت لها تقول في الزاني الثيب أترجمه قال: نعم، قلت :كيف ترجمه وعمن نص بعض الناس علماء أن لارج على زان الهول الله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كلواحد منهما مائة جلدة » فكيف ترجمه ولم ترده إلى الأصل من أن دمه محرم حتى بحتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن بجلد مائة قال إن أعطيتك هذا دخل على فيه شيء يجاوز القدركثرة قلت أجل قال فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه غيرالجواب الأول قلت فقل قال لا أنظر إلى إلى قليل من الفتيين وأنظر إلى الأكثر قات أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أوثلثهم أوربعهم قالماأستطيعان أحدهم ولسكن الأكثر قلت أفعشره أكثرمن تسعة قال هؤلاء متقاربون قلت فعدهم بما شئت قال ما أقدر أن أحدهم قلت فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقاً غرمحدود فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل أفترضي من غيرك بمثل هذا الجواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فها عبت من التفرق أرأيت لو كان الفقها، كلهم عشرة فزعمت أنك لاتقبل إلا من الأكثر فقال سنة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس قد شهدت للسنة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ ؟ قال فإن قلت بلي ؛ قلت فقال الأربعة في قول غره فانفق اثنان من السنة معهم وخالفهم أربعة قال فآخذ بقول السنة قلت فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ فهذا قول متناقض وقلت له أرأيت قولك لاتقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء فىجميع البلدان أنجد السبيل إلى إجماعهم كانهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كانهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ قال ما يوجد هذا قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فها عبت وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء لأنهم لايجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة قلت فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فعا يدينون به من قبول الحديث فكيف تأمنهم على الخطاء فها قلدوه الفقه ونسبوه إليه فأسمعك قلدت من لا ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث وذلك أجهلهم لأن الجهلءندك قبول خبر الانفراد وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا قال فسكيف لا يوجد ؟ قال هو أو بعض من حضر معه فإني أقول إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه قلت ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجمل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتى ولا يحل لأحد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن من أهل مكة من كان لايكاد يخالف قول عطاء ومنهم من كان يختار عليه ثم أفقى بها الزنجي ابن خالد فسكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد ابن المسيب ثم يتركون بعض قوله ثم حدث في زماننا منهم مالك كان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه فى تضميف مذاهبهم وقد رأيت ابن أى الزناد يجاوز القصد فىذم مذاهبه ورأيت المغيرة وابن أىحازم والدراوردى يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم ورأيت بالسكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلي يذمون مذاهب أبي يوسف وآخرين بميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلي وما خالف أبا يوسف وآخرين بميلون إلى قول خلافه أنه مخطى. عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المرلة الأولى وما قبل قباسا فامكيز في القباس أن مخطىء القياس لم بجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به كله على الله كما زعمت فذكرت أشاء تلزمه عندي سوى هذا فقال بعض من حضره دع المسألة في هذا وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير نما أدخلت عليه ولا بدخل عليه كله قال فأنا أحدث لك غير ماقال قلت فاذكره قال العلم من وجوه منها مانقلته عامة عن عامة أشيد له على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض قلت هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد، ومنها كتاب محتمل التأويل فختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لايصرف إلى باطن أبداً وإن احتمله إلا بإجماع من الناس علمه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر قال ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع علمها وذلك أن إجماعهم لايكون عن رأى لأن الرأى إذا كان تفرق فيه قلت فصف لي مابعده قال ومنها علم الخاصة ولا تقرم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالنبيء حتى يكون مبتدؤه ومصدره ومصرفه فها بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء فيكون في معني الأصل ولا يسع النفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم والأشاء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ قال فقلت أما ماذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قات أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكى عمن قبلها الاجتماع عليه أنورفه فنصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في حمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لاينسب إلى العلم ولا نجد أحداً بالغافي الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غيرهذا ؟ قال بل هو وجه غير هذا قلت فصفه قال هذا إجماع العلماء دون من لاعلم له بجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لاعلم له وإذا افترقوا لم تقم بهم على أحد حجة وكان الحق فها تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها؟ دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين منجهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم(١) لا مجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر محكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لانجمعون إلا نخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أفبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله فأما ماتفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط قال فقلت له هذا نجويز إبطال الأخبار وإئبات الإجاع لألك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبر أولم يكن فيه وأن اقترافهم غير حجة كان فيه خبر أولم يكن فيه وقلت له ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجاعهم حجة قال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حَمَّه قَلْتَ فَمْثَلَ الْفَقَهَاءُ الَّذِينَ إِذَا أَجِمُّهُوا كَانُوا حَجَّةُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا عَشرة فَعَابِ وَاحْدُ أُو حَضْرَ وَلَمْ يَتَّكَامُ أَجْعَلُ التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا ؛ قال فإن قلت نعم ؛ وكذا لومات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول ؛ قال فإن قلت لا قلت فأى شيء قلت فيه كان متناقضا قال فدع هذا قلت فقد وجدت أهل السكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله و أضعه الموضع الذي وصفت أ يدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى مجتمعوا

<sup>(1)</sup> في العبارة سقط واعل الأصل (الأنهم لا مجتمعون من جهة إلاوهم مجتمعون من كل هذ» أمل كننا مصححه؟

هذا يدل على ما دل عليه ماقبله و بين أن لا بجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ماوصفنا قال: أفتوجدنيه بدلالة مما يعرف الناس؛ فقلت نعم قال وما هي؛ قلت أرأيت اثوب نختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه قال لا يريه إلا أهل العلم به قلت لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة بأن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يَـون فيه عيباً ينقصه ومالا ينقصه ؟ قال نعم قلت ولا يعرف ذلك غيرهم؛ قال نعم قلت ومعرفنهم فيه الاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه بيعض على سوق يومها ؟ قال نعم قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟ قال نعم قلت فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلا. يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف فقال مالهم جواب غيره وكني بهذا جوابا تقوم به الحجة قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونكتني في الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم؟ قال نعم قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر ولو جاز العالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعليه أعذر بالقول فيه لأنه يأتى الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين قال افتوجدني حجة في غر ماوصفت أن للمالمين أن يقولوا؟ قلت نعم ، قال : فاذكرها ، قلت لم أعلم مخالفاً في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كناقد حكم حاكمهم وأفي مفتهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهاداً إن شاءالله تعالى قال أفتو جدني هذا من سنة؟ قلت نعم أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أي عبيد الدر اور دي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إمراهم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولي عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِذَا حَكُمُ الْحَاكُمُ فَاجْهُدُ فَأَصَابُ فَله أجران وإذَا حَكم فاجتهدفأخطأ فله أجر» وقال يزيدبن الهادفحدثت بهذا الحديث أبا بكربن محمدبن عمروبنحزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عنأ لى هريرة ( فَاللَّاشِيِّ افِعي) فقال فأسمعك تروى «فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهدفأخطأ فله أجر ».

#### باب حكاية قول من رد خبر الخاصة

(أخبرنا الربيع) قال قال محمد بن إدر بس الشافعي فوافقا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الحبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد أن بخالفها نم كلى بجاعة منهم مجتمعين ومتفرقين بمالا أحفظ أن أحكى كلام المفرد عنهم منهم وكلام الجاعة ولا ما أجبت به كلا ولا أنه قيل لى وقد جهدت على تقصى كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلنها ولن قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق قال فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسع أحدا من الحسكام ولامن المفتين أن يفتي ولا يحم إلا من جهة الإحاطة والإحاطة كل ماعلم أنه حقى في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنامثل أن الظهر أربع لأن ذلك الذي لا منازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا يسع أحداً يشك فيه قلت له لست أحسبه بخني عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الحاصة ما يوجد في علم العامة قال وكيف؛ قلت علم العامة على ما وعدد الصلوات وما المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يل القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ماعند المخالف ابن أفام عليه نص كتاب بتأولون فيه ولم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ماعند المخالف ابن أفام عليه

يقول معنا بما خطر على باله ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفت فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسألتان إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقسير و"تمياس بإحاطة كالخبر إنما هو ًا جنهاد فسكيف ضاق أن تقول على غير قياس؛ واجعل جوابك فيه أخصر ما محضرك قلت إن الله أزل الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيين من وجوه منها ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله حملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطاب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض علمهم فإذا أمرهم بطاب ما افترض دلك \_ ذلك والله أعلم على دلالنين إحداهما أن الطلب لايكون إلا مقصودا بسيء أن يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا والأخرى أنه كانمه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه قال فاذكر الدلالة على ما وصفت قلت قال الله عزوجل «قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » وشطره قصده وذلك تلقاؤه قال أجل قلت وقال «هو الذي جمل لكم النجوم الهندوا بها في ظامات البر والبحر » وقال (١) «وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر» وخلق الجبال والأرض وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكاف خلقه النوجه إليه فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض قال هذا كما وصفت ولـكن على إحاطة أنت من أن تـكون إذا توجيت أصبت قلت أما على إحاطة من أنى إذا توجيت أصبت ما أكلف وإن لم أكلف أكثر من هذا فنعم قال أفعلي إحاطة أنت من صواب البيت بتوجيهك ؟ قلت أفهذا شيء كلفت الإحاطة فيأصله البيت وإنما كلفت الاجتهاد قال فما كلفت ؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان فأما ما غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمي قال فيقول أصبت قلت نعم عل معني ما قلت أصبت على ما أمرت به فقال ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لايصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة فقال اذكر غير هذا إن كان عندك ( فَالِلْشَيْنَ نَبَى ) رحمه الله تعالى وقلت له قال الله عز وجل «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلماقتل من النعم بحكم به ذوا عدل» على المثل بجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر فما أمر العداين أن يحكما بالثل إلا على الاجتهاد ولم يجعل الحسيم عليهما حتى أمرهما بالمثل وهذا يدل مادلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلاعلى المثل ولم يؤمر فيه ولافى القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلى حيث شاء من غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا ويدل على أنه لايجوز لأحد أن يقول في شيءمن العلم إلابالاجتهادوالاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلةوالمثل في الصيد ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال بيعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئًا ومثل هذا إن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد عكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم نكاف الغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل

<sup>(</sup>١) مواده أن القرآن دل على ذلك لا أن لفظ « القرآن » هكذا . فتمه

<sup>(</sup>١) لعله : « بعد طلب الأخبار » تا مل .

الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قات والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد؛ قال نعم فقلت فإن كان ذلك علينا فرضا في انباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئًا فقد دليا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال نعم قلت فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالحبر لما دلني على أن الله أوجب على أن أفبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقلت له أيضا يلزمك هذا فى ناسخ القرآن ومنسوخه قال فاذكر منه شيئا قلت قال الله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خبرا الوصية للوالدين والأقر بين » وقال في الفرائض « ولأبويه لكن واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث فإن كان له إخوة فلا مه السدس » فزعمنا بالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائص نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا ثمن لا يقبل الحبر فقال قائل الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة عليه إلا نخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هذا شبيه بالكتاب والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرت إلى أن قبول الحبر لازم المسلمين لما ذكرت وما فى مثل عانيه من كتاب الله وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عاكنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه بلأندين بأن على الرجوع عاكنت أرى إلى مارأيته الحق ولكن أرأيت العام في الفرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصاً أخرى ، قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالثيى. عاما تريد به الحاص فسن في لفظها ولست أصر في ذلك نحر إلا نحبر لازم ، وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى قال فاذكر منها شيئا قلت قال الله عز وجل «الله خالق كل شيء» فكان مخرجا بالقولءاما يراد به العام وقال ﴿إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الداتة كم» فكن نفس محلوقة من ذكر وأثى فهذا عام يرادبه العام وفيه الحصوصوقال (إن أكرمكم عند الله أنقاكم» فالتقوى وخلافها لاتكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم وقال « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له » وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاماً فإنما أريد من كان هكذا وقال « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت » دل على أن العادين فيه أهالما دونها وذكرت له أشياء نما كتبت في كتابي فقال هو كما قلت كله ولـكن بين لي العام الذي لايوجد فيكتاب الله أنه أريد به خاص قلت فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عامة ؟ قال بلي : قلت وتجد الحيض محرجات منه : قال نعم : وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال محرجا منها؟ قال بلي : قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال نعمقات وفرض المواريث للاباء والأمهات والولد عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة قال نعم ونحن نقول بيعض هذا فقلت فما دلك على هذا ؟ قال السنة لأنه ليس فيه نص قرآن قلت فقد بان لك فيأحكام الله تعالى فيكتابه فرضاله طاعة رسوله والموضع الذيوضعهالة عزوجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاماً وناسخا ومنسوخا ؛ قال نعم ومازلت أفول بحلاف هــذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا الذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبينأحد الفريقين\لايقبل خبراوفي كتابالله البيان قلت فما لزمه ؟ قال أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل مايقع عليه اسم زكاة فقد أدى ماعليه لاوقت في ذلك

أخبارهم وفهم ماذكرت من أمركم تمبول أخبارهم وما حجبتكم فيه على من ردها قال لاأفبل منها شيئا إذا كان يمكن فيهم الوهم ولا أقبل إلاما أشيد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لايسع أحداً الشك في حرف منه أو مجوز أن هوم شيء مقام الإحاطة وليس مها ؟ فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أحيار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) والفرق بين مادل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت لم تشاهده خبر الحاصة وخبر العامة قال خم قلت فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول قال أفنوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الحبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في إيضاح حجتك وأثبت للحجة على من خالفك وأطب لنفس من رجع عن قوله لقولك فقلت إن سلكت سدل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما مجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عمالا ينبغي أن تغفل من أمر دينك قال فاذكر شيئا إن حضرك قلت قال الله عز وجل «هو الذي بعث فيالأميين رسولًا منهم يتلوعلهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» قال فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلرقال أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؛ قلت تعني بأن يبعن لهم عن الله عز وجل مثل ما بعن لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحبح وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكنابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال إنه لمحتمل ذلك قلت فإن ذهبت هــذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا نخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؛ قات وأنهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا فال محتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين ومحتمل أن يكونا شيئا واحدا قات فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما فلنا وخلاف ما ذهبت إليه قال وأ نزهي؟ قلت قول الله عز وجل «واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا » فأخبر أنه يتلي في بيوتهن شيئان قال فهذا القرآن يتلى فسكيف تتلى الحسكمة ؟ قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق مها قال فهذه أبين في أن الحسكمة غير القرآن من الأولى وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأين؟ قلت قال الله عز وجل «فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما » وقال الله عز وجل «من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقال «فليحذر الذين نخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألمم» قال ما من شيء أولى بنـا أن نقوله في الحسكمة من أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بعض قال أصحابنا إن الله أمر بالتسليم لحميكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته إنما هو مما أنزله لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لقد فرض الله جل وعز عليها اتباع أمره فقال «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » قال إنه لبين فيالتنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخة وفيه سقط وتحريف لم نهتد إليهما فحرر وقد انفردت هنا نسخة سقيمة جدا لم نعثر على غيرها بعد البحث والتنقيب وتنتهي إلى كتاب القرعة . كتبه مصححه .

### -> الملم الحداب جماع الملم الحد

### باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها

( فاللاشنافعي ) رحمه الله تعالى قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلها لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته وقد قال عز وجل في القرآن «تبيانا لدكلشيء» فيكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الأمرفيه فرض ومرة الأمر فيه دلالة؛ وإن شاء ذوإ احة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به واكثر ما فرقت بينه من أن يغلط وينسي و يخطئ في حديثه بل وجد تسم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان ولا أحدا لقيت من لقيتم من أن يغلط وينسي و يخطئ في حديثه بل وجد تسم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا و وجدتكم تقولون لوقال رجل لحديث أحللتم به وحره تم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ثم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم لم تستقيبوه ولم تزيدوه على أن تقولوا له بشما قات أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من صمه نجر من هو كا أو من جهة الحبر الصادق وجهة القياس وأسبابها عندنا مختلفة وإن أعطينابها كلها فيعضها أثبت من بعض قال ومثل أو من جهة الحبر الصادق وجهة القياس وأسبابها عندنا مختلفة وإن أعطينابها كلها فيعضها أثبت من بعض قال ومثل ماذا؟ قلت إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه والإقرار أقوى من البينة والبينة أقوى من إباء اليمين وبمين صاحبه والإقرار أقوى من البينة والبينة أوامن تقبلوا من الرجل وأثرار وأن على أن تقبلوا من الرجل وأثرار والن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة قال وإذا قتم على أن تقبلوا من حرف من صاحبه والإقرار أقوى من البينة والبينة والمحدد فأسبابها مختلفة قال وإذا قتم على أن تقبلوا من حرف كل من حرف كل من حرف وكل وإلى المحدد والمحدد فأسبابها مختلفة قال وإذا قتم على أن تقبلوا من حرف كل من حرف كالهور والمحدد فأسبابها مختلفة قال وإذا قتم على أن تقبلوا من حرف كل حرف حرف حرف حرف حاحدد فأسبابها مختلفة قال وإذا قتم على أن تقبلوا حدد كالمحدد فأسبابها عناء واحد حدد فأسبابها عنديا كفلوا في حدد كالمحدود فأسبابها عناء واحد عدد فأسبابها عنديا كولون من الرحد كالمحدود فأسبابها عنديا كولون المورد كله والمورد كولون المورد كولون عليا كولون المورد كولون المورد كولون



حتاب جَاعُ العِالْمِ



يكن له أن يقول ما علمنا أولا يثبت بحديث واحد فينبغى أن تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد ، قال سألت الشافعى من أى شيء بجبالوضوء ؟ قال من أن ينام الرجل ، ضعما أو بحدث ، ن ذكر أو دبر أو يقبل امرأته أو يلسمها أو يمس ذكره قات فهل قال قائل ذلك ( فاللائن فهي ) نعم قد قرأنا ذلك على صاحبنا والله يغفر لنا وله قات و نحن نقوله ( فاللائن فهي ) إنكم مجمعون أنكم توصئون من مس الذكر والمس والجس المرأة فقلت نعم قال فتعلم من أهل الدنيا خلقا ينفي عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاث ؟ فأنت توجب الوضوء من اثنين أو ثلاث سواء من اضطركم إلى أن تقولوا هذا الذي لا يوجد في قول أحد من بني آدم غيركم والله المستعان ثم تؤكدونه بأن تقولوا الأمر عندنا قال فإن كان الأمر عندكم إجاع أهل المدينة فقد خالفتموهم وإن كانت كلة لامعني لحم أن تكلفتموها ؛ فما عام عندنا قال فإن كان الأمر عندكم إجاع أهل المدينة يعرف معناها وما ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون ، والله أعلم .

0000(10000

مع الشاهد يقولون بما قلتم ؟ قلت مماذا ؟ قال أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه . فإن نكل رد اليمين على المدعى فإن حلف أخذ حقه ؟ قلت لا ﴿ قَالَالِشَيْمَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وأنتم تعلمون أنهم لا بردون اليمين أبدا وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأ وأن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين أخذ منه الحقِّ قلت بلي قال فقد رويتم عليهمالا يقولون قلت نعم ولكن لعله رلل ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمَهُ ﴾ رحمه الله تعالى أو بجوز الرلل فى 'رواية عن الناس م عن <mark>الباس كافةوإن جاز الزلل في الأ</mark>كثر جاز في الأفلوفها قلتم المجتمع عليه وقولكم المجتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زللتم في أن ترووا عن الناس عامة فعلي أهل المدينة لأنهم أفل من الناس كليم. ( فالالشنائعي ) وفواحكم فى اليمين مع الشاهد نكتنى منها بنبوت السنة حجة عليكم أنتم لاتروون فيها إلا حديث جعفر عن أبيه منقطعا ولاتروون فهاحديثايصح عزأحد منأصحاب رسول الله صلىالله عليه وسليوالزهرى وعروة ينكرانها بالمدينة وعطاء ينكرها بمكمة فإن كانت تثبت السنة فلن بعمل بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحفظون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل باليمين مع الشاهد فإن كنتم ثبتموها بإجاع التابعين بالمدينة فقد اختلفوا فهما وإن كنتم ثبتموها بخبر منقطع كان الخــبر المتصل أولى أن نثبتها به قلت فأنت نثبتها قال من غــير الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعمل به ولا إحاع ولو لم ثبت إلا بعمل وإجاع كان بعيدا من أن نثبت وهم يحتجون عليها بقرآن وسنة ( فالالشَّا فاقعي ) وزعمت أن ما أشكل فما احتججتم به مما رويتم على الماس أنهم في البلدان لا يخالفون فيــه والذين بخالفونكم في اليمين مع الشاهد يقولون نحن أعطينا بالنكول عن اليمين فبالسنة أعطينا ليس في القرآن ذكر يمين ولا نكول عنها وهذا سنة غير القرآن وغير الشهادات رعما أن القرآن يدل على أن لا يعطى أحد من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين والنكول ليس في معنى الشهادات والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة والله المستعان إنما الحجة عليهم في غير ما احتججتم به وإذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال مابان من الحجة لابيان ما أشكل منها ( فَالْالْشَافِعِي ) أُخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحرث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة ( قَالِلَاثِينَ افِعي ) أُخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن الثوري عن يزيد بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه ( فالارشيافيي ) وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله ( فالارشيافيي ) وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا في الحديث أفق فما دون الموضحة بشيء ( فَالْاَلْتُسْتَافِعِي) فنفيتم أن يكون أحد من الأُمَّة في قديم أو حديث قضي دون الموضحة بشيء وأنتم والله يغفر لنـا ولـكم تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعُمَان أنهما قضيافها دون الموضعة بثىء موقت واست أعرف لمن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليه والله المستعان وما عليه أن يسكت عن رواية ماروى من هــذا أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن يتركه وذلك كثير في كتابه ولا ينبغي أن يكون علم ما قد أخبر أنه علمه أرأيت لو وجدكل وال من الدنيا شيئا ترك يقضي فها دون الموضحة بثيء كان جائزا له أن يقول لم نعلم أحدا من الأئمة قضي فيها بثبي. وقد روى عن إمامين عظيمين من أئمة المسلمين أثهما قضيا مع أنه لم يرو عن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضي فها دون الموضحة بشيء ولا نجد وقد روينا أن زيد بن ثابت ثابت قد قضي فها دون الموضحة حتى في الدامية فإن قال رويت فيه حديثا واحدا أفرأيت جميع مانايت مما أحد به إنما روى فيه حديثا واحدا هل يستقيم أن يكون ينبت بحديث واحد فلم فها نقصه فلم تمحضوا قول واحد منهم ( فالالشخافِين ) وقد أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بنسعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صدافها ﴿ النَّمس ولو خاتما من حديد » وحفظنا عن عمرقال في ثلاث قبضات من زبيب فهو مهر ( فَالْأَلْشَهُ أَيْقِي ) وأخرنا سفان بن عسنة عن أبوب بن موسى عن بزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال لم نحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه <mark>وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له، أخبرنا ابن أنى</mark> يحيقال سألت ربيعة كم أفل الصداق؛ قال مانراضي به الأهلون فقلت وإن كان درهما ؟ قال وإن كان نصف درهم قات وإن كان أقل قال لو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة قال فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عن عمر وعن ابن المسيب وعن ربيعة وهذا عندكم كالإجاء . وقد سألت الدر اوردى هارقال أحد بالمدينة لا يكون الصداق أفل من ربع دينار؟ فقاللا والله ماعلمت أحداً قاله قبيرمالك وقال الدراوردي أراه أخذه عن أبي حنيفة ، فلت للشافعي فقد فهمت ماذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى قول أهل المدينة فقال الشافعي ماعامت أحداً انتجل قول أهل العلم من أهل المدينة أشد خلافا لأهل المدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ماأملاً به ورقا كثيراً مما خالفتم فيه كثيراً من أهل المدينة عددتها عليكم وفها ذكرت لك <mark>مادلك على ماوراءه إن شاء الله ، فقلت للشافعي إن لناكتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه</mark> الأمر المجتمع عليه عندنا وفيه الأمر عندنا ( فَاللَّانِ مَافِعِي ) فقد أوضحنا لكم مايدلكم على أن ادعاء الإحاع بالمدينة وفى غيرها لايجوز أن يكون وفى أقول الذي ادعيتم فيه الإجاع اختلاف وأكثر ماقلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فيه وإن شئتم مثلت لكم شيئاً أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه نما فرغت منه قلت فاذكر ذلك قال/ تعرفون أنكم قلتم اجتمع الناس أن سجود القرآن أحد عشر ليس في المفصل منها شيء ؟ قلت نعم ﴿ وَاللَّهُ عَالَى ﴾ وقد رويتم عن أبي هويرة أنه سجد في « إذا السماء الشقت» وأخبرهم أن النيسجد فيها وأن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلمة مو القراء أن يسجدوا في «إذا السهاء الشقت» وأن عمرسجد في النجم قلت نهم وأن عمروابن عمرسجدا في سورة الحج سجدتين؟ قلت نعم قال فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز فمن الناس الذين أجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الأئمة الذبن بنتهي إلىأفاويلهم ماحفظنا نحن وأنتمر في كتابكم عن أحد إلا سجوداً في الفصل ولو رواه عن رحل أو اثنين أو ثلاثة ماجاز أن يقول أجمع الناس وهم مختلفون قلت فتقول أنت أجمع الناس أن المفصل فيه سجود ؛ قال لا أفول اجتمعوا ولسكن أعزى ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا أدعى الإجاع إلا حيث لايدفع أحد أنه إجاع أوترى فولكم اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح ليج أبدا قلت فعلى أي شيء أكثر الفقهاء؛ قال على إن في المفصل سجودا وأكثر أمحابنا على أن في سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن عمر وابن عمر وهذا نما أدخل في قوله اجتمع الناس لأبكم لاتعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأى الناس مجتمعون وهو يروى عن عمر وابن عمر أنهما سجدًا في الحج سجدتين أو تعرفون أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم أرأيتم الرجل يدعى على الرجل الحق أليس يحلف له ؟ فإن لم يحلف رد اليمين على المدعى فعلف وأخذ حقه وقائم هذا ،الا شك فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا أفر بهذا فليقسر باليمين مع الشاهد ، وإنه ليكتني من هذا بنبوت السنة ولكن الإنسان يحب أن يعرف وجه الصواب ۽ فهذا تبيان ١٠ أشكل من دلك إن شاء الله تعالى قال بلي وهكذا نقول ( والنير زيرانجي ) أفتعرفون النبين خالفوكم في 'يمين

غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلى عن هذا فأرسلت فسألث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منوافرون وأميات المؤمنين فقالوا لهما إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم ترل عنده حق هلك ( فَالْأَاشِ فَاقِيمٍ ) رحمه الله أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آ لرافع بن خديج أن رافع بن خديج كان يقول الرضاعة من قبل الرجال لاتحرم شيئًا ( فَالْالشَــَافِعي) وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن السيب وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن سامان ابن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لآبحرم شيئًا ﴿ وَالْكُرْبُ عَالِمُهِ ﴾ وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن مروان بن عثمان بن أبي المعلى أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجادلانحرم شيئا قلت لعبدالعزبز من عبد الملك؛ قال ابن مروان ( ﴿ اللَّهُ عَالِمَ عَالِمَ عَالَهُ عَلَى الْحَرِنَا عَبِدِ الْعَزِيزِ بن محمد عن سلمان من بلال عن ربيعة بن أنى عبد الرحمن أن ابن عباس كان لايري الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال عبد العزيز وذلك كان رأى ربيعة ورأى فقهائنا وأبو بكر حدث عمرو بن النمريد عن ابن عباس في اللقاح واحد وقال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روى عن الزهرى خلافهم فما التفتم إليه وهؤلاء أكثر وأعلم ( فَالْنَشْنَانِينَ ) أُخْبِرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتجاء عمى من الرضاعة أفلح ابن أبي القعيس يستأذن على بعد ماضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنه عمك فأذنوا له فقال وما في هذا حديثها أم أي بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرجل ولوكان من قبسل الرجل لكانت عائشة أعلم بمعنى مانركت وكان أصحاب رسول الله والتابعون ومن أدركنا متفقين أو أكثرهم على ماقلنا ولا يتفق هؤلا, على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو أقوى منه قال قدكان القاسم بن محمد ينكر حديث أبى القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويختج نيه أن رأى عائشة خلافه ( ف*الالشنافيي* ) فقات له أتجد بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون عاما ظاهراً عند أكثرهم من نرك تحريم لبن الفحل ففد تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله إذا كنا نجِد في الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على مانقول أفيجوز لأحدترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج السي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بالمدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روى عنه بالمدينة إذا خالف حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا ليس من هذا الحديث لعلمهم مجديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال لا قلت فقد ترك من تحتج بقوله هذا ولا أعلم له حجة في تركه إلا ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد» فقال لي فلذلك تركته؛ فقلت نعم فأنا لم يختلف بنعمة الله قولي في أنه لاأذهب إذا نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأ كثر أو أقل مما خالفنا في لبن الفحل وقد يمكن أن يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأحذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركنم قول الأكثر ممن روى عنه بالمدينة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلمماعدوت ماقال الأكثر من المدنيين أن لاعرم لبن الفحل ( قالل ﴿ يَالِكُ مِنْ إِنِّينَ ﴾ وقد وصفت حديث الليث بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وقال الزهرى وإن ناسا ليقولون يقوم سلعة فالزهرى قد جمع قول أهل المدينة ابن المسيب ومن خالفه فخرج صاحبكم من حميىع ذلك وهذا عندكم كالإجهاع ماهو دونه عندكم إجماع بالمدينة وقلتم قولا خارجا من قول أهل العلم بالمدينة وأفاويل بنى آدم وذلك أنسكم قلنممرة كما قال ابن المسيبجراحه في ثمنه كجراح الحر في دينه في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى فقاتم يقوم سلعة فيكون

فلا تجعل لهم أن تخالفوا من قبلهم قال فإن قلت أجيز بعض ذاك دون بعض قلت فإنَّما زعمت أنك أنت العلم للما أجزت جاز وما رددت ردأفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أفاويله أفتري لأهل مكة حجة إن قلموا عطاء ثما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه في الأكثر من قوله؟ أو ترى لأهل البصرة حجة بمثل هذا في الحسن أو ابن سيرين أو لأهل الكوفة في الشعبي وإبراهيم ولأهل الشام وكلءن وصفيا أهل علم وإيامة في دهره وفوق من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال فتقول أنت ماذا ؟ قلت أفول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاريل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأُمَّة أبى بكر أو عمر أو عنمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليها وذلك إذا لم نجد دلالة فى الاختلاف تدل على أفرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور با نه يلزمه الماس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يا خذ بفتياء أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسائلون عن العلم من الكتاب والسنة فها أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لنقواهم الله وفضايهم في حالانهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان انباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات شتى الأولى الـكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فما ليس فيه كنتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليهوسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل قال فتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر أمن قول من قال فيه نتاجهم وإن خالفهم أحد منهم كان أفل عدداً منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم ؛ قلت نعم قال فاذكر منه واحداً قات إن لبن الفحل لا يحرم قال فمن قاله من التابعين أو السابقين ؟ ( فَالْلَشْ فِي أَخْبِرِنَا عَبِدُ الوهابِ الثَّقْفِي عَنْ مُحِي مِن سَعِيدُ قَالَ أُخْبِرُنِي مِرُوانَ بِن عُهَانَ بِن أَبِّي سَعِيدُ بِن الْمُعْلَى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة والدرني امرأه أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزنى جارية فلما بلغ ابن الرجل و بلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناس ويلك إنها أختك فرفع ذلك إلى هشام ابن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبدالملك أنهايس ذلك برضاع ، أخبرنا الشافعي أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أى بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أى بكر ( قال ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي على فحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلى فخطب أم كاثوم بنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للـكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنميا هي بنت أخته فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بائخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من (737--Y)

( والله من الله الله والله تعالى فقال قد علمت أنهم اختلفوا في الرأى الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فما اختلفوا فيه كتابوسنة ؟ قلت نعم قال وأين؟ قلت قال الله عز وجل ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو،»وقال عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وأبو موسى الأشعري لا تحل الموأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأفراء الحيض وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجهاعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلى اليوم وقال الله تعالى«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال على ابن أبي طالب تمند آخر الأجلين وروى عن ابن عباس مثل قوله وقال عمر بن الخطاب إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت وفي هذا كتاب وسنة وفي الأفراء قبله كتاب ودلالة من سنةوقال الله جل ثناؤه «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (١) ﴾ فهي تطليقة وروى عن عثمان وزيد بن ثابت خلافه وقال على بن أبي طالب وابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لا يقع عليها طلاق ويوقف فإما أن ينيء وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فأنكر السح على بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وهؤلاء أهل علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك وهؤلاء أهل علم به والناس مختلفون في هذه الأشاء وفي كل واحد منها كتاب أوكتاب وسنة قال ومن أين ترى ذلك ؟ فقلت تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعني الآخر الذي يخالفه والآية محتملة لفولهما معا لانساع لسانالعرب وأما السنة فتذهب على بعضيم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم يخالفها لأن كثيرا منها يأتى واضحا ليس فيه تأويل ( فالزارة نافعي) وذكرت له مس الذكر فان علياً وابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة وابن مسعود لا يرون فيه الوضوء وابن المسيب وغيره بالمدينة لا يرون منه الوضوء وسعدا وابن عمر يريان فيه الوضوء وبعض التابعين بالمدينة وفيه للني صلى الله عليه وسلم سنة بأن يتوضأ منه أخذنا بها وقد يروى عن سعيد أنه لا يري منه الوضوء ( فالالشنيافيي) رحمه الله وقلت الإجاع من أقوام مما يقدر عليه فكيف تكلف من ادعى الإجاع من المشرقيين حكاية خبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال حدثني فلان عن فلان وترك أن يتكلف هذا في الإجماع فيقول حدثني فلان عن فلان لنص الإجهاع الذي يلزم أولى به من نص الحديث الذي لا يلزم عنده قال إنه يقول يكثر هذا عن أن ينص فقلت لهفينص منه أربعةوجوه أو خمسة فقدطلبنا أن نجد ما يقول فما وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الإجماع متفرقا فيه ( فالله منافع) فقال فإن قلت إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه سميت ذلك إجهاءا وافقه من قبله أو خالفه فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه قلت أفرأيت إذا أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولهم لشي، علموه أتجيز ذلك بتوهمك عليهم أنهم لايدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال فإن قلت نعم؟ قلت إذاً تجعل العلم أبدا للاخرين كما قلت أولا قال فإن قلت لا؟ قلت

 <sup>(</sup>۱) كذا فى النسخة، وفيه سقط طاهر، ولعل أصله «روى عن سعيد وأبى بكر إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة وروى عن عثمان النح »كما يؤخذ ذلك مما سبق قريبا فحرر ،كتبه مصححه .

عن غيرها؟قال نعم وقد سمعتك ذكرت مالا أجهل من أنه قد يرد عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الممول يقوله توجد السنة بخلافه فإن وجدها رجع إليها وإن وجدها من بعده صار إليها فهذا يدل على ما ذكرت من استغناء السنة عمـا سواها وبالمدينة من أصحاب السي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثين ألف رجل إن نم بزيدوا لعلك لا تروى عنهم قولا واحدا عن ستة نعم إنما نروى القول عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة متفرقين فيه أو مجتمعين والأكثر التفرق فأبن الإجماع ( فاللشغ إفعي ) رحمه الله قلت له ضع لقولك إذا كان الأكثر مثالا قال نعم كأن خمسة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا متفقين عليه وقال ثلاثة قولا مخالفا لقولهم فالأكثر أولى أن يتبع فقلت هذا قلما يوجد وإن وجد أبجوز أن تعده إجهاعا وقد نفرقوا موافقة؟ قال نعم على معنى أن الأكثر مجتمعون قلت فإداكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العدد على ماوصفت فهل فيمن لم ترووا عـه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة موافقة الأكثر فيكونون أكثر بعددهم وبن وافقهم أو موافقة اشلاثة الأفلين فيكون الأقلون الأكثرين بمن وافقهم لا تدرى لعلمهم متفرقون ولا تدرى أين الأفل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نمن له أن يقول في العلم قال ما أدرى كيف قولهم لو قالوا وإن لهم أن يقولوا قلت والصدق فيه أبدا أن لا يقول أحد شيئًا لم يقله أحد أنه قاله ولو قلت وافقوا بعضهم قال غيرك بل خالفوه قال ولا ليس الصدق أن تقول وانقوا ولا خالفوا بالصمت قلت هذا الصدق قلت فنرى ادعاء الإجاع بصح لمن ادعاه في شيء من خاص العلم ( فَاللَّانِينَ إِفِينَ ) وقلت له فيكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين وقال وكيف تقول أنت؛ قلت ما علمت بالمديمة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدا من أهل العلم ادعى طريق الإجاع<sup>(١)</sup> إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إحماع بوجد فيه الإجماع بكل بلد ولقد ادعاه بعض أصحاب المشرقيين فأنسكر عليه جميع من سمع قوله من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه وقالوا أو من قال ذلك منهم لوأن شيئًا روى عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل على إجاع من لم يرو عنه منهم لأبه لا يدرى مجتمعون أم مفترقون لو قالوا وسمعت بعضهم يقول لو كان بيننا من السلف مائة رجل وأجمع منهم عشرة على قول أيجوز أن ندعى أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون فى بعض الأمر ولو جازلنا إذا قال لنا قائل شيئًا أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولا بخالفه ولا يوافقه أن ندعي موافقته جاز لغيرنا نمن خالفنا أن يدعي ،وافقته له ومحالفته لنا ولكن لا بحوز أن يدعى على أحد فما لم يقل فيه شيء ( فَالْالشِّنَافِعي) رحمه الله تعالى فقال لي فكيف يصح أن تقول إجماعا؛قات يصح في الفرض الذي لايسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحدا من قولين نقول لا نعامهم اختلفوا فها لا نعلمهم اختلفوا فيه ونقول فها اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا فأخذنا أشبه أقاويليم بالكتاب والسنة وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما وقفا يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب ويصح إذا اختلفوا كما وصفت أن نقول روى هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجاع فإن الإجاع فضاء على من لم يقل ممن لا ندرى ما يقول لو قال وادعاء رواية الإجاع وقد يوجد مخالف فها ادعى فيه الإجاع

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة . ولعل أصله «كان بالفرض أو خاص » النح تأمل .

لغفلة واتملة روايتكم وكثرة روايتهم فإن ذهبتم إلى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسد فلم ترووا عن أحد قط شيئا عامته إلا تركتم بعض مارويتم وإن ذهبتم إلى انتابعين فقد خالفتم كثيرًا من أفاويلهم وإن ذهبتم إلى تابعي النابعين فقد خالفتم أفاويلهم مما رويتم وروى غيركم ماكتبنا منه في هذا الكتاب شيئا يدل على مارويتم وماتركنا من رواية غيركم أضعاف ماكتبنا فإن أنصفتم بأقاويلكم فلا تشكوا فى أسكم لم تذهبوا مذهبا علمناه إلافارقتموه فإن كانت حجتكم لازمة فحالكم بفراقها غير محمودة وإن كانت غير لازمة دخل عليكم فراقها والضعف في الحجة بما لايلزم قال فقلت للشافعي فقد سمعتك تحكي أن بعض المشرقيين قام بحجتنا فها ذكرنا من الإجاع فأحب أن تحكي لي ماقلت وقال لك فقال لي الشافعي فها حكيث الكفاية مما لم أحك وما تصنع بما لم تقله أنت في حجتك ؟ فقلت للشافعي قد ذكرت الذي قام بالعذر في بعض ترك الحــديث ووصفت أنه منسوب إلى البصرة فقال لي الشافعي هو كما ذكرت وقد جاء منه على مالم تائت عليه انفسك ولو لم أر في مذهبه شيئا تقوم به حجة فقلت فاذكر منه ماحضرك ( فَا*لَّالْشَيْنَافِي* ) قلت له أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس واحداً ؟ قال بلىفقات إذا كان أبو بكر خليفة الني صلى الله عليه وسلم والعامل بعده فورد عليه خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لامدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عكنه فها أن يعمل بالحبر فلا يترك ماتقول فيه ؟ قال أفول أنه يقبله ويعمل به فقلت قد ثبت إذاً بالحبر ولم يتقدمه عمل من أحد بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبته لأنه لم يكن بينهما إمام فيعمل بالحبر ولا يدعه وهو مخالف في هذا حال من بعده ( قَالَ الشِّيافِيم ) فقلت أرأيت إذا جاء الحبر في آخر عمره ولا يعمل به ولا بما يُحالفه في أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فما تقول فيه ؟ قال يقبله فقلت فقد قبل خبرا لم يتقدمه عمل ﴿ فَالِالنِّ فَإِنِّي ﴾ لو أجبت إلى النصفة على أصل قولك يلز.ك أن لايكون على الناس العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا با أن يعمل به من بعده أو يترك العمل لأنه إذا كان للامام الأول أن يدعه لم يعمل به كان جميع من بعده من الأئمة في مثل حاله لأنه لابد أن يبتدى ُ العمل به الإمام الأول أو اثناني أومن بعده قال فلا أقول هذا ( قَ*اللَّشْتَ بْأَقِي ) ثما* تقول في عمر وأبو بكر إمام قبله إذا ورد عليه خبر الواحد لم يعمل به أبو بكر ولم يخالفه ؛ قال يقبله قلث أيقبله ولميعمل به أبوبكر قال نعم ولم يخالفه فلت أفيثبت ولم يتقدمه عمل؛ قال نعم قلت وهكذا عمر فى آخر خلافته وأولها؟ قال نعم قلت وهكذا عثمان؟قال نعم قلت زعمت أن الحبر عن الذي صلى الله عليه وســلم يلزم ولم يتقدمه عمل قبله وقد ولى الأئمة ولم يعملوا به ولم يدعوه قال فلا يمكن أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا عمل بها الأئمة بعده ( وَاللَّاسَ فَاقِيق ) فقلت له وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء ؟ فقال نعم سنن كشيرة ولسكن من أبن ترى ذلك ( قَالُ الشِّنَافِعِي ) فقلت استغنى فنها بالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعده وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنه وأن علمهم اتباعه ولعل منها ما لم يرد على من بعده قال فمثل لي ماعملت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم محك عنه فيه شيء قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم « ليس فها دون خمسة أوسق صدقة » لا أشك أن قد ورد على جميع خلفائه لأنهم كانوا القائمين بأخذ العشر من الناس ولم بحفظ عن واحد منهم فها شيء قال صدفت هذا بين قلت وله أمثال كشيرة قدكنبناها في غير هـذا الموضع فقلت إذا كان برد علينا الحبر عن بعض خلفائه ويود علينا الحبر عنه يخالفه فنصير إلى الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن لسكل غاية وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنعلم أن السنة ما كانت موجودة مستغنى بها

هم يختلفون على لسانكم والذي يدخل علمهم يدخل عليك معهم للصمت كان أولى بكم من هذا القول قلت ولم؛ قال لأنه كلام ترسلونه لا يمعرفة فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقيله أرأيتم إذا سئلتم من الذين احتمعوا بالمدينة ؟ أهم الذين ثبت لهم الحديث وثبت لهم ما اجتمعوا عليه وإن لم يكن فيه حديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلتم نعم قلت يدخل عليهكم في هذا أمران أحدهما أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وسلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي رددتم مثله في الحبر عن رسول الله فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به والآخر أنكم لاتحفظون في قول واحد غيركم شيئًا متفقًا فكيف تسمون إجماعاً لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا ؟ وكيف تقولون أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مختلفون على السانكم وعند أهل العلم؛ فإن قلتم إنا ذهبنا إلى أن إجماعهم أن مجكم أحد الأئمة أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم بالمدينة بحكم أو يقول القول فغال الشافعي إنه قد احتج لكم بعض المشرقيين بأن قال ما قلنم وكان حكيم الحاكم وقول القائل من الأئمة لايكون بالمدينة إلا علما ظاهرا غير مستنر وهم بجمعون أنهم أعلم الناس بسنن رســول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم منها يسأ لون عنها على المنبر وعلى المواسم وفى المساجد وفى عوام الناس ويبتدئون فيخبرون بما لم يسألوا عنه فيقبلون ممن أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم فإذا حكم أحدهم الحسكم لم نجوز أن يكون حكم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مخالف لها فإن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخالفه من وجهة الانفراد اتهم لما وصفت فقلت للشافعي هــذا المعنى الذي ذهبنا إليه بائي شيء احتججت عليه ( فالالشِّ فَاقِع ) أول ما محتج به عليكم من هذا أنكم لا تعرفون حكم الحاكم منهم ولا قول القائل إلا نحسر الانفراد الذي رددتم مثله إذا روى عن الى صلى الله عليه وسلم الفرض من الله وما روى عمن دونه لا محل محل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فسكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسسلم وردد يموه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت للشافعي ألما رد عليك ؟ فقال ما كان عنده في هــذا شي. أكثر من الحروج منه وأنا أعلم إن شاء الله \_ أنه يعلم أنه يلزمه فهل عبدكم في هذا حجة ؟ فقلت ما يحضرني قال فقلت للشافعي وما حجتك عليه سوى هذا ؛ فقال الشافعي قد أو جدتكم أن عمر ... مع فضل عامه وصحبته وطول عمره وكثرة مساً لنه وتقواه ـ قد حكم أحكاما بلغه بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فرجع عن حكمه إلى مابلغه عن رسول الله ورجع الماس عن بعض حكمه بعد، إلى ما بمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة أشيء من أهـ لم يحفظه الأقل علما وصحبة منه فلا يمنعه ذلك من قبوله واكتفيت من ترديد هذا بما وصفت في كتاب هذا وكتاب جماع العلم ( فاللانت في ) ولو لم بكن هذا هكذا ما كان على الأرض أحــد أعلمه أترك لما زعم أن الصواب فيه منكم قات فكيف؟ قال قد تركنيم على عمر بن الخطاب من روايتكم منها ما تركتموه وزعمتم لأن الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم جاء بخالفه ومنها ما تركتموه لأن ابن عمر خالفه ومنها مانركتموه لرأى أنفسكم لانخالف عمر فيه أحد يحفظ عنه فلو كان حكم الحاكم وقوله يقوم المفام الذي قلت كنت خارجا منه فعا وصفنا وفها روى انتقات عنعمر أنسكم لتخالفون عنه إكثر منءمائة قول منها ماهو لرأى أنفسكم ومثلسكم وحفظت أنك تروى عن أبى بكر ستة أفاويل تركيتم عليه منها خمسة اثنين فىالقراءة فى الصلاة وأخرى فى نهيه عن عفر الشجر وتخريب العامر وعفر ذوات الأرواح إلا المأكاة وحفظت أنك تركت على عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم من رواينكم وعير دلك ومانرك عليهم من رواية النفات من أهل الدية أعاداف عامركتم عليهم من رواينكم لقول أحد سواه فإن قات قد يمكن الغلط فيمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ،اروبت عن عمر فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به وإن أدخات النهمة على الراويين معا فلا تدع الرواية عن أحد أخذت عنه وأنت تنهمه . قات للشافعي أفيجوز أن تنهم الرواية ؛ قال لا إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مختلفان وذهب إلى أحدهما فأما رواية عنواحد لامعار ض لها فلا يجوز أن تتهم ولو جاز أن تتهم لم بجز أن محتج بحديث المنهمين بغير معارض روايته فأما أن يروى رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويروى آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفه فليس هذه معارضة هذه رواية عنرجل وهذه عن آخر وكل واحد منهما غير صاحبه نم لم تثبت علىماوصفت من مذهبك حق تركت قول عمر في المنبوذ هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته فقلت لايكون للذى التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن أعتق » وهذا غير معتق ورويت عن عمر أنه بدأ فى القسامة المدعى عليهم فأبوا فردها على المدعين فأبوا الأيمـان فأغرم المدعى علمهم نصف الدية فخالفته أنت فقلت يبدأ المدعون ولانغرم المدعى عليهم إذا لم يحلف من أنه بدأ المدعين ولم بجعل على المدعى علمهم غرامة حمن لم يقبل المدعون أيمانهم ورويت عن عمر أنه قال في المؤمن يؤمن العلج ثم يقتله لايبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قتلته فخالفته وقلت لايقتل مؤمن بكافر مع ماوصفنا مما تركت علىعمر والرجل من الصحابة ثم تتخلص إلى أن تترك علمه ارأى نفسك ولا يجوز إذا كانت السنة حجة على قول من تركها أن لايوافقها إلا أن تكون كذلك أبدا ولا محوز هذا القول المختلط المتناقض ورويت عن عمر في الضرس جمل وعن ابن المسيب في الضرس جملان ثم تركث علمهما معا قولهما ولا أعلم لك حجة في هذا أقوى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فِي السن خمس ﴾ وأن الضرس قد يسمى سنا ثم صرت إلى أن رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أيها وهذا قول على ابن أبي طالب وابن عباس وابن المسيب وربيعة وكل منءرفت قوله من كل أهل بلد غير أصحابك لاأعلميم نختلفون فيه فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فقلت والحج يشبههما ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرُويَتَ عَنَ ابن عَمْرُ أَنَّهُ سَمَّعَ الْإِقَامَةَ فأسرع المنبي إلىالمسجد فتركته عليه لا أعلم لك حجة في تركه عليه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تأ توها تسعون واثتوها تمشون وعليكم السكينة » ورويث عن ابن عمر أنه كان ينضح في عبنيه الماء إذا اغتسل من الجنابة وخالفته ولم ترو عن أحد من الناس خلافه ورويت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من ااركوع ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم خالفته وهو يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير قول أحد من الناس رويته عنه ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه حتى نخرجهما في شدة البرد و تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبع فيها الكفان فخالفت ابن عمر فما يوافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كنت تخالف مارويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب للمحرم لقول عمر وما رويت عن عمر في تقريد البعير وهو محرم لقول ابن عمر وما رويت عن ابن عمر فها وصفنا وغيره لقول نفسك فلا أسمع العلم إذاً إلا علمك ولا أعلمك تدرى لأى شيء تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ماشئت وتترك منه ماشئت ورويت عن الني صلى الله عليه وسلم ولم تعتمدوا على أمر تعرفونه . فقلت للشافعي إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلم، فقال الشافعي هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها وقالوا نأخذ بالإجاع إلاأنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أننم إجماع بلد

فاخذ أمراؤهم برأى بعضهم دون بعض وهذا أيضا العمل لأنكم كنتم توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالا من سعيدومثله لا يقضى إلا بقول الفقهاء وأن فقهاءهم زعمتم لا نحتلفون وليس هوكما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم وقد خالفتم رأى سعيد وهو الوالي وابن عمر وهو الفتي فأين العمل ؛ إن كان العمل فها عمل به الوالي فسعيد لم يكن برى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه ومادرينا مامعني قولكم العمل ولا تدرون فما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلمكم العمل والإجهاع فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجهاع تعنون أفاويلمكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجاع لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجاع الناس معكم فيه لا يخالفونكم قلت للشافعي قد فهمت ما ذكرت أنالم نصر إلى الأخذ به من الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحاب الني صلى الله عليه وسلموما تركنامن الآثار عن التاجين بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مماروى وخالفنا فيه فهل تجد فها روىغير ناشيئاتركناه ؟ قال نعم أكثر من هذا فيرواية صاحبكم لغير قليل فقلت له فلنا علم ندخله مع علم المدنبين قال أى علم هو؛ قلت علم المصريين وعلم غير صاحبنا من المدنيين ( وَاللَّاسَ فَاقِي ) ولم أدخلتم علم المصريين دون علم غير هم مع علمأهل المدينة ؟ فقلت أدخلت منه ما أخذوا عن أهل المدينة قال ومن ذلك علم خالد ابن أبي عمران ؟ قلت نعم ( وَاللَّهُ مَا فَعْهِ وَجَدَتُكَ تَرُوى عَنْ خَالَدُ بِنْ أَنِي عَمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلُ سَالَمُ بِنْ عَبْدُ اللهِ والقاسم بن محمد وسلمان ابن يسار فنظرت فما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أفاويل تخالفها ووجدتك تروى عن ابن شهاب وربيعة ويحي بن سعيد فوجدتك تخالفهم واست أدرى من تبعتم إذا كنت تروى أنت وغيرك عن الني صلى الله عليه وسلم أشياء تخالفها ثم عمن رويت عنه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن النابعين ثم عمن بعدهم فقد أوسعت القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بموضع أن لا تقبل إلا إذا شئت وأنت تعيب على غيرك ما هو أقل من هذا وعند من عبت عليه عقل صحيح ومعرفة يحتج بها عها يقول ولم نر ذلك عندك والله يغفر لنا ولك قال ويدخل عليك من هذا خصلتان فإن كان علم أهل المدينة إجهاعا كله أو الأكثر منه فقد خالفته لا بل قد خالفت أعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض أفاويلهم وإن كان في عاميهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجماع ( فالالشيخافيي ) رحمه الله تعالى وما حفظت لك مذهبا واحدا فى شيء من العلم استقام لك فيه قول ولا حفظت أنك ادعيت الحجة فى شيء إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه وزعمت أنك تثبت السنة من وجهين أحدهما أن تجد الأئمة من أصحاب النبي صلى صلى الله عليه وسلم قالو! بما يوافقها والآخر أن لا تجد الباس اختلفوا فيها وتردها إن لم تجد للا ممَّة فيها قولا وتجد الناس اختلفوا فيها ثم تثبت تحريم كل ذى ناب من السباع واليمين مع الشاهد والقسامة وغبر ذلك مما ذكرنا هذا هذا كله لا تروى فيه عن أحد من الأئمة شيئا يوافقه بل أنث تروى في القسامة عن عمر خلاف حديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروى فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف حديثك الذي أُخذَت به ويخالفك فنها سعيد بن المسيب برأيه وروايته ونخالفك فيها كشر من أهل المدينة ويردها عليك أهل البلدان ردا عنيفا وكذلك أكثر أهل البلدان ردوا عليك اليمين مع انشاهد ويدعون فها أنها تخالف القرآن ويردها عليك بالمدينة عروة والزهرى وغيرهما وبمكة عطاء وغيره ويردكل ذى ناب من السباع عائشة وابن عباس وغيرهما ثم رددت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب للاحرام وبمني قبل الطواف ابن أبي وقاص وابن عباس كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أكثر الفتين بالبلدان فتترك هذا لأن رويت أن عمركره ذلك ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم هشام فإن زعمت أنهم كفروا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا به الصدقات وأخرجوا به الزكاة لأن الله عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا بان ذلك في زكاة الفطر وفي الصدقات فكيف أخذتم مد هشام وهو غير ما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وكفر به الساف إلى أن كان لهشام مد وإن زعمت أن ذلك غير معروف فمن عرفهم أن الكفارة بمد هشام ومن زعم أن الكفارات مختلفة أرأيت لو قال قائل كل كفارة بمد هشام إلا كفارة الظهار فإنما بمد النبي صلى الله عليه وسلم هل الحجة عليه إلا أن نقول لايفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم . فقلت للشافعي فهل خالفك في أن الكفارات بمد أن نقول لايفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم . فقلت للشافعي فهل خالفك في أن الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال فها شيء يقوله بعض المشرقيين وقلت قول متوجه وإن خالفناه قال وما هو وقلت قالوا الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب المحردة أن يطوم في فدية الأدى كل مسكين مدين مدين مدين قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب مد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الشافعي فقال الشافعي فقال الشافعي فقال الشافعي فقال الشافعي الله ولا يفرق مسلم غيركم بين مكيلة الكفارات إلا أنا نقول هي مد مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لحكل مسكين مثله ولا يفرق مدان مدان مدان مدان مد النبي صلى الله عليه وسلم الكلم مسكين مكين المنكفرات فلا .

### باب زكاة الفطر

( فاللاشنافي و مين أو ثلاثة ( فاللاشنافي عن الله عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر يومين أو ثلاثة ( فاللاشنافي) هذا حسن واستحسنه ان فعله والحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل وبقول ابن عمر وغيره ، فقلت للشافعي فإنا نكره لأحد أن يؤدى زكاة الفطر إلا مع الغدو يوم الفطر وذلك حين يحل بعد الفجر ( فاللاشنافي ) قد خالفتم ابن عمر في روايتكم وما روى غيركم عن الني صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة عباس بن عبد المطلب قبل محلم الغير قول واحد علمتكم رويتموه عبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فاست أدرى لأى معني تحملون ما حملتم من الحديث إن كستم حملتموه لتأخذوا المناس أنسكم قسد عرفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي أردتم وأظهرتم للماس خلاف السلف وإن كنتم حملتموه لتأخذوا به فقد أخطأتم ما تركتم منه وما تركتم منه كثير في قليل ما رويتم وإن كنت الحجة عند كم ليست في الحديث فلم تمكلفتم روايته واحتججتم بما وافقتم منه على من خالفه ؟ مأخرجون من فلة النصفة والحطأ فما صح إذ تركتم عثله ولا يجوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة .

## باب في قطع العبد

( وَاللَّالِيْنَ الْهُونِ ) أَخْبِرنا والك عن نافع عن ابن عدر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبي سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده ، فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقطع السيد يد عبده إذا أبي السلطان يقطعه وفي فقال الشافعي قد كان سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل المدينة فايا لم يرأن يقطع الآبق أمر ابن عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولاذ أهل المدينة كانوا يتضون بآرائهم و يخالفون فقهاء هم وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون

وقد خالفتموه ولو حرمتموه قياسا على ما الزيادة في بعضه على بعض الربا لقد خالفتم القياس وأجزتم المعبر بالمعبرين مثله وزيادة دراهم وايس يجوز التمر بالتمر وزيادة دراهم ولا شيء من الأشياء وماعلمت أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولكم وإن عامة المفتين بمكة والأمصار لعلى خلاف قولكم وإن قولكم لخارج من الآثار بخالفها كلها مارويتم منها وروى غيركم خارج من القياس والمعقول فيكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ماوصفت ثم لايستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله المستعان ( فالالسنسانِعي) أخبرنا مالك عن ابن شياب عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي علمها مثني إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطربق عجزت فسا أت عبد الله ابن عمر فقال عبـد الله مرها فلنركب ثم لتمش من حيث عجزت قال مالك وعليها الهدى ( فالله تنافعي ) أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد أنه قال كان على مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء ابن أبي راح وغيره فقالوا عليك هدى فلما قدمت المدينة سألت فاأمروبي أن أمشي من حث عجزت فمشيت مرة أخرى ( فالالشتافعي ) فرويتم عن ابن عمر أنه أمرها أن تمثيي ورويتم ذلك عمن سائل بالمدينة ولم ترووا عنهم أنهم أمروها بهدى فخالفتم في أمرها بهدى وهذا عندكم إجاع بالمدينة ورويتم أن عطاء وغيره أمروه بهدى ولم يا مُروه بمثني فخالف في رواية نفسه عطاء وابن عمر والمدنيين ولا أدرى أبن العمل الذي تدعون من قوليكم ولا أين الإجاع منه هذا خلافهما فها روتم وخلاف رواية غركم عن ابن عمر وغيره وما يجوز من هذا إلا واحد من قولين إما قول ابن عمر يمثني مارك حتى يكون بالمثني كله وإما أن لا كون عليه عودة لأنه قد جاء محج أو عمرة وعليه هدى مكان ركربه وإما أن يمني ويهدى فقد كانمه الأمرين معا وإنما يننفي أن يكون عليه أحدهما والله أعلم.

## باب الكفارات

#### باب الخلية والبرية

( فَاللّاهُ عَافِي ) أَخبرنا مالك عن نافع عن الن عمر أنه قال في الحاية والبرية ثلاثا ثلاثا (في الله المنافع ) مذهب ابن عمر فيه ومن ذهب مذهبه أن الحلية والبرية تقوم مقام قوله لامرأنه أنت طالق ثلاثا وعند عامة المفتين وعند كم ومن قال لمدخول بها وغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا وقمت عليه عندنا وعند عامة المفتين وعندكم ( في الله المنافع في النافع في التنافع في التنافع في التنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في النافع في المنافع في المنافع

# باب في بيع الحيوان

قال سألت الشافعي عن ببيع الحيوان فقال: لاربا في الحيوان يدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في زيادة الذهب والورق والمأكول والمشروب فقلت وما الحجة فيه وفقال فيه حديث عن الذي صلى الله عليه وسلم ثابت وعن ابن عبس وغيره من رواية أهل البصرة ومن حديث مالك أحاديث (فاللشنائعي) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة (فاللشنائعي) أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن ابن محمد بن على أن عليا باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل (فاللشنائيي) أخبرنا مالك عن ابن عبد ابن المسيب كان يقول لاربا في الحيوان وإعانهي من الحيوان عن ثلاث المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (فاللشنائعي) وبهذا كله نقول وخالفتم هذا كله ومثل هذا يكون عندكم العمل لأنتكم رويتم عن رجلين من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم ورجلين من التابعين أحدهما أسن من الآخر وقلتم لا يجوز البعير بالبعيرين إلا أن تختلف رحلتهما ويجابتهما فيجوز فإن أردتم بها قياساً على التمر بالتمر فذلك لا يصلح إلا كيلا بكيل ولو كان أحد تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته بمن سيت ولم تجعلوه قياساً على غيره وقلتم فيه قولا متناقضا خارجا من السنة والآثار والقياس والمقول لعمري إن حرم البعبر بالبعبرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والحبر بدل على إحلاله والقياس والمقول لعمري إن حرم البعبر بالبعبرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والحبر بدل على إحلاله والقياس والمقول لعمري إن حرم البعبر بالبعبرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والحبر بدل على إحلاله والقياس والمقول لعمري إن حرم البعبر بالبعبرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والحبر بدل على إحلاله

جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدممان فقال له زيد ما شأنك ؛ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما شأنك ؛ قال ملكت امرأتي أمرها أهلك بها ( فَاللَّاسَعُ) فِي ) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فقال أملك الحجر فقالت أنت الطلاق فقال بغيك الحجر فقالت أنت الطلاق فقال القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ماسمع في ذلك قات للشافعي إنا نقول في المخيرة إذا اختارت نفسها هي ثلاث وفي التي يجعل أمرها يدها أو تملك أمرها أيما تملك القضاء ماقضت إلا أن ينا كرها زوجها ( فاللاشن فيي ) هذا خلاف ما رويتم عن زيد بن ثابت وخلاف ماري غيركم عن على بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما فأ جعلك اخترت قول ابن عمر على قول من خالفه في المملكة فإلى قول من ذهبت في المخيرة ؟ وهمن تقول أن اختارى وأمرك بيدك سوا، وأنت لا معلمك رويت في المملكة فإلى قول من ذهبت في المخيرة ؟ وهمن تقول أن اختارى قولك فإن رويت في هذا اختلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ادعيت الإحاع وإذا حكسة فاكثر ما يحكي الاختلاف.

#### باب المتمية

( أَالِلْهُ عَالِمِينَ ﴾ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لسكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لهما الصداق ولم تمس فحسبها مافرض لها ( فالالشيافع ) أخبرنا مالك عن القاسم بن محمد مثله ( إلى الله الله عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة فقات للشافعي فإنا نقول خلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر ( فاللانت افعي ) فبقول ابن عمر قلتم وأنتم تخالفونه قال فقلت للشافعي وأبن ٠ قال زعمتم أن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداقي وهذا يوافق القرآن فيه وقوله فيمن سواها من المطلقات أن لها متعة يوافق القرآن لقول الله جل ثناؤه « لاجناح عليكم إن طلقته النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن » وقال الله جل ذكره « والمطلقات مناع بالمعروف » قلت فإنما ذهبنا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدأ الزوج طلاقه فيها أرأيت المختلفة والمملكة فإن هانين طاقتا أنفسهما قال أليس الزوج ملسكها ذلك وملسكه التي حلف أن لاتخرج فخرجت وملسكه رجلا يطلق امرأته ثم فرقت بينهن وبين الطلقات في انتعة ثم فرقت بين أنفسهن وكلهن طلقها غير الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج؛ فإن قلت لأن الله إنما ذكر المطلقات والمطلقات المرأة يطلقها زوجها فإن الحتامت عندك فليس الزوج هو المطلق لأنه أدخل قبل الطلاق شيئا لزمك أن تخالف معنى القرآن لأن الله عز وجل يقول « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فإن زعمت أن المملكة والمختلعة ومن سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو، مطلقات لأن الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الحُلع وجعل إليهن الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه بحرمن فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات لهن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمر ، والله أعلم .

( فالالرشائع ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربيج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:قات الشافعي فإما نكره أن بهل أحد من وراء الميقات ( فالالرشائعي ) وكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لفسه وقاله معه على بن أبي طالب وعمر بن الحطاب في رجل من أهل العراق إعام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر نما يؤخذ عليكم من خلاف مارويت وروى غيرك عن السلف .

## باب في الفدو من مني إلى عرفة

فال سألت الشافعي عن الفدو من مني إلى عرفة يوم عرفة فقال ليس فيه ضيق والذي أختار أن يفدو إذا طلعت الشمس ( فالليش الجعيمي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفدو من مني إلى عرفة إذا طلعت الشمس قال فقات للشافعي فإنا نكره هذا ونقول يفدو من مني إذا صلى الصبيح قبل أن تطلع الشمس ( فالليش الجيمي ) فسكيف لم تتبعوا ابن عمر وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وكان الحج خاصة مما ينسب ابن عمر عندهم إلى العلم به وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر أنه غدا من مني حين طلعت الشمس وقال محمد ابن علي السم عن من إذا طلعت الشمس فعمن رويتم كراهية هذا ؟

# باب قطع التلبية

( وَاللَّهُ مِنْ الْحِمِهُ اللّٰهُ تَعَالَى: أَخْمِرُنَا مَالكُ عَنْ نَافَعَ عَنْ ابن عَمْرُ أَنَّهُ كَانَ يَقَطَّعُ التّلِيةُ فَى الحَجِ إِذَا انتَهَى إِلَى الحَرِمُ ( وَاللَّهُ مِنْ أَقِللَّهُ مِنْ فَقِل مَا أَمْرَهُمَا إِلاّ واحد الحَرِمُ ( وَاللَّهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَّى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّى اللّ

### باب النكاح

( فَاللَّاشِيْنَافِعي ) أَخْبِرنا مالك أنه باغه أن ابن عباس وابن عمر سثلا عن رجل كانت تحنه امرأة حرة فأراد أن يشكح عليها أمة فسكرها أن يجمع بينهما ( فَاللَّشَعْ فَهِي ) أَخْبِرنا مالك عن يجي بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول لاتسكح الأمة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( فَاللَّشَعْ فِي وَهَذَا بما تركتم بغير رواية عن غير عدتم عادتها فقات للشافعي فإنا نسكره أن يشكح أحد أمة وهو يجد طولا لحرة ( فَاللَّمْ عَافِي ) فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر لأنهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب وهل رويتم في قوليكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم غلافه فقلت ماعادت قال فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟

#### باب التمليك

( فَاللَّاشِ فَهِي ) أَخْبِرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ماقضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لها لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ( فَاللَّاشِ فَهِي ) أَخْبِرنا مالك عن سعيد بن سلبان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان

عليه للنبي صلى الله عليه وسلم واجبا ( قاللة تنافع ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه فبل أن يحج ( فَالْالِشَ عَانِعِي ) وَأَخْبِرنا مالكُ عن نافع أن ابن عمر كان إدا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشار به قلت فإنا نقول ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إنما النسك في الرأس ( المال/شيافيق ) وهذا نما تركنم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها ( فَالالنَّسَافِعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابنءمر كان إذا خرج حاجا أومعتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة قلت فإنا نقول يقصر الصلاة إذا جاوز البيوت ( فالالشيافيي ) فهذا نميا تركتم على ابن عمر ( ﴿ إِلَاكِ نَافِعِي ﴾ أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من مني إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؛ قال كان يهل المهل منا فلا ينبكر عليه ويكبر المبكبر منا فلا ينبكر عليه ( فاللُّشِيَّافِعي) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر . قلت للشافعي فإنا نقول يلمي حتى تزول الشمس ويلمي وهو غاد من مني إلىعرفة ولا يكبر إذا زالت الشمس من يوم عرفة ( فاللَّاثِ نَافِعي ) فهذا خلاف ماروي صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير وكراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر خلاف مازعمتم أنه كان يصنع مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه فقد كانوا نختلفون فى النسك وبعده فسكيف ادعيث الإجماع فى كل أمر وأنت تروى الاختلاف فى النسك زمان النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وتروى الاختلاف في الصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فتقول غن أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصيام على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده في غير شيء . قلت للشافعي فما تقول أنت فيه ؟ فقال أفول إن هذا خير وأمر يتقرب به إلى الله جل وعز الأمر فيه والاختلاف واسع وليس الإجماع كما ادعيتم إذا كان بالمدينة إحماع فهو بالبلدان وإذا كان بها اختلاف اختلف البلدان فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود . قال وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال حسنة استحسنها وهي أحب منها بعد الحج لفول الله عز وجل « ثمن تمتع بالعمرة إلى الحج » ولفول رسول الله « دخلت العمرة في الحج » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه « من لم يكن معه هدى أن يجعل إحرامه عمرة ( فالارين العلي الحبرنا مالك عن صدقة بن بسار عن ابن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل أن أحبج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فقلت للشافعي فإنا نسكره العمرة قبل الحج ( فالالشِّ في فقد كرهتم مارويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها وما رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل مجج فلم كرهتم ماروى أنه فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما إبن عمر استحسبه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار والله المستعان .

## باب الإهلال من دون المقات

قال سألث الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال حسن قلت له وما الحجة فيه ؛ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابني عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وألما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى أنى ميقاته فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لايجاوزه حاج ولامعتمر إلا بإحرام

القضاء ولا كفارة عليه ومن ذرعه التيء فلا قضاء عليه ولا كفارة فقلت وما الحجة في ذلك ؛ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء . فقلت للشافعي فإنا نقول ذلك من استقاء فعليه القضاء ولا كفارة عليه ( والليشنافيم ) ثما رويتم من هذا عن عمر أنه أفطير وهو يرى الشمس غربت تم طلعت الشمس فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا يعبى قضاء يوم مكان نوم\_ الحجة لباعليكم وأنتم إن وافقتموهما فى هذا الموضع تخالفونهما فيما هو مثل معناه قال فقلت للشافعي وما هذا الوضع الذي تخالفهما في مثل معناه؛فقال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا جامع امرأته نهاراً في رمضان أن يعتق أو يصوم أو يتصدق لا مجزيه إلا بعد أن لامجد عتقا ولا يستطيع الصوم فقلتم لايعنق ولايصوم ويتصدق فخالفتموه في اثنتين ووانقتموه في واحدة ثم زعمتم أن من أفطر بغير حماع فعليه كفارة ومن استقاء أو أفطر وهو يرى أن الليل قد جاء نلم كا نا عندكم مفطرين؟ ثم زعمتم أن ليس عليهما كنفارة بالإجماع فلم تحسنوا الانباع ولا القباس والله يغفر لنا ولكم . فقلت للشافعي فكيف كان يكون القياس على ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع نهارآ فقال ماقلها من أن لايقاس عليه شيء غيره وذلك أنا لانعلم أحداً خالف في أن لا كفارة على من تقيأ ولا من أكل بعد الفجر وهو يرى الفجر لم يطلع ولا قبل تغيب الشمس وهو يرى أن الشمس غربت ولم يجز أن مجمع الباس على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجوز فيه إلا ما قلنا من أن لاكفارة إلا في الجماع استدلالا بما وصف من الأمر الذي لا أعلم فيه مخالما وأن أنظر فأى حال جعلت فيها الصائم مفطرا بجب عليه فضاء جعلت عليه الكفارة فأفول ذلك فى المحتقن والمستعط والمزدرد الحصى والمفطر قبل تغيب الشمس والمتسحر عدالفجر وهو يرى أن الفجر لم يطلع والمستقى، وغيره ويلزمك في الآكل الناسي أن يكون عليه كفارة لأنك تجعل ذلك فطرا له وأنت تترك الحديث نفسه ثم تدعى فيه القياس ثم لا تقوم من القياس على شيء تعرفه .

# باب في الحج

قال سألت الشافعي ها يفسل المحرم رأسه من غير جنابة ؛ فقال نعم وانا، يزيده شعنا وفال الحجة فيه أن البي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه م غسله عمر قلت كيف ذكر مالك عن ابن عمر أنه كان لا يفسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال و محن ومالك لا نرى بأساً أن يفسل المحرم رأسه بن عمر أنه كان لا يفسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال و محن ومالك لا نرى بأساً أن يفسل المحرم رأسه قي غير احتلام ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فيكذا ينبغي في مرة أخرى أن لاتنكروا أن يذهب على ابن عمر المنبي صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل في العلم و تختلف أفاويلك فيه بلا حجة فينه أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة المحرم فقلت المشافعي في مر ويقول بقول ابن المسيب فقال الشافعي إن من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن فإنه غلاف عن ابن عمر ويقول بقول ابن المسيب فقال الشافعي إن من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب حقيق أن لا يحالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهول ابن عمر ( في الله عن ابن عمر أنه كان يقول «ما استيسره من الهدى» بعير أو بقرة ( في الله عن ابن عمر لا بن عباس كان الترك عن نافع عن ابن عمر لا بن عال كان الترك على ابن عمر لا بن عباس كان الترك هما استيسره من الهدى » شاه و درويه عن ابن عباس وإدا جار لما أن شرك على ابن عمر لا بن عباس كان الترك هما استيسره من الهدى » شاه و درويه عن ابن عباس كان الترك على ابن عمر لا بن عباس كان الترك

( فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوْ أَيْ مِورَ لَعَالَمُ أَنْ يَتَرَكَ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم وابن عمر لرأى نفسه أو على النبي صلى الله عليه وسلم لرأى ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتى موضع آخر ويصيب فيه يترك على ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع بديه في الصلاة مرتبين أو ثلاثاً وعن ابن عمر فيه اثنتين ويأخذ بواحدة ويترك واحدة أيجوز لفيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو يجوز لفيره ترك عليه ؟ ( فَاللَّاتَابِينَ ) لا يجوز له ولا لفيره ترك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال مامعني رفع الأبدى ( فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى ) هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظيم الله واتباع السنة معني الرفع في الأول معنى الرفع الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على الله عليه وسلم والنبي على الله عليه وسلم وابن عمر معا لفير قول واحد روى عنه رفع الأيدى في الصلاة تثبت روايته يروى ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربة عشر رجلا وجوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة .

# باب وضع الأيدى فى السجود

( فاللاشنافي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال ولقد رأيته في يوم شديد البرد بخرج يديه من تحت برنس له ( فاللاشنافيق ) وبهذا نأخذ وهذا يشبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( فاللاشنافيق ) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الذي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه ( فاللاشنافيق ) ففعل في هذا بما أمر به ففعل الذي صلى الله عليه وسلم فأفضى بيده إلى الأرض وإن كان البرد شديداً كا يفضى بجبهته إلى الأرض فإن كان فهذا كله نقول وخالفتم هذا عن ابن عمر حيث وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم لايفضى بيديه إلى الأرض في حرولا برد إن شاء الله .

## باب من الصيام

( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إدا حادث على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة قال مالك وأهل العلم يرون عليها من دلك القضاء قال مالك عليها القضاء لأن الله عز وجل يقول « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » و فالله الله عليها القضاء لأن الله أن بخالف ابن عمر لقول القاسم ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن ولايقلده فيقول هذا أعلم بالقرآن ونا ومذهب ابن عمر يتوجه لأن الحامل ليست بمريضة المريض يخاف على نفسه والحامل خافت على غيرها لا على نفسها فكيف ينبغي أن مجعل قول ابن عمر في موضع حجة ثم القياس على قوله حجة على النبي على الله عليه وسلم ويخطى القياس فيقول حين قال ابن عمر لايصلى أحد عن أحد لا مجيج أحد عن أحد قياسا على قول ابن عمر وترك قول ابن عمر عرائ بن يترك من استقاء في رمضان ؛ فقال عليه قول ابن عمر وترك قول ابن عمر وترك قول النبي على الله عليه وسلم له (١) وكيف جاز أن يترك من استقاء في رمضان ؛ فقال عليه

<sup>(</sup>١) قوله : وكيف جاز أن يترك من استقاء النح كذا فىالنسخة وفيه سقط ولعل أصل العبارة « وكيف جاز أن يتركه وسألت الشافعي عن استقاء النح » وبعد ذلك فني بقية الباب ما لايخني على متأمل ، فحرر ، كتبه مصححه .

أعاد الوضو، ( فاللاف الجهي ) أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن محمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نام مصطحما وجب عليه الوضو، ومن نام جالسا فلا وضو، عليه . فقلت للشافعي فإنا نقرل إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوء وإن تطاول ذلك توضأ ( فاللاف المجوز في النوم قاعدا إلا أن يكون حكمه حكم المضطحع قليله وكثيره سوا، أو خارجاً من ذلك الحسكم فلا ينقض الوضو، قليله ولا كثيره . فقلت للشافعي فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك توضأ ( فاللاف المن على النوم قاعدا وضو، أ وقول الحسن من خالط النوم قلبه أفاويل الناس قول ابن عمر كما حكى مالك وهو لا يرى في النوم قاعدا وضو، أ وقول الحسن من خالط النوم قلبه جالسا وغير جالس فعليه الوضو، وقول الح ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعي للجنازة فمسح على خفيه ثم صلى قال الشافعي فإنا نقول لا يجوز هذا إنما يمسح محضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف فقال الشافعي إني لأرى خلاف ابن عمر عليكم خفيفا لم أي أنفسكم لا بل لا نعلم كروون في هدذا عن أحد شيئا بحالف قول ابن عمر عندكم وإنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم فلم تكلفتم الرواية عن غيركم وقد جعلتم أنفسكم بالحيار تقبلون ماشئتم بلا حجة .

## باب إسراع المشي إلى الصلاة

( فاللشنائي ) وكرهتم رعمتم إسراع الذي إلى المسجد فقلت الشافعي نحن نكره الإسراع الذي إلى المسجد إدا أللشنائي ) وكرهتم رعمتم إسراع الذي إلى المسجد فقلت الشافعي نحن نكره الإسراع إلى المسجد إدا أقيمت الصلاة ( فاللشنائي ) فإن كنتم كرهتموه لقول الني صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأمنم تسعون واثنوها تمشون وعليكم السكينة » فقد أصبتم وهكذا ينبغي لنكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول ابن عمر ويخطى القياس عليه حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة نحج عن أيها ورجلا محج عن أبيه فقال « لا يحج أحد عن أحد » لأن ابن عمر قال « لا يصلى أحد عن أحد » فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى رسول الله إلى مايروى عن غيره ثم يدعه لقياس تخطئ فيه وهو هنا يصيب في ترك ماروى عن ابن عمر إذ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله ابن عمر معه سنة رسول الله عليه وسلم في هذا الموضع .

# باب رفع الأيدى في التكبير

سألت الشافعي عن رفع الأيدى في الصلاة فقال يرفع المصلى يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود فقلت للشافعي لها الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا فقلت فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود ( فالله من أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وهو يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع بديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر فقلتم لايرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة وقد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من الركوع

عليه وسلم في الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون لا يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي قد يذهب على ابن عمر بعض السنن ويذهب عليه حفظ ، الشاهد منها فقال الشافعي أو يخني عليه القوت والنبي صلى الله عليه وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه ، فقلت نعم (فاللاسمانيين) أقاويلك مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروى غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخني على ابن عمرسنة وإذا جاز عليه أن ينسي أو يذهب عليه ماشاهد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أيبها من العلم من هدا أولى أن يذهب على ابن عمر في التشهد (فاللاسمانيين ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في التشهد (فاللاسمانيين ) وخالفته إلى قول عمر فيذا كان التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف فيه ابن عمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مخالفة كلها حديثا منها بخالفان (٢) فيها عمر وعمر يعلمهم القشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة فكيف إذا ادعى أن يكون الحادث ردا لاجازته.

#### باب الصلاة قبل الفطر وبعده

( فالله العلاق عن الفع الله عن الفع أن ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاه ولا بعدها ( فالله الفلاق الفعرة عن الفاح عن أيه أنه كان يصلى يوم الفطر قبل العسلاة وبعدها ( فالله الله الفي الفلاق عن عبد الرحمن بن القاحم أن أباه كان يصلى قبل يفدو إلى المصلى أربع ركعات ( فالله الله الفي يفدو إلى المصلى أربع ركعات ( فالله الله الفي يووى الاختلاف فأن الإجاع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاة وما تقولون أنتم قالوا لانرى بأسا أن يصلى قبل الصلاة وبعدها ( فالله الله الله الفي عمر وإدا جاز خلاف ابن عمر في هذا اقول الرجل من التابعين أيجوز أغيركم خلافه اقول رجل من التابعين أو تضيقون على عمر لرجل من التابعين على أنفسكم فتكونون غير منصفين وبكون هذا غير مقبول من أحد ويجوز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعين ولرأى صاحبك ونجعل قول ابن عمر حجة على السنة في دوضع آخر ( فالله الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي عمر في صلاة الحوف بنبيء خالفتموه فيه ومالك يقول لا أراه حكى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي دنب يوبه عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ابن عمر حديث يزيد بن رومان ابن عمر ثم تدعون حديث يزيد بن رومان الرأى ابن عمر ثم تدعون حديث يزيد بن رومان الم أبي ابن عمر ثم تدعون حديث يزيد بن رومان القول سهل ابن أبي حمة قتدعون السنة لقول سهل قما أعرف الم في العلم مذهبا يصع والله المستمان .

# باب نوم الجالس والمضطجع

( فالله شيافع ) أخبرنا مالك عن باقع أن ابن عمركان ينام وهوقاعد ثم يصلى ولايتوضاً ( فالله شيافع ) وهكذا نقول وإن طال ذلك لافرق بين طويله وقصيره إذا كان جالسا مستويا على الأرض ونقول إنا كان مضجعا ( م ٢٣ – ٧ )

وعليه من الوقت شىء صالح فلم يعد الصلاة فكيف حالفتموه فى الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بحلاقه قلو قلم بقوله تم خالفه غيركم كنتم شبهم. أن تقولوا تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم خالفه أيضا فى الصلاة وابن عمر إلى أن يصلى ماليس عليه أقرب مه إلى أن بدع صلاة عليه

### ب الوتر

( فَاللَاشِنَافِع ) أَخْبَرُنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعَ قَالَكَنَتَ مِعَ أَمِنَ عَمْرِ بَكُمْ وَالْمَاءُ مَتَغَيْمَةً فَحُنَى ابن عَمْرِ الصّبِحَ فَالوَرَ بُواحِدة ثَمُ انْكَشَفَ الْحَيْمَ فَرَأَى عَلَيْهِ لِيلا فَشَفَعَ وَاحِدة ( فَاللَاشِنَافِتِي ) وَأَنْمَ نَحَالَفُونَ ابن عَمْرِ مِنْ هَذَا فَى مُوضَعِينَ فَتَقُولُونَ عَنْ أَحَدُ أَنَّهُ قَالَ لاَيشَفَع وَتَرْهُ وَلا أَعَلَمُنَكُمْ تَحْفَظُونَ عَنْ أَحَدُ أَنَّهُ قَالَ لاَيشَفَع وَتَرْهُ وَلا أَعَلَمُنَكُمْ وَتَرْهُ وَلا أَعَلَمُنَ وَتَرَهُ وَلا أَعْلَمُ وَيَوْمُ وَلَمُ عَلَى اللهُ قَالَ لاَ فَقَاتَ وَمَا حَجِينٌ فَيْفُولُ اللهُ عَنْ ابن عَبْل أَنَّهُ عَلَى لاَيْفُعُ مِنْ آخِرَهُ وَلا يَعْلَمُ وَلَوْهُ وَقَالُ إِذَا أُوتِرَتَ فَاشَعُعُ مِنْ آخِرَهُ وَلا تَعْدُلُونُ إِلا عَنْ عَمْرُ أَنْ يَشْفُعُ وَتُوهُ وَقَالُ إِذَا أُوتِرَتَ فَاشَفُعُ مِنْ آخِرَهُ وَلا تَعْدُلُونُ إِلا يَشْفُعُ مِنْ وَلَا إِذَا أُوتِرَتَ فَاشْفُعُ مِنْ آخِرُهُ لاِنْ عَمْرُ أَنْ يَشْفُعُ وَتُوهُ وَقَالُ إِذَا أُوتِرَتَ فَاشْفُعُ مِنْ آخِرُهُ وَلا تَعْلَلُونُ اللْعُلِقُولُ اللْعُلْلُكُونُ اللْعُلِقُولُ لا يَعْلِقُولُ اللْعُلِقُ فَيْكُولُ لِلْمُ عَمْرُ أَنْ يُشْفُعُونُ وَقُولُ إِنْ عَلَيْلُونُ اللْعُلِقُ فَيْمُ الْعُلْمُ لِيْعُولُ اللْعُلِقُ فَيْقُولُ لِلْفُعُولُ اللّهُ فَقَالُونُ اللْعُلُمُ وَلَيْسُ مِنْ حَدِيثُ صَاحِبُكُمْ وَلِيسَ مِنْ حَدِيثُ صَاحِبُكُمْ وَلِيسُ مِنْ حَدِيثُ صَاحِبُكُمْ لِنَا عَلَا لِمُنْ اللْعُلُمُ لِلْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ لَا الْعِلْمُ لَالْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ فَاللْعُلُمُ لِلْعُلُولُ اللْعُلِقُ فَلِي اللْعُلِقُ الْعُلْمُ لِلْعُلُولُ الْعُلِقُ لِي الْعُلْمُ لِلْعُلُولُ اللْعُلِقُ لَا الْعُلْمُ لِلْعُلُولُ الْعِلْمُ لِلْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعِلْمُ لَلْعُلُمُ لِلْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ لَلْعُلُولُ اللْعُلِقُ الْعُلْمُ لِلْعُلِقُ لِلْمُ لِلْعُلِقُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِقُ لِلْعُلُولُ اللْعُلِلْقُلُولُ اللْعُلِقُ لَالِمُ لِلْعُلِقُلِقُ لَالْعُلُولُ لِلْعُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْع

### باب الصلاة بمني والنافلة في السفر

(فالالشنافي) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه على ركمتين (فالالشنافي ) هذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان ابن عمر من بنى أمية وقد أنموا بإنمام عنهان قال وهذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم تفسد صلانهم عند ابن عمر لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه (فاللشنافي ) وبهذا نقول وأنتم تخالفون مارويتم عن ابن عمر لفير رأى أحد رويتموه يخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه وتخالفونه ابن مسعود عاب إنمام الصلاة بمنى تم قام فأتمها فقيل له في ذلك فقال الحلاف شر ولو كان ذلك يفسد صلاته لم يتم وخالف فيه ولكه رآه واسعا فأتم ، وإن كان الفضل عنده في القصر (فاللاشنافي) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم بكن يصلى مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل (فاللاشنافي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعي كيف في السفر قال مالك لا بأس بالنافلة في السفر نهارا ، قال فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعي كيف خالفتم ابن عمر واستحببتم ماكره ولم أعدسكم تحفظون فيه شيئا مخالف هذا يدل على أن احتجاجكم بقول ابن عمر الناس لأنه لاينبغي لأحد أن يخالف الحجة عنده .

### باب القنوت

( فَاللَّاتُ فَهِي ) أَخْبِرنَا مَالكُ عَن نَافِع أَن ابن عَمْر كَانَ لايقنت في شيء من الصاوات ( فَاللَّاتُ فَهِي ) وأنتم رون القنوت في الصبع ( فَاللَّاتُ فَهِي ) أَخْبِرنَا مَالكُ عَن هشام بن عروة أَظْمَه عَن أَبِيه ( الشك من الربيع ) أنه كان لايقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركمة الآخرة إذا قضى قراءته ( فَاللَّاتِ فَهُمَّ نَحْالُمُونَ عَروة فَتَقُولُونَ يَفْتَ بعد الركوع وَفَاتَ للشَّامِمِي فَأَتْ تَفْتَ فِي الصبح بعد الركوع ؟ فقال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم أبو بكر نم عمر نم عنهان قلت فقد وافقتاك قال أجل من حيث لا نعلمون وموافقت كم في هذا حجة عليهم في غيره فقلت من أبن؟ قال أنتم تَركون الحديث عن النبي صلى الله من حيث لا نعلمون وموافقت كم في هذا حجة عليهم في غيره فقلت من أبن؟ قال أنتم تركون الحديث عن النبي صلى الله

نحن نفول لاينبغى لعالم أن يفعله ( فالاليف أفهى ) ماعلى العالم من النسك ماليس على عيره قات هو العالم والجاهل ( فالاليف أفهى ) فإن تركاه قات : لافدية على واحد منهما ، قال ولكنكم من أسل مذهبكم أن من ترك من نسكه شيئا أهراق دما فإن كان نسك فلا تأمر عالما ولا جاهلا أن ينزله .

## باب غسل الجنابة

( فَاللَّانِيْ الْحِيْنِ اللّهِ عَن نَافع عَن ابن عَمْر أَنه كَان إِذَا اغْتَسَلَ مِن الْجِنَابَة نَضْح فَى عَيْمِهِ المَا، قال مالك ليس عليه العَمَّل ( فَاللَّشِ اللّهِ فَا عَن اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ عَلَى ابن عَمْر وَمُ تَرووا عَن أَحَد خَلافه فَإِذَا وَسَعْمُ اللّهِ لَهُ عَلَى ابن عَمْر لَعْر قول مثله لم يجز لَكُمُ أَن تقولوا قوله حجة على مثله وأنتم تدعون عليه لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحجوا به على مثله لم يجز تركه لأنفسكم .

#### باب في الرعاف

( فالله نابع ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إدا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يشكام ( فالله نابع ) أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز فالله فالله نابع ) أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا المصرف فتوضأ ثم رجع فبني وقال المسور بن مخرمة يستأنف ثم زعمتم أنه إنما يغسل الدم وعبيد الله بن عمر يروى عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم ويتوضأ للصلاة والوضوء في الظاهر في روايتكم إنما هو وضوء الصلاة وهذا يشبه الترك ، لما رويتم عن ابن عمر وابن عباس وابن المسيب في رواية غيركم أنه يبني في المهذى وزعمتم أنكم لا تبنون في المذى .

# باب الغسل بفضل الجنب والحائض

( فَاللَّاشَافِعِي ) أَخْبِرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لابأس بفضل المرأة مالم تكن حائضا أو جنبا قال مالك لابأس ان يغتسل بفضل الحبن والحائض ، قلت للشافعي أنت تقول بقول مالك؟قال نعم ولست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وأنتم تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر فلعلكم لاتكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه .

#### باب التيمم

( فَاللَّاشِنْ اَفِعَى ) أَخْبِرنا مَالِكَ عَنْ نَافَعَ أَنَهُ أَقِبَلَ هُو وَابَنَ عَمْرَ مَنَ الْجَرَفَ حَقَ إِذَا كَانُوا بِالمَربِد نَزَلَ فَتَيْمَمُ صَعِيدا فَمْسَعَ وَجِمَهُ وَيَدِيهُ إِلَّهُ اللَّهِ عَنْ اَنِ عَمْرِ اللَّهُ عَنْ اَنِ عَمْرِ أَلْلِلْ اللَّهُ عَنْ اَنِ عَمْرِ أَلْلُونَ عَنْ اَنِهُ عَمْرِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ لَا نَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ لَا نَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْلِيْنِ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

# باب خلاف سعيد وأبي بكر في الإيلاء

(فاللان ابعى) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعنى ابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان فى الرجل يولى من امرأنه إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ماكانت فى العدة وقال مالك إن مروان كان يقضى فى الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة وله عليها الرجعة ماكانت فى العدة قال مالك وعلى ذلك رأى ابن شهاب (فاللان ) فعى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها فى بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها؟ قال فعلى الأمير.

# باب في سجود القرآن

سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الحطاب سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( فالله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الحطاب صلى بهم بالجابية بسورة الحج فسجد فيها براهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الحطاب صلى بهم بالجابية بسورة الحج فسجد فيها سجدتين ، فقلت للشافعي فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة ( فالله بن عمر معا إلى غير قول أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة وابن عمر وحده حجة حتى تردوا بكل واحد منهما السنة وتبنون عليهما عددا من الفقه ثم تخرجون من قولهما لوأى أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول العدورة فيه أبين منها فيا وصفت من أفاويلكم ، وسألت الشافعي عا روى صاحبنا وحده في المحصب فقال أخبرنا مالك عن ابن عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والمعناء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ، قلت للشافعي عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والمعناء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ، قلت للشافعي عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ، قلت للشافعي عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ، قلت للشافعي

# باب في عين الأعور

. ( إلله من الأشج عن سلمان من الله عن محمى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سلمان بن السار أن يد من ثابت قضى في المن القائمة إذا أطفئت أو قال بخقت عائة دينار قال مالك ليس مهذا العمل إنما فمها الاحتهاد شيء مؤقت ( والله فكان يفتدي وخالفه على المالك أن أنس بن مالك كبرحتي لايقدر على الصيام فكان يفتدي وخالفه الك فقال ليس عليه بواجب ( الله في النبي التي ) أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي بكر بن حزم أنه كان يصلي في يص فقات إنا نكره هـذا فقال كيف كرهتم ما استحب أبو بكر ( فالالنفائجي ) أخبرنا مالك عن ربيعة أن هاسم يعني ابن محمد كان ببيع ثمر حائطه ويستثني منه ( فاللانت الجي ) أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن بد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها ( فالالشاباهي ) أخبرنا مالك عن مي بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهابا شأنكي بها فرأى الناس أنها تطليقة ل مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائط فلا بأس أن يستثني منه مابينسه وبين ثلث الثمر بجاوزه ( فالالمنافعي) أيضا بروى عن القاسم وعمرة الاستثناء ولم يرو عنهما حد الاستشاء ولو جاز أن متنتي منه مهما من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره وأكثر ولا أدرى من اجتمع ليكي على هــذا والذي بروي النف ما يقول ( فالالشنابي ) و لا بجوز الاستثناء إلا أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارج من البيع نلك أن يقول أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نحلة فيكون النصف خارجا من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه إلا ثلثه فيكون ما استنبي خارجاً من البيع ( قال النه عافيم ) أخبرنا مالك عن ربيعة أن رجلا أتى القاسم فقال إنى ضتو أفضت معي بأهلي فعدات إلى شعب فذهبت لأدنو منها فقالت امرأني لم أقصر من شعر رأسي بعد فأخذت من مر رأسها بأسناني ثم وقعت مها قال فضحك القاسم ثم قال فمرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين ( فالالشافعي) وهذا ا قال القاسم إذا قصر من رأسيا با منانه أجزأ عنها من الجلمين قال مالك بهريق دما وخالف القاسم لقول نفسه (اللهُ مَا فِي أَخْبِرنَا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أبن القاسم يرمي جمرة العقبة ؟ قال من حيث سر قال مالك لا أحب أن يرمهما إلا من بطن المسيل ولم يرو فيها خلافا عن أحد .

# باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة

( فالالشنافي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان ليد وسلمان وعمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من السلمين لد وسلمان وعمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من السلمين لد مما ظهر من أموالهم مما يديرون للتجارات من كل أربعين دينارا دينارا أنما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عبر من دينارا فإن نقص من عشرين دينارا أثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهدا الذمة بما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا أنما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة أير فإن نقص من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا أما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة أير فإن نقص ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول بن عبد العزيز في عشرين دينارا إن نقص ثلث دينار فا خبرت عنه أنه قال إن جازت جواز الوازنة أخذت الركاة ولو قصت أكثر وإن لم تجر جواز الوازنة وهي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم في حد منها الركاة ولو قصت أكثر وإن لم تجر جواز الوازنة وهي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم في حد منها

فقلت للشافعي فإنا نقول لايمشي أحد عن أحد ( ف*إللاشيافي*ع ) أحسب ابن عباس إنما ذهب إلى أن المشي إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمك رويتم عن أحد أصحاب الني صلى الله عليه وسلم خلافه .

### باسب

( فالله: الله على الله الله تعالى أخبرنا مالك عن أى الزبير عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس أنه سئن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينعر بدنة ( فالله: البحق ) وبهذا نأخذ قال مالك عليه عمرة وبدنة وحجة تامة ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس بخبر ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظه عن ابن عباس ( فالله: إلى عباس خلافه وعطاء ثقة عنده وعند الناس قال والعجب له أن يقول فى عكرمة ما يقول ثم سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه وعطاء ثقة عنده وعند الناس قال والعجب له أن يقول فى عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شى من عله يوافق قوله ويسميه مرة ويروى عنه عظا ويسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس فى الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة وهذا من فقيس عليه ماشاء الله من الكثرة ويترك قوله فى غير هذا منصوصا لغير معنى هل رى، أحد قط تم حجة يعمل فى فيس عليه ماشاء الله من الكثرة ويترك قوله فى غير هذا منصوصا لغير معنى هل رى، أحد قط تم حجة يعمل فى يكون حج بشىء مالا يذبغى له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو فى بقية من حجه ؟ فإن قلنم نعمره بعد الحج فكيف ما علمت أحدا من مفتى الأمصار قال هذا قبل ربيعة إلا ماروى عن عكرمة . وهذا من قول ربيعة عام الله عنا وعنه من المنه أفطر يوما من رمضان قضى باثنى عثم يوما ومن قبل امرأته وهو سائم اعتكف ثهلائة أيام وما أشبه هذا من أفطر يوما من رمضان قضى باثنى عثم لا تستوحشون من الذك على ربيعة ماهو أحسن من هذا فيكيف تتبعونه فيه .

## باب خلاف زيد بن ثابت في الطلاق

سألت الشافعي عن الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثافقال القول قول الزوح فإن قال إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله وهي واحدة وهو أحق بها فقلت له ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه عمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ماشأنك ؟ فقال ملكت امرأني أمرها ففارقتني فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أحق بها ، فقات للشافعي فإنا نقول هي ثلاث إلا أن يناكرها وروى شبها بذلك عن ابن عمر ومروان بن الحكم ( فاللشنافيي ) ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهبتم إلى قول ابن عمر ومروان دون قول زيد فبأى وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون إضل التمليك إخراج جميع فيكون علم عناكرتها أولا يكون إخراج جميعه فيكون عملا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة وأسمعم إذا اخترتم ـ والله يغفر لنا وليح ـ لاتعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ماوصفت ، والله أعلم ،

# باب في بيع المدبر

( قَالِ الشَّيْعَ إِنِينَ ) أَخْبِرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة دبرت جارية لما فحمرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها فبيعث قال فخالفتموها لقلم لا يباع مدبر ولا مدبرة و نحن نقول بقول عائشة وغيرها.

## باب ما جاء في لبس الخز

أَ فقات المشافعي فما تقول في لبس الحز؟ قال لابائس به إلا أن يدعه رجل ليا خذ با قصد منه فا ما لأن لبس الحزر حرام فلا ( فالليش افعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خزكانت تلبسه ( فالليش افعي ) وروينا أن القاسم دخل عليها في غداة باردة وعليه مطرف خز فا لقاه عليها فلم تنكره ، فقلت للشافعي فإنا نكره لبس الحز فقال أو مارويتم هذا عن عائشة ؟ فقلت بلي فقال لأى شيء خالفتموها ومعها بشمر لايرون به بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميرائه فها بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حمدة وإذا شئتم تركته ذلك على عائشة والقاسم ومن شئتم والله المستعان .

# باب خلاف ابن عباس في البيوع

( فاللاشنائي ) أخبرنا مالك بن أنس عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمت ابن عباس ورجل الله عن رجل ساله في سبائي فا راد أن يبيعها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك قالمالك وذلك أما نرى لأنه أراد يعها من صاحبه الذي اشتراها منه با كثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي شتراها منه لم يكن ببيعه با س وقلتم به وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديث ( فاللاشنافي ) رحمه الله عليه أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه يسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( فاللاشنافي ) وبقول بن عباس نا خذ لانه إذا باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه أكل ربح مام يضمن وخالفتموه فأخرتم ببيع مالم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي اتبع به في اللاشنافي ) رحمه الله ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا ني يقال غرج قول النبي صلى الله عليه علم فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نهى عنه ابن عباس وأنه امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فاتت قبل أن تقضى فا أمر بنتها أن تمشى عنها .

فى تخمير المحرم وجهه من دلالة السنة ومن قول زيد ومروان أولى أن يصار إلى قوله مع أنه قول عامة الفتين بالبلدان \* فقلت للشافعي فإنا نقول مافوق الدقن من الرأس قال الشافعي ينبغي أن يكون من شأنك الصمت حين تسمع كلام الناس حتى تعرف منه فإنى أراك تكثر أن تكام بغير رويةفقلت وما ذلك؛فقال وما تعني بقولك ومافوق الذَّقن من الرأس؟ أتعني أن حـكمه حكم الرأس في الإحرام؟ فقلت نعم فقال أفتخمر المرأة المحرمة مافوق ذقنها فإن المحرمة أن تخمر رأسها فقلت لا قال أفيجب على الرجل إذا لبد رأسه حلقه أو تقصيره ؟ فقلت نعم قال أفيجب عليه أن يأخذ من شعر مافوق الذقن من وجهه؛ فقلت لا فقال لي الشافعي وفرق الله بين حكم الوجه والرأس فقال اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه مادون الرأس وأن الذقن من الوجه وقال « امسحوا برءوسكم a فكان الرأس غير الوجه فقلت نعم قال وقولك لا كراهة لنخمير الوجه بكماله ولا إماحة تخميره بكماله أنه بجب على من وضع نفسه معلما أن يبدأ فيعرف مايقول قبل أن يقوله ولا ينطق بما لايعلم وهذه سبيل لاأراك تعرفها فاتق الله وأمسك عن أن تقول بغير علم ولم أر من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القول ثم يصمب وذلك أنه « قال فها نرى »يعلم أنه لايصنع شيئًا بمناظرة غيره إلا بما أن صمت أمثل به ﴿ قلت للشافعي فمن أبين قلت أي صيد صيد من أجل محرم فأكل منه لم يغرم فيه؛ فقال لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب غرمه على من قتله فقال عز وجل « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم»فلما كان القتل غير محرم لم يكن على المحرم فما جني غير. فدية كما لو قتل من أجله مسلما لم يكن على المقتول من أجله عقل ولا كفارة ولا قود فإن الله قضي أن لاتزر وازرة وزر أخرى قال ولما كان الصيد مقتولا فا مسك المحرم عن أكله ومن أجله صيد لم يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أجله لم يجز أن يكون صيداً مقتولاً لا فدية فيه حين قتل ويأكله بشر لافدية عليهم فإذا أكله واحد فداه وإنما نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل ولا فدية لم يجز أن تـكون فدية لأنه لم يحدث بعدها قتلا يوجب فدية قلت إن الأكل غير جائز المحرم وإنما أمرته بالفدية لذلك قال وكذلك لايجوز المحرم أكل ميتة ولا شرب خمر ولا محرم ولا فدية عليه في شي. من هذا وهو آثم بالأكل والفدية في الصيد إنما تكون بالقتل \* فقلت للشافعي فيهل خالفك في هذا غيرنا ؟ فقال ماعامت أحدا غيركم زعم أن من أكل لحم صيد صيد من أجله فداه بلعامت أن من المشرقيين من قال له أن يأكله لأنه مال لغيره أطعمه إياء ولولا اتباع الحديث فيه لكان القول عندنا قوله ولكنه خالف الحديث فخالفناه فإن كانت لنا عليه حجة غلاف بعض الحديث فهي لنا عليك بخلافك بعضه وهو يعرف مايقول وإن زل عندنا واستم والله يعافينا وإياكم تعرفون كشيرا نما تقولون أرأيت لو أن رجلا أعطى رجلا سلاحا ليقويه على قتل حر أو عبد فقتله المعطى كان على المعطى عقل أو قود ؟ قال لا ولكنه مسيء آثم بتقوية القاتل قلت وكذلك لوقتله ولا علم له بجناية على قتله ورضيه قال نعم ( فَالْالْشِيَافِي ) رحمه الله أفلا ترى هذا أولى أن يكون عليه عقل أو قود أو كفارة نمن قتل من أجله صيد لايعلمه فأ كله؟ فإذا قلت إنما جعل العقل والقود بالقتل فهذا غير قاتل ( فاللَّشْ افعي ) أخبرنا مالكأن أبا أيوب الأنصاري قال كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله ثم تباهي الناس فصارت مباهاة .

## باب ماجاء في خلاف عائشة في لغو اليمين

فقلت للشافعي مالغو اليمين ؛ قال الله أعلم أما الذي نذهب إليه فهو ماقالت عائشة ( فَالْالنَّ الْهُيْعَ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله، فقلت للشافعي وما الحجة فيا قلت ؛ قال الله أعلم اللغو في لسان العرب السكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو يكون الحطائ قيمة العبد المرتفع والمنخفض و الكفارة شيء لايزاد فيها ولاينقص منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتما وقول عمر وعبد الرحمن معي القرآن لأن الله جل ثناؤه يقول و فجراء مثل ماقتل من النعم » فجعل فيه المثل فمن جعل فيه مثلين فقد بخالف قول ـ الله والله أعلم ـ ثم لا يمتعون من رد قول عمر لرأى أنفسكم ومعه عبد الرحمن بن عوف ( فالله شنافي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن عطاء في نفر أصابوا صيداً قال عليهم كلهم جزاء واحد ( فالله شنافي ) أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن عار مولى بني هاشم قال سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال عليهم جزاء واحد منهم جزاء خاله إنه الخرر بكم بل عليكم كاكم جزاء واحد والله أعلم .

# باب الأمان لأهل دار الحرب

( فاللان إلى عامل جيس كان بعثه أنه بلغني أن بلغه أن عمر الخطاب كتب إلى عامل جيس كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال له الرجل منرس يقول لا تخف فإذا أدر كه قتله وإنى والذي نفسى بيده لا ببلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال مالك وليس هذا بالأمر المجتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعي فإنا نقول بقول مالك ( فاللانت اليقي ) قد خالفتم مارويتم عن عمر ولم ترووا عن أحد من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم خلافه علمانه وأما قوله ليس هذا بالأمر المجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروى شيئا نحالفه ولا يوافقه فأين الإجماع فما لا رواية فيه؟ فإن كان ذهب إلى أن الذي صلى الله عليه وسلم قال « لا يقتل مسلم بكافر »وهذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويلزمه أخرى فهذا لا بجوز لأحد

# باب ماروى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه

سألت الشافعي أبخمر المحرم وجهه ؟ فقال نعم ولا بخمر رأسه وسألته عن الحرم يصطاد من أجله الصيد قال لاياً كله فإن أكله فقد أساء ولا فدية عليه فقات وما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أي بكر عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال رأيت عنهان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطفة أرجوان ثم أي بلحم صيد فقال لأصحابه كلو افقالوا ألا نأكل أنت؛ قال إي است كهيئنكم إنما صيد من أجلى فقلت إنا نكره تحمير الوجه المحرم ويكرهه صاحبنا ويروى فيه عن ابن عمر أنه قال مافوق الذفن من الرأس فلا محمره المحرم (فياللات ابني ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عنهان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان كانوا مخمرون ابن عمر دون قول عنهان ومع عنهان زيد ابن ثابت ومروان وماهو أفوى من هذا كله ؟ قلت وما هو ؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فرات السنة على أن المحرم تخمير وجهه وعنهان الحليفة وزيد ثم مروان بعدهما وقد اختلف عنهان رابن عمر فالي عمر واحد ومعهما مروان فكان بن عمر فالهد بناع ويتبرأ صاحبه من العب فقضي عنهان الحليفة وزيد ثم مروان بعدهما وقد اختلف عنهان التبرؤ بيرئه مما علم لم يعلم فاخترت قول ابن عمر وسمت من أصحابك من يقول عنهان الحليفة (أي المتجربين والأنصار كأنه قول عامتهم وقوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن عمر فعنهان إذ كان معه ما وصفت أن التبرؤ بيرئه مما علم لم يعلم فاخترت قول ابن عمر وسمت من أصحابك من يقول عنهان الحليفة (أ)

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخة بدون نقط ولعله محرف وأصله قد قضاه بين النح وحرر . كتبه مصححه .

من أمرت بفصله إليه كالهدية تخرجها من مالك إلى غيرك فيقع اسم الهدى على تمرة وبعير وما بينهما من كل تمر وما ً كول يقع عليه اسم الهدية على ماقل وكثر فإن قال أفيجوز أن تذبيح صغيرة من الغنم فنتصدق بها؟قلت نعم كما مجوز أن تتصدق بتمرة والهمدى عير الضحية والضحية غير الهمدى الهمدى بدل والبدل يقوم مقام ماأتلم والضحية ليست بدلا من شيء ( بالاله نافعي ) وقد قال هذا مع عمر بن الخطاب عنمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما فخالفتم إلى غير قول آخر مثايم ولا من سلف من الأئمة علمته ( إالله: ﴿ الله عَرِيا سَفِيانَ عَنِ عَبِد السكوم الجزرى عن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه ابن مسعود بحِفرة مجفرة ( فَالِّالِينَ نَافِعِي) أَحْرِنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في البربوع بحفرة أو جفرة ( الالشَّافِعي) أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عنمان قضي في أم حدين بحلان من العنم ﴿ وَاللَّا شِيَافِعِي ﴾ أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق قال خرجنا حجيجا فأوطأ رجل منا يقال له أر مد ضبا ففزر ظهره فقدمنا علىعمر فسائله أربد فقال عمر : احكم فيه فقال : أنت خير منى ــ ياأمير المؤمنين ــ وأعلم فقال له عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تركيني فقال أربد أرى فبه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه ( فاللشخافِين) لاأعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن عمر تؤجل امرأة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة وتنسكح وروى المشرقيون عن على لتصبر حتى ياءتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها زوجها فقال المشرقيون ــ لايجوز أن تعتد عدة الوفاةإلا من جعل الله ذلك علمها ولم بجعل الله ذلك إلا على التي توفى عنها زوجها يقينافقلنم عمرأعلم بمعنىكتابالله فإذا قيل لكم وعلى عالم بكتابالله وأنتم لاتقسمون مالالفقودعلىورثته ولا تحكمون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم على موته فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة في امرأته فقط؛ قلتم لايقال لما روى عن عمر لم؛ ولا كيف؟ ولايتأول معه القرآن ثم وجدتم عمر يقول في الصيد بمعنى كتاب الله ومع عمر عثمان وابن مسعود وعطاء وغيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الباس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف والله المستعان ( فَالْأَلْشَكَ أَفِيمَ ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريبج عن عطاء أنه قال من أصاب ولد ظى صغيراً فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيداً أعور فداه بأعور مثله أو منقوصًا فداه بمنقوص مثَّله أو مريضاً فداه بمريض وأحب إلى لو فداه بواف ( فالالشنافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إنى أجريت أنا وصاحى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؛ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال نحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز وذكر في الحديث أن عمر قال هذا عبد الرحمن بن عوف ( فالالشنافعي ) أخبرنا الثقني عن أيوب عن ابن سيربن عن شريح أنه قال لو كان معي حاكم لحـكمت في الثعلب بجدى قلت للشافعي فإن صاحبنا يقول : إن الرجلين إذا أصابا ظبياً حكم عليهما بعنزين وبهــذا نقول . ( الله الشاخ إليي ) وهذا خلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف في روايتكم وابن عمر في رواية غيركم إلى قول غير أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاز لكم أن تحالفوهم فكيف تجعلون قول الواحد منهم حجة على السنة ولا تجعلونه حجة على أنفسكم؟ قال ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم القياس فلو لم تسكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أخطأتم القياس قستم بالرجلين يقتلان النفس فيكون علىكل واحد منهما كفارة عتق رقبة وفى النفس شيئان أحدهما بدل والبدل كالثمن وهو الدية فى الحر والثمن فى العبسد والأبدال لايزاد فيها عندنا وعندكم لو أن مائة رجل قتلوا رجــــلا حراً أو عبداً لم يغرموا إلا دية أو قيمة فإن قال قائل فالظبي يقتل بالقيمة والدية أشبه أم السكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال ومن أين ؟ قيل تفدى النعامة ببدنة والجرادة بتمرة وهذا مثل وتتركون فيه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصيرون إلى ترك قوله في كثير وتدعون لقوله ماوصفت من سنن تروونها عن انني صلى الله عليه وسلم تم تخالفون عمر ولا مخالف لهمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاالتابهين بل معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وابن مسعود ومن النابعين عطاء وأصحابه ( فاللَّانَ عَانِينَ ) وقد جبدت أن أجد أحــدا يخيرني إلى أي شيء ذهبتم في تركيكي ما رويتم عن عمر في اليربوع والأرنب فما وجدت أحدا تريدني على أن ابن عمر قال الضحايا والبدن الثني فما فوقه ( ﴿ إِلَا إِنْ مِا أَيْنِي ) وأنتم أيضا تخالفون في هذا لأن قول ابن عمر لا يعدو أن يكون لا يحيز من الضحايا والبدن إلا الثني فما فوقه فإن كان هذا فأنتم تجيزون الجذعة من الضأن ضعية وإن كان قول ابن عمر أن الثني فما فوقه وفاء ولا يسع ذلك مادونه أن يكون ضعية فقد تأولتم قول ابن عمر على غير وجهه وضيقتم على غيركم ما دخلتم في مثله ( فالالشِّنافِي ) وقد أخطأ من حمل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل ما نجد أحدا منكم يعرف عنه في هـذا شيء بجور لأحـد أن محكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من معنى القرآن والأثر عن عمر وعثمان وابن مسعود والقياس والمعقول ثم تناقضه فإن قال قائل فجزاء الصيد ضحايا قلنا معاذ الله أن يكون ضعايا جزاء الصيد بدل من الصيد (١) والبدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع وأخفض منها تمرة والتمرتين وذلك أن من جزاء الصيد ما يكون بتمرة ومنه ما يكون بيدنة ومنه ما يكون بين ذلك فإن قال قائل فما فرق بين جزاء الصيد والضحايا والبدن قيل أرأيت الضحايا أيكون على أحد فها أكثر من شاة؛ فإن قال لا قيل أفرأيت البدن أليست تطوعا أو نذرا أو شيئًا وجب بإفساد حج ؛فإن قال بلي قيل أفرأيت جزاء الصيد أليس إنما هو غرم وغرمه من قتله بأنه محرم القتل في تلك الحال وحكم الله به عليه هديا بالغ الـكعبة لمساكين الحاضري الـكعبة؛فإن قال بلي : قيل فـكما تحكم لمالك الصيد على رجل لوقتله بالبدن.منه؛ فإن قال نعم قيل فإذا قتل نعامة كانتفيها بدنة أوبقرة وحش كانت فيها شاة فإن قال نعم قيل أفترى هذا كالأضاحي أو كالهمدى انتطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال قد يفترقان قِيل أليس إذا أصيبت نعامة كانت فهما بدنة لأنها أقرب الأشياء من المثل وكذلك البقر والغزال ؟فإن قال نعم قيل فإذا كان هذا بدلا اثمىء أنلم فكان على أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا يكون لي أن أعطى دون الضحية فيه وأنت قد تجعل ذلك لي فتجعل في الجرادة تمرة ؟ ( فا الربية عافي ) فإن قال فإنما أجعل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية قيل فمن قاللك إن شيئا يكون بدلا من شيء فنجعل على من قتله المثل ما كان ضعية فأعلى ولا نجعل الضحية تجزى فهاقتار منه ماهو أعلى منها وإذا كان شيء دون الضحية لم تطرحه عنى بل تجعله على بمثل من الثمن لأنه لا بجوز ضحية فهو في قولك ليس من معانى الضحايا فإن قال أفيجوز أن يكون هذا ناقصا وضعية؟قيل نعم فكما يجوز أن يكون تمرة وقبضة من طعام ودرهم ودرهمان هديا ولو لم يجز كنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا أصبت صيدا مريضا أو أعور أو منقوصا قوم على في مثل تلك الحال ناقصا ولم تقل يقوم على وافيا فمثلت الصيد الصغير مرة بالإنسان الحريقتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت أخرى أنه إذا قوم الصيد المقتول قومه منقوصا وهذا قول يختلف إن كان قياسا على الإنسان الحر فلا يفرق بين قيمته منقوصا وصغيرا وكببرا لأن الإنسان يقتل مريضا ومنقوصا كبهيئته صحيحا وافرا وإن كان قياسا على المال ينلف فيقومه بالحال التي أتلف فيها لا بغيرها ( : إلى الله من الله تعالى فإن قال مامعني قول الله «هدما» قلت الحدي شيء فصلته من مالك إلى

<sup>(</sup>١) قوله : والبدل يكون النح كذا في النسخة ولا بخني مافيه ولعلى أصل المبارة «والبدل منهما يكون بقرة مثله وأرفع وأخفض منها إلى التمرة والتمرتين وذلك النح » وذلك النح تأمل . كتبه مصححه .

و يحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع المحرم قراداً أو حلمة من بعير قال وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وموافقة السنة أولى أن تقلدوه (قال) وقد تتركون قول ابن عمر لوأى أنفسكم ولرأى غير ابن عمر فإذا بن عمر ابن عباس وموافقة السنة أولى أن تقلدوه (قال) وقد تتركون قول ابن عمر لوأى أنفسكم ولرأى غير ابن عمر فإذا تركتم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طيب المحرم المول عمر وتركتم على عمر تقريد البعير لفول ابن عمر وعلى ابن عمر فيا لا محصي لوأى أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلاماشتنم ولا تقبلون إلا ماهويتم وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم فإذا زعمتم أن ابن عمر مخالف عمر في هذا وغيره فكيف رعمتم أن الفقها، بالمدينة لا يختلفون وأننم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر خاص الفقه ( فاللين المؤتى ) أحبرنا مالك وذلك فيا نرى - والله أعلم - لقول الله جل ثناؤه « ثم محلها إلى البيت العنيق » فمحل الشعائر والقضاؤها إلى البيت العنيق ( فألل أن أعلم - لقول الله جل ثناؤه « ثم محلها إلى البيت العنيق » فمحل الشعائر والقضاؤها إلى مر مالظهران لم يكن ودع البيت (قال ) وقال مالك من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن علمه شيء الم أن يكون قريبا فيرجع فلا أمتم عذر عموه بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم انبعتم قول عمر ومانأول وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده « من نسكه شيئا فليهرق دما » ثم تنزكونه حيث شئم وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده « من نسكه شيئا فليهرق دما » ثم تنزكونه حيث شئم ووهو يقول في مواضع عمر وما تأولتم من القرآن .

### باب ماجاء في الصيد

سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال من قتل من دواب الصيد شيئا جراء بمثله من النعم لأن الله تبارك وتعالى يقول « فجراء مثل ماقتل من النعم » والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطير فلا مشهل له ومثله قيمته إلا أن في حمام مكم اتباعا للاثار شاة ( فالله تبايق ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضيع بكبش وفي العرابوع فيقول لا يفديان مجفرة ولا بعناق بمعفرة فقلت للشافعي فإنا نخالف ما روينا عن عمر في الأرنب واليربوع فيقول لا يفديان محمود وهم أعلم عماني كتاب الله عندنا وأمر عمر وأمر عمان بن عفان وابن مسعود وهم أعلم عماني كتاب الله منسكم مع أنه ليس في تنزيل الكتاب شيء يحتاج إلى تأويل لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الصيد بمناف من النعم فليس يعدم المشهل أبدا فماله مثل من النعم أن ينظر إلى الصيد إذا قتل بأى النعم كان أفرب بها شها بمثله من النعم فليس يعدم المشهل أبدا فمال من النعم أن ينظر إلى الصيد إذا قتل بأى النعم كان أفرب بها شها في المدن فدى به وهذا إذا كان كذا فدى الكبير بالكبير والصغير بالصغير أو يكون المثل القيمة كما قال بعض المشرقيين وقول كم لالقيمة ولا المثل من البدن بل هو خارج منهما مع خروجه مما وصفا من الآثار وتزعمون في كل ما كان فيه ثنية فصاعدا أنه مثل الدم البدن بل هو خارج منهما مع خروجه مما وصفا من الآثار وتزعمون في كل ما كان فيه ثنية وضاعدا أنه مثل الدم قدون الشية التي تجوز ضعية في البقرة فتفديها ويكون يصد صيدا صغيرا وكثيرة وأقاويلكم فيها متناقضة فكيف تجاوز الثنية التي تجوز ضعية في البقرة فتفديها ويكون يصد صيدا صغيرا دون الثنية ذلا تفديه بصغير دون الثنية ( فالله تنافي المنافي عن الطيب قبل الإحرام دون الثنية ولا المثار دون الثنية ( فالله تنافي عن الطيب قبل الإحرام

فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال مالك يعنى ردها إلى فقرائهم ( فاللنت الهم ) وقد أخبرنا ابن عينية عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتين أو عشرة أو عشر بن درهما ، ففات للشافعي فإنا نقول لا يؤخذ في الحيل صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ( فاللش إفهي ) فقد رويتم وروى غيركم عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لدى ، رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من روى عن أحد شيئا خالف ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأكم لتخالفون ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا هو أبين من هذا و تعملون فيه بأن الرجل من أصحابه لا يقول قولا خالفه و تقولون لا تحفي على الرجل من أصحابه قوله ثم يا تي موضع آخر فيختلف كلامكم ولو شاء رجل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة إذا كان فرسه مربوطا له مطية فأ ما خير تثناتج فنا خذ منها كا أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه محتمل فإن منها كا أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه محتمل فإن شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف أقاو يلمكم إن شاء الله .

### باب في الصلاة

( فالالشفافي ) أخبرنا مالك عن محي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الحطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل لهماقرأت قال فكيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس ، قلت للشافعي فإنا نقول من نهي القراءة في الصلاة أعاد انصلاة ولا تجزئ صلاة إلا بقراءة قال فقد رويتم هذا عن عمر وصلانه بالمهاجرين والأنصار فزعمته أنه لم ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا ولا تجدون عنه شيئا أحرى أن يكون إجاعا منه ومن المهاجرين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاصلاة إلا بقراءة » فينغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعوه لشي إن خالفه غيره كما قلتم همنا وهذا موضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبته إليه بأن تقولوا لاصلاة إلا بقراءة لمن كان ذا كرا والنسيان موضوع كم أن نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا في الصلاة فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكركتم مارويتم عن عمر ومن خلفه من المهاجرين والأسهار لجلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في النسيان الكلام؟

# باب في قتل الدواب التي لاجزاء فيها في الحج

سألت الشافعي عن قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال لابأس بقتله ولا فدية فيه وإنما يفدى المحرم ماقتل مما يؤكل لحمه فقلتله ما الحجة فيه فقال أخبرنا مالك عن محيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي عن ربيعة ابن عبد الله أنه رأى عمر يقرد بعيرا له في طين بالسقيا فقلت للشافعي فإن صاحبنا يقول لا ينزع الحرام قرادا ولاحلمة يرجع عليه بقيمته أو باع متاعا لنفسه أو لغيره فاستحق أو فسد البيع أو كان الشترية الخيار فاختار رده ألا يرحع بقيمة ماغرم على من غره علم أو لم يعلم قال ورويتم الحديث عن عمر وخالفتموه فيه بما وصفته فلو ذهبتم فيه إلى أمر يعقل فقلتم إذا كان الصداق ثمنا المسيس لم يرجع به الزوج عليها ولا على ولى لأنه قد أحد المسيس كما ذهب بعض الشيرقيين إلى هذا كان مذهبا فأما ماذهبتم إليه فليس بمذهب وهو خلاف عمر ( فاللرش في ) أخبرنا مالك أنه كتب إلى عمر بن الحطاب من العراق في رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم فيينا عمر يطوف بالبيت إذ القيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت ؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك ففال عمر أنشدك برب هدفه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ماصدقتك أردت الفراق فقال عمر هو ماأردت ( فاللاش في أن كل كلام أشبه الطلاق لم نحيكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فيهو طلاقو وإن لم يرد طلاقا لم يكين طلاقا ولم نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم عمر في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه لا يسأل عا أراد .

### باب في المفقود

( فَالْكُرْشَ يَافِعِي) أُخْبِرُنَا مَالَكُ عَنْ يَحِي بن سَعِيدُ عَنْ سَعِيدُ بن المُسيبِ أنْ عَمْرِ بن الخطابِ قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا قال والحديث الثابت عن عمر وعثمان فى امرأة المفقود مثل ماروى مالك عن ابن المسيب عن عمر وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بهما زوجها الآخركان أحق بها فإن دخل بها زوحها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقــوله فى المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان وأنتم تخالفون ماروى عن عمر وعثمان معا فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من الآخر ، فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ماقال بعض الناس عن عمر فقال الشافعي قد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ويقول هذا لايشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروى الثقات عن عمر حديثًا واحدًا فتأخذ يبعضه وتدع بعضًا أرأيت إن قال لك قائل آخذ بالذي تركُّت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك تركت بعض قضية عمر وأخذت ببعضها ( قال الربيع ) لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتى يقين موته لأن الله قال « والندين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » فجعل على المتوفى عدة . وكذلك جعل على المطلقة عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق وهي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ﴿ إن الشيطان ينقر عند عجز أجدكم حق نحيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو بجدر بحا «فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول إلا بيتين وهذا قول على بن أبي طالب.

### باب في الزكاة

( فَالْلَشْنَانِقِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأى عبيدة بن الجراح خذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فأبي ثم كتب إلى عمر فا بي ثم كلوه أيضا فكتب إلى سمر

قول عمر المول الذي صلى الله عليه وسلم مرة وتتركوا قول الذي صلى الله عليه وسلم لقول عمر مرة فهذا مالا بجهل عالم أنه ليس لأحد إن شاء الله قال وخالفتم عمر في الترقوة والضلع فقلتم ليس فيهما شيء موقت ( فاللان انهي ) وأنا أقول بقول عمر فيهما معا لأنه لم بخالفه واحد من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم فيا عامته فلمأر أن أذهب إلى رأى وأخالفه ( فاللان انهي ) وروى مالك عن سعيد أنه روى عن عمر في الأضراس بعير بعير وعن معاوية خمسة أبعرة وقال فيهما بعيرين بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئا ثم مخالفه ولم يذهب أيضا إلى ماذهبنا إليه من الحديث وكنتم نخالفون عمر ثم نخالفون سعيدا فأين ماتدعون أن سعيد إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم وتحتجون بقوله في هيء وهاأنتم تخالفون فيه وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الأشياء إنما الإجماع عندهم فيا يوجد الإجماع فيه عند غيرهم وإن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع بالمدينة الديات لأن ابن طاوس قال عن أبيه ماقضي به الذي صلى الله علمه من عقل وصدقات فإنما نزل به الوحي وعمر من الإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد ضلا المنتموه في الديات وخالفتم ابن المسيب بعده فيها ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر خالفتموه في الديات وخالفتم ابن المسيب بعده فيها ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر طاقت عن العلم إلا عن الفهم .

## باب في النكاح

( فَاللَّاشَ ابْعَى) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبى الزبير أن عمر بن الحطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه لرجت ( فَاللَّاشَ ابْعَى) وقد خالفتم هذا وقلتم التكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعنى لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حق يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي .

### باب ماجاء في المتعة

( فالالت ابعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت الربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فعملت منه فخرج عمر بحر رداءه فزعا وقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لوجت ( فالالت ابتي ) رحمه الله تعالى يشبه قوله في الأول ومذهب عمر في هدا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلونها مستحلين أو جاهلين وهو اسم نكاح فيدراً عنهم بالاستحلال أنه لو كان تقدم فيها حتى يعلمهم أن حكمه أنها محرمة ففعلوها رجمهم وحملهم على حكمه وإن كانوا يستحلون منها ماحرم كا قال يستحل قوم الدينار بالدينار بن يدا بيد فيفسخه عليهم من يراه حراما فخالفتم عمر في المسألتين معا وقلتم: لاحد على من نكح بشاهدوامرأة ولا من نكح نكح منه عليه من براه حراما فخالفتم عمر في المسألتين معا وقلتم: لاحد على من نكح بشاهدوامرأة ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الحطاب أعا رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كلا وذلك لزوجها غرم على ولها قال مالك وأع ما الكي ولها إذا كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإلا فليس عليه غرم و ترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها قدر مااستعلها به إذا مسها ، فقلت المشافعي فإنا نقول بقول مالك وسألت عن قوله في ذلك فقال إنما حم عمرأن لها المهر بالمسيس وأن المر على ولها لأنه غار والغار علي الفراء عالم أو أيسترجلا باع عبدا ولم يعلم أنه حراليس لها المهر بالمسيس وأن المر على ولها لأنه غار والغار عليا والمالك وسألت عن قوله في ذلك فقال إنما حم عمرأن

أو ثلاثهين سنة ماالحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيث لم يوقته عمر ولا زيد وهما اللذان انتهينا إلى تولهما ولا يوقت إلا نجبر يلزم فهكدا أننم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم والحديث وما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان فإن قائم إنما يؤجل العنين سنة فهذا ليس بعنين والعنين عندكم إنما يؤجل سنة من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان ولو أقام معها قبل ذلك دهرا .

### اب في القسامة والعقل

( فَاللّاتِ ابْنِي مَ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ واللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ واللّه عَلَيْهِ واللّه عَلَيْهِ واللّه عَلَيْهُ والللّه عَلَيْهُ والللللّه عَلَيْهُ والللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْ الللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْ الللللّه عَلْمُ اللللللّه عَلْمُ اللللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْ الللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الل

### باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع

( فَاللّٰهُ فَا فِي الْمُرْ اللّٰهِ عَمل وَى الْمُرْوَة بَحِملُ وَى الصّلَّم عَن مسلّم بَن جَدْب عَن أَسّلُم مُولَى عَمْر اللّٰهِ الْحُطّابِ أَنْ عَمْر قَضَى فَى الضّرس بِحَمْلُ وَى الترقوة بَحِملُ وَى الضّلِم بَحِملُ ( فَاللّٰهُ فَاقِي ) أخبرنا مالك بَعْن مجي بن سعد أنه سمّع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر فى الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية فى الأضراس بحمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تبقص فى قضاء مجمر و تزيد فى قضاء معاوية فلوكنت أنا لجعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء \* فقلت للشافعي فإنا نقول فى الأضراس خمس خمس ونزعم أنه ليس فى الترقوة وفى الضلع حكم معروف وإنما فيها حكومة باجتهاد قال فقد خالفتم حديث زيد بن أسلم عن عمر كله فقلتم فى الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فى السن خمس كانت الضرس سنا قال فهذا كانت لنا وليكم حجة بأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدن خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومحاله غيره لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن توجه لغيره أن لايكون خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسلم فيها فيما أبدا لقول غيره فأما أن تمريوا الله عليه وسلم فيها فيما أبدا لقول غيره فأما أن تعريوا الله عليه وسلم فيها فيسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعريوا الله عليه وسلم فيها فيها أبدا لقول غيره فأما أن تعريوا الله عليه وسلم فيها في المنا أبدا لقول غيره فأما أن تعريوا وسلم فيها في الله الله في المن تعرف والله في الله عليه وسلم فيها أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا في الله عليه وسلم فيها أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا في الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا في الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا في الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا كانت الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا كانت الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تعربوا كانت الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

كان له أخذها وكان كالرجل يبيع التيء وله فيه الخيار عبدا أو أمة فيزيد عند المشترى فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهب كم خلاف مارويتم عن عمر ( فاللشيافي ) أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الحس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم مجلد الوليدة لأنه استكرهها قال مالك لاتنفي العبيد \* فقات للشافهي نحن لا ننفي العبيد قال ولمنزول عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا النابعين علمته خلاف مارويتم عن عمر ؛ أفيجوز لاحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرأى نفسه أوه ثله ومجمله مرة أخرى حجة كان كذلك أخرى فإن جاز أن يكون الحيار إلى من سمع قوله يقبل منه مرة ويترك أخرى جار الغير كم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه فلم يقم الناس من العلم على ثي عبد الله بن عمرو الحضر مي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر وماذا سرق وقال سرق مرآة لأمراني عبد الله أخذ لأن العبد ملك لسيده أخذ من ملكه فلا يقطع مالك من سرق من سرق من ملك امرأته كال خلطة امرأته ملك من سرق من ملك امرأته كال خلطة امرأته ملك وقالم بن يومر لأنه لم يشأله أتأمنونه أولا تأمنونه قال وهذا مما خالفتم فيه عمر لا مخالف له علما المبد فيا سرق من درهما الفتم فيه عمر لا نه لم يشأله أتأمنونه أولا تأمنونه قال وهذا مما خالفتم فيه عمر لا نها له علمناه فقالم بقطع العبد فيا سرق لامرأته ألك لا يقطع العبد فيا سرق لامرأته ألك لا يقطع العبد فيا سرق لامرأته ألك لا يقطع العبد فيا سرق لامرأته ألك لا يكاف له علمناه فقالم بقطع العبد فيا سرق لامرأته ألك لا يكاف له علمناه المناه فيا عمر لا مخالف له علمناه المها له المرأته المناه المها المها له المرأته المناه المناه المرأته المناه المناه المها له المرأته ألك من الكرأته المناه المها العبد فيا سرق المرأة المها له المرأة عمر لا منالك له المرأته عمر لا منالك له المرأته المناه المرأة المها المها له المرأة المها المها له المرأة المها المها له المرأة المها لها المرأة المها المها لها المرأة المها المها لها المؤلفة المها المها لها المها ا

### باب في إرخاء الستور

( فالله في المرحل أنها إذا أرخيت الستور فقد وحب الصداق ( فالله في ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد يتروجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وحب الصداق ( فالله في ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد ابن ثابت قال إذا دخل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق ( فالله في ) وروى عن ابن عباس وشريح أن لاصداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » قال بهذا ناس من أمل الفقه فقالوا لا يلتفت إلى الإغلاق وإنما بجب المهر كا الا بالمسيس والقول في المسيس قول الزوج وقال غيرهم عب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور وروى ذلك عن عمر بن الحطاب وأن عمر قال ماذنهن ؟ إن جاء العجز من قبلكم فخالفتم ماقال ابن عباس وشريح وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين وهما قول الله تبارك وتعالى « وإن ملقتموهن من قبل أن تمسوهن أمالكم عليهن من عدة تعدونها »وخالفتم مارويتم عن عمر وزيد وذلك أن نصف المهر بجب بالعقد ونصفه الثانى بالدخول ووجه قولهما الذي لاوجه له غيره مارويتم عن عمر وزيد وذلك أن نصف المهر بجب بالعقد ونصفه الثانى بالدخول ووجه قولهما الذي لاوجه له غيره وعمر بدين ثم يقضى بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله ماذنهن إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا بجب المهر وعمر بدين ثم يقضى بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله ماذنهن إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا بجب المهر بها سنة حتى تبلى ثيابها وجب المهر ومن حد لكم سنة ؟ومن حد لكم إبلاء الثياب ؛وإن بليت الثياب قبل السنة فكيف بها سنة حتى تبلى ثيابها وجب المهر ومن حد لكم سنة ؟ومن حد لكم إبلاء الثياب ؛وإن بليت الثياب قبل السنة فكيف لم بجب المهر ؟ أرأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما وقال آخر يومين وقال آخر شهرا وقال آخر عشر سنين

خلافه ؛ أرأيتم إذ اتبعتم عمر فى أن فى الضبع كبشا وفى الغزال عـنزا وقيمتهما تحالف قيمة الضبع والغزال فقلتم البدن قريب من البدن فكيفً لم تتبعوا قول عمر أو عثمان فى مثلهم فى البدن كا جعلتم المثن فى هذين الموضعين البدن ؛

### باب القضاء في المنبوذ

( وَاللَّهُ مُعَالِمُهُ } ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني مسلم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر أقدل ما حملك على أخذ هذه السمة ؟قال وجدتها ضائمة فأخدتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال أكذلك ؛ قال نعم فقال عمر اذهب فهوحر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال مالك الأمر الحجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه لهسلمين فقات للشافعي فبقول مالك نأخذ ( وَاللَّهُ مِنْ افْتِي ) تركتم ماروى عن عمر في المنبوذ فإن كنتم تركتموه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الولاه لمن أعتق » فزعمتم أن فى ذلك دليــــلا على أن لا يكون الولاء إلا ان أعنق ولا يزول عن معنق فقد خالفتم <mark>عمر</mark> استدلالا بالسنة ثم خالفتم السنة فرعمتم أن السائبة لايكون ولاؤه للذى أعنقه وهومعتق فخالفتموهما جميعا وخالفتم السنة في النصراني يعتق العبد المسلم فزعمتم أن لاولاء له وهو معتق وخالفتم السنة في المنبوذ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إنما الولاء لمن أعتق » وهذا نفي أن يكون الولاء إلا لمعتق والمنبوذ غير معتق فلا ولاء له فمن أجمع على ترك السنة والخلاف لعمر فياليت شعرى من هؤلاء المجتمعون الذين لايسمعون فإنا لانعرفهم والله المستعان ولم يكلف الله أحداً أن يأخذ دينه عمن لايعرفه ولو كلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لايعرف ؟ إن هذه لغفلة طويلة ولا أعرف أحدا يؤخذ عنه العلم يؤخذ عليه مثل هذا فى قوله وأجده يترك مايروى فى اللقيط عن عمر للسنة ويدع السنة فيه وفي موضع آخر في السائبة والنصراني يعتق المسلم ( فَاللَّانَيْنَافِعي ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس في هذا فكان قوله أسد توجيها من قولكم قالوا نتبع ماجاء عن عمر في اللقيط لأنه قد محتمل أن لا يكون خلافا للسنة وأن تـكون السـنة في المعتق من لاولاء له ويجعل ولاء الرجل المسلم على يدى الرجل المسلم بحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في السائبة والنصراني يعتق المسلم قولمافزعمنا أن عليهم حجة بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم « فإنما الولاء لن أعتق » أن لايكون الولاء إلا لمعتق ولايزول عن معتق فإن كانت لنا عليهم بذلك حجة فهي علميكم أبين لأنكم خالفتموه حيث ينبغي لكم أن توافقوه ووافقتموه حيث كانت لكم شبهة لو خالفتموه

## باب القضاء في الهبات

( فَاللَّاشِ الْحِيْمِ ) أَخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف المرى عن مروان ابن الحسيم أن عمر بن الحطاب قال من وهب هية لصلة رحم أو على و مد صدقة فإنه لايرجع فيها ومن وهب هية يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم برض منها وقال مالك إن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطى الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا ( فاللنش التي ) فقد ذهب عمر في الهبة يراد ثوابها إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الحيار حق يرضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له تزيادة ورضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له تزيادة

ابن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لث نافع؛ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله ليمرن به ونو على بطك ( قالله تمني أيه ) أخبرنا مالك عن عمر و بن محيى المازنى عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر فقضي عمر أن يمر به فمر به ( فالله تنسي أي وحمه الله تعالى : فرويتم في هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ثابتا وحديثين عن عمر بن الحطاب ثم خالفتموها كلها فقلتم في كل واحد منها لا يقضى بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها ولا خلاف واحد منها لا يقضى بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها ولا خلاف واحد منها فعمل من تعنى تخالف به سنة رسول الله عليه وسلم فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنا وتخالف عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما عرفنا ما تربد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما يقينا . والله أعلم .

# باب في الأقضية

# باب في الأمة تغر بنفسها

( فَالْلَاشَ اِفِي ) أَخْبِرُنَا مَالِكُ أَنَهُ بِلَغَهُ أَنْ عَمْرُ أَوْ عَبَانَ قَضَى أَحَدَهُمَا فَى أَمَةً غَرَتَ بِنَفْسَهَا رَجَلًا فَذَكُرَتَ أَنْهَا حَرَةً فُولِدَتَ أُولِادًا فَقَضَى أَنْ يَفْدَى وَلَدُهُ عَلَيْهُمْ قَالَ مَالِكُ وَدَلِكُ يَرْجِعُ إِلَى القَيْمَةُ قَلْتَ لَلْشَافَعَى فَنْحَنَ نَقُولُ بِقُولُ مِثَلِكُ ( فَاللَّالِشَا اِفِي ) فَرُويْتُم هذا عَنْ عَمْرُ أَوْ عَبَانَ ثُمْ خَالِفَتُمْ أَيْهُما قَالَهُ وَلَمْ نَعْلُمُ رُويْتُم عَنْ أَحَدُ مِنْ النّاسِ عَلَيْهُ وَلِمْ يَرْكُمُ هذا وَلَمْ تُرووا عَنْ أَحَدُ مِنْ أَصِحَابُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ خَلَافُهُ وَلَا تُرَكِّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَرْكُمُ هذا وَلَمْ تُرُووا عَنْ أَحَدُ مِنْ أَصِحَابُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ عَلَيْهُ وَلِمْ إِنْ أَنْ أَنْهُمْ أَلِيْكُمْ أَنْهُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيْمُ عَلَيْهُ وَلِمْ أَنْ عَلَيْهُ فَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْكُمْ وَلِيْمُ عَلَيْكُمْ وَلِيْكُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ قَلْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَى قُلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عِلَالِكُ الْمُتَعِلِقُ عَلَيْكُمْ أَلِي الْعَنْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِي السِمْ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْكُمْ أَنْهُ عَلَيْكُمْ أَيْهُمْ أَلْهُ فَا عَلَيْكُمْ لَالْمُعُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلِمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ لَا الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلِمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَلِمْ عَلَيْكُ وَلِيْكُونُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَلِمُ لِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) قوله فإن خالفه غيره العله «وإن خالفه» بالواو أى هو حدث ثابت لازم لنا وإن الخ وحرر

ولكنا استحسنا ( فَاللَّانِّ أَافِي ) إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس حيث تركوا وترك القياس عندنا لايجوز وما يجوز فى ولد الأمة إلا واحد من قولين إما قولنا وإما لايلحق به إلا بدعوة فيكون لو حصن سرية وأفر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات ولم تقم بينة باعتراف بهم نفوا معا عنه

# باب فيمن أحيا أرضا مواتا

سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال إذا لم يكن الموات مالك فمن أحيا من أهل الإسلام فهو له دون غيره ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطا. وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان فقلت فما الحجة فما قلت؟قال مارواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه ( فالله عن إخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا أرضاميتة فهي له وليس لعرق ظالمحق» ( قَالِلَشَيْ أَفِي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحما أرضا منة فهي له ( قَالِلَشِ ﴿ اَفِعِي ﴾ وأخبرنا سفيان وغبره بإسناد غبر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( فَاللَّشِ فَافِعِي ) وبهذا نأخذ وعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا أنها له أكثر له من عطية الوالى ، فقلت للشافعي فإنا نكره أن يحيي الرجل أرضاً ميتة إلا بإذن الوالى ( فاللَّ في اللّ فكيف خالفتم مارويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وهذا عندكم سنة وعمل بعدهما وأثبتم للوالى أن يعطى وليس للوالي أن يعطي أحدا ماليس له ولا يمنعه ماله ولا على أحد حرج أن يأخذ ماله وإذا أحيا أرضا ميتة فقدأخذ ماله ولا دافع عنها فيقال للرجل فما لادافع عنه وله أخذه لاتأخذ إلا بإذن سلطان فإن قال قائل (١) للرجل فما لابد للسلطان أن يكشف أمره فهو لا يكشف إلا وهو معه خصم والظاهر عنده أنه لامالك لها فإذا أعطاها رجلا ، ثم جاءه من يستحقها دونه ردها إلى مستحقها وكذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معني إنما كان له معنى لو كان إذا أعطاه لم يكن لأحد استحقها أخذها من بديه فأما ما كان لأحد لواستحقها بعد إعطاء السلطان إياها أخذها من يديه فلا معني له إلا بمعني أخذ الرجل إياها لنفسه ( فالالشنافعي ) وهذا التحكم في العلم تدعون ماتروون عن النبي سلى الله عليه وسلم وعمر لا نخالفهما أحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيكم وتضيَّقُون على غيركم أوسع من هذا، فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا؟ فقال ماعلمت أحدا من الباس خالف في هذا غيركم وغير من رويتم هذا عنه إلا أبا حنيفة فإني أراكم سمعتم قوله فقلتم به ولقد حالفه أبو يوسف إفقال فيه مثل قولنا وعاب قول أبى حنيفة بخلاف السنة ( فَاللَّانِينَ أَفِي ) رحمه الله تعالى : ونما في معنى ماخالفتم فيه مارويتم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده لامخالف له أن مالكا أخبرنا عن عمرو ابن يحيي المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاضرر ولا ضرار » قال ثم أتبعه في كتابه حديثًا كأنه يرى أنه تفسيره ( والاستنافيم ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يمنع أحدكم جار وأن يغرز خشبه في جداره »قال ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين؟والله لأرمين مها بين أ كتافكم ( فاللاشنافعي ) ثم أتبعهما حديثين لعمر كأنه يراهما من صفه ( فاللاشنافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عمرو بن محيي المبازي عن أبيه أن الضحاك بن حليفة ساق حليجاً له من العريض فا راد أن يمر به فيأرض لمحمد بن مسلمة فأكل محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا بمحمد بن مسلمة وأمر. أن نخلي سبيله فقال

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، وحرر. كتبه مصححه

وأنت أخبرتنا بذلك عن مالك عن محى من سعد أن أبا بكر الصديق أوصى تزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال الشائعي هذا من حديث مالك منقطع وقد يعرفه أهل الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت للشافعي وقد روى أصحابنا سوى هذا عن أبي بكر فبأي شيء تحالفه أنت؟فقال بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه حرق أموال بنى النضير وقطع وهدم لهم وحرق وقطع بخيبر ثم قطع بالطائف وهي آخر غزاة غزاهارسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل بها ، فقلت للشافعي فحكيف كرهث عقر ذوات الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل؟فقال بالسنة أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال«من قتل عصفور ا بغير حقها حوسب بها »قيل وما حقها قال « يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيلقيه » فرأيت إباحة قتل البهائم المأكولة غير العدو منها فى الـكتاب والسنة إنما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبيح فتؤكل وقد نهى عن تعذيب ذوات الأرواح ( فالالشنائعي ) رحمه الله (١) فقال فإنا نقول شبها بما قلت قلت قد خالفتم مارويتم عن أبي بكر فقد خالفتمو. بما وصفت فما أعرف ماذهب إليه الذي اتبعناه فقلت إن كان خالفه لما وصفت نما روى عن أبى بكر لأنه رآى أنه ليس لأحد أن يخالف ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي أن يقول أبدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد، في أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأى نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ماشاء وليس ذلك لأحد من أهل دهرنا ، سألت الشافعي عن الرجل يقر بوطء أمته فتأنى بولد فينكره فيقول قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بيتي فقال يلحق به الولد إذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعــد الوطء ولا ألتفت إلى قوله كنت أعزل عنها لأنها قد تحبل وهو يعزل ولا إلى تضبيعه إباها بترك التحصين لها وإن من أصحابنا لمن يريه القافة مع قوله فقلت فما الحجة فما ذكرت؟قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيهأن عمر بن الخطاب قال مابال رجال بطئون ولائدهم ثم يعزلون لاتأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألمهما إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو أتركوا ، فقلت للشافعي صاحبنا يقول لانلحق ولد الأمةوإن أقر بالوطء بحال حتى يدعىالولد ﴿ فَالْالْشَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى أخيرنا مالك عن نافع عن صفية عن عمر في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم ( فالالشنافي ) فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم عن عمر من وجهين ورواه غيره عنه ولم ترووا أن أحدا خانمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فـكيف جاز أن يترك ماروى عن عمر لا إلى قول أحد من أصحابه ؟ فقلت للشافعي فيل خالفك في هذا غيرنا؟قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم؟ قال كات حجتم أن قالوا انتفى عمر من ولد جارية له وانتني زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتني ابن عباس من ولد جارية له فقلت فما حجتك علمم؟فقال أما عمر فروى عنه أنه أنكر حمن جارية له فأقرت بالمكرو. وأما زيد وابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما فكذلك ينبغي لهما في الأمةوكذلك ينبغى لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه وإنما قات هذا فها بينه وبين الله كما تعلم المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها إلا الامتناع منه بجهدها وعلى الإمامأن محلفها شميردها فالحريم غير ما بين العبد و بين الله ( قَالِ الشِّينَ الله ( قَالِ الشِّينَ الله ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا علمهم من قولهم أنهم زعموا أن ولد الأمة لاياحق إلا بدعوة حادثة وأن للرجل بعد ما محصن الأمة وتلدمنه أولاداً يقر بهم أن ينني بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده وإنما جعلوا له النبي أنهم زعموا أنه لايلحق ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا إن أقر بولد جارية ثم حدث بعد أولاد ثم مات ولم يدعيم ولم ينفيم لحقوا به وكان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا القياس أن لايلحق

<sup>(</sup>١) قوله فقال فإنا نقول إلى قوله «سألت»كذا في الأصل ولا بخلو من سقط أو تحريف: فتأمله.

وإياك بالتقوى وجعلنا تريده بمما تقول و نصمت عنه إنه على ذلك قادر ﴿ وَالرَّاشِ عَافِي ﴾ رحمه الله : أخبرنا مالك عشام بن عروة عن أنيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلناهما . فقات للشافعي فإنا نـكره للامام أن يقرأ بقريب من هذا لأن هـذا يثقل قال أفرأيت إن قال لكم قائل : أبو بكر يقرأ بسورة البقرة فى الصبح فى روايتكم فى الركعتين معا وأفل أمره أنه قسمها فى الركعتين وأنك تكره هــذا فكيف رغبت عن قراءة أبى بكر وأصحابه متوافرون صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الإسلام وأهله بالوضع الذي هو به وقد أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة فقال له عمر كربت الشمس أن نطلع فقال لو طاعت لم تجدنا غافلين ورويت عن عمر وعثمان تطويل القراءة وكرهتها كلها ( فَاللَّاشِيَافِي ) أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سلمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيسا يقول أخبرنى أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر فصلي وراء أبي بكر المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة ، سورةمن قصار المفصل ثم قام فى الركعة الثالثة قدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بائم القرآن وهذه الآية « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » الآية قلت للشافعي فإنا نكره القراءة في الركعتين الآخرتين والركعة الأخرى بثيء غير أم القرآن فهل تستجبه أنت؟فقال نعم وقال لي الشافعي فكيف تنكرهونه وقد روبتموه عن أبي بكر وروى ابن عبنة عن عمر بنعبد العزيز أنه حين بلغه عن أنى بكر أخذ به ( قَالِلَ عَافِي ) رحمه الله : وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بائم القرآن وسورة وبجمع الأحيان السور في الركعة الواحدة فقلت للشافعي فهذا أيضا نما نـكرهه فقال أرويتم مع ابن عمر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى فيكيف كرهتم هذا وخالفتموهما معا ؟ فقلت للشافعي أتستحب أنت هذا ؟ قال : نعم وأفعله

### باب ماجاء في الرقية

سائلت الشافعي عن الرقبة فقال لابائس أن يرقى الرجل بكتاب الله ومايعرف من ذكر الله قلت أيرقى أهل الكتاب المسلمين؛ فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في ذلك؟ قال: غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله فقات للشافعي فإنا نكره رقية أهل الكتاب فقال الم وأنتم تروون هذا عن أبي بكر ولا أعلم تروون عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم وأحسب الرقبة إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف

## باب في الجهاد

سألت الشافعي عن القوم يدخلون بلاد الحرب أيخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ويحرقونه والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله ( قاللنت المؤتج ) رحمه الله تعالى : أما كل ما لا روح فيه من شجر مثمر وبناء عامر وغيره فيخربونه ويهدمونه ويقطعونه وأما ذوات الأرواح فلا يقتل منها شيء إلا ما كان يحل بالذبح ليؤكل فقلت له وما الحجة فيذلك وقد كره أبوبكر الصديق أن يخرب عاء را أو قطع مثمرا أو يحرق نخلا أو يعقر شاة أو بعيرا إلا لما كان

في الثالثة »فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أبا قتادة؛ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل صدق بارسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله إذاً لايعمد إلى أسد من أسد يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عيليه وسلم «صدق فأعطه إياه» قال أبوقتادة فأعطانيه فيعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام قال مالك المخرف النخيل ( فَاللَّهُ عَافِي ) وبهذا نقول السلب للقاتل في الإقبال وليس للامام أن يمنعه محال لأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السلب حكم منه وقد أعطى رسول الله السلب نوم حنين وأعطاه ببدر وأعطاه فيغيرموطن . فقلت للشافعي فإنا نقول إنما ذلك على الاجتهادمن الإمام فقال تدعون ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على أن هذا حكمن النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل فكيف ذهبتم إلى أنه ليس محكم: أورأيتم ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة فلو قال قائل هذامن الإمام على الاجتهاد هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال إعطاء اننبي صلى الله عليه وسلم على العام والحسكم حتى تأتى دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوله خاص فيتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما أن يتحسكم متحكم فيدعى أن قولى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما حكم والآخر اجتهاد بلا دلالة فإن جاز هذا خرجتالسنن من أيدى الناس فإن قلتم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا يوم حنين ( فالالشِّن إنجي ) : ولولم يقله إلا يوم حنين أو آخر غزوة غزاها أو أولى لـكان أولى ما آخذ به والقول الواحد منه يلزم لزوم الأناويل مع أنه قد قال وأعطاه ببدر وحنين وغيرهما وقولكم ذلك من الإمام على الاجتهاد فإن لم يكن للقاتل وكان لمن حضر فكيف كان له أن يجتهد مرة فيعطيه وبجتهد أخرى فيعطيه غيره ؟وأى شيء يجتهد إذا ترك السنة إنما الاجتهاد قياس على السنة فإذا لزم الاجتهاد له صار تبعا للسنة وكانت السنة ألزم له أو كان يجوز له في هذا شيء إلا ماسن رسول الله أو أجمع المسلمون عليه أو كان قياسا عليه فقلت فهل خالمك في هذا غيرنا؟ فقال نعم بعض الناس قلت فما احتج به ( فَالْأَلْشَتْ عَالِينَ ) قال إذا قال الإمام قبل لقاء العدو من قتل قتيلا فلهسلبه فهوله وإن لم يقله غالسلب من الغنيمة بين من حضر الوقعة إذا أخذ خمسه فقلت للشافعي فما كانت حجتك؟ قال الحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد تقضى حرب حنين لا قبل الوقعة فقلت قد خالف الحديث ( فالله شنائعي ) وأنتم قد خالفتموه فإن كان له عذر بخلافه فهو أقرب للعذر منكم فإن قلتم تأوله فكيف جاز له أن يتأول فيقول فلعل النبي إنما أعطاه إباه من قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا تأويل قيل والذي قلت تأويل أبعد منه وقلت للشافعي مارأيت ماوصفت لك أنا أخذنا به من|لحديث المروى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم أهو أصح رجالا وأثبت عند أهل الحديث أو ما سألناك عنه نمما كنا نتركه من حديث رسولاالله صلى الله عليه وسلم قبل نلقاك ( فالل نيافعي ) عقل فها زعمتم أنكم تتركون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماءو أثبت من الأكثر مماكنتم تأخذون به وأولى ففي ما تركتم مثل ما أخذتم به والذي أخذتم به ما لايثبته أهل الحديث فقلت مثل ماذا ؟ فقال مثل أحاديث أرسلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وغيره ومثل أحاديث منقطعة فقلت فكيف أخذت بها ؟ قال ماأحذت بها إلا لثبوتها من غير وجه من روايتكم ورواية أهل الصدق فقلت للشافعي أرجو أن أكون قد فهمت ماذكرت من الحـديث وصرت إلى ماأمرت به ورأيت الرشد فما دعيت إليه وعلمت أن بالعباد كما قلت الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيمذاهبنا ماوصفت من تناقضها والله أسأله التوفيق وأنا أسألك عا روينا في كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قالالن في في فسل منه عاحضرك وفقنا الله وإياك لما يرضى وعصمنا

النقطة (١) للغنى والمسكين ( فاللشنائتي ) أخبرنا بالك عن نافع أن رحلا وجد لقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال إلى وجدت لقطة فماذا ترى فقال لا آمرك أن تأكلها ولو أيى وجدت لقطة فماذا ترى فقال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها ( فاللشنائجي ) فابن عمر لم يوقت في النعريف وقتاً وأنتم توقنون في التعريف سنة وابن عمر كره للذى وجد اللقطة أكلها غنياكان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا تقولون وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن يتصدق بها وأنتم لاتكرهون له أخذها بال تستحبونه وتقولون له تركها ضاعت .

## باب المسح على الخفين

سألت الشافعي عن المسح على الخفين فقال يمسح المسافر والمقيم إذا أبسا على كما الطهارة فقلت وما الحجة؟قال السنة الثابتة وقد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الحفين وصلى ( ﴿ اللَّهُ عَالِمَ الْجِمّ الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عمر فقال له سعد خل أباك فسأله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط ؟قال وإن جاء أحدكم من الغائط ، أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على حفيه ثم صلى ( ﴿ إِلَّالِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَعِيدٌ بَنْ عَبِدُ الرَّحْمَنُ بَنَّ رَقَيْشُ قَالَ رَأَيت أنس بن مالك أنى قباء فبال وتوضأ ومسح على الحفين ثم صلى ( فاللات انعي ) فخالفتم ماروى صاحبكم عن عمر بن الحطاب وسعـد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وابن شهاب فقلتم لايمسح المقيم وقد أخبرنا مالك عن هشام أنه رأى أباه يمسح على الحفين ( قَالِ الشِّن افِين ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال يضع الذي يمسح على الحفين يدا من فوق الحفين ويدا من تحت الحفين ثم يمسح ، فقلت للشافعي فإنا نكره المسح في الحضر والسفر قال هذا خلاف ما رويتم عن النبي صلى الله غليه وسلم وخلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل والسنة جميعا ( فَالاَلْشَافِعِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسمول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهودحين افتتح خيبر «أقركم ماأفركم الله علىأن الثمر بيننا وبينكم» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي .

### باب ماجاء في الجهاد

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى أخرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصارى عن أبي قتادة الأنصارى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضر بته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ربيح الموت ثم أدركه الموت فأرساني فلحقت عمر ابن الخطاب فقلت له ما بال الناس وفقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقلت من يشهد لى ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا له عليه بينة

<sup>(</sup>١) قوله: للغنى والمسكين، كذا فى الأصل، وانظره مع بقية العبارة وحرر. كتبه مصححه .

لاتعرفون ماتتركون ولا ماتأخذون فقد تركتم على عمر أنه قال للذى التقط المنبوذ ولاؤه لك وتركتم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس أنها وهبته ولاء سلمان بن يسار وتركتم حديث عبد العزيز بن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم على يدى الرجل له ولاؤه وقلتم الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بهبةولا شرط عن معتق ثم زعمتم في السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلموهو معتق أن لاولاء لهما فلو أخذتهماأصبتم في السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلموهو معتق أن لاولاء لهما فلو أخذتهماأصبتم في بتبصر كان السائبة والنصراني أولى أن تقولوا: ولاء السائبة لمن أعتقه والمسلم للنصراني إذا أعتقه وقد فرقتم بينهما كان ماخالفتموه لما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم «الولاء لمن أعتق» أولى أن تتبعوه لأن فيه آثارا مما لاأثر فيه .

## باب الإفطار في شهر رمضان

( فالاشنافي ) رحمه الله تعالى : أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا فقال إلى لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فقال له «خذ هذا فتصدق به» فقال يارسول الله مأجد أحوج منى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله ( فاللاشنافي ) أخبرنا مالك عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن السيب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أهلى في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله «هل تستطيع أن تهدى بدنة »قال لا قال «فاجلس »فأ في النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فأعطاه إياه ( فاللاشنافي ) رحمه الله بهذا نقول يعتق رقبة لا يجزيه غيرها إذا وجدها وكفارته كفارة الظهار وزعمتم أن أحب إليه أن لا تكفووا إلا بإطعام ياسبحان الله العظيم كيف تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نخالفونه ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله مارأينا أحدا قط في شرق ولاغرب قبله ولا بلغنا عنه أنه مثل هذا وما لأحد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### باب في اللقطة

سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال يعرفها سينة ثم يأ كلها إن شاه موسراً كان أو معسراً فإذا جاء صاحبها ضمنها له فقلت له وما الحجة في ذلك بخال السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأ كلها وأبى من مياسير الناس يومثذ وقبل وبعد ( فاللات عافقي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » ( فاللات عليه وسلم فسأله عن القطة فقال «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سينة بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها ( فاللات عن أبو ويتم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك وقلتم نكره أكل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك وقلتم نكره أكل

## باب في الرصاء

﴿ ﴿ إِلَّاكِمَ عَافِينِ ﴾ أَخْبِرنَا مَالِكَ عَنَ ابنَ شَهَابِ عَنْ عَرَوْهَ بِنَ الزَّبِرِ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرسهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن ( فَاللَّاسِينَ افعي ) أُخبر نامالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو من حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فها أنزل الله في القرآن، عثير رضعات معلومات بحرمن » ثم نسخن نخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن نما يقرأ من القرآن ( ف*اللاث نافِعي )* أخبر نامالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلىأختها أم كلثوم فأرضمته اللاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكنن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات ( ﴿ وَاللَّهِ سَافِع ﴾ رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها ( فالالشنائِعي ) فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن نخمس رضعات وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهي مما يقرأ من القرآن . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن ورويتم عنءائشة وحفصة أمى المؤمنين مثل ماروت عائشة وخالفتموه ورويتم عن ابن المسيب أنالصة الواحدة تحرم فتركتم روايةعائشة ورأيها ورأى حفصة بقول ابن السيب وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأى أنفسكم مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماروت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأى أبى هريرة وهكذا ينبغى لسكرأن يكون عندكم العمل ( فَاللَّاشِّينَافِع ) أَخْبِرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال((لاتحرم المصة ولا المصتان ) فقلت للشافعي أسمع ابن الزبير من الني صلى الله عليه وسلم؟فقال: نعم وحفظه عنه وكان يوم توفى النبي ابن تسع سنين .

#### باب ماجاء في الولاء

( فَاللَّاشَنَائِينَ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إنما الولاء لمن أعتق» ( فاللَّرَسَائِعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ( فاللَّمَسَائِعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا أقول فقلت للشافعي إنا نقول في السائبة ولاؤه المسلمين وفي النصر أني يعتق المسلم ولاؤه المسلمين ( فاللَّرَسَائِعي ) وتقولون في الرجل يسلم على يدى الرجل أو يلتقطه أو يواليه لا يكون لواحد من هؤلاء ولاء لأن واحدا من هؤلاء لم يعتق والعتق يقوم مقام النسب ثم تعودون فتخرجون من الحديثين وأصل قول عنقولون إذا أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه ( فاللَّرَسَائِعي ) رحمه الله تعالى : ولا يعدو المعتق عبده سائبة والنصر أنى يعتق عبده مسلما أن يكونا مال كين بجوز عتقهما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الولاء من المعتق الذي عبده سائبة أو النصر أنى عبده مسلما لم يكن واحد منهما في حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا يثبت لهما الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصر أنى عبده مسلما لم يكن واحد منهما في حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا يثبت لهما الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرآ لأنه لا يثبت لهما الولاء وأنتم والله يعافينا وإيا كم عبده سائبة أو النصراني عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرآ لأنه لا يثبت لهما الولاء وأنتم والله يعافينا وإيا كم

ولا فرق بين مامحرم منهن وعليهن في شريفة ولا وضيعة وحق الله عليهن وفيهن كلهن واحد لابحل لواحدة منهن ولا يحرم منها إلا بما حل للأخرى وحرم منها .

#### باب ماجاء في الصداق

سألت الشافعي عن أقلما بجوز من الصداق فقال الصداق عن من الأعمان فما تراضي به الأهلون في الصداق مما له قيمة فهو جائز كما ماتراضي به المتبايعان نما له قيمة جاز قلتوما الحجة في ذلك ؛قال السنةالثابتة والقياسوالعقول والآثار فأما من حديث مالك فأخبرنا مالك عن أى حازم عن سهل بن سعد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «التمس ولو خاتما من حديد» فقال لاأجد فزوجه إياها بما معه من القرآن قلت الشافعي فإنا نقول لايكون صداق أفل من ربع دينار ونحتجفيه أن الله تبارك وتعالى يقول « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضته لهن فريضه فنصف مافرضتم » وقال « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فائى شيء يعطيها لو أصدقها درهما؛ قلما نصف درهم وكذلك لو أصدقها أفل من درهم كان لها نصفه قلت فهذا قليل ( فَالْوَاشْتَافِي ) هذا شيء خالفته فيه السنة والعمل والآثار بالمدينة ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه وعمر ابن الخطاب يقول ثلاث قبضات زبيب مهر وسعيد بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وربيعة بن أبى عبد الرحمن بجيز النكاح على نصف درهم وأفل وإنما تعلمتم هذا فها نرى من أبى حنيفة ثم أخطأتُم قوله لأن أبا حنيفة قال لايكون الصداق أقل ممانقطع فيهاليد وذلكءشرة دراهم فقيل لبعض من يذهب مذهبأى حنيفة أو خالفتم ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟فروى عن على فيه شيئا لايثبت مثله لو لم يخالفه غيره لايكون مهر أقل من عشرة دراهم فائنتم خالفتموه فقلتم يكون الصداق ربع دينار قال وقال بعض أصحاب أى حنيفة إنا استقبحنا أن يباح الفرج بشيء يسمر قلنا أفرأيت إن اشترى رجل جارية بدرهم يحل له فرجها ؟ قالوا نعم قلنا فقد أبحتم فرجا وزيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها ويباح فرجما بدرهم وأقل وزعمتم أنه لايباح فرجها منكوحة إلا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها شريف أليست بأكثر لقدرها من عشرة دراهم لشريفة غنية نكحها دنى. فقير؟أو رأيتم وحين ذهبتم إلى مانقطع فيه اليد فجعلتم الصداق قياسا عليه أليس الصداق بالصداق أشبه منه بالقطع افقالوا الصداق خبر وانقطع خبر لاأن أحدهما قياس على الآخر واكنهما انفقا على العدد هذا تقطع فيه اليد وهذا يجوز مهرا فلو قال رجل لابجوز صداق أقل من خمسائة درهم لأن ذلك صداق النبي صلى الله عليه وسلم وصداق بناته ألا يكون أقرب منكم ؛أو قال رجل لايحل أن يكون الصداق أقل من مائتى درهم لأن الزكاة لاتجب في أقل من ماثتي **د**رهم ألا يكون أقرب إلى ا'صواب منكم وإن كانكل واحد منكما غير مصيب وإذاكان لاينبغى هذا وما قلتم فلا ينبغى فيه إلا اتباع السنة والقياس أرأيتم إن كان الرجل يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم ألف درهم فيجوز ولا يكون له رده ويصدق المرأة عشرة وصداق مثلها آلاف فيجوز ولا يكون لها رد ذلك كما تـكون البيوع يجوز فهما التغابن برضا المتبايعين فلميكون هكـذا فها فوقءشرة دراهم ولا يكون هكذا فها دون عشرة دراهم ( فاللان عافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن محيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستورفقد وجب الصداق ( فالالشنياني ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته فا ُرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ( فالالشنافعي ) ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندى لقول الله جل ثناؤه «إذا نكحتم المؤمنات مم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس قال وكذا روى عن ابن عباس وشريح وهو معني القرآن .

#### باب في الزكاة

( فالالشنافي ) رحمه الله أخبرنا مذلك بن أنس عن عمرو بن يحي عن أبيه عن أبي سعيد الحدرى أن الذي صلى الله عليه وسلم قاله (ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة »قال وبهذا نقول وتقولون في الجملة ثم خالفتموه في معان وقد زعمتم وزعمنا أن لايضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا ضممناها فقد أخذنا فيا دون خمسة أوسق فإن في حديث الذي صلى الله عليه وسلم مايين أنه لايكون في خمسة أوسق صدقة حتى تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت والشعير معا لأن سعدا لم يجز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل ( فاللائت أنهى ) وقد قال الذي صلى الته عليه وسلم «بيعوا الحنطه بالشعير كيف شئتم يدابيد »ولم يقل في السلت شيئا عامته والسلت غير الحنطة والنمر من الزبيب أفرب من السلت من الخبطة وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآحر وزعمتم أنسكم تضمون القطنية والخبطة والنمر من الوثيم بعض ذلك إلى بعض وأخذ من القطنية العثير ونحن وأنتم تأخذ من القطنية والحنيطة والنمر والمن وأنتم تأخذ من القطنية والحنيظة والنمر والمن وأنتم تأخذ من القطنية والحنيظة والنمر والمن والمنا والمنا والمنا وخلافه هذا قول متناقض أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن يحل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد عما أما عولكم في القطنية والسلت والشير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس .

### باب النكاح ولى

سألت الشافعي عن الكاح فقال كل نكاح بغير ولى فهو باطل فقلت وما الحجة في ذلك اقال أحاديث ثابتة فأما من حديث مالك فإن مالـكا أخبرنا عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عنى أن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال«الأيم أحق بنفسها من وابها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صانها»( فالالترنيافيم ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيبكان يقول قال عمر من الحطاب لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان ( فَالِالْسَيْنَانِينَ ) وثبتم هذا وقلتم لا بجوز نكاح إلا بولى ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين( فَاللَّانِيِّ عَافِيمَ) أخبرنا مسلم بنخالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال«أيما امرأة نبكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاثا ﴿ ( فَاللَّاشَانِهِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال جمع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد عمر الناكع والمنكح وفرق بينهما ( فالالشنافي ) أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لانسكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل ( فاللاش نافعي ) وهذاً قول العامة بالمدينة ومكة . قلت للشافعي نحن نقول في الدنية لابأس بأن تنكح بغير ولي ونفسخه في الشهريفة فقال الشافعي عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه فقلتم لابأس أن تنكح الدنية بغير ولى فأما الشريفة فلا ( فَالْالْشَافِعِي ) السَّنَةُ والآثارِ على كل امرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فيها وتخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده في الدنية؟أرأيتم لو قال لكم قائل بل لاأجيز نكاح الدنية إلا بولى لأنها أفرب من أن تدلس بالنكاح وتصير إلى المسكروه من الشريفة التي تستحيي على شرفها وتخاف من يمنعها أماكان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الحطأ في هذا القول لأبين من أن محتاج إلى تبيينه بأكثر من حكايته ( ﴿ إِلَاكُ شَيْ اِفِعِي ﴾ النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود والرضا صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وبيع السنين بيع الثمر سنين فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن عربه قابلا فقد خالفتم ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهين وإن زعمتم أن بيع عَرة لم تأت لا يحل فكذلك كان يذبغي أن تقولوا في القثاء والخربز سألت الشافعي عن الفثاء والحربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال لا ولايباع شيء منه متفاضلا بدا بيد قلت للشافعي وما الحجة في ذلك ذفقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت للشافعي فإنا نقول كما قلت لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد وهذا خلاف السنة في بعض القول قلت ومن أين لا قال زعمتم أنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد وهذا خلاف حكم الطعام من التمر والحدمن الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض وبياع منها واحد بعشرة من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض وبياع منها واحد بعشرة من

## باب ماجاء في عن الكاب

سألت الشافعي عن الرجل يقتل الحكاب للرجل فقال ليس عليه غرم فقلت وما الحجة في ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى أن النبي صلىالله عليه وسلم نهى عن الكاب ومهر البغى وحلوان الكاهن قال مالك وإنما أكره بيع الكلاب الضوارى وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن أمن السكاب ( فالالشَّافِيق ) نحن نجيز الرجل أن يتخذ السكاب الضوارى ولا نجيز له أن يبيعها لنهى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حرمنا ثمنها في الحال التي يحل اتخاذها فيه اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل أن يكون لها ثمن بحال قلت للشافعي فإنا نقول لو قتل رجل لرجل كلباً غرم له ثمنه فقال الشافعي هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس عليه وخلاف أصل قواحكم كيف يجوز أن تغرموه ثمنه في الحال التي تفوت فيها نفسه وأنتم لا تجملون له ثمنا في الحال التي يحل أن ينتفع به فيها فإن قالـقائل فإن من الشرقيين من زعم أنه إذا قتل ففيه ثمنه ويروى فيه أثرا فأولئك يجيزون بيعه حيا ويردون الحسديث الذي في انهي عن ثمنه ويزعمون أن الكاب سلعة من السلع يحل ثمنه كما يحل ثمن الحمار والبغل وإن\ميؤكل لحمهما العنفعة فيهما ويقولون لو زعمنا أن ثمنه لا محل زعمنا أنه لاشيء على من قتله ويقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لوماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا دبغت حل بيعها ولو استهلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئًا لأنه لا محل ثمنها حتى تدبغ ويقولون في المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل له إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل ثمنها ولو إستهلككما مستهلك وهي خمر أو بعد ما أفسدت وقبل أن تصير خلا لم يضمن ثمنها في تلك الحال لأن أصلها محرم ولم تصر خلا لأنهم يعقلون مايقولون وإنما صاروا محجوجين نخلاف الحديث الذي ثبتناه نحن وأنتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكتاب وهم لايثبتونه وأنتم محجوجون بأنكٍ لم تتبعوه وأنتم تثبتونه ولا تجعلون للكاب ثمنا إذا كان حيا وتجعلون فيه ثمنا إذا كان ميتا أو رأيتم لو قال الم عائل لا أجعل له "منا إذا قتل لأنه قد ذهبت منفعته وأجيز أن يباع حيا ما كانت المنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال ما كان له مالك وكان له ثمن في حياته كان له ثمن وما لم يكن له ثمن في إحدى الحالين لم يكن له أعن في الأخرى

ايس لذلك عددنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ( فاللاشتان ) الحديث بين لا مجتاج إلى تا ويل ولكى أحسبكم التمستم العذر من الحروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأى شى. فيه يخني عليه قد زعمتم أن عمر قال الملك ابن أوس حين اصطرف من طلعة بن عبيد الله بعائة دينار فقال له طلعة أنظرني حتى يأبى خازني من العابة فقال لا والله لاتفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فيكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المتبايعان بالحيار مالم يتفترقا أن الفراق فراق الأبدان » فإن قالم ليس هذا أردنا إعا أردنا أن يكون عمل به بعده فابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الذي عجبه أن يجب له فارق صاحبه ثمني قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا شم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا شم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا شم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا شم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا شم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جربج عن نافع عن ابن عدر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم قليد وابن عمر جميعا

## باب بيع البرنامج

سأات اشافعي عن يم الساج الدرج والقبطية ويمع الأعدال على ابرنامج على أنه واجب بصفة أو غير صفة فال لا مجوز بن هذا شيء إلا المشترية الحيار إذا رآه قات وما الحجة في ذلك لا قال أخبرنا مالك عن محمد بن محي ابن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الملامسة والمنابذة فقلت للشافعي فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي الدرج لا مجوز يعهما لأنهما في معني الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج مجوز (فاللرنس بانجي ) رحمه الله تعالى : فالأعدال التي لا ترى أدخل في معني الغرر الحرم من القبطية والساج برى بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منها على ثياب محتلفة فقتات للشافعي إنما نفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه (فاللرنس بانجي ) رحمه الله تعالى : ماعلمت أحرز أم على العلم أجازه فإن قائم أبي المنه أبي تاله المنه فإن قائم لا في المه بكارة فإن قائم أن أني بصفة مثله فإن قائم لا فيذا بيع عين ولا يبيع صفة

## باب بيع الثمر

سألت الشاهمي عن بيع اشمر حتى يبدو صلاحه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشترى ( وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَبِهٰذَا نَأَخَذَ وَفِيهُ دَلائِل بِينةً منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه قال وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أوالصفرة لأن الآفة قد تأنى عليه أوعلى بعضه قبل بلوغه أو بجد بسرا وهو في الحال التي نهى عنها ظاهر براه البائع والمشترى كانا يريانه إذا ريئت فيه الحمرة بما وصفنا من معنى أن الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لايحل أن تباع أبدا حتى ترهى وينضج منها ذلك وبهذا قلنا وقد قلتم بالجملة وقلنا لا يحل بيع القثاء ولا الحربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه النضج ( عالله عني في النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء والحربز أحرم لأنه لم يبد صلاحه ولم يخلق ولا يدرى لعله لايكون فقات للشافعي فإنا بقول إذا ظهر شيء من القثاء حدل أن بباع ثمرته تلك وما خلق من القثاء مانات أصله ( فالله تعلى بعد ونهي رسول الله على الله عليه وسلم عن بيع الشمر حتى يدو صلاحه فلم أجرتم بيبع نبيء له بحلي على بعد أخبى رسول الله على الله عليه وسلم عن بيع الشمر حتى يدو صلاحه فلم أجرتم بيبع نبيء لم يحلق على يد بدول الله على يعلم وسلم عن بيع اشهر حتى يدو صلاحه فلم أجرتم بيبع نبيء لم يحلق على يد ونهي رسول الله على الله عليه وسلم عن بيع الشماء على يدول الله على الله عليه وسلم عن بيع الشماء على بيع الشماء على الشماء على على المناب المناب أن المناب المناب الشماء المناب ال

المكوافر » جاءت عليهم مدة لم تسلم فيها فالمدة لانجوز إلا بخبر يلزم مثله ( فاللانت الجع ) وأنتم إدا قلنم لايفسخ بينهما حق يعرض عليها الإسلام فأبته انفسخ النكاح قبل فإذا كانت بيلاد نائية فإذا انقضت عدتها انفسخ النكاح وإن لم يعرض عليها الإسلام وهذا خارج من الوجهين والمعقول إن كان يقطع العصمة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن تخرجها من يده قبل عرض الإسلام وإن كان ذلك بمدة فالمدة التي نقطع العامة عن وأنتم العدة .

## باب في أهل دار الحرب

سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدارويملك بعضهم على بعض على دلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قدم الإسلام فقال ليس ذلك له قات ما الحجة في ذلك قال الاستدلال يمنى الإجهاع والسنة قلت وأين ذلك اقال أرأيت أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وأقررت الأرقاء في يدى من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال لأنهم ملكوها عليهم قبل الإسلام فإذا ملكوا قدم الجاهلية فيا ذلك الملك بأحق وأولى أن يثبت لن ملكه من ملك الغصب والاسترقاق لمن كان حرا مع أنه أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيا دار أو أرض أدركها الإسلام لم نقسم فهى على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم نقسم فهى على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم نقسم فهى على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم نقسم فهى على

## باب البيوع

سألت الشافعي عن الرجل يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها ، قال هذا الربا بعينه المعجل قلت وما الحجة وقال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تمير عن سعيد بن يسار عن أبي هو برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما» (قاللش فافحي ) رحمه الله تعلى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، فقلت للشافعي فإنا نزعم أنه لاباً س مذا قال فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فكيف أجز تموه قال هذا من ضرب قول كم في اللحم أنه لاباً س قال يباع بعضه بعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللعم من الطعام الذي نهى عنه إلا مثلا بمثل فقد أجز تموه وإن لم يكن منه فام تحرمونه في القرية وتجيرونه في البادية وأنتم لانجيزون بالبادية تمرآ بتمر إلا مثلا بمثل وإن لم يكن في البادية مكيال وأجزتم هذا في الحبر أن يباع بعضه بعض بغير وزن إذا تحرى في القرية والبادية وفي البيض وما أشبهه .

## باب متى يجب البيع

سائل الشافعي مق يجب البيمع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا الهشترى نقضه إلا من عيب؟قال إذا نفرق المتبايعان وعد عتمدة البيمع من المقام الذي تبايعا فيه فقلت وما الحجة في ذلك؛قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«المنبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلابيمع الحيار» فقلت له فإنا نقول

الروح السلم فانقضت عدة المرأة قبل أن تسلم هي القطعت العصمة بينهما الااختلاف بين الزوج والمرأة في ذلك • فقلت له علام اعتمدت في هذا:فقال على ما لا أعلم من أهل العلم بالمغازى في هذا اختلافا من أن أبا سفيان أسلم قبل امرأته وأن امرأة صفوان وعكرمة أسلمتا قبلهما ثم استقروا على النكاح وذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل القضاء عدة المرأة وفيه احاديث لا يحضرني ذكرها وقدحضرني منها حديث مرسل وذلك أن ماليكا أخبرنا عن إبن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النيكاح قال ابن شهاب فسكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر فقلت له أرأيت إن قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسار الزوج فهما على النكاح ما لم تنقض العدة وإدا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهما إذاعرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول لا ولا تمسكوا بعصم السكوافر » ( فَاللَّاشِنَانِينَ ) إذاً يدخل عليكم والله أعلم خلاف النا ويل والأحاديث والقياس وما القول في رجل يسلم قبل أمرأته والمرأة قبل زوجها إلا واحد من قولين أننم قوم لم تعرفوا فيه الأحاديث أو عرفتموها فرددتموها بتأ ويل ا قرآن فإذا تا ُّولنم قول الله « ولا تمسكوا بعصم السكوافر » لم تعدوا أن تكونوا أردتم بقوله تبارك وتعالى أنه إذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما مكانه وأنتم لم تقولوا بهذا وزعمتم أن العصمة إنما تنقطع بينهما إذا عرض على الزوجة الإسلام فا بت وقد يعرض علمها الإسلامهن ساعتها ويعرضعلمها بعدسنة وأكثر فليس هذا بظاهرالآية ولم تقولوا في هذا بخبرولا بجوز أن يقال بغيرظاهر الآية إلا بخبر لازم فقلت فإن قلت يعرض عليها الإسلام من ساءتها ( فَالَالِينَ لَا افْعِي ) أُعْلِيس يقيم بعد إسلامه قبل يفرق بينهما ؟ أو رأيتم إن كانتغاثبة عن موضع إسلامه أو كما الانكام أو مغمى علمها فإن قلمُ تطلق فقد تركمُ العرض وإن قلتم ينتظرمها فقد أفامت في حباله وهي كافرة ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : والآية في المتحدة مثلها قال الله تعالى « فإن عامتموهن،مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الحكفار لاهن حالهم ولاهم يحلون لهن » فسوى بينهما وكيف فرقتم بينهما ( فالالية نيافعي ) هذه الآية في معنى تلك لاتعدو هاتان الآيتان أن تـكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته لاختلاف الدينين فقد القطمت العصمة بينهما أويكون لايحل له في تلك الحال ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدةولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهما فإن كان هذا المعنى لم صلح أن تكون المدة إلا نخبر يلزم لأن رجلا لو قال مدتهما ستة أشهر أو يوم لم يجز هذا من قبل الرأى إنما يجوز من جهة الأخبار اللازمة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أبي سفيان وكان أبو سفيان قد أسلم هو وامرأته هند مقيمة بمكة وهي دار حرب لم تسلم وأمرت بقتله ثم أسلمت بعد أيام فاستقرا على النكاح وهرب عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية من الإسلام وأسلمت زوجتاهما ثم أسلما فاستقرا على النكاح وكان ابن شهاب حمل أحد الحديثين أوهما معا فذكر فيه توقيت العدة دل ذلك على على انقطاع العصمة بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسلم المتخلف عن الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن يكون أحدهما مساماً ويكون الفرج تمنوعا حين يسلم ( قَالَالتَ نَافِع ) رحمه الله تعالى : فقيل لبعض من يذهب إلى التفريق بين الزوج يسلم قبل المرأة والمرأة تسلم قبل الزوج أتجهلون امرأة أبى سفيان؛ قالوا لا ولسكن كان الذي بين إسلامهما يسيرا قيل أما علمتم أن أبا سفيان قد أسلم وقد أفامت هندعلي الكفر ثم أسلمت فاستقرا على النكاح؛ قال بلي قيل أوليس بقيت عقدته عليها وقد أسلم قبلها قال بلي قيل فلو كان معنى الآية « ولا تمسكوا بعصم السكوافر » على أنه متى أسلم حرمت كنتم قد خالفتم الآية وقولكم وعلمتم أن السنة في هند على غير ماقلتم وإذاكان « لا تمسكوا بعصم

عليكم في رأى أنفسكم لهم عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد والمن كان حجة لعله أخطأتم عِـلافـــكم إياه برأيـكم وإنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قول رســول الله صلى الله عليه وسلم ( فَالْوَالِينَانِهِي ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إنىوهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها ( قَالَ إِنْ عَالِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مشله إلا أنه قال أضنت واضطربت يعني كبرت واضطربت ( فاللاشيخافِعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو عن سلمان بن يسار أن طارقا قضي بالمدينة بالعمري عن قول جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فالالشنب أفعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت أن الذي صلى الله عليه وسلم قال «العمرى الوارث» ( قال النَّهُ عَافِي ) أخرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أى رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاتعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث» ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أبوب عن ابن سيرين قال حضرت شرمحا قضى لأعمى بالعمري فقال له الأعمى ياأبا أمية عا قضيت لي؟فقال له شريح لست أنا قضيت لك ولـكن محمد صلي الله عليه وسلم قضى لك منذ أرجين سنة قال «من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات» ( فاللانت انجي ) فتنركون <mark>ماوصفت من العمري مع ثبوته عن رسول الله صلى الله علبه وسا</mark>م وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا عدكم عمل بعدالني صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم أفق في رجل قال لأمة قوم شا ُنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس. والله أعلم.

#### باب ماجاء في العقيقة

( فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْحَرِيْا مَالِكُ عَن يَحِي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحرث النيمي قال تستحب المقيقة ولو بعصفور قلت للشافعي فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال قد يمكن أن لايكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة ( فَاللَّهُ عَنْ يَجِي ابن سعيد عن سلمان بن يسار أن الباس كانوا يقضون في المجوس بما عائمة درهم وأن اليهود والنصاري إذا أصيبوا يقضي لهم بقدر ما يقلم قومهم فيا بيهم قلت فإنا نقول في المجودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية سلمان بن يسار إن الباس فهي عليه ( فَاللَّهُ عَنْ بُعِي ) سلمان مثل الفاسم في السن أو أسن منه فإن كانت ليكم حجة بقول القاسم الناس فهي عليه بقول سلمان بن يسار ألزم لأنه لايثبت عن الني صلى الله عليه وسلم في الهودي والنصراني قول.

## باب في الحربي يسلم

سا ان الشافعي عن المنبركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الإسلام أو خرج فقال دلك كاله سوا، ولا مجل للزوج إصابتها (٣) ولاله أن يصيبها إذا كان واحدا ممهما مسلما ونظر مهما انقصاء العدم فإن انقضت عده المرأة قبل أن يسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما وكذلك ولو كان السنة لفيرها وترك ذلك انفير لرأى أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأنون منه ماشئتم وتدعون منه ماشئتم تاخذون بلا تبصرنا تقولون ولاحسن روية فيه أرأيتم إذا خالفتم السنة هل عرفتم القائم كرهتم الطيب قبل الإحرام لأنه يبقى بعد الإحرام وقد كان الطيب حلالا فإذ كرهتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم إلا أن تقولوا وجدناه إذا كان محرما ممنوعاً أن يبتدئ طيبا فإذا تطيب قبل يحرم فما يبقى كان كابتداء الطيب في الإحرام قلت فأنتم تجيزون بأن يدهن الحرم بما يبقى لينه وذهابه الشعث و برجل الشعر قال وما هو؛ قلت مالاطيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره قال هذا لا يصلح المحرم أن يبتدى الادهان به ولو فعل وجبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم وإنما كان ينبغى أن تقولوا لا يدهن بسىء يبقى في رأسه لينه ساعة أو تجيزوا الطيب إذا كان قبل الإحرام ولو لم يكن هذا سنة تتبع انبغى أن لايقال إلا واحد من هذين القولين .

#### باب في العمري

قال ساءًلت الشافعي عمن أعمر عمري له ولعقبه فقال هي للذي يعطاها لاترجع إلى الذي أعطاها فقلت وما الحجة؛فقال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبي صلى الله عليهوسلم قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها» لاترجع إلى الذي أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال وبها نا ُخذ ويا ُخذ عاءة أهل العلم في جميع الأمصار بغير المدينة وأكار أهل العلم وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت للشافعي فإنا نخالف هذا فقال أنخالفونه وأنتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن حجتنا فيه أن مالسكا قال أخبرنا يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشةي يسائل القاسم بن محمد عن العمري وما يقول الناس فيها فقال له القاسم ماأدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفها أعطوا ( ۚ وَاللَّهُ يَا انْهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَاأَجَابِهِ القَاسِمِ عَنِ العَمْرِي بِشيء وما أخره إلا أن الناس على شروطهم فإن ذهب إلى أن يقول العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس فى أموالهم شروطا لانجوز لهم فإن قال قائلوما هي؟قيل الرجل يشتري العبد علىأن يعتقه والولاء للبائنع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل فإن قال السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال الشرط فى العمرى فلم أُخذت بالسنة مرة وتركتها مرة؛ قول القاسم لو كان قصدبه قصد العمري فقال إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا مايردبه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل ولم؟ قيل نحن لانعلم أن القاسم قال هذا إلا نخبر يحيي عن عبد الرحمن عنه وكذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العمري بخير ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فإذا قبلنا خير الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح ممن روى هــذا عن القاسم لايشك عالم أن ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده قد يمكن أن لايكونوا سمعوا من رسول الله ولا بلغيهم عنه شيء وأنهم لناس لانعرفيم فإن قال قائل لايقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله أو من أهل العلم لا بجهاون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا يجمعون أبدا من جهة الرأى ولا يجمعون إلا من جهة السنة قيل لهأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقومفقال لأهليها شاءنسكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأننم تزعمون أنها اللائة فإذا قيل لسكم تتركون قول القاسم والناس إنها نطليفة فلنم لامدرى من الباس الدين بروى هذا عنهم القاسم فإن لم يكن فول الفاسم والباس حجة النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار شيئا غير مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تتركون أنتم على عمر اختياره وحكمه الذي هو أكثر من الاختيار لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لقولكم فإذا جاز لسكم هذا فكيف بجوز لسكم أن تحتجوا بقوله على السنة وأنسكم تدعون أنه خالفها وهو لايخالفها وما رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادعيتم خلاف مارويتم وتخالفون اختياره

#### باب الطيب للمحرم

سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجرة والحلاق قبل الافاضة فقال جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عنغير واحد من أصحابه فقلت وما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فقلت للشافعي فإنا نسكره الطيب المحرم ونكره الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال قبل أن يطوف بالبيت ونروى ذلك عن عمر بن الخطاب فقال الشافعي إني أراكم لاتدرون ماتقولون فقلت ومن أين؛فقال أرأيتم نحن وأنتم بأي شيء عرفيا أن عمر قاله اليس إنما عرفنا بأن ابن عمر رواه عن عمر فقلت بلي فقال وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بخبر عائشة فقلت بلي قال وكلاهما صادق فقلت نعم فإذا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وأن عمر نهى عن الطيب علما واحدا هو خبر الصادقين عنهما معا فلا أحسب أحدا من أهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبي حملي الله عليه وسلم لغيره فإن جاز أن يتهم الغلط على بعض من بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نمن حدثنا جاز مثل ذلك على من بيننا وبين عمر نمن حدثنا بل من روى عن عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نمن روى عن ابن عمر نهي عمر عن الطيب روى عن عائشة سالم والقاسم وعروة والأسود بن يزيد وغيرهم ( فاللانمن أفعي ) رحمه الله تعالى فأراكم إذا أصبتم لم تعقلوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم لم تعرفوا سنة تذهبون إليها فتعذروا بآن تبكونوا ذهبتم إلى مذهب بل أراكم إنما ترسلون ماجاء على ألسنتكم عن غير معرفة إنما كان ينبغي أن تقولوا من كره الطيب للمحرم إنما نهى عن الطيب أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة حين سأله أعرابي أحرم وعليه جبة وحلوق فأمره بنزع الجبة وغسل الصفرة . فقلت للشافعي أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا شبهة وما الحجة على من قالهذا قال إن كان قاله بهذا فقد ذهب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب فقال بما حضر و تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام سنة عشر وأمر الأعرابي قبل ذلك بسنتين في سنة ثمان فلو كانا مختلفين كان إباحته التطيب ناسخا لمله وليسا بمختلفين إنما نهي الله عليه وسلم أن يترعفر الرجل ( فالالشنافعي) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وسلم نهي أن يتزعفر الرجل ( فَالْالْشَكَافِعي ) وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه وقد تطيب سعد بن أبي وقاص وابن عباس الاحرام وكانت الغالية ترى في مفارق ابن عباس مثل الرب ( فالالشينافيي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قال عمر من رمى الجرة فقد حل ماحرم عليه إلا النساء والطيب وقال سالم قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى وسنة رسول الله حلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ﴿ فَالْلَاثَ نَافِعِي ﴾ أِرحمه الله تعالى : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم فأما ماتذهبون إليه من ترك واحد فتجرى البدية والبقرة عن سبعة متمتعين و محصورين وعن كل سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة إدا لم مجدوا شاة وسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته من نمنها أو ملكوها بأى وجه ما كان ملك ومن زعم أنها تجزى عن سبعة لو وهبت لهم أو ملكوها بوجه غير الشراء كات المشتراة أولى أن نجزى عنهم قلت للشافعى فإنا نقول لا تذبيح البدية إلا عن واحد ولا البقرة وإنما يذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته فأما أن نحرج كل إنسان منهم حصه من نمنها ويكون له حصة من لحها فلا وإنما سمعنا لايشترك في البدئة في المسك في إنسان منهم حصه من نمنها ويكون له حصة من لحها فلا وإنما سمعنا لايشترك في البدئة في المسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك في المائت أنهى ) رحمه الله تعالى : وقد يجوز أن يقال لايشترك في المسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك فيها غيره وليس في هذا لأحد حجة لأنه كلام عربي ولاحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الحديثية فيكان ينبغي أن يكون هذا الممل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الحديثية فيكان ينبغي أن يكون هذا الممل عندكم لا تخالفونه لأنه فعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها وأرجائة من أصحاب ( فاللاين تحصل النبي عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشياب عليه وسلم فهو أوجب عليكم أن تجملون قول الواحد وفعله حجة في بعض الأشياء فإذا وجدتم السنة وفعل ألف وأرجائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوجب عليكم أن تجملوه حجة

## باب التمتع في الحج

سألت الشافعي عن النمتع بالعمرة إلى الحج فقال حسن غير مكروه وقد فعل ذلك با مر النبي صلىالله عليه وسلم وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهية للتمتع ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت للشافعي وما الحجة فما ذكرت؟ قال الأحاديث الثابتة من غير وجه وقد حدثنا مالك بعضها ( ﴿ اللَّهُ مَا فِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله ابنالحرث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لايصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بشما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناها معه فقلت للشافعي قد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد ( **الالريزن ان**جي )عمر وسعد عالمان برسول الله وما قال عمر عن رسول الله شيئا نخالف ما قال سعد إنما روى مالك عن عمر أنه قال افصلوا بين حجكم وعمر تسكم فإنه أنم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ولم يرو عنه أنه نهي عن العمرة فى أشهر الحج ( ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابن شهاب عَنْ عَرْوة عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وكنت نمن أهل بعمرة ( فَالْلَاثَ يَافِعِي ) أَخْرِنَا مَالِكُ عَنْ نَافَعِ عَنْ ابن عَمْرِ عَنْ حَفْصَةً أَنَّهَا قَالَت للنبي صلى الله عليه وسلم ماشأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إنى لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي ( ﴿ وَاللَّاتِ مِا فِعي ﴾ أخرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال لأن أعتمر قبل الحج وأهــدى أحب إلى من أعتمر بعد الحج في ذي الحجة ( ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنِّهِ ﴾ رحمه الله تعالى : فهذان الحديثان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه عمل بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأشهر الحج فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن تكرهوا العمرة فيه وأنتم تثبتون عن الني صلى الله عليه وسلم فيما وصفت وادعيتم من خلاف عمر وسعد وعمر لم مخالف سعدا عن

### باب مايقتل المحرم من الدواب

( فَاللَّاشِيَافِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب . والحدأة ، والعقرب والفأرة والكاب العقور » ( إللَّهُ عَالِي على الحمه الله تعالى: وبهذا مأخذ وهو عندنا جواب على السألة فكل ماجمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون مضرا قنله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر المحرم أن يقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت بما لايؤكل لحه كان ماجمع أن لايؤكل لحه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحاً في الإحرام ، قلت قد قال مالك لايقتل الحرم من الطير ماضر إلا ماسميوقال بعض أصحا به كان قول النبي صلى الله عليه وسلم« خمس من الدواب ليس على المحرم في قنايهم جناح» يدل على أن ماسواهن على المحرم في قتله جناح ( فالالشيخافي ) رحمه الله أفرأيتم الحية أسميت؟ فقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم قلت فيراها كليا عقورا قال أو تعرف العرب أن الحية كاب عقور؟ إنما الكاب عندها السبع والكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب ، فإن قلتم إنها قد تضر فنقتل ، قيل غير مكابرة كما زعم صاحبكم أن الكلب العقور ماعدا على الناس فأخافهم وهي لاتعدو مكابرة ، وإن ذهبتم إلى أنها تضر هكذا فقد أمر عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور في الإحرام والزنبور إنما هو كالنحلة فـكيف لم تأمروا بقتل الرنبور وقد أمر به عمر وأمرتم بقتل الحية إذ أمر بها عمر؟ماأسمعكم تأخذون من الأحاديث إلا ماهو يتم ( فالله تنافعي ) رحمه الله تعالى : وقلتم يقتل المحرم الفأرة الصغيرة ولايقتل الغراب الصغير وإذا قلتم هذا فقد أباحه النبى صلى الله عليه وسلم ومنعتموه فإن قلتم إنما أباح قتله على معنى أنه يضر والصغير لايضر في حاله تلك فالفأرة الصغيرة لاتضر في حالها تلك فلابد أن تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغراب الصغير والفأرة الصغيرة وهذا حجة عليسكم إذ زعمتم أنالغراب يقتل لمعني ضرره فينغى أن تقتل العقاب لأنها أضر منه ، فإن قال لا بل الحديث جملة لالعني ، قيل فلم لايقتل الغراب الصغير لأنه غراب؟ سألت الشافعي عمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي قال يفعل ولا فدية ولا حرج . وكذلك كل ماكان يعمل في ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شيء ناسيا أو جاهلا عمل مايبق عليه ولا حرج إه فقلت وما الحجة في ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسي بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليــه وسلم في حجة الوداع للناس بمني يسألونه فجاءه رجل فقال يارسول الله لم أشعر فعلقت قبل أن أذبح قال«اذبح ولا حرج »فجاء رجل فقال يارسول الله لم أشعر فنحرت قبِل أن أرمىفقال«ارم ولاحرج» فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ( فاللشنافعي ) رحمه الله وبهذا كله نا خذ .

## باب الشركة في البدنة

سا أن الشافعي هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدى إحصار أو تمتع قال العم قلت وما الحجة في ذلك؟ فقال : أخبرنا مالك عن أبى الزبير المسكى عن جابر قال : كرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ( فاللشيخ أفي ) رحمه الله تعالى وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة و بقدرة عن سبعة والعلم محيط أنهم من أهل بيونات شي لامن أهل بيت

القيمون قوله مقاما تردون به السنة والآثار ثم تدعون في قوله ماليس فيه من النهى عن الحج قياسا وما للحج والصلاة والصيام؛ هذا شريعة وهذا شريعة فإن قاتم قد يشتبهان لأنه عمل على البدن أفرأيم إن قال الشم تزعمون أن الحج في معنى الصلاة والصوم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تحج عن أبها فأنا آمر الرجل أن يصلى عن الرجل ويصوم عنه هل الحجة عليه إلا أنه لاتقاس شريعة على شريعة الحجة عليسكم . أو رأيتم مافرقت بينه السنة تما هوأشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه ؛ فإن قاتم ماهو بقلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ونهى عن المزابنة وأجاز بيع العرابا وهي داخلة في المزابنة وداخلة في بيع الرطب بالتمر لو لم بجزها ، فلما أجازها فرقنا بينهما بالسنة وقلنا تجوز العرابا وهي داخلة في المزابنة وداخلة في بيع الرطب بالتمر لو لم بجزها ، فلما التمر والرطب في الأرض معا فهذا أولى أن لايفرق بينه بأنه شيء واحد (١) بعضه حلال بما أحله به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تروونعن أحد من أصحابه فالحجة عليسكم بنصه أن مجيح أحد عن أحد وأنتم تروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تروون فن أحد من أصحابه خلافه ( فاللاشنائجي ) رحمه الله تعالى وكيف تقيسونه بالصوم والصلاة أفرايتم إذا كنتم تجيزون أن مجيح أحد عن أحد وأنم تميسونه بالصوم والصلاة أفرايتم إذا كنتم تجيزون أن مجيح أحد عن أحد إلى يصلى عنه أو يصام عنه فإن أجز تموه فقد دخلتم فها كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإنه تجيزوه فقد فرقتم أن يصلى عنه أو يصام عنه فإن أجز تموه فقد دخلتم فها كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإنه تجيزوه فقد فرقتم أن السلاة والصوم والحج والله أعلى .

## باب الحجامة للمحرم

سألت الشافعي عن الحجامة للمحرم فقال مجتجم ولا مجلق شعرا ومجتجم من غير ضرورة فقلت وما الحجة؛ فقال أخبرنا مالك عن مجي بن سعيد عن سليان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو يومند بلحي حمل ( فالله في الخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، فقلت للشافعي فإنا نقول : لا يحتجم الححرم إلا من ضرورة ( فالله في الله عليه وسلم الحتجم الحرم الأن يضطر إليه عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم الحرم إلاأن يضطر إليه عا لا بد له منه وقال مالك مثل ذلك قال الشافعي ماروى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة وسلم ولع ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ماخالفه إن شاء الله فقال برأيه فسكيف إذا سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ماخالفه إن شاء الله فقال برأيه فسكيف إذا سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو شعه ماخالفه إن شاء الله فقال برأيه المحركره للناس قد يتوقى المرء في نفسه مالا يكره الهيره وأنتم تركون قول ابن عمر لرأى أنفسكم أفرأيتم إن كره المحركره المعرفرورة أنعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كا يباح له الاغتسال والأكل والشهرورة فهو إذا فعله احتجم إذا لم يقطع الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى فينغى أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدى وإلا فأنتم تخالفون ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون في الحجامة قولا متناقضا .

<sup>(</sup>١) أى وقد فرق بينه فبعضه النح تأمل . كتبه مصححه .

#### باب الصلاة على الميت في المسجد

( فاللائن الجه على الله عليه وسلم على سهبل بن بيضاء إلا فى المسجد ، قلت للشافعي فإنا نكره الصلاة على الميت فى المسجد وسول الله صلى الله عليه وسلم على سهبل بن بيضاء إلا فى المسجد ، قلت للشافعي فإنا نكره الصلاة على الميت فى المسجد فقال أروبتم هذا أنه صلى على عمر فى المسجد فكيف كرهتم الأمر فيه وقد ذكره صاحبكم أذكر حديثا خالفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمناه ( فاللائن الجه ي ) رحمه الله تعليه فكيف مجوز أن تدعوا مارويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل مجتمع عليه لأنا لانرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فتركتم على المجدوية ويم في السجد ويم فيه الجنب طريقا ولا بجوز أن يصلى فيه على ميت هذا بغير شيء رويتموه وكيف أجزتم أن ينام فى السجد ويم فيه الجنب طريقا ولا بجوز أن يصلى فيه على ميت (أخبرنا الربيع) مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه ، وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا .

### باب في فوت الحج

سألت الشافعي هن مجج أحد عن أحد ؟ قال نعم مجج عمن لايقدر أن يثبت على المركب والميت قلت وما الحجة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أن انفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فقالت يارسول الله إن فريضة الله في الحجادركت أبىشيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفاً حج عنه ؟قال « نعم »وذلك في حجة الوداع ( قَالَ السِّيِّ افِعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لايبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيهإلا حج وحج به معه فباغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فأخبره الخبر فقال إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن بحج أفأحج عنه افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » ( فَاللَّ اللَّهُ عَلى أرحمه الله تعالى وذكر مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمي عجوز كبيرة لاتستطيع أن نركبها على البعير وإن ربطتها خفت أن تموت أفأ حج عنها أقال «نعم» فقلت للشافعي فإنا نقول ليس على هذا العمل فقال خالفتم مارويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايتسكم ومن رواية غيركم على بن أبى طالب يروى هذا عن الني صلى الله عليه وسلم وابن المسيب والحسن عن الني صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذه الأحاديث وعلى وابن عباس وابن المسيب وابن شهاب وربيعة بالمدينة يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل وهذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق واليمن من أهل الفقسه يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل، فقلت للشافعي فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال أنه روى عن ابن عمر لايصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فجعل الحج في معنى الصيام والصلاة فقال الشافعي وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال أرأيتم لو قال ابن عمر لا يحج أحد عن أحد وقد أمر الني صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحج عن أحد كان في قول أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تتركون قول ابن عمر ارأى أنفسكم وارأى مثاسكم ولرأى بعض التابعين فتعملونه لاحجة في قوله إذا شئتم لأنكم لوكنتم ترون في قوله حجة لم تخالفوه لرأى أنفسكم ثم

عليه فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء من شهرب الكلب سبعا والكلاب في البادية في زمانه وقبله وبعده إلى اليوم فهل زعمتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية والقرية الورأيت البادية دون أهل القرية الوزعم لم خلك أحد من أعمة المسلمين أو فرق الله بين ما ينجس بالبادية والقرية الورأيت أهل البادية هل زعموا لم أنهم يلقون ألبانهم للمكلاب ما تكون المكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لأنها تسرح مع مواشيهم ولهم أشح على ألبانهم وأشد لها إبقاء من أن مخلوا بينها و بين المكلاب وهل قال لكم أحد من أهل البادية وإن المتنجس بالكاب وهم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أولوقاله لمكم منهم قائل أيؤخذ الفقه من أهل البادية وإن اعتلانم بأن الكلاب وهم أشد تحفظا من المكلاب لأهل البادية وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر والوزغان واللوخكاء والدواب لأهل القرية ألزم من الكلاب لأهل البادية وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر ودواب البوت من أهل البادية من أهل الله أن يقال الذي ينجس في الحال التي ينجس فيها ينجس ماوقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك عليه إلا أن يقال الذي ينجس في الحال التي ينجس فيها ينجس ماوقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك أن يقال الذي ينجس في الحال التي ينجس فيها ينجس ماوقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك أن حجة وما علمت أحدا روى عنه من الحكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن من أهل زماننا من قال يغسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن من أهل زماننا من ومرق وغيره

( فَاللَّائِثَ عَانِينَ ) رحمه الله تعالى إن بمن تكام فى العلم من يحتال فيه فيشبه والذى رأيتكم تختالو الاشبهة فيه ولا مؤنة على من سمعه في ملم أمه خطأ لاينكشف بتكلف ولا بقياس يأتى به فإن ذهبتم إلى أن الذى صلى الله عليه وسلم أمر إذا مات الفارة فى السمن الجاء دأن تطرح وما حولها فدل ذلك على نجاستها فقد أخبر أن النجاسة تكون من الفارة وهى فى البيوت وإنما قال فى الفارة قولا عاما وفى الكاب قولا عاما فإن ذهبتم إلى أن الفارة تنجس على أهل القرية ولا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم وزدتم فى الخطأ وإن قلتم إن ما لم يسم من الدواب غير الفارة والكاب لا ينجس فاجعل الوزغ لا ينجس لأنه لم يذكر فأما أن تقولوا الوزغ بنجس ولا خبر فيه قياسا و تزعمون أن الكلب ينجس مرة ولا ينجس أخرى فلا مجوز هذا القول.

#### باب ما جاء في الجنائز

سأ أت الشافعي عن الصلاة على الميت الفائب وعلى القبر فقال أستحبها فقلت له وما الحجة فيها؛ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هربرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف وكبر أربع تسكبيرات ( قالالية في ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة أن رسول الله على الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة توفيت من الليل قال وقد روى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قوم ببلد آخر قلت للشافعي نحن نسكره الصلاة على ميت غائب وعلى القبر فقال فقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النجاشي وهو غائب ورويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبور وصلت عائشة على قبر أخبها وغير واحد من أصحاب صلى الله عليه وسلم من حديث الثقات غير مالك وإنما الصلاة دعاء للهيت وهو إذا كان ملففا بيننا يصلى عليه فإنما ندعو بالصلاة بوجه علمنا فسكيف لاندعو له غائبا وهو في القبر بذلك الوجه ؟!

أيام أو ست أو سبع بأى شيء أنتم أولى بالصواب من أحد ؛ إن قال بيعض هذا القول هل يصلح أن يوقت العدد إلا بخبر عن رسول الله أو إجاع من المسلمين وألفد وفتموه بحلاف مارويته عن رسول الله وأكثر أفاويل المسلمين ثم قلتم فيه قولا متناقضا فرعمتم أن أيام حيضها إن كانت ثلاثا استظهرت بمثل أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كانت أيام حيضها اثنى عشر استظهرت بمثل ربع أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كانت أيام حيضها خمسة عشر لم تستظهر بثىء وإن كانت أربعة عشر استظهرت بيوم وإن كانت ثلاثة عشر استظهرت بيومين فجعلتم الاستظهار مرة ثلاثا ومرة يومين ومرة يوما ومرة لاشيء فقلت للشافعي فهل رويتم في المستحاضة عن صاحبنا شيئا غير هذا ؟ فقال نعم شيئًا عن سعيد بن المسيب وشيئًا عن عروة بن الزبير ( ﴿ اللَّهُ يَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن سمى مولى أى بكر أن القعقاع بن حسكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن السيب ليسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغلُّما من طهر إلى طهر وتتوضأ الحكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت ( فالالنشَّافِين ) أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لسكل صلاة قال مالك الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة فقلت للشافعي فإنا نقول بقول عروة وندع قول ابن المسيب؟فقال الشافعي أما قول ابن المسيب فتركتموه كله ثمر ادعيتم قول عروة وأنتم تخالفونه فى بعضه فقلت وأبن ؛قال قال عروة تغتسل غسلا واحدا بعني كما تغتسل المتطيرة وتنوضأ لكل صلاة بعني توضأ من الدم للصلاة لاتغتسل من الدم إنما ألق عنها الفسل بعد الفسل الأول والفسل إنما يكون من الدم وجعل عليها الوضوء ثم زعمتم أنه لاوضوء عليها فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن المسيب وعروة وأنتم تدعون أنكم تتبعون أهل المدينة وقد خالفتم ماروى صاحبنا عنهم كله إنه لبين فىقولكم أنه ليس أحد أترك علىأهل المدينة لجميع أقاويلهم منكم مع ما تبين في غيره ثم ماأعلمكم ذهبتم إلى قول أهل بلد غيرهم فإذا انسلختم من قولهم وقول أهل البلدان ومما رويتم وروى غيركم والقياس والمعقول فأى موضع تـكونون به علماء وأنتم تخطئون مثل هــذا وتخالفون فيه أكثر الناس؛ ؟

# باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره

سألت الشافعي عن الكاب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال بهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويفسل الإناء سبع مرات ومامس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس فقلت وما الحجة في ذلك؛ فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلغسله سبع مرات» ( فاللاش نابي ) فكان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكاب شرب الماء في الإناء فينجس الإناء حتى بجب غسله سبعا أنه إنما ينجس بماسة الماء إياه فكان الماء أولى بالنجاسة من الإناء الذي إنما نجس عماسة وكان الماء الذي هو طهور إذا نجس فاللبن والمرق الذي ليس بطهور أولى أن ينجس بما لمجان بالبادية شرب بطهور أولى أن ينجس بما لأن الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعي هذا الكلام المحال أيعدو الكاب أن يكون ينجس مايشرب منه ولا يكون بالبادية فرض من النجاسة ما يشرب النجس ولا أكله أو لا ينجس فلا يفسل الإناء منه ولا يكون بالبادية فرض من النجاسة لا وبالقرية مثله وهذا خلاف السنة والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وأرى قولسم: لم تزل البادية والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وأرى قولسم: لم تزل الكلاب بالبادية حجة

ثم يخالفه غيركم وأنه لا خلق أشد خلافا لأهل المدينة منكم ثم خلافكم مارويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ورص الله طاعته وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم ولو قال لسكم قائل أنتم أشد الناس معاندة لا هل المدينة وجد السبيل إلى أن يقول ذلك لسكم على لسانسكم لا تفدرون على دفعه عنكم ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم منها على غيركم لا تنكم لا تقدر كم ثم خالفتموهم بأ كثر مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم فلئن كان هذا خنى عليكم من أنفسكم إن فيكم لففلة ما يجوز لسكم معها أن تفتوا خلقا والله المستعان وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على غيركم من هو أفسد وأحسن مذهبا منكم.

#### باب المستحاصة

سألت الشافعي عن المستحاضة يطبق علمها الدم دهرها فقال إن الاستحاضة وجهان أحدهما أن تستحاض المرأة فيكون دمها مشتها لا ينفصل إما ثخين كله وإما رقيق كله وإذا كان هكذا نظرت عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتركت الصلاة فيهن إن كانت تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضي أيام حيضها كما تغتسل الحائض عند طبرها ثم توضأ لكل صلاة وتصلي وليس علمها أن تعيد الغسل مرة أحرى ولو اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلى وليس ذلك بواجب علمها عندى والمستحاضة الثانية المرأة لا ترى الطهر فيكون لها أيام من الشهر ودمها أحمر إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقا إلى الصفرة غير محتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كفسلها لو طهرت من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلت . فقلت للشافعي وما الحجة فها ذكرته من هذا ؟ فقال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يارسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال السي صلى الله عليه وسلم « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أفيلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا هب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» ( فالالنزين فعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن سلمان ابن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال α لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلنفتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلى » قال فدل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماوصفت من انفراق حال المستحاضتين وفي فوله دليل على أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين وذلك أنه أمر إحداهما إذا ذهبت مدة الحيض أن تفسل عنها الدم وتصلى وأمر الأخرى أن تربص عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلى والحديثان جميعا ينفيان الاستظهار فقلت للشافعي فإنا نقول تستظهر الحائض بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي ونقول تتوضأ لكل صلاة ( فَالْلَشَىٰ افْعِي ) فَحَدَيْنَاكُمُ اللَّذَانَ تَعْتَمَدُونَ عَلَيْهِمَا عَنْ رَسُولَ اللَّهُ نِخَالْفَانَ الاستَظْهَارُ وَالاستَظْهَارُ خَارَجٍ مِنَ السَّنَّةُ والآثار والعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم فقلت ومن أين؟ فقال الشافعي أرأيتم استظهارها أمن أيام حيضها أم أيام طهرها؟ فقلت هي من أيام حيضها فقال فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت أيام حيضها خمسا فطبق عليها الدم فقلتم نجعلها عمانيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل الاستحاضة أن تغتسل وتصلى وجملتم لها وقتا غير وقتها الذي كانت تعرف فا مرتموها أن تدع الصلاة في الأيام التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها قال أفرأيتم إن قال لكم قائل لايعرف السنة تستظهر بساعة أو يوم أو يومين أو تستظهر بعشرة

## باب القراءة في الركعتين الأخير تين

سألت انشافعي أتقرأ خلف الإمام أم القرآن في الركعة الأخيرة تسر ؛ فقال الشافعي أحب ذلك وليس بواجب عليه فقلت وما الحجة فيه؟فقال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سلمان بن عبد الملك أن عبادة من نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحرث يقول أخسرني عبد الله الصنامجي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصلي وراء أبي بكر الغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثماني لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن و صده الآية « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » فقلت للشافعي فإنا نكره هذه ونقول ليس عليه العمل لايقرأ على أثر أم القرآن فيالركعة الثالثة بشيء فقال الشافعي وقال سفيان بن عيينة لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت مهذا فأخابت به قال فهل تركتم للعمل عمل أبي بكر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز ؟ ( فَاللَّشِينَافِعي ) رحمه الله نعم أخبرنا مالك عن نفع عن عبد الله أنه كان إذا صلى وحده بقرأ في الأربع حجيعا في كل ركعة بأم القرآن وبسورة من القرآن قال وكان يقرأ أحانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة فقلت للشافعي فإنا تخالف هذا كله ونقول لايزاد في الركعتين الأخبرتين على أم القرآن ﴿ إِلَانَ مُ إَفِي ﴾ هذا خلاف أبى بكر وابن عمر من روايتكم وخلاف عمر بن عبد العزيز من رواية سفيان وقواكم لا يجمع السورتين فى الركعتين الأوليين هو خلاف ابن عمر من روايتكم وخلاف عمر من روايتكم لأنكم أخبرتم أن عمر قرأ بالنجم فسجد فها ثمرقام فقرأ بسورة أخرى وخلاف غيرهما من رواية غيركم فأينالعمل ما نراكم رويتم فى القراءة فى الصلاة فيهذا الباب شيئًا إلا خالفتموه فمن اتبعتم ما أراكم قلتم بمعنى نعرفه إذا كنتم تروون عن أحــد الشيء مرة فتبنون عليه أيسعكم أن تحلفوهم مجتمعين؛ ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِي ﴾ رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيــه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فها بسورة البقرة في الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعي إنا نخالف هــذا نقول يقرأ في الصبح بأقل من هذا لأن هذا تثقيل على الناس ( فَالالشِّنافِي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله ابن عامر بن ربيعــة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقات والله لقد كان إذاً يقوم حين يطلع الفجر قال أجل . فقلت للشافعي فإنا نقول لايقرأ في الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا لأنه تثقيل ( فالله شيخانجي ) أخبرنا مالك عن يحيى من سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن الفرافصة ان عمير الحنيفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقرأ بهذا هذا تثقيل ( والله الله الله على الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة سورة ، قلت للشافعي فإنا نقول لا يقرأ بهذا فى السفر هذا تثقيل ( فَاللَّاشِيَّا فِيم ) رحمه الله تعالى فقد خالفتم فى القراءة فى الصلاة كل مارويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ابن عمر ولم تروواشيئًا يخالف ماخالفتم عن أحد علمنه من الناس فأين العمل؛خالفتموهم من جهتين من جهة النثقيل وجهة التخفيف وقد خالفتم بعـــد النبي صلى الله عليه وسنم جميع مارويتم عن الأثمـة بالمدينة بلارواية رويتموها عن أحــد منهم هذا نما يبين ضعف مذهبكم إذ رويتم هــذا ثم خالفتموه ولم يكن عندكم فيه حجة فقد خانتم الأئمة والعمل وفي هــذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قطيروي عن الني صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمروعُهان وابن عمر في القراءة في الصلاة ولا في أمر واحد شيئًا

# باب إعادة المكتوبة مع الإمام

سألت الشافعي عن الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام قال يصلي معه ( قاللانت التي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل بقال له بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ومحجن فى مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم«مامنهك أن تصلى مع الناس؛ألست برجلمسلم؛» قال بلي يارسول الله وليكنى قد صليت فيأهلىفقال رسولالله صلى الله عليه وسلم«إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » ( فالالشغافيم ) وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من صلى المغرب أو الصبيح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما . فقات للشافعي فإنا نقول يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعاد لها صارت شفعا ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا لَحَدَيْثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحص فيه صلاة دون صلاة فلم محتمل الحديث إلا وجهين أحدهما وهو أظهرهما أن يعيد كل صلاة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الله أن يوفيه أجر الجماعة والانفراد وقد روى مالك عن ابن عمر وابن المسيب أنهما أمرا من <mark>صلى فى</mark> بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل أيتهما أجعلصلاتى؛ فقال أو ذلك إليك إيما ذلك إلى الله وروى عن أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بذلك وقال من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأنه بلغنا أن الصلاة لتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا <mark>لها صلاة</mark> الصبح أو يقول رجل إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد لهما لأنه لانافلة بعد واحدة منهما فهكذا قال بعض <mark>الشرقيين</mark> وأما ماقلتم فحلا**ف ح**ديث النبي صلى الله عليه وســلم من الوجهين وخلاف اب**ن عم**ر وابن المسيب وأبن <mark>العمل</mark>؛ وقولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعا فسكيف تصير شفعا وقد فصل بينهما بسلام أنرى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا أو العصر وترا أو ترى كذلك العشاء إذا صليت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران وترا بأن الغرب فبلهما أو بعدهما أمكل صلاة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها؛ولوكنتم قلتم بعود للمغرب ويشفعها بركعة فيكون تطوع بأربع كان مذهبا فأما ماقلتم فليس له وجه

#### باب القراءة في المغرب

 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يومالجعة على أثر «سورة الجعة» فقال كان يقرأ بـ «مل أتاك حديث الغاشية» (فاللان أنيي) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الحطاب سأل أبا واقد الليثي ماذاكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به فى الأضحى والفطر ؛ فقال كان يقرأ بـ «ق والقرآن المجيد» و «افتر بت الساعة »فقلت لأنه يجزيه فقال أو رأيتم إذ بأى سورة قرأ فقال ولم لا تبالون وهذه روايت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقلت لأنه يجزيه فقال أو رأيتم إذ أمر نا بالفسل للاهلال والصلاة فى المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لو قال قائل لا نستحبه أو لا تبالى أن لانفعل والمحبر والوتر وركمتين بعد المغرب وأن يطيل فى الصبح والظهر ويخفف فى المغرب لو قال قائل لا أبالى أن لاأفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول قول قول كم لأبالى جهائة و ترك للسنة؛ ينبغى أن تستحبوا ماصنع رسول الله بكل حال .

## باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

( قَالَ النَّهُ عَنْ أَخِيرُ عَالَمُ اللَّهُ عَمَا لَيْ عَنْ أَخِيرُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر حميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر قال.مالك أرى ذلك في مطر ( فالالشنافي ) فزعمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك في مطر ثم زعمتم أنتم أنكم تجمعون بين المغرب والعشاء بالمدينة وكل بلد جامع ولا تجمعون بين الظهر والعصر في المطر ( فَالِالنَّهْ عَافِيق ) وإنما ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال جمع بالمدينة توسعة على أمنه لئلا يحرج منهم أحد إن جمع بحال وليس لأحد أن يتأول فى الحديث ماليس فيه وقالت فرقة نوهن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقـَّت المواقيت في الصلاة فكان هذا خلافًا لما رووًا من أمر المواقيت فردوا أن بجمع أحد في الحضر في مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته وقالوا خالفه ماهوأقوىمنه وقالوا لو ثبتناه لزمنا مثل قول من قال بجمع لأنه ليس في الحديث ذكر مطر ولا غيره ، بل قال من حمل الحديث أراد أن لاتحرج أمته ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى فذهبتم ومن ذهب مذهبكم المذهب الذي وصفت من الاحتجاج في الجمع في المطر ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في المطر ثم خالفتموه في الجمع في الظهر والعصر في المطر أرأيتم إن قال لسكم قائل بل نجمع بين الظهر والعصر في المطر ولا نجمع بين المغرب والعشاء في المطر هل الحجة عليه إلا أن الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض؟فـكذلك هي على من قال يجمع بين المفرب والعشاء ولايجمع بين الظهر والعصر وقلما نجد لكم قولا يصح والله المستعان أرأيتم إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم بهذا الحديث فى الجمع بين المغربوالعشاء هل تعدونأن يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة فى تركيكم الجمع بين الظهر والعصر وإن لم تكن لكم بهذاحجة على من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء لايجوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث ومن معانى مذاهب أهل العلم كلها والله المستعان أو رأيتم إذ رويتم الجمع في السفر لو قال قائل كما قلتم أجمع بين المغرب والعشاء لأن أكثر الأحاديث جاءت فيه ولا أجمع بين الظهر والعصر لأنهما فى النهار والليل أهول من النهار هل الحجة عليه إلا أن الجمع رخصة فيها فلا يجوز أن يمنع أحد من بعضها دون بعض فـكذلك هى عليه والله أعلم •

## باب ماجاء في الوتر بركعة واحدة

سأات الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليسقبلها شيء؟ قال نعم والذي أخنار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعي فما الحجة فىأن بجوز بواحدة فقال الحجة فيهالسنة والآثار (﴿ إِلَا إِن يانعي ﴾رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة الليل مثنى مثني فإذاختهي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ماقد صلى» ﴿ وَالرَّانِ وَاقِعَى ﴾ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يونر منها بواحدة ( فالالشف افعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة . أخبرنامالك عن نافعان ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان عثمان يحيى الليل بركمة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس أصاب به ، فقلت للشافعي فإنا نقول لانحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال الشافعي لسناعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن <mark>الرجل ي</mark>صلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركةتين فيكون كل ركعتين يسل<sub>م</sub> منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صاوات فقضاهن فى مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلى إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن <mark>النبي ص</mark>لى الله عليه وسلم قال«صلاة الليلمثني مثني»فأقل مثني أر بع فصاعدا وواحدة غيرمثني وقد أمر به إحدة فيالو تر كما أمر بمثني ( فاللشناهيم) رحمه الله تعالى وقد أخبرنا عبد الحبيد عن ابن جريبج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لايجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن فقلت للشافعي فما معنى هذا؛قال هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ماوصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم والله يغفراننا ولكم لايوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا وأفاويل الناس إما أن يقولوا لايوتر إلا بثلاث كما فال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة<sup>(١)</sup> وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر <mark>النبي ص</mark>لى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث ·

### باب القراءة في العيدين والجُمعة

سألت الشافعي بأى شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال بد ق » و « اقتربت الساعة » و سألته بأى شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال في الركعة الأولى بالجمعة واختار في الثانية « إذا جاءك المنافقون » ولو قرأ « هل أناك حديث الغاشية » أو « سبح السمر بك الأعلى » كان حسنا لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأها كانها فقلت و ما الحجة في ذلك ؛ فقال إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سام قرأ في أنر سورة الجمعة « إذا جاءك المنافقون » ( في الله عليه و سام قرأ في أن سعورة الجمعة « إذا جاءك المنافقون » ( في الله عن الله عن ضمرة بن سعيد المارني عن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ويظهر أن فيه سقطا ، تأمل وحرر . كسبه مصححه .

إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا الإجماع إلا إجماعهم فأحسنوا النظر لأنفسكم واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا أجم الماس بالمدينة حتى لا يكون بالمدينة مخالص من أهل العلم ولكن قولوا فيا اختلفوا فيه اخترنا كذا ولا تدعوا الإجماع فتدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه فما أعلمه بؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبيح من هذا قلت الشافعي أرأيت إن كان قولى اجتمع الناس عليه أعنى من رضيت من أهل المدينة وإن كانوا مختلفين فقال الشافعي أفرأيتم إن قال من نخالفكم ويذهب إلى قول من خالف قول من أخذت بقوله أجمع الناس أيكون صادقا فإن كان صادقا وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما أجمع الناس على قول فإن كنتم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة وإن قلم الإجماع هو ضد الحلاف فلا يقال إجماع إلا لما لاخلاف فيه بالمدينة قات هذا الصدق المحفى فلا تفارقه ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيا لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بمحميع البلدان عند أهل العام موتفقين فيه لم يخالف أهل المبلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بنهم أجمع الداس فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقله وإن كانوا اختلفوا فيه فلا تقله فإن الصدق في غيره .

## باب الصلاة في الكعبة

وسألت الشافعي عن الرجل يصلي في الكعبة المكنوبة فقال يصلي فيها المكنوبة والنافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الـكعبة فقلت أفيصلي فوق ظهرها ؟ فقال إن كان بقي فوق ظهرها من البناء شيء يكون سترة صلى فوق ظهرها المكنوبة والنافلة وإن لم يكنن بقي عليه بناء يستر المصلى لم يصل إلى غير شيء من البيت فقلت للشافعي فما الحجة فما ذكرت؟؛ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الـــــمية فقلت للشافعي فهال خالفك في هذا غيرك ؟ فقال نعم دخل أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فقال أسامة نظر فإذا يهو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فسكره أن يدع شيئًا من البيت لظهره فيكبر في نواحي البيت ولم يصل فقال قوم لاتصلح الصلاة في السَّاعبة بهذا الحديث وهذه العلة ، فقلت للشافعي فما حجتك عليهم ؟ فقال قال بلال صلى وكان من قال صلى شاهدا ومن قال لم يصل ليس بشاهد فأخذنا بقول بلال وكانت الحجة الثابتة عندنا أن المصلى خارجا من البيث إنما يستقبل منه موضع متوجهه لاكل جدرانه فمكذلك الذى فى بطنه يستقبل موضع متوجهه لاكل جدانه ومن كان البيت مشتملا عليه فسكان يستقبل موضع متوجهه كما يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان فى هذا الوضع أفضل من موضع الحارج منه أبن كان فقلت للشافعي فإنا نقول يصلي فيه النافلة ولا يصلى فيه المكتوبة ( فالالشاغ)فعي) رحمه الله تعالى : هذا القول غاية في الجهل إن كان كما قال من خالفنا لا تصلى فيه النافلة ولا تصلى فيه المسكنوبة وإن كان كما رويتم فإن الدافلة في الأرض لانصلح إلا حيث تصلح المسكنوبة والمسكنوبة إلا حيث تصلح النافلة أورأيت المواضع التي صلى فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل حول المدينة وبين المدينة ومكة وبالمحصب ولم يصل هنالك مكنوبة أبحرم أن يصلي هنالك مكنوبة وإن صلاته النافلة في موضع من الأرض تدل على أن الصلاة المسكنونة تحوز فيه .

### باب سجود القرآن

سأات اشافهي عن السجود في ﴿ إِذَا السَّهَ الشَّقَتَ : ﴾ فقال فيها سجدة فقات وما الحجة أن فيها سجده : ( فَالْالسِّنْ اللِّهِ ) أُخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم « إذا السهاء انشةت » فسجد فيها فلما انصرفأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ( فَاللَّانِسَافِعِ ) وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ « والنجم إذا هوى » فسجد فها ثم قام فقرأ بسورة أخرى ( فَاللَّشِيْ افْعِي ) وأخبرنا بعض أصحابنا عن ءالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمد ابن مسلم أن يأمر القراء أن يسجدوا في « إذا السهاء انشقت » وسألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين ( فالارتفاقي ) أخبرنا مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت للشافعي فإنا نقول اجتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عثمرة سجدة ليس فى المفصل منها شيء فقال الشافعي إنه يجب عليكم أن لا تقولوا اجتمع الناس إلا لماإذا لتي أهل العلم فقيل لهم اجتمع الناس على ماقلتم أنهم اجتمعوا عليه قالوا نعم وكان أقل قولهم لك أن يقولوا لانعلم من أهل العلم مخالفا فها قلتم اجتمع الناس عليه فأما أن تقولوا اجتمع الباس وأهل المدينة معمكم يقولون ما اجتمع الناس على ما زعمتم أمهم اجتمعوا عليه فأمران أسأتم النظر بهما لأنفسكم في التحفظ في الحديث وأن تجعلوا السبيل لمن سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم ولا سما إذ كنتم إنما أنتم معتضدون على علم مالك رحمه الله وإياه وكنتم تروون عن النبي صلى الله عليهوسلم أنه سجد في«إذا السهاء انشقت» وأن أباهر برة سجد فيها ثم تروون عن عمر عبد العز زأنه أمر من يأمر القراء أن يسحدوا فيها ( قال ) وأننم تجعلون قول عمر بن عبد العزيز أصلا من أصول العلم فتقولون كان لايحلف الرجل المدعى عليه إلا أن يكون بينهما مخالطة فتركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » لقول عمر ثم تجدون عمر يأمر بالسجود في « إذا الماء انشق » ومعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسارورأى أبى هريرة فنتركونهولم تسموا أحدا خالفهذا وهذاعندكم العارلأن النبي صلى الله عليه وسارفي زمانه ثم أبوهريرة في الصحابة ثم عمر بن عبدالعزيز في التابعين والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده وأقلما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال كيف زعمتم أن أبا هريرة سجد في «إذا الماءانشقت» وأن عمر أمر بالسجود فهاوأن عمر بن الخطاب سجد في «النجم» ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لاسجود في المفصل وهذا من أصحاب رسول الله وهذا من علماء التابعين فيقال قولسكم اجتمع الناس لما تحكون فيه غيرماقلتم بين في قولكم أن ليس كاقلتم ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في «النجم» ثم لاتروون عن غيره خلافه ثم رويتم عن عمر وابن عمر أنهما سجدًا في سورة الحج سجدتين وتقولون ليس فيها إلا واحدة وتزعمون أن الناس أجمعوا أن ليس فيها إلا واحدة ثم تقولون أحجع الناس وأنتم تروون خلاف مانقولون وهذا لايعذر أحد بائن بجهله ولا يرضى أحد أن يكون موجوداً عليه لما فيه نما لايخفي على أحد يعمّل إذا ممعه أرأيت إذا قيل لسكم أى الناس أحجم على أن لاسجود في المفصل وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه ولا تروون عن غيرهم خلافتهم أليس تقولون أحجع الناس أن فى المفصل سجودا أولى بكم من أن تقولوا أجمع الناس أن لا سجود في المفصل؟ فإن قلتم لايجوز إذا لم نعامهم أجمعوا أن نقول أجمعوا فقد فلنم أجمعوا ولم ترووا عن واحد من الأئمة قولكم ولا أدرى من الماس عندكم أخلق كانوا لم يسم واحد منهم وما دهبنا بالحجة عليكم

ابن عمر مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم فى إحداهما وتركتم اتباعه فى الأخرى ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآحر جاز لرجل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولسكن لايجوز لأحد علمه من المسلمين عندى أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا فقلت للشافعي فما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال مثل معنى رفعهما هند الافتتاح تعظيا لله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما ( فالله المنتاح تعظيا لله تعلى : أرأيت إذا كنتم تروون عن ابن عمر شيئا فتتخذونه أصلا يهني عليه فوجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فتركتموه عليه وهو موافق ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفيعوز لأحد أن ينعمل ماوصفتم من اتخاذ قول ابن عمر منفردا حجة ثم تتركون معه سنة رسول الله لايخالف له من أصحاب رسول الله فهل خلف في هذا غير فم ممن تثبت روايته من جهل هذا انبغي أن لايجوز له أن يتكام فيا هو أدق من العلم قلت ولم خلف في ابتداء الصلاة فقلت هل رووا فيه شيئا ؟ قال نعم مالا تثبت محن ولا أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله وأهل الحديث من أهل الشرق يذهبون مذهبنا في رفع الأيدى ثلاث مرات في الصسلاة فتخالفهم مع خلاف السنة وأمر العامة من أصحاب رسول الله عليه وسلم .

## باب الجهر بآمين

سألت الشافعى عن الإمام إذا قال «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» هل يرفع صوته بآمين؛ قل نعم و برفع بها من خلفه أصواتهم فقلت وما الحجة في قلت من هذا ؛ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأي سلة ابن عبد الرحمي أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب وكان رسول الله عليه وسلم يقول آمين قال وفي قول رسول الله « إذا أمن الإمام فأمنوا » دلالة على أنه أمر الإمام أن بجهر بآمين لأن من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال كان رسول الله يقول آمين فقلت من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال كان رسول الله يقول آمين فقلت صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن عندنا وعندكم علم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك انبغي أن نستدل بأن رسول الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وأنه أمر الإمام أن يجهر بها صوته ويحكي مطه إياها عليه ؟ وروى واثال بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يجهر بها صوته ويحكي مطه إياها وكان أبو هريرة يقول للامام لاتسبقني بآمين وكان يؤذن له ( فاللاشكاني ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن لهسجد للجة ( فاللاشكاني ) رأيتك في مسألة إمامة القاعد ومسألة رفع اليدين في الصلاة ومسألة قول حتى النه خرجت من السنة والآثار ووافقت منفردآ من بعض المشرقين الذين ترغب فها يظهرعن أفاويلهم .

حديث ثابت عنه وهو لا يحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى حديث عنه ينسخ حديثه الذي حالمه إليه أو يكون أثبت منه بخلو لم يثبت حديث هشام حتى يكون ناسخا للحديثين لريم أن تأمروا من صلى خلف الإمام قائما أن مجلس إذا جلس كما روى أنس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وإن كان حديث هشام ناسخا فقد خالفتم الناسخ والمنسوخ إلى قول أنفسكم وخلاف السنة ضيق على كل مسلم فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؛ فقال نعم بعض الناس روى عن جابر الجعني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤم أحد بعدى جالسا » قلت أماكان حجتك عليه فقال انشافعي قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأن هذا حديث لا يثبت مثله على عي ميء ولو لم يخالفه غيره فقلت للشافعي فإن قلت لم يعمل بهذا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال الشافعي قد بينا لك قبل هذا مانرى أنا وأنتم نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به بعده استغناه بالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاسواه فلا حاجة لنا بإعادته فقلت للشافعي فهل قال قولك هذا أحد من المشرقيين؟ فقال نعم أبو حنيفة يقول فيه بقولنا ويخالفه صاحباه فقلت للشافعي أفرأيت حديثهم عندهم في هذا يثبت؟ وبل يرغب الناس عن الرواية عنه فقلت في الذي احتج به علينا فسأ لناه عنه فقال لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كالف له نصفة حين لا تعتدون محديثهم الذي هو ثابت عندهم و تخالفون مارويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له نصفة حين لا تعتدون محديثهم الذي هو ثابت عندهم و تخالفون مارويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له نصفة حين لا تعتدون محديثهم الذي هو ثابت عندهم و تخالفون مارويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له والله والله أعلم والله عليه وسلم لا مخالف له والله أعلم والله أله عليه وسلم لا مخالف له والله عنه والله أله عليه وسلم لا عالف له والله أعلم والله أعلم والله عليه وسلم لا عالف له والله أعلم والله أله عليه وسلم الله عليه وسلم لا عالم الله والله عنه والله أعلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله والم عليه والله الله والله عنه والله الله عليه والله الله عليه والله والله عليه والله والله عنه والله والله عنه والله الله والله عنه الله واله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وا

## باب رفع اليدين في الصلاة

قال سائلت الشافعي أين ترفع الأيدي في الصلاة ، قال يرفع المصلى يديه في أول ركمة ثلاث مرات وفيا سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه حين يفتتح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه ويفعل ذلك عند تكبيرة الركوع وعند قوله (سمع الله لمن حمده) حين يرفع رأسه من الركوع ولا تكبيرة للافتتاح إلا في الأولى وفي كل ركمة تكبير ركوع وقول سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع فيرفع يديه في هذين الموضعين في كل صلاة والحجة في هذا أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع وفعهما كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود ( فاللات في ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن بركع وإذا أراد رفع رأسه من الركوع ولا يرفع في السجودقال وروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا ( فاللات في يديه عند افتتاح الصلاة وعن عربه عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا رفع من الركوع قال ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس وفع يديه حذو منكبيه وإذا وفع من الركوع قال ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك فقلت للشاومي فإما نقول يرفع يديه حين يفتتح الصلاه ثم لا يعود ارفعهما وفع رفع الدين أن يكونوا رويتم رفع البدين في الصلاء عن النه عليه وسلم مربين أو نلانا ؟ وعن لو لم نعلموا عاما إلا أن تكونوا رويتم رفع اليدين في الصلاء عن الذي عليه وسلم مربين أو نلانا ؟ وعن

عن أنس من الك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأعن فصلى في بيته قاعداً وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا إنمـا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون ( فالالنكافِي ) أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشـة قالت صلى رسول الله صـلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلي جالساً وصلى خلفه قوم قياما فاءشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال«إنما جعل الإمام لوَّتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » فقلت للشافمي فقد رويت هــذا فكيف لم تأخذ به؛فقال هذا منسوخ بفعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلت وما نسخه ؛فقال الحديث الذيذكرت لك يدلك على أن هذا كان في صرعة صرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فما نسخه؟ فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فيمرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بجلوس ولم بجلسوا ولولا أ به منسوخ صاروا إلى الجلوس بمتقدم أمره إياهم بالجلوس ولو ذهب ذلك عليهم لأمرهم بالجلوس وقد صلى أبو بكر إلى جنيه بصلاته قائمًا ومرضه الذي مات فيه آخر فعله وبعد سقطته لأنه لم يركب في مرضه الذي مات فيه حتى قبضه الله بأي هو وأسى قلت فاذكر الحديث الذى رويته في هذا فقال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسنمأن «كما أنت» فجلس رسول الله إلى جنب أبى بكر وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ( فَاللَّذِينَ عَافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه بمثل معناه لا نحالفه وأوضع منه قال وصلى أبو بكر إلى جنبه قائمًا ( قاللَشْ يَافِعَيُ ) رحمه الله تعالىأخبرنا الثقة عن محيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال أخبرتني الثقة كأنه يعني عائشة ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه عمل معنى حديث هشام بن عروة عن أبيه ، قال وروى عن إراهم النخمي عن الأسود ابن نزيد عن عائشة بمثل معنى حديث هشام وعبيد بن عمير ، فقلت للشافعي فإنا نقول لايصلي أحمد بالباس جالسا ونحتج بأنا رويا عن ربيعة أن أبا بكرصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ( فَاللَّاشَيْ أَفِي ) فإن كان هذا ثابتا فليس فيه خلاف لما أخذنا به ولا ماتركنا من هذه الأحاديث قلت ولم ؟ قال قد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي لم يبلغنا أنه صلى بالناس إلا صلاة واحدة وكان أبو بكر يصلي بالباس في أيامه تلك وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس مرة لاتمنع أن يكون صلى أبو بكر غير تلك الصلاة بالناس مرة ومرات وكذلك لو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر مرة ومرات لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى كما كان أبو بكر يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عمره فقلت للشافعي فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام ابن عروة بحديث ربيعة قال فإنما ذهبتم إليه لجهالنكم بالحديث والحجج حديث ربيعة مرسل لايثبت مثله ونحن لم تثبت حديث هشام بن عروة عن أبيه حتى أسنده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والأسود عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم ووافقه عبيد بن عمير فكيف احتججتم مما لايثبت من الحديث على ماثبت ؟ وهو إذا ثبت حتى يكون أثبت حديث يكون كما وصفت لانخالف حديث عروة ولا أنس ولا ءوافقه ولا بمعنى فيوهن حديثنا وهذا منكم جهالة بالحديث وبالحجة ( فالالشنافيم ) رحمه الله تعالى أو رأيت إذ جهلتم الحديث والحجة فلو كان حديث هشام ابن عروة عن أبيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبى بكر غير ثابت فيكون ناسخًا لحديث أنس وعائشة عن النبي بأمره إذا صلى جالسا يصلى من خلفه جلوسا أما كنتيم خالفتم حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عير

فقلما لانترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله من القياس ماوسفت ولا أكثر ولا موضع للقياس مع السنة فقلت للشافعي قد فهمت ما كتبت نم أُخذَت وأُخذُنا به من حديث رسول الله ووجدت فها ماوصفت من من أنا ثبتنا أحاديث كثيرة لم تأت إلا من وجه واحد وليس فيه عن أحد من خلفائه شيٌّ يوافقه ولا يخالفه ووجدما فيه ما نتبته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عن بعض خلفائه شيَّ محالفه فذهبنا إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا ماخالفه(١) في القسامة وقد روينا عن عمر في القسامة خلاف ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روينا عن عمر في الضرس وغيرها وذهبنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون ماروينا عن عمر وعن ابن عمر فى أشياء وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت للشافعي أفتيين لي أنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم تركناه لغيره ؛ فقال كثير فقلت للشافعي فما حجة فعلهذا ؟ فقال قد جهدت أن أحد لسكم شيئا يكون عندى أو عند أحد من أهل العلم حجة يعذر بها فلم أجده وذلك أن الذين رويتم عنهم ما أخذتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقتموهم والذين رويتم عنهم ماتركتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بجوز لـكم أن نقولوا هم متهمون فإن قلتم قد يغلطون فقد يجوز الغيركم أن يقول لانأخذ من أهال الخلط وإن قلتم يغلطون في بعض ويحفظون في بعض جاز لغيركم أن يقول إنما يدل على غلط المحدث أن نخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه فإن قلتم فيه لايخالف به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غلط مرة وحفظ جاز بمليك أن يقال غلط حيث زعمت أنه حفظ وحفظ حيث زعمت أنه غلط وجاز عليك وعلى غيرك أن يقال كله يحتمل الغلط فندعه ونطلب العلم من حديث غيرهم ( فالالشفيافيم ) رحمه الله تعالى وهذا لايوجد إلا من حديث أهل الصدق ولا يجوز فيه إذ أن يقبل فلا يترك شيَّ روى عن الني صلى الله عليه وسلم إلا بمنا روى عن النبي نفسه وبالناس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ألزمهم الله من انباع أمره فقلت للشافعي فاذكر مما روى شيئا فقال الشافعي لا أرب لي في ذكره وإن سألتني عن قولي لأوضح الحجة فها حبيتك أنت نفسك في قولك وقد أعطيتك حملة تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله خلافه فتفعل فيه عما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعي فلست أربد مساكنك ما كرهت من ذكر أحد ولكني أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه الحجة قال فسل .

# باب صلاة الإمام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما

سائلت انشافهی هل للامام أن يؤم الناس جالسا وكيف يصلون وراءه أيصلون قعودا أو قياءا؟ فقال يا مر من يقوم فيصلى بهم أحب إلى وإن أمهم جالسا وصلوا خلفه قياما كان صلاتهم وصلاته بجزية عنهم معا وكان كل صلى فرضه كما يصلى الإمام إذا كان صحيحاً فائما ويصلى خلفه من لم يقدر على القيام جالساً فيكون كل صلى فرضه وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلى بالناس قائما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في مرضه إلا مرة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لتى الله فدل ذلك على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معاً وكان صلاتهم مع غيره با مره أكثر منه فقات للشافهى فهل حفظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ان رسول الله عليه وسلم صلى جالساً وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا ثم أمرهم حين فرغ من الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله ضلى الإمام قاعداً أن يصلوا قعوداً أحم هون؟ فقال نعم (فالله فالمراح الله عن ابن شهاب

<sup>(</sup>١) لعله وقد فعلما كذلك في الفسامة فقد رويا النح ، تأمل .كنيه مصححه .

في المان ولم محلف في غيره وأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال إنما أخذنا باليمين مع الشاهد أنا وجدناه في كتب سعد وقال تأخذون بيمين وشاهد بأن وجدة وهما في كتاب و تردون الأحاديث القائمة ( فاللشنافي في ) رحمه الله نعالى : فكانت حجق عليه أن قلت الرواية عن رسول الله صلى عليه وسلم ثابتة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ولم يتأول معه قرآن ولم يدفعه أن أنكره عروة وابن شهاب وعطاء لأنه ليس في الإنكار حجة إنما الحجة في الحجة في الحبر لا في الإنكار ورأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله وأحرى وأولى أن لا يوجد عليه ما وهنه منه ( فاللشنافي في ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة بنوا مقعده من النار » فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وقلنا فيه دلالة على أن امرءاً لا محلف على منبر رسول الله صلى الله عليه ولم إلا عجوراً على اليمين لامتطوعا بها وإنما مجبر الناس على الأيمان الحبكام وخالفنا بعض الناس في هذا واحتج فيه بأن قال هاشم بنهاشم ليس بالمشهور بالحفظ وعبد الله بن نسطاس ليس بالمعروف ولواحتججنا عليكم هذا واحتج فيه بأن قال هاشم بنهاشم ليس بالمعروف ولواحتججنا عليكم على الله على وقال أو أبل النبي صلى الله عليه وسلم أحلف على المنبر وقد يتطوع الرجل فيحلف أحدا على منبر في غرم يكتر واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتطوع الرجل فيحلف أحدا على منبر وسول القصلي والمنه وسلم وقال أورأيت أهل البلدان أمجلون إلى المدينة أو يحلفون بيلدانهم ويحك أنه كان على منبر إلا مجبوراكما وصفنا ، وعله وسلم وقال أورأيت أهل البلدان أبحلون إلى المدينة أو يحلفون بيلدانهم فيكف آحد على منبر إلا مجبوراكما وصفنا ،

#### كتاب العتق

(فالالشنافيع) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فيكان له مال يبلغ عن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ماعتق به فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وأبطلنا به الاستسعاء وشركنا الرق والحرية في العبد ذا كان المعتق للعبد مفلسا وخالفنا فيه بعض الناس ووهنه بأن قال رواه سالم عن ابن عمر فلم يقل فيه وإلا فقد عتق منه ماعتق وربما لم يقل منه ماعتق وربما لم يقل أكثر ظي أنه شيء كان يقوله نافع عن ابن عمر وقال أيوب وربما قال نافع وإلا فقد عتق منه ماعتق وربما لم يقل أكثر ظي أنه شيء كان يقوله نافع برأيه ووهنه بأن قال حديث رواه ابن عمر وحده وقد روى عن أبي هر برة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستسعاء ووهنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستسعاء ووهنه بأن الله برو عن أبي بكر ولاعمر ولاعنمان ولاعلى ما يوافقه بل روينا عن عمر خلافه (فاللات نافعي) رحمه الله تعالى ما روى عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم ختلف فيه فالحفاظ يروونه لا يخالف حديثنا وغيره ما روى عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم ختلف فيه فالحفاظ يروونه لا يخالف حديثنا لايثيت ولا يرويه أن نستغي بخبر الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يأت عن أحد من خلفائه ما يوافقه أن نستغي بخبر الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يأت عن أحد من خلفائه ما يوافقه في اللائن بافي ) رحمه الله تعالى : وأدخلوا علينا فيه أن عبدا يكون نسفه حرا ونصفه عبدا فلا يكون له بالحرية في برث ولايورث و تكون حقوق الحرية كلها فيه معطلة إلا أنه برك لنفسه يوما م يكسب في ومه فيمنع أن بهب ماله في برث ولايورث و تكون حقوق الحرية كلها فيه معطلة إلا أنه برك لنفسه يوما م يكسب في ومه فيمنع أن بهب ماله في برث ولايورث و تكون حقوق الحرية كلها فيه معطلة إلا أنه برك لنفسه يوما م يكسب في ومه فيمنع أن بهب ماله في برث ولايورث و تكون حقوق الحرية كلها فيه معطلة إلا أنه برك لنفسه يوما م يكسب في ومه فيمنع أن بهب ماله

مَهِ لَى الْأَسُودُ بَنَ سَفَيَانَ أَنْ زَيْدًا أَبَا عَيَاشَ أُخْبِرَهُ عَنْ سَعَدُ بَنَ أَبِي وَقَاصَ أُخْسِرَهُ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر ( والله في اله عنه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رســول الله صلى الله عليه وسمله نهى عن المزابنـة والمزابنة بيع الثمر بالنمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيـلا ( فَاللَّاشِينَافِع) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله على وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها قال فأخذنا نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لها كلها محرج فقلنا المزابنة بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلا والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد متفاضل أو مجهول فقد حرم أن يباع إلا مستويا وذلك إذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا ببيع العرايا نخرصها تمرا وهي داخلة في معنى المزاينة والرطب بالتمر إذا كان لهما وجه معا وخالفنا في هذا بعض الناس فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين وقال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حــديثان مختلفان فأخذنا بأحدهما وكان الذي أخذنا به أشبه بسنته في النهي عن التمر بالنمر إلا كيلا بكيل فرأينا لنا الحجة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها تمضيهما فيه معا ( قَالَالِشْ يَافِعِي ) رحمه الله تعـالي : فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلاف وقد يوجد لهما وجه نمضيان فيه معا فلم ندعه بما وصفنا من حجة غيرنا بحديثنا ولا بأن لم يرو عن أبي بكر ولاعمر ولاعثمان ولاعلى واستغنينا بالخبر عن النبي صلىالله عليه وسلم (﴿ إِلَاكِ عَافِق ﴾ رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً فجاءته إبل فقال أبورافع فا مرنى رسول الله صلى الله عليه وســــــم أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إباه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فا خذنا نحن وأننم بهذا وقلنا لا بائس أن يستسلف الحيوان إلا الولائد وأن يسلف في الحيوان كله قياسا على هذا وخالفنا بعض الناس في هذا لا يستسلف الحيوان ولا يسلف فيه وروى عن ابن مسعود أنه كره السلف فيه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نر في واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم حجة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الربيع ) معنى قول الشافعي فيهذا الذي نهى عنه هينا قرض الأمة خاصة(١) لأن له أخذها منه فائما العبد فبجوز وقال هذا قول الشافعي .

## باب في الأقضية

( فاللسنافي ) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( فاللشنافي ) رحمه الله تعالى: فأخذنا محن وأنتم به وإنما أخذنا محن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيين موتصلا صحيحا وخالفنافيه بعض الناس فما احتج في شيء منه قط علمته أكثر من حججه فيه وفي ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا مجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « واليمين على المدعى عليه » وقاله عمر فكان هذا دلالة على أن لا مجوز يمين إلاعلى المدعى عليه وعروة وهما رجلا مكة والمدينة في زمانهما أنكراه غاية النكرة واحتج بأن لم مجفظ عن أبى بكر ولا عمر ولا عثمان فيه شيء يوافقه ولا عن على من وجه يصح عنده ولا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم من وجه يصح عنده ولا عن ابن المسيب ولا القاسم ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم من وجه يصح عنده ولا عن ابن المسيب ولا القاسم ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا

<sup>(</sup>١) بمراجعة الجزء الثالث في صفات الحيوان إذا كانت دينا يعلم المراد ، اه كتبه مصححه .

في البلدان أخذا عاماً وزمانا طويلا ثما روى عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال ليس فها دون خمسة أوسق صدقة قال وللني صلى الله عله وسلم عبود ما هـذا في واحد منها وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعد الخدري ( ﴿ إِلَانَ نَافِعُ ﴾ فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكنه يخبره ولم نرده بتأويل ولا بأنه لم بروه غيره ولا بأنه لم يرو عن أحد من الأئمة مثله اكتفاء بسنة رسول الله صلىالله عليه وسلم عما دونها وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم مدخل علم إنا ويل كتاب إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعذيمه عني الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص ويخالفه وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقاً له ولا يكون مخالفا فيه ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة ( ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن نافع عبدالله بن عمر أن الي صلى الله عليه وسلم قال «من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع »فقانا نحن وأنتم بهذا وقلنا في هذا دليل على أنه من باع نحلا لم تؤبر فالثمرة للمشترى فخالفنا بعض الناس في هذا فقال إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالثمرة إذا أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع علمناه إذا أبر فقد زايل أن يكون مغيبا في شجره لم يظهر كما يكون الحمل مغيبًا لم يظهر وكذلك إذا زايلها وإن لم يؤ برفهو للبائع وقال هكذا تقولون في الأمة تباع حاملا حملها المشترى فإذا فارقها فولدها للبائع والثمر إذا خرج من النخلة فقد فارقها ( فاللُّشِيِّ أَفِعي ) رحمه الله تعالى فسكانت حجتنا عليهم أن قلما إن الثمرة إن كانت خارجة من النخل فحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بعد الإبار دل على فرقه بين حكم حال الثمرة قبل الإبار وبعده اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر به ولم نجعل أحدهما قياسا على الآخر ونسوى بينهما إن ظهرا فيها ولم نقسهما على ولد الأمة ولا نقيس سنة على سنة والكن تمضى كل سنة على وجهبها ماوجدنا السبيل إلى إدضائها ولم نوهن هذا الحديث بقياس ولاشيء مما وصفت ولا بأن اجتمع هذا فيه وإن لم يرو فيه عن أبي يكر ولاعمر ولا عثمان ولا علىقول ولا حكم ولا أمر يوافقه واستغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عما سواه.

# باب في بيع الثمار

( فالالشنافيعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن عائمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى ( فالله الشنافيعي ) أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بينع النار حتى ترهى فقيل يارسول الله وما ترهى فال حتى تحمر وقال أرأيت إذا منع الله الشاهرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه قال فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقانا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة وأن قوله إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الشمرة مايترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا كل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها وذلك أن ملك أحدكم مال أخيه أنه إنما يعنع من الشمرة من الشمن في هذا فقال من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها وذلك أن ملك النخل والماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبق نخله وماءه ولا يجوز أن يشتر طه لأنه لا يعرف حصة الثمرة من اشمن من النخل لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة و ترك ما تدل عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم برو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثان ولا على قول ولاقضاء يوافق هذا استغنينا بالحبر عن رسول الله صلى عليه وسلم على هو سلم على موسلم عاسواه ( فالل ن الله تعلى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن رسول الله صلى عليه وسلم على هو سلم على هو رسول الله صلى عليه وسلم عاسواه ( فالل ن غين و رسول الله على غيد الله على عن عبد الله بن يزيد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج فيه إلى أن يعمل به بعده غيره ( فَالْالنَتْ فَاقِع ) أخرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم مجلس وقام الناس معه فلما قضى صلانه ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم فأخذنا محن وأنتم بهذا ا وقلنا وقلنم يسجد للسهو فى النقص من الصلاة قبل التسلم فخالفنا بعض الناس وقال تسجدان بعد التسلم واحتج بروايتنا فقال من احتج عن مالك سجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة بعد السلام فسجدتهما كذلك وسجدهما في النقص قبل السلام فسجدتهما كذلك ولم نوهن هذا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة فيه شيء نخالفه ولايوافقه واكتفينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ﴿ ﴿ إِلَّالِهُ ۚ رَافِعِي ﴾ أخبرنا مالك عن نزيد بن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الحوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلي بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ( ﴿اللَّهُ مَا نَعَى ﴾ أخبر نابعض أصحابنا عن عبد الله(١) بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه فأخذنا نحن وهو بهذا حتى حكى لنا عنه غير ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه بخلاف قولنا فقال لاتصلي صلاة الحوف اليوم فـكانت حجتنا عليه ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حجته أن قال قد اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولاثبت عن على أن واحدا منهم صلى صلاة الحوف ولا أمروا بها والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فى الفضل ليست كهى خلف غيره وبأن لم يرو عن خلفائه حديث يثبت بصلاتها ولم يزالوا محاربين ومحاربا في زمانهم فهذا بدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وســـلم خاصة فـكانت حجتنا عليه أنه إذا ثبت عن رســـول الله صـــلى الله عليه وسلم فهو عام إلا بدلالة لأنه لا يكون شيء من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده كما قلنا فها قبله .

### باب ماجاء في الصدقات

( فاللان ابني سعيد الخدرى أن النبي عن عمرو بن يحيى المازى عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة وليس فيا دون خمس أواق صدقة » فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك و تعالى لنبيه عليه السلام « خد من أموالهم صدقة » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « فيا سقت المياء العثير » لم يخصص الله عز وجل مالا دون مال ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا دون مال فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه وقال لا يكون مال فيه صدقة وآخر لاصدقة فيه وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة بقل ففيه العثير فكانت حجتنا عليه أن رسول الله صلى عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون مالم يرد والحديث عن رسول الله عليه وسلم فيا سقت الساء جملة والمفسر يادل على الجلة ( فاللائن في ) وقد سمعت من مجتبج عنه ويقول كلا ما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعان وعلى وأخذوا الصدقات

<sup>(</sup>١) أي ابن حفص بن عاصم العمري عن أخيه عبيد الله الخ ، فتنبه . كتبه مصححه .

واحد؟ قال نعم قلت فإننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندى وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عني الواحد؟ قال نعم قلت وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله علمنا بأن من سمينا قاله؟ قال نعم قلت فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه آلخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن نأخذ به أو الخبر عمن دونه؟قال بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت قلت ثبوتهما واحد قال فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم مكن فيهم الغلط دخل عليكِ في كل حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلتم ثبت خبر الصادقين هما ثبت عن النبي صلى الله غليه وسلم أولى عندنا أن يؤخذ به ( **فَالْالِشْتُ اللَّهِ )** أُخبرنا مالك عن أبى الزبير المسكى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب رالعشاء في سفره إلى تبوك فأخذنا نحن وأنتم به وخالفنا فيه غيرنا فروى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله علمه وسلم لم مجمع إلا بالمزدلفة وروى عن عمر أنه كتب أن الجمع بين الصلاتين إلا من عذر من الـكبائر فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال لم يفعل غير شاهد وليس في قول أحد خالف ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وغيره قال غيره فلا يشك مسلم في أن ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يؤخذ به وإن أدخلت أن الرجال المحدثين يمكن فيهم الغلط فى حديث النبي صلى الله عليه وسلمأدخلنا ذلك في حديث من روى عنه ما يخالف ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حديث من روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمكن لأنه لايروى النبي عليه السلام شيئا سماعا إلا أصحابه وأصحابه خير نمن بعدهم وعامةمن يروى عمن دونه التابعون فكيف يتهم حديث الأفضل ولايتهم حديث الذي هودونه ؟ ولسنا نتهم منهم واحدا ولكنا نقبلهما معا والحجة فها قاله رسول الله صلى عليه وسلم دون ما قال غيره ولا يوهن الجمع في السفر بأن يقول رجل سافر أبوبكر غازيا وحاجا وعمر حاجا وغازيا وعثمان غازيا وحاجا ولم يثبت أن أحدا منهم حجع فى سفر بل يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوهنه أن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولايزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو خولف بعــد ما أوهنه وكانت الحجة فها روى عنه دون ماخالفه ( ﴿ إِلَالِينَ بَافِعِي ﴾ أخبرنا مالك عن داود ابن الحصين عن أنى سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة قال صلى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذواليدين فقال قصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كل ذلك لم يكن » ثم أقبل على الناس فقال « أصدق ذواليدين ؛ » فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس فقلنا نحن وأنتم بهمذا وخالفنا غيرنا فقال الكلام فى الصلاة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها الحكلام وإن ظن الصلى أنه قد أكمل ثم تكلم وروى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله بحدث من أمره ماشاء وإن نما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة » فقلنا هذا لا نخالف حديثنا نهى عن الكلام عامداً فأما الكلام ساهيا فلم ينه عنه والدليل على ذلك أن حديث ابن مسعود بمكة قبل الهجرة وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث ابن مسعود بزمان فلم نوهن نحن وأنتم هذا الحديث بأن لم يرو عن أبي بكو ولا عمر ولا عنمان ولا على أنهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن ( V - TO ( )

وأخبر أنه مدرك في الحالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رحل فقال كيف ثبتم حــديث أبي هربرة وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هــذا لم يرو عن أنى بكر ولا عمر ولا عنمان ولا على ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عمن سواه ( فَاللَّانِينَ افْهِي ) أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا اشتد الحر فأ بردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فينح جهنم » فأخذنا نحن وأنتم به أفرأيتم إن قال لنا قائل إن الحر والبرد لم بحدثا بعد ولم يذهبا بعد فلما لم يأت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على أنهم أمروا بالإيراد ولم ترووه عن واحد منهم وكان انبي صلى الله عليه وسلم يحض على أول الوقت وذلك في الحر والبرد سواء هل الحجة إلا ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن حضه على أول الوقت لايدفع أمره بتأخير الظهر في شدة الحرة ولو لم يرو عن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم استغنى فيه بالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فَاللَّانِ بَافِعي ) أخبر نامالك عن إسحق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهمرة « إنها ليست بنجس » قال فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا لابأس بالوضوء بفضل الهمرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمركره الوضوء بفضلها أفرأيتم إن قال لكم قاثل حديث حميدة عن كبشة لايثبت مثله والهرة لم تزل عند الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ما يوافق ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا شرب الـكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » والـكلب لا يؤكل لحمه ولا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما وأن الهرغير الحكاب الكاب نجس مأمور بغسل الإناءمنه سبعا ولا نتوضأ بفضله وفى الهرة حــديث أنها ليست بنجس فنتوضأ بفضها ونـكنفى بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أحد بعده قال به ولا يكون في أحد قال مخلاف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا في أن لم يرو إلامن وجه واحد إذا كان الوجه معروفا ( فَاللَّشْنَافِعي ) أُخبرنا مالك عنعبد الله ابن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمت الني صلى الله عليه وسلم يقول « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » فقانا نحن وأنتم به وخالفنا بعض الناس فقال لايتوضأ من مس الذكر واحتج بحديث رواه عن الني صلى الله عليه وسلم يوافق قوله فكانت حجتنا عليه أن حديثه مجهول لايثبت مثله وحديثنا معروف واحتج علينا بأن حذيفة وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وعهار بن ياسر وسمعد بن أبي وقاص قالوا ليس في مس الذكر وضوء وقالوا رويتم عن سعد قولسكم وروينا عنه خلافه ورويتموه عن ابن عمر ومن رويناه عنه أكثر لاتوضئون لو مسستم أنجس منه فكانت حجتنا أن ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله فقال منهم قائل أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا جاء عن مثل من وصفت وكان من مس ماهو أنجس منه لا يجب عليه عندكم وضوء فقلت لا يجوز لعالم فى دينه أن يحتج بما يرى الحجة فى غيره قال ولم لاتكون الحجة فيه ؟ والغلط يمكن فيمن يروى فقات له أريت إن قال لك قائل أنهم جميع ما رويت عمن رويته عنه فأخاف غلط كل محدث منهم عمن حدث عنه إذا روى عن السي سلى الله عليه وسلم خلافه قال لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة قلت فهل رواه عن أحد منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال نعم قلت ورواه عن النبي صلى عليه وسلم واحد عن ولا يقولون علمته في قولهم هذا بقول أحد من السلف وأما نحن فنقول به لأنه مثل ماروينا عن عمر وهو قول عوام فقهائنا . والله أعلم .

## كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما

أخبرنا أبو محمد الربيع بن سلمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي رحمه الله تعالى قال سألت الشافعي بأي شيء نثبت الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قدكتبتهذه الحجة فىكتاب« حماع العلم»فقلت أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه في هذا الموضع فقال الشافعي إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلاحديثا وجد عن رسول الله حديث نخالفه وإذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان أحدهما أن يكون بها ناسخ ومنسوخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ والآخر أن تحتلف ولا دلالة على أيها الناسخ فنذهب إلى أثبت الروايتين فإن تكافأتا ذهبت إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فها سوى مااختلف فيه الحديثان من سنته ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أو غيره تما يدل على الأثبت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامخالف له عنه وكان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه وإن كان يروى عمن دون رسول الله حديث يخالفه لم ألتفت إلى ماخالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخذ به ولو علم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته اتبعها إن شاء الله فقات للشافعي أفيذهب صاحبنا هذا المذهب؛ قال نعم في بعض العلم وتركه في بعض قلت فاذكر ماذهب إليه صاحبنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرو عن الأئمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على شيئا يوافقه فقال نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله مايدل على ماوصفت وأذكر أيضًا ماذهب إليه من حديث رســول الله وفيه عن بعض الأئمة ما نحالفه ليكون أثبت للحجة عليكم في اختلاف أفاويلكم فتستغنون مرة بالحديث عن النبي دون غيره وتدعون له ماخالفه ثم تدعون الحديث مرة أخرى بغير حديث يخالفه ( فالانشيانِي ) رحمه الله تعالى : ومن ذلك أنه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ، قال : وأخبرنا مالك عن محيي ابن سعيد عن عمرة عن عائشة كلاهما قالا إن الشمس خسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ووصفاهما في كل ركعة ركعتين ( فاللانت أفيي ) رحمه الله تعالى فأخذنا نحن وأنتم به وخالفنا غيركم من الناس فقال تصلى ركعتين كصلاة الناس وروى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله وخالفنا غيرهم من الناس فقال تصلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا بأن ابن عباس صلى فى زلزلة ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا غير. بأن على بن أبي طالب صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات أو خمس وكانت حجتنا عليهم أنالحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه ( قَالَ الشُّنْ عَافِعي ) رحمه الله وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبيح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » فقلنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا بعض الناس فيه فقال هومدرك العصر وصلاته الصبح فائنة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ( فالالسنانج) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهي عما لايلزم من الصلوات وهذه صلاة لازمة قد بينها بعد مازالت الشمس فصام وهم لايرون هذا ويزعمون أنه لايكون صائمًا حتى بنوى الصوم قبل الزوال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبسد الرحمن بن يزيد عن عبسد الله قال أحسدكم بالخيار مالم يا كل أو يشرب وأما كن فنقول المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام فأما من عليه صوم واجب فعليه أن ينويه قبل الفجر والله أعلم .

## باب الحج

( فَاللَّاشِينَافِي ) رحمه الله أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبدالله قال الحج أشهرمعلومات ليس فيها عمرة وليسوا يأخذون بذلك ويزعمون أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فى أشهر الحج وأما نحن فروينا أن أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم الذين حرجوا معه فىحجته منهم من قرن الحج مع العمرة ومنهم من تمتع بالعمرة إلى الحج ومنهم من أفرد الحج أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فِهِذا قلنا لاباً س بالعمرة في أشهر الحج وقد كان ابن مسعود فيمن شهد تلك الحجة فما علمنا أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ماشرطت ولله عليك ما اشترطت وهم يخالفون هذا ولا يرون الشرط شيئا وأما نحن فنقول يشترط وله الشرط لأنه موافق ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بالشرط وما روى عن عائشة أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبيرفقال « أما تريدين الحج؟ » فقالت إنى شاكية فقال « حجى واشترطي أن محلى حيث حبستني ﴾ أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أحتى هل تستثني إذا حججت قلت ماذا أفول ؟ قالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة أخبرنا ابن عينة عن منصور عن أبى وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبي على الصفا في عمرة بعد ماطاف بالبيت وليسوا ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا وإنما احتلف الناس عندنا فمنهم من قال يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وهو قول ابن عمر ومنهم من قال إذا أستلم الركن وهوقول ابن عباس وبهذا نقول أخبرنا رجل عن ابن جريج عنعطا. عن ابن عباس وبه يقولون هم أيضا فأما بعد الطواف بالبيت فلا يلي أحد أخبرنا ابن مهدى عن شعبة عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم« لبيك اللهم لبيك للشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» وليسوا ولا أحد علمناه يقول هذا فخالفوه لأن تلمية رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم السلمين إلى اليوم زيادة على هذه التلبية «والملك لاشريك لك» أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله تنفل بين الغرب والعشاء بجمع وليسوا يقولون بهذا بل ثبت عن النبي صلى الله علبه وسلمأنه صلاهما ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يتطوع بينهماولا علىأثر واحدة منهما وبهذا نقول أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال نسكان أحب إلى أن يكون لكل منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القرآن أخبر ناسفيان عن عبدالمكريم الجزرى عن أنى عبيدة عن عبدالله أنه حكم في اليربوع جفرا أو جفرة وهم يخالفونه ويقولون نحكم فيه بقيمته في الموضع الذي يصاب فيه ولو يبلغ أن يكون غير جفرة لم يهد إلا الثني فصاعدا مايكون أضحية . فيخالفونه من وجهين الثانية مقدار التشريد فسدت صلاته فبروون عن عبدالله أنه فعل ما إن فعله أحد فسدت صلاته ، أخبرنا حفص عن الأعمش عن إراهيم عن عبد الرحمن بن يريد قال كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أفل من ثلاث وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثورى عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ماليس منه وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في الصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاًى أخبرنا ابن مهدى وغيره عن سفيان اثوري عن أبي إسحق عن هبيرة بن (١) يربم قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغارتم يأخذ منها زكاة وغم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا نأخذ من العطاء ونحن نروى عن أبى بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية وابن أبىزائدة عن ليث عن مجاهدعن إن مسعود أنه كان يقول لولى اليتم أحص مامر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك ولوكان ابن مسعود لايرى عليه زكاة لم يا مُره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر الصي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ولكن كان ابن مسعود يرى عليــه الزكاة وكان لايرى أن يزكيها الولى وكان يقول يحسب الولى السنين "تي وجبت على الصي فيها الزكاة فإذا بلغ الصي ودفع إليه ماله أعلمه ذلك وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة ونحن نقول يزكي لأنا روينا ذلك عن عمر وعلى وعائشة وابن عمر وروينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك أن انني صلى الله عليه وسلم قال « ابتغوا فى أموال اليتامى لئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة » .

#### باب الصيام

أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق عن عبيد بن عمير أن عليا سئن عن القبلة للصائم فقال مايريد إلى خلوف أنها وليسوا يقولون بهذا يقولون لابائس بقبلة الصائم أخبرنا إسمعيل بن أبى خالد عن أبى السفر عن على رضى الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال هذا حين يتبين لسكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود وليسوا ولا أحد عامناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم أخبرنا رجل عن الشيباني عن أبى ماوية أن عليا رضى الله عنه خرج يستسقى يوم عاشوراء فقال من كان منكم أصبح صائمًا فليتم صيامه ومن كان مفطراً فلا يا كل وليسوا يقولون بهذا يقولون من أصبح مفطراً فلا يصوم أخبرنا رجل عن شعبة عن أبى إسحق عن عبد الله بن مرة عن الحرث عن على رضى الله عنه أنه كره صوم يوم الجمعة وهم يستحبون صوم يوم الجمعة فيخالفون عليا رضى الله تعلى عنه أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن هدلال ابنيساف عن عبد الله أنه كره القبلة للصائم وليسوا يأخذون بهذا وأما نحن فذروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو صائم وعن غير واحد من أصحابه ونقول لابائس أن يقبل الصائم أخبرنا ابن مهدى وإسحق الأزرق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كبيل عن المستورد بن الأحنف قال جاء رجل فصلى معه الظهر فقال إنى ظللت اليوم العمائم ولا مفطر كنت أنقاضى غربها لى فماذا ترى ؟ قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت أخبرنا رجل بشر لاسائم ولا مفطر كنت أنقاضى غربها لى فماذا ترى ؟ قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت أخبرنا رجل بشر ابن الدرى وغيره عن سفيان الثورى عن الأعمس عن طلعة عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد ال حذيفة بدا له

<sup>(</sup>١) يريم بالثناة التحتية المفتوحة . كتبه مصححه .

وعن عمر ، ابن عينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في وص »و يقول إنما هي توبة ني ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وهم نخالفون ابن مسعود ويقولون هي واجبة . ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبــد الله في الصــلاة على الجنائز لاوقت ولا عدد ، رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى عبد الله على رجـــل ميت فــكبير عليه خمسا ونحن نروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا ، مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعا ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا وهم يقولون قولنا ونقول التسكبير على الجنائز أربعا أربعا لايزاد فيها ولا ينقص فخالفوا ابن مسعودوقالوا فی هذا بروایتنا ، أخبرنا هشم عن يزيد بن أبی زياد عن أبی جعيفة عن عبــد الله أنه كان إذا رفع رأســه من الركوع قال«الليم ربنا لك الحدمل، السموات ومل، الأرض ودل، ماشئت من شي، بعد»ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة ، أخـبرنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أى إسحق عن علقمة عن عبد الله قال صلى العصر قدر مايسير الراكب فرسخينوهم يقولون نؤخر العصر قدر مايسير الراكب فرسخا فيخالفون مارووا مالم يدخل الشمس صفرة وأما نحن فنقول يحلى العصر فى أول وقتها لأنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر ثم يذهب الداهب إلى قباء فيأتهم والشمس بيضاء نقية . هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ بفائحة الكتاب فيالجنائز وهم يخالفون هذا ولا يقرءون على الجنائز وأما نحن فنقول بهذا نقول يقرأ الإمام بفاتحة الكناب ، أخـــبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الـكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق . أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفانحة الكتاب على الجنائز ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها <mark>س</mark>نة ، أخبرنا إسحق بن يوسف عن سفيان الثورى عن أبى إسحق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسلم وليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاتهولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التسكبير وانقضاؤها التسليم لأنه يوافق ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسملم أخررنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على عن النبي صلى الله عليه وسلمقال«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم »وهكذا نقول لانحرج من الصلاة حتى يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون فى صلاة فيعمل مايفسدها ولا تفسد هشيم عن حصين قال أخبرني الهيثم أنه سمع ابن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلىّ من أن أتربع في في الصلاة وهم يقولون قيام صلاة الجالس النربع ونحن نسكره مايكره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة وهم نحالفون ابن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة ، اأخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليث مع السي صلىالله عليه وسلم ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرف قال الأعمش فحدثني معاوية ابن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له عبت على عنمان وتصلى أربعا قال الحلاف شر وهم يفولون لايصلح للمسافر أن يصلى أربعا فإن صلى أربعا فلم بجلس فى رسول الله صلى الله علمه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبيح قال « اللهم أنج الوليد بهز الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين بمكمة اللهم اشدد وطأنك على مضر واجعلها علميم سنبن كسني يوسف » وهم نخالفون هذا كله ويقولون القنوت قبل الركوع ابن مهدى عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عهارة عن الأسود قال كان عبد الله لايقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة وهم يخالفون هــذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا وغيرهم يقول كل سفر بلغ ليلتين أخبرنا إسحق بن يوسـف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن مسعود عن أبيــه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا أحد علمته من المفتين يقول بهذا ، أما هم فيقولون تقصر الصلاة فيأقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد نمن مضى نمن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه قال استأذنت حذيفة من المدائن فقال آذن لك على أن لاتقصر حتى ترجع وهم يحالفون هذا ويقولون يقصر من الـكوفة إلى المدائن وأما نحن فنأخذ في القصر بقول ابن عمر وابن عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد ، أخبرنا بذلك ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وجدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو بين ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وهي أربع برد وهم نحالفون روايتهم عن حديفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، ابن مهدي عن سفيان اثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله لاتغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة وهذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة بخالفونهاكاتها ، ابن مهدى عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال سمعت عبد الله يقرأ في الظهر والعصر وهذاعندنا لانوجب سهوا ولانري بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا يكرهون أن مجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر وتوجبون المهو على من فعله ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه ، ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، ابن مهدى عن سفيان الثورى عن غيلان بن جامع عن عمر و ابن مرة عن أى واثل عن عبدالله مثله وليسوا يقولون بهذا يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن فنقول بماروى عن ابن عمر وابن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر آيام التشريق فنترك قول ابن مسعود لقول ابن عباس وابن عمر وأما هم فيخالفون قول من سمينا وما رووا عن ابن مسعود معا والذي قلنا أشبه الأقاويل والله تعالى أعلم بما يعرف أهل العملم وذلك أن للنلبية وقتا تنقضي إليه وذلك يوم النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تمكون بمني صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق عن سلم بن حنظلة قال : قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من سمع وأحب إلينا أن يسجد وإذا سجد القارى أحببنا للسامع أن يسجد وقد روينا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع أن يسجد وإن لم يسجدالإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود وروايتنا عن الني صلى التعليه وسلم

والحكن خمسا أو سبعا وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة الليل مثني مثني إلا الوتر فإنها ثلاث موتصلات لايصلي الوتر أكثر من ثلاث وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مشي مثنى فإذا خشى أحــدكم الصبح صلى ركعة واحــدة توتر له ماقد صلى » أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « صلاة الليل مثني مثني فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة ۾ سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هشيم وأبو معاوية وابن علية وغير واحد عن ابن عون وعاصم عن ابن سيربن عن محيى بن الجزار أظنه عن عبد الله أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أهاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد ولم نعلم أحدا نمن مضى قال إذاكان الدم في الثوب أو على الجسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله صدق الله ورسوله فلما قضي صلاته قيل له كأنالر جل راعك قال أجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاتقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل المعرفة » وليسوا يقولون بهذا وهو عند هم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل هــذا حين يريد به الجواب وهم لايروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الـكلام في الصلاة ولوكان هذا عنده من الـكلام المنهى عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هرون عن محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال رأيت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي النزمه حتى يرده و نحن نقول بهذا وهو يوافق ماروينا عن النبي صلى الله عليه وســلم وهم لايأخذون به وأحسبهم يقولون إن هذا ينقض ااصلاة ولايروون قولهم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون قول عبد الله وهو موافق السنة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى إسحق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا نقول لأنه موافق معنى ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هسذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإن كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله أخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال : قال عبد الله هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق وليسوا يقولون بهذا ولانعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد الله بنعبدالله بن أفرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن أخي نزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت : كان النبي سلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت نما يجافى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبد الله الحصابيده خبطة في المسجد فقال لبيك وسعديك \* رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه وهذا عندهم فها أعلم كلام فى الصلاة يكرهونه وأما نحن فنقول كل شيء من الكلام خاطبت به الله عز وجل ودعوته به فلا بأس به وذلك لأن سفيان حــدثما عن الزهرى عن ستعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه أن

<u>خالفو له أضاً في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاءفيزعمون أنالإمام يجمع بينالظهر</u> والعصر بعرفة وكذلك نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حين زالت الشمس فخطب ثم صلى الظهر والعصر معا وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمع بين الصـــلاتين في غير ذلك الموطن . مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء ، عالك عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغسرب والعشاء في سفره إلى تبوك ، أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهرحتي يدخلأول وقت العصرثم ينزل فيصليهما معا ، أخبرنا أبوخالد الأحمر عن ابن مجلان عن حسين ابن عبد الله عن كرب مدولي ابن عباس عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا زاات الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى بصلها في وقت العصر وهذه مواطن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها غبر عشية عرفة وليلة جمع ، ابن علية عن أيوب عن محمد بن عجلان أن ابن مسعود كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الـكتاب وجذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأها فإن نسى أعاد وهم يقــولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبيح ، محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال هكذاكان يفعل النبي صلى الله عليه وسسلم وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم يكونان خلف الإمام فأما نحن فنأخذ بحديث مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «قوموا لأصلي لكم» فقمت إلى حصير فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراثنا فصلي بنا ركعتين ثم انصرف ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبيح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه ، أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبدالله في داره فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه فلما انصرف قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن بساره وايسوا يقولون بهــذا ولا نحن أما نحن فمأخذ مجديث رواه مجى القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أنه سمعه في عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذاركع وضع يديه على ركبتيه ، أخبرنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني على بن يخي بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ﴿ إِذَا رَكُعَتَ فَضَعَ يَدِيكُ عَلَى رَكِبْتِيكُ ﴾ . أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى عبد الله بأصحابه الجمعة ضحى وقال خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا يقول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمسة بعد في كل جمعة بعد روال الشمس . أخبرنا يحيي بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبدالله أنه كان يوتر بحمس أو صبع . سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يكره أن يكون ثلاثا وتر ( Y - Y & P)

لأنى أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه ببلع بالتعزير هذا وأكثر منه إلى مادون البانين بقدر الذنوب وهم يقولون لايبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون مارووا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، يزيد ابن هرون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله في أم الولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفي وهم لايقولون بهذا يقولون لاينني أحد زان ولا غيره ونحن نقول ينني الزآنى بسنة رسول الله صلىاللهعليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وأبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم كامهم قد رأوا النني ، جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبدالله دخل المسجد والإمام:راكع فركع تمهدب راكها ، ابن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رجل عن مجالد عن الشعبي عن عمه قيس بن عبد عن عبد الله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثابت وهم ينهون عن هذا ويخالفونه . ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة قال كان عبد الله يصلى الصبيح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعنى ابن الزبير وكان ابن الزبير يغلس . رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى عمرو الشيبانى قال كان عبد الله يصلى بنا الصبح بسواد أو قال بغلس فيقسرأ بسورتين وبهذا جاءت السنة وهو قولنا وهم يخالفونه ويقسولون بل يسفر والذى أخذنا به أن سفيان أخبرنا عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن مايعرفن من الغلس . مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله . ابن علية عن عوف عن سيار بن سلمة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلميأنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلى الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة ، ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله قالوا صليت خمساً فاستقبل ا قبلة فسجد سجدتين ، رجل عن شعبة عن الحسكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا نأخذ وهو يوافق ماروينا عن أبى هريرة وابن عمر رضى الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين وهم لايأخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته . أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أنرسول الله صلى الله عليه وسلم تمكلم ثم سجد محدثي السيو بعد الكلام ( قَالَ الشِّيَّ عَافِي ) رحمه الله تعالى : وذلك لأنه إنما ذكر السهو بعد السلام فسأل فلما استيقن أنه قدسها سجد سجدتي السهو ونحن نأخذ بهذا ، مالك عن داود بن الحصين عن أى سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ابن علية وهشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وابن عمر في ركمتين وقال عمران في ثلاث فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال أكما بقول ذو البدين؛ فقالوا نعم فاستقبل القبلة فأتم ما بق من صلاته ثم سجدسجدتي السيو وهم نخالفون هذا كله ويقولون لايسجد للسهو بعد الكلام، رجل عن الأعمش عن عارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبيح يومئذ فبل وقتها ﴿ قَالِلْهِ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأولى ، ابن مهدى عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلى الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز دلك ( والله المنطقة عنه علم احد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في عيرها إلا بعد الفجر وهم هــدا ويقولون مجلد تمــانين و محنى نروى عن على رضى الله تعالى عنــه أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك ثمانون وبه نقول (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن على رضي الله تعالى عنه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن مذكور أن عليا رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نائخذ نرجم اللوطى محصنا كاز أو غير محصن وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن « رجع الشافعي » فقال لايرجم إلا أن يكون قد أحصن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن الني صلى الله علمه وسلم وصاحبهم يقول ليس على اللوطي حد ولو تاوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل علمه مالم بمن وقد خالفه بعض أصابه فقال اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن وبجلد إن لم محصن ولا يكون اللوطي آشد حالا من الزاني وقد بين الله عز وجل فرقاً بينهما فا أباح حماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر ملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه ثمن أين يشتبهان ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الأعمش عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى على رضي الله عنه فقال إنى سرقت فطرده ، ثم قال : إنى سرقت فقطع يده وقال إنك شهدت على نفسك مرتين وهم نخالفون هذا ويقولون حتى يقول أربع مرات وإنما تركنا نحنأن نقول الاعتراف يمنزلة الشيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها ولو يقل أربع مرات ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطن عنه الحد وهم يقولون في الزنا لا محد الزاني حتى يقر أربعا قياساً على الشهادات ويخالفون مارووا عن على رضي الله تعالى عنــه ويقولون في السرقة إقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون مارووا عن على رضي الله عنه وروينا عن النبي صلى الله عليــه وسلم ويدعون القياس فيه . وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن محارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها وهم يقولون أيضا يقام الحد على النصرانية ونخالفون هذا الحديث. يزيد بن هرون عن أنوب عن قتادة عن خلاس عن على رضم الله عنه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما على جميعا وهم يخالفون هذا وينكرون القول فيه ، أبه يكر بن عباش قال حدثني أبوحصين عن عامر الكاهلي قال كنت عند على رضي الله عنه إذ أتى برجل فقال ماشأن هذا؟ فقالوا ياأمر المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة فقال لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عدرة وخلى سبيله وهم نخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لانختلفون في ذلك ، سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول لانري على الذي يصيب وليدة امرأته حدا.ولا عقراً ، رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته فقال استغفر الله ولا تعد وهم خالفون هذا ويقولون يعزر وأما نحن فنقول إن كان من أهـــل الجهالة وقال قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرُ أعله الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزأني ، ابن مهدى عن سفيان عن عيسي بن أبي عزةعن الشعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فىقيمة خمسة دراهم ونحن نأخذبهذا إلا أنا نقطع فىربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لاقطع في أفل من عشرة دراهم، رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمين عن أبيه عن عبد الله أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضر به خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لم فبلت ذلك ؛ قال

أو يبلغ حمس عشرة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار أن عليا رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعى أن عليا كان يقطع الرجل من القدم ويدع العقب بعتمد عليه وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم (أخبرنا الربيع) قال أخسرنا الشافعي قال أخبربا أبو بكر بن عياش عن ابن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه أنى بزنادقة فخرج بهم إلى السوق فحفر لهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهـم في الحفر فحرقهم بالنار وهم نخالفون هــذا فقولون لاعرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهيي أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ولا نحرق حيا ولا ميناً . ابن علية عن سلمان النيميّ عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا تنصر بعد إسلامه فأتى به إلى على رضى الله تعالى عنه فجعل يعرض عليه فقال لا أدرى ماتقول غير أنه يشهد أن السيح ابن الله فوثب إليه على رضى الله تعالى عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ثم قال كفوا فكفوا عنه فإذا هو قد مات وهم لا يأخذون بهذا يقولون لايقتل الإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف . أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى المغيرة في قوم دخلوا على امرأة فى دار قوم فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى على رضى الله تعالى عنه فرفعوهم إليه فقال على رضي الله تعالى عنه وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وقال بيده فقلمها ظهرا البطن ثم قال لصوص قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال الحسن أنا أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروى عن على رضى الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل علىرضي الله تعالى عنه فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر الى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللصوصية درى° عن القاتل القتل وكانت عليه الدية وهذا خلاف مارووا عن على رضي الله تعالى عنه ابن مهدى عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا رضي الله تعالى عنه برجل فقال إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر فقال أقمه في الشمس واضرب ظله وليسوا يقولون صدًا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة عن أي بشر عن شبيب بن أبي روح أن ِ رجلا كان تواعــد جارية له مكانا في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطئها ثم علم فأتى عمر فقال اثت عليا فسأل عليا رضى الله تعالى عنه فقال أرى أن تضرب الحد فى خلاء وتعتق رقبة وعلى المرأة الحد وليسوا يقولون مهذا يقولون يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة تحدكما رووا عن على رضى الله تعالى عنسه لأنها زنت وهي تعسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى قال كنت عند على رضى الله تعالى عنه فأنته امرأة فقالت إن زوجي وقع على جاريتي فقال إن تـكوني صادقة نرجمه وإن تـكونى كاذبة نجلدك وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لى حلال وهم يخالفون هذا ويدرءون عنه الحدكان جاهلا أو عالماً وعن عمرو بن شعيب قالرأيت رجلا يستقي على بئر قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك ؛ فقال على وهم نخالفون هذا ويقولون تقطع من مفصل الـكف ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن سعيد بن عبد الله عن حضين بن المنذر أن عليا رضى الله تعالى عنه جلد الوليد في الخر أربعين وهم يخالفون

ماهو فأبي فقال اضربوه حتى ينهاكم وهم مخالفون هذا ولا يقولون به ولا أعلميم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا شتون مثل هذه الرواية عن على رضي الله تعالى عنه فيلز ميه أن يقولوا مهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم » وهم يخالفون هذا إلى غيرفعل أحــد علمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صــلي الله عليه وســلم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال «إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم يعوها في الرابعة ولو بضفير حبل » قال ابن شياب لاأدرى بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أي هريرة وزيد بن خالد نحوه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدولا يثرب عليها ثم إنعادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحدولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليعيا ولو بضفير من شعر\_ يعني الحيل\_ » وهم نخالفون مارووا عن على رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن حجر بن عنبس قال شهد رجلان على رجل عند على رضي الله تعالى عنه أنه سرق فقال السارق لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل عذرى فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون لانسترهب الشهود يقولون نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وما عامت أحداً يأخذ بقولهم هذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال لم أر السراق قط أكثر منهم في زمان على رضي الله تعالى عنه ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر الشهود أن يقطعوا واليسوا يأخذون مهذا يقولون إذا شهد الشهود ثمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يا مر بذلك الشهود ونحن نقول بهــذا ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعــده أمروا شاهدين بقطع (أخبرنا الربيع) قال أخــبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله تعالى عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا هذا النبي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعهركما تعمدتما لقطعتكما وبهـذا نقول إذا فالا أخطأنا على الأول غرمتهما دية يدالمقطوع وإن قالا عمدنا أن نشيد عليه بياطل قطعت أبديهما بيده قوداً . وهـذا أشبه بالفياس إن كان مجوز أن يقتل اثنان بواحمد فلم لاتقطع بدان بيد واليند أقل من النفس وإذا جاز الكثير فلم لايجوز القليسال ؛ وهم يخالفون علياً رضى الله عنه في الشاهــدين إذا تعمدا ويقولون لاتقطع أيديهما بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون يقتل اثمان بواحد ولا تقطع بدان بيد (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجال عن رجال عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنه أبي بصى قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحــد عامته يقول بهــذا يقولون ليس على الصي حــد حتى محتــلم

وهم يقولون في هذا بقولنا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سيرين الخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان انتورى عن الأعمش عن إبراهيم أن عبدالله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال يشترى من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ماترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لايرث المملوك ولايورث ونحن نقول ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به

#### اب المكاتب

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في المسكات يعتق منه بحساب وقال ابن عمر وزيد بن ثابت هو عبد ما بق عليه شيء وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ويقولون به معنا وهم يخالفون الذي رووا عن على رضى الله تعالى عنه ورضى الله تعالى عنه ورضى الله تعالى عنه يعتق من المسكات بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى وليسوا يقولون بهذا (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا رجل عن حماد عن قادة عن خلاس عن على رضى الله تعالى عنه قال يستسعى المسكات بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس يقول بهذا إنما نقول إذا مجز فهو رقيق وحدثنا أن يستسعى المسكات بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس يقول بهذا إنما نقول إذا محد من المنتفر بهدا أن كو مهدا أخن يقول مهدا أن لا أعلم من غنا عنه قال لا أعلم من غنا عنه قال لا أعلم عن يقول مهدا أن المناس يقول إذا حلت نجومه فإن لم يجد فهو عاجز رقيق ولا ينتظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول مفتو الناس لا أعلم من غنافون فيه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن خالد الحياط عن يونس ابن أبي إسحق عن أبيه عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المسكان قيمته فهو حر و محن نروى عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بق عليه شيء وبه نقول .

#### باب الحدود

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي تعالى عنه جلد سراحه يوم الجميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليسوا يقولون بهدا يقولون ترجم ولا تجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولاترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وقال لأنيس «اغد على امرأة هسذا فإن اعترفت فارجمها » فغدا أنيس فاعترفت فرجمها (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا البن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق عن أشياخه أن عليا رضى الله تعدالي عنه جلد امرأة في الزنا وعليها درغ قيل لي جديد ، وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم يختلفون في ذلك . هشم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفي إلى البصرة وليسوا يأخذون بهدا ويزعمون أنه لا نفي على أحد وأما نحن فنأخذ به لائه موافق عنه نفي إلى البصرة وليسوا يأخذون بهدا ويزعمون أنه لا نفي على أحد وأما نحن فنأخذ به لائه موافق السنة رسول الله على عبيد الله عن عبيد الله عن أبى هربرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلين اللذين اختصا إليه «لا فضين بينكا بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام » الله مهدى عن سفيان عن نسر بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند على بحد فجهد عليه أن محره ابن مهدى عن سفيان عن نسر بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند على بحد فجهد عليه أن محره ابن مهدى عن سفيان عن نسر بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند على بحد فجهد عليه أن محره

فى اللقطة التى لاحجة فيها وخالفوا حديث عبد الله ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذى عن عامر وهم نخالفونه فيما هوفيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس المشترى أن يتصدق بثمنها ولكنه محسه حتى بأتى صاحبها متى جاء .

### باب الفرائض

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على رضي الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فقول الجد أب فيطرح الإخوة وأما هم ونحن فنقول بقول زيد يقاسم الإخوة ماكانت المقاسمة خيراً له ولاينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول على ويقولون ما يقول هذا أحد ( أخبرنا الربيع ) قال أخــبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي (٣) وكان على رضى الله عنه أشــدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسهاة ولاعصبة ورثنا الموالى ونقول نحن لا نورث أحدا غير من سميت له فريضة أو عصبة وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا القول قول زيد والقياس عليه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ليلي عن الشعبي عن الحرث عن على رضي الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا ( أخرنا الربيع ) قال أخرنا الشافعي قال أخرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل عن عبدالله أنه لم يشرك (أخرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيبع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله أشرك ونحن نقول يشرك وهم يخالفونه ويقولون لانشرك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن للمنتين الثلثان ومابق فلبني الابن دون البنات وكذلك قال فيالإخوة والأخوات للأب مع الأخوات لأب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقى فلبنى الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجدمع الإخوة فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون (أخبرنا الربيع) قال أخبر الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عبد الله بجعل الأكدرية من ثمانية للائم سهم وللجد سهم وللائخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحديقول بهذا ولكنهم يقولون بما روى عن زيد بن ثابت نجعلها من تسعة للائم سهمان وللجد سهم وللائخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنئيين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسمعيل بن رجاء عن إبراهم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عمن سمع الشعبي يقول في جد وأم وأخت فللا ُخت ثلاثة أسهم وللائم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إيما يقولون بقول زيد يجعلها من تسعة للام ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأخت سهمان (أخرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكون محجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون يمهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضي عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسار فقال أصت وأحسنت (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كبيل قال سمعت الشعبي محدث عن أبى الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى على رضي الله عنه فأمرهم أن يقنرعوا وأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للاخرين ثلثي الدية وليسوا يقولون مهذا وهم شتون هذا عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم نخالفونه والذي يقولونه هم مايثات عن النبي صلى الله عليه ومسلم فليس لأحدأن يخالفه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ونحن نقول ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه وإن ألحقوه بكام أو لم يلحقوه بأحــدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شا. ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منه. ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسهار فخاصمه إلى على رضى الله عنه فقال أعطه درهما مكسورا وهم نخالفون هذا ولا يقولون به ونحن لانقول به ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجر مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدى قال دخل على رضى الله عنه بيت المال(١) فأضرط به وقال لا أمسى وفيك دره. فأنمر رجلا من بنى أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت وهم يخالفون هذا ويقولون لابأس بالجعل على القسم وهم يقولون قال على سحت وهم يروون عن على رضى الله عنه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول لا يحل لأحد أن يعطى السحث كما لايحل لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا رضي الله عنه يعطي شيئا يراه سحتاً إن شاء الله تعالى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتى على رضي الله عنه في بعض الأسر فقال ما أراه إلا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم نخالفون هسذا ويقولون إذاكان جورا فهو مردود ونحن نروى عن الني صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شي، غير جائز فهو رد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن حنش أن عليا رضي الله عنه رأى الحلف مع البينة وهم نخالفون هذا ولايستخلفون أحداً مع بينته وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما .

### باب اللقطة

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أبى قيس قال سمعت هذيلا يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال استمتع بها وهدا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم ثم قال هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة

<sup>(</sup>١) أي استخف به وسخر منه ، انظر اللسان . كتبه مصححه .

بالدية اثني عشر ألفاً وهم يقولون الدية عشرة آلاف (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن على رضي الله تعالى عنه أنه قضي في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون مهذا وينكرون الحكيبه ويقولون ما قدل هذا أحد و ترعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن على رضي الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار، وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى على رضى الله عنه فلم يضمنه وهم يضمنون هذا وبخالفون مارووا فيه ( أخبرنا الربيسع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن على قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنمها هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من الذي صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدى الناس ؟ قال : لا إلا أن يؤتى الله عبدا فهما فى القرآن ومافى الصحيفة قلت وما فى الصصيفة؛ قال العقل وفكاك الأسير وأن لايقتل مؤمن بكافروهم يخالفون هذا ويقولون يقتــل المؤمن بالــكافر وبخالفون ما رووا عن على رضي الله عنــه عن النبي صلى الله عليه وســلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال : كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى على رضى الله عمه فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء المتوفيين أقدنا من الباقيين فسأل على رضي الله عنه القوم ماتقولون ؟ فقالوا نرى أن تقيدهما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لاندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن. بن على رضي الله تعالى عنهما فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أخذ دية جراح الباقيين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بأرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فمانوا فنشاجروا في ذلك حتى أُخذُوا السلاح فقال على رضى الله تعالى عنه لم تقتلون ماثنين من أجل أربعة ؛ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمقال للأول ربع الدية وللثانى ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البُّر ثمنهم من رضي ومنهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا رضى الله تعالى عنه فضى بكذا وكذا فأمضى قضاء على رضي الله تعالى عنه وهم لايأخذون بهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة وما خلا فعلي النصف وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقون عهذا بل نقول بحن وهم لاشيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله .

# باب الأقضية

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن على رضى الله عنه الختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولداً فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أفرع (م٢٣ – ٧)

وليسوا يقولون بهذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غسير أجل (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن على رضى الله عنه فيمن اشترى ماأحرز العدو قال هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخسذه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله فال لابا ًس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول تهذا نقول بالأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضــة إلا مثلا عثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا ممثل وقد كان عبد الله لتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه فلما رجع قال ما أرى به باً ساً وما أنا بفاعــله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سلمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعاً من طعام وهكذا نقول ومهذا مضت السنة وهم يرعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئاً (أخبرنا الربيع) قال : أخبرنا الشافعي . قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال فى أم الولد تعتق من نصيب ولدها ولسنا ولا إياهم نقول مهذا نقول محديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ويقــولون جميعا تعتق من رأس المال . (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون يهذا لايرون باأساً ببيعها وشرائها ومن الناس من لايرى بشرائها باأساً ، ونحن نكره بيعها (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضي الله عنه قال لايحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون لهذا بل ينكرونه ويقولون مايقول لهذا أحد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم » وهذا الذي نا ُخذ به .

#### باب الديات

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الشورى عن أبى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على رضى الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالحشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين شمرة عن على رضى الله عنه قال الخطأ شمس وعشرون بنت مخاض و شمس وعشرون حقة و شمس وعشرون جذعة و شمس وعشرون بنت لبون و شمن نروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى شبه العمدار بعون خلفة فى بطومها أولادها وروى عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة و بهذا نقول وهم يقولون مخلاف هذاو بقولون فى الحجر الضخم والحشبة هذا عمد فيه القود و يعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطنافيي عن عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند على رضى الله عنه فأناه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى على رضى الله عنه فأناه ثلاثة فشهدوا على الثنين بشلائة أشماس الدية ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون لولى عن مغيرة عن الشعبي على رضى الله عنه فى الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى بعطوا نصف عن على رضى الله عنه فى الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى بعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص فى النفس و بنكرون هدذا القول ويقولون مانعلم أحدا يقوله الدية وليسوا يقولون مانعلم أحدا يقوله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هرون عن هشام عن الحسن أن علية رضى الله عنه قضى

إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي و مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في الحيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول نحن وهم نخالفونه و يرون الطلاق فيه بائنا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حيل عن الأعمش عن إبراهيم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم نخالفونه فيفرقون بينهما أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدك بيدي طلقت نفسي فقال قد جعات الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة بملك الرجعة وهم مخالفون هدذا فيجعلونها واحدة بائنة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن ميار أبي الحكم وأبي حيان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بفت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النائع ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا ويقولون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا الرجل امرأته إذا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود قال يكره أن يطأ الرجل امرأته إذا فجرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلي عن الشعبي عن عبد الله في الخامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا أحد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث لأهله ، والله أعلم المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا أحد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث لأهله ، والله أعلم .

# ماجاء في البيوع

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال قال على رضى الله تعالى عنه استشار في عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضي به عمر حياته وعنهان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لاتباع (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجية واشترط(١) ثنياها فرغب فيها فاختصا إلى عمر فقال اذهبا إلى على رضى الله عنه فقال على اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أفهي تمنها فأعطوه حساب ثنياها من تمنها وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم ينع فاسد فخالفوا عليا ولا نعم له مخالفا في هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يثبتون هذه الرواية عن على رضى الله عنه فإن يثبتوها فيلزمهم أن يقولوا به لأنه ليس له دافع عندهم ونحن نقول هذا فاسد (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عليسة عن عنهان البق عن عمان البي عن عليه أن يحلمها بثمن ولا غير ذلك وليسوا يوون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء الخراساني عن عبد الله بن ضهرة عن على رضى الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون عطاء الخراساني عن عبد الله بن ضهرة عن على رضى الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون عماء الحراساني عن عبد الله بن ضهرة عن على رضى الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون علماء الحراس ولو كان سحتاً في يعطه إله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وحفص وغيرهما عن الحجام عن ابن عمرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضى الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأرجة آلاف درهم إلى العطاء عن ابن عرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضى الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأرجة آلاف درهم إلى العطاء عن ابن عرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضى الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأرجة آلاف درهم إلى العطاء عن النبي عن المنوجة بالذهب بأرجة آلاف درهم إلى العطاء عن المناء

<sup>(</sup>١) الثنيا بالضم من الجزور الرأس والقوائم أى اشترط أن له رأسها وأرجلها . كتبه مصححه .

هذا ويجعلون الرجعة ثابتة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن داود عن سماك عن أبي عطية الأسدى أنه تروج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه فقال والله لا أفربها حتى تفطعه فسأل عليا رضي الله عنه عن ذلك فقال على إن كنت إنما تربد الإصلاح لك ولا بن أخيك فلا إبلاء عليك وإنما الإيلاء ماكان في الخضب، والله أعلم،

#### الماسية

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سممت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح الرأه إلى أجل بالثيء وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ماروى عن عبد الله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني حسن وعبد الله ابنا محمد بن على عن أبهما عن على رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خبير (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عن متعة النساء يوم خيير (أخيرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعي (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيمع الأمة طلاقها وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد اللهفقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لايقولون بقول عبد الله هذا ويقولون لايكون بينع الأمة طلاقها وهكذا نقول ونحتج محديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولوكان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من زوجها بالشراء وروينا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها . أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بنعدى جارية فأخبر أن لها زوجا فردها (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحسكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال لايزالان زانيين ولسنا ولا إياهم نقول مهذا هما آثمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيي بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأنه استلحق بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذانقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة . عبدالله بن موسى عن ابن أبي ليلي عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما يحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في ألبتةأنها واحدة يملك فيها الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي عن عبد الله بن على ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أردت؟ » فقال والله ماأردت إلا واحدة فردها إليه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد عن المطلب قال قال لي عمر وطلقت امرأتي ألبتة أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروى عن زيد ابن ثابت في التمليك وطلقت نفسها واحدة يملك الرجعة (أخبرنا اأربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن

عن أبى الضحى عن على رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا يقولون مهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمــة قال سألت ابن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقدحلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبهما رجلان أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه مها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (قد حللت فانكحي من شئت) فهذا نقولوهم يقولون بقوليا فيه وينكرون ماروى عن على رضي الله عنه ويخالفونه ، وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال فى التى تتزوج فى عدتها قال تتم ما بقى من عدتها من الأول و تستأنف من الآخر عــدة جديدة وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون علمها عدة واحدة وينكرون ماروى عن على رضى الله عنه وخمالفونه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا هشيم وأبومعاوية ومحمد بن يزيدعن إسماعيل عن الشعبي عن شهريج أن رجلا طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض فقال على رضي الله عنه اشريح قل فها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له على قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لايأخذون مهذا ويخالفونه . أما بعضهم فيقول لاتنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما (قال الربيع) قول الشافعي أفل ماتنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم أقل ماتنقضي منـــه تسعة وثلاثون يوما(١) وأما نحن فيقول بما روى عن على رضي الله عنه لأنه موافق ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ( فالالبتنافِع ) رحمه الله تعالى : إنه لاتنقضي عدتها فى أفل من ثلاثة وثلاثين يوما (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك عرقوايست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى »فلريوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولمكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت ، وروى عن سلمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل قال هو الواد الخفي ولسنا نقول بهذا لايرون بالعزل باسا وروى عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن على رضى اللهعنه أنه كره العزل وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هرون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ولسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم ، ويروى عن حاد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قال لاطلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز ، وحماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقهاوراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى على رضى اللهءنه ففرق بينهما ولمريجعل له عليهارجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وليتأمل .

أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عسه في الوجل بتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد ً بن ثابت رضي الله عنهم وهم يخالفونه ويقولون لها صــداق نسائمها (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حي بن عباد عن حياد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبي الوضي أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضي على رضي الله عنه على كل واحد منهما صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لايرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لايرجع بالصداق (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسي عن عاصم الأسدى عن زاذان عن على رضي الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرناهشيم عن منصور عن الحسكم عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال فى الحُلية والبرية والحرام ثلاثا ثلاثا ولسنا ولا إياهم مقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو مانوى من الطلاق إن كانتواحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين ويملك الرجعــة وأما هم فيقولون إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين (أخيرنا الربيع) قال أخيرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن على رضي الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول صذا . (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن نريد ومحمد بن عبيد وغبرهما عن إسماعيل عن الشعيعن رياش بنعدى الطائى قال أشهد أن عليا رضى الله عنه جعل ألبتة ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله عنه وقف المولى (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلي أن عليا رضى الله تعالى عنه وقف المولى (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان شهد عليا رضي الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه ويقولون لايوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد ابن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لاينظر بها (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل على رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ونحن تقول بهذا وهم في المتوفى عنها والمبتوتة وهم يروون عن على رضى الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن على رضى الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق وبهذا نقول ويقولون بقولنا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن على رضي الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا القول فيقولون مانقول بهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قالأخبرنا أبو معاوية عنالأعمش

ولا إباهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأ كلوا لحم الصيد وهم حرم . أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى قتادة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن على رضي الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أربعت منهن ناقة؟ قال فإن من البيض مايكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ مِذَا نقول يَغرم ثمنه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن على فيمن بجعل عليه المثمى؟ قال يمثمي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون يمثمي إن أحب وكان مطيقا وإلا رک وأهدى شاة ونحن نقول ليس لأحد أن يركب وهو يستطيع أن يمشى بحال وإن عجز ركب وأهدى فإن صح مشى الذى ركب وركب الذى مشى حتى أتى به كما نذر ( قال الربيع ) وقد قال الشافعي غير هذا قال عليه كفارة يمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكبيع عن شعبة عن عمرو بن مرة دين عبد الله بن سلمة عن على في هذه الآية « وأنموا الحج والعمرة لله » قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون أحب إلينا أن يحرم من الميقات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على مثله بهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ابن أبي نجيج عن مجاهد عن على رضي الله تعالى عنه في الضبع كبش (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى فى الضبع بكبش وبهذا نقول وهو يوافق ماذكرنا \_ عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه لا بجعلون فيها شيئًا موقتًا .

# أبواب الطلاق والنكاح

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد ابن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أن لانكاح إلا بولى فإذا بلغ الحقائق النص فالمصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « أيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن استجروا فالسلطان ولى من لاولى له » أخبرنا بذلك الزنجى عن ابن جربج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا وأخذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولى (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حاش أن رجلا تزوج امرأة فرفي بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى على ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا إياهم ولا أحد عامناه يقول بهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال امرأته على حال بإن شاء طلق وإن شاء أمسك (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن على رضى الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق مها مالم نخرجها عن مطرف عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق مها مالم نخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال

### العبيام

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعى : قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحق عن عبيد ابن عمرو أن عليا رضى الله تعالى عنه نهى عن القبلة للصائم فقال مايريد إلى خارف فمها واسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لابأس بقبلة الصائم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان وغيره عن إسمعيل عن أبى السفر عن على رضى الله تعالى عنه أنه صلى الصبيح ثم قال هذا حين بيين الحيط الأبيض من الحيط الأسود ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم .

### أبواب الزكاة

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن حبيب من أبي ثابت عن ابن أبي رافع أن علياً رضي الله تعالى هنه كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره ويهذا الأخذ وهو موافق الما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامي وهم يخالفونه فيقولون ليس على مال اليتيم زكاة ( أخبرنا الربيع) قال أُخبرنا الشافعي قال أُخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه أنه قال « في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم » ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا واثنابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في خمس وعشر بن بنت مخاض فإن لم تـكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب «في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تـكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ﴾ وكان عمر يأمر عماله بذلك (أخيرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبوكامل وغيره عن حهاد بنسلمة عن عمامة عن أنس قال أعطاني أبي كتابا كتبه له أبو بكرفقال هذه فرضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تسكن فابن لبون ذكر . أخبرنا الشافعي قالأخبرنا شريكءن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله تعالى عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين وماثة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أى إسحق عن عاصم عن على رضى الله تعالى عنه مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب «فإذا رادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون » أخبرنا الشافمي قال أخبرنا أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمـامة عن أنس عن (٣) أبي زكريا أنه كتب له السنة فذكر هذا وهم لايأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولهـــا وكـان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس فيخالفون مارووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر والثابت عن على عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن على رضى الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الله بن الحرث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأ كل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وسلمجدتين في كل ركعة ركعتين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الربيع) قال أخبرنا السافعي قالأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة بمثله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله وقالوا هم يصلى ركعتين كا يصلى سائر الصاوات ولا يركع في كل ركعة ركعتين فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووه عن على رضى الله تعالى عنه .

# الجنائز

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله ابن معقل قال صلى على على على سهل حنيف فكبر عليه ستا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت إلينا وقال إنه بدرى وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم نأخذ بهذا التكبير عندنا وعندهم على الجنائز أربع وذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عي عمير بن سعيد أن عليا رضي الله عنه كبر (ا) على ابن المكفف أربعا وهذا خلاف الحديثين قبله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي عن قرطة أن عليا رضي الله تعالى عنه أمره أن يصلى على قبر سهل بن حنيف وهم لا يأخذون بهذا ولا يقولون به يقولون لا يصلى عليا برضي الشافعي قال أخبرنا الشافعي عن أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي عن أبن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الشافعي عن أبن عباس رضى الله تعالى ابن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن خارجة ابن ذيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الله الله عليه وسلم على قبر الله عليه وسلم على قبر .

# سجود القرآن

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن على رضى الله تعالى عنه قال عزائم السجود «الم تعزيل» و «حم تعزيل» و «النجم» و «اقرأ بسم ربك الخلق» والسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أبي عبد الله الجمهي عن السلمي عن عني رضى الله تعالى عنه قال كان يسجد في الحج سجد تين وبهذا نقول وهذا قول العامة قبلنا يروى عن عمر وابن عمر وابن عباس وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه نخالفونه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن عمد بن قيس عن أبي موسى أن عليا رضى الله تعالى عنه لما أنه سجدها وعن أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وهم ينكرونها ونعن نقول لابائس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر.

<sup>(</sup>١) لعله على أبى مكنف وهو كمحسن زيد الخيل صحابى اه .كتبه مصححه .

يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا إياهم نقول بواحد منهما يقولون العلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولاقضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة حمسا قبل القراءة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحق عن على رضي الله تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى حمس وليسوا يأخذون بهذا .

# باب الوتر والقنوت والآيات

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبر هشم عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عبد الرحم عن زادان أن عليا رضي الله تعالىءنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون يقرأ بـ«سبـح اسم ربك الأعلى »والثانية بـ«قل يا أيها الـكافرون»وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الـكتاب و«قلهوالله أحد»وأما نحن فنقول يقرأ فيها بـ «قلهو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس » يفصل بين كل ركعتين و الركعة بالتسليم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن أن عليا رضى الله عنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لايأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع فإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقنت في صلاة الصبيح قبل الركوع ( أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا هشم عن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في الصبح ونحن نراه للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبيح . أخبرنا بذلك سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبيح فقال « اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة » وذكر الحديث ونقول من أوتر أول الليل صلى مثني مثني حتى يصبح ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أبي هرون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال : قال على رضى الله عنه « الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل» وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثني مثني (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخرنا يزيد بن هرون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه خرج حين ثوب المؤذن فقال أبن السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ «والليل إذا عسمس \* والصبيح إذا تنفس» وهم لايأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبا د عن عاصم الأحول عن قزعة عن على رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا نقول لايصلي فيشيء من الآيات إلافي كسوف الشمس والفمر ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن على رضي الله تعالى عنه لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به ويقولون يصلى ركمتين في الزلزلة في كلِّر كمة ركعة ( أخرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخرنا هشم عن يونس عن الحسن أن عليا رضى الله تعالى عنه صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كمات وأربع سجدات أخبرنا بذلك مالك عن يحيي عن عمرة

عن سفيان عن أبى إسحق عن عاصم عن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبيح وهذا بخالف الحديث الأول (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا البرميدي عن شعبة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة قال : كنا مع على رضى الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين وهدده الأحاديث بخالف بعضها بعضا إذا كان على يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسنم أنه كان لايصلى بعد العصر ولا الصبيح فلا يشبه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن النه صلى الله عليه وسلم كان لايصليهما .

# بأب الجمعة والعيدين

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لايخطب إلابعدزوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره ( أخبر الرسع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن ابن صالح عن أبي إسحق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بجلس الإمام بين الخطبتين ونقول يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأُنمَة بعده (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث بن ثور أن عليا رضيالله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولاإياهم ولا أحد يقول بهذا واست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجعة عليه هو ركعتان لأنه نخطب وعلمهم أربع لأنهم لايخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس (قال الربيع) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن أن غليا رضي الله عنه قال من كان منكم مصليا بعدالجمة فليصل بعدها ست ركسات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فقول يصلي أربعا ﴿ أُخْبِرُنَا الرَّبِيعِ ﴾ قال أُخْبِرُنَا الشَّافعي قال أُخْبِرُنَا أَبُومِعَاوِيةً عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الأشعث وقد امتلاً المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه (١) الحمراء فقال على مابال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم ثم ذكر كالاما وهم يكرهون الامام أن يشكلم فى خطبته ويكرهون أن يتكام أحد والإمام يخطب وقد تكام الأشعث ولم ينهه على رضي الله عنه وتكام على وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نري بائسا بالكلام فى الخطبة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعنمان رضى الله تعالى عنهما (أخـبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن شعبة عن محمد بن النعان عن أى قيس الأودى عن هذيل أن عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيسد أربع ركعات في المسجد ( أخسبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي قيس الأودى عن هذيل عن على مثله (أخبرنا الربسع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن الحـَكم عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه قال صلوا يوم العيد في السجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج (أخبرنا الرسع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق أن عليا رضي الله تعمالي عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس

<sup>(</sup>١) المراد بهم الفرس ، والضياطرة : جمع ضيطر ، وهو الضخم ، انظر اللسان .

الإمام » وهم لايقولون صدّا يقولون إنما يقرأ فيما يقضي لنفسه فأما وهو وراء الإمام فلا قراءة عليه ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقــرا قراءة لايسمع فها قرأ فها هشيم ويزيد عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحرث عن على رضي الله تعالى عنه في إمام صلى بغير وضوء قال جيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر رضى الله تعالى عنهم ( وَاللَّانَ عَانِي ) رحمه الله تعالى عنه أخبرنامالك عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم ثم رجع وعلى جلده أثر الماء ( أَاللَّاتُ فَأَتِي ) أخبرنا وكيع عن أسامة بن زيدعن عبد الله من يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن محمدبن عبد الرحمن بن ثوبان عن أي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم نحوه ( فيالل في العجر نا حاد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( فالالشفافعي ) أخبرنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن النها صلى الله عليه وسلم نحوه وقال إنى كنت جنبا فنسيت ( فَالْالْشَاكِ الْهِي ) أَخْبِرنا وكيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله تعالى عنه قال إذا أحدث في صلاة بعد السجدة فقد تمت صلاته ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول انقضاء الصلاة بالنسليم اللحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثا كـان بعــد التشهد أو أن مجلس مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة ( فالله من العبي ) أخبرنا هشيم عن أصحابه عن أبي إسحاق عن أى الخليل عن على رضى الله عنه كـان إذا افتتح الصلاة قـل «لاإله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلانى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» وقد روينا منحديثنا عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الكلام إذا افتتح الصلاة وبهذا ابتــدأ يقول : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضيل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وهم يخالفونه ولا يقولون منه بحرف يقولون إن سبحانك اللهم و محمدك كلام (أخبرنا الربيع)قال أخبرنا الشافعي عن وكيم عن الأهمش عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي الله تعالى عنه كمان إذا تشهد قال «بسمالله وبالله» وليسوا يقولون بهذا وقد روى عن على رضىالله عنه فيه كلام كثيرهم يكرهونه (أخبرنا الربيع)فال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن السدى عن عبد خير أن عليا رضي الله عنه قرأ في الصبح بـ«سبيح اسم ربك الأعلى » فقال سبحان ربى الأعلى وهم يكرهون هذا ونحن نستحبه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشبهه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن على رضي الله عنه كره الصلاة في جاود الثعالب ولسنا ولا إياهم نقول بهذا بل نقول نحن وإباهم لابا أس بالصلاة في جاود الثعالب إذا دبغت (أخسرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخسرنا ابن علية عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن على ضي الله عنه في المستحاضة تغلسل لكل صلاة ولسنا ولا إياهم نقول بهـذا ولا أحد عامته ( أخبرنا الربيع ) قال أخــبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب ابن الأجدع عن على رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تصلو ا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة » ولسنا ولا إياهم ولا أحد عامناه يقول بهذا بل نسكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة ابن مهدى

فلنصرف فلتهضأ فإن تكام استقبل الصلاة وإن لم يتكام احتسب بما صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز وإن أنصرف من الرعاف فصلاته تامة ونخالفونه في يعفىقوله ويوافقونه في يعضهوإن كانوا يشتون هذهالرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز مايقولون في الرعاف لأنه لم نخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامته ( فَالْ النَّهُ عَافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كنان على رضي الله عنه مخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبيح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركمتين ثم أقيمت الصلاة ( قَالِكُ مِنْ أَنْهِي ) رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا رضي الله عنه وهو معسكر بدر أبي موسى فوجدته يطعم فقال ادن فيكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال ياابن التياح أقم الصلاة وهذان خبران عن على رضي الله عنه كلاهما يثبت أنه كان يغلس بأقصى غاية التغليس وهم خالفونه فيقولون يسفر بالفيجر أشد الإسفار ونحن نقول بالتغليس به وهو يوافق ماروينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التغليس ﴿ وَاللَّهُ مَا نَتْهُ عَالَى أَخْبُرُنَا هشيم وغيره عن ابن حبان التيمي عن أبيه عن على رضي الله عنه قال «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد»قيل ومن جار المسجد؟ قال من أسمعه المنادي ونحن وهم نقول يحب لمن لاعذر له أن لاينخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلاأنه قد ترك موضع الفضل ( فالالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول مهذا ( فالالن الغير الخبرنا شريك عن عمران ابن ظبيان عن حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلى رضي الله عنه «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك» الآية فقال على رضي الله عنه «فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك النايين لا يوقنون »وهو راكع وهم يقولون من فعل هذا يريد به الجواب فصلاته فاسدة ( فاللين افتي ) أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على رضى الله عنه قال إذا ركعت فقلت «الليم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت» فقد تم ركوعك وهذا عندهم كلام يفسد الصلاة وهم يكرهون هذا وهذا عندى كلام حسن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه به ونحن نا مر بالفول به وهم يكرهونه ( فاللانت افعي) أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث عن الحرث الهمداني عن على رضي الله تعالى عنه كان يقول بين السجدتين «اللهم أغفر لي وارحمني واهدنی واجبرنی » وزاد ابن علیة عن شعبة عن أی إسحاق ونسی إسناده وهم یکرهون هذا ولا يقولون به ( فَاللَّانِكَ إِنِّي ) أُخبرنا هشيم على مغيرة عن أبى رزين أن عليا رضى الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله سلام عليكم سلام عليكم ( قَالَ الشَّافِي ) أخبرنا ابن علية عن شعبة عن الأعمش عن أبي رزين عن على رضي الله عنه مثله سواء وليسوا يا خذون به ويزيدون فيه «ورحمة الله وبركاته» (فاللانزيافي ) أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في المغرب يدعو على قوم با مما تهم وأشياعهم فقلما آمين هشمي عن رجل عن ابن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت جه فدعا على قوم يقول «اللهم العن فلانا بادئا وفلانا» حتى عد نفراً وهم يفسدون صلاة من دعا لرجل باسمه أو دعاعلى رجل فسهاء باسمه ونحن لانفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن الحباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي الله عنه أن رجلا قال إنى صليت ونم أفرأ قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم قال تمت صلاتك وهم لايقولون بهذا و نزعمون أن عليه إعادة الصلاة هشيم عن منصور عن الحسن عن على رضي الله تعالى عنه قال: ﴿ اقرأ فَمَا أُدركُ مُع

#### باب الوضيوء

( فَالْالشِّنْ اَفِعِي ) أُخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضأ على رضي الله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق ، أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ابن مهدى عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا رضي الله عنه فعل ذلك ابن مهدى عن سفيان عن الزمير من عدى عن أكتاب بن سويد بن غفالة أن عليا رضي الله عنه فعل دلك محمد من عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك ﴿ وَالْالْشَيْائِينَ ﴾ رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول صدًا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن على رضي الله عنه في الفأرة تقع في البِّر فتموت قال تبزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا» وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثوندلوا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناحية بن كعب عن على رضي الله عنه قال قلت يارسول الله بأبي أنت وأمي إن ألى قد مات قال «اذهب فواره» فقلت إنه مات مشركا قال «اذهب فواره» فواريته ثم أنيته قال «اذهب فاغتسل» وهم لايقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إراهيم من أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم مخالفون هذا فيقولون لاوضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش عن إراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء ( فَاللَّاتَ عَافِي ) واسنا ولا إياهم نقول صدا نقول إذا مس الحتان الحتان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ ( فالالشافعي ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لايتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لانعلم أحدا يقول به ونحن تروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه أمرَ الجنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن عوفالأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حميين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي ( فالالشنب أفعي ) أخبرنا سفيان عن أنى إسحاق عن الحرث بن الأزمع قال صمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالحطمي فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمي بطهور وإن خالطهالماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الحطمي أو قبله فأما الخطمي فلا بطير وحده.

# أبواب الصلاة

( فالالنت الجنفية أن عليا رضى الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثورى عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن ابن الجنفية أن عليا رضى الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وبهذا نقول نحن لا محرم بالصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم محرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لاتنقضى الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيا بين أن يكبر إلى أن يعلم فقد أفسدها لافها بين أن يكبر إلى أن يعلم قدر التشهد ( فالله تعالى عنه عن شعبة عن يسم فقد أفسدها لافها بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد ( فالله تعالى عنه بن ضمرة عن على رضى الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا

### باب الحـدود

( فَاللَّشَهُ عَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا أقم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن على بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال كيني بالنبي فتية وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول ينني سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أي بكر وعلى رضى الله عنهما ( فالالشرافع ) وينفي الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نني النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونني أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه ، وإذا زنى المشيركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال ليس على واحدمنهما الرجم وكان ابن أبي ليلي يقول علمهما الرجم ويروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضيالله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية وبه يا خذ ، أبو يوسف قال أبوحنيفة لاتقام الحدود في المساجد وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن تحكم بينهم فترافعوا فى الزنا وأفروا به رحمنا اثنيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد رجم رسول الله صلىالله عليهوسلم يهوديين زنيا وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم« وإن حَكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط»وقال«وأن احكم بينهم بما أنزل الله »ولا يجوز أن يحكم بينهم فيشي من الدنيا إلا محكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قَالِ الشِّنافِعي ) رحمه الله تعالى ولا تقام الحدود فى المساجد وإذا وطيُّ الرجلجارية أمه فقال ظننت أنها تحللي فإن أبا حنيفة كان يقول يدرأ عنه الحد فإدا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه يأخذو عليه المهر وقال ابن أبى لبلي وأنا أسمع أفرعندي رجل أنه وطيُّ جارية أمه فقال له أوطئتها ؟قال نع فقال له أوطئنها؟ قال نعم فقال له أوطئتها؟ قال نعم قال له الرابعة وطئنها؟ قال نعمقال ابن أبي ليلي فأمرت به فجلد الحد وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا ( فَاللَّشْ فَاقِيم ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجلجارية أمه وقال ظننتها تحل لى أحلف ماوطئها إلا وهو يراها حلالا ثم درى عنه الحد وأغرم الهر فإن قال قد علمت أنها حرام على قبل الوطء ثم وطئنها حدولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه بجهل مثل هذا فائما عن أهل الفقه فلا قال أبوحنيفة : ايس ينبغى للحاكم أن يقول له أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإفرار أربع مرات في مقام واحد ولو قال : وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنا ، والله أعلم .

> اختلاف على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أبواب الوضوء والغسل والتيمم

(أخبرنا الربيع بن سليان) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لايرون شيئاً من هذا واجبا ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي إسحق أن عليا رضى الله عنه قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين .

لها نصف المهر ، وبه يأخذ: وكان ابن أبي ليلي يقول لها المهر كاملا وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف علمافإن أبا حنيفة كان يقول لايقع علمها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إلىها وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول يقع علمها الطلاق ( فَالْهُ الْسَانِينِ ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق ثلاثاً فطلقها وانقضت عدتها ثم نكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق عليها وهو لم يضم إلها امرأة إنماضمها هي إلى أمرأة ه وإذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق فتروجها على مهر مسمى ودخل بها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هي طالق واحدة باثنة وعليها العدة ولها مهر ونصف . نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شي ومن حجته في ذلك أن رجلاً آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى ابن مسعود فا مره أن نخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صدافاً ومن حجة أي حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه المهر جعلت عليه الحد وقال أبو حنيفة كل حجاع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لابد من الصداق إذا درأت الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق فلا بد من الحدقال أبو يوسف حدثني محدث عن حياد عن إبراهيم أنه قال فيه لهما مهر ونصف مهر مثل قول أبى حنيفة وإذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا حنفة وابن أبي لبي قالا: لا يقع الطلاق ولو قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال لايقع الطلاق وقال هــــذا والأول سواء وبه يأخد. أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك لايقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبدالمك ابن أبي سلمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لايقع الطلاق ( فَالِلْيَةُ بَالْكِيمِ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق ولا عتاق ، وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتروجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول فإن أبا حنيفة قال هي على الطلاق كله وبه يا خذ وقال ابن أبي ليلي هي على مابتي ( فالالشنافعي) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدتها ونكعت زوجا غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها فانقضت عدتها فنكحت الزوج الأول فهي عنده على ما بق من الطلاق بهدم الزوج الثاني الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين وقولنا هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعدد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفنا في بعض هذا بعض الناس فقال إذا هدم الزوج ثلاثا هدم واحدة واثنتين واحتج بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسألنا فقال من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم ماهو أقل منها؟ قلنا زعمناه بالأمر الذي لاينبغي لأحد أن يدفعه قال وما هو؟ قدا حرمها الله بعد الثلاث حتى تذكح زوجاً غيره وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن النكاح الذي أحلها الله به بعد الثلاث إصابة الزوج وكانت محرمة قبل الزوج لأنحل محال إلا بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا المهنى وكانت في الواحدة والثنتين حلالا فلم يكن للزوج هاهنا حكم فزعمنا أنه يهدم حيث كانت لآنحل له إلا به وكان حكمه قائمًا ولا يهدم حيث لاحكم له وحيث كانت حلالا بغيره وكان أصل المعقول أن أحدا لا يحل له بفعل غيره شيء فلما أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له ولم بجز أن نقيس عليه ماخالفه لو كان الأصل للمعقول فيه وقد رجع إلى هذا القول محمد ابن الحسن بعد ماكان يقول بقول أبي حنيفة ، والله أعلم .

يقع علمها الطلاق فال أبو حنيفة وكيف يقع علمها الطلاق ولم يشأ فلان ( في الرائين في أبع مه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت قبل ذلك أو مات فلان بعد ماقال ذلك وقبل أن يشاء فلا تكون طالفا أبدا بهذا الطلاق إذ لوكان فلان حاضرا حيا ولم يشأ لم تطلق وإعما يتم الطلاق بمشيئته فإذا مات قبل أن يشاء علمنا أنه لايشاء أبدا ولم يشأ قبل فتطلق بمشيئته ، وإذا قذف الرجل امرأته وقاءت لها البينة وهو يجحد فإن أبا حنيفة كان يقول يلاعن وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لايلاعن ويضرب الحد · وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه طلقها فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارا بالنكاح وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول هذا إقرار بالنكاح ( فَالاَلشَافِي) وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه طلقها فليس هذا بإقرار بالنكاح من مولاه في قول من يقول إن أجازه مولاه فالنكاح بجوز وأما في قولنا فلو أجازه له المولى لم بجزلأن أصل مانذهب إليه أن كل عقدة نكاح وقعت والجاع لامحل أن يكون فهما أو لأحد فسخها فهي فاسدة لانجيزها إلا أن تجدد ومن أجازها بإجازة أحد بعدهافإن لم يجزها كانت مفسوخة دخل عليه أن يجيز أن ينكح الرجل المرأة على أنه بالخيار وعلى أنها بالخيار والخيارلايجوز عنده فيالنكاح كما يجوز في البيوع . وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة باثنة فأراد أن يتزوج فيعدتها خامسة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه له وكان ابن أبي ليلي يقول هو جائز وبه يأخذ (فالالشنافعي) رحمهالله تعالى وإذا فارق الرجل امرأته بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهي في العدة وكان له إن كان لا بجد طولا لحرة وخاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لأن المفارقة التي لارجعة له عليها غير زوجة وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول لها اليراث مالم تتزوج ( فالزارشنافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها وهو مريض ثم مات بعد انقضاء عدتها فإن عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه المراث مالم تتزوج وقد خالفنا في هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم لايكون لها المراث في عدة ولا فيغير عدة وهذا قول ابن الزبير وقال غيره هي ترثه مالم تنقض العدة ورواه عن عمر بإسناد لايثبت مثله عندأهل العلم بالحديث وهومكتوب فيكتاب الطلاق وقال غيره ترثه وإن تزوجت ( فالالشنافعي) رحمه الله تعالى : لاترث مبتوتة في عدة كمانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء الله على أنها لاترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معانى الأزواج لم ترثه وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لامبراث لها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لها المبراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا ﴿ وَاللَّهُ عَالِينَ عَانِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً ألبتة فأحلفه القاضي بعد إنكاره وردها عليه ثم مات لم يحل لها أن ترث منه شيئا إن كنانت تعلم أنها صادقة ولا في الحسكم بحال لأنها تقر أنها غير زوجة فإن كمانت تعلم أنها كاذبة حل لهــا فنم بينها وبين الله أن ترثه ، وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول

دخل مها فإن أبا حنيفة كان يقول لها مهر ونصف مهر مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ وكان ابن أبي ليـلي يقول لها نصف مهر ويفرق بينهما في قولهما جميعا ( قال ) وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطءاً حراما قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول لاحد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان ابن أبي لبلي يقول عليه الحــد ، ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة وكان ابن أبي ليلي يقول عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلي أن يكون مكان الحد اللعان ( فَاللَّالِشَيْ ابْتِي ) وإدا وطئت الرأة وطءاً حراما مما يدرأ عنها الحدفيه ثم قذفتها زوجها سثل فإن قذفها حاملا وانتني منولدها لوعن بينهما لأن الولد لاينني إلا بلعان وإن قذفها غير حامل بالوطء الأول أو بزنا غسيره فلا حد عليه وعليه التعزير ، وكذلك إن قذفها بأجنبي فقال عنيت ذلك الوط. الذي هو محرم فلا حد عليسه وعلمه التعزير ، وإذا قال الرحل لامرأنه لاحاحة لي فيك فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هسذا بطلاق وإن أراد به الطلاق وبه بأخسذ وقال أبو حنيفة وكيف بكون هسذا طلاقا وهو بمزلة لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولاأحبك؟ فليس فيشي، من هذا طلاق ( : الله من الع ) وإذا قال الرجل لامرأته لاحاجة لى فيك فإن قال لم أرد طلاقا فليس بطلاق وإن قال أردت طلاقا فهو طلاق وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منهـا ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد به إيقاع طلاق فإن كان إنما قال لاحاجة لى فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حق يوقعه بطلاق غير هذا ، وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقدأعتق نصف العبد أحد الشريكين وهو يسمى للاخرفى نصف قيمته فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هو عبد ما بقي عليه شيء من السعاية وعليه حد العبد وكان ابن أبي ليلي يقول هو حر وعليه اللعان وبه يأخذ ، وكذلك لو شهد شهادة أبطلها أبوحنيفة وأجازها ابن أنى ليــلمي ( فاللهينــنانِعي ) رحمه الله تعالى : ويحد العبد والأمة في كل شيء حد العبد والأمة حتى تسكمل فيهما جميعا الحرية ولو بقي سهم من ألف سهم فهو رقيق ( فالالشنافعي ) وكذلك لاعد له حتى تـكمل فيه الحرية ولا يقص له من جرح حتى يستبكمل العبد الحرية ، ولوقذف رجل هذا العبد الدى يسمى في نصف قيمته لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة لأنه بمنزلة العبد وكان على قاذفه الحد في قول ابن أبي ليلي وبه يأخذ ، ولو قطع هذا العبد يدرجل متعمدًا لم يكن عليه القصاص في قول أبي حنيفة وبه يأخذ وهو بمنزلة العبـــد وكان عليه القصاص في قول ابن أبي ليلي وهو بمزلة الحر في كل قلـل أو كـثىر أوحد أو شهادة أو غبر ذلك وهوفى قول أبي حنيفة بمنزلة العبدما دام عليه درهم من قيمته وكذلك هوفي قولها جميعا لو أعتق جزء من مائة جزء أو بق عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى ، وإذا كانت أمة بينائنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر لم يكن لها خيار في النكاح في قول أبي حنيفة حتى تفرغ من السماية وتعتق وكان لها الخيار فى قول ابن أى ليلى يوم يقع العتق عليها وبه يأخذ ، ولو طلقت يومئذ كمانت عدتها وطلاقها فى قول أبى حنيفة عدة أمة وطلاق أمة وكمانت عدتها وطلاقها في ابن أبي ليلي عدة حرة وطلاق حرة ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمة وفي قول ابن أبي ليلي بمنزلة الحرة ( بالله منافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت أمة تحت عبد لم يكن لها الحيار حتى تسكمل فيها الحرية فيوم تـكمل فيها الحربة فلها الحيار فإن طلقت وهي لم تـكمل فيها الحرية كانت عدتها عدة أمة وحكمها في كل شيء حبكم أمة ، وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لايدرى أحيى هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لايقع عليها الطلاق وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول

أنت على كظهر أمي يوماً أو وقت وقتا أكثر من ذلك فإن أبا حنفة رضي الله عنه كان يقول هو مظاهر منها لايقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة وبه يأخله وكان ابن أبي ليلي يقول هو مظاهر منها أبدا وإن مضي ذلك الوقت فهو مظاهر لا قرمها حتى يكفر كفارة الظهار ( قَالَ الشِّنافِي ) رحمه الله : وإذا ظاهر الرجل من امرأته يوماً فأراد أن يقربها فيذلك اليوم كفركفارة الظهار وإن مضي ذلك اليوم ولم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه كما قلنا في السألة في الإيلاء إذا سقطت اليمين سقط حكم اليمين والظهار يمين لا طلاق . وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول بانت منه امرأته إذا ارتد لانكون مسلمة تحت كافر وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هي امرأته على حالها حتى يستناب فإن تاب فهي امرأته وأن أبي قتل وكان لها ميراثها منه ( فَالِلْشِيْنَافِعي) رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فنكاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح الأول وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطها لم يكنن هذا طلاقا وهذا مكتوب فى كتاب المرتد (قال) وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشهرك خلى سبيلها وإن أبت حبست في السجن حتى تتوب ولا تقتل . بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان ابن أبي ليلي يقول إن لم تت قتلت وبه يأخذ ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وكيف تقتل وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحروب من أهل الشرك فهذه مثايهم ( فالالشيخافجي ) رحمه الله وإذا ارتدت الرأة عن الإسلام فلا فرق بينها وبين الرجل تستناب فإن تابت وإلا قتلت كما يصنع بالرجل فخالفنا فى هــذا بعض الناس فقال يقتل الرجل إذا ارتد ولا تقتل المرأة واحتج بشيء رواء عن ابن عباس لايثبت أهل الحديث مثله وقد روى شبيه بذلك الإسناد عن أبي الصديق رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فلم نر أن تحتج به إذا كان إسناده ثما لاثبته أهل الحديث واحتج من خالفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب وقال إذا نهى عن قتل المشركات االاتي لم يؤمن فالمؤمنة التي ارتدت عن الإسلام أولى أن لاتقتل قبل لبعض من يقول هذا القول قد رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكبير الفانى وعن قتل الأجير ورويت أن أبا بكر الصديق نهى عن قتل الرهبان أفرأيت إن ارتد شيخ فان أو أجير أندع قتلهما أو ارتد رجل راهب أندع قتله ؟ قال لا قيل ولم ؟ألأن حكم القتل على الردة حكم قتل حد لايسع الوالى تعطيله مخالف لحسكم قتل المشركين فىدار الحرب؟ قال نعم قلت فكيف احتججت بحكم دار الحرب في قتل المرأة ولم تره حجة في قتل الكبير الفاني والأجير والراهب ثم قلت لنا أن ندع أهم الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لبا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك اغراقهما في المرأة فإن المرأة تقتل حيث يقتل الرجل في الزنا والقتل؟ وإذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإن أبا حنيفة كان يقول هو كما قال وأى امرأة تزوجها فهي طالق واحدة وبهذا يأخذ وكان ابن أبي لبلي يقول لايقع عليه الطلاق لأنه عمم فقال كل امرأة أزوجها فإذا سمى امرأة مسهاة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل فقولهما فيه سواء ويقع به الطلاق ( قال الربيع ) للشافعي فيه جواب ( قال ) وإذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو قال إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق أو قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق أو من بني فلان فهي طالق فهما جمعيا كانا يقولان إذا تزوج تلك فهي طالق وإن

في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلمي يقول إن اختارت نفسها فواحدة بملك بها الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء ( فالالزينافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكنءلمها عدة فتلزمها الثنتان وإنما أحدث كل واحدة منهما لها وهي بأنن منه حلال لغيره وهكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقية الأولى ولم يقع علمها التطليقتان الباقيتان وهذا قول أى حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثاب وإبراهيم بذلك لأن امرأته ليست علمها عدة فقد بانت منه بالنطليقة الأولى وحلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت هد التطليقة الأولى قبل أن يتكام بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فسكيف يقع علمها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول علمها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجلس واحد على ماوصفت لك . وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأنه واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول شهادتهما باطلة لأنهما قد اختلفا وكان ابن أبى ليلى يقول يقع علمها من ذلك تطليقة لأنهما قد اجتمعا عليها وبهذا يأخذ ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا شهد الرجل أنه سمع رجلا يقول لامرأته أنت طالق واحدة وشهد آخر أنه سمعه نقول لهما أنت طالق تنتبن فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز ولو شهدا فقالا نشهد أنه طلق امرأته وقال أحدهما قد أثبت الطلاق ولم أثبت عدده وقال الآخر قد أثبت الطلاق وهو ثنتان لزمته واحدة لأنهما مجتمعان عليها ، وإذا طلق الرجل امرأنه ثلاثا وقد دخل مها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالىكان يقول فيذلك لهما السكني والنفقة حتى تنقضي عدتها و به يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لها السكني وليس لها النفقة وقال أبوحنيفة لم ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه « فأ نفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل المطلقة ثلاثا السكني والنفقة ( فَاللَّاتِ النَّهِي ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولاحبل بها فلها السكني وليس لها نفقة وهذا مكتوب في كتاب الطلاق . وإذا آلي الرجل من امرأته فعلف لايقربها شهرا أو شهرين أو ثلاثًا لم يقع عليه بذلك إيلا، ولا طلاق لأن يمينه كانت على أفل من أربعة أشهر حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة وبه يَأْخَذُ وَكَانَ ابنِ أَنَّى لَيْلِي يَقُولُ : هُو مُولُ مَنْهَا إِنْ تَرَكُّهَا أَرْبِعَةَ أَشْهِر بانت بالإيلاء والإيلاء تطليقة بائنة ( فَاللَّانِينَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لايطأ امرأته أربعة أشهر أو أفل لم يقم عليه حكم الإيلاء لأن حكم الإيلاء إنما يكون بعد مضي الأربعة الأشهر فيوم يكون حكم الإيلاء يكون الزوج لايمين عليه وإذا لم يكن عليه يمين فليس عليه حكم الإيلاء وهكذا مكتوب في كتاب الإيلاء، وإذا حلف الرجل لايقرب امرأته في هذا البيت اربعة أشهر فتركما أربعة أشهر فلم يقربها فيه ولا في غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس عليه في هذا إيلاء إلا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه السكفارة وإنما الإبلاء كل يمين تمنع الجماع أربعة أشهر لايستطيع أن يقربها إلا أن يكفر يمينه وبه يأخذ وكان ابن أبى يقول في هذا هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاءوالإيلاء تطليقة بائنة ( فَاللَّشِيَانِينَ ) رحمه الله وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيتأو في هذه الغرفة أو في موضع يسميه فليس على هذا حكم الإيلاء إنماحكم الإيلاء على من كان لايصل إلى أن يصيب امرأته بحال إلا لزمه الحنث فأما من يقدر على إصابة امرأته بلا حنث فلا حكم للابلاء عليه ، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال البيوع الفائنة يحكم فيها بالفيمة وهذا محكم فيه بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلها كما هي في البيوع قيمة مثل السلمة ، وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بجعل لها الحيار إن شاءت اختارت نفسها وإن شاءت أقامت معزوجها وكان ابن أبى ليلى يقول لاخيار لها ومن حجة ابن أبى ليلى في بريرة أنه يقول كان زوجها عبدا ومن حجة أبى حنيفة في ذلك أنه يقول إن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها وقد بلغنا عن رسول الله عليه عليه وسلم أنه خير بريرة حين عتقت وقد بلغنا عن عائشة رضى الله عنها أن زوج بريرة كان حرا ( فالله في ان كانت تحت عبد فلها الحيار وإن كانت تحت حر فلا خيار لها وذلك أن زوج بريرة تعالى عبداً وهذا مكنوب في كتاب النكاح وإذا تزوجت وزوجها غائب كان قد نعى إليها فولدت من زوجها الآخر رسول الله على الله عليه وسلم أنه قال «الولد للفراش والعاهر الحجر» وكان ابن أبى ليلى يقول الولد للاخر لأنه ليس بعاهر والعاهر الزانى لأنه متزوج وكذلك بلغنا عن على من أبى طالب رضى الله عنه وبه يأخذ ( فالله في الدكاح وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ثم نكحت فولدت أولاداً ثم جاء زوجها المنعى حيا فسخ النكاح وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ثم نكحت فولدت أولاداً ثم جاء زوجها المنعى حيا فسخ النكاح حكمه حكم المنه الله راش ( فالله في الأول كا هى وكان الولد للاخر لأنه نكحها نكاحا حلالا في الظاهر حكمه حكم انفراش ( فالله في الأول كان واله للاخر لأنه نكحها نكاحا حلالا في الظاهر على أبيه وابنه بالنظر دون اللهس .

#### باب الطلاق

قال أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو مانوى من ذلك . وإذا قال الرجل كل حل على حرام فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها وإن عني الطلاق ونوى ثلاثا فئلاث وإن نوى واحدة فواحدة بأثبة وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة باثبة وكذلك إذا قال لامرأته خلية أو برية أو بأئن أو بتة فالقول قول الزوج وهو مانوى إن نوى واحدة فهي واحدة باثبة وإن نوى الثنين فهي على حرام وكذلك إذا قال لامرأته خلية أو برية أو بأئن أو بتة فالقول قول الزوج وهو مانوى إن نوى واحدة باثبة وإن نوى ثلاثا فئلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهي واحدة باثبة وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين مانوى طلاقا وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول في جميع ماذكرت هي ثلاث تعالى وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق والقول في ذلك قوله مع يمينه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها المكفارة لأن رسول الله عليه وسلم حرم أمته فائزل الله عز وجل « لم تحرم ماأحل الله غليك فيها المكفارة لأن بول بي يمينا فقال «قد فرض الله الحرم الله أنه أمرك في يدك فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا فإن الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن كان الزوج عن شيء ( فالله عن يدك فقالت قد طلقت نفسي ثلاث ولا يسائل الزوج عن شيء ( فالله تقال كان أبي ليلي بقول هي ثلاث ولا يسائل الزوج عن شيء ( فالله تقال وكان أبو حنيفة يقول و هو مائر أنه أمرك المرائه أمرك الموها فطلقت نفسها تطلقة فهو يملك الرجعة فيها كا يملكها ألو ابتداً طلاقها، وكان أبو حنيفة يقول أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطلقة فهو يملك الرجعة فيها كا يملكها ألو ابتداً طلاقة فهو يملك الرجعة فيها كا يملكها ألو ابتداً طلاقها، وكان أبو حنيفة يقول أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطلقة فهو يملك الرجعة فيها كا يملكها ألو ابتداً طلاقها ، وكان أبو حنيفة يقول

جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى ولها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا ذلكولا ينبغي له غيره فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزاً ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة الغنا عن على بن أى طالب رضي الله تعالى عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوجإلى علىرضي الله تعالى عنه فأجاز على النكاح وكان ابن أبي ليلي لايجيز ذلك وقال أبو يوسف هو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك كأن القاضي هاهنا ولى بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك ﴿ فَاللَّامُ نَافِعَ ﴾ رحمه الله تعالى : كل نكاح بغيرولى فهو باطل لقول الميصلي الله عليه وسلم«أيما امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل» ثلاثاً . وإذا تزوج الرجل المرأة فاعلن المهر وقدكان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهوكذا وكذا سمعة يسمع بها قوم وأن أصل المهر هوكذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن أبا حنفة رضي الله عنه كان يقول المهر هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يا خذ وكان ابن أبي ليلي يقول السمعة هي المهر والذي أسر باطل أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية . أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحسيم عن شريح وإبراهيم مثله ( وَاللَّانِينَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانيةوأسرقبل ذلك مهرآ أفل منه فالمهر مهر العلانية الذى وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو يشهدون أن المرأة بعد العقد أفرت بأنَّن ماشهد لها به منه سمعة لامهر ( فَالْالشَّافِينِي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز النَّكاح إلا بولى وشاهــدى عدل ورضا المسكوحة والناكح إلا فى الأمة فإن سيدها يزوجها والبكر فإن أباها يزوجها ومن لم يبلغ فإن الآباء يزوجونهم وهــذا مكتوب في كتاب النــكاح ( قال ) وإذا زوج الرجــل ابنته وقد أدركت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كرهت ذلك لم يجز النــكاح علمها لأنها قدأدركت وملــكت أمرها فلا تــكوه على ذلك ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « البـكر تستأمر فى نفسها وإذنها صهاتها » فلو كانت إذا كرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلي يقول النكاح جائز عليها وإن كرهت ( فَاللَّاشَ عَافِي ) رحمه الله تعالى إنسكام الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدَّلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها » ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فجعل الأيم أحق بنفسها وأمر فى هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تسكون على استطابة النفس لأمه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وآمروا النساء في بناتهن » ولقول الله عز وجل « وشاورهم في الأمر » ولو كان الأمر فيهن واحدا لقال الأبم والبجكر أحق بنفسيهما وهذا كله مستقصي محججه في كتاب النــكاح . وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليس بينهما بينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك: لهما مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أفل من ذلك فيكون لهما ما ادعت ، وكان ابن أبي ليلي يقول إنما لهما ماسمي لهما الزوج وليس لهما شيء غير ذلك وبه يأخذ ثم قال أبو يوسف بعد أن أفر الزوج بما يكون مهر مثلها أو فريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه ( فَاللَّاشِّ عَانِع ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل بها فاختلفا فى المهر تحالها وكان لها مهر مثلها كان أقل مما ادعث أو أقل مما أفر به الزوج أو أكثر كالقول في البيوع الفائنة إلا أنا لانرد العقد في السكاح بما يرد به العقد في البيوع ونحكم له حكم البيوع الفائنة لأن

بدرك تمرجع أبو يوسف وقال إذا زوج الولى فلا خيار وهومثل الأب( فاللشف أبع )رحمه الله ولا بجوز كاح الصغار من الرجال ولا من النساء إلا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن لهن آباء فإنهم آباء وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح مفسوخ ولايتوارثان فيه وإن كبرا فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر ويفرق بينهما ولوطلقها قبل أن يفسخ النكاح لم يقع طلافه ولا ظهارهولا إيلاؤه لأنها لم تكن زوجة قط . وإذا تزوجاارجل المرأة وادرأة أبها فإن أباحنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول هو جائز إلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر أنه فعل ذلك وبه يأخذ تزوج عبد الله ابن جعفر امرأة على رضي الله عنه وابنته جميعاً . وكان ابن أبي ليلي يقول لا يجوز السكاح وقال كل امرأتين لوكانت إحداهما رجلا لم يحل لها نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما ( والانتيانِعي) رحمه الله تعالى لابأس أن مجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِهِ ﴾ فإن قال قائل لم زعمت أن الآباء يزوجون الصغار قبل زوج أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست أو سبع وبني بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع فالحالان اللذان كان فهما النكاح والدخول كانا وعائشة صغيرة نمن لاأمر لها فى نفسها وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة فإن قال قائل فإذا أجزت هذا للاباء ولم تلتفت إلى القياس في أنه لا بجوز أن يعقد على حرة صغيرة نكاح ثم يكون لها الخيار لأن أصل النكاح لا بجوزان يكون فيه خيار إلا في الإماء إذا تحولت حالهن والحرائر لاتحول حالهن ولا يجوز أن يعقد عليهن مالهن منه بدثم يلزمهن فكيف لم تجعل الأولياء قياسًا على الآياء ؟ قبل لافتراق الآياء والأولياء وأن الأب علك من العقد على ولده ما لا علسكه منه غيره ألا ترى أنه يعقد على البكر بالغا ولا يرد عنها وإن كرهث ولا يكون ذلك للعم ولا للأخ ولا ولىغيره فإن قال قائل فإنا لانجيز للأب أن يعقد على البكر بالعا ونجعله فيها وفي الثيب مثل غيره من الأولياء قيل تأنت تجعل قبطه لهر البكر فبضا ولا نجعل ذلك لولى غيره إلا وصى بمـال وتجعل عقده علمها صغيرة جائزا لاخيار لهما فيه وتجعل لهــا الحيار إن عقد علمها ولى غيره ولوكان مثل سائر الأولياء ما كنت قد فرفت بينه وبين الأولياء وهذا مكتوب في كتاب المكاح وإدا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله كمان يقول تحرم على آبه وعلى أبيه وتحرم عليه أمها وابنتها بلغنا ذلك عن إبراهم وبلغنا عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها منه فقال له إنها لا تحل لك وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه عال « ملعون من نظر إلى فرج وأمها » وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول لايحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه ( فَاللَّامَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : إذا لمس الرجل الجارية حرمت على أبيه وابه ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس ( فَاللَّاشَيَافِعِي ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأة الرجل فيجمع بينهما لأن الله عز وجل إنما حرم الجمع بين الأختين وهانان ليستا بأختين وحرم الأم والبنت إحداهما بعد الأخرى وهذه ليست بأم ولا بنت وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على رضي الله عنه وابنته وعبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وابنته وإذا نظر الرجل إلى فرج أمنه من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تحل لأبيه ولا لابمه ولا تحل له أمها ولا بنتها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي رضي الله عنه يقول هي له حلال حتى يلمسها ﴿ وَاللَّهِ ﴿ إِنَّا لَهُ تَعَالَى وَإِذَا زَنَا الرَّجَلِّ بِالرَّاةَ فَلا تَحْرِمُ عَلَيْهِ هِي إِن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال . وهذا مكتوب فى كتاب النكاح من أحكام القرآن . وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولى والزوج كفؤ لها فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: النكاح

فكنف يبطل محال أرأت لو قتل رجل اللائة أو عشرة معا أما كان علمه لكل واحد منهيدية إن قتلهم خطأ وعلمه القود إن قتام عمدا ودية لكل من لم يقد منه لأنهم لا مجدون إلى القود سيلا. وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل يا ابن الزانيين والأبوان حيان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يا تيا يطلبان دلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا وبه يأخذ . قال ولا يكون في هــذا أبدا إلا حــد واحد وكان ابن أبي ليلي يضربهما جميعا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في كلة واحدة ويقيم الحدود في المسجد أطن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا ولا يكون على من قذف بكامة واحدة أو كليمن أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ماقدف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و به يأخذ وقال لا تقام الحدود في المساجد ( فَالْالْشَافِعِي ) وَلا يَقَامُ عَلَى رَجَلَ حَدَانَ وَجِبًا عَلَيْهِ فِي مَقَامُ وَاحْدُ وَلَكُنَّهُ مُحْدُ أَحْدَهُمَا ثُم يُحْسِ حَتَى بِيرًا ثُمُ محد الآخر ولا يحد في مسجد ، ومن قذف أبا رجل وأبوه حي لم يحد له حق يكون الأب الذي يطلب وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد وإن كان له عدد بنين فأيهم قام به حد له وقال أبو حنيفة رحمـه إلله لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا ولكه يقبم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر وإنما الحدان في شرب وقذف أوزنا وقذف أوزنا وشرب فأما قذف كله وشرب كاه مرارا أوزنا مرارا فإنما عليه حدواحد ، قال ولو كان الأبوان المقذوفان ح بن كانا عنزلة الميتين فيقول ابن أبي ليلي وأما في قول أبي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيءَ الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله ( ﴿ إِلَاكِمْ ﴿ الْغِيلُ رحمهالله تعالى : وتضرب الرجال فى الحدود قياما وفى التعزير وتنزك لهم أيديهم يتقون بها ولا تربط ولا يمدون وتضرب النساء جلوسا وتضم علمهن ثيامهن ويربطن لئلا ينكشفن ويلين رباط ثيابهن أو تليه منهن امرأة ، وإذا قذف الرجل رجلا مينا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يأخذ بحد الميت إلا الوالد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان ابن أى ليلي رحمه الله تعالى يقول يأخذ أيضا الأخ والأخت وأما غيرهؤلاء فلا ( فالالشفافعي ) رحمه الله تعالى يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ، وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول إذا جعد ضربته الحدولا أجبره على اللعان منها إذا جحد ( ﴿ أَالِلَّانِ مَا تَعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأنه مسلمة وطلبت أن يحد لها وجعد شهادتهما قيل له إن لاعنت خرجت من الحدوإن لم تلاعن حددناك .

### باب النكاح

( فَاللَّاشَ عَانِيْنَ ) رحمه الله تعالى وإذا تروج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها فإن لهما مهر مثلها من نسائها لاوكس ولا شطط وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : نساؤها أخواتها وبنات عمها و به يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول نساؤها أمها وخالاتها ( فَاللَّانَ عَلَيْهَ ) وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها صداق مثلها من نسائها ونساؤها نساء عصبتها الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من الرجال ونساؤها اللاتى يعتبر عليها بهن من كان مثلها من أهل بلدها وفي سنها وجمالها ومالها وأدبها وصراحتها لأن المهر مختلف باختلاف هذه الحالات وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهوصغير يتيم في حجره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول النكاح جائز وله الحيار إذا أدرك وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا يجوز ذلك عليه حق

بإقرار لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقربه ولا يوجد عليه بينة ولا يأخذ المدعى إلا ببينة يمبتها و قبل من المدعى عليه الخرج وإن شهد عليه . قال وإذا أفر الرجل عند القاضى بشىء فلم يقض به القاضى عليه و هذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا ذكر القاضى ذلك أمضاه عليه و هذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى رحمه الله يقول لا يمضى ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حتى يثبته فى ديوانه ( قال لين مافيى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل عند الحاكم فأثبت الحاكم إقراره في ديوانه أو كان ذاكرا لإقراره ولم يثبت فى ديوانه فسواء فإن كان ممن يأخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا معنى للديوان إلا الذكر وإذا كان القاضى ذاكرا فسواء كان فى الديوان أو لم يكن يأخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا معنى للديوان إلا الذكر وإذا كان انتكام بإجازته لحال ظلم بعض القضاة .

### باب الفيرية

( فَالْالْشَافِعِي ) رحمــه الله تعالى وإذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطي أو است بني فـــلان لقبيلة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا حد عليه في ذلك وإنما قوله هـذا مثل قوله ياكونى ، يابصرى ، ياشامي . حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أى رباح عن ابن عباس بذلك وأما قوله است من بني فلان فهو صادق ليس هو من ولد فلان لصلبه وإنما هو من ولد الولد إن القذف ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا في الجاهلية وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول فهما جميعا الحد ( فالله إن الغين ) رحمــه الله وإذا قال رجل لرجل من العرب يا نبطى وقفته فإن قال عنيت نبطى الدار أو نبطى اللسان أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه وينسبه إلى النبط فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول وأديته على الأذى وإن أبي أن محلف أحلفت المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت القائل عمن نفي فإذا قال مانفيته ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول له فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طابت الحد فإن عفت فلا حد لها وإن كانت ميتة فلابنها القيام بالحد وإن قال عنيت بالقذف الأب الجاهلي أحلفته ماعني به أحدا من أهل الإسلام وعزرته ولم أحده وإن قال است من بني فلان لجده ثم قال إنما عنيت است من بنيه لصلبه إيما أنت من بني بنيه لم أفبل ذلك منه وجعلته قاذفا لأمه فإن طلبت الحدوهي حرة كان لهما ذلك إلا أن يقول نفيت الجد الأعلى الذي هو جاهلي فأعزره ولا أحده لأن القــذف وقع على مشركة . وإذا قال الرجل لرجل لست ابن فلان وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاحد على القاذف إنما وقع القذف ههنا على الأم ولا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول فى ذلك عليه الحد ( قَالِالشُّنْ عَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا نفي الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه لأن القذف إنما وقع على من لاحد له ولكمه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد . قال وإذا قذف رجل رجلا فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إنما عايه حدواحد لأنها كلة واحدة وبهذا يا خذ قلت إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد وكان ابن أنى ليلي يقول عليه حدان ويضربه الحدين في مقام واحد وقد فعل ذلك في المسجد ( فالله ينه عنه عنه الله وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزاذيين وأبواه حران مسلمان ميتان فعليه حدان ولا يضربهما في موقفواحد ولكنه يحد ثم يحبس حتى إذا برأ جلده حد حدا ثانيا وكذلك لو فرق القول أو جمعه أو قذف جماعة بكامة واحدة أو بكلام متفرق فلـكل واحد منهم حــده ألا ترى أنه لو قذف ثلاثة بالزنا فلم يطلب واحد الحد وأقر آخربالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما ولو كانوا شركاء في الحد ماكان ينبغي أن يضرب إلا ثلث حد لأن حدين قد سقطا عنه أحدهما باعتراف صاحبه والآخر بترك صاحبه الطلب وعفوه وإذا كان الحدحقا لمسلم  $(Y - Y \cdot f)$ 

#### القضاء

( فَاللَّهُ عَانِهِي ) رحمه الله وإدا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشيود ثم رفع إليه ذلك وهو لايذكره فإن أباحنيفة رحمه الله كان يقول لاينبغي له أن يجيزه وكان ان أى ليلي رحمه الله يجيز ذلك وبه يأخذ قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا مجنزه حتى بيته عنده وإن ذكره ( فَالْالْشَيْنَافِعِي ) رحمه الله : وإذا وجد القاضي في ديوا له خطا لايشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حتى مذكر منه أو يشهد به عنده كما لا مجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد ، وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه فإن أباحنفة رحمه الله كان يقول لاينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقيله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى مافي الكتاب كله إذا قرى علمه عرف القاضي الكتاب والحاتم أو لم معرفه ولا يقيله إلا شاهد بن على ماوصفت لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة ثم رجع أبو بوسف رحمه الله وقال لايقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأ. عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي وكان ابن أبي ليلي بقول إذا شهدوا على خاتم القاضي قبل ذلك منهم وبه يأخذ ( قَالِ النَّبْ عَافِي ) رحمهالله تعالى : وإذاشهد الشاهدان على كتاب القاضي إلى القاضي عرف المكتوب إليه كتاب القاضي وخاتمه أو لم يعرفه فهو سواء في الحسكم ولايقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان أن هذا كتاب فلان قاضي بلدكذا إلى فلان قاضي بلدكذا ويشهدان على ما في السكتاب إما بحفظ له وإما بنسخة معهما توافق مافيه ولا أرى أن يقبله مختوماً وهما يقولان لاندرى مافيه لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم ويبدل الكتاب وإذا قال الخصم للقاضي لا أفر ولا أنكر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أجبره علىذلك ولسكمه يدعوالمدعى بشهوده بهذا يأخذ( قال ) وكان ابن أبي ليلي لايدعه حتى يقر أو ينكر وكـان أبو يوسف إذا سكت يقول له احلف مرارا فإن لم يحلف قضي عليه ( فَالِالشِّ بَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعي أحدهما على الآخر دءوى فقال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر قيل المدعى إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برى وإلا أن تأتى ببينة وإن نكل قلنا لك احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئًا دون يمينك مع نكوله ، وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول أقبل ذلك منه وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجا وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل الرجل الدين فيقول ماله قبلي شيء فيقم الطالب البينة علىماله ويقم الآخر البينة أنه قد أوفاه إياه وقال أبو حنيفة الطلاب صادق بما قال ليس قبلي شيء وليس قوله هذا بإكذاب لشهوده على البراءة ( فالالشيافع ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل دينا فأنكر المدعى عله فأقام عليه المدعى بينة فجاء المشهود عليه بمخرج ثما شهد به عليه قبلته منه وليس إنكاره الدين إكذابا للبينة فهو صادق أنه ليس عليه شيء في الظاهر إذا جاء بالمخرج منه ولعله أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة ، وإذا ادمى رجل قبل رجل دعوى فقال عندى المخرج فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس هذا عندى بإقرار إنما يقول عندى البراءة وقد تكون عنده البراءة من الحق ومن الباطل وبهــذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هــذا إقرار فإن جاء بمحرج وإلا ألزمه الدعوى وأبو حنيفة يقول إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينــة ( فَاللَّشْ عَافِي ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجــل حقا فقال المدعى عليه عندى منها المخرج فسأل المدعى القاضي أن يجعل هـذا إقراراً يأخـذه به إلا أن يجي, منه بالخرج فليس هـذا

﴿ فَاللَّهُ \* يَافِعُ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا كان المسروق منه غائبًا حسى السارق حتى محضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتى له بمخرج يسقط عنه القطع أو القطع والضان ، وإن كانت السرقة تساوى خمسة دراهم فإن أبا حنيمة رحمه الله تعالى كان يقول لاقطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على رضي الله عنه وعن ابن مسعود أنهم قالوا لاتقطع اليد إلا في عشرة دراهم وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها ( وَالْرَاشِ عَالِمِي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمر بن حفص وسفيان بن عبينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « القطع في ربع دينار فصاعدا » وبه نأخذ ( قَالِلْشِنَاتِينِ ) رحمه الله تعالى : فأما ماذهب إليه أبو حنيفة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا فإنها ليست من وجه يثبت مثله لو انفرد ، وأما ماروي عن على رضي الله عنه وابن مسعود فليست في أحد مع الني صلى الله عليه وسلم حجة ولا أعلمه ثابتا عن واحد منهما وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك رحمه الله تعالى عنه عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال مايسرني أنه لي بثلاثة دراهم وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا القطع في ربع دينار فصاعدا » وهو مكتوب في كتاب السرقة ( قال ) وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أفبــل الشهادة والمسروق منه غائب أرأيت لو قال لم يسرق مني شيئًا أكنت أفطع السارق وبه يأخسذ وكان ابن أبى ليلي يقول أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق ﴿ ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانَ عَلَى رَجِّلَ بِسَرَّقَةً وَالْمَسروق منه غائب قبلت الشهادة وسألت عن الشهود وأخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه ( قال ) وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتبن وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ندرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترف عنده ماعر بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« فهلا خليتم سبيله »حدثنا بذلك أبوحنيفة رحمه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضى عليه الحد ( فالانت أفي ) وإذا أفر الرجل بالزناأو بشرب الخرأو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء بسبب أولم يائت به عير أو لم يعير قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز « فهلا تركتموه » وهكذا كل حد لله فائما ما كان الادميين فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق للادميين ، وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا با مان فسرق عندنا سرقة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول يضمن السرقة ولايقطع لأنه لم يأخذ الأمان لتجرى عليه الأحكام وكان ابن أبي ليلي يقول تقطع بده وبه يأخذ ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رضى الله عنه ( فَالِلْنَهُ عَالِمُهُ عَلَى وَإِذَا دَخُلُ الحَرَى دَارُ الْإِسْلَامُ بَأُ مَانَ فَسَرق ضمن السرقة ولا يقطع ويفالله ننبذإلك عهدك ولبلغكما منك لأنهذه دارلا يصلح أن يقم فهما إلامن بجرى عليه الحسكم (قال الربيع) لايقطع إذا كان جاهلا فإن كان عالما قطع ( قَالَ إِنْ مَا يَقِي ) رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يعطي أحدا أمانا على أن لا بحرى عليه حكم الإسلام ما دام مقما في دار الإسلام.

يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال «أيعض أحدكم أخاه عض الفحل» وكان ابن أبي اليي يقول هو ضامن لدية السن وهما يتفقان فها سوى ذلك نما يجني في الجسد سواء في الضهان ﴿ وَاللَّهُ مَا يَغِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانترع المضوض ماعض منه من في العاض فسقط بعض تغره أو كله فلا شيء عليه لأنه كان لفعضوض أن ينزع بده من في العاض ولم يكن ،تعديا بالانتزاع فيضمن وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ( فاللانت إفتي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أيه أن رجلا عض بد رجل فانترع المعضوض ده . في العاض فسقطت ثنيته أو ثنيتاه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقال أبدع بده في فيك تقضمها كأمها في ، في فحل » وإذا تمحت الدابة برجلها وهي تسير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاضان على صاحبها لأنه باخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرجل جبار » وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هو ضامن في هذا لما أصابت ﴿ قَالَ لَنْ يَافِعِي ) رحمه الله تعالى يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ماأصابت بيد أو فم أو رجل أو ذن ولا مجوز إلا هذا(١) ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن لأن وطأ ها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها فائما أن نقول يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها فهذا تحكيم فإن قال لايرى رجلها فهو إذا كان سائقاً لايرى يدها فينبغي أن يقول في السائق يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليدوليس هكذا بقول فا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو والله تعالى أعلم غلط لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول في الرجل إذا قتل العبد إن قيمته على عاقلة القاتل وبه يأخذ وكان ابن أبي اليلي يقول : لاتعقله العاقلة ثم رجع أبو يوسف فقال هومال لانعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته مابلغ حالا ( قاللين أفعي)رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل العبد خطأ هقلته عاقلته لأنها إنما تعقل جناية حرفى نفس محرمة قد يكون فيها القود قال ويكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال فهو بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لايجامع الأموال في معني إلا في أن ديته قيمنه فأما ماسوى ذلك فهو مفارق للا موال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه وبالله تعالي التوفيق •

### باب السرقة

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوى عثمرة دراهم فصاعدا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أقطعه ويقول إن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين وكان ابن أبي ليلى يقول لا أقطعه حتى يقر مرتين وبهذا يأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة ( فَاللَّشَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثبت على الإفرار وكانت مما تقطع فيه اليد قطع وسواء إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل كما لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان قطعه ولم يلتفت إلى رجوعه لو كان أقر وهو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل فهكذا لو رجعت الشهود لم نقطعه ، قيل لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ، ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه فالإقرار محالف للشهادات في البدء والمتعقب ، وإن كان المسروق منه غائبا قال لاأفطعه وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلي يقول أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبا

<sup>(</sup>١) فوله : ولا يضمن شيئا النح هذا تقييد للضمان قبله أى أن ضمانه لايكون إلا في هذه الحالة ، تأمل .

من قال تجب القسامة بدعوي المت ما القسامة التي قضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل إلاعلى خلاف ماقال فيها دعوى ولا لوث من بينــة ، وإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم بزل مريضا حتى مات فإن أبا حديفة رضي الله عنه كان يقول دينه على المك القبيلة التي أصيب فيهم و به يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول ليس علمهم شيء ، وكان أبو حديقة رحمه الله تعالى يقول القصاص لكل وارث وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يجعل لكل وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة ( فَاللَّاشَانِينِ ) رحمه الله تعالى الزوج والمرأة الحرة والجدة وبنت الابنوكل وارث بن ذكر أو أنثى فله حق فى القصاص وفى الدية ، وإذا وجد القتيل فى قبيلة فإنأبا حنيفة رحمه الله عالى كان يقول القساءة على أهل الحطة والعقل علمهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء وبه يأخذ ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هد على المشترين والسكان وأهل الحطة وكان ابن أبي ليلي يقول الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الحطة ، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهــل القيلة قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلي ، وكان أبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترينوأما السكان فلا وبهذا يأخذ « رجع أبو يوسف رحمه الله إلى قول ابن أبى ليلي وقول أبى حنيفة المعروف ما بتى من أهل الخطة رجل فليس على المشترى شيء » ( فَالْالشِّنْ انْهِي ) رحمه الله تعالى وإذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل أو أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر فكاهم سواء لاعقل ولا قود إلا بينة تقوم أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للا نصاريين «فتبرئكم يهود نخمسين يمينا» فلما أبوا أن يقبلوا أعانهم لم مجعل على مهود شيئًا وقد وجد القتيل بين أظهرهم ووداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده متطوعا ، وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ليس في هذا قصاص ولا قصاص فها بين الرجال والنساء فما دون النفس ولا فما بين الأحرار والعبيد فما دون ألنفس ولا قصاص بين الصبيان في النفس ولا غيرها وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهيم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول اقصاص بينهم في ذلك وفي جميع الجراحات التي يستطاع فبها القصاص ( قَالِلْشَيْمَافِعي ) رحمه الله تعالى ؛ القصاص بين الرجل والمرأة في الجراح وفي النفس وكذلك العبيد بعضهم من بعض وإذا كانوا يقولون القصاص بينهم في النفس وهي الأكثر كان الجرح الذي هو الأقل أولى لأن الله عز وجل ذكر النفس والجراح في كتابه ذكرا واحدا وأما الصبيان فلا قصاص بينهم ، وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو مجمر فضربه ضربات حتى مات من ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاقصاص بينهما وكان ابن أبي ليلي يقول بينهما القصاص وبه يأخذ ( فاللامن أفعي) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل الرجل بحديدة تمور أو بشيء عور فمار فيه موران الحديد فمات من ذلك ففيه القصاص وإذا أصابه بعصا أو بحجر أو مالا يمور موران السلاح فأصله شيئان إن كان ضربه بالحجر العظيم والحشبة العظيمة التي الأغاب منها أمه لايعاش من مثلها وذلك أن يشدخ بها رأسه أو يضرب بها جوفه أو خاصرته أو مقتلا من مقاتله أو حمل عليـــه لضرب بثيء أخف من ذلك حتى بلغ من ضربه ما الأغلب عند الناس أن لايعاش من مثله قتل به وكان هذا عمد القتل وزيادة أنه أشد من القتل بالحديد لأن القتل بالحديد أوحى وإن ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر الضرب الذي الأغلب منه أنه يعاش من مثله فهذا الخطأ شبه العمد ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع العضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاضمان عليه فى السن لأنه قد كان له أن ينزع يده من فيه وبه يأخذ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا عض يد رجل فانتزع

درهم وقال أبوحنيفة رحمه الله قيمتها ( قال/شَنْيَامِع ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب المحرم بيض نعام أو بيض حما، أو بيضا من الصيد ففيه قيمته قياسا على الجرادة وعلى مالم يكن له مثل من النعم .

#### باب الدمات

﴿ فَالْلَاشِيَافِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قنل الرجل الرجل عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار فإن أبا حنيفا رحمهالله تعالى كان يقول للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءوا وكبان ابن أبى ليلي يقول ليس لهم أن يقتلوا حتى يكبر الأصاغر وبه يأخذ، حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبى جعفر أن الحسن بن على رضي الله عنهما قتل ابن ملج بعلى وقال أبو يوسف وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار ﴿ فَالِلَامَ عَالِيمٍ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وله ورثة صغار وكبار أوكبار غيب فليس لأحد منهم أن يقتل حق تبلغ الصغار وتحضر الغيب وبجتمع من له سهم في ميراثه من زوجة أو أم أو جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان لهم أن يقتلوا فإذا لم يجتمعوا لم يكن لهم أن يقتلوا وإذا كان هذا هكذا فلا يهم شاء من البالغين الحضور أن يأخذ حصته من الدية من مال الجانى بقدر ميرائه من المقتول وإذا فعل كان لأولياء الغيب وعلى أولياء الصغار أن يأخذوا لهم حصصهم من الدية لأن القتل قد حال وصار مالا فلا يكون لولى الصغير أن يدعه وقد أمكنه أخذه فإن قال قائل كيفذهبت إلى هذا دون غيرممن الأفاويل وقد قال بعض أهل العلم أى ولاة الدم قام به قتل وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحد وقال غيره منأهل العلريقتل البالغون ولا ينتظرون الصفار وقال غيره يقتل الولد ولا ينتظرون الزوجة ؟ قبل ذهبنا إليه أنه السنة التي لاينيغي أن تخالف أو في مثل معنى السنة والقياس على الإجماع فإن قال فأين السنة فيه؛قيل قال رسول الله صلى اللهعليموسلم «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا أخذوا القصاص وإن أحبوا فالدية »!لما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لولاة الدم أن يقتلوا ولهم أن يأخذوا المال وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة لم يحل لوارث أن يمنع البراث من ورث معه حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث وهذا معنى القرآن في قول الله عز وجل «ثمن عني له من أخيه شيء فانباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»وهذا مكتوب في كتابالديات ووجدنا ماخالمه من الأفاويل لاحجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم ووجدت مع ذلك قولهم متناقضا إذ زعموا أنهم امتنعوا من أن يأخذوا الدية من القاتل لأنه إنما عليه دم لامال فلو زعموا أن واحداً منالورثة لو عفا حال الدم مالا مالزموا قولهم ولقد نقضوه فائما الذين قالوا هو كالحد يقوم به أي الورثة شاء وإن عفا غيره فقد خالفوا بينه وبين الحد من أجل أنهم يزعمون أن للورثة العفو عن القتل ويزعمون أنه لاعفو لهم عن الحد ويزعمون أنهم لو اصطلحوا فى القتل على الدية جاز ذلك ويزعمون أنهم لو اصطلحوا على مال في الحسد لم يجز وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهــم أصابه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يقول هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعى أولياء القتيل على غير أولئك ويهذا يأخذ ( فَاللَّاكُ عَالِيهِ ) رحمه الله تعالى وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل فادعى أولياؤ. على أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا قد قتلته إحدى الطائفتين لايدرى أيتهما قتلته قيل لهم إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لسكم أفسموا على واحد فإن لم تا ُتوا بذلك فلا عقل ولا قود ومن شئتم أن تحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه وهكذا إن كان جريحا نم مات ادعى على أحد أو لم يدع عليه إذا لم أقبل دعواه فما هو أقل من الدم لم أقبلها فى الدم وما أعرف أصلا ولا فرعا لقول

من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره ( فالالشِّنافِين ) وقد أخبرنا عبد الرحمين بن الحسن بن القاسم الأزرق عن أبيه عن عبد الأعلى إن عبد الله من عامر قال قدمت مع أمي أو قال جدتى مكة فا تنها صفية بنت شيبة فا كرمتها وفعلت بها فقالت صفية ما أدرى ما أكافئها به فا رسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزليا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمي أوجدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لى وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله جل وعلا وضع فى حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه قال عبد الأعلى فقالوا لى فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فسكائمًا أنشطا من عقال ( قَالَ اللَّهُ عَالِيهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ غَيْرُ وَاحْدُ مِنْ أَهْلَ الْعَلَمُ لَا يَغْبُغِي أَن يَخْرِجُ مِن الحرم شيء إلى غيره ، وإذا أصاب الرجل حماما من حمام الحرم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول عليه قيمته وبه يا خذ وكان ابن أبي ليلي يقول عليه شاة وسمعت ابن أبي ليلي يقول في حمام الحرم عن عطاء بن أبي رباح شاة ( فاللان عافِي ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة انباعا لعمر وعنمان وابن عباس وابن عمر ونافع ابن عبدالحرث وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد زعمااذى قال فيهقيمة أنهلانخالف واحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف أربعة في حمام مكة ،وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال لا بجزى في هدى الصيد إلا ما بجزى في هدى المتعة الجذع من الضائن إذا كنان عظما أو الثني من المعز والبقر والإبل فمنا فوق ذلك لا يجزى مادون ذلك ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد «هديا بالغ السكعبه » وسائلت ابن أي ليلي عن ذلك فقال يبعث بهوإن كان عناقا أو حملا قال أبو يوسف رحمه الله أخذ بالأثر في العناق والجفرة وقال أبو حنيفة رحمه الله في ذلك كله قيمته وبه يا خذ ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجلصيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة لأن الله عزوجل يقول «مثل» والمثل مثل الذي يفدي فإذا كان كبراكان كبرا وإذا كان الذي يفدي صغيرا كان صغيرا ولا أعلمهن قال لا مجوز أن يفدى الصيد الصغير بصغير مثله من الغنم إلا خالف القرآن والآثار والقياس والمعقول وإذا كان يزعم أن الصيد محرم كله فزعم أنه تفدى الجرادة بتمرة أو أقل من تمرة لصغرها وقلة قيمتها وتفدى بقرة الوحش ببقرة اكبرها فكيف لم يزعم أنه يفدى الصغير بالصغير وقد فدى الصغير بصغيروالكبير بكبير وقد قال الله عز وجل «فجزاء مثل ماقتل من النعم »وإنما رفع وخفض بالثل عنده فسكيف يفدى بتمرة ولا يفدى بعناق وما للضحايا وهدى المتعة وجزاء الصيد هل رآه قياس جزاء الصيد حين أصاب المحرم البقرة بائن قال يكفيه شاة كما يكفي المتمتع أو المضحى أو قاسه حين أصاب المحرم جرادة بائن قال لا بجزى المحرم إلا شاة كما لا بجزى المضحى والمتمتع إلا شاة فإن قال لا قيل ألأن جزاء الصيدكما قال الله تبارك وتعالى مثل وإنما «المثال»صغيرا أو كبيراً على قدر المصاب فإن قال نعم قيل فما أضلك عن الجفرة إذا كانت مثل ما أصيب وإن كنت تقلد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحده في أفضة لاحجة لك في شيء منها إلا تقليده فيكيف خالفته ومعه القرآن والقياس والمعقول وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قضي عمر رضي الله عنه في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وقضي في الضب بجدي قد جمع الماء والشجر وقضى ابن مسعود رضى الله عنه في البربوع بجفرة أو جفر وقضى عَبْمَان رضي الله عنه في أم حبين علان من الغنم بعني حملا وذكر عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بيض النعامة يصيبه الحجرم نمه. داود بن أبي هند عن عاءر مثله وسمعتابن أبي ليلي يقول عن عطاء بن أبي رباح في البيضة

# باب في الحج

﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ عَالَى وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةً رَحْمَـهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَا تَشْعَرُ اللَّذِن ويقول الإشعار مثلة وكان ابن أبى ليلى يقول الإشعار في السنام من الجانب الأبسر وبه يأخذ ﴿ إِلَّالِشَيْنَافِينَ ﴾ رحمــه الله تعالى وتشعر البدن في أسنمتها والبقر في أسنمتها أو مواضع الأسنمة ولا تشعر الغنم والإشعار في الصفحة اليمني وكذلك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر في الشق الأبمن وبذلك تركنا قول من قال لا يشعر إلا في الشق الأيسر وقد روى أن ابن عمر أشعر في الشق الأيسر أخبرنا مسلم بن خالد عن ان جريج عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يبالي في أي الشقين أشعر فى الأيمن أوالاً يسر ، قال وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها فإن أباحنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول بجزيه أن يقضيها من التنعيم وبه يأخذ وكان ان أبى ليلي يقول لا بجزيه أن يقضها إلا من ميقات بلاده ﴿ فَالِلَاثِينَ عَانِي وَهِمْ اللهُ تعالَى وإذا أهل الرجل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا بجزيه أن يقضما إلا من اليقات الذي ابتدأ منه العمرة التي أفسدها ولا نعلم القضاء في شيء من الاعمال إلا بعمل مثله فأما عمل أقل منه فهذا قضاء لبعض دون الكل وإنما بجزى قضا. الكل لا البعض ومن قال له أن يقضها خارجا من الحرم دخل علمه خلاف ما وصفنا من الفياس وخلاف الآثار وقد ظينت أنه إنما ذهب إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كانت مهلة بعمرة وأنها رفضت العمرة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضها من التنعيم وهذا ليس كما روى إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيثا استحبته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لها فاعتمرت لا أن عمرتها كانت قضاء . وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالىءنه كان يقول لا خير في شيء من صيد البحرسوى السمك و به يأخذ وكان ان ألى ليلي يقول لا بأس بصيد البحركله ( فَالِالشِّن افعي) رضي الله تعالى عنه ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ماكان معاشه فى الماء مَن السمك وغيره قال الله عز وجل «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما» فقال بعض أهل العملم بالتفسير طعامه كل ما كان فيه وهو شبه ما قال وألله تعالى أعلم وقال أبو يوسف رحمه الله ساء لت أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حشيش الحرم فقال أكره أن يرعي من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه . قال وسائلت ابن أبي ليلي عن ذلك فقال لا بائس أن يحتش من الحرم وبرعي منه ، قال وسا ْلت الحجاج بن أرطاة فا ْخبرني أنه سا ّل عطاء بن أبي رباح فقال لا با ْس أن يرعي وكره أن يحتش وبه يأخذ ( فَالْكُرْتُكَانِعِينَ ) رحمه الله تعالى ولا بأس أن يرعى نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير فى أن يحتش منه شيء لأن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن يختلي خلاها إلا الإذخر والاختلاء الاحتشاش نتفا وقطعا وحرم أن يعضد شجرها ولم يحرم أن يرعى قال أبو بوسف رحمه الله تعالى سائلت أبا حنيفة رضى الله عنه قاللابأس أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل وبه يأخذ قال وسمعت ابن أبي ليلي يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيئًا وحدثنا شيخ عن رزين مولى على من عبد الله بن عباس أن على بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلي يسجد عليه ( فاللان فافتي ) رحمه الله تعالى لاخير في أن يخرج من حجارة الحرم ولا ترابه شيء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها ماسواها من البلدان ولا أرى والله تعالى أعلم أن جائزاً لأحد أن يزيله عنتلفان تجب الزكاة على الدراهم ولا تجب على الذهب وقال أبو يوسف فيه الزكاة كله ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع للتجارة وهو مختلف فيقومه ويضيف بعضه إلى بعض ويزكيه وكذلك الذهب والفضة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر رجلا تاجرا أن يقوم تجارته عند الحول فيزكيها ( فاللاشت أبقي ) رحمه الله تعالى ولو كان له ماثنا درهم وتسعة عشر مثقالا ذكى الماثنين ولم يزك التسعة عشر مثقالا كما يكون له خمسة أوسق تمرا و خمسة أوسق زبيبا إلا صاعا فيزكى التمر ولا يزكى الزبيب .

## باب الصيام

( ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضانأو غير رمضان وهوصائم فإن أباحنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لابائس بذلك وبه يا خذ وكان ابن أى ليلي يكره ذلك ويكره أن يدهن شاربه بدهن مجد طعمه وهو صائم ( فاللانت في أوجمه الله تعالى لابائس أن يكتحل الصائم ويدهن شاربه ورأسه ووجهه وقدميه وجميع بدنه بأى دهن شاء غالية أو غر غالية ، وإذا صام الرجل يوما من شير ردضان فشك أنه من شيررمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالىقال يجربه وبه يا خذ وكنان ابن أبى ليلي يقول لايجزيه ذلك وعليه قضاء يوم مكانه ( فالله من افعي ) رحمه الله تعالى وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدى عنه ذلك البوم إن كان من شهر رمضان وإن لم يكنمن شهر رمضان أفطر (قال الربيع) قال الشافعي في موضع آخر لا يجزيه لأنه صام على الشك ، وإذا أفطرت المرأة يومامن رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس عليها كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول علمها الـكفارة وعلمها القضاء ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى: وإذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل على الرجل عتق رقبة وقيل لاشيء عليه فائما إذا سافر فإن عليه عتق رقبة وذلك أن السفر شيء يحدثه فلا يسقط عنه ماوجب عليه بشيء بحدثه ( قال ) وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومهما إلا متتابعين وذكر أبوحنيفة نحوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه يا ُخذ وكان ابن أبي ليلي يقول ليسا بمتنابعين ( فَاللَّاشِ عَالِي ) رحمه الله تعالى : وإذا لم يجد المجامع في شهر رمضان عتقا فصام لم يجز عنه إلا شهران متتابعان وكفارته كفارة الظهار ولا مجزى عنه الصوم ولا الصدقة وهو بجدعتقا (قال) وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كمان يقول إن كان ذاكرا لصومه حين توصاً فدخل المهاء حلقه فعليه القضاء وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليمه وذكر ذلك أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم وكان ابن أبي ليلي يقول لافضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة وإن كان ذاكرا لصومه وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيءٌ عليه وإن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء ( قَالِ الشِّنافِينِ ) رحمه الله تعالى : وإذا توضأ الرجل للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناس لصومه فلا ثمي، عليه · ولو شرب وهو ناس لم ينقض ذلك صومه . وإذا كان ذاكراً اصومه فدخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد الصوم احتياطا . وأما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد أو فعل فعلا ليس له دخل به الما، جوفه . فأما إذا كان إنمــا أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه بلا إحداث ازدارد تعمد به الماء إلا إدخال النفس وإخراجه فلا مجب عليه أن يعيد الصوم . وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه . (V-191)

وإذا زرع الرجل أرضًا من أرض العشر فلا زكاة عليـه حتى نخرج منها خمسة أوسق من كل صنف مما أخرجت نما فيه الزكاة وذلك ثلثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ( قَالِلَامِنَ ) أَفِع ) رحمــه الله تعالى : وليس فى الخضر زكاه والزكاة فما اقتيت ويبس وادخر مثل الحنطة والذرة والشعير والزبيب والحبوب التي في هذا المعنىالتي ينبت الناس ، قال وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فإن أبا حنيفةرحمه الله تعالى كان يقول إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلع ستين بقرة وأظنه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وكنان ابن أبي ليلي يقول لاشيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين قرة وبه يأخذ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاشيء في الأوقاص والأوقاص،عندنا ما بين الفريضتين و به يأخذ ( : [[[ز. : ] فعي ) رحمه الله تعالى : وليس في البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففها تبسع ثم ليس في الزيادة على الثلاثين صدقة حتى تبلخ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ثم ليس فى الفضل على الستين صدقة حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففها تبييع ومسنة ثم ليس فىالفضل على السبعين صدقة حق تبلغ ثمانين فإذا بلغت المانين ففهامسنتان ثم هكذا صدقتها وكل صدقة من الماشية فلا شيءفها فها بين الفريضتين وكل ماكان فوقاالهرض الأسفل لم يبلغ الفرض الأعلى فالفضل فيه عفوصدقته صدقة الأسفل قال وإذاكان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال علمها الحول فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كـان يقول في الزكـاة يضيف أفل الصنفين إلى أكثرهما ثم زكيه إن كانت الدنانير أقل من عشرة دراهم بدينار تقوم الدراهم دنانير ثم يجمعها جميعا فتكون أكثر من عشرين مثقالا من الذهب فيزكيها في كل عشرين مثقالا نصف مثقال فما زاد فليس فيه شيء من الزكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيحكون فها عشر مثقال وإذا كانت الدنانير أكثر منءشرة دراهم بدينار قوم الدنانيردراهم وأضافها إلى الدراهم فتكون أكثر من مائني درهم فني كل مائنين خمسة دراهم ولا شيء فما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما فإذا بلغت فني كل أربعين زادت بعد المائتين درهم وكمان ابني أبي ليلي يقول لازكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفضة مائتي درهم ولا يضيف بعضها إلى بعض ويقول هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعـرة فلا يضاف بعضيا إلى بعض وقال ابن أبي ليلي ما زاد على المائني الدرهم والعشرين المثقال من شيء فبحساب ذلك ماكان من قليـــل أوكثير وبهذا يا خذ في الزيادة ، وقال أبو حنيفة رضى الله عنه ليس فيما زاد على الما ثنين شيء حتى يبلغ أربعين درهما وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لايقوم الذهب ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه جاءت بذلك السنة إن كنان له منها خمسة عشر مثقالا ذهبا لم يكن عليه فيها زكاة ولوكان قيمتها ألف درهم لأن الحديث إنما جاء فى عشرين مثقالا ولو كان له مع ذلك أربعون درهما لم نزكه حتى يكون خمسين درهما فإذا كمل من الأخرى أوجبت فيه الزكاة وكذلك لوكان نصف من هذا ونصف من هذا فهيه الزكاة فيضيف بعضه إلى بعض وبخرجه دراهم أو دنانير وإن شاء زكي الذهب والفضة بحصتهما أى ذلك فعل أجزأه ولوكان له مائنا درهم وعشرة مثاقيل زكي الماثتي الدرهم بخمسة دراهم وزكى العشرة مثاقيل بربع مثقال ( قالل نتي افعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال علمها الحول فلا زكاة فيها ولا يضم الذهب إلى الورق وهو صنف غيرها بحل الفضل في بعضها على بعض يدا بيدكما لايضم التمر إلى الزبيب وللتمر بالزبيب أشبه من الفضة بالذهب وأقرب ثمنا بعضه من بعض وكما لاتضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم ، قال ولو أن رجلا له مائنا درهم وعشرة مثاقيل ذهبا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إذا حال علمها الحول يضيف بعضه إلى بعض ويزكيه كله وقال ابن أبى ليلي هذان مالان

الماءأو فى الوضوء فإنه يتم ما بقى وإن كان قد أخذ فى عمل غير ذلك أعاده على ما جفّ ( فالانشافيقي ) رحمه الله تعالى : ورأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متنابعا نسقا على مثل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء به كذلك ولم يقطعه لغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ فى عمل غيره فأحب إلى أن يستأنف وإن أنم ما بقى أجزأه ، ابن أبى ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لا يمسح وجهه من التراب فى الصلاة حتى يتشهد ويسلمو به يأخذ ، أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه فى الصلاة قبل أن يسلم وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بذلك بأسا و به يأخذ ( فاللاش فافي) رحمه الله تعالى ولو ترك المصلى مسح وجهه من التراب حتى يسلمكان أحب إلى فإن فعل فلا شيء عليه .

### باب الزكاة

( فَالْالْشَنْانِينَ ) رحمه الله تعالى وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ليس عليه زكاة فما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه وكان ا **بر أ**نى ليلي يقول عليه فها في يديه الزكاة ( ف*الالنشاقيع*) رحمه الله تعالى: وإذا كانت في يدى رجل ألف درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه وإن كانت المسألة بحالها وله دين ألف درهم فلو عجل الزكاة كان أحب إلى وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه زكى ممنا في يديه وإن تالف لم يكن عليه فيــه زكاة ( قال الربيع ) آخر قول الشافعي إذا كانت في يديه ألف وعليه ألف فعليه الزكاة (قال الربيع) من قبل أن الذي في يديه إن تلف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء تصدق بها فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله عز وجل « خذ من أموالهم صدقة » كانت عليه فهما الركاة ، قال وكان ابن أبي ليلي يقول زكاة الدين على الذي هو عليه فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بل هي على صاحبه الذي هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه وبهذا يأخذ ( فَالزَّالِيَتِ ابْهِي) رحمهالله تعالى : وإذا كان للرجل دين على الناس فإن كان حالا وقد حال عليه الحول في بدى الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهو كمال لهوديعة في بدى رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه وإن كان لايدرى لعله سيفلس له به أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح مايقدر عليه فإذا نض في يديه فعليه الزكاة لما مضي في يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا عنه ، قال وإذا كمانت أرض من أرض الحراج فإن أباحنيفة رحمه الله كمان يقول ليس فيها عثمرلا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول عليه فيها العشر مع الخراج ( فالالنت انجي ) رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشركما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، وهى لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة ، قال وإذا كمانت الأرض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغيرذلك من أصناف آخلة لعشر ونصف العشر والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إراهيم وكان ابن أنى ليلي يقول ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا يكون فيه العشرحتي يبلغ خمسة أوسق فصاعدا والوسق عندنا ستون صاعا والصاع مختوم بالحجاجي وهو ربع بالهاشمي السكبير وهوثمانية أرطال والمدرطلان وبه يأخذ وقالأبو يوسف رحمه الله تعالى ليسفىالبقول والخضراوات عشر ولا أرى في شيء منذلك عشرا إلا الحنطة والشعيروالحبوب وليس فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق ( فالالشِّ في أبتي ) رحمه الله تعالى

صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم:ات الرقاع وقد روى عنه فى صلاة الخوف خلاف هذا وهذا مكتوب في كتاب الصلاة ( فَاللَّهُ عَالِمَ ) رحمه الله تعالى : وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لاحائل بينه وبينهم ولا سترة وحيث لايناله النبل وكان العدو قليلا ما مونين وأصحابه كثيرا وكانوا بعيدً" منه لايقدرون في السجود على الخارة عليه قبل أن يصيروا إلى الركوب والامتناع صلى بأصحابه كليهم فإذا ركع ركعوا كلهم وإذا رفع رفعوا كلهم وإذا سجد سجدوا كابهم إلا صفا يكونون على رأسه قياما فإذا رفع رأسه من السجدتين فاستوى قائمـــا أو قاعدا في مثنى اتبعوه فسجدوا ثم قاموا بقيامه وقعدوا بقعوده وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة الحديبية بعسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبالة وكان خالد في مائني فارس منتبذا من النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجر والنبي صلى الله عليه وسلم في ألف وأربعاثة ولم يكن خالد فها نرى يطمع بقتالهم وإنما كان طليعة يأتى نخبرهم ( فالله: ﴿ الله عَالَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول قد أساء وصلاته تامة وكان ابن أبى ليــلى يقول يعيد يهم الصلاة ( وَاللَّهُ مِنافِع ) رحمه الله تعالى : وإذا جهر الإمام في الظهر أو العصر أو خافت في الغرب أو العشاء فلس عله إعادة وقد أساء إن كان عمدا ، وإذا صلى الرجل أربع ركمات بالليل ولم يسلم فيها فإن أبا حنيفة رحمه الله تمالي كنان يقول لابائس بذلك وكنان ابن أبي ليلي يقول أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين و به يا ُخذ ( فَاللَّاشَافِقي ) رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين . وهكذا جاء الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار ولو لم يثمت كان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كـان معقولا في الحبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة ولا تختلف النافلة في الليل والنهاركما لا تختلفالمكتوبة فيالليل والنهار لأنها موصولة كلها ( قال ) وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار ( فالارتساني ) رحمه الله تعالى والتـكبير على الجنائز أربع و ما علمت أحداً حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت مثله أنه كبر إلا أربعا وكان أبوحنيفة يكبر على الجنائز أربعا وكـان ابن أبى لبلى يكبر خمسا على الجنائز ( قالالشـــــــافيي ) وبجهر فى الصلاة بـ«بسم الله الرحمن الرحمي » قبل أم القرآن وقبل السورة التي بعدها فإن جمع في ركعة ســورا جهر د «سيمالته الرحمن الرحيم» قبل كل سورة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن مجهر بـ «بسيم الله الرحمن الرحيم» وكنان ابن أبى ليلي يقول إذا جهرت فحسن وإذا أخفيت فحسن ( قال ) وذكر عن ابن أبى ليسلى عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الحفين قال يصلي كما هو وحدث بذلك عن الحركم عن إبراهم وذكر أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن حهاد عن إبراهم أنه قال لايصلى حتى يغسل رجليه و به يأخذ( فاللان افتي ) رحمه الله تعالى وإذا صلى الرجـل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له أن لايصلى حتى يستأنف الوضـوء لأن الطهارة إذا انتقضت عن عضو احتملت أن تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روى عن ابن عمر أنه توضاً وخرج إلى السوق ثم دعى لجنازة فمسح على خفيه وصلى وذكر عن الحريم أيضا عن إبراهيم أنه قال لابائس بعد الآي في الصلاة (قال) ولو ترك عد الآي في الصلاة كان أحب إلى وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظالم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته التقضت صلاته وكان عليه الاستثناف ، قال وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ماقد غسل فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالىكان يقول يتم ماقد بقى ولا يعيد علىمامضي وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول إن كان في طلب

وكان ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى يرى الفنوت في الركعة الأخيرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر ويروى ذلك عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قنت بهاتين (٣) السورتين «المهم إنا نستعينك ونستفرك و تنفي عليك الحير نشكرك و نخلي ولا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك اللهم إباك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخفى عذا بك إن عذا بك بالكفار ملحق «وكان بحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما عن عمر رضى الله عنه بهذا الحديث و بحدث عن على رضى الله عنه أنه قنت ( قالله في أن بي بالمعام ولم يتك و من أدرك الإمام راكعا فكبر ولم يركع حق يرفع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى ليفسه فقرأ ولا صلى مع الإمام في أدرك مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى الله عليه وسلم ولم يترك علمناه الفنوب على الصبح قط وإيما قبل المنه ولم يترك علمناه القنوب في الصبح قط وإيما قبل أنه ترك بل نعلم أنه قنت المشركين في الصلوات كلها ثم ترك القنوت في الصلوات كلها فأما في صلاة الصبح فلا أعلم أنه ترك بل نعلم أنه قنت المشركين في الصلوات كلها فأما في صلاة الصبح قلا أعلم أنه ترك بل نعلم أنه قنت بط رضى الله عنهم كام بعد الركوع وعنهان رضى الله عنه في بعنس إما رته ثم قدم القنوت على الركوع وقال ليدرك من رضى الله عنهم كام بعد الركوع وقال ليدرك من سبق بالصلاة الركمة .

#### باب صلاة الخوف

(قال) وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول في صلاة الحوف: يقوم الإمام وتقوم معه طائفة فيكبرون مع الإمام ركمة وسجدتين ويسجدون معه فينفتلون من غير أن يتكاموا حتى يقفوا بإزاء العدو ثم تأنى الطائفة التي كانت بإزاء العدو فيستقبلون التكبير ثم يصلى بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ويسلم الإمام فينفتلون هم من غير تسليم ولايتكلموا فيقوموا بإزاء العدو وتائني الأخرى فيصاون ركعة وحدانا ثم يسلمون وذلك لقول الله عز وجل «ولتائت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وإبراهيم النخعي وكان ابن أبي ليلي يقول يقوم الإمام والطائفتان حميعا إذاكان العدو بينهم وبين القبلة فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون حميعا ويسجد الإمام والصف الأول ويقرم الصف الآخر فى وجوه العـدو فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد الصف المؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف الأول فيصلى بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك ويحدث بذلك ابن أبي ليلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صــلي الله عليه وسلم وكان ابن أبى ليلي يقول إذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف الآخر مستقبل العدو ويكبر ويكبرون جميعا وبركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف الذى مع الإمام سجدتين ثم ينفتاون فيستقبلون العدو وبجىء الآخرون فيسجدون ويصلى بهم الإمام الركعة الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف الذي معه ثم ينفتاون فيستقبلون العـدو ويجيء الآخرون فيسجدون ويفرغون ثم يسـلم الإمام وهم جميعا ( فالانتابي ) وإذا صلى الإمام صلاة الخوف مسافرا جعل طائفة من أصحابه بينه وبين العسدو وصلى بطائمة ركمة ثم ثبت قائما يقرأ وصلوا لأنفسهم الركعة الني بقيت عليهم وتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا وقاموا إزاء العدو وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فكبروا لأنفسهم وصلي بهم الركعة التي كانت بقيت عليه فإذا جلس فى النشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت عليهم ثم جلسوا فتشهدوا فإذا رأى الإمام أن قد قضوا تشهدهم سلم بهم وبهــذا المعنى

قتلتها ثم يزعم أبوحنيفة رحمه الله تعالى أنه تكاراها مائة ميل فتعدى بها على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت ضعن الدابة كابها وكان ينبغى فى أصل قوله أن يجعل المائة والزيادة على المائة قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها ولوكان الكراء مقبلا ومدبراً ثماتت في المائة ميل ، وإدا غرقت سفينة الملاح ففرق الذى فيها وقد حمله بأجر ففرقت من مده أو معالجته السفينة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لاضمان عليه فى المدخاصة ( فاللائين أبي ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل بمثلها فى ذلك الوقت الذى فعل لم يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق .

#### باب القسمة

( فَالْالْشَنْ اَفِهِي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لايكون بيتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول أيهما طلب القسمة وأبي صاحبه ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثيروبهذا أخذ وكان ابن أبى ليلي يقول لايقسم شيء منها ( فَاللَّشَنْ اَفِعِي ) وإذا كانت الدار أو البيت بين شركا، فسأل أحدهم القسمة ولم يسائل ذلك من بتى فإن كان يصل إليه بالقسم شيء ينتفع به وإن قلت المنفعة قسم له وإن كره أصابه وإن كان لايصل إليه منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له .

#### باب المسلاة

( قَالَ الشَّيَانِينِ ) رحمه الله تعالى : وإذا أنَّى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه فإن أباحنيفة رضي الله عنه كان يقول يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يا ُخذ وكمان ابن أبي ليلي يقول يكبر ثم يقوم فيقضي ( قال ) وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحمه أو المرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله كـان يقول لا تـكبير عليه ولا تـكبير على من صلى فى حماعة فى غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين وكان ابن أبى ليلي يقول عليهم التكبير أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهم أنه فال التكبير على السافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلي وحده وفي جهاعة وعلى المرأة وبه يأخذ مجالد عن عامر مثله . ( وَالرُّالِينَ عَانِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا سبق الرحل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الإمام وكبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة وقضى الندى عليه فإذا سلم كبر وذلك أنالتكبير أيام التشريق ليسمن الصلاة إنما هو ذكر بعدها وإنما يتبع الإمام فماكان من الصلاة وهذا ليس من الصلاة ويكبر في أيام التشريق المرأة والعبد والمسافر والمصلى منفردا وغير منفرد والرجل قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حال ، وإذا أدرك الإمام وهو راكع فحكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه فإن أباحنيفة رضى الله عنه كـان يقول يستجد معه ولايعتد بتلك الركمة أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحركم عن إبراهم وبه يا خذ وكان ابن أبى ليلي يقول يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته وكان أبوحنيفة رحمه الله تعالى ينهي عن القنوت في الفجر وبه يأخذ ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو علمهم وأن أبا بكر رضى الله عنسه لم يقنت حتى لحق بالله عز وجل وأن ابن مسعود رضى الله عنه لم يقنت في سفر ولا في حضر وأن عمر بن الخطاب لم يقنت وأن ابن عباس رضى الله عنه لم يقنت وأن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لم يقنت وقال يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لاقارى \* قرآن ولا راكع يعنى بذلك الفنوت وأن عليا رضى الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك وقنت معاوية بالشام يدعو على على رضي الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك

ضمان (قال) وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو ضامن لما نقص الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل ويعطى أجر السنة الأولى وكان ابن أبى ليلى يقول عليه أجر «ثلها في السنة الثانية ( فاللائن أفي ) رحمه الله تعالى : وإذا تتكارى الرجل الأرض ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في السنة الأولى وكراء مثلها في السنة الثانية ولوحدث عليها في السنة الثانية حدث ينقصها كان ضامنا ، وهكذا الدور والعبيد والدواب وكل شيء استؤجر (قال) وإذا وجد الرجل كنرا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو لرب الدار وعليه الحمس وليس للذي وجده منه شيء وكان ابن أبي ليلي يقول هو للذي وجده وعليه الحمس ولا شيء اصاحب الدار والأرض فيه وبه يأخذ ( فاللين المن المن المن المن المن الله تعالى : وإذا وجد الرجل كنرا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الحمس وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملك أحد وإذا كان المكنز إسلاميا ولم يوجد في ملك أحد وهو لقطة يعرفه سنة ثم هو له .

# باب في الأجير والإجارة

( فَالِلْنَ افْعَى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلف الأجير والمستأجرَ في الأجرة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول القول قول الأجسير فيها بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه وإن لم يكمن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبى حنيفة وينبغي كـذلك في قول ابن أبي ليلي وقال أبو يوسف بعد : إذا كان شيء منقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته وإذا تفاوت لم أفبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف ( ﴿ اللَّهْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تعالَى ؛ وإذا استأجر الرجل أجيراً فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي فإن كان لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كـان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر نما ادعى أو أقل نما أقر به المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالفسوخ على شيء ولو استدللت به كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء ( قال ) وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المسكان فإن أباحنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فها سمى ولا أجر له فها لم يسم لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضهان والأجرة وبهذا يأخذ وكنان ابن أبي ليلي يقول له الأجر فها سمى وفها خالف إنسلم وإن لم يسلم ذاك ضمن ولانجعل عليه أجراً في الحلاف إذا ضمنه ( فَاللَّاشِيَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذي تكاراها إليه الـكراء الذي تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الوضع وإذا عطبت لزمه الـكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه وقيمتها وهــذا مكتوب في كتاب الإجارات (قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أباحنيفة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه ( فاللان الجبي ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الدابة على أن يحمل عليها عثمرة مكاييل مسهاة فحمل عليها أحد عشر مكيالا فعطيت فهو ضامن لقيمة الدابة كايها وعليه الكراء وكمان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بجمل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن بحمل علمها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سيما من أحد عشر سيما ومجعل الأحد عشر كايها

فلانا لم يقع علمها طلاق من قبل أن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه وهكذا لو طلقها واحدةفانقضت عدتها ثمكام فلانا لم يقع عليه الطلاق لأن الطلاق لايقع إلا على زوجة وهي ليست بزوحة ولونكحها نكاحا جديدا لم يحنث بهذا الطلاق وإن كله كلاماً جديدا لأن الحنث لا يقع إلا مرة وقدوقع وهي خارجة من ملكه (قال) وإذا قال الرجل كل امرأة أنزوجها أبدا فهى طالق ثلاثا وكل مملوك أمليكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يقع العتق على المعلوك والطلاق على المرأة ألا ترى أنه طلق بعد ماملك وأعتق بعد ماملك وقد بلغنا عن على رضى الله عنه أنه كان يقول لاطلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها أو ملـكمها فهي طالق صارت طالقا وبهذا يأخذ ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حرثم ولدت بعد عشر سنين كان حرا فهذا عتق مالم يملك ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده امرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً نم طلقها واحدة باثنة ثم تزوجها فى العدة أو بعدها أن ذلك واقع علمها لأنه حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها أرأيت لو قال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراه أما كان يعتق وكان ابن أبى ليلي يقول لايقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتا فإن وقت وقتا فيسنين معلومة أو قال ماعاش فلان أو فلانة أو وقت مصرا من الأمصار أو مدينة أو قبيلة لايتروج ولا يشترى منها مملوكا فإن ابن أبي ليلي يوقع على هذا الطلاق وأما قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت وقد بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا أو قبيلة أو ماعاشت فلانةوقع . وإذا قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تعنق من قبل أنه حلف وهو لايمليكها وبه يأخذ وكان ابنأى ليلي رحمه الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة في قولهما جميعاً (قال الربيع) للشافعي رحمه الله تعالى هاهنا جواب.

# باب في العارية وأكل الغلة

المسكات أو وهب هبة أو أعتق عبدا أو كفل بكفالة أو كفل عنه رجل اولاه بالذي عليه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هذا كله باطل لا يجوز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول نسكاحه وكفالته باطل وما تمكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عنقه وهبته فهو موقوف فإن عتق أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز السكفالة عنه لولاه أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا فكذلك مكاتبه وبهذا يأخذ وبالهنا عن إبراهيم النجمي أنه قال لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده لأنه عبده وإنما كفل له بماله وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان له مال حاضر فقال أو حنيفة رحمه الله إذا كان له مال حاضر فقال أو عندا فإنه كان يقول يؤجله ثلاثة أيام (فاللات انهي ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج المكاتب أو وهب أو اعتق أو كفل عن أحد بكفالة فذلك كله باطل لأن في هذا إنلافا لماله وهو غير مسلط على المال أما التروج فأبطلناه بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده ولو كفل رجل لرب المسكانب بالمكتابة كانت المكفالة باطلة من قبل أنه أما تكفل له بماله عن ماله .

# باب في الأعان

( فَالْلَاسْتِ افِي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يعتق لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع وبعد ما خرج من ملكه وصار العيره وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول يقع العتق من مال البائع ويرد الثمن على المشترى بلأنه حلف يوم حلف وهو في ملكه وكذلك لوقال البائع إن كلت فلانا فأنت حر فباعه ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالىكان يقول لايعتق ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف أرأيت لو أعتقه المشترى أيرجع إلى الحالف وقد صار مولى للمشترى ؟ أرأيت لو أن المشترى ادعاه وزعم أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه وهو رجل من العرب وجعله ابنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذيحلف عليه أن لا يكامه أبطل دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول وكان ابن أبي ليلي يقول في هذا يرجع الولاء إلى الأول ويرد الثمن ويبطل النسب ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حرفباعه بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمت أنه يعتق من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا» ( فالالرشيافيي ) وتفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه فلما كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملسكه عنه الانقطاع كله ولو ابتدأ العتق في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث ولوكان باعه بيع خيار كان هكذا عندى لأنى أزعم أن الخيار إنما هو بعدالبيع ومن زعم أن الخيار بجوز مع عقد البيع لم يعتق لأن الصفقة أخرجته من ملك الحالف خروجا لاخيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه ( فَاللَّانَهُ فَافِع ) رحمه الله تعالى وهكذا لو قال رجل لفلامه أنت حر لوكلت فلانا أو دخلت الدار فباعه وفارق المشترى ثم كلم فلانا أو دخل الدار لم يعتق لأن الحنث وقع وهو خارج من ملكه وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلت فلانا ثم طلقها واحدة باثنة أوواحدة يملك الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفةر حمهالله تعالى كان يقول لايقع عليه الطلاق الذي حلف به لأنها قد خرجت من ملسكه ألا ترى أنها لو تزوجتزوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع علمها الطلاق وهي تحت غيره وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول يقع علمها الطلاق لأنه حلف بذلك وهي في ملك. ( قالله: ٧ إفي ) رحمه الله تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق إن كلت فلانا ثم خالعها ثم كلم (V - 110)

فدبره أحدهما فللاخر بيع نصيبه لأن التدبير عندى وصية وكذلك للذى دبره أن بيبعه وهذا مكتوب في كتاب المدبر ومن زعم أنه ليس للمدبر أن يبيع المدبر لزمه أن يزعم أن على السيد المدبر نصف القيمة لشريكه إن كان موسرا ويكون مدبرا كله كما يلزمه هذا في العتق إذا جعل هذا عتقا يكون له بكل حال فإن قال فالعتق الذى الزمته فيه نصف القيمة عتق واقع مكانه قيل فأنت تزعم في الجارية بين الرجلين يطؤها أحدهما فتلد أمها أم ولد وعليه نصف القيمة وهذا عتق ليس بواقع مكانه إنما هو واقع بعد مدة كمتق المدبر يقع بعد مدة \* وإن كان العبد بين اثبين فدبره أحدهما نم أعتقه الآخر البتة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول: الذى دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسمى العبد في نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما نصفان وكان ابن أى ليلي يقول التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسراً سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كاله المعتق وقال أبو يوسف إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته وعتق الآخر باطل لايجوز فيه ( فاللاث أبي ) رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر بتاتا فإن كان موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته وله ولاؤه والإن كان معسراً فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر ومن زعم أنه لايبيع المدبر فيلزمه أن يبطل العتق الآخر قال وهكذا قال والمتق الأول أولى من الآخر قال وهكذا قال وعجعله مدبراً كله إذا كان المدبر الأول موسراً لأن تدبير الأول عتق والعتق الأول أولى من الآخر قال وهكذا قال أهل القياس الذين لم يبيعوا المدبر.

## اب في المكاتب

( وَاللَّانِ عَافِعِي ) رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرجل المسكات على نفسه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ماله لمولاة إذا لم يشترط المسكاتب ذلك وبه يأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول المسكاتب له المال وإن لم يشترط ( وَالْ السِّينَ عَلَى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده وبيد العبد مال فالمال للسيد لأنه لامال للعبد إلا أن يشترط المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من باع عبدا وله مال.ثماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولا يعدو المكاتب أنيكون مشتريا ليفسه فرب المكانب بالعوقد جعلله رسول الله صلى الله عليه وسلم المال أو يكون غير خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك أحرى أن لايملك على مولاه مالا كان لمولاه قبل الكتابة والمشترى الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لممال العبد بشراء العبد لأنه لو مات مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء وإذا قال المكاتب قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز وبهذا يأخذ وقد بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه رد مكاتبًا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض وكان ابن أبي ليلي يقول لايجوز ذلك إلا عند إلا عند قاض وكذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يرده وصِدًا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا أرده حتى بجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ثم قال أبو يوسف بعد لاأرده حتى أنظر فإن كان مجمه قريباً وكان يرجى لم يعجل عليه ( المالات أفي ) رحمه الله تعالى وإذا قال المكاتب قد عجزت عند محل نجم من نجومه فهوكما قال وهوكمن لم يكاتب يبيعه سيده ويصنع به ماشاء كانذلك عندقاضأو لم يكن( فالالبنت افيم ) رحمهالله تعالى أخبرنا الثقفي وابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنهرد مكاتبا له عجز فى الرق ( فَالْالشَّنْافِيمَ ) أَخْبَرْنَا سَفِيانَ بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شريحًا رد مكانبًا عجز في الرق وإذا تزوج

منه شيء رقيق أو يسعى في قيمته أرأيت لو أن الشريك قال نصيب شربكي منه حر وأما نصيبي فلا ، هلكان يعتق منــه ما لا ملك ؛ وإذا أعتق منه ما ثلك ، فكيف يعتق منه ما لا ملك ؛ وهل يقع عتق فما لا يملك الرجل ؛ ( ﴿ إِالَانِ ۚ ﴿ إِنَّهِ ﴾ رحمه الله وإذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن كان موسرا بأن يؤدى نصف قيمته فالعبد حركاه والولاء للمعتق الأولى ولا خيار لسيد العيد الآخر وإن كان معسرا فالنصف الأول حر والنصف الثانى لمالسكه ولا سعاية عليه وهذا مكتوب فى كتاب العتق مجججه إلا أنا وجدنا فى هـــذا الـكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم كمان مما احتجوا به في هذا الكتاب أن قال قائلهم كيف تسكون نفس واحدة بعضها حر وبعضها مملوك لايكون كما لانسكون المرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق والحرية قياسا على المرأة قيل له أيجوز للرجل أن ينكح بعض امرأة فإن قال لا لاتكون إلا منكوحة كامها أو غير منكوحة قيل له أفيجوز أن يشترى بعض عبد فإن قال نعم قيل له فأين العبد من المرأة وقيل له أيجوز له أن يكاتب المرأة على الطلاق ويكون ممنوعا حتى تؤدي الكتابة أو تعجز فإن قال لا قيل أفجوز هذا له في العبد؟ فإن قال نعم قيل فلم تجمع بينهما ؟ فإن قال لامجتمعان قيل وكذلك لامجتمعان حيث جمعت بينهما ويقال له أيضاً أتسكون المرأة لاثنين كما يكون العبد مملوكاً لاثنين ويكولي لزوج المرأة أن يهما للرجل فتكون زوجة له كما يكون العبد إذا وهبه صار عبدا لمن وهبه له فإن قال لا قيل ڤمــا بال المرأة تقاس على المملوك ويقال له أرأيت العبد إذا عتق مرة أيكون لسيده أن يسترقه كما يكون له إذا طلق المرأة مرة أن يكون له رجعتها فإن قال لا قيل فما نعلم شيئا أبعد مما قاسه به منه ( فال ) ولو أن عبدا بين رجايين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدى المكانب شيئا فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول الكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له دون صاحبه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها ولو أن الشربك أعتق العبدكان العتق باطلا في قول ابن أبي ليلي حتى ينظر مايصنع في المكاتبة فإن أداها إلى صاحبها عتق وكمان الذي كماتب ضامناً لنصف القيمة والولاء كله له وكمان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : عتق ذلك جائز ويخير المكانب فإن شاء ألغي الكتابة وعجز عنها وإن شاء سعى فيها فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان موسراً وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق العبد فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن ( والله الله تعالى وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شربكه فالسكتابة مفسوخة وما أخذمنه بينهما نصفان مالم يؤد حجيع الكتابة فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكانب وكان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان ،وسرا عتق عله كله وإن معسرا عتق منه ماعتق ولو ردت الكتابة قبل الأداء كان مماوكما بنهما ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتبه قبل الأداء كان نصفه منه حرا فإن كان موسراً ضمن نصفه الباقي لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخبر العبد لأن عقد الكتابة كان فاسدا وإن كان معسرا عتق منه ماعتق وكانت الكتابة بينهما باطلة إلاأن يشاء مالك العبد أن يجددها (قال) ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ليس للاخر أن يبيعه لـــا دخل فيه من العتق وبه يأخذ وكـان ابن أى ليلي يقول له أن يبيع حصته ، وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن أبا حنيفة رحمه الله كـان يقول هو له خاصة وبهذا يأخذ. قال وتنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك وكان ابن أى ليلي يقول هو ينهما نصفان ( فالالشنافيي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان العبد بين رجلين

فى كل شى كان منه بدأ ولم يكن ولا يجوز على الكبار فى شى من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى شى يباع فيه أو يكون عليه دين ( فَاللَّشَانِين ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين أهل رشد وصفارا ولم يوس بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصى عقارا مما رك المبت كان بيعه على الكبار باطلا ونظر فى بيعه على الصغار فإن كان باع عليهم فيما لاصلاح لعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة كان بيعاً جائزاً وإن لم يبع فى واحد من الوجهين ولا أمر لزمهم كان بيعه مردوداً وإذا أمرناه إذا كان فى يده الماض أن يشترى لهم به العقار الذى هو خير لهم من الناض لم نجز له أن يبيع نامقار إلا بعض ماوصفت من العذر .

## باب في الشركة والعنق وغيره

( فَالْالْشَافِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترك الرجلان شر له مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللاخر أكثر من ذلك . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه بمفاوضة وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هذه مفاوضة جائزة والمال بينهما نصفان ﴿ ﴿ إِلَّالِمَ مَا إِنَّهِ ﴾ رحمه الله تعالى وشركة المفاوضة باطلة ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تـكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المـال بالمال والعمل فيه واقتسام الربيح فهذا لابأس به وهذه النهركة التي يقول بعض المشرقيين لهما شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا العني فالشركة صحيحة وما رزق أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركيا فيه معا من تجارة أو إجارة أوكنز أو هية أو غير ذلك فيو له دون صاحبه وإن زعما بأن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجره بسبب المال وغيره فالشركة فيه فاسدة ولاأعرف القار إلا في هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان بمائتي درهم فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهما أرأيت لو تشارطا على هذا من غير أن يتخالطا بمسال كنان يجوز فإن قال لايجوز لأنه عطية ما لم يكن المعظمي ولا للمعطى وما لم يعلمه واحد منهما أفتجيزه على مائتي درهم اشتركها بها فإن عدوه بيعا فبيع مالم يكن لامجوز أرأيت رجلا وهب له هية أو أجر نفسه في عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون الآخر فها شريكا ؛ لقد أنكروا أقل من هذا ( قال ) ولو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسركان الخيار للاخر في قول أبى حنيفة رضي الله عنه فإن شاء أعتق العبدكما أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجمع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون الولاء للشريك كله وهو عبد مابقي عليه من السعاية شيء وكمان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول هو حركله بوم أعتقه الأول والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع بها على العبد وله الولاء ولا يخير صاحبه فيأن يعتق العبد أو يستسعيه ولوكان الذي أعتق العبد معسراً كان الخيار في قول أي حنيفة للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما وكان ابن أبي ليلي يقول إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على الذي أعتقه والولاء كله للذي أعتقه وليس للاخر أن يعتق منه شيئاً وكان يقول إذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقا وبعضه حرا وبه يأخذ أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا ؛ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقا فقد عتق فـكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق؟ ألا ترى أنه لايجتمع في امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على حالها . وكذلك الرقيق وبهذا يأخــذ إلا خصلة لايرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعنقه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لايعتق بعضه وبعضه رقيق وهذا كله بمنزلة العبد مادام

فقال ماله له ( قَالَالِشَتْ اَفِي ) رحمه الله تعالى وإذا أسلم الرجل على يدى رجل ووالاه ثم مات لم يكن له ميراثه من قبلقول النبي صلى الله عليه وسلم «فإنما الولاء لمن أعتق» وهذا بدل على معنين أحدهما أن الولاء لايكون إلا لمن أعتق والآخر أنه لايتعول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب فى كتاب الولاء .

# باب في الأوصياء

﴿ وَاللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللهِ ؛ ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر وصى الرجلين جميعاً ومهذا يأخذ وكذلك بلغنا عن إبراهم وكان ابن أفي ليلي رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصي الذي أوصي إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصي إليه بوصية الأول فيكون وصهما جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثانى قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصة الآخر ( فالله: ما فعي ) رحمه الله : وإذا أوصى الرجل إلى رجل ثم حضرت الوصى الوفاة فأوصى بماله وولده ووصية الذي أوصى إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيًّا للأول ويكون وصيا للا وسط الموصى إليه وذلك أن الأول رضى بأمانة الأوسط ولم يرض أمانة الذي بعده والوصى أضعف حالا في أكثر أمره من الوكيل ولو أن رجلا وكل رجلا شيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله به ليستوجب الحق ولو كان الميت الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى بمما أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينتذ وصيا له ولو أن وصيا لأيتام نجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة . فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو جائز علهم ولهم بالهنا ذلك عن إبراهم النخعي وكان ابن أي ليلي يقول لاتجوز علمهم والوصي ضامن لذلك وقال ابن أبى ليلي أيضا على اليتامي الزكاة في أموالهم فإن أداها الوصىعنهم فهوضامن وقال أبوحنيفة رضىالله عنه ليس على يتم زكاة حتى يبلغ ألا ترى أنه لاصلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ ( فَاللَّاشَ اثْبَى ) رضى الله عمه وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلي أموالهم كان أحب إلى أن يتجر لهم بها لم تسكين التجارة بها عندى تعديا وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت وقد آنجر غمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتم كان يليه وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تبضع بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام وتلهم وتؤدى منها الزكاة وعلى ولى اليتم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لافرق بينه وبين الكبير البالغ فما يجب علمهما كما على ولى اليتم أن يعطي من مال اليتم مالزمه من جناية لو جناها أو نفقة له من صلاحه ( فاللات عافيي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل إن عندنا مالا ليتم قد أسرعت فيه الزكاة وذكر أنه دفعه إلى رحل يتجر فيه " ( فَالْالْنَسْنَافِعِي ) رحمه الله تعالى إما قال مضاربة وإما قال بضاعة وقال بعض الناس لاز كاة في مال اليتبم الناض وفي زرعه الزكاة وعلية زكاة الفطر تؤدي عنه وجناباته التي تلزم من مأله واحتج بأنه لاصلاة عليه وأنه لو كان سقوط الصلاة عنه يسقط عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقدكتب هذا في كتاب الزكاة (قال) ولو أن وصي ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كـان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار والـكبار وكـان ابن أبي ليلي يقول بجوز على الصغار والكبار إذاكان ذلك مما لابد منه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز

ولم تقل البينة أكثر من ذلك والذي في يديه الدار ينكر قضيت بها دارا لجدها ولم أفسمها بينهما حتى تثبت البينة على من ورث جدها ومن ورث أباها لأني لا أدري لعل معيما ورثة أوأصحاب دين أو وصابا وأقبل البينة إذا قالوا مات جدها وتركها ميراثا لاوارث له غيرها ولايكونون بهذا شهودا على مالايعلمون لأنهم في هذا كله إنما يشهدون على الظاهر كشهادتهم على النسب وكشهادتهم على الملك وكشهادتهم على العدل ولا أقبلهم إذا قالو الانعلم وارثا غير فلان وفلان إلا أن يكونوا من أهل الحبرة بالمشهود عليه الذين يكون الأغلب مهم أنه لا يخفي علمهم وارث لوكان له وذلك أن يكونوا ذوى قرابة أو مودة أو خلطة أوخبرة بجوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلتهم على العلم لأن معنى البت معنىالعلم ومعنى العلم معنى البت . وإذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا فإن أباحنيفة رضي الله عنه كان محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال ماكان للرجال من المتاع فهم للرجل وماكان للنساء فهو السرأة وماكان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل وكذلك الزوج إذا طلق والباقى الزوج في الطلاق وبه كمان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ثم قال بعد ذلك لا يكون المرأة إلا ما بجهز به مثلها في ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو تكون رهونا عند رجل وكان ابن أبي ليلي يقول إذا مات الرجل أو طلق فمناع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع والخمار وشهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ولو طلقها في دارها كـان أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعاً ( وَالرَّانِينَ إَفِينَ ﴾ وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ماتفرقا كنان البيت للمرأة أو الرجل أو بعد ما يموتان واختلفت في ذلك ورثتهما بعد موتهما أوورثة الميت منهما والباقي كان الباقي الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينــة فالقياس الذي لايعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هــذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما نصفين بعد الأيمـان فإن قال قائل فـكيف يكون للرجل النضوح والخلوق والدروع والخر ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع؛ قيل قد يملك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أرأيت لو أقام الرجل البينة على متاع النساء والمرأة البينة على متاع الرجال أليس بقضي لـكل يما أقام علمه البينة ؟ فإذا قال بلي قيل أفليس قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الثيء في مدى المتنازعين تثبت الحكل النصف؛ فإن قال بلي قيل كما تثبت له البينة فإن قال بلي قيل فلم لم تجعل الزوجين هكذا وهي في أيديهما فإن استعملت عليهم الظنون وتركت الظاهر قيل ذلك فما تقول في عطار ودباغ في أيديهما عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت أنك تعطى الدباغ متاع الدباغين والعطار متاع العطارين قيل فما تقول في رجل غيير موسر ورجل موسر تداعيا ياقوتا ولؤلؤا فان زعمت أنك تجعله للموسر وهو بأيديهما معا خالفت مذهب العامة وإن زعمت أنك تقسمه بينهما ولا تستعمل عليهما الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول في متاع الرجل والمرأة (قال) وإذا أسملم الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كنان يقول ميراثه له بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي لايورثه شيئا مطرف عن الشعبي أنه قال لاولاء إلا لذى نعمة . الليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدى الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبى فلبيت المال أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن إبراهم ابن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك

وبه ياخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا نعطيه نما في بدها شيئًا لأنها أقرت بما في بدى العصبة(١) وهو سواء في الورثة كليم ما قالا جميعا ( ﴿ إِلَانِ ﴿ ] فِي ) وإذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته فأقرت الأخت بأخ فالقياس أنه لايأخذ شيئًا وهكذا كل من أغربه وهو وارث فكان إقراره لايثبت نسبه فالقياس أن لاياًخذ شيئًا من قبل أنه إنما أقر له محق علـه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به لأنه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثاً به وإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائهها قد كان أفر بائها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكاً له إلاوهو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الإفرار له وذلك مثل الرجلين يتبايمان العبد فيختلفان في ثمنه وقد تصادقا على أنه قد خرج من المك المسالك إلى ملك المشترى فلما لم يسلم للمشترى ما زعم أنه ملكه به سقط الإفرار فلا يجوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق وقد أحطنا أنه لم يقر له به من دين ولا وصية ولاحق على المقر له إلا المبراث الذي إذا ثبت له ثبت أن يكون موروثا به وإذا لم يثبت له أن يكون موروثا بالنسب لم يثبت له أن يكون وارثا به ، وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم جاءت بولد بعد موته وجاءت بامرأة تنهمد على الولادة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاأقبل هذا ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة وكان ابن أبي ليلي يقول أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها وبه يأخذ ﴿ فَإِلْؤَنِينَ فَإِنْق تعالى وإذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة فولدت فأنسكر ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوة يشهدن بأنها ولدته كان نسبه ثابتاً وكان وارثا ولا أقبل فيه أفل من أربع نسوة قياسا على القرآن لأن الله عز وجل ذكر شاهدين وشاهدا وامرأتين فأقام امرأنين حيث أجازهما مقام رجل فلما أجزنا النساء فما يغيب عنه الرجال لم يجز أن نجين منهن إلا أربعا قياساً على ماوصفت وحملة هــذا القول قول عطاء بن أبى رباح ، وإذا كـان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمة فا ُفر في صحته أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لايثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل منهما نصفه ويسعى فى نصف قيمته وكذلك أمهانهما وبه يا ُخذ وكان ابن أبى ليلي يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته وكذلك أمهاتهما ( فَاللَّهُ خَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل أمتان لازوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فا فر السيد با أن أحدهما ابنه ومات ولا يعرف أنها أفر به فإنا نربهما القافة فإن ألحقوا به أحدهما جعلناه ابنــه وورثباه منه وجعلنا أمه أم ولد تعتق بموته وأرفقنا الآخر وإن لم تكن قافة أو كانت فا شكل عليهم لم نجعل ابنه واحدا منهما وأفرعنا بينهما فاً يهما خرج سهمه أعتقناه وأمه بأنها أم ولد وأرققنا الآخر وأمه وأصل هذا مكتوب في كتاب العتق ، وإذا كانت الدار في يدى رجل فا ُفام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي هي في يديه منكر لذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أفضى بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لابيه ولأبى صاحبه لايعلمون له وارثا غيرها ثم توفيأ بو هذا وترك نصيبه منها سرانا لهذا لايعلمون له وارثا غيره وكان ابن أبي ليلي يقول أفضي له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يديه ولايقتسهان حتى تقوم البينة على المواريث كما وصفت لك في قول أبي حنيفة ولا يقولان لا نعلم فيقول ابن أى ليلي لكن يقولان لا وارث له غيرهما فيقول ابن أبي ليلي وقال أبو يوسف أسكنه ولا يقتسهان ( إللين انج ) رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار في يدى الرجل فا قام ابن عمه البينة أنها دار جدها أبي أبهما

<sup>(</sup>١) لعل مراده وهكذا الحمكم في الورثة كانهم على ما قالا من الإعطاء ثما في يديها وعدمه ، تدبر .

أسهم لصاحب المكل ثلاثة ولصاحب النلث واحد قياسا على عول الفرائض ومعقول فى الوصية أنه أراد هذا بثلاثة وهذا بواحد .

### باب المواريث

( أخبرنا الربيع ) قال ( فَاللَّانِ نَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبه وأمه وجده فإن أباحنيفة رحمه الله تعالى كان يقول المـال كله للجد وهو عمرلة الأب في كل مبراث ، وكـذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبي ليلي يقول في الجد بقول على بن أبي طالب رضي الله عنه للا ّخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في هذه المنزلة (﴿ إِلَاكِ مَا أَنْهِمُ ﴾ رحمه الله تعالى: وإذاهلك الرجلوترك جده وأخاه لأبيه وأمه فااال بينهما نسفان وهكذا قال زيدبن ثابت وعلى وعبد الله بن مسعود وروى عنءثمان رضيالله عنهم وخالفهم أبو بكر الصديق رضيالله عنه فجعل المال للجد وقالته معه عائشة وإبنءباس وابن الزبير وعبد الله بن عتبة رضى الله عنهم وهو مذهب أهل السكلام في الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه انقياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد من القياس من إثبات الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحنا الأخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا علمها إنكر تحجبون به بنيالأم وكذلك منزلة الأب ولاتنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب وأنكم تسمونه أبا ( فَاللَّشْنَافِينَ ) رحمه الله تعالى : قلت إنما حجبنا به بني الأم خبرا لاقياسا على الأب قال وكيف ذلك ؟ قلت نحن نحجب بني الأم بينت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب فى هذا الموضع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام الأب فىغيره وإذا وافقه فىمعنى وإن خالفه في غيره وأما أن لاننقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبرا ونحن لاننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أثمناها مقام الأب أن وافقته فيمعني وأما اسم الأبوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الأبوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أبأقرب منه لم يرث وكذلك لوكان كافرا والموروث مسلما أو قاتلا والموروث مقتولا أوكان الموروث حرا والأب مملوكا فلوكان إنما ورثنا باسم الأبوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كابهم ولكنا إنما ورثناهم خبرا لابالاسم قال فأى القولين أشبه بالقياس؟ قلت ما فيهما قياس والقول الذي اخترت أبعد من القياس والعقل قال فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجدوالأخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال وماذلك قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال بلي قلت فيقر ابة أبي الميت يدليان معا إلى الميت قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولي بكثرة ميراثه أبنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لأن له خمسة أسداس ولأبيه السدس قلت فكيف حجبت الأخ بالجد والأخ إذا مات الأب أولى بكثرة ميراثه من الجد لوكنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغي أن تحجب الجد بالأخ قال وكيف يكون القياس فيه ؟ قلت لامعني للقياس فيهما معا مجوز ولو كان له معنى انبغى أن نجعل للأخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرأيت الإخوة أمثبتي الفرض في كتاب الله قال نعم قلت فهل للجد في كتاب الله فرض ؟ قال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لايثبته أهل الحديث كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الأقوى من كل وجه بالأضعف . وإذا أقرت الأخت وهي لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول نعطيه نصف مافي يدها لأنها أفرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان

وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع والهمبة والصدقة غاليمين في ذلك ألبتة والميراث لو قال لاأفيله وإذا كان المين على علمه في الميراث لو قال لاأفيله كان قوله ذلك باطلا وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في الميراث وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول اليمين عليه عليه على علمه في الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في الميراث وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك ( والمراشين التي احلمه الله وإذا ورث الرجل دارا أو غيرها فادعي رجل فيها دعوى سائلتاه عن دعواه فإن ادعى شيئا كان في يدى الميت تحلفه في كل ما كان في يدي ما علم له فيها حقائم أبر أناه وإن ادعى فيها شيئا كان في يدى الوارث أحلفناه على البت تحلفه في كل ما كان في يدي على البت وما كان في يدى على المين العلم وإذا استعلف المدعى عليه على دعواه فعلمه القاضى على ذلك ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقبل منه ذلك لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء ( فالله تنافي وقضيت له بها ولم أمنع البينة العادلة التي الدعوى ولم يأت عليه بينة وأحلمه القاضى فحلف ثم جاء المدعى بيينة قبلتها وقضيت له بها ولم أمنع البينة العادلة التي الدعوى ولم يأت عليه بينة وأحله الماجوة .

#### باب الوصايا

وإذا أوصى الرجل للرجل بسكني دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض وذلك ثلثه أو أقل فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول\ايجوز ذلك والوقت فى ذلك وغيرالوقت فى قول ابن أبي ليلي سواء ( فالالرشخافيم ) رضي الله عنه : وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة داره أو عُرة بستانه والثلث محمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل العبد فذلك جائز وإن لم يحمل الثلث العبـــد جاز له منه ماحمل الثلث ورد مالم بحمل ، وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فا جاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لانجوز عليهم تلك الوصية ولهم أن يردوها لأنهم أجازوا وهم لايملكون الإجازة ولا يملكون المال وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وشريح وبهذاياً خذ وكان ابن أبي ليلي يقول إجازتهم جائزة عليهم لايستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ولو أجازوها بعد موته ، ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الوضع في قولهما جميعا ( فَالْالْشَىٰ الْبِينَ ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل با كثر من ثلث ماله فا جاز ذلك الورثة وهو حي شم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم لأنهم أجازوا مالم يملكوا ولو مات فا جازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجاز واماملكوا فإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية وصاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الرجوع لأنهم في الحالين جميعا غسير مالكين أجازوا مالم يملكوا (قال) وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله إلى الثلث . فإن أبا حنيفــة رضى الله عنه كان يقول الثلث بينهما نصفان لايضرب صاحب الحميم بحصية الورثة من المال ، وكان ابن أبي ليلي يقول الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد وبه يأخذ ( فالالشاراقين ) رحمهالله تعالى : وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمـاله كله ولم يجز ذلك الورثة أقسم الوصية على أربعة  $(\vee - \vee \vee )$ 

مثله قيل له لاتقدمن على شهادة إلا بعد إثبات ولم يعزره وإذا شهد شاهدان لرجل علىرجل بحق فأكذبهما المشهود له ردت شهادتهما لأنه أبطل حقه في شيادتهما ولم يعزرا ولا واحد منهما لأنا لاندري أيهما الكاذب فأما الأولان فقد يمكن أن يكونا صادقين والذي أكذبهما كاذب فإذا أمكن أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر لم يعزر واحد منهما من قبل أما لاندرى أيهما الكاذب ( ﴿ وَاللَّانِ انْهِي ﴾ رحمه الله تعالى وكذلك لو شهد رجلان لرجل بأكثرتما ادعى لم يعزراً لأنه قد يمكن أن يكونا صادقين ، وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة رضي الله عمه كان يقول لانعزرهما ويقول لأني لاأدرى أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول لاأدرى لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار وبه يأخذ وكان ابنألى ليلي يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين في قول أبى حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثرنما ادعى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لانضربهما ونتهم المدعىعليهما وكان ابن أبى ليلى ربما عزرهما وضربهما وربما لم يفعل ( فَالْالْشَيْنَافِعِي ) رضي الله عنه لانعزرهما إذا أمكن صدقيها ، وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لايسأل عن الشاهد وكان ابن أبى ليلي يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ ، وكان أبو حنية رحمــه الله لابحيز شهادة الصديان بعضهم على بعض وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليــلي بجيز شهادة الصديان بعضهم على بعض . ( فَاللَّاشَافِي ) رحمه الله تعالى ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله طعن فيه الحصم أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله «ممن ترضون من الشهداء» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وخالفه ابن الزبير وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن والقياس لاأعرف شاهداً يكون مقبولا علىصي ولا يكون مقبولا على بالغ ، ويكون مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه ، والله سبحانه وتعالى الموفق .

# باب في الأيمان

( فَاللّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا نرى عليه يمينا مع شهوده ومن حجته فى ذلك أنه قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحول اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى » فلا نجعل على المدعى مالم بجعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحول اليمين مع شهوده عن الموضع الذى وضعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحول اليمين مع شهوده وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفه وجعل اليمين عليه إذا كان كذلك وهذا فى الدين (فاللشين في ) رحمه الله تعالى وإذا جاء اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك وهذا فى الدين (فاللشين عليه لم يكن لإحلافا مع الشاهد الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مها المناهد ووجعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لإحلافا مع الشاهد معنى وكان خلافا لفول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وإذا ادعى رجل على رجل معنى وكان خلاف المنون المنا نعطيك بنكوله شيئا إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلف أعطيناك وإن امتنعت لم نعطك ولهذا كتاب فى كتاب الأفضية ، وإذا ورث الرجل ميراثا دارا أو أرضا أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذى ذلك فى يديه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان إبن أبى ليلى يقول أيضا وأن أبا حنيفة رضى الله عنه كان إبن أبى ليلى يقول أيضا

إلا من كانت فيه هذه الحصال الأربعة المجتمعة فقد خالفوا مازعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر بحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة أن يجوز غير من جمع هــذه الشهروط الأربعة فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد ساً لنهم فكان أعلى من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض · شريح وقد أجاز شريح شهادة العبد فقال له المشهود عليه أنجيز على شهادة عبد ؟ فقال قم فكاكم سوا. عبيد وإماء فإن زعم أنه يخالف شريحًا لقول أهل التفسير أن في الآية شرط الحرية فليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها وفي الآية بيان شرط الإسلام فلم وافق شريحا مرة وخالفه أخرى وقدكتبنا هذا في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة ذكر ولا أنثى في شيء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عدلا ولا تجوز شهادة ذمي ولا من خالف ماوصفنا بوجه من الوجوه . وإذا شهد الشاهدان من المرود على رجل من النصاري وشهد شاهدان من النصاري على رجل من اليهود فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يا خذ وكان ابن أبى ليلي لايجيز ذلك ويقول لأنهما ملتان مختلفتان وكان أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني والنصراني من الهودي ويقول أهل السكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي لايورث بعضهم من بعض ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى وإذا نحاكم أهل الملل إلينا فحكمنا بينهم لم يورث مسلما من كافر ولا كافرا من مسلم وورثنا الكفار بعضهم من بعض فنورث الهودي النصراني والنصراني الهودي ونجعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا الإسلام ملة لأن الأصل إنما هو إيمان أوكفر ، وإذا شهد الشهود عند قاضي السكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فان أبا حنيفة رحمه الله تمالي قاللا أكتب له وقال ابن أبي ليلي أكتب شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي عنده العبد فإن كان للذي عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختوما في عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكنب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك فيجمع قاضي الكوفه بين البينة وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به إلى قاضي البلد الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه وبين خصمه ثم يمضي عليه القضاء وبيراً كفيله وبه يا خذ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى مالم تجيء تهمة أو أمر يستربيه من الغلام ، وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الـكتاب فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتهما وبه يا خذ لقول الله عز وجل « وأشهدوا ذى عدل منكم » وكنان ابن أبى لبلى يقول ذلك جائز ( ﴿ فَالْالْرَ بَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا سافر المسلم فا شهدعلي وصيته ذميين لم نقبلهما لما وصفنا من شرط الله عز وجل في الشهود وكان أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا يرى على شاهد الزور تعزيرا غير أنه يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس وذكر ذلك أبوحنفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أى ليلي يقول عليه النعزير ولايبعث به ويضربه خمسة وسبعين سوطاقال أبو يوسف رحمه الله أعزره ولاأبلغ به أربعين سوطا ويطاف به وقال أبو نوسف بعد ذلك أبلغ به خمسة وسبعين سوطا ( قالل في الجين ) رحمه الله وإذا أفر الرجل بأن قد شهد بزور أو علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور عزره ولايبلغ به أربعين ويشهر بأمره فإن كان من أهل المسجد وقفه في المسجد وإن كان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته وإن كان سوقيا وقفه في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه وإذا أمكن بحال أن لايكون شاهد زور أوشبه عليه بما يغلط به

أحلف ماعمد القتل وكان عليه ربع الدية والحد وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا ، وإذا شهد الشهود عند القاصي على عبد وحلو. ووصميره وهو في بلدة أخرى فكنب القاضي شهادتهم على دلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لاأفبل ذلك ولا أدفع إليــه العبد لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأنى به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لو كانت جارية جميلةوالرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ وكان ابن أبى ليلي يختم في عنق العبد وبأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلىالقاضي فإذا جاءه العبد والكتاب انثاني دعا النمهود فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه لهوكتب له بذلك كتابا إلى القاضى الذي أخد منه الكفيل حتى ببرئ كفيله وبه يأخذ ( قَالَاكُ مِنْ اَفِعَ رحمه الله : وإذا شهد الشهود لرجل على دابة غائبة فوصفوها وحلوها فالقياس أن لايكلف صاحب الدابة أن يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية وإذا ختم القاضي الذي هو يبلده في عنةها وبعث بها إلى القاضي المشهود عنده فإن زعم أن ضهانها من الذي هي في يديه فقد أخرجها من يديه ولم يبرئه من ضهانها ويقطع عمه منفعتها إلى البلد الذي تصير إليه فإن لم يثبت عليه الشهود أو ما توا قبل أن صل إلى ذلك البلد فردت إليــه كان قد انقطعت منفعتها عنه ولم يعط لهما إجارة عوضت تلفا غير مضمون له ولو جعل ضهانها من الدفوعة له وجعل عليه كراءها في مغيها إن ردت كان قد ألزم ضهانها وإنما يضمن المتعدى وهذا لم يتعد وإنما ذهب ابن أبي ليلي وغيره مُن ذهب مذهبه إلى أن قال لاسبيل إلى أخذ هذه الدابة إلا بأن يؤتى بها إلى الشهود أو يذهب بالشهود إليها وليس على الشهود أن يكلفوا الذهاب من بلدانهم والإنيان بالدابة أخف ولرب الدابة في الدابة مثل ما للشهود في أنفسهم من أن لايكاف الحروج بشيء لم يستحق عليه وهكذا العبد مثل الدابة وجميع الحيوان ، وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل بمكة وكتب بها قاضي مكَّه إلى قاضي مصر في مصر غير مصره بالشهادة وزكي هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول شهادتهم لاتقبل عليه أنه فاسق وبه يأخــذ وكان ابن أبى ليــلى يقول ترد شهادته ويقبل قولهم وقال أبوحنيفة رضى الله عنمه لاينبغي للقاضي أن يفعل ذلك لأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا يدرى ما أحمدث ولعله قد تاب ( فَالَالِينَ بَافِعِي ) رضي الله عنه : وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا عَمَلَة وكتب قاضي مكة إلى قاضي مصر فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما فإن كان جرحهما بعداوة أو ظنة أو ماترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحهما بسوء حال فى أنفسهما نظر إلى المدة التي قد زايلا فيها مصر وصارا بها إلى مكة فإن كانت مدة تنغير الحال فىمثامها التغير الذى لوكانا بمصرهما مجروحين فتغيرا إليها قبلت شهادتهما قبل القاضي شهادتهما ولم يلتفت إلى الجرح لأن الجرح متقدم وقد حدثت لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين وإن لم تسكن أتت علمهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل علمهما الجرح وكان أهل بلدهما أعلم بهما ممن عدلهما غريبا أو من أهل بلدهما لأن الجرح أولى من التعديل ( ﴿ اللَّهُ عَالِمِي ) رحمه الله : قال الله عز وجل « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقال «ممن ترضون من الشهداء ( أخبر ناالربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيم عن مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفا فيأن هذامعني الآية وإذا لم يختلفوافقد زعموا أنااشهادةلا تتمإلا بأربع أن يكونالشاهدان حرين مسلمين عدلين بالغين وأن عبداً لوكان مسلما عدلاً لم تجز شهادته بأنه نافص الحرية وهي أحد الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا فنقص الإسلام أولى أن لا تجوز معه الشهادة من نقص الحرية فإن زعموا أن هذه الآية التي جمعت هذه الأربع الحصال حتم أن لايجوز من الشهود

رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها بالغنا عن على من أبى طالب رضي الله عنه رد شهادة أعمى شهد عنده وكان ان أبي ليلي يقول شهادته جائزة وبه يأخذ إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه ( فَاللَّهُ عَالِيْهِ ) رحمه الله وإذا شهد الرجل وهو بصير ثم أدى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من قبل أن أكثر ما في الشهادة السمع والبصر وكلاهما كان فيه يوم شهد فإن قال قائل ليسا فيه يوم يشهد قيل إنما احتجنا إلى الشهادة يوم كانت فأما يوم تقام فإنما هي تعاد بحكم شي قد أثبته بصيرا ولو رددناها إذا لم يكن بصيرا لأنه لا يرى الشهود عليه حين يشهد لزمنا أن لا نجيز شهادة إصير على ميت ولا على غائب لأن الشاهد لا يرى الميت ولا الغائب والذي يزعم أنه لا مجرز شهادته بعد العمى وقد أثبتها بصيرا مجهز شهاة البصير على الميت والغائب، وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هذا عندي ممنزلة موة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئًا قالوا لا فأمر به فرجه وبه يأخذ وكان ان أبى ليلي يقيم الحد إدا أقر أربع مرات في مقام واحد ( فَاللَّاشِيَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا أفر الرجل بالزنا ووصفه الصفة الني توجب الحد في مجلس أربع مرات فسواء هو والذي أقر به في مجالس متفرقة إن كنا إنما احتجنا إلى أن يقر أربع مرات قياسا على أربعة شهود فالذي لم يقم عليه في أربع مرات في مقام واحد وأقامها عليه في أربع مرات في مقامات مختلفة ترك أصل قوله لأنه يزعم أن الشهود الأربعة لا يقبلون إلا في مقام واحد (قال) ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول الإفرار أربع مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال إنما أخــذت مجديث ما عز فليس حديث ماعزكما وصف ولوكان كما وصف أن ماعزا أفر في أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ماكان قبول إقراره في مجلس أربع مرات خلافًا كَمْذَا لَأَنَا لَمْ نَنظَرَ إِلَى الْحِالس إنَّمَا نظرنا إلى اللَّهْظ وليس الأمركما قالا حجيعا وإقراره مرة عند الحاكم يوجب الحد إذا ثبت عليه حتى يرجم ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم « أغديا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وحديث ماعز يدل حين سأل أبه جنة أنه رده أربع مرات لإنكار عقله ، وإذا أفر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده ( فَاللَّاشِينَ إِنِّينَ ) رضى الله عنه : وإذا أقر الرجَّل عند غيرقاض بالزنا فينبغى للقاضي أن لا يرجمه حتى يقر عنه و وذلك أنه يقر عنده ويقضي برجمه فيرجع فيقبل رجوعه فإذا كان أصل القول في الإفرار هكذا لم ينبغ أن يرجمه حتى بقر عنده وينبغي إذا بعث به ليرجم أن يقول لهم متى رجع فاتركوه بعد وقوع الحجارة وقبلها وماقال الني صلى الله عليه وسلم في ماعز «فهلا تركتموه؛ »إلا بعد وقوع الحجارة ، وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول يضرب الحد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول أفتله فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغرمهم الدية فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ضربوا الحدوغرم كل واحد منهم ربع الدية ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ ﴾ رحمه الله : وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فرجع أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه فإن قال عمدت أن أشهد بزور قال له القاضي علمت أنك إذا شهدت مع غيرك قتل؟ فإن قال نعم دفعه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فإن قالوا نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد فى هذا كله وإن قال شهدت ولا أعلم ما يكون عليه القتل أو غيره

«إلاالذين تابوا من قبل أن تقدر واعلمهم» الآية فما كان من حد لله تاب صاحبه من قبل أن يقدر عليه سقط عنه والتوبة مما كان ذنبا بالكلام مثل القلدف وما أشبهه الكلام بالرجوع عن ذلك والنزوع عنه والتوبة مماكان ذنيا بالفعل مثل الزنا وما أشهه فبترك الفعل مدة يختبر فهما حتى يكون ذلك معروفا وإنما نخرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه ( قال الربيع ) للشافعي فيها قول آخر أنه يقام عليه الحد وإن تاب لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالحد لم يأته إن شاء الله تعالى إلا تائبا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه وليس طرح الحدود التي لله عز وجل إلا في المحاربين خاصة فأما ما كان للادميين فإنهم إن كانوا قتلوا فأولياء الدم مخيرون في قتابهم أو أخذ الدية أو أن يعفوا وإن كانوا أخذوا المال أخذ منهم ( فالالشنافعي ) رحمـه الله تعالى وإذا شهد الشهود عند القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا أقبل الجرح على مثل هذا وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقبله فا ما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فهما يقبلان في هــذا الجرح جميعا وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به ( فَاللَّانِ عَانِعِي ) رضي الله عنه وإذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغي للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على الشهود عليه ويمكنه من جرحهم فإن جاء بجرحتهم قبلها وإن لميائت بها أمضي عليه الحق ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا فيها عليه وإن كانوا عدولا ويقبل جرحتهم بما تجرح به الشهودمن الفسق وغيره وينبغي أن يقف الشهود على جرحتهم ولا يقبل منهم الجرحة إلا با أن ببينوا ما مجرحون به مما يراه هو جرحا فإن من الشهود من يجرح بالتا ويل وبالأمر الذي لاجرح في مثله فلا يقبل حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا كان الجارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل . وإذا شهد الوصى للوارث الكبير على اليت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن أبا حنيفة رحمــه الله كان يقول لا يجوز ذلك وكان ابن أبي ليلي يقول هو جائز وبه يأخذ ( ﴿ اللَّهُ عَانِعِينَ ﴾ رحمــه الله تعالى وإذا مات الرجل فأوصى إلى رجل فشهد الوصى لمن لا يلي أمره من وارث كبير رشيد أو أجنبي أو وارث يليه غير الوصى فشهادته جائزة وليس فيها شيء ترد له وكذلك إذا شهد لمن لايلي أمره على أجنى . وإذا شهد الوصى على غير الميت للوارث الكبير بثى. له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعاً ( قَالَالِشَافِعِي ) وكذلك إذا شيد لمن لا بلي أمره على أجنى ، وإذا ادعى رجل دينًا على ميت فشيد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يا ُخذ وكان ان أبى ليلي يقول لا تجوز شهادته وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال أبو يوسف أصحاب الوصايا والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض ( والله تعافيم ) رضي الله عالى عنه وإذا كنان لرجل دين ببينة على ميت ثم شهد هو وآخر معه لرجل بوصية فشهادتهما جائزة ولا شيء فها مما ترد له إنما ترد بائن بجرا إلى أنفسهما بها وهذان لم يجرا إلى أنفسهما بها ( قَالَاتَ عَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم يجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم ، وإذا شهد الرجل لامرأته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا تجوز شهادته لها وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا يأخذ وكان ان أى ليلي يقول شهادته لها جائزة ( فاللاشتاني ) رضي الله تعالى عنـــه ترد شهادة الرجل لوالديه وأجداده وإن بعدوا من قبل أبيـه وأمه ولولده وإن سفلوا ولا ترد لأحد سواهم زوجة ولا أخ ولا عم ولا خال ، وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصر. فإن أبا حنيفة

يقول قد سمى الشاهدان جميعاً ألفا وقال الآخر خميها ثة فصارت هذه مفصولة من الألف ( فَالْلَشَ مَا تَعِي وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بشاهدين شهد له أحدهما بألف والآخر بألفين سألتهما فإن زعما أنهما شهدا بها عليه بإقراره أو زعم الذي شهد بألف أنه شك في الألفين وأثبت الألف فقد ثبت عليه الألف بشاهدين إن أراد أخذها بلا يمين وإن أراد الألف الأخرى التي له علمها شاهد واحد أخذها بيمين مع شاهد وإن كانا اختلفا فقال الذي شهد بالألفين شهدت بهما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد عليه بألف شهدت بها عليه من ثمن ثياب قبضها فقد بينا أن أصل الحقين محتلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما فإن أحب حلف معهما وإن أحب حلف مع أحدهما وترك الآخر إذا ادعى ماقالا ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ رحمه الله تعالى ؛ وسواء ألفين أو ألفا وخميهائة ، وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه في دين أو شراء أو بسع فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لأنجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان وكذلك بلغنا عن على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول أفبل شهادة شاهدعلى شهادة شاهد وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين لم أفبل على كل شاهد إلا شهادة شاهدين معا (قال الربيع) من قبل أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشاهد آخر فلما شهدا على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسهما إجازة شهادتهما الأولى التي أبطلها الحاكم فلم نجز إلا شبادة شاهدين على كل شاهد ه وإذا شهد الثهود على دار أنها لفلان مات وتركبا مبراثا بين فلانوفلان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن شهدوا أنهم لايعلمون له وارثا غير هؤلاء جازت الشهادة وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لاتجوز شهادتهم إذا قالوا لانعلم له وارثا غير هؤلاء حتى ينبتوا ذلك فيقولوا لاوارث له غبرهم . وإذا وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ولم تبطل شهادة الأولين في قولهما ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَل وإذا شهد الشهود أن هذه الدار دار فلان مات وتركها ميراثا لايعلمون له وارثا إلا فلان وفلان قبل القاضي شهادتهم فإن كان الشاهدان من أهل المعرفة الباطنة به قضى لهم بالميراث وإن جاء ورثة غيرهم أدخلهم عليهم وكذلك لو جاء أهل وصية أو دين فإن كانوا من غير أهل المعرفة الباطنة بالميت احتاط القاضي فسأل أهل المعرفة فقال هل تعلمون له وارثا غيرهم؟ فإن قالوا نعم قد بلغنا فإنا لانقسم الميراث حتى نعلم كم هم فنقسمه علمهم فإن تطاول أن يثبت ذلك دعا القاضي الوارث بكفيل بالمال ودفعه إليه ولم بجبره إن لم يأت بكفيل ولو قال الثهود لاوارث له غيرهم قبلته على معنى لانعلم ولو قالوا ذلك على الإحاطة لم يكن هذا صواباً منهم ولم يكن فيه مارد شهادتهم لأن الشهادة على البت تؤول إلى العلم . وإذا ثهمد الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يدرأ الحد فى ذلك ويقضى بالمــال وينظر في المهر لأنه قد وطيُّ فإذا لم يقم الحــد بالوطء فلا بد من مهر وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإيما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول أقبل شهادتهم وأبضى الحد فأما السكران فإن أنى به وهو غير سكران فلا حــد عليه وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالى حتى ذهب السكر عنه إلا أنه فى يدى الشرط أو عامل الوالى فإنه يحد ( فَاللَّانِينَ إِنْهِي ) رحمه الله : وإذا شهد الشهود على حد لله أو للناس أو حد فيه شيء لله عز وجل وللناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأثبتوا الشهادة على المشهود عليه أنها بعد بلوغه في حال يعقل فيها أقم عليه الحد ذلك الحد إلا أن يحدث بعده توبة فيلزمه ما للناس ويسقط عنه ما لله قياسا على قول الله عز وجل في المحاربين

الآخر وذلك النصف من دينه نما في يديه وقال غيرهم يأخذ جميع ماله من هذا فمني أقر له الآخر رجع المأخوذ من يديه على الوارث معه فيقاسمه حتى يكونا في المراث سواء . وإذا كتب الرجل بقرض في ذكر حق ثم أفام بينة أن أصله كان مضاربة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول آخذه به وإقراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه وبه أحذ وكان ابن أبى ليلي يقول أبطله عنه وأجعله عليه مضاربة وهو فيه أمين ﴿ ﴿ إِلَّالِهُ مَا فِعِي ﴾ رحمه الله وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفا ثم جاء بالبينة أنها مقارضة سئل الذي له السلف فإن قال نعم هي مقارضة أردتأن يكون له ضاءنا أبطلنا عنه السلف وجعلناها مقارضة وإن لم يقر بهذا رب المال وادعاه المشهود له أحلفناه فإن حلف كانت له عليه ديناً وكان إقراره على نفسه أولى من شهود شهدوا له بأمر قد يمكن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها مقارضة تعدى فيها فضمن أو يكونوا كذبوا ، وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من شيي. جائز فأفام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكرحق من شيء جائز فإن أبا حنيفةرضي الله عنه كان يقول لا أقبل منه المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه ثمن شيُّ جائز وبه يأخذ وكان ابن أن ليلي يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال ( ﴿ وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل على الرجل البينة با ألف درهم فأقام الذي عليه الألف البينة أنها من ربا فإن شهدت البينة على أصل بيع ربا سئل الذي له الألف هل كان ما قالوا من البيع(١) فإن قالوا لم يكن بينه وبينه بيع ربا فط ولا له حق عليه من وجه من الوجوه إلا هذه الألف وهي من بيع صحيح قبلت البينة عليه وأبطلت الربا كائنا ماكان ورددته إلا رأس ماله وإن امتنع من أن يقر بها أحلفته له فإن حلف لزمت الغريم الألف وهي في مثل معنى المسائلة قبلها لأنه قد يمكن أن يكون أربى عليـــه في الألف ويكون له ألف غيرها . وإذا أفر الرجل بمال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد ذلك لم أفيص المبيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله وكان ابن أبي ليلي يقول لايلزمه شيَّ من المال حتى بأنى الطالب بالبينة أنه قد قبض المناع الذي به عليه ذكر الحق وقال أبو يوسف رحمه الله أسأل الذي له الحق أبعت هذا؟ فإن قال أمم قلت فأفم البينة على أنك قد وفينه متاعه فإن قال الطالب لم أبعه شيئا لزمه المال ( فَاللَّاشِ عَانِينِ ) رحمه الله : وإذا جاء بذكر حق وبينة على رجل أن عليه ألف درهم من ثمن متاع أو ماكان فقال الذي عليه البينة إنه باعني هذا المتاع ولم أفيضه كلفت الذي له الحق بينة أنه قد قبضه أو أفر بقبضه فإن لم يأت مها أحلفت الذي عليه الحق ماقبضت المناع الذي هذه الألف ثمنه ثم أبرأته من هذه الألف وذلك أن الرجل يشتري من الرجل النبيء فيجب عليه ثمنه بتسليم البائع ما اشترى منه ويسقط عنه الثمن بهلاك الثبيء قبل أن يقبضه ولا يلزمه أن يكون دا ما للثمن إلا بأن يدفع السلعة إليه ولوكان الذي له الألف أتى بذكرحق وبشاهدين يشهدان أن عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه منه ثم قال الشهود عليه لم أقبضه سئل المشهود له بالألف فإن قال هذه الألف من ثمن مناع بعنه إياه وقبفه كلف البينة على أنه قبضه وكان الجواب فيها كالجواب في المسألة قبلها وإن قال قد أفر لي بالألف فخذه لي بإقراره أخذته له به وأحلفته على دعوى المشهود عليه ، وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لاشهادة لهما لأنهما قد اختلفا وكان ابن أبي ليلي يجيز من ذلك ألف درهم ويقضي بها للطالب وبه يأخذ ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسهائة كانت الألف جائزة في قولهما جميعاً وإنما أجاز هذا أبو حنيفة لأنه كان

<sup>(</sup>١) قوله : فإن قالوا لم يكن إلى آخر الفرع .كذا في النسخ ، وتأمله .

هو مصدق فيما أقر به والذي أقر له في الصحة والمرض سواء ( أَالَّالِيَّا أَنْهِي ) رحمه الله وإذا كابت على الرجل ديون معروفه من بيوع أو جنايات أو شيء استهلمكه أو شيء أفر به وهذا كله في الصحة ثم مرض فأقر محق لإنسان فذلك كله سواء ويتحاصون معاً لايقدم واحد على الآخر ولا يجوز أن يقال فيه إلا هذا والله تعالى أعلمأوأن يقول رجل إذا مرض فإقراره باطل كإقرار المحجور عليه فأما أن يزعم أن إقراره يلزمه ثم لايحاص به غرماؤه فهذا تحكم وذلك أن يبدأ بدين الصعة وإقرار الصعة فإن كنان عليه دين فى المرض ببينة حاص وإن لم يكن ببينة لم محاص وإذا فرع الرجل أهل دين الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا دين مرة بيداً على المواريث والوصايا وغير دين إذا صار لا يحاص به . وإذا استدانت المرأة وزوجها غائب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول أفرض لها على زوجها نفقة مثلها في غيبته ثم رجع عن ذلك فقال لاشيء لها وهي متطوعة فما أنفقت والدين عليها خاصة وكان ابن أبى لايفرض لها نفقة إلا فما يستقبل وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا يأخذ ( والله شابعي ) رحمه الله وإذا غاب الرجل عن اءرأته فلم ينفق عليها فرضت عليه النفقة لما مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أ فق ولا يجوز أن يكون لو كان حاضرا ألزمناه نفقتها وبعنا لها فيءاله ثم يغيب عنها أو يمنعها النفقة ولا نجعل لها عليه دينا لأن الظلم إذا يقطع الحق الثابت والظلم لايقطع حقا والذي يزعم أنه يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضى على غائب إلا زوجها فإنه يفرض عليه نفقتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إلها فيجعلها أوكد من حقوق الناس مرة في هذا ثم يطرحها بغبته إن لم تقم عليه وهو لابطرح حقا بترك صاحبه القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة ويقول الحق جديد والترك غير خروج من الحق ثم يجعل الحيازة في النفقة . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقو أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا ( قَالَ لِنَتْ عَافِعي ) رحمه الله وهم يزعمون أنهم لايخالفون الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا حكم عمر ويزعمون أنهم لايقبلون من أحد ترك القياس وقد تركو. وقالوا فيه قولا متناقضاً . وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كـان يقول هو قصاص وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لايكمون قصاصا إلا أن يتراضيا به فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن ذلك قصاصاً في قولهما جميعا ( فالالرشينانيي ) رحمه الله وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله لايختلفان في وزن ولا عدد وكانا حالين معا فهو قصاص فإن كانا مختلفين لم يكن قصاص إلا بتراض ولم يكن التراضي جائزا إلا بما تحل به البيوع . وإذا أقر وارث ندين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه لأنه لاميراث له حتى يقضي الدين وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول إنما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث فإن كنان هو وأخ له دخل عليه النصف وإن كانوا ثلاثة دخلعليه الثلث والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر وإن كانا اثنين جازتشهادتهما في جميع الميراث في قولهما جميعا إذا كانا عدلين فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في أنصبائهما على مافسرنا من قول أبي حنيفة وابن أبي ليلي ( فَاللَّاشِ نَافِعي ) رضي الله تعالى عنه إذا مات الرجل وترك ابنين غير عدلين فأقر أحدهما على أبيه بدين فقد قال بعض أصحابنا للغريم المقر له أن يأخذ من المقر مثل الذي كمان يصيبه مما في يديه لو أقر به  $(\gamma rl - V)$ 

دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله أو تقرم عله بينه بذلك وكذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة ديناعلي رب المال لم مجمر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا محوز إقراره على غيره ، وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لاتثبت وكالنه إلا أن يأتى معه نخصم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول نقبل بينته على الوكالة ونتبتها له وليس معه خصم وقد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيلي في كل حق لي نخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالنه وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه ( فَاللَّانِشَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضي بثبيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه خصم أو لم يحضر وليس الحصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء وقد يقضي للحصم على الموكل فنكون تلك الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقا على الموكل ، وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل وكشير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لابجوز بيعه لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول ماصنعت من شيء فهو جائز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول إذا وكله في كل قليل وكثير فباع دارا أو غير ذلك كان جائزا ( ﴿ وَالرَّامَ ن إنع ﴿ )رحمه الله وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا غير جائزة من قبل أنه قد يوكله ببيع القليل والكثير ويوكله مجفظ القليل والكثير لاغيره ويوكله بدفع القليل والكثير لاغيره فلما كان محتمل هذه المعاني وغيرها لم بجز أن يكون وكيلا حتى يبين الوكالات من بينع أوشراء أو وديعة أو خصومة أو عارة أو غبر ذلك ، وإذا وكات المرأة وكيلا بالحصومة وهي حاضرة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أقبل إلا أن رضى الحصم وكان ابن أبي ليلي يقول نقبل ذلك ونجيزه وبه يأخذ ( قال أَسْتَ افِعي ) رحمه الله وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان على بن أى طالب رضى الله عنه وكل عند عثمان عبد الله ابن جهفر وعلى من أبي طالب حاضرفقيل ذلك عثمان رضي الله عنه وكمان يوكل قبل عبد الله بن جعفرعقيل بن أبي طالب ولا أحسبه أنه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعل عند أبى بكر رضي الله عنــه ﴿ وَالْإِلَىٰ اللَّهِ ﴾ رحمه الله وكان على بن أبى طالب رضي الله عنه يقول إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها .

### باب في الدين

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإداكان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لاأن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دين في ماله مالم يقل قبل الموت قد هلكت ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأخذ ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا كان عندالرجل وديعة بعينها وكانت عليه ديون فالوديعة لرب الوديعة لا تدخل عليه الفرماء فيها ولوكانت بغير عينها مثل دنائير ودراهم وما لايعرف بعينه حاص رب الوديعة الحرماء إلا أن يقول المستودع الميت قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لأنه أمين وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين شهود في صحته وليس له وفاء فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول يبدأ بالدين المعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص ألا ترى أنه حين مرضأنه ليس بالمعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص ألا ترى أنه حين مرضأنه ليس بالحال من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول بالدي من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول بالمدي والم من اله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول

أن يتكفل فغرم من ماله شيئا قل أو كثر ، وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فأراد الوكل أن بوكل مذلك غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس له ذلك إلا أن يكون صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره وبه أخذ وكان ابن أى ليلي يقول له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض فأما إذا كان صحيحا حاضرا فلا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكيف يكون له أن يوكل غيره ولم يرض صاحبه بخصومة غيره وإنما رضي بخصومته ( والالن البعي) رحمه الله ت<mark>عالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أوأراد الغيبة أولم يردها لأن\الموكل</mark> له رضى بوكالته ولم يرض بوكالة غـيره فإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل ، وإذا وكل رجل رجلا نخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن لك الخصومة حق لصاحبه الذي نخاصمه أَفُر بِه عند القاضي فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أفر عند غبر القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخصومة وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه وكان ابن أن ليلي يقول إقرار. باطل ( فاللية عافي ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا بيرى ولا يهب فليس له أن يقر ولا يبرى ولا يهب ولا يصالح فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به فلا يكون وكيلا فما لم يوكله ، وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أو حد فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لاتقبل فى ذلك وكـالة وبه يأخذ وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعى وقال أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أفبل في ذلك وكيلا وكان ابن أبي ليلي يقول تقبل في ذلك الوكالة ( فِالرَائِينَ افِعي ) رحمه الله تعالى: وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حدله أو قصاص له على رجل قبلت الوكالة على تثبيت البينة ، وإذا حضر الحد والقصاص لم أحده ولم أفتص حتى بحضر المحــدود له والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص ويعفو ، وإذا كانت في يدى رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان ارجل غائب أقوم له عليها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أصدقة إلا أن يأتى على ذلك بيينة وأجعله خصما وبه يأخذ ، وقال أبو يوسف رحمه الله بعد أن كان متهما أيضا لم أقبل منه بينة وجعلته خصا إلا أن يأني بشهود أعرفهم وكان ابن أبي ليلي يقول أفبل منه وأصدقه ولا نجعل بينهما خصومة وكان ابن أبي ليلي بعد ذلك يقول إذا أتهمنه سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعانه خصما ( فالله: ﴿ إِنْ عَلَى إِنْ حَمَّهُ اللَّهُ تعالى وإن كَانَتَ الدار في بدي رجل فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه ليست لي هي في يدى وديعة أو هي على بكراء أو أنا فها وكيل فمن قضى على الغائب سمع من المدعى البينة وأحضر الذي هي في يديه فإن أثبت وكالته قضي عليه وإن لم يثبتها قضي بها للذي أقام عليها البينة وكتب في القضاء إنى قضيت بها ولم محضرتي فيها خصم وزعم فلان أنها ليست له ومن لم يقض على الغائب سأل الذي هي في يديه البينـــة على ما يقول فإن جاء بها على أنها في يديه بكراء أو وديعـة لم مجعله خصها فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته خصما . (قال الربيع) وحفظي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقضي على الغائب، قال وإذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكاني بقبضه منك فلان فقال الذي عليه المال صدقت ، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أجبره على أن يعطيه إياه وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول لاأجبره على ذلك إلا أن يقمم بينه عليسه وأفول أنت أعلم فإن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه ( فَاللَّاشِينَافِعي) رحمه الله تعالى وإذا كـان للرجل على الرجل مال وهو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب المال وكله به وصدقه الذي في يديه المال لم أجبره على أن يدفعـــه إليه فإن وإداكان شيء لم يدخل في الرهن فقيض المرتهن الأصل ثم أذن له في الانتفاع بما لم يرهن لم ينفسخ الرهن ألا ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن .

## باب الحوالة والكفالة في الدين

( أَالِكُ وَ اللَّهِ مَا أَنَّهُ عَالَى: وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له ٨٠ عنه رحل فإن أنا حنفة رضير الله تعالى عنه كان يقول للطالب أن يأخذ أمهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أمرأه وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فهما جيعًا لأنه حيث قبل منه الكفيل ففد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الـكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصــل وإن كـان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أمهما شاء في قولهما جيعا ( فاللين افعي) رحمه الله تعالى وإذا كان للرجل على الرجل المال وكفل به آخر فلرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما ولا يبرأكل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ماشرط له دون،مالم يشرط له ولو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أنها تحول حق على رجل إلى غيره فإذا تحولت عن رجل لم بجز أن بعدود عليه مأتحول عنه إلا بتجديد عودته عليه ويأخذ المحال عليه دون المحيل بكل حال ، وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثمأخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة رحمهالله كان يقولهما كفيلان جميعا وبه يأخذوكان ابن الى ليلي يقول قد برى الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر ( فالالشنافي ) وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ولم يهرى° الأول فكالاهما كفيل بنفسه ، وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عـه كـان يقول هو له ضامن وبهذا يأخذ وكـان ابن أبى ليلي يقول لايجوز عليه الضان في ذلك لأنه ضمن شيئا مجبولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن مافضي لك به القاضي عليه من شي، وماكان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو مجهول ( ﴿ وَاللَّ عَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل للرجل ماقضي لك به القاضي على فلان أو شهد أك به عليه شهود أو ماأشبه هذا فأنا له ضامن لم يكن ضامنا اثنيء من قبل أنه قد يقضي له ولا يقضي ويشهد له ولا يشهد له فلا يلزمه شيء نما شهد له بوجوه فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنما يلزم الضان بما عرفه الضامن فائما مالم يعرفه فهو من المخاطرة ، وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولا كشراً فإن أبا حنيفة رحمهالله تعالىكان يقول لاضمان على الكفيل لأن الدين قد توى وكمان ابن أبي ليلي يقول الكفيل ضامن وبه يا خذ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقـدر مانرك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ماتكفل به ، ( فَاللَّاشَيَّانِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه و يعرف لمن هو فالضان له لازم توك الميث شيئا أو لم يترك ، وإذ كفل العبد الما ذون له في النجارة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له المعروف وبه يا ُخذ وكنان ابن أبي ليلي يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة ، وإذا أفاس المحتال عليه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لايرجع على الذي أحاله حتى يموت المحتال عليه ولا يترك مالا وكان ابن أبي ليلي يقول له : أن يرجع إذا أفلس وبهذا يا ُخذ ( <u>﴿ اللَّهُ عَالِمِهِ } ) رحمه الله تعالى الحوالة تحويل</u> حق فليس له أن يرجع ( فَاللَّاشِيْ ابْنِي ) رحمه الله تعالى : وإذا كفل العبد الما ذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لأنَّن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال وإذا كنا تمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل أو كثر فكذلك نمنعه

المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم وإذا كانالرهن في يدى المرتهن فهوأحق بها من الغرماء وقولهما جميعا فيه واحد ( فاللان ما أبع ) رضيالله تعالى عه : وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن رهنا على يدى صاحب الدين أو يدى غيره فسواء والمرتهن أحق بثمن هذا الرهن حتى يستوفى حقه منه فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له في مال الميت ، وإذا رهن الرجل الرجل دارا ثم استحق منها شقص وقد قبضها المرتهن فإن أباحنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لايجوز وبهذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حق يستوفى ماله يباع لدينه وكان ابن أبى ليلي يقول مابقي من الدار فهو رهن بالحق وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل داراً فقيضها المرتهن ثم استحق من الدار شيء كان مايبق من الدار رهنا بجميع الدين الذي كانت الدار به رهنا ولو ابتدأ نصيب شقص معاوم مشاع جاز ماجاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا والقبض في الرهن مثل القبض في البيع لا يختلفان وهذا مكتوب في كتاب الرهن ، وإذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محمل الأجل ثم مات الراهن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ولو كان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء والمسلط أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله ( والله ما ينجي ) رحمهالله تعالى : وإذا وضع الراهن الرهن على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محل الحق فهو فيه وكيل فإذا حل الحق كان له أن يبيعه ما كان الراهن حيا فإذا مات لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان أو برضا الوارث ، لأن الميت وإن رضى بأمانته فى بيع الرهن فقد تحول ملك الرهن لغيره من الورثة الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لاينفسخ من قبل أن الورثة إنما ملكوا من الرهن ماكان له الراهن مالكا فإذا كان الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث والوكانة ببيعه غير الرهن الوكالة لو بطلت لم يبطل الرهن ، وإذا ارتهن الرجل داراً ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنفة رضي الله تعالى عنه كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت ممتزلة العارية وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هي رهن على حالها والغلة للمرتهن قضاء من حقه ( فالاله: ﴿ يَافِعِي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها إلى المرتهن أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الـكراء للراهن لأنه مالك الدار ولا تحرج بهذا من الرهن وإنما منعنا أن نجعل الكراء رهنا أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن ليس هو المرهون ألا ترى أنه لو باعه دارآ فسكنها أو استغلها ثم ردها بعيب كنان السكن والغـلة امشترى ولو أخذ من أصل الدار شيئا لم يكن له أن يردها لأن ماأخذ من الدار من أصل البيع والكراء والغلة ليس أصل البيع فلما كان الراهن إنما رهن رقبة الدار وكانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتهن فها حمّا لم يجز أن يكون اللهاء من الكراء والسكن إلا للراهن المالك الرقبة كما كمان الكراء والسكن للمشترى المالك الرقبة في حينه ذلك ( فَاللَّشِ عَالِي ) رحمه الله تعالى : وإذا ارتهن الرجل ثلث دار أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز ماجاز أن يكون بيعا وقبضا في البيع جاز أن يكون رهنا وقبضا في الرهن وإذا رهن الرجل الرجل دارا أو دابة فقبضها المرتهن فأذن له رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له من الرهن وما لهذا وإخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرهن لأنه شيء يملـكه الراهن دون الرتهن

الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال الستودع لا أدرى أيكما استودعني هذه الوديعة وأبي أن محلف لهما وليس لواحدمنهما بينة فإن أباحنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع بجهاليه . ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيها ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن للاخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه وكذلك الأول إنما أتلفه هو مجمله وبهذا يأخذ . وكان ابن أبي ليلي يقول في الأول ليس عليه شي. والوديعة والضاربة بينهما نصفان ( فَاللَّهُ مَا يَغِيم ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت في يدى الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهما يزعم أنها له وهي مما يعرف بعينه مثل العبد والبعير والدار فقال هي لأحدكما ولا أدرى أيكما هو قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟فإن قالا لا وقال كل واحد منهما هو لى أحلف بالله لايدرى لأيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حق يصطلحا فيه أو يقيم كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه أو يحلفا فإن نكل أحدهما وحلف الآخر كـان له وإن نكلا معا فهو موقوف بينهما . وفيها قول آخر يحتمل وهو أن يحلف الذي في يديه الوديعة ثم تخرج من يديه ولا شيء عليه غير ذلك فتوقف لهما حتى يصطلحا عليه ومن قال هذا القول قال هذا شيء ليس في أيديهما فأقسمه بينهما والذي هو في يديه يزعم أنه لأحدهما لا لهما ، وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو ضامن لأنه خالف وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا ضمان عليه ﴿ وَاللَّهُ مَا نِعِيهِ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا أودع الرجل الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن الفت لأن الستودع رضي بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن بودعها غيره وكان متعديا ضامنا إن تلفت ، وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول حميع ماترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ وكنان ابن أبي ليلي يقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال أبوحنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي/صاحب الوديعة إذا علمذلك وكذلك قال ا ن أبي ليلي. أبو حنيفة عن حاد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . الحجاج بن أرطاة عن أبى جعفر وعطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحسكم عن إبراهم مثسله ﴿ وَاللَّهُ سَافِعِي ﴾ رضيالله تعالى عنه واذا استودع الرجل الرجل الوديعة فمات المستودع وأفر بالوديعة بعينها أو قامت عليه بينة وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار منالميت وعرف لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء .

## باب في الرهن

( أخبرنا الربيع ) قال ( فالله في ) رحمه الله تعالى : ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فيهك من عند العدل وقيمته والدين سواء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن بما فيه وقد بطل الدين وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول الدين على الراهن كما هو والرهن من ماله لأنه لم يكن في يدى المرتهن إنما كان موضوعا على يدى غيره ( فالله في في المحل الرهن أعلى وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن فيديه أو في يدى العدل فسواء الرهن أمانة والدين كما هو لاينقس منه شيء وقد كتبنا في هذا كتابا طويلا، وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدى عدل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول

عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها جذاذ عشرين وسقا من نخل له بالعالبة فلما حضره الموت قال لعائشة إنك مْ تَكُونَى قَبْضَتِيهِ وَإِنَّمَا هُو مَالَ الوَارَثُ فَصَارَ بِينَ الوَرَثَةَ لأَمَّا لم تَكُنَّ قَبْضَتَه وكنانَ إبراهُم يقول لانجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه معلومة وهذه جائزة وإذا وهب الرجلان داراً لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولايفسد الهبة أنها كانت لاثنين وبه يأخذ ( فَالالشِّنافِين) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقيض الهية فالهية جائزة والقبض أن تكون كانت في يدى الواهب فصارت في يدى الموهوبة له لاوكيل معه فيها أو يسلمها ربها ويخلي بينه وبينها حتى يكون لاحائل دونها هو ولا وكيل له فإذا كان هذا هكذاكان قبضا والقبض في الهبات كالقبض في البيوع ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الهبة وما لم يكن قبضا في البيع لم يكن قبضا في الهبة ، وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان ابنأنى ليلي يقولهذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولايستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعــد العرض في قولهما جميعاً ( وَاللَّشَائِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل الرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها لثواب كان فيها الشفعة وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافأة كابتداء الهبة وهذا كله فى قول من قال للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لاثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء وهبه ولا الثواب منه (قال الربيع) وفيه قول آخر: إذا وهب واشترط الثواب فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا مجهولا وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع في شيء وهبه وهو معنى قول الشافعي ، وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه يأخــذ (قال) ولا تــكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته وكان ابن أبى ليلي يقول هي جائزة من الثلث ( فالالرشيافيي ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات لم يكن الموهوبة له شيء وكانت للورثة الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . الأعمش عن إبراهم قال: الصدقة إذا علمت جازت والهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان أبوحنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بقول ابن عباس في الصدقة وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ( فَالالهُ مَا أَفِيم ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضًا قال أو كثر .

#### باب في الوديعة

( وَاللَّاشِوْعِيْ ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتنى أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضامن وبهذا يأخذ بعنى أبا يوسف وكان ابن أبى ليلى يقول القول قول المستودع ولاضهان عليه وعليه اليمين ( فاللاشوافيق ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم قال المستودع أمرتنى أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة وعلى المستودع البينة بما ادعى ، وإذا استودع

#### باب الصدقة والهبة

﴿ فَالْالْشَائِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها وأمضى عليها مافعات من ذلك وكان ابنأ لى ليلي رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت ( فالله نساخي ) رحمه الله تعالى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له من مهرها أو من دين كان لهما عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج فيموضع القهر المرأة أبطلت ذلك عنها كله ، وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء وأعظم النفقة أوكانت جارية صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا رجع الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحبها خيرا . ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب ؛ أرأيت إن ولدت الجارية ولدا كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ وبهذا يأخذ . وكان ابن أبي ايلي يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد ( قَالَ الشِّنَائِينِ ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه أو نبي الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ماكانت زادت خيرا أونقصت كما لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديها ثم طلقيا أن ترجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن البانى إنما بني ما ملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا مهدمه ونقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدار والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يبني فيها صاحبها ولايرجع بنصفها كما لو أصدقها دارا فبنتها لم يرجع بنصفها لأنه مبنيا أ كثر قيمة منه غير مبغي ولوكانت الجارية ولدت كان الولد الموهوبة له لأنه حادث في ملكه باثن منها كمباينة الخراج والخدمة لهاكما لو ولدت في يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخول كأن الولد لمرأة ورجع بنصف الجارية إن أراد ذلك ، وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الهية جائزة وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته ( ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَالِمُ عَالُهُ تَعَالَى وَإِذَا وَهِبُ الرَّجِلُ لا ينه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله أو لم يكن وكذلك روى عن أبى بكر وعائشة وعمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنهم فى البالغين وعن عنمان أنه رأى أن الأب يحوز لولده ماكانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يحوز لهم إلا في حال الصغر ( قَالَالِشَوْافِعي ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها من العطايا التي لايؤخذ عليها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى ، وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع نما يقسم فقبضاه جميعا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا نجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته وكنان ابن أبى ليلي بقول الهبة جائزة وبه يأخذ وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال أبو يوسف هما سواء ( ف*الاليت*نافيق ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لاتقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبداً لاينقسم فقبضا جميعا الهبة فالهبة جائزة كما يجوز البيمع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم أو لاتنقسم أو عبدا ارجل وقبض جازت الهبة ، وإذا كانت الدار الرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول الهبة في هذا باطلة ولا تجوز وبه يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معاومة مقبوضة بلغنا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه محل

أجيزه في الحضور لأن هذا ليس من معاني الإكراه الذي أرده \* وإذا صالح الرجل الرجل أو باع بيعا أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبات البينة على الإكراه وتفسر ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال لتقرن أو لأقتلنك فقال أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار ( فالالف البين على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار ( فالالف البينة على الإكراه وأبطل تعالى وإذا أكره الرجل الرجل على يبع أو إقرار أو صدقة ثم أفام المسكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطلت هذا كله عنه والإكراه بمن كان أفوى من المكره في الحال التي بكرهه فها التي لامانع له فيها من إكراههولا متنع هو بنفسه سلطانا كان أو لصا أو خارجيا أو رجلا في صحراء أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو بجعد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندى ولا صلح لهما إلا عندى ( قَالَ الشِّنَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما عند القاضي في مجلس الحكم أو غير مجلسه أو علم القاضي فإن ثبت لأحدهما على الآخر حق قبل الحسكم أو بعده فالقول فيه واحد من قولين من قال يقضى القاضي بعلمه لأنه إنما يقضي بشاهدين على أنه عالم في الظاهرأن ماشهدا به كما شهدا قضى بهذا وكان علمه أولى من شهادة شاهدين وشهود كثيرة لأنه لايشك في علمه ويشك في شهادة الشاهدين ومن قال القاضي كرجل من الناس قال إن حكم بينهما لم يكن شاهدا وكلف الخصم شاهدين غيره وكان حكمه كعكم من لم من لم يسمع شيئا ولم يعلمه وهذا قول شريح قد جاءه رجل يعلم له حقا فسأله أن يقضى له به فقال اثتنى بشاهدين إن كنت تريد أن أفضى لك قال أنت تعلم حتى قال فاذهب إلى الأمير فأشهد لك ومن قال هذا قال إن الله عز وجل تعبد الحلق بأن تؤخذ منهم الحقوق إذا تجاحدوا بعدد بينة فلا تؤخذ بأقل منها ولا تبطل إذا جاءوا بها وليس الحاكم على يقين من أن ماشيدت به البينة كما شيدت وقد يكون ماهو أقل منها عددا أزكي فلا نقبل وما تم العدد أنقص من الزكاة فيقبلون إذا وقع عليهم أدنى اسم العدل ولم يجعل للحاكم أن يأخذ بعلمه كما لم يجعل له أن يأخذ بعلم واحد غيره ولا أن يكون شاهدا حاكما في أمر واحدكما لم يكن له أن يحكم لنفسه لو علم أن حقه حق (قال الربيع) الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه لأن علمه أكبر من تأدية الشاهدين الشهادة إليه وإنما كره إظهار ذلك لئلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس ه وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضي بينهما بقضاء مخالف لرأى القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ينبغي لذلك القاضي أن يبطل حكمه ويستقبل الحسكم بينهما وبه يأخذ وكان ابن أبي ايلي يقول حكمه عليهماجائز ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في شيء يتنازعان فيه فجكم لأحدهما على الآخر فارتفعا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى الحكم بينهما فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا حميعاً على حكمه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضي أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من حكمه إلا مايرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب أو سنة أو إجماع أو شيء داخل في معناه وإما أن يكون حكمه بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهما شيء فيبتدى \* القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد .

والمزارعة التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا العاملة فيالنخل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمنا المعاملة في الأرض البيضاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ماحرمنا بأوجب علينا من إحلال ماأحللنا ولم يكن لنا أن نطرح بإحدى سنتيه الأخرى ولا نحرم بما حرم ما أحلكما لانحل بما أحل ماحرم ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الأمرين لاالذي أحلهما جميعاً ولا الذي حرمهما جيعاً فأما ماروي عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا أرضهما مزارعة فما لايثبت هو مثله ولا أهل الحديث ولو ثبت ماكان في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ماجاء عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم على ،اجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن يقاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خبر واحد من الصحابة كأنه يلتمس أن يُنتِهَا بأن توافق الخبر عن أصحابه فهــذا جهل إنما جعل الله عز وجل للخلق كام م الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يغلط في القياس ، إنما أجزنا نحن المضاربة وقد جاءت عن عمر وعنمان أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل فكانت تبعا قياسا لامتبوعة مقيسا عليها ، فإن قال قائل فكيف تشبه المضار بةالمساقاة ؛ قيل النخل قائمه لرب المال دفعها على أن يعمل فيها المساقى عملا يرجى به صلاح عمرها على أن له بعضها فلما كان المال المدفوع قائمًا لرب المال في يدى من دفع إليه يعمل فيه عملا يرجو به الفضل جاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ماتشارطا عليه وكان في مثل معنى المساقاة فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض؛ قيل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح فيها شيء من غييرها وليس بشيء قائم يباع و يؤخذ فضله كالضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ ثمره كالنخل وإنما هو شيء يحدث فيها ثم بتصرف لافي معني واحد من هذين فلا مجوز أن تكون قياسا علمها وهو مفارق لها في المبتدأ والمتعقب ولو جاز أن يكون قياسا ماجاز أن يقاس شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيحل به شيء حرمه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفسد للصوم بالجماع رقبة فلم يقس عليها المفسد للصلاة بالجماع وكل أفسد فرضا بالجماع .

## باب الدعوى والصلح

( الله الماري الماري الله الماري الله الماري وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير ذلك فأ لكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعرى وهو منكرلدلك فإن أبا حنيفة رحم الله كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليم لا يجيز الصلح على الإنكار وكان أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز مايكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الإفرار لم يقع الصلح ( فالله الله الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعى من دعواه على شيء وهو منكر فالفياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا يجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة فإذا كيان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضا والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون الموض إلا بما تصادقا عليه المعوض والمعوض والموض الا يكون في هذا أثر يلزم في كون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله ( فالله الموض الله عنه المال عنه المال الموقف الله عنه أثرا يلزم مثله ( فالله الموض الله عنه المال عنه الطالب عن المطالوب والمطالوب متغيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه وإذا صالح يقول الصلح جائز وبه يأخذ وكمان ابن أبي ليلي يقول الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن الطالب وكذلك لو أحر عنه دينا عليه وهومتغيب كان قولهما جميعا على ماوصفت لك (فالله المناك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئا الرجل عن الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره صاحب الحق وهو غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئا الرجل عن الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره صاحب الحق وهو غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئا الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره صاحب الحق وهو غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئا

فقيل له فأنت إذا قلت هو خاص على بعض الجيران دون بعض لم تأت فيه بدلالة على النبي صلى الله عليه. وسلم ولم تجعله على من لزمه اسم الجوار وحديث إبراهيم بن ميسرة لامحتمل إلا أحد العنيين وقد خالفتهما معا ثم زعمت أن الدار تباع وبينها وبين دار الرجل رحبة فيها ألف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة فيحكون فيها الشفعة وإن كانت بينهما طريق نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الجارين ومنعتها أقربهما وزعمت أن من أوصى لجيرانه قسمت وصيته على من كان بين داره وداره أربعون دارا فـكيف لم تجعل الشفعة على ماقسمت عليه الوصية إذا خالفت حديثنا وحديث إبراهيم بن ميسرة النبي احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟قلنا نعم ولا يضرنا بعد إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمأن لايقول به أحد قال فمن قال به؟ قيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وقال بعض من انتابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه وغيره ، وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر نما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يقول لاشفعة له لأنه قد سلم ورضي(١) أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس وعن الحكم عن يحيي عن على أنهما قالا لاشفعة إلا انسريك لم يقاسم الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن النهربد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عايم وسلم « الجار أحق بسقبه ماكان» أبوحنيفة عن أبى أمية عن المسور بن مخرمة أو عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الجار أحق بسقيه» ( فَالاَلْشَىٰ أَفِعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل النصيب من الدارفقال أُخذته بمائة فسلم ذلك الشفيع ثم علم الشفيع بعــد أنه أُخذه بأقل من المائة فله حينئذ الشفعة وليس تسليمه بقاطع شفعته إنما سلمه على ثمن فلما علم ماهو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولو علم بعد أن الثمن أكثر من الذي سلمه به لم يكن له شفعة من قبل أنه إذا سلمه بالأقلكان الأكثر أولى أن يسلمه به .

#### باب المزارعة

( فالله المنابع على النصف أو أفل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا كله أعطى نخلا أو شجر آمعاملة بالنصف أو أفل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا كله باطل لأنه استأجره بشىء مجهول يقول أرأيت لولم يخرج من ذلك شىء أليس كان عمله ذلك بغير أجروكان ابن أبى ليلى يقول ذلك كله جائز بلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خير بالسف فكات كذلك حتى قبض وخلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه وعامة خلافة عمر وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأنر ألا نرى أن الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة بالسف ولا بأس بذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعا عبد الله ابن مسعود وعن عبان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغا عن سعد بن أبى وقاص وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث ( فالله عن عنه بن أبى وإذا ابن مسعود رضى الله تعالى عنها وسلم أبه الشمرة أو ثلثها أو ماتشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة الحلال التى عامل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خير وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا عليه أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله منها من شىء فله منه جزء من الأجزاء فهذه المحافذة والمخابرة بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله منها من شىء فله منه جزء من الأجزاء فهذه المحافظة والمخابرة بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله منها من شىء فله منه جزء من الأجزاء فهذه المحافظة والمخابرة

<sup>(1)</sup> كذا هذه الأسانيد في هذا الموضع من النسخ .

بلغا أن يليا أموالهما كان لهما الأخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركما الترك الندى لو أحدث البيع فى نلك الحال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعتهما ولا شفعة إلا فها لم يقسيرفإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكذلك لواقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهم طريقا أو تركوا بينهم مشربا لم تكن شفعة ولا نوجب الشفعة فها قسم بشرك في طريق ولا ماء وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقالوا لاشفعة إلا فما بين القوم الشركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب مملوك لهم فإن كـانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركـاء في شيء من الملك ورووا حديثًا عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا المعنى أحسبه يحتمل شبيها بهذا المعنى ويحتمل خلافه قال الجار أحق بسقبه إذا كانت الطريق واحدة وإنما منعنا من القول بهذا أن أبا سلمة وأبا الزبير سمعا جابرا وأن بعض حجازيينا يروى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الشفعة شيئا ليس فيه هذا وفيه خلافه وكـان اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن جابر وكـان الثالث يوافقهما أولى بالنثبت في الحديث إذا اختلف عن الثالث وكـان المعنىالذى به منعنا الشفعة فها قسم قائمًا في هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا يجد أحد قال بهذا القــول مخرجًا من أن يكون قد جعل الشفعة فها وقعت فيه الحدود فإن قال فإنى إنما جعلتها فها وقعت فيه الحدود لأنه قد بتي من الملك شيء لم تقع فيه الحدود قيل فيحتمل ذلك الباقي أن يجعل فيه الشفعة فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فها وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخبر وإن لم يحتمل فلا تجعل الشفعة في غيره وقال بعض المشرقيين الشفعة للجار وللشريك إذا كـان الجار ملاصقا أو كـانت بين الدار المبيعة والدارالتي له فيها الشفعة رحبة ماكـانت إذا لم يكن فيها طريق نافذة وإن كان فيها طريق نافذة وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على أى شيء اعتمدتم؟قال على الأثر أخبرنا سفيان بن عيينــة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلىالله عليه وسلمقال« الجار أحتى بسقبه» فقيل له فهذا لا نخالف حديثنا ولكن هذا جملة وحديثنا مفسر قال وكيف لايخالف حديثكم؟ قلنا الثمريك الذي لم يقاسم يسمى جارا ويسمى المفاسم ويسمى من بينك وبينه أربعون داراً فلم يجز في هذا الحديث إلا ماقلنا من أنه على بعض الجيران دون بعض فإذا قلباء لم بجز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« الشنعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دل هذا على أن قوله في الجملة (الجار أحتى بسقبه) على بعض الجيران دون بعض وأنه الجار الذي لم يقاسم ، فإن قال وتسمى العرب الشربك جارا قيل نعم كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار قال فادللني على هذا قيل له قال حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى(١) بمسطح فألقت جنينا ميتافقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وقال الأعثى لامرأته :

\* أجارتنا بيني فإنك طالقة \*

(١) المسطح كمنبر: عمود الحباء اه.

<sup>= (</sup> فَاللَّامَ عَالِيْهِ ) رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن عباد عن العوام عن يحيى بن سعيد عن عون بن أبى رافع عن عبيد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب إذا وقعت الحدود فلا شفعة أخرنا الشافعي عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبى بكر بن جرير عن أبان بن عان قال إذا وقعت الأزقة فلا شفعة والأزقة الحدود ( فَاللَّمْ عَالَى أَحْرَنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن الحجاج قال قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة .

في قولهما جميعا ( غَ*اللَّاتُ عَافِي ) وإذا تزوج الرجل الم*رأة بنصيب من دار غير مقسومة فأراد شريك المنزوج الشفعة أخسدها بقيمه مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بها كانت الشفعة تامة وكان للزوج الرجوع بنصف ثمن الشفعة وكذلك لو اختلمت بشقص من دار ولا يجوز أن يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها مما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على شقص غير محسوب ولا معلوم كان لهما صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر مجهول فيثبت السكاح وينفسخ الهر ويرد إلى ربه ويكون لهما صداق مثلها ( والارشنائجي ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل داراوبني فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلمها بالشفعة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض و به يأخذ وكان ان أبى ليلى بجعل الدار والبهاء للشفينع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء والا فلا شفعة له ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعِيمُ ﴾ رضي الله تعالى عنه وإذا اشترى الرجل نصيبا من دار ثم قاسم فيه و بني ثم طلبه الشفيع بالشفعة قيل له إن شئت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هــذا لأنه بني غير متعد فلا يكون عليه هدم ما بني وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا فإن أبا حيفة رحمـه الله تعالى كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين علم فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه يأخذ وكان ان أبي ليلي يقول هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه ( بالالشفافعي) رحمه الله تعالى وإذا بيع شقص من الدار والشفيع حاضر عالم فطاب مكانه فله الشفعة وإن أخر الطلب فذكر عــذرا من مرض أو امتناع من وصول إلى السلطان أو حبس سلطان أو ما أشبه من العذر كان على شفعته ولا وقت فى ذلك إلا أن يمكنه وعليه اليمين ما ترك ذلك رضي بالتسلم للشفعة ولا تركا لحقه فيمه فإن كان غائبا فالقول فيمه كهو في معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده الثمن فإن أبا حيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول العهدة على المشترى الذي أخذ المال وبه يأحذ وكان ابن أبي ليلي يقول العهدة على البائع لأن الشفعة وقعت يوم اشترى المشترى للشفيع ( **فَالِلْشَيْنِ فِي )** رَضِي الله تعالى عنه فإذا أخذ الرجل الشقص بالشفعة من المشترى فعيدته على المشترى الذي أخذ منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على من قبض المال وقبض منه المبيع ألا نرى أن البائع الأول ليس بمالك ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من الثمن لم يبرأ ولوكان تبرأ إلى المشترى منه من عيب لم علم به المستشفع فإن علم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده وإذا كانت الشفعة لليتم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول له له الشفعة فإن كان له وصي أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطاب الوصى الشفعة بعد علمه فليس لليتهم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ وكان ان أبى ليلى يقول لا شفعة للصغير وقال أبو حنيفة رحمــه الله تعالى الشفعة للسربك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى الشفعة وكان النأبي ليلي يقول بقول أي حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لايقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم فأخذ بذلك وكان لايقضي إلا للنمريك الذي لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز وكذلك بلغنا عن على وان عباس رضي الله تعالى عنهما(١) ( إاله: ﴿ الله: ﴿ الله على عنه وإذا ببع الشقص من الدار والميتم فيه شفعة أو الغلام في حجر أبيه فلولي اليتم والأب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إن كانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ هنا زيادة هذا نصها :

ذلك كله فاسد ولاذى باع أجر مثله على رب الثوب واباى الدار أجر مثله على رب الدار وبه يأخذ وكان ابن أى الى يقول هو جائز والأجر والربح بينهما نصفان وكان ابن أى ليى بجعل هذا بمنزلة الأرض لدزارعة والمحل لهماملة (فاللاشنافعي ) رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل إلى الرجل ثوبا أو سلعة بييعها بكذا فما زاد فهو بينهما نصفان أو بقعة بينيها بكذا فما زاد فهو بينهما نصفان فيذا فاسد فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض وإن لم يدرك حتى يكون البيع والبناء كان للبائع والبائى أجر مثله وكان بمن اثوب كله لرب اثوب والدار لرب الدار ، وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه يعنى بقوله فأ دانه المشترى به وباع بنسيئة ولم يقرضه وله أقرضه ضمن فإن أبا حنيفة رضى الله عنه على عن المينة أن رب المال أذن له فى النسيئة ولو أفرضه وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول المضارب ضامن إلا أن يأتى بالبينة أن رب المال أذن له فى النسيئة ولو أفرضه قرضاً ضمن في قولهما جميعا لأن اقرض ليس من المضاربة ، أبو حنيفة عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى عن أبيه عن جده أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أعطى مال يتيم مضاربة فيكان يعمل به فى العراق ولا يدرى كيف قاطعه على الربع ، أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه أعطى مالا مقارضة بعنى مضاربة أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن كيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله به في العراق ولا يدرى كيف قاطعه على الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينه عن الدين فأدان فى بسع أو شراء أو سلف فسواء ذلك كاه دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينه عن الدين فأدان فى بسع أو شراء أو سلف فسواء ذلك كاه هو ضامن إلا أن يقر له رب المال أو تقوم عليه بهنة أنه أذن له فى ذلك

## باب السلم

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو جائز يلغنا عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال ذلك المعروف الحسن الجيل وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله ( فَاللَّاشَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فعل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله كان جائزا وإداكان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصف وقد سئن عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجيل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره ه (قال ) وإذا أسلم الرجل في اللحم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الخير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول لابائس به ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن أبى ليلي وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز ( في الليشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا اسلف الرجل في المهم ومن سن معاوم وسمى ذلك الشيء فالسلف جائز .

#### باب الشفعة

( فَاللَّاشَ اِفْعَى ) وحمه الله تعالى إذا تزوجت امرأة على شقص من دار فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاشفعة في ذلك لأحد وبه يا خذ وكان ابن أبى ليلى يقول لاشفيع الشفعة بالقيمة وتا خذ المرأة قيمة ذلك منه وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة إنما هذا أحكاح أرأيت لوطلقها قبل أن يدخل بهاكم للشفيع منها وم يا خذ بالقيمة أو بالمهر وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار

يرجع بذلك على المسلم وكان ابن أنى ليلي يقول شهادتهم جائزة على النصرانى ولا يرجع على المسلم بشيء وبه يأخذ ( فَاللَّاشِّ اللَّهِ عَلَى وَلا تَجُورُ شَهَادَةً أَحَدَ خَالُفَ الْإِسْلامُ وَلا تَجُورُ الشَّهَادَةَ حَى مجمع الشَّاهِدَانَ أَن يكونا حرين مسلمين بالغين عدلين غير ظنينين فها يشهدان فيه بين المشركيين ولا المسلمين ولا لأحد ولا على أحد . وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لابجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه وكان ابن أبي ليلي يقول بيعه جائز بالقيمة وبه يأخذ ( ﴿ اللَّهُ عَالَىٰ يَافِعَى ﴾ رحمه الله تعالى وإذا باع الرجل المريض بيعا من بعض ورثته بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس به ثم مات فالبيع جائز والبيع لاهبة ولا وصية فبرد . وإدا استهلَكُ الرحل مالا لولده وولده كبير والرجل غنى فإن أبا حنيمة رضي الله تعالى عنه كان يقول هو دين على الأب وبه يأخذ وكان ابن أبي ايلي يقول لايسكون له دين على أبيه وما استهلك أبوه من شيء لابنه فلا ضهان عليه فيه ( فَالِلْنَ عَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا استملك الرجل لابه مالا ماكان من غير حاجة من الأب رجع عليه الابن كما يرجع على الأجنى ولو أعتق له عبدًا لم يجر عتقه والعتق غير استهلاك فلا يجوز بحال عتق غير المالك. وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها ماثة درهم ثم وجد بالعبد عيبا وقد ماتت الجارية عند المشترى فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجاربة صحيحة فإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب وقد مات العبد رد الجارية وقسم قيمة العبد على المائة الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد(١) ما أصاب العبد من قيمة الجارية وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول في هذا إن وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحا وكذلك الدراهم التي هي في يديه ( فالاريز نافعي ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل جارية بعبد وزاد مع الجارية مائة درهم فتقابضا ثم ماتت الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض الماثة الدرهم التي دفع وقيمة الجارية التي دفع وإنما جعلنا قيمتها على القابض من قبل أنها لوكانت قائمة رددناها بعينها لأنها ثمن العبد هني والمائة الدرهم وكذلك إن مات العبد ووجد بالجارية العيب ردها والمائة الدرهم وأخذ قيمته لأنه لوكان قائما لأخذه فإذا فات فقيمته تقوم مقامه وكل من ابتاع بيعا فأصاب عيبا رده ورجع بما أعطى في ثمنه ، وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك واحد ووجد بالثوب الآخر عيبا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول القول قول البائع مع يمينه و به يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول القول قول المشترى ( ﴿ وَالالرَبْزَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل ثو بين صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عببا فاختلفا في ثمن الثوب فقال البائع قيمته عشرة وقال المشترى قيمته خمسة فالقول قول البائع من قبل أن انتمن كاله قد لزم المشترى والمشترى إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقوله الزيادة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول المشترى من قبل أنه المأخوذ منه الثمن وهو أصح القولين ﴿ وَاللَّهِ ﴿ إِنَّهِ مَا لَهُ تَعَالَى وَإِذَا اشْتَرَى ثُوبِينَ أَوْ شَيِّينِ فيصفقة واحدة فهلك أحدهما ووجد بالآخرعيبا فايس إلى الرد سبيل ويرجع بقيمة العيب لأنه اشتراهما صفقة واحدة فليس له أن ينقضها -

#### باب المضاربة

( فَاللَّاشَانِيمَ ) رحمه الله تعالى وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ماكان فيَّه من ربيح فبينهما تصفان أو أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول في

<sup>(</sup>١) لعله ماأصاب الجارية من قيمة العبد ، تا مل . كتبه مصححه .

قال قائل مايشبه هذا نمــا مجوز فيه البينع محال والبائع فيه غار ؟ قيل يدلس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس محرما عليه وما أخذ من نمنه محرماكما كان ما أخذ من الحيانة محرما ولا يكون البيع فاسدا فيه ولا يكون للبائع الحيار في رده وقيل للمشترى الحيار في أخذه بالثمن الذي سمى له أو فسخ البيع لأنه لم ينعقد إلا بثمن مسمى فإذا وجد غيره فلم يرض به المشترى فسد البيمع لأنه يرد إلى ثمن مجهول عند المشــترى لم يرض به البائع ، وإذا اشــترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقد الثمن فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه يا ُخذ وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن ( فَاللَّاشِكَانِينَ ) وإذا اشترى الرجل السلعة وقبضها ونقد ثمنها أو لم ينقده حتى ظهر منها على عيب يقر به البائع<mark>أو</mark> يرى أو يشهد عليه فله الرد قبل النقد كما له الرد بعد النقد ، وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير داراً أو متاعا من من غير حاجة ولا عذر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لايجوز ذلك على ابنه وبه يا ُخذ وكان ابن أبي ليلي يقول بيعه عليه جائز ( فالله شنافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجل يلى مال نفسه فباع أبوه عليه شيئا من ماله با ًكثر مما يسوى أضعافا أو بغير مايسوى في غير حاجة أو حاجة 'زات با ًبيه فالبيع باطل وهو كالأجنبي في البيع عليه ولا حق له فى ماله إلا أن يحتاج فينفق عليه بالمعروف وكذلك ما استهلك من ماله . وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كـان يقول لابجوز ذلك عليه وليس سكوته إقرارا بالبيم وبه يا خذ وكان ابن أبي ليلي يقول سكوته إقرار بالبيع ( قاللين نافعي ) رحمه الله تعالى وإذا باع الرجل ثوبا لرجل أو خادما والرجل المبيع ثوبه أو خادمه حاضر البيع لم يوكل البائع ولم ينهه عن البيع ولم يسلمه فله رد البيع ولا يكون صمته رضا بالبيع إنما يكون الصمت رضا البكر وأما الرجل فلا (قال) وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا أو ربعا أو نحوذلك أو كذا وكذا سهما فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالىكان يقول لايجوز البيع على هذا الوجه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك وكان ابن أبى ليلىرحمه الله تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين أو الاثة أجزت بيم النصيب وإن لم يسم وإن كانت أسهما كثيرة لم بجز حق يسمى ( فَالَالِشَوْانِينَ ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار بين ثلاثة فقال أحدهم لرجل بعتك نصيبًا من هذه الدار ولم يقل نصيى فالبيع باطن من قبل أن النصيب منها قد يكون سهما من ألف سهم وأفل ويكون أكثر الدار فلا يجوز حتى يكون معلوما عند البائع والمشترى ولوقال بعتك نصيى لم مجزحتى يتصادقا با نهما قد عرفا نصيبه قبل عقد البيع ، وإدا ختم الرجل على شراء فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ليس ذلك بتسلم للبييع حتى يقول سلمت وبه يا ُخذ وكـان ابن أبى اليلي رحمه الله تعالى يقول ذلك تسلم للبييع ( <u>فالالشنافعي) رضي الله تعالى عنه وإذا أتى الرجل</u> بكتاب فيه شراء باسمه وختم عليه ولم يتكلم ولم يشهد ولم يكتب فالحتم ليس بإقرار إنما يكون الإقرار بالـكلام وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لايجوز ويرد على أهله وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول هو جائز وإن كان المتاع قائمًا بعينه والرقيقةائمًا بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد علىأهله في قولهم جميعًا ( فالالشَّ نافعي) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر الخوارج على قوم فأخذوا أموالهم مستحلين فباعوها ثم ظهر الإمام على من هي في يديه أخرجها من يديه وفسخ البيع ورده بالثمن على من اشترى منه ، وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصرانى فادعاها نصرانى آخر وأقام عليها بينة من النصارى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا تجوز شهادتهم من قبلأنه

فيه هكذا (قال) وإذا باع الرجل جارية مجارية وقيض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا فإن أبا حنفة رحمه الله تعالى : كان يقول تردها و نا خذ جاريته لأن البينع قد انتقض و به يأخذ وكان ابن أبي اليي يقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة وكذلك قولهما في جميع الرقبق والحيوان والعروض ( فَالْالشَافِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد أحــدهما بالجارية التي قبض عيبا ردها وأخــذ الجارية التي باع بها وانتقض البيع بينهما وهكذا حميىع الحيوان والعروض وهكذا إن كانت ،ع إحمداهما دراهم أو عرض من العروض وإن ماتت الجارية في يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيها بالجارية الحية ردها وأخذ قيمة الجارية الميتة لأنها هي الثمن الذي دفع كما يردها ويأخذ الثمن الذي دفع ، وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول نخاصم المشترى ولا نبالي أحضر الآمر أم لا ولا نكاف المشترى أن يحضر الآمر ولا نرى على الشترى يميناً إن قال البائع الآمر قد رضى بالعيب و به يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لايستطيع المشترى أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف مارضي بالعيب ولوكان غائباً بغير ذلك البلد . وكذلك الرجل معه مال مضاربة أنى بلاداً يتجر فيها بذلك المال فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ما اشترى من ذلك فوجد به عيباً فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب وكان ابن أبي ليلي يقول لايستطيع المشتري المضارب أن يرد شيئاً من ذلك حتى محضر رب المال فيحلف بالله مارضي بالعيب وإن لم ير المناع وإن كان غائباً أوأيت رجلاً أمر رجلاً فباع له متاعاً أو سلعة فوجد المشترى به عيبا أنخاصم البائع في ذلك أو نكانهه أن يحضر الآمر رب المتاع ألا ترى أن خصمه في هذا البائع ولا نكافه أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه فكذلك إذا أمره فاشترى له فهو مثل أمره بالبيع أرأيت لو اشترى متاعا ولم يره أ كان للمشترى الحيار إذا رآه أم لايكون له خيار حتى يحضر الآمر؟أرأيث لو اشترى عبدا فو جده أعمى قبل أن يقبضه فقال لاحاجة لي فيه أماكان له أن يرده بهذا حتى محضر الآمر؟ بلي له أن يرده ولا محضر الآءر ﴿ فَالْالْشِيْ الْهِي ﴾ رضي الله تعالى عنه وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا كان له أن يرد ذلك دون رب المــال لأنه المشترى وليس عليه أن يحلف بالله مارضي رب المــال وذلك أنه يقوم مقام المالك فها اشترى لرب المال ألا ترى أن رب المال لو قال لا أرضى بما اشترى لم يكن له خيار فها ابتاع ولزمه البيع ولو اشترى شيئاً فعانى فيه لم ينتقض البيع وكانت انتباعة لرب المال على الوكيل لاعلى المشترى منه . وكذلك تـكون التباعة للمشترى على البائع دون رب المال فإن ادعى البائع على المشترى رضا رب حلف على علمه لاعلى البت . وإذا باع الرجل ثوبًا مرايحة على شيء مسمى فباع المشترى الثوب ثم وجد الباثع قد خانه في الرامحة وزاد عليه في المرامحة . فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز لأنه قد باع الثوب ولوكان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ مانقد إن شاء ولا يحطه شيئا وكان ابن أبي ليلي بقول تحط عنه تلك الحيالة وحصتها من الربح وبه يأخذ ( وَاللَّاشِيافِعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة فياعه ثم وجد البائع الأول الذي باعه مرامحة قد خانه في الثمن فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصتها من الربح وبرجع عليه به ولو كان الثوب قائمـــاً لم يكن له أن يرده وإنمــا منعنا من إفساد البينع وأن يرده إذا كان قائمـــا وبجعله بالقيمة إذا كان فاثنا أن البيع لم ينعقد على محرم علمهما معا وإنمــا انعقد على محرم على الحائن منهما فإن ( V - 1 & c )

غرر »وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهم النخعي وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول في هذا شراؤه جائز لابأس به وكذلك بلفنا عن عمر بن عبد العزيز ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِينَ اللَّهِ تَعَالَى : وإذا كان السمك في بُر(١) أو ماجل أو أحمة محظورة وكان البائع والمشترى بريانه فباعه مالكه أو شيئاً منه يراه بعينه وهو لايؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل من قبل أنه ليس بيبع صفة مضمونة ولا بيع عين مقدور عليها حين تباع فيدفع وقد يمكن أن يموت فيتن قبل أن يقبض فيكون على مشتريه في دوته المخاطرة في قبضه ولـكنه لوكان في عين ما. لايمتنع فيه ويؤخذ باليد مكانه جاز بيعه كما بجوز إذا أخرج فوضع على الأرض ، وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هدا كله جائز ولا يباع شيء من ماله في الدين وليس بعد التفليس شيُّ ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن أبى ليلى يقول لايجوز بيمه ولا شهراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيبع ماله ويقضيه الغرماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول ابن أبي ليلي ماخلا العتاقة في الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئًا سوى العتاقة من دلك أبدا حتى يقضي دينه ﴿ وَاللَّهُ مَا فِيقٍ ﴾ رحمه الله تعالى : ويجوز بيع الرجل وحميع ما أحدث في ماله كان ذا دين أو غير ذي دين وذا وفاء أو غير ذي وفاء حتى يستعدى عليه في الدين فإذا استعدى عليه فثبت عليه شيء أو أفر منه بشيء انبغي للقاضي أن يحجر عليسه مكانه ويقول قد حجرت عليسه حتى أقضي دينه وفلسته ثم يحمى ماله ويأمره بأن يجتهد في التسوم ويأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضي فيه البيع بأغلى مايقدر عليه فيقضى دينه فإذا لم يبق عليه دين أحضره فا طلق الحجر عنه وعاد إلى أن يجوز له في ماله كل ماسنع إلى أن يستعدى عليه في دين غيره وما استهلك من ماله في الحالة التي حجر فيها عليه ببييع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فهو مردود وإذا أعطى الرجل الرجل متاعا يبيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز وبه يا خذ وكان ابن أبي ليلي يقول البينع جائز والما مور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب التاع فإدا حرج الثمن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أفل من القيمة لم يضمن غير القيمة الماضية ولم يرجع الباثع على رب المتاع بشيُّ والله تعالى أعلم ﴿ ﴿ وَالْأَلْ يَافِعي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا بمـــا رأيت من نقد أو نسيئة فالبيم على البقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف بالله ماوكل أن يبيع إلا بنقد فإن فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن يضمن المشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على المشترى وإن ضمن المشترى رجم المشترى على البائع بالفضل مما أخذ رب السلعة عما ابتاعها به لأنه لم يؤخذ منه إلا مالزمه من قيمة السلعة التي أتلفها إذا كمان البيع فيها لم يتم ( قال ) وإذا اختلف البيعان فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشترى بعتني ولم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول القول قول البائع مع يمينه وكمان ابن أبى ليلي يقول القول قول المشترى وبه يأخذ ( قالل ترافعي ) رحمه الله تعالى وإذا تبايع الرجلان عبداً وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال ًا لبائع بعتك على أنى بالخيار ثلاثاً وقال المشترى بعتني ولم تشترط خيارا تحالفا وكان المشترى بالخيار في فسخ البيع أو يكونالبائع الخيار وهذا ـ والله تعالى أعلم ـ كاختلافهما في الثمن نحن ننقض البيع باختلافهما في الثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيح إلا نحيار . وكذلك لو ادعى المشترى الحياركان القول

<sup>(</sup>١) الماجل : كل ماء في أصل جبل أو واد والأحمة الشجر الملتف فتنبه . كتبه مصصعه .

# باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

(أخبرنا الربيع) قال ( فَاللَّاشَيْ إِنْهِي ) وإذا اشترى الرجل عُرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كابها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزا ؟قال ولو اشترى شيئا من الطلع حين نخرج فقطمه كان جائزا وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك و به يأخذ وكان ابن أبى ليلي يقول لاخير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل وكان أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه يقول لاخير فى هذا الشرط ( ف*الالشن*افِيم ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل أصنافاً من الثار قبل أن يبدو صلاحها فالبيع فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها ولو اشتراه ولم يسم قطعه ولا تركه قبل أن يبدو صلاحه كان البيع فيه فاسدا لأنه إنما يشترى ثم يترك إلى أن يبلغ إبانه ولا يحل بيعه منفردا حتى يبدو صلاحه إلا أن يشترى منه شيئا براه بعينه على أن يقطع مكانه فلا يكون به بأس كما لا يكون به بأس إذا كان موضوعا بالأرض فليس هذا من المعني الذي نهي الني صلى الله عليه وسلم عنه إنما نهى الذي صلى الله عليه وسلم عن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها وقال أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بينع الثمرة حتى تنجو من العاهة وإنما يمنع من اشمرة مايترك إلى مدة يكون المنع دونها وكذلك إنما تأتى العاهة على مايترك إلى مدة تكون العاهة دونها فأما مايقطع مكانه فهو كالوضوع بالأرض ، وإذا اشترى الرجل أرضا فها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول النخل المشترى تبعا الا ُرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشترى · بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من اشترى نحلا مؤبرا فشمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشترى » وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول : الثمرة للمشترى ( قَالَالنَتْ اَفِي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها نخل وفي النخل ثمرة فالثمرة للبائع إذا كان قد أبر وإن لم يؤبر فهو للمشترى والأرض بالنخل لمشترى (قال) وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله البيع باطل ولايجوز لأنه لايعلم ما اشترى كم هو من الدار وكم هو من الأرض وأين موضعه من الدار والأرض. وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يقول هو جائز فى البيع وبه يأخذ وإن كانت الدار لاتكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن أبي ليلي ( فالالنشائعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل من الدار ثلثا أور بعا أوعشرة أسهم من مائة سهم من جميعها فالبيع جائز وهوشريك فيها بقدر ما اشترى ( فالالشنافعي ) وهكذا لو اشترى نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفاً أوثلثا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غير محدود ولا محسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه ولو سمى ذرع جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها وهذا مثل شرائه سهما من أسهم منها ، ولو قال أشترى منك مائة ذراع آخذها من أى الدار شدَّت كان البيع فاسدا \* وإن كانت الآجام محظورة وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا مجوز ذلك · بلغنا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال « لاتشنروا السمك في الماء فإنه

وا نظره صاحب المال بالمال إلى مدة من المددكان له أن يرجع في البظرة متى شاء وداك أنها ليست بإخراج شيء من ملكه إلى الذي عليه الدين ولا شيئا أحد منه به عوضًا فنلزمه إباه للعوض الذي يأخَــدُه منه أو نفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلم وبين البينع إلا أن يتفاسحا في البينع والبينع قائم فيجعلاته بيعا غيره بنظرة أو يتداعيان فيه دعوى فيصيرا 4 يعامستأنفا إلى أجل فيلزمهما البيع الذي أحدثاه ، ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعص دلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد فإن أبا حيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ماحط عنه من ذلك المال فهو جائز . وكان ابن أبي ليلي يقول : له أن يرجع فهاحط عنه لأنه نفي عنه وبه يأخذ ولو أن الطالب قال إن ظهر لي فله مما عليه كذا وكذا لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعًا ( ﴿ إِلَاكِ مَنْ اللَّهِ تَعَالَى ؛ وإذا نعيب الرجل عليه الدين من الرجل فحط عنه وهو متغيب شيئا وأخذ منه البقية ثم قال إنما حططت عنه للنغيب فليس له أن يرجع فما حط عنه ولا يكون هذا من معانى الإكراء التي نطرحها عمن أكره عليها لأن الإكراه موضوع عن العبد فما بينه وبين الله وفي الحسكم وليس هــذا إكراها قدكان يظهر له بعد التغيب ويعدى عليه في التغيب ويظن أه غاب عنه ولم يغب ، ولو قال الطالب إن ظهر لي فله وضع كذا فظهر له لم يكن له وضع لأنه عطية مخاطرة . وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلىالعطاء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك البيم فاسد . وكان ابن أبي ليلي يقول البيم جائز والمال حال وكذلك قولهما في كل مبيع إلى أجل لايعرف فإن استهلـكه المشترى فعليه القيمة في قول أبي حنيفة وإن حدث به عيب رده ورد مانقصه العيب وإن كان قائمًا بعينه فقال المشترى لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة وبه يَأْخَذُ ( ﴿ إِلَالِينَ ﴿ اِنِّهِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فالبيع فاسدمن قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى والمسمى الموقت بالأهلة التي سمى الله عز وجل فإنه يقول « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقبت للماس والحج » والأهلة معروفة المواقيت وما كان في معناها من الأيام المعلومات فإنه يقول « في أيام معلومات » والسنبن فإنه يقول « حولين كاماين » وكل هذا الذي لايتقدم ولا يتأخر والعظاء لم يكن قط فها علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقسدم ويتأخر ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقسدم والتأخر ( أخبرنا الربيم ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لاتبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى العصير ( فالالشِّنافِي ) وهذا كله كما قال لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد ( ﴿ إِلَّالِنَكَ إَنِّي ﴾ رحمه الله تعالى : فإن هلكت السلعة التي ابتريت إلىأجل غير معلوم في بدى المشترى رد القيمةوإن نقصت في يديه بعيبردها ومانقصها العيب فإن قال المشترى أنا أرضى السلعة بثمن حال وأبطل الشرط بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسدا لم يكن لأحدهما أن يصلحه دون الآخر ويقال لمن قال أول أبى حنيفة أرأيت إذا زعمت أن البيع فاسد فمتى صلح فإن قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فلهذا أن يكون بائعا مشتر أو إنما هذا مشتر ورب السلعة بائع . فإن قال بل رب السلعة بائع قيلله فهل أحدث رب السلعة بيعا غير البيع الأول؟ فإن قال : لا، قيل فقولك متناقض تزعم أن بيعا فاسدا حَكُمُه كما لمبصر فيه بيع يصير بيعا من غير أن يبيعه مالكه.

ربه لالمنفعة نفسه ( قَالَاتِ مَا فِي ) رحمه الله تعالى وسواء في ذلك كان الحيار للبائع أو الهشتري لأن البيع لم يتم فيه حتى مات ، وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عبها قد كان البائع داســـه له فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عـ ه كان يقول لايستطيع أن يرد ما بتي منها ولا يرجع بما نقصها العيب ، ويقــول رد الجارية كلهاكما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلي رحمه الله تعالى يقول يرد مافى يده منها على البائع بقدر ثمنها وكذلك قولهما في الثياب وفي كل ببع ﴿ فَالْالنَّمْ فَافِعِ ﴾ رضي الله تعالى عنه وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فياع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له أن رد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بثيء من نقص العيب من أصل الثمن ويقال له ردها كما هي أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت فصارت لاتردبحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها وإذا أمكن أن يردها فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب(١) (قال) وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن ببيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول البينع في هذا فاسد وبه يأخذ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نحــو من ذلك وكان ابن أبى ليلي يقول البيع جائز والشرط باطل ( ﴿ اللَّهُ مِنْ أَفِقِ ﴾ رحمه الدَّنعالي : وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لايبيعه من فلان أو على أز لايستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن يخارجه فالبسع فيه كله فاسد لأن هذا كاه غير تمام ملك ولا مجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز فإن قال رجل مافرق بين العتق وغيره قيل قد يكون لى نصف العبد فأهبه وأبيعه وأصنع فيه ماشئت غير العتق فلا يذرمني ضمان نصيب شركى فيه ولا يخرج نصيب شهربكي من يده لأن كلا مالك لما ملك فإن أعتقته وأنا موسر عتق على نصيب شريكي الذي لا أملك ولم أعتق وضمنت قيمته وخرج من يدى شريكي بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته لم يجز البيمع مع خلافه لغيره في هذا وفي أم الولد والمسكاتب وما سواهما (قال) وإذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقــول تأخره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره عنه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقسول له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما . ( فَالْلَاشَكَافِع ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل مال حال من سلف أو من يبع أو أى وجه كان

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ هنا زيادة هذا نصرًا:

<sup>(</sup> فال الرجع ) إذا بعنك عبد على أن لا تبيعه أو شيئا سواه أو شرطت عليك فيه شرطا ليس يلزمك في عبدك إلا أن تشاء فالسيع فيه باطل من قبل أنى إذا ملكت عليك العوض منه فلك أن تملكه كما كنت أنا مالكه فإذا بعنك على أن لاتبيعه فقد نقصتك مما كنت أملكه لأنه كان لى أن أبيع وأصنع به ماشئت وإذا نقصتك مما كنت أنا أملك فيه فيم غملكه ملك تاما كما كنت أنا مالكا إلا العتق وحده مجديث بريرة فإن هذا خاص مستخرج من العام ألا ترى أبى أو وهرت لك نصف عبد لم يكن على لك أن أهب لك النصف الآخر وإذا أعنقت نصف عبدلى قوم على عتق الباقي إذا كنت وسرا فالعتق خلاف غيره من جميع الأشياء اه.

ذلك فادعى فيه رجل دعوي ولم يكن المدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف الشتري الذي في بديه ذلك التاع على دعواه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول اليمين عليه ألبتة بالله مالهذا فيه حق وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول عليه أن يحلف بالله مايعلم أن لهذا فيه حقا ( فالزارة نافعي ) رحمه الله تعالى اليمين عليه بالبت مالهذا فيه حق ويسعه ذلك إذا لم يكن يعلم لهذا فيه حقاً وهكذا عامة الأيمان والشهادات . وإذا اشترى المشترى بيعا على أن الباثع بالخيار شهرا أو على أن المشترى بالخيار شهرا فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع فاسـ . د ولا يكون الحيار فوق ثلاثة أيام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من اشترى شاة محفلة فهم بخسر النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر أو صاعا من شعير فجعل الخيار كله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أبى ايلى يقول الخيار جائز شهراكان أو سنة وبه يأخذ ( فاللَّشْخَافِعي) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل العبد أو أي سلعة مااشتري على أن البائع بالخيار أو المشتري أو هما معا إلى مدة بصفائها فإن كانت المدة ثلاثا أو أقل فالبيع جائز وإن كانت أكثر من ذلك بطرفة عين فأكثر بالبيع منتقض فإن قال قائل وكيف جاز الخيار ثلاثا ولم بجز أكثر من ثلاث:قيل لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجاز أن يكون الحيار بعــد تفرق المتبايعين ساعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهما الخيار إلى أن يتفرقا وذلك أن رجلا لايجـوز أن يدفع ماله إلى البائع ويدفع البائع جاريته للمشترى فلا يكون للبائع الانتفاع بثمن سلعته ولا للمشترى أن ينتفع بجاريته ولو زعمنا أن لهما أن ينتفعا زعمنا أن علمهما إن شاء أحدهما أن برد رد فإذا كان من أصل مذهبنا أنه لانجوز أن أبيع الجارية على أن لايبيعها صاحبها لأني إذا شرطت عليه هذا فقد نقصته من اللك شيئًا ولا يصلح أن أملكه بعوض آخذه منه إلاّ ماملـكه عليه تام فقد نقصته بشرط الخياركل الملك حتى حظرته عليه وأصلالبيع على الخيار لولاالخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا لأنا نفسد البيع بأقل منه مما ذكرت فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البينع وروى عنه عليه الصلاة والســلام أنه جعل<sup>(١)</sup> لحيان بن منقذ خيار ثلاث فها ابتاع انهينا إلى مأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه إذ لم بجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لك أن أمره به يشبه أن يكون كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصربتها بعد أول حلية في يوم وليلة وفي يومن حتى لايشك فيها فلوكان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب النصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى بعلم أنها مصراة طال ذلك أو قصركما يكون له الحيار في العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو فصر ولوكان خيارحان إنما كان لاستشارة غيره أمكنه أن يستشيره في مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع الاستشارة دهرا فكان الخبر دل على أن خيار ثلاث أقصى غاية الخيار فلم يجز لنا أن تجاوزه ومن جاوزه كان عندنا مشرطا بيعا فاسدا (قال) وإذا اشرى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشترى فهلك عنده فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول المشــترى ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بينع وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول هو أمين في ذلك لانهي, عليه فيه ولو أن الحيار كان المشترى فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولهما ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل العبد بالخيار ثلاثا أو أفل وقبضه فمات العبد في يدى المشترى فهو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نضمنه ثمنه أن البيع لم يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخذ من المشترى به عوضا فلا نجعل البيع إلا مضمونا ولا وجه لأن يكون أمينا فيه إنما يكون الرجل أمينا فما لايملك ولا ينتفع به منفعة عاجلة ولا آجلة وإنما يمسكه لمنفعة

<sup>(</sup>١) هو بفتح الحاء المهملة وشد الباء الموحدة ، وتقدم في الجزء النالث «حيان بن سعد» وهو خطأ ، فتنبه .

أو نمرا أى نمر ماكان بعد مايطلع صغيراكان أو كبيرا فالشمرة للبائع وذلك أنها منكشفة لاحائل دونها فى مثل مهى النخل المؤبر ، وهكذا إذا باع عبدا له مال فمـاله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع وهــذا كله مثل السنة نصا أو شبيه يمعناها لايخالفه .

## باب الإختلاف في العيب

( وَاللَّهُ مَا أَنِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوبأو غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشترىالبينة فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لاأرد اليمين عليه ولا يحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول مثل · قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إذا انهم المدعى رد اليمين عليه فيقال احلف وردها فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضي عليه ( فَاللَّاشِ عَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ماكان فوجد المشترى به عيباً فاختلف المشترى والبائع فقال البائع حدث عندك وقال المشترى بل عندك فإن كان عيبا محــدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هــذا العيب به إلا أن يأنى المشترى على دعواه ببينة ، فتكون البينة أولى من اليمين وإن نكل البائع رددنا اليمين على المشترى انهمناه أو لم ننهمه فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب وإن نكل عن اليمين لم نرددها عليهولم نعطه بنكول صاحبه فقط إنمانعطيه بالنكولإذاكان مع النكول يمينه ، فإن قال قائل مادل على ماذكرت؟ قيل قضى رسول الله صلىالله عليه وسلم للا نصاريين بالأيمان بستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الأيمان على يهود يبرءون بها ثم رأى عمر بنالخطاب رضي الله تعالىءنه الأيمان على المدعى عليهم الدم يبرءون بها فنكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الأيمان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النص المفسرة تدل على سنته الجلة وكذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » ثم قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ذلك جملة دل علما نص حكم كل واحدة منهما والذي قال لايعدو باليمين المدعى عليهم نخالف هذا فيكثر ويحمل الحديث ما ليس فيـــه وقد وضعنا هذا في كتاب الأفضية واليمين بين المتبايعين على البت فها تبايعا فيه ، وإذا باع الرجل بيعاً فبرى من كل عيب فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البراءة من كل ذلك جائزة ولا يستطيع المشــترى أن يرده بعيب كاثنا ماكان ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برىء من كل شجة ولو أبراه من القروح برىء من كل فرحة وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول لايبرأ من ذلك حتى بسمى العيدوب كلها بأسمائها ولم يذكر أن يضع يده عليها ، ( ﴿ إِلَاكُ مَا أَفِي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا باع الرجل العبد أوشيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه والله تعالى أعلم قضاء عمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه برى من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ويقفه عليه وإنما ذهبنا إلىهذا تقليدا وأن فيه معنى من المعانى يفارق فيه الحيوان ماسواه وذلك أن ما كانت فيه الحياة فكان يتغذى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخني أو يظهر فإذا خني على البائع أبرئه عبرئه منه فإذا لم نخف عليه فقد وقع اسم العيوب على مانقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلكفلا بيرئه منه إلا أن يقفه عليه وإن أصح في القياس لولا التقليد وما وصفنا من تفريق الحيوان غيره لأن لايبرأ من عيب كان به لم يره صاحبه واحكن التقليد وما وصفنا أولى بما وصفناه ، وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو داراً أو ثوبا أو غير

ثويا فحرقه أو أهلبكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنميا يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه ( فَالْالْشَنْ افِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم استحقها رجل أحذها ومهر مثلها من الواطيء ولا وقت لمهر مثلها إلا ماينكج به مثلها ويرجع الشترى على البائع بثمن الجارية الذي قبض منه ولا يرجع بالمهر الذي أخذه رب الجارية منه لأنه كشيء استهلسكه هو فإن قال قائل من أين قلت هذا ؟ قيل له ال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تزوج بغـير إذن ولها أن نـكاحها باطل وأن لهــا إن أصيبت المهركات الإصابة بشبهة توجب المهر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره لأنه هو الآخذ للاصابة ولوكان يرجع به على من غره إربكين للمرأة عليه مهر لأنهاقد تـكون غارة له فلا يجب لها مايرجع به عليها ( فَالْالْشَيْنَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه فسواء فى الحـكم والبائع آثم فى التدليس إن كان عاما فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على العيب الذي داس له لم يكن له ردها وإن كان العيب الذي حدث بها عند. أفل عيوب الرقيق وإذا كان مشتريا فكان له أنيردها با ُقل العيوب لأن البينع لايلزمه فى معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ماكان له على البائع ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذى حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع وفيه عيب كان في ملكه وهذا معني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قضيأن يرد العبد بالعيب وللمشترى إذا حدث العيب عنده أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع ورجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم وبها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشتري من البائع لأنه يومئذ تم البيع ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها علىالبائع كاثنا ماكان قل أو كثر فإن اشتراها بمائنين رجع بعشرين وإنكان اشتراها بخمسين رجع بخمسة إلا أن يشاء البائعان يأخذها معيمة بلا شيء بأخذه من المشترى فيقال للمشترى سلمها إن شئت وإن شئث فا مسكما ولا ترجع بشيء . وإذا اشرى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرض أحدهما بالعيب ولم يرضى الآخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالىءنه كان يقول ليس لواحد منهما أن يردحتي بجتمعا على الرد جميعا وكنان ابن أبي يقول الأحدهما إن يرد حصته وإن رضي الآخر بالعب وبه يأخذ ( قالان فانعي ) رحمه الله تعالى وإذا اشرى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فائراد أحدهما الرد والآخر التمسك فللذىأراد الرد الرد وللذىأراد النمسك النمسك لأن موجودا في بيع الاثنان أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كبالكل لو باعه كما لو باع لأحدهما نصفها وللاخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان احكل واحد منها رد النصف والرجوع بالثمن الذى أخذ منه وكان لكل واحد منهما أن يمسك وإن رد صاحبه . وإذا اشرى الرجل أرضا فيها نخل وفيه ثمر ولم يشرط شيئا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الثمر للبائع إلا أن يشرط ذلك المشرى . وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من اشترى نخلا له ثمر مؤبر فئمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى وبه يأخذ وكمان ابن أى ليلي يقول الثمرة للمشترى وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل ( فَاللَّـشَـ عَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل من الرجل النخل قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع وإن كمانت لم تؤبر فثمرتها للمشترى لأن تمرها غير منكشف إلا في وقت الإبار والإبار حين يبدو الانكشاف وما لم يبد الانكشاف في الثمر فهو كالجنين في بطن أمه يملكه من ملك أمه وإذا بدا منه الانكشاف كـان كـالجنين قد زايل أمه وهذا كله فى معنى السنة فإن اشترى عنبا أو تينا ولم يعلم واحدا منهما يثبت وقد روى عن على بن أبى طالب أنه كان لايضمن أحدا من الأجراء من وجه لايثبت مثله ( فَاللاشنافِيق ) رحمه الله تعالى وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير فأما ماجنت أبدى الأجراء والصناع فلا مسائة فيه وهم ضاءنون كما يضمن المستودع ماجنت يده والجناية لاتبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا (قال الربيع) الذي يذهب إليه الشافعي فيا رأيته أنه لاضمان على الصناع إلا ماجنت أيديم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع .

#### باب الغصب

( وَاللَّهُ مَا فِعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا اغتصب الرجل الجارية فياعها وأعتقها المشترى فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع والعتق فيها باطل لانجوز لأنه باع ما لانملك وأعتق ما لايملك وبهذا يأخذ وكان ابن أَى لَيْلِي يَقُولُ عَتَقَهُ جَائِزُ وَعَلَى الْغَاصِ القَيْمَةُ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ إِنَّا إِنَّهِ مِنْ أَلِكُ الجارية فاعتقها أو باعيا ممن أعتقيا أو اشتراها شراء فاسدا فاعتقيا أو باعيا ممن أعتقبا فالبسع باطل وإذا بطل البسع لم بجز عتق المبتاع لأنه غير مالك وهي مملوكة للمالك الأول البائع بيعا فاسداً واو تناسخها ثلاثون مشتريا فا كثر وأعتقيها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيعكاه باطل ويترادون لأنه إذا كان بيع المالك الأول الصعيح الملك فاسداً فباعها الذي لايملكها فلا مجوز بيعه فيها محال ولا بيبع من باع بالملك عنه والبيبع إذا كان فاسدا لم يملك به ومن أعتق ما لايملك لم يجز عتقه . وإذا اشترى الرجل الجازية فوطئها ثم اطلع المشترى على عيب كان بها داسه البائع له فإن أبا حنيفة رضي الله تعالىءنه كان يقول ليسوله أن يردها بعد الوط. وكذلك بلغنا عن على بن أبىطالب رضيالله عنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ولسكنه يقول يرجع عليه بفضل مابين الصحة والعيب من الثمن وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلي يقول يردها ويرد معها مهر مثلها والمهر في قوله بأخذ اعتبر من قيمتها ونصف العثبر فيجعل المهرنصف ذلك . ولو أن الشترى لم يطاءً الجارية واكمه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أن حنيفة واحكمه يرجع بفضل مابين العيب والصحة وبه يا خذ صاحبه وكان ابن أن ليلي بقول بردها وبرد مانقصها العيب الذي حدث عنده ( فَاللَّشِ عَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا اشرى الرجل الجارية ثيبافا صابها ثم ظهرمنها على عبكان عند البائع كان له ردها لأن الوطء لاينقصها شيئا وإنما ردها بمثن الحال التي أخذها بها وإذا قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخراج بالضمان ورأينا الحدمة كذلك كان الوط، أف ضررا عليها من خدرة أو خراح لو أدته بالضمان وإن كانت بكرا فا صابها فما دون الفرج ولم يفتضها فكذلك وإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا بجوز له أن يردها ناقصة كما لم بكن بجوز عليه أن بأخذها ناقصة وبرجع بما نقصها العيب الذى دلس له من أصل لثمن الذي أعطى فيها إلا أن يشاء البائع أن يأخذها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة ولا يرجع بثيء من العيب ولا نعلمه ثبت عن عمر ولا على ولا خلافهما أنه قال خلاف هذا القول. وإذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضي له بها القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول على الواطبيء مهر «ثلها على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل و يرجع بالنمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر وبه يا خذ وكان ابن أبي ليلي يقول على الواطيء المهر على ماذكرت لك من قوله وبرجع على البائع بالنمن والمهر لأنه قد غره منها فا دخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلي بمــا أحدث وهو الذي وطيء ؟ أرأيت لو باعه ً · (V - 14)

ينفي الواد<sup>(۱)</sup> والتعانه وسن بينهما الفرقة ودراً الله تعالى عنها الحد بالأيمسان مع النعانه وكانت أحكام الروجين إذا خالفت أحكام الأجنبيين في شيء فهي مجامعة له في عيره وذلك أن اليمين فيه قد جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقة ونني ولد فكان الحد والطلاق والنني معا داخلا فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها إلا بيمين الزوج وتشكل عن اليمين ألا ترى أن الزوج لو لم يلتمن حد بالقذف وترك الحروج باليمين منه ولم يكن على المرأة حد ولم تعنى أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاريين «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فلما لم مجلفوا رد الأيمان على اليمود ليبرءوا بها فلما لم يقبلها الأنصاريون تركوا حقهم أو لاترى أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه بدأ بالأيمان على المدعى عليهم فلما لم محلفوا ردها على المدعين والله أعلم .

# هذا كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبى ليلى عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى

( قال ) إذا أسلم الرجل إلى الحياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الحياط أمرتني بقباء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ « يعني أبا يوسف » وكان ابن أبي ليلي يقول «القول قول الخياط في ذلك » ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم مختلف رب الثوب والخياط في عمله فإن أبا حنيفة قال لاضهان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلافها جنت أمديهم ، وبلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لاضمان عليهم وكان ابن أبي ليلي يقول هم ضامنون لمــا هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه . قال أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يجيء شيُّ غالب ( فَاللَّ اللَّهُ مَا أَيْهِ مَا لَهُ تَعَالَى: إذا ضاع النُّوب عند الحياط أو الفسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حمال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم يجن فيــه واحــد من الأجراء شيئًا أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنمــا ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعبر فيو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهي كالسلف وقد بدخل على قائل هذا أن يقال له إن العارية مأذون لك في الانتفاع مها بلا عوض أخذه منك العير وهي كالسلف وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع به وإيمــا منفعتك في شيء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت في يديك وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال نضمني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَالَى أَخْبَرُنَا عَنْهُ ابْنُ عَيْمَةً بهذا ( فَاللَّانِ نَافِعي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شيء أجرآ ولا يحلو ما أخذ عليه الأجر من أن يكون مضموناً والمضمون ضامن بكل حال والقول الآخر أن لايكون مضمونا فلا يضمن بحال كما لانضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لايثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبيطا اب رضي الله تعالى عنه ضمن الفسال والصباغ وقال لايصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى مجي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال ذلك ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا

<sup>(</sup>١) لعله : بالتعانه ، تأمل . كتبه مصححه .

#### باب المشاورة

( وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَالَى اللهُ تَبارِكُ وَتَعالَى ﴿ وَشَاوَرَهُمْ فَى الْأَمْرِ ﴾ (أخيرنا الربيع) قال (أخيرنا الشافعي) قال أخبرنا النافعي) قال أخبرنا ابن عينة عن الزهرى قال : قال أبوهرية ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفنيا وسلم وقال الله عز وجل ﴿ وأمرهم شورى بينهم ( وَاللّٰهُ عَالِهُ الحَسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لفنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم الأمريحتمال وجوها أو مشكل انبغى له أن يشاور ولكنه يشاور ولا عالما غير أمين فإنه ربما أضل من يشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة وفي المشاورة رضا الحقيم والحجة عليه .

## باب أخذ الولى بالولى

( فَاللّاشَنَافِعِي ) رحمه الله تعالى: قال الله تبارك و تعالى « أم لم ينبأ بما في صحف موسى \* وإبراهيم الذي و في \* أن لا تزر وازرة وزر أخرى » ( فَاللّاشَنَافِعِي ) أخبرنا ابن عينة عن عبدالملك بن أبجر عن أبان بن لقيط عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم «من هذا ؛ »قال ابني يارسول الله أشهر به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «من هذا ؛ »قال ابني يارسول الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عزوجل «وإبراهيم الذي و في \* أن لا نزر وازرة وزرأ خرى » ( فَاللّاتِ نَافِي ) رحمه الله : والذي سمت والله أعلم في قول الله تعالى « أن لا نزر وازرة وزرأ خرى » أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره و لم يؤخذ و لم يحد بذنبه فيا بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنماجعل جزاء العباد على أو كان حدا لم يقتل به غيره و لم يؤخذ و لم يحد بذنبه فيا بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنماجعل جزاء العباد على أن جناية الحظأ من الحر على الآدمين على عاقلته فأما ماسواها فأموالهم محنوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الحناية .

## باب ما يجب فيه اليمين

( وَاللّٰالِيْنَ اللّٰهِ عَلَى كُلُ مِن ادعى على امرى شيئا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره أحلف المدعى عليه فإن حلف برى وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإن حلف استحق وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون مع النكول يمين المدعى فإن قال قائل فكيف أحلفت فى الحدود والطلاق والنسب والأموال وجعلت الأيمان كلها نجب على المدعى عليه وتجعلها كلها ترد على المدعى قبل له إن شاء الله تعليه وسلم وقد روى عن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فإن قال وأين الدلالة من الكتاب ؟ قيل له إن شاء الله قال « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا، فاجلدوهم ثمانين جلدة » فعد الرامى بالزنا ثمانين وقال في الزوج « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا، إلا أنفسهم » إلى قوله « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » فحكم الله عز وجدل على القاذف غير شهدا، إلا أنفسهم » إلى قوله « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » فحكم الله عز وجدل على القاذف غير وليتعن بخامسة ويسقط عنه الحد ويلزمها إن لم نخرج أربعة أيمان والتعانها وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

فيين أن الاستحسان بغير قياس لا يجوز (١) كلف لأحد (قال) والقياس قياسان أحدهما يكون في مثل معني الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه تم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل واشيء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره ( فاللشنائعي ) وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم ان ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين ومن اجتهد من الحكام ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتاباً أو سنة أو إجماعا أو شيئا في مثل معنى هذا رده ولا يسعه غير ذلك وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده من ذلك أن على من اجتهد على مغيب فاستيقن الحطأ كان عليه الرجوع ولو صلى على جبل من جبال مكة ليلا فتأخى البيت ثم أبصر فرأى البيت في غير الجهة التي صلى إليها أعاد وإن كان بموضع لايراه لم يعد من قبل أنه رجع في المرة الأولى من مغيب إلى مغيب وهذا موضوع في كتاب ( جماع العلم من الكتاب من مغيب إلى مغيب وهذا موضوع في كتاب ( جماع العلم من الكتاب غيلمون في المناهم إذا كانوا يخلفون في الاجتهاد إذا احتمل عنه فيه كتاب أو سنة أو شيء في مثل معناها حتى يكون حكمهم واحدا إنما يتفرقون في الاجتهاد إذا احتمل كل واحد منهم الاجتهاد وأن بكون له وجه .

# باب التثبت في الحكم وغيره

( قَالِلْ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ فَتَبِينُوا » ( قَاللَّهُ عَلَى » قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » الآية وقال « إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ( فاللَّهُ عَلَى وحمه الله تعليه وسلم في الحكم خاصة أن لا يحكم من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يمضيه ثم أمر بن . أحدهما قلة التثبت والآخر أن الغضب قد يتغير معه العقل الحاكم وهو غضبان لأن الغضبان مخوف على أمر بن . أحدهما قلة التثبت والآخر أن الغضب قد يتغير معه العقل ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد اللك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان » ( فَاللله عَنه أن رسول الله تعليه ولا عقله والحاكم أعلم صلى الله عليه وسلم هذا أنه أراد أن بكون القاضي حين يحكم في حال لا تغير خلقه ولا عقله والحاكم أعلم بنفسه فأى حال أنت عليه تغير خلقه أو عقله انبغي له أن لا يقضى حتى تذهب وأى حال صيرت إليه سكون بنفسه فأى حال أنت عليه تغير خلقه أو عقله انبغي له أن لا يقضى حتى تذهب وأى حال صيرت إليه سكون رؤى أنه يأ كل خبرا بجبن فقيل له فقال آخـد حكمي كأنه يريد أن الطعام يسكن حر الطبيعة وأن الجرع عراك حرها و تتوق النفس إلى الما كل فيشتغل عن الحكم و يتوقاه على الملالة فإن العقل يكل مع الملالة فين العقل يكل مع الملالة في الملالة فإن العقل يكل مع الملالة وحماعه ما وصفت .

<sup>(</sup>١) قوله : لا بجوز كلف لأحد كذا في النسخ ، وتأمل .

<sup>(</sup>٢) قوله: مريضا شقيحا ، الشقيع : الناقه من المرض اه ، كتبه مصححه .

#### الدءوي والبينات

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مسلم عن ابن جربيج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى » .

## باب في الأقضية

( فالله المنابع الموى فيضلك عن سبيل الله تبارك وتعالى « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله \* إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » إلى « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقلط إن الله يحب المقسطين » وقال « وإن احكم بما أنزل الله ولا تتبع أهوا هم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » وقال « وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل » والمار أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن عكموا بالعدل والعدل اتباع حكمه المرل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب « وأن احكم بين أهل المناب إذا تكوا الكتاب « وأن احكم بين أمره بالحكم بين أهل كتاب الله عز وجل معنى ما أزل الله » ووقل « وليحذر الذين يخالفون عن أمره » الآية ، فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مدود فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجهاد كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس لمفت ولا لحاكم أن يفق ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالهما ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص لله عزوجل وحكمه مردود فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجهاد بأن يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى البيت وليس لأحد أن يقول مستحسنا على غير الاجتهاد كما ليس لأحد على البيت عنه أن يصلى حيث أحب ولكنه يجتهد في التوجه إلى البيت عنه أن يصلى حيث أحب ولكنه يجتهد في التوجه إلى البيت وهذا موضوع بكاله في كتاب جماع على الماركتاب ثم السنة .

## باب فی اجتہاد الحاکم

( فالله تنافي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وداود وسلمان إذ محكان فى الحرث إذ نفشت في عنم القوم وكنا لحكم بهم الهدين \* فهم مناها سلمان وكلا آتينا حكا وعلما » قال الحسن بن أبى الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ولكن الله حمد هذا لصوابه وأثنى على هذا باجتهاده ( أخبرنا الربيع ) قال : ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن الهماد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمروبن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » قال يزيد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ومن أمر أن مجتهد على مغيب فإنما كلف الاجتهاد ويسعه فيه الاختلاف فيكون فرضا على المجتهد أن مجتهد برأى نفسه لا برأى غيره وبين أنه ليس لأحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه كما لا يكون لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها في غير ذلك الموضع وإذا كلفوا الاجتهاد علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها في غير ذلك الموضع وإذا كلفوا الاجتهاد

هذا قانا وإن كانوا أجمعوا ففيه دلالة لك على أن القول كما قلما دون مافلت أو رأيت عبدا ابن خمسين ومائة سنة ابتاعه ابن خمس عشرة سنة ثم باعه وأبق عند المشرى فخاصمه فيه فقال أحلفه لفد باعه إياه بريا من الإباق فقلت وقال لك هذا ولد بالمشرق وأنا بالمغرب ولا تمكنى المسألة عنه لا أنه ليس ها هنا أحد من أهل بلده أثق به قال يحلف على البت وإنما يرجع في ذلك إلى علمه قلت ويسعك ذلك ويسع القاضى؛ قال نعم قلت أرأيت قوما قتل أبوهم فأمكنهم أن يعترفوا القاتل أو يعاينوه أو يخبرهم من عاينه ممن مات أو غاب ممن يصدق عندهم ولا تجوز شهادتهم عندى أليسوا أولى أن يقسموا من صاحب العبد الذي وصفها أن يحلف ؟ والله تعالى أعلم :

## باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته

( فاللشنائي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين له شهدا، بالقسط ولا بجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وقال « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا، لله » إلى آخر الآية وقال «وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى» وقال « والذين هم بشهاداتهم قائمون» وقال عز وجل « ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله عا تعملون عليم » وقال «وأقيموا الشهادة لله وقال عز وجل « ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله عام من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد والمبعيد والم يكتم عن أحد والا يحابى بها ولا يمنعها أحدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون و يختلفون فها يلزم منها والمعيد ولا يكن غر هذا .

## باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل أن يسألها

( فَاللَاشَافِعي ) رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل » إلى قوله ( ولا يأب الشهداء إذا مادعوا » ( فَاللَّشَافِعي ) رحمه الله تعالى : في قول الله عز وجل ( ولا يأب كانب أن يكتب كما علمه الله » دلالة على أن عليه فيا علمه الله من الكتاب حقا في منفعة المسلمين ويحتمل ذلك الحق أن يكون كا دعى لحق كتبه لابد و يحتمل أن يكون عليه وعلى من هو في مثل حاله أن يقوم منهم من يكنى حتى لاتكون الحقوق معطلة لا يوجد لها في الابتداء من يقوم بكفايتها والشهادة عليها فيكون فرضا لازما على الكفاية فإذا قام بها من يكنى أخرج من يتخلف من المأثم والفضل للكافي على المتخلف فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعى إليه فتخلف بلا عذر كما كان الجهاد والصلاة على الجنائز ورد السلام فرضا على الكفاية لا يحرج المتخلف إذا كان فيمن يقوم بذلك كفاية فلما احتمل هذين المعنيين معا وكان في سياق الآية ( ولا يأب لا يحرج المتخلف إذا كان فيمن يقوم بذلك كفاية فلما احتمل هذين المعنيين معا وكان في سياق الآية ( ولا شهيد) الشهداء إذا مادعوا »كان فيما تمالدل على أنه نهى الشهداء المدعوون كايم أن يأبوا قال ( ولا يضار كانب ولاشهيد) فأشبه أن يكون يحرج من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية وهذا يشبه والله تعالى أعلم ما وصفت من الحهاد والجنائز ورد السلام وقد حفظت عن بعض أهل العلم قريبا من هذا المعنى ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم .

كان ذلك قبل يعمى ثم شهد عليه حافظا له بعد العمى جاز وإذا كان القول والفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت وإذا كان هذا هكذا كان الكتاب أحرى أن لايحل لأحد أن يشهد عليه والشهادة في ملك الرجل الدار أو الثوب على تظاهر الأخبار بأنه مالك الدار وعلى أن لايحل بنرى منازعاً له فى الدار والثوب فيئات ذلك فى القلب فيسع الشهادة عليه وعلى النسب إذا سمعه ينتسب زمانا أو سمع غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولم ير دلائة يرتاب بها وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له أخبار من يصدق بأنها فلانة ويراها مرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفت وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم بأحد هذه الوجوه فيا أخذ به مع شاهد وفي رد اليمين وغير ذلك. والله تعالى الموفق .

## باب الخلاف في شهادة الأعمى

﴿ ﴿ ﴿ إِلَّالِينَ ﴾ وحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في شهادة الأعمى فقال لاتجوز حتى يُكون بصيراً يوم شهد ويوم رأى وسمع أو رأى وإن لم يسمع إذا شهد على رؤية فسألناهم فهل من حجة كتاب أو سنة أو أثر يلزم فنم يذكروا من ذلك شيئا لنا وكانت حجتهم فيه أن قالوا إنا احتجنا إلى أن يحكون يرى يوم شهدكما احتجنا إلى أن يكون ترى يوم عان الفعل أو سمع القول من المشهود عليه ولم تكن واحدة من الحالين أولى به من الأخرى فقلت له أرأيت الشهادة أليست بيوم يـكون القول أو الفعل وإن يقم بها بعد ذلك بدهر؟قال بلىقلت فإذا كان القول والفعل وهو بصير سميع مثبت ثم شهد به بعد عاقلا أعمى لم تجز شهادته قال فأقول بغير الأول لايجوز إلا بأمرين قلت أفيجوز أن يشهد على فعل رجل حي ثم يموت الرجل فيقوم بالشهادة وهو لا يرى الرجل ويقوم بالشهادة على آخر وهو غائب لايراه ؟ قال نع قلت فما علمتك تثبت لنفسك حجة إلا خالفتها ولوكنت لا تجيزها إذا أثبتها بصيرا وشهد مها أعمى لأنه لا يعامن المشهود عليه لأن ذلك حق عندك لزمك أن لا تجرزها بصيرا على ميت ولا غائب لأنه لا يعاين واحدا منهما أما الميت فلا يعاينه فى الدنيا وأما الغائب ببلد فأنت تجيزها وهو لايراء قال فإن رجعت فى الغائب فقلت لا أجيزها عليه فقلت أفترجع فى الميت وهو أشد عليك من الغائب؟ قال لا قال فإن من أصحابك من بجيز شيادة الأعمى بكل حال إذا أثنت كما يثنت أهله فقلت إن كان هذا صوابًا فهو أبعد لك من الصواب قال فلم لم تقل به؟ قلت ليس فيه أثر يلزم فأتبعه ومعنا القرآن والعقول بما وصفت من أن الشهادة فما لا يكون إلا بعيان أو عيان وإثبات سمع ولا بجوز أن تجوز شهادة من لا يثبت بعيان لأن الصوت يشبه الصوت قال ويحالفونك في الكتاب قلت وذلك أبعد من أن تجوز الشهادة عليه وفولهم فيه متناقض ويزعمون أنه لا يحل لى لو عرفت كتابي ولم أذ كر الشهادة أن أشهد إلا وأنا ذاكر و يزعمون أني إن عرفت كتاب ميت حل لي أن أشهد عليه وكتابى كان أولى أن أشهد عليه من كتاب غيرى ولو جاز أن أفرق بينهما جاز أن أشهد على كتابى ولا أشهد على كتاب غيرى ولا مجوز واحد منهما لما وصفت من معنى كتاب الله عز وجل قال فإنا نحتج عليك في أنك تعطى بالقسامة وتحلف الرجل مع شاهده على ماغاب بأنهم قد يحلفون على مالا يعلمون قلت يحلفون على ما يعلمون من أحد الوجوه الثلاثة التي وصفت لك قلت فإن قال لايـكون إلا من المعاينة والسماع فقلت له أتبرك هذا القول إدا سئلت قال فاذكر ذلك قلت أرأيت الشهادة على النسب والملك أتقبلهما من الوجوه التي قبلناها منها؛ قال نعم قات وقد يمكن أن ينتسب الرجل إلى غير نسبه لم ير أباه يقربه ويمكن أن تـكون الدار في يدىالرجل وهو لايملكها قد غصها أو أعاره إياها غائب ويمكن ذلك في الثوب والعبد قال فقد أجمع الناس على إجازة

#### باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف

﴿ فَالْالْسَنْانِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس في القاذف فقال إذا ضرب الحدثم تاب لم نجز شهادته أبدا وإن لم يضرب الحد أو ضربه ولم يوفه جازت شهادته فذكرت له ماذكرت من معنى القرآن والآثار فقال فإناذهبنا إلى قول الله عز وجل « ولا تقبل لهمشهادة أبدا وأولئك هم الفاسةون \* إلا الذين تابوا » فقلنا نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة فقلت لقائل هذا أو تجد الأحكام عندك فها يستثنى على ماوصفت فيكون مذهبا ذهبتم في اللفظ أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ماوصفت؛ فقال أوضح هذا لي قلت أرأيت رجلا لو قال والله لاا كلك أبدا ولا أدخلك بيتا ولا آكللك طعاماً ولا أخرج معك سفرا وإنك لغيرحميد عندى ولاأكسوك ثوباً إن شاء الله تعالى أيكون الاستثناء واقعا علىما بعد قوله (أبدا) أو على ما بعد غير حميد عندى أو على السكلام كله قال؟ بل على السكلام كله قلت فكيف لم توقع الاستثناء في الآيةعلى السكلام كله وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في المهين على السكلام كله (أخبرنا الربيع) قال ( فاللنت في )قال محمد بن الحسن إن أبا بكرة قال ارجل أر اداستشهاده استشهد غيرى فإن المسلمين فسقونى قلت فالرجل الذى وصفت امتنع من أن يتوب من القذف وأقام عليه وهكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف ولو لم يكن لنا في هذا إلا مارويت كان حجة عليك قال وكيف؛ قلت إن كان الرجل عندك ممن تاب من القذف بالرجوع عنه فقد أخبر عن المسلمين أنهم فسقوه وأنت تزعم أنه إذا تاب سقط عنه اسم الفسق وفيما قال دلالة على أن المسلمين لايلزمونه اسم الفسق إلا وشهادته غير جائزة قلت ولا يجيزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم الفسق لأنهم لايفرقون بين إسقاط اسم الفسق عنه بالتوبة وإجازة شهادته بسقوط الاسم عنه كما تفرق بينه وإذا كنت تقبل شهادة القاتلوالزانى والمستتاب من الردة إذا تاب فكيف خصصت بها القاذف وهو أيسر ذنبا من غيره ؟ قال تأولت فيه القرآن قلت تأولك خطأ على لسانك قال قاله شريح قات افتجعل شريحا حجة على كتاب الله وقول عمر ابن الخطاب وابن عباس ومن سميت وغيرهم والأكثر من أهل المدينة ومكة ؟ وكيف؟ زعمت إن لم يطهر بالحد قبلت شهادته وإذا طهر بالحد لم تقبل شهادته إذا كان تائبا في الحالين والله تعالى أعلم .

#### باب التحفظ في الشهادة

قال الله عز وجل « ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » وقال الله عز وجل « إلامن شهد بالحق وهم يعلمون » (أخبرنا الربيع ) قال ( فالله عن أفنى ) وحكى أن إخوة بوسف وصفوا أن شهادتهم كما ينبغى لهم فحكى أن كبيرهم قال « ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » (قال ) ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم والعلم من ثلاثة وجوه منها ماعاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة ، ومنها ماسمعه فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه ، ومنها ماتظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه وما شهد به رجل على رجل أنه فعله أو أقر به لم يجز إلا أن يجمع أمرين أحدهما أن يكون يثبته بمعاينة والآخر أن يكون يثبته سمعا مع إثبات بصر حين يكون الفعل وبهذا قلت لا يجوز شهادة الأخمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة أو معاينة وسمعا ثم عمى فتجوز شهادته لأن الفعل وبهذا قلت تكون يوم يكون الفعل الذى يراه الشاهد أو القول الذى أثبته سمعا وهو يعرف وجه صاحبه فإذا الشهادة المجمع أم يكون الفعل الذى يراه الشاهد أو القول الذى أثبته سمعا وهو يعرف وجه صاحبه فإذا الشهادة المحمد فإذا الشهادة المحمد فإذا المحمد في المحمد فود يعرف وجه صاحبه فإذا المحمد في المحمد المحمد في المحمد المحم

فإن ابن عباس ردها (فاللسناني ) رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى شهادة الصبيان لا تجوز وزاد ابن جريج عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس وأله تعالى عباس لأن الله عز وجل قال «نمن ترضون من الشهداء » قال ومعنى الكتاب مع ابن عباس والله تعالى أعلم ، فإن قال أردت أن تكون دلالة قيل وكيف تكون الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم يقبلوا ؛ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تجوز شهادته هو من وصفت نمن يشبه أن تكون الآية دلت على صفته ولا تجوز شهادة نملوك فى شيء وإن قل ولا شهادة غير عدل .

#### باب شهادة القاذف

( فَالْالْشَيْنَافِي) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جادةولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون \*إلا الذين تابوا ٥ (١١١١١) ﴿ يَالِي كَانِعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل أن يضرب القاذف ثمانين ولا تقبل له شهادة أبدا وسماه فاسقا إلا أن يتوب فقلما يلزم أن يضرب ثمانين وأن لاتقبل له شهادة وأن يكون عندنا في حال من سمى بالفسق إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أن يكون في حال من سمى بالفسق قال وتوبته إكذابه نفسه فإن قال قائل فكيف تكون التوبة الإكذاب؛ قيل له إنما كان في حدالمذنبين بأن نطق بالقذف وترك الذنب هو أن يقول القذف باطل وتكون التوبة بذلك وكذلك يكون الذنب في الردة بالقول بها والتوبة الرجوع عنها بالقول فيها بالإيمان الذي ترك فإن قال قائل فهل من دليل على هذا؟ ففها وصفت كفاية وفي ذلك دليل عن عمر سنذ كره في موضعه فإن كان القاذف يوم قذف ممن تجوز شهادته فحد قيل له مكانه إن تبت قبلت شهادتك ِفإذا أكذب نفسه قبلت شهادته وإن لم يفعل لم تقبل حتى يفعل لأن الذنب الذي ردت به شهادته هو القذف فاذا أكذب نفسه فقد تاب وإن قذف وهو نمن لآنجوز شهادته تم تاب لم تقبل شهادته من قبل أن ردها كان من وجهين أحدهما سوء حاله قبل أن يقذف والآخر القذف فإذا خرج من أحد الوجهين لم نخرج من الوجه الآخر ولكن يكون خارجا من أن يكون فيه علة رد الشهادة بالقذف فإذا أكذب نفسه وثبت عليه علة رد الشهادة بسوء الحال حق تختبر حاله فإذا ظهر منه الحسن قبلت شيادته ، وهكذا لوحد مملوك حسن الحال ثم عنق لم تقبل شيادته إلا بإكذا به نفسه في القذف ، وهكذا لو حد ذمي حسن الحال فأسلم لم تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذف فقال لي قائل : أفتذكر في هذا حديثا فقلت إن الآية لمكتفى بها من|لحديث وإن فيه لحديثا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابنءيمنة قال سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني ثم سمى الذي أخبره أن عمر ابن الخطاب رضيالله تعالى عنه قال لأبي بكرة «تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك » قال سفيان شككت بعد ماسمعت الزهري يسمى الرجل فسألت فقال لي عمر بن قيس هوسعيد بن المسيب فقيل لسفيان شكـكت في خبره فقال لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ( فَاللَّاشِ عَانِي ) ؛ رحمه الله تعالى : وبلغني عن ابن عاس مثل هذا المعنى ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي )قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي تجييح أنه قال في القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت من ؟ قال عطاء وطاوس ومجاهد .

كما قلت امرأة واحدة ورجلا واحدا وتقول فيه أخبرنا فلان عن فلان أفتقبل هذا في الشهادات؟ فقال لا قلت والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال وحرام؛ قال نعم قلت والشهادة ما كان الشاهد منها خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه قال نعم قلت أفترى هذا يشبه هذا؛ قالأما في هذا فلا قلت أفرأيت لوقال لك قائل إذا قبلت في الحبر فلاناعن فلان فاقبل في أن تخبرك امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد؛ قال ولا أقبل هذاحتي أفف التي شهدت أو يشهد عليها من تجوز شهادته بأمر قاطع قلت وأنزلنه منزلة الحبر؛ قال أما في هذا فلا قلت في أي شيء أنزلته منزلة الحبر؟هل عدوت بهذا أن قلت هو بمنزلة الحبر ولم تقسه في شيء غير الأصل الذي قلت ؛ فأسمعك إذاً تضع الأصول لنفسك قال فمن أصحابك من قال لايجوز أفل من شهادة امرأتين قلت له هال رأيتني أذكر لك قولًا لاتقول به؛ قال لا قلت فكيف ذكرت لي مالا أقول به ؛ قال فإلي أي شيء ذهب(١) من ذهب إلى ماذهبنا إليه من أنه خبر لا شهادة ولا إلى ما ذهبت إليه من أن تقول به على معنى كتاب الله وما أعرف له متقدما يلزم فوله فقات له أن تنتقل عن قولك الذي يلزمك فيه عندى أن تنتقل عنه أولى بك من ذكر قول غيرك فهذا أمر لم نكانمه نحن ولاأنت ولولا عرضك بترفيع قولك وتخطئة من خالفك كنا شببها أن ندع حكاية قولك قال فإن شهد على شيء من ذلك رجلان أو رجل وامرأتان قلت أجيز الشهادة وتكون أوثق عندى من شهادة النساء لارجل معهن قال وكيف لم تعدهم بالشهادة فساقا ولا تجبز شهادتهم ؟ قلت الشهادة غير الفسق قال فادللني على ماوصفت قلت قال الله عز وجل« واللاني يا تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له أمهله حتى آتى با ربعة شهداء قال «نعم» والشهود على الزنا نظروا من المرأة إلى محرم ومن الرجل إلى محرم فلو كان النظر لغير إقامة شهادة كان حراما فلما كان لإقامة شهادة لم يجزأن يا مر الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمباح لا بمحرم فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو للناس فليس بجرح ومن نظر لتذذ وغير شهادة عامدا كان جرحا إلا أن يعفو الله عنه .

## باب شرط الذين تقبل شهادتهم

( فالانتهائيم ) رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل « اثنان ذوا عدم منكم » وقال عز وجل « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونارجاين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء» ( فاللرشائيم ) رحمه الله تعالى: وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضاه أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا والذين نرضى أحرارنا لانماليكما الذين يغلبهم من علمكهم على كثير من أمورهم وأنا لا ترضى أهل الفسق منا وأن الرضا إنما يقع على العدل منا ولا يقع الإعلى البالغين لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أخر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته ولم أعلم مخالفا لقيته في أنه أريد بها الأحرار العدول في كل شهادة على مسلم غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح مالم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم تجز شهادتهم عنده وقول الله تبارك وتعالى « من رجالكم » يدل على أن لانجوز شهادة الصبيان في الجراح مالم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم شمي وفإن قال قائل أجازها ابن الزبير قيل « من رجالكم » يدل على أن أبي يدل على أن الإبرام الم الزبير قيل

<sup>(</sup>١) لعل « من » محرفة عن « ما » النافية . أى ماذهب إلى ما ذهبنا إليه فيجيز الواحدة ولا إلى ماذهبت أنت إليه فلا بجيز أقل من أربع ، تأمل كتبه مصححه .

وأكثرنا قال أفتوجدى لها نظيرا في القرآن ؟ قلت نعم أمر الله عز وجل في الوضوء بغسل القدمين أو مستحياها همسحناومسحت على الحفين بالسنة وقول الله عز وجل «قال لاأجد فيا أوحى إلى محرما» فحرمنا نحن وأنت كل ذى ناب من السباع بالسنة وقول الله عز وجل «كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم» فحرمنا نحن وأنت أن مجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالسنة قال الله عز وجل «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما »وقال «الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة » ودلت السنة على أنه إنما يقطع بعض السراق دون بعض ونجلد مائة بعض الرناة دون بعض فقلنا نحن وأنت به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد خاصا وعاما فكذلك اليمين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا فإن كنت مصيبا بترك اليمين مع الشاهد لم تسلم من أن تسكون عليك ترك المسج على الحفين وترك تحريم كل ذى ناب من السباع وقطع كل سارق فقد خالفك من أن يسكون عليك ترك المسج على الحفين وترك تحريم كل ذى ناب من السباع وقطع كل سارق فقد خالفك في هذا كله بعض أهل العلم ووافقنا في اليمين مع الشاهد عوام من أصحابنا . ومنهم من خالف أحاديث عن النبي على الله عليه وسلم هي أثبت من اليمين مع الشاهد وإن كانت اليمين فابنة العلة أضعف من كل علة اعتل بها من رد اليمين مع الشاهد فإن كانت لنا وله بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فيا خالف أعتل بها من رد اليمين مع الشاهد فإن كانت لنا وله بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فيا خالف من الأحاديث .

### باب شهادة النساء لارجل معهن

# الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء

( فَاللَّاشَانِعِي ) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس تجوز شهادة امرأة وحدها كم بجوز في الحبر شهادة واحد عدل وليس من قبل الشهادات أجزتها وإن كان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ماذكرت من أثربع أو شاهد وامرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول وأين الخبرمن الشهادة؟ قال وأين يفترقان؟ قات تقبل في الحبر

القذف فكان قياسيا على الطلاق وغسير. مما وصفت ولا يخرج من أن يحد له إلا بأثربعة شهداء يثبتون الرنا علم المقذوف فيحد ويكون هذا صادقا في الظاهر والله تعالى الموفق .

### اليمين مع الشاهد

( أخبرنا الربيع ) قال ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمَ إِنَّا كَثْرُ مَاجِعَلَ اللَّهُ عَرْ وَجِلَ مِنَ الشَّهِودِ فَي الزَّنَا أَرْبِعَةً وَفَي الدِّينَ رجلان أو رجل وامرأتان فكان تفريق الله عز وجل بين الشهادات على ما حكم الله عز وجل من أنها مفترق واحتمل إذا كان أفل ما ذكر الله من الثهرادات شاهدين أو شاهدا وامرأتين أن يكون أراد ماتتم به انشهادة بمعنى لا يكون على المشهود له يمين إذا أتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون يمينه لا أن الله عز وجل حتم أن لا يعطى أحد با ُقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين لأنه لم يحرم أن يجوز أفل من ذلك نصا في كتاب الله عز وجل ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ رحمه الله تعالى و بهذا نقول لأن عليه دلالة السنة ثم الآثار و بعض الإجماع والقياس فقانا يقض باليمين مع الشاهد فسا ُلنا سائل مارويت منها؛ فقلنا : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيم بن سلمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو فى الأموال ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم من محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ان عباس ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وســلم سماه لا أحفظ اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخسبرنا مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد قال سمعت الحــــكم بن عتيبة يسائل أبى أقضى رسول الله صلى الله عليه وســــلم باليمين مع الشاهد؟ قال نعم وقضى بها على رضى الله تعالى عنه بين أظهركم قال مسلم وقال جعفر في حديثه في الدين ﴿ وَالْلِّشْ يَافِينَ ﴾ رحمه الله تعالى فحكمنا باليمين مع الشاهد فى الأموال دون ماسواها وما حكمنا فيه باليمين مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال وما لم نحـكم فيــه باليمين مع الشاهد لم نجز فيــه شهادة النساء مع الرجال استدلالا بمعنى كـتاب الله عز وجل الذى وصفت في شهادتهن قبل هذا .

## باب الخلاف في اليمين مع الشاهد

(أخبرنا الربيع) قال (فاللشنافي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى اليدين مع الشاهد خلافا أسرف فيه على نفسه فقال أرد حكم من حكم بها لأنها خلاف القرآن فقلت لأعلى من لقبت نمن خالفنا فيها علما أمر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين افقال نعم فقلت ففيه أن حمّا من الله عز وجل أن لا يجوز أفل من شاهدين أو شاهد وامرأتين فقال فإن قلته وقال فقد قلته فقلت وتجد من الشاهدان اللذان أمر الله عز وجل بهما فقال حران مسلمان بالغان عدلان قلت ومن حكم بدون ماقلت خالف حكم الله والناءم قلت له إن كان كا زعمت فقد خالفت حكم الله عز وجل قال وأين وقلت إذ أجزت شهادة أهل النمة وهم غير الذين شرط الله جل وعز أن تجوز شهادتهم وأجزت شهادة والقابلة وحدها على الولادة وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة ثم أعطيت بغير شهادتهم القسامة وغيرها قال فتقول ماذا وقلت أقول إن القضاء باليمين مع الشاهد ليس مخلاف حكم الله عز وجل بل محكم الله على المهنى الذى وصفت من أن اتباع أمره فرض ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه قد قالوا فيه وقلنا

ولا أعلم لأحد خالفه حجة فيه بقياس ولا خبر لازم ، وفى قول الله عز وجل « فإن لم يكونا رجاين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما . فتذكر إحداهما الأخرى » دلانة على أن لاتجوز شهادة النساء حيث نجيزهن إلا مع رجل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا لأن الله عز وجل لم يسم منهن أفل من اثنتين ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل .

#### باب الخلاف في هذا

( فاللات الجنوبية على مرحمه الله تعالى وإن خالفنا أحد فقال إن شهدت امرأتان لرجل حلف معهما فقد خالفه عدد أحفظ عهم ذلك من أهل المدينة وغيرهم وهذا أجاز النساء بغير رجل ويلزمه في أصل مذهبه أن بجيز أربعا فيعطى بهن حقا على مذهبه فيكون خلاف ماوصفت من دلالة الكتاب فإن قال إنى إنما أجزت شهادتهما أنهما مع يمين رجل فينبغي أن لا يحلف امرأة إن أقامت شاهدا والذي يستحق به الرجل هو الذي تستحق به المرأة الحق لافرق بينهما وهكذا ينبغي أن لا يحلف مشرك ولا عبد ولا حر غير عدل مع أنه خلاف ماوصفت من دلالة الكتاب والله تعالى أعلم وهذا قول لا يحلف مشرك ولا عبد ولا حر غير عدل مع أنه خلاف ماوصفت من دلالة الكتاب والله تعالى أعلم وهذا قول لا يحوز لأحد أن يغلط إليه فإن قال إنى أعطى باليمين كما أعطى بشاهدفذلك بالحبر عن الذي صلى الله عليه وسلم الذي لزمنا أن نقول بما حسكم به لا أنها من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل وهو شاهد ولا أجزنا شهادته لنمسه ولو جاز هذا ماجاز لغير عدل ولا جاز أن تخلف امرأة ولا عبد ولا كافر ولا غير عدل قان قال قائل قالم كانت يمينا في المتلاعنين ولا عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والحر العدل وغير العدل والعبد والكافر وللني صلى الله عليه وسلم الله عليه والم المدل والعبد والكافر ولا أنها من الشهادات بسبيل .

## باب اليمين مع الشاهد

( فالله المجاهدة من المسلمة الله المجاهدة المجاهدة المجاهدة على الله عن وجل في كتابه من الشهادات وكان الكتاب كلد لين المجاهد على المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة وحالا أعلم بين أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم في ذلك مخالفا قال وذكر الله عز وجل في الزنا أربعة وذكر في الطلاق والرجعة والوصية اتنين ثم كان القتل والجراح من الحقوق التي لم يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع جهم فاحتمل أن تقاس على شهود الزنا وأن تقاس على شهود الطلاق وما سمينا معه فلما احتمل المعنيين معا ثم أعلم مخالفا لقيته من أهل احداد إلا واحدا في أنه يجوز فيها سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه أكثر من لقيت من أهل العدام أولي أن يقال به مما انفرد به واحد لا أعرف له متقدما إذا احتمل القياس خلاف قوله وإن احتمل القياس قوله وكذلك شهادة الشهود على المفرو وغير ذلك وكذلك الشهادة على القذف فإن قال قائل فإن الله عز وجل القياس جلاة من أربعة فيها فإربعة شهداء فاجلدوهم عائمين جلدة » قيل له هذا كم قال الله عز وجل لأن الله حكم في الزنا بأربعة فيه قادف بحد من الحد إلا أن يقم عليه بينة بأنه زان ولا يكون عليه بينة تقطع أقل من أربعة وما م يتموا أربعة فيهو قادف محد من المود عليه المقذوف وحكم معا حكم شهود وإنما أربيد بالأربعة أن يثبت عليه الزنا فيخرج من ذلك القادف وبحد الشهود عليه المقذوف وحكم معا حكم شهود الزنا لأنهن شهادات على الزنا لاعلى الفذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لأنه له يذكر عدد شهود الزنا لأنهن شهادات على الزنا لاعلى القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لأنه له يذكر عدد شهود

إذا كان أول ماحد الله به الرانيين الحبس أو الحبس والأذى ثم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم«خذوا عنى فدجها الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وانتغريب والثيب بالثيب الجلد والرجم » أليس في هذا دلالة على أن أو ماحدهما الله به من العقوبة في أبدائهما الحبس والأذى "فإن قال بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا به الأول فإذا حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول ثبىء فذلك دلالة على ماخفف الأول منسوخ عن الزاني .

#### باب الشهادة في الطلاق

( فالالرشيافي ) رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل « فإذا بلغن أجلهن فا مسكوهن بمعروف أو فارقوهن محروف و أو الرجعة بالشهاد وأشهدوا ذوى عدل منكى » ( فالالرشيافي ) رحمه الله تعالى : فا مر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهاد وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كا ذلك كالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين لأن ما كان دون الكال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض في غير ماأمر بالأخذ به وكذلك يدل على مادل عليه ماقبله من ننى أن مجو فيه إلا ذلك رجال لانساء معهم لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاف في الطلاق والرجعة مااحتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ماوصفت من أنى لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل اله أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لافرض يعصى به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا مااحتمل الطلاق ويشبه أن تكون في مثل معناه لأنهما إذ تصادقا على الطلاق يثبت الرجعة وإن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت وإن أنكرت المرأة فالقول قولها كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت وإن أنكر المرجلة فالقول قوله والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد .

#### باب الشهادة في الدين

وقال في سياقها ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أو وقال في سياقها ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أو تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» الآية فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم يذكر معهم امرأة فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لامال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لامال في واحد منهما وذكر شهود الوصية ولا مال المشهود له أنه وصىثم لم أعلم أحدام أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في الطلاق ولا الرجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية وكان ماحكيت من أقاويلهم دلالة على مولفقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكانأولي الأمور أن يصار وقالوا ذلك في الوصية وكان ماحكيت من أقاويلهم دلالة على مولفقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكانأولي الأمور أن يصار من المنهود عليه والأمر على مافرق الله بين من الأحكام في الشهادات أن ينظر كل ماشهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالنهادة نفسها مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل وكان لا يستحق به غير مال مثل الوصية والوكاة والقصاص والحما غير مال أشبهه فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال لا يجوز فيه امرأة وينظركل ماشهد به بما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ، لأنه في معني الموضع الذي أجازهن الله فيه ، فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول فلا يجوز غيره والله تعالى أعلم ، ومن خالف هذا الأصل ترك عندى ما ينبغي أن يلزمه من معني المرآن ، القول فلا يجوز غيره والله تمالى أعلى أعلم ، ومن خالف هذا الأصل ترك عندى ما ينبغي أن يلزمه من معني المراق المن المؤلي فلا يغرو غيره والله تعالى أعلى أعدا المناء مع الرجال ، ومن خالف هذا الأصل ترك عندى ما ينبغي أن يلزمه من معني المراق القول فلا يجوز غيره والله تعالى أعلى أعدل الفسة الأسل ترك عندى ما ينبغي أن يلزمه من معني المراق المناء المناء المناء المناء معني المناء معني المناء المناء المناء المناء معن معني المناء عندا الأسلام المناء ال

ارأيت لووجدت مع امرأى رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » (أخبر ناالربيع) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فحد اثلاثة ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لايقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء .

# باب ماجاء في قول الله عز وجل « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » حتى مايفعل بهن من الحبس والأذى

قال الله حل ثناؤه «واللاني يأتين الفاحشة من سائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت»فيه دلالة على أمور منها أن الله عز وجل سماهن من نساء المؤمنين لأن المؤمنين المخاطبون بالفرائض بجمع هذا أن لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم في الزنا وفي هذه الآية دلالة على أن قول الله عزاسمه (الراني لاينكج إلا زانية أومسركة والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك»كما قال ابن المسيب إنشاء الله تعالى منسوخة (أخبرنا الربيع)قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحي بن سعيد قال قال ابن المسيب نسختها « وأنكحوا الأيامي منكم » فبهن من أيامي المسلمين وقال الله عز وجل «فأمسكوهن في البيوت» يشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكونإذا لم تقطع العصمة بالزنا فالموارثة بأحكام الإسملام ثابتة عليها وإن زنت ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا لابأس أن ينكح امرأة وإن زنت إن ذلك لوكان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة تزنى عند زوجها وبينه وأمر الله عزوجل في اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بقول الله عز وجل«الزانية والزاني»في كتاب الله ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنقال قائل فأين ماوصفت من ذلك؟قيل إن شاء الله تعالى أرأيت إذا أمر الله في اللاتي يأتين الفاحشة أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أليس بينا أن هذا أول ماأمر به في الزانية؛ فإن قال هذا وإن كان هكذا عندى فقد يحتمل أن يكون عندى حد الزنا في القرآن قبل هذا ثم خفف وجعل هذا مكانه إلا أن يدل عليه غير هــذا قيل له إن شاء الله تعالى (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت في هذه الآية «حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا»قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي صلى الله عليه وسلم«خذوا عني قدجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونني سنة وانثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ( فَالْالْشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : فلا أدرى أسقط من كتابي حطان الرقاشي أم لا؟ فإن الحسن حدثه عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت وقد حدثنيه غير واحد من أهــل العلم عن الثقة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( والله تنافيين ) رحمه الله تعالى : وهــذا حديث يقطع الشك وبيين أن حد الزانيين كان الحبس أو الحبس والأذى فكان الأذى بعد الحبس أو قبله وأن أول ماحد الله به الزانيين من العقوبة فى أبدانهما بعد هذا عند قول النبي صلى الله عليه «وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام »والجلد على الزانبين الثيبين منسوخ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يجلده ورجم المرأة التي بعث إليها أنيسا ولم يجلدها وكانا ثيبين (١) فإن قال قائل مادل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له أرأيت

<sup>(</sup>١) قوله : فإن قال قائل الخ الباب ، كذا في غير نسخة ، ولا تخلو العبارة من سقط أو تحريف ، وحرر ·

كلها إذا حلف الرجل لانية له فأما إذا كانت اليمين بنية فاليمين على مانوى قيل للربيع كل ماكان في هذا الكتاب فإنا نقول فهو قول مالك : قال نعم والله أعلم .

## باب الإشباد عند الدفع إلى اليتامي

( فَاللَّاشِيَافِعِي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كانفقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعَتُم إليهم أموالهم فأشهدوا علمهم » الآية ﴿ وَإِللَّهِ مَا إِنَّهِ مَعْلَيْ اللّ أحدهما الأمر بالإشهاد وهو<sup>(1)</sup> في مثل معنى الآية قبله والله تعالى أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لاحمًا **وفي** قول الله عز وجل « وكني بالله حسيبا » كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول «وكني بالله حسيباً هأى إنَّ مُ تشهِّدُوا والله تعالى أعلم والمعنى الثانى أن يكون ولى اليتينم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا ببرأ بغيره أو يكون مأهورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذا صدقه اليتيم ( قاللانت أفيى ) رخمه الله تعالى : والآية محتملة المعنيين معا ( قالله تبافيي ) رحمه الله تعالى : وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود وتسمية الشهود في غيرهما وتلك التسمية تدل على مامجوز فيهما وفي غيرهما وتدل معهما السنة ثم مالا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه وفى ذكر الله عز وجل الشهادات دلالة على أن للشهادات حكما وحكمها والله تعالى أعلم أن يقطع بها بين المتنازعين بدلالة كتاب الله تعالى ثم سنة رسول آلله صلى الله عليه وسلم ثم إحماع سنذكره في موضعه ، قال الله عز وجل « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائه كم فاستشهدوا علمهم أربعة منكم فإن شهدوا »الآية فسمى الله في الشهادة في الفاحشة،والفاحشة ههنا \_والله تعالىأعلم\_ الزنا وفي الزنا أربعة شهود ولا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لاامرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون انساء ودلت السنة على أنه لا بحوز في الزنا أقل من أربعة شهداء وعلى مثل مادل عليه القرآن في الظاهر من أنهم رجال محصنون فإن قال قائل الفاحشة تحتمل الزنا وغيره فمـا دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره ؟ قيل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مالا أعلم عالما خالف فيه في قول الله عز وجل في اللاتي يأتين الفاحشة من نسائيكم يمسكن حتى بجعل الله لهن سبيلا ثم نزات «الزانيةوالزاني فاجلدواكل واحد منهمامائة جلدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائةوالرجم»ودل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم لم أعلم في ذلك محالفاً من أهل العلم فإن قال قائل مادل على أن لايقطع الحسكم في الزنا بأقل من أربعة شهداء ؟ قيل له الآيتان من كتاب الله عز وجل يدلان على ذلك ، قال الله عز وجل فى القذفة (لولاجاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) يقول لولا جاءوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء يمما قالوا وقول الله عز وجل « والذين يرمون المحصناتُ م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تُمانين جلدة » ودل على ذلك مع الا كتفاء بالتنزيل السنة ثم الأثر ثم الإجماع ( أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعداً قال يارسول الله

<sup>(</sup>١) قوله: وهو في مثل معنى الآية قبله هي قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم»وقد كان قبل هذا الباب باب الشهادة في البيوع فنقله السراج البلقيني إلى كتاب البيوع في الجزء الثالث فارجع إليه كتبه مصححه .

تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يرك داية فلان فرك داية عده حنث وإن حلف أن لا يرك داية العبد فرك داية العبد لم يحنث لأنها ليست للعبد ألا ترى أنه إنما اسمها مضاف إليه كما يضاف اسمها إلى سائسها وإن كان حرا أو يضاف الغلمان إلى المعلم وهم أحرار فيقال غلمان فلان وتضاف الدار إلى القهم علمها وإن كانت لغير. ( قال الربيع ) قلت أنا ويضاف اللجام إلى الدابة والسرج إلى الدابة فيقال لجام الحمار وسرج الحمار وليس يملك الدابة اللجام ولا السرج ( وَاللَّهُ عَالِيهِ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا حلف العبد بالله فحنث أو أذن له سيده فحج فأصاب شيئًا نما عليه فيه فدية أو تظاهر أو آلي فحنث فلا بجزيه في هذا كله أن يتصدق ولو أذن له سيده من قبل أنه لايكون مالـكا للمال وأن لمالسكه أن يخرجه من يديه وهو مخالف للحر يوهب له الشيء فيتصدق به لأن الحر يملسكه قبل أن يتصدق به وعليه الصيام في هذا كله(١) فإن كان هذا شيء منه بإذن مولاه فليس له أن يمنعه منه وإن كان منه بغير إذن مولاه فإن كان الصوم يضر بعمل المولى كان له أن يمنعه فإن صام بغير إذن مولاه في الحال التي له أن يمنعه فيها أجزأه ( فالانتياني ) رحمه الله تعالى محنث الناس في الحسيم على الظاهر من أيمانهم وكذلك أمرنا الله تعالى أن محكم علهم بمنا ظهر وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله فى الدنيا فأما السرائر فلا يعلمها إلا الله فهو يدين بها ويجزى ولا يعلمها دونه ملك مقرب ولا نبى مرسل ألا ترى أن حكم الله تعالى فى المنافقين أ به يعلمهم مشركين فأوجب عليهم في الآخرة جهنم فقال عز وجل «إن المنافقين في الدرك الأسفل من المار » وحكم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام الإسلام بما أظهروا منه فلم يسفك لهم دما ولم يأخذ لهم مالاولم يمنه بم أن يناكحوا المسلمين وينكعوهم ورسول الله صلى الله علمهم وسلم يعرفيهم بأعيانهم يأتيه الوحى ويسمع ذلك منهم ويبلغه عنهم فيظهرون التوبة والوحى يأتيه بأنهم كاذبون بالتوبة ومثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجميع الناس « أمرتأن أفاتل الناس حق يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علىالله » وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحدود فأقام على رجلحداثم قام خطيبا فقال «أيها الناس قد آن لسكمأن تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وروى عنه أنه قال «تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات» وحفظ عنه صلى الله عليه وسلمأنه قال« إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىواهل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيُّ من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أفطع له قطعة من النار »ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلانىوامرأنه وقذفها برجل بعينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد كذب عليها »فجاءت به على النعت المسكروه وقد روى عنه صلىالله عليه وسلم أنه قال «إن أمره لبين لولا ماحكم الله » ( قَالَالشِنانِين ) رحمه الله تعالى ولو كان لأحد من الحلق أن يحكم على خلاف الظاهر ما كان ذلك لأحد إلا ارسول الله صلى الله عليه وســـلم بمــا يا تيه بهالوحي و بمــا جعل الله تعالى فيه بمــا لم يجعل في غيره من التوفيق فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتول أن يقضى إلا على الظاهر والباطن يا تيمه وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه مالا يعرف غيره فغيره أولى أن لايحكم إلا على الظاهر وإنمسا جوابنا في هذه الأيمـان

<sup>(</sup>١) لعله : فإن كان هذا أو شيء منه . أي إن كان ماوجب فيه الفدية والحنث أو شيء الخ ، تأمل .

لا آكل خلا فأكل مرقا فيه خل فلا حنث عليه لأن الحنَّل مستملك فيه ﴿ فَاللَّذِ مَا تَعِيلُ عَلَي ؛ وإدا حلف أن لايشرب شيئاً فذاقه ودخل بطنه لم يحنث بالذوق لأن الذوق غير الشرب ( فاللَّ نافعي ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لايكام فلانا فسلم على قوم وهو فهم لم يحنث إلا بأن ينويه فيمن سلم عليهم « قال الربيع » وله قول آخر فها أعلم أنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لايسلم عليه خاصة ( فَاللَّاشْنَافِينَ ) رحمه الله تعمالي : وإذا مر عليه فسلم عليه وهو عامد للسلام عليه وهو لايعرفه ففها قولان فأما قول عطاء فلا محشه فإنه يذهب إلى أن الله جل وعز وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره يحنث فإذا حلف أن لايكابهرجاد فأرسل إليه رسولا أوكتب إلـه كتابا فالورع أن محت ولا يبين لي أن يحت لأن الرسول والـكتاب غير الـكلام وإن كان يكون كلاما في حال ومن حنثه ذهب إلى أن الله عز وجل قال « وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من ورا. حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء » الآية وقال إن الله عز وجل يقول في المنافقين « قل لاتعتذروا لن نؤمن لك قدنياً مَا الله من أخباركم، وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل على الني صلى الله عليه وسلم ويخبرهمااني صلى الله عليه وسلم بوحي الله ومن قال لايحنث قال إن كلام الآدميين لايشبه كلام الله تعالى كلام الآدميين بالمواجية الا ترى لو هجر رجل رجلاكانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها ( قال أينافعي ) رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل لفاض أن لارى كذا وكذا إلا رفعه إلىه فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث لأنه ليس ثم أحد يرفعه إليه ولورآه قبل موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث ولو أن قاضيا بعده ولي فرفعه إليه لم بير لأنه لم يرفعه إلى القاضي الذي أحلفه لبرفعه إليه وكذلك إذا عزل ذلك القاضي لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضي الذي خلف بعده لأنه غير المحلوف عليه ولو عزل ذلك القاضي فإن كانت نيته لبرفعنه إليه إن كان قاضًا فرأى ذلك الشيء وهو غير قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه ولو لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه وإن رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فمات لميحنث ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت وإن علماه جميعا فعليه أن يخبره وإن كان ذلك مجلسا واحــدا وإذا حلف الرجل ماله مالوله عرض أودين أوهما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا فلا يحنث إلا على نيته ( فَالْلَاشَ يُوافِع ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إدا ضربه بها ماسته كلمها فقد بر وإن كان يحيط العلم أنها لاتماسه كلها لم يبر وإن كان العلم مغيبا قد تماسه ولا تماسه فضربه بها ضربة لم يحنث في الحسكم وبحنث في الورع فإن قال قائل فما الحجة في هذا ؟ قيل معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة أوغير مجموعة وقد قال الله عزوجل وخذ «يبدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث » وضرب رسول الله صلى الله علمه وسلم رجلا نضوا في الزنا بأشكال النخل وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته ( فالانتخافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل ليضربن عبده ماثة ولم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه خفيفا أو شديدا لم يحنث لأنه ضار به في هذا كله ( والله عنه الله تعالى : إذا حلف الرجل لئن فعل عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد وضربه السيد ثم عاد ففعله لم يحنث ولا يكون الحنث إلا مرة واحدة ( فَاللَّهُ مَا نَعْ عَلَيْهُ عَالَى : وإذا حلف الرجل لا يهب رجل هبة فتصدق عليه بصدقة فهي هبة وهو حانث وكذلك لو نحله فالبحل هبة وكذلك إن أعمره لأنها هبة فأما إن أسكنه فلا محنث إنما السكني عارية لم علكه إباها وله متى شاء أن يرجع فيها وكذلك إن حبس عليه لم يحنث لأنه لم يملـكه ماحبس عليه ( فالالشنافعي ) رحمه الله

من حنث معتق وله مكاتبون وأمهات أولاد ومدرون وأشقاص من عبيد محنث فيهم كايهم إلا في المبكاتب فلا محنث فه إلا بائن ينويه في مماليكه لأن الظاهر من الحسيم أن مكاتبه خارج عن ملسكه بمعنى داخل فيه بمعنى فهو يحال بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الجناية عليه فلا يكون عليه زكاة مال المكاتب ولا يكون عليه زكاة الفطر فيه وليس هكذا أم ولده ولا مدبروه كل أولئك داخل في ملكه .له أخذ أموالهم وله أخذ أرش الجناية عليهم وتكون عليه الزكاة في أموالهم لأنه ماله فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فإنمـا ينى عبدا في حال دون حال لأنه لوكان عبدا بكل حال كان مسلطا على بيعه وأخذ ماله وما وصفت من أنه يحال بينه وبينه منه ( ﴿ وَالرَّانُ \* اَفِع ) رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل بعتق غلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضي غد اشتراه فلا محنث لأن الحنث إذا وقع مرة لم يعد ثانية وهذا قد وقع حنثه مرة فهو لايعتق عليــه ولا يعود عليــه الحنث ( فَاللَّالْشَعْنَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لاياً كل الرءوس وأكل رءوسالحيتان أو رءوس الجراد أو رءوس الطير أو رءوس شيء يخالف رءوس البقر أو الغنم أو الإبل لم يحنث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا با كل الرءوس أنها الرءوسالتي تعمل متميرة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق فإن كانت بلاد لها صيد ويكثر كما يكثر لحم الأنعام ويميز لحمها من ر،وسها فتعمل كما تعمل رءوس الأنعام فيكون لها سوق على حدة وللحميا سوق على حدة فعلف حنث بها وهكذا إن كان ذلك يصنع بالحيتان ، والجواب في هذا إذا لم يكن للحالف نية فإذا كان له نية حث وبر على نيته والورع أن يحنث بأى رأس ماكان والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوزوالنعام فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إلا بنية لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون ما كولا وبائضه حيا فائما بيض الحيتان فلا يكون هكذا ﴿ فَالْالْشَيْ افِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : إذا إذا حلف الرجل أن لايا كل لحما حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحوش والطير كله لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم ولا يحنث في الحسكم بلحم الحيتان لأن اسمه غير اسمه فالأغلب عليه الحوت وإن كان يدخل في اللحم ويحنث في الورع به ﴿ وَاللَّهِ مَا نَعِي ﴾ رضي الله عنه وإذا نذر حلف أن لايشرب سويقا فا كله أو لايا كل خبرًا فمائه فشربه لم يحنث لأنه لم يفعل الذي حلف أن لايفعله واللبن مثله وكذلك إن حلف أن لايا كله فشربه أو لايشر به فا كله ( قالل ن بافعي ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لايا كل سمنا فا كل السمن بالحبر أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لأن السمن هكذا لايؤكل إنمــا يؤكل بغيره ولا يكون ما كولا إلا بغيره إلا أن يكون جامدا فيقدر على أن يا كله جامدا منفردا ( قالل نزيائجي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لاياً كل هذه التمرة فوقعت في النمر فأكل التمر كله حنث لأنه قد أكلها وإن بقي من النمر كله واحدة أو هلـكت من النمركله واحدة لم يحنث إلا أن يكون يستيقين أنها فيما أكل وهذافي الحسكم والورع أن لاياً كل منه شيئا إلا حنث نفسه إن أكله وإن حلف أن لا أكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة فأكله حنطة أو دقيقا حنث وإذا خبر الدقيق أو عصده نأكله أو طحن الحيطة أو خيرها أو قلاها فجعلها سويقا لم يحنث لأن هذا لم يأكل دقيقا ولا حنطة إنمسا أكل شيئا قد حال عنهما بصنعة حتى لا يقع عليه اسم واحد منهما ( قَالَالشَّنْ افْعَى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يأكل لحمَّا فأكل شجرا أو لاياً كل شحماً وأكل لحمّاً لم نحنث في واحد منهما لأن كل واحد منهما غير صاحبه . وكذلك إن حلف أن لا يأكل رطبا فأكل نمراً أو لا يأكل بسرا فأكل رطباً أو لا يأكل بلحا فأكل بسراً أو لا يأكل طلعا فأكل بلحا لأن كل واحد من هذا غير صاحبه وإن كان أصله واحدا وهكذا إن قال لا آكل زبداً فأكل لبنا أو قال يده فإن كان مشل الوالى أو ممن لا إلى الأشياء بيده فالا غلب أنه إعما يأمر ، فإذا أمر فضرب فقد بر ، (فاللشاغ في ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا فدفع المحلوف عليه سلمة إلى رجل فدفع ذلك الرجل السلمة إلى الحالف فباعها لم يحنث لأنه لم يبعها للذى حلف أن لا يبيعها له إلا أن يكون نوى أن لا يبيع سلمة يملسكها فلان فيحنث فلو حلف أن لا يبيع له رجل سلمة فدفهها إلى غيره ليبيعها فدفع ذلك الغير إلى الذى حلف أن لا يبيع له السلمة لم يحنث الحالف من قبل أن سع الثالث غير جائز لأنه إذا وكل رجلا يبيع له فليس له أن يوكل بالبيع غيره ولو كان حين وكله أجاز له أن يوكل من رآه فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى أن لا يبيع لى بأمرى لم يحنث وإن كان نوى أن لا يبيع لى بأمرى لم يحنث وإن كان نوى أن لا يبيع لى جاءا .

## من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني

( فَاللَّهُ مُنافِع ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ثم قال لها قبل أن تسأله الإذن أو بعد ماسألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنث ولوكانت المسألة بحالها فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك لم يحنث لأنها قد خرجت بإذنه فإن لم تعلم فأحب إلى فى الورع أن لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه وإن كـان قد أذن لها فإن قال قائل كيف لم تحشه وهي عاصية ولا تجعــله باراً إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه؟قيل أرأيت رجلا غصب رجلا حقا أو كان له عليه دين فحلله الرجل والغاصب المحلل\لايعلم أما يبرأ من ذلك أرأيت أنه لو مات وعليه دين فحلله الرجل بعد الموت أما يبرأ ؛ قال فإنا نقول فيمن قال لامرأته إن خرجت إلى موضع إلا بإذنى فأنت طالق ثم قال لها اخرجي حيث شئت فخرجت ولم يعلم فإنه سواء قال لها في يمينه إن خرجت إلى موضع إلا بإذني أو لم يقل لها إلى موضع فهو سواء ولا حنث عليه لأنه إذا قال إن خرجت ولم يقل إلى موضع فإنما هو إلى موضع وإن لم يقله ( فالالشيافعي ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لاحنث عليه قال فإنا نقول فيمن حلف أن لايأذن لامرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فأذن لها في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن لها إلى عيادة مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث ( قالل أن الله على ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لاحنث عليه قال فإنا(١) نقول فيمن حلف أن لايأذن لامرأته بالحروج إلا لعيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لهما إلى حمام أو غير ذلك ( قَالِلْشَعْ افِعي ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأ له أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت إلى كانأو إلى موضع إلا بإذنى فاليمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ثم عادت فخرجت لم محنث لأنه قد بر مرة فلا يحنث ثانية وكذلك إن قال لها أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها فخرجت ثم عادت فخرجت لم بحنث والكنه لو قال لها أنت طالق كالما خرجت إلا بإذني أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجة فأى خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث ولو قال لها أنت طالق متى خرجت كان هذا على مرة واحدة ( فَاللَّاتِ عَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لايدخل دار فلان إلا أن يأذن له فمات الذي حلف على إذنه فدخلها حنث ولو لم يمت والمسألة بحالها فأذن له ثم رجع عن الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث لأنه قد أذن له مرة (قال) فإنا نقول فيمن حلف بعتق غلامه ليضربنه أنه يحال بينه وبين بيعه لأنه على حنث حتى يضربه ( فَالْالشِّنَافِعِي) رحمه الله تعالى : يبيعه إن شاء ولا يحال بينه وبين بيعه لأنه على بر ( فَاللَّثِ بَافِعي ) رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) لعله نقوله بالضمير أو سقط من الكلام مقول القول ، تا مل كتبه مصححه .

والأعمان كلما مثل اليمين بالله ( فالالنكافي ) رحمه الله تعالى : أصل ماأذهب إليه أن يمين المكره غير ثابته عليه لما احتججت به من الكتاب والسنة ( فالالشنافيي ) رحمه الله تعالى وإذا حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فمات صاحب الحق أنه لاحنث عليه ولا يمين عليه لورثة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حق مات المحلوف ليقضينه وكذلك لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل سماه إلا أن يشاء فلان فمات الذي جعل المشيئة إليه ، قال فإنا نقول فيمن حلف ليقضين فلانا ماله رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر أو إلى استهلال الهلال أن له ليلة يهل الهلالـويومـها حتى تغرب الشمس وكذلك الذي يقول إلى رمضانله ليلة الهلال ويومه وكذلك إذا قال إلى رمضان أو إلى هلال شهركذا وكذا فله حتى بهل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى أن بهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه ( واللين العجمين عليه الله تعالى : وإذا حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إلى استهلال الهلال أو عند استهلال الهلال وجمعليه أن يقضيه حين بهال الهلال فإن حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة التي بهل فها الهلال حنث كما يحنث لو حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين فغابت الشمس يوم الاثنين حنث وليس حكم الليلة حكم اليوم ولا حكم اليوم حكم الليلة ( فالالهية النابعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال والله لأفضينك حقك إلى رمضان فلم يقضه حقه حتى بهل هلال رمضان حنث وذلك أنه حد بالهلال كما تقول في ذكر حق فلان على فلان كذا وكذا إلى هلالكذا وكذا فإذا هل الهلال فقد حل الحق قال فإنا نقول.فيمن قال والله لأفضينك حقك إلىحين أو إلى زمان أو إلى دهر إن ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة ( ﴿ إِلَّالِشَيْمَ إِنَّهِى ) رحمه الله تعالى ؛ وإذا قال والله لأفضينك حقك إلى حين فليس في الحين وقت معلوم بير به ولا يحنث وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلهاوما هو أقل منها إلى يوم القيامة والفتيا لمن قال هذا أن يقال له إنما حلفت على مالا تعلم ولا نعلم فنصيرك إلى علمنا والورعلك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لأن الحين يقع عليه من حين حلفت ولا تحنث أبدا لأنه ليس للحين غاية وكذلك الزمان وكذلك الدهر وكذا كل كلة منفردة لس لها ظاهر مدل علمها وكذلك الأحقاب.

## من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله

(قيل للشافعي) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لايشترى عبداً فأمر غيره فاشترى له عبدا أنه حانث لا نه هو المشترى إذا أمر من يشترى له إلا أن يكون له في ذلك نية أو يكون يمينه على أمر قد عرف وجهها أنه إيما أراد أن لا بشتريه هو لا نه قد غبن غير مرة في اشترائه فإذا كان كذلك فليس مجانث وإذا كان إيما كره شمراء العبد أصلا فأراه حانثا وإن أمر غيره وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها أنه مجنث إلا أن نكون نوى ( فاللاشت الهي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا يشترى عبداً فأمر غيره فاشترى له عبداً لم مجنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له لا نه لم يكن ولى عقدة شرائه غيره وعليه العهدة ألاترى أن الذى ولى عقدة شرائه غيره وعليه العهدة ألاترى أن الذى لا يأخذ لشمراء غيره غير شرائه ( فاللاش أبي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته فجعل أمرها يدها فطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقها ، وكذلك لو جعل أمرها إلى غيرها فطلقها . ( فاللاش يأخذ لهمره في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضر بن عبده فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى ليضر بن بأمره وهكذا لو حلف أن لا يضربه فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى اليضربه ( قال الربيع ) بأمره وهكذا لو حلف أن لا يضربه فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه للشافعي في مثال هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضرب عبده فإن كان مما يلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه لم يعن يشربه لم يعنه المؤسود عبده فان كان مما يلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه لم يستربه لم يعنه به يعنه به يكون نوى المؤسود كلم يا يلو المؤسود كان عبر يونوى المؤسود كلم يستربه المؤسود كلم يكون نوى المؤسود كلم يا يكون نوى المؤسود كلم يا يكون بولم يا يكون بولم يكون ب

لم يحنث إن كانت نيته حين حلف أن لايتق على شىء من حقك لأنه دفع إليه شيئاً رضيه فقد استوفى فإن لم تكن له نية فلا يبرأ أبدا إلا بأن يأخذ حقه ماكان إن كانت دنانير فدنانير أو دراهم فدراهم لأنذلك حقه ولوأحذ فيه أضعاف ثمنه لم يبرأ لأن ذلك غير حقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهما الذي كانا فيه ومجلسهما .

## من حلف أن لايتكفل عال فتكفل بنفس رجل

(قيل للشافعي) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لايتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل أنه إن استثنى في حمالته أن لامال عليه فلا حنث عليه وإن لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث ( فاللانت انهى ) رحمه الله تعالى ومن حلف أن لايتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث لأن النفس غير المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لايتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل لوكيل له بكفالة عن رجل ولم يعلم أنه وكيل الذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه وحشمه ولم يعلم أنه من سببه فلا حنث عليه وإن كان ممن علم ذلك منه فإنه حانث ( فالله على الرجل بكفالة يكون له عليه فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا فيكفل لوكيل له في مال اله حلوف حنث وإن كان كفل لوالده أو روجته أو ابنه لم يحنث وكذلك إن كفل لوالده أو روجته أو ابنه لم يحنث .

## من حلف في أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم

(قيل للشافعي) رحمه الله تعالى فإنا نقول في رجل قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فقضاه اليوم أنه لاحنث عليــه لأنه لم يرد بيمينه الغد إنما أراد وجه القضاء ، فإذا خرج الغــد عنه وليس عليه فقد بر وهو قول مالك ﴿ وَاللَّهُ عَانِهِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فعجل له حقه اليوم فإن لم تكن له نية حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم كما يقول والله لأ كلنك غدا فكامه اليوم لم يبر وإن كانت نيته حين عقد اليمين أن لا يخرج غد حتى أفضيك حقك فقضاه اليوم بر ( فالالشنافيم ) رحمه الله تعالى : وإذا قال والله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكل بعضه اليوم و بعضه غدا أنه حانث لأنه لم يأكله كله ﴿ فَالِلْشَيَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : والبساط محال وإيمنا يقال السبب بساط اليمين عند أصحاب مالك كأنه حلف أن لايلبس من غزل امرأته فباعت الغزل واشترت طعاماً فأكله فيو عندهم حانث لأن بساط اليمين عندهم أن لاينتفع بشيء من غزلها فإذا أكل منه فقد انتفع به وهو عند الشافعي محال (قال الربيع) قد خرق الشافعي البساط وحرقه بالنار ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى إذا حلف الرجل فقال والله لآكان هذا الطعام غدا أو لألبسن هذه الثياب غدا أو لأركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام والنياب قبل الغد فمن ذهب إلى طرح الإكراه عن الناس طرح هذا قياسا على الإكراه فإن قيل فما يشبهه من الإكراه ؛قيل لما وضع الله عز وجل عن الناس أعظم ماقال أحد الكفر به أنهم إذا أكرهوا عليه فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا والآخرة وذلك قول الله عز وجل « من كفر بالله من بعــد إيمانه إلا من أكره » الآية وكان المعنى الذي عقلما أن قول المكره كما لم يقل في الحسكم وعقلمًا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ماحلف ليفعلن فيه شيئا فقد غاب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معني الإكراء ومن الزم المكره يمينه ولم يرفعها عنه كان حانثا في هذا كله ( اللانت العجيم ) رحمه الله بتعالى : وكذلك لو حلف ليعطينه حقه غدا فمات من الفد بعلمه أو بغير علمه لم يحنث ( فَاللَّانْ فَاقِي ) رحمه الله تعالى وكذلك الأيمان بالطلاق والعتاق

فهما حران وإن شاءا جميعا الرق فهما رقيقان وإن شاء أحدهما الحرية وشاء الآخر الرق فالذى شاء الحرية منهما حر ولا حرية بمشيئة هذا للذى لم يشأ ( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبدين له أنتما حران إن شئتما لم يعتقا إلا بأن يشاءا معا ولم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ، وكذلك إن قال أنتما حران إن شاء فلان وفلان لم يعتقا إلاأن يشاء فلان وفلان ولم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ولوكان قال لهما أيكما شاء العتق فهو حر فأيهما شاء فهو حر شاء الآخر أو لم يشأ ( قال ) فإنا نقول في رجل قال والله لئن قضيتي حقى في يوم كذا وكذا فقضاه بعض حقه أنه لا يلزمه اليمين حتى يقضيه حقه كله لأنه أراد به الاستقصاء ( فاللاشية على رجل حق فحلف لئن قضيتي حتى في يوم كذا وكذا لأهبن لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما أو فلسا في ذلك اليوم كله لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يقضيه حقه كله لك

## من حلف على غريم له أن لايفارقه حتى يستوفى حقه

( أخبرنا الربيع ) قال : قيل للشافعي فإنا نقول فإن حلف أن لايفارق غريما له حتى يستوفى حقه ففر منه **أو أفلس أنه حانث إلا أن تكونله نية ( فَاللَّشْ عَافِين**) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل **أن** لايفارق غر ممه حتى يأخذ حقه منه ففرمنه غريمه لم يحنث لأنه لم يفارقه هو ولوكان قال لا أفترق أنا وهوحنث في قول من لايطرح الخطأ والغلبة عن الناس ولايحنث في قول من طرح الحطأ والغلبة عن الناس فأما إن حلف لايفارقه حتى يأخذ منه حقه فا ْفلس فيحنث في قول من لايطرح الغلبة عن الناس والخطأ ولا يحنث في قول من طرح الخطأ والغلبة عنهم ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف لغريم له أن لايفارقه حتى يستوفى منه حقه فا حاله علىغريم له آخر أنه إن كان فارقه بعد الحمالة فإنه حانث لأنه حلف أن لايفارقه حتى يستوفى ففارقه ولم يستوف اا أحاله ثم استوفاه بعد (قال الربيع) الذي يأخذ به الشافعي أنه إن لم يفرط فيه حتى فرمنه فهو مكره فلا شيء عليه ( فالالبتنافِيم ) رحمه الله تعالى : إذاحلف الرجل أن لايفارق الرجل حتى يستوفى منه حقه فأحاله بعد على رجل غيره فا برأه ثم فارقه حنث وإن كان حلف أن لايفارقه وله عليه حق لم يحنث لأنه وان لم يستوف أولا بالحمالة فقد برى؛ بالحوالة ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف على غريم له أن لايفارقه حتى يستوفى حقه منه فاستوفاه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بينا نقصانه أنه حانث لأنه فارقه ولم يستوف وأنه إن أخذ بحقه عرضا فإن كان يسوى ما أخذه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه ولم يحنث ( قَالَالِشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : واذا حلف أن لايفارة. حتى يستوفى منه حقه فأخذ منه حقه فها يرى ثم وجد دنانيره زجاجا أو عاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الحطائفي الأيمان ولا محنث في قول من يطرح عن الناس مالم يعمدوا عليه في الأيمــان لأن هـــذا لم يعمد أن يا ُخذ إلا وفاء حقه وهو قول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ورواه عطاء فإذا حلف أن لايفارقه حتى يستوفى حقه فأخذ بحقه عرضا فإن كان العرض الذي أخذ قيمة ماله عليه من الدنانير لم يحنث وإن كان قيمته أقل مما عليه من الدنانير حنث ( فَاللَّانِينَ افِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لغريمه والله لا أفارقك حتى آخذ حتى فإن كمانت نيته حتى لا يبقي عليك من حتى شيء فا خذ منه عرضا يسوى أولا يسوى برى ولم يحنث لأنه قد أخذ شيئا ورضيه من حقه وبرى الغريم من حقه وكذلك إن كانت نيته حتى أستوفى ما أرضى به من جميع حتى وكذلك إن قال رجل لرجل والله لأقضينك حقك فوهب صاحب الحق حقه للحالف أو تصدق به عليه أو دفع به إليــه سلعة عليه في يمينه بينة فإنه لايصدق بنيته وإن دخلها حنث وإن كان لابينة عليه في يميه قبل دلك منه مع يمينه (فاللاستانهي) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل بطلاق امرأنه أن لايدخل دار فلان فقال نوبت شهرا أو يوماً فهو كذلك فيا بينه وبين الله عز وجل وعليه اليمين فأما في الحكم فمتى دخلها فهى طابق (قال) فإنا نقول فيمن قال والله لاأدخل على فلان بيتا فدخل عليه فلان ذلك بيتا إنا نراه حائثا إن أنام معه في البيت حين دخل عليه وذلك أنه ليس يراد باليمين في مثل هذا الدخول ولكن يراد به المجالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لايدخل عليه وأنه كان هو في البيت أولا ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه وإذا كان هدا هكذا نيته يوم حلف فإنا لانرى عليه حنثا إذا كان المحلوف عليه هو الداخل عليه بعد دخوله (فاللاشتانهي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لايدخل على رجل بيتا فدخل عليه الآخر بيته فإقام معه لم محنث لأنه لم يدخل عليه (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لايدخل على ولان بيتا فدخل على جار له بيته فإقام معه لم محنث لأنه لم يدخل عليه (قال) فإنا نقول فيمن حلف وسواء كان البيت له أو لغسيره وأنه إن دخل عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسجد في يمينه وسواء كان البيت له أو لغسيره وأنه إن دخل عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسجد في يمينه ذلك الحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل (قال الرسع) وللشافعي قول آخر أنه خلك ذخل (قال الرسع) وللشافعي قول آخر أنه كل خالى : وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من محنث على غير النية ولا يرفع الحطأ فأما إذا حلف أن لايدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث على غير النية ولا يرفع الحطأ فأما إذا حلف أن لايدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث على غير النية ولا يرفع الحطأ فأما إذا حلف أن لايدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث على قول من محنث على غير النية ولا يرفع الحطأ فأما إذا حلف أن لايدخل على بران على المنجد لم يحنث بحال .

## من حلف على أمر من أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما

(قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يكسو امرأته هذين الله ين فكساها أحدهما أبه حانث إلا أن يكون نوى في عينه أن لايكسوها إياهما جيعا لحاجته إلى أحدهما أولانها لاحاجة لها فيهما جيعا فقال أنتطالق إن فعلت فتكون له نيته ( فالله ين أو هذه الأثواب الثلاثة له نيته ( فالله ين أو هذه الأثواب الثلاثة الله نيته ( فالله ين أو هذه الأثواب الثلاثة الله نيته ( فالله ين أكلهما إلاقليلا لم عنث إلا أن يكون ينوى أن لايكسوها من هذه القرصين فأ كلهما إلاقليلا لم عنث إلا أن يأى على الشيئين الله ين حلف عليهما إلا أن يكون ينوى أن لايكسوها من هذه الأثواب شيئاأو لايا كل من هذا الطعام شيئا فيحنث، وإذا قال والله لا أشرب ماء هذه الأداوة ولا منه أن يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل إلى أن يشرب ماء النهر كله ولا ماء هذا النهر ولامن ماء هذا النهر ولامن ماء هذا النهر ولامن ماء هذا البحر كله ولكنه لو قال لا أشرب من ماء هذه الأداوة ولا من ماء هذا النهر ولامن ماء هذا النهر ولامن ماء هذا البحر فشرب منه شيئا حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته ، وإذا قال والله لا أكلت خبرا وزيتا فأكل خبرا و لحالم لم محنث منه شيئا حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته ، وإذا قال والله لا أكلت خبرا وزيتا فأكل خبرا و كذلك لو قال لا آخر على منها أله المرائه أن المار بن فدخلت إحداها ولم تدخل الأخرى أنه حانث وإنقال إن لم تدخلهما فأنت طالق أوأنت حرة إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة منهما إلا بأن تدخلهما ما الن دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة منهما إلا بأن تدخلهما ما وكذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه (قال) فإنا نقول فيمن قال لعبدين له أنتها حران إن شئها فإن شاء جومها الحربة وكذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه (قال) فإنا نقول فيمن قال لعبدين له أنتها حران إن شئها فإن الدخرة ما معا الحراء الحراء المولان الدارين أو لا مته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة منهما إلا بأن تدخلهما عالح وكذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه (قال) فإنا نقول فيمن قال لعبدين له أنتها حران إن شئها فإن المؤلمة الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء الحراء المؤلمة المراء الحراء الحراء المؤلمة ا

## فيمن حلف أن لايدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله

( قبل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول لو أن رجلا حلف أن لايدخل هذه الدار فيدمت حتى صارت طريقا أو خربة يذهب الناس فيها ذاهبين وجائبن أنه إن كان في يمينه سبب يستدل به على شيء من نيته وما أراد في بمينه حمل على مااستدل به وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به عــلى شيء من نيته فإنا لانرى عليه حنثا في دخولهـا . ( فَالْلَاشِيَانِينَ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا حالف الرجل أن لايدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت طريقا ثم دخلها لم يحنث لا نمها ليست بدار قال فإنا نقول فيمن قال والله لاأدخل من باب هذه الدار فحول بامها فدخل من بامها هذا المحدث إنه حانث ( قَالَ السِّنْ عَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا حالف الرجل أن لايدخل من باب هذه الدار ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر فدخل منه لم يحنث وإن كانت له نية فنوى من باب هذه الدار في هـــذا الموضع لم محنث ( فَالَالِينَ عَنِيم ) رحمه الله تعالى : ولو نوى أن لايدخل الدار حنث ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لايلبس هذا الثوب وهو قيص فقطعه قباء أو سراويل أو جبة إنا نراه حانثا إلا أن تكون له نية يستدل بها على أنه لا حنث عليه ( أَالِلنَّتِ اللَّهِ )رحمهالله تعالى: إذا حلف الرجلأن لايلبث ثوباً وهو رداء فقطعه قيصا أوانزر بهأوارتدى بهأوقط<mark>عه</mark> قلانس أو تبابين أوحلف أن لا يلبس سراويل فاتزر بها أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس وهو يحنث في هذا كله إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية لم محنث إلا على نيته إن حلف أن لايلس القمص كما تلس القمص فارتدى به لم يحنث . وكذلك إن حلف أن لايليس الرداء كما تلبس الأردية فلبسه قيصًا لم محنث وإذا حلف الرجل أن لايلبس ثوب امرأته وقد كانت منت بالثوب عليه أو ثوب رجل من عليه فأصل ما أبني عليه أن لا أنظر إلى سبب عينه أبدا وإنما أنظر إلى محرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أبره على محرجها وذلك أن الأسباب متقدمة والأيمان محدثة بعدها فقد يحدث على مثالها وعلى خلاف مثالها فلما كان هكذا لم أحنثه على سبب يمينه وأحنثه على محرج يمينه . أرأيت لو أن رجلا قال لرجل قد تحلتك داري أو قد وهبتك مالي فحلف ليضربنه أما محنث إن لم يضربه وليس حلفه ليضربنه يشبه سبب ما قال له فإذا حلف أن لايليس هذا الثوب لثوب امرأنه فوهبته له أو باعته فاشترى بثمنه ثوباً أو انتفع به لم يحنث ولا يحنث أبدا إلا بلبسه ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لايدخل دار فلان فرقى على ظهر بيته أنه بحنث لأنه دخلها من ظهرها ( ﴿ اللَّهُ نَائِعُ ﴾ رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لابدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها وإنما دخوله أن أن يدخل بيتا منها أو عرصتها ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لايدخل بيت فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء أنه بحنث لأنه بيته ما دام ساكنا فيه ( فَاللَّانِ مَا فِي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم محنث لأنه ليس بيت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان . ولو حلف أن لايدخل مسكين فلان فدخل عليه مسكنا بكوا. حنث إلا أن يكون نوى مسكنا له عملكه ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا مدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله قهراً فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين قدر على الخروج خرج من ساعته فأما إن أقام ولو شاء أن نخرج خرج فإن هذا حانث ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال إذا حلف أن لايدخل دارفلان فحمل فأدخلها لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم أن يدخلوه تراخي أو لم يتراخ ( قال) فإنا نقول فيمن حلف بالطلاق أن لامدخل دار فلان فقال إنما حلفت أن لا أدخلها ونويت شهرا أنا نرى عليه أنه إن كانت (V-1.7)

( إلى إن ) رحمه الله تعالى وإعما جوابنا في هذه الأعان كلها إدا حلف لاية له إعما خرجت اليمين منه بلا نية فائما إذاكانت اليمين بنية فاليمين على مانوي قال فإنا نقول إذا نقل أهله وعيالهوترك متاعهفإنا نستحب له أن منتقل مجميع متاعه وأن لانخلف شيئا من متاعه وإن خلف شيئا منه أو خلفه كله فلا حنث عليه فإن خلف أهـــــال. وولده فهو حانث لاً نه ساكن بعد والساكنة التي حلف عليها هي الساكنة منسه ومن عياله لمن حلف أن لايساكنه ( فالاله تنافعي ) رحمه الله تعالى والنقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع فإذا حلف رجل لمنتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد بر . وإن قال قائل ماالحجة ؛ قيل أرأيت إذا سافر ببدنه أيقصر الصلاة ويكون من أهل السفر أو رأيت إذا انقطع إلى مكة بيدنه أيكون من حاضرى المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن علميه دم ؟ فإذا قال: نعم قيل فإنما النقلة والحكم على البدن لاعلى مال ولا على ولد ولا على متاع قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لالميس هذا الثوب وهو لابسه فتركه عليه بعد اليمين أنا تراه حالثًا لا َّنه قد ليسه بعد عميه . وكذلك نقول فيه إن حلف لايركب هذه الدابة وهوعليها فإن نزل مكانه وإلا كان حانثا ( فالارشنافيي ) رحمهانه تعالى إذا حلف أن لايليس اثوب وهو لابسه فمثل المئلتين الأوليين إن لم ينزعه من ساعتـــه إذا أمكــه نزعه حنث وكذلك إن حلف أن لايرك دابة وهو راكبها فإن نزل مكانه وإلا حنث وهكذا كل شيء من هذا الصنف قيل فإنا نقول فيمن حلف أن لايسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل الحضارة فسكن بيتا من يوت الشعرفإنه إن كان لمنه معنى يستدل عليه بالأمر الذي له حلف مثل أن يكون سمع بقوم انهدم عليهم بيت فعمهم ترابه فلا شيء عليه في سكناه في بيت شعر وإن لم يكن له نية حين حلف . وإن كان إنما وجه يمينه أنه قيل له إن الشمس محتجبة وإن السكني في السطوح والخروج من البيوت مصحــة ويسرة فعلف أن لايسكن بيتا فإنا نراه حانثا إن سكن بيت شعر . ( فَالْالْشَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإن حلف الرجل أن لايسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له عائى بيت شعر أو أدم أو خيمة أو ماوقع عليه اسم بيت أو حجارة أومدر سكن حنث قال فإنا نقول فيمن حلف أن لايسكن دار فلان فسكن داراً بينه وبين رجل آخر أنه يحنث وكذلك إن كانت الدار كانها له فسكن منها بيتا حنث ( فَاللَّهَ عَلَيْهِ ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لايسكن دارا لفلان ولم ينو داراً بعينها فسكن داراً له فيها شهرك أكثرهاكان له أو أفالها لم يحنث ولا يحنث حتى تكون الداركانها له خاصة ( وَاللَّانِينَ افِعي ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لاياءً كل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر معه طعاما ولا نية له لم يحنث ولا أقول بقولكم أنكم تقولون فيمن حلف أن لاياءً كل من طعام اشتراه فلان فا كل منطعام اشتراه فلان وآخر معه أنكم تحنثونه إن أكل منه قبل أن يقتسهاه وزعمنا وزعمتم أنهما إن اقتسهاه فاء كل الحالف مما صار للذي لم يحلف عليه لم يكين عليه حنث والقول فيها على ماأجبتك في صدر المسائلة قال فإنا نقــول من حلف أن لايسكن دار فلان فباعها فلان أنه إن كان عقد يمينه على الدار لأنها داره لايحنث إن سكنها وهي لغيره وإن كان إنما عقد يمينه على الدار وجعل تسميته صاحبها صفة من صفاتها مثل قوله هذه الدار المزوقة فذهب تزويقها فأثراه حانثا إن سكنها ( فَاللَّانَ مَافِعي )رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لايسكن دار فلان هــذه بعينها وباعها فلان فإن كانت نيته على الدار حنث بائى وجــه سكنها وإن ملكما هو وإن كانت نيته ماكانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه وإن لم يكن له نية حنث إذا قال دار فلان هذه . أحببت أن يعود لصومه لدره وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحرأو التشريق لم يكن عايه صوم ذلك اليوم طاعة ولا يقضى ما لاطاعة فيه ولو قال لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين كان عليه قضاء اليوم الذى قدم فيه فلان وصوم الاثنين كا استقبله فإن تركه فيا يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا يصومه ولا يقضيه وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه من رمضان كما لو أن رجلا نذر أن يصوم رمضان صام رمضان الميريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه وكذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق ولو كانت المسألة بحالها وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليه صوم شهرين متنابعين صامهما وقضى كل النين فيهما ولا يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ماأوجب عليه صوم يوم الاثنين وشهر رمضان شيء أوجبه الله مهال لاشيء أدخله على نفسه ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضى كل مامر عليها من حيضتها وإذا قالت المرأة لله على أن أصوم كلما حضت أو أيام حيضتى فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لاتكون صاعة وهي حاض وإذا قالت المرأة لله على أن أسوم كلما حضت أو أيام حيضتى فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لاتكون صاعة وهي عن حاض وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عدداً فأقل ما يكون من الصلاة والصوم إلا الوتر (قال الربيع) وفيه قول آخر بجزيه ركعة واحدة وذلك أنه يموى عن عمر أنه تنفل بركمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعة واحدة وذلك أنه يموى عن (قال الربيع) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلى صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة كانت ركعة صلاة بالم على عتق رقية فأى رقية أعتق أجزأه .

# فیمن حلف علی سکنی دار 'لایسکنها

(سئل الشافعي) رحمه الله تعالى فقيل له فإنا نقول فيمن حلف أن لايسكن هذه الدار وهوفيها ساكن أنه بؤمر بالحروج من ساعة حلف ولا نرى عليه حنثا في أقل من يوم وليلة إلا أن يكون له نية في تعجيل الحروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إذا أقام يوما وليلة أو يقول نويت أن لاأعجل حتى أجد منزلافيكون ذلك له (فياللان انهي )رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لايسكن الدار وهو فيها ساكن أخذ في الحروج مكانه فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الحروج منها يبدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه منها وإخراج أهله لأن ذلك الحروج منها حنث ولكنه نحرج منها يبدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه منها وإخراج أهله لأن ذلك ساكنه أو كانت لها مقاصير يسكن كل مقصورة منها ساكنها وكان الحالف مع المحلوف عليه في بيت منها أو في مقصورة من مقاصيرها أو في حجرة المقصورة دون البيت والمناف الي كانت فيها اليمين وإن كان معه في البيت إلى أى بيوت الدار شاء وليس له أن يساكنه في المقصورة التي كانت فيها اليمين وإن كان معه في البيت أو في المقصورة أو له مقصورة أو كان في مقصورة دون البيت والآخر في البيت دون المقصورة أنه إن أقام أقل من ذلك لغير المساكنة لم يكن عليه حنث إذا خرج إلى أى بيوت الدار ومقاصيرها شاء (فياللان الم عن ما أقل من ذلك لغير المساكنة لم يكن عليه حنث إذا خرج إلى أي بيوت الدار ومقاصيرها أن وخرج الرجل مكانه فإن أقاما جميعا ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول عنه حنث وإن كانا في دار واحدة في بيتين فجعل بينهما حاجز أو لكل واحد من الحجرتين باب فليست هده مساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما ومدخلهما واحد فائما إذا افترق البيتان والحجرتان فليست مساكنة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما ومدخلهما واحد فائما إذا افترق البيتان والحجرتان فليست مساكنة والساكنة أن يتحول عنه مساكنة والمساكنة والمساكنة والمساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن الميتون فليست مساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن الميت فليست مساكنة والمساكنة والمساكنة والميست مساكنة والميت مساكنة والميست مساكنة والميت مساكنة والميساكنة والمساكنة والميست مساكنة والميساكنة والميست مساكنة والميساكنة والمساكنة والميساكة والميساكنة والميساكنا في المساكنة والميساكنا واحد من المحدود والميساكنا واحد من المحرود والميساكنا والميساكنا واحد من المحرود والميساكنا والميساكنا والميساكن

نذر أن مهدى متاعاً لم مجزه إلا أن مهديه أو يتصدق به على مساكمين الحرم فإن كانت نبته في هذه أن علقه ستراعلي البيت أو بجعله في طيب البيت جعله حيث نوى ولو نذر أن بهدى مالا محمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى هُ 4 ويلي الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو يوكل به ثقة يلي ذلك له وإدا غر أن صدى بدلة لم يجزه فيها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والحصى وأكثرها نمنا أحب إلى وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا فصاعدا إن كن <mark>ضأنا وإن</mark>كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدى مكانها من البقر والغنم إلا بقيمتها وإذا <mark>نذر</mark> الرجل هديا ولم يسم الهدى ولم ينو شيئا فأحب إلى أن يهدى شاة وما أهدى من مد حنطة أو مافوقه أجزأه لأن كل هذا هدى وإذا نذر أن مهدى هديا ونوى به بهمة جديًّا رضيعا أهداه إنما معنى الهدى هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدى ( ﴿ وَالْالْشَافِينَ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا نذر أن بهدى شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء أو مالابجوز أضعيةأهداه ولوأهدى تاماكان أحب إلى لأن كل هذا هدى ألا ترى إلى قول الله عزوجلـ« ومن قتله منكي متعمدا فجزاء مشــل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا»فقد يقتل الصيد وهو صغير وأعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله أولا ترى أنه يقتل الجراد والعصفور وهما من الصيد فيجزى الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته ولعله قبضة وقد سمىالله تعالى هذا كله هذيا وإذا قال الرجل شاتى هذه هدى إلى الحرم أو بقعة من الحرم أهدىوإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا يمكة فإذا سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفسرقا وإن شاء متتابعا ( والله عدداً مابين الهلالين إذ صام أشهر فما صام منها بالأهلة صامه عدداً مابين الهلالين إن كان تسعة وعشرين وثلاثين فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثلاثين يوما وإذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه كما لو قصد فنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كالها حتى يوفى صوم سنة كاملة وإذا قال لله على أن أحج عامي هذا فحال بينه وبينه عدو أو سلطان حابس فلا قضاء عليه وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت أنه بهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء كان من نذر حجا بعينه مثــله وما زعمت أنه إذا أحصر فعليه القضاء أهرته أن يقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن نذر أن صوم سنة بعينها فمرض قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدى ولا تأمر به هذا ؟ قلت : آمره به للخروج من الإحرام وهذا لم يحرم فآمره بالهدى ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى وإذا أكل الصائم أو شهرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجو. أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وهو لايعلم أو أفطر قبل الليل وهو لايعلم فليس بصائم فى ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومهمتتابعا فعليه أن يستأنفه وإذا قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لا ُّنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلى لو صامه ولو قدم الرجل نهارا وقد أفطر الذي نذر الصوم فعليه قضاءذلك اليوم وهكذا لو قدم بعد الفجر وهو صائم ذلك الموم متطوعا أو لم يأكل فعليه أن يقضيه لا نه نذر والنذر لايجزيه إلا أن ينوى صيامه قبل الفجر وهذا احتياط وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لايصلح له أن يكون فيه صائمًا عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزاً أن يصام وليس هو كيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعـــد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح فى القياس من الأول ولو أصبح فيه صائمًا من نذر غيرهذا أو قضاء رمضان كانت عليه حجة الإسلام أو عمرته أن لايجزى هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا كان حكمه(١) أن يسقط ولا بحرى من حج ولا عمرة فكيف لايسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج والعمرة ﴿ فَالْلَاشَانِ إِنِّي ﴾ رحمه الله تمالى : وإذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يحج ولم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا يمشي لأنهما جمعًا حجة الإسلام وعمرته فإن مثني فإنما مثني حجة الإسلام وعمرته وعليه أن محج ويعتمر ماشيا من قبل أن أول مايعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج فإنما هو حجة الإسلام وإن لم ينو حجة الإسلام ونوى به نذرا أو حجا عن غيره أو تطوعاً فهو كله حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشياً أو غير ماش « قال الربيع » هذا إذا كان المشي لايضر بمن يمشي فإذا كان مضراً به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونها. عن تعذيب نفسه لأنه لاحاجة لله في تعذيبه وكذلك الذي يمشي إذا كان الدي تعذيبا له يضر به تركه ولا شيء عايه ( إ الله من الله على أرحمه الله تعالى : ولو أن رجلا قال إن شفي الله فلانا فله على أن أمشي لم بكن علمه مشي حقى كه ن نهى شيئًا يكون مثله برا فإن لم ينو شيئًا فلا شيءٌ عليه لأنه ليس في المثنى إلى غير مواضع البر بر ( فَاللَّاشِّ فَعِي ) رحمه الله تعالى : ولو نذر فقال على المشي إلى أفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء لأنه ليس لله طاعة في المثني إلى شيُّ من البلدان وإنما يكون المشي إلى الموضع الذي يرتجي فيه البر وذلك المسجد الحرام وأحب إلى لو نذر أن يمثى إلى مسجد المدينة أن يمثى وإلى مسجد بيت المقدس أن عشى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال (لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت القدس » ولا من لى أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب الشي إلى بيت الله الحرام وذلك أن البر بإتيان بيت الله تعالى فرض والبر بإتيان هذين نافلة وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأ ن ينويه لأن المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن عشى إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاه به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للادميين من الآدميين هذا عمل فما بينه وبين الله عزوجل لايلزمه إلا بإنجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أز ينحر عِكُمْ لَمْ بِحَزِّهِ إِلاَأْنَ يَنْحُرُ بِمُكَ وَذَلِكُ أَنْ النَّحَرُ بِمُكُمَّ بِرَ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحر بغيرها ليتصدق لم مجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإيمــا أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق علمهم ( فَاللَّانْ اللَّهِينِ ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو أشاء أو يشاء فلان أن لايكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لاتكون طالقا في يومي هذا أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكين العبد حرا ولا المرأة طالقا ( قَالَ الشُّهُ عَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل أنا أهدى هذه الشاة نذراً أو أمشى نذرا فعلمه أن عهدمها وعلمه أن يمشى إلا أن يكون أراد أنى سأحدث نذرا أو أنى سأ هديها فلا يلزمه ذلك وهوكما قاله لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يا تي الحرم حاجا أو معتمرا ولونذر أن يأتي عرفة أومر" ا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحجمتي شاء وإن قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيءولو شاء فلان إنما النذر ماأر بد الله عز وجل به ليس على معانى الغلق ولا مشيئة غير الناذر وإذا نذر أن يهدى شيئا من النعم لم بجزه إلا أن يهديه وإذا

<sup>(</sup>١) أى أن يبطل ويلغو وقوله « لايسقط المشى » أى لايلغو فيجب إعادته ماشيا ، تأمل .

أعمال البريتُه لاتكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به . فأما على غلق الأيمان فلا يكون تمررا وإنمايعمل التمرر لغيرالغلق وقد قال غيرعطاء: عليه الذي كما يكون عليهإذا نذره متيررا ( ف*الل*ين أنجي )رحمه الله تمالى : والتبرر أن يقول لله على إن شني الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو قضى عنى دينا أو كان كذا أن أحجه له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أفضك حقك فعلى المشي إلى بيت الله فهذا من معانى الأيمان لامن معانى النذور وأصل معقول قول عطاء في معانى الذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصبة الله لم يكن عليه قضاء ولا كفارة فهذا يوافق السنة وذلك أن يقول لله على إن شفانى أو شغى فلانا أن أنحر ابنى أو أن أفعــل كذا من الأمر الذي لايحل له أن يفعله فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه وفي السائبة وإنمــا أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز وجل أن لايني ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأبلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال« من نذر أن يطبيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ﴾ أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حمين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في الجاهلية وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل ومعه ناقة له وكانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلاً ترتع فيه ولم تمنع من حوض تشرع فيه قال فأني به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد فيم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « بجريرة حلفائك ثقيف » قال وحبس حيث يمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يامحمد إنى مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم«لو قلتها وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح » قال ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يامحمد إنى جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم «تلك حاجتك »ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فها ، قال وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا يربحون النعم عشاء فعباءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعات لآنجيء إلى بعير إلا رغا حتى انتهت إلىها فلم ترغ فاستوت علمها فنجت فلما قدمت المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إنى نذرت إن الله أبجانى علمها أن أمحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« بئسها جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فها لايملك ابن آدم » أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ( فَالْالْشَانِينَ ) رحمه الله تعالى : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يا ُمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تـكفر (قال) وكذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فها لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا ملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه ( واللَّشْنَافِعي) رحمه الله تعالى : وإذا نذر الرجل أن يحج ماشيا مشي حتى يحل له النساء ثم ركب بعد وذلك كمال حج هذا وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعلق أو يقصر وذلك كمال عمرة هذا ( فاللان مانعي ) رحمه الله تعالى وإذا نذر أن يحج ماشيا فمشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشياكما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ألا ترى أن حكمه لوكان متطوعا بالحج أو ناذرا له أو

## من أكل أو شرب ساهياً في صيام الكفارة

( قَالِلَانِشَافِي ) رحمه الله تعالى : ويفسد صوم الخطوع وصوم رمضام وصوم الكفارة والنذر ما أفسد الصوم ولاحلاف بين ذلك فمن أكل فيها أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ومن أكل أو شرب عامدا أفسد الصوم عليه لانختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع فى رمضان وسقوطها عمن جامع فى صوم غيره تطوعا أو واجبا فإذا كان الصوم متناجا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصائمة استانفا الصيام إلا الحائض فإنها لاتستأنف .

# الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها

( فَاللَّانَ اِفِي ) رحمه الله تعالى : ومن لزمه حق المساكين فى زكاة مال أو لزمه حج أو لزمته كفارة يمين فلك كله من رأس المال محاص به ديون الناس وبخرج عنه فى ذلك أقل ما يكنى فى مثله فإن أوصى بعتق فى كفارة ولم يكن فى رأس المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق عنه من الثلث وإن لم محمله أطعم عنه من رأس المال وإذا أعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس المال ( فاللَّانَ الحِين ) رحمه الله تعالى : وإذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة ثم اشتراه منهم فالبيع جائز ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلى .

### كفارة عين العبد

( غالا نشخ انجى ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث العبد فلا يجزيه إلا الصوم لأنه لا يملك شيئا وإن كان نصفه عبداً و صفه حرا وكان فى يديه مال المال تما يصيبه فإن لم يكن فى يديه مال لنقسه صام ( فالله شخائقي ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث العبد شم عتق وكفر كفارة حر أجزأت عنه لأنه حينئذ مالك ولو صام أجزأ عنه لأنه يوم حنث كان حكمه حكم الصيام .

# من نذر أن يمشى إلى بيت الله عز وجل (١)

<sup>(</sup>١) قد تقدم فى نسخة البلقينى جمل من هــذا الباب فى أواخر الجزء الثانى فى أبواب عقدها هو على حسب المناسبات مع ترك بعض منه ولـكنه بتامه فى الأصول بهذا الموضع فأثبتناه تبعا لهما .

مثن الفالج والسل وما أشبه ( فاللاشنانجي ) رحمه الله تعالى : وإدا كانت الجارية حاملا من زوجها نم اشتراها روجها فأعتقها في كفارة أجزأت عنه وإعال لا نجزى في قول من لا يبيع أم الولد إذا ولدت بعد شرائه إياها ووضعها لمستة أشهر فساعدا لأنها تكون بذلك أم ولد فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد (قال) ومن كانت عليه رقبة واجبة فأراد أن يشترى رقبة تعتق عليه إذا ملكها بغير عتق فلا تجزى عنه ، وما كان بجوز له أن يملكه عال أجزأ عنه ولا يعتق عليه إلا الآباء وإن بعدوا والبنون وإن سفلوا والدون كلهم أو مولودون وسواء ذلك من قبل البنات والبنين لأن كلهم ولد ووالد ( فاللاشنانجي ) رحمه الله تعالى : ومن اشترى رقبة بشيرط عتقها لم تجزعته من رقبة واجبة عليه (قال) ويجزى المعتق إلى سنين وهو في أضعف من حال المدير ، ومن اشترى عبدا فا عتقه وهو فيعود رقبقا فيعتقه بعد العجز ويجزى المعتق إلى سنين وهو في أضعف من حال المدير ، ومن اشترى عبدا فا عتقه وهو من لا يجزى في الرقاب الواجبة فالعتق ماض ويعود لرقبة تامة فإن كان الذي باعه دلس له بعب عاد عليه فا حذ منه قيمة ما بين هو معيماً من الثمن وإن كان معيما عبدا يجزى مثله في الرقاب الواجبة أجزأ عنه وعاد على صاحبه الذي باعه بقيمة ما بين العيب والصحة ولم يكن عليه أن يتصدق بقيمة العيب إذا أخذه من البائع وهو مال من ماله .

# الصيام في كفارات الأعان

( فالله عن الله عن الله تعالى : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط فى كتاب الله عز وجل أن يكون متنابعا أجزأه أن يكون متنابعا أجزأه أن يكون متفرقا قياسا على قول الله عز وجل فى قضاء رمضان « فعدة من أيام أخر » والعدة أن يأتى بعدد صوم لاولاء ( فالله عن الهائم والهائمة من عذر وغير عذر استا نفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستا نف .

# من لايجزيه الصيام في كفارة اليمين

( فَاللَّامَ عَافِي ) رحمه الله تعالى : والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق من كان غنيا فليس له أن يا خذ من الصدقة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولايعتق فإن فعل أجزأ عنه وإن كان غنيا وكان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم حتى يحضره ماله أو يذهب المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق .

# من حنث معسراً ثم أيسر أو حنث موسراً ثم أعسر

( فالله تنافعي ) رحمه الله تعالى: وإذا حنث الرجل موسرا ثم أعسر لم يكن له أن يصوم ولا أرى الصوم مجزى عه والمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه ولو أنه حنث معسرا ثم لم يصم حق أيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أيسروإن صام ولم يكفر أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث الصيام ( قال الربيع ) وللشافعي قول آخر أنه إنما ينظر إلى المكفارة يوم يكفر فإذا كان معسراً كان له أن يصوم وإن كان موسراكان عليه أن يعتق ( قال ) ولا يصام في كفارة اليمين ولا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان ولا يوم الا يصلح صومه متطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق وصيام ماسواها من الأيام.

الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه همة مقبوضة لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهمها له ، وكذلك إن قال أعتق عنى فهي هبة فإعتاقه عنه كقبض ماوهب له وولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان العتق مثل القبض كا لواشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض ولو أن رجلا تطوع فسكفر عن رجل بإطعام أوكسوة أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يهب لغيره فيقله ، وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولاشيء من أموالهما ، ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزى عنها أن يعمل غيرها ليس الحج والعمرة بالحبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة وأن الله فرضهما على من وجد إلهما السبيل والسبيل بالمال .

# من لا يطعم من الكفارات

( فَاللَّانَافِع ) رحمه الله تعالى : لا يجزى أن يطعم فى كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا فإن أطعم منها دميا محتاجا أو حرا مسلما غير محتاج أو عبد رجل محتاج لم يجزه ذلك وكنان حكمه حكم من لم يفعل شيئا وعليه أن يعيد وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته ثم علم أعاد يعيد وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته ثم علم أعاد ( فَاللَّانَافِع ) رحمه الله تعالى : ومن كان له مسكن لا يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين والصدقة والزكاة ولو كان له مسكن يفضل عن حاجته وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط .

### ما نجزي من الكسوة في الكفارات

( فَاللَّاشَ فِهِ مِي رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وأقل ما يكفى من السكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أوسر اويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة ، ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما يجوز فيه الصلاة من السكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه فى الشتاء أو فى الصيف أو فى السفر من السكسوة ولسكن لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذا وإذا أطلقه الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء وكذلك يكسو الصيان وإن كساغنيا وهو لا يعلم رأيت عليه أن يعيد السكسوة .

### العتق في الكفارات

( فَاللَّانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ تعالى : ولو أعتق فى كفارة اليمين أو فى شى، وجب عليه العتق لم بجزه إلا رقبة مؤمنة ويعتق فيها الأسود والأحمر والسودا، وأخرا، وأقل ما يقع به اسم الإيمان على العجمى أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا وبجزى فيه الصغير إذا كان أبواه أو أحدهما مؤمنا لأن حكمهم حكم الإيمان وبجزى في الكفارات ولد الزنا ، وكذلك كل ذى نقص بعيب لايضر بالعمل ضررا بينا مثل العرج الحقيف والعور وشلل الحنص بالعمل ضررا بنا وبجزى فيه العرج الحقيف ولا بجزى المقعد ولا الأعمى ولا أشل الرجل يابسها ولا اليدين بابسهما وبجزى الأصم والحصى المجبوب وغير الحجبوب وبجزى المربض الذى ليس به مرض زمانة يابسها ولا اليدين بابسهما وبجزى الأصم والحصى المجبوب وغير المجبوب وبجزى المربض الذى ليس به مرض زمانة

إن لم أنزوج عليك فسمى وفنا فإن جاء ذلك الوقت وهى روجته ولم يتزوج عليها فهى طالق ١٤٦١ ولو أمه طلقها واحدة أو اثمتين ثم جاء ذلك الوقت وهى فى عدتها وقعت عليها التطليقة الثالثة وإن لم يوقت وكات المسألة مجالها أن طالق ١٤٦١ إن لم أنزوج عليك فهذا على الأبد لا يحنث حتى يموت أو بموت قبل أن يتزوج عليها ومانزوج عليهامن الحنث دخل بها أو لم يدخل ولا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح يثبت فأما تزويج فاسد فليس بنكاح بخرجه من الحنث وإن مات لم يرثها وإن مات هو ورثته لم ترثه فى قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق فى المرض (فالل أن يتزوج في الدين الزبير (قال الربيع) عد لاترث المبتوتة وهو قول ابن الزبير (قال الربيع) عام أن الله عزوج أن الله عزوجل إنما ورث الزوجات من الأزواج وأنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلا، وإن ظاهر فلا ظهار عليه وإن قذفها لم يكن له أن يلاعن ولم يبرأ من من الحد وإن مات لم يرثها فلما زعموا أنها خارجة في هذه الأشياء من معانى الأرواج وإنما ورث الله تعالى الزوجات من المه نورثها والله تمالى الموفق .

### الإطعام في الكفارات في البلدان كلها

( فالالشيافيي ) رحمهالله تعالى: ومجزى في كفارة اليمين مد بمد النيصلي اللهعليه وسلم من حنطة ولامجزي <mark>أن يكون دقيقا ولاسويقاً وإن كان أهل بلد يقتانون الذرة أو الأرز أوالتمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد</mark> من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا بجزئ \* هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنى بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فها يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلسكل مسكين مد · فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه وسلم حرق فيه خمسة عشر صاعاً أو عشرون صاعاً قيل فأكثر ماقال ابن المسيب مد وربع أو ثلث وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب والعرق كما وصفت كان مقدر على خمسة عشهر صاعا والحكفارات بالمدينة وبنجد ومصر والقيروان والبلدان كلها سواء مافرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا مجزى في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزى أهل البادية مد أقط وإن لم يكن لأهل ملد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقنات أقرب البلدان إليهم ( فَالاَلْشَيْ أَفِينَ ) رحمه الله تعالى : ومطى الكفارات والزكاة كل من لاتلزمه نفقته من قراته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق علمهم متطوعا أعطاهم ﴿ فَالْالْنَ نَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة وإن أطعم تسعة وكسا وأحدا كان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة أو يكسوهم وهو لابجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا لأنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كساهم ( ﴿اللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا كانت عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فأعتق <mark>وأطعم وك</mark>سا ينوى الكفارة ولا ينوى عن أيها العتق ولا عن أيها الإطعام زلا عن أيها الكسوة أجزأه بنيــة الكفارة وأيها شاء أن يكون عنقا أو إطعاما أو كسوة كان وما لم يشأ فالنية الأولى تجزيه فإن أعتق وكسا وأطعم ولم يستكمل الإطعام أكمله ونواه عن أى الكفارات شاء ولوكانت المسألة بحالها فكسا وأعتق وأطعم ولم ينو الكفارة ثم أراد أن ينوي كفارة لم تكن كفارة لاتجزئه حق يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها وأما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع لا بجزيه من الـكفارة ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي كُوحِهِ اللَّهِ تعالى : وإذا أمرالرجل إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء فلان وإن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء أو لم يشا ً لم يفعل فإن فعله لم أحدثه من قبل أنه يمكن أن يكون فلان شاء .

#### لغو اليمين

قبل للشافعي رحمه الله تعالى فإنا نقول إن اليمين الى لا كفارة فيها وإن حنث فيها صاحبها أنها يمين واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم لأنه لم يعقد فيها على إثم ولا كذب وهو أن محلف بالله على الأثمر لقد كان ولم يكن فإذا كان ذلك جهده ومبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد وقال «لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» والوجه الثانى أنه إن حلف عامدا للكذب استخفافا باليمين بالله كاذبا فهذا الوجه اثنانى الذي ليست فيه كفارة لأن الذي يعرض من ذلك عامدا للكذب استخفافا باليمين بالله كاذبا فهذا الوجه اثنانى الذي ليست فيه كفارة وإنه ليقال له تقرب إلى الله بما استطعت من خيره أخبرنا سفيان قال حدثنا عمر و ابن دينار وابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسا لناها عن قول الله عز وجل « لايؤاخذكم الله باللغو في أيمائكم » قالت هو : لا والله وبلى والله ( في الليات بالهي ) رحمه الله تعالى : ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى أعلم . قول الرجل لا والله وبلى والله وذلك إذا كان فيها اللهجاج والخضب والعجلة لا يعقد على ماحلف عليه وعقد اليمين أن يثبنها على الشيء بهينه أن لا يفعل الشيء في اللجاج والخضب والعجلة لا يعقد على ماحلف عليه وعدم المين أن يثبنها على الشيء بعنه أن لا يفعل الشيء قد جعل الكفارات في عمد الماثم فقال تعالى « وحرم عليكم صيد البر، ما دمتم حرما » وقال « ولا نقتلوا في الطهار « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا »ثم أمر فيه بالكفارة ومثل ماوصفت من سنة الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فيه ألبات الذي هو خير وليكفر عن يمينه »

### الكفارة قبل الحنث وبعده

( فَاللَّاشِوْ إِنِّى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ تَعَالَى : فَمَن حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لو لم يكفر حق يحنث وإن كفر قبل الحنث لم يجز عنه وذلك أنا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأهم وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قدقدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فعمل الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزى إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجرى إلا بعد الوقت والصوم لا يجزى إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحيج الذي لا يجزى العبد ولا الصغير من حجة الإسلام لأنهما حجا قبل أن يجب علمها .

# من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها

( فَاللَّالَشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : ومن قال لامرأنه أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطليقة علك الرجعة ثم تزوج علمها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع ، وإذا قال الرجل لامرأنه أنت طالق ثلاثا

يرد بها اليمين فليست بيمين لأنه محتمل وحق الله واجب على كل مسلم وقدره الله ماضية عليه لاأمه عين وإنما يكون عينا بأن لاينوى شيئا أو بأن ينوى عينا وإذا قال بالله أو تالله في يمين فهو كما وصفت إن بوى عينا أو لم تكن له نية وإذا قال (١) والله لأفعلن كذا وكذا لم يكن يمينا إلا بأن ينوى يمينا لأن هذا ابتداء كلام لايمين إلا بأن ينويه وإذا قال أشهد بالله فإن نوى اليمين فهى يمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين لأن قوله أشهد بالله مجتمل أشهد بأمر الله . وإذا قال أشهد لم يكن يمينا وإن نوى يمينا فلا شيء عليه ولو قال أعزم بالله إلى يمينا فلا شيء عليه ولو قال أعزم بالله ولا نية له فليست بيمين لأن قوله أعزم بالله أو أعزم بعون الله على كذا وكذا واستخلافه لصاحبه لا يميه هو مثل قولك للرجل أسائك بالله أو أقسم عليك بالله أو أعزم عليك بالله . فإن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين وإن لم يرد به يميناً فلا شيء عليه ، فإن أراد بقوله أعزم بالله أو أقسم بالله أو أسائك بالله يمينا فهى يمين . وكذلك إن تكلمها وإن لم ينو تكلم بها لاينوى يمينا فليس بيمين بشيء من قبل أن لله عليه عهدا أن يؤدى فرائضه . وكذلك للله عليه ميثاق لو تكلم بها لاينوى يمينا فليس بيمين بشيء من قبل أن لله عليه عهدا أن يؤدى فرائضه . وكذلك للله عليه ميثاق بذلك وكذلك الذمة والكفاة

#### الاستثناء في اليمين

<sup>(</sup>١)كذا فى النسخ بالواو والظاهر إسقاطها أو يقرأ بالرفع كما يشير إليه قوله ابتداء كلام تأمل كتبه مصححه

<sup>(</sup>٢) لعل فيه سقطا وعبارة المختصر «لأفعلن كذا وكذا لوقت إلا أن يشاء النج» وقال المزنى في آخر الكلام قال غلافه في جامع الأيمان . تأ مل كتبه مصححه .

# الأعان والنذور والكفارات في الأعان

( أخبرنا الربيع ) قال سئل الشافعي فقيل إنا نقول إن السكفارات من أمرين وهما قولك والله لأفعلن كذا وكذا فتكون مخيرا في فعار ذلك إن كانجائزاً فعله وفي أن تكفر وتدعه وإن كان ثما لايجوز فعله فإنه يؤمر بالـكفارة ونهي عن البروإن فعل (١) ما بحوزله من ذلك برولم تكن علمه كفارة والثاني قولكوالله لاأفعل كذا وكذافتكون مخيرًا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان تما بجوز لك فعله ومخيرًا في الإقامة على ترك ذلك ولا كفارة عليك إلا أن يكون ماحلف عليه طاعة لله عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر عن عينه ونقول إن قوله بالله وتالله وأشيد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله أو قال وعزة الله أو وقدرة الله أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارةمثل ماعليه في قوله والله ونقول إنه إن قال أشهد ولم يقل بالله أو أقسم ولم يقل بالله أو أعزم ولم يقل بالله أو قال الله أنه إن لم يكن أراد به عِينا في ذلك كله أنه لاحنث عليه وإن أراد به يمينا فمثل قوله والله ( ﴿ وَاللَّاشِيْ الْهِي ﴾ رحمه الله تعالى ومن حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل والـكعبةوأ في وكذا وكذا ماكان فحنث فلاكفارة علمه ومثل ذلك قوله لعمرى لاكفارة عليه وكل يمنن بغير الله فهي مكروهة منهى عنها من قبل قول رسول الله على الله عليه وسلم « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت » أخبرنا ابن عبينة قال حدثنا الزهرى قال حدثنا سالم عن أبيه قال سمع الني صلىالله عليه وسلم عمر محلف بأيه فقال «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»قال عمر رضى الله تعالى عنه والله ماحلفت بها بعد ذلك <sup>(٢)</sup>ذاكرا ولا آثرًا ( فَالَالِشَافِعِي ) رحمه الله تعالى فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون بمينه معصية وأكره الأءان بالله على كل حال إلا فِما كان لله طاعة مثل البيعة على الجهاد وما أشبه ذلك ( فالالشفائعي ) رحمه الله تعالى ومن حلم على يمين فرأى خيرا منها فواسع له وأختار له أن يأتى الذى هو خير وليكفر عن بمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على بمين فرأي غيرها خبراً منها فلمأت الذي هو خبر ولكفر عن يمنه »ومن حلف عامداً للـكذب فقال والله لقدكان كذا وكذا ولم يكن أو والله ماكان كذا وقدكان كفر وقد أثم وأساء حيث عمدالحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟قيل أقربها قول النبي صلى الله عليه وسلم«فليأت الذي هو خيروليكفر عن يميه» فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز وجل«ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي» نزلت فيرجل حلف أن لاينفع رجلا فأمره الله عزوجل أن ينفعه وقول الله عز وجل «وإنهم ليقولون منكرا من القولوزورا»ثم جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة ( فَالْلَشْكَافِعِي ) رحمه الله تعالى وقول الرجل أفسم فليس بيمين فإن قالأفسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديماً يمينا بالله فليست بيمين حادثة وإنما هو خبر عن يمين ماضية وإن أراد بها يميناً فهي يمين وإن قال أقسر بالله فإن أراد بها إيقاع يمين فهي يمين وإن أراد بها موعداً أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله سأحلف أو سوف أحلف وإن قال لعمر الله فإن أراد اليمين فهي يمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين لأنها تحتمل غيراليمين لأن قوله لعمري إنما هو لحقى فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أو لانية له فهي يمين وإن لم

<sup>(1)</sup> لعله: «مالا بجوز» تأمل. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) أي متكايا بها عن نفسي ولا مخبرا بها عن غيري كما يؤخذ من لسان العرب فانظره .

أنه لا أخذ إلا يبمين وكانا حكمين محتلفين والقياس محتمل أن يعطى صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سبيا من صاحب الشاهد واليمين وذلك أنه يعطى الايمين وقد مختمل أن يقال إدا أعطيت بشاهد وتمنن كما تعطي بشاهدين فاجعل الشاهد واليمين يقوم مقام الشاهدين فما يعطى بشاهد وعين فأما أربعة شيه د وشاهدان وأكثر مهز أربعة وشاهدان وأعدل فسواء من قبل أنا نعطي بها عطاء واحدا بلا يمين ( فالالشنيافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان لرجل أن ميتا أوصى له بالثلث وشيد وارثان لآخر أنه رجع فىالوصية بالنك لفلان وجعله لفلان فشهادتهما جائزة والثلث للاخر وأصل هذا أن شهادة الوارثين إذا كانا عدلين مثل شهادة الأجنيين فها لابجران إلى أنفسهما ولا يدفعان به عنها ( فاللانت انبي ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان أنالميت أوصى لرجل بالثلث وشهد وارثان أنه انتزعه منه وأوصى به للاخر وشريد أجندان أنه انتزعه من الذي شريد له الوارثان وأوصى به لآخر غيرهما حمات الأول المنترع منه لاشيء له بشهادة الوارثين أنه رجع في الوصية للأول ثم انترعه أيضا من الذي شهد له الوارثان بشهادة الأجنسين أنه انتزعه من الذي أوصي له به وأوصى به لآخر ثم هكذا كيا ثبتت الشهادة لواحد فشهد آخرانه انتزعه منه وأعطاه آخر ( فالالشيافيم) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان لرجل أن ميتا أوصى له بالثلث وشهد شاهدان أنه أوصى به لآخر وشهد شاهدان أن الميت رجع عن أحدهما ولا يدرى من هوفشهادتهما باطلة وهو بينهما نصفان قال وإذا شهد شاهدان أن فلانا قال إن قتلت فغلامي فلان حر وشهد رجلانعلي قتله وآخرانعلي أنه قدمات موتا فعر قتل ففي قياس من زعم أنه يقتل به قاتله بثاث العتق للعبد ويقتل القاتل وهذا قياس بقول به أكثر المفتعن ومن قال لاأجعل الذين أثبتوا له القتل أولى من الذين طرحوا القتل عن القاتل ولا آخذ القاتل بقتله لأن همنا من برئه من قتله وأحمل السنتين تهاتر الاحتق العيد ( ﴿ اللَّهُ \* اَفِعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رحل إن مت في سفري هذا أو في مرضى هذا أو سنتي هذه أو بلد كذا وكذا فعضرنى الموت في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان فغلاسي فلان حر فلم عمَّت في ذلك الوقت ولا في ذلك البلد ومات بعد قبل أن محدث وصية ولا رجعة في هذا العتق فلا يعتق هذا العبد لأنه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فلا يعتق ﴿ وَاللَّهُ مَا نَعِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا شهد رجلان أن رجلا قال إن مت في رمضان ففلان حروإن مت في شوال ففلان غره حر فشهد شاهدان أنه مات في رمضان وآخران أنه مات في شوال <sup>(١)</sup> فينبغي في قياس من زعم أنه تثبت الشهادة للأول وتبطل للاخر لأنه إذا ثبت الموت أولا لم نت ثانياً ، وفي قول من قال أحعلها تهاترا فنبطل الشهادتين معا ولا ثنت الحق لواحد منهما معا ( فَاللَّاشَ ﴾ أَفِع ) رحمه الله تعالى وإذا تداعى عبدان فقال أحدهما قال مالكي إن مت من مرضى هذا فأنت حر وقال الآخر قال إن برئت من مرضى هذا فأنت حر فادعى الأول أنه مات من مرضه والثاني أنه مات بعد برئه فالشهادة متضادة شهادة الورثة وغيرهم سواء إن كانوا عدولا فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق ورق الآخر قال وإنشهد الورثة لواحد وشهد الأجندون لواحد فالقباس على ماوصفت أولا إلا أن الذي شهد له الوارث ، يعتق نصيب من شهد له بالعنق منهم على كل حال لأنه يقرأن لارق له عليه ( فَاللَّانِ انْعَى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان لعبد أنسيده قال إن مت من مرضى هذا فأنت حر فقال العبد مات من مرضه ذلك وقال الوارث لم يمت منه فالقول قول الوارث مع عينه إلا أن يأتي العبد ببينة أنه مات من ذلك المرض.

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ ولا يخلو من سقط والمراد ظاهر فتأمل.

في أن يوفرا على أنفسهما فعتق من كل واحد منهم نصفه (قال الربيع) قول الشافعي في غيرهذا الوضع أن العبدين إذا استويا في الدعوى والشهادة ولم بدر أسهما عتق أولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينهما فأمهما خرج سهمه أعتقناه ( ﴿ وَالْرَاشِ عَافِي ) رحمه الله تعالى : ولو أنهما شهدا أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما إذاكان الثلث وإعا أرد شهادتهما فما جرا إلىأنفسهما التوفير فأما إذالم بحرا إلىأنفسهما فلا (قال) ولوشهد أجنبيان لرجل أنه أوصى له بالثلث أو بعبد هو الثلث وشهد الوارثان أمه رجع عن الوصية لهذا المشهود له وأوصى بها لغيره وهو غير وارث أو أعتق هذا العبد أجزت شهادتهما لأنهما مخرجان انثلث من أيديهما فإذا لم يخرجاه لشيء يعود علمهما منه مانملكان ملك الأموال لم أرد شهادتهما فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لايصــــر في أيدمهما من الولاء شيء ولوكنا نبطلها بأنهما قد يرثان المولى يوما إن مات ولا وارث له غيرهما أبطلماها لذوى أرحامهما وعصبتهما ولكنها لاتبطل في شيء من هذا والشهادة في الوصية مثلها في العنق تجوز شهادة الوارثين فها كما نجوز شهادة الأجنبيين فإن شهد الأجنبيان لرجل أنه أوصى له بالثلث وشهد الوارثان لرجلأنهأو صي له بالثلث كان بينهما سواء ( ﴿ إِلَّهُ شَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : فإذا شهد أجنبيان لعبد أنه أعتقه في وصية وشهد وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية ورجع عن العتق الآخر وكالاهما الثلث فشهادة الوارثين جائزة ( فالالبنانيانِين ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان بأن الميت أوصى لرجل بعبد بعينه وهو الثلث وشهد وارثان أنه أوصى بذلك العبد بعينه كآخر ورجع في وصيته الأولى فشهادتهما جائزة والوصية لمن شهدا له ، وكذلك لو شهدا بعبد آخر غيره قيمته مثل قيمته جازت شهادتهما ولوكانت أقل من قيمته رددت شهادتهما من قبل أنهما بجران إلى أنفسهما فضل مابين قيمة من شهداً أنه أوصى به وقيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فلا أرد من شهادتهما إلا مارد علمهما الفضل واوكانت له مع هذا وصايا بغير هذين تستغرق الثلث أجزت شهادتهما من قبل أن الثلث خارج لامحالة فليسا يردان على أنفسهما من فضل مابين قيمتهما شيئا لأن ذلك الشيء لغيرهما من للوصى لهم به ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان لعبد أن مولاه أعتقه من الثلث في وصيته وشهد وارثان لعبد آخر أنه رجع في عنق هذا المشهود له وأعتق هذا الآخر وهو سدس مال الميت أبطلت شهادتهما عن الأول لأنهما بجران إلى أنفسهما فضل قيمة مابينهما وأعتقت الأول بغير قرعة وأبطلت حقهما من هذا الآخر لأنهما يشهدان له أنه حر من الثلث ولولم يزيدا على أن يقول نشهد على أنه أعتق هذا أجزت شهادتهما وأقرعت بينهما حتى أستوظف الثلث أ. وإذا شهد أجنبيان لرجلحي أن ميتا أوصى له بثلث ماله وشهد وارثان أن أباهما أعتق هذا العبد من عبيده عتق بتات في مرضه فعتق البتات يبدأ على الوصية ( قَالُالِثُ فَافِعَى ) رحمه الله تعالى : وتجوز شهادة الوارثين وليس في هذا شيء ترد به شهادة واحد منهم إذا كانوا عدولا واوكان العتق عتق وصية فمن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد ثم إن فضل منه شيء أعطى صاحب أثلث وإن لم يفضل منه شيء فلا شيء له ومن جعل الوصايا والعتق سواء أعتق من العبد بقدر ما يصيبه وأعطى الموصى له بالثلث بقدر مايصيبه وشهادة الورثة وشهادة غيرهم فما أوصى به الميت إذا كانوا عدولا سواء مالم بحِروا إلى أنفسهم بشهادتهم أو يدفعوا عنها ( فالالشِّنافعي ) رحمــه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان لرجل أن الميت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من الورثة لآخر غـيره أن الميت أوصى له بالثلث فشهادتهم سـواء ويقتسهان الثلث نصفين في قول أكثر المفتين ( فيالل نزيافهي ) رحمه الله تعالى : ولوشهد وارث لواحد أنه أوصىله بالثلث وشهد أجنبيان لآخر أنه أوصى له بالثلث كان حكم الشاهدين أن الشهود له يأخذبهما بغيريمين والشاهد

ولا يجوز فيه إلا ماقلماه من أن يكون الحكم من يوم وقع العتق ويوم قامت البينة ( قال ) وإذا أقام شاهدا على رجل أنه غصبه جارية وشاهداً أنه أفر أنه غصبه إياها فهذه شهادة مختلفة وبحلف مع أحد شاهديه ويأخذها ( قال ) وكذلك لو شهد أحدهما أنها له وشهد الآخر أنه أفر أنه غصبه إياها ( قال ) وإذا شهد شاهدان على رجل أنه غصب رجلا جارية وقد وطئها وولدت له أولادا فله الجارية وما نقص تمنها ومهرها وأولاده رقيق فإن أقر أنه غصها ووطنها حد ولايلحق به الولد . وإن زعم أنها له وأن الشهود شهدوا عليه بباطل فلا حد عليه ويلحق بهالولد ويقوَّمون وليس في شهادة الشهود عليه في الجارية أنه غصها (١) مسلمة في الحد عليه لأنهم لم يشهدوا عليه بزنا إنما شهدوا عليه بغصب. وإذا شهدالشهود على رجل أنه غصبه جارية لايعرفون قيمتها وقد هلكت الجارية لم يقض عليه بقيمة صفة حتى يثبتوا على قيمتها ويقال لهم اشهدوا إن أثبتيم على أن قيمتها دينار أو أكثر فلا تأثموا إذا شهدتم بما أحطتم به علما ووقفتم عما لاتحيطون به علما فإن ماتوا ولم يثبتوا قيل للغاصب قل ماشئت في قيمتها مما محتمل أن يكون ثمن شر مايكون من الجوارى وأفله ثمنا واحلف عليه وليس عليك أكثر منه فإن قال لا قبل للمغصوب ادع واحلف فإن فعل فهو له وإن لم يفعن فلا شيء له (قال) ولو شهدواأنه أخذ من يده جارية ولم يقولوا هي له قضينا عليه بردها إليه وكذلك كل ما أخسد من يديه قضي عليه برده عليه لأنه أولى بما في يديه من غيره (قال)ولوشهدشا هدان على رجل بغصب بعينه وقام عليه الغرماءحيا وميتا فالسلعة التي شهدوا بها بعينها للمغصوب له ماكان عبدا أو نوبا أو دنانير أو دراهيم ( قال ) وإذا أقام رجل شاهدين على دابة أنها له زادوا ولا يعلمونه باع ولاوهب أولاقضيت له بها لأنهم لم يشهدوا أنها له إلا وهو لم يبع ولم يهب ولم تخرج من ملكه ولكنه إن دفعه المشهود عليه عنها أحلفته له أنها الني ملحكه ماخرجت منه بوجه من الوجوء (قال) وإذا أقام رجل شاهدين أن هذا الميت مولى له أعتقه ولاوارث له غيره قضي له بميراثه وليس على أحد قضي له ببينة تقوم له أن يؤخذ منه كفيل إنما الـكفيل في شيء ذهب إليـه بعض الحكام يسأله المقضى له فيتطوع به احتياطا لشيء إن كان وإن لميأت بكفيل قضي له به ( قال) <sup>(٢)</sup> ولو أفام رجل بعد هذا بينة على أنه مولاه أعتقه هو وكانت البينة شاهدين وأكثر فسواء إذا كانا شاهدين تجوز شيادتهماهما ومن هو أكثر منهما وأعدل لأني أحج بشهادة هذين كما أحج بشهادة الجماعة التي هي أعدل وأكثر وهذا مكتوب في غير هـذا الموضع ( فالالشنيافيي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبداًله في مرضه الذي مات فيه عتق بتات وهو نخرج من الثلث فهو حركان الشاهدان وارثين أو غير وارثين إذا كانا عدلين ( قال ) ولو جاء أجندان فشهدا لآخر أنه أعتقه عتق بتات سئلا عن الوقت الذي أعتقه فيه والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأي العتقين كان أولا قدم وأبطل الآخر وإن كانا سواء أو كانوا لايعرفون أى ذلككان أولا أقرع بينهما وإنكان أحدهما عتق بتات والآخر عتق وصية كان البتات أولى فإن كانا جميعاً عتق وصية أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينهما ( فاللائن افعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث في الوصية وشهد شاهدان وارثان لعبد غيره أنه أعتقه في وصية وهو الثلت فسواء الأجنبيان والوارثان لأن الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف الثلث فليس ههنا في الثلث موضع

<sup>(</sup>١) لعله (( مسكة )) تأمل كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : ولو أقام رجل بعد همذا بينة النخ أى لا يحكم له بها ولو كانت أكثر من الأولى وأعدل لأنى أحكم النخ فقد بر .

( فَالْالْشَافِعِي ) رحمه الله تعانى : ومن شهد على رجل بحد أو قصاص أو غيره فلم نجز شهادته بمعنى من العانى إما بائن لم يكين معه غيره وإما بائن لم يكن عدلا فلا حد عليه ولا عقوبة إلا شهود الزنا الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأثر عن عمر وقول أكثرالفتين أن يحدوا والفرق بين الشهادة في الحدود وبين المشاتمة التي يعرر فمها من ادعى الشيادة أو محد أن مكون الشاهد إنما يتكلم مها عند الإمام الذي يقيم الحدود أو عند شهود يشهدهم على شهادته أو عند مفت يسأله ما تلزمه الشهادة لو حكاها لاعلى معنى الشتم والكن على معنىالإشهاد علمها فأما إذا قالها على معنى الشتم ثم أراد أن يشهد بها لم يقبل منه وأقم عليه فيها الحــد إن كان حداً أو النعزير إن كان تعزيراً ( قال ) ولا بجوز كتاب القاضي إلى القاضي حتى يشهد عليه شاهدان بالـكتاب بعد مايقرأه القاضي علمهماويعرفانه وكتابه إليه كالصكوك للناس على الناس لا أقبلها مختومة وإن شهد الشهود أن مافها حق وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان لم أقبله حتى يقرأ علمهم وهو يسمعه ويقربه تم لا أبالي كان عليه خاتم أو لم يكن فأقبله (قال) وقد حضرت قاضيا أناه كتاب من قاض وشهود عدد عدول فقال الشبود نشيد أن هذا كتاب القاضي فلان دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان فقبله وفتحه فأنسكر الكنوب عليه مافيه وجاء بكتاب منه نخالفه فوقف القاضي عنه وكتب إليه بنسختهما فسكتب إليه يخبره أن أحدهما صحبيح وأن الآخروضع في مكان كتاب صحبيح فدفعه وهو يرى أنه إياه وذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أو أعوانه فإذا أمكين هذا هكذا لم ينبيغ أن يكون مقبولا حتى يشهد الشهود على مافيه ( فَالْالشَّنْ اَبْعِي ) رحمه الله تعالى : ولا نقيل إلاكتاب قاض عدل وإذا كتب الكتاب وأشيد عليه ثمرمات أو عزل انبغي للمكتوب إليه أن يقبله ( قال ) وكذلك لو مات القاضي المسكتوب إليه انبغي للقاضي الوالى بعده أن يقبله( ف*اللاش*يافيم )ب<sup>حم</sup>ه الله تعالى أصل مانذهب إليه أنا لانجيز شهادة خصم على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة سها إذا كان الخصم يطلبه بشتم (قال) ولو أن رجلاً قذف رجلاً أو جماعة فشهدوا عليه بزنا أو بحد غيره لم أجز شهادة المقذوف لأنه خصم له في طلب القذف وحددت الشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصهاء ولـكنهم لو زادوا عليه فها بعد القــذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصاء ( فالالريز : إنهي ) رحمه الله تعالى : وإذا قَدْف رجل رجلا وكان المقدوف عبدا فأفام شاهدين أن سده أعتقه قبل قذف هذا بساعة أو أكثر حد قاذقه وكذلك لو جني عليه أو جني هو كانت جنايته والجناية عليه جناية حر ( قال ) وكذلك لو أصاب هو حداكان حده حد حر وطلاقه طلاق حر لأنى إنما أنظر إلى العتق يوم يكون الكلام ولا أنظر إليه يوم يقع به الحسكم ولو جعده سيده العتق سنة أعتقه يوم أعتقه السيد وحكمت له بأحكام الحر يومئذ ورددته على السيد بإجارة مثله بما استخدمه وهكذا نقول في الطلاق إذا جعده الزوج وقامت به بينة الطلاق من بوم قامت البينة لامن يوم وقع الحسكم وهكذا نقول في القرعة وقيم العبيد قيمتهم يوم يقع العتق وهكذا نقول فيمن عتق من الثلث قيمتهم يوم مات المعتق لأنه يومئذ وقع العتق ولاألنفت إلى وقوع الحسكم فأما أن بتحكم متحكم فيزعم مرة أنه إنما ينظر إلى يوم تسكون البينة لايوم يقع الحسكمومرة إلى يوم يقع الحكم فاو شاء قائل أن يقول له بخلاف قوله (١) فيجعل ماجعل يوم كانت البينة أو كان العتق لم يكن عليه حجة

<sup>(</sup>۱) قوله : فيجعل ماجعل يوم كانت البيمة النح كذا في الأصل والهل فيه سقطاً والأصل « فيجعل ماجعل يوم كات البينة أو كان العتق يوم كان الحسكم و يجعل ماجعل يوم كان الحسكم يوم كانت البينة أو كان العتق يوم كان الحتق» تأمل

دلك عمدا وهو بعد أنه ليس ذلك له فعايه القصاص فيه فيه قصاص وهو غير محمود ( قال ) وإدا مات الرجلوترك ابنا وارثا لاوارث له غيره فأفر أن هذه الألف الدرهم لهذا الرجل وهي ثلث مال أبيه أو أكثر دفعنا إليه

### باب الحدود

( إلى الله علي علي الحد عدان حد لله تبارك وتعالى لما أراد من تنكيل من غشه عنه وما أراد من تطهيره به أو غير ذلك مما هو أعلم به وليس الادميين في هذا حق وحد أوجه الله تعالى على من أتاه (١) من الآدميين فذلك إلىم ولهما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصل فأما أصل حد الله تبارك وتعالى في كتابه فقوله عز وجل «إنما جزاء الذين محار بون الله ورسوله » إلى قوله « رحيم » فأخبر الله تبارك اسمه بماعلمهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر علمهم ثم ذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فما استثنى فاحتمل ذلك أن لايكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة واحتمل أن يكون كل حد لله عز وجل فتاب صاحبه قبل أن يقدر علمه سقط عنه كما احتمل حين قال النبي سلى الله عليه وسلم في حد الزنا في ماع: «ألا تركتمه»، أن بكم ن كذلك عند أهب العلم السارق إذا اعترف بالسرقة والشارب إذا اعترف بالشرب ثم رجع عنه قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه ومن قال هذا قال هذا في كل حد لله عز وجل فتاب صاحبه قبل أن يقدر علمه سقط عنه حد الله تبارك وتعالى في الدنيا وأُخَذُ بحَمْوقَ الْآدميين واحتج بالمرتد يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيسقط عنه القتل فيبطل القطع عن السارق ويلزمه المال لأنه قد اعترف بشيئين أحدهما لله عز وجل والآخر للادميين فأخذناه بما للادميين وأسقطنا عنه مالله عز وجل ومن ذهب إلى أن الاستثناء في المحارب ليس إلا حيث هو جعن الحد على من أيحد الله متي قدر عليه وإن تقادم فأما حدود الآدميين من القذف وغيره فتقام أبدا لاتسقط « قال الربيع » قول الشافعي رحمه الله تعالى الاستثناء فى النوبة للمحارب وحده الذي أظن أنه يذهب إليه « قال الربيع » والحجة عدنى فى أن الاستثناء لايكون إلا في المحارب خاصة حديث ماعز حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا فا مر النبي صلى اللهعليموسلم برجمه ولا نشك أن ماعزا لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره إلا تائبا إلى الله عز وجل قبل أن يأثيه فلما أقام عليه الحددل ذلك على أن الاستثناء في الحارب خاصة ( قَالَ الشَّ عَالِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على السرقة وشهدا أن هذا سرق لهذا كذا وكذا قطع السارق إذا ادعى المسروق المتاع لأنه قد قام عليه شاهــدان با نه سرق متاع غیره ولو لم یزیدا علی أن قالا هذا سرق من بیت هذا کان مثل هذا سواء إذا ادعی أنه له قطعت السارق لأني أجعل له مافي يديه وما في بيته ندـا في يديه ﴿ قَالَ ﴾ ولو ادعى في الحالين معا أن المتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهبه له وأدن له في أخذه لم أفطعه لأني أجهله خصها له ألا ترى أنه لو نكل عن اليمعن أحلفت المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ولو أقام عليه بينة دفعته إليه ولو أفام عليــه بيـة في المسألة الأولى فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه وأبطلت الحــد عن السارق لأنه قد جاء بيينة أنه له فلا أفطعه فنما قد أفام البينة أنه له وإن لم أقض به له وأنا أدرأ الحد با ُقل من هــذا ، ولو أقر المسروق منه بعد ماقامت البينة على السارق أنه نقب بيته وأخرج متاعه أنه أذن له أن ينقب بيته ويأخذه وأنه متاع له لم أقطعه وكذلك لو شهدلهشهود فا كذب الشهودإذا سقط أن أضمنه المناع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شي أنا أقضى به له ولا أخرجه من يديه والشهادة على اللواط وإنيان الهائم أربعة لايقبل فها أقل منهم لأن كلا جـاع

<sup>(</sup>١) أي لأجل الآدميين فهو من حقوقهم . تا مل

أو غيره لم يقض له بشيء ( فالالشنافِين ) رحمه الله تعالى الرجوع عن الشهادات ضربان فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قصاص فى قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن ي<mark>قتص أو</mark> يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد ، ولو قالوا عمدنا الباطل ولم نعلم أن هذا مجب عليه عزروا وأخذ منهم العقل وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فها يقتص منه وما لايقتص منه ولو قالا أخطأنا أو شككنا لم يكن في شي من هذا عقوبة ولا قصاص وكان علمهم فيه الأرش ( فالالشنافعي) رحمه الله تمالى : ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً ففرق بينهما الحاكم ثم رجعوا أغرمهم الحاكم صداق مثلها إن كن دخل بها وإن لم يكن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكنن لها قيمة إلا مهر مثايها ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر إنما ألتفت إلى ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته ﴿ قَالَ ﴾ وإذا كانوا إنما شهدوا على الرجل بمال يملك فأخرجوه من يديه بشهادتهم إلى غيره عاقبتهم على عمد شهادة الزور ولم أعاقهم على الخطأ ولم أغرمهم من قبل أنى لو قبلت قولهم الآخر وكانوا شهدوا على دار قائمة أخرجت فرددتها إليه لم بجز أن أغرم يوشيئاً قائمًا بعينه قد أخرجته من ملك مالكه ، وقد قال بعض البصريين إنه ينقض الحكيج في هذا كالهفترد الدار إلى الذي أخرجها من يديه أولا(١) وإنمسا منعنا من هذا أنا إن جعلناه عدلا بالأول فأمضينا به الحسكم ولم يجع قبل مضيه أنا إن نقضناه جعلنا للاخر في غير موضع عدالة فنجيز شهادته على الرجوع ولم يكن أتلف شيئا لايوجد إنما أخرجهن يدى رجل شيئًا فسكان الحسكم أن ذلك حق في الظاهر فلما رجع كان كمبتدئ شهادة لاتحوز شهادته وهو لم يأخذ شيئا لنفسه فأنترعه من يديه ولم يفت شيئا لاينتفع به من أفاته وإنمــا شهد بشيء انتفع به غيره فلم أغرمه ما أقر بيدي غيره (قال) وإذا شهد الرجل أو الاثبان على رجل أنه أعتق عبده أو أن هذا العبد حر الأصل فرددت شهادتهما ثم ملكاه أو أحدهما عتق علمهما أو على المالك له منهما لأنه أفر بأنه حر لايحل لأحد ملكه ولا أفيل منه أن يقول شهدت أولا بباطل (قال) وهكذا لو قال لعبد لأبيه قد أعتقه أبي في وصية وهو بخرج من انثلث ثم قال كذبت لم يكن له أن يملك منه شيئا لأنه قد أقر له بالحرية ( قال) وإذا شهد الرجلان على رجل شهادة فا جازها القاضي ثم علم بعد أنهما عبدان أو مشركان أو أحدهما فعليه رد الحسيم تم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلا وكان مما بجوز فيه اليمين مع الشاهد ( فالالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى : وهكذا لو علم أنهما يوم شهدا كانا غيرعدابن من جرح بين في أبدانهما أو في أديانهما لا أجد بينهما وبين العبد فرقاً في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هــذه الحال فإذا كأنوا بشيء ثابت في أنفسهم من فسق أو عبودية أو كفر لايحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضي مها كان القضاء نفسه خطأ بينا عندكل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه ويرده على غيره بل القاضي بشهادة الفاسق أ بن خطآ من القاضي بشهادة العبد، وذلك أن الله عز وجل قال «وأشهدوا ذوى عدل منسكم»وقال نمن «ترضون من الشهداء» وليس الفاسق واحدا من هذين فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله عز وجل وعليــه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس بيين واتباع بعض أهل العلم ولوكانا شهدا على رجل بقصاص أو قطع فأنفذه القاضي ثم بان له لم يكن علمهما شي ٌ لأنهما صادقان في الظاهر وكان على القاضي أن لا يقبل شهادتهما فهذا خطاءً من القاضي تحمله عاقلته فيكون للمقضى عليه بالقصاص أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك بخطاً فإن أقرأنه جاء

<sup>(</sup>۱) قوله: « وإنما منعنا » إلى قوله « بيدى غيره » كذا فى النسخ. وتأمل ·

مانأولوا فأخطأوا فيه ولم مجرحوا بعظم الحطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهرالأهواء فيهذه المزلة فإذا كانوا هكذا فاللاعب بالشطرنج وإن كرهناها له وبالحمام وإن كرهناها له أخف حالا من هؤلا. بمما لابحصي ولا يقدر فأما إن قام رجل بالحام أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته وكذلك لو قامر بغيره فقاسر على أن مادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله وذلك أنا لانعلم أحدا من الناس استحل القمار ولا تأوله واكنه او جعل فيها سقاءتأولا كالسبق في الرمي وفي الخيل قيل له قد أخطأت خطأ فاحشا ولا رد شهادته بذلك حتى يقم عليه بعد ماييين له وذلك <mark>أنه لاغفاة في هذا على</mark> أحد وأن العامة مجتمعة على أن هذا محرم قال وبائع الخمر مردود الشرادة <sup>(١)</sup> لأنه لافرق ب<del>ين</del> أحد من المسلمين في أن بيعيا محرم فأما من عصر عنيا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب يشتر له كما يأكل العنب وأحب إلى له أن يحسن التوقى فلا يبيعه نمن يراه يتخذه خمرا فإن فعل لم أفسخ البيع من قبل أنه باعه حلالا ونية صاحبه فى إحداث المحرم فيه لاتحرم الحلال ولا ترد شهادته بذلك من قبل أنه قد يعقد ربا ويتخذ خلا فإذا كانت الحال التي باعه فيها حلالا يحل فيها بيعه وكان قد يتخذ حلالا وحراما فليس الحرام بأولى به من من الحلال بل الحلال أولى به من الحرام وبكل مسلم (قال) وإذا شهد الشهود بشيء فلم يحكم به الحاكم حتى يحدث للشهودحال ترد بها شهادتهم لم محكم عليه ولا محكمعليه حتى يكونوا عدولا يوم محكم عليه واكنه لو حكم بشهادتهم وهم عدول ثم تغیرت حالهم بعد الحسكم لم يرد الحسكم لأنه إنمسا ينظر إلى عدلهم يوم يقطع الحسكم بهم ( قال ) وإذا شهد الشهودعلي رجل فادعى جرحتهم أجل في جرحتهم بالمصر الذي هو به وما يقاربه فإنجاءبهاوإلا أنفذ عليه الحكم ثم إن جرحهم بعد لم يردعنه الحسكم وإن جاء ببعض ما يجرحهم مثل أن يأنى بشاهد واستأجل فى آخر رأيت أن يضرب له أجلا يوسع عليه فيه حتى بجرحهم أو يعوز، ذلك فيحكم عليه (قال) وإذا شهد الرجــل بشهادة ثم رجع إلى الحاكم فشك فيها أو قال قد بان لي أنى قد غلطت فيها لم يكن للحاكم أن ينفذها ولا يناله بعقوبة لأن الخطأ موضوع عن بني آدم فيما هو أعظم من هذا وقال له لقد كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت علمها فإن قال قد غلطت على الشهود عليه الأول وهو هذا الآخر طرحتها عن الأول ولم أجزها على الآخر لأنه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط ولكن لو لم يرجع حتى يمضي الحسكم بها ثم يرجع بعد مضي الحسكم لم أرد الحسكم وقد مضي وأغرمهما إن كانا شاهدين على قطعدية يد القطوع في أموالهما حالة لأنهماقدأخطآ عليه وإن قال عمدنا أن نشهد عليه ليقطع وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخيار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصا وإن شاء أن يأخذ منهما دية يده \* أُخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن عني رضي الله تعالى عنه ﴿ قَالَ ﴾ وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضى الحسكم فالقول فيه كالقول في الأول يضمن نصف دية بده وإن عمد قطعت بدههو فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شيء ليس فيه قصاص فإني أعاقبهما دون الحدولا تجوز شهادتهما على شيء بعد حتى يختبرا و يجعــل هـــذا حادثًا منهما يحتاج إلى اختبارها بعده إذا بينا أنهما أخطاً على من شيدًا عليه فأما لو شهدًا ثم قالا لاتنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فها لم ينفذها وكان له أن ينفذ شهادتهما في غيرها لأن قولها قد شككنا ليس هو قولها أخطأنا (قال) وإذا شهد الشهود لرجل بحق في قصاص أو قذف أو مال أو غيره فأكذب الشهود المشهود له لم يكين له بعد إكذابهم مرة أن يأخذ بشيُّ من ذلك الذي شهدوا له به وهو أولى بحق نفسه وأحرى أن يبطل الحسيم به إذا أكذب الشهود وإنمسا له شهدوا وهو على نفسه أصدق ولو لم يكذب الثهود ولكنهم رجعوا وقد شهدوا له بقذف

<sup>(</sup>١) لعله: لاخلاف أو نحو ذلك ، تأمل . كتبه مصححه

وقيمته كذا وشيد الآخران أنه ذلك الثوب بعينه وقيمته كذا فكانت إحدى الشيادتين بجب فيها القطع والأخرى لابحب بها القطع فلا قطع عليه من قبل أنا ندرأ الحدود بالشهة وهــذا أقوى ما يدرأ به الحد ونأخذه بالأفل من القيمتين في الغرم لصاحب السرقة وليس هذا كالذي يشهد عليه رجلان رجل بألف والآخر بألفين من قبل أنه قد يكون لذلك ألف من وجه وألفان من وجه وهذا لايكون لهإلا نمن ذلك الثوب الذي اجتمعوا عليه وليس شهود الزيادة بأولى من شهود النقص وأحلفه مع الشاهد الواحد على القيمة إذا ادعى شهادةاللذين شهدا على أكثر القيمتين ( قال ) ومن شهد على رجل بغير الزنا فلم تتم الشهادة فلا حد على الشاهد ولا بأس أن يفرق القاضي بين الشهود إذا خشى عبثهم أو جهلهم بما يشهدون عليه ثم يوقفهم على ما شهدوا عليه وعلى الساعة التي يشهدون فيها وعلىالفعل والقول كيف كان وعلى من حضر ذلك معهم وعلى ما يستدل به على صحة شهادتهم وشهادة من شهد معهم (قال) وهكذا إذا اتهمهم بالتحامل أو الحيف على الشهود عليه والتحامل لمن يشهدون له أو الجنف له فإن صححوا الشهادة قبلها وإن اختلفوا فيها اختلافا يفسد الشهادة ألغاها ( قال ) وإذا أثبت الشهود الشهادة على أى حدمًا كان ثم غابوًا أو ماتواقبلأن يعدلوا ثم عدلوا أفيم عليه الحد . وهكذا لوكانوا عدولا ثم غابوا قبل ان يقام الحد أقم وهكذا لو خرسوا أوعموا ( قال ) وإذاكان الشهود هدولا أو عدلوا عند الحاكم أطرد المشهود عليه جرحتهم وقبلهامنه على من كان من الناس لافرق بين الناس فيذلك لأنا نرد شهادة أفضل الناس بالعداوة والجر إلى نفسه والدفع عنها ولا نقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير مايجرح به الجارح المجروح فإن الناس قد يجرحون بالاختلاف والأهواء ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل فلا يقبل الجرح إلا بنص مايرى هو مثله يجرح كان الجارح فقها أو غير فقيه لمما وصفت من التأويل ( قال ) وإذا شهد شهود على رجل بحد ما كان أو حق ما كان فقال المشهود عليه هم عبيد أو لم يقله فحق على الحاكم أن لا يقبل شهادة أحد منهم حتى يثبت عنده نخبرة منه بهم أو ببينة تقوم عنده أنهم أحرار بالغون مسلمون عدول فإذا ثبت هــذا عنده أخبر الشهود عليه ثم أطرده جرحتهم فإن جاء مها قبلها منه وإن لم يأت بها أنفذ عليه ماشهدوا به ( ف*الالشنافعي) رحمه الله* تعالى : وليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والروءة حتى لانخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة ولا يمحض المعصية ويترك المروءة حتى لايخلطه بشيء من الطاعة والمروءة فإذا كان الأغاب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره العصية وخلاف المروءة رددت شهادته وكل من كان مقها على معصة فيها حد وأخذ فلا نجيز شهادته وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته . وكذلك كل من جرب بشهادة زور وإن كان غيركذاب فى الشهادات ومن كان إنما يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب وكل من تأول فأنى شيئا مستحلاكان فيه حداولم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترىأن نمن حمل عنه الدين ونصب علما فى البلدان من قد يستحل المتعة فيفتى بأن ينكح الرجل المرأة أياماً بدراهم مسهاةوذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم وأن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ولا نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الحمر وعاب على من حرمه وغيره بحرمه ، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن وغيره يحرمه ، ومنهم من أحل بيوعاً محرمة عند غيره فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت وما أشهه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك علمهم

حنى غابوا (١) أو ماتوا أو غاب أحدهم حيس حتى صفه فإن مات أحدهم حلى سبله ولا يقيم الحد عليه أبدا حيى يجتمع أربعة يصفون زنا واحدا فيجب بمثله الحدأو محلفه وخلبه ويكون فلم يسأل الإمام الشهود عليه أرنى بامرأة لأنهم قد يعدون الزنا وقع على مهمة ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا فلا تحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة وبيينوها له فيما بجب في مثله الزنا (قال) وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا فأثبتوه فقال الرابع رأيته نال منها ولا أدرى أغاب ذلك منه في ذلك منها ؟فمذهب أكثر المفتين أن بحد الثلاثة ولا يحد الرابع ولوكان الرابع قال أشهد أنه زان(٢) ثم قال هذا القول انبغي أن يحد في قولهم لأنه قاذف لم يثبت الزنا الذي في مثله الحدولم محدوا . وهكذا ل<mark>و شهد أربعة</mark> فقالوا رأيناه على هذه المرأة فلم يثبتوا لم يحد ولم يحدوا ، ولو قالوا زنى بهذه المرأة ثم لم يثبتوا حدوا بالقذف لأنهم قذفة لم يخرجوا بالشهادة ( قال ) وإذا شهد الشهود على السارق بالسرقة لم يكن للامام أن يلقنه الحجة وذلك أنه لوجحد قطع ولكن لو ادعيت عليه السرقة ولم تقمعليه بينة فكان من أهل الجهالة بالحد إما بأن يكون مسلما بحضرة سرقته جاء من بلاد حرب وإما أن يكون جافيا ببادية أهل جماء لم أر بأسا بأن بعرض له بأن يقول لعله لم يسرق فأما أن يقول له اجحد فلا ( ﴿ إِلَاكِ مَا فِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على سرقة فاختلفا في الشهادة فقال أحدهما سرق من هذه الدار كمشا لفلان وقال الآخر بل سرقه من هذه الدار أوشهد بالرؤية معاوقالامعاسرقه من هذا البيت وقال أحدهما بكرة وقال الآخر عشية أو قال أحدهما سرق الكبش وهو أبيض وقال الآخر سرقه وهو أسود أو قال أحدهما كان الذي سرق أقرن وقال الآخر أجم غير أقرن أو قال أحدهما كان كبشا وقال الآخر كان نعجة فهذا اختلاف لايقطع به حتى مجتمعًا على شي. واحد بجب في مثله القطع ويقال للمسروق منه كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع شهادة أيهما شئت واحلف مع شاهدك فإن قال أحدهما سرق كبشا ووصغه بكرة وقال الآخر سرق كبشا ووصفه عشية فلم يدع المسروق إلا كبشاحلف على أىالكبشين شاء وأخذه أو ثمنه إن فات ، وإن ادعى كبشين حلف مع شهادة كل واحد منهما وأخذ كبشين إذا لم يكونا وصفا أن السرقة واحدة واختلفا في صفتهما فهذه سرقتان يحلف مع كل واحد منهما ويأخذه (قال) وكذلك لو شهد عليه شاهد أنه شرب خمرا اليوم وشاهد آخر أنه شرب خمرا أمس لم يحد من قبل أن أمس غير اليوم ، وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه زني بفلانة في بيت كذا وشهد آخران أنه زني بها في بيت غيره فلا حد على المشهود عليه ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم ، وإذا شهد شاهد على رجل أنه قذف رجلا اليوم وشهد آخر عليه أنه قَدْفَهُ أَمْسَ فَلَا يَحْدَ مِنْ قَبِلَ أَنَّهُ لِيسَ ثُمَّ اثنان يشهدان على قَدْفُ واحد ، وهَكَذَا لو شهدا عليه بالطلاق فقال أحدهما قال لامرأته أمس أنت طالق وقال الآخر قال لهما اليوم أنت طالق فلا طلاق من قبل أن طلاق أمس غير طلاق اليوم وشهادتهما على ابتداء القول الذي يقع به الآن الحد أو الطلاق أو العتق كشهادتهما على الفعل وليس هذا كما يشهدان عليه بأنه أقر بشيء مضي منه (قال) ويحلف في كل شيء من هذا إذا أبطلت عنه الشهادة استحلفته ولم يكن عليه شيء ( قال ) وهكذا لو قال أشرِد أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها وقال الآخر أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق إن ركبت الدابة فركبتها لم تطلق امرأته لأن كل واحد منهما يشهد عليه بطلاق غر طلاق الآخر (قال) وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه أربعية فشهد اثنان أنه ثوب كذا

<sup>(1)</sup> قوله : أو مانوا العله مقدم من تأخير وإلا فلو ماتوا قبل الوصف خلى سبيل المشهود عليه ·

<sup>(</sup>٢) لعله (ئم قالوا » تأمل.

كل واحد منهم بقدر الدين ولا بقدر الوصية . ألا ترى أنه لو ترك دارا وأرضا ورقيقاً وثيابا ودراهم وترك ديناً اعطينا صاحب الدين من الدراهم الحاضرة ولم تحبسه على غائب يباع ولم نبع له مال الميت كله وبعنا له من مال الميت بقدر دينه أو وصيته .

## الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي

( فَاللَّانَ مَا فِعِي ) رحمه الله تعالى: وتجوز الشيادة على الشيادة وكتاب القاضي في كل حق للادميين من مال أوحد أو قصاص وفى كل حد لله تبارك وتعالى قولان . أحدهما : أنها تجوز والآخر لا تجوز من قبل در . الحدود <mark>بالشهات فمن قال تجوز فشهد شاهدان على رجل بالزنا وأربعة على شهادة آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى</mark> يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحــد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا وتغيب الفرج في الفرج ونثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ثم يقام عليه الحد ( قال ) وهكذا كل شهادة زنا لايقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا فأجهموا ولم يصفوا أنها رؤية واحدة ثم مات أحدهم أو ماتوا أو غاب أحدهم أو غابوا لم يحدده ولم يحددهم من قبل أنهم لم يثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد ( قال ) وهكذا لو شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أفيم عليه الحــد ( قال ) وإذا سمع الرجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل لهما اشهدا فليس علمهما أن يقوما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للفاضي أن يحكي بها لأنه لم يسترعهم الشهادة فيكون إنما شهد بحق ثابت عنده وقد يجوز أن يقول أشهد أن لفلان عليه ألف درهم وعده إباه أو من وجه لا يجبلأنه غير مأخوذ بها فإذاكان مؤديها إلى القاضي أويسترعى من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا وهي عنده واجبة وأحب للقاضى أن لايقبل هذا منه وإن كان على الصحة حتى يسأله من أين هى له عليه قان قال بإفرار منه أوببيع حضرته أو سلم أجازه فإن قالِ هذا ولم يسأله القاضي كان موضع غبا ورأيته جائزا من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة (قال) وإن أشهد شاهد على شهادة غيره فعليه أن يؤديها وليس للقاضي أن يقبلها حتى يكون معه غيره (قال ) وإذا ممع الرجل الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غسب أو بيبع أو لم يصف ولم يشهده المقر فلازم لهأن يؤدمهاوعلى القاضي أن يقيله وذلكأن إقراره على نفسه أصدق الأمور عليه (قال) وإذا سمع الرجلالرجليقول أشهد أن لفلان على فلان حقا لم يلزم فلانا كأنه لم يقر به وإقرار غيره عايه لايلزمه ولايلزمه ثبىء من ذلك إلا أن يكون شاهدا عليه والشهادة عليه أن يقوم بها عند الحاكم أو يسترعبها شاهداً فأما أن ينطق بها وهي عنده كالمزاح فيسمع منه ولا يسترعمها فهذا بينأن ما أقربه على غيره ولا يلزم غيره إقراره ولم يكن شاهدا به فيلزم غيره شهادته (قال) وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق مالا لرجل فوصفا المال ولم يصفا من حيث سرقه أووصفا من حيث سرقه ولم يصنا المال فلا قطع عليه لأنه قد يكون سارقاً لاقطع عليه وذلك أن يختلس أو يسرق من غير حرز أو يسرق أفل من ربع دينار فإن مات الشاهدان أو غابا لم يقطع ، وإذا ماتا خلى بعد أن يحلم فإذا غابا حبس حتى يحضرا ويكتب إلى قاضي البلد الذي هما فيه فيقفهما ثم يقبل ذلك من قبل كتاب القاضي في السرقة ومن لم يقبل كتاب القاضي في السرقة لم يكتب ، وإن كانا وصفا السرقة ولم يصفا الحرز أغرمها السارق ولم يقطع ﴿ قَالَ ﴾ وإذا شهد شهود الزناعلى الزنالم يقم الحدحتي بصفوا الزناكما وصفت فإن فعلوا أفيم الحــد وإن لم يفعلوا من الآخرين شيئا وأحلفوا له وهكذا لوكان الشاهد امرأتين من الورثة أو عشرا من الورثة لارجل معهن أخذ نلث مافي أيديهن ولم تجز شهادتهن على غيرهن نمن لم يقر ولم يحلف الشهود له مع شهادتهن قال ولو كان الميت ترك ألفا نقدا وألفا ديناً على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين لرجل أنه أوصى له بالثلث فإن كان عدلا أعطاه ثلث الألف التي عليه لأنها من مـــراث الميت وأعطى الآخر ثلث الألف التي أخذ إذا حلف (١) وإن كان مفلساً ﴿ وَاللَّهِ مَا نَعِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا أقر الوارث،دين على أيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء الإقرار الأول والإقرار ا**لآخر لأن الوارث لايعدو أن** يكون إقراره على أبيه يلزمه فها صار فى يديه من ميراث أبيه كما يلزمه ماأقر به ف<mark>ىمال</mark> نفسه وهو لو أقر اليوم لرجل عليه بدين وغدا لآخر لزمه ذلك كله ويتحاصان في ماله أو يكون إفراره ساقطا لأنه لم يقر على نفسه فلا يلزمه واحد منهما وهذا نما لايقوله أحد علمته بل هما لازمان معاً ولو كان معه وارث وكان عدلا <mark>حلفا مع شاهدهما ولو لم يكن عدلاكانت كالسألة الأولى ويلزمه ذلك فها في يديه دون مافي يدى غيره قال وإذا مات</mark> <mark>رجل وترك و</mark>ارثا **أو ور**ثة فأقر أحد الورثة فى عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ثم عاد بعد فقال بل هو لهذا الآخر فهو للأول وليس للاخر فيه شيء ولا غرم على الوارث قال وكذلك لو وصل الكلام فقال هو لهذا بل هو لهذا كان للأُول منهما وذلك أنه حينئذ كالمقر في مال غيره فلا يصدق على إبطال إفرار قد قطعه لآخر بأن نخرجه إلى آخر ، <mark>وليس في معنى</mark> الشاهد الذى شهد بما لايملك لرجل ثم يرجع قبل الحسكم فيشهد به لآخر قال وإذا مات الميت وترك ابنين فشهد أحدهما لرجل بدين فإن كان ممن تجوز شهادته أخذ الدين من رأس المال مما في يدى الوارثين جميعا <mark>إذا حلف</mark> المثهمود له وإن كان ممن لاتجوز شهادته أخذ من يدى الشاهد له من دينه بقدر ماكان يأخذ منه لو جازت شهادته لأن موجودا في شهادته أنه إنما له في يدى المقر حق وفي يدى الجاحد حق فأعطيته من المقر ولم أعطه من الجاحد شيئا وليس هذاكما هلك من مال الميت ذاك كما لم يترك ، ألا ترى أنه لو ترك ألفين فهلـكت إحداهما وثبت <mark>عليه دين ألف أخذت الألف وكذلك لو ثبت لرجل وصية بالثلث أخذ ثلث الألف وكانت الهالكة كما لم يترك ولو</mark> قسم الورثة ماله اتبع أهل الدين وأهل الوصية كل وارث بما صار في يديه حتى يأخذوا من يديه بقدر ماصار لهم ، ولو أفلسوا فأعطى أهل الدين دينهم من يدى من لم يفلس رجع به على من أفلس وهذا الشاهد لايرجع أبدا على أخيه بشيء إنما هو أقربه قال ولو ترك الميت رجلا وارثا واحدا فأقر لرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد لهذا فهو للأول ولا يضمن للاخر شيئاً وسواء دفع العبد إلى المقر له الأول أو لم يدفعه لافرق بينهما ولو زعمت أنه إذا دفعه إلى الأول ثم أقر به للاخر ضمن للاخر قيمة العبد لأنه قد استهاكه بدفعه إلىالأول قلت كذلك أو لم يدفعه(٢) من قبل أنى إذا أجزت إقراره الأول ثم أردت أن أخرج ذلك من يدى الأول إلىالآخر بإقرار كنت أفررت فيمال غيرى فلا أكون ضامنا لذلك وسواءكان الوارث إذاكان منفردا بالميراث نمن تجوز شهادته أو لاتجوزفي هذا الباب <mark>من ق</mark>بل أن لا أقبل شهادته فی شیء قد أقر به لرجل وخرج من ملكه إليه قال وهكذا لو أقر أن أباه أوصی لرجل بثلث ماله ثم قال بل أوصى به لهذا لم أفيل قوله من قبل أنى قد ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إلى غيره جعلته خصما للذي استحقه أولا بإقراره فلا أفبل شهادته فيما هو فيه خصم له ، قال ولو اقتسم الورثة ثم لحق الميت دين أو وصية بشهادة وارث أو غير وارث فذلك كله سواء ويقال للورثة إن تطوعتم أن تؤدوا على هذا دينه وتثبتون على القسم فذلك وإن أبيتم بعنا لهذا في أحضر ماترك الميت ونقضنا القسم بينكم ولم نبع على

<sup>(</sup>١) أي وإن كان الآخر مفلساً لأن عين مال الميت عنده وقد استحق الموصى له منها ثلثها تأمل

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل لنفي الضمان ، فتنبه

#### الشهادة على الشهادة

( فَاللَّامِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى : تَجُوزُ الشّهَادة على الشّهَادة ولا يَجُوزُ أَنْ يَشْهِدُ عَلَى شَهَادة الرجل ولا المرأة حيث تَجُوزُ إلا رجلان ولا يُجُوزُ أَنْ يَشْهَدُ عَلَى واحد منهما نسا، مع رجل وإن كان ذلك في مال لأنهن لايشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل أو امرأة وإذا كان أصل مذهبنا أنا لانجيز شهادة الله الله على شهادة رجل ولا امرأة الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتهن على شهادة رجل ولا امرأة

### الشهادة على الجراح

( فاللامنافيع ) رحمه الله تعالى إذا أقام رجل شاهدا على جرح خطأ أو عمدا مما لافصاص فيه خال حلف مع شهره تبيناً واحدة وكان له الأرش وإن كان عمدا فيه قصاص بحال لا يخلف ولم يقبل فيه إلا شاهدان ولو أجزنا سيمين مع اشاهد في قصاص أجزناها في القتل وأجزناها في الحدود ووضعناها الوضع الذي لم نوضع فيه وسواء كان ذلك في عبد قتله حر أو نصراني قتله حر مسلم أو جرح قال وشهادة النساء فيا كان خطأ ، بن الجراح وفيا كان عمدا لاقصاص فيه بحال جائزة مع رجل ولا يجرن إدا انفردن ولا يمين لطالب الحق معهن وحدهن (١) فإن ذهبذاهب إلى أن يقول أن تقسامة تجب بشاهد في الفس فيقن ولى الدم فالفسامة نجب عنده بدعوى المقتول أو انفوت من البيمة ولا يجوز له إلا أن يزعم أن الجرح الذي فيه القود مثل النفس فيقضى فيه بالقسامة ويجعلها خمدين يمينا ولا يفرق بينه وبين القسامة في النفس عال أو يزعم أن القسامة لاتكون إلا في النفس فأص حكم الله تعالى في الشهادة شاهدان أو سامة وامرأتان في المال وأصل حكم رسول الله صلى الله عله وسلم عندنا أنه حكم باليمين مع الشاهد في الأموال واتقصاص ليس بمال قال فلا ينبغي إلا أن لا يجاز على القصاص إلا شاهدان إلا أن يقول قائل في الجراح أن فيها شامة من النفس فإذا أي من يقول هذا أن يقبل شاهدا وامرأنين ثم يقتص كان ينبغي أن يكون لأن يقبل عيما فيها قسامة من النفس فإذا أي من يقول هذا أن يقبل شاهدا أصامة الشدا إباءً

#### شهادة الوارث

( فَاللَّاتَ فَيْ فِي ) رحمه الله تعالى فإذا شهد وارث وهو عدل لرجل أن أباه أوصى له بالثلث وجاء آخر بشاهد بن يشهدان له أن أباه أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلين يقيم أحدهما شاهد بن على الدار بأنها له فريقيم الآخر شاهدا أنها له لااحتلاف بينهما فمن رأى أن يسوى بين شاهد ويتين في هذا وبين شاهد بن أحلف هذا مع شاهده وجعل اشلث بينهما بينهما تصفين ومن لم ير ذلك لأن الشهادة لم تتم حتى يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل اشلث لصاحب شاهد بن وأبطل شهادة الوارث إذا كان وحده ولو كان معه وارث آخر تجوز شهادته أو أجنبي كان الثلث بينهما تصفين في القولين مع قال ولو أن الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته المشهودله وصيره إلى هذا الآخر حلف مع شاهده وعدا يخالف المسلم و الم يتما المن المن وهذا يجالف المسأة الأولى لأنهما في المسألة الأولى عتلائمان وهذا يمن ماثبتا ويثبت أن أباه رجع فيه قال ولو مات رجل وترك بنين عددا فاقتسموا أو لم يقتسموا ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه أوصى له بالثلث فإن كان عدلا حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم جميعاً وإن كان غير عدل أخذ ثلث ماي يديه ولم يأخذ

<sup>(</sup>١) قوله فإن ذهب الخ كذا في النسخ وتأمله

اليمين مع الشاهد والموضع الثانى حيث لايرى الرجل من عورات النساء فإنهن بجزن فيه منفردات ولا بجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم الله تبارك و تعالى فيهن لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل وجعل الشهادة شاهدين أو شاهدا وامرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع وهكذا كان عطاء يقول أخبرنا مسلم عن ابن جربيج عن عطاء ( فاللشناني ) رحمه الله تعملى ولا يجوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكلات ولا الوصية ولا ماعدا ما وصفت من المال وما لايطلع عليه الرجال من النساء أقل من شاهدين ولا يجوز في العتق والولا، ومحلف المدعى عليه في الطلاق والحدود والعتاق وكل شيء بغير شاهد وبشاهد فإن نكل رددت اليمين على المدعى وأخذت له مجقه وإن لم محلف المدعى لم آخذ له شيئا ولا أفرق بين حكم هذا وبين حكم الأموال .

#### شهادة القاضي

( فَاللَّشَنَافِعِي ) رحمه الله تعالى: إذا كان القاضى عدلا فأقر رجل بين يديه بثى، كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ، والإفرار عنده ليس فيه شك . وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكام بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس ، والله تعالى الموفق .

#### رؤية الهلال

( فالالشنافعي ) قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عداين فأكثر وكذلك لايمطرون وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل لأتهم لامؤنة عليهم في الصيام إن كان من رمضان أدوه وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به ولا أحب لهم هذا في الفطر لأن الصوم عمل بر والفطر ترك عمل ، أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين رضى الله تعالى عنه أن شاهدا شهد عند على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه على رؤية هلال شهر رمضان فصام أحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان أحسبه «شك الشافعي » قال الربيع رجع الشافعي بعد فقال لايصام إلا بشاهدين ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى : إن كان على رضى الله تعالى عنه : أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لاعلى معنى الإلزام ، والله تعالى أعلى .

#### شهادة الصبيان

( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى لا تجوز شهادة الصبيان في حال من الأحوال لأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء وإنما أمرنا الله عز وجل أن نقبل شهادة من نرضى ومن قبلنا شهادته قبلناها حين يشهد بها فى الموقف الله ي للهدي يشهد بها في عمده وفى كل حال ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن يعلم وبجرب ويفارق ووقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذا فمن أجاز لنا أن نقبل شهادة من لا يدرى والله تبارك وتعالى اسمه عليه فى الشهادة وليس عليه فرض : فإن قال قائل فإن ابن الزبير قبلها قيل : فابن عباس ردها والقرآن يدل على أنهم ليسوا ممن يرضى أخبرنا سفيان عن عمر وعن ابن أبى مليكم عن ابن عباس .

لمولاه من أسفل إذا لم يكن له ولد لأنه قد يرثه في حال ورددت شهادته لعصبته وإن كان بينه وبينهم مائة أب واست أجده يملك مال امرأته ولا تملك ماله فيكون يجر إلى نفسه بشهادته ولا يدفع عنها وهكذا أجده في أخيه ولو رددت شهادته لأخيه بالقرابة رددتها لابن عمه لأنه ابن جده الأدنى ورددتها لابن جده الذي يليه ورددتها لأبي الجد الذي فوق ذلك حتى أردها على مائة أب أو أكثر قال ولو شهد أخوان لأخ بحق أو شهد عليه أحد بحق فجرحاه قبلت شهادتهما ولو رردتها في إحدى الحالين لرددتها في الأخرى (قال) وكذلك لو شهدوا له وهو مملوك أنه أعتق وكذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه بحد قبلتهم لأن أصل الشهادة أن تسكون مقبولة أو مردودة فإذا كانت مقبولة للا تح قبلت في كل شيء فإن قال قائل فقد يجرون إلى أنفسهم الميراث إذا صار حراقيل له أفرأيت إن كان له ولد أحرار أو رأيت إن كان ابن عم بعيد النسب قد يرثونه إن مات ولا ولد له أو رأيت إن كان وجل من شهدوا على جرحه ممن شهد عليه أو من أهل العشيرة متراخى النسب أترد شهادتهم له في الحد يدفعونه بجرح من شهدوا على جرحه ممن شهد عليه أو بعتقه فإن قال نعم قبل أفرأيت إن كانوا أصهاراً فكانوا يعيرون بما أصاب حليفهم أو كانوا أصهاراً فكانوا يعيرون بما أصاب حليفهم أو كانوا أصهاراً فكانوا يعيرون بما أصاب صهرهم وإن بعد صهره وكان من عشيرة صهرهم الأدنى أو رأيت إن كانوا أهل صناعة واحدة يعابون معا وعمد عن علم أو غيره فإن رد شهادتهم لم يخل الناس من أن يكون هذا فهم وإن أجازها في هذا فقد أجازها وفها العلة التى أبطلها بها (قال) ولا تجوز شهادة أحد غير الأحرار المسلمين البالفين العدول .

#### شهادة الغلام والعبد والكافر

( فَاللَّاشِ فَاقِي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والسكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضى أن بجيزها ولا عليه أن يسمعها وساعها منه تكلف فإذا بلغ الصبى وعتق العبد وأسلم السكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها قبلت شهادتهم لأنا لم نردها في العبد والصبى بعلة سخط في أعالها ولا كذبهما ولا كال سيئة في أنفهما لو انتقلاعها وهما بحالها قبلناها إنميا رددناها لأنهما ليسا من شهرط الشهود الذين أمرنا بإجازة شهادتهم ألا ترى أن شهادتهما وسكاتهما في مالها تلك سواء وأنا لانسأل عن عدلها ولو عرفنا عدلها كان مثل جرحهما في أن لانقبل شهادتهما في أن هذا لم يبلغ وأن هذا مملوك وفي السكافر وإن كان مأمونا على شهادة الزور في أنه ليس من الشهرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا كمن الزور في أنه ليس من الشهرط الذي أمرنا بقبوله فإذا صاروا إلى الشهرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا كمن لم يشهد إلا في تلك الحال فأما الحر المسلم البالغ ترد شهادته في الذي ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها لأنا قدحكمنا بإطالها لأنه كان عندنا حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى اختبرنا أنه مجروج فيها بعمل شي أو كذب فاختبر فرددنا شهادته فلا خيرها وليس هكذا العبد ولا الصبي ولا الكافر أولئك كانوا عدولا أو غيرعدول فهمهم علة أنهم ليسوا من الشهرط وهذا من الشرط إلا بأن يختبر عمله أو قوله ، والله تعالى الموفق .

#### شهادة النساء

( فَاللَّانَ فَهِي ) رحمه الله تعالى : لا تجوز شهادة النساء إلا فى موضعين فى مال بجب للرجل على الرجل فلا يجوز من شهادتهن شى، وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يجوز منهن أقل من اثنتين معاارجل فصاعدا ولا تجيز اثنتين ويحلف معهما لأن شرط الله عز وجل الذى أجازها فيه مع شاهد يشهد بمثل شهادتهما لفيره قال الله عز وجل « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فأما رجل محلف لنفسه فيأخذ فلا يجوز وهذا مكتوب في كتاب

إذا تاب وسئل الشعبى عن القاذف فقال أيقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ أخبرنا ابن علية عن ابن أبى نجيح فى القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كاما يقوله عطاء وطاوس ومجاهد ( فاللات انهى ) رحمه الله تعالى : والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لاتقبل شهادته حتى يتوب كما وصفت بل هو قبل أن يحد شرحالا منه حين يحد لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعد ما يكفر عنه الذنب خير منه قبل أن يكفر عنه فلا أرد شهادته فى خير حاليه وأجيزها فى شرحاليه وإنما رددتها بإعلانه مالا يحل له فلا أقبلها حتى ينتقل عنها وهذا اتقادف فأما الشاهد بالزنا عند الحاكم فلا يحده الحاكم الحداية أو شبهة فإذا كان عدلا يوم شهد ثم أكذب نفسه قبلت شهادته مكانه لأنه ليس فى معانى القذفة .

## باب شهادة الأعمى

﴿ فَاللَّاشَ عَافِي ﴾ رحمه الله تعالى : إذا رأى الرجل فأثبت وهو بصير ثم شهد وهو أعمى قبلت شهادته لأن الشهادة إنما وقعتوهو بصير إلا أنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير ولا علة في رد شهادته فإذا شهد وهو أعمى على شي قال أثبته كما أثبت كل شي بالصوت أو الحس فلا تجوز شهادته لأن الصوت يشبه الصوت والحس يشبه الحس فإن قال قائل فالأعمى يلاعن امرأته فأجل إنما حد الله في القذف غير الأزواج إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا جاءوا بهم خرجوا من الحد وحد الأرواج إلا بأن نخرجوا بالالتعان ففرق بين الأزواج والأجندين في هذا المعني وجمع بينهم في أن يحدوا معا إذا لم يأت هؤلاء ببينة وهؤلاء بالالتعان أو بينة وسواء قال الزوج رأيت امرأتي تزني أو لم يقله كما سواء أن يقول الأجنبيون رأيناها تزنى أو هي زانية لافرق بين ذلك فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته فذلك أمر لايشبه الشهادات لأن الأعمى وإن لم يعرف امرأته معرفة البصير فقد يعرفها معرفة يكتني بها وتعرفه هي معرفة البصير وقد ي<mark>صيب البصير</mark> امرأته في الظلمة على معني معرفة مضجعها ومجستها ولا يجوز له أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة المجمة والمضجع وقد يوجد من شهادة الأعمى بد لأن أكثر الناس غير عمى فإذا أبطلنا شيادته في نفسه فنحن لم لم ندخل عليه ضررا وليس على أحد ضرورة غيره وعليه ضرورة نفسه فهو مضطر إلى الجماع الذي يحل لأنه لابجد أكثر من هذا ولا يبصر أبدا وليس بمضطر إلى الشهادة ولا غيره مضطر إلى شهادته وهو يحل له في ضرورته لنفسه مالا يحل لغيره في ضرورته ألا ترى أنه يجوز له في ضرورته المنتة ولو صحبه من لاضرورة به كضرورته لم تحل له الميتة أو لاترى أنه يجوز له اجتهاده في نفسه ولا يجوز له اجتهاده في غيره من أهل زمانه فأما عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث إنما قبل على صدق المخبر وعلى الأغلب على القلب وليس من الشهادات بسبيل ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان بن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول أشهد لسمعت فلانا ونقبل حديث المرأة حتى نحل بها ونحرم وحدها ولا نقبل شهادتها وحدها على شيء ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته ونرد حديث العدل إذا لم يضبط الحديث ونقبل شهادته فما يعرف فالحديث غير الشهادة .

#### شهادة الوالد للولد والولد للوالد

( فَالْلَاشِيَافِي ) رحمة الله تعالى عليه لاتجوز شهادة الوالد لولده ولا لبنى بنيه ولا لبنى بناته وإن تسفلوا ولا لآبائه وإن بعدوا لأنه من آبائه وإنما شهد لئى هو منه وأن بنيه منه فسكأنه شهد لبعضه وهذا نما لا أعرف فيهخلافا ويجوز بعد شهادته لحكل من ليس منه من أخ وذى رحم وزوجة لأنى لا أجد فى الزوجة ولا فى الأخ علة أرد بها شهادته خبرا ولا قياسا ولا معقولا وإنى لو رددت شهادته لزوجته لأنه قد يرثها وترثه فى حال رددت شهادته

أنهم أتوا ما أحل الله تعالى لهم ونحن لانعلمهم كاذبين ولا يجوز أن نقول يحدكل من وجدناه بجامع إلا أن يقيم بينة على نكاح أو شراء وقد يأخذ الفاسق الفاسقة فيقول هذه امرأنى وهذه جاريتى فإن كنت أدراً عن الفاسق بأن يقول جيرانه رأيناه يدعى أنها زوجته وتقر بذلك ولا يعلمون أصل نكاح درأت عن الصالح الفاضل يقول هده جاريتى لأنه قد يشتربها بغير بينة ويقول هذه امرأنى على أحد هذه الوجوه ثم كان أولى أن يقبل قوله من الفاسق وكل لايحد إذا ادعى ماوصفت والناس لايحدون إلا بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا نحد (قال) وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب ذاهب فى الحامل خاصة إلى أن يقول قال عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالحبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إفرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شهة يدرأ بها الحد.

#### باب إجازة شهادة المحدود

( وَاللَّهُ عَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا فأما من أنى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة والعفاف عن الذنب الذي أنى وأما من قذف محصنة على موضع الشتم وغيره من غير مواضع الشهادات فلا تقبل شهادته حتى يختبر هذه المدة في الانتقال إلى أحسن الحال والـكف عن القذف وأما من حد في أنه شهد على رجل بالزنا فلم تتم الشهادة فإن كان عدلا يوم شهد فساعة يقول قد تبت وكذب نفسه تقبل شهادته مكانه لأنا وإن حددناه حد القاذف فلم يكن في معانى القافة ألا ترى أنهم إذا كانوا أربعة لم نحدهم ولو كانوا أربعة شاتمين حددناهم والحجة في قبول شهادة لتاذف أن الله عز وجل أمر بضربه وأمر أن لانقبل شهادته وسهاه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوبوالاستثناء **في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في حمي**ع مايذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر وليس <mark>عند</mark> زعم أنه لاتقبل شهادته وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح وهم بخالفون شريحا لرأى أنفسهم وقد كلمني بعضهم فكان من حجته أن قال إن أبا بكره قال لرجل أراد أن يستشهده استشهد غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له لو لم تـكن عليك حجة إلا هذه كنت قد أحسنت الاحتجاج على نفسك قال وكيف ؟ قلت أرأيت أبا بكرة هل تاب من تلك الشهادة التي حد بها قال فإن قلت نعم ؟ قلت فلم يطرح المسلمون عنه اسم الفسق فأى شيء استشنى له بالتو بهٰ ٪قال فإن قلنا لم يتب قلت فنحن لا نخالفك في أن من لم يتب لم تقبل شهادته قال فما توبته إذا كان حسن الحال قلت إكذابه ليفسه كما قال صاحبكم الشعبي قال فهل في هذا خبر ؟ قلت ما محتاج مع القرآن إلى خبر ولا مع القياس إذا كنت تقبل شهادة الزاني والقاتل والمحدودفي الخمر إذا تاب وشهادة الزنديق إذا تاب والمشرك إذا أسلم وقاطع الطريق والمقطوع اليد والرجل إذا تاب لاتقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تتم به الشهادة فجعل قاذفا قال فهلعندك أثر؟ قلت نعم أخبرنا سفيان أنه سمع الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لاتجوز وأشهد لأخبرني ثم مهي الذي أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان فذهب على حفظي الذي ساه الزهري فسألت من حضرني فقال لي عمر بن قيس هو سعيد ا بن المسيب ( قال النه نعافي ) رحمه الله تعالى فقات السفيان في وسعيد؟ قال نعم إلا أنى شكسكت فيه فلما أخبرني لم أشك ولم أثبته عن الزهري حفظا ﴿ وَاللَّهِ مَا فِعِي ﴾ رحمه الله تعالى وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف

#### الش\_\_\_\_ادات

( أخير الربيع بن سلمان ) قال ( أخيرنا الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال قال الله تبارك وتعالى «أولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » وقال « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدواعلمهن أربعة منكي وقال الله عروجل « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » أخبرنا مالك عن سميل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعداً قال يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أميله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعه» ( فالانت افعي) رحمه الله تعالى : فالكناب والسنة يدلان على أنه لابجوز في الزنا أقل من أربعة والكتاب يدل على أنه لابجوز شهادة غير عدل (قال) والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلاشهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه (قال) وسواء أي زنا ماكان زنا حرين أو عبدين أو مشركين لأن كله زنا ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أو على رجل أو علمهما معا لم ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة لأن اسم الزنا قد يقع على مادون الجماع حتى يصف الشهود الأربعة الزنا فإذا قالوا رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكعلة فأثبتوه حتى تغيب الحشفة فقد وجب الحد ماكان الحد رحما أوجلدا وإن قالوا رأينا فرجه على فرجها ولم يثبت أنه دخل فيه فلا حد ويعزر فإن شهدوا على أن ذلك دخل في ديرها فقد وجب الحدكوجوبه في القبل فإن شهدوا على امرأة فأنكرت وقالت أنا عذراء أورتقاء أربها النساء فإن شهد أربعة حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها لأنها لم يزن بها إذا كانت هكذا الزنا الذى يوجب الحد ولا حد علمهم من قبل أنا وإن قبلنا شهادة النساء فها يرين على ما يجزن عليه فإنا لا تحدهم بشهادة النساء وقد يكون الزنا فما دون هذا فإن ذهب ذاهب إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا أرخيت الستور بالمسيس وإن لم يكن أرخى سترا وبجب بإرخاء الستر وإن لم يكن مسيس وذهب إلى أنها إذا خلت بينه وبين نفسها فقد وجب لها الصداقوجعل ذلك كالقبض فى البيوع الذى نجب به الثمن وهو لو أغلق علمها بابا وأرخى ســترا وأقام معها حتى تبلي ثيابها وتلبث سنة ولم يقر بالإصابة ولم يشهد عليه بها لم يكن عليه حد عند أحد والحد ليس من الصداق بسبيل الصداق بجب بالعقدة فلو عقد رجل على امرأة عقدة نكاح ثم مات أو ماتت كان لها الصداق كاملا وإن لم يرها وليس معنى الصداق من معنى الحدود بسبيل (قال) وإذا شهد أربعة على محصن أنه زنى بذمية حدالسلم ودفعت الذمية إلى أهل دينها فى قول من لايحكم علمهم إلا أن يرضوا فأما من قال نحسكم علمهم رضوا أو لم يرضوا فيحدها حدها إن كانت بكرا ثماثة ونني عام وإن كانت ثيبا فالرجم (قال) وإذا شهد أربعة على رجل أنه وطيء هذه المرأة فقال هي امرأتي وقالت ذلك أو قال هي جاريتي فالقول قولهما ولا يكشفان في ذلك ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا وتثبت عليه انشهادة أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا فلا بجوز إلا ماوصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة وينتقل بها إلى غيرها وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون ويشترى الجارية بغير بينة وببينة فيغيبون فتكون الناس أمناء على هذا لايحدون وهم يزعمون

<sup>(</sup>١) لعل هذا هو جواب قوله « فإن ذهب » وغرض الإمام إبداء الفرق بين الصداق والحد فلا يقاس أحدها الآخر ، فتأمل . كتبه مصححه .

أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم ، ولوكان قوله « وأن احكم بينهم » إلزاماً منه للحكم بينهم الزمهم الحريم متولين لأنهم إنما تولوا بعد الإنيان فأما مالم يأتوا فلايقال لهم تولوا وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أفاموا عليه مما يحرم علمهم فيغير عليهم وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عز وجل ﴿ وأن احــكم بينهم ﴾ في معنى المسلمين انبغي للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم وإن تولى عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق بينهما كمايرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام حتى يفرق بينهما ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى : والدلالة على ما قال أصحابنا أن رسولالله صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة وبها يهود وبخيبر وفدك ووادى القرى وباليمن كا نوا وكذلك فى زمان أبى بكر وصدرا من خلافة <mark>عمر حتى أجلاهم وكانوا بالشام والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم ولم يسمع</mark> لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم إلا رحمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم ولا لأبى بكر ولا عم<mark>ر</mark> ولا عثمان ولا على وهم بشمر يتظالمون ويتدار وو ويختلفون ويحدثون فلو لزم الحسكم بينهم لزوم الحسكم بين المسلمين تفقد منهم مايتفقد من المسلمين ولو لزم الحسكم إذا جاء الطالب لكان الطالب إذا كان له فى حكم السلمين ما ليس <mark>له فى ح</mark>كم حكامه لجأً ولجأً المطلوب إذا رجا الفرج عند السلمين ولجأوا فى بعض الحالات مجتمعين إن شاء الله <mark>تعالى</mark> ولو حكم فيهم رسول الله صلى عليه وسلم أو واحد من أئمة الهدى بعده لحفظ بعض ذلك إن لم يحفظ كله فالدلالة على أن لم يحكموا بما وصفت بينة إن شاء الله تعالى . وقلت له لو كان الأمركم تقول فكانت إحدى الآيتين ناسخة للاُخرى ولم تكن دلالة من خبر ولا في الآية جاز أن يكون قول الله عز وجل « فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » ناسخا لقوله «وأناحكم بينهم وكانت عليها دلالة بما وصفنا فىالتنزيل قال فماحجتك فىأن لاتجيز بينهم إلا شهادة المسلمين قلت قول الله عز وجل « وإن حكمت فاحكم بينهم بالفسط » والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيــه وقول الله عز وجل « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » والذي أنزل الله حكم الإسلام فحكم الإسلام لابجوز إلا بشهادة العدول المسلمين وقد قال الله « وأشهدوا ذى عدل منكم » وقال تعالى « حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود المسلمين الأحرار العدول إذا كانت المعانى في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة وكان فها تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بمن شرط الله من البينة وشرط الله المسلمين(١) أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من المسلمين ولم يستن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناه ولا أحد من أصحابه ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم وقلتله أرأيت الـكذاب من المسلمين أتجيز شهادته علمهم؟ قال لا ولا أجيز عليهم من المسلمين إلا شهادة العدول التي تجوز على المسلمين فقلت له فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الـكتب بأيديهم « وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » قال فالكذاب من المسلمين على الآدميين أخف فى الكذب ذنبا من العاقد الكذب على الله بلا شبهة تأويل وأدنى المسلمين خير من المشركين فكيف ترد عنهم شهادة من هو خير منهم بكذب وتقبلهم وهم شر بكذب أعظم منه ؟ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي أو إلا بسنة النح أي أنه لايباح الدم وغيره إلا بشهادة من شرط الله النح أو بسنة رسول الله النح، تأمل.

تزوجها بولى ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن يصيبها ، ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها فأحلفه المحافى وقضى بابنته جارية له جازله أن يصيبها ، ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ ماله ويقتله وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه ( فاللان بابتي ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا القول يقول لوعلمت امرأه أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضى بأن تقر عنده لم يسعها أن يصيبها وكان لهما إذا أراد إصابها قتله وهذا القول بعيد من القول الأول . والقول الأول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرفه أهل العلم من المسلمين (قال) فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما فقال لابحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولابحل القضاء ماحرم الله (قال) ثم عاد فقال ولا يحل المزوج أن يصيبها فقيل أنكره له ذلك لئلا يقام عليه الحسد فنحن نكرهه أم لغير قال ) ثم عاد فقال ولا يحل المزوج أن يصيبها فقيل أنكره له ذلك لئلا يقام عليه الحسد فنحن نكرهه أم لغير قال أن أن أن أن أن حكم القاضى فهو يحل لغيره تزويجها وإذا حل العيره تزويجها إمان حكم القاضى ما عليه إن على ما علم الزوج وكذلك لا يحرم عليه إن حكم الحل الهود لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم مثل ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذى عبت على صاحبك خلاف السنة ( فاللاشنافي في و) رحمه الله تعالى: ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وسفت .
السنة ( فاللاشنافي في ) رحمه الله تعالى: ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وسفت .

# الحكم بين أهل الكتاب

( وَاللَّهُ عَالِمُهِي ) رحمه الله تعالى : الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لاينظرون فما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لايلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذى يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لاخلاف في شيء منه بحال ، وكذلك لو تدارءوا هم ومستأمن لايرضي حَلَمْهِم أو أهال ملة وملة أخرى لاترضى حَلَمْهِم وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم محكم وأحب إلينا أن لايحكم فإن أراد الحسكم بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه إنى إنما أحكم بينكم محكمي بين المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما محرم في الإسلام من الربا وثمن الحرر والحنزير وإذا حكمت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم وإذا كانت جناية تكون على العاقلة لم يحكم بها إلا برضا العاقلة فإن رضوا بهذا حكم به إن شاء وإن لم يرضوا لم يحكم فإن رضى بعضهم وامتنع بعض من الرضا لم يحكم ( فَاللَّانُ بِهافِعي ) رحمه الله تعالى فقال لى قائل ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم حتى مجتمعوا على الرضا ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم؟ فقلت له قول الله عز وجل لنبيه «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِينَ ﴾ رحمه الله تعالى فإن جاءوك وجاءوك كأنها على المتنازعين لاعلى بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فقال « فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » قال فإنا نزعم أن الخيار منسوخ لقول الله عز وجل « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » قلت له فاقرأ الآية « ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم » ( فَاللَّانِينَافِعي ) رحمه الله تعالى فسمعت من أرضي علمه يقول وأن احكم بينهم إن حكمت على معنى قوله « فاحـكم بينهم أو أعرض عنهم » فتلك مفـمرة وهذه حملة وفى قوله « فإن تولوا » دلالة على

للبائع أن يقبل فسخ البيع حتى يفسخ في قول من رأى الجحود للشراء فسخ البيع وقول من لم يره وكذلك لوادعت امرأة على رجل أنه نكحها بشهود وغابوا أو ماتوا فجعد وحلف كان ينبغي للقاضي أن يبطل دعواها ويقول له أشهد أنك إن كنت نكحتها فهي طالق إن كان لم يدخل بها وإن كان دخل بها أعطاه شيئًا قليلا على أن يطلقها واحدة ولا يملك رجعتها وإن ترك ذلك القاضي ولم يقبل ذلك المدعى عليه النكاح والمرأةوالرجل يعلمان أن دعواها حق فلا تحل لغيره ولا محل له نكاح أختها حتى يحدث لها طلاقا قال وهما زوجان غير أنا نكره له إصابتها خوفامن أن يعد زانيا يقام عليه الحد ولهما هي منعه نفسها لتركه إعطاءها الصداق والنفقة فإن سلم ذلك إليها ومنعته نفسيا حتى يقر لها بالنكاح خوف الحبل وأن تعد زانية كان لها إن شاء الله تعالى لأن حالها فى ذلك مخالفة حاله هو إذا ستر على أن يؤخذ في الحال التي يصيبها فيها لم يخف وهي تحاف الحمل أن تعد بإصابته أو بإصابة غيره زانيه تحــد وحالها مخالفة حال الذي يقول لم أطلق وقد شهد عليه بزور والقول فى البعير يباع فيجحد الببع والدار فيجحد المشترى البيمع ويحلف كالقول في الجارية وأحب للوالي أن يقول له افسخ البينع وللبائع اقبل الفسخ فإن لم يفعل فللمائع في ذلك القول يقبل الفسخ فإن لم يفعل ولم يعمل بالوجه الآخر من أنه كالمفلس فله إجارة الدار حتى يستوفى ثمتها ثم عليه تسلميا إليه أو إلى وارثه وكذلك يصنع بالبعير وإن وجدَّمن الدار أو البعير منءال المشترى كانله أخذه وعليه تسليم ماباعه إليه إذا أخذ ثمه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه في النكاح والبيع وغير ذلك ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وكان الرجل يعلم أنهما كاذبان وفرق القاضي بينهما وسعه أن صيبها إذا قدر وإن كانت تعلم أنهما كاذبان لم يسعها الامتناع منه وتستتر بجمدها لئلا تعد زانية وإن كانت تشك ولا تدرى أصدقا أم كذبا لم يسعها ترك الزوج الذى شهدا عليه أن يصيبها وأحببت لها الوقوف عن النكاح وإن صدقتهما جاز لها أن تنكح والله وايهما العالم بصدقهما وكذبهما ولو اختصم رجلان في شيء فحكم القاضي لأحدهما فكان يعلم أن القاضي أخطأ لم يسعه أخذ ماحكم به له بعد علمه بخطئه وإن كان ممن يشكل ذلك عليه أحبت أن يقف حتى يسأل فإن رآه أصاب أخذه وإن كان الأمر مشكلا في قضائه فالورع أن يقف ذُن تركه وهو له خير من أخذه وليس له والقضي عليه بمال المقضى له إن علم أن القاضي أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحببت له أن لايحبسه ولا يسعه حبسه حتى يعلم أن القاضي أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهذا مثل أن يشهد رجلان أن فلانا توفي وأوصىله بألف و بجحدالوارث فإن صدقهما وسعه أخذها وإن كذبهما لم يسعه أخذها وإن شك أحببت له الوقوف وفي مثل هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه فإن صدقهما وسعه أن يحده وإن كذبهما لم يسعه أن يحده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فها غاب عنه من كل ماشهد له به هكذا ولو أفر له رجل بحق لايعرفه ثم قال مزحت فإن صدقه بأنه مزاح لم يحل له أخذه ، وإن كذبه وكان صادقًا بالإقرار الأول عنده وسعه أخذ ماأفر له به وإن شك أحببت له الوقوف فيه .

### الخلاف في قضاء القاضي

( فَالْلَاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضى فقال قضاؤه بحيل الأمور عما هي عليه فلو أن رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما يعلمان أنهما شهدا بزور ففرق القاضى بينهما وسع أحدهما فيا بينه وبين الله أن ينكحها ( فاللاشنافِي ) رحمه الله تعالى ويدخل عليه أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يقتل أو لم يكن له ابن فحكم له القاضى بالقود أن يقتله ولو شهد له على امرأة أنه (م ٢ - ٧)

اليمين وإذا حلف الزوج قبلها ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو خصم بلزمه دون الأجنى ونكولها عما الزمها التعانه وهو يمينه حدث بالدلالة لقول الله عز وجل « ويدرأ عنها العذاب » .

# في حكم الحاكم

( وَاللَّهُ مُ اللَّهِ مَا الله تعالى : أخرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ماأسمع منه ، ثمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أفطع له قطعة من النار » ( قَالَالشُّنَّافِعِي ) رحمه الله تعالى : فبهذا نقول وفي هذا البيان الذي لاإشكال معه بحمد الله تعالى ونعمتــه على عالم فنقول ولى السرائر الله عز وجل فالحلال والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهرالأمر وافق ذلك <mark>السرائر أو خ</mark>الفها فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضي بها القاضي لم يحل للم<mark>قضي</mark> **له أن** يأخذها إذا علمها باطلا ولا يحيل حكم القاضى علم القضى له والقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماً ولا الحرام لواحد منهما حلالا فلوكان حكم أبدا يزيل علم المقضى له وعليه حتى يكون ماعلمه أحدهما محرما هليه فأباحه له القاضي أو علمه حلالا فحرمه عليه القاضي بالظاهر عنده حائلا بحكم القاضي عن علم الخصمين كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الأحكام أن يكون هكذا فقد أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر وأن حكمه لايحل لهم ماحرم الله تعالى علمهم فأصل هذا ماوصفت لك من أن تنظر ماحل لك فإن حكم لك به أخذته وما حرم عليك فحكم لك به لم تأخذه ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم جحد فأحلفه الحاكم . ثم قضى له بحبسها لم يحل له إصابتها ولا لهما أن تدعه يصيبها وعليها أن تمتنع منه بأكثر ماتقدر عليه ويسعها إذا أرادها ضربه وإن أنى الضرب على نفسه ولو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما لم محل لها أن تنكح أبدا إذا علمت أن ماشهدا به باطل ولم يحل له أن ينكح أختيها ولا أربعا سواها وكان له أن يصيبها حيثقدر عليها إلا أنا نكره له أن يفعل خوفا أن يعد زانيا فيحد ولم يكن لها أن تمتنع منه وكان لكل واحد منهما إن مات صاحبه قبله أن يرثه ولم يكن لورثته أن يدفعوه عن حقه في ميراثه إذا عاموا أن الشهود كاذبون وإن كان الزوج الميت فعلى المرأة العدة منه والبيوع مجامعة ماوصفنا من الطلاق في الأصل وقد تختلف هي وهي في النصريف فيعتمل أن يكون معناهما لايفترقان للاجتماع في الأصل ويحتمل أن يفرق بينهما حيث يفترقان ونسأل الله تعالى النوفيق بقدرته ولو باع رجل من رجل جارية فجحده البيع فحلف كان ينبغي للقاضي أن يقول للمشترى بعد اليمين إن كنت اشتريت منه فأشهد أنك قد فسخت البيم ويقول للبائع أشهد أنك قد قبلت الفسخ ليحل للبائع فرجها بانفساخ البيع فإن لم يفعل ففيها أقاويل أحدها لايحل فرجها للبائع لأنها في ملك المشترى وهــذا قياس الطلاق ولو ذهب ذاهب إلى أن جحده البيع وحلفه يحلمها للبائع ويقطع عنها ملك المشترى وأن يقول هذا رد بيع إن شاء البائع حلت له بأن يقبل الردكان مذهبا ولو ذهب مذهبا آخر ثااثا وقال وجدت السنة إذا أفلس بثمنهاكان البائع أحق بها من الغرماء فلما كانت البيوع علك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب الجارية رجعت إليه بالملك الأول كان.مذهبا أيضاوالله تعالى أعلم وهكذا القول فيالبيوع كلمها ينبغي بالاحتياط للقاضي أن أحلف المدعى عليه الشهراء أن يقول له أشهد أنه إن كان بينك وبينه بيبع فقد فسخته ويقول للبائع أقبل الفسخ حتى يعود ملكه إليه بحاله الأولى وإن لم يفعل الحاكم فينبغي

«اليه بين على المدعى عليه» وهذا لا يدعى علينا قال كأنكم مدعى عليكم قلنا وقالو فإذا حكمت بكا أن وكأن ثما لا بجوز عندك هي فما كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا أو على بعضنا ؟قال بل على كلسكم قلت فقالوا فأحلف كانا وإلا فأنت تظلمه إذا اقتصرت بالأيمان على الخمسين وهو يدعىعلى مائة وأكثر وهو عندك لو ادعى درهما علىمائة أحلفتهم كليم وظلمتنا إذ أحلفتنا فلم تبرئنا واليمين عندك موضع براءة وإذا أعطيته بلا بينة فخرجت من جميع مااحتججت به عن الني صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضى الله عنه قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر خاصة فلت فإن كان عن عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر وتمضى الخبر عن الني صلى الله عليه وسلم وعن عمر في غير ماجاء فيه نص خبر عن عمر٪قال نعم قلنا ولا يختلفان عندك؟قال لا قلنا ويدلك خصوصه حكما يخرج من جملة قوله أن جملة قوله ليست على كل شيء؟قال نعم وقلت له فالذي احتججت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في نقل الأيمان عن مواضعها التي ابتدئت فيها أثبت عن الني صلى الله عليه وسلم من قوله «البينة على المدعى واليمين على المدعىعليه ۾والندي احتججت به عن عمر أثبت عنه من قولك في القسامة عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن عمر حجة على مازعمت من عموم السنة الق تخالفه ومن عموم قوله الذي يخالفه وعبت على أن قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رد اليمين واستدللت بها على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه خاص فأمضيت سنته برد اليمين على ماجاءت فيه وسنته فى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإفرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه ( فالالمنافي ) رحمه الله تعالى وهو نخالف البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه بكثير قد كتبنا ذلك في اليمين مع الشاهد وكتاب الدعوى والبينات واكنفينا بالذي حكينا في هذا الكتاب ، وقلت له فكيف ترعم أن النكول يقوم مقام الإفرار فإن ادعيت حفا على رجل كشيرا وقلت فقأ عين غلامي أوقطع يده أو رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق والجراح كامًا فإن ادعيث أنه قتله قلت القياسإذا لم يحلفأن يقتل ولكن أستحسن فأحبسه حتى يقر فيقتل أو بحلف فيبرأ وقال صاحبك بل أجعل عليه الديةولا أحبسه وأحلما جميعا فىالعمد وهو عندكما لادية فيه فقال أحدكما هو حكم الخطأ وقال الآخر أحبسه وخالفتما أصل قولسكما إن النكول يقوم مقام الإقرار فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالنعن الزوج وأبت المرأة تلتعن حبستموهاولم تحدوها والقرآن يدل على إمحاب الحد عليها لأن الله عز وجل يقول « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » فبين والله تعالى أعلم أن العذاب لازم لها إذا التعن الزوج إلا أن تشهد ونحن نقول تحد إن لم تلتعن وخالفتم أصل مذهبكم فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول بحق الحق للمدعى على المدعى عليه وجعلتم يمين المدعى محقه عليه ؟ فقلت له حكم الله فيمن رمى امرأة بزنا أن يأتى بأربعة شهداء أو يحد فجعل شهود الزنا أربعة وحكم بين الزوجين أن يلتعن الزوج ثم يبرأ من الحد ويلزم المرأة الحد إلا بأن تحلف فإنحلف برئت وإن نكات لزمها مانكات عنه وليس بنكولها فقط لزمها واكن بنكولها مع يمينه فلما اجتمع النكول ويمين اازوج لزمها الحد ووجدنا السنة والخبر برد اليمين فقلنا إذا لم يحلف من عليه مبتدأ اليمين رددناها على الذي نخالفه فإن حالف فاجتمع أن نكل من ادعى عليه وحلف هو أخذ حقه وإن لم يحلف لم يأخذ حقه لأن النكول ليس بإقرار ولم نجد السنة ولا الأثر بالسكول فقط إقرارا ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكات وحلف الزوج لا إذا نكلت فقط اتباعا وقياساً ، بل وجدتها لانحتلف الناس في أن لاحد علمها إلا ببينة تقوم أو اعتراف وأن لو عرضت علمها اليمين فلم تلتعن لم تحدبترك

عز وجل « فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقاميها من الذبن استحق علميم الأولمان فيقمهان مالله » فهذا وما أدركنا علمه أهل العلم بيلدنا محكمونه عن مفتهم وحكامهم قدتما وحديثاً قلنا ترد الممين فإذاكات الدعوي دما فالسنة فيها أن يبدأ المدعون إذا كان ماتجب به القسامة وهذا مكتوب في كتاب العقول فإن حلفوا استحقوا وإن أبوا الأعمان قبل محلف لكم المدعى علمهم فإن حلفوا برثوا ولا محلفون وبغرمون والقسامة في العمد والخطأ مهوا. يبدأ فها المدعون وإن كانت الدعوي غير دم وكانت الدعوي مالا أحلف المدعى عليه فإن حلف تريُّ وإن نكل عن اليمين قيل للمدعى ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك كم تأخذه بالإقرار ولا بينة فتأخذ بها حقك بغير ممتن فاحلف وخذ حقك فإن أبيت أن تحلم سألىاك عن إبائك فإن ذكرت أنك تأتى ببينة أو تذكر معاملة بينك و منه تركناك فمتى جئت بشيء تستحق به أعطيناك وإن لم تأت به حلفت فإن قلت لا أؤخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف أبطلت يمنك فإن طلبتها بعد لم نعطك بها شيئا وإن حلف المدعى عليه فبرى أو لم يحلف فنكل المدعى فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أخذناله بحقه والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة وقدقيل إن بعض أصحابنا لايأخذ له بالشيود إذا حلف المدعى عليه ويقول قد مضي الحسكم بإبطال الحق عنه فلا آخذه بعد أن بطل ولو أبى المدعى اليمين فأبطات أن أعطيه بيمينه ثم جاء بشاهد فقال أحلف معه لم أر أن يحلف لأنى قد حكمت أن لايحلف في هذا الحق ولو ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف فأنى ورد اليمين علىالمدعى فقات للمدعى احلف فقال المدعى عليه بل أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأنى قد أبطلت أن محلف وحوات اليمين على المدعى فإن حلف استحق وإن لم محلف أبطلت حقه بلا يمين من المدعى عليه ﴿ وَاللَّهِ مَا إِنَّهِ ﴾ رحمه الله تعالى ولو تداعى رجلان شيئًا في أيديهما وكان كل واحد منهما يدعى كله أحلفت كل واحد منهما لصاحبه فإن حلفا معا فالشيء بينهما نصفان كماكان في أيدمهما فإن حلف أحدهما وأبي الآخر أن يحلف قيل للحالف إنمــا أحلفناك على النصف الذي في بدك فلما حلفت جعلناه لك وقطعنا دعوي المدعى عليك وأنت تدعى نصفا في يده فأبي أن يحلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف فيو له وإن أبي فهو للذي في يديه ولو كانت دار في يدى رجل فادعى آخر أنها داره يملكها بوجه من وجوه الملك وسأل عين الذي الدار في يديه أو سأل أن تسكون اليمين بالله ما اشتريتها وما وهبت لي فإن أبي ذلك الذي الدار في يديه أحلفناه بالله كما محلف مالهذا المدعى بسميه باسمه في هذه الدار حق بملك ولا غيره بوجه من الوجوه من قبل أنه قديشتريها ثم نخرجمن يديه ويتصدق بها عليه فتخرجأيضا من يديهوتوهب له ولايقبضها فإذا أحلفناهكا وصفت فقد احتطنا له وعليه فياليمهن ﴿ وَاللَّانَ يَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى وخالفنا في رد اليمين بعض الناسوقال من أين أخذتموها؛فحكيت له ما كتبت من السنة والأثر عن عمر وغيره مماكتبت وقلت له كيف لم تصر إلى القول بها مع ثبوت الحجيج عليك فيها ؟ قال فإنى إنما رددتهالأن النبي صلى الله عليه وسلم قال«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » وقاله عمر فقات له وهذا على ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وهو على خاص فما بيناه في كتاب الدعوى والبينات فإن كانت بينة أعطى بها المدعى وإذا لم تكن أحلف المدعىعليه وليس فيما قال رسول الله صلى اللُّنعليه وسلم في اليمين على المدعى عليه أنه إن لم يحلف أخذ منه الحق قال فإني أقول هذا عام ولا أعطى مدعيا إلا ببينة ولا أبري مدعى عليه (١) من يمين فإذا لم يحلف لزمه ما ادعى عليه وإذا حلف برى فقلت له أرأيت مولى لي وجدته قتيلا في محلة فحضرتك أناوأهل المحلة فقالوا لك أيدعى هذا ببينة ؟ فقات لابينة لى فقلت فاحلفوا واغرموا فقالوا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخ وقوله بعد ، هى فيما كأن فيه ليس كان أى هذه القصة ليست مما المظنة فيه كالمئنة ، تأمل .

أيمان وخامسة وهو قاذف لامرأته وأحلفت القاذف لغير امرأته يمينا واحدة وكيف أحلفت فى الدم خمسين وأحلفت في الحقوق غيره وغير اللعان يمينا واحدة ؟ وكيف أحلفت الرجل على فعله ولم تحلفه على غير فعله ثم أحلفته في القسامة على فعله وما علم فعل غيره ؟ قال اتبعنا في بعض هذا كتابا وفي بعضه أثراً وفي بعضه قول الفقهاء ( وَاللَّشَيَافِعِي ) رحمه الله تعالى : فقلت له ونحن اتبعنا الـكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه واجتماع أهل العلم ببلدنا فكيف عبت علينا اتباع ماهو ألزم من إحلافك في القسامة ماقتلت ولا عامت؟ قال فإن صاحبنا قال إيما أخذ أهل المدينة اليمين على المنبر عن مروان وخالفوا زيدا فذكرت له ماكتبت فيكتابي من قول الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فقال لم يذكر صاحبنا هذا وقال إن زيدا أنكر اليمين على المنبر فقلت له فصاحبك إن كان علم سنة فسكت عنها فلم ينصف وإن كان لم يعلمها فقد عجل قبل أن يعلم فقلت له زيد من أكرم أهل المدينة على مروان وأحراهم أن يقول له ما أراد ويرجع مروان إلى قوله ( والله من انعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك أن زيدا دخل على مروان فقال أيحل بيع الربا؟ فقال مروان أعوذبالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل يقبضونها فبعث مروان حرسا يردونها ( فَالْالنَتْ نَافِع ) رحمه الله تعالى فلو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ماهذا على وكيف تشهر يميني على المنبر ولكان عند مروان لزيد أن لايمضي عليه ماليس عليه لو عزم على أن يمضيه لقال زيد ليس هذا علىّ قال فلم حلف زيد أن حقه لحق؟ قلنا أو ما يحلف الرجل من غير أن يستحلف فإذا شهرت يمينه كره أن تصبر يمينه وتشهر قال بلي قلنا ولو لم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيد كانت عليه حجة فكيف وهي بالســنة والحبر عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهمأثبت ؟قال فسكيف يحلف من بالأمصار على العظيم من الأمر قلنا بعد العصركما قال الله عز وجل «تحبسونهما من بعدالصلاة»وكما أمر ابن عباس ابن أي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثميةرأعلمها «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم بمنا قليلا »ففعل فاعترفت( والالنت افعي )رحمهالله تعالى : أخبرنا بذلك ابن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس .

### باب رد اليمين

( فالالنت ابى حمد الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن أى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل ابن أبى حمد أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «تحلفون و تستحقون دم صاحبك» قالوا لا قال «فتحلف مهود ( فالالنت بابعى) رحمه الله تعالى وأخبرنا عبد الوهاب الثقنى وابن عينة عن يحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله صلى الله عله وسلم بدأ الأنصاريين فلما لم محلفوا رد الأيمان على مهود » ( فالالت بابعى) رحمه الله تعالى وأخبرنا عالمك عن علي بن سعيد عن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( فالاليت ابهى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني ليث بن سعد أجرى فرسا فوطئ أصبع رجل من مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني ليث بن سعد أجرى فرسا فوطئ أصبع رجل من جهينة فنرى فيها لهات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خسين يمينا مامات منها ؟ فأبوا و محرجوا من الأيمان فقال للاخرين احلفوا أنتم فأبوا ( فاللات بابي ) رحمه الله تعالى فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الحمد بين يستحقون بها فكل هذا محويل يمين من موضع قد ريئت فيه إلى الموضع الذى محالفه فهذا وما أدركنا على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا محويل يمين من موضع قد ريئت فيه إلى الموضع الذى محالفه فهذا وما أدركنا على الحمد قلة العلم قبلنا قلنا فى رد اليمين . وقد قال الله على وحل « تحبسونهما من بعد الصلاة فيقدمان بالله » وقال الله علم أهل العلم قبلنا قلنا فى رد اليمين . وقد قال الله عليه وحل « تحبسونهما من بعد الصلاة فيقدمان بالله » وقال الله علم ألها العلم قبلنا قلنا فى رد اليمين . وقد قال الله عليه وحل « تحبسونهما من بعد الصلاة فيقدمان بالله » وقال الله عليه وسلم عليه وقد قال الله عليه وحل « تحبسونهما من بعد الصلاة فيقدمان بالله » وقال الله عليه وقد قال الله عليه وسلم المن بعد الصلاة فيقد من بعد الصلاء في الله عليه والمنا و الله عليه المنا و الله و المنا و ا

فهذا بدل أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره وإذا كانت اليمين على الأرت أو له أحلف وكذلك إن كانت على من بلسانه خبل ويفيهم بعض كالامه ولايفيهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفيهم بالإشارة ويفيهم عنه بها أشبر إليه وأحلفله وعلمة فإن كان لايفهم ولايفهم عنه أوكان معتوها أومخبولا فكانت اليمهنله وقفت له حقه حتى يفيق فبحلف أو يموت فيحلف وارثه وإن كات عليه قيل لمدعيها انتظر حتى يفيق ومحلف فإن قال بل أحلف وآخذ حتى قيل له ليس ذلك لك إنما يكون ذلك لك إذا رد اليمين وهو لم يردها وإن أحلف الوالي رجلا فلما فرغ من يمينه استثنى فقال إن شاء الله أعاد عليه اليمين أبدا حتى لايستثنى ( قال ) والحجة فما وصفت من أن يستحلف الباس فما بين البيت والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قول الله عز وجل « تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسهان بالله » وقال المفسرون هي صلاة العصر وقول الله عز وجل في المتلاعنين « فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين\*والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فاستدللنا بكتاب الله عز وجل على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة وعلى الحالف في اللعان بتكرير اليمين وقوله ۵ أن لعنة الله علمه إن كان من الـكاذبين»وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم نخمسين يمينا لعظمه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المنبر وفعل أصحابه وأهل العلم ببلدنا ( ﴿ إِلَالِينَ نَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك<sup>(١)</sup> عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن الني صلى الله علي<mark>ه وسلم</mark> قال « من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار » ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عن الضحاك بن عثمان الحزامي عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال كتب إلى أبو بكر الصديق أن ابعث إلىَّ نفيس بن مكشوح في وثاق فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلىالله عليه وسلم ماقتل(٢٪ ذادوى ﴿ فَاللَّانِسَافِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضي باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زي<mark>د</mark> أحلف له مكانى فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن محلف على المنهر فجعل مروان يعجب من ذلك قال ما لك كره زيدصبر اليمين ( ف*الالش* انجي ) رحمه الله تعالى : و لغني أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقالأخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه ﴿ وَاللَّهُ مَا فِيهِ ﴾ رحمه الله تعالى : واليمين على المنبرىما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته .

## الخلاف في اليمين على المنبر

( فَاللَّانِيْنَ اِفْقِي ) رحمه الله تعالى : فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس فقال وكيف تختلف الأيمان فيحلف من بالمدينة على المنبر ومن يمكم مين البيت والمقام ؟ فكيف يصنع من ليس بمكم ولا المدينة أبجلب إليهما أم يحلف على غير منبر ولا قرب بيت الله ؟ قال فقلت لبعض من يقول هـذا القول كيف أحلفت الملاعن أربعة

<sup>(</sup>١) قوله : عن هاشم بن عتبة الذي في « الحلاصة » \_ هاشم بن هاشم بن عتبة » ووقع في الموطأ المطبوع « هشام ابن هشام بن عتبة » وهو تحريف . فتنبه .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة ، وفي أخرى « ذادوني » ولم نعثر عليه فحرر . كتبه مصححه .

الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم (قال)ومن أحلف على حد أو حراح عمد قل أرشها أو كثر أو زوج لاعن فهذا أعظم من عشرين دينارا فيحلف عليه كما وصفنا بين المقام والبيت وعلى المنبر وفي المساجد وبعد العصر وبما تؤكد به الأيمان ( ﴿ وَاللَّهُ عَالَعِيمُ ﴾ رحمه الله تعالى : ولو أخطأ الحاكم في رجل علمه يمين بين المقام والبيت فأحلفه ولم يحلفه بين المقام والبيت فالقول في ذلك واحد من قولين . أحدهما أنه إذا كان من ليس بمكة ولا المدية نمن عنده حاكم لايجلب إلى المدينة ولا مكة فيحلف ببلده فحلفه في حرم الله وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حلفه في غيره ولا تعاد عليه اليمين والآخر أنه إذا كان من حقه أن محلف بين المقام والبيت أو على المنبر والناس لليمين بين البيت والمقام وعلى المنبر أهيب فتعاد اليمين عليه حتى يؤخذ منه ما عليه ( قَالَالِيْنَ عَافِي ) رحمه الله تعالى : ولا يجلب أحد من بلد به حاكم بجوز حكمه في العظيم من الأمور إلى مكة وإلى المدينة وإلى موضع الحليفة ومحكم عليه حاكم بلده باليمين ببلده فإن كان المحكوم عليه يقهر حاكم بلده بجند أو عز فسأل الطالب الخليفة رفعه إليه رأيت رفعه إن لم يكن حاكم يقوى عليه غيره فإن كان يقوى عليه حاكم غيره وهو أفرب إليه من الخليفة رأيت أن يرفع إلى الذي هو أفرب إليــه ( فالله النابع) رحمه الله تعالى : والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم وتماليكهم وأحرارهم سواء في الأيمان يحلفون كما وصفنا والمثمركون من أهل الذمة والمستأمنون في الأيمان كما وصفنا يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب وحيث يعظم من المواضع يما يعرف المسلمون مما يعظم المستحلف منهم مثل قوله « بالله الذي أنزل التوراة على موسى وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسي» وما أشبه هذا نمما يعرفه المسلمون وإن كانوا يعظمون شيئًا مجهله المسلمون إما محيلون لسانهم فيه وإما يشكون في معناه لم يحلفوهم. ولا يحلفونهم أبداً إلا بما يعرفون ( وَالرَاتِ نَافِيم ) رحمه الله تعالى : و محلف الرجل في حق نفسه على البت وفها عليه نفسه على البت وذلك مثل أن يكون له أصل الحقءلي الرجل فيدعى الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هــذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضاه ولا شيئا منه له مقتض بأمره ولا أحال به ولا بشيء منه على أحد ولا أثرأ فلانا المشيود علمه منه ولا من شيء منه بوحه من الوحوه وأنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه اليمين فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت في نفسه كما وصفت وعلى علمه في أبيه ما علم أباء اقتضاء ولا شيئًا منه ولا أبرأه منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوء ثم أخذه فإن كان شهد له عليه شاهد قال في اليمين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ماشهد به ثم ينسق اليمين كما وصفت لك ويتحفظ الذي يحلفه فيقول له قل والله الذي لا إله إلا هو وإن وجبت الممين لرجل يأخذ بها أو على أحد يبرأ بها فسواء في الموضع الذي يحلف فيه وإن بدأ "ذي له اليمين أو الذي هي عليه فحلف عند الحاكم أو في موضع اليمين على ما ادعى وادعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل بمينه ولكن إذا خرج له الحكم باليمين أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ فالحجة فيه أن محمد بن على من شافع أخبرنا عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد بزيد طلق امرأته البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى علـه وسلم «والله اأردت إلاواحدة »: فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه قال فقد حلف ركانة قبل خروج الحم فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلفه بمثل ماحلف به فكان في ذلك دلالة على أن اليمين إنما تكون بعد خروج الحسكم فإذا كانت بعد خروج الحسكم لم تعد ثانية علىصاحبها وإذا حلف رسول الله صلىالله عليه وسلم ركانة فى الطلاق الله عز وجل لانجد أحداً أحق به ممن ذكره الله في كتابه معه فأما والأصناف موجودة فمنع بعضهم ماله لا بجوز ولو جاز هذا جاز أن يأخذه كله فيصرفه إلى غيرهم مع أنا لا نعلم أحداً قال هذا القول قط يلزم قوله ولو لم يكن في هذا كتاب الله وكيف تحتج على كتاب الله بغير سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا أمر بين ( فالالشنابي ) رحمه الله تعالى : وقد تركنا من الحجة على من خالف اليمين مع الشاهد أكثر مما كتبنا اكتفاء "بعض ما كتبناو نسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وقد بينا إن شاء الله تعالى أنهم المحتجوافي إبطال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد بثى ، زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا وقد بينا أنهم خالفوا "قرآن بلاحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا قالوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر نا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا وننتهي عانهانا ولم بجعل فيكونوا قالوا بهول وبينا أنهم تركوا ظاهر القرآن ومعه قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن في غير موضع أيضا فأى جهل أبين من أن يكون قوم محتجون بشيء يلزمهم أكثر منه لايرونه حجة لغيرهم عليهم ؟ !

## باب اليمين مع الشاهد

( فَالْالِنَتْ فَانِي ) رحمه الله تعالى : من ادعى ما لا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال فكانت عليه يمين نظر في قيمة المال فإن كانءشرين دينارا فصاعداوكان الحكم بمكة أحلف بين المقام والبيت على مايدعي ويدعي عليه وإن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله تعالى عليه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لايحلف بين المقام والبيت فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في الحجر فإن كانت عليه يمين في الحجر أحلف عن يمين الممام ويكون أقرب إلى البيت من الممام ، وإن كان ما محلف عليه أفل من عشرين دينارا أحلف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى عليه وسلم وهكذا إذا كان مامحلف عليه من أرش جناية أو غبرها من من الأموال كلم اولو قال قائل: يحبر على اليمين بين البيت والمقام وإن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته وعليه يمِن أن لايحلف كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة والمدينة أحلف على عشرين ديناراً أو على العظيم من الدم والجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلي عليه « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » ( فَالْاَلْشَكَانِينَ ) رحمه الله تعالى : ويحلف على الطلاق والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام والبيت وعلى جراح الخطأ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين المقام والبيت وكذلك العبد يدعى العتق إن بلغت قيمته عشرين ديناراً حلف سيده وإلا لم يحلف قال وهذا قول حكام المكيين ومفتهم ومن حجتهم فيه إجماعهم أن مسلم بن خالد والقداح أخبرا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبدالر حمن ابن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ( قَالُ لِشَيْحَافِعي ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ماوصفت من عشرين دينارا فصاعدا وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار ( والله منافعي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد علمهما فكتب إلى أناحبسهما بعد العصر ثماقرأ عليهما « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نمنا قليلا » ففعلت فاعترفت ( ﴿ وَاللَّاشِينَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على الصحف ( قَالِالدُّ نِهَافِع ) رحمه الله تعالى : ورأيت مطرفاً بصنعاء يحف على المصحف قال و محلف ( قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى : أُخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ( والله نافعي ) رحمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى هذا القول وقال أرجمهما إذا زنيا لأن ذلك حكم الإسلام وأفام بعضهم على أن لايرجمهما إذا زنيا وقالوا جميعا فى الجملة نحكم علميهم بحكم الإسلام فقلت لبعضهم أرأيت إذا أربوا فما بينهم والربا عندهم حلال؟ قال أرد الربا لأنه حرام عندنا قلت ولا تلتفت إلى ماعندهم من إحلاله؟ قال لا قلت أرأيت إن اشترى مجوسي منهم بين يديك غنما بألف ثم وقذها كابها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح وبقي بعضها فحرقها عليه مسلم أو مجوسي فقال هذا مالي وهذه ذكاته عندى وحلال في ديني وقد نقدت ثمله بين يديك وبعت بعضه بربح والباقي كنت بائعه بربح ثم حرقه هذا ؟ قال فليس لك عليه شيء قلت فإن قال لك ولم قال لأنه حرام قلت فإن قال لك حرام عندك أو عندى ؛ قال أفول له عندى قلت فقال هو حلال عندى قال وإن كان حلالا عندك فهو حرام عندى على وما كان حراما على فهو حرام عليك قلت فإن قال فأنت تقرنى على أن آكله <mark>أو أبيمه وأنا في دار الإسلام وتأخذ مني عليه الجزية قال فإن أقررتك عليه فإقرارك عليه ليس هو الذي يوجب لك</mark> على أن أصير لك شريكا بأن أحكم لك به قلت ثما تقول إن قنل له خزيرا أو أهراق له خمرا؟قال يضمن ثمنه قلت ولم قال لأنه مال له فلت أحرام عليك أم غير حرام؟قال بل حرام قلت أفتقضي له بقيمة الحرام مافرق بينه وبين الربا وثمن الميتة للميتة كانت أولى أن يقضي له بثمنها لأن فيها أهما قد يسلخها فيديغها فتحل له وليس في الخنزير عندك ما يحل ( ﴿ اللَّهُ عَالِمُعَ ﴾ رحمه الله تعالى : قلت له ما تقول في مسلم أو ذمي سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الجلود عليهقبل الدباغ مسلم أو ذمى ؛ قال لاضهان عليه قلت ولم وفد تدبغ فتصير تسوى مالا كثيرا ويحل بيعها قال لأمها حرقت (١) في وقت فلما أتلفت في الوقت الذي ليست فيه حلالًا لم أضمنها قلت والخنزير شر أو هذه ؟ قال بل الحنزير قلت فظلم المسلموالمعاهد أعظم أم ظلمالمعاهد وحده؟ قال بل ظلم المسلم والمعاهد معا قلت: فلاثما أسمعك إلاظلمت المسلم والمعاهد أو أحدهما حين لم تقض للمسلم بثمن الأهب وقد تصيرحلالا وهي الساعة له مال لوغصبه إياها إنسان لم تحل له وكان عليك ردها إليه وظامت المعاهد حين لم تضمن ثمن أهبه وثمن ميتنه أو ظامته حين أعطيته ثمن الحرام من الخر والخنزير ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه وفها كتبنا بيان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى ( فالالت انبي ) رحمه الله تعالى : وقد قال الله تبارك وتعالى : « إنمــا الصدقات للفقراء والمساكين » قرأ الربيع الآية فقلنا بما قال الله عز وجل إذا وجد الفقراء والمساكين والرقاب والفارم وابن السبيل أعطوا منها كايهم ولم يكن للامام أن يعطى صنفا منهم ويحرمها صنفا يجدهم لأن حق كل واحد منهم ثابت في كتاب الله عز وجل فقال بعض الناس إن كانوا موجودين فله أن يعطيها صنفا واحدا ويمنع من بق معه فقيل له عمن أخذت هذا؛فذ كر بعض من ينسب إلى العلم لا أحفظه قال فقال إن وضعها في صنف واحد<sup>(٢)</sup> وهو مجمد الأصناف أجزأه قلنا فلوكان قول هذ الذي حكيت عنه هذا نمـــا يلزم لم يكن لك فيه حجة لأنه لم يقل فإن وضعها والأصناف موجودون أجزأه وإنما قال الناس إذا لم يوجد صنف منها رد حصته على من «هه لأنه مال من مال

<sup>(1)</sup> لعله « في وقت لا تحل فيه » تأمل .

 <sup>(</sup>۲) قوله وهو يجد الأصناف كذا في النسخ هنا وعبارته في كتاب قسم الصدقات «قال إن جعلت في صنف واحد أجزأ ورد الإمام عليه بما هنا به فتنبه . كتبه مصححه .

شهادتهم بينهم فقلنا ولم والله عر وجل يقول « شهيدين من رجالكم » وذوى عدل منكم وأنت لاتخالفنا في أنهم من الأحرار المسلمين العدول لامن غيرهم فـكيف أجزت غير من أمر الله تعالى به؛ قال بقول الله عز وجل « اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» فقات له فقد قيل من غير قبيلتكم والتنزيل والله تعالى أعلم يدل على ذلك لقول الله عز وجل« تحبسونهما من بعد الصلاة» والصلاة المؤقنة للمسلمين وبقول الله تبارك وتعالى : « فيقسمان بالله إن ارتبتم لانشترى به ثمنا ولوكان ذا قربى » وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لابينهم وبينأهل النمة وقول الله تبارك وتعالى «ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآعين» فإنما يتأثم من كتمان الثهادة للمسلمين المسلمون لاأهل الذمه قال فإنا نقول هي على غير أهل دينكم قلت له فأنت تترك ماتأولت قال وأين قلت أفتجيز شهادة غير أهل ديننا من المشركين غير أهل الـكتاب قال لا قلت ولم وهم غير **أهل** ديننا هل تجد في هذه الآية أو في خبر يلزم مثله أن شهادة أهل الـكتاب جائزة وشهادة غيرهم غير جائزة أو رأيت ل<mark>و قال لك ق</mark>ائل أراك قد خصصت بعض المشركين دون بعض فأجيز شهادة غير أهل الـكتاب لأنهم ضلوا بما وج<mark>دوا</mark> عليه آباءهم ولم يبدلواكتاباكان فى أيديهم وأرد شهادة أهل الذمة لأن الله عز وجل أخبرنا أنهم بدلواكتابه قال <mark>ليس ذلك ل</mark>ه وفيهم قوم لا يكذبون قلنا وفى أهل الأوثان قوم لا يكذبون قال.فالناس مجتمعون على أن لايجيزوا شهادة أهل الأوثان قلنا الذين تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا لم يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله عز وجل « ذوى عدل منكم » والآية معها و بذلك ردوا شهادة أهل الذمة فإن كانوا أخطئوا فلا نحتج بإجماع المخطئين معك وإن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القرآن فلم يجيزوا شهادة من خالف دين الإسلام قال فإن شرمحا أجاز شهادة أهل الذمة فقلت له وخالف شريحًا غيره من أهل دار السنة والهجسرة والنصرة فأبوا إجازة شهادتهم ابن المسيب وأبو بكر بن حزم وغيرهما وأنت تخالف شريحا فها ليس فيه كتاب برأيك قال إنى لأفعل قلت ولم قاللأنه لايلزمني قوله قلت فإذا لم يلزمك قوله فما ليس فيه كتاب فقوله فما فيه خلاف الكتاب أولى أن لايلزمك قال فإذا لم أجز شهادتهم أضررت بهم قلت أنت لم تضر بهم لهم حكام ولم يزالو يسألون ذلك منهم ولا نمنعهم من حكامهم وإذا حكمنا لم نحكم إلا بحكم الله من إجازة شهادة المسلمين . وقلت له أرأيت عبيداً أهل فضل ومروءة وأمانة يشهد بعضهم لبعض قال لاتجوز شهادتهم قلت لايخلطهم غيرهم فى أرض رجل أو ضيعته فيهم قتل وطلاق وحقوق وغيرها ومتى ردت شهادتهم بطلت دماؤهم وحقوقهم قال فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بإجازة شهادة الأحرار العدول المسلمين قلت وهكذا أعراب كثير فى موضع لايعرف عدلهم وهكذا أهل سجن لايعرف عدلهم ولا يخلط هؤلاء ولا هؤلاء أحد يعدل أتبطل الدماء والأموال التي بينهم وهم أحرار مسلمون لايخالطهم غيرهم ؛ قال نعم لأنهم ليسوا ممن شرط الله قلنا ولا أهل الذمة نمن شرط الله؟ بل هم أبعد نمن شرط الله من عبيد عدول لو أعتقوا جازت شمادتهم من غدولو أسلم ذمى لم تجز شهادته حتى نحتبر إسلامه وقلت له إذا احتججت باثنان ذوا عدل منسكم أو آخران من غيركم أفتجيزها على وصية المسلم حيث ذكرها الله عز وجل؟ قال لا لأنها منسوخة قلنا أفتنسخ فها نزلت فيه وتثبت فىغيره ؟ لو قال هذا غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال ماقلنا فيها إلا أن أصحابنا قالوه وأردنا الرفق بهم قلنا الرفق بالعبيد المسلمين العدول والأحرار من الأعراب وأهل السجن كان أولى بك وألزم لك من الرفق بأهل الذمة فلم ترفق مهم لأن شرط الله فى الشهود غيرهم وغير أهل الذمة فكيف جاوزت شرط الله تعالى فى أهل الذمة للرفق بهم ولم تجاوزه فى المسلمين للرفق بهم وقلت أيضًا على هذا المعنى إذا تحا كموا إلينا وقد زنى منهم ثيب رجمناه وسلم مرة حجة وليس يدل على موافقة قوله من القرآن شيء وتجعله أخرى حجة وأنت تقول ظاهر القرآن نخالفه كما قلت إذا أرخى سترا وجب المهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فلها نصف المهر وإغلاق الباب وإرخاء الستر ليس بالمسيس ثم تترك قول ابن عباس وابن الزبير ومعهما خمس آيات من كتاب الله تعالى كامها تدل على أن المختلعة فىالعدة ليست بزوجة ومعهما القياس والمعقول عند أهل العلم وتترك قول عمر فى الصيد أنه قضى فى الضبع بكبش وفى الغزال بعنز وفى اليربوع بجفرة وفى الأرنب بعناق وقول عمر وعبد الرحمن حين حكما على رجلين أوطئا ظبيا بشاة والقرآن يدل علىقولهما بقول الله عزوجل «فجزاء مثل ماقتل من النعم»فزعمت أنه بجزىبدراهم ويقولان في الظبي بشاة واحدة والله يقول«مثل»وأنت تقول جزاءان وقال الله عز وجل « وللمطلقاتمتاع بالمعروف حقا على المتقين» وقال « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن » فقرأ إلى «المحسنين» فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر فطلقت وللمطلقة المدخول بهــا المفروض لهما بأن الآية عامة على المطلقات لم يخصص مثهن واحدة دون أخرى بدلالة من كتاب الله عز وجل ولا أثر ﴿ وَاللَّاشِ عَانِي ﴾ رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ( وَاللَّاشِ عَافِي ) رحمه الله تعالى : وأحسب ابن عمر استدل بالآية التي تتبع للتي لم يدخل بها ولم فمرض لها لأن الله تعالى يقول بعدها «وإن طالمتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريشة فصف مافرضتم» الآية فرأى القرآن كالدلالة على أنها مخرجة من جميع المطلقات ولعله رأى أنهإنما أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما استمتع به منها زوجها عند طلاقها شيئا فلما كانت المدخول بها تأخذ شيئا وغير المدخول بها إذا لم يفرض لها كانت التي لم يدخل بها وقد فرض لها تأخذ بحكم الله تبارك وتعالى نصف المهر وهو أكثر من المتعة ولم يستمتع بها فرأى حكمها مخالفا حكم المطلقات بالقرآن وخالف حالها حالهن فذكرت ماوصفت من هذا لبعض من يخالفنا وقلنا له أنت تستدل بقول الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الكتاب إذا احتمله والكتاب محتمل ماقال ابن عمر وفيه كالدليل على قوله فسكيف خالفته ثم لم تزعم بالآية أن المطلقات سواء في المتعة وقال الله عز وجل « **وللمطلقات** متاع بالمعروف»لم نخص، طلقة دون مطلقة قال استدللنا بقول الله عز وجل«حقا على المنقلن»أنها غيرواجية وذلك أن كل واجب فهو على المنقين وغيرهم ولا يخص به المنقون ( فالالشَّافِين ) رحمه الله تعالى : قلنا فقد زعمت أن المتعّ متعتان متعة يجبر عليها السلطان وهي متعة المرأة لم يفرض لهما الزوج ولم يدخل بها فطلقها وإنما قال الله عز وجل فها «حقًّا على المحسنين » فسكيف زعمت أن ما كان حقًّا على المحسين حق على غيرهم في هذه الآية وكل واحدة من الآيتين **خاصة**؟فكيف زعمت أن إحداهما عامة والأخرى خاصة؟فإن كان هذا حقا على المتقين لم لم يكن حقا علىغير<sup>هم</sup> ؟ هن معك بهذا دلالة كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع؛ فما عامته رد أكثر نما وصفت فيأن قال.هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى ( فَالِلْشَعَانِعِي )رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في المشركين«فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»الآية وقال الله عز وجل « وأن احـكم بينهم بما أبزل الله ولا تتبــم أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك» وأهواءهم يحتمل سبيلهم فيأحكامهم ويحتمل مايهوون وأيهما كان فقد نهى عنه وأمرأن بحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا حكم الحاكم بين أهال الكتاب حكم بينهم بحكم الله عز وجل وحكم الله حكم الإسلام وأعلمهم قبل أن يحكم أنه يحكم بينهم حكمه بين المسلمين وأنه لايجيز بينهم إلا شهادة المسلمين لقول الله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فقال بعض الناس بجوز

في أمرها وإنما حرمت عليه بنت امرأته وهذه عندك ليست بامرأته قال فإنه يقال ماهسون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها قلت وما أدري لعل من زني بامرأة ولم ير فرج ابنتها ملعون وقد أوعد الله عز وجل على الزنا النار ولعله ملعون من أني شيئًا مما محرم عليه فقيل له ملعون من نظر إلى فرح أختين قال لا قلت فكيف زعمت أنه إن زني بأخت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع بعضهم إلى قولنا وعاب قول أصحابه في هذا ﴿ وَاللَّانِ اللَّهِ ﴾ رحمه الله تعالى وجعل الله عز وجل الرجال قوامين على النساء والطلاق إلىهم فزعموا هم أن المرأة إذا شاءت كان الطلاق إلىها فإذا كرهت المرأة زوجها قبلت ابنه وقالت قبلته بشهوة فحرمت عليه فجعلوا الأمر إلها وقلما نحن وهم وجميع الناس لانختلفون في ذلك عامته من طلق غير امرأته أو آلي منها أو تظاهر منها لم يلزمها من ذلك شيء ولم يلزمه ظهار ولا إبلاء قال فقلنا إذا اختلعت المرأة من زوجها ثم طلقها في عدتها لم يلزمها الطلاق لأنها ليست له بامرأة وهذا يدلعلي أصل ماذهبنا إليه لانخالفه فقال بعض الناس إذا اختلعت منه فلا رجعة له عليها وإن طلقها بعد الحلع في العدة لزمها الطلاق وإن طلقها بعد انقضاء العدة لم يلزمها الطلاق فقلت له قد قال الله عزوجل « للذين يؤلون من نسائهم تر ص أربعة أشهر»إلى آخر الآيتين وقال الله عز وجل « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » وقلنا قال الله تبارك وتعالى « ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فليم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن ليم ولد » وفرض الله عز وجل العدة على الزوجة في الوفاة فقال «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فما تقول في المختلعة إن آلي منها في العدة بعد الخلع أو تظاهرهل يلزمه الإيلاء أو الظهار؟ قال لا قلت فإن مات هل ترثه أو ماتت هل رثها في العدة؛قال لاقات ولموهى تعتد منه؛ قال لا وإن اعتدت فهي غير زوجة وإنما يلزم هذا في الأزواحوقال الله عزوجل « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » الآية وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها قال لا قلت : أفيالقرآن تبين أنها ليست بزوجة قال نعم قلت فكيف زعمت أن الطلاق لايلزم إلا زوجة وهذه بكتاب الله تعالى عندنا وعندك غير زوجة ثم زعمت أن الطلاق يلزمها وأنت تقول إن آيات من كتاب الله عز وجل تدل على أنها لمست بزوجة؛ قال روينا قولنا هذا بحديث شامي قلنا أفيكون مثله ثما يثبت؛قال لا قلنا فلا تحتج به قال فقال ذلك إراهيم النخعى وعامر الشعبي قلنا فهما إذا قالا وإن لم يخالفهما غيرهما حجة؛قال لا قلنا فهل يحتج بهما علىقولناوهو نوافق ظاهر القرآنولعلهما كانا يريان له عليها الرجعة فيلزمانه الإيلاء والظهار ويجعلان بينهما الميراث؛ قال فهل **قال** أحد بقولك؛قلنا الكتاب كاف من ذلك وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا لايلحق المختلعة الطلاق في العــدة لأنه طلق مالا يملك قلت له لو لم يكن في هذا إلا قول ابن عباس وابن الزبير كليهما أكان لك خلافه في أصل قولنا وقولك إلا بأن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال لا قلث فالقرآن مع قولهما وقد خالفتهما وخالفت فيقولك عدد آى من كتاب الله عز وجل قال فأين ؟ قلث أن زعمت أن حكم الله فى الأزواج أن يكون بينهم الإيلاء والظهار واللعان وأن يكون لهن الميراث ومنهن الميراث وأن المختلعة ليست بزوجة يلزمها واحد منهذا فما يلزمكإذا قلت يلزمها الطلاق والطلاق لايلزم إلا زوجة أنكخالفت حَبِمَ اللَّهُ فِي الرَّامِهَا الطَّلَقُأُو فَي رَكُكُ إِلْرَامِهَا الإيلاء والظَّهَار واللَّعَانُ والميراثُ لها والميراثُ منها( **فَالَّالِثُ بَافِعِي)** رحمه الله تعالى : فما ردّ شيئا إلا أن قال : قال بهذا أصحابنا فقلت له (١) أنجعل قول الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي أتحتج بقول الصحابي وإن خالف ظاهر القرآن كما قلت إذا أرخي النح ثم تترك قول ابن عباس النح، تأمل

فإن نكحت والنكاح العقدة حلت لزوجها الندىطلقها؟ قال ليس ذلك له لأن السنة تدل على أن لا تحل حتى مجامعها الزوج الذي ينكحها قلنا فقال لك فإن النكاح يكون وهي لا تحل وظاهر القرآن يحلها فإن كانت السنة تدل على أن جماع الزوج بحلها لزوجها الذي فارقها فالمعني إنما هو في أن يجامعها غير زوجها الذي فارقها فإذا جامعها رجل بزنا حلت ، وكذلك إن جامعها بنكاح فاسد يلحق به الولد حلت قال لا وليس واحد من هذين زوجا قلنا فإن ق**ال لك قائل : أو**ليس قد كان التزويج موجوداً وهي لا تحل ؛فإنما حلت بالجماع فلا يضرك من أين كان الجماع قال لا حتى يجتمع الشرطان معا فيكون جماع نكاح صحييخ قلنا ولا محلمًا الجماع الحرام قياساً على الجماع الحلال ؟ قال : لا قلت وإن كانت أمة فطقلها زوجها فأصابها ســـدها ؛ قال لا قلنا فهذا جماع حلال قال وإن كان حلالا فليس بزوج لا تحل لزوجها الأول حتى مجتمع أن يكون زوجا وبجامعها الزوج قلنا فإنما حرم الله بالحلال فقال « وأميات نسائكم » » وقال « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء » فمن أين زعمت أن حكم الحلال حَجَمَ الحَرَامُ وَأَبِيتَ ذَلِكُ فِي المَرَأَةُ يَفَارَقُهَا زُوجِهَا وَالْأَمَةُ يَفَارَقُهَا زُوجِهَا فيصيبها سيدها ؛ وقلت له قد قال الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فإن قال لك قائل فلما كان حكم الزوجة إذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلو أن رجلاتكام بالطلاق من امرأة يصيها بفجور أفتكون حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن الكلام بالطلاق إذا حرم الحلال كان للحرام أشد تحريما ؟ قال ليس ذلك له قلنا وليس حكم الحلال حكم الحرام ؟ قال : لا ، قلنا فلم زعمت أنه حكمه فما وصفت ؛ قال فإن صاحبنا قال أفول ذلك قياسا قلنا فأين القياس ؛ قال الـكلام محرم فى الصلاة فإذا تكلم حرمت الصلاة قلنا وهذا أيضا فإذا تكلم فى الصلاة حرمت عليه تلك الصلاة أن يعود فيها أوحرمت صلاة غيرها بكلامه فيها؟ قال لا ولكنه أفسدها وعليه أن يستأنفها قلنا فلو قاس هذا القياس غير صاحبك أى شيء كنت تقول له؛لعلك كنت تقول له ما يحل لك تكام فى الفقه هذا رجل قيل له استأنف الصلاة لأنها لا تجزى عنك إذا تكلمت فها وذلك رجل جامع امرأة فقلت له حرمت عليك أخرى غيرها أبدا فكان يلزمك أن تزعم أن صلاة غيرها حرام عليه أن يصلما أبدا وهذا لايقول به أحد من المسلمين وإن قلته فأيهما تحرم عليه ؟ أو تزعم أنها حرام عليه أن يصلمها أبداً كما زعمت أن امرأته إذا نظر إلى فرج أمها حرمت عليه أبدا ؟ قال لا أقول هذا ولا تشبه الصلاة المرأتان تحرمان لو شبهتهما بالصلاة قلت له يعود في كل واحدة من الامرأتين فينكحها بنكاح حلال وقلتله لاتعد في واحدة من الصلاتين قلنا فلو زعمت قسته به وهو أبعد الأمور منه قا<del>ل شيء</del> كان قاسه صاحبنا قلنا أفحمدت قياسه؟ قال لا ماصنع شيئا وقال فإن صاحبنا قال فالماء حلال فإذا خالطه الحرام نجسه قلنا وهذا أيضا مثل الذي زعمت أنك لما تبين لك عامت أن صاحبك لم يصنع فيه شيئا قال فكيف؟ قلت أتجد الحرام في الماء مختلطا فالحلال منه لايتميز أبداً ؟قال نعم قلت أفتجد بدن التي زنى بها محتلطا ببدن ابنتها لايتميزمنه ؟ قال لا، قلت وتجد الماء لايحل أبدا إذا خالطه الحرام لأحد من الناس قال نعم قلت فتجد الرجل إذا زنى بامرأة حرم عليه أن ينكحها أو هي حلال له وحرام عليه أمها وابنتها ؟ قال بل هي حلال له قلت فهما حلال لغيره قال نعم قلت أفتراه قياسًا على الماء ؟ قال لا قلت أثما تبين لك أن خطأك في هذا ليس يسيرًا إذا كان يعصي الله عز وجل في امرأة فرنى بها فإذا نكحها حلت له بالنكاح وإن أراد نكاح ابنتها لم تحل له فتحل له التي زنى بها وعصى الله تعالى فنها ولو طلقها ثلاثا لم يكن ذلك طلاقا لأن الطلاق لايقع إلا على الأزواج وتحرم عليه ابنتها التي لم يعص الله تعالى وظاهره فيال قال ماقلت أنت من إباحة نكاح إماء أهل الكتاب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم أوأجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أعلم بمعنى ماقالوا إن احتملته الآيتان ؟ قال : لا قلنا فبر خالفت فيه ظاهر الكتاب: قال إذا أحل الله عز وجل الحرائر من أهل الكتاب لم محره الإماء قلما ولم لا محره الإماء منهم مجملة تحريج المشركات وبأنه خص الإماء المؤمنات لمن لم يجد طولا ويخاف العنت ؛قال لما حرم الله المشركات جملة ثم ذكر منهن محصنات أهل الكتاب كان كالدال على أنه فد أباح ماحرم فقلت له أرأيت لو عارضك جاهل بمثل ما قلت فقال: قال الله جل وعز « حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخبزير » قرأ الربيع إلى قوله « وما ذبح على "معب » وقال في الآية الأخرى « إلا ما اضطررتم إليه » فلما أباح في حال الضرورة ما حرم جملة أبكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة فيكون التحريم فيه منسوخًا والإباحة قائمة ؟قال لا قلنا وتقول له النحريم بحاله والإباحة على الشهرط فمتى لم يكن الشرط فلا تحل: قال نعم قلنا فهذا مثل الذي قلنا في إماء أهال الكتاب وقلت له قال الله عز وجل فیمن حرم « وأمهات نسائكم وربائبكِ اللآبي في حجوركم من نسائكِم اللآبي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » أفرأيت لو قال قائل إنما حرم الله بنت المرأة بالدخول وكذلك الأم وقد قاله غير واحد قال ايس ذلك له قلنا ولم ؟ألأن الله حرم الأم مبهمة والشرط فى الربيبة فأحرم ماحرم الله وأحل ما أحل الله خاصة ولا أجعل ما أبيح وحده محلا لغيره . قال : نعم قلنا فيكذا قلنا في إماء أهل الكتاب والإماء المؤمنات وقلنا افترض الله عز وجل الوضوء فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أيكون لنا إذا دلت السنة على أن المسح بجزئ من الوضوء أن نمسح على البرقع والقفازين والعمامة ؟ قال لا قلنا ولم؟ أنعم الجملة على ما فرض الله تبارك وتعالى ونخص ماخصت السنة؟قال نعم قلنا فهذا كله حجة عليك وقلنا أرأيت حين حرم الله تعالى المشركات حملة ثم استثنى نكاح الحرائر من أهل الكِناب فقلت يحل نكاح الإماء منهن لأنه ناسخ للتحريم حملة وإباحته حرائرهن تدل على إباحة إمائهن ؛ فإن قال لك قائل نعم وحرائر وإماء المشركات غير أهل الكتاب ؟ قال ليس ذلك له قلنا ولم؟ قال لأن المستثنيات بشرط أنهن من أهل الكتاب قلنا ولا كن من غيرهن؟ قال نعم قلنا وهو يشرط أنهن حرائر فمكيف جاز أن يكن إماء والأمة غير الحرة كا الكتابية غير المشركة ؟ التي ليست بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضًا في إماء المؤمنين يلزمه فيه أن لايحل نكاحهن إلا بشرط الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لايجد طولا ونخاف العنت ولله تعالى أعلم وقال الله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم » الآيه وقال «كتاب الله عليكم وأحل لسكم ما وراء ذلكم » وقال الله عز وجل « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء» وقال الله عز وجل « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » فقلنا بهذه الآيات إن التحريم في غيرالنسب والرضاع وما خصته سنة بهذه الآيات إنما هو بالسكاح ولا محرم الحلال الحرام ، وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاو أن رجلا ناك أم امرأته عاصياً لله عز وجل لا تحرم عليه امرأته وقال بعض الناس إذا قبل أم امرأته أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت عليه امرأته وحرمت هي عليه لأنها أم امرأته ولو أن امرأته قبلتابنه بشهوة حروت على زوجها فقلنا له ظاهر القرآن يدل على أن النحريم إنما هو بالنكاح فهل عندك سنة بأن الحرام يحرم الحلال؟ قال لا قلت فأنت تذكر شيئا ضعيفا لايقوم بمثله حجة لو قاله من رويته عنه في شي. ليس فيه قرآن وقال هذا موجود فإن ماحره الحلال فالحرام له أشد تحريما قلنا أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال إن الله عز وجل يقول في التي طلقها زوجها ثالثة من الطلاق « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تشكح زوجا غيره »

أوجب الله عز وعلا على آدمي شئين فكان أحدهما للادم.بن أخذ منه وكان الآخر لله جل وعز فينفي أن يؤخذ منه أو يؤديه فإن لم يؤخذ منه ولم يؤده لم يسقط ذلك عنه حق الآدميين آذي أوجبه الله عز وجل عليه قلت له فلم زعمت أن القاذف إذا لم بجلد الحد وجلد بعضه فلم يتم عضه أن شهادته مقبولة وقد أوجب الله تبارك تعالى فيذلك الحد ورد الشهادة ؟ فما علمته رد حرفا إلا أن قال هكذا قال أصحابنا . فقلت له هذا الذي عبت على غيرك أن يقبل من <mark>من أصحابه وإن سبقوه إلى العلم وكانوا عنده ثقة مأ</mark>مونين فقلت لانقبل إلا ماجاء فيه كتاب أو سنة أو أثر <mark>أو أمر</mark> أجمع عليه الناس ثم قلت فها أرى خلاف ظاهر الكتاب وغلت له إذ قال الله عز وجل «إلا الذين تابوا» فكيف جاز لك أو لأحد إن تكاف من العلم شيئاً أن يقول لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل لرجل والله لا أكلك أبدا ولا أعطيك درهما ولا آتى منزل فلان ولا أعتق عبدى فلانا ولا أطلق امرأتى فلانة إن شاء الله إن الاستثناء واقع على جميع الكلام أوله وآخره . فكيف زعمت أن الاستثناء لايقع على القاذف إلا على أن يطرح عنه اسم الفسق فقط ؟فقال قاله شريح فقلنا فعمر أولى أن يقبل قوله من شريح وأهل دار المنة وحرم الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله وبلسان العرب لأنه بلسانهم نزل القرآن قال فقول أى بكرة استشهدوا غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له قلما رأيتك تختج شيء إلا وهو عليك قال وما ذاك؟ قلت احتججت بقول أى بكرة استشهدوا غيرى فإن المسلمين فسقوني فإن زعمت أن أبا بكرة تاب فقد ذكر أن المسلمين لم يزيلوا عنه الاسم وأنت تزعم أن في كتاب الله عز وجل أن يزال عنه إذا تاب اسم الفسق ولا تجيز شهادته وقول أبي بكرة إن كان قاله أنهم لم يزيلوا عنه الاسم يدل على أنهم ألزموه الاسم مع تركهم قبول شهادته قال فهكذا احتج أصحابنا قات أفتقبل عمن هو أشد تقدما في الدرك والسن وانفضل من صاحبك أن تحتج بما إذا كشف كان عليك وبما ظاهر القرآن خلافه ؟ قال لا قلت فصاحبك أولى أن برد هذا عليه وقلت له أتقبل شهادة من تاب من كفر ومن تاب من قتل ومن تاب من خمر ومن زنا ؟ قال نعم قات والقاذف شر أم هؤلاء؟ قال بل أكثر هؤلاء أعظم ذنبا منه: قلت فلم قبلت من التائب من الأعظم وأبيت القبول من التائب ممــا هو أصغر منه ؟ وقلت وقلنا لابحل نـكاح إماء أهال الكتاب بحال ، وقال جماعة منا ولا يحل نكاح أمة مسلمة لمن بجد طولا لحرة ولا وإن لم يجد طولا لحرة حتى مخاف العنت فتحل حينئذ فقال بعض الناس محل نكاح إماء أهل الـكتاب ونكاح الأمة المسلمة لمن لم مجد طولا لحرة وإن لم نخف العنت<sup>(1)</sup>في الأمة فقلت له قال الله عز وجل «ولا تنسكعوا المشركات حتى يؤمن» فحرم المشركات جملة وقال الله عز وجل ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فالمتحنوهن الله أعلم إيمانهن فإن علمتموهن • ومنات فلا ترجعو هن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم مجلون لهن » ثم قال «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » فأحل صنفا واحداً من المشركات بشرطين أحدهما أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب . والثاني أن تكون حرة لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عز وجــل « والمحصنات من الذين أوتوا الـكتاب من قبلكم » هن الحرائر وقال الله عز وجل «ومن لم يستطع منسكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم » قرأ الربيع إلى قوله « لمن خشى العنت منسكم » فدل قول الله عز وجل « ومن لم يستطع منسكم طولا » أنه إنما أباح نكاح الإماء من المؤمنين على معنيين . أحدهما أن لانجد طولا والآخر أن نخاف العنت وفي هــذا مادل على أنه لم يبح نكاح أمة غير مؤمنة فقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قلنا ماحكيت بمعنى كتاب الله

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولعله من زيادة النساخ . تأمل .

العبدين المسلمين العدلين الأمينين إذا أبيت اللعان بينهما لأنهما في حال عبودية لاتجوز شيادتهما لوعتقا من ساعتهما أتجوز شهادتهما قال نعم قلت أهما أقرب إلى جواز الشهادة لأنك لا تختيرهما يكفيك أنهما الحبرة لهما في العمودية أم الفاسقان اللذان لاتجيز شهادتهما؛ حتى تختيرهما ؟ قال بل هما قلت فير أبيت اللعان بينهما وهما أفرب من العدل إذا تحولت حالهما ولاعنت بين الفاسقين اللذين هما أبعد من العدل ولم أبيت اللعان بين النمسين وأنت تجيز شهادتهما في الحال التي يقذف فيها الزوج ؛ وقلت له أرأيت أعميين (١) نختين خلقا كذلك يقذف الزوج المرأة وفي الأعمين علتان إحداهما لاتريان الزنا والأخرى أنك لآيجيز شهادتهما محال أيداً ولا يتحولان عندك أن تجوز شهادة واحد منهما أبدا كنف لاعنت ينهما وفسهما ماوصفت من القاذف الذي لاتجوز شهادته أبدا وفسهما أكثر من ذلك أن الرجل القاذف لايري زنا امرأته ؟ قال فظاهر القرآن أنهما زوجان قلنا فهذه الحجة عليك والذي أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين وقال الله عزوجل في قذفة المحصنات ﴿ فَاجِلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جِلدَةَ وَلا تَقْبَلُوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون \* إلا الذين تابوا » وقلنا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وذلك بين في كتاب الله عز وجل ( فَاللَّانِشَوْ افِي )رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال سعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة القادف لاتجوز لأشهد أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه قال سفيان أشهد لأخبرني ثم سمى رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفيان لايشك أنه ابن المسيب ( فالالشَّافِي ) رحمه الله تعالى : وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال سفمان أخبرني الزهري فلما ثمت سألت فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي هو سعيد بن المسيب قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك ( فالالن في أو عن ) رحمه الله تعالى وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن السبب أن عمر لما جلد الثلاثة استنابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأكى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ( ﴿ إِلَّا شِنْ افْعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وأخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح في القاذف إذا تاب تقبل شهادته قال وكلنا نقوله عطاء وطاوس ومجاهد وقال بعض الناس لآنجوز شهادة المحدود في القذف أبدا قلت أفرأيت القاذف إذا لم محد حداً تاما أتجوز شهادته إذا تاب؟ قال نعم قلت له ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من موضعين أحدهما أن الله عز وجل أمر بجلده وأن لاتقبل شهادته فزعمت أنه إن لم يجلد قبلت شهادته قال فإنه عندي إنما ترد شهادته إذا جلد قلت أفتجد ذلك في ظاهر القرآن أم في خس ثابت ؛ قال أما في خبر فلا ، وأما في ظاهر القرآن فإن الله عز وجل يقول «فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قلت أفبالقذف قال الله عز وجل «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» أم بالجلد؛ قال بالجلد قال بالجلد عندى قلت وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف. وكذلك ينبغي أن تقول فيرد الشيادة أرأيت لو عارضك معارض عثل حجتك فقال إن الله عز وجل قال في القاتل خطأ «فتحريررقية مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » فتحرير الرقية لله والدية لأهل المقتول ولا يجب الذي للادسين وهو الدية حتى يؤدى الذي لله عز وجل كما قلت لايجب أن ترد الشهادة وردها عن الآدميين حتى يؤخذ الحد الذي لله عز وجل ماتقول له ؟ قال أقول ليس هذا كما قلت: وإذا

<sup>(</sup>۱) البخق ـ بالتحريك ـ العور بانخساف العين وقد تقدمت هذه اللفظة في اللعان غير منقوطة وهذا توضيحها فتنه ، كتبه مصححه .

تسعة وخمسين قال لا والفرض عليه أن يؤدى إلى كل واحدمنهم حقه قلنا فقد أوجب الله عز وجل لستين مسكينا طعاما فزعمت أنه إن أعطاه واحدا منهم أجزأ عنه أرأيت لوقال لك قائل قد قال الله عز وجل « وأشهدوا ذوى عدل منكي » أتقول إنه أراد أن يشهد للطالب محقه فثمرط عدد من يشهد له والشيادة أو إنما أراد الشيادة قال أراد عدد الشهود وشهادة ذوى عدل منكم اثنان قلت ولو شهد له مجقه واحد اليوم ثم شهد له غداً أبجزيه من شاهدين ؛ قال لا لأن هذا واحد وهذه شهادة واحدة قلنا فالمسكين إذا ردُّدت عليه الطعام لم يخرج من أن يكون واحدا لاستين قلنا فقد سمى ستين مسكينا فجملت طعامهم لواحد وقلت إذا جاء بالطعام أجزأه وسمى شاهدين فجاء شاهد منهما مرتين فقات لابجرى فما فرق بينهما ؛ فرجع بعضهم إلى ماقلنا في هذا وفي أن لا تجزى ُ الكفارة إلا مؤمنة قال الله عز وجل «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» إلى قوله (« أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ( فَاللَّشِينَافِعي ) رحمه الله تعالى : فيين ــ والله أعلم ــ في كتاب الله عز وجل أن كل زوج يلاعن زوجته لأن الله عز وجل ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحدا من الأزواج دون غيره ولم تدل سنة ولا أثر ولا إحماع من أهل العلم على أن ما أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض ﴿ وَاللَّاسْ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى : إن التعن الزوج ولم تلتعن المرأة حدت إذا أبت أن تلتعن لقول الله عز وجل « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد <sub>»</sub> فق<mark>د</mark> أخبر والله أعلم أن العذاب كان علميا إلا أن تدرأه اللعان وهذا ظاهر حكم الله جل وعز ( قال ) فخالفنا في هذا بعض الناس فقال لا يلاعن إلا حران مسلمان ليس منهما محــدود فى قذف فقلت له : وكيف خالفت ظاهر القرآن ؛ قال روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وســلم قال « أربعة لا لعان بينهم » فقات له : إن كانت راية عمرو بن شعيب مما يثبت فقد روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين مع الشاهد والقسامة وعدد أحكام غسير قليلة فقلنا بها وخالفت وزعمت أن لاتثبت روايته فكيف تحتج مرة بروايته على ظاهر القرآن وتدعمها لضعفه مرة ؛ إما أن يكون ضعيفاً كما قلت فلا ينبغي أن تحتج به في شيء . وإما أن يكون قويا فاتبع مارواه مما قلنا به وخالفته . وقلت له أنت أيضا قد خالفت مارويت عن عمرو بن شعيب قال وأين:قلت إن كان ظاهر القرآن عاماعلى الأزواج ثم ذكر عمرو أربعة لالعان بينهم فكان يلزمكأن تخرج الأربعة من اللمان ثم تقول يلاعن غير الأربعة لأن قوله أربعة لا لعان بينهم بدل على أن اللعان بين غير الأربعة فليس في حديث عمرو لايلاعن المحدود في القذف. قال أجل ولكنا قلنا به من قبل أن اللعان شهادة لأن الله عز وجل سهاه شهادة . فقلت له إنما معناها معنى اليمين ولسكن لسان العرب واسع . قال وما يدل على ذلك ؟ قلت أرأيت لوكانت شهادة أنجوز شهادة المرء لنفسه ؟قال : لا<sup>(١)</sup> قلت : أفتكون شهادته أربع مرات إلا كشهادته مرة واحدة ؟ قال : لا . قلت : أفحلف الشاهد ؛ قال : لا قلت فيذا كله في اللعان . قلت أفرأت لو قامت مقام الشهادة ألا تحد المرأة؟ قال : بلي قلت أرأيت لو كانت شهادة أتجوز شهادة النساء في حد؟ قال لا قلت ولو جازت كانت شهادتها نصف شهادة ؟ قال نعم قلت فالتعنت <sup>ث</sup>مان مرات ، قال نعم قلت أفتبين لك أنها ليست بشه<mark>ادة</mark> قال ماهي بشهادة قلت ولم قلت هي شهادة على معني الشهادات مرة وأبيتها أخرى فإذا قلت هي شهادة فلم لاتلاعن بين الدّميين وشهادتهما عندك جائزة كان هذا يلزمك وكيف لاعنت بين الفاسقين اللّذين لاشهادة؟لهما قال لأنهما إذا تابا قبلت شهادتهما . فقلت له ولو قالا قد تبنا أنقبل شهادتهما دون اختيارهما في مدة تطول قال لا : قلت أفرأيت

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ وعبارته فى اللعان هكذا « قات ولو شهد أليس شهادته مرة فى أمر واحد كشهادة أربعا قال بلى » وهى أوضح ، تأمل .

قات أرأيت لوكان عليّ دين إلى أجل فعجلته قبل محله ألم أكن محسنا ويكون قاضيا عنى ؛ قال بلي : قلت فكذلك الرجل يني، في الأربعة الأشهر فهو معجل ماله فيه مهل قال فلسنا نحاجك في هذا ولكنا اتبعنا فيه قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود • قلنا أما ابن عباس فإنك تخالفه في الإيلاء قال ومن أين ؟ قلت أخــبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي مجى الأعرج عن ابن عباس أنه قال المولى الذي يحلف أن لايقرب امرأته أبداً وأنت تقول المولى من حلف على أربعة أشهر فصاعدا فأما مارويت منه عن ابن مسعود فمرسل وحديث على بن بذيمة لايسنده غيره ع**لمته ولو كان هذا ثاب**تا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت لكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و**سلم** <mark>أولى أن يؤخذ بقولهم من واحد أو اثنين قال فمن أين ل</mark>سكم بضعة عشر ؟ قلنا أخبرنا سفيان ابن عيينة عن يحمى ابن سعيد عن سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهم يوقف المولى ( فَاللَّانِيْزَافِق ) رحمه الله تعالى : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار وعمَّان ابن عفان وعلى وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم كابهم يقول يوقف المولى فإن كنت ذهبت إلى الكثرة فمن قال يوقف أكثر وظاهر القرآن معهم وقد قال عز وجل «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا » إلى قوله « ستين مسكينا » وقلنا لايجزيه إلا رقبة مؤمنة ولا يجزيه إلا أن يطعم ستين مسكينا والإطعام قبل أن يتماسا فقال بجزيه رقبة غير مؤمنة فقلت له أذهبت في هذا القول إلى خبر عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكن إذا سكت الله عن ذكر المؤمنة في العتق فقال رقبة ولم يقل مؤمنة كما قال في القتل دل ذلك على أنه لوأراد <mark>المؤمنة ذكرها قلت له أوما</mark>تكنني إذا ذكر الله عز وجل الـكفارة فى العتق فى موضع فقال « رقبة مؤمنة » ثم ذكر كفارة مثلها فقال رقبة بأن تعلم أن المكفارة لا تكون إلا مؤمنة فقال هل تجد شيئا يدلك على هذا ؟ قلت نعم : قال وأين هو ؟ قلت قول الله عز وجل « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقوله « حين الوصية اثنان ذواعدل منكم » فشرط العدل في هاتين الآيتين وقال «وأشهدوا إذا تبايعتم ولايضار كاتب ولا شهيد» وقال في القاذف «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » وقال « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » لم يذكر همنا عدلا ( فاللان بافعي ) رحمه الله تعالى: قلت له أرأيت لو قال لك قائل أجز فى البيم والقذف وشهود الزنا غير العدل كما قلت فى العتق لأنى لم أجد فى التنزيل شرط العدلكما وجدته فىغير هذه الأحكام قال ليس ذلك له قد يكتنى بقول الله عز وجل « ذوى عدل منكم » فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون إلاذوى عدل وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما فى أنهما شهادة يدل على أن لايقبل فيها إلا العدل قلت هذا كما قات فلم لم تقل بهذا ؟ فتقول . إذا ذكر الله رقبة في الكفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى في الكفارة فهي مؤمنة لأنهما مجتمعان في أنهما كفارتان فإن لم يكن لنا عليك مهذا حجة فليست على أحد لوخالفه فقال الشهود فى البيع والقذف والزنا يقبلون غير عدول ( وَاللَّاشِّ فَإِنِّي ) رحمه الله تعالى : وإنما رأينا فرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم مدفوعا إلى مسلمين فسكيف يخرج رجل من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا وقلنا له زعمت أن رجلا لو كفر بإطعام فأطعم مسكينا عشرين ومائة مد في أقل من ستين يوما لم مجزه وإن أطعمه إباء في ستين يوماً أجزأه أما يدلك فرض الله عز ذكره إطعام ستين مسكينا على أن كل واحد منهم غير الآخر وإنما أوجبه الله تعالى لستين متفرقين فسكيف قلت يجزيه أن يطعمه مسكينا يفرقه عليه فيستين يوما ولم يجز له أن يطعم تسعة وخمسين في يوم طعام ستين أرأيت رجلا وجبت عليه ستون درهما لستين رجلا أبجزيه أن يؤدى الستين إلى واحد أو إلى كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي صلى الله علية وسلم ولا إجماع يدل منه على ماوصفت من بعض العاني دون بعض فهو على ظهوره وعمومه لايخص منه شيء دون شيءً . وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا منه بأشبهه بظاهر التنزيل ، وقولك فها فيه سنة هو خلاف القرآن جهل بين عند أهل العسلم وأنت ُخالفَقولك فيه . قال وأبن قلنا فما بينا وفما سنبين إن شاء الله تعالى ، قلت قال الله عز وجل« الطلاقمرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » إلى قوله « إصلاحا » ( فَاللَّشَيْ اَفِي ) رحمه الله تعالى : فظاهر هاتين الآيتين بدل على أن كل مطلق فله الرجعة على امرأته مالم تنقض الهدة لأن الآيتين في كل مطلق عامة لاخاصة على بعض المطلقين دون بعض ، وكذلك قلنا كل طلاق ابتدأه الزوج فهو علك فيه الرجعة في العدة فإن قال/لامرأته أنت طالق ملك الرجعة فيالعدة وإن قال لهما أنت خلية أو برية أو بأئن ولم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد الطلاق وأراد به واحدة فهو طلاق فيه الرجعة ، وكذلك إن قال أنت طالق البتة لم ينو إلا واحدة فهي واحدة و مملك الرجعة ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ رحمه الله تعالى : قلت لبعض من نخالفنا أليس هكذا تقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق؟ قال بلي قلت وتقول في الحلية والبرية والبتة والبائنة ليست <u>بالطلاق</u> إلا أن يريد طلاقا ؟ قال نعم قلت وإذا قال طالق لزمه الطلاق وإن لم يرد به طلاقا ؟ قال نعم قلت فهذا أشد من <mark>قوله أنت خلبة أو بر</mark>ية لأن هــذا قد يكون غير طلاق عندك ولا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق فإذا أراد الطلاق كان طلاقا قال نعم قلت فلم زعمت أنه إن أراد بهذا طلاقا لم يكن يملك الرجعة وهــذا أضعف عندك من من الطلاق لأنه قياس على طلاق فالطلاق القوى يملك الرجعة فيه عندك والضعيف لايملك فيه الرجعة (قال) فقد روينا بعض قولنا هــذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم وجعلنا ما بق قياسا عليه قلت فنحن <mark>قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل البتة واحدة يملك فيه الرجعة حين حلف صاحبها أنه لم يرد</mark> إلا واحدة وروينا مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعنا ظاهر القرآن فسكيف تركمته ؟ وقلت له : قال الله عز وجل « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » إلى قوله « سميع علم » قلنا فظاهر كتاب الله تعالى يدل على معنيين . أحدهما : أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكين لك أخذ حقك منى حتى تنقضي الأربعة الأشهر فدل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحدا من الحـكمين إما أن ينيء وإما أن يطلق فقلنا بهذا وقلنا لايلزمه طلاق بمضى أربعة أشهر حتى يحدث فيه طلاقا فزعمتم أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة باثنة فلم قلتم هذا وزعمتم أنه لافيئة له إلا في الأربعة الأشهر(١) ثما نقصتموه ثما جعل الله له من الأربعة الأشهر قدر الفيئة ولم زعمتم أن الفيئة له فها بين أن يولي إلى أن تنقضي الأربعة الأشهر وليس عليه عزيمة الطلاق إلا في الأربعة الأشهر وقد ذكرهما الله عز <mark>وجل</mark> معاً لافصل بينهما ولم زعمتم أن الفيئة لاتكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هي مضي الأربعة الأشهر لاثبيء يحدثه هو بلسان ولا فعل أرأيت الإيلاء طلاق هو ؟ قال لا ، قلت أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا قال فلم قلت أنث يكون طلاقاً ؟ قلت ما قلت يكون طلاقا إنما قلت إن كتاب الله عز وجل يدل أنه إذا آلى فمضت الأربعة الأشهر على أن عليه إما أن يغي. وإما أن يطلق وكلاهما شيء يحدثه بعد مضى الأربعة الأشهر . قال : فلم قلت إن فاء فيالأربعة الأشهر فهوفائي.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولعله « فنقصتموه » أو « فلم نقصتموه » تأمل وحرر .كتبه مصححه .

خلق علمها الباب وترخى الستر وقول عنمان أن حجبت الأم عن الثلث بالأخوين وقد خالفهم ابن عباس في ذلك وغيره أرأيت إن أوجدتك قول عمر وعبد الرحمن وابن عمر يوافق كتاب الله ثم تركت قولهم قال وأين ؟ قلت قال الله جلوعز «لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» الآية فلم قلتم بجزيه من قتله خطأ وظاهر القرآن بدل على أنه إنما بجزيه من قتله عمدا قال محديث عن عمر وعبد الرحمن في رجلين أوطئا ظبيا قلت قد يوطأ نه عامدين فإذا كان هذا عندك هكذا فقد حكم عمر وعبد الرحمن على قاتلي صيد بجزاء واحد وحكم ابن عمر على قنلة صيد بجزاء واحـــد وقال الله عز وجل « مثل ماقتل من النعم » والمثل واحد لا أمثال وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال قال شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحدمنهم رقبة قلنا ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة ولو قيل لك ذلك أفتدع ظاهر الكناب وقول عمر وعبد الرحمن وابن عمر بأن تقيس ثم تخطىء أيضا القياس أرأيت الكفارات أموقتات قال نعم قات فجزاء الصيد موقت قال لا إلا بقيمته قلنا أفجزاء الصيد إذا كان قيمته بدية المقتول أشبه أم بالكفارات فمائة عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدة فلو لم يكن فيه إلا <mark>القياس كان بالدية أشبه وقيل له حكم عمر له في اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق فلم زعمت والله تعالى يقول في جزاء</mark> الصيد «هديا بالغ الكعبة» أن هذا لايكون هديا وقات لايجوز ضحية وجزاء الصيد ليس من الضحايا بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة والضحية عندك شاة وقيل له قال الله عز وجل«فجزاء مثل اقتل من النعم» وحكم عمر وعبدالرحمن وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أحجمين فى بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم فى النعامة ببدنة والنعامة لاتسوى بدنة وفى حمار الوحش ببقرة وهو لايسوى بقرة وفى الضبع بكبش وهو لايسوى كبشا وفى العزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة وهما لايسويان عناقا ولا جفرة أبدا فهذا يدل على أنهم إنمــا نظروا إلى أقرب مايقتل من الصيد شبها بالبدن لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار مايقتل فى الأزمان والبلدان ثم قلت فى القيمة قولا مختلفا فقلت بجزاء الأسد ولا يعدى به شاة فلم تنظر إلى بدنه لأنه أعظم من الشاة ولا قيمته إن كانت قيمته أكثر من شاة وهذا مكتوب في الحج مجججه قال لي أراك تنكر عليٌّ قولي في اليمين مع الشاهد هي خلاف القرآن قلت نعم ليست بخلافه القرآن عربي فيكون عام الظاهر وهو يراد به الحاص قال ذلك مثل ماذا ق<mark>لت مثل قول الله</mark> عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \* الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة <mark>جلدة » فلما كان اس</mark>م السرقة يلزم سراقاً لايقطعون مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع دينار وكانت الثيب تزنى فترجم ولا تجلد والعبد يزنى فيجلد خمسين بالسنة كانت فى هذا دلالة على أنه إنمــا أريد بهذا بعض الزناة دون بعض وبعض السراق دون بعض وليس هذا خلافا لكتاب الله عز وجل فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غيره من معانيه استدللنا بها وكل سنة موافقة للقرآن لامحالفة وقولك خلاف القرآن فما جاءت فيه سنة تدل على أن القرآن على خاص دون عام جهل، قال فإنا نزعم أن النهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالنها مخالف للقرآن . فقلت قد أخطأت من موضعين قال وما هما ؟ قلت : لو جاز أن تكون سنة تخالف القرآن فتثبت كانت اليمين مع الشاهد تثبت بهـا ( فَاللَّاتِ اَنِينَ ) رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنة وكان القرآن محتملاً فوجدنا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعانى دون بعض قلنا هم أعلم بكتابالله عز وجل وقولهم غير مخالف إنشاء اللة تعالى لا يكون على المدعى بمين لاتحريما أن يجوز أقل منه ولم يكن في التنزيل تحريم أن يجوز أقل منه وإذا وجدنا المسلمين قد مجيزون أقل منه فلا يكون أن محرم الله أن مجوز أقل منه فيجيزه المسلمون قال ولا ننكر أن تكون السنة تبين معنى القرآن قلنا فلم عبت علينا السنة في اليمين مع الشاهد وقلت بمـا هو أضعف منها ؟ قال والأثر أيضا يفسر القرآن ، قلمنا والأثر أيضا أضعف من السنة قال نعم قلت وكل هذا حجة عليك ( فَاللَّانَ عَانِيق) رحمه الله تعالى فقال لى منهم قائل إذا نصب الله حكما فى كتابه فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقى فيه شىء ولا يجوز لأحد أن يحدث فيه ماليس فى القرآن قال فقات قد نصب الله عز وجل الوضوء فأحدثت فيه المسح على الحفين وليس في القرآن ونصب ماحرم من النساء وأحل ما وراءهن فقات لاتنكج الرأة على عمتها ولا خالتها وسمى المواريث فقلت فيه لايرث قاتل ولا تملوك ولا كافر وإن كانوا ولدا ووالدا وحجبت الأم من الثلث بالأخوين وجعل الله للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ولم بجعل علمها عدة ثم قلت إن خلا بها وإن لم يمس فلمها المهر وعلمها العدة فهذا كله عندك خلاف ظاهر القرآن واليمين مع الشاهد لايخالف من ظاهر القرآن شيئاً لأنا نحكم بشاهدين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف لظاهر القرآن وقات له فكيف حكم الله تعالى بين المتلاعنين قال أن يلتعن الزوج ثم تلتعن المرأة قلت ليس في القرآن غير ذاك قال نعم قلت فلم نفيت الولد قال بالسنة قلت فلم قلت لابتناكحان ماكانا على اللعان قال بالأثر قات فلم جلدته إذا أكذب نفسه وألحقت به الولد قال بقول بعض التابعين قلت فلم قلت إذا أبت أن تلتعن حبست قال بقول بعض الفقياء قلت فنسمعك في أحكام منصوصة في القرآن قد أحدثث فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم «قل لاأجد فها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» الآية وقال في غير آية مثل هذا المعني فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام وليس هو مما سمى الله منصوصا محرما قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ابن شهاب رواه وهو يضعفه ويقول لم أسمعه حتى جئت الشام قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء الشام فقد أحاله على ثقة من أهل الشام قلنا ولا توهنه بتوهين من رواه وخلافه ظاهر السكتاب عندك وابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع علمه بكتاب الله عز وجل وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله صلىالله عليه وسلم وعبيد بن عمير مع سنه وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع قال ليس في إباحتهم كل ذي ناب من السباع ولا في إباحة أمثالهم حجة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمه وقد تخفي عليهم السنة يعلمها من هو أبعد دارا وأقاللنبي صلىالله عليه وسلمصحبة وبه علما منهم ولا يكون ردهم حجة حين يروى عن النهيصلي الله عليه وسلم خلافه قلنا وتراهم يخني ذلك عليهم ويسمعه رجل من أهل الشام قال نعم قد خني على عمر والمهاجرين والأنصار ماحفظ الضحاك ابن سفيان وهو من أهل البادية وحمَّل ابن مالك وهو من أهل البادية قلنا فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلف فيه قال وإن اختلف فيه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولا في خلاف مخالف ماوهن حديث رسول الله عليه وسلم قلنا واليمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذى ناب من السباع وايس خلاف ظاهر الكتاب وليس لها مخالف واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكيف ثبت الذي هو أضعف إسنادا وأقوى مخالفا وأعلم مع خلافه ظاهر المكتاب عندك ورددت ما لانخالف ظاهر المكتاب ولا نخالفه أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وقلت له أسمعك استدللت بقول عمر وعلى رضي الله تعالي عنهما ولهما مخالف في التي من أن أطرح أحدهما بالآخر فيكون لغيرى أن يطرح الذي ثبت ويثبت الذي طرحث فقلت نهي النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن بيع ماليس عندك على بيع العين لايملكم ا وبيع العين بلا ضمان . قال نعم . قلت والسلف وإن كان ليس عندك أليس ببيع مضمون عليك فأنفذت كل واحد منهما ولم تطرحه بالآخرقال : نعم. قلت : فلزمك هذا فيحديث عمران بن حصين أو لا يكون مثل هذا حجة لك قلت : أرأيت إن قال قائل . قال الله تبارك وتعالى «حرمث عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتكم وخالانكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللآنى أرضعنكم وأخواتكم من <mark>الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في ح</mark>جوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن» ثم قال«كتاب الله عليكم وأحل ليكي ماوراء ذلكي » فقال قد سمى الله من حرم ثم أحل ماوراء هن فلا أزعم أن ماسوى هؤلاء حرام فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لأن كل واحدة منهما تحلعلى الانفراد ولا أجد فى الكناب تحريم الجمع بينهما قال ليس ذلك له والجمع بينهما حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قلنا فإن قال لك أفتثبت نهى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي هر برة رضي الله تعالى عنه وحده عن الجمع بينهما وفي ظاهر الكتاب عندك إباحته ولا توهنه بظاهر الكناب قال فإن الناس قد أجمعوا عليه قلنا فإذاكان الناس أجمعوا على خبر الواحد بتصديق الخبر عنه ولا يحتجون عليه بمثل ما محتجون به ويتبعون فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء خبر آخر أفوى منه فكيف جاز لك أن تخالفه وكيف جاز لك أن تثبت مااختلفوا فيه نما وصفنا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلمرة وتعيب علينا أن ثبتنا ماهو أقوى منه وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قالالله عز وجل«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» فإن قالىلك قائل تجوزالوصية لوارث قالىروىعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فالحديث لاتجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث اليمين مع الشاهد قال بل حديث اليمين مع الشاهد ولكن الناس لايختلفون في أن الوصية لوارث منسوخة قلنا أليس بخبر قال بلي قلت : فإذا كان الناس يجتمعون على قبول الحبر ثم جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفوى منه لم جاز لأحد خلافه قلنا أرأيت إن قال <mark>لك قائل</mark> لاتجوز الوصية إلا لذى قرابة فقد قاله طاوس قال العتق وصية قد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم فىحديث عمران المماليك ولا قرابة لهم قلنا أفتحتج بحديث عمران مرة وتتركه أخرى وقلت له نصير بك إلى ماليس فيه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نوجدك تخرج من حميىع مااحتججت به وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك · قال وأين قلت قال الله عز وجل «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضته لهن فريضة فنصف مافرضتم» وقال الله عز وجل «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها» فلم زعمت أنه إذا أغلق باباً أو أرخى سترا وهما يتصادقان أنه لم يمسها فلها الصداق كاملا وعلمها العدة وقد أخبرنا مسلمبن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس قال ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة علمها وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب قال قاله عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما ، قلنا وخالفهما فيه ابن عباس وشريح ومعهما عندك ظاهر الكتاب قال هما أعلم بالكتاب منا قلنا وابن عباس وشريح عالمان بالكتابومعهما عدد من المفتين فكيف قلت بخلاف ظاهر الكتاب فى موضع قد نجد المفتين فيه يوافقون ظاهرااكتاب واحتججت فى ذلك برجلين من أصحاب النبي عليه السلام وقد يخالفهما غيرهما وأنت تزعم أنك مآنخالف ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركث الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى ألزمنا الله طاعته والذى جاء عنه من اليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الكتاب قال ومن أين ؟ قلنا قال الله عز وجل « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فكان هذا محتملا أن يكون دلالة من الله عز وجل على ماتتم به الشهادة ، حتى

حتى دلك على أن الوصية في القرآن على خاص ؟ قال نعم : قلنا فقال لك نوهيه بأن مخرج الوصية كمخرج الدين وقد قلت في الدين عام ، قال لا والسنة تدل على معنى الكتاب ، قلت فأى حجة على أحد أبين من أن تكون تزعم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النالة على معنى كتاب الله أن أفرع بين مماليك أعتقهم ست فأعتق النسين وأرق أربعة ثم خالفت مازعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة فرقبهما بين الوصية والدين ومخرج الكلام فهما ولجحد فزعمت أن هؤلاء الرقيق كامم يعتقون ويسعى كل واحد منهم في خمسة أسداس قيمته ، قال إنى إنما قلته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عبد أعتق أن يعتق ثلثه ويسمى في ثلثي قيمته ، قلنا هذا حديث غير ثابت ولو كان <mark>ثابتا لم</mark> يكن فيه حجة ، قال ومن أين؟ قلت : أرأيت المعتق ستة أليس معتقماله ومال غيره فأنفذ ماله ورد مال غيره قال بلي ، قلت : فكانت الستة يتجزءون والحق فها يتجزأ إذا اشترك فيه قسم فأعطى كل من/له حق نصيبه ؛ قال نعم قلت فإذا كان فما لايتجزأ لم يقسم مثل العبد الواحد والسيف ، قال نعم . قلت : فالعبيد يتجزءون فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفترد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبرلايخالفه فى كل حال أم تمضى كل واحد منهما كما جاء ؟ قال بل أمضي كل واحد منهما كما جاء . قلت : فلم لم تفعل في حديث عمران بن حصين حين رددته على <mark>ما</mark>يخالفه لأن مايتجزأ يخالف فى الحكم مالا يتجزأ ولو جاز أن يكونا مختلفين فنطرح أحدهما للاخر طرح الضعيف للقوى وحديث الاستسعاء ضعيف ، ولو جاز أن يكون حديث عمران بن حصين فى القرعة منسوخا أو غير ثاب<mark>ت لم</mark> يكمن لنا ولك في الاقتصار بالوصايا على الثلث حجة ولا على قوم خالفوه في معنى آخر من هذا الحديث قال وما قالوا قلنا ، قالوا قال الله عز وجل«إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فايها نصف ماترك» وقال في جميع المواريث مثل هذا المعنى فإنما ملك الله الأحياء ماكان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم فأما ماكان مالك المـال حياً فهو سالك <mark>ماله وسواءكان مريضا أو صحيحاً لأنه لايخلو مال من أن</mark> يكون له مالك وهذا مالك لاغيره فإذا أعتق جميع مايملك <mark>أو وهب جميع ما يملك عتق بتات أو هبة بتات جاز العتق والهبة وإن مات لأنه فى الحال التيأعتق فيها ووهبمالك</mark> قال ليس له من ذلك إلا الثلث ، قلمنا فقال لك مادلك على هذا ؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق ستة مملوكين لامال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ، قلنا فإن قال لك إن كان الحديث معارضا بخلافه فلا يجوز أن يكون حكم الحديث عندك إلا أن يكون ضعيفاً بالمعارض له وما كان ضعيفا عندك من الحديث فهو متروك لأن الشاهــد إذا ضعف في الشهادة لم يحكم بشهادته التي ضعف فيها وكان معناه معني من لم يشهد والحديث عندك في ذلك المعنى أو يكون منسوخا فالمنسوخ كما لم يكن قال ما هو بضعيف ولا منسوخ قلنا فإن <mark>قال لك فكيف جاز لك تركه فىنفس ماحكم به فيه ولا يجوز لك تركه كله ؟ قال ما تركته كله ، قلنا فقال هو لفظ</mark> <mark>واحد وحكم واحد و</mark>تركك بعضه كـتركك كله مع أنك تركت جميع ظاهرمعانيه وأخذت بمعنى واحد بدلالة أو رأي<mark>ت</mark> لو جاز لك أن تبعضه فتأخذ منه بشيء وتترك شيئا ، وأخذ رجل بالقــرعة التي تركت وترك أن يرد ماصنع المريض في ماله إلى الثلث بالحجة التي وصفت أماكان هذا أولى أن يكون ذهب إلى شبهة من القرآن والقياس منك قالوأين القياس قلت : أنت تقول ماأفر به لأجنى فى ماله ولو أحاط بماله جاز وما أتلف من ماله بعتق أو غيره ثم صح لم يرد لأنه أتلفه وهو مالك ولو أتلفه وهو غير مالك لم يجز له به ، وقلت له أرأيت حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عندك وأذن بالسلف إلى أجل مسمى أليس هو بيع ماليس عندك ؟ قال بلي ، قلت : فإن قال قائل فهذان مختلفان عندك ؟ قال فإذا اختلفا في الجلمة ووجدت لكل واحد منهما مخرجا ثبتهما جميعا وكان ذلك عندك أولى ف

أو قاتلا عمدا أو خطأ لم يرث واحــد من هؤلاء قال : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » قلت فهل روى عن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومحمد بن على ين حسين أنهم قالو ا يرث المسلم الكافر وقال بعضهم كما تحل لنا نساؤهم ولا يرث الـكافر المسلم كما لا تحل لهم نساؤنا فلم لم تقل به ؟ قال ليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا ( قَالَالِشَ نَافِعي) رحمه الله ت<mark>عالى : قلنا وإن قال لك قائل : هؤلاء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أراد بعض الحافرين دون</mark> ب<mark>عض قال مخرج القول من ال</mark>نبي صلى الله عليه وسلم عام فهو على العموم ولا نزعم أن وجها لتفسير قول النبي صلى <del>الله</del> عليه وسلم قول غيره ثم قول من لم يحتمل ذلك الحديث المفسر وقد يكون لم يسمعه . قلنا هذا كما قلت الآن فكيف **زعمتأن المرتد يرثه ورثته من**المسلمين ؛ قال بقول علىرضى الله تعالىءنه قلنا فقد قلنا لك إن احتجعليك بقول معا<mark>ذ</mark> وغيره فقلت ليس فيه حجة فإن لم تـكن فليست فى حجتك بقول على رضى الله تعالى عنه حجة وإن كانت فيه حجة فقد خالفتها مع أن هذا غير ثابت عن على عند أهل العلممنكي وقلت له حديث اليمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث « لايرث المسلم الـكافر » فثبته ورددت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين وهو أصح منه . وقلت له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « لايرث قاتل من قتل » حديث يرويه عمرو بنشعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروى مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يرث قاتل الحطأ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وترد حديثه وتضعفه ثم نحتج من حديثه بأضعف مما احتججت به وقلت له قد قال الله عز ذكره « فإن كان له إخوة فلا مه السدس » وكان ابن عباس لا يحجبها عن اثلث إلا بثلاثة إخوة وهذا الظاهر وحجبتها بأخوين وخالفت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومعه ظاهر القرآن ( قال ) قاله عُمَان رضى الله تعالى عنه وقال توارث عليه الناس قلنا فإن قيل لك فاترك ماتوارثوا عليه إلى ظاهر القرآن (قال) فقال عثمان أعلم بالقرآن منا وقلنا ابن عباس أيضا أعلم منا ( فَاللَّاشِيَافِي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن وله فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن نما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين » فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد إنما ذكر الله عز وجل المواريث بعد الوصية والدين فلم تختلف الناس فيأن المواريث لاتكون حتى يقضي حميع الدين وإن أنَّى ذلك على المال كله أفرأيت إن قال لنا ولك قائل الوصية مذكورة معالدين فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية واقتصرت بها على الثلث هل الحجة عليه إلا أن يقال الوصية وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسمالوصية يقع على القليل والكثير فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها خاص وإن كان مخرجها عاما استدللنا علىما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله عز وجل قال ماله جواب إلا هذا قلت : فإن قال لنا ولك قائل ما الحبر الذي دل على هذا ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد « الثلث والثلث كشير » قلنا فإن قال لك هذه مشورة ليست بحكم ولا أمر أن لايتعدى الثلث وقد قال غير واحد الخمس أحب إلى في الوصية من غير أن يقول لاتعدو الخمس ماالحجة عليه ؟ قال حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قلنا فقال لك فدلك هــذا على أن الهتق وصية وأن الوصية مرجوعة إلى الثلث قال نعم أبين الدلالة قلنا فقال لك أفثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

سعيد بن المسيب وابن حزم وغيرهما وفي كتاب الله الحجة التي هي أقوى من هذا وقلت له تخالف أنت شريحا فها ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله قال إنى لأفعل قات له وكيف تختج به على الكتاب وعلى ماله فيه مخالف وأنت تدع قوله لرأى نفسك ؟ فقال أجزت شهادتهم للرفق بهم لئلا تبطل حقوقهم إن لم نجز شهادتهم بينهم . فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم لهم حكام لم يزالوا يتراضون بهم لاندخل في أمرهم فإن أرادوا دخولنا في أحكامهم لم ندخل إلا بما أمرنا الله تعالى به من إجازة شهادة من أمرنا من المسلمين . وقلت له : أرأيت إذا اعتللت بالرفق بهم لئلا تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين أوجب أو الرفق بهم ؟ (قال ) بل الرفق بالمسلمين . قلت له : مانقول في عبيد عدول مأمونين كانوا بموضع في صناعة أو على حفظ مال فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال ؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت : فما تقول في أهل البحر والأعراب الأحرار المسلمين لإنخالطهم غيرهم إذا لم نجد من يعدلهم من أهل العدل فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت فإذا لم تجزها بطلت حقوقهم بينهم ( قال ) وإن بطلت فأنالم أبطلها وإنما أمرت بأخذ الحق بالعدول الأحرار فإذا كانوا عدولا غير أحرار فقد نفصوا أحد الشرطين أو كانوا أحرارا لايعرف عدلهم فقد نقصوا أحد الشرطين قلت والشرط الثالث مؤمنين ؟ قال نعم : قات فقد نقص أهل الكتاب أعظم الشروط الإيمان وأجزت شهادتهم ونقص العبيدوالأحرار أقل الشروط فرددت شهادتهم وفهم شيرطان ولم إذا اعتلات بالرفق بهم لم ترفق بالمسلمين فتجيز شهادة بعضه على بعض فالعبيد العدول لو عتق أحدهم اليوم جازت شهادته وأهل الذمة لو أسلموا لم تقبل شهادتهم حتى نختبر إسلامهم بعد مدة تطول والمسلمون أولى بأن نرفق بهم ونحتاط لهم في أن لانبطل حقوقهم من المشركين ( فالالشنائجي ) رحمه الله تعالى : فمازاد على أن قال هكذا قال أصحابنا · وقلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى « إذا تمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى السكعبين » أليس بين فىكتاب الله عز وجل بأن فرض غسل القدمين أو مسحهما ؟ قال بلي : قات لم مسحت على الحفين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين ويعنف من مسح؟ قال ليس فى رد من رده حجة وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يضره من خالفه . وقات ونعمل به وهو مختلف فيه كما نعمل به لوكان متفقاً عليه ولا نعرضه على على القرآن ؟ قال لا بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما أراد الله عز وجل قلنا فلم لاتقول بهذا فى اليمين مع الشاهد وغيره مما تخالف فيه الحديث وتريد إبطال الحديث الثابت بالتأويل وبأن تقول الحديث يخالف ظاهر القرآن وقلت له : قال الله عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » وقال الله عز وجل « الزانية والزآني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال بعض الخوارج بمثل معني قولك في اليمين مع الشاهد يقطغ كل من لزمه اسم سرقة قات سرقته أو كثرت وبجلدكل من لزمه اسم الزنا مملوكا كان أو حرا محصنا أو غير محصن وزعمت أن على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه جلد الزانى ورجمه فلم رغبت عن هذا ؟ قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على أن لايقطع إلا من سرق من حرز ومن بلغت سرقنه شيئا موقتا دون غيره ورجم ماعزا ولم بجلده ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره قلت له : وهل جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث كحديث اليمين مع الشاهد فما استطاع دفع ذلك وذكرت له أمر المواريث كلها وما ورث الله الولد والوالد والإخوة والأخوات والزوجة والزوج . فقلت له : فلم قلت إذا كان الأب كافرا أو مملوكا

 $(v-r_f)$ 

من غالفنا في اليمين مع الشاهد قال الله عز وجل «ذوى عدل منكر» وقال «شهدين من رجالكي» فكيف أجز تمأقل من هذا ؛ فقلت له لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من شاهدين وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين في غير الزنا ويؤخذ بهما الحق لطالبه ولا يمين عليه ثم وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجير اليمين مع الشاهد لصاحب الحق ويأخذ حقه ووجدت المسلمين بجيزون شهادة أقل من شاهدين ويعطون بها دلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله عز وجلـ« شهيدين من رجالكم » ايس محرما أن يجوز أفل منه والله تعالى أعلم ونحن نسألك فإن قلت بمثل قولنا لزمك أن ترجع إلى اليمين مع الشاهد وإن خالفته لزمك أن تترك عامة قولك وأن تبين لك أن ماقلت من هذا ونجلتنا على غير ماقلت وأنك أولى بما نجلتنا من الخطأ فى القرآن منا قال فسل . فقلت حد لى كل حَمَ في « شهيدين من رجالكم » قال أن بجوز فيؤخذ به الحق بغير يمين من الطالب قلت وماذا قال وفيه تحريم أن يؤخذ الحق بأقل منه ؟ قلت وما الشاهدان من رجالها ؛ قال حران مسلمان عدلان قلت له فالاثنان ذوى عدل كما وصفت يجوزان ومحرم أن يجوز إلا مازعمت ووصفت أنهم شرطوا في الـكتاب ؟ قال : نعم قلت فلم أجزت أهل الذمة فيم بينهم والآينان بينتان أنهما في الؤمنين وإنما قلت<sup>(١)</sup> في الأحرار المؤمنين خاصة بتأول ونحن بالآيتين لانجيز شهادة أهل الذمة فيما بينهم ( والله تانيني ) رحمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى قواما بقال لاتجوز شهادة أهل الذمة ، وقال : القرآن يدل على ماقلتم وأفام أكثرهم على إجازتها فقلت له : لو لم يكن عليكم حجة فما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم محجوجين ليس لسكم أن تتأولوا على أحد ماقلتم لأنسكم خالفتموه وكنتم أولى مخلاف ظاهر ماتأولتم من غيركم. قال فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى ، قلنا وما هي ؟ قال قول الله عز وجل « حين الوصية اثنان ذوا عدل منسكم أو آخران من غيركم ﴾ فقلت له : أناسخة هذه الآية عندك « الشهيدين من رجاليكم » أو منسوخة بها ؟ قال ليست بناسخة ولا منسوخة ، ولسكن كل فها نزل فيه : قات فقولك إذاً لايجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت، قال فأنت تقول بهذا ؟ قلت : لست أقول به بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت ، قال فإنا نقول هي في المشركين فقلت فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم لأن كامهم مشرك وأجز شهادة بعضهم لبعض ، قال : لا قلت فمن قال هي في أهل السكتاب خاصة . أرأيت إن قال قائل أجبر شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأن أهل الأوثان لم يبدلوا كتابا إنما وجدوا آباءهم على ضلال فتبعوهم وأهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله عز وجل وكتبوا الكتاب بأبديهم وقالوا هذا من عند الله . فلما بان ليا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله لم تبكن شهادتهم جائزة فأخبرنا الله عز وجل أنهم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فماذا تقول له ما أعلمه إلا أحسن مذهبا وأقوى حجة منك ، قلت له أفتجيز شهادة أهل الذمة على وصية مسلم اليوم كما زعمت أنها في الفرآن؟ قال : لاقات ولم قال هي منسوخة قلت بماذا قال بقوله« ذوى عدل منكم » قلت وما نسخ لم يعمل به وعمل بالذي نسخه قال نعم قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ زعمت أن الله شرط أن لايجوز إلا مسلم وأجزت كافراً وإذا نسخت فها زعمت أنها نزلت فيه أفتنبت في غير مانزلت فيه ؟ قال : لا قلت فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة قال إن شريحا أجازها فقلت له أنت تزعم أنها منسوخة بقول الله عز وجل«ذوى عدل منكم»أو «شهيدين من رجالكم» يعني المؤمنين مُم تخالف هذا . قال فإن شريحا أعلم مني : قلت فلا تقل هي منسوخة إذاً قال فهل يخالف شريحا غيره ؟ قلت : نعم

<sup>(</sup>١) لعله « وإنما قلت في الأحرار المؤمنين بين المؤمنين خاصة الخ » تأمل .

لقُولك إن من نظر إلى مامحرم عليه فيمو بذلك فاسق ترد شهادته إذا كان حدًّا لله عز وجل وأنت تدرأ حمد الله بالشبهات وتأمر بالستر على المسلمين ، قال لا أرد هؤلاء لو شهدوا ولا أكلفك هذا ، قلت فقد خالفت ماقلت أولا من أن الله عز وجل حرم أن مجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ومما ادعيت في السنة وما احتججت به من أن هذا محرم على الناس أن يشهدوا فيه ، وقلت أرأيت استهلال المولود<sup>(١)</sup> لم تقبل عليه شهادة امرأة والرجال برونه <mark>قال قبلتها على ماقلت أولا قلت : أفلا تدع ذلك بما ادعيت فى الكتاب والسنة ؛ قال لايخالف الكتاب. **قلت**</mark> <mark>فالكتاب والسنة بهذا وبالقتيل يوجد في المحلة خاص ؟ قال نعم : قلت لاتختج بأنه عام مرة وتقول أخرى هو <del>خاص</del></mark> وقلت له أرأيت الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت لم لم تحكي فيه بأن تجعله للذى له البيت أو للمرأة لأنها ألزم للبيت وتجعل الزوج مدعيا أو المرأة وتكلف أبهما جعلت مدعيا البينة أو تجعله فى أيديهما فنقسمه بينهما وبهذا نقول نحن فنقسمه بينهما وأنت تخالف هذا فتعطيها على غير بينة ولا معنى لكينونة الثبىء فى أيدمهما فتجعل متاع الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما يصلح لهما معا بينهما وقد يملك الرجل متاع النساء والمرأة متاع الرجال أو رأيت الرجلين يتداعيان الجدار معا لم لم تجعله بينهما ؟ وكذلك نقول نحن ولم جعلته لمن يليه معاقد القمط وأنصاف اللبن؟ فتقول هذا كالدلالة على أن من بليه معاقد القمط وأنصاف اللمن مالك للجدار وقد يبنى الرجل الجدار بياء مختلفا وقد يكونان اقتمها المنزل فلم يعتدل القسم إلا بأن يجعلا هذا الجدار لمن ليس إليه معاقد القمط وأنصاف اللمن ؟ ويكون أحدهما اشتراه هكذا ، أورأيت الرجل يتسكاري من رجل بيتا فيختلفان في رفاف البيت والرفاف بناء فلم لم تجعل البناء لصاحب البيث ؛ وكذلك نقول زعمت أنت أن الرفاف إن كانت ثابتة في الجدار فهي لصاحب المت وإن كانت ملتصقة فهي للساكن وقد يبني صاحب البيت رفافا ملتصقة ويبني الساكن رفافا فيحفر لها في الجدار فتصير فيه ثابتة وأعطيت في هذا كله بلا بينة واستعملت فيه أضعف الدلالة ولم تعتمد فيه على أثر ثاب<mark>ت ولا إجماع</mark> من الناس ثم لم تنسب نفسك إلى خلاف كتاب الله ولا سنة ولا قياس وإن كان قول الله عز وجل فيه « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجاين فرجل وامرأتان » محرما أن يعطى أحد بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من هذا وخالفته بلا عذر وخالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن لا يعطي أحد إلا ببينة فيه وفي غيره مما هذا كاف منه ومبين عليك تركك قولك فيه قال فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ماجاءكم عني فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله » فقلت له فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا خلاف هذا وليس يعرف ما أراد <mark>خاصا</mark> وعاما وفرضا وأدبا وناسخا ومنسوخا إلا بسنته صلى الله عليه وسلم فها أمره الله عز وجل به فيكون الكتا**ب** بحكم الفرض والسنة تبينه قال وما دل علىذلك ؟ قلت قول الله عز وجل « وما آ تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه عنه فانتهوا » فقد بين الله عز وجل أن الرسول قد يسن وفرض الله على الناس طاعته ( ﴿ إِلَاكِ اللَّهُ عَلَ اللهُ عل تعالى : أخيرنا سفيان بن عيينة قال حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم « لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى نما نهيث عنه أو أمرت به فيقول ماندري ماوجدناه في كتاب الله اتبعناه » ﴿ فَاللَّاشِيَافِع ﴾ رحمه الله تعالى : وقلت له لوكان هذا الحديث الذي احتججت به ثابتاً كنت قد تركته فها وصفنا وفها سنصف بعض ما يحضرنا منه إن شاء الله تعالى . وقال لى بعض

<sup>(</sup>١) قوله : لم تقبل هي لام التعليل و « ما » الاستفهامية ، فتنبه .

ولى الدم قلنا فعمر إنماكت إلى الحاك برفع خمسين فرفعهم زعمت ولم بجعل رفعهم إلى ولى الدم ولم يأمره بتخبر لحم فيرفعهم الحاكم باختيار الولى قلنا أو للحاكم أن محلفهم في الحجر ؛ قال لا وعملفهم حيث محكم قلنا فعمر لا محكم في الحجر وقد أحلفهم فيه قلنا أو للحاكم لو لم محلفوا أن يقتلهم؛ قال لا قلنا فعمر نخبر أنهم إنما حقنوا دماءهم بأعمانهم وهذا يدل على أنه يقتلهم لو لم يحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالف فلها عمر لا مخالف لعمر فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد علمته خالفه فيها وتقبل عنه حكما نخالف بعض حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم مجعل على بهود دية وقد وجد عبدالله بن سهل بينهم أفتأخذ ببعض ما رويت عن عمر وله عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف وتترك ما رويت عنه نما لا مخالف له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من أصحابه أربعة أحكام فأى جهل أبين من قولك هذا ؟ قال أفثابت هو عندك ؟ قلت لا إنما رواه الشعى عن الحرث الأعور والحرث الأعور مجهول ونحن نروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ <mark>المدعين فلما لم يحلفوا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فإذا قال أفتبرئكم لايكون علمهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون</mark> أ<mark>يمانهم وداه ال</mark>نبي صلى الله عليه وسلم ولم بجعل على اليهود والقتيل بين أظهرهم شيئا ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى علمهم ثم ردوا الأيمان على المدعين وهذان حميعا بخالفان ما رويتم عنه وقلت له إذ زعمت أن الكتاب يدل على أن لايقبل أقل من شاهد وامرأتين وأن السنة تدل علىأن لايعطى أحدا إلا ببينة ثما تقول في رجل قال لامرأته ماولدت هذا الولد مني وإنما استعرتيه ليلحق في نسبه ؛ قال إن جاءت بامرأةواحدة تشهدبأنها ولدته ألحقته به إلا أن يلاعنها قلت : وكذلك عيوب النساء والولاد تجيز فيه شهادة امرأة واحدة ؛ قال نعم قلت فعمن رويت هذا القول ؟ قال عن على رضى الله تعالى عنه بعضه ، قات أفيد لك هذا على أن مازعمت من أن القرآن يدل على أن لايقبل أقل من شاهد وامرأتين والسنة ليس كما ادعيت ؟ قال نعم وفد أعطيتك هذا قبل هذا في القسامة ولكن في هذا علة أخرى قلت وما هي ؟ قال إن الله عز وجل إنما وضع حدوده على ما محل فلو أن شاهدين عمدا أن ينظرا إلى فرج امرأة تلد ليشهدا لها بذلك كانا بذلك فاسقين لاتقبل شهادتهما . قات فهل في القرآن استثناء إلا ما لا راه الرجال قال لا قلت فقد خالفت في أصل قولك القرآن. قلت أفرأيت شهود الزنا إذا كانوا مديمون النظر ويرصدون المرأة والرجل تزنيان حق يثبتوا ذلك يدخل منه دخول المرود في المكحلة فيرون الفرج والدبر والفخذين وغير ذلك من بدنهما(١) إلى <mark>ما لا محل لهم نظره أم إلى ما يحرم علمهم قال بل إلى ما يحرم عليهم . قات ف</mark>كيف أجزت شهادتهم ؟ قال أجازها عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت فإن كان عمر بن الخطاب مجمز شهادة من نظر إلى ما محرم عليه لأنه إنما نظر ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شيادة من نظر إلى ما عرم عليه لشيد وفسقته قال ما أردها . قلت : قد زعمت ذلك أولا فانظر فإن كانت امرأة مسلمة صالحة عند فاسق فقالت هو ينكر ولدى فيقلدني وولدي عارا وأنت تزعم أن الكتاب والسنة لا مجيزان أقل من شاهد وامرأتين فأجاس شاهدين أو شاهدا وامرأتين من خلف الباب والنساء معى فإذا خرج رأس ولدى كشفنني ليروا خروجه مني فيلحق بأبيه فهذا نظر لنثث به شهادة لي وللمولود وهو من حقوق الناس وأنت تشدد فيحقوق الناس وليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذرانه ونظر شهود الزنا مجمع أمرين أنه أطول من نظرها إلى ولادنى وأعه لعامة البدن وأنه نظر لذة محرك الثهوة ومدعو إليها فأجز هؤلاء كما أجزت شهادة شهود الزنا واردد شهادة شهود الزنا فهم أولى أن يردوا إذا كان ذلك مجوز

<sup>(</sup>١) لعل الأوضح « إلى ما يحل لهم نظره أم إلى الخ » تأمل . كتبه مصححه .

قال لم أخالفهما وهذا عن عمر بن الخطاب قات أرأيت لو كان ثابتا عن عمر لكان هـذا الحـكم مخالفا للكتاب والسنة وما قال عمر من أن البينــة على المدعى واليمين على المدعى عليه ؛ قال لا لأن عمر أعلم بالــكتاب والسنة ومغنى ما قال قلت أفدلك هذا الحميكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن يعطى أحد بأقل من شاهدين وأن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو يحلف فيه أحد ثم لا يبرأ ليس بعام على جميع الأشياءكما قلت؟ قال نعم ليس بعام ولكني إنما أخرجت هذا من حملة الكتاب والسنة بالخير عن عمر قلت أفرأيتنا قلنا باليمين مع الشاهد بآرائنا أو بالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ألزم لنا ولك من الحبر عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أرأيت إن قال لك أهل المحلة إنما قال النبى صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى» فلم لا تكاف هذا بينة وقال اليمين على المدعى عليه وقال ذلك عمر أفمدعى علينا قال ؟ كَأنكم قلنا وكأنكم ظنّ أو يقين هذا ولى القتـل لانزعم أنا قتلـاه وقد بمكن أن يكون غيرنا قتله وطرحه علينا فكيف أحلفتنا ولسنا مدعى علينا قال فأجعلكم كالمدعى علمهم قلما فقالوا ولم تجعلنا وولى الدم لايدعى علينا وإذا جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أو كلنا؟ فقال بل كلكي فقلنا فقالوا فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط الغرامة عنا وتلزمه قال فلا أحلسفكم كلكم إذا جاوزتم خمسين قلنا فقالوا لو ادعى علينا درهما أتحلفنا كلما ؛ قال نعم قلنا فقالوا فأنت تظلم ولى القتيل إذا لم محلف كلنا وكلنا مدعى علينا وتظلمنا إذا أحلفتنا ولسنا مدعى علينا وتخص بالظلم خيارنا ولا تقتصر على يمين واحدة على إنسان لوكنا اثنين أحلفت كل واحد منا خمسة وعثمرين يمينا أو واحدا أحلفنه خمسين يمينا وإنما الا عمان على كل من حلف من كان فها سوى هذا عندك وإن عظم بمبن واحدة وتحلفنا وتغرمنا فكيف جان هذا لك؟ قال رويت هذا عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت فقالوا لك فإذا رويت أنت الشيء عن عمر ألا تهم المخبرين عنه وتذكه بأن ظاهر الكتاب يخالفه والسنة وما جاء عنه ؟ قال لا بجوز لي أن أزعم أن الكتاب ولا السنة ولا قوله نخالفه ولكني أفول الكتاب على خاص والسنة وقوله كذلك قلت فإن قيل إنه غلط من روأه عن عمر لأن عمر لا نخالف ظاهر الكتاب والسنة وقوله هو نفسه البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال لابجوز أن أتهم من أثق به ولكني أقول إن الكتاب والسنة وقول عمر على خاص وهــذا كما جاء فيم وأستعمل الأخبار إذا وجدت إلى استعالها سبيلا ولا أبطل بعضها ببعض قلت فلم إذا قلنا باليمين مع الشاهد زعمت أن الكتاب والسنة عام ثم قلت الآن خاص ولم تجزلنا ما أجزت لنفسك ؟ وقلت له أرأيت إن قال لك أهذا الحديث ثابت عن عمر؟ قال نعم هو ثابت فقلت فقال لك فقلت به على ماقضي به عمر ولم تلتفت إلى شيء إن خالفه في**أصل** الجلة وقلدت عمر فيه؛ قال نعم وهو ثابت فقلت له فقال لك خالفت الحديث عن عمر فيه قال وأين ؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب في قتيل وجد بين خيران ووداعة **أن** يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أفرب أخرج إليه منها خمسون رجلاحتى يوافوه تمكه فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأ<sup>ث</sup>مر <mark>وقال غير</mark> سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال قال عمر حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم مسلم قال وهكذا الحديث قلنا أفللحاكم اليوم أن يرفع قوما من مسيرة اثنين وعشرين ليلة وعندهم حاكم يجوز حكمه ؟ قال لا ولا من مسيرة ثلاث قلنا فقد رفعهم عمر من مسيرة اثنين وعشرين ليلة وعندهم حكام تجوز أحكامهم هم أقرب إليهم من مكة قلنا أفللحاكم أن يكتب إلى الحاكم بخرج خمسين رجاد أو إنما ذلك إلى ولى الدم يختاز منهم خمسين رجلا ؟ قال بل إلى

حقه ؟ قال نعم . قات أفنكه له كشاهدين لو شهدا عليه ؟ قال لا . قلت فقد أعطيته بنكوله كما تعطى منه بشاهدين ؟ قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » قلما هذا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته وثبته وثبتناه برواية ابن عباس خاصة وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وروى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك أبو هر برة وسعد بن عبادة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته وهو أكثر وأثبث وثبتنا وثبت معنا الذي هو دونه . وقلت له أرأيت إذ حكم الله **عزوج**ل فيالزنا بأربعة شهود وجاءت بذلك السنة وقال الله عز وجل«شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل <mark>وامرأتان» أ</mark>ما صار أهل العلم إلى إجازة أربعة فىالزنا واثنين فى غير الزنا ولم يقولوا إن واحدا منهما نسخالآخر**ولا** <mark>خالفه وأمضواكل واحد منهما على ماجاء فيه ؛ قال بلي قلت : فإذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب</mark> النساء وغيرها من أمر النساء بلاكتاب مضى فيه ولا سنة أنجوز أن يقال إذا حد الله الشهادات فجعل أفلها شاهدا وامرأتين فلا تجوز شهادة النساء لارجل معين ومن أجازها خالف القرآن والسنة إذا كان أفل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ويمين ، قال لايجوز إذا لم يحظر القرآن لايجوز أقل من شاهد وامرأتين نصا ولم تحظر ذلك السنة والمسلمون أعلم بمعنى القرآن والسنة . قلت : والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أو مافالت الفقهاء عن <mark>رجل من أصحاب النبي</mark> صلى الله عليه وسلم؟ قال بل السنة ، قلت فلم رددت السنة فى اليمين مع الشاهد وتأو**لت** <mark>القرآن ولم ترد أثرا با</mark>ئقل من شاهد ويمين فتائولت عليه القرآن ؟ قال ولو ثبتت السنة لم أردها وكانت السنة د**ليلا** على القرآن · قلت : فإن عارضك أحد بمثل ماعارضت به فقال لايثبت عن على رضي الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة ولا عن عمر أنه حكم بالقسامة ؛ قال إذا رواه الثقات فليس له هذا ، قلت فمن روى اليمين مع الشاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق وأعرف نمن روى عن عمر وعلى ما رويث أفترد القوى وتا خذ بأضعف منه ؟ وقلت له لا يعدو الحميم بالشاهدين أن يكون محرما أن مجوزاً فل منه فأنت تجيزه أو لا يكون محرما ذلك فأنت مخطىء بقولك إنه محرم أن يجوز أقل منه ، وقد بينا بعض ذلك في مواضعه وسكتنا عن كثير لعله أن يكون أكثر مما بينا اكتفاء بما بينا عما لم نبين وإن الحجة لتقوم بأقل نما بينا ، والله تعالى أعلم .

#### المدعى والمدعى عليه

( فاللانت افيى ) رحمه الله تعالى قال فما تقول فى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه أهى عامة ؟ قلت لا، ولكنها خاصة على بعض الأشياء دون بعض قال فإنى أقول إنها عامة قلت حتى يبطل بها جميع ما خالفتنا عليه قال فإن قلت ذلك؟ قلت إذا تترك عامة ما فى يدك قال وأين قلت فما البينة التى أمرت أن لا تعطى بأقل منها ؟ قال بشاهدين أو شاهد وامرأتين قلت فما تقول فى مولى لى وجدته قتيلا فى محلة فلم أفم بينة على أحد منهم بعينه أنه قتله ؟ قال محلف منهم خمسين رجلا خمسين يمينا ثم نقول فى مولى لى وجدته قتيلا فى محاق الم سين قلت فقالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهى شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهى شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتان وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل يعطى مدع إلا بالبينة وهى شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتان وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل على أن اليمين براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد وأحلفتنا ولم تبرئنا فخالفت فى جملة قولك الكتاب والسنة ؟

قال: لا، قلت : ولو حلف مع شاهده والمطلوب برضي بيمينه لم تعطه شيئا قال لاأعطيه بيمينه مع شاهده شيئا ولكن إن أقر بحقه أعطيته ، قلت : أنت تعطيه إذا أفر ولا تحلف الطالب ؟ قال نعم ، قلت : فهذه سنة أخرى إن كانت كما قلت خالفتها . قال فما تقول أنت في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : على المسلمين أن يحـكموابها كما حكم وكذلك ألزمهم الله . قال فلعل الني صلى الله عليه وسلم كان يحكم من جهة الوحى ، قلت : فما حكم به من جهة الوحي فقد بينه وذلك مثل ماأحل للناس وحرم وما حكم به بين الناس بالبينة فعلى الظاهر حكم به ؟ قال فما يدل على **ذلك ؟** قلت : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إَمَا أَنَا بَشَرَ وَأَنْكُم تَخْتُصُمُونَ إِلَى فَلَعَلَ بَعْضَكُم أَن بكون أَلحَن مجعتِه من بعض فأقضى له على نحو ماأسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار »( فالالسنا فإلجيه ) رحمه الله تعالى قات له : فقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه إنما يقضى بينهم بما يظهر له وأن الله ولى ماغابعنه وليستن به المسلمون فيحكموا على مايظهر لهم لأن أحدا بعده من ولاة المسلمين لايعرف صدق الشاهد أبدا إنما يحكم على الظاهر وقد يمكن في الشهود الكذب والغلط ولوكان القضاء لا يكون إلا من جهة الوحى لم يكن أحد يقضي. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحدا لايعرف الباطن بعد رسول الله صما الله عليهوسلم فقال إذا حلفتم الحر معشاهده. فكيف أحلفتم الملوك والكافر الذي لاشهادة له ؛ قلت : أرأيت الحرالعدل إذا شهد لنفسه أتجوز شهادته ؛ قال لا، قلت : ولو جازت شهادته أحلف على شهادته ؟ قال لا ، قلت : فكيف توهمت أنا جعلناه شاهدا لنفسه ؟ قال لأنكم أعطيتموه بيمينه فقامت مقام شاهد ، فقلت له : أعطيناه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وإن أعطى بماكما يعطى بشاهد فليس معناها معنى الشهادة ، قال وهال تجد على ماتقول دلالة ؛ قلت نعم إن شاء الله تعالمي ، <mark>قلت</mark> له: أرأيت إن ادعى عليه حق فجاء بشاهدين يشهدان له بالبراءة مما ادعى عليه أيبرأ ؟ قال نعم ، قلت : فإن حلف ولا بينة عليه أببرأ ؟ قال نعم ، قلت : أفتقوم يمينه ببراءته ثما ادعى عليه مقام شاهدين ؟ قال نعم في هذا الموضع ، <mark>قات : أ</mark>فيمينه شاهدان ؟ قال لا وهما إن اجتمعا في معنى فقد يفترقان فيغيره لأنه لو حلف فأبرأته ثم جاء طال<del>ب الحق</del> بشاهدين أبطات يمينه وأخذت لصاحب الحق حقــه بشيادته ، قلما فيكذا قلنا في اليمين وإن أعطينا بها كما أعطينا بشاهد فليست كالشاهد في كل أمرها ( فَاللَّاشِ افِعي) رحمه الله تعالى وقلت له : أرأيت لو قال لك قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه فى زمان أهله أهل عدل وإسلام والناس اليوم ليسوا كذلك ولا أحلف من ادعى عليه من مشرك ولا مسلم غير عدل ، قال ليس ذلك له وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا فهو عام ، قلنا وكذلك اليمين مع الشاهد لما قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالب الحق كان الحر العدل وغيره سواء فيها والعبد والكافركما يكونون سواء فها يقع عليهم من الأيمان فيكون خير الناس لوكان يعرفإذا ادعى عليه يحلف فيبرأ والكافر أيضًا كذلك فكذلك يحلفان ويأخذان ، وقلت له أرأيت أهل محلة وجد بين أظهرهم قتيل فأفام وليه شاهدين أنهم قتاوه خطأ ؟ قال فالدية عليهم ، قلت : فلو لم يقم شاهدين أنحلفهم وتعطيهم الدية ؟ قال نعم كما نعطيهم إذا أتى بشاهدين . قلت : فأيمانهم باليراءة من دمه إذا لم يكن له شاهدان كشاهدين لو شهدا علمهم بقتله فقال لا ، فقلت له ولم وقد أعطيت بهاكما أعطيت بالشاهدين؟ قال إنما أعطيت بالأثر، قلت : ولا يلزمك ههنا حجة؟ قال لا. قلنا فنحن أعطينا بالسنة التي هي أولى من الأثر فكيف زعمت أن الحجة لزمتنا ؛ قلت له : فأيمان أهل المحلة وهم مشركون كأيمانهم لوكانوا مسلمين ؟ قال نعم ، قلت : ولوادعي رجل على رجل حقا فنكل عن اليمين أتعطى الدعي

لأنى شاهد وأنت مضيع أو غافل ؛ قال: نعم قلت فالزهرى لم يدرك رسولالله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر أصحابه فلو أقام على إنكار اليمين مع الشاهد أي حجة تكون فيه إذا كان من أنكر الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم من أصعابه لابيطن قول من روى الحديث كان الزهري إذا لم بدرك رسول انه صلى اله عدم وسر أولى أن لا مهن به حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان بعض السنن قد يعزب عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مجدوها عند الضحاك بن سفيان وحمل بن مالك مع قلة صحبتهما وبعد دارهما وعمر يطلبها من الأنصار والمهاجرين فلا محدها فإن كان الحكيم عندنا وعندك أن من حدث أولى في الكر الحديث فكف احتججت بأن الزهري أنكر اليمين مع الشاهد ؟ فقال لي : لقد عامت مافي هذا حجة . قات : فلم احتججت . به ؟ قال احتج به أصحابنا وأن عطاء أنكرها . قلت والزنجي أخبر، عن ابن جرج عن عطاء أنه قال لارجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد و يحلف مع شاهده ( فيالل شي فعي ) رحمه الله تعالى فعطاء يفق باليمين مع الشاهد فما لايقول به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلا كيمي في الزهري وأضعف منها فيمن أنكر مالم يسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup>؟ قال لا . فلت لو ثبت أن النبي صلى الله عليه *وسلم* قضى بها أكان لأحد خلافها وردها بالتأويل؟ قال لا فذكرت له بعضماروينا فيها وقلت له أتثبت مثل هذا؟ قال نعم ولكني لم أكن سمعته قلت : أفذهب عليك من العلم شيء ؟ قال نعم ، قلت فلعل هذا نما قد ذهب عليك وإذ قد سمعته فصر إليه فكذلك بجب عليك . قال فإنه قد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد(٣) أن خزعة ابن ثابت شهد لصاحب الحق ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : فسألته من أخبره فإذا هو يأنى بخبر ضعيف لايثبت مثله عندنا ولا عنده ، فقلت له أرأيت لو كان خبرك هذا قويا وكان خزيمة قد شهد لصاحب الحق فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن خالفت خبرك الندى به احتججت ؛ قال وأين خالفته ؛ قلتأ يعدو خزيمة أن يكون يقوم مقامشاهد فهوكما قلنا قال لا ولكنه من بين الناس يقوم مقام شاهدين قلت فإن جاء طالب حق بشاهدين أتحلفه معهما ؟ قاللا، ولكن أعطيه حقه بغير يمين ، قلت له : فهذه إذا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى خالفتها لأنهإن كان قضى بشهادة خزيمة وهو يقوم مقام شاهدين فقد أحلف مع شاهدين وإن كان قضى بشهادة خزيمة وهو كشاهدينفها روينا عنه فقد قضى قضيتين خالفتهما معا . قال فلعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضى باليمين أنه علم أن حق الطالب حق بيينة المدعى أن يقال لعله إنما قضى به أنه علم أن ماأقر به المقر أو ماقامت به البينة حق فلا يجوز لأحد بعده أن يقضى بيينة ولا بإفرار لأن أحدا بعده لايعلم صدق البينة ولا المقر لأن هذا لايعلم إلا من جهة الوحى والوحى قد انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ، قلت : وما قضى به على ماقضى به ولا يبطل بلعل ؟ قال نعم ، قلت : فلم أردت إبطال اليمين مع الشاهد بلعل؟ وقلت له : وأكلك على لعل أفرأيت لو جاءك رجل يدعى على رجل ألفا فعلمت أنها عليه ثابتة هل تعدو من أن تكون نمن يقضي بعلمه فتأخذها له منه ولا تكافه شاهدا ولا يمينا أو نمن لايأخذ بعلمه فلا تعطيه إياها إلا بشاهدين سواك ؟ قال ماأعدو هذا . قلت له : فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد من قبل أنه علم أن ماادعي المدعى حق كنت خالفته ؛ قال فلعل المطاوب رضي بيمين الطالب. قلت : وقد عدت إلى لعل . وقات : أرأيت لو جاءك خصمان فرضي المطلوب بيمين الطالب أكنت تكانمه شاهــدا وتحلفه ؛

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ ، ولعله « قال نعم » أو سقط من هنا شيء ، تأمل .

<sup>(</sup>٢) أى من أجل أن خزيمة النح ، فهو خصوصية له ، تأمل .

ولا من شهد له بأن ما قال كما قال . قال : نعم قلت ويشهد أن هذه الدار دار فلان وأن هذا الثوب ثوبه وقد عكن أن يكون غصب هذه الدار أو أعبرها و مكن ذلك في الثوب . قال وإن أمكن . إذا لم ير مدافعا له في الدار والثوب وكان الأغلب عليه أن ماشهد به كما شهد وسعته الشهادة وإن أمكن فيه أن يكون ليس على ماشهد به ولكن يشهد على الأغلب قات : أرأيت لو اشترى رجل من رجل عبدا ولد بالمشرق أو بالغرب والمشترى ابن مائة سنة أو أكثر والمشترى ابن خمس عشرة سنة ثم باعه فأبق عند الشترى فيكيف تحلف البائع؟ قال أحلفه لقد باع العبد بريثا من الإباق قال فقلت بحلف البائع فقال لك هذا مغربي أو مشرقي وقد عكمن أن يكون أبق قبل أن يولد جــدى ، قال وإن يسأل؟ قلت وكيف تمكن السألة؟ قال كما أمكنتك قلت وكيف بجوز هذا؟ قال لأن الأيمان يدخلها هذا <mark>قال أو رأيت لو كان العبد ولد عنده أما كان يمكن فيه أن يأبق ولا يدرى به ؟ قلت بلي : قال فهذا لاتختلف الناس</mark> فى أنهم يحلفون على البت لقد باع بريئا من الإباق ولكن يسعه أن يحلف على البت وإنما ذلك على علمه قلت فهل طعنت في الحالف على الحق يصير له بوجه من الوجوه وصية أو ميراث أو شي يليه عبده أووكيله غائبا عنه بشيء إلا لزمك أكثر منه فيالشهادات والأنمان ؟ قال مانجد الناس من هذا بدأ وما زال الناس بجيزون ماوصفت لك : قلت فإذا أجازوا الشيء فلم لم يحيزوا مثله وأولى أن يكون عاما يسمع عليه الشهادة واليمين منه؟ قال هذا يلزمنا قال فإن مما رددنا به اليمين مع الشاهد أن الزهري أنكرها قات لقد قضي بها الزهري حين ولي فلوكان أنكرها ثم عرفها **وكنت إ**نما اقتديت به فيها كأن ينغى أن يكون أثبت لها عندك أن يقضى بها بعد إنكارها وتعلم أنه إنما أنكر<mark>ها غير</mark> عارف بها وقضى بها مستفيدا علمها · ولو أقام على إنكارها ماكان في هذا ما يشبه على عالم قال وكيف قل**ت أرويت** أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنكر على معقل بن يسار حديث بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه **وسلم** جعل لهما المهر والميراث ورد حديثه وقال *بخلافه ؟ قال : نع* قلت وقال بخلاف حديث بروع بنت وا<mark>شق مع على</mark> زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر ؛ قال : نع قلت ورويث عن عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتيمه فأنكر ذلك عليه وأقام عمر على أن لايتيمم الجنب وأقام على ذلك مع عمر ابن مسعود وتأولا قول الله عز وجل « وإن كنتم جنبا فاطهروا » قال : نعم قلت وروي<mark>ت وروينا</mark> أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وليس معه من الناس إلا بلال وأسامة وعثمان فأغلقها عليه وكلهم سميع بصير حريص عنى حفظ فعله والاقتداء به فخرج أسامة فقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها فعِعل كلَّـا استقبل منها ناحية استدبر الأخرى وكره أن يستدبر من البيت شيئا فـكبر فى نواحيها و<mark>خرج ولم</mark> يصل فكان ابن عباس يفتى أن لايصلي في البيث وغميره من أصحابنا بحمديث أسامة وقال بلال صلى فمسا تقول أنت ؟ قال يصلي فى البيت وقول من قال كان أحق من قول من قال لم يكن لأن الذى قال كان شاهداً والذي قال لم يكن ليس بشاهد ، قلت : وجعلت حديث بروع بنت واشق سنة ولم تبطلها برد على رضي الله تعالى عنه ، وخلاف ابن عباس وابن عمر وزيد وثبت حديث بروع ؟ قال : نعم قات وجعلت تيمم الجنب سنة ولم تبطلها برد عمر وخلاف ابن مسعود التيمم وتأولها قول الله عز وجــل « وإن كنتم جنباً فاطهروا » والطهور بالماء وقول الله عز ذكره « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » قال : نع قلت له وكذلك تقول لو دخلتأنا وأنت على فقيه أو قاض فخرجت فقلت حدثنا كذا وقضى بكذا وقلت أنت ماحدثما ولا قضي بشيء كان القول قولى (V-YC)

فالعبد؟ قلت : له فإذا أقام رجل شاهدا على عبد أنه له حلف مع شاهده واستحق العبد ، قال فإن أفام شاهدا أن سيده أعتقه ؛ قلت فلا يعتق - قال فما الفرق بين العبد يقيم رجل عليه شاهدا ومجلف ويأخذه وبين العبد يقيم شاهدا أن سيده أعتقه ؟ قلت الفرق البين ، قال وما هو ؛ قلت أرأيت أن قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال أما في هذا بيان أن المال المقضى به للمقم شاهدا الحالف هو ماليس بالمقضى له ولا بالمقضى عليه وإنما هو مال أخرجه من بدي القضى عليه إلى بدي القضى له به ثلكه إياه كما كان القضى عليه له ماليكا ؟ قال بلي قلت : وهكذا العبد الذي سألت عنه أخرجه من مدى مالكه المقضى عليه إلى مالك مقضى له قال نعم : قلت أفليس تجدمعني العبد إذا أقام شاهدا أن سيده أعتقه غير معني المال الذي يتــازع فيه المشهود له والمشهود عليه لأنه إنمياً ينازع في نفسه ؟ قال إنه ليخالفه في هذا الموضع قلت : ونخالفه أنه لاغرجه من يدى مالكه إلى ملك نفسه فيكون يملك من نفسه ماكان سيده بملكه كماكان المقضى عليه بملك المال ثم أخرج من يده فملسكه المقضىله قال أجل قلت : فكيف أفضى باليمين مع الشاهد في شيء معناه غير معنى ماقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فإنك تعتقه بالشاهدين؟ قات : أجل وأفتل بالشاهدين لأنهما حكم مطلق واليمين مع الشاهــد حكم خاص ( فالله نابع ) رحمه الله تعالى : وقلت له رأيتك عبت أن تـكون الشهادة تامةٌ في بعض الأشسياء دون بعض **أفرأيت الشاهدين أ**ليسا تامين في كل شيء ناقصين في الزنا ؟ قال بلي . قلت أفرأيت الشاهد والامرأتين **أليسا** <mark>تامين في الأموال</mark> ناقمين في الحدود وغيرها ؟ قال : بلى قلت أوأيت شهادة النساء في الاستهلال والرضاع وعيو**ب** النساء أليست تامة حتى ياحق بها النسب وفيه عظم من الأموال وأن يكون لمن شهدت له امرأة عندك أن فلانة ولدته والمشهود عليه ينكر أن يلحق به نسبه فيعفو دمه ويرى بناته ويرث ماله ؟ قال : بلي قلت أرأيت أهل الذمة اليست تتم شهادتهم عندك فما بينهم على كل شيء ولو شهدوا على مسلم بفلس لم يجز ؟ قال بلي قلت ولو شهدت لرجل امرأة وحدها على أحد بفلس لم يجز ؟ قال : بلي قلت فأسمعك فيما عدا شهود الزنا من المسلمين قد جعلت <mark>الشهادات</mark> كلها تامة في شيء ناقصة في غيره وعبت ذلك علينا وإنمــا قلنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم<mark>فوضعناها</mark> حيث وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعنا حكم الله عز وجل حيث وضعه · قال فقال فإذا حلمتم الرجل مع شاهده فكيف زعمتم أن رجلا لوكان غائبا عن بلد فشهدله رجل بحق له على رجل من وصية أوصى له بها ميت **أو شهد لابنه بحق وهو يوم شهد الشاهد صغير وغائب أو شهد له بحق(١) وليه عبد له أو وكيل حلف وهو** لايعلم شهد شاهده بحق أم لا وهو إن حلف حلف على ما لايعلمه ﴿ وَالْلِشَوْ إِنَّ مِهِ اللَّهُ : فقلت له لاينبغي لرجل أن يحلف على مالا يعلم ولسكن العلم يكون من وجوه . قال وما هي ؟ قات أن يرى الرجــل بعينه أو يسمع بأذنه من الذي عليه الحق أو يبلغه فما غاب عنه الخبر يصدقه فيسعه اليمين على كل واحد من هذا . قال أما الرؤية وما سمع من الذي عليه الحق فأعرفه . وأما ماجاء به الخبر الذي يصدق فقد يمكن فيه الكذب فكيف يكون هذا . علما أحلفه عليه ؟ قال فقلت له الشهادة على عامه أولى أن لايشهد بها حتى يسمعها من الشهود عليه أو يراها أو اليمين قال كل لاينبغي إلا هكذا وإن الشهادة لأولاهما أن لايشهد منها إلا على مارأى أو سمع قلت لأن الله عزوجل حكى عن قوم أنهم قالوا «وما شهدنا إلا بما علمنا» وقال «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» قال نع قلت له أفيشهد الرجل على أن فلانا ابن فلان وهو غريب لم ير أباه قط ؟ قال نع قلت فإنما سمه ينتسب هذا النسب ولم يسمع من بدفعه عنه

<sup>(</sup>١) أى تولاه عبد له أو وكيل النح ، فتنبه . كتبه مصححه .

وعلى الفقراء وهم لامحصون جائرة (١) إلا أن يقال له إن شئت فاحلف فكن أسوة الفقراء فإن حلف أعطناه ذلك وأحلف من معه في الصدقة ثم حاص من قسمنا عليه فإذا زاد الفقراء بعد ذلك أو نقصوا حاصيم كواحد منهم ( فَاللَّاشِيَافِي ) رحمه الله تعالى : وقد قيل إذا كان شرط السكني سكن كل فقير في أفل مايكفيه إن كان المتصدق قال يسكن كل واحد منهم بلا أن يدخل عليه من يضيق عليه ﴿ وَاللَّشْيَافِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : وأصح من هذاً القول، والله تعالى أعلم وبه أقول، أن السكني مثل الغلة فإذا ضاق السكن اصطلحوا أو أكروا ولم يؤثر واحد منهم بالسكين على صاحبه وكليم فيه شرع . وإذا كانت غلة أوشيء فيها بين من الفقراء وإن قل ذلك فلا يعطي واحد منهم أقل مما يعطى الآخر . وقد قيل إذا لم يسم فقراء قبيلة فهو على فقراء قرابته قياساً على الصدقات التي يعطاها جيران المال المأخوذ منه الصدقة ﴿ فَالَالِشِ كَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وبه أقول إذا كان قرابته جبران صدقته فإن جازتُ فها الأثرة لبعض الجيران دون بعض كانت لذوى قرابة المتصدق فإن لم يحد فجيران الصدقة ( فالارم ما فعي ) رحمه الله تعالى: ولو أقام رجل شاهداً على رجل وحلف أنه غصبه أم ولد وولدها فيخرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له الحالف ويكون الابن آبنه ويخرج من رق الذي هي في يديه ( فَالِّالِيَيْكَ أَفِي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو أقام شاهدا على رجل في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثمغصبه إياه بعد العتق حلف وكانهذا مولى له ( قَالَالِينَ عَافِعي ) رحمه الله تعالى فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وليس يدخل في هذا العبد يقم شاهداً على سيده أنه أعتقه لأن العبد هو الذي فيه الخصومة كما وصفت في الباب الأول واليمين مع الشاهد في الدين الذي يتنازع فيه المشهود له والمشهود عليه لا واحد منهما والنسب والولاء شيئان يصبر لصاحبهما عهما منفعة في غير نفسه وإن كانت لا تملك في منفعة للخصر في غير نفسه والمملوك لاينتفع شيء غير نفسه .

## الخلاف في اليمين مع الشاهد

بعض الناس خلافا أسرف فيه على نفسه فقال لوحكتم بما لانراه حقا ، ن رأيكم لم زده وإن حكم باليمين مع الشاهد بعض الناس خلافا أسرف فيه على نفسه فقال لوحكتم بما لانراه حقا ، ن رأيكم لم نرده وإن حكم باليمين مع الشاهد وددناها فقلت لبعضهم رددت الذى يلزه ك أن تقول به ولا يحل لأحد من أهل العلم عندنا خلافه لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت أخف عليك في المأشم . قال إنها خلاف كتاب الله و بحن نردها بأشياء ( فالله نتي ) رحمه الله تعالى : وقد جهدت أن أنقصى ما كلونى به في رد اليمين مع الشاهد فكان مما كلى به بعض من ردها أن قال لم تروها إلا من حديث مرسل قلنا : لم نأبتها بحديث مرسل وإنما ثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها مجديث ابن عباس وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها الأموال دون غيرها فيجلتموها تامة في شيء ناقصة في غيره ؟ فقلت له لما قال عمرو بن دينار وهو حملها قفي بها في الأموال كان هذا موصولا في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال كان هذا موصولا في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال جعفر في الحديث في الدين والدين مال وقاله من لقيت من حملتها والحسكام بها قلنا إذا قيل قضى بها في الأموال دل ذلك والله تعالى أعلم على أنه لا يقضى بها في غير ماقضى بها فيه لأن الشاهدين أصل في الحقوق فهما ثابتان واليمين مع الشاهد تعالى أعلم على أنه لا يقضى بها في غير ماقضى بها فيه لأن الشاهدين أصل على الأصل الماؤول وهو الشاهدان قال الماس فيا مجم بها فيه كان في معناه فإن كان شيء يخرج من معناه كان على الأصل الأول وهو الشاهدان قال

<sup>(</sup>١) قوله : إلا أن يقال متعلق بالقياس ، أي : لا أرى المعقول فيها إلا أن يقال النح ، فتنبه .

ولد واحد وقفنا له الثلث الآخر الذي ليس في بديك ثم إن حدث آخر وقفنا له الثلث الآخر الذي ليس في بديك ولا ، قف العادث قبله فإن حدث آخر نقصناك وكما حدث ولد بعد الولدين اللذين يوقف لهما الثلثان حتى الستكمل الدار انتقصت من حقك وانتقس كل من كان معك من حقوقهم لأنه كذلك تصدق عليك فمن حلف من الكبار كان على حقه ومن بلع فحلف كان على حقه ومن أبي بطل حقه وتوقف غلة من لم يبلغ حتى يلغوا فحلفوا فتكون لهم أو يأبوا فيرد نصيبهم منها على المتصدق عليهم معهم وإن تصدق على ثلاثة ثم على من بعدهم فعلف واحد كان له الثلث وبطل الثلثان فصارا ميراثا للورثة . فإن قيل : كيف تكون دار شهد عليها أنها كلمها موقوفة محرمة بعضها ميراث و بعضها موقوف<sup>(١)</sup> فإنها لو وقفت علىءشرة كان لكل واحد منهم العشرفمن حلف أخذ حقه ومن أبي لم يكن له فيها حق وما لم يكن لأحد وقفا كان ميراثا على الأصل . فإن قبل ما يشبه ذلك ؟ قبل **عشرة شهد شاهد أن** ميناً أوصى لهم بدار فعلف واحد فله عشرها فإن أبى التسعة رجع مابق من الدار ميراثاً ( فَالْالْتُ فَانِعِي ) رحمه الله تعالى : ولو تصدق مها على ثلاثة فعلف واحد وأبي اثبان كان نصيمهما ميراثا وكان الثلث صدقة على واحد فإن قال هي صدقة على الثلاثة ثم على أبنائهم من بعدهم فحام واحد جعلنا ثلثها له وأبي الاثنان فجعلنا فصيبهما منها ميراثا وهو الثلثان ثم حدث لهما ولدان وماتا وقف لهما نصيبهما حتى يبلغا فيحلفا أو عوتا فحلف وارثهما فإن أبي وارثهما رد مابق مبراثا للورثة ( فالالشيافيي ) رحمه الله تعالى : وإنما يوقف المولود من يوم ولد إذا مات أبوه أو من جعلت له الصدقة بعده فإن ولد قبل أن عوت أبوه أو من جعلت له الصدقة بعده لم يوقف حقه إلا بعد موتهما لأنه إنما يكون له الحق بموتهما فأما ما كان من غلة قبل أن يولد أو عوت من قبـله فليس للمولود منها شيء لأنه إنما شرط له أن يكون له الحق يوم يولد بعـد موت من قبله ( فَالْلَانَ ۚ اَفِعَى ﴾ رحمه الله تعالى : ولو أن شاهدا شهد أن فلانا تصدق على فلان وولد. وولد ولده ما تناسلوا هم فيها سواء فعلف رجل مع شاهده كان له منها بقدر عدد من معه وذلك أن يكون معه فيها عشرة فيكون له عشرها فكلما حدث ولد مدخل معه في الصدقة نقس من حقه ووقف حق المولود حتى محلف فيستحق أو يدع الحين فيبطل حقه ويرد كراء ماوقف من حقه على الذين انتقصوا حقوقهم من أجله سواء بينهم كأنه وقف لاثنين حدثا سدس الدار وأكرى بمائة درهم إلى أن يبلغا فلم محلفا فأبطلنا حقوقهما ورددنا المائة على العشرة لكل واحد منهم عشرة فان مات من العشرة واحد قبل بلوغ الموقوف عليهما الصدقة في نصف عمر اللذين وقف <mark>لهما فإن بلغا فأبيا اليمين فرد نصيبهما على من معهما رد عليه فأعطى ورثته ما استحق مما رد عليه وذلك خمسة</mark> وترد الخسة على التسعة الباقين وعلى هذ الحساب يعطى كل من مات قبل بلوغ الصييين اللذين بطل ما وقف لها . فإن شهد الشاهد أنه تصدق بها عليه وعلى بني أب معروفين يحصون فالأمر فيها على ما وصفت تكون له حصة بقدر عددهم قلوا أو كثروا . وإن شهد أنه تصدق بها عليه وعلى بني أب 'لايحصون أبدا أو على مساكين وفقراء فقد قيل في الوصية يوصي بها لفلان ولقوم يحصون هو كأحدهم وقيل فإن أوصي بها له ولبني أب لاعصون أو مساكين لامحصون فله النصف ولهم النصف ( فالالشيافيم ) رحمه الله نعالى : وهذا أمر تحف فيه المؤنة ويسهل فيه الجواب في مسألتنا هذه لوكان يصح قياسا أو خيرا أعطيناه النصف وجعلنا النصف على من تصدق به عليه معه نمن لامحصي ولكن لا أرى القياس فها إذا كانت الصدقة إذا تصدق بها عليه

<sup>(</sup>١) قوله : فإنها هو الجواب ولعله محرف عن « قانا : لو وقفت الخ »

في مال الرامي والثانية على عاقلته وإن كانت الرمية الأولى بجب فيها القصاص في نفس كانت لأولياء الدم القسامة ويستحقون الدية ثم القول في الرمية الثانية قولان . أحدهما أن اليمين لاتسكون مع الشاهد في هذا وذلك أن صاحب الخطأ لايثبت له شيء إلا بثبوته لصاحب العمد فلما كانت هذه الجناية واحمدة فيها عمد فيه قصاص لم مجز في القصاص إلا شاهدان لأنه لم علك فيه شيئًا . والقول الثاني : أن الشاهد يبطل لصاحب العمد إلا أن يقسم معه أولياؤه ويثبت لصاحب الحطأ باليمين مع شاهده وهـذا أصح القولين عندى ـ والله تعالى أعلم ـ وبه نأخذ وهي في مثل معنى المسألة من اليمين بالطلاق على الغصب والشهادة عليها وعلى الغصب ، ولو أقام رجل على <mark>جارية وان</mark>ها شاهدا أنهما له حانم مع شاهده وأخذ الجارية وانها ، ولو أقام البينة على أنها له وانها له ول<del>د</del> منه حلف أيضاً وقضى له بالجارية وكانت وانها له وكانت أم ولد له بإقراره وشهادة شاهده و بمينه ( قال ) ولو أفام شاهدا بأن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة حلف مع شاهده وكانت الدار صدقة عليه كما شهد شاهده ، ولو أقام البينة على أن أباه تصدق بهانه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على الساكين حلفوا وثبتت حقوقيه فمن حلف ثبت حقه له ؟ فإن قال قائل : ما بال الرجل إذا أقام شاهــدا أن أباه وقف عليه دارا وعلى أخوين له ثم على أولادهم بعدهم أحلفته وأثبت حقه من الصدقة المحرمة فإن حلف أخواه ثبت حقيما وإن لم محلما لم يثبت حقهما بنبوت حقه قيل له لأنا إنما أخرجنا الدار من ملك من شهد عليه الشاهد بيمين من شهد له فإذا شهد الشاهد لثلاثة لم يكن لواحد منهم أن يأخذ بيمين صاحبة شيئًا لأن حقه غير حق صاحبه وإن كان من شيء واحد فحق كل واحد منهم غير حق صاحبه فإذا حلفوا معا فأخرجت الدار من ملك صاحبها إلى ملك من حلف فكانت بكما لمن حلف حياته فقد مضي الحكم فيها لهم ومن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث لهم فها ألا ترى أن رجلا لو أقام شاهدا على رجل بدار فحلف قضى له يها فإن مات كانت لوارثه بعده ولا يمين على الوارث لأن الحكم قد مضى فيها بيمين الذي أقام الشاهد له وإنما هي موروثة عن الذي حلف مع شاهده وإن حلف أخواه فهي عليهما معه ثم على من بعدهم وإن أبي أخواه أن محلفا فنصيبه منها وهو الثلت صدقة كما شهد شاهده ثم نصيبه بعد منهـا على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه ، فإن قال الذين تصدق عليهم بعد الاثنين نحن نحلف على ما أبي أن يحلف عليه **الاثنان فلهم أن يحلفوا من قبل أنهم مال**كون حين كانوا إذا حلفوا بعد موت أبيهم الذى جعل لهم ملسكه إذا <mark>مات</mark> ﴿ فَالْلِّشَيْ فِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإنما قلنا يملك المتصدق عليهم باليمين لأن السنة والآثار تدل على أن هذا ملك صحبيح إذا أخرج المتصدق من ملكه أرضه صدقة على أفوام بعينهم ثم على من بعدهم(١) فلكه المتصدق عليهم ماملكه المتصدق كما ملكهموه فهذا ملك صحيح ( فالالنت افعي) رحمه الله: وإذا قضينا بأن ملك المتصدق يتحول إلى ملك المتصدق علمهم كما ملسكهم فهذا تحويل ملك مال إلى مالك ينتفع به انتفاع المال يباع ماصار في أيديهم من غلته ويوهب ويورث وإن كان مسكنا أسكنوا فيه من أحبوا أو أكروه ﴿ فَاللَّهُ عَالِي : ولو شهد شاهد أن فلانا تصدق بهذه الدار على فلان وفلان وفلان بينهم وبين من حدث للمتصدق من ولد صدقة موقوفة محرمة فقال أحد القوم أنا أحلف وأنى الآخران قلنا فإذا حلفت جعلنا لك ثلث هذه الصدقة ثم كما حدث معك

<sup>(</sup>۱) لعله : فملك المتصدق عليهم ماملكهم المتصدق كما ملكهموه ، أى : على ما ملكهموه طبقة بعد أخرى ؛ تأمل .

على المال علك . ولو أقام رجل شاهدا أن فلانا أوصى إليه أو أن فلانا وكله لم يحلف مع شاهده . وذلك أنه لا يملك بالوصية ولا بالوكالة شيئا ومثل ذلك لو أقام بينة أن فلانا أودعه داره أو أرضه لم يحلف مع شاهده . ولو أقام شاهداً أن فلانا قذفه بالزنا لم محلف مع شاهده وذلك أنه لا مملك بالحد شيئًا إنما الحسد ألم على المحدود لاشيء يملكه المشهود له على المشهود عليه ، ولو أقام بينة على أنه جرحه جراحة عمدًا في مثلها قود أو قتل ابنا له لم <mark>بحلف مع شاهد. وذلك أن الشهادة ليست بمال بعينه وأنه لا بجب بها المال دون التخيير فى المال أو القصاص فإذا</mark> كان القصاص هو الذي يثبت بها فالقصاص ليس بشيء يملكه أحد على أحد . فإن قال قائل: فالمال يملكه: قيل أجل ولكن ليس علكه إلا بأن علك القصاص معه لا أن المال إذا حلف كان له دون القصاص ولا القصاص دون المال <mark>فلما كان إنما لايثبت له أحدهما بعينه وكان المال لايملك دون القصاص لم يجز أن يكون اليمين مع الشاهد</mark> في القصاص وهو لا مملك ، ولو أقام عليه شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يسوى أكثر نما تقطع فيه اليدكان مخالفًا لأن يقم عليه الشاهد فما يجب به القصاص فيحلف مع شاهده ويغرم السارق ماذهب له به ولا يقطع . فإن قيل : ما فرق بين هذا والقصاص ؟ قيل له في السرقة شيئان · أحدهما : شيء بجب لله عز وجل وهو القطع والآخر شيء يحب للادميين وهو الغرم فكل واحد منهما حكمه غير حكم صاحبه . فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ <mark>قيل قد يسقط القطع عنه ولا يسقط الغرم ويسقط الغرم ولا يسقط القطع . فإن قال وأين؟ قيل يسرق من غير</mark> <mark>حرز فلا يقطع ويغرم و</mark>يختلس وينتهب<sup>(١)</sup> فيكون بهذا سارقا فلا يقطع ويغرم ويكون له شبهة فى السرقة فلا يقط<mark>ع</mark> ويغرم , ويسرق الرجل من امرأته والمرأة من زوجها من منزلها الذي يسكنانه فلا يقطع واحد منهما ويغرم فإن قال وأبين يسقط الفرم عنه ويقطع ؛ قيل يسرق السرقة فيهما له المسروق أو بيرئه من ضمانها فلا يكون عليه غرم ويقطع فلا يسقط القطع عنه إن سقط عنه غرم ماسرق وفي هذا بيان أن حكم الغرم غير حكم القطع وأن علىالسارق حكمين قد يزول أحــدهما ويثبت الآخر وليس هكذا حــكم الجراح التي لابجب فيها أبدا مال إلا ومعه قصاص أو تخيير بين القود والعقل فأيهما اختار سقط الآخر وإن اختار القود ثم عفاه لم يكن له عقل وإن اختار العقل ثم أبرأه منه لم يكن له قصاص فهذان حكمان كل واحد منهما بدل من صاحبه فلا يشهان الحسكمين اللذين لايكون أحدهما بدلا من صاحبه ولايبطل أحدهما إن بطل صاحبه ويشبه الشهادة على السرقة أن يأتى رجل بشاهد على أنه قال امرأته طالق إن كنت غصبت فلانا هذا العبد ويشهد أنه غصبه فيحلف صاحب العبد مع شاهد. ويأخذ العبد ولا تطلق المرأة بشهادة واحد أنه حنث حتى يكون معه آخر وذلك أن الشاهد مع اليمين إنما جاز على الغصب دون الطلاق والطلاق ليس بالغصب إنما هي يمين محلف بها وحكم الأيمان غير حَكم الأموال ، وكذلك حكم الطلاق غير حكم الأموال ( فَاللَّانْسَافِعي ) رحمه الله تعالى ولو كانت الجراحة عمدا لا قود فيها بحال مثل أن يقتل الحر المسلم عبدا مسلما أو يقتل ذميا أو مستأمنا أو يقتل ابن نفسه أو تكون جراحة لاقود فيها مثل الجائفة والمأمومة وما لا قصاص فيه فهذا كله لاقود فيه قبلت فيه يمين المدعى مع شاهده فقضي له به كله ماكان عمدامنه فغي مال الجاني وما كان خطأ فعلى العاقلة ( قَالَالنِّ فَاتِع ) رحمه الله تعالى : ولو شهد شاهد أن رجلا رمي رجلا بسهم فأصاب بعض جسده ثم خرج منه فأصاب آخر فقتله أو جرحه فالرمية الأولى عمد والمصاب الثانى خطأ فإن كانت الرمية الأولى لاقصاص فيها فالشهادة جائزة ويحلفان مع شاهدهما ويقضى فى كل واحد منهما بالأرش الأولى

<sup>(1)</sup> قوله : فيكون بهذا سارقا ،كذا في النسخ ، ولعله « فلا يكون » تأمل .

## سنالتالعالين

## - ﴿ باب ما لا يقضي فيه باليمين مع الشاهد، وما يقضي ١٠٠٠

( قَالِالشَّنَافِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل المال فأنى بامرأتين تشهدان له على حقه على علف مع الامرأتين . فإن فال قائل : ما الحجة نيه ؟ فالحجة فيه أن النساء إذا كن لانجزن عند الحاكم إلا مع لوجال إلا فها لايراه الرجال فهاتان امرأتان ايس معهما رجل يشهد . فإن قال قائل : معهما رجل محلف

فالحالف غير شاهد . فإن قال : فقد يعطي بيمينه . قيل : يعطي بها بالسنة ليس أنه شاهد والرحل لاشريد لفسه ولو شهد لنفسه لم بحلف ( فالرازيز عافعي ) رحمه الله تعالى : ومن قال امرأتان تقومان مقام الرجل ؛ قبل إذا كانتا مع رجل ولزمه عندى أن يقول لو شهد أربع نسوة ارجل بحق أخذه كما يأخسذه بشاهدين وشاهد وامرأتهن ولا أحسب أحداً يقول بهذا انقول ( قال ) ولو أن امرأة رجل أفامت شاهداً أنه طلقها لم تحلف مع شاهدها وقبل ائت بشاهد آخر وإلا أحلفناه ماطلقك ، ولو أقام رجل شاهدا على أنه نكح امرأة بولى ورضاها وشيود ومهو لم يكن له أن محلف مع شاهده وذلك أن الرجل لم يملك رقبة المرأة كما يملك الأموال بالبيع وغيره من وجوه الملك أنما أبيح له منها بالنكاح شيء كان محرما عليه قبله ولأن المرأة لا تملك من نفسها ماكان الزوج مملك منها فتقوم في نفسها مقام الزوج فهما في كل أمره أو في بعضه والزوج نفسه لم يكن بملكها ملك المال فيما خارجان من رهني من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد عندي والله تعالى أعلم . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها لمن يملك ماحكم له به ملكا يكون له فيه بيعه وهبته أو سلطان رق أو ملك بوجه من الوحوه ما قد ملكه عليه غيره ومما يملك هو على غيره وليس هكذا الزوج والمرأة إنما سلطانه علمها سلطان إباحة شيء كان محرما قبل النكاح ولو أقام عبد شاهدا على أن سيده أعتقه أو كانبه لم يحلف مع شاهده وذلك أن العبد لا مملك من نفسه ماكان سيده مالكه لأن سيده كان له بيعه وهبته وليس ذلك للعبد في نفسه ولا يثبت شيء من ارق للعبد على نفسه إنما يثبت الملك لإنسان على غيره فأما على نفسه فلا فإذاكان الحق لهشرود له في نفسه مثل العبد يعتق والمرأة تطلق والحد ثبت أو يبطل فهذا كله لابجوز فيه يمين مع الشاهد من قبل أن اليمين مع الشاهد فها يملك به الحالف مع شاهده شيئًا كان بيد غيره مما قد يملك بوجه من الوجوه والذي قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من

ذلك مال والمال غير المقضى له وغير المقضى عليه بل هو ملك أحدهما ينتقل إلى الآخر فالعبد الذي يطاب أن يقضى له بالممين على عقة كان إنما يقضى له بنفسه وهو لا يملكها ونفسه ليست كفيره فكان هذا خارجا من معنى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى والله تعالى أعلم . ( فاللاشت أفيح ) رحمه الله تعالى : ولو أتى رجل بشاهد يشهد أن رجلا أشهده أن له على فلان حقالم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهدلى لم محلف لأن حلفه على يشهد أن محلف على مال مأخذه الما محلف على أن شت شادة شاهده و ليس المعن على هذا المعن

0.010

الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة ١٣٨١هـ – ١٩٦١م



تأليف الإمام أبي عبد الله

محربن دريس الثاقعي

T.E - 10.

الجزء السابع

أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد رهم في النجار من علماء الأزهر

[ تنبيه : قد جعلنا مختصر المزنى آخر الكتاب تعميا للفائدة

2000 (10000

المن سنر المكاليات لأزهرية منية الكليات لأزهرية مني شي كربهاي (شيادي اشاع الصناد نية بلازهر

ث كم الطباعة الفنسية لمتحدة ١٠ عام المنعلي بالد الساسة





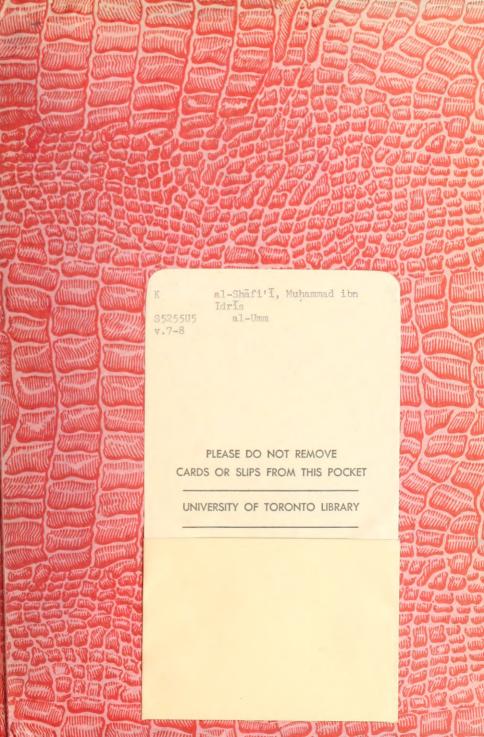

